



شَرْعُ الْمِ عُلَمَم يَعْدُوجِ قَوَا عِدِ الْمِ سُلَّمَم القاف أبر الفِضاعِيا ضِي رسِر الْفِضِر السَّنِي (٢٥١٥ مر)

تأليف: الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن القاسم الجنة أمي المعروف بالقبّاب الفاسي (ت 778هـ-1377م)

دراسة وتعقيق: عبد الله بنصاهر التّنانرالشوسي





# شَرْعُ الْمِعْلَمَمِ نِعُدُودِ قَوَا عِدِ الْمِيْسُلَمَمِ للقاضابرالفضارعِياض بن موسرالْيَعْضِرالسَّانِين ( 3440 هـ )

تأليف الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الجُخَامِي الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الجُخَامِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (ت 377هـ 1377م)

دراسة وتعقيق: عبد الله بنكاهر التَّنانرالسُّوسِي

الجزءالحول





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشم: مركز الدراسات والأبحاث وإحباء التراث الرابطة المحمدية للعلماء

شارع لعلو، لوداية - الرباط - المغرب

العنوان البريدي: ص. ب: 1320 البريد المركزي \_ الرباط البريد الإلكتروني: almarkaz@arrabita.ma

هاتف وفاكس: 49 73 70 73 / 53 73 73 73 73 73 (+212)

ع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجـــزاً أو تــسمجيله علـــي أشـــرطة كأســيت أو إدخاالــه علـــي الكمبيـــوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.

#### خضع هذا الكتاب قبل نشره إلى التحكيم والمراجعة

سلسلة: نوادر التراث (19)

الكتاب: شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض (ت 544هـ) المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بالقباب الفاسي (ت 778هـ) دراسة وتحقيق: عبدالله بنطاهر التناني السوسي متابعة أد . عبد اللطيف الجيلاني ـ د . مصطفى عكلي أعد فهارسه: عبد الكريم بومركود ـ الرجراجي الأزرق الإخراج الفني: ابتسام بنيوسف خطوط الغلاق: حميدي بلعيد عدد النسخ: 2000 الطبعة الأولى: 1435هـ1014م

#### الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تـمثل بالضرورة رأي المركز

الإيداع القانوني: 2012 mo 1824 ردمك: 5-24\_54299 978 الطبع والتوزيع: دار الأمان للنشر والتوزيع ـ الرباط

#### تطلب منشوراتنا من:

#### 🖂 المغرب

 وحدة النشر والتوزيع وتنظيم المعارض الرابطة المحمدية للعلماء، شارع لعلو، لوداية الرباط.

🕿 و 🚍: 0537.70.15.85

البريد الإلكتروني: manchoratarrabita@gmail.com

 المعرض الدائم لإصدارات الرابطة المحمدية للعلماء شارع فيكتور هيكو رقم 53 مكرر، الأحباس، الدار البيضاء.

(00212)522.54.20.51: 40522.44.86.57:

البريد الإلكتروني: manchoratarrabita@gmail.com

 دار الأمان للنشر والتوزيع ـ الرباط. البريد الإلكتروني: Derelamane@menara.ma

**(**00212)537723276 /537200055 : **글**<sub>9</sub>**2** 

#### 🖪 خارج المغرب

لبنان: دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت.

ص.ب:6366/14، 🕿 و 🗗: 701974/70198(11990)

مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

19 شارع عمر لطفي، موازي عباس العقاد ـ مدينة نصر.

(00202) 274.15.78 /274.17.50 : ☐ **2** 

المملكة العربية السعودية: مكتبة التدمرية، الرياض.

ص.ب 26173 الرمز البريدي 11486

(00966)4937130/(00966)4924706:<del>□</del>•

 الجزائر: مكتبة عالم المعرفة، حي الصومام، عمارة المحل 07، باب الزوار.17 (00213)21.244.537:2

# تقتلظ

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيّدنا وحبيبنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنّ بسنّتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدّين.

#### أما بعد:

فمن سمات التصنيف في الفقه المالكي ارتباطه الوثيق بحاجة المتعلّمين؛ وهو ارتباط أدّى إلى أن تكثر فيه المتون والمقدمات والمختصرات، التي تراعي أفهام الظلبة المبتدئين، وتروم توطئة الفقه وتقريب فهم مسائله وأحكامه دون تعقيد أو تلغيز، ومن أشهر تلك المتون: كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام، وهو كتاب لطيف وجيز، ألّفه علّامة المغرب بلا منازع: الإمام الفقيه المحدث القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليَحْصُبِي السّبتي (ت544ه)، للناشئة من أطفال المغرب في عصره، وقد قصد فيه بيان ما لا يسع المسلم جهله من العقيدة والفقه؛ انطلاقاً من الأركان والقواعد المجملة في حديث ابن عمر في الصّحيحين، أنّ التبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: "بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، وَإِقَامِ الصَّلامَ الفقهية التي لا تستوعبها أذهان الصّغار، واقتصر على بيان الأحكام المتعلّقة بقواعد الإسلام الخمسة وهي: الشّهادتان، الصّلاة، الزّكاة، الصّيام، والحبّ،

<sup>(1)</sup> متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رَضَاللَهُ عَنْهُ: أخرجه البخاري في صحيحه (1/11)، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (8)، وأخرجه مسلم في صحيحه (1/45)، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (16).

وحرص - رَحَمُهُ اللّهُ - على صياغتها في فصول سهلة المأخذ، قريبة المرام، وأورد المسائل مجردة عن الأدلّة والحجج، ليسهل استيعابها وحفظها، وسار فيه على تسمية الأركان الخمسة بالقواعد، فيقول: «قاعدة»، ثم يخوض في بيان ما يتعلق بها من مسائل وفروع وتنبيهات مهمة، ويُتبعها بالقاعدة التي تليها، حسب ورودها في الحديث المشار إليه، فمثلا قسم الكلام على السمّهادتين إلى أربعين عقيدة، عشر يُعتقد وجوبها، وعشر متيقّنٌ ورودها. وعشر متيقّنٌ ورودها. ومن الملاحظ أن منهج القاضي عياض في طريقة عرضه للمسائل الفقهية، لا يختلف كثيراً عن المنهج السّائد في كتب الخِصال، التي تحصر التظائر الفقهية بالأعداد تحت عناوين جامعة مانعة منسجمة، وتميّز الفرائض عن الواجبات بالأعداد تحت عناوين جامعة مانعة منسجمة، وتميّز الفرائض عن الواجبات والمكروهات والمحرمات، وتبيّن الشّروط والموانع، وغير ذلك من النّظائر والمثيلات.

وقد حظي «كتاب الإعلام» بعناية كثير من الفقهاء المالكية، فانكبوا عليه درساً وشرحاً، وأكثروا من النقل عنه في تصانيفهم، ومن أبرز شروحه: شرح الإمام الفقيه المفتي المحقق الحافظ المتقن أبي العبّاس أحمد بن القاسم بن عبدالرّحمن الجنامي الفاسي الشهير بالقبّاب (ت778ه)، وهو الكتاب الذي نزفّه في هذا التقديم إلى المهتمين بالفقه المالكي، بعد أن طال انتظارهم صدوره، وتطلّعهم للوقوف على مضامينه؛ لا سيما وأن شارحه الإمام القبّاب، من أساطين فقهاء العصر المريني، الذين ذاع صيتهم وطبّقت شهرتهم الآفاق، فهو زعيم فقهاء فاس في وقته كما يصفه المقري في «أزهار الرياض»، وهو أحد جلساء السلطانين أبي الحسن وأبي عنان المرينيين، وقد تولى القضاء بجبل طارق وسبتة، ومارس إلى جانب القضاء مهام الاستشارة والعدالة والإفتاء والتدريس والخطابة، وكان سفيراً للسلطان المريني

بسلا وغرناطة، واشتهر الإمام القباب بمناظراته مع قاضي تلمسان العلامة سعيد ابن محمد العُقباني (ت811ه)، ومناظرته في مسألة مراعاة الخلاف مع شيخه أبي عبدالله محمد بن أحمد الفَشتالي (ت777ه)، وكذلك مناظرته لتلميذه أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشّاطبي (ت790ه).

وقد نهَجَ الإمام القبّاب في هذا الشّرح طريقة المزج، فقام بتنزيل شرحه على الفاظ القاضي عياض، أو على جمل من كلامه؛ فأوضح ما غمض من العبارات، وأورد أدلة المسائل الفقهية من الكتاب والسّنّة، واعتنى بذكر الخلاف وعرضِ آراء الفقهاء، مع مقارنتها، وترجيح ما يراه راجحاً منها، بل إنّه ناقش صاحب المتن القاضي عياض، رغم جلالة قدره، وانتقده في مسائل كثيرة.

وبالجملة فقد تميّز هذا الشّرح بقدرة مصنفه على الاستدلال والتعليل، والنّظر والتّرجيح، والدّقة في النّقل، وتضمّن اجتهادات نفيسة، وفوائد عزيزة، وهو ما جعل جملة من الفقهاء يقتبسون منه في تصانيفهم، بل يستحسنونه ويعتمدون آراء مصنفه، من أمثال أبي العباس ابن قُنْفُذٍ الْقُسَنْطِيني (ت809ه)، وأبي عبدالله الْعَبْدَرِي الشّهير بالمَوَّاق (ت897ه)، وأبي عبد الله الحطّاب (ت954ه)، وابن عَرَفَةَ النَّسُوقي (ت1230ه)، وغيرهم.

واعتمد الإمام الْقَبَّاب في شرحه هذا على الأصول الأولى للمذهب المالكي، كالمدونة والموازية والْعُتْبِيّة والواضحة، ونقل عن: «تهذيب المدونة» لأبي سعيد البراذعي (ت843ه)، و«الجامع» لابن يونس (ت451ه)، و«التبصرة» لأبي الحسن اللَّخمي (ت8478ه)، و«البيان والتحصيل»، و«المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رُشد (ت520ه)، وغيرها من المصادر المالكية المعتمدة، وأعرض عن النقل من

كتب ابن بَشير، وابن شاس، وابن الحاجب، وجملة من الفقهاء الذين كان ينتقد منهجهم الفقهي وطريقتهم في التصنيف.

وإدراكاً لقيمة هذا الكتاب ونفاسته، بادر مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، إلى تكليف فضيلة الشّيخ الفقيه الباحث السيد عبدالله بنطاهر \_ إمام مسجد الإمام البخاري بمدينة أكادير، والقائم بتسيير مدرسته العتيقة \_ بمهمة دراسته وتحقيقه، فأنجز جزاه الله خيراً عمل على أكمل وجه وفق الخطة العلمية التي تمّ الاتفاق عليها، واعتمد في تحقيقه خمس نسخ خطية، وبذل مجهوداً كبيراً في التّصحيح والمقابلة والتوثيق والتّخريج والتّعليق، حتى استوى الكتاب على سوقه، وأضحى في حلَّة بهية تساعد على قراءته والنَّهل من مضامينه، ولا يفوتني في هذا السّياق أن أوجه شكري لجميع الأساتذة الذين عكفوا على مراجعة الكتاب وإعداده للطّبع، وأخصّ بالذّكر منهم الدكتور الناجي لمين، والدكتور عبداللّطيف الجيلاني، والدكتور مصطفى عكلى، والأستاذ سعيد بلعزي، والأستاذ جمال القديم، والشَّكر موصول للأستاذين الفاضلين الأزرق الركراكي وعبدالكريم بومركود على ما بذلاه من جهود في إعداد فهارس الكتاب، كما أسأله سبحانه أن يكتب أجر هذا المؤلَّف في سجلّ حسنات راعي العلم والعلماء، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمّد السّادس نصره الله وأيّده، وخلّد بالأعمال الصّالحة ذكره، والله الموفق والهادي إلى سواء السّبيل.

> أحـمد عبادي الأمين العام للرابـطة المحمدية للعلمـاء

## مُقتِكِلِّمْتَهُ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: ﴿ قِلُولًا نَهَرَ مِن كُلِّ قِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِهَةٌ لِّيتَهَفّهُواْ فِي إللّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمُ وَ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (1). ويقول الرسول على فيها روى الشيخان من حديث معاوية: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنها أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» (2).

أما بعد؛ فإذا كانت التشريعات والقوانين الحديثة تروم إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعترض علاقة الإنسان بسائر أفراد مجتمعه، فإن التشريع الإسلامي يتجاوز ذلك لينظم علاقة الإنسان بخالقه، وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه، حتى الحيوانات التي سُخِّرتُ له، فهو بذلك نظام شامل كامل يغطي بأحكامه الشرعية الخمسة المعهودة كل حياة الناس، فليفعل المسلم ما يشاء في هذه الدنيا ففعله لا يخلو ولا ينفلت من أن يكون: إما واجبا فرض عليه، أو مستحبا نُدب إليه، أو مباحا جاز له، أو مكر وها يُعاب عليه، أو حراما يُعاقب عليه.

ومن الأمور التي عالج بها الإسلام علاقة الإنسان بربّه قواعد الإسلام الخمس، وإذا كان دين الإسلام في ما يخص التوحيد قد بدأ بآدم المسلمين

<sup>(1)</sup> سورة التوبة الآية: 123.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 39)، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رقم: 71، وصحيح مسلم (3/ 1524)، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم: 2436.

به هو سيدنا إبراهيم الله الله أبيكُم وَ إِبْرَاهِيم هُوَ سَمّيكُم الْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ (أ) فإن قواعد الإسلام بصفة خاصة قد بعث بها أيضا الأنبياء قبل النبي وإن تفاوتت في شكلها وطريقة أدائها ففي التوحيد يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ الله يُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (2)، وفي الصلاة والزكاة يقول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ أَنْحَيْرَاتِ وَإِفَامَ أَلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ وَالزكاة يقول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ أَنْحَيْرَاتِ وَإِفَامَ أَلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ أَلزَّكُوقً (3)، وفي الصيام يقول تعالى: ﴿ حُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلصِيمامُ حَمَا حُتِبَ أَلزَّكُوقً (6)، وفي الصيام يقول تعالى: ﴿ حُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْوَييَامُ حَمَا الله عَلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِكُمْ (6)، وفي الحج يقول تعالى فيها أمر به سيدنا إبراهيم السَكِينَ عَلَى أَلْذِينَ مِن فَبْلِكُمْ أَلُو عَلَى حُلِّ ضَامِرِ يَاتِينَ مِن حُلِّ فَعِي عَمِيوٍ (5).

وفي الإسلام دين سيدنا محمد على جاءت هذه القواعد خمساً مرتبة حسب نمو الإنسان الطبيعي؛ فحين يولد المسلم يلقن مباشرة بعد الولادة كلمة الشهادتين بالأذان في أذنه، ثم يستمر في نموه حتى يصل السابعة من عمره فيؤمر بالصلاة، «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع سنين...» (6)، وحينها يلمس في جسده علامات البلوغ يفرض عليه الصوم، وحينها يكدح ويعمل ويوفر لنفسه قسطا من المال يدور عليه الحول تجب عليه الزكاة، وحينها يتكاثر هذا التوفير يجب عليه الحج.

وبهذا الترتيب جاءت أيضا في التشريع على المشهور؛ فأول ما فرض ركن العقيدة والتوحيد، ثم فرضت الصلاة في مكة كما يدل عليه حديث الإسراء والمعراج، ثم

<sup>(1)</sup> سورة الحج الآية 76.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء الآية 25.

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء الآية 72.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية 182.

<sup>(5)</sup> سورة الحج الآية 25.

<sup>(6)</sup> أخرجه أبو داود في سنة (1/ 334)، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: 495.

الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم الزكاة قيل: في السنة الثانية بعد الهجرة، وقيل: في التاسعة (1)، ثم الحج في التاسعة، وقيل في العاشرة على الراجح (2).

وهذه القواعد أشبه شيء بمدرسة ذات فصول خمسة، ولا يمكن عادة تسجيل الطفل في القسم الخامس في أية مدرسة دون أن يدلي بوثائق النجاح في الأقسام السابقة، فبقية الأركان الأربعة الأخيرة دون النجاح بعقيدة سليمة وصحيحة مجرد لهو ولعب، ومجرد رماد وسراب، وكذلك الزكاة والصيام والحج لمن لا صلاة له؛ لأنه لا دين أصلا لمن لا صلاة له؛ قال رسول الله على الإسلام على خُسَةٍ: على أنْ يُوحَد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحجّ»(3).

ومن أوائل العلماء الذين أفردوا هذه القواعد بالتأليف الإمام المحدث الفقيه القاضي \_الذي يعتبر وزنه بوزن بلد: ((لولاه ما عرف المغرب))(4) أبو الفضل عياض ابن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544ه، في كتابه: (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)، وهو كتاب متميز، سلك فيه مسلك الإيجاز، مع حصر النظائر بالأعداد

<sup>(1)</sup> اختلف العلماء متى فرضت الزكاة؛ فقيل: قبل الهجرة، وقيل: في السنة الثانية بعد الهجرة، وقيل: في التاسعة، وقيل بقول جامع لما سبق وهو الراجح: أنها فرضت قبل الهجرة، وبينت مقاديرها في السنة الثانية، وأرسل الرسول على عماله لجلبها في التاسعة، والله أعلم. البداية والنهاية لابن كثير (5/ 311).

<sup>(2)</sup> المجموع للنووي (6/ 250)، والتلخيص الحبير لابن حجر (4/ 238).

<sup>(3)</sup> متفق عليه من حديث ابن عمر مع اختلاف الروايات في المصوم والحج أيها قبل الآخر. صحيح البخاري (1/ 64)، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، رقم: 8، وصحيح مسلم (1/ 45)، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام، رقم: 19، وفتح الباري لابن حجر (1/ 470).

<sup>(4)</sup> جاء في فهرس الفهارس للكتاني (2/ 800) بأن مؤرخ مراكش محمد الصغير الإفراني (ت1140ه) قال: شاع الآن على الألسنة أن يقولوا: ((لولا عياض ما ذكر المغرب))، ولم أقف عليه لأحد من المتقدمين، ولا يبعد ذلك من حاله؛ فقد كان مفخرة من مفاخر المغرب، وآية عن جلالة أهله تعرب ... ونظير ما شاع على الألسنة: لما قدم أبو علي اليوسي لزيارة ضريح عياض في حدود المائة وألف عرض له جيران ضريحه فقالوا له: يا سيدي نريد حد حرم أبي الفضل، يعنون من ضريحه إلى باب حومته، فقال لهم أبو على: المغرب كله حرم لأبي الفضل:

تحت عناوين ملائمة أو متقاربة؛ ليكون جديرا بأن يستظهره طالب العلم حتى يحقق منه المطلوب؛ وهذا ما يفسر خُلُوَّ الكتاب من الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك صعوبة فهم بعض عباراته ومسائله.

من أجل ذلك احتاج إلى من يوضح غامضه، ويقيم الدليل على مسائله؛ فانبرى لهذه المهمة عالم فقيه مُحكِّث، من أشهر فقهاء المغرب في القرن الثامن الهجري ألا وهو أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي الجذامي المشهور بـ(القباب) (ت778هـ)، الذي تجشم مهمة شرح الكتاب، فأحسن وأفاد، وأتقن وأجاد.

#### ه سبب اختيار تحقيق الكتاب

علاقتي بالكتاب بدأت قبل عشر سنوات حينها بدأت الاشتغال في تأليف كتابي (الحج في الفقه المالكي وأدلته)، يومها لا أملك إلا مخطوطا واحدا منه، وهو الذي زودني به الفقيه الجليل إذ إبراهيم إبراهيم، فاتخذته من مصادر الكتاب، معتمدا عليه نقلا وإحالة، فشدني إليه أمور منها:

- ✓ كون القباب مالكي المذهب بامتياز؛ تأليفا وتدريسا وإفتاء؛ فلم نعرف في أي مجال
   آخر غير المذهب المالكي.
- ✓ الاستدلال على المسائل الفقهية؛ فهو كتاب يتناول الفقه المالكي بالدليل، وهـ و مـا أهدف إليه من خلال كتابي في الحج.
- ✓ المقارنة بين أقوال متعددة في مسألة واحدة؛ فبذلك يضع أمام القارئ عدة حلول
   لشكل واحد، ومن المعلوم أن فقه الحج اليوم أحوج ما يكون إلى ذلك.
- ✓ الاعتناء بالحديث النبوي الشريف رواية ودراية، استدلالا وتخريجا؛ وذلك ما لم
   نعهده في كتب المتأخرين من المالكية.
- ✓ التجرد وعدم التعصب للمذهب؛ بحيث يميل مع الدليل الصحيح حيث مال،
   يدل على ذلك خروجه عن المذهب كل ما رأى ضعف معتمده ودليله.

فكان \_ من أجل ذلك كله \_ هاجس تحقيق هذا الكتاب يراودني منذ ذلك اليوم، إلى أن التقيت بالأستاذ الجليل الدكتور عبد اللطيف الجيلاني، أوائسل سنة 1430ه/ 2009م، فأخبرته بالنسخة التي بين يدي، فالتمس مني على الفور باسم الرابطة المحمدية للعلاء الاشتغال عليها والبحث عن نسخ أخرى، فبادرت للاستجابة، وتحول الهاجس إلى هم، ثم إلى عزم وعمل.

#### ه خطة البحث ومنهجي في التحقيق

الحديث عن حياة أي عالم من العلماء، وما يتصل بذلك من الكلام عن طلبه للعلم وشيوخه ورحلاته ومكانته وآثاره العلمية، يستلزم الإلمام بعصره وبلده، والبيئة التي نشأ فيها، والظروف التي واكبته من البداية إلى النهاية، وأبرز أحداث وقته، ومكونات شخصيته وثقافته، والتيارات الموجهة لتفكيره، والحوافز التي حفزته إلى إنجاز ما أنجزه من إنتاج علمي، أو ما قام به من عمل أو ترحال...، ليتأتى بذلك تحديد مكانه بين أهل زمانه، وإعطاء صورة مكتملة عنه (1).

ومن أجل التعريف بـأبي العبـاس القبـاب وكتابـه (شرح الإعـلام بحـدود قواعـد الإسلام للقاضي عياض)، وضعت خطة وفق ما يأتي:

> القسم الأول: الدراسة. ويشتمل على بابين، وكل منهما يشمل ثلاثة فصول وفي كل فصل مباحث على الشكل التالي:

الباب الأول: مؤلف الكتاب الإمام أبو العباس القباب، حياته وآثاره، ويستمل على ثلاثة فصول.

الفصل الأول في عصر المؤلف وبلده، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: فاس في عصر المؤلف.

<sup>(1)</sup> انظر: مقدمة تحقيق قواعد الونشريسي لأحمد بوطاهر الخطابي (ص 7).

المبحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف.

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية.

الفصل الثاني: التعريف بأبي العباس القباب، ويشتمل على خسة مباحث:

المبحث الأول: مصادر ترجمته.

المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثالث: أسرته ومولده ونشأته.

المبحث الرابع: شيوخه وأقرانه.

المبحث الخامس: وفاته.

الفصل الثالث: مكانته العلمية والعملية، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: مناصبه ووظائفه.

المبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية.

المبحث الثالث: القباب بين ثناء العلماء وانتقادهم.

المبحث الرابع: تلاميذه ومؤلفاته.

الباب الثاني: (كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام وشرحه للقباب): دراسة وتحليل، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض.

المبحث الثاني: أهمية معرفة أركان الإسلام وضرورة إدراجها في المناهج التعليمية.

المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم في ذلك.

الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره، وفيه ثلاثة ماحث:

المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه.

المبحث الثاني: منهجه المعتمد في الشرح.

المبحث الثالث: مصادره المعتمدة.

الفصل الثالث: توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطية المعتمدة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه.

المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة.

المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه مع إيراد ناخج من صور المخطوطات المعتمدة.

القسم الثاني التحقيق: وقد اعتمدت في ضبطه خمس نسخ خطية، واجتهدت في إخراج نص الكتاب كما وضعه مصنفه أو قريبا من ذلك وفق ما هو مقرر في مصطلح التحقيق، ولم يقتصر عملي على المقابلة بين النسخ المتوفرة وإثبات الفروق بينها، بل تجاوز ذلك إلى خدمة النص وإضاءته بتوثيق النقول، وعزو الآيات، وتخريج الأحاديث، مع بيان حكم علماء الحديث عليها من الصحة والضعف في الغالب، وأما التعليق فوضعت بعض التعاليق التي لا بد من إثباتها، وتتعلق غالبا بشرح بعض الألفاظ اللغوية والمصطلحات العلمية، أو التعريف ببعض الأعلام الوارد ذكرهم في النص، ولم أتوسع في ذلك لما فيه من الإطناب وإثقال الحواشي وتضخيم حجم الكتاب.

#### > القسم الثالث الفهارس. ويشتمل على الفهارس الفنية التالية:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية.
  - 0 فهرس الآثار.
  - فهرس الأعلام.
    - ٥ فهرس الكتب
- فهرس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية.
  - 0 فهرس الأشعار.
  - فهرس أهم المراجع والمصادر.
    - ٥ فهرس الموضوعات.

وخطةٌ بهذا المنهج لتناول أي بحث لا بد فيها من التعرض لصعوبات جمة لا تقتحم عقبتها إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة.

## الكتاب: معوبات في طريق إنجاز تحقيق الكتاب:

تناول الباحثون التحقيق ومفهومه، وعرّفوا ضوابطه وقواعده؛ وأحسن تعريف لـه وأخصره وأجمعه: أن تجعل القارئ يقرأ الكتاب المحقق بدون حاجة إلى الرجوع لكتاب آخر في فهمه.

وهذا يعني: تخريج الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية مع بيان مرتبتها من الصحة والضعف، وعزو الأقوال المنقولة لمصادرها، وشرح غريب اللغة، والتعريف بالأعلام من الأشخاص، والكتب والأماكن، إلا ما اشتهر منها.

هذا وقد شُغِلْتُ بالتحقيق والدراسة لهذا الكتاب مدة ثلاث سنوات، تقريبا، حيث بدأت في تحقيقه بمسجد الإمام البخاري بمدينة أكادير جنوب المغرب، بعد صلاة

المغرب يـوم الخميس 21 ربيع الأول 1430ه 19/00/2009م. سائلا الله تعـالى يومها أن يعينني على إتمامه وإتقانه، ثم استجاب الله الدعاء فانتهيت من التحقيق الأولى له يوم عرفة الثلاثاء (9 ذي الحجة 1431ه 16/11/10/20م)، ثم انتهيت أخيرا مـن قسم الدراسة والمراجعة بعد صلاة العشاء من يوم السبت 18 صفر 1433ه الموافق: 11/10/2012م.

ومن الحقائق المسلمة أن تحقيق النصوص التراثية قد يكون أحيانا أصعب من التأليف، وقد جرّبت الأمرين فوجدت ذلك صحيحا؛ لأن المؤلف في تأليفه حر يحلق في أجواء المعلومات، ويسبح في بحار العلوم، يقتفي آثارها وينتقي منها أوفاها وأوفقها، فينقح ويلقح ويدقق ويحقق، ليُخرج لنا لآلئ في عقودها المنتظمة المرصوصة حسب رؤيته العلمية وتجربته العملية.

ولكن المحقق في التحقيق مُقيد بها ورد في النص المحقق من أفكار وقضايا ومفاهيم، فهو سجين بمراجعه ومصادره، وغالبا ما يكون الحصول عليها صعب المنال، وقد يكون منها ما لا يزال مخطوطا تحتفظ به الخزانات العالمية، أو مفقودا لا يعثر له على أثر، أو مفتقدا لا يسمع له خبر.

هذا مع ما يتجشمه المحقق من متاعب في البحث والتنقيب عن نسخ المخطوط الأقرب للمؤلف، واختيار ما يصلح منها أن يكون أصلا، وترتيب الباقية منها حسب الأولية، من المقارنة الدقيقة والملاحظة الموفقة، التي تسلط الأضواء الكاشفة على تاريخ النسخ، وناسيخها، وخطوطها، ومدى وضوحها، وصلاحيتها للاستفادة منها واعتهادها، أو الاستئناس بها، ولا يعرف مدى صعوبات كل ذلك إلا من اقتحم ميدان التحقيق بالدراسة، وخاض غهاره بالمهارسة.

إضافة إلى هذا هناك أيضا صعوبات الدراسة للكتاب وشرحه ومؤلفيهما؛ من جمع المادة، ودراستها وتحليلها، وترتيبها وتبويبها، وصياغتها في شكلها النهائي.

ولا ننسى كذلك صعوبات أخرى يحسبها البعض هينة وهي في الحقيقة عظيمة، وتتعلق بوضع الفهارس الفنية الجاري بها العمل، والتي تذلل العقبات وتعبد الطرق للقارئ ليسهل عليه الوصول إلى أهدافه في رحلته مع الكتاب بيسر.

ولكن مهما تعددت هذه الصعوبات وكانت شاقة على هذا العبد الضعيف فإن الله عز وجل يقيض لكل باحث في الطريق، مساعدين من جيوش الخفاء؛ محفزين بالأمل، ومهيئين المجال، وموجهين في العمل؛ لابد من تقديم الشكر الصادق لهم، لأنه «لا يشكر الناس»<sup>(1)</sup>.

#### ه شکر وتقدیر:

ليس من ديدني أن أتملق بالشكر الزائد عن حده لأحد؛ ولكن الشكر المتوازي للعمل والمتوازن واجب شرعي، فهو الشكر السليم النابع من القلب والجنان، وليس الشكر السقيم الطافي على القالب واللسان؛ ولهذا فإن الشكر موصول لكل من كان سببا موجها أو مساعدا، مباشرا أو غير مباشر في إخراج هذا العمل للوجود:

أولا: الشكر موصول للرابطة المحمدية للعلماء التي تقود قطار البحث العلمي في المغرب، والتي ظنت بي الخير فتفضلت واختارتني لهذه المهمة بالاكتتاب، أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنها، وأخص بالذكر: أمينها العام أستاذنا الجليل الدكتور أحمد العبادي حفظه الله، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الجيلاني، الذي اقترح على العمل في هذا الكتاب وأسهم في مراجعته والإشراف على طبعه.

والشكر أيضا موصول لأستاذنا الجليل الدكتور سيدي إبراهيم الوافي، الذي أعتبره بمنزلة المشرف على هذا العمل؛ فقد كان المرجع الذي ألتجئ إليه كلم تعشر بي ركب

<sup>(1)</sup> من حديث أبي هريرة؛ أخرجه أبو داود (4/ 403)، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، رقم: 4813، والترمذي (4/ 339)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم: 1954.

البحث في ظلام الطريق، وتعذر عليَّ الوصول في التحقيق، فأجد فيه النضوء اللامع والموجه الوجيه.

والشكر أيضا موصول للفقيه الجليل، والأديب الأريب؛ سيدي محمد مستقيم البعقيلي إمام مسجد وادي الصفا بعمالة شتوكة أيت بها، الذي تفضل فراجع الكتاب مراجعة دقيقة، سطرا سطرا، وكلمة كلمة، حتى تمنيت لو أني أشركته في تحقيق هذا الكتاب؛ فقد زودني بملاحظات قيمة، ونصائح مهمة، وبشرح كاف، وبيان شاف، من قلب صاف، متعه الله بأجر واف.

والشكر أيضا موصول للأستاذ الجليل مولود الحانفي المدرس في مدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق، الذي تفضل بمساعدتي في أصعب عمل في التحقيق وهو عملية المقابلة والمقارنة بين النسخ المخطوطة، علاوة على مساعدة أولية في عملية الرقن، وقراءة أولية بعد عملية التحقيق.

ولا بد لأي عمل في نطاق الشريعة أن يكون له سند؛ فالسند من الدين لولاه «لقال من شاء ما شاء» (1)، وهو عملية علمية خاصة بهذه الأمة، لا بد من إحيائها والاعتناء بها والمحافظة عليها، حتى نكون تلاميذ الصدور لا تلاميذ السطور.

# ه سندي إلى القاضي عياض وأبي العباس القباب

أولا: سندي في حديث «إنها الأعهال بالنيات» عن طريق أبي العباس القباب أقول: أنا العبد الضعيف أروي حديث «إنها الأعمال بالنيات» بالإجازة والتلقي

عن شيخي سيدي الفقيه العلامة محمد بن اتحمد بن عبد الله التفكختي التناني المعروف بالصغير (ت1419ه 1998م) إملاء وقراءة مرارا وتكرارا بمدرسة (الما) للتعليم العتيق ما بين (1399ه 1979م) و (1404ه 1984م).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم من كلام عبد الله بن المبارك في صحيحه (1/ 12)، المقدمة، باب في أن الإسناد من الدين.

- عن العلامة الفقيه أحمد بن علي الكشطي التناني بالإجازة والتلقي (ت1374هـ/ 1954م).
- 3. عــن أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد فتحاـــ الــووگنتي التنــاني إجــازة
   (ت373ه/ 1953م).
  - 4. عن الشيخ محمد بن الحسن بن محمد الذي أجازه في 29 ربيع الأخير عام 1340هـ.
    - عن شيخه بمراكش أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي (ت 1332ه).
      - 6. عن حافظ المغرب مولاي عبد الصادق بن هشام العلوي (ت1279هـ).
- 7. عن الفقيه العلامة سيدي أحمد المرنيسي (المتوفى فجأة بعد صلاة العصر عام 1277هـ).
  - 8. عن شيخ الجماعة أبي العباس القاضي سيدي أحمد بن التاودي (ت1235هـ).
  - 9. عن والده الشيخ سيدي محمد التاودي بن سودة المري أبي عبد الله (ت1209هـ).
    - 10. عن انحَمد فتحابن قاسم جسوس أبي عبد الله (د1109ت1182هـ).
      - 11. عن عمّه سيدي عبد السلام بن أحمد بن علي جسوس (ت1121هـ).
    - 12. عن سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي أبي عبد الله (د1042 ت 1116 هـ).
    - 13. عن والده عبد القادر بن علي بن يوسف أبي السعود (د1007ت1901هـ).
    - 14. عن عم والده سيدي عبد الرحمن بن يوسف أبي زيد الفاسي (ت1087هـ).
- 15. عن محمد بن قاسم أبي عبد الله القيسي المعروف بالقصار محدث المغرب الغرناطي الأصل الفاسي الدار (ت101ه 1604م) المدفون بمراكش بقبة القاضي عياض.
  - 16. عن سيدي رضوان بن عبد الله أبي النعيم الجنوي محدث فاس (ت 991هـ).

17. عن الإمام الرحالة سيدي عبد الرحمن بن علي بن أحمد أبي زيد العاصمي المعروف بـ (سُقِّيْن) بضم السين وتشديد القاف المفتوحة. راوية المغرب الأقصى (ت 956هـ)(1).

- 18. عن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على الشهير بابن غازي المكناسي المولد الفاسي الدار (ولد سنة 858 وقيل: 841، وتوفي 919).
- 19. عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السراج. (كان على قيد الحياة سنة 876هـ وهي السنة التي أجاز فيها ابن غازي)<sup>(2)</sup>.
  - 20. عن أبيه أبي القاسم محمد بن يحيى.
  - 21. عن جدّه مسند المغرب أبي زكريا يجيى بن أحمد السراج الفاسي (ت805هـ)(3).
    - 22. عن أبي العباس أحمد القباب الفاسي (ت 778ه 1377م).
    - 23. عن يحيى بن محمد بن عمر بن رُشيد المتوفى بالطاعون بفاس سنة 750هـ.
      - 24. عن أبيه أبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي (ت 721هـ) قال:
  - 25. قرأت على أبي غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي (ت690هـ) قال:
    - 26. أخبرنا المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر (ت607هـ) سماعا عليه قال:
- 27. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن الشيباني(ت525هـ) إملاء وقراءة عليه وأنا أسمع قال:

<sup>(1)</sup> أخذ سقين في رحلته عن تلامذة ابن حجر كزكرياء الأنصاري، والسخاوي والقلقشندي والسنباطي، فاجتمع لديه إلي سنده هذا سند ابن حجر، فجمع بين سند المغاربة وسند المشارقة وأصبح عمدة الإسناد في المغرب. انظر: فهرس الفهارس للكتاني (1/ 245)، وفهارس علاء المغرب، دعبد الله الترغي (ص 536).

<sup>(2)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 553).

<sup>(3)</sup> يروي السراج عن القباب من الأسانيد كل ما لابن رُشيد الآتي كما في فهارس الكتاني (1/ 444).

- 28. أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان إلبزاز (ت440) قال:
- 29. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البزاز (ت354هـ) قال:
- 30. حدثنا أبو محمد عبد الله بن روح المدائني المعروف بعبدوس (ت277هـ) وأبو بكر محمد بن ربح بن سليهان البزاز (ت283هـ) قالا:
  - 31. حدثنا يزيد بن هارون(د118 ت206هـ) قال:
    - 32. حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري (ت 143هـ).
  - 33. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي (ت120هـ).
    - 34. أنه سمع علقمة بن وقاص يقول:
    - 35. سمعت عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ على المنبر يقول:
- 36. سمعت رسول الله على يقول: «إنها الأعمال بالنية، إنها لامرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

## ثلنيا: سندي في مصنفات القاضي عياض.

أقول أروي مصنفات القاضي عياض بالسند السابق إلى مسند المغرب يحيى بن أحمد أبي زكريا السراج الأندلسي الفاسي السابق الـذكر، عن أبي البركات محمد بن محمد البلفيقي (ت771هه)<sup>(1)</sup>، عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الـزبير الثقفي الغرناطي (ت870)، عن أبي الخطاب محمد بن أحمد المعروف بابن خليل السكوني الأندلسي (ت508)، عن أبيه أبي الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي

<sup>(1)</sup> هو من شيوخ عبد الرحمن بن خلدون انظر: مقدمة ابن خلدون (ص 525).

مقدمة

الأندليسي البلنيسي، (د 37 ه ت 14 ه)، عن القاضي عياض بن موسى السبتي (د 47 هـ). السبتي (د 47 هـ).

هذا فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فسبحان الله. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه أو اطلع عليه آمين.

عبد اللابنهاهر مدرسة الإمام البخار للتعليم العتيق أكارير بعد صلاة العشاء مريوم السبت 18 صغر 1433ه/101/10/2010م.



# ربي القسم الأول: الدراسة الأول المدراسة المراسة المرا

البِّنَابُ الْمُ وَلِنَ

الإمام أبو العباس القباب حياته وآثاره

البّائِ التّابِّي

كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام وشرحه للإمام القباب



# البِّنابُ الْمَوْلِي

الإمام أبو العباس القباب حياته وآثاره

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عصر المؤلف وبلده الفصل الثاني: التعريف بأبي العباس القباب الفصل الثالث: مكانته العلمية والعملية





# الفَظْيِلُ الْأَوْلِ

## عصر المؤلف وبلده

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: فاس في عصر المؤلف

المبحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف

المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بـفـاس في عصر المؤلف



## المبحث الأول: فأس في عنصر المؤلف

عاش المؤلف أبو العباس القباب في القرن الشامن الهجري في مدينة فاس مولدا ومنشأ ومدفنا، في عهد دولة بني مرين؛ وسأتحدث عن فاس في عصره من خلال العناصر التالية:

#### أولا: نبذة عن مدينة فاس جغرافيا وتاريخيا

تقع مدينة فاس وسط المغرب الأقصى في واد خصيب كأنها واسطة العقد بين التلال المحيطة بها من كل الجهات، تمتاز بمياهها الغزيرة المتوافرة التي تأتيها من عدد من المجاري المائية النابعة من جبال الأطلس، التي تمتد لتكون أحواضا من المياه الجوفية، تتفجر منها في سهل يسمى سهل سايس ينابيع كثيرة، تتجمع وتتحد لتغذي أنهار فاس مثل الشرايين، ومنها تتفجر عيون نهر سبو وروافده، وهذا ما جعلها ذات موقع استراتيجي؛ فقد كانت ملتقى الطرق التي تصل بين ساحل المغرب المطل على المحيط الأطلسي ووسطه، إلى ساحل البحر المتوسط.

وقد وصفها عبد الواحد المراكشي في مقارنة بينها وبين مراكش، مفضلا إياها فقال: «... ما أظن في الدنيا مدينة كمدينة فاس أكثر مرافق وأوسع معايش وأخصب جهات، وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتها، ويتخلل الأنهار أكثر دورها، زائدا على نحو من أربعين عينا ينغلق عليها أبوابها ويحيط بها سورها...، ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شيء يجلب إليها من غيرها إلا ما كان من العطر الهندي سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها لا تحتاج إلى مدينة في شيء مما تدعو إليه الضرورة، بل هي توسع البلاد مرافق وتملؤها خيراً...، وما زلت أسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب».

كما وصفها معتبرا إياها جامعة لعلوم القيروان وقرطبة فقال: «ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه، اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة؛ إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كما كانت القيروان حاضرة المغرب، فلما

اضطرب أمر القيروان... واضطرب أمر قرطبة...، رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفتنة، فنزل أكثرهم مدينة فاس»<sup>(1)</sup>.

خصوصا في كنف دولة بني مرين، حيث يتمتعون بأسنى ما كان يتمتع به العلماء في ظل حكام يحبون العلم والعلماء، وكفى بابن خلدون، وابن الخطيب، وابن الأحمر، وابن رضوان، وابن جزي، والمقري الكبير، وكثير غيرهم من العظماء الذين تفيئوا ظل هذه الحضرة المرينية وتقلبوا في نعيمها دليلا على هذا<sup>(2)</sup>.

ويعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي، عندما قام إدريس ابن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة عام (172ه و78 م) ببناء مدينة على الضفة اليمنى لنهر فاس، ثم وفد إليها عشرات العائلات العربية من القرويين ليقيموا أول الأحياء الذي عرف بعدوة القرويين، كما وفد إليها الأندلسيون الذين أرغموا على الهجرة من الأندلس ليكونوا عدوة الأندلسيين، كما كان فيه حي خاص لليهود وهو حي الملاح.

وقد كان اختيار المكان موفقا؛ ولكن إدريس توفي قبل تطويرها، وبعد ذلك بعشرين سنة أسس ابنه إدريس بن إدريس المدينة الثانية على النضفة اليسرى من النهر سنة (193ه)، ثم كانت أحد مراكز الصراع بين الأمويين في الأندلس والفاطميين في إفريقيا؛ فتعرضت لسيطرة الفاطميين على يد جوهر الصقلي سنة (349ه)، كما غزاها أُمويو الأندلس في عهد المنصور بن أبي عامر سنة (366ه)، فسيطروا عليها لمدة تزيد على الثلاثين عاما.

وعندما سقطت الخلافة الأموية بقرطبة وقعت مدينة فاس تحت سيطرة أمراء زناتة الحكام المحليين للمغرب في تلك الفترة، فكانوا على خلاف مستمر فيها بينهم، وظلت هكذا في أتون الصراعات إلى قدوم المرابطين، ومن بعدهم الموحدين،

<sup>(1)</sup> المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص308 ـ 309).

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي في الأدب العربي (1/ 149 ـ 145).

فكانت المدينة الثانية بعد مراكش العاصمة؛ إلا أنها ظلت تتمتع خلال تلك المدة بمكانة عالية، وبالازدهار الكبير.

ثم عادت عاصمة للمغرب في عهد بني مرين، فاتخذوها مركزا لهم بدلا من مراكش سنة (656ه)، فكانت المدينة الأولى، فأنشأوا فيها مدينة سلطانية وإدارية جديدة عرفت بالمدينة البيضاء. وأصبحت فاس مرة أخرى مركزا حضاريا حيث تميزت بالازدهار السياسي والاقتصادي والفكري بين سائر بلاد المغرب.

وقد عاش المؤلف أبو العباس القباب في الفترة التاريخية التي تبوأت فيها مدينة فاس القمة السياسية والعلمية والاقتصادية وهي عاصمة دولة بني مرين الذين حكموا المغرب بعد سقوط دولة الموحدين.

#### ثانيا: أصل بني مرين حكام فاس في عصر القباب

اتفق المؤرخون على أن نسب المرينيين ينحدر من قبيلة الزناتة<sup>(1)</sup> الأمازيغية البربرية<sup>(2)</sup>، وهي من أقدم القبائل الليبية التي هاجر معظمهم نحو تونس

<sup>(1)</sup> يتصل نسب البرابرة عند المؤرخين بقبيلتي (البتر) وهم أهل بـداوة وترحال، و(البرانس) وهـم أهـل حضارة واستقرار، وقبائل (زناتة) هـي مـن (البـتر). انظـر: تـاريخ ابـن خلـدون (6/ 89، و128)، والاستقصا للناصري (1/ 121)، ووجود المغرب الحضاري في العصر الجاهلي لعباس الجـراري، مجلة المناهل العدد 8 سنة 1977.

<sup>(2)</sup> أطلق الرومان على سكان شهال إفريقيا اسم (البربر) و(الموريين)، في حين كان اليونان يسمونهم «اللوبيين»، بينها أطلق الحسن الوزّان المعروف بليون الإفريقي اسم (الأمازيغ) على خمسة شعوب هي: صنهاجة ومصمودة وزنانة وهوّارة وغهارة، فقال: ((إن هذه الشعوب الخمسة المنقسمة إلى مئات السلالات وآلاف المساكن تستعمل لغة واحدة يطلق عليها اسم (أوال أمزيغ) أي: الكلام النبيل؛ بينها يسميها العرب البربرية))، ودعاة الأمازيغية اليوم عندهم حساسية رافضة لتسمية (البربر)، ويجبذون التسمية الأخيرة، ويظهر منها أنها من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ لأن فروع هذه اللغة المنتشرة اليوم كها قال د عباس الجراري - هي ثلاثة لهجات:

والجزائر<sup>(1)</sup>، وما زالت بقاياها موجودة إلى اليوم في ليبيا، وكذلك مدينتهم العريقة (الزنتان)؛ ولكنهم اختلفوا في نسبتهم إلى ثلاثة آراء:

1 - أغلب المؤرخين على أن أصلهم من عرب مضر، وأن نسبهم يرتفع إلى بَرِّ بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويجتمع مع نسب رسول الله في في مضر<sup>(2)</sup>، والجدير بالذكر هنا أن ظاهرة انتحال الانتساب إلى الأصل العربي قد انتشرت لدى مؤسسي الدول في المغرب العربي لتبرير صحة خلافتهم<sup>(3)</sup>.

2 - رجح ابن خلدون (ت808هـ) أن أصلهم برابرة (أمازيغي)، ورد بعد بحث له طويل على من قال بأنه عربي<sup>(4)</sup>، وأكد ذلك المؤرخ أبو القاسم الزياني (ت1242هـ)، فقال: «هؤلاء بنو مرين أصلهم زناتة... على المشهور المحقق، وأما من ينتسبون إليه من

أ) الصنهاجية: (تامازيغت) ويتكلم بها القبائل بالجزائر، وسكان جبال الأطلس المتوسط، وشرقي جبال الأطلس الكبير، وشرقي جبال الأطلس المتوسط، وناحية ملوية، وطوارق الصحراء، وهذه هي التي تسمى الأمازيغية.

ب) المصمودية: (تاشلحيت) ويتكلم بها سكان جبال الأطلس الغربي (الكبير والصغير) وبلاد سوس، ولا تسمى الأمازيغية إلا بالغلبة.

ج) الزناتية: (تاريفت) ويتكلم بها الريفيون المغاربة، وسكان بعض المناطق الأطلسية، والبرابرة الليبيون والتونسيون والجزائريون ما عدا القبائل، ولا تسمى أيضا الأمازيغية إلا بالغلبة.

انظر: وصف إفريقيا للوزان (1/ 39)، والاستقصا للناصري (1/ 121)، وتاريخ إفريقيا الـشمالية لشارل أندري جوليان، تعريب محمد مزال والبشير سلامة (ص54)، موسسة توالـت الثقافيـة 2011، ووجود المغرب الحضاري في العصر الجاهلي للجراري، مجلة المناهل ع 8 س1977.

<sup>(1)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 4 \_ 6)، والمغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 8).

<sup>(2)</sup> الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي (ص14)، والمغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/8).

<sup>(3)</sup> المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/8).

<sup>(4)</sup> تاريخ ابن خلدون (7/4 \_ 6)، والحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص39).

قيس عيلان فلا أصل له، وإنها ذلك يَتَقَرَّب به لهم طلبة وقتهم وكتاب دولتهم، كما جرت عادة الدول من قبلهم؛ فلا يعتمده عاقل»(1).

3 \_ أضعف الآراء وأوهنها رفع نسبهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (الأشراف)<sup>(2)</sup>؛ إذ لا يشك أحد أن من قال ذلك \_ إذا كان صحيحا \_ إنها قاله تزلفا حتى يضفي مزيدا من الشرعية على أهليتهم للإمارة<sup>(3)</sup>.

وعدد أمراء بني مرين بفاس 26 أميرا، أولهم عبد الحق بن محيو (ت 614ه)، وآخرهم عبد الحق بن عثمان (أبي سعيد) بن أحمد بن إبراهيم (أبي سالم) بن على (أبي الحسن) بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو، أولهم عبد الحق وآخرهم عبدالحق، وأستمرت دولتهم ما بين همة التأسيس، وقمة العظمة، وغُمة الضعف والوهن من سنة 292ه 1195م إلى 869ه 1464م، أي: حاولي ثلاثة قرون إلا قليلا(4).

#### ثالثا: أمراء بني مرين الذين عاصرهم القباب بفاس

وقد عاصر أبو العباس القباب (د720 ت778) في فاس من أمراء المرينيين عشرة، حيث عاش جزءا من قمة العظمة، وجزءا من بداية غمة الضعف وهم:

<sup>(1)</sup> الترجمان المعرب على دول المشرق والمغرب مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط (رقم: د658) عدد الأوراق 491 (194، انتهى من تأليفه سنة 1231هـ، والحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص39).

<sup>(2)</sup> مصطلح «الأشراف» يطلق شرعا على من تحرم عليهم الزكاة من أقارب النبي على المؤمنين من بني هاشم عند المالكية، زاد الشافعية: وبني المطلب؛ وأما تخصيصه بأولاد علي بن أبي طالب من السبطين الحسن والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين فنشروه بتونس ومصر بعد ثلاثة قرون من بعثة النبي الفاطميين فنشروه بتونس ومصر بعد ثلاثة قرون من بعثة النبي الفاطمين. انظر: حاشية الطالب على شرح ميارة (1/11).

<sup>(3)</sup> ذكره د. عبد اللطيف الجيلاني، في كتابه (الحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة) (ص38)؛ وعزاه لابن أبي زرع الفاسي في الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (ص17)، نشر دار المنصور للطباعة بالرباط 1972م، وفيه ما نصه: ((... فاجتمعت وجوه قيس وأشرافها وأشراف زناتة وأقيالها)).

<sup>(4)</sup> المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 11 \_ 63).

- 1 أبو سعيد عثمان بن يعقوب، الذي استمر حكمه ما بين (710 \_ 731هـ) وفي إبانه مرت مرحلة طفولة القباب.
- 2 أبو الحسن على بن عثمان، الذي استمر حكمه ما بين (731 \_ 752هـ) وفي إبانـه عاش القباب مرحلة الشباب.
- 3 \_ أبو عنان بن أبي الحسن، الذي استمر حكمه ما بين (752 \_ 759هـ) وفي إبانه ما زال القباب شبابا.
- 4 أبو بكر السعيد بن أبي عنان، الذي استمر حكمه ما بين (759 ـ 760هـ) و في إبانه بدأ القباب في مرحلة الكهولة، كما بدأ الضعف والوهن ينخر جسد الدولة<sup>(1)</sup>.
- 5 أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن، الذي استمر حكمه ما بين (760 ـ 762هـ) و في إبانه تولى القباب وظيفة السفارة، حيث أرسله إلى غرناطة سفيرا سنة 762هـ (2).
- 6 \_ أبو عمر تاشفين بن أبي الحسن، الذي استمر حكمه ما بين (762 \_ 763هـ) والقباب مازال كهلا.
- 7 أبو زيان الأول محمد بن يعقوب بن أبي الحسن، الذي استمر حكمه ما بين ( 763 767 هـ) والقباب مازال كهلا.
- 8 أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن، الذي استمر حكمه ما بين (767 8 أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن، الذي استمر حكمه ما بين (767 774 والقباب مازال كهلا، وكادت في إبانه دور العظمة يرجع مرة أخرى، ولو طال به الأمر لتحقق ذلك؛ لأنه رغم صغر سنه فقد كان حازما قوي الإرادة حسن الإدارة، سريع التنفيذ لمقرراته مع حسن التدبير (3).

<sup>(1)</sup> المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 48).

<sup>(2)</sup> انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187)، وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص35).

<sup>(3)</sup> المغرب عبر التاريخ (2/ 53).

9 \_ أبو زيان الثاني محمد بن عبد العزيز، الذي استمر حكمه ما بين (774 \_ 776هـ) وفي إبانه بدأ القباب في مرحلة الشيخوخة.

10 \_ أبو العباس أحمد بن أبي سالم، الذي استمر حكمه ما بين (776 \_ 786هـ) وفي إبانه توفي القباب رَحْمَهُ أللَّهُ.

وقد عاصر القباب في ظل هؤلاء الحكام اضطرابات كثيرة تمثلت في حروب وثورات أبرزها:

أ) ثورة عمر أبي على ضد حكم أبيه أبي سعيد عثمان في مراكش انتهت بالفشل سنة ولادة المؤلف 720هـ(1).

ب) معركة «طريف» بالأندلس سنة (741ه/ 1340م) التي انهزم فيها أبو الحسن المريني على يد المسحيين القشتاليين، بسبب انشغال جيوشه بالحرب في عدة جبهات؛ في الغرب الأوسط (الجزائر)، وفي تونس<sup>(2)</sup>.

د) ثورة قبائل بني هلال العربية بالمغرب الأوسط حوالي 750 ه التي ساهمت في نهاية حكم أبي الحسن (3).

ه) انتصار أبي عنان على الملك البرتغالي ألفونسو الرابع في المعركة الكبرى (لاقشُ (4) سنة (756ه/ 1355م)، والتي تعتبر من أكبر المعارك البحرية التي عرفتها المنطقة آنذاك (5).

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 34).

<sup>(2)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 41).

<sup>(3)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 39).

<sup>(4)</sup> لاقش ويقال: لقش، وأقش: مدينة بإسبانيا على نهر كبير مبنية بالصخر المربع الكبير، غزيرة الماء واسعة الفضاء، كانت قاعدة الجليقيين. الروض المعطار للحميري (1/ 52)؛ ولعل المراد بها كها يبدو من هذا الوصف (Lugo) البلدة الرئيسية في مقاطعة جلقية، في الشهال الغربي من إسبانيا والله أعلم.

<sup>(5)</sup> ذكر المورخ المريني إبراهيم ابن الحاج النميري هذه المعركة واصفا تفاصيلها وهو شاهد عيان في كتابه: (فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب) مخطوط الخزانة الملكية

و) ثورة الأمير عبد الحليم بسجلهاسة، وبعده مسعود بن عبد الرحمن حوالي 767ه انتهت بالفشل على يد عمر الفودودي الذي يتمتع بنفوذ واسع وهو وزير الأمير أبي زيان الأول محمد بن يعقوب<sup>(1)</sup>.

هؤلاء هم حكام الدولة المرينية عصر القباب، وفيها يلي إلقاء نظرة عامة عن عاصمتهم مدينة فاس؛ سياسيا، واجتهاعيا، وفكريا.

<sup>→</sup> بالرباط، رقم: 3267، وقد حققه محمد بن شقرون (ط: 1901م. دار الغرب الإسلامي)، فنبه في مقدمة تحقيقه (ص: 99) إلى أن هذه المعركة لم يذكرها غير النميري، كما ذكر أن تفاصيلها مفقودة من النسخة التي اعتمدها في التحقيق.

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/51).

# المبحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف

الحالة السياسية بفاس عصر القباب يمكن استكشافها بالنقطة التالية:

## أولا: مدخل تاريخي

كانت موقعة العِقاب<sup>(1)</sup> المؤلمة سنة (609ه/ 1212م)، التي انهـزم فيهـا محمـد بـن المنصور الموحدي في الأندلس على يدي النصارى أولَ وهن دخل على الدولة الموحّدية، ففقدت هيبتها وسيطرتها على الأندلس، «فلم يقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة»<sup>(2)</sup>.

وبعد انتهاء الدولة الموحدية لأسباب عسكرية واقتصادية متعددة، قامت على أنقاضها في ضفتى المغرب والأندلس أربع دول وإمارات:

- 1 بنو مرين في المغرب الأقصى عاصمتهم فاس.
- 2\_بنو عبد الواد في المغرب الأوسط (الجزائر) عاصمتهم تلمسان.
  - 3 \_ الحفصيون في المغرب الأدنى عاصمتهم تونس.
    - 4\_بنو الأحمر في الأندلس عاصمتهم غرناطة.

أما في الضفة المغربية فقد أفرز هذا التشتت تناحرا بين الدويلات الثلاثة، وكل دولة ترنو أن تأخذ بزمام الأمور مكان الموحدين، وكانت الأوضاع تتسم بالفوضى والاضطرابات داخل كل دولة، كما عاشت حروبا عدائية فيما بينها، بين المرينين والحفصيين من جهة، وبين بني عبد الواد والحفصيين من جهة أخرى، الشيء الذي جعل بني عبد الواد بين فكي الكماشة، حيث كان المرينيون يحركون بنفوذهم الحفصيين

<sup>(1)</sup> العقاب بكسر العين: موضع قرب مدينة جيان بالأندلس. الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري(1/ 416).

<sup>(2)</sup> الروض المعطار في خبر الأقطار (1/ 416)، والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (2/ 227).

بتونس ضدهم، حتى يحكمون الطوق عليهم، فكانت فترات السلام بينها قليلة وقصرة (1).

أما في ضفة الأندلس فقد دب الوهن في كيانها، ودارت كفة القوة لصالح النصارى المتربصين، فاشتد ضغطهم عليها، وبدأوا يقضمون أطرافها طرفا طرفا، وأخذت مدنها تتساقط تباعا كأوراق الخريف، فتقلص بذلك ظل الدولة الإسلامية في الأندلس وانحسرت رقعتها في غرناطة، حيث قامت دولة بني الأحمر تحاول جاهدة الحفاظ على كيانها المتداعي أمام هجهات الإسبان<sup>(2)</sup> لمدة تزيد عن قرنين ونصف (629 \_ 289 له المتداعي أمام هجهات الإسبان (20 له المدة تزيد عن قرنين ونصف (629 \_ 897).

وتراوحت علاقتهم ببنى مرين بين الود والعداء، وشابها الحذر والترقب، على الرغم من أنها تخالفا وانحصرت العلاقات بينها فى أحايين كثيرة على التمثيل الدبلوماسى وتبادل الرسائل، فقد تحالفا ضد الفرنج وهزموهما أكثر من مرة بالأندلس.

## ثانيا: دولت بني مرين بفاس

والذي يهمنا هنا من الدول الأربع هي دولة بني مرين التي حكمت المغرب واتخذت فاس عاصمة لها في عصر المؤلف القباب، وقد سبق أن المرينيين ينتمون إلى قبائل «زناتة»، وكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر سعيا وراء الماء والكلأ، وبدأ ظهورهم على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شاركوا في مجريات الأحداث ونجحوا في السيطرة على المغربين الأدنى والأوسط، فصانعهم المرابطون اتقاء شرهم، وأرسلوا إليه الهدايا والأموال، ثم انتقل ولاؤهم إلى الموحدين وساعدوهم في إقامة دولتهم، وتثبيت أقدامهم، وشاركوهم في معاركهم بالميدان الأندلسي.

<sup>(1)</sup> انظر: أبو العباس أحمد القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي لأحمد المراري (ص9).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

وكان ضعف الموحدين سببا رئيسا فى انتقالهم إلى المغرب الأقصى حيث الخصب والرخاء، وبعد صولات وجولات مع الموحدين ألحقوا بهم هزيمة ساحقة في العام المعروف بعام «المشعلة<sup>(1)</sup>» 13ه<sup>(2)</sup>، فاستطاعوا أن يستولوا على العديد من المدن، مكناس، ثم فاس، ثم التخلص من آخر مراكز الموحدين في مراكش، ليتخذوا فاس عاصمة لهم سنة 656ه، ومرت دولتهم عبر ثلاث مراحل عهد التأسيس والاختيار، وعهد الضعف والانهيار:

1 \_ عهد التأسيس والاختيار، الذي استغرق مدة نصف قرن تقريبا، وفيه بدأت في تنظيم جيش قوي وفي اختيار قاداته وأفراده بعناية، حتى يمكنها الاحتفاظ بالمناطق التي انتزعتها.

ولما لم يكن هدفهم في البداية إنشاء دولة، كما لم يقم نظامهم - كما هو معروف - على أساس دعوة دينية خاصة مثل الموحدين، وجدوا أنفسهم في هذا العهد مضطرين إلى البحث عن دعم ديني لتثبيت ركائز نظامهم، فلجأوا منذ البداية إلى أمور ثلاثة: العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف القائم على تكريم آل البيت (الشرفاء)؛ فقد نجحوا في توظيف الثلاثة لصالحهم إلى حد كبير كما سنرى في المبحث الخاص بالحالة الفكرية في عهدهم.

2 \_ عهد القوة والعظمة والازدهار، الذي عرفت فيه أوجها، ورغبت الدول في كسب ودها، وتعزيز أواصر العلاقات معها<sup>(3)</sup>، وخاضت عدة حروب حاسمة

<sup>(1)</sup> المشعلة: نبات كان منهزموا الموحدين يخصفون عليهم من ورقه أثناء وصولهم إلى فاس فارين أمام بني مرين. البيان المغرب لابن عذاري (ص 244).

<sup>(2)</sup> الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي (ص 27 ـ 29)، والحافظ ابن رشيد السبتي وجهو ده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص 48).

<sup>(3)</sup> انظر: مقدمة تحقيق (فيض العباب) للمحقق محمد بن شقرون (ص103)؛ فقد نقل هنا عدة رسائل ديبلوماسية، لازالت محفوظة بإحدى المكتبات بإسبانيا، ترجع إلى هذا العهد تدل على خطب الدول و دها.

استولت بها على وهران وتلمسان، واستغرق قرنا من الزمن (668 ـ 760ه/ 1258 ـ 1358 م)؛ فبرز أثناءه أربعة ملوك: أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق، وابنه أبو يعقوب يوسف، وأبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب، وابنه أبو عنان، وخلاله واجهت الدولة في فاس ثلاث مشاكل: المشاكل الداخلية، ومشاكل المغرب الأوسط وإفريقية، ومشكلة الأندلس، استطاعت التغلب على معظمها مؤقتا لتواصل في توسعها حتى سيطرت على تونس ضد الحفصيين، وقد استطاع الأمير أبو الحسن توسعها حتى سيطرت العربي بعد أن امتدت سلطته إلى مسراتة (۱) شرقا بليبيا وحدود مالي جنوبا؛ إلا أنها سرعان ما تفككت بسبب ثورة قبائل عرب بني هلال بالمغرب الأوسط، وانقلاب ابنه أبي عنان في فاس عليه.

وفي هذا العهد لم يتخل بنو مرين عن الأندلس رغم استيلاء النصارى على الجزء الأكبر منها، عقب انتصارهم في معركة العقاب السابقة، فقد حملوا راية الجهاد اقتداء بالمرابطين والموحدين، فبمجرد ما استقام الأمر لأبي يوسف يعقوب بعث جنوده إلى الأندلس، وعبر إليها بنفسه أربع مرات ابتداء من سنة (674هم/ 1276م) إلى أن وافته المنية بها بالجزيرة الخضراء سنة (685هه)<sup>(2)</sup>، كما أكد ابنه أبو يعقوب يوسف ذلك فعبر بدوره إلى الأندلس سنة (690هم/ 1291م)، واقتفى أبو الحسن أثرهما في الدفاع عن الأندلس فنظم حملتين إليها: الأولى في بداية عهده، والثانية بعد أن شمل نطاق سلطانه المغرب<sup>(3)</sup>، ثم لا ننسى كذلك انتصار أبي عنان على الملك البرتغالي ألفونسو الرابع في معركة (لاقُشُ) كما سبق.

(1) يعود اسم (مسراتة) إلى قبيلة (مسراتة) بطن من بطون قبيلة هـ وارة الأمازيغية ذكرهـا ابـن خلـدون في تاريخه عدة مرات: (6/ 707،143،144،307، و7/ 270) بالسين (مسراتة) بدل الصاد (مصراتة) المشهورة به الآن.

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي في الأدب العربي لكنون (1/ 190).

<sup>(3)</sup> الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي (ص 151) وما بعدها.

3 \_ عهد الضعف و الوهن و الانهبار ، الذي بدأ بمقتل أبي عنان خنقا على يـ د وزيـ ره حسن بن عمر الفودودي $^{(1)}$ ، و «هذا \_ كها قال الناصرى في الاستقصا $^{(2)}$  أول مرض نزل بالدولة المرينية»، فلم يجن المغرب فيه من سياستها إلا الخسائر المتتالية في المال والرجال(3)، وفيه بدأت تتهاوى سريعا بسبب ضعف شخصية الملوك. فإذا استثنينا ملكين بادرت منهم محاولات لإعادة مجد الدولة، وهما أبو سالم، وأبو فارس، فإن بقيتهم ضعفاء لا أهلية لهم لتحمل أعباء الدولة، حيث كان أغلبهم دون سن الرشد لم يبلغوا الحلم ولا جربوا الأمور، فانتقلت السلطة من أيديهم إلى أيدى وزرائهم وحجابهم، ليكونوا ألعوبة بلا رأي تحت وصايتهم، فضلا عن فقدان الدولة لنفوذها، وانكماشها داخل حدودها بالمغرب الأقصى، وتعرضها للأزمات الاقتصادية، والأوبئة والكوارث الطبيعية، التي حلَّت بالمغرب الأقصى، مما عجَّل بسقوطها في عهد السلطان عبد الحق ابن عثمان، حيث كان من تهوره أن قتل وزراءه من بني وطاس، فاتخـذ لنفـسه حكومـة من اليهود، تجاوزت كل الحدود، فثار الناس ضده وتمكن الثوار من القبض عليه وقتله صبيحة يوم الجمعة 27من رمضان سنة 869 ه/ 23 مايو 1465م، فكانت النهاية الحقيقية لدولة بني مرين لتحل محلها دولة بني وطاس<sup>(4)</sup>.

وقد عاصر المؤلف أبو العباس القباب في دولـة بنـي مـرين مـن الناحيـة الـسياسية مرحلتين: الجزء الأخبر من مرحلة الازدهار، والجزء الأول من مرحلة الانهيار، وتفاعل مع الأحداث السياسية التي عرفتها مدينة فاس العاصمة، سفيرا ومشاورا و معار ضا<sup>(5)</sup>.

(1) تاريخ ابن خلدون (7/ 396 و 397)، دار الفكر، مراجعة زهير زكار.

<sup>(2)</sup> الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (3/ 205).

<sup>(3)</sup> النبوغ المغربي في الأدب العربي لكنون (1/ 189).

<sup>(4)</sup> انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (4/ 99)، والمغرب عبر التاريخ لحركات .(66,65,63/2)

<sup>(5)</sup> انظر: أبو العباس أحمد القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي لأحمد المراري (ص10) (مرقون).

# ثالثا: السلطة السياسية في دولة بني مرين

تتشكل السلطة السياسية في دولة بني مرين من ثلاثة أنواع:

## 1 - السلطة التفيذية

السلطلة التنفيذية يمثلها الملوك ونوابهم من العال، وقد اتسمت بحكم فردي وراثي يتم بعقد البيعة داخل فاس، أو خارجه إذا اقتضى الأمر ذلك لظروف طارئة، ولُقّب الأول منهم بالأمير، ثم بأمير المسلمين، وبالسلطان، وكان ذلك أول ما اشتهر لقب السلطان بالمغرب<sup>(1)</sup>.

ويباشر السلاطين تنفيذ الحكم بأنفسهم، فيجلسون في مجالس تختلف أسهاؤها باختلاف قضاياها؛ مثل: (مجلس الفصل) ويسمى أيضا (مجلس المظالم) للقضاء، و(مجلس أهل الشورى) لقضايا الدولة، و(مجلس العرض) لقضايا المال، في إطار سلطة عليا تحت رئاسة السلطان نفسه تتشكل من الوزير (وهو بمثابة الوزير الأول اليوم)، وصاحب الشرطة (بمثابة وزير الداخلية)، وصاحب الأشغال (بمثابة وزير المالية)، وصاحب العلامة (بمثابة رئيس الديوان).

ومما يميز ملوك بني مرين انتشار ظاهرة الكرم والعفو والساح عندهم؛ حتى إنهم يتنافسون على تحقيق السابقة فيها، وكانوا إذا استلم أحدهم مهامه سرح السجناء، وفرق الأموال على الضعفاء والأجناد والفقهاء والصلحاء والأشراف، وربا التجأ لنهج خطة جديدة لم تعرف عند أسلافه حتى يظهر فضله وحكمته وحنكته (3).

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 99 \_ 100)، وورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين للمنوني (ص60).

<sup>(2)</sup> ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين (ص62).

<sup>(3)</sup> انظر: جذوة الاقتباس لابن القاضي المكناسي (2/ 456)، والحافظ ابن رشيد السبتي للجيلاني (ص69).

## 2. السلطة العسكرية

السلطة العسكرية عند بني مرين يمثلها جيش يتولى قيادته دائها أفراد من الأسرة المالكة، أو من الموالين لها؛ بل كثيرا ما يقوده أحد أنجال السلطان<sup>(1)</sup>، ويتكون من ثلاثة فرق<sup>(2)</sup>:

أ) القوات البرية المتكونة من جند نظامي يضم قبائل الزناتة ومنهم: بنو مرين،
 وقبائل عرب بني هلال، والأندلسيون.

ب) الحرس السلطاني الذي يلازم العاصمة فاس، ولا يخرج منها إلا رفقة السلطان، ويتكون من ثلاث فئات: الأغزاز الأكراد<sup>(3)</sup>، والأعلاج المسيحيين، والسود الأفارقة.

ج) قوات الأسطول البحري المتكونة من قبائل الزناتة، وعرب بني هلال، بالإضافة إلى اللفيف الأجنبي المتكون منه الحرس الخاص السابق، وقد اهتم بنو مرين بالأسطول البحرى اهماما بالغايدل عليه أمران:

✓ الأول: تعدد المراكز والمراسي المنتشرة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي:
 بجاية، ووهران، وسبتة، وطنجة، وسلا؛ وأهمها سبتة، وسلا، كما بنيت دار
 لصناعة السفن في سلا.

✓ الثاني: كثرة المناورات البحرية التي تهدف إلى تدريب الجيوش على مختلف
 المناوشات البحرية، يدل عليه ما تحدثت به المصادر عن يعقوب المنصور<sup>(4)</sup> بن

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 116).

<sup>(2)</sup> انظر الإشارة لهذه الفرق الثلاثة: المغرب عبر التاريخ (2/ 113 ـ 117)، والحافظ ابن رشيد السبتي للجيلاني (ص70).

<sup>(3)</sup> أي: الأكراد الذين دخلوا شمال إفريقيا على عهد الموحدين. الحافظ ابن رشيد السبتي (ص70).

<sup>(4)</sup> هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هو والمنصور الموحدي، والمنصور الذهبي السعدي. ذكريات مشاهير المغرب لكنون (2/ 949).

عبد الحق الذي ((برزت أساطيل المسلمين أمامه بالمرسى (الجزيرة الخضراء) وهو جالس بمشور قصره، فلعبوا بمرأى منه في البحر، وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلهم ساعة الحرب، فَسُرَّ بذلك وأحسن إليهم وصرفهم إلى حال سبيلهم))(1).

والملاحظ في السياسة العسكرية التي انتهجها المرينيون استبعادهم لقبيلتي صنهاجة ومصمودة الأمازيغيتين وتهميشها إلى حد ما؛ بحيث لم نجد لرجالها أي مشاركة في أي من الفرق العسكرية المذكورة<sup>(2)</sup>؛ ولعل ذلك لسبب وجيه، لأنهم يشكلون الخطورة على وجود الدولة نفسها؛ فالصنهاجة هم أصل المرابطين، والمصامدة أصل الموحدين، وغير بعيد أن يكون الحنين إلى أمجاد الماضي كامنا في نفوسهم، قد ينفجر في أقرب فرصة؛ ولكن رغم استبعادهم وتهميشهم، إلا أنهم يتم الاستعانة بهم متطوعين ومساندين حينا يحتاج إليهم، كما فعل السلطان يعقوب بن عبد الحق حينا عبر إلى الأندلس في المرة الرابعة، فقد استعان بـ((ثلاثة عشر ألفا من المصامدة، وثهانية آلاف من برابرة المغرب كلهم متطوع بالجهاد))(3).

## 3 - السلطة القضائية

القضاء والعدالة مهنتان مهمتان كلاهما مرتبط بالآخر، وكلاهما من الوظائف التي كان أبو العباس القباب يشغلها، وكان القضاء في عهد بني مرين يتولى رئاسته الأعلى السلطان نفسه، ويتمتع باستقلالية تامة عن التدخل الحكومي أو التعرض له من الرؤساء، وكلمة القاضي كانت نافذة في أكبر كبير كأصغر صغير، فإذا سولت للحاكم نفسه التدخل في اختصاصات القضاء فإن ذلك سيؤدي إما إلى استقالة القاضي، أو عزل الوزير المتدخل، أو حتى إلى الانقلاب على السلطان نفسه؛ وحسبك أنه لما وقع الشجار بين القاضي أبي الحسن الصّغير الزرويلي (ت 719 هـ) والوزير ابن يعقوب

<sup>(1)</sup> انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (3/62).

<sup>(2)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 118).

<sup>(3)</sup> انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (3/ 60).

الوطاسي، بسبب تعقب هذا الأخير لحكم القاضي، كاد ذلك يؤدي إلى الانقلاب على السلطان أبي الربيع لولا أنه بادر بعزل الوزير شرعزل، بعد أن أعدم أعوانه الذين تدخلوا ضد القاضي<sup>(1)</sup>.

ويتكون القضاء في عصر بني مرين مما يلي:

- قاضي القضاة، ويسمى قاضي الجهاعة (2)، يعين في العاصمة فاس وفي المدن الكبرى؛ مكناس ومراكش، وسلطته قاصرة على مدينته ونواحيها فقط، من مهامه تعيين أو عزل القضاة المرتبطين جهويا بمدينته، ولم تكن له سلطة على بقية القضاة في المدن الأخرى؛ فهم مستقلون بأنفسهم وليسوا نوابا عنه، ولا يمتاز عنهم إلا من الناحية الأدبية فقط، بحكم كونه قاضياً للعاصمة، ومستشاراً للخليفة، وإماماً للصلاة في أيام الجمعة والأعياد (3).

\_ قاضي المدينة؛ مهمته النظر والفصل في الجرائم المدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد، فهو بمنزلة قاضي الجنايات<sup>(4)</sup>.

\_قاضي العساكر؛ وهو خاص بقضايا الجيش يتنقل بتنقله (5)، فهو بمنزلة المحكمة العسكرية.

<sup>(1)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 200)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 109).

<sup>(2)</sup> انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (1/ 218، و5/ 385).

<sup>(3)</sup> هناك فرق بين منصب قاضي القضاة في المشرق والمغرب؛ ففي المشرق هو قاضي الدولة كلها، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نواب عنه، فهو المتصرف فيهم تعييناً وعزلاً، وفي المغرب والأندلس فهو قاضي العاصمة فقط. انظر: ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها للدكتور محمد امنو (ص10) (مرقون). ومن خلال هذا يتبين لنا أن نظام القضاء في الشرق اتسم بطابع المركزية؛ بينا اتبع في المغرب والأندلس نظام اللامركزية.

<sup>(4)</sup> ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها (ص 12) مرقون.

<sup>(5)</sup> المغرب عبر التاريخ (2/ 109).

- قاضي الأحكام؛ وهو من مساعدي القاضي وأعوانه، مهمته الفصل في القضايا البسيطة، ولا يبث في القضايا الكبرى<sup>(1)</sup>.

- صاحب الصلاة، وهي مهمة ترجع إلى القاضي، وأحيانا تكون مستقلة، مهمته همل الناس على المحافظة على الصلوات ومعاقبة المتخلفين عنها (2)، فهو بمنزلة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- العدالة؛ وهي وظيفة قضائية عليها العمل في المغرب والأندلس عبر التاريخ، با في ذلك عهد الدولة المرينية، ويسمى من يهارسها عدلا، مهتمه صياغة الوثائق التي يطلبها المتقاضون، ثم يقرر القاضي صحتها<sup>(3)</sup>.

والملاحظ في السلطة القضائية عند بني مرين أن أكثر القضاة هم من قبائل البربر الأمازيغ<sup>(4)</sup>، وربيا أرادوا بذلك جبر الكسر الذي أحدثه استبعاد تلك القبائل من السلطة العسكرية كما سبق، وعمن تولوا القضاء من أصل أمازيغي ابن بطوطة الرحالة المعروف، المنتسب إلى قبيلة لواتة البربرية<sup>(5)</sup>، وأبو الحسن الصُّغير الزرويلي من الصناهجة<sup>(6)</sup>، ولعل أبا العباس القباب حين تم اختياره للقضاء ذو أصل أمازيغي، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله وهو يشرح كلمة (الحلزون) في كتابه هذا الذي نحن بصدد تحقيقه: «الحلزون وهو الذي يقول له أهل بلدنا: (أغلال))<sup>(7)</sup>؛ فهذا يدل على أن أهل بلده هم الأمازيغ، لأن (أغلال) هو قوقعة الحلزون بالأمازيغية. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها للدكتور محمد امنو (ص13) مرقون.

<sup>(2)</sup> المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 109).

<sup>(3)</sup> انظر: قضاة قرطبة للخشني (ص141)، والمغرب عبر التاريخ (2/ 108).

<sup>(4)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 108).

<sup>(5)</sup> انظر: ابن بطوطة لأستاذ محمد المريني (ص13)، مجلة دعوة الحق، س: 19، ع: 5.

<sup>(6)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 169).

<sup>(7)</sup> انظر (ص 1046) من هذا الكتاب.

## المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف

وفي الكشف عن الحالة الاجتماعية في عصر بني مرين نستطلع أهم المعالم التي ميزت المجتمع في عصر المؤلف القباب، وذلك في النقط التالية: السكان، المنشئات الاجتماعية، الاقتصاد، (أي: الساكن، ومسكنه، ومعيشته).

## أولا: السكان؛ النوعية والعناصر (الساكن)

وصف ابن خلدون (ت808ه/ 1406م) ـ وهو شاهد على العصر \_سكان المغرب في عهد بني مرين بقوله: ((غصَّ المغرب بساكنه من أمم لا يحصيهم إلا خالقهم))(1) وهذا يدل على أن المغرب كان وافر السكان في المدن، وخاصة مدينة فاس العاصمة، ورغم هذا النمو فإن مجموع عدد السكان ظل ثابتا، إذ كانت البلاد تتعرض بصفة دورية للمجاعات الكبرى والأوبئة الفتاكة، فتقضي على عدد كبير من أهلها عشل المجاعة الكبرى التي استمرت من سنة 19 ألى 37 6 ه(2)، والمجاعة الشديدة والوباء العظيم في سنة 69 هه، والقحط الشديد الذي حل بالناس سنة 17 ه، والطاعون الجارف الذي أفنى العباد وأخلى البلاد السنة الأخيرة من عهد أبي الحسن 759ه(3) وفي كل مرة تتلوها سنوات الخير والرخاء فيتضاعف عدد السكان، وبذلك يتحقق نوع من التوازن في عدد السكان.

وعرف المغرب في عهد بني مرين نوعين من الساكنة:

✓ الأول: المستوطنون المستقرون، وهم غالبية سكان المدن الكبرى مثل فاس ومكناس ومراكش، وكذا السهول والهضاب الداخلية، حيث كانت تعيش القبائل المستوطنة قديها حياة الاستقرار، تغذيهم بين فينة وأخرى ظاهرة هجرة

<sup>(1)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (6/ 102)، ط: 4 دار إحياء التراث العربي بيروت.

<sup>(2)</sup> وقد اعتلى بنو مرين أريكة العرش في السنة التي انتهت فيها المجاعة الكبرى. المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 12).

<sup>(3)</sup> انظر: النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون (1/ 188).

سكان البادية إلى المدن، وأبرزها هجرة بني مرين من المغرب الشرقي نحو مدينة فاس وناحيتها.

✓ الشاني: الرُّحَ ل المتنقلون حسب الخصوبة والمراعي؛ وهذا يمثله التنقلات السكانية الهائلة التي عرف بها عصر الدولة المرينية في جنوب المغرب وشرقه؛ في ما بين سوس والساقية الحمراء من جهة، وما بين تافيلالت ومدينة تازة والناظور من جهة أخرى<sup>(1)</sup>.

وتتكون هذه الساكنة من أربعة عناصر: العرب، والأمازيغ (البربر) ويـشكلان غالبية السكان، إضافة إلى الجاليتين اليهودية، والمسيحية.

أما العرب؛ فأغلبهم قد استقروا في السهول الأطلسية التي كانت من أخصب مناطق المغرب فلاحيا، فكانوا فيها أغلبية مما اضطر القبائل البربرية التي تمثل الأقلية في السهول بحكم الاحتكاك الاجتماعي إلى الانصهار في بوتقتهم فتَعَرَّب لسائمًا، كقبائل الدكالة وقبائل هوارة في سوس على سبيل المثال<sup>(2)</sup>، وساعدهم على ذلك سعي الدولة المرينية إلى تعميم اللغة العربية<sup>(3)</sup>.

أما البربر؛ فهم على عكس العرب تماما؛ فأغلبهم قد انحازوا إلى جبال الأطلس حيث تضاءل النفوذ العربي فتمسكوا بلغتهم، لا بغضا في العربية وأهلها، وإنها للظروف الخاصة التي جعلت احتكاكهم بالعرب قليلا، فكانوا فيها أغلبية مما اضطر القبائل العربية التي تمثل الأقلية في الجبال بحكم الاحتكاك الاجتماعي أيضا إلى

<sup>(1)</sup> انظر: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لعلي بن أبي زرع (ص25 و26)..

<sup>(2)</sup> انظر: تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان (ص54)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2) انظر: تاريخ إفريقيا الشمالية لشارك أولادي (ص104)، مجلة دعوة الحق، س9ع6 ـ 7، ومسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا (ص79).

<sup>(3)</sup> الدولة المرينية هي من أصل أمازيغي فيها رجحه ابن خلدون كما سبق ورغم ذلك مالت بكل قوتهـا إلى اللغة العربية.

الانصهار في بوتقتهم فتَمَزَّغ لسائها (1)، كقبائل هلالة العربية في سوس والقبائل العربية التي استوطنت حاحة على سبيل المثال (2)، ورغم ذلك فقد نشأ منهم علاء في اللغة العربية وشعراء برعوا في الشعر والأدب لا يتسع المجال لذكرهم.

وهكذا أصبح كلهم مغاربة (عرب وأمازيغ) متداخلون قد انصهر كل طرف في بوتقة الآخر بشكل فريد، فتزاوجوا وتناكحوا وتناسلوا، فاختلطت الجينات فيها بينهم؟ وارْتَوَوْا جيعا بثقافة واحدة هي ثقافة الإسلام معتزين بها، بحيث تعذر بعدها الفرز بين ما هو عربي عمنَّغ، وما هو أمازيغي معرَّب؛ بل إن الكثير ممن يتحدث العربية ما هو إلا أمازيغي قد تَعَرَب، والكثير ممن يتحدث الأمازيغية ما هو إلا عربي قد تَكَرَّغ (3)، وهو ما وعاه المغاربة وصاغوه بعبقريتهم التلقائية في المثل الشعبي الرائع: ((سبحان من شلَّح عاحة وعرَّب هُوَّارة))، وهذا يدل على أن الكثير من القبائل المقيمة في منطقة حاحة وهلالة هي قبائل عربية تَشَلَّحَت، بينها تلك المقيمة في دكالة وهوارة شلْحِيَّة تَعَرَّبت. ولم يسجل التاريخ في أي فترة من فتراته حربا أو نزاعا نشب بين العرب والأمازيغ بالمغرب (4) أو أي شيء آخر يدل على حقد طائفي، أو عداوة إثنية، أو حركة عنصرية، أو ما يشبه ذلك مما يريد بعض مدعي الأمازيغية أن يؤسس له اليوم.

فمنذ أن أحسَّ الأمازيغيون بعد الفتح الإسلامي ببساطة الإسلام ووضوحه، ومخاطبته العقل والشعور، أقبلوا عليه بشغف، وفتحوا قلوبهم لإخوانهم الجدد في الدين فعايشوهم، ولما حاولوا فهم هذا الدين الوافد إليهم، والتعرف على مبادئه، اتجهوا إلى لغة الإسلام العربية فتعلموها لبلوغ غايتهم، معتبرين إياها جزءا من دينهم

<sup>(1)</sup> وهم الذين أطلق عليهم ابن خلدون في تاريخه (6/ 4) (العرب المستعجمة) وتبعه في ذلك الحسن الوزّان في وصف إفريقيا (ص48) .

<sup>(2)</sup> انظر: تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري (ص54)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 125).

<sup>(3)</sup> انظر: البربر عربوا المغرب لحركات (ص104)، مجلة دعوة الحق، س9ع6-7.

<sup>(4)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 123).

الجديد، وأساس التفرقة بينهم هو قوله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُم مِّس فَحُوباً وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَهُوٓاً إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ أُللَّهِ أَعْيِكُمُّ وَإِن أُللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ (1)؛ لأنهم يعلمون جميعا ـ عربا وأمازيغ ـ أن فضل أثفيكُمُ إِنَّ أُللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ (1)؛ لأنهم يعلمون جميعا ـ عربا وأمازيغ ـ أن فضل العرب إنها هو لمزايا تحققت فيهم لسانا وأخلاقا وأعهالا، الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا مملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى؛ فإذا ذهبت هذه المزايا بسبب إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم، ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم (2)، لقول الرسول على العربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى»(3).

أما الجالية اليهودية؛ فقد تقدم أن ظاهرة التسامح انتشرت بشكل بارز لدى ملوك بني مرين؛ الشيء الذي دفع بعناصر كثيرة من يهود الأندلس إلى الهجرة للمغرب خصوصا سنة 1394ه 1391م، ومن بينهم كثير من الأحبار، فراراً من الاضطهاد الصليبي، فوجدوا لدى بني مرين من الامتيازات ما لم يسبق لليهود أن نالوا مثله في المغرب من قبل (4)، وكان لهم تأثير كبير على الحياة الاقتصادية، لاختيارهم دائها المفاصل الحساسة، وأغلب الصياغين في دور السكة (العملة) منهم؛ إذ لهم الخبرة الكافية في العمليات، ويحتفظون بأسرار الصنعة، وهم حريصون - كعاتهم على مر العصور - على الأن لا يدخلوا معهم في صناعتهم أجنبيا))(5)؛ بل فتحت أمامهم الأبواب ليتبوؤوا المناصب المهمة الرموقة كالوزارة والحجابة، وليس ذلك بسبب التسامح دائها؛ بل أحيانا يكون سببه ضعف الدولة.

<sup>(1)</sup> سورة الحجرات:13.

<sup>(2)</sup> سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (1/ 304).

<sup>(3)</sup> مسند أحمد (5/ 411)، رقم: 23536.

<sup>(4)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 94).

<sup>(5)</sup> الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم، تحقيق حسين مؤنس (ص117) من صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريد، ع 1 \_ 2 سنة 1958م، ومسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا (ص31).

بيد أن خبث اليهود المعهود ومكرهم الحقود كثيرا ما يثير حفيظة الأغلبية المسلمة، فيرفعون الشكاوى إلى السلطات، ولا يلجأون إلى الاصطدام بهم أو الانتقام منهم إلا حينها تقف الدولة مكتوفة الأيدي<sup>(1)</sup>، وقد تعرضوا للاضطهاد مرات عديدة مصداقاً لقوله تعالى فيهم: ﴿ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا ﴾ أذكر منها:

- نقمة سنة 74 ه حين قامت ثورة سكانية بفاس أدت إلى تصفية الآلاف منهم $^{(3)}$ .

- نقمة سنة 736ه؛ وذلك في عهد أبي الحسن المريني حين سيطروا على الذهب وصياغته، وكان أحبارهم يحثونهم على غش المسلمين ويقولون لهم في مجالس وعظهم: إن نبي العرب قال لأمته: «من غشنا فليس منا»، فإن غششتم فلستم منهم، وإن لم تغشوا فأنتم منهم، ولما استفحل أمرهم، وانفضح غشهم وخداعهم، واشتكى الناس من ضررهم نكل بهم أبو الحسن شر تنكيل، ومنعهم من الاشتغال بالصياغة والصرف والقرض (4).

- نقمة سنة 869ه التي أنهت حكم بني مرين؛ وذلك أن اليه ود بصفتهم منكري الجميل مثلوا القشة التي قصمت ظهر دولة بني مرين فأدت إلى نهايتها، وذلك حين قام آخر ملوكهم عبد الحق بن عثمان - بإيعاز من اليهود - بقتل وزرائه من بني وطاس، ليتخذ لنفسه حكومة من اليهود، تجاوزت في الظلم كل الحدود، حتى اعتدى حاجبه اليهودي على امرأة شريفة بالضرب والإهانة، فكان ذلك مبررا للإجهاز على دولته، بثورة سكان فاس عليه بزعامة خطيب القرويين عبد العزيز الورياغلي (ت880ه)، بعد أن أبادوا اليهود في ملاحهم (5).

انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 72).

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء: 8.

<sup>(3)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 239)، والمغرب عبر التاريخ (2/ 94). والحافظ ابن رشيد السبتي للجيلاني (ص67).

<sup>(4)</sup> انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم (ص178 ــ 179).

<sup>(5)</sup> انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (4/ 99)، والمغرب عـبر التــاريخ (2/ 63 و66 و95).

أما الجالية النصرانية؛ فأصل وجودها بالمغرب يمتد إلى ما قبل دولة بني مرين؛ ففي عهد الموحدين سُمح لهم ببناء كنيسة في مراكش باسم (نوتردام)، وقد سبق أنهم ضمن عناصر جيش بني مرين في الحرس الخاص، فهم أشبه بالشركات الأمنية اليوم التي يتم التعاقد معها للمهات الأمنية فقط، وأحيانا يتدخلون تدخلا سافرا في شؤون الدولة، ولا يخفى ما في هذا من استفزاز لمشاعر الأغلبية من المسلمين، ولكن كلما تفاقم خطرهم عمد المسلمون إلى الانتقام منهم بالقتل، كما وقع في عهد الأمير عامر أبي ثابت سنة 308 هم 1308 م، فيضطر ملوك بني مرين لحمايتهم باستعمال القوة والتنكيل بمن نكل بهم (1).

ويلاحظ في تعامل الأغلبية المسلمة في عهد بني مرين مع الجاليتين اليهودية والنصر انية، أن التسامح الديني هو الأصل السائد ما دامت الجالية عند حدودها، فإذا استطالت واعتدت وتجاوزت حدها، فإن شرف المسلم يرفض بطبعه المذلة والهوان من أي كان.

# ثانيا: المنشئات الاجتماعية والعمرانية (المسكن)

اهتمت الدولة المرينية بالمؤسسات الاجتهاعية ذات النفع العام؛ من المدن والأسوار والقناطر والمدارس والمساجد والمارستانات (المستشفيات)، ورصدت الأوقاف لتموينها. وقد ساهمت هذه المؤسسات في تعزيز التكافل الاجتهاعي بين أفراد المجتمع بفضل التسهيلات والخدمات التي تقدمها الطبقات الشعبية، الشيء الذي كان له الأثر الكبير في استقرار دولة بني مرين في عهد أوجها وقوتها أيام أبي الحسن وأبي عنان (2):

من المدن التي تم تأسيسها نذكر: في سنة 657ه قلعة كرسيف، وقصبة العرائش، وفي سنة 674ه قصبة مكناس، والمدينة البيضاء في فاس، ومدينة بالجزيرة الخضراء

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 94 و95).

<sup>(2)</sup> انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص12) (مرقون).

بالأندلس، وفي سنة 856ه قصبة تطوان، وفي سنة 898ه مدينة المنصورة حول تلمسان، وفي سنة 739ه قلعة دبدو<sup>(1)</sup>.

كما بنوا ما تنتعش به هذه المدن مما يمكن أن يعتبر في ذلك الوقت بالبنية التحتية من الأسوار لحماية المدن، والقنوات والسقايات لتزويدها بالماء، والقناطر لتيسير التنقلات، والأسواق لتوفير البضائع، والمدارس للتعليم، والمساجد للعبادة (2).

ولم يغفلوا إنشاء المرافق الصحية من الحمامات العظيمة (3) والمستشفيات، (المارستنات) للمرضى والمجانين والحمقى والجذامى والعميان، فوفروا لهم جميع ما يحتاجون إليه من الأغذية والأدوية، وخصصوا من أموال الجزية جزءا معلوما يأخذونه كل شهر، وكلفوا الأطباء بتفقد أحوالهم ومداواتهم، وخصصوا لهم المرتبات، وكانت هذه المستشفيات غنية جدا، لها أوقاف كثيرة (4)، ولم تكد تخلو مدينة منها، وأول من بدأ مسيرتها وصنعها في جنوب المغرب هو السلطان يعقوب بن يوسف المنصور، كما جعلوا عاشوراء مناسبة لختان الأيتام وكسوتهم والإحسان إليهم، وبنوا الزوايا والرياع والمنافق المنافق والمنافق المنافق ال

(1) انظر: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص90)، والمغرب عبر التاريخ (2/131).

<sup>(2)</sup> انظر: نفح الطيب للمقري (6/ 214)، والمغرب عبر التاريخ (2/ 138 ـ 139).

<sup>(3)</sup> معظم هذه الحمامات ملك للمساجد والمدارس تؤدي لها كراء مرتفعا. وصف إفريقيا للحسن الوزّان (ص230).

<sup>(4)</sup> بيعت هذه الأوقاف في عهد السلطان سعيد لتمويل حرب وقعت فساء حالها. وصف إفريقيا للوزان (ص 228).

<sup>(5)</sup> في اختصار الأخبار للأنصاري (ص30): ((الربط والزوايا، وعدد الروابط والزوايا سبع وأربعون ما بين زاوية ورابطة))، وعرف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور الربط بقوله: ((المكان المبني المحبس للفقراء، وكذلك الزوايا؛ إلا أنها خصت بفقراء الصوفية)) وانظر أيضا: مادة (ربط) من لسان العرب لابن منظور، والمعجم الوسيط.

<sup>(6)</sup> انظر: الذخيرة السنية (ص90 - 91)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 137 - 138).

وهذه المنشئات تتميز بفن معهاري مزج بين الحضارة الأندلسية والمغربية فاكتسى صبغة حضرية صرفة، لم يكن مستمدا من ابتكار هندسي تقني بقدر ما كان يرجع إلى رهافة الحس وجودة الذوق ودقة التنوع (1)؛ وقد تميز باستعمال الآجر والحجر غير المنحوت، والنقش على الخشب والجبس، والأدهان البديعة، والشهاسيات الملونة، والنحاس المموه، والترصيع بالزليج، وخاصة في المساجد والمدارس والقصور؛ الشيء الذي يدل على أن المرينين نقلوا الفن العربي الأصيل من الأندلس في البناء والموسيقى والصناعة المساة اليوم التقليدية (2).

أما مساجدهم فالغالب فيها أنها صغيرة أو متوسطة الحجم؛ بحيث لا تتسم بالضخامة والكبر كها هو معروف في مساجد الموحدين؛ إلا أنها مزدانة بأعمدة من الرخام، مكسوة بالزليج أو الخشب المنقوش بدقة (3)، متميزة بصوامعها المتسمة بالرشاقة المتزنة، والجهال الظاهر للعين المجردة، تزين الفسيفساء ضلوعها محاطة بشبكة من الأقواس المتعانقة فيها بينها، ومتميزة أيضا بالثريات المزخرفة الضخمة؛ كالثريّا بالجامع الكبير بفاس، ووزنها تسعة قناطير، وعدد كؤوسها 187 كأسا(4)، والثريّا بجامع تازة، ووزنها 22 قنطارا، وكؤوسها 5 كأسا(5).

ويظهر هذ الفن المعماري أيضا في المدارس المرينية الخالدة بروعتها في سجل التاريخ، المبنية على نمط واحد، تتوفر على مرافق عديدة منها؛ محارب للصلاة، ومراحيض، وقاعة للمراجعة، وأفنية واسعة للمذاكرة والمطالعة وممارسة رياضة المشي، وما زالت

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 128).

<sup>(2)</sup> انظر: البربر عربوا المغرب (ص109 ـ 110)، مجلة دعوة الحق، س9ع6 ـ 7.

<sup>(3)</sup> انظر: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص162).

<sup>(4)</sup> انظر: وصف إفريقيا للوزان (ص223).

<sup>(5)</sup> انظر: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وفاس لابن أبي زرع (ص409).

تنطق بعظمة بانيها وتفننهم في ميدان البناء والزخرفة الخلابة الفنية (1)، بحيث «لم يستطع أحد أن يأتي بمثلها إلى الآن (2).

وأجمل هذه المدارس المدرسة البوعنانية الغنية بزخارف كتابية ونقوشات بديعة، تستدعي الوقوف عندها طويلا، من أجل تلمس جمالية الخطوط والفسيفساء المزدان بألوان باردة متسقة منسجمة، جامعة زخارف الأمكنة المختلفة والأزمنة المتباينة، لامعة بفنون الأندلس وفاس<sup>(3)</sup>، ويروى أن أبا عنان المريني لما دشنها<sup>(4)</sup> بعد انتهاء الأشغال منها قدمت له وثيقة حسابات البناء المرتفعة الكلفة، فمزقها ثم أنشد لأحد الشعراء:

هل أنا في الدنيا؟ أما زلت حيا؟ أم أنا في جنّات عدن محيا؟
رونتٌ ذا الجهالُ هذا الذي يج لُبُ لُبُ لُبَّ الألباب فيها غنيا
روضةٌ مزجت بخلطة فن تأملُ الرائي فيها مليا
أندلوسٌ بها وفاسٌ وسوسٌ خُطَّةٌ جمعت بقاص دنيا
نظرةٌ قاربت مكانَ زمانٍ بزمانِ المكان أضحى جليا
مدرسٌ سجلت تواريخ مجد سببالد «مرينَ» حرا أبيا
صنعوا للفنون فنا غنيا
خلَدوا فنَهم فزال فناهم فزال فناهم فزال فناهم

المراد بـ (الفنون) الأول: العلوم، وبالثاني: الأعمال الفنية من النقش والنحت وغيرهما.

<sup>(1)</sup> أصدر عنها محمد السيد محمد أبو رحاب بحثا خاصا بعنوان: (المدارس المغربية في العصر المريني؛ دراسة أثرية معارية)، الطبعة رقم 1 \_ 2011، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية مصر.

<sup>(2)</sup> انظر: النبوغ المغربي لكنون (1/ 195).

<sup>(3)</sup> زرت هذه المدرسة لأول مرة وأنا طالب سنة 1984م، فراقني رونقها، وساقني إلى الإعجاب بجمالها تناسق ألوانها، وأبهرني مهارة بانيها؛ فأفرغت هذا الإعجاب وذاك الانبهار في قصيدة شعرية شبه ارتجالية وأنا أتأمل بأناملي جمالها الخلاب، بلمسات تعاريج نقشها الأخاذ، أقول فيها:

<sup>(4)</sup> التدشين كلمة معربة دخيلة ليست من الفصيح، يعنون به الثوب الجديد الذي لم يُلبس، أو الدار الجديدة التي لم تسكن، والفصيح هو: (الافتتاح). واستعمال المعرَّب المشهور مثل استعمال العربي المهجور. انظر: مادة (دشن) لسان العرب لابن منظور (13/ 155)، والقاموس المحيط (ص541).

لا بأس بالغالي إذا قيل: حسن ليس لما قرت به العين ثمن (١)

وهذه الصورة تدل على ذلكم الجمال الخلاب وتلكم الرونقة الرائعة وعلم الناظر لروعتها يغنى عن التعليق عليها:



واليوم إذا استثنيا المدرسة البوعنانية ومدرسة العطارين من هذه المدارس المرينية، فإن الخبراء بالآثار يقولون بأنها توجد في حالة مزرية، تتطلب تدخلات عاجلة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتفاقم الأمور، ولا شك أنها جديرة بالاهتمام؛ إذ يمكن أن تصبح قبلة للسياح تدر على خزينة وزارة الثقافة مداخيل هامة، وربا لا تحتاج إلا إلى عمليات الترميم الخفيفة، والإصلاحات الطفيفة؛ على بأن بعضها \_كما يقول المختصون \_ قد تعرض للنهب والسرقة وانتشال أهم القطع الأثرية مما خف وزنه وغلا ثمنه، من قطع خشبية منقوش عليها آيات قرآنية بديعة الصنعة، وقطع جبسية قل صنعتها (2).

<sup>(1)</sup> انظر: وصف إفريقيا للوزان (ص226)، وماضي القرويين للكتاني (ص89 \_ 90)، وتعزى هذه الحكاية لأبي الحسن والد أبي عنان كما في نفح الطيب للمقري (6/ 214)، والاسقصاء للناصري (3/ 177)، ولعل الوزّان خانته الذاكرة كما يقول المترجم وصف إفريقيا فعزاها لأبي عنان، أو لعل القصة وقعت لكليهما وهذا أولى.

<sup>(2)</sup> من مقال نشر على الشبكة للفنان سعيد العفاسي: «المدارس التاريخية بفاس من الوظيفة التعليمية إلى خرب متداعية»، والنقل من الأنترنيت لا يعتد به في إنجاز الدراسات والبحوث؛ لأن ما ينشر عليها كسحب صيف عابرة لا قرار لها، وإنها حملتني الغيرة على المآثر التاريخية لنقل هذه المعلومات من الأنترنيت.

#### ثالثا: الاقتصاد (المعيشة)

نظرا لطول مدة حكم بني مرين فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية صعودا وهبوطا باختلاف عهد ملوكها؛ بيد أن التقدم السياسي في عهد القوة والعظمة الذي جاء في عصر القباب صاحبه ازدهار ملموس في الحياة الاقتصادية<sup>(1)</sup>، وذلك حسب ما يلي:

1) الجباية: فقد جعل المرينيون كل إقليم من أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية مستقلة، في شبه اللامركزية، وجعلوها جميعا تحت إشراف الوزير المختص أو صاحب الأشغال، وقد تعددت مصادر الدخل المالي التي تدخل في إطار الجباية؛ فشملت الزكاة، والجزية، والخراج، والضرائب، والغنائم، والمصادرات، وكذلك تنوعت أوجه الإنفاق؛ فشملت: الرواتب، والعطايا، ونفقات الجيش، والبناء والتعمير.

2) الفلاحة: فقد ازدهرت الزراعة ببلاد المغرب الأقصى نظرا لتوافر أسبابها؟ حيث تتمتع البلاد بعدد من الأنهار، إلى جانب الأمطار التى تسقط على جهات متفرقة، مع تنوع المناخ، من سهول وجبال وصحارى، وبحار وأنهار، فضلا عن خصوبة التربة، واهتهام السلاطين بالزراعة، فأسفر كل ذلك عن وفرة وتنوع في المحاصيل مثل: القمح، والشعير، والزيتون، والقطاني، وقصب السكر، والبقول، والفواكه والخضر اوات، ونمت الغابات في مساحات واسعة، فأمدت البلاد بأنواع الأخشاب المختلفة لصناعة السفن والمنازل وغير ذلك من الأغراض، وما يتبع هذا التنوع المناخي من الثروات الحيوانية الهائلة، من أغنام، ومعز، وأبقار، وخيل، وجمال، وما ينتج عنها من جلود وصوف وشعر ووبر، إضافة إلى المنتوجات البحرية من سمك ومرجان؛ بحيث يتوفر مصيد سبتة على سبيل المثال على أزيد من مائة نوع من السمك<sup>(2)</sup>.

3) الصناعة: فقد شهدت الصناعة بدورها ازدهارا ورواجا كبرا، وتعددت

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 130).

<sup>(2)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 129).

أغراضها ونشطت مراكزها، خاصة وأن الموحدين تركوا وراءهم صناعة مزدهرة بهذه البلاد، وجاء المرينيون فازدهر في عهدهم نوعان من الصناعة:

أ) صناعة تابعة لازدهار النشاط الفلاحي، الذي صنع من أجله معاصر الزيتون، ونواعير الري التي كثرت بالخصوص أيام أبي عنان، وهو عصر القباب، ومصافي السكر بحيث يوجد في مراكش وحدها أربعون معملا لتصفية السكر، والطاحونات التي تطحن بجريان الماء، حيث يوجد في فاس وحدها نحو ثلاثمائة طاحونة، كما بنيت مراسى الصيد<sup>(1)</sup>.

ب) صناعة تابعة للحروب، حيث اهتموا بالصناعات الحربية نظرا لكثرة حروبهم، فبنوا دارا لصناعة السفن في سلا<sup>(2)</sup>، كما يُروى أنهم كانوا روَّادا في استعمال البارود؛ بل لعلهم أول من استعمله في صناعة المدافع التي استخدمت في قذف الأسوار وتحطيمها، قال ابن خلدون متعجبا: ((وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها))<sup>(3)</sup>؛ وذلك في فتح سلجماسة وطرد بني عبد الواد منها سنة 3 6 مها.

4) التجارة: لم يهمل بنو مرين التجارة؛ بل حرصوا على توفير الأمن للقوافل واهتموا بالتجارة بطرفيها: الداخلية والخارجية.

(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي (ص308 \_ 309)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 129).

<sup>(2)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 139).

<sup>(3)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 249)، ط: دار الفكر مراجعة الزكار، والاستقصا لأخبـار دول المغـرب الأقصى للناصري (3/ 36)، والمغرب عبر التاريخ (2/ 18 و115).

<sup>(4)</sup> ذكر ابراهيم حركات في (المغرب عبر التاريخ (2/ 18) نقلا عن تاريخ ابن خلدون أن البارود استعمل في حصار سجلهاسة. والله أعلم.

أما التجارة الداخلية فقد تعددت طرق التجارة من أجلها في عهدهم، وأكثروا من الأسواق المتخصصة، وزادوا من عدد الدكاكين، ووفروا الراحة للتجار، وأنشأوا لهم الفنادق مثل: (فندق الشاعين)، الذي كان من أهم مراكز التجميع لكبار التجار.

أما فيها يتعلق بالتجارة الخارجية فقد أقاموا علاقات تجارية مع كثير من الأقطار، فنشطت بسببها التجارة الخارجية، وكان لميناء سبتة وسلا وغيرها من الموانئ دور بارز في تسهيل عمليتي استيراد البضائع وتصديرها، وهي معتمدة في عهدهم على ثلاث عمليات:

أ) عملية التصدير؛ فقد كان التجار المغاربة يصدرون الصوف والقطن والزرابي والجلود والخيل والغنم وغير ذلك من المنتوجات التي اشتهر بها المغرب.

ب) عملية الاستيراد؛ حيث يستوردون في مقابل ما يصدرون الآلات الحديدية، والأحواض الرخامية، والأسلحة، والمنسوجات، والكتان والأثواب.

ج) عملية العبور؛ وفيه تحصل عملية الاستيراد والتصدير في آن واحد؛ بحيث يحملون من السودان<sup>(1)</sup> الذهب والصمغ إلى الأندلس، وكانت سجلهاسة متجرا عظيها للذهب المستورد من السودان باعتبارها منطقة عبور<sup>(2)</sup> وملتقى الطرق بين المراكز الكبرى (تلمسان، وفاس، ومراكش)<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> المراد بالسودان هنا هو (إفريقيا الغربية) أي: دول غرب إفريقيا جنوب المغرب من السنغال اليـوم ومـا جاورها. انظر: مسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا (ص80).

<sup>(2)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 128)، ومسألة النقود في تاريخ المغرب (ص23).

<sup>(3)</sup> هي اليوم أطلال تقع بمحاذاة مدينة الريصاني قرب تافيلالت، ضمن حدود المغرب الشرقي، كانت تعتبر من أعظم حواضر المغرب التاريخية، وأشهر مدنه التجارية والعلمية، وقلما يخلو مؤلَّف في التاريخ العام أو الخاص، وكذا كتب الجغرافية، من ذكرها \_بسطا أو اختصاراً \_باعتبارها مدينة سياسية واقتصادية وعلمية منذ تأسيسها عام: 40ه على مدى تسعة قرون إلى أن خربت قبيل قيام دولة السعديين. انظر: وصف إفريقيا للوزان مع تعليق المحقق (2/ 121).

5) السكة (العملة): كانت هذه العمليات الثلاث السابقة تتم إما عن طريق تبادل البضائع التجارية فيها بينها حسب قيمتها، وإما عن طريق أخذ العلمة الجاري بها العمل آنذك عوضا عن البضائع حسب ثمنها، وهذا يحتاج إلى ضرب السكة، وهو أمر تنبه إليه بنو مرين، فبنوا دورا للسكة في المدن الكبرى، فاس ومكناس وسبتة ومراكش وسجلهاسة وتلمسان، وأخضعوها للمراقبة الصارمة، بحيث يتولى ذلك الأمير بنفسه، فيعاقب من غش؛ كها فعل السلطان أبو فارس عبد العزيز في عصر القباب حين أصدر أمرا بمنع المعاملات بالدراهم الزائفة، وبمعاقبة من خالف في ذلك، وكذلك فعل أبو عنان قبله (1)؛ لأن السكة هي العملة التي تحافظ على توازن الاقتصاد واستقراره، ((فإذا اسقامت استقر نصاب الزكاة وتقادير المعاوضات والتبرّعات، وقيم المستهلكات، وارتفعت الخصومات))(2).

وقد عرفت دار السكة المرينية بأنها: ((عبارة عن مبنى مربع محاط ببعض حجرات صغيرة خاصة بعمال السكة، وفي وسطه يقع مكان ناظر الدار مع العدول والكتاب، وبالقرب منها دكاكين الصياغين مع الأمين الذي تعرض عليه المصوغات ويضع طابعه على المقبول منها))(3). ومن هذا التعريف نستخرج أطر دار السكة المتكونة من:

- الأمين: له السلطة المباشرة على العمال ينظم العمل ويعد المواد الأولية ويحدد المقادير.

- الناظر: وهو الأمين الثاني يراقب السبائك ويدفع الأجور للعمال.
- العدول والكتاب: يقومون بالإشهاد والتسجيل وإعداد التقارير.

<sup>(1)</sup> انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم (ص180\_181).

<sup>(2)</sup> انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة (ص176).

<sup>(3)</sup> ورقات عن الحضارة المغربية في عهد بني مرين للمنوني (ص100)، ومسألة النقود في تاريخ المغرب (ص29).

- الصياغين: (المُعَلَّمين) وأغلبهم اليهود؛ إذ لهم الخبرة والاحتفاظ بأسرار الصنعة (1).

- العمال (الـمُتْعَلَّمين) المساعدين للصياغين (2).

ومن مظاهر الاهتهام بالسكة من الناحية الاقتصادية صدور مؤلف بعنوان: (الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة) (3) لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم (4) المعاصر لأبي العباس القباب، والذي تولى أمانة دار السكة في عهد أبي عنان المريني، وهو كتاب قيم يشتمل على عشرة أبواب تناول فيها المؤلف كل ما يتعلق بالسكة (العملة) من ضربها، والأطر العاملة بدارها، والأحكام الشرعية المتعلقة بها، وبعضا من تاريخها، وأثر الغش والربا فيها، والعقوبات المتعلقة بها.

<sup>(1)</sup> انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار الـسكة (ص117)، ومـسألة النقـود في تــاريخ المغـرب (ص31 و278).

<sup>(2)</sup> مسألة النقود في تاريخ المغرب (ص13).

<sup>(3)</sup> حققه حسين مؤنس، ونشره في صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريد، المجلدة ع 1 \_ 2 سنة 1958م.

<sup>(4)</sup> أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم لم يعرف تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته كها قال المحقق حسين مؤنس؛ وكل ما عرف عنه أنه عاش في العصر المريني، وأنه كان شيخا فقيها علامة ينقل الشيوخُ عنه، وأنه كان من بين من نقل عنهم الفقيه الجهَّاعة أبو العباس أحمد الونشريسي في المعيار، وهو حجة لا ينقل إلا عن الثقات، وأنه تولى أمانة دار السكة في عهد أبي عنان، كها تولاها جده من قبله علي بن محمد خمسين سنة من 674 إلى 724ه في عهد أبي يوسف يعقوب خمامس سلاطين المرينيين. انظر (ص65 ـ 67) من الصحيفة المذكورة ومسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا (ص25).

## المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بفاس في عصر المؤلف

وإذا كان العقل السليم إنها يكون في الجسم السليم، فإن الفكر السليم لا يكون إلا في العقل السليم، وسلامة جسم أية أمة لا تتحقق إلا بالسلامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهذا ما يشير إليه النبي على إذ قال: ((مَنْ أصبَحَ منكم آمِنا في سِرْبه، مُعافى في جَسَدِه، عندهُ قوتُ يومِه، فكأنَّما حِيزَتْ له الدنيا بحذافيرها))(1).

ومما سبق يتبين لنا أن أبا العباس القباب عاش في عصر كثر فيه للمجال العلمي رواده، وغاب فيه حساده، وتقلصت فيه الفتن، فازدهر إلى قمة المجد والعظمة سياسيا، كما ازدهر اقتصاديا واجتماعيا؛ فكان حتميا أن يزدهر أيضا علميا وفكريا؛ ومن خلال هذا المبحث نحاول أن نستطلع أدوار هذه الحركة العلمية والفكرية في عصر القباب وهو جزء فاعل فيها، وذلك عبر الكشف عن العناصر التالية:

الرعاية المباشرة، والمؤسسات الناشرة، والعلوم المنتشرة، والأهداف المعتبرة.

#### أولا: الرعاية السامية المباشرة

ورث بنو مرين عن المرابطين والموحدين ثروة ثقافية كبيرة، فأسهموا بدورهم فى تنميتها، فنهضوا بها نهضة شاملة، وأحاطوها بالرعاية السامية المباشرة: المادية، والمعنوية.

## 1) الرعاية المادية

أما الرعاية المادية المباشرة فتتمثل في بناء مساجد ومدارس وخزائن عديدة إلى حد التراكم، وبتقديم المساعدات المالية للعلاء والفقهاء والأدباء والمدرسين والمؤلفين والخطاطين وطلبة العلم إلى درجة التخمة، وبالترحيب بالعلماء بصفة عامة، وبالعلماء القادمين من خارج المغرب بصفة خاصة؛ وتشجيعهم على بذل ما لديهم في العلوم من

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي وحسنه في سننه (4/ 574)، كتاب الزهد، باب: 34، رقم: 2346.

الزاد، دفعا للحركة العلمية بالبلاد، وحثهم على التأليف، متحملين ما يتطلبه من التكليف، وعلى التدريس، موفرين لذلك ما يجاريه من أموال الوقف والتحبيس، حتى كانوا فعلا ((حريين بلقب دولة العلم الذي أطلقه عيلهم بعض المؤرخين))(1)؛ كما قال أمير الشعراء أحمد شوقى:

بِالْعِلْمِ وَالْمَالِ يَبْنِي النَّاسُ مُلْكَهُمُ لَهُ يُبْنَ مُلْكٌ عَلَى جَهْلٍ وَإِقْلاَلِ

وعلى هذه الوتيرة واصلوا الاهتهام بتنشيط الحركة الفكرية العربية في مختلف مظاهرها؛ فمن بناء المدارس وتجهيزها، ورصد المنح المختلفة والمكافآت القيمة لطلبتها وأساتذتها، إلى إنشاء الخزائن والتنافس في اقتنائها، ومن انتداب رجال العلم من الأندلس والقيروان وتلمسان للتدريس، إلى تشجيع الأدباء والشعراء بالصلات والعطايا الجزيلة. وفي عهدهم بالذات لَمَعَ اسم القرويين بشكل ما عَرف التاريخُ له من قبلُ ولا من بعدُ مثيلا؛ إذ عرف نشاطا علميا واسعا، تعززه الأوقاف العديدة والجرايات المديدة<sup>(2)</sup>.

## 2) الرعاية المعنوية

أما الرعاية المعنوية المباشرة فإنها لم تكن منهم مجرد إصدار الأوامر وإعطاء الانطلاقات؛ بل كانت لهم الرعاية المباشرة في التصميم والبناء والتأسيس، كما كانت لهم الدراسة والمهارسة المباشرة في عملية التدريس؛ ففي طور التعلم والتلقي تجدهم في صفوف الطلبة، وفي طور التعليم والتلقين تلفيهم على كراسي العلماء؛ فأخذ عنهم العلماء كما أخذوا هم عن العلماء، وكان من بينهم عدد كبير ممن نالوا نصيبا وافرا من الثقافة، كأبي سعيد عثمان بن يعقوب، وأبي الحسن، وأبي عنان وغيرهم (3).

<sup>(1)</sup> انظر: النبوغ المغربي لكنون (1/ 195).

<sup>(2)</sup> انظر: البربر عربوا المغرب لإبراهيم حركات (ص109 ـ 110)، مجلة دعوة الحق، س9ع6 ـ 7.

<sup>(3)</sup> عدَّ منهم الشيخ عبد الله كنون في العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء سبعة من السلاطين. النبوغ المغربي (1/ 195).

ويكفي أن نعلم أن العالم الاجتهاعي الكبير عبد الرحمن بن خلدون، كان من تلامذة السلطان أبي عنان يدل عليه قوله في تاريخه: ((سمعت معظمه (يعني صحيح البخاري) على السلطان الكبير أمير المسلمين أبي عنان فارس ابن السلطان أمير المسلمين أبي الحسن، قدس الله روحه بدار ملكه من فاس، في مجالس متعددة وأجازني سائره))(1). وكم هو جميل أن يجتمع في شخص ما سلطان العلم وسلطان الحكم؟ فلا غرو أن تنشط الحركة العلمية وهي تحظى برعاية ملوك من هذا القبيل، يمثلون النشاط الفكري في جميع ميادينه (2).

وناهيك بالمجالس والكراسي العلمية التي أنشأوها، وجعلوها مراتب علمية عالية، كما خصصوا لها رواتب مالية.

أما المجالس العلمية فيكفي لأخذ صورة عنها أن نذكر المجلس العلمي الذي أقامه كل من أبي الحسن وأبي عنان<sup>(3)</sup>، فمنه تعلم أبو العباس القباب وكان من ملازميه<sup>(4)</sup>. وهو يتكون من شخصيات فقهية من جهات متعددة، وخصص لأعضائه مكافاءات سخية ومنهم:

- محمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني (د186 ت757هـ) شيخ القباب.
  - أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749هـ).
- أخوه أبو موسى عيسى بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749هـ).
  - أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الجزولي السوسي (ت 758هـ).

<sup>(1)</sup> انظر: ثبت أبي جعفر أحمد الوادي آشي (ص 269).

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي (1/ 195).

<sup>(3)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 141).

<sup>(4)</sup> جامع القرويين لعبد الهادي التازي (2/ 496)، نقله المراري في (القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي) (ص20).

- أبو عبد الله محمد بن سليهان السطي الفاسي (ت 750هـ) شيخ القباب.
  - أبو عبد الله محمد الصباغ المكناسي (ت 750هـ)<sup>(1)</sup>.

وقد استمر هذا المجلس في عهد السلطان أبي عنان، ونظرا لوفاة بعض أعضائه عوضهم بآخرين حتى يضمن له الاستمرارية منهم:

- أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المعروف بابن مرزوق (الجد)(ت 181هـ).
  - أبو عبد الله محمد المُقَري (الكبير) التلمساني (ت756ه) (2).

ولم يكتف الأمراء بها في هذا المجلس من العلم والعلماء؛ بل دأبوا في كثير من الأحيان على الاستفتاءات الجهاعية، بحيث يوجهون المراسلات إلى جميع علماء المغرب، فيُطلب من كل واحد الجواب على حدة، ثم مقارنة الأجوبة ببعضها للوصول إلى الجواب الصحيح (3).

أما الكراسي العلمية التي أنشأوها، فهي معروفة في جامع القرويين وغيره؛ «تبتدئ بعد الفجر بقليل، وتنتهي بعد ساعة من شروق الشمس، ولا تلقى صيفا إلا من منتصف الليل، إلى الساعة الواحدة والنصف صباحا» (4)؛ وكل كرسي خاص بهادة علمية معينة، ومنها:

أ) كرسي أبي الربيع سليمان الونشريسي (ت705هـ1306م) لتدريس المدونة الكبرى

<sup>(1)</sup> هو الذي أملى في مجلس درسه في حديث: «يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟» أربعهائة فائدة. الاستقصا للناصري (3/ 171).

<sup>(2)</sup> انظر: الحياة الدينية في العهد المريني لإبراهيم حركات (ص231 \_ 232)، مجلة البحث العلمي الرباط، ع: 29 و30، س: 16، 1399ه/ 1979م.

<sup>(3)</sup> أورد الونشريسي نموذجا منها في المعيار (6/ 329) من السلطان أبي الحسن إلى علماء المغرب الأوسط والأقصى.

<sup>(4)</sup> انظر: وصف إفريقيا للحسن الوزّان، (ص224).

وتفريع ابن جلاب بجامع الأندلس بفاس<sup>(1)</sup>.

ب) كرسي القاضي أبي الحسن الصُّغير الزرويلي (ت719ه 1319م) لتدريس تهذيب البراذعي بجامع الأزدع<sup>(2)</sup>، الذي يعرف الآن الحيُّ الواقع فيه بحومة فندق اليهودي<sup>(3)</sup>.

ج) كرسي محمد بن إبراهيم التلمساني الآبلي (د186ت757ه) وهو شيخ السلطان أبي عنان، والقباب، والمقري (الكبير)، وابن خلدون؛ وذلك في عهد السلطان أبي الحسن (4).

د) كرسي أبي عبد الله محمد المقَّري (الكبير) (ت756ه) أنشأه أبو عنان في مدرسته لتدريس صحيح مسلم، وكان يحضره بنفسه (5).

ه) كرسي الشيخ الحافظ أبي الحسن على الصرصري أنشأه أيضا أبو عنان في مدرسته، فاختاره لتدريس تهذيب البراذعي بعد اختبار أجري له بأمر من السلطان دون علمه (6).

<sup>(1)</sup> جـذوة الاقتبـاس لابـن القـاضي (2/ 515)، ونيـل الابتهـاج للتمبكتـي (183)، وسـلوة الأنفـاس للكتاني (3/ 404)، وكراسي الأساتذة بجامع القرويين للمنوني (ص 93) مجلة دعـوة الحـق، س9ع4، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 137).

<sup>(2)</sup> الديباج لابن فرحون (ص305)، وجذوة الاقتباس (2/ 472).

<sup>(3)</sup> كراسي الأساتذة بجامع القرويين للمنوني (ص93) مجلة دعوة الحق، س9ع4.

<sup>(4)</sup> انظر: نيل الابتهاج (ص412 ـ 413).

<sup>(5)</sup> وقع أن ذكر في درسه يوما حديث «الخلافة في قريش» أخرجه أحمد في مسنده (4/ 184) والسلطان أبو عنان حاضر وليس من قريش، ثم استدرك الأمر فقال: والقريشي اليوم مظنون وليس بمقطوع به فتسقط الخلافة عنهم بهذا التقييد، فأكرمه السلطان لهذا بألف دينار، ولكن العلهاء أنكروا عليه فعدًّ هذا من عثراته. انظر: بيوتات فاس الكبرى شارك في تأليفه إسهاعيل بن الأحمر (ص64).

<sup>(6)</sup> انظر: كراسي الأساتذة بجامع القرويين، المصدر السابق؛ وقد ذكر المقري الصغير في أزهار الرياض (7) انظر: كراسي الأساتذة بجامع القرويين، المصدر السابق؛ وقد وفاة، كما ذكره أيضا في نفح الطيب (5/ 242)، ضمن شيوخ ابن عباد الرندي (د733ت792)، وقد وقع لعدد من الباحثين الخلط بينه وبين عالم آخر يحمل نفس الاسم وهو أبو الحسن علي بن أحمد الصرصري الفجيجي النسب الصوفي، ◄

و) كرسي الحافظ الموسوعي أبي عمران موسى العبدوسي شيخ القباب (ت776ه)، في الفقه والتفسير وعلوم اللغة؛ قال تلميذه ابن قنفذ (ت809ه): ((كان له مجلس في الفقه لم يكن لغيره في زمانه، والازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة ثمان سنين))(1)، وقال أيضا: ((يحضر مجلسه الفقهاء والصلحاء والمدرسون وحفاظ المدونة))(2).

وهكذا شهد العهد المريني الذي عاش فيه أبو العباس القباب وأثر في تكوينه الفقهي هذا التطور الهام في المجال العلمي والفقهي، الذي تجسد من خلال بناء المدارس وتأسيس المكتبات وتشجيع العلماء، ومساعدة طلبة العلم، وقد انخرطت الدولة المرينية بشكل فعلي في هذه الحركة العلمية؛ حيث شارك سلاطينها في المجالس العلمية، ومن أجل هذه الرعاية السامية سجل التاريخ لصالحهم اسم أشهر رواد الفكر الاجتماعي الإنساني ظهر حتى الآن وهو ابن خلدون، وأشهر رحالة وهو ابن بطوطة، وأحد أبرز الشخصيات الرياضية في التاريخ العالمي وهو ابن البناء (3).

ماحب زاوية صرصر؛ وصرصر: جبل مطل على وزان والقصر الكبير. ومن الكتب التي وقع فيها هذا الخلط كتاب (القصر الكبير أعلام أدبية علمية تاريخية) لمحمد بن عبد الرحمن بن خليفة، المصادر سنة 1993، حيث جاء فيه عند ترجمته لصاحب الزاوية ما نصه: «لم يكن أبو الحسن رجل تصوف فحسب؛ بل كان رجل علم وفقه متبحرا في مذهب الإمام مالك، وقد درس عليه الكثير من العلماء، فالمقري في نفح الطيب (5/ 342) عندما ترجم... لابن عباد الرندي قال: «أخذ عن الحافظ أبي الحسن الصرصري بعض كتاب التهذيب»؛ والحقيقة أن العالم الذي كان يعنيه المقري إنها هو صاحب أبي عنان وليس صاحب زاوية صرصر، وإلقاء نظرة بسيطة على تاريخ ميلاد ووفاة ابن عباد يكفي لإدراك الفرق الزمني الشاسع بين الرجلين؛ فإن ابن عباد الرندي ولد سنة 733ه، وتوفي بمدينة فاس سنة 292ه؛ بينها توفي صاحب زاوية صرصر سنة 7102ه، كها في فهرس الفهارس للكتاني (2/ 710)؛ أي: 235 سنة من الفرق بين وفاة الرجلين. والله الموفق للصواب.

<sup>(1)</sup> الوفيات لابن قنفذ (ص369 ـ 370).

<sup>(2)</sup> أنس الفقير لابن قنفد (ص25).

<sup>(3)</sup> انظر: البربر عربوا المغرب لإبراهيم حركات (ص109 ـ 110)، مجلة دعوة الحق، س9ع6 ـ 7.

#### ثانيا: المؤسسات العلمية الناشرة

أحسن ما يترجم هذه الرعاية السامية المباشرة في الواقع، ويدل عليها المؤسسات العلمية التي تصنع العلم وتنشره، وتحرك الفكر وتنقله؛ وقد قام بهذا الدور في عصر القباب ثلاث مؤسسات: المساجد، والمدارس، والخزانات.

### 1) المساجد

من المساجد نذكر أن بني مرين في كل المدن التي أسسوها يكون من بين أولوياتهم بناء المساجد، وهكذا بنوا المساجد بشتى مدن المغرب، وعنوا بفرشها وتزويدها بالماء اللازم للوضوء، ومن أهم هذه المساجد المسجد الجامع الذي بني بفاس الجديدة سنة 677ه/ 1378م، وجامع العباد قرب تلمسان سنة 740ه/ 1339م، وجامع العباد قرب تلمسان سنة 740هـ/ 1339م.

## 2) المدارس العلمية

من المدارس نذكر: مدرسة الحلفائيين بفاس سنة 790ه، ومدرسة البيضاء بفاس الجديد سنة 720ه، ومدرسة البيضاء بفاس الجديد سنة 720ه، ومدرسة الصهريج بفاس قرب مسجد الأندلس سنة 721ه، ومدرسة العطارين بفاس سنة 721ه، ومدرسة العطارين بفاس سنة 723ه، ومدرسة الطالعة بسلا قرب المسجد الأعظم سنة 733ه، والمدرسة الطالعة بسلا قرب المسجد الأعظم سنة 733ه، والمدرسة المصباحية بفاس سنة 721ه، ومدرسة الوادي سنة 749ه، والمدرسة البوعنانية بفاس سنة 757ه، وهي أجمل مدارس بني مرين كما سبق.

ولهم مدارس أخرى منها: مدرسة العباد بتلمسان، ومدرسة أبي عنان بمكناس، والمدرسة أبي عنان بمكناس، والمدرسة العجيبة بسلا؛ وقد تأسس في عصرهم أكثر من 35 مدرسة في كل من أزمور، وآسفي، ومكناس، وفاس، ومراكش، وقصر كتامة، وأغمات، وآنفا، والرباط، وتلمسان، وتازة، وسبتة، وسجلهاسة، وشالة، وسلا، وقد وصل عددها في فاس

<sup>(1)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 136).

وحدها أزيد من 11 مدرسة، وأول من بدأ مسيرتها يعقوب بن يوسف المنصور، وأكثرهم بناء لها هو حفيده أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، وأكثرهم تزيينا لها أبو عنان بن أبي الحسن (1).

## 3) الخزانات والمكتبات

من الخزانات والمكتبات<sup>(2)</sup> نذكر:

✓ أولا: أهمها الخزانات الأربعة المعروفة للسلطان أبي عنان المريني:

أ) خزانة خاصة للمصاحف القرآنية أودع فيها كها يقول الجزنائي: ((جملة كثيرة من المصاحف الحسنة الخطوط، البهية الجليلة، وأباحها لمن أراد التلاوة فيها، بعد أن كتب على كل منها بخط يده لتوقيفها مر الأعوام والليالي والأيام، ونجز لها من قيد لإخراجها من هذه الخزانة وإبرازها وردها، بصيانتها في موضعها، وإحرازها، وذلك عند الفراغ من حاجة الناس إليها وأجرى لذلك جراية واسعة، وكرامة ورعاية))(3).

ولا زالت هذه الخزانة تحتفظ بنسخ من المصاحف مخطوطة في الرق، ومكانها لا زال قائما مكتوب فوقها بنحث في الخشب ما نصه: ((الحمد لله، أمر بإنشاء هذه الخزانة السعيدة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أيد الله أمره وأعز نصره بتاريخ 6 شوال سنة 750 خمسين وسبعمائة))(4).

<sup>(1)</sup> انظر حول هذه المدارس: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص90 ــ 91)، والأنيس المطرب لـه أيـضا (ص412)، ووصف إفريقيا للوزان (ص225)، وجذوة الاقتباس لابن القاضي (336)، والمغرب عبر التاريخ (2/ 134 ـ 136)، وماضي القرويين للكتاني (ص82 ـ 94)، وتحقيق المنهج الفائق للونشريسي لعبد الرحمن الأطرم (150 ـ 151).

<sup>(2)</sup> ذكر منها الأستاذ محمد المنوني ثماني خزائن في بحثه: (لمحة عن تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى) (ص8)، مجلة دعوة الحق، س: 24، ع: 2.

<sup>(3)</sup> جنا زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلّي الجزنائي (ص69)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 195).

<sup>(4)</sup> ماضي القرويين ومستقبلها لمحمد بن عبد الحي الكتاني (ص26 ـ 27).

ب) خزانة القرويين التي تعتبر من أهم الخزانات العامة بالمغرب بـل في العـالم كلـه، وقد أسسها بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين جمادى الأولى سـنة 750 ه<sup>(1)</sup>، ووضع لها قانون القراءة والمطالعة والنسخ وزودها بكتب نفيسة (مـن علـوم الأديان والأبدان والأذهان واللسان)<sup>(2)</sup>، سـجل منها المرحـوم الأسـتاذ محمـد المنـوني 5157 مخطوطا<sup>(3)</sup>.

جـ) خزانة الجامع الأعظم بتازة أسست \_ أولا\_ في العهد الموحدي لحفظ كتب القـاضي عياض وخاصة (الشفاء)، ثم أعيد \_ ثانيا \_ إنشاؤها على عهد أبي عنان بمناسبة الانتهاء من تحرير كتاب رحلة ابن بطوطة سنة 757ه(4)، سجل منها المنوني 493 مخطوطا(5).

(3) ذكرها في بحثه: (مراكز المخطوطات وأدلتها بالمغرب الأقصى) (ص23) مجلة دعوة الحق، س: 21 ع: 5.

(4) تاريخ هذه السنة هو المنصوص عليه في آخر سطر من رحلة ابن بطوطة (ص 707)، تاريخ الفراغ مـن كتابتها، وهو نفسه مذكور ضمن أبيات شعرية لا زالت آثارها ظاهرة على جنبـات إطـار بــاب الخزانــة القديم جاء فيها:

لِيَ مَنْسِزِلٌ بَسِيْنَ الْحَسَرَائِنِ شَسِامِخُ قَدْ خُصَّ مِنْ بَيْتِ الإلهِ بِمَنْزِلِ حِفْظاً لَحِجُمُوعِ (الشفَا) أَنْشِئْتُ عَنْ أَمْسِ الْحَلِيفَةِ (فارِسِ) الْمُتَوَكِّلُ لَوَ وَمِئِينَ سَبْسِع بَعْدَ خَمْسِينَ انْقَضَتْ ومِئِينَ سَبْسِع فِي رَبِيع الأَوَّلِ

انظر: الرحلة الحجازية للوزير الإسحاقي (ص33).

<sup>(1)</sup> ظلت هذه الخزانة في مكانها إلى أن نقلها أحمد المنصور السعدي في أوائل القرن الحادي عشر الهجري إلى البناية التي توجد فيها الآن ببابها الرئيسية المتصلة بساحة الصفارين؛ ومن أبرز نفائسها المصحف الأكبر الذي حبسه السلطان أحمد المنصور الذهبي على الخزانة عند تدشين نقلها وتجديدها سنة 1011ه، ومنها النسخة التي اعتبرتُها أصلية ورمزت لها بحرف (ص)، من شرح القباب الذي نحن بصدد تحقيقه، وقد حبسها أيضا على الخزانة بنفس المناسبة، وكتب عليها بخط يده، وكذا النسخة التي رمزت لها بحرف (س) التي حبسها على الخزانة مولاي إسماعيل العلوي.

<sup>(2)</sup> جنا زهرة الآس لعلي الجزنائي (ص76)، تح: عبد الوهاب بنمنصور، ط. 2/ 1411هـ الرباط. وجذوة الاقتباس لابن القاضي (1/ 73)، وماضي القرويين ومستقبلها للكتاني (ص27 \_ 28)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 195).

<sup>(5)</sup> ذكرها في بحثه: (مراكز المخطوطات وأدلّتها بالمغرب الأقبصي)(ص23)، مجلة دعوة الحق، س: 21 ع:5.

د) خزانة أبي عنان المريني المتنقلة، فقد كان يحملها معه في أسفاره، وقد عد منها يوسف الحزام في مراكش ـ وهو موظف كان يعمل في حزم كتبها ـ ثمانين مجلدا، من بينها تفسير القرآن لابن العربي المسمى (أنوار الفجر في مجالس الذكر)(1) المفقود حاليا(2).

✓ ثانيا: هناك خزائن أخرى للمرينيين قبل أبي عنان وبعده:

أ) أما قبل أبي عنان فنجد: خزانة المنصور يعقوب بن عبد الحق، التي أسسها حينها عقد صلحا مع ملك إسبانيا، مشروطا بأن يوجه إليه كتب العلم التي بقيت عنده للمسلمين، فوجه إليه منها ثلاثة عشر حملا، فيها كثير من المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة، فأرسلها المنصور إلى فاس وحبسها على طلبة العلم (3).

وخزانة الجامع الكبير بمكناس، وهي من أعرق الخزانات التي تحتوي ذخائر عظيمة إلى اليوم، سجل منها المنوني 493 مخطوطا<sup>(4)</sup>.

وخزانة يوسف بن يعقوب جاء ذكرها في كتاب (الامتاع والانتفاع في معرفة أحكام السماع) لمحمد بن عمر التلمساني، المعروف بابن الدراج(ت 693هـ)، بمناسبة تقديمه هدية لها<sup>(5)</sup>.

وخزانة أبي الحسن أشار إليها ابن خلدون بمناسبة الحديث عن المصحف العثماني<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص377).

<sup>(2)</sup> هو كتاب ضخم ظل خير جليس لأبي عنان في أسفاره، ذكر ابن العربي في القبس (4/ 186) أنــه «أمــلى فيه في عشرين عاما ثمانين ألف ورقة»، إلا أنه مع الأسف مفقـود كــما بــين الــسليماني في تحقيــق (قــانون التأويل) لابن العربي (ص148).

<sup>(3)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 195 ـ 196).

<sup>(4)</sup> ذكرها في بحثه: (مراكز المخطوطات وأدلتها بالمغرب الأقصى) (ص23)، مجلة دعوة الحق، س: 21ع:5.

<sup>(5)</sup> توجد مخطوطته الأصلية بالمكتبة الوطنية بمدريد، وبالخزانة الوطنية مصورة منها عملي الـورق د 3663، ثم قام بتحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور محمد بن شقرون.

<sup>(6)</sup> تاريخ ابن خلدون (7/83).

ب) أما بعد أبي عنان فنجد: خزانة السلطان أبي سالم وبرسمها كان انتساخ: (عمل من طَبَّ لمن حَبَّ) (1)، الذي كتبه ابن الخطيب سنة 760 هللسلطان وهو منفي ببلاطه (2).

وخزانة أبي فارس عبد العزيز الأول، وقد تعددت المؤلفات المرفوعة لها؛ حيث يقع التنصيص في أولها على ذكر هذه الخزانة، ومن ذلك ما ورد عند افتتاحية مصنفين هما: (الدوحة المشتبكة) لعلي بن يوسف الحكيم السابق<sup>(3)</sup>، و(السلسل العذب) لمحمد بن أبي بكر الحضرمي، فقد جاء إهداؤه لخزانة السلطان أبي فارس في خاتمته<sup>(4)</sup>.

(1) هذا العنوان اسم مشترك لكتابين ألفهما عالمان متعاصران: أحدهما لابن الخطيب في الطب وهو المراد هذا، والآخر لأبي عبد الله المقرِّي الكبير (ت 758هم) في الحديث والفقه (الكليات والقواعد والأحكام) طبع بتحقيق بدر العمراني الطنجي، دار الكتب العلمية بيروت. ط.1/ 1424هـ 2003م؛ كما حقق منه د. أبو الأجفان (الكليات الفقهية) فقط. ومعناه في كتاب ابن الخطيب اصطلاحي من الطب، وفي كتاب المقري لغوي؛ أي: من الخبرة والحذق والمهارة، أي: صَنْعة حاذِق لمن يُحِبُّه، وفي شواهد التلخيص للشاعر الجاهلي علقمة الفحل:

## فإنْ تـسألوني بالنـساءِ فإنني خبـيرٌ بـأدواء النـساء طبيبُ

وفي مجمع الأمثال للميداني (2/ 220) من الأمثال العربية: "صنعة من طب لمن حب"، وتسمية الكتاب بهذا يشير إلى اهتهام صاحبه به، وبذل الوسع في إتقانه؛ فهو موسوم بأنه عمل طبيب لمن يجبه ويكن المودة الخالصة له، والعمل إذا كان من هذا النوع يمتاز بالإتقان. انظر: لسان العرب لابن منظور (1/ 553)، والقاموس المحيط لفيروز (1/ 139)، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص لأبي الفتح عبدالرحيم العباسي (ص 64)، (مطبعة البهية المصرية 1316ه)، وتحقيق الكليات لأبي الأجفان (ص 23 و 26). ط: الديار العربية للكتاب 1997م.

- (2) توجد منه نسخة بمكتبة مدريد الوطنية ذات 151 لوحة كبيرة، وأخرى بخزانة القرويين (40/60)، وأخرى بالخزانة الملكية بالرباط 4777؛ كما قال أبو الأجفان في تحقيق الكليات الفقهية السابق (ص23).
  - (3) راجع هامش (4) (ص 63).
- (4) نـشر بتحقيـق محمـد الفـاسي الفهـري في مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة بـالجزء 1 المجلـد 10، (ص37\_98).

وخزانة أبي فارس موسى بن أبي عنان المريني، وإليها قدم الخزاعي (ت789هـ) كتابه: (تخريج الدلالات السمعية من الحرف والصنائع والعالات) سنة 786ه، بمناسبة تولى السلطان السلطنة، فقدمه هديةً إليه ((جرياً على العادة في إتحاف الخادم لمولاه القادم))(1).

#### ثالثا: العلوم المنتشرة

اهتمت هذه المؤسسات من الجوامع والمدارس والخزانات بأنواع ثلاثة من العلوم هي المنتشرة في عصر بني مرين، وهي: العلوم الشرعية، والعلوم اللغوية، والعلوا الكونية (2)، والتأليف هو أفضل ما يعبر عن عصره، ولا يألف من العلاء في طيات التاريخ ولا يُؤلف من لم يُؤلف، والإبداع في التأليف هو روح البقاء، فها مات من أبدع ولا انتهى من ابتكر، وقد عرف عصر بني مرين بكثرة المؤلفات تبعا لكثرة العلاء بسبب كثرة المؤسسات العلمية الناشرة تحت الرعاية السامية المباشرة، وفي استكشافنا لدى ازدهار هذه العلوم سنعرض - إن شاء الله - في كل نوع منها للمؤلفين فيها ومؤلفاتهم على الشكل التالي:

## 1) العلوم الشرعية

المراد بالعلوم الشرعية تفسير القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والتوحيد والتصوف، والسياسة الشرعية.

أ) أما في الفقه وأصوله فإن التأليف قد انتشر فيه بكيفية كبيرة ما زالت تحتاج لمن يخصصها برصد علمي إحصائي يتتبع منها المطبوع وهو القليل، والمخطوط الموجود وهو الكثير، والمخطوط المفقود وهو الأكثر؛ وفي تتبعنا لبعض منها وجدنا أن العشرات

<sup>(1)</sup> انظر (ص4) من الكتاب المذكور، وهو مطبوع، تح: إحسان عباس، ط.1/ 1985، دار الغرب الإسلامي بيروت.

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 199).

منها في تقييدات على المدونة وتهذيبها، وإنشاء المختصرات وشروحها، والنوزال والأجوبة عنها، وقد تركزت أغلبها بالأساس على ثلاثة كتب:

في المرتبة الأولى منها مدونة سحنون باعتبارها أم المذهب وعمدته؛ إذ نجد (تقييد على المدونة)؛ عنوانا لأكثر من مؤلِّف منهم: أبو الحسن الصُّغير (ت719ه)<sup>(1)</sup>، وأبو عمران العبدوسي (ت776ه) شيخ القباب<sup>(2)</sup>، وعلى بن عبد الرحمن الطنجي (ت734ه)<sup>(3)</sup>، وتلميذه أبو عبد الله محمد بن سليان السطي (ت750ه) شيخ القباب<sup>(4)</sup>، وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى التسولي التازي (ت749ه)<sup>(5)</sup>، وعبد النور ابن محمد العمراني<sup>(6)</sup>.

في المرتبة الثانية منها نجد (شرح مختصر ابن الحاجب) أيضا عنوانا لأكثر من مؤلّف منهم: أبو زيد عبد الرحمن بن الإمام (ت743هـ)، وأبو الروح عيسى بن مسعود الزواوي (ت743هـ)، وأبو عبد الله محمد بن يحيى الباهلي (ت744هـ) وغيرهم (7).

في المرتبة الثالثة منها نجد (شرح رسالة ابن أبي زيد) أيضا عنوانا لأكثر من مؤلِّف

<sup>(1)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 227).

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي (1/ 228)، وشجرة النور لمخلوف (1/ 234).

<sup>(3)</sup> إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد الرحمن بن زيدان السجلماسي (5/ 527).

<sup>(4)</sup> وهو شيخ ابن خلدون ومن الذين ماتوا في أسطول أبي الحسن الذي ستأتي \_ إن شاء الله \_ الإشارة إليه في (ص77). انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 385)، ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص48 \_ 50)، والاستقصا للناصري (3/ 171).

<sup>(5)</sup> تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن البناهي، (ص136)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 227 ـ 228).

<sup>(6)</sup> انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (2/ 51 \_ 52)، لم أعثر له على تاريخ الوفاة، وهـو معـاصر لأبي العبـاس القباب وأبي عمران العبدوسي المذكور، وهو شيخ يحيى السراج الذي سـيأتي إن شـاء الله في (ص152) أنه من تلامذة أبي العباس القباب.

<sup>(7)</sup> جذوة الاقتباس للمكناسي (1/ 296)، ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص240)، وشجرة النور لمخلوف (ص219).

منهم: عبد الرحمن بن عفان المعروف بإيسمُّور الجزولي السوسي (ت741ه) (أ)، وأبو عمران موسى العبدوسي السابق ذكره قريبا (2)، ومنصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي (ت731ه) (3).

هذه الكتب الثلاثة هي التي جلبت الاهتهام وتميزت بالإنتشار، وهناك كتب أخرى لها حظها من الاهتهام إلا أنها لم تبلغ شأوها منها: التفريع لابن الجلاب(ت378ه)، والتلقين لعبد الوهاب(ت422ه)، والمقدمات الممهدات، والبيان والتحصيل؛ كلاهما لابن رشد الجد (ت520ه)، والتبصرة للخمي (ت478ه)، والجواهر لابن شاس (ت616).

ومن العلوم التي انتعشت فيها المؤلفات في عصر بني مرين علم الفرائض؛ فمنها: نهاية الرائض في خلاصة علم الفرائض، ومختصره؛ كلاهما<sup>(4)</sup> لجمال الدين عبد الله بن أبي بكر بن يحيى المغربي الجدميوي السمكاني الجزولي (كان حيا سنة 699هه)<sup>(5)</sup>. وغنية الرائض في علم الفرائض<sup>(6)</sup> للقاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي (ت 723هه)<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> له الشرح الكبير المعروف بـ(المسبع) في سبعة أسفار، والصغير المعروف بـ (المثلث) في ثلاثة، والـصغير في سفرين. وفي فقه النوازل للعبادي (ص100) أنه توفي 744ه، تبع فيه ابن قنفد، وفي نيـل الابتهـاج للتمبكتي (ص244)، توفي سـنة 741ه، وهـو الـذي صـحح الكتـاني في سـلوته (2/ 139)، وعـادل نويهض محقق وفيات ابن قفند (ص351).

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 228).

<sup>(3)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص609).

<sup>(4)</sup> كلاهما مخطوط ضمن مجموع واحد بمكتبة الزاوية الناصرية تامكروت رقم: 1647. انظر: دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية، ص: 38، ومصنفات المدرسة المالكية في القواعد لكمال بلحركة، مجلة المذهب المالكي ع 2 (ص87).

<sup>(5)</sup> نيل الابتهاج (ص17 2)، والأعلام للزركلي (4/ 74).

<sup>(6)</sup> توجد منه نسخة خطية منه مع شرح أبي الحسن القلصادي (ت 891 هـ) بخزانة القرويين بفاس رقمها: 323. انظر رحلة القلصادي بتحقيق محمد أبو الأشهب.

<sup>(7)</sup> الديباج المذهب لابن فرحون (ص324 ـ 325).

وفي أصول الفقه نجد: منتهى السول في علم الأصول وشرح تنقيح القرافي؛ كلاهما لابسن البناء العددي السسابق، والموافقات في الأصول لأبي إسحاق الشاطبي (ت790ه)<sup>(5)</sup>، وتقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم بن جزي الغرناطي (ت741ه)<sup>(6)</sup>، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله الشريف التلمساني (ت771ه)<sup>(7)</sup>.

وفي القواعد الفقهية نجد من أبدع فيها ببراعة، مثل القاسم بن الشاط السابق<sup>(8)</sup> في كتابه أنسوار البروق في تعقب الفروق<sup>(9)</sup>، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم

<sup>(1)</sup> هو: أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي الإشبيلي (ت588هـ). تولى القضاء ولم يأخذ عليه أجرا، وكان يعيش أيام قضائه من صيد السمك مرة في الأسبوع يبيعه ويقتات بثمنه حتى خلصه الله عز وجل منه. الديباج (ص122).

<sup>(2)</sup> حقق بالجامعة الأسمرية بزلتين ليبيا في رسالة الماجستير لكل من علي محمد يوسف، وعبد الله بريني، وسالم احصيرة؛ تحت إشراف كل من د. مصطفي عمران رابعة، ود. حمزة أبوفارس، في سنوات: 2007/ 2008/ 2009م.

<sup>(3)</sup> قال ابن فرحون: «لم يؤلف عليه مثله» الديباج المذهب (ص295).

<sup>(4)</sup> حققه الأستاذ خطوي اليزيدي (مرقون)، وشرحه يعقوب بن أيـوب الموحـدي في شرح سـماه: (نزهـة العقول الذكية في شرح الفصول الفرضية). مخطـوط بالخزانـة الوطنيـة الربـاط: 5 ــ 493د، وبالخزانـة الناصرية بتامكروت: 2911/13.

<sup>(5)</sup> مطبوع بتحقيق عبد الله دراز.

<sup>(6)</sup> مطبوع بتحقيق محمد علي فركوس.

<sup>(7)</sup> وفي مُقدمته أن الكتاب هُدية للسلطان أبي عنان، وهو مطبوع بتحقيق محمد فركوس أيضا.

<sup>(8)</sup> الديباج المذهب لابن فرحون (ص324).

<sup>(9)</sup> المراد تعقب فروق القرافي، وقد حققه الأستاذ محمد العمراني لنيــل رســالة الــدكتورة مــن كليــة الآداب والعلوم بتطوان.

البقوري(ت707ه)<sup>(1)</sup> في كتابه ترتيب الفروق واختصارها<sup>(2)</sup>، وأبي عبد الله محمد المقري (الكبير)(ت756ه) في كتابيه: القواعد الفقهية<sup>(3)</sup>، والكليات الفقهية<sup>(4)</sup>.

ب) في التفسير وعلوم القرآن نجد: تفسير القرآن لمحمد بن علي الدكالي (ت567ه)<sup>(5)</sup>، واختصار الكشاف لمحمد بن علي بن العابد الفاسي (ت567ه)<sup>(6)</sup>، والأجوبة في التفسير لأبي عبدالله ابن البقال (ت725ه)<sup>(7)</sup>، وفرائد المعاني في شرح حرز الأماني، ونظم (البارع في قراءة نافع)؛ كلاهما في القراءات لأبي عبد الله ابن آجروم الصنهاجي (د723ت73)<sup>(8)</sup>، والدرر اللوامع في قراءة نافع لأبي الحسن التازي المعروف بـ (ابن بري)(ت731ه)<sup>(9)</sup>.

ج) في الحديث وعلومه نذكر على سبيل المثال: إكمال إكمال القاضي عياض لمحمد بن إبراهيم البقوري السابق (10)، وأربعون حديثا في الجهاد، وبرنامج التجيبي في سند

<sup>(1)</sup> الديباج المذهب لابن فرحون (ص410).

<sup>(2)</sup> المراد أينضا فروق القرافي، وقد حققه الأستاذ عمر بن عباد طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب 1414هـ/ 1994م.

<sup>(3)</sup> طبع منه فقه العبادات في جزءين تح: د. أحمد بن عبد الله بن حميد، رسالة دكتورة، مركز إحياء الـتراث الإسلامي مكة المكرمة، أما فقه المعاملات فقد حققه كل من مصطفى معتصم، ومحمد غرباوي، ومحمد شوقي في الماستر كلية الشريعة بأكادير سنة 1432هـ2011م تحت إشراف د جميل.

<sup>(4)</sup> مطبوع بتحقيق الدكتور (أبو الأجفان).

<sup>(5)</sup> وصفه الشوكاني في البدر الطالع (2/ 765 بأنه ((مطول جدا، والتزم أن لا ينقل حرفا عن تفسير أحـد ممن سبقه)).

<sup>(6)</sup> أزال من كشاف الزمخشري مسائل الاعتزال. انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (2/ 278 \_288).

<sup>(7)</sup> مطبوع بدار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1425هـ 2004م.

<sup>(8)</sup> حققها د. عبد الرحيم نبولسي المراكشي.

<sup>(9)</sup> طبع أكثر من مرة؛ منها: مع شرحه لأبي زيد بن القاضي بتحقيق أحمد البوشخي.

<sup>(10)</sup> الديباج المذهب (ص410).

الحديث (1)؛ كلاهما للمحدث (2) القاسم بن يوسف التجيبي السبتي (ت730هـ)(3)، وحل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة (4)، وشرح أحاديث الشهاب القضاعي (5)؛ كلاهما لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلماسي (6).

د) في التوحيد والتصوف نذكر على سبيل المثال: المدخل للإمام أبي عبد الله محمد ابن الحاج العبدري الفاسي (737ه)، ودلائل الخيرات لابن سليمان الجزولي (ت780ه)، وشرح (العقيدة البرهانية) في أصول الدين لسيعد العقباني السابق<sup>(7)</sup>، وشرح آخر لها لعلي بن عبد الرحمن اليفرني (ت734ه) سماه: (المباحث العقلية في معاني العقيدة السلالجية)<sup>(8)</sup>.

ه) في السياسة الشرعية نذكر (السهب اللامعة في السياسة النافعة) لأبي القاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي نزيل فاس (ت387ه)، كتبه باقتراح من السلطان المريني أبي سالم إبراهيم (9).

(1) طبع بتحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب.

<sup>(2)</sup> كان رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى يقول محذرا من الأحاديث الضعيفة: ((أحاديث بقية ليست نقية؛ فكن منها على تقية)).

<sup>(3)</sup> الوافي بالوفيات للصفدي (24/ 129)، ومعجم الذهبي (ص135)، و الرحلة والرحالة لأحمد رمضان، (ص355).

<sup>(4)</sup> مخطوط مهم جدا اعتمده ابن حجر وذكر أن فيه حلا لمشكل مائة ترجمة فقط كما اعتمده القسطلاني؛ لكن مع الأسف لا نعرف مكان وجوده بالضبط. انظر: فتح الباري (1/ 14)، وإرشاد الساري (1/ 74).

<sup>(5)</sup> مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تحـت رقـم: 585، وهـو يقـع في أربعمائة ورقة.

<sup>(6)</sup> لم أعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته حتى أتأكد أنه من عصر القباب، ولكن الشيخ عبد الله كنــون صــنفه ضمن المؤلفين في عصر بني مرين في النبوغ المغربي (1/ 226).

<sup>(7)</sup> العقيدة البرهانية: كتاب في العقيدة الأشعرية لأبي عمرو الـسلالجي(ت521ه)، شرحـه العقبـاني وهــو مطبوع بتحقيق: نزار حمادي مؤسسة المعارف بيروت. انظر أيضا: الديباج لابن فرحون (ص295).

<sup>(8)</sup> توجد له نسختان بالرباط: إحداهما بالخزانة العامة رقم: (11741)، والأخرى بالخزانــة الحسنية رقــم: (52411).

<sup>(9)</sup> توجد من الكتاب نسخ مخطوطة عديدة من بينها نسخة من الخزانة الوطنية بالرباط برقم: (د 729). انظر: ورقات عن حضارة المرينين للمنوني (ص162)، وفهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط، قسم: 2 ج: 2، (ص252).

# 2) العلوم اللغوية

المراد بالعلوم اللغوية النحو، والبلاغة، والعروض، والشعر، وروايته.

ففي النحو والصرف نجد: متن الأجرومية لابن آجروم الصنهاجي السابق، وشرح التسهيل، والمبدع في التصريف<sup>(1)</sup>؛ كلاهما لأبي حيان الغرناطي النفزي (د6545 ت745 هـ)، وشرح منظومة الألفية (د)، وأرجوزة البسط والتعريف في التصريف<sup>(4)</sup>؛ كلاهما لعبدالرحمن المكودي (ت807ه)، وإيضاح السالك على ألفية ابن مالك، وشرح التسهيل؛ كلاهما لابن مرزوق (الحفيد) محمد بن أحمد بن الخطيب العجيسي التلمساني (د657 ت842 هـ).

وفي البلاغة والعروض نجد: الروض المريع في صناعة البديع<sup>(7)</sup> لابن البناء العددي السابق، وإحكام التأسيس في أحكام التجنيس، والإضاءات والإنارات في البديع؛

(1) طبع بتحقيق د عبد الحميد السيد طلب، دار العروبة الكويت، 1402ه/ 1982م.

<sup>(2)</sup> بغية الوعاة للسيوطي (1/ 280 ـ 283)، وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 155 ـ 156).

<sup>(3)</sup> طبع مع حاشية ابن حمدون وهو من مقررات التعليم العتيق بالمغرب، وبه درَسنا الألفية ودرَّسناها مرارا ولله الحمد.

<sup>(4)</sup> أرجوزة مشهورة من 403 بيتا، لها عدة شروح منها: شرح عبد الكريم الفكون الجزائري (ت1073هـ)، توجد منه نسخة مخطوطة في ملكية المرحوم ذ. على أمقران السحنوني الجزائري (ت1995م)، وقد حاولت الاتصال بعائلته قصد الحصول عليها فلم أوفق، وشرح أبي عبد الله محمد المرابط الدلائي (د101ت1089هـ)، حققه ذمحمد المغنضور بفاس 1988م، في إطار دبلوم الدراسات العليا، والأرجوزة مطبوعة مع شرحها فتح اللطيف للشيخ عمر الزموري الجزائري دار الهدى عين مليلة الجزائر.

<sup>(5)</sup> لقب بالحفيد تمييزا له عن جده ابن مرزوق الخطيب(د100ت187هـ). نيل الابتهاج للتمبكتـي (450 ـــ 455).

<sup>(6)</sup> قال عنه المقري الصغير في أزهار الرياض (2/ 299): «هو شرح متسع جداً، وقفت منه على بعضه بتلمسان، وكان آخر السفر الأول اسم الإشارة، وذلك السفر أعظم جرما من جميع شرح المرادي» أي: على الألفية. انظر أيضا: نيل الابتهاج (ص 499 ـ 510).

<sup>(7)</sup> طبع بتحقيق رضوان بنشقرون رسالة دبلوم الدراسات العليا، دار النشر المغربية 1985م الدار البيضاء.

كلاهما لأبي عبد الله ابن رُشيد السبتي (ت721ه) (1)، ورياضة الأَبِيِّ في شرح أرجوزة الخزرجي في العروض للشريف أبي القاسم محمد بن أحمد السبتي (ت760هـ) (2).

أما الأدب فقد اشتهر به هذا العصر شعراً ونتراً، إنشاء وإنشاداً وانتقاداً؛ والنتر فيه يمتاز بالإطناب والسجع إلى حد المبالغة، إلا أن لغته تمتاز بالدقة، والأسلوب يمتلأ بالرقة<sup>(3)</sup>.

أما الشعر فقد انتشر بأغراضه المعهودة؛ إلا أن المدح قد تبوأ فيه المقام المحمود والمكان الملحوظ؛ من أمداح نبوية، إلى مدح الملوك،، إلى مدح العلماء، وخاصة أنه جاء في إطار تشجيع عدد من الملوك الذين كانوا هم أنفسهم يتذوقون الشعر؛ يعرفون غثه من سمينه، ويطربون لجميله، فيكرمون منشئه ومنشده، كما يرتابون من رديئه فيطردون لاغيه وباغيه.

ومن الشعراء المشهورين بالمدح شاعر الدولة المرينية عبد العزيز بن عبد الواحد بن الملزوزي (ت697ه) كان شاعراً مكثراً سيال القريحة، اشتهر بقصيدته الطويلة والملحمة الفريدة 250 بيتا، الدالة على تدفق خاطره وتذوق حسه وتفوق ذهنه، ذكر فيها سيرة السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور وغزواته وغزوات بنيه وحفدته، فأنشدها بمحضر السلطان أبي زيد الغرابلي، فأمر لمنشئها بألف دينار ولمنشدها بهائتي دينار (4).

ويأتي الرثاء بعد المدح في المرتبة؛ إذ هو صنوه؛ يجمعها التغني بالمحاسن، فإن كان للأحياء فهو مدح وإن كان للأموات فهو رثاء، وقد انتشر على مستويين:

<sup>(1)</sup> انظر: الحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص338 و340).

<sup>(2)</sup> بغية الوعاة للسيوطي (1/ 39)، ونفح الطيب للمقّري الصغير (5/ 189 \_ 197)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 230). وذكريات مشاهير المغرب له (2/ 1172 \_ 1196).

<sup>(3)</sup> المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 142).

<sup>(4)</sup> الإحاطة لابن الخطيب (4/ 20 \_ 26)، والذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص19)، والاستقصا للناصري (4/ 64)، وذكريات المشاهير (2/ 947 \_ 991).

أ) مستوى الأشخاص؛ إذ لا يكاد عالم أو أمير يفارق الحياة إلا انبرى لـذكر محاسنه
 والبكاء على مكارمه العشرات من العلماء الأدباء الشعراء.

ب) مستوى الأماكن؛ إذ كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظمه مجالا تفجرت فيه العواطف الشعرية، وقد نقل أحمد المقري<sup>(1)</sup> عددا من القصائد المعبرة عن تلك الأحداث الجسام التي صاحبت سقوط القواعد الأندلسية الكبرى بيد النصارى، كقرطبة وبلنسية وإشبيلية ومرسيه؛ منها القصيدة النونية المشهورة لأبي البقاء صالح بن شريف النفزي الرندي (د100 480ه)؛ التي يصف فيها تلك الأوضاع، وأسباب مأساة تلك الأصقاع، التي وقعت فيها شعوب الأندلس؛ من تركهم لعوامل القوة والنصر، وحبهم للدعة والخنوع والترف، تلك القصيدة التي عبرت بوضوح عن أحاسيس الشاعر الصادقة ومشاعره المخلصة في الحزن العميق على ما حل بالمسلمين، فأعطتها روحاً تقطر ألماً وندما فلله دره؛ فلكم أغنت عن عشرات الكتب والمجلدات! يقول في مطلعها:

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان

أما بقية الأغراض من الهجاء والغزل والوصف؛ فقد كان لكل منها نصيب إلا أنه أقل بالنسبة للمدح والرثاء؛ ففي الهجاء نشير إلى التلاسن الواقع بين ابن رُشيد ومالك ابن المرحل (ت99هه)<sup>(2)</sup>، وكذا الواقع بين لسان الدين ابن الخطيب، وأبي العباس القباب<sup>(3)</sup>، وفي الغزل نشير إلى أن الحضارة الاجتماعة في عصر بني مرين قد فتحت له ميدانا خصبا، ومن الذين برعوا فيه أحمد بن شعيب الجزنائي (ت749هه)<sup>(4)</sup>، كما كانت

<sup>(1)</sup> نفح الطيب للمقري (4/ 479 ـ 507)، وأزهار الرياض له (1/ 47).

<sup>(2)</sup> المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 142).

<sup>(3)</sup> نفح الطيب لأحمد المقّري الصغير (6/ 275).

<sup>(4)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 395)، وذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ 1119، و1125).

الحضارة العمرانية عاملا تفتقت به القرائح في مجال الوصف بأنواعه؛ من طبيعة ومبان ومصنوعات وغير ذلك<sup>(1)</sup>.

ومن المؤلفات في هذا المجال نجد: جهد المقل (ديوان شعر) للشريف أبي القاسم السبتى السابق، والمقامات، وديوان الصبابة، وديوان شعر، والأدب الغض؛ كلها في الأدب لأحمد بن يحيى بن أبي حجلة التلمساني (ت776هـ) وهو ديوان كبير، يحتوي من البركات محمد البلفيقي ابن الحاج (د680ت 771هـ) وهو ديوان كبير، يحتوي من ضروب الأدب على جد وهزل، وسمين وجزل؛ كما كان له أيضا كتاب في النقد الأدبي أسماه: (شعر من لا شعر له) جمع فيه الأشعار الهزيلة والرديئة منتقدا إياها، وعنوان الكتاب نفسه نقد لاذع (6).

# 3) العلوم الإنسانية

المراد بالعلوم الإنسانية التاريخ، والجغرافية، والمنطق، والرياضيات، والفلك، والطب.

أ) أما التاريخ والجغرافية فإن دولة بني مرين من أكثر الدول رغبة في تسجيل تاريخ أحداث دولتهم، وتمجيد مآثرهم، ومواقع تلك الأحداث والمآثر جغرافيا؛ ومن أجل ذلك أحاطوا بلاط دولتهم بثلاثة عناصر:

- ♦ مجموعة من الشعراء يمدحونها، ويذكرون أمجادها الماضية والحالية والمستقبلية.
  - ♦ مجموعة من الفقهاء لإضفاء المشروعية الدينية على سلطتها وتعزيز سطوتها.

المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 143).

<sup>(2)</sup> المنهل الصافي لابن تعري بردي (2/ 259 ـ 260، والأعلام للزركلي (1/ 268).

<sup>(3)</sup> تاريخ قضاة الأندلس للبناهي (1/ 164)، والأعلام للزركلي (7/ 39)، والحافظ ابن رشيد للجيلاني (ص205).

♦ مجموعة من المؤرخين يسجلون تطوراتها ويبرزون أحداثها وينوهون بمآثر ملوكها.

ولهذا فقد عرف التاريخ في عهد بني مرين ازدهارا متميزا، خلف لنا كتبالها فضل عظيم ليس فقط في تسجيل تاريخ المرينيين؛ بل في تاريخ دول المغرب قبلهم، فأهم المراجع عن الأدارسة والمرابطين والموحدين لم يبق منها في الغالب إلا ما كتب في أيام دولة المرينيين التي يتمتع الجانب العلمي فيها برعاية ملوكها المباشرة، وبالمؤسسات الناشرة من المدارس والخزائن وما يتبع ذلك من استنساخ الكتب وتحبيسها حسب ما تقدم؛ الشيء الذي حفظ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها من الضياع؛ بل نحن اليوم مدينون للكتب التي وضعت في أيام المرينيين بمعلومات قيمة عن تاريخ الأدارسة والمرابطين والموحدين (1)؛ وفيها يلي بعض من الكتب التاريخية المصنفة في هذا العهد:

- البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب لأبي عبد الله المعروف بـ (ابن عذارى) المراكشي (مات نحو 595هـ)(2).

\_ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبدالملك المراكشي (د344 6 ت 703 هـ).

<sup>(1)</sup> المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 150).

<sup>(2)</sup> مطبوع بتحقيق كولان وليفي بروفنسال، بدار الثقافة بيروت 1983م.

<sup>(3)</sup> كتاب من أهم كتب التراجم الموسوعية يضم المطبوع منه حتى الآن (4306) تراجم. وتقع مخطوطته في تسعة مجلدات ضخمة، لا يزال بعضها في حكم المفقود، وقد حقق د. إحسان عباس، ود. محمد بن شريفة ما وصلنا منه؛ فصدر الجزء الأول بتحقيق ابن شريفة بلا تاريخ، ثم بتحقيق إحسان عباس صدر الجزء الرابع 1964م، ثم الحامس 1965م، ثم السادس 1973م، كلها بدار الثقافة بيروت، ثم أصدر ابن شريفة الجزء الثامن بالرباط 1984م مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، معتمداً نسخته الفريدة، وقدم للكتاب بترجمة وافية للمؤلف في 146 صفحة. والمراد بالموصول كتاب تاريخ على الأندلس لابن الفرضي (ت403ه)، الذي كتب عليه ابن بشكوال (د494ت578ه) كتاب الصلة، فصارا صلة وموصولا، كتب عليه المراكشي الذيل والتكملة. انظر ترجمته المذكورة لابن شريفة (ص99).

- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية<sup>(1)</sup>، والأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وفاس<sup>(2)</sup>؛ كلاهما لأبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي زرع الفاسي المتوفى حوالي 732هـ<sup>(3)</sup>.

- جنى زهرة الآس في أخبار مدينة فاس<sup>(4)</sup>، وتقريب المفازة في أخبـار مدينـة تــازة؛ كلاهما لأبي الحسن على الجزنائي كان حيا سنة 766ه<sup>(5)</sup>.

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (6)؛ قيل مؤلفه هو: أبو العلاء بن السماك

وعند رجوعي لـ (بيوتات فاس) (ص63)، ولـ (ذكريات مشاهير رجال المغرب) (1/ 491 \_ 504) لعبدالله كنون وجدت هذا غير صحيح؛ أما (بيوتات فاس) ففيه نسبة الكتاب لصالح، ولكن المعلق عليه رده فنسبه لابن أبي زرع، أما (ذكريات المشاهير) فقد أكد فيه مؤلفه كنون نسبة الكتاب لابن أبي زرع عكس ما ادعى عليه الدكتوران؛ فقد استنتج ذلك بعد بحث طويل قيم في 36 صفحة جال فيه وصال فأجاد وأفاد، توصل فيه إلى إجماع أهل العلم القدامي والمعاصرين شرقيين ومستشرقين على ذلك. وقد نشره أيضا في مجلة تطوان ع: 2 (ص 145)، سنة 75 و1م، كما أكده في النبوغ المغربي (1/ 222)، ثم إن د إبراهيم حركات أكد على أنه لابن أبي زرع في نفس كتابه السابق (2/ 150 \_ 151).

<sup>(1)</sup> مطبوع بدار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط.

<sup>(2)</sup> مطبوع بمطبعة اوبساله سنه 1843م، الهند.

<sup>(3)</sup> اختلف العلماء في مؤلف كتاب الأنيس؛ فمنهم من نسبه لابن أبي زرع، ومنهم من نسبه لـصالح بن عبدالحليم (عاش 712هـ)، ومنهم من جعل الأخير عنوانا لكتابين: الأنيس الكبير لـلأول، والأنيس الصغير للثاني، كما في دليل مؤرخ المغرب لابن سودة (ص83). ولكن د، إبراهيم حركات في (المغرب عبر التاريخ) (1/ 419) نقل أن المحقق كنون أثبت بحجج قوية أنه من تأليف صالح، وليس من تأليف ابن أبي زرع دون أن يبين أي كنون يقصد، ولا أي كتاب أثبت فيه ذلك، ثم تبعه د.عبد اللطيف الجيلاني في كتابه عن الحافظ ابن رشيد (ص88) مع تحديد الأستاذ عبد الله كنون دون تحديد أي من كتبه، محيلا على تعليقات محقق كتاب (بيوتات فاس) و (المغرب عبر التاريخ).

<sup>(4)</sup> مطبوع بتحقيق عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية الرباط، ط، الثانية 1411هـ 199 م.

<sup>(5)</sup> دليل مؤرخ المغرب لابن سودة (ص23).

<sup>(6)</sup> مطبوع بتحقيق د. سهيل زكار وذ. عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط: الأولى 1399هـ 1979م.

العامري المالقي، كان حيا أواخر القرن الثامن الهجري<sup>(1)</sup>، انتهى من تأليف سنة 783هـ<sup>(2)</sup>.

\_ تاريخ عبد الرحمن ابن خلدون (ت808هـ) المشهور المسمى: (كتاب العبر وديـوان المبتدأ و الخبر، في أيـام العـرب والعجـم والبربـر، و مـن عـاصرهم مـن ذوي الـشأن الأكبر)، مع مقدمته التي جعلها مدخلا لكتابه.

ب) كتب الرحلات التي يمكن تصنيفها في جانب التاريخ والجغرافية معا، والتي انتشرت على نطاق واسع في أوساط العلماء في هذا العصر؛ فعلى الرغم من أن كثيرا من الرحالين المغاربة لم يدونوا أغلب رحلاتهم ومنهم أبو العباس القباب ، وأن قسما كبيرا مما هو مدون منها قد لحقه الضياع والتلف، وأن بعضها ما يزال مخطوطا في مختلف خزانات العالم، فإن ما تم الكشف عنه لحد الآن وإن كان قليلا يقدم معطيات وافرة وغنية لا يمكن الاستغناء عنها في سياق التاريخ والحضارة في عصر بني مرين بصفة خاصة، وفي المغرب عبر العصور بصفة عامة.

ومن الرحلات المشهورة في عصر بني مرين (3) نذكر ما يلي:

- ♦ رحلة أبي عبد الله العبدري الحاحي (ت حوالي 720هـ) (4).
- ♦ رحلة ابن رُشيد السبتي (ت 721ه): (ملء العيبة فيها جمع بطول الغيبة... إلى
   مكة وطيبة)<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر: دليل مؤرخ المغرب لابن سودة (ص26).

<sup>(2)</sup> انظر : مقدمة تحقيقه (ص5).

<sup>(3)</sup> انظر هذه الرحلات في كتاب الرحلة والرحالة المسلمون للدكتور أحمد رمضان (ص343 ـ 395).

<sup>(4)</sup> طبعت بتحقيق علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين دمشق ط: الأولى 1419هـ1999م.

<sup>(5)</sup> هي من أعظم الرحلات حجما ومضمونا؛ فهي مخطوط في سبعة أجزاء، بمكتبة الأسكوريال بإسبانيا، ضاع منها اثنان: الأول والرابع، ووصل إلينا خمسة حققها ونشرها دمحمد الحبيب بلخوجة؛ وهي حسب ما يلي مع أرقامها بالأسكريال: الجزء: 2 نشره سنة 1402هـ 1982م عن الدار التونسية للنشر،

- ♦ رحلة أبي القاسم التجيبي السبتي (ت730ه): (مستفاد الرحلة والاغتراب)<sup>(1)</sup>.
- ♦ رحلة أبي عبد الله محمد ابن بطوطة (ت757ه): (تحفة النظار في غرائب الأمصار)<sup>(2)</sup>.
- ♦ رحلة ابن الخطيب (د133 ت 776ه): (خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف)<sup>(3)</sup>.
- ♦ رحلة أبي الحسن علي القلصادي<sup>(4)</sup> (د15 8ت 8 9 هـ) استمرت حاولي
   15 سنة<sup>(5)</sup>.

جـ) العلوم العقلية؛ من المنطق، والرياضيات، والفلك، والطب؛ وهي علـوم غالبـا ما تكون مرتبطة ببعضها في عصر بني مرين؛ وقـد بـرع فيهـا عـدة شخـصيات تأليفـا وتدريسا، منهم من اختص بالسلاطين من الأطباء، ومنهم:

- ابن البناء أبو العباس أحمد بن محمد العددي المراكشي (ت721ه)؛ لـ ه أكثر من سبعين كتابا في الرياضيات وعلم الفلك منها: التلخيص في أعمال الحساب<sup>(6)</sup>، ومنهاج الطالب في تعديل الكواكب<sup>(7)</sup>.

حقمه: 1736. والجزء: 3 نشره سنة 1401هـ 1981م عن الشركة التونسية للتوزيع، ورقمه: 1739.
 والجزء: 5 سنة 1408هـ 1988م عن دار الغرب الإسلامي، ورقمه: 1680. والجـزء: 6 نـشره بتـونس،
 رقمه: 1737. والجرء: 7 نشر جزءا منه بتونس 1391هـ 1971م، رقمه: 1735.

<sup>(1)</sup> طبعت بتحقيق محمد بن عقيل الشريف، دار الأندلس جدة، ط: الأولى 1421هـ.

<sup>(2)</sup> طبعت بتحقيق عبد الهادي التازي بالمطبعة الملكية بالرباط، 1417هـ1997م، كما طبعت أيـضا بتعليـق وشرح طلال حرب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

<sup>(3)</sup> طبعت بتحقيق د أحمد مختار العبادي، ط:1، دار السويدي للنشر والتوزيع أبو ظبي الإمارات 2003م.

<sup>(4)</sup> طبعت بتحقيق الأستاذ الكبير أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع 1978م.

<sup>(5)</sup> انظر: مقدمة تحقيقها لـ(أبو الأجفان) (ص32 \_ 37).

<sup>(6)</sup> مطبوع مع شرحه لأبي الحسن القلـصادي بتحقيـق فـارس بنطالـب، بـدار الغـرب الإســلامي بـيروت 1999م.

<sup>(7)</sup> حقق المستشرق الإسباني فيرنه خينس بعضه وترجمه إلى الإسبانية سنة 1952م.

- العالم الموسوعي أحمد بن شعيب الجزنائي (ت749ه)، برع في اللغة والآدب والفلسفة والطب وعلم الفلك، فكان طبيب سلاطين بني مرين أبي سعيد ثم أبي الحسن (1).

\_ أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن هذيل، فيلسوف الأندلس (ت 753ه) لـ كتاب الإيجاز والاعتبار في الطب، وخدم في آخر عمره باب السلطان بالطب<sup>(2)</sup>.

- سعيد بن محمد التلمساني العقباني (ت 1 1 8 هـ)، له شرح تلخيص الحساب لابن البناء، و شرح أرجوزة ابن ياسمين (3) في الجبر والمقابلة، ونهاية الأمل في شرح الجمل في المنطق (4).

#### رابعا: الأهداف المعتبرة

الأهداف المعتبرة التي تحققت بالرعاية المباشرة، والمؤسسات الناشرة، والعلوم المنتشرة هي: الوحدة في ثلاثة أمور: العقيدة، والشريعة، واللغة العلمية.

### 1) وحدة العقيدة

تتمثل وحدة العقيدة في التمسك بالعقيدة الأشعرية التي بدأ انتشارها قبل عهد المرابطين، لتعرف نشاطا متزايدا في عهد الموحدين الذين تبنوا رسميا عقيدة كانت مزيجاً من الأشعرية والإمامية الشيعية ومن آراء الغزالي ومن بعض مبادئ الاعتزال(5).

فلما جاء المرينيون تبنوها رسميا أيضا؛ إلا أنهم لم يؤثروا فيها بآراء شاذة مسيسة كما كانت في عهد الموحدين؛ بل أطلقوا للناس حرية الاختيار، وتركوا العلماء لينقحوها

<sup>(1)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 395)، وذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ 1119، و1125).

<sup>(2)</sup> انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر (6/ 179).

<sup>(3)</sup> هو: عبد الله بن محمد (ابن الياسمين)(ت601ه)، وأرجوزته مكونة من 55 بيتا. الديباج لابن فرحون (ص59).

<sup>(4)</sup> توجد منه نسخة بمكتبة حسن جلبي مكتبة بروسة الوطنية بتركيا، تحت رقم: 725.

<sup>(5)</sup> انظر: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ لعباس الجراري (ص19).

ويقرروها بعيدا عن تأثير الدولة (1)، فأزالوا منها ما علق بها من جراء الفكر الموحدي المبني على المهدوية، وما كان يشوبها من أفكار المعتزلة في قضية الحُسْن والقُبْح من الأفعال، ومن ضلالات غلاة الشيعة في قضية عصمة الإمام (2). وهكذا عاد المغاربة إلى الوحدة في العقيدة تحت مظلة العقيدة الأشعرية المنقحة التي أصبحت مذهبا رسميا سائدا في سائر البلاد (3).

وعودة العقيدة الأشعرية في عهد بني مرين ظاهرة كثيرا ما ينتقدها بعض الباحثين المناصرين للعقيدة السلفية، ويعتبرونها من سيئات بني مرين؛ بينها هي في الحقيقة من أفضل حسناتهم؛ إذ العقيدة الأشعرية \_ إلى جانب الماتريدية والحنبلية (4) \_ جزء من عقيدة أهل السنة والجهاعة (العقيدة السلفية)، لا خلاف بينها في الأصول الثابتة بالنص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل، وإنها الخلاف؛ إما في أمور فرعية اختلفت فيها النصوص نفسها، أو في فهم أمور أصلية تعددت التأويلات فيها، والتي كثيرا ما يثار حولها الجدل، ولا بأس بالجدل الذي يؤدي إلى التنوع، ولكن إذا أدى إلى إقصاء المخالف، وطرده من مجموعة أهل السنة ومن الفرقة الناجية، فإن هذا هو المشكل العويص.

والعقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نقول في العقيدة الطحاوية والحكمية وهكذا...، وأكبر دليل على ذلك اعتناقها من طرف علماء فطاحل كلهم عمد

<sup>(1)</sup> انظر: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين لمحمد المنوني (ص194).

<sup>(2)</sup> انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (1/ 257).

<sup>(3)</sup> انظر: النبوغ المغربي لكنون (1/ 194).

<sup>(4)</sup> أصحاب العقيدة الحنبلية المعاصرين كثيرا ما يتبرؤون ويتبرمون من إطلاق هذا الاسم عليهم، ليطلقوا على أنفسهم عقيدة أهل الحديث أو العقيدة السلفية؛ بينها العقيدة السلفية فيها مذاهب ثلاثة: الأشاعرة، والماتريدية، والحنبلية أو الأثرية. وهذا ما صرح به عدد من علماء الحنابلة أنفسهم؛ منهم الإمام عبدالباقي المواهبي (ت1071ه)، في كتابه العين والأثر (ص53)، والإمام محمد السفاريني النابلسي (د1114ت1188ه) في كتابه لوامع الأنوار الإلهية (1/ 73 و 76).

عند أهل السنة في التفسير والحديث والفقه، أمثال ابن رشد الجد والقاضي عياض والغزالي والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم؛ مما لا يحصيه العد ولا يحيط به الحد، ولا يعقل أن يكون هؤلاء شقهم العملي من أهل السنة، وشقهم العقدي \_ وهو الأهم ضد أهل السنة، ثم كيف يحلو لمسلم سنّي أن يعتمد عمليا وفقهيا على من فسد توحيده وعقيدته، فنقول: قال النووي وقال ابن حجر!؟ ويكفينا هؤلاء وأمثالهم دليلا لسلامة معتقدها.

وقد يقول قائل: إن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال، أقول: هذه أيضا مسألة نسبية خلافية، المخرج السليم فيها، المؤيد بالنصوص أن نقول: ((الحق يعرف بالرجال والرجال يعرفون بالحق))؛ إذ لا حق بدون الرجال ولا رجال بدون الحق؛ قال أبو إسحاق الشاطبي: ((إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم؛ بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه))).

وعلى هذا الخلاف بني خلاف فقهي آخر: هل الأسلم أن نأخذ بالراجح الذي قوي دليله، أو بالمشهور الذي كثر قائله.

هلا وسعنا هنا موقف الإمامين ابن تيمية والذهبي من الخلاف بين الأشاعرة والحنابلة؛ فابن تيمية إذ قال: ((ما من هؤلاء (الأشاعرة) إلا له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من السنة والدين، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاف))(2).

<sup>(1)</sup> بهذ العبارة انتهى القدر الذي تم العثور عليه من كتابه الاعتصام (ص 155)، ولم يكمله ركي تعالى.

<sup>(2)</sup> درء تعارض العقل و النقل لابن تيمية (2/ 102)؛ كما له أيضا إشارات كثيرة لمثل هـذا الاعتـدال في الموقف في مجموع الفتاوي (3/ 227 و 229 و 269 و4/ 17 و6/ 53).

والذهبي إذ قال في ترجمة الإمام أبي نعيم الأصبهاني الأشعري: ((وكان بين الأشعرية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقيل وقال، وصداع طويل؛ فقام إليه (أي إلى أبي نعيم) أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد الرجل يقتل، قلت: ما هؤلاء بأصحاب الحديث؛ بل فجرة جهلة (1) أبعد الله شرهم))(2).

وبهذا نثبت أن من حسنات بني مرين توحيد العقيدة وتنقيتها مما علق بها من أفكار الفرق الضالة من المعتزلة والشيعة، أي: أنهم حققوا بعلمائهم أمثال أبي العباس القباب وغيره توحيد الكلمة على كلمة التوحيد.

وقد واكب انتشارَ العقيدة الأشعرية في العهد المريني شيوعُ الفكر الصوفي؛ وأكبر دليل على ذلك أمران:

1) تصاعد التيار الصوفي القائم على تعظيم آل البيت (الشرفاء)؛ بحيث احتل الأدارسة والشرفاء بصفة عامة، في عهد بني مرين مكانة هامة وسط المجتمع المغربي، فقد أكرموهم واحتضنوهم وخصوهم بامتيازات هامة؛ فأصبحوا منذ ذلك الحين، يشكلون فئة اجتهاعية خاصة، تستمد مشروعيتها الدينية والسياسية والاجتهاعية من نسبها الشريف.

2) الاحتفال بالمولد النبوي، فقد دعا السلطان يعقوب المريني سنة 1 69ه إلى عمل المولد والاحتفاء به في جميع البلاد<sup>(3)</sup>؛ ومن ذلك اليوم اختلف فيه الناس؛ فمنهم يحتفي

<sup>(1)</sup> يذكرنا هذا بفتوى ابن رشد الجد إذ قال في فتاواه (1/ 802 \_ 805): ((فلا يعتقد أنهم (أي: الأشاعرة) على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل، أو مبتدع زائغ مائل، ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق...)) وذلك في جواب له عن سؤال في العقيدة الأشعرية جاءه من أمير المؤمنين علي بن يوسف ابن تاشفين المرابطي؛ فرغم ما بين ابن رشد والذهبي من المخالفة فبينهما في الصد لمن يهاجم الأشاعرة موافقة تامة؛ إذ هو عندهما مجرد فاجر فاسق جاهل مبتدع غبي زائغ مائل بعد ذلك شرير، على حد تعبيرهما: «أبعد الله شرهم» اللهم آمين يارب العالمين.

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء (17/ 459 ـ 460)، وتذكرة الحفاظ (3/ 196).

<sup>(3)</sup> انظر: الحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص69).

به عن طريق الرقص والموسيقى والغناء، أو بسرد قصص وأحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي على ومنهم من يعتبر كل ما له علاقة بالمولد النبوي الشريف بدعة يجب أن تختفي وتزول عن المجتمع. ومنهم المتوسطون الذين يقفون في المولد النبوي بين الاحتفاء والاختفاء؛ لا يَدْعون إلى الاحتفاء به على طريقة الطرف الأول، كما لا يقولون بوجوب اختفائه وإزالته على طريقة الطرف الثاني؛ بل يعتبرونه ذكرى عظيمة، والاحتفال بها أمر مطلوب في كل زمان ومكان، والاجتماع لسيرته على أمر مشروع في كل الأحيان، وخصوصا إذا كان في شهر ربيع الأول شهر ولادته وهجرته ووفاته على أن خير الأمور أوسطها، ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ وَ المَّةَ وَسَطاً ﴾ (أ).

وأبو العباس القباب من الطائفة الأخيرة، فهو صوفي متسلف وسلفي متصوف؛ فمن جهة نجده يدافع عن الصوفية وينوه بهم، مستحسنا قولهم: «لا بد في الطريق من شيخ» (2)، وفي نفس الوقت ينكر على أهل التصوف بصفة عامة خوضهم في فرعها وإهمال شرط صحتها، وهو باب التوبة؛ إذ لا يصح بناء فرع قبل تأسيس أصله (3)، كها يبرأ من كثير مما جرى منهم من الغلو والإفراط (4).

وفي هذا الإطار انتقد المتحاملين على (إحياء علوم الدين) انتقادا لاذعا، حيث وصفهم بالغباوة والجهالة والابتداع؛ بل دعا إلى زجرهم وتأديبهم، معتبراً مؤلِّفه الغزالي إماما من أئمة المسلمين مُنوّها به ومثنيا عليه (5)؛ وفي نفس الوقت يحذر مما (ريشوبه من الاستشهاد بالأحاديث الواهية الإسناد، ما يضر الجاهل إذا لقي الله وهو يعتقد جميع ما فيه صحيحا لا مطعن فيه))، كما يحذر مما فيه من العلم الذي يسمى

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 143.

<sup>(2)</sup> المعيار للونشريسي (11/ 118).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (11/121).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه (11/ 122).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (11/ 121 و12/ 184).

ب (علم المكاشفة)، فهو أشدها عليه (1)؛ ولكن من جهة أخرى نجد القباب المتصوف رَحَمَهُ أللَهُ لم يجعله تصوفه، منكمشا في زاوية، ومنعز لا عن الناس، صامتا عن الأمر بالمعروف، صائها عن تغيير المنكر، كها هو شأن بعض المتصوفة، فهو عالم متصوف، له صولات وجولات في ميدان الأمر والنهي، محارب للبدع المحدثة، ومن ذلك ما يشوب الاحتفال بالمولد النبوي من المنكرات، ويعتبرها ((من محدثات البدع التي يجب قطعها، ومن قام بها أو أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساع في بدعة وضلالة)) (2)؛ وفي نفس الوقت حث على تخصيص يوم الاحتفال بزيادة فعل الخير والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين (3).

# 2) وحدة التشريع

تتمثل وحدة التشريع في عودة المذهب المالكي من جديد إلى الانتعاش والازدهار، بعد الانتكاسات التي كادت تؤدي به إلى الانهيار؛ وذلك لأنه قد انتشر بالمغرب في عهد الأدارسة بسلطانين: سلطان الحكم، وسلطان العلم.

أما سلطان الحكم فإن أول من دعا إليه ونشره في المغرب هم سلاطين الأدارسة، وكان المغاربة قبل ذلك يعتنقون مذاهب شتى؛ من حنفية وخارجية ومعتزلة وشيعية وأوزاعية وبرغواطية (4)، الشيء الذي دفع ببعض علماء المغرب إلى السفر إلى الإمام

<sup>(1)</sup> المعيار للونشريسي (11/ 184).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (12/ 48 و 49).

<sup>(3)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص38).

<sup>(4)</sup> البرغواطية ليس مذهبا في الإسلام؛ بل هو ديانة خارج الإسلام؛ إسلامية في شكلها، مجوسية في طقوسها، يهودية في عمقها، كان لها نبيها وقرآنها، مثل البهائيين والدروز اليوم الذين حافظوا على الإسلام اسها وخالفوه رسها، كوَّنوا دولة من قبائل المغرب البربرية فحكمت منطقة (تامسنا) الممتدة ما بين أبي رقراق إلى أم الربيع لمدة أربعة قرون، إلى أن انتهى أمرهم وانمحى أثرهم بتخلي القبائل عن عقائدهم والتحلي بالإسلام في عهد الموحدين، وتاريخهم في المراجع ظل باهتا رغم طول عهدهم. تاريخ ابن خلدون (6/ 207)، والاستقصا للناصري (/ 170).

مالك يستنجد به ويستشيره في إنقاذ المغرب مما هو فيه من التشتت والتشرذم(1).

وأما سلطان العلم فقد تعزز به المذهب من خلال وفود نخبة من العلماء الذين كان لهم نفوذ في القبائل إلى المشرق، ومنهم من أهل سجلماسة من أخذ عن الإمام مالك مباشرة<sup>(2)</sup>.

ثم بعد الأدارسة تعرض المذهب لعدد من الأزمات والنكسات:

- في عهد حكم الأغالبة الذين حكموا الجزائر وتونس وليبيا وجنوب إيطاليا وصقلية (184 ـ 296هـ/ 800 ـ 909م)، فنكلوا بالمالكية وحاربوهم وبالغوا في الضغط عليهم، إما مباشرة أو بواسطة قضاة الأحناف(3).

\_ في عهد حكم الشيعة الفاطميين الذين حكموا تونس ومصر والشام، كما حكموا على فترات الجزائر والمغرب والجزيرة العربية (909 \_ 1171م) فأرغموهم على ترك مذهبهم بالسيف وأراقوا دماءهم وبالغوا في القسوة عليهم (4).

ما كاد ينتعش المذهب في حكم المرابطين ويتنفس الصعداء، حتى أتى عليه حكم الموحدين (5) (541 ـ 668هـ) فحاولوا استئصاله من جذوره وتجفيف منابعه؛ فأحرقوا كتبه من المدونة، ونوادر ابن أبي زيد، والجامع لابن يونس، وما جانسها (6)؛ مما دفع

<sup>(1)</sup> تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدي رَحَمُهُ اللَّهُ (ص25 ـ 26).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (ص26).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (ص45).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه (ص47).

<sup>(5)</sup> اختلف المؤرخون في المذهب الذي تبنى الموحدون في محاربتهم المذهب المالكي، فدلت بعض الروايات على اعتناقهم المذهب الظاهري الحزمي؛ أي: مذهب ابن حزم، وبعض الروايات الأخرى تقول بأنه لا مذهب لهم؛ بل إنهم حاولوا الرجوع إلى الكتاب والسنة والاكتفاء بها. انظر: عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية لمحمد الوثيق (ص 70 \_ 76).

<sup>(6)</sup> المغرب عبر التاريخ لحركات (1/ 267)، وتاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص55).

ببعضهم إلى الفرار من الحواضر إلى الجبال الوعرة خصوصا في عهد يعقوب المنصور<sup>(1)</sup>. الموحدي <sup>(2)</sup>.

فكان المالكية يمثلون في هذه الدول الثلاثة ما يسمى اليوم بالمعارضة التي نصبت نفسها للدفاع عن المظلومين، وعن الحقوق والعقيدة الحق<sup>(3)</sup>، متخذة صبغة السرية في أغلب الأحيان<sup>(4)</sup>، فاشتهر منها فقهاء أعطوا للمذهب قلوبهم وعقولهم وأقلامهم، عن طريق التأليف بشقيه: تأليف الكتب، وتأليف القلوب؛ وجماهير الناس بطبعهم دائما أقرب إلى المعارضة المدافعة عن الحقوق، من السلطة المهارسة للعقوق؛ الشيء الذي زاد من تمسك الناس به، فكانت محنتهم عاملا من عوامل انتشار مذهبهم (5).

ثم جاء عهد بني مرين ليكون فيه المذهب المالكي في التشريع القائد العائد مرة أخرى، بعد أن عانى من معارضة الحكم السائد، في قرون ظل فيها معارضا سريا، ليعود حاكما مزدهرا دون أن ينافسه أي مذهب آخر، في وحدة تشريعية كان أبو العباس القباب من أبرز الناشطين فيها؛ مدرسا، ومفتيا، وقاضيا، وموثقا، وخطيبا، وإماما، ومؤلفا، وناقدا، وقد تميز هذا العصر بالفقهاء والعلماء وتآليفهم العظيمة كما وكيفا:

<sup>(1)</sup> هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هو ويعقوب المنصور المريني، والمنصور الفهبي السعدي. ذكريات مشاهير المغرب لكنون (2/ 949).

<sup>(2)</sup> هذا ما دفع الفقيه السوسي أبا الحسن على بن سعيد الرجراجي المعروف بــ(ابن تامسرى) (عاش 633ه) إلى اللجوء لجبال (الْكُسْت) الممتنعة بقبيلة أيت اصواب التابعة حاليا لدائرة (أيت باها) إقليم (اشتوكة أيت باها) ليؤلف فيها كتابه المشهور (مناهج التحصيل الذي شرح فيه المدونة)، كها صرح بذلك في مقدمته (1/ 36 \_ 37) بسبب الفتنة التي كان وراءها الأعراب من أهل البغي والرذالة، الذين نشرهم يعقوب المنصور الموحدي في سهول دكالة والشياظمة، وما خلف ذلك من حرق لكتب المالكية، وخراب الحواضر والبوادي وانقطاع العلم بموت العلماء بالمغرب الأقصى، وهلك فيها من الحلق ما لا يحصى. انظر: المعسول للمختار السوسي (5/ 307)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (1/ 275)، وفقه النوازل للعبادي (ص 100)، ومجلة المذهب المالكي موضوع د. الحسين ألحيان رَحَمُدُاللَّهُ، عدد: 7 (ص 120 \_ 121).

<sup>(3)</sup> تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لعمر الجيدي (ص44).

<sup>(4)</sup> المدارك للقاضي عياض (5/ 121)، وتاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص47 ـ 48).

<sup>(5)</sup> تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص44).

أ) أما الكم فيكفي أن نعلم بالحادث المؤسف الواقع في عهد السلطان أبي الحسن (750ه)؛ حيث غرق في أسطوله في البحر المتوسط بسواحل بجاية أزيد من أربعائة عالم كانوا يصاحبونه، وهذا الرقم المرتفع جدا يدل على كثرة العلماء في هذا العصر (1).

وأيضا حلقات دروسهم في المساجد التي تغص بطلبة العلوم، وبالناس على العموم، يتسابقون إلى المساجد من أجل الاستفادة، فإذا غصت بهم رحاب المسجد جلسوا خارجه حتى يكون من بخارجه أكثر ممن بداخله.

وهذا عبد الرحمن بن عفان الجزولي السوسي (ت741ه) يحضر درسه في القرويين أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة (2)؛ قال الحجوي تعليقا على هذا: ((ومن ترجمة الرجل (عبد الرحمن بن عفان) تعلم ما كان عليه العلم بفاس في القرن الشامن؛ فلو فرضنا أنه لم يكن بفاس إلا ألف فقيه وهم الذين يحضرون درسه لكان كافيا في الدلالة على تقدم الحالة الفكرية العلمية في ذلك العصر بالنسبة لعصرنا الذي لا يبلغ علماء القرويين المائتين، ولا أظن أنه يوجد في المغرب كله ثلاثهائة فقيه الآن فسبحانك يا مقدم ويا مؤخر))(3).

وهناك ظاهرة متميزة ممتازة امتاز بها هذا العصر، تدل على الكم الهائل من العلماء وهي أن المغرب زوَّد المشرق بعدد كبير من الأطر أغلبهم من المالكية؛ قضاة وفقهاء ومدرسين ومؤلفين، وهي ظاهرة تحتاج لمن يتناولها ببحث خاص، مبينا الأسباب والنتائج فيها، ومن حافظ على مذهبه ومَن غيره إلى مذهب آخر؛ ومن هؤلاء العلماء:

- جمال الدين عبد الله الجدميوي السمكاني الجزولي نزيل الإسكندرية (كان حيا 699هـ).

<sup>(1)</sup> نفح الطيب للمقري (6/ 214 \_ 215)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 195)، والمغرب عبر التاريخ لجركات (2/ 42).

<sup>(2)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص244)، وسلوة الأنفاس للكتاني (2/ 139).

<sup>(3)</sup> انظر الفكر السامي للحجوي (2/ 241).

- الحسن بن عبد الكريم بن فتح الغُمَارِي (ت712هـ).
- الإمام أبو عبد الله ابن الحاج العبدري صاحب (المدخل) المتوفى بالقاهرة (737ه).
- أبو الربيع صدر الدين (1) سليمان بن عبد الحكيم الغماري (ت749هـ) قاض بدمشق.
  - زوج بنته برهان الدين إبراهيم الصنهاجي (ت796هـ) قاض بدمشق أيضا.
- محمد بن يوسف شمس الدين الرِّكْرَاكِي (ت3 79هـ) مدرس بالأزهر وقاض بالشام.
  - أحمد بن يعقوب الغماري (ت796هـ) قاضي حماه.
  - كيى بن أحمد القيني المغربي (ت772هـ) تولى الإمامة في مقام المالكية بمكة.

هؤلاء كلهم مالكيون حافظوا على مذهبهم في الغربة؛ بل نشروه وألفوا فيه، ولكن منهم من غادر المذهب إلى مذهب آخر يناسب مجتمعه الجديد مثل: العالم النحوي المشهور أبي حيان الأندلسي الظاهري (د654 ت745 هـ) الذي انتقل إلى المذهب الشافعي كما في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2). وأبي العباس شهاب الدين ابن أبي حجلة التلمساني الحنفي (ت776هـ) تولى بالقاهرة مشيخة مدرسة الأمير منجك اليوسفي (3).

<sup>(1)</sup> لقبه د. حركات في المغرب عبر التاريخ (1/ 146). تبعا لابن العماد في الـشذرات (6/ 344) بـــ(بــدر الدين) وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 67\_70).

<sup>(3)</sup> انظر تراجمهم في: رفع الإصرعن قضاة مصر لابن حجر (ص 431)، والدرر الكامنة له (1/ 400و5/ 570و6/ 177)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/ 280 \_ 283)، وشذرات الذهب لابن العياد (6/ 23و 3400و6)، والوفيات لابن رافع (2/ 78)، والمنهل الصافي لابن تعز العياد (6/ 23و 34000)، وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 755 \_ 156)، والأعلام للزركلي بردي (1/ 353، و5/ 84)، وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 155 \_ 156)، والمغرب عبر التاريخ (1/ 146).

ولا ننس كذلك أصحاب الرحلات الاستكشافية السابقة المشهورة في هذا العصر، الذين تولوا القضاء أو التدريس في كثير من البلدان التي مروا بها، كابن رُشيد، والعبدري، وأبو القاسم التجيبي، وابن بطوطة، والقلصادي وغيرهم.

ب) أما الكيف فإن أغلبهم نبغاء متبحرون راسخون في مختلف الفنون والعلوم؛ الشرعية، والأدبية، واللغوية، والكونية، وكانت الموسوعية سمتهم بثقافتهم العميقة والأصيلة والمتنوعة، ودروسهم كأنها البحار تزخر بالفوائد وترمي بالفرائد (1)، اتصفوا بقوة الشخصية، يؤثرون على الأمراء بالخير ولا يتأثرون بهم في الشر؛ بل يردونهم إلى الصواب كلها حاولوا انتهاك الحقوق، وقد نقل التاريخ نهاذج عالية من معارضتهم للحكام في هذه الفترة تدل على علو كعبهم في العلم النظري وقوة شكيمتهم في العمل التطبيقي، منها:

\_ معارضة القاضي أبي الحسن الصُّغير (ت719 هـ) للوزير ابن يعقوب الوطاسي (<sup>(2)</sup> الذي أراد عرقلة بعض أحكامه، فكاد الأمر يطيح بالسلطان نفسه أبي الربيع المريني <sup>(3)</sup>.

معارضة أبي موسى عيسى بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749ه) للسلطان أبي الحسن لما ندب الناس للتبرع للجهاد، بعدم جواز ذلك وبيت مال الدولة مليء بالأموال، حتى يكنس بيت المال ويصلي فيه ركعتين كما فعل علي بن أبي طالب (4) عندما وزع ما في بيت المال على الناس، فكنسه وصلى فيه ركعتين وهو يردد: يا دنيا غُرِّي غَيرى (5).

<sup>(1)</sup> النبوغ المغرب لكنون (1/ 200).

<sup>(2)</sup> كان بنو وطاس في عهد بني مرين وزراء قبل أن ينقلبوا عليهم، وهم من أحفاد يوسف بن تاشفين المرابطي على ما رجح بعض المؤرخين. انظر: الـذخيرة الـسنية لابـن أبي زرع (ص22)، والمغـرب عبر التاريخ لحركات (3/ 168 ـ 169).

<sup>(3)</sup> النبوغ المغربي (1/ 200)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 109).

<sup>(4)</sup> كفاية المحتاج للتمبكتي (1/ 265)، وتحقيق قواعد المُقَّري لأحمد بن عبد الله بن حميد (ص 31).

<sup>(5)</sup> انظر: كشف الخفاء للعجلوني (2/ 383).

معارضة الفقيه أبي فارس عبد العزيز القوري شيخ القباب (ت750ه) لأبي الحسن أيضا حين أمره بالخروج مع جابي الزكوات فرفض وقال: أما تستحي من الله أن تأخذ لقبا من ألقاب الشريعة (الفقيه) وتضعه مع مغرم من المغارم (الجابي)؟ مما أدى بالسلطان إلى ضربه، ثم ندم فطلب منه المسامحة وكان بعد ذلك يزوره في منزله حتى لا يستاء الناس (1).

- معارضة أبي عبد الله محمد بن أحمد السريف التلمساني (ت771ه) لأبي عنان، حتى وقعت مشادة حادة بينها، مما أدى بالسلطان إلى اعتقاله شهرا، ثم أطلق سراحه وأقصاه، ثم أعاده وقربه واعتذر إليه لما علم باستياء العامة والخاصة من ذلك (2).

هذه نهاذج تدل على نوعية العلماء في هذا العصر، ولعل هذا الكم المتبحر من الفقهاء، وهذا الكيف المتفجر من العلماء كان نتيجة الضغط الذي وقع عليهم في عصر الموحدين، والضغط يولد الانفجار كما تعلم (3).

ورغم الإيجابيات الكثيرة التي استفاد منها المغاربة في عودة المذهب المالكي؛ إلا أنــه يؤخذ على علمائه في هذه الفترة السلبيات التالية:

◄ طغيان جانب الفروع على حساب الأصول؛ إذ لم يعد هناك لدى العلماء ميل إلى الاجتهاد في الكتاب والحديث إلا في إطار محدود، بل تحدد الاتجاه في تأويل أقوال مالك وأصحابه بكثرة التقييدات والطرر، والميل إلى التقليد والاجترار، والعناية بالمتون المختصرة وحواشيها وتعاليقها المتنوعة الخالية من الدليل؛ فأفنوا أعمارهم في فك رموزها، وحل لغوزها، ولم يصلوا لرد ما فيها من المسائل إلى أصولها في في فك رموزها، وحمل الفقه وجلاله إنها هو في ارتباطه بأصله ودليله.

<sup>(1)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص269)، والفكر السامي للحجوي (2/ 242).

<sup>(2)</sup> البستان في ذكر علماء تلمسان لأبي عبد الله ابن مريّم (ص165)، وكفاية المحتـاج للتمبكتـي (2/72)، وكليات ابن غازي تحقيق محمد أبو الأجفـان (1/14)، رسـالة الـدكتورة بالكليـة الزيتونيـة للـشريعة تونس، وتحقيق قواعد المقري لأحمد بن عبد الله بن حميد (ص31).

<sup>(3)</sup> النبوغ المغرب لكنون (1/ 199).

<sup>(4)</sup> نيل الابتهاج (ص415)، نقلا عن أبي عبد الله المقرى الكبير.

وهذا لا يعني أن الإقبال على الفروع كله شر؛ بل هو نهضة مباركة قد أفادت العلم من حيث هو، وأفادت الأسلوب العلمي أكثر، حيث أدخلت عليه تحسينا مشهودا بآثار علماء هذا العصر الممتازة بكثرة الجمع والتحصيل، وحسن التصرف والتعليل<sup>(1)</sup>.

خلهور المختصرات ورواج المتون التي طبقت شهرتها الآفاق<sup>(2)</sup>، وقد اختلف العلماء في الحكم عليها؛ فمنهم المعارضون لها ممن اعتبرها عقيمة وسقيمة؛ لأن آفة العلم المتون، بها سرى داء الاختصار إلى العلوم فقلل من فائدها، فكان لها حسب وجهة نظرهم \_ الأثر السيئ على العلوم الإسلامية فتحجرت ردحا من الزمن<sup>(3)</sup>، وازدهار التأليف فيها دليل على تحجر الفكر وانحسار الطموح.

ولا يخفى ما في هذا الحكم من الإجحاف وعدم الإنصاف؛ لأنها لا تخلو من فوائد ومميزات، يعددها لها الطرف الآخر من العلماء المؤيدين لها؛ ومنها:

\_ التيسير؛ وذلك لما صعب على المتأخرين استيعاب المطولات، وشق عليهم حفظها، اختصرها العلماء تيسيرا على المبتدئين، وتسهيلا للحفظ على المتعلمين.

\_ الجمع لما هو متفرق في كتب المذهب من الفروع لتكون أجمع للمسائل (4).

\_ الفصل في كثير من المسائل الخلافية؛ بحيث إن هذه المختصرات اكتفت فيها بالمشهور أو الراجح، عكس الكتب الأخرى.

<sup>(1)</sup> النبوغ المغرب لكنون (1/ 200).

<sup>(2)</sup> عصر بني مرين إنها تميز برواج هذه المختصرات، أما ظهورها فقد بدأ ببداية القرن الرابع الهجري، وكان من رواده ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه/ 996م) في اختصاره للمدونة، ثم البراذعي في اختصاره لختصر ابن أبي زيد، ثم رجل المختصرات ابن الحاجب (ت646ه/ 1248م) في اختصاره لمختصر البراذعي، ثم الشيخ خليل (ت776ه/ 1374م) في اختصاره لمختصر ابن الحاجب. انظر: تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لعمر الجيدي (ص132 ـ 133).

<sup>(3)</sup> النبوغ المغرب لكنون (1/ 202 و203).

<sup>(4)</sup> تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص133).

ونحن هنا نقف إزاء هذه المختصرات التي نالت أكثر مما تستحق من الهجوم العنيف من طرف بعض الباحثين المعاصرين موقف الوسط؛ ففي الوقت الذي لا ننكر إحسانها إلينا نقول: لو اجتمعت مع غيرها لكان أحسن؛ لأنها بها تعلمنا وحفظنا مذهبنا وحافظنا عليه، وبها نحفظه لغيرنا، ولا يمكن أن ننسى خيرها في دفعنا \_ ونحن طلبة في المدارس المغربية العتيقة \_ للدراسات المعمقة في الشروح والحواشي، وما في ذلك من تمرين الأذهان وتدريب العقول لاكتشاف خبايا المجهول؛ كما لا يمكن أن ننسى فضلها علينا اليوم في تحديد ما به الفتوى في كثير من المسائل، لولاها لبقينا عالقين في كل مسألة علينا اليوم في تعديد ما به الفتوى في كثير من المسائل، لولاها لبقينا عالقين في كل مسألة ذات خلاف ومتعددة الآراء ومتشعبة الأقوال وما أكثرها، ولما كان لنا مذهب ثابت موحد، ولكنا من أمرنا في حيص بيص كما يقع لنا كلما حاولنا الابتعاد عنها اليوم.

> بها أن المختصرات أصبحت عبارة عن ألغاز تحتاج إلى من يفك عبارتها ويحل ألفاظها، فقد استشكلت على الناس؛ بل حتى على المختصرين أنفسهم، فمن فرط تعمقهم في الاختصار لم يعد بعضهم يفهم ما سطر في مختصره كها وقع لابن الجاجب<sup>(1)</sup>، وبسبب ذلك تولد مشكل آخر وهو كثرة الشروح والحواشي، فضاع بذلك القصد الذي من أجله حدث الاختصار، فعاد السهل مرة أخرى صعبا، والمتجمع مفرقا بين المتن والشرح والحاشية وحاشية الحاشية أحيانا، إضافة إلى ما أحدثه ذلك من ردود الشارح على صاحب المتن، وتعقب صاحب الحاشية لهما أو كليهما أو كليهما أو كليهما.

وهذا كله أيضا حسب وجهة نظر المعارضين، بينها هو أمر عادي لا بأس به؛ لأن هذا هو شأن الدارسات المعمقة، فلمن لا يحسن التسلق للجبال الشاهقة في الشروح، أو يصعب عليه الغوص في بحار الحواشي، أو أعياه هذا وذاك أن يكتفي بها في المختصر المفيد.

<sup>(1)</sup> جذوة الاقتباس للمكناسي (1/ 297)، والفكر السامي للحجوي (2/ 400).

<sup>(2)</sup> تاريخ المذهب المالكي لعمر الجيدي (ص132 ـ 133).

وعلى العموم لا ينكر اليوم - في نظري - خير هذه المختصرات وشروحها وحواشيها إلا أحد الشخصين: من لا يعرفها إلا من خلال أغلفتها، الذي ينظر إلى ورقها الأصفر من بعيد مرتعدا، ومضطرا فقط لترديد ما يقول المعارضون، أو المنهزم العاجز الذي عرفها فصعب عليه أمرها، ولكننا نقول: لو اجتمعت مع غيرها من الكتب الرابطة الفروع بالأصول لكانت أجود وأفيد؛ وبالمختصر المفيد أيضا أقول: الاكتفاء بها تحجر، والاستغناء عنها تهتر، وجمعها مع غيرها تبحر، وعلى كل أن يختار ما يناسبه.

> حينها يتجاوز الشيء حده وكميته المناسبة تحدث بسببه تخمة تمنع من الحركة وتقلل من البركة، هذا ما حدث فعلا في عصر القباب، حيث أدى كثرة التأليف في المختصرات، وكثرة البناء في المدارس إلى ضعف مستوى التعليم وإلى الركود الثقافي (1)، والتخلي عن الرحلة العلمية بالاكتفاء بها لـدى المدرسين والمؤطرين المحليين من معارف وعلوم؛ فقد نقل أبو عبدالله المقري (الكبير) عن شيخه الإمام محمد بن إبراهيم الآبلي أنه كان يقول: «إنها أفسد العلم كثرة التآليف وأذهبه بنيان المدارس…؛ وذلك أن التأليف نسخ الرحلة التي هي أصل جمع العلم…، وأما البناء (أي: بناء المدارس) فإنه يجذب الطلبة لما فيه من مرتب الجرايات، فيقبل على ما يعنيه أهل الرئاسة للإجراء والإقراء منهم، أو من يرضي لنفسه دخوله في حكمهم، ويصرفهم عن أهل العلم حقيقة» (2).

ومن أجل هذه العيوب برز بعض العلماء \_وهم على كل حال أقلية \_ينتقدون المختصرات ببيان عيوبها ومفاسدها، محذرين من سلبياتها التي غلبت إيجابياتها، مانعين الطلبة عن قراءة الكتب التي نحى بها أصحابها هذا المنحى (3)، موضحين أن سبب نضوب ماء العلم في الإسلام، ونقصان ملكة أهله فيه إنها هو انكباب الناس على

<sup>(1)</sup> انظر: مقدمة ابن خلدون (ص531)، الباب 6 الفصل 27 «في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل».

<sup>(2)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص414).

<sup>(3)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 202).

تعاطي هذه المختصرات الصعبة الفهم، وإعراضهم عن كتب الأقدمين المبسوطة المعاني الواضحة الأدلة، التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب مدة (1).

ومن هؤلاء العلماء الشارح أبو العباس القباب، فقد كان يقول: شأني ألا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة البتة؛ تارة للجهل بمؤلفيها، وتارة لتأخر زمان أهلها، أو للأمرين معا؛ فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أتيقنه، وإنها المعتمد عندي كتب الأقدمين المشاهير. وكان يرى أن ابن بشير وابن الحاجب وابن شاس قد أفسدوا الفقه بها ألفوه من المختصر ات<sup>(2)</sup>.

ولما كان في طريقه إلى الحج اجتمع بابن عرفة في تونس وكان قد شرع في تأليف مختصره، فلما أطلعه عليه قال له القباب: ما صنعت شيئا. فقال له ابن عرفة: ولم؟ فأجابه القباب: لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي؛ ولعل نقد القباب هو الذي حمل ابن عرفة على بسط العبارة وتليين الاختصار في آخر مختصره الفقهي (3).

إلا أن العلامة الونشريسي صاحب المعيار قد شكك في هذه الحكاية \_ كها نقل عنه ولده عبد الواحد (ت55 وه) \_ فوصفها بأنها: ((لا رأس لها ولا ذنّب))، وقال وهو يربأ بالقباب أن يصدر عنه مثل هذا الكلام: ((وحاشاه من ذلك)) وعزاه لبعض القاصرين من طلبة فاس الذين يطفئون نور الله ويحتقرون ما عظم الله؛ ظانّاً منه أن المراد بها النيل من مكانة ابن عرفة العلمية من طرف القباب، وهذا غير صحيح بدليل أن القباب لما حضر دروس ابن عرفة أظهر إعجابه بطريقته في التحليل والاستنباط، كما نوّه بالمدرسة التونسية عموما وبملكة التونسيين في التحصيل والتصرف، ونقده لم يكن فوجها إلى الشيخ ابن عرفة بقدر ما هو موجه إلى ظاهرة معينة كانت منتشرة آنذاك؛ طاهرة الغلو في الاختصارات (4).

<sup>(1)</sup> الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (8/ 67).

<sup>(2)</sup> المعيار للونشريسي (11/ 142)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 202 و 203).

<sup>(3)</sup> أزهار الرياض للمقَّري (3/ 32و 37)، والفكر السامي للحجوي (2/ 247).

<sup>(4)</sup> أزهار الرياض (3/ 32و 37)، وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة المذهب للمراري (ص32).

ولم يكن القباب يمشي وحده في هذا الاتجاه؛ فقد انتقد هذه المختصرات أيضا<sup>(1)</sup> قبله أبو بكر ابن العربي (ت543هـ)<sup>(2)</sup>، وأبو زيد عبد الرحيم اليزناسني (كان حيا 566هـ) الذي استشاره ابن شاس في وضع مختصره (عقد الجواهر)<sup>(3)</sup> فأشار عليه ألا يفعل، ولكنه لم يعمل بإشارته <sup>(4)</sup>.

ومن معاصري القباب نجد أيضا شيخَه محمد بن إبراهيم الآبلي (ت757هـ)، وتلميذَه أبا إسحاق الشاطبي (ت790هـ) (<sup>(5)</sup>، وكذا أبو عبد الله المقَّري الكبير (ت756هـ) (<sup>(6)</sup>، وعبد الرحمن ابن خلدون (ت808هـ) (<sup>(7)</sup>.

(1) نسب د عمر الجيدي هذا الانتقاد أيضا لعبد الحق الإشبيلي (ت 1 8 5 هـ)؛ لأنه انتقد مسلك البراذعي في اختصاره للمدونة، وهو خطأ تبع فيه الحجوي، لأن الذي انتقد مسلك البراذعي هو عبد الحق الصقلي (ت 466هـ) في كتابه التعقيب على التهذيب، ولا يوجد من نسب هذا إلى الإشبيلي غير همـا؛ بل حتى الحجوي نفسه لما ذكر الصقلي أشار إلى أن له استدراكا على تهذيب البراذعي، وعلاوة على ذلك فإن انتقاد الصقلي لتهذيب البراذعي لا يدل على أنه ينتقد المختصر ات أيضا؛ لأن مؤلفاته تدل على أنه لا يعارض فكرة الاختصار أساسا، ولعل الذي دفع د الجيدي لإدماج الإشبيلي في صف هؤلاء المنتقدين أنه كان قد اندمج في المشروع الموحدي الرافض لفقه الفروع، وإنها فعل ذلك مكرها.

انظر: الفكر السامي للحجوي (2/ 243 و 250 و 458)، ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي للجيدي (ص134)، وعبد الحق الإشبيلي وآثاره المجدي (ص134)، ومباحث في المذهب المالكي لمه أيضا (ص89)، وعبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية لمحمد الوثيق (ص185)، وتحقيق (نكت عبد الحق الصقلي) لمراد حشوف الجزء: 1، مرقون بكلية الآداب الرباط.

- (2) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (8/ 67).
- (3) لم يذكر أحد ممن ترجم لليزناسني تاريخ وفاته، ورجح دحميد لحمر في تحقيقه لجواهر ابن شاس (1/ 43) أن يكون ابن شاس قد ألف مختصره قبل سنة 566ه، وبذلك نعلم أن اليزناسني كان حيا في ذلك الوقت.
- (4) جذوة الاقتباس للمكناسي (2/ 415)، نيل الابتهاج للتمبكتي (ص266)، وسلوة الأنفاس للكتاني (3/ 379 \_ 380)، والنبوغ المغربي لكنون (1/ 203).
- (5) حيث ذكر في كتابه الموافقات (1/ 68 \_ 69) أن كتب المتقدمين أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم الذي هو العروة الوثقى...، وعلومهم في التحقيق أقعد.
  - (6) انظر: نيل الابتهاج (ص414 ـ 415).
- (7) ذكر ذلك في مقدمته (ص 532) ووصفه بكونها مخلاً بالبلاغة وعسيراً على الفهم، كما عقد لـه في تاريخـه (1/ 532) «الفصل الثامن والعشرون في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم».

هكذا استطاع بنو مرين إذن إعادة الاعتبار للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية جنبا إلى جنب؛ حيث سيطر الفقه المالكي في ميداني التشريع والعبادات، في الوقت الذي كانت العقيدة الأشعرية هي السائدة في مجال العقيدة، والفقهاء المالكيون هم الأشاعرة؛ وبالرغم من ذلك فإن الحرية المذهبية لم تقيد في هذا العصر، حيث بقي أفراد عديدون يميلون إلى المذهب الحنبلي في العقائد كليا أو جزئيا، وآخرون يأخذون بمذهب أهل الحديث في الفقه (1)، مع بقايا من الطائفة التابعة للموحدين (2)؛ إلا أن الغلبة كانت للمذهب المالكي وللعقيدة الأشعرية، لكثرة علمائهما، ولمساندة الدولة لهما، وسلطان العلم، وسلطان الحكم.

ومن العلماء الذين أخذوا بغير المذهبين الأشعري والمالكي، فيصاروا يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة دون الالتزام بمذهب معين نجد:

- ◆ محمد بن علي بن يحيى قاضي الجماعة بمراكش (ت672هـ)، قال أبو حيان: «يميل إلى الاجتهاد»<sup>(3)</sup>.
- ◆ عبد المهيمن بن محمد الأشجعي (ت697ه) كان شديد التعصب لمذهب ابن
   حزم الظاهري كما كان سليط اللسان يهجو كل من خالفه، حتى أدى به ذلك إلى
   إعدامه (4).
- ◆ محمد بن عمر محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي (ت721ه)، كان على مذهب أهل الحديث في الصفات يمرها ولا يتأول، وكان يسكت لدعاء الاستفتاح ويسر البسملة، فأنكروا عليه وكتبوا عليه محضراً بأنه ليس مالكيا<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> النبوغ المغرب لكنون (1/ 194).

<sup>(2)</sup> ومنها الطائفة الجزنائية والوهبية التي أشار لهما المؤلف أبو العباس القباب في كتابه هذا (ص33).

<sup>(3)</sup> بغية الوعاة للسيوطي (1/ 193).

<sup>(4)</sup> الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (4/ 18)، وذكريات مشاهير المغرب لكنون (2/ 948).

<sup>(5)</sup> الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر (5/ 370).

♦ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749ه)، وأخوه أبو موسى عيسى بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749ه) كانا يميلان إلى الاجتهاد<sup>(1)</sup>.

## 3) وحدة اللغة العلمية

إننا لا يمكن أن نتمكن من سبر أغوار هذه الوحدة وتحديد المراد بها إلا إذا انطلقنا من العصر الموحدي؛ لأن دولة الموحدين قد بذلت فعلا جهودا جبارة في خدمة الثقافة الإسلامية العربية، فنقلت الشعب المغربي من حضيض الجهل والجمود إلى أوج المدنية والعرفان؛ إلا أنها اعتنت اعتناء مماثلا باللغة الأمازيغية البربرية أيضا، فقد بلغ من محافظتها عليها وتكريمها لأهلها أن حظرت الوظائف الدينية على من لا يحسن التعبير بها؛ بل عزلت الخطباء \_ وخطيب القرويين نفسه \_ من اللذين ليسوا ببربر، ثم ولت مكانهم من يضطلع بالمهمة المزدوجة وينطق اللغتين معا<sup>(2)</sup>.

وهذا ما جعل الفقيه الجليل عبد الله كنون يتهم الموحدين بالعنصرية المقيتة مستنكرا ومستغربا في حيرة ودهشة معتبرا ذلك من الأغلاط الفادحة والأخطاء الفاحشة على حد تعبيره؛ بينها الأمر جدعاد، وإنها جعل من الحبة قبة، فوقع رَحِمَهُ اللهُ في استنكره على غيره؛ لأن عبد المؤمن الموحدي لم يعين من يتحدث باللغة الأمازيغية فقط، ولا من يتحدث باللغة العربية فقط؛ بل من ينطق اللغتين معا، وهذا هو العدل والإنصاف، وإن اعتبره العلامة كنون من العنصرية والإجحاف (3)، فالموحدون لم يقدموا على ذلك بغضا في العربية (4)؛ وإنما فقط من أجل التبيين للناس ما نزل إليهم؛ لقوله تعالى:

<sup>(1)</sup> تحقيق قواعد المقَّري لأحمد بن عبد الله بن حميد (ص42).

<sup>(2)</sup> ذكر ذلك ابن أبي زرع في الأنيس المطرب (ص35 و36 و42).

<sup>(3)</sup> انظر: النبوغ المغربي (1/ 123 ـ 124).

<sup>(4)</sup> هذا ابن تومرت وهو المؤسس قد بث العربية في الأوساط البربرية البحتة فكيف يكون محاربا لها؟ بـل اتبع أعجب الأساليب في تلقينها لمن يجهلونها بشهادة الفقيه عبد الله كنون نفسه، ومن ذلك ما حكاه في نبوغه (ص 124): أن طائفة من المصامدة عسر عليهم حفظ الفاتحة لشدة عجميتهم، فعدَّدَ كلمَات ←

# ﴿ وَمَا آُرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اللَّهِ بِلِسَانِ فَوْمِهِ عَلِيْبَيِّنَ لَهُمُّ ١٠٠٠).

فلها جاء بنو مرين وحدوا المغاربة تحت لغة القرآن، فعملوا للنهضة والتجدد في دائرة العروبة، لا يخرجون عنها أصلا، فخدموا العربية خدمة صادقة، ورفعوا لها منارة عالية، وكفى أننا لم نعد نسمع بعد توليهم الحكم بشيء من التمييز الذي كان للبربر في دولة الموحدين، والذي أثار حفيظة فقيهنا الجليل عبد الله كنون \_ رَحَمَهُ أللّهُ ؛ بل كان هذا آخر العهد بذلك، فعلا شعار العروبة كل الشعارات، وضمت الضاد جميع المغاربة في شتى المصالح (2). هذه الوحدة اللغوية إنها تحققت على اللغة العربية في الجانب العلمي والإداري، أما فيها يخص لغة التخاطب فقد تركوا الناس كل فرقة مع لهجتها المحلية، مها يتخاطبون ويبيعون ويشترون.

ومن أجل عناية بني مرين ازدهرت العلوم اللغوية بجانب العلوم الشرعية؛ فاعتبر عصرهم عصرا ذهبيا في ميدان علوم اللغة التي اتجه اليها اهتهام الطلاب دراسة وتحصيلا، والأساتذة تدريسا وتأليفا، وأهم الكتب التي يدرسها المغاربة بمدارسهم في اللغة والأدب ترجع إلى هذا العصر، ومؤلفوها هم أمازيغ أو من أصل أمازيغي (3) مثلا: متن الأجرومية الذائعة الصيت لابن آجروم الصنهاجي (4) الأمازيغي (ت 723ه)، وشرح التسهيل، والمبدع في التصريف؛ كلاهما لأبي حيان الأندلسي النفري (5) الأمازيغي (ت 745ه)، وشرح الألفية لعبد الرحمن المكودي (6)

أم القرآن، ولقب بكل كلمة منها رجلا منهم وصفهم صفا، وقال لأولهم: اسمك: الحمد لله، وللثاني: رب العالمين... وهكذا حتى تمت الفاتحة، ثم قال لهم: لا يقبل الله منكم صلاة حتى تجمعوا هذه الأسماء على نسقها في كل ركعة، فسهل عليهم الأمر، وحفظوا أم القرآن.

<sup>(1)</sup> سورة إبراهيم الآية: 5.

<sup>(2)</sup> النبوغ المغربي لكنون (1/ 193).

<sup>(3)</sup> انظر: ذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/1121).

<sup>(4)</sup> نسبته إلى قبيلة صنهاجة الأمازيغية. النبوغ المغربي لكنون (1/ 220).

<sup>(5)</sup> نسبة إلى قبيلة نفزة الأمازيغية التي ينتسب إليها طارق بن زياد. بغية الوعاة للسيوطي (1/ 280\_ 283).

<sup>(6)</sup> نسبته إلى بني مكود إحدى قبائل هوارة الأمازيغية المستقرة بين فاس وتازة. النبوغ المغربي لكنون (1/ 220).

الأمازيغي (ت807ه)، وإيضاح المسالك على ألفية ابن مالك، وشرح التسهيل؛ كلاهما لابن مرزوق (الحفيد) العجيسي (1) الأمازيغي (ت842ه)، وابن بطوطة (ت757ه) الرحالة المعروف، المنتسب إلى قبيلة لواتة البربرية (2)، وأحمد بن شعيب الجزنائي (3) (ت749ه) الأمازيغي الذي برع في الشعر واللغة والطب والفلسفة (4)، وبتعبير العصر كان موسوعيا حتى كان مبعث العجب والإعجاب شهد له بذلك المؤرخ أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر (ت807ه) حيث قال عنه: «والعجب من بربري الأصل يدرك مدارك الأعراب ويأتي من الفصاحة اليعربية بالإغراب» (5).

وقبل هؤلاء كان أبو البقاء صالح بن شريف الرندي النفزي(ت84هه) الأمازيغي الأصل صاحب القصيدة النونية المشهورة في رثاء الأندلس:

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان<sup>(6)</sup>

وقد ظلت جل هذه الكتب متداولة بكثرة إلى اليوم في مقررات المدارس العتيقة، وقد أدت بها فيها من منظوم ومنثور دورا بالغ الأهمية في تقويم اللسان العربي بالمغرب حتى الآن، وبفضلها أصبح المثقفون المغاربة أكثر المثقفين تجنبا للَّحن، وتتبعا لسقطات غيرهم من العلهاء والأدباء بين الدول العربية، ويرجع الفضل في ذلك إلى الدراسة التقليدية التي حصلوا عليها في المعاهد الحرة والمدارس العتيقة التقليدية.

<sup>(1)</sup> نسبته إلى عجيس، كأمير، أو عجيسة قبيلة من البربر في المغرب. الأعلام للزركلي (8/ 153).

<sup>(2)</sup> انظر: ابن بطوطة للأستاذ محمد المريني (ص13)، مجلة دعوة الحق، س: 19،ع: 5.

<sup>(3)</sup> نسبته إلى قبيلة جِزنَّاية الأمازيغية المعروفة من قبائل الريف، وتنطق اليوم بالجيم المصرية، ولذلك تكتب أحيانا بالكاف. انظر: ذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ 1117).

<sup>(4)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 395)، وذكريات المشاهير بالمغرب (2/ 1119، و1125).

<sup>(5)</sup> انظر: ذكريات المشاهير بالمغرب (2/ 1119، و1125)، نقلا عن نتير فرائد الجمان لابن الأحمر تحقيق رضوان الداية.

<sup>(6)</sup> نفح الطيب للمقري (4/ 479 \_ 507)، وأزهار الرياض له (1/ 47).

فإذا استثنينا اليوم المدارس العتيقة فإن الاهتمام بدراسة اللغة والنحو أصبح ضعيفا، والطلبة في المدارس العصرية قد تخلفوا كثيرا في استعمالها بسبب قلة الاعتناء بها؛ وذلك كله إنها هو ضريبة التخلي عن تلك المؤلفات التي خلفها لنا ازدهار علوم اللغة بعصر بني مرين.

وبراعة الأمازيغ بهذا الشكل في خدمة اللغة العربية لم تـأت مـن فـراغ؛ بـل جـاءت تحدوها وتقودها عوامل دينية واجتهاعية منها:

- التصاق العربية بالإسلام، واختيارهم للإسلام يقتضي اختيارهم للغته التي تبقى لصيقة به؛ إذ لا يمكن فهمه والتعرف على مبادئه إلا بها؛ فتعلموها من أجل بلوغ غايتهم.
- كون العربية لغة علم دينا ودنيا؛ لأنَّ العربي الفاتح لهذا الموطن جاء بالإسلام ومعه العدل، وجاء بالعربية ومعها العلم (1).
- العدالة والمساواة التي نادى بها الإسلام، والتي أعطت حق الخلافة لكل مسلم تتوفر فيه الشروط المطلوبة، بغض النظر عن عرقه، كما كان من حق البربر أن يشوروا على الخليفة إن خالف تعاليم الشريعة، وهذا ما حدث فعلا حين شهد المغرب دولا أصلها من قبائل البربر؛ المرابطون الصناهجة، والموحدون المصامدة، والمرينيون الزناتة (2)، والوطاسيون الصناهجة.
- اشتغال البربر بمناصب هامة في مراكز الحكم التي كانت تتعامل باللغة العربية(3).
- اختلاط الأنساب والجينات؛ حيث ((اختلطوا بالعرب وتزوجوا معهم، فاتخذت كثرة من الأسر الإسلامية الجديدة أنسابا عربية ليدخلوا في الأرستقراطية الحاكمة))(4).

<sup>(1)</sup> عيون البصائر لمحمد البشير الإبراهيمي (2/121).

<sup>(2)</sup> هم من البرابرة حسب ما رجح ابن خلَّدون كما سبق في (ص34\_35).

<sup>(3)</sup> علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن لمحمود فهمي حجازي (ص282).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

\_أصبحت العربية هي لغة التعامل بين المغرب وغيره من الأندلس ومصر وغيره أندلس ومصر وغيره أندلس ومصر

- تشابه العنصر البربري والعربي اجتماعيا في نمط الحياة من بداوة قبلية، وترحال، وسكنى الخيام، ورعي الغنم، واتخاذ الابل، وركوب الخيل، وإيلاف الرحلتين، والإباية عن الانقياد وما إلى ذلك؛ مما جعلهم أشبه الخلق بالعرب<sup>(2)</sup>، وكان هذا التشابه عاملا من عوامل الاندماج بينهما، ((وكان من الممكن أن يؤدي إلى ذوبان العرب في البربر لولا أن اللقاء كان في إطار الإسلام وحضارته، الذي كان عاملا مشجعا على تعريب أكثر البربر في المغرب))<sup>(3)</sup>.

وبهذه العوامل استطاع بنو مرين توحيد المغاربة بمختلف أطيافهم تحت لغة رسمية واحدة، (اللغة العربية)؛ كما وحدوهم تحت مظلة عقيدة واحدة (العقيدة الأشعرية السنية)، ومذهب تشريعي واحد (مذهب المالكية السني).

#### ල්වා ල්වා ල්ව

<sup>(1)</sup> علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن لمحمود فهمي حجازي (ص282).

<sup>(2)</sup> تاريخ ابن خلدون (7/ 2).

<sup>(3)</sup> علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن (ص284).





# الفَصْيِلُ اللَّهَانِي

## التعريف بأبي العباس القباب

ويشتمل على خمسة مباحث

المبحث الأول: مصادر ترجمته

المبحث الشاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه

المبحث الثالث: أسرته ومولده ونشأته

المبحث السرابع: شيوخه

المبحث الخامس: وفاته



#### المبحث الأول: مصادر ترجمة المؤلف القباب

قبل الإقدام على تفاصيل حياة القباب العلمية والعملية لا بد من تقديم لائحة المصادر والمراجع التي تشتمل في طياتها على ترجمته، وهي على ثلاثة أصناف: المصادر الأصلية المتمثلة في كتب معاصريه الذين شافهوه وخالطوه أو كانوا في عصره، شم المصادر القريبة من عصره ما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الهجريين، ثم المصادر العاصرة من علماء القرن الرابع عشر الهجري (القرن العشرين الميلادي)، وهي هكذا حسب الجداول الثلاثة الآتية:

#### > الصنف الأول: المصادر الأصلية المعاصرة له:

| محل الاستفادة  | المؤلـــف                         | المصدر                  | رت |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| .188_187/1     | لسان الدين ابن الخطيب (ت776هـ)    | الإحاطة في أخبار غرناطة | 1  |
| ص: 85 رقم: 26. | محمد بن أبي بكر الحضر مي (ت787هـ) | السلسل العذب(1)         | 2  |
| ص:105.         | إبراهيم بن فرحون المدني(ت999هـ)   | الديباج المذهب          | 3  |
| مے خے الرباط   | أبو زكريا يحيى السراج(ت805هـ)     | فهرسة تلميذه السراج     | 4  |
| (21242)        |                                   | i                       |    |
| ص: 17و 44.     | إسماعيل بن الأحمر (ت807هـ)        | بيوتات فاس الكبري       | 5  |
| ص: 372.        | ابن قنفذ القسنطيني (ت 10 8 هـ)    | وفيات ابن قنفذ          | 6  |
| ص: 78.         | ابن قنفذ القسنطيني (ت 10 8هـ)     | أنس الفقير وعز الحقير   | 7  |
| ص: 31.         | ابن قنفذ القسنطيني (ت 10 8هـ)     | شرف الطالب              | 8  |

<sup>(1)</sup> طبع بتحقيق: محمد الفاسي، بمجلة معهد المخطوطات العربية المجلد العاشر الجزء الأول محرم 1384هـ، ونشره في كتاب مستقل الأستاذ مصطفى النجار عن المكتبة الصبيحية بسلا.

| مجلة تطوانع ٥، | لمؤلف مجهول وهومعاصر للقباب(1) | بلغة الأمنية ومقصد | 9 |
|----------------|--------------------------------|--------------------|---|
| ص:183.         |                                | اللبيب             |   |

#### ◄ الصنف الثاني: المصادر القريبة من عصره:

| الجزء والصفحة      | المؤلـــف                    | المصـــدر                      | رت |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----|
| .236/1             | ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)   | الدرر الكامنة                  | 10 |
| 2/ 687 من الموسوعة | أحمد بسن يحيسى               | وفيات الونشريسي <sup>(2)</sup> | 11 |
|                    | الونشريسي(ت149هـ)            |                                |    |
| ص: 33.             | بدر الدين القرافي (ت1008هـ)  | توشيح الديباج                  | 12 |
| .124_123/1         | ابن القاضي المكناسي(ت2501هـ) | جذوة الاقتباس                  | 13 |
| .47/1              | ابن القاضي المكناسي(ت2501هـ) | درة الحجال                     | 14 |
| 2/ 688 من الموسوعة | ابن القاضي المكناسي(ت2500هـ) | لقط الفرائد <sup>(3)</sup>     | 15 |
| ص: 102 ـ 103.      | أحمد بابا التنبكتي (ت1036هـ) | نيل الابتهاج                   | 16 |
| .99_97/1           | أحمد بابا التنبكتي (ت1036هـ) | كفاية المحتاج                  | 17 |
| 32/3 و 35 و 37.    | أحمد المقري الصغير (ت1041هـ) | أزهار الرياض                   | 18 |
| .657_655/1         | محمد وزير السراج(ت1149هـ)    | الحلل السندسية                 | 19 |

<sup>(1)</sup> جاء في كتاب: (بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب)، لمؤلف معاصر للقباب إلا أنه مجهول لم يتمكن محقق الكتاب ذ. محمد بن تاويت التطواني من العثور على اسمه. انظر: مجلة تطوان العدد 9 (ص174) وص(183 ـ 184).

<sup>(2)</sup> طبع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي دار الغرب الإسلامي بيروت، وقبل ذلك ضمن ألف سنة من الوفيات لمحمد حجي.

<sup>(3)</sup> طبع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي، وقبل ذلك ضمن ألف سنة من الوفيات لمحمد حجي أيضا.

| لوحة:420 رقم. | مجهول مخ خع الرباط(3928د) | طبقات المالكية | 20 |
|---------------|---------------------------|----------------|----|
| .612          |                           |                |    |

## > الصنف الثالث: المصادر المعاصرة من علماء القرن الرابع عشر الهجري (القرن 20):

| محل الاستفادة     | المؤلـــف                    | المــــدر                      | رت  |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| .346/2            | المستمشرق الألماني بسروكلمان | تاريخ الأدب العربي             | 21  |
|                   | (ت1956م)                     |                                |     |
| .305_304/3        | محمد بن جعف رالكتاني         | سلوة الأنفاس                   | 22  |
|                   | (ت1345ھ)                     |                                |     |
| .339_338/1        | محمد مخلوف(ت1360هـ)          | شجرة النور الزكية              | 23  |
| .247/2            | محمد الحجوي (ت1376هـ)        | الفكر السامي                   | 24  |
| .197/1            | خير الدين الزركلي(ت1396هـ)   | الأعلام                        | 25  |
| .49/2             | عمر رضا كحالة(ت1408هـ)       | معجم المؤلفين                  | 26  |
| .215/1            | عبد الله كنون (ت1410هـ)      | النبوغ المغربي في الأدب العربي | 27  |
| ص: 85 و 128و 217. | محمد حجي                     | ألف سنة من الوفيات             | 28  |
| .390_386/4        | عبد الوهاب بن منصور          | أعلام المغرب العربي            | 29  |
| .497_496/2        | عبد الهادي التازي            | جامع القرويين                  | 30  |
| ص110.             | عبد العزيز بن عبد الله       | معلمة الفقه المالكي            | 3 1 |
| .123/3            | عبد العزيز بن عبد الله       | الموسوعة المغربية للأعلام      | 32  |
| الكتاب كله        | ذ. أحمد المراري              | القباب وجهوده                  | 3 3 |
| ص: 8 ـ 22         | د. محمد أومنو                | تحقيق شرح بيوع ابن جماعة       | 34  |
| ص: 17 ـ 22.       | محمد إبراهيم الكشر           | تحقيق شرح بيوع ابن جماعة       | 3 5 |

### المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه

اتفقت المصادر السابقة على أن اسمه هو أحمد، وأن كنيته أبو العباس، وأن لقبه القباب؛ إلا أنهم اختلفوا في نسبه حسب ما يلي:

- 1) جلهم قال: ((أحمد بن القاسم (أو قاسم) بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي)).
- 2) معاصره ابن الخطيب، وتلميذه ابن قنفذ قالا: ((أحمد بن أبي القاسم بن عبدالرحمن)).
  - 3) معاصره محمد بن أبي بكر الحضرمي قال: ((أحمد بن محمد)).
    - 4) الكتاني قال: ((أحمد بن أبي محمد قاسم بن عبد الرحمن)).

وبهذا يبين لنا أن الأستاذ أحمد المراري وغيره ممن قال: ((هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاسم بن عبد الرحمن)) (1) لعلهم إنها اعتمدوا على محمد بن أبي بكر الحضرمي.

ويعرف المؤلف في كتب الفقه بـ (القباب) (2)، ونادرا ما يقرنونه بكنيته (أبو العباس) (3)، وهو كذلك الذي يتردد عند جميع مترجميه؛ ولم أجد فقيها أو مترجماله يقتصر على اسمه وكنيته دون ذكر القباب الذي اشتهر به؛ بل إن شهرته بالقباب كادت تغطي على اسمه وكنيته (4). و (القباب) بفتح القاف، وتشديد الباء الأولى الموحدة، وفي آخرها باء أخرى، نسبة إلى عمل القِباب التي هي كالهوادج، والله أعلم (5).

<sup>(1)</sup> القباب وجهوده في خدمة المذهب لأحمد المراري (ص19).

<sup>(2)</sup> انظر مثلا: الحطاب مواهب الجليل (1/ 109)، والمواق في التاج والإكليل (1/ 78)، والتسولي في شرح التحفة (1/ 202)، وعليش في منح الجليل (1/ 207).

<sup>(3)</sup> كناه الشخ أحمد الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (بلغة السالك) بــ(أبي الحسن القبـاب) ولعلـه خطأ مطبعي.

<sup>(4)</sup> القباب وجهوده في خدمة المذهب لأحمد المراري (ص19).

<sup>(5)</sup> الأنساب لأبي سعد السمعاني (4/ 384)، والإكمال لابن ماكولا (7 / 74).

وهذا اللقب ليس خاصا بالمؤلف؛ بل يلقب به أيضا من العلماء المغاربة: المقرئ أبو بكر القباب المشدادي المتوفى (370هـ) (أ) وأبو بكر محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد العقيلي البلنسي المعروف بابن القباب توفي بعد (530هـ) (2) والمقرئ السبعي محمد بن الحمد القباب المكناسي المتوفى 25 محرم (1365هـ) (ق. وذكر المكناسي في كتاب (لقط الفرائد): أبا العباس أحمد القباب المتوفى (979هـ) ولست أدري: أهو عالم آخر اسمه القباب، أم إنها وقع الخطأ في تاريخ الوفاة، بدل أن يكتب 779، كتب 979. والله أعلم (4).

أما في الشرق فنجد بهذا اللقب المحدث عمر بن يزيد القباب الرقي<sup>(5)</sup>، وأبا الحسن أحمد بن محمد (ابن مليح) القباب(ت322ه)، وأبا العباس أحمد بن محمد بن الفتح بن الحجاج بن عبد الله(ت330ه)، والمحدث أبا عبد الله محمد بن محمد بن فورك القباب الأصبهاني، وابنه مسند أصبهان أبا بكر عبد الله بن محمد القباب(ت370ه) صاحب كتاب (حديث مالك)<sup>(7)</sup>، وأبا عمر بن القباب<sup>(8)</sup>.

بل توجد عائلة في فاس أيضا تحمل هذا اللقب، وهي بنو القباب الواردون من الأندلس على إدريس الثاني، وبيتهم بيت حسب وعدالة وفقه وعلم وثروة، قيل: أصلهم من البربر، وقيل: من العرب القحطانية، وهي غير عائلة المؤلف أبي العباس

<sup>(1)</sup> موسوعة أعلام المغرب لحجى (1/ 268).

<sup>(2)</sup> التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (1/ 353)، الترجمة رقم: 1257.

<sup>(3)</sup> موسوعة أعلام المغرب (9/ 2203).

<sup>(4)</sup> انظر: لقط الفرائد ضمن موسوعة أعلام المغرب لحجي (2/ 924).

<sup>(5)</sup> ذكره محمد بن سعيد القشيري في تاريخ الرقة (ص59). والرَّقة: مدينة بسوريا على نهر الفرات، والنسبة إليها الرَّقي.

<sup>(6)</sup> انظر: الأنساب لأبي سعد السمعاني (4/ 438)، والإكبال لابن ماكولا(7 / 74)، وتوضيح المشتبه في ضبط أسهاء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لشمس الدين الذهبي (7/ 89).

<sup>(7)</sup> ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (2/ 80).

<sup>(8)</sup> ذكره القاضي عياض وحكى عنه مسألة في ضمان السمسار ، في القسم: 2 من التنبيهات (3/ 1379).

القباب، قال صاحب (بيوتات فاس): ((وإنها اتفق الاسهان في اللقب، وكثيرا ما يقع ذلك، وينبغي التنبيه عليه، ليقع التمييز خشية الالتباس، وربها يكون واجبا في بعض الأحيان))(1).

أما (الجُنْدَامي) فهو بضم الجيم وفتح الذال المعجمة، نسبة إلى جذام؛ ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام، وجذام في اللغة هو الصدف<sup>(2)</sup>.

(1) بيوتات فاس لإسماعيل بن الأحمر (ص44)، وسلوة الأنفاس للكتاني (3/ 305).

<sup>(2)</sup> الأنساب لأبي سعد السمعاني (2/ 33).

#### المبحث الثالث: أسرته ومولده ونشأته

حينا تريد البحث في أطوار حياة أية شخصية لا بد أن تصادفك فيها عقبات تتمثل في جوانب لا تجد من يسعفك فيها بشيء يذكر، وهذا هو الغالب في تراجم عامة العلماء، فلا يكاد باحث يبدأ بحثه في حياة أي عالم حتى يجد في سلسلة ترجمته حلقات مفقودة أو فارغة أو معلومات شحيحة لا يدرى من وقائعها شيئا، فيتوقف عاجزا ومتأسفا، ولعل سر هذا أن الله تعالى أراد أن يكون الوضوح التام من خواص الرسول في فهو الوحيد في التاريخ الذي رصدت كل حركاته وسكناته، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم \_ سلطوا الأضواء الكاشفة على حياته الخاصة والعامة، فنقلوها إلينا كلها؛ ما يتعلق منها بسرير ته في من العقائد، وبسير ته في من العبادات والمعاملات والعادات، وبصور ته في من الصفات الأخلاقية والخلقية، فكانت متصلة الحلقات، مرتبطة الأطوار.

ولهذا فلا نستغرب إذا وجدنا أبا العباس القباب لم يشذ عن هذه القاعدة؛ فمن خلال استقراء كتب التراجم السابقة التي تناولت شخصيته نجد بين أيدينا ترجتمه على مرحلتين: مرحلة الأخذ والتلقى، ومرحلة العطاء والتلقين.

أما مرحلة الأخذ والتلقي فهي مفقودة تماما لا نجد من فصّل فيها بالعبارة، ولا من تحدث عنها بالإشارة، من ذلك حياته منذ نشأته وتلقيه مبادئ القراءة والكتابة وحفظه للقرآن والمتون النحوية والفقهية \_كها هـ و عـادة المدرسة المغربية \_ودراسته للعلـ وم الشرعية على يد شيوخه، والجوانب التي أثرت في تكوين شخصيته العلمية، والعلهاء الذين تأثر بهم.

أما مرحلة العطاء والتلقين فقد نال قريبا مما تستحق وليس كل ما تستحق؛ فقد ذكر مترجموه حياته في التدريس والتأليف والإفتاء والقيضاء، وكشفوا لنا عما شعله من الوظائف والمناصب، وما ألفه من المؤلفات، وما أصدره من الفتاوى، وما أجراه من

المناظرات مع غيره من علماء عصره، كما بينوا مكانته العلمية، ونوّهوا بأخلاقه ودينه وجرأته في الصدع بالحق وأمانته في تحمل المسؤوليات؛ إلا أنهم مع ذلك أغفلوا جانبا مهما من حياته فتركوه مع الأسف عرضة للإهمال والنسيان، لينضاف للمفقود من مرحلة حياته في الأخذ والتلقي، هذا الجانب هو رحلاته العلمية والدينية كما سيأتي قريبا إن شاء الله.

أما أسرته فلم أعثر على شيء ذي بال يخصها؛ إلا ما رشح من كتاب بيوتات فاس، من وصف عائلته بـ (أهل الحرفة) (1)، ولا أدري أي حرفة يقصد، وربها حرفة صناعة القِباب (الهودج)، كما وصف والده القاسم بن عبد الرحمن بها يدل على أنه من كبار العلماء أيضا؛ حيث قال عنه: ((الشيخ الفقيه الأصولي)) (2)؛ وهذا يدل على أنه ليس مجرد فقيه حافظ للمسائل؛ بل فقيه يستطيع أن يربط الفروع بالأصول، والمسائل بالدليل.

أما مولده فقد ولد بمدينة فاس، ولكن مترجموه لم يذكر أحد منهم تاريخ ولادته، إلا تلميذه يحيى السراج في فهرسته؛ فقد ذكر أن شيخه القباب ولد عام (724هـ)<sup>(3)</sup>، قال أبو الأجفان: ((ونحن نطمئن إلى رواية التلميذ في ذلك))<sup>(4)</sup>.

ومترجموه أيضا لم يتعرضوا لمراحل نشأته، ولا نقلوا لنا شيئا من أطوار تربيته بين أحضان أسرته، وكل ما عرف عنه أنه ولد بفاس، وبها نشأ وتربى، وكبر وتلقى العلم على شيوخها المشهورين كل في مجال تخصصه؛ ولكن إذا كنا لا نستطيع في هذه المرحلة من حياته الخاصة أن نصل إلى شيء يروي الغليل، ولا أن نحصل على ما يشفي الباحث العليل، فإننا إذا رجعنا إلى الحياة العامة فبإلقاء نظرة عن الجو العام الذي ولد فيه ونشأ، نستخرج منه ما يمكن أن نعتبره من المؤثرات التي رأينا نتائجها في القباب في مرحلة

<sup>(1)</sup> بيوتات فاس لإسهاعيل بن الأحمر (ص44).

<sup>(2)</sup> بيوتات فاس (ص17).

<sup>(3)</sup> سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 244).

<sup>(4)</sup> انظر تحقيق د. أبو الأجفان لمختصر القباب لكتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان (ص40).

العطاء، وهو يهارس التدريس، أو يقضي في القضاء، أو يصدر الفتوى، أو يبدع في التأليف.

فقد سبق أن القباب ولد في بداية عصر النهضة والعظمة في دولة بني مرين، عصر مليء بالنشاط الحضاري سياسيا وعمرانيا واجتهاعيا وفكريا، ومن المعروف عن القباب أنه عضو فاعل في هذا النشاط في مرحلة العطاء، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا تفاعل معه في مرحلة الأخذ من حياته التي لا نعرف عنها شيئا، وإذا صحت المقولة: الناس على دين ملوكهم) فإن نشأة القباب كانت في ظل ملك عالم أديب فقيه يحسن قيادة قطار السلطة بحنكة وحكمة شهد له بذلك المؤرخون، في عهد امتدت فيه أطراف دولة بني مرين من سوس الأقصى غربا، إلى مسراتة (1) بليبيا شرقا، وإلى تمبكتو بهالي جنوبا، مع التمتع بنفوذ واسع إلى رندة في عدوة الأندلس، ذلك هو السلطان أبو الحسن المريني الذي حكم (731 - 527ه)، والذي عرف بصحبة العلهاء أينها حل وارتحل، حتى مات في إحدى رحلاته غرقا في البحر الأبيض المتوسط بسواحل بجاية أزيد من أربعائة عالم سنة (750ه) من بينهم شيخ القباب أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي الفاسي، في مأساة تاريخية عظيمة، وهذا الرقم المرتفع جدا يدل على كثرة العلهاء في هذا العصر (2)، ولا يمكن لهذا الكم الهائل من العلهاء أن يمر والقباب شاب دون أن يستفيد منه، بل ويتضلع.

(1) سبق أن الصحيح (مسراتة) بالسين بدل الصاد (مصراتة) المشهورة به الآن في (ص 42).

<sup>(2)</sup> تاريخ ابن خلـدون (7/ 270)، ونفـح الطيـب للمقَّـري (6/ 214 \_ 215)، والنبـوغ المغـربي لكنـون (1/ 195)، والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 42).

#### المبحث الرابع: شيبوخه وأقسرانيه

إنها قرنتُ الشيوخ بالأقران هنا لأن طالب العلم النجيب ألصق أوصافه التفاعل مع عيطه، فلا تفوته فرصة دون الإفادة والاستفادة؛ فحين يفيد يكون شيخا، وحينها يستفيد يكون تلميذا، ولا شك أن القباب مع أقرانه لا يخلو من أحدهما أو منهما معا.

وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى شيء ذي بال فيها يخص شيوخه، وعددهم، وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى شيء ذي بال فيها يخص شيوخه، وعددهم، ونوعية العلوم التي تلقاها عن كل شيخ، وطبيعة الأخذ: هل هو مباشرة أو بالإجازة أو بالواسطة، وإنها حاولنا التقاط بعض المعلومات في تتبع تراجم من عاصروا شبابه من علهاء فاس والأندلس، وحتى المترجمون له لم يذكروا إلا بعض شيوخه مع شح واضح فيها قدموا من المعلومات.

ولكن إذا علمنا أن فاسَ في شباب القباب تعج بالعلماء وتكتظ بالطلبة لكثرة المدارس والخزائن، فلا يساورنا أدنى شك في أنه قد استفاد من هذا الكم النوعي الهائل من العلماء، وهذه لائحة من تم العثور عليهم من شيوخه مرتبين حسب تاريخ الوفاة (1):

1 - أبو الحسن على بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون اليعمري التونسي الأصل المدني المولد والمنشأ، الإمام الفقيه العالم بفنون العلم، العارف بالحديث ورجاله، أخذ عن أئمة في المشرق والمغرب، منهم والده، والحافظان: الذهبي، والمزي، وغيرهم، وأخذ عنه جماعة منهم ابنه برهان الدين إبراهيم، وأبو العباس القباب، وغيرهم. له تآليف حسنة مفيدة منها: شرح لامية العجم وذيلها، والجواب الهادي عن أسئلة ابن الهادي، واختصار منازل السائرين، وشرح قصيدة كعب بن زهير وتخميسها، وله شعر كثير جيد(ت746ه).

<sup>(1)</sup> انظر: القباب وجهوده في خدمة المذهب لأحمد المراري (ص19).

<sup>(2)</sup> هو والد إبراهيم بن فرحون صاحب (الديباج المذهب) وقد ترجم لـه فيـه (ص 307 ـ 308) دون أن يعطينا أية إشارة على أنه والده، وفي (ص 290)، عند ترجمته لعثمان بن عمر الرويني قال: ((قال والـدي على بن محمد بن فرحون....)).

2 \_ يحيى ابن الحافظ المشهور محمد بن عمر بن رشيد الفهري<sup>(1)</sup>، ولي القضاء بمدينة فاس نيابة للفقيه القاضي الخطيب محمد بن علي بن عبد الرزاق، وبرز عدلا بها في سماط شهودها، وخطب بقصبتها، توفي بفاس بالطاعون سنة (750هـ)<sup>(2)</sup>.

3 - أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفقيه الصالح من أصحاب السيخ أبي الحسن الصُّغير، ومن أكبر تلاميذه علما ودينا، قيد عنه المدونة فكان أحسن تقاييده، نقل عنه الونشريسي في المعيار في غير ما موضع، أخذ عنه أبو عمران موسى العبدوسي، وخالد بن عيسى بن أحمد، والقباب، وجماعة، وقعت له قصة مع السلطان أبي الحسن المريني تدل على جرأته وقوة شكيمته في الحق<sup>(3)</sup> (ت 750ه).

4 - أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي كبير مشيخة فاس، وأحد أعلامها مشاركة وإتقانا وحفظا وضبطا، أخذ العلم عن أبي الحسن الصُّغير وأبي الحسن الطنجي، وأخذ عنه الخطيب ابن مرزوق (الجد) والقباب وابن خلدون وغير واحد، كان السطي خزانة المذهب، له شرح على المدونة، وشرح على الحوفية، وتعليق على جواهر ابن شاس فيها خالف فيه المذهب وغير ذلك، مات غريقا بسواحل بجاية في الحادثة المأساوية التي سبقت الإشارة إليها والواقعة سنة (750ه) (5).

5 \_ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله الآبلى<sup>(6)</sup> (بمد الألف وكسر الباء)، كان أبوه قائدا بتلمسان، وأمه بنت قاضيها، ولد سنة (186ه)؛ فتربى في حضن جده وتفقه، فمهر في العلوم العقلية والآلية حتى فاق أقرانه، ثم أكرهه حاكم تلمسان على القيام بوظيفة أبيه فرفض وفر إلى مصر، وحج وزار العراق، ثم عاد إلى تلمسان، أخذ بفاس

<sup>(1)</sup> ذكر الكتاني في فهرس الفهارس أن أبا العباس القباب يروي عنه (1/ 444).

<sup>(2)</sup> جذوة الاقتباس للقاضي المكناسي (2/ 539).

<sup>(3)</sup> سبقت الإشارة إليها في (ص 100).

<sup>(4)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 269 ـ 270)، وجذوة الاقتباس للكتاني (3/ 194 ـ 195).

<sup>(5)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 408 ـ 410).

<sup>(6)</sup> ذكر المُقّري الصغير في أزهار الرياض (3/ 37) أن القباب الفاسي أخذ عن الآبلي.

عن أبي العباس ابن البناء العددي، ثم تصدى للتدريس فانثال عليه الطلبة واجتمعوا، وقربه السلطان أبو عنان وقرأ عليه، أخذ عنه ابن خلدون والمَّري الكبير والقباب، توفي سنة (757هـ)(1).

6 - أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأنصاري أحد كبار الصلحاء ومشاهيرهم بالمغرب الأقصى، جمع بين العلم والعمل، كثير الخشية وعظيم الوقار، أسدل الله عليه رداء القبول من الخلق، بني حركة تصوفه على الأفكار والتوجيهات التي تضمنتها كتب كبار المتصوفة مثل الإحياء للغزالي وقوت القلوب لأبي طالب مكي والرعاية والنصائح كلاهما للمحاسبي. أخذ العلم عن أعلام عصره وعنه أبو عبد الله بن عباد والقباب وغيرهما. قال ابن عرفة: ما أدركت مبرَّزا في زمننا إلا الشيخ أبا الحسن المنتصر وأحمد ابن عاشر (ت 765ه).

7 - أبو عمران موسى بن محمد بن المعطي العبدوسي، الإمام الحافظ العلامة، كان آية في معرفة المدونة أقرأها نحو أربعين سنة، وله مجلس لم يكن لغيره، أخذ عن عبدالعزيز القوري، وعبد الرحمن الجزولي، وعنه ابنه عبد العزيز، وابن عباد، والقباب، وابن قنفذ، وغيرهم. له تآليف منها: تقييد على المدونة (3)، وتقييد على الرسالة، قال ابن قنفذ: ((لازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة ثمان سنين))، وقال بعضهم: الفقهاء على ثلاثة أقسام؛ منهم من أعطي الحفظ فقط، ومنهم الفهم فقط، ومنهم من من معلم أعطي العبدوسي، ومما يدل على زهده أنه كان يخرج زكاة حرثه تسعة أعشار ويمسك العشر عكس الزكاة، ويقول: من سوء الأدب أن أخرج العشر وأمسك التسعة (ت776ه).

<sup>(1)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر (5/ 13).

<sup>(2)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 96 \_ 98).

<sup>(3)</sup> كمله ابن غازي (ت919هـ) في كتاب أسهاه: (تكميل التقييد وتحليل التعقيد من شروح المدونة).

<sup>(4)</sup> وفيات ابن قنفذ (ص369 ـ 370)، وجـ ذوة الاقتبـاس للمكنـاسي (1/ 346)، والمعيـار للونشريـسي (3/ 376)، ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص604 ـ 605).

8 - أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي الفاسي، الإمام الفقيه المحقق الخطيب الفرضي الموثق، أخذ عن ابن آجروم صاحب الأجرومية، وأبي عبد الله السطي، والحافظ ابن رشيد، وأخذ عنه القباب، وأبو زكرياء السراج، وابن قنفذ، له تأليف في الوثائق مشهور ومفيد<sup>(1)</sup>، ورسالة في الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المعهودة (ت777، وقيل: 977ه).

9 ـ أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير مفتي فاس وعالمها، انفرد في وقته بفهم مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي، أخذ العلم عن أئمة عصره، وعنه القباب، وابن قنفذ، والشيخ عمر الرجراجي. أورد له صاحب المعيار فتاوى كثيرة، وأثنى عليه (ت779ه).

تانيا: أقرانه؛ فقد عاصر القباب عددا من علماء القرن الشامن الهجري، ونظرا لكثرتهم، فسأقتصر هنا على ذكر بعض المشاهير الذين عاصروه بفاس فشاركوه في أحد شيوخه أو أحد تلامذته، أو من تربطهم به علاقة فكرية نذكر منهم حسب تاريخ الوفاة:

أولا: الأقران المشاركون للقباب في أحد شيوخه، أو أحد تلاميذه:

أبو عبد الله محمد المقري (الكبير) التلمساني (ت756هـ) شاركه في شيخه أبي
 عبدالله الآبلي، كما شاركه في تلميذه الإمام أبي إسحاق الشاطبي<sup>(4)</sup>.

2 \_ الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت771هـ) شاركه

(1) شرحه أبو العباس الونشريسي في كتاب: (غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق الفشتالي) طبع على الحجر بفاس.

<sup>(2)</sup> الإحاطة لابن الخطيب (2/ 187)، ووفيات ابن قنفذ (ص373).

<sup>(3)</sup> وفيات ابن قنفذ (ص372 \_ 373).

<sup>(4)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص49).

في شيخيه: أبي عبدالله الآبلي، وأبي عبدالله السطي، كما شاركه في تلميذيه: يحيى السراج، وأبي إسحاق الشاطبي (1).

- 3 الشيخ المتفنن الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الربيع سليمان اللجائي المتوفى
   بمدينة فاس سنة (773هـ) شاركه في تلميذه ابن قنفذ القسنطيني.
- 4 ـ المحدث الرحالة أبو عبدالله محمد بن سعيد الرُّعيني الفاسي مولدا ووفاة (778هـ) شاركه في تلميذه أبي زكريا يحيى السراج<sup>(2)</sup>.
- 5 \_ المقرئ أبو عبد الله محمد بن حياتي المتوفى بمدينة فاس (187ه)، شاركه في تلميذيه: يحيى السراج، وابن قنفذ (3).
- 6 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن مرزوق (الجد) التلمساني (ت187هـ) شاركه في شيخيه: أبي الحسن علي بن فرحون، وأبي عبدالله السطي (4).
- 7 الفقيه القاضي الشهير المحدث أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس (ت787ه)، شاركه في تلميذيه: يحيى السراج، وابن قنفذ (5).
  - 8 الفقيه محمد بن عبد المهيمن الحضرمي (ت787هـ) شاركه في تلميذه السراج (6).
- 9 ـ صاحب أشهر كتاب في التاريخ عبد الرحمن بن خلدون (ت808هـ) شاركه في شيخيه محمد بن إبراهيم الآبلي، وأبي عبد الله السطى (7).

<sup>(1)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص430 ـ 432).

<sup>(2)</sup> فهرس الفهارس للكتاني (1/ 436، والأعلام للزركلي (6/ 139).

<sup>(3)</sup> الوفيات لابن قنفذ (ص375)، وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 445).

<sup>(4)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 408 ـ 410).

<sup>(5)</sup> الوفيات لابن قنفذ (ص376)، وفهرس الفهارس للكتاني (2/ 993).

<sup>(6)</sup> فهرسة السراج (ص301 \_ 303) (مخطوط)، وابن رشيد وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص917).

<sup>(7)</sup> انظر: تاريخ ابن خلدون (1/ 328، و 7/ 385).

10 \_ الفقيه الصوفي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد الرندي ولد (733ه)، وتوفي بفاس (792ه)؛ شاركه في شيوخه: العبدوسي، والفشتالي، وابن عاشر (1).

ثانيا: الأقران الذين تربطهم بالقباب علاقة فكرية؛ مناصرا أو مناظرا أو مراسلا أو ناقدا:

1 \_ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بلسان الدين ابن الخطيب، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ ما دار بينه وبين القباب من ملاسنة أفضت إلى عداوة مزمنة (2).

3 \_ الحافظ الفقيه أبو سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني، قاضي الجماعة بفاس ومفتيها، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ أنه انتقد كثيرا من فتاوى القباب<sup>(3)</sup>.

4 \_ العالم المحقق أبو عبد الله محمد بن عرفة التونسي (ت308ه) (4)، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ الحوار الذي دار بينهما فيما يخص المختصرات مع اعتراف القباب بعلمه وفضله (5).

<sup>(1)</sup> نفح الطيب للمقّري (5/ 342).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 142).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 149).

<sup>(4)</sup> أورد المقري الصغير في أزهار الرياض (3/ 37) ما يدل على أن ابن عرفة أخذ عن القباب، حيث نقل عن خط تلميذ ابن عرفة محمد الرملي ما نصه: «حدثنا الشيخ ابن عرفة وَعَيَلِيَّعَنَهُ، عن الشيخ القباب الفاسي، عن الآبلي، قال: أورد السلطان أبو عثمان على فقهائه الجلة، في قول عائسة وَعَيَلِيَّمَنَهُ، في حديث مسلم: «فتوفي رسول الله على وكان مما يقرأ: خمس رضعات محرمن». قال (أي السلطان): يلزم على هذا الخلف في خبرها، رضي الله تعالى عنها، أو عدم حفظ القرآن، وكلاهما محال. قال: فسكت الحاضرون بأجمعهم. فقلت: القرآن على قسمين متحدى به وهو المعجز، وغير متحدى به، والأول هو المحفوظ، بخلاف الثاني؛ بدليل هذا الحديث، قال: فقبله الحاضرون كلهم»؛ وإذا صح هذا وسلم يمكن أن يدرج من تلامذة القباب، والله أعلم بالصواب.

<sup>(5)</sup> انظر (104 و146).

#### المبحث الخامس: وفاته

اختلف المؤرخون حول تاريخ وفاة القباب على ثمانية أقوال:

الأول: قيل: عاش إلى حدود 770ه؛ ذكره ابن حجر (ت528هـ)(1)، وهو ضعيف.

الثاني: قيل: (777ه)؛ نقله كل من إسهاعيل بن الأحمر (ت807ه)<sup>(2)</sup>، وابن زاكور محمد بن قاسم الفاسي (د1075ت120ه)<sup>(3)</sup>، ومحمد الحجوي<sup>(4)</sup>.

الثالث: قيل: (778ه)؛ نقله تلميذه أبو زكريا يحيى السراج (ت805هـ) في فهرسته فقال: ليلة الأربعاء 5 ذي الحجة (778هـ) وأحمد بن يحيى الونشريسي (ت141هـ) (6)، وابن القاضي المكناسي (ت1025هـ) (7)، ومن المعاصرين محمد مخلوف، والزركلي (8).

الرابع: قيل: (779هـ)؛ نقله تلميذه ابن قنفذ(ت10هه)(9)، وابن القاضي المكناسي (10).

<sup>(1)</sup> الدرر الكامنة (1/ 236).

<sup>(2)</sup> انظر: بيوتات فاس الكبرى (ص 17و 44).

<sup>(3)</sup> نقله في كتابه (المعرب المبين عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين). انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 305).

<sup>(4)</sup> انظر: الفكر السامي (2/ 248).

<sup>(5)</sup> انظر: سلوة الأنفاس (3/ 305).

<sup>(6)</sup> ذكره في وفياته المطبوع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي (2/ 687)، دار الغرب الإسلامي بروت.

<sup>(7)</sup> ذكره في لقط الفرائد المطبوع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي (2/ 888)، وفي جذوة الاقتباس (1/ 124)، وفي درة الحجال (1/ 47).

<sup>(8)</sup> ذكره محمد مخلوف في شجرة النور (1/ 339)، والزركلي في الأعلام (1/ 197).

<sup>(9)</sup> ذكره في كتب الثلاثة: الوفيات (ص372). وأنس الفقير وعز الحقير (ص 78)، وشرف الطالب (ص31).

<sup>(10)</sup> ذكر في جذوة الاقتباس القولين: (778هـ و779هـ).

**الخامس**: قيل: بعد (780هـ)؛ نقله ابن فرحون (799هـ)<sup>(1)</sup>.

السادس: قيل: في أواخر عام (793ه)، وهو بعيد (2).

السابع: قيل: 797ه؛ نقله من المعاصرين محمد الحجوي، وهو قول بعيد كسابقه(3).

الثامن: قيل: 799ه؛ نقله تلميذه ابن قنفذ وهو قول مستبعد كسابقيه (4).

والراجح من بين هذه الأقوال أن وفاته \_ رَحْمَهُ ألله تعالى \_ كانت بعد مغرب يوم الثلاثاء، (أي: ليلة الأربعاء) 5 ذي الحجة (778ه) كما ذكر تلميذه يحيى السراج وتبعه غير واحد، وهو الموافق 14 أبريل سنة (1377م)؛ لأنه حدد اليوم والشهر، ولأن توليته للخطابة بجامع القرويين كانت في النصف الثاني من ذي القعدة عام (778ه)؛ لكنه لم يلبث بعد ذلك إلا أياما حتى توفي إثر ذلك؛ وهذا القول هو الذي رجحه محمد حجي (5).

أما مكان وفاته، فقد صرح جل من ترجم له بأنه توفي بفاس رَحِمَهُٱللَّهُ تعالى.

#### GD (GD) (GD)

<sup>(1)</sup> ذكره في كتابه الديباج المذهب (ص105).

<sup>(2)</sup> جاء في كتاب: (بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بـسبتة في الدولـة المرينيـة مـن مـدرس وأسـتاذ وطبيب)، لمؤلف مجهول. انظر: مجلة تطوان العدد 9 (ص174 وص 183 ـ 184).

<sup>(3)</sup> ذكره في الفكر السامي (2/ 248).

<sup>(4)</sup> ذكره في شرف الطالب (ص 31). ولعله خطأ مطبعي.

<sup>(5)</sup> انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 304)، وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص40) (مرقون)؛ نقلا عن محمد حجي من كتابه: ألف سنة من الوفيات (ص217).





## الفَظَيْلُ الثَّالَيْثُ

## مكانته العلمية والعملية

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: مناصبه ووظائفه

المبحث الشاني: رحلاته العلمية والعملية

المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه وانتقادهم له

المبحث الرابع: تلاميذه ومؤلفاته





#### المبحث الأول: مناصبه ووظائفه

من الأمور التي تدل على مكانة القباب العلمية والعملية المناصب التي تقلدها، والوظائف التي شغلها في عدة مجالات دينية وسياسية وتعليمية وقضائية؛ فهي من جهة تدل على مكانته العلمية، ومن جهة أخرى تؤهله للاطلاع على واقع مجتمعه والتعرف على طبيعة مشاكله المتنوعة، من خلال المارسة والدراسة.

أما المهارسة فيكفيه لاستكشاف خبايا مجتمعه وزواياه توليه مهنة القضاء وخطة العدالة ومهمة الإفتاء، وهي مهات أنشئت أساسا لحل مشاكل الناس بكل أشكالها؛ فإذا كان من المسلمات ألا يتولى القضاء والإفتاء إلا من كان خبيرا بفقه النصوص وفقه الواقع، خبيرا بوسائل تنزيل الأحكام المستنبطة من النصوص على النوازل المستنبتة في الواقع، فإن ممارسة القباب للقضاء فعلا إنها يصقل هذه الخبرة ليكون صالحا لمهات أخرى أسمى منها؛ كما أكسبه منصب الإفتاء المعرفة والخبرة بأعراف مجتمعه وعاداته وتقاليده (1).

أما الدراسة فإذا كان لا يتولى زمام أمرها إلا من كان أهلا لها بشهادة أصحابها، فإن مزاولة القباب مهنة التدريس والتعليم بجامع القرويين أكسبته مزيدا من الخبرة جعلته يقف على قصور وعيوب النظام التعليمي السائد في عصره؛ فحينها ذهب إلى تونس في رحلته إلى الحج، وحضر دروس العلهاء هناك وخصوصا دروس ابن عرفة، قام بمقارنة بين تونس وفاس في عملية التدريس تعرف من خلالها على جميزات كل منهها، وعلى عيوب المدرسة الفاسية؛ من جمودها على النصوص وعدم الانفتاح على الاستنباط واستخراج الأحكام، فأخبر بذلك أصحابه بعد انصرافهم بنبرة الرجل العالم الناقد المتفقد، الغيور على وطنه وبلاده فقال: ((علمتم ما تحصل بأيدينا من الفقه، وصح

<sup>(1)</sup> انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص34) (مرقون).

عندكم أنَّ الملكة التامة في التحصيل والتصرف، إنّها هي في قُوَى (1) أهل تونس ومن يليهم من أهل المشرق، وأنَّ قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إنّها هو حفظ النصوص، وإبقاؤها على ما هي عليه، وأنَّ ملكة القرويين انتقلت إلى الأفريقيين»(2).

هذه الخبرة التي اكتسبها القباب من خلال القضاء والإفتاء والتدريس، وهذه الغيرة على البلاد والوطن التي ما فتئ يبديها في كثير من المجالات دفعت سلاطين الدولة المرينية الذين عاصرهم إلى اتخاذه مستشارا في كثير من القضايا الداخلية، وسفيرا إلى الأقطار الأخرى في كثير من القضايا الخارجية.

فإذا كانت مهات القضاء والإفتاء والتدريس خولته الاتصال بقاعدة الجماهير؛ فإن مهمتي الشورى والسفارة \_ لا شك \_ جعلتاه يتصل بالمسؤولين في قمة هرم السلطة ووزرائهم وغيرهم من أعوان الدولة، مبديا رأيه في سياسة الدولة التعليمية والقضائية والسياسة، فقد كان ذلك من مستلزمات من هم في منزلته وجاهة وعلما وممارسة ودراسة.

أما إذا أردنا أن نقف على وظائفه ومناصبه فإن مسيرة حياته تستوقفنا فيها محطات تبرز لنا وظائف سامية ومناصب عالية منها:

1 - التدريس؛ بعد أن أتم القباب تكوينه العلمي وأصبح متضلّعاً في كثير من العلوم، تولى التدريس في مدارس فاس ومساجدها، خصوصا مدارس فاس الجديدة (المدينة البيضاء)، والجامع الأعظم بها؛ لكن العلوم التي كان له فيها التخصص والبراعة، وبلغ فيها مبلغ الأئمة الكبار هي علم الحديث، وعلم الفقه، وعلم الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين، وهي العلوم التي برز فيها واشتغل بتدريسها طوال حياته؛

<sup>(1)</sup> هكذا ضبطه المحقق للنسخة المطبوعة من أزهار الرياض بالواو، وهو كذلك أيضا في اللوحة: 90 من النسخة المخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم: ج1 (248 ق) وتوجد في خزانتي نسخة مصورة منها، وقال د. محمد امنو في تحقيقه لشرح القباب لبيوع ابن جماعة (ص18) مرقون: ((ولعله «قُرىً »بالراء والله أعلم)).

<sup>(2)</sup> انظر: أزهار الرياض للمقّري الصغير (3/ 32).

فكان فيها موفَّقا ومتفوقا، قال تلميذه ابن قنفذ: ((لازمت درسه كثيرا بمدينة فاس في الحديث والفقه والأصلين))(1).

وتولى التدريس أيضا بمدينة سبتة حين تولى القضاء بها؛ قال مؤلف كتاب (بلغة الأمنية ومقصد اللبيب): ((درس بها (أي سبتة) بمسجد زقاق ابن عيسى الأعلى، سمعته في الصغر يتكلم على موطإ مالك وأنا مجتاز على باب المسجد...))(2).

ومن الكتب المعتمدة في التدريس عنده مختصر البراذعي، وموطأ الإمام مالك وكان يطالع لتدريسه خمسين كتابا<sup>(3)</sup>، وفي هذا يتجلى مدى الجهد الذي يبذله من أجل الحصول على المعرفة من مصادرها المختلفة؛ كما يدل على أنه \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ كان دؤوبا على العلم قراءة وإقراء، تحصيلا وتدريسا طول حياته (4).

2 ـ القضاء والعدالة؛ فرغم الخلاف الذي بينه وبين ابن الخطيب فقد اعترف له هذا الأخير بالصدارة في العدالة والجزالة في القضاء فقال: ((هذا الرجل صدر عدول الحضرة الفاسية، وناهض عشهم، طالب فقيه نبيه مدرك، جيد النظر سديد الفهم، وَلَي القضاء بجبل الفتح (جبل طارق) متصفا فيه بجزالة وانتهاض)، وكذلك ((ولي قضاء سبتة وكان شديد السطوة في أحكامه، مغلظا على الظلمة مهينا لهم، وتخلى عن القضاء فروجع فيه فأبى إلا أن يترك سبيله، فكان ذلك وانصرف إلى بلده فاس))(5).

<sup>(1)</sup> وفيات ابن قنفذ، (ص372)، وأنس الفقير له (ص78)، ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص301). والكفاية له (1/ 98).

<sup>(2)</sup> جاء ذلك في كتاب: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب، لمؤلف مجهول. مجلة تطوان ع 9 (ص174 و183 و184). والكتاب مطبوع للمطبعة الملكية بالرباط سنة 1404ه/ 1984م) بتحقيق عبد الوهاب بنمنصور.

<sup>(3)</sup> انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 304).

<sup>(4)</sup> انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص35) (مرقون).

<sup>(5)</sup> جاء ذلك في كتاب: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب، لمؤلف مجهول مجلة تطوان ع 9 (ص174 و183 و184).

ولما ظهرت نزاهته في إصدار الأحكام، عرض عليه قضاء الجماعة فامتنع واختفى مدة، وعندما سحب السلطان تعيينه عاد للظهور فاشتغل بالتدريس والفتوى، وتخلى عن العدالة، ورفض العيش من الشهادة، فعاش عيش الزهاد من الفضلاء<sup>(1)</sup>.

2 - الإفتاء؛ تولى القباب منصب المفتي بفاس، ومهمة المفتي هو النظر في حل القضايا المستعصية التي لا يتسع وقت القضاء لتخريجها؛ فيلجاً إليه الناس في حال رغبتهم في معرفة حكم السرع في مسألة مما، أو في حال جنوحهم للصلح وتحكيم الشرع، أو لفض النزاعات بطريقة سلمية بعيدا عن صرامة القضاء؛ فكان - رَحِمَهُ اللهُ عارس الإفتاء احتسابا وتقربا إلى الله، خاصة بعد أن زهد وصحب الصالحين، وورد ذكره في المعيار للونشريسي (ت14 وه) مجيبا ومفتيا أكثر من خمسين مرة (2)، وقد خلف له منصبه هذا مجموعة من الفتوى تناولت مختلف جوانب الحياة كما سيأتي - إن شاء الله عند الحديث عن مؤلفاته.

4 - السفارة (٤) والاستشارة؛ من أكبر ما يزيد من التكوين العلمي للإنسان، هو التدريس والعلم كلما أنفقت منه زاد، ومن أكبر ما يكشف للعامة عن نزاهة إنسان وعدالته أو العكس هو القضاء، وكلاهما قد مارسها القباب فهو الفقيه المدرس، والقاضي المتمرس؛ فانكشف بها مستواه في العلم، وأمانته وصدقه في العمل؛ وهذه الصفات جعلته يحتل المكانة المرموقة لدى سلاطين بني مرين، وأهلته لأن يكون مستشار الدولة في كثير من القضايا الدينية والتعليمية والسياسية، كما تم تكليفه بعدة مهام؛ منها السفارة مرتين:

<sup>(1)</sup> انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص55) (مرقون).

<sup>(2)</sup> انظر: مقدمة تحقيق شرح بيوع ابن جماعة، د. محمد امنو (ص15) (مرقون).

<sup>(3)</sup> ليس المراد بالسفارة هنا ما تم الاصطلاح عليه سياسيا اليوم، من دولة إلى أخرى؛ بـل المراد بهـا المعنى اللغوي، أي: التكليف بمهمة من طرف السلطان خارج العاصمة، وإن كانت إلى مكـان يقـع في نطـاق نفوذ السلطان نفسه.

في الأولى عين سفيرا إلى غرناطة سنة (762ه) من قبل السلطان أبي سالم بن أبي الحسن؛ للإشراف على توزيع بعض الصدقات والصلات التي تبرع بها السلطان على بعض الرُّبُط (1)

وفي الثانية عين سفيرا أيضا لمدينة سلا من قبل السلطان المريني قصد اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية وتفتيش المصالح الإدارية، ومراقبة أجهزة الدولة<sup>(2)</sup>.

5 - الخطابة؛ فقد تولى خطبة الجمعة بجامع القرويين في النصف الثاني من ذي القعدة عام (778هـ) لكنه لم يلبث بعد ذلك إلا أياما حتى مات رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى.

<sup>(1)</sup> انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187).

<sup>(2)</sup> انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187).

#### المبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية

انتشرت الرحلات في عصر القباب على نطاق واسع في أوساط العلماء، وخصوصا إلى المشرق؛ بحكم أن الإسلام يفرض على المسلمين الرحلة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، كما يدعوهم إلى الرحلة لطلب العلم والتفقه في الدين، وإلى الهجرة والضرب في أرض الله الواسعة حين تنعدم أسباب الحياة الكريمة في أي مكان، أو من أجل التعرف والتدبر في عواقب الأمور المرتبطة بسنن الله في الكون وفي مسيرة الإنسان التاريخية قبل الإسلام.

وبناء على هذا فقد تعددت دواعي الرحلة، وتنوعت اتجاهاتها، وكثرت أسبابها ما بين اختيارية واضطرارية، ودينية ودنيوية، وأبرزها:

- ♦ الرحلة الدينية لأداء فريضة الحج وهي أكثرها وأقواها.
- ♦ الرحلة الصوفية وهي سياحة العُبَّاد والزهاد في الأرض.
- ♦ الرحلة الجهادية للمشاركة في الفتوحات، أو الرباطات، أو الدعوة لنشر الإسلام.
  - ♦ الرحلة العلمية من أجل طلب العلم، وتكون غالبا للمشرق وأحيانا للأندلس.
  - ♦ الرحلة التجارية التي تساهم في النشاط الاقتصادي وتكون للمواقع التجارية.
    - ♦ الرحلة السياحية رغبة في اكتشاف الأماكن ومواقع البلدان.
- ♦ الرحلة السياسية لتولي المناصب وتبادل الرسائل والهدايا والسفارات بين الدول.
  - ♦ الرحلة من أجل اللجوء السياسي؛ فرارا من ظلم حاكم وجور سلطان<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> الرحلة والرحالة المسلمون للدكتور أحمد رمضان (ص319).

وبسبب كثرة هذه الدواعي وتلك الأسباب كثرت الرحلات حتى إن المقري الصغير قد عبر بوضوح عن عجزه عن حصرها، فقال: «إن حصر أهل الارتحال، لا يمكن بوجه ولا بحال، ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام، فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام، لطال الكتاب وكثر الكلام، ولكنا نذكر منهم لُمعاً على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الملال، واختصار مؤد للملام»(1).

وإذا كان المقري قد ذكر ما يربو على ثلاثمائة من الرحالين إلى المشرق فإن المستشرق الروسي كراتشيكوفسكي (د388 ات1951م) قد نبه إلى أن اهتمام المغاربة بفن الرحلة وأدبها قد تجاوزت اهتمام الأندلسيين والمشارقة على حد سواء (2).

وقد شارك أبو العباس القباب بدوره في هذه الرحلات، فعاش جزءا من حياته متنقلا بين عواصم الفكر والعلم، وقد سجل له المترجمون خمس رحلات أبرزت جانبا من مكانته العلمية: أربعة في المغرب الإسلامي، وواحدة إلى المشرق الإسلامي.

#### أولا: رحلاته الأربعة في المغرب الإسلامي:

أ) رحلته إلى جبل الفتح المعروف اليوم بـ (جبل طارق) لتولي مهمة القضاء.

ب) رحلته إلى سبتة لتولي مهمة القضاء أيضا.

ج) رحلته سفيرا إلى غرناطة بالأندلس من طرف السلطان أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن؛ سنة (762هـ)<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر: نفح الطيب للمقّري (2/ 5)، وكتاب عبد اللطيف الجيلاني عن ابن رشيد (ص130).

<sup>(2)</sup> انظر: تاريخ الأدب الجغرافي العربي للمستشرق الروسي كراتشيكوفسكي (1/382)، وأدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني للحسن الشاهدي (1/74) وما بعدها.

<sup>(3)</sup> انظر: الإحاطة في أخبار عرناطة (1/ 187)، وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص35).

د) رحلته إلى مدينة سلا موفدا من قبل السلطان المريني قصد اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية.

ولم نعرف أي شيء عن تلك الرحلات الثلاث إلا الأخيرة التي كانت وجهتها إلى سلا؛ فقد سجل لنا مترجموه ما وقع فيها بينه وبين لسان الدين ابن الخطيب (ت776هـ) من ملاسنات ومناوشات؛ وذلك لما استدعاه الأخير إلى منزله وكان قد تعرف عليه قبل بفاس سنة (761هـ)، فلم يُلَبِّ القباب دعوته وجاء إليه في الغد معتذرا، فلم يقبل ابن الخطيب عذره وكتب إليه هذه الأبيات معرضا به:

وتَ أَبَى لومَ ه مُ ثلي الطريقة وقد حضر الوليمة والعقيقة على من حالُ ه مِ ثلي رقيقة ويَ مَا أَبَى ذاك دكانُ الوثيقة يطالب بالجليلة والدقيقة لكم وحصلتُ بعدُ على الحقيقة

أَيْتُ مُ دعوتي إمّا لِبَاْوِ(1) وبالمختار للناس اقتداءٌ وبالمختار للناس اقتداءٌ وغيرُ غريبة أَنْ رَقَّ حررٌ وغيرة أَنْ رَقَّ حررٌ وإمّا زاجرُ الورع اقتضاها وغيشانُ المنازل لاختبار شكرتُ مُخِيلَةً (2) كانت مجازا

فانتشرت هذه القصيدة الهجائية بين الناس، فقام أحد الموثقين بسلا بالرد على ابن الخطيب نيابة عن القباب بالأبيات الآتية:

تقرب من حديقتك الأنيقة

رسولك لم يُبِن لِي عن طريقه

<sup>(1)</sup> البأو: الكبر والفخر؛ يأتي كثيرا على وزن بعى يبعَى بعوا؛ فيقال: بأى يبأى بأُواً، وهذا هو الصواب كما في لسان العرب لابن منظور (14/ 63)، وفي القاموس للفيروز آبادي (ص 1629) هو على وزن سعى، وهذا يقتضي أن يكون يائيا وليس كذلك، ويأتي قليلا على وزن دعا يدعو؛ فيقال: بأى يبؤو بَأُواءً. انظر: الصحاح للجوهري (6/ 2278).

<sup>(2)</sup> الْمُخيلَة: اسم فاعل من أخال، وهو في الأصل من أخالتُ السحابةُ: إذا تهيأت للمطر. ويقال مجازا: فلان غُيل للخير، أي خليق له، ولعله المراد هنا. انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1692).

ف لا بَاأُو لَدَيَّ ولا إِبَاءُ وهب أني أسأتُ فكم صديق فلا عَجَبٌ فديتَ لرفق حُرِّ وإني فيك مُعْتَقِدٌ؛ ولكن على ذي الوَدِّ فيمن وَدَّحتى

ولكن ساء في الغرض الطريقة تدلَّل واعتدى فجف صديقه يُسكِّن عند خَجْلته (١) رفيقه أرى الأيام حاقدة حنيقة يفارقك وإن أضحى رفيقه

وعلى ما في هذه القطعة من تودد كبير وتلطف كثير، أبى ابن الخطيب إلا أن يستفز القباب ويستغضبه، فكتب إليه القطعة التالية التي يشبهه فيها بالتيس والحمار<sup>(2)</sup> لـمَــا ملك أعصابه ولم يجاره فيها أراد أن يجره إليه<sup>(3)</sup> قائلا:

من استغضبت من هذي الخليقة ولم يغضب فتسيس أو حمار بعثت بمرسل لك مع عتيقي وطوَّقْت السفيرَ الذنبَ لَمَا إمام جماعة وقريع تقوى

بمغضبة بإنكارٍ خليقه بمغضبة بإنكارٍ خليقه مجازا؛ لا، لعمري؛ بل حقيقه فلم تطع الرسول ولا عتيقه عجلت به ولم تُبُلعه ريقه ومبلغ حجة وحفيظ سِيقَه (4)

<sup>(1)</sup> الخَجْلة: الحياء. لسان العرب لابن منظور (11/ 200).

<sup>(2)</sup> هذا لا ينقص من قدر القباب شيئا؛ لأن لسان الدين ابـن الخطيـب ـ رحمـه الله تعـالى ـ لـسانه معـروف بالهجاء اللاذع، كثيرا ما يهجو بعض أهل سلا؛ بل هجاهم كلهم وهو عندهم ضيف. انظر: نفح الطيب للمقرى الصغير (6/ 278).

<sup>(3)</sup> القباب وجهوده في خدمة المذهب للمراري (ص27)؛ نقلا عن أعلام المغرب العربي لابن منصور (4/ 389).

<sup>(4)</sup> السَّيَّقة في الأصل: كل ما يساق من الدواب وغيرها كها في اللسان لابن منظور (10/ 166)، وخففت هنا للضرورة، ولعل المراد بها صورة اشتقاقية من السوق أو السياق، بمعنى المهر الذي يساق إلى المرأة في صداقها، ويؤيد هذا المعنى أن القباب الذي وجه إليه الكلام هو عدل موثق يحفظ ما يساق من المهور للنساء كها في تعليق محقق نفح الطيب (6/ 276).

فَبُ وْتَ بِهَ عَلَى الأيام داءً عُلَى الا تفيق عليه فِيقَه وقد عارضتَ عذرك باعتراف فيزدتَ مذمَّةً تَسِمُ الطريقة وهل بعد اعتراف من نزاع؟ وهل بعد افتضاح من وثيقة؟ ومَنْ جهل الحقوقَ أطاع نفسا ببحر الجهل راسبةً غريقه ومنجى نيقة أمر بعيد

وبسبب ما حدث في هذه الرحلة توترت العلاقة بين القباب وابن الخطيب، فخلفت عداوة بالفعل ورد الفعل.

فمن جهة ابن الخطيب \_علاوة على هذا الهجو اللاذع \_ فإنه قد ألف كتاب (مثلى الطريقة في ذم الوثيقة)<sup>(3)</sup> ذم فيه العدول والموثقين لأن القباب منهم، فذكر مثالبهم ومساوئهم، ونزع جلباب الصدق والديانة عنهم<sup>(4)</sup>، ثم لما ذكر ترجمة القباب في كتابه

<sup>(1)</sup> النِّيقةُ بالكسر المبالغة في التأنق والتجويد، وفي المثل: ((خَرْقاءُ ذات نِيقَة)) يضرب للجاهل بالأَمر وهو مع جهله يدَّعي المعرفة ويتأَنق في الإرادة ولعله المراد هنـا. انظـر: مـادة (نـوق) مـن الـصحاح للجـوهري (4/ 1562)، ولسان العرب لابن منظور ( 10/ 362)، والمعجم الوسيط (2/ 964).

<sup>(2)</sup> انظر: مثلى الطريقة في ذم الوثيقة لابن الخطيب (ص115 \_ 116)، والإحاطة في أخبار غرناطة له (1/ 115 \_ 116)، ونفح الطيب للمقري (6/ 275 \_ 276).

<sup>(3)</sup> نشر هذا الكتاب في مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 12، الجزء 2 شعبان 1386هـ نوفمبر 1966م القاهرة.

<sup>(4)</sup> أغضب هذا الكتاب عددا كبيرا من الفقهاء؛ إذ رأوا فيه تحاملا على العدول، ومنهم موثق المغرب العلامة أبو العباس الونشريسي صاحب المعيار؛ فقد دافع عن القباب، وانتقد ذم ابن الخطيب، حين كتب على ظهر الورقة الأولى للكتاب كها في نفح الطيب للمقري (6/ 278) ما يلي: ((قد كد نفسه في شيء لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل، وأفنى طائفة من نفيس عمره في التهاس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج، وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة، وانتزع عليهم جلباب الصدق والديانة))؛ كها رد عليه ضمنيا محملا فساد التوثيق إلى سوء المهارسة فيه واستعهاله في غير ما هو له من طرف بعض الموثقين؛ واعتبر كتاب (مثلى الطريقة) تحاملا على أمر جائز العمل فيه وأخذ الأجرة مقابله بإجماع الأمة في كتابه: المنهج الفائق في أحكام الوثائق (1/ 37 \_ 38).

(الإحاطة) أوجز الكلام ولم يعطه ما يستحق<sup>(1)</sup>؛ الشيء الذي عاب عليه بعض العلماء، كأحمد بابا التمبكتي الذي قال: ((ذكره في الإحاطة ولم يوفه حقه))<sup>(2)</sup>.

ومن جهة القباب فإنه بدوره قد حفظ له كل ذلك منتظرا فرصته، فلم سنحت حين وقع ابن الخطيب في محنته المشهورة بينه وبين السلطان المريني - لم يفوتها القباب، فكان ممن أفتى بقتله، فقتل في السجن<sup>(3)</sup>. رحم الله من هجا فقتل ومن أفتى فقتل.

#### ثانيا: رحلته لأداء فريضة الحج

تلقى القباب تكوينه العلمي في فاس، ولما أراد التزود بمزيد من المعارف قصد المشرق؛ والرحلة إلى المشرق تستهدف أمرين مهمين: أداء فريضة الحج، وطلب العلم؛ ولذلك فهي من المصادر الأساسية التي لها تأثير كبير في تكوين شخصية أي عالم (4).

ولا شك أن رحلة القباب إلى المشرق بالخصوص كانت زاخرة بالأحداث التي يفرضها طبيعة موسم الحج؛ من المناقشات والمحاورات بينه وبين موافقيه ومخالفيه من علماء المذاهب الأخرى، كما هو عادة أهل العلم، فهم كالغيث أينها حلوا نفعوا وانتفعوا. وبها أن لقاء العلماء لقاح فإن هذا غير بعيد أن يكون هو الذي أكسبه ملكة المناقشة والمناظرة التي عرف بها، والتي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال الاحتكاك بالآخر والتفاعل مع ثقافته حيث يتم تلاقح الأفكار وتبادل المعارف. قال عنه معاصره أبو عبد الله الحضرمي: ((رحل القباب إلى المشرق فلقي هناك الفضلاء من أهل العلم والصلاح، واقتبس من أنوارهم، وانتفع ببركة ملاقاتهم، وجلب من مصنفاتهم))(5).

<sup>(1)</sup> الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187 ـ 188).

<sup>(2)</sup> كفاية المحتاج للتمبكتي (1/ 97 ـ 99)، ونيل الابتهاج له (ص102 ـ 103).

<sup>(3)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر (1/ 236).

<sup>(4)</sup> انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص17) (مرقون).

<sup>(5)</sup> السلسل العذب، تح: محمد الفاسي (ص85)، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 10 الجزء الأول محرم 1384.

ولكن - مع الأسف - لا نعرف شيئا عن تفاصيل هذه الرحلة التي لا تعدو أن تكون في ترجمته مجرد عنوان بلا مضمون، كما لا نستطيع أن نحدد مدتها ولا خريطتها، ولم يسجل من اللقاءات العلمية التي وقعت بها إلا ما رشح عندما وصل تونس، عله يكون دليلا يعطينا صورة عن المفقود من هذه الرحلة، وذلك في مسألتين:

المسألة الأولى: لما اجتمع بابن عرفة وكان قد شرع في تأليف مختصره، فلما أطلعه عليه قال له القباب: ما صنعت شيئا. فقال له ابن عرفة: ولم؟ فأجابه القباب: لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي؛ فكان ذلك \_ ربها \_ السبب الذي حمل ابن عرفة على بسط العبارة وتليين الاختصار في آخر مختصره (1).

المسألة الثانية: لما حضر دروس ابن عرفة أظهر إعجابه بطريقته في التحليل والاستنباط، واعترف بالمدرسة التونسية عموما وبملكة التونسيين في التحصيل والتصرف، كما ذم ما عليه أهل فاس يومئذ من الجمود على النصوص كما سبق قريبا(2).

<sup>(1)</sup> انظر: أزهار الرياض للمقَّري الصغير (3/ 32 و37)، والفكر السامي للحجوي (2/ 247).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 135 و146).

#### البحث الثالث: ثناء العلماء عليه وانتقادهم له

علاقة الشخص بالناس عادة تجلب له أمورا ثلاثة: الثناء على الجميل، والانتقاد للقبيح، والحوار في المتردد بينهما؛ وقد ابتلي القباب بالثلاثة كلها فبوأته مكانة جعلته إماما يشار إليه بالبنان، ويشاد بعلمه وعمله على امتداد الزمان.

أولا: أما ثناء العلماء عليه بالجميل فأمر شائع بينهم، ولم يقتصر الأمر على المترجمين له فقط؛ بل تجاوزهم إلى الذين نقلوا عنه أقواله وآراءه، فنعتوه بالأوصاف العلمية المشرفة: الشيخ، والقاضي، والفقيه، والإمام، والعلامة، والحافظ، وأن النقل عنه يشفي الغليل<sup>(1)</sup>.

أما المترجمون له فقد حلاه معاصروه منهم بالإجلال والإكبار، كما حلاه من جاء بعدهم ناقلا عنهم؛ بل أجمعوا كلهم على تحليته بالصلاح في ذاته، والإصلاح في غيره حسب ما يلي:

1) أما من المعاصرين له فقد حلاه كل من:

\_ابن عرفة كما نقل عنه البرزلي بقوله: القباب أحد فقهاء فاس...، واشتهر عنه أنه من أهل العلم والفضل<sup>(2)</sup>.

\_ لسان الدين ابن الخطيب \_ رغم ما بينها من التنافر السابق \_ فقد حلاه بقوله: «هذا الرجل، صدر عدول الحضرة الفاسية، وناهض عشهم، طالب، فقيه، نبيه، مدرك، جيد النظر، سديد الفهم...، وولي القضاء بجبل الفتح، متصفاً فيه بجزالة وانتهاض...، وهو إلى الآن، عدلٌ بمدينة فاس، بحال تجلة وشهرة، ثم تعرفت أنه نسك ورفض العيش من الشهادة ككثير من الفضلاء»(3).

<sup>(1)</sup> انظر مثلا: مواهب الجليل للحطاب (4/ 99، و6/ 113)، والشرح الكبير للشيخ ميارة على المرشد (ص 263)، وشرحه على التحفة (1/ 312 و 462)، والبهجة شرح التحفة للتسولي(1/ 10)، وفتاوى الشيخ عليش (1/ 145).

<sup>(2)</sup> انظر: مواهب الجليل (3/ 484).

<sup>(3)</sup> انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187).

- أبو عبد الله الحضرمي بقوله: ((العالم العامل، ذو العقل الكامل، والطبع الفاضل، التائب التقي والفقيه المفتي...، ممن يعرف بالفضل والدين، ويعد في العلماء العاملين، تاب فحسنت توبته واستبانت فضيلته...، وسيرته الآن سيرة أهل الأكابر ممن تقدمه على الدؤوب على قراءة العلم وإقرائه، واكتساب الطيب والتقشف، وترك متاع الدنيا والتواضع للخاص والعام، وخفض جناح الرحمة للضعفاء والمساكين))(1).

- تلميذه ابن قنفذ بقوله: الفقيه المحقق الحافظ الإمام المتقن الصالح المفتي (2).

معاصر له غير معروف بقوله: ((إمام في الأصلين، قائم على الفروع، عارف بالأحكام، حافظ للنوازل، مشارك فيها سوى ذلك، حسن الخط، كثير الاجتهاد والتقييد، ولي قضاء سبتة ودرس بها بمسجد زقاق ابن عيسى الأعلى، سمعته في الصغر يتكلم على موطإ مالك وأنا مجتاز على باب المسجد، وكان شديد السطوة في أحكامه، مغلظا على الظلمة مهينا لهم، وتخلى عن القضاء فروجع فيه فأبى إلا أن يترك سبيله، فكان ذلك وانصر ف إلى بلده))(3).

2) أما غير المعاصرين له فقد حلاه كل من:

- الونشريسي بقوله: ((الشيخ الفقيه الحافظ الحاج الصالح الخطيب الفاضل))<sup>(5)</sup>.

\_ المُقَّري بقوله: ((الفقيه القباب حافظ مدينة فاس وزعيم فقهائها في عصره))(4).

<sup>(1)</sup> السلسل العذب، تح: محمد الفاسي (ص85)، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلـد 10 الجـزء الأول محرم 1384.

<sup>(2)</sup> حلاه بذلك في وفياته (ص372)، وفي أنس الفقير: وفي شرف الطالب (ص31).

<sup>(3)</sup> جاء ذلك في كتاب: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب، لمؤلف مجهول لم يتمكن محقق الكتاب ذ. محمد بن تاويت التطواني من تحديد اسمه. مجلة تطوان ع 9 (ص174 و183 و184).

<sup>(4)</sup> أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (3 / 32).

<sup>(5)</sup> وفيات الونشريسي ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي (2/ 87).

\_التمبكتي بقوله: ((وبالجملة فهو من أكابر العلماء حفظا وتحقيقا وتقدما وجلالة))(1).

وخلاصة ما سبق أن الذين ترجمو له اتفقوا على كونه من أهل الفضل والعلم؛ فوصفوا سلوكه بالعقل الراجح والخلق الرفيع، والزهد والتقشف والتواضع، ووصفوا علمه بالرسوخ والحفظ والتحقيق، ووصفوا عمله بالإتقان والعدالة والجزالة والزعامة.

ثانيا: أما الانتقاد، فإن منتقديه قلة قليلة؛ بل لم أقف إلا على عالمين:

1) لسان الدين ابن الخطيب؛ وقد تقدم في رحلاته أنه هجاه وذم عمله (التوثيق)،
 كما تقدم أن ذلك مردود عليه، دافعه التحامل، ولا أساس له من الصحة.

2) معاصره قاضي الجهاعة المفتى العلامة أبو سالم إبراهيم بن محمد اليزناسني (ت775ه)؛ انتقد بعضا من أجوبته، ووصفها بالضعف الشديد، وبالتحريف وتأويل النصوص حتى تتلاءم مع مراده، كها وسم أقيسته بالبطلان، وغير ذلك مما يعتبر مبالغة لا تلغي القيمة العلمية لفتاوي القباب؛ لأن قول القرين في القرين لا يقبل عند علهاء الجرح والتعديل؛ لأنه قد يكون من باب المنافسة في العلم وإثبات الذات (2)، والمعاصرة تمنع المناصرة غالبا.

ثالثا: أما الحوار فيما تتجاذبه أطراف الثناء والانتقاد فيتمثل في مناظراته التي اشتهر بها، وذاع صيتها في إدارتها، وخصوصا في الندوات التي يعقدها الأمراء، في مختلف الفنون لتداول الأراء، ومتابعة الأقوال، وانتقادها سلبا أو إيجابا، وأهم مناظراته:

<sup>(1)</sup> نيل الابتهاج (ص104).

<sup>(2)</sup> انظر: المعيار للونشريسي (7/ 373 و 374)، وجهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص31) (مرقون).

- 1) مناظرات عديدة بينه وبين قاضي تلمسان سعيد بن محمد العقباني (ت 118هـ) جمعها هذا الأخير (1) في مؤلف أسهاه: (لب اللباب في مناظرة القباب) (2).
- 2) مناظرة في مسألة مراعاة الخلاف بينه وبين شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الفشتالي (ت777هـ) من جهة أبي إسحاق الشاطبي من جهة أخرى (3).
- 3) مناظرة أيهما يقدم في التدريس؛ التفسير أو الفقه؟ جرت فيها بين طلبة الفقيه أبي عبد الله الفشتالي المذكور، بفاس مراجعات ومخاطبات ومنهم أبو العباس القباب<sup>(4)</sup>.

(1) هكذا قال الحجوي في الفكر السامي (2/ 247)؛ إلا أن ذ. محمد المنوني في ورقات عن حضارة المرينيين (ص:390) ذكر أن الذي جمعها هو أحمد بن الخطيب ابن قنفذ.

<sup>(2)</sup> أوردها الونشريسي في المعيار فغطت منه حوالي اثنين وثلاثين صفحة (5/ 297 ــ 331).

<sup>(3)</sup> انظر: نيل الابتهاج للتمبكتي (ص73).

<sup>(4)</sup> انظر: تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن البناهي (ص170).

مكانته العلمية والعملية \_\_\_\_\_\_مكانته العلمية والعملية \_\_\_\_\_

#### المبحث الرابع: تسلاميذه ومؤلفاته

من الحقائق الثابتة أنه لا يألف من العلماء في طيات التاريخ ولا يُؤْلَف من لم يُؤلِّف ، وأن تأليف القلوب تموت بموت أصحابها، وتأليف الكتب تبقى ببقاء صفحاتها، إلا أن تأليف القلوب في عصر القباب بالدروس هو الذي يؤدي إلى تأليف الكتب؛ لأن الطريقة المعروفة في الدروس في عصره تبدأ بقراءة أحد الطلاب لنص الكتاب المقرر في التدريس في المادة، ثم الشرح مع إملاء خلاصات على الطلاب ينسخونها بحذق وعناية، ومن هنا تتجلى مساهمة الشيخ في حركة التدوين، بوضع شروح أو حواش أو تقاييد أو تعاليق على المسائل المراد بيانها، تتحول جميعا بعد مدة إلى تأليف في مختلف الفروع؛ لذلك كان التعليم حافزا على التأليف، وأبو العباس القباب بارع في التأليف بنوعيه: تأليف الكتب، وتأليف القلوب، ولم يستغن بأحد التأليفين عن الآخر؛ أما تأليف القلوب فيتمثل في تلاميذه الذين يعدون بالمئات، وأما تأليف الكتب فيمثله مؤلفاته التي تزخر باعتهاداتها الكتب الفقهية.

أما تلاميذه؛ فحين بلغ القباب درجة عالية في الحديث والفقه وأصوله وأصول الدين، مع معرفة واسعة ببقية العلوم الإسلامية، جعل ذلك مجلسه وحلقة دروسه مكتظة بطلاب العلم، حيث أخذ عنه العلم خلق كثير، اقتصر مترجموه على ذكر بعضهم ويظهر أن المذكورين منهم من خاصة تلاميذه (1)، وهذه لائحة أسمائهم مرتبين حسب تاريخ الوفاة:

1 - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، الإمام الحافظ المجتهد المحقق المتفنن فقها وأصولا وعربية وغيرها، من مؤلفاته: الموافقات في الأصول، والاعتصام في إنكار البدع، وشرح بيوع صحيح البخاري (ت 790هـ).

<sup>(1)</sup> انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص24) (مرقون).

<sup>(2)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص48 \_ 59).

2 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسني، اشتهر في تلمسان، كأبيه، أخذ عن القباب التلقينَ والرسالة وقصيدة الكفيف في أصول الدين، وصنف كتبا منها: شرح معالم أصول الدين للفخر الرازي، وشرح لمع الأدلة للجويني، وشرح متن السنوسية، توفي غريقا بالبحر، وهو منصرف من مالقة يريد بلده تلمسان (792هـ).

3 - أبو الربيع سليمان بن يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي، كان من أكابر العلماء، لا يخاف في الله لومة لائم، أخذ عن والده (2) وعن القباب (ت779هـ) (3).

4 - أبو زكريا يحيى بن أحمد بن محمد المعروف بالسراج الفقيه الرحالة، انتهت إليه رئاسة الرواية والحديث بالمغرب، له فهرسة ذكر فيها أسانيده وشيوخه، قال ابن القاضي المكناسي: ((قلما تجد في كتب المغرب كتابا ليس عليه خطه))(ت508هـ)(4).

5 - أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني المعروف بابن قنفذ، العلامة الفهامة المحدث الأديب الشيخ الفاضل، من مؤلفاته: الوفيات، وأنس الفقير، وشرف الطالب، وشرح الرسالة، وشرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، وغيرها كثير (ت809هـ)<sup>(5)</sup>.

6 - أبو على عمر بن محمد الرجراجي الفاسي الولي تاج الزهاد وإمام العباد، الشيخ

<sup>(1)</sup> نيل الابتهاج للتمبكتي (ص225 ـ 228)، والفكر السامي للحجوي (2/ 249).

<sup>(2)</sup> كان أبوه عالما صالحا وإماما وخطيبا بجامع القرويين، لـه شرح عـلى الرسـالة. شـجرة النـور لمخلـوف (1/ 335).

<sup>(3)</sup> شجرة النور لمخلوف (1/ 336).

<sup>(4)</sup> جذوة الاقتباس للقاضي المكناسي (2/ 539).

<sup>(5)</sup> انظر: مقدمة تحقيق وفيات ابن قنفذ لعادل نويهض (ص6 ــ 16).

الصالح العلامة المعظم عند الخاصة والعامة، وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته بالعلم، ومن العلوم التي أخذها عن القباب الحديث والفقه وأصوله (ت10 8 هـ)(1).

7 \_ أبو عبد الله محمد بن عمر الهواري متصوف زاهد، فقيه مالكي، عالي الشهرة، ولد في مغراوة، وأقام بفاس فأخذ عن علمائها ومنهم القباب، فرحل إلى المشرق رحلة واسعة، أكثر الكتاب الفرنسيون من الكتابة عنه، وقال عنه أحدهم وهو (ديستنج): ((كان يقرأ الأفكار فيحدث كلا بها في نفسه))<sup>(2)</sup>؛ وأخيرا استقر بوهران حتى توفي بها سنة (843ه).

وأما مؤلفاته؛ فللقباب منها مؤلفات فقهية جليلة القدر عظيمة النفع؛ تناولت العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فبرز فيها فقيها محدثا، وباحثا اجتهاعيا، ومحللا اقتصاديا؛ مطلعا في مجتمعه على كثير من الخبايا، قادرا على مناقشة كثير من القضايا، في مجالات العقائد والعبادات والأخلاق، وفي المجالات الاجتهاعية والتجارية والمالية، مالكا زمام توجيهها صوب محطات الشريعة الإسلامية، في إطار أدلتها ومفاهيمها، وضوابطها ومقاصدها؛ إلا أنه يلاحظ عليه فيها عدم الاستقلالية، وغياب روح المبادرة؛ إذ كل كتبه عير الفتاوى \_ إنها جاءت إما شرحا لمتن غيره، أو اختصارا

<sup>(1)</sup> انظر: أنس الفقير لابن قنفذ (ص78)، ودرة الحجال للقاضي المكناسي (3/ 202).

<sup>(2)</sup> ولعل هذا هو السبب الذي جعل المستشرقين من الفرنسيين ينهلون منه كتابة، حتى يبينوا لقرائهم بأن مثل هذه الخرافات هي الإسلام؛ والمسألة عند علمائنا فيها نظر واختلاف؛ فمنهم من يغلق هذا الباب بالكلية ويعتبر ذلك خرافات وهو الأسلم، ومنهم من يقول بأن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وبأن هذا من باب فراسة المؤمن، كها حقق ذلك النووي في كتابه بستان العارفين (ص 6 1 وما بعدها)؛ وقد صنع اليوم ما يسمى بآلة كشف الكذب التي تستعمل في التحقيقات، بحيث ترصد دقات القلب وضغط الدم؛ لأن الكذب حالة غير طبيعية يضطرب من أجلها الجسم فيحدث تغييرا في ذلك، وفراسة المؤمن قد تكشف ذلك أيضا. والله أعلم، والتسليم أسلم. ومما تجدر إليه الإشارة هنا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه الأمور مها كانت صادقة.

<sup>(3)</sup> شجرة النور لمخلوف (1/ 366)، والأعلام للزركلي (6/ 314 ـ 315).

له؛ بل وحتى هذه المؤلفات لم يقم بها إلا بعد أن طُلب منه ذلك من طرف طلبته، كما يشير لذلك بنفسه في مقدماتها (١). ومن هذه المؤلفات:

- العلمية التي خلفها، والذي نحن بصدد تحقيقيه وإخراجه من بطون المخطوطات إلى أحضان المطبوعات بفضل الله تعالى، وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام عنه في محله.
- عنانيا: (شرح مسائل بيوع ابن جماعة التونسي «ت 712ه)، وهو كتاب نوه به العلماء واستحسنوه، ونقلوا عنه في مصنفاتهم وأحالوا عليه، ووصفوه بأنه مفيد جدا<sup>(2)</sup>؛ فهو نموذج للدراسات الفقهية المقارنة، حيث قارن فيه القباب بين الاقتصادين المغربي والتونسي، آخذا بعين الاعتبار أعراف المجتمعين وأثرها في توجيه اقتصاد البلدين. (3).

وقد تم تحقيقه \_ حسب علمي \_ أربع مرات:

- ✓ الأولى: بتحقيق أحمد أعميراش، في دبلوم الدراسات العليا بجامعة محمد الخامس (1994) بالرباط كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية، تحت إشراف د.
   محمد أمين إسهاعيلي، وهو حبيس الرفوف لم يطبع حسب علمي.
- ✓ الثانية: بتحقيق ذ. علي محمد إبراهيم بورُوَيْبَة، وقد طبع عن الشركة الجزائرية اللبنانية، ودار ابن حزم، الطبعة الأولى (1428هـ2007م)؛ ولكن تحقيقه لم يَرْقَ إلى المستوى المطلوب؛ يكفي أنه اعتمد نسخة وحيدة، ولم يكلف نفسه عناء البحث عن

<sup>(1)</sup> انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص116 ـ 117) (مرقون).

<sup>(2)</sup> انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص105) والنبوغ المغربي (1/ 215).

<sup>(3)</sup> انظر: جهود القباب في خدمة المذهب (ص 48 \_ 49) (مرقون).

مكانته العلمية والعملية على المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

النسخ الأخرى وهي جدُّ كثيرة، ففي الخزانة الحسنية بالرباط مثلا توجد خمس عشرة نسخة (1).

✓ الثالثة: بتحقيق ذ.محمد بن إبراهيم الكشر رسالة ماجستير بكلية الآداب والعلوم بجامعة المرقب بليبيا (2003)، معتمدا على ثلاث نسخ<sup>(2)</sup>، وقد طبع عن دار المحدثين بالقاهرة الطبعة الأولى (1429هـ 2008م)؛ إلا أن تحقيقه مخل في جانب، وممل في جانب آخر.

أما الإخلال فيتمثل في الدراسة الباهتة لحياة القباب وعصره وآثاره، وسقوط بعض الصفحات من النسخ المعتمدة<sup>(3)</sup>، علاوة على الأخطاء التي لم أكلف نفسي بتتبعها وحصرها.

أما الإملال فلكونه مثقلا ببحوث هو في غنى عنها، وقد وعدنا المحقق بعدم التعريف بالمشاهير من الأعلام، وب(عدم إثقال الهوامش بالتعليق على الأمور الواضحة)) على حد تعبيره (4)؛ إلا أنه قد خالف وعده؛ فأطال في التعريف بالأعلام، وبالمشاهير منها؛ فقد عرف بهالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، كأنهم عنده من المغمورين، كها أورد كثرة التعريفات النمطية المعهودة في اللغة والاصطلاح مثلا؛ كالبيع والربا والسلم والقياس والاستحسان، وأحيانا يستولي التعليق على الصفحة بأكملها مما حول التحقيق إلى حاشية (5).

<sup>(1)</sup> هـذه أرقامهـا: (348) (464) (1583) (5359) (5526) (6171) (8618) (8618) (9069) «10229 (11690) (12260) (13323) (12360).

<sup>(2)</sup> نسخة المسجد النبوي ق:(2/ 217)، نسخة مكتبة طرابلس العتيقة ليبيا، نسخة جامعة أم القرى ق:(3 فقه مالكي).

<sup>(3)</sup> انظر مثلا: (ص 244)؛ فقد سقط منها من قول القباب: ((ونقل ابن يونس عن عبد الوهاب)) إلى قوله: «فكذلك مسألتنا انتهى)) أى ما يعادل قريبا من الصفحة، بالضبط 143 كلمة.

<sup>(4)</sup> انظر: مقدمة الكتاب (ص10).

<sup>(5)</sup> انظر مثلا: صفحات: (65 و 192، 193، 212، و217، 223).

✓ الرابعة: بتحقيق د. محمد امنو البوطيبي معتمدا على خمس نسخ: النسخة الأزهرية بمصر برقم: (332704)، والنسخة التدسية بإقليم تارودانت جنوب المغرب، بالإضافة إلى ثلاث نسخ من خزانة تمكروت بإقليم زاكورة جنوب المغرب؛ الأولى برقم: (1939)، والثانية برقم: (1644)، والثالثة غير معروفة الرقم ولا تاريخ النسخ، وقد نشره محققه على حلقات في مجلة المذهب المالكي.

وقد قارنت بين التحقيقات الثلاثة فتبين لي أن التحقيق الأخير \_ رغم ما فيه من بعض الأخطاء \_ هو أكثر نُسَخا، وأفضل إتقانا، وأُحْبَكَ بحثا، ولكن ما زال عن الطبع بكرا، حبيس الرفوف منتظرا؛ ورحم الله الإمام مالك حين قال:

فكم في العرس أبهي من عروس ولكن للعروس الله ساعد

عالج فيها عدة مسائل تتعلق بذبيحة من لا يصلي، وإمامة الفاسق، وصلة رحم المعروف بأكل الحرام، والإصرار على المعاصي، والعارية بالنية من غير لفظ، والمشوش على المصلين بالقراءة في المسجد، وغيرها من المسائل الفقهية، وهي موزعة في ثلاثة مصادر تنتظر فارسا يتولى جمعها، وفحلا يستولد حملها:

1) فتاوى مستقلة، وهي مخطوطة توجد منها بالخزانة العامة بالرباط نسخة ضمن مجموع يحمل رقم: (1447د) من اللوحة (217) إلى (231)<sup>(2)</sup>، ونسخة أخرى ضمن مجموع يحمل رقم: (684 ك) من اللوحة (14) إلى (30).

2) فتاوى موزعة في كتب النوازل الموسوعية منها: فتاوى أبي القاسم البرزلي (ت 4 1 8 هـ)(3)، وفتاوى القاضي أبي القاسم بن طركاط العكي (عاش بعد

<sup>(1)</sup> هكذا سماه الحطاب إذ قال: ((وللشيخ أبي العباس أحمد القباب في نوازله)). مواهب الجليل(3 / 484).

<sup>(2)</sup> انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص49) (مرقون).

<sup>(3)</sup> مطبوعة في سبع مجلدات باسم (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام) تح: د.محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط.1/ 2002م.

458ه)<sup>(1)</sup>، ونوازل الهلالي لإبراهيم بن هلال السجلهاسي (ت909ه)<sup>(2)</sup>، والمعيار المعرب للونشريسي (ت1342هـ).

- قتاوى مبثوثة في كثير من كتب الفقه المالكي للمتأخرين؛ باعتهادها، والنقل منها،
   والإحالة عليها؛ بل أحيانا حتى انتقادها والتنبيه على أخطائها في نظرهم (4).
- من رابعا: (مختصر النظر في أحكام النظر بحاسة البصر)؛ وأصل الكتاب كان من تأليف أبي الحسن بن القطان الفاسي (ت828ه)<sup>(5)</sup>، ثم اختصره القباب عامدا إلى حذف الأدلة والحجج منه، مكتفيا بسر د المسائل الفقهية؛ وقد بين السبب الداعي في مقدمته إلى ذلك حين قال: ((والداعي إلى اختصاره أن بعض أهل الدين، الباحثين عما يلزمهم في أمور دينهم، ممن ليس لهم باع في العلم، إذا رام طلب مسألة منه شق عليه استخراجها منه لما اشتمل عليه الكتاب من سياق الأدلة من الكتاب والسنة...؛ فقصدت لتجريد مسائله ليسهل على المبتدئين والمريدين النظر فيه)».

وهو كتاب جليل القدر عظيم النفع، بحكم تخصصه في جزئية فقهية مهمة، جمع فأوعى، وأحاط بالنوادر والنظائر، وبين جل الأحكام المتعلقة بالنظر، فاعتمده من

<sup>(1)</sup> انظر: فتاوى الشاطبي، تح: أبو الأجفان (ص103 و105)، والأعلام للزركلي (5/ 182).

<sup>(2)</sup> انظر: منح الجليل للشيخ عليش (6/ 130)، ونوازل الهلالي طبعت على الحجر بفاس سنة (1310ه)، وتوجد منها نسخ مخطوطة في كل من: الخزانة الوطنية بالرباط، برقم: (1344ب) و(2866)، والخزانة الملكية بالرباط، برقم: (2794) (4053) (4055) (8189)، والخزانة العامة بتطوان، برقم: (585) (607)، ومكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم: (5367 ق 55)، وتوجد في خزانتي نسخة مصورة منها.

<sup>(3)</sup> فقد كان القباب أول عالم ينقل عنه الونشريسي في معياره. انظر: نيـل الابتهـاج (ص102)، وشــجرة النور(1/ 338).

<sup>(4)</sup> انظر على سبيل المثـال: مواهـب الجليـل للحطـاب (2/ 193 و3/ 484)، وشرح ميـارة عـلى التحفـة (1/ 462 و521)، وفتاوى الشيخ عليش (1/ 144 و145)، ومنح الجليل له (6/ 130).

<sup>(5)</sup> طبع هذا الكتاب بتعليق د. فتحي أبو عيسى، ط:1/ دار الصحابة للتراث بطنطا مصر، (1414هـ 1994م).

أجل ذلك الفقهاء بالإحالة والنقل؛ إلا أنه يؤخذ عليه أنه من المختصرات الفقهية التي كان القباب نفسه من أشد الفقهاء انتقادا لها؛ فكيف يقع فيها عاب به غيره؟ فاختصاره هذا يجسد فكرة التناقض بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في فقهه؛ ففي الوقت الذي كرس جهوده لنقد المختصرات الفقهية ونبذها نظريا، نجده هنا قد كرس ظاهرة الاختصار تطبيقيا<sup>(1)</sup>.

والكتاب طبع بتحقيق العلامة المدقق، الأستاذ الجليل د. محمد أبو الأجفان رَحِمَهُ أَللَهُ (2).

حامسا: (لب اللباب في مناظرة القباب)؛ وهو عنوان لمناظرة وقعت بينه وبين سعيد العقباني (ت118هـ) جمعها هذا الأخير (3) في كتاب سهاه بهذا الإسم، وهي منقولة في المعيار للونشريسي (ت149هـ) (4)، وفي نوازل مازونة ليحيى بن أحمد المازوني (ت88هـ) (5).

#### ලනා ලනා ලන

<sup>(1)</sup> انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص44) (موقون).

<sup>(2)</sup> طبع الطبعة الأولى (1997م)، مكتبة التوبة الرياض، ومؤسسة الريان بيروت.

<sup>(3)</sup> هكذا قال الحجوي في الفكر السامي (2/ 247) كما سبق؛ إلا أن ذ. محمد المنوني في ورقات عن حضارة المرينيين (ص390) ذكر أن الذي جمعها هو أحمد بن الخطيب ابن قنفذ.

<sup>(4)</sup> أوردها الونشريسي في المعيار فغطت منه حاولي اثنين وثلاثين صفحة (5/ 297 ــ 31 13).

<sup>(5)</sup> توجد نسخ مخطوطة منه في: المكتبة الوطنية بالرباط برقم: (883 د)، والمكتبه الوطنية بالجزائر بـرقم: (1335/6)، ودار الكتب الوطنية بتونس برقم: (1921)، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض برقم: (07756).

# البّائِ اللَّائِي

كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام وشرحه للإمام القباب

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه

الفصل الشاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره

الفــصل الثالـث: توثيــق الــشرح والتعريــف بنسخه الخطية المعتمدة



# الفَصْيَكُ الْأَوْلَ

# موضوع الكتاب وأهمما صنف فيه

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض

المبحث الثاني: أهمية أركان الإسلام وضرورة إدراجها

في مناهج التعليم

المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام







# المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)

المراد بالمتن هنا هو كتاب (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)، وهو من أوائل الكتب التي خصصت قواعد الإسلام بالتأليف، وهو كتاب متميز في بابه، له أهمية كبرى، اهتم به العلماء بالشرح والنقل والإحالة<sup>(1)</sup> والتحقيق والترجمة؛ فقد طبعته وزارة الأوقاف بالمغرب بتحقيق الأستاذ المرحوم محمد بن تاويت الطنجي، وقد ترجم إلى الفرنسية<sup>(2)</sup>، كما طبعته دار الفضيلة بالقاهرة بتحقيق محمد صديق المنشاوي، ودار ابن حزم طبعة مدققة ومشكولة بعناية بسام عبد الوهاب الجابي.

أما شراحه فقد شرحه الفقهاء التالية أسماؤهم حسب تاريخهم:

ـ نفيس الدين أبو الحرم (أو أبو الحزم) مكي بن عوف بن أبي الطاهر إسماعيل بن مكي العَوْفي نسبة إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عَوْف (3)، ذكر له الفقهاء شرحا لقواعد عياض؛ فمن تصفح كتب الفقه المالكي يجد العبارة: ((وعليه اقتصر العَوْفي في شرح قواعد عياض)) أو ((شارح قواعد عياض الذي هو العَوْفي)) تتردد كثيرا في كتب المتأخرين (4).

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال: مواهب الجليل للحطاب (1/ 245)، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 57)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 82)، ومنح الجليل للشيخ عليش (2/ 278).

<sup>(2)</sup> انظر: كتاب (أبو الفضل القاضي عياض السبتي) لحسن الوراكلي (ص19)، والمناهل عدد: 19 (ص33).

<sup>(3)</sup> هو من علماء القرن السادس، له شرح عظيم لتهذيب البراذعي في 36 مجلدا يسمى (العَوْفية)، درَّسه في الإسكندرية بالمدرسة العوفية التي أنشأها جده أبو الطاهر العوفي المعمر (ت58 ه) للوقوف في وجه زحف المذهب الشيعي إبان الدولة الفاطمية، وذلك سنة (53 كه)، وله أيضا شرح على تفريع ابن الجلاب في 10 مجلدات، وقد اشتمل على فقه جيد وتوجيه حسن. ذكره ابن فرحون في الديباج (ص 156)، والسيوطي في حسن المحاضرة في أخبار القاهرة (1/ 453) ضمن ترجمة جده، وعمد مخلوف في الشجرة (1/ 238) ولم يذكروا له تاريخ ولادة ولا وفاة.

<sup>(4)</sup> انظر: حاشية العدوي شرح الخرشي (2/ 32 و 57)، وحاشية الدسوقي (1/ 359)، ومنح الجليل لعليش (1/ 402).

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعد الكرسوطي المولود بفاس (690هـ) شرع في تقييد على قواعد الإمام عياض برسم ولد ذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب<sup>(1)</sup>.
   أبو العباس القباب وهو الذي نحن بصدد تحقيقه.
- أبو الفضل محمد بن محمد بن شعيب العثماني، وشرحه مخطوط بخط يده في خزانة القرويين برقم: (356)، السفر الأول، فرغ من تأليف عشية الجمعة 19 جمادى الأولى (744هـ)، وهو معاصر للقباب<sup>(2)</sup>.
- أحمد بن يوسف بن علي البرلسي المصري الشهير بـ (ابـن الأُقيطـع)(ت 100ه)، شرحه شرحا لم يكمله<sup>(3)</sup>.

وأهمية الكتاب التي من شأنها أن تجعل العلماء ينهلون منه شرحا ونقلا وإحالة تكمن في ثلاثة أمور: المؤلف، والموضوع، والكيفية؛ أي: المؤلف الذي ألفه، والموضوع الذي تناوله، والكيفية التي تم بها هذا التناول.

أما المؤلف فإن خير ما يبرز أهمية هذا المتن أنه من وضع الإمام الحافظ المحدث الفقيه القاضي أبي الفضل عياض السبتي المؤلف المكثر الذي تجاوزت مؤلفاته حدود زمانه ومكانه، وأبعدت مُشرِّقة ومُغرِّبة، وانتفع به القاصي قبل الداني، وظلت منذ ذلك الحين إلى الآن، تدل الأجيال على فضله، وتعرف البلاد البعيدة ببلده (4)، وهو الإمام

<sup>(1)</sup> انظر: الإحاطة لابن الخطيب (3/ 132)، والديباج لابن فرحون (ص400)، ونفح الطيب للمقري الصغير (6/ 97).

<sup>(2)</sup> انظر: دور أعلام دكالة في ربط الصلات بين المغرب والعالم الإسلامي للمنوني (ص30) مجلة دعوة الحق س:26، ع:8.

<sup>(3)</sup> انظر: نيل الابتهاج للتمبكتي (1/ 134). وكفاية المحتاج لـه (1/ 69)، وتوشيح الـديباج للقـرافي (ص44 ـ 45)، وإيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (2/ 244).

<sup>(4)</sup> مقدمة تحقيق الإعلام بحدود قواعد الإسلام لمحمد بن تاوت الطنجي (ص7).

الذي يعتبر وزنه بوزن بلده حتى قيل: ((لولاه لما عرف المغرب))(1)، وكأنهم يعنون - في جملة ما يعنون - أنه أول من لفت نظر علماء المشرق إلى علماء المغرب حتى أواسط القرن السادس الهجري.

وأما الموضوع الذي تناوله هذا المتن فهو قواعد الإسلام، من أهميتها اكتسب قيمته، وإذا كانت أهمية كل شيء في نتائجه وأهدافه، فإن قواعد الإسلام ليست مجرد طقوس وعبادات؛ بل هي مدارس علمية وعملية، تساير حالات الناس وأوضاعهم عبر الزمان والمكان، ربطها الله عز وجل بالمجتمع هادفا بها في الدنيا الإصلاح وفي الآخرة الفلاح، وإنها الشهادتان تخلية وتحلية، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة طهارة اجتماعية، والصوم والحج ضد الرفث والفسوق والجدال.

وأما كيفية التناول فالقاضي عياض انتهج فيه منهجا جديدا كان من السابقين إليه؛ فقد كانت المؤلفات في الفقه المالكي قبله تعتمد على تقديم الصفة أكثر من اعتمادها توصيف الأحكام وتصنيفها، ولا تعتني بجمع النظائر فيما بينها، ولا بتقريب المثيلات لبعضها تحت عناوين جامعة، كما يلاحظ من له المراس والاحتكاك بالفقه المالكي؛ فجاء القاضي عياض في كتابه (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) فكان من أوائل العلماء إن لم يكن أولهم - الذين جمعوا النظائر وقننوا الأحكام، وميزوها بالأعداد تحت عنىاوين جامعة مانعة؛ كالفرائض، والشروط، والمستحبات، والمكروهات، والمحرمات، والمبطلات، وغير ذلك من النظائر والمثيلات؛ الشيء الذي حتم عليه أن يفصل في بعض المسائل التي قوي فيها الخلاف بين العلماء، وأحيانا يضم بعض يفصل الأحكام للبعض مع وجود الفارق وعدم الجامع أو ضعفه، إلى غير ذلك، مما عرضه لانتقادات العلماء كما يتضح ذلك في تعليقات الشارح أبي العباس القباب عليه، وقد انتقده في سبع عشرة مسألة (2).

<sup>(1)</sup> فهرس الفهارس للكتاني (2/ 800).

<sup>(2)</sup> ستأتي ـ إن شاء الله ـ عند دراسة منهج القباب في شرحه (ص203-205).

#### ثانيا: التعريف بصاحب المتن (القاضي عياض)

إذا كان وزن القاضي عياض يقارن ببلد بأكمله فترجمته منتشرة متوفرة، كتب عنه مصنفات كثيرة، وألف عنه مؤلفات غزيرة، ومن الصعب على أي باحث في هذا العصر أن يأتي فيه بجديد، وأنا هنا أعلن هزيمتي من البداية أمام الخوض في تفاصيل هذا الطود، ولهذا سأكتفي بها قيل عنه وكتب ناقلا لا محللا، وأنى لمثلي أن يحلل في حياة من مقامه مثل مقام البخاري والأئمة الأربعة؛ فهم حملة علوم الشريعة التي يبشُّونها في صدور الرجال بالتلقين والتأليف، ذَبُّ واعنها بأقلامهم وألسنتهم؛ فبقيت علومهم خالدة تالدة إلى الأبد، وكم من ولي لله كان معهم وبعدهم بكثير، كان لهم تلاميذ وأوراد، وانقطعت تلك الأوراد وباد المريدون بمرور الأزمان، وأئمة العلم ما زالوا بعلومهم كأنهم أحياء.

#### 1) نسبه ونشأته:

هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (1)؛ يعود نسبه إلى إحدى قبائل اليمن العربية القحطانية، وكان أسلافه قد نزلوا مدينة بسطة الأندلسية قرب غرناطة، ثم انتقلوا إلى مدينة فاس، ليغادرها جده عمرون إلى مدينة سبتة حوالي سنة (373ه)؛ فاشتهرت أسرته بسبتة؛ لما عُرف عنها من تقوى وصلاح، وشهدت هذه المدينة مولد عياض في عُرف عنها من تقوى وصلاح، وشام وتعلم، وتتلمذ على شيوخها (15 شعبان 476هـ) في شيوخها (26 شعبان 476هـ) في شيوخها (26 شعبان 15).

ثم رحل إلى الأندلس(507هـ)، ليتعلم من شيوخها في الفقه والحديث؛ فنزل قرطبة

<sup>(1)</sup> التعريف بالقاضي عياض لابنه محمد (ص1 \_ 3)، وأزهار الرياض للمقري الصغير (1/ 23).

<sup>(2)</sup> التعريف بالقاضي عياض (ص4 \_ 5)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 96)، وشذرات الذهب لابن العماد (4/ 138).

أولا، وأخذ فيها عن ابن عتاب، وابن رشد (الجد)، وابن العربي<sup>(1)</sup> وغيرهم<sup>(2)</sup>، شم رحل إلى مرسية (508ه)، فالتقى فيها بحافظ عصره أبي علي الصدفي، فلازمه وسمع منه الصحيحين، وأجازه بجميع مروياته<sup>(3)</sup>، واكتفى بها حصله في رحلته إلى الأندلس، ولم يثبت أنه رحل إلى المشرق مثلها فعل غيره من طلاب العلم، والمعروف أن حياته العلمية وانشغاله بالقضاء صرفه عن أداء فريضة الحج؛ وفي هذا إشارة إلى ازدهار الحركة العلمية في المغرب الإسلامي، وتمتعه بالاكتفاء الذاتي في العلوم الشرعية واللغوية<sup>(4)</sup>، وذلك بظهور عدد كبير من علمائها في ميادين الثقافة العربية والإسلامية، ينافسون بعلمهم علماء المشرق المعروفين.

#### 2) عـقيدته ومذهبه

أما عقيدته فهي أشعرية؛ وأول ما يدل على ذلك في هذا الكتاب تحديده لـصفات الله تعالى بعدد: ((العشر الواجبات، والعشر المستحيلات، والعشر المتحقق وجودها، والعشر المتيقن ورودها))؛ وعلاوة على ذلك يكفي إلقاء نظرة على كتبه وخصوصاً (إكمال المعْلِم)

<sup>(1)</sup> المعروف الذي صرح به غيرواحد ومنهم القاضي عياض في الغنية (ص 69) أن الشيخ ابن العربي هو شيخ عياض؛ ولكن ورد في المسالك لابن العربي (1/ 425) تح: السليهاني) قوله: «قال شيخنا القاضي أبو الفضل في الشفا»، وهذا له عدة توجيهات: إما أنه من زيادة النساخ، وخصوصا أن المحقق ذكر أن كلمة (شيخنا) سقطت من بعض النسخ؛ لأن من ترجم لعياض وابن العربي من العلماء لم يذكر أحدهم حسب علمي \_ ذلك. وإما أنه من باب استفادة الشيخ من تلميذه، وهذا غير مستبعد. وإما أنه وصفه بشيخنا تواضعا منه وتبجيلا لتلميذه وافتخارا به، وشرف التلميذ من شرف شيخه. وإما أن بينهما التدبيج، أي: كل منها تتلمذ على الآخر، وهذا غير مستبعد أيضا لتقارب عمريها؛ فابن العربي ولله التدبيج، أي: كل منها تتلمذ على الآخر، وهذا غير مستبعد أيضا لتقارب عمريها؛ فابن العربي ولله (8 4 4 6 ه)، ومات (8 5 4 ه)، وعياض ولد بعده بثهان سنوات (4 7 6 ه)، ومات بعده بسنة واحدة (8 5 4 ه)، وعليه فكون عياض قرينه أوفق بهذا التقارب في العمر من كونه تلميذه أو شيخه. والله أعلم. (2) أزهار الرياض للمقرى (3 / 8).

<sup>(3)</sup> التعريف بالقاضي عياض (ص7)، وسير أعلام النبـــلاء ( 19/ 376 ـ 378).

<sup>(4)</sup> كثير من العلماء أيضا لم تسجل لهم الرحلة إلى المشرق منهم: ابن عبد البر (ت463ه)، وابن رشد الجد(ت520ه) وعبد الحق بن عطية (ت541ه).

و(الشفا بتعريف حقوق المصطفى) لتتضح لنا حقيقته؛ إذ يدل على أشعريته الأمور العقدية المبثوثة فيه منها:

أ) تأويله «الله في السماء»؛ قال في الإكمال: ((لا خلاف بين المسلمين قاطبة محدِّثهم وفقيههم ومتكلِّمهم ومقلدهم ونُظَّارهم، أنَّ الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله: ﴿ أَم اَمِنتُم مَّل فِي إِلسَّمَاء ﴾ أنها ليست على ظاهرها، وأنها متأوَّلة عند جميعهم))(2).

ب) أخذه بمذهب تأويل الصفات؛ مثلا في قول الله تعالى: ﴿ يَدُ أَللَّهِ هَوْفَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أَيْدِيهِمْ ﴾ أَيْدِيهِمْ ﴾ أَيْدِيهِمْ ﴾ وقيل: منته، وقيل: عقده) ولم يشبت لله تعالى اليد الجارحة، وهذا مذهب الأشاعرة.

ج) يحكي عن الإمام أبي الحسن الأشعري (ت324ه) ويصفه بـ (شيخنا أبي الحسن)، مستدلا بقوله في مسائل العقيدة منها على سبيل المثال: قول ه بـأن النبي على رأى الله تعالى ببصره، وأنه على كلم ربه في الإسراء، كما حكى عنه اضطراب قول ه في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر، وفي كيفية كلام الحجر والشجر معجزة للنبي على وفي كفر من أنكر صفة من صفات الله تعالى الذاتية جهلا.

د) يحكي عن أئمة الأشاعرة مستدلا بأقوالهم مستسلما لفكرهم؛ وهكذا نقل عن الإمام أبي بكر الباقلاني (ت403ه) فوصفه بـ(إمام أهل التحقيق والحق)، وعن الإمام أبى إسحاق الإسفرايني (ت418ه) فنعته بـ(الأستاذ)، وعن إمام الحرمين أبي المعالى الجويني (ت478ه)، فحكي عنه قوله في الصفات: ((من اطمأن إلى موجود انتهى إليه

<sup>(1)</sup> سورة الملك الآية: 18.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 465).

<sup>(3)</sup> سورة الفتح الآية: 10.

فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النفى المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد))(1).

أما مذهبه الفقهي فهو مالكي المذهب القح؛ إلا أنه الفقيه المحدث الذي استطاع باجتهاده أن يتخلى في هذا الكتاب عن المذهب المالكي في بعض المسائل، ومن المسائل التي خرج فيها عن مشهور المذهب على سبيل المثال ما يلي:

أ) اعتبر من مستحبات الصلاة ((ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر وقيل عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتباد))(2)؛ والمشهور في كتب المالكية السدل مع ضعف دليله.

ب) اعتبر من مستحبات الصيام صوم ((ست من شوال إذا صيمت لما ورد فيها من الفضل، لا لتجعل سنة)) (3)؛ والمشهور في المذهب كراهيتها.

جـ) اعتبر من فضيلة الصلاة وتطوعها صلاة الضحى، وصلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة ركعتان، وصلاة التسبيح<sup>(4)</sup>، وليست كذلك في المشهور من المذهب.

وبهذا يكون القاضي عياض قد أخذ بنصيحة الإمام مالك نفسه حين قال: «إنها أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»(5).

<sup>(1)</sup> انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، النسخة المذيلة بحاشية العلامة أحمد الشمنى (ت873هـ) (مزيـل الحفاء عن ألفاظ الشفاء) في الصفحات التاليـة: في الجـزء (1/ 50 و198 و202 و318 و318 و304 و308 و318 و205 و318 و205 و205 و205 و205).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 481).

<sup>(3)</sup> راجع (ص1078).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 357 و 364 و 365 و 366).

<sup>(5)</sup> جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/23)، ومواهب الجليل للحطاب (4/54).

#### 3) مناصبه ومكانته:

عاد القاضي عياض من الأندلس إلى مسقط رأسه سبتة غزير العلم، جامعا لمعارف واسعة؛ في (7 جمادى الآخرة 508هـ)(1)؛ فاتجهت إليه الأنظار، والتف حوله طلاب العلم وطلاب الفتوى، فجلس للتدريس وهو في الثانية والثلاثين من عمره (2)، ثم تقلد منصب القضاء في سبتة (515هـ)، وظل في منصبه ستة عشر عاما، وكان موضع تقدير الناس وإجلالهم له، ثم تولى قضاء غرناطة (531هـ) مدة، ثم عاد إلى سبتة مرة أخرى ليتولى قضاءها (539هـ)(3).

وهكذا كانت حياته موزعة بين القضاء والإقراء والتأليف، وكان في علم الحديث الفذّ في الحفظ والضبط والرواية والدراية؛ بيد أن الذي أذاع شهرته، وحلّد ذكره هو مصنفاته التي بوّاته مكانة رفيعة بين كبار الأئمة في تاريخ الإسلام، وحسبك بها شاهدة على سعة العلم، وإتقان الحفظ، وجودة الفكر، والتبحر في فنون مختلفة وعلوم متنوعة؛ من الحديث والفقه والتاريخ، وجلها مطبوع عدة طبعات، متداول في كل الدول والبلدان (4)، ومنهجه فيها يقوم على التحقيق والتدقيق والتوثيق وبذلك نال التوفيق؛ ومن مؤلفاته الضاربة في الآفاق، الغواصة في الأعماق، العابرة للقارات الكتب التالية:

## 4) آشاره ومؤلفاته:

#### أ) في الحديث وعلومه:

(مشارق الأنوار على صحاح الآثار)، وهو كتاب يدل على سعة ثقافته في العلم، وقدرته على الضبط والفهم، والتنبيه على مواطن الخطإ والوهم، وقد شرح فيه ما

<sup>(1)</sup> أزهار الرياض للمقري (3/ 10).

<sup>(2)</sup> التعريف بالقاضي عياض (ص10).

<sup>(3)</sup> التعريف بالقاضي عياض (ص11).

<sup>(4)</sup> من مؤلفاته ما تناولته يد الدارسين وسعدت به المطابع فخرج إلى حيز الوجود، ومنها ما هو مخطوط باق على الحالة التي تركه عليها النساخ، ومنها مفقود عرف اسمه وجهل رسمه.

أشكل وغمض من ألفاظ حديث الصحيحين والموطأ، ثم رتَّب الكلمات التي تعرض لها ترتيب حروف المعجم. طبع غير مرّة.

عن دار الوفاء بجمهورية مصر العربية.

ص (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد). مطبوع بتحقيق: صلاح الدين أحمد الإدلبي ومحمد الحسن أجَانف ومحمد عبد السلام الشرقاوي، صدر عن وزارة الأوقاف الإسلامية بالمملكة المغربية. وبتحقيق: سعد عبد الغفار علي، صدر عن دار أضواء السلف المصرية.

ص (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع). مطبوع بتحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث القاهرة.

#### ب) من مؤلفاته في سيرة النبي علي وشمائله:

على يكفي أن نذكر ونتذكر (كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى اللها؟ وهو من أشهر كتبه المطبوعة المتداولة، تناول فيه سيرة النبي الله ، فأحاط الذات النبوية الشريفة بكل ما يليق بها، من العصمة والتفرد والتميز عن سائر البشر؟ وقلما تخلو منه خزانة عامة أو خاصة حتى قيل فيه:

كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض جـ) من مؤلفاته في الفقه وأصوله:

(التنبيهات المستنبطة على المدونة والمختلطة)، وهو كتاب تولد من دراسته وتدريسه لمدونة سحنون التي تُعَدُّ مرجع الفقه المالكي الأول بلا منازع؛ بيد أنها لم تكن حسنة التبويب؛ حيث تتداخل فيها المسائل المختلفة في الباب الواحد، وتعاني من عدم إحكام وضع الآثار مع المسائل الفقهية، وقد لاحظ القاضي عياض هذا؛

فنهض إلى عمل عظيم، وشرح غامضها، وضبط ألفاظها، مما يُعد خطوة مهمة في سبيل ضبط المذهب المالكي وازدهاره. وصدر هذا الكتاب مؤخرا في طبعتين، أجودهما بتحقيق الدكتور محمد الوثيق والدكتور عبد النعيم حميتي، عن دار ابن حزم.

(الإعلام بحدود قواعد الإسلام)، وهو الذي تناوله أبو العباس القباب في شرحه الذي نحن بصدد تحقيقه الآن. مطبوع بتحقيق العلامة محمد بن تاويت الطنجي رَحْمَهُ اللّهُ صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.

أما أصول الفقه وإن لم يصل إلينا كتاب فيه من تأليف عياض؛ إلا أن المنهج الأصولي في تحليلاته حاضر بقوة في كتبه، وآراءه الأصولية مبثوثة فيها، وخصوصا كتبه الثلاثة الأساسية: الشفا، والإكال، والتنبيهات، بالإضافة إلى ما في مقدمة كتاب المدارك، والقسط الأكبر منها في صور تطبيقية عند مناقشة المسائل الخلافية أو شرح النصوص الشرعية (1).

#### د) من مؤلفاته في التاريخ ورجاله:

ص ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، به دخل القاضي عياض ميدان التاريخ من باب الفقه والحديث، وهو يُعَدُّ أكبر موسوعة تتناول ترجمة رجال المذهب المالكي بطريقة تفصيلية اعتمد عليه كل من جاء بعده في هذا الباب. صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية بتحقيق جماعة من العلماء.

ه الغنية؛ خصصه لشيوخه وما رواه عنهم، وقد وصل عددهم المائمة أو يزيدون. مطبوع بتحقيق: ماهر زهير جرار، صدر عن دار الغرب الإسلامي.

<sup>(1)</sup> انظر دراسة تحقيق التنبيهات للقاضي عياض للدكتور محمد الوثيق، ود. عبد النعيم حميتي (1/ 175).

عجم شيوخ أبي علي الصفدي؛ ذكر فيه شيخه الصدفي وأخباره وشيوخه وأخباره وشيوخه وأخبارهم، جمع له فيه نحو مائتي شيخ<sup>(1)</sup>.

#### ه) خطبه وشعره:

(خطب عياض) عبارة عن عنوان لسِفر واحد جمعت فيه خطبه في الوعظ والخطابة حسب ما قال ابنه (2)، وقد عُثر على مجموعة منها في مخطوطات (جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق) لسنة (1979) تحت رقم (79)، وعلى مجموعة أخرى ضمن محتويات مكتبة التقي الفاسي بمدينة سطات (3)، كما ذكر الأستاذ عبد السلام شقور ناذج منها (4).

وإلى جانب كونه محدثا فقيها خطيبا؛ فقد كان أيضا أديبا شاعرا، قرأ أمهات كتب الأدب، ورواها بالإسناد عن شيوخه مثلها فعل مع كتب الحديث؛ فتكونت لديه بذلك ملكة أدبية رائعة، تملك ناصية البيان القوي والأسلوب البليغ، فأثرت فيها كتب وأنشأ، وطبعت أسلوبه بجهال اللفظ، وإحكام العبارة، وقوة السبك، ودقة التعبير؛ كها له شعر رائع في قصائد كثيرة دوَّنتها الكتب التي ترجمت له، ذكر بعضها أيضا ذ. عبد السلام شقور (5).

#### 5) محنته ووفاته:

عاش القاضي عياض حياته وفيا للدولة المرابطية، وكان أحد أعلام العلماء الـذين طار ذكرهم واشتهر فضلهم في كنف هذه الدولة السُّنِّية المجاهدة، فلما لاحت في الأفق

<sup>(1)</sup> قال عنه عبد السلام شقور في كتابه (القاضي عياض الأديب)، (ص 112): ورد في إحدى قوائم المخطوطات أنه بمكتبة الجزائر تحت رقم: 58.

<sup>(2)</sup> التعريف بالقاضي عياض (ص117).

<sup>(3)</sup> أبو الفضل عياض السبتي لحسن الوراكلي (ص21).

<sup>(4)</sup> القاضي عياض الأديب لشقور (ص360) وما بعدها، ط .1/ 1983م، دار الفكر المغربي.

<sup>(5)</sup> القاضي عياض الأديب (ص329) وما بعدها.

دعوة الموحدين وأصبحوا يتمكنون من مقاليد الحكم بالبلاد المغربية، وقف القاضي عياض معارضا لسياستهم بادئ الأمر، وامتنع عن بيعتهم، ثم اضطر بعد ذلك إلى مداراتهم إلى أن اختاره الله لجواره، بعيدا عن بلده سبتة، في أحضان الغربة، منتصف ليلة الجمعة 9 جمادي الأخيرة سنة(544هـ/ 14/ 10/ 1149م)، ودفن بمراكش في باب أيلان داخل السور (1)رَحِمَهُ ٱللَّهُ رحمة واسعة، وقد أراد الله له أن لا يموت إلا بعد أن يشهد نهاية دولة المرابطين التي كان وفيا لها، وميلاد دولة الموحدين التي كان متوجسا منها.

واختلف في سبب وفاته؛ فقيل: قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تـومرت(2)، وقيل: مات مسموما على يد يهودي(3)، ولكن قال شهاب الدين الخفاجي (ت1069هـ): ((وما قيل من أنه قتل لا أصل له))(4)؛ ورغم ما خلف لنا\_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ \_ من علوم غالية وشهرة عالية؛ فإن نهايته كانت مأساوية، وأيامه الأخيرة كانت غامضة، ولله في خلقه شئو ن<sup>(5)</sup>.

(1) التعريف بالقاضي عياض (ص13).

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي (20/ 217).

<sup>(3)</sup> الديباج لابن فرحون (ص171\_172).

<sup>(4)</sup> نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (1/ 13).

<sup>(5)</sup> كلما قرأت الحالة التي انتهى إليها هذا الطود العظيم أشعر بالأسى والحزن عليه لأمرين: الأول: هـذا العالم الفقيه المغرم بحب المصطفى ﷺ، الذي ألف كتاب الشفا، لم يتمكن من زيارة المصطفى ﷺ ولم يحج، ومن أجله حاولت أن أفعل شيئا، فقررت أن أحج عنه، فحملته في ذاكرتي، وعايـشته في شـعوري وأنا أؤدي شعائر المناسك في مشاعر الحج نيابة عنه سنة (1430هـ). الأمر الثاني: نهايتــه المأســـاوية التــي رأيناها، ولكن رغم ذلك فالتاريخ منصف في الغالب، يكفيه أن يقال: «لولا عياض ما عرف المغرب»، في الوقت الذي يقال في جلاده: لولا المغرب ما عرف عبد المؤمن الموحدي.

### البحث الثاني: أهمية أركان الإسلام وضرورة إدراجها في مناهج التعليم

#### أولا: أهمية أركان الإسلام في حياة المسلم

إذا كان لكل شيء مقومات وجوده فإن قواعد الإسلام هي مقومات وجود الإسلام؛ فهي حمى العقيدة، ولب العبادة، وموجه المعاملات، ومنبع السلوك والأخلاق بها يكون المسلم متجردا بالعقيدة عن الخرافات، متجدرا بالإخلاص في العبادات، متجددا بالمرونة في المعاملات، بدراستها وممارستها نتعلم من فوائدها الجمة وفرائدها الهامة القيم الكونية التالية:

- 1) من خلالها نتعلم الحرية وضوابطها؛ فالمسلم تحرره الشهادتان لئلا يكون عبدا مملوكا لهواه أو لغيره من البشر والحجر والبقر، وتحرره الصلاة لئلا يكون عبدا مملوكا لوقته ولغته؛ فهي التي تحرره من ضغط الوقت، كما تحرره من التعصب للغته؛ لأنها لا تصح إلا بقراءة الفاتحة بالعربية، ويحرره الصوم حتى لا يكون عبدا مملوكا لشهوتي بطنه وفرجه، وتحرره الزكاة حتى لا يكون عبدا مملوكا لأنانيته وثروته، ويحرره الحج حتى لا يكون عبدا محبوسا ببلاده ووطنه؛ فيكون مالكا يتصرف كيف يشاء، لا مملوكا تتحكم فيه هذه الأشياء.
- 2) من خلالها نتعلم أيضا الأمن والمحافظة عليه؛ فبالشهادتين تضع الحرب في الإسلام أوزارها، والصلاة كذلك لأن النبي على كان لا يهاجم في غزواته إلا في الفجر، فإن سمع الأذان أمسك عن الحرب، والصيام هو الأمن الصحي؛ لأن الإسراف في الأكل هو السبب في كثير من الأمراض والأوجاع، والزكاة شن أبو بكر حروب الردة من أجلها فلما أديت سكنت الحروب، والحج إنما هو القصد إلى البلد الأمين، الذي يتمتع فيه بالأمن كل شيء؛ الإنسان، والحيوان، وحتى الأشجار.

وبهذا يكون المسلم كما قال الرسول ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في

جسده، عنده قوت يومه، فكأنها حيزت له الدنيا بحذافيرها»(1)؛ في سربه بالشهادة والحج، وفي جسده بالصيام، وقوت يومه بالزكاة.

3) من خلالها أيضا نتعلم العدل والمساواة؛ فلا فرق بين الناس في اعتناق الإسلام وإعلان الشهادة، كما لا فرق بينهم وهم في صفوف متراصة استعدادا لأداء فريضة الصلاة، والزكاة إنها شرعت لردم الهوة بين طبقات المجتمع، وتقريب المسافات بين الفقراء والأغنياء، والصيام درس عملي وتمرين واقعي يشعر الغني بمأساة الجائعين لينضم إليهم فتتضاءل الفروق أو تنمحي، أما الحج فمظهر المساواة في إحرامه وعمله واضح وجلي.

وقيمة الإنسان في هذه الدنيا لا تتم إلا بهذه القيم الثلاثة، (الحرية، والأمن، والمساواة)؛ إلا إذا كان حرا من عبادة غير خالقه، آمنا في مجتمعه وسربه، قد نال حقوقه بالعدل والمساوة مثل غيره، وهذا غيض من فيض ما نتعلمه من مدارس قواعد الإسلام الخمسة، لو أحسنا، وبذلك ندرك أهميتها، وأهمية اعتناء العلماء بها تأليفا وشرحا، تعليما وأداء، دراسة وممارسة، تلقينا وتطبيقا.

### ثانيا: ضرورية إدراج قواعد الإسلام في المناهج التعليمية

نظرا لأهمية أركان الإسلام في الحياة كان من الضروري إدراجها في مناهج التعليم، ووضع مقررات نظرية وتطبيقية، تزرع في النشأة حب الإسلام من خلال دراسة قواعده وممارسته، استجابة لرسول الإسلام على حين قال: «مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين...»(2)، والأمر بالشيء لا يأتي إلا بعد تعليمه، وتطبيقه لا يتأتى إلا بعد تلقينه؛ إذ الأمر بالمجهول ضرب من المستحيل، لا يتحقق لا شرعا ولا عقلا ولا عادة.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (4/ 574)، كتاب الزهد، باب 34، رقم: 2346.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود (1/ 334)، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: 495.

وكم كان صادقاً وموفقاً العلامة عبد الله بن العباس الجراري (ت1403هـ198م) حين اقترح في ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياض المنعقدة بمراكش 13 ـ 14 ـ 15 جمادى الأولى (1401هـ) على وزارة التربية الوطنية إدراج مؤلفات القاضي عياض ضمن مقرراتها التعليمية في جميع مراحل الدراسة؛ الابتدائي والثانوي والجامعي، ومنها كتاب (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)؛ فقد اقترح إدراجه ضمن مقررات الطور الابتدائي (1).

واستهداف الأطفال بقواعد الإسلام في طور التمييز التي اصطلح على تسميتها اليوم بـ (الطفولة المتأخرة)(2) قد سبق إليها علماؤنا منذ قرون؛ وفي ذلك يقول عياض في

رفعت عن نظيره الأقلام اليس يثنيه عن هواه ملام وهيام ولوعة وغرام فكيال وشدة وتمام فكياه كأنه أحسلام هدفا للمنون وهي سهام فابن سبعين ما عليه كلام

ابن عشر من السنين غلام وابن عشرين للصبا والتصابي والثلاثون قوة وشباب فيإذا زاد بعد ذلك عشرا وابين خسين مرّعنه صباه وابين سيين صيرته الليالي وابين سبعين لا تسلني عنه

<sup>(1)</sup> انظر كتاب: ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة، دورة القاضي عياض (1/ 113).

<sup>(2)</sup> قسم علماء التربية الطفولة إلى ثلاثة أقسام: الطفولة المبكرة من الولادة إلى 6 سنوات ويغلب عليها النمو الجسدي، ثم الطفولة المتأخرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، والغالب فيها النمو العقلي، ثم البلوغ والمراهقة من 11 \_ 12 \_ 13 \_ 14 لل 20 سنة، لتبدأ فترة الشباب بعده إلى 40، ثم الكهولة إلى حوالي 60، ثم الشيخوخة، وهذا التقسيم ليس جديدا عند المسلمين؛ بل قد ورد أصله في القرآن الكريم: ﴿ أَللّهُ أَلَيْكُ أَلْهُ أَلَيْكُ خَلَفَكُم مِّس ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِل بَعْدِ ضُعْفِ فُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِل بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْماً وَشَيْبَةً وَهُو أَلْعَلِيمُ أَلْفَدِيرُ ﴾ (الروم/ 53)، وفيه نقل مسعود بن حسن القناوي (كان حيا 1205ه) في شرحه للامية ابن الوردي (فتح الرحيم الرحمن شرح نصيحة الإخوان) (ص15 \_ 61) ط:مصر 1890 قصيدة جميلة نسبها للشيخ الإمام صالح بن أبي الشريف الأندلسي يقول فيها:

مقدمته: «أيها الراغب في الخير، الحريص على تدريب المتعلمين لوجوه البر، فإنك سألتني في جمع فصول سهلة المأخذ، قريبة المرام، مفسرة حدود قواعد الإسلام...»؛ لأن الطفل في هذه المرحلة يبدأ في اكتساب العديد من المهارات في جميع النواحي المعرفية والحركية والفنية، ويستطيع أن يستخدم جميع وسائل التعبير، فتنمو المفردات اللغوية بسرعة فائقة لديه، ويكون تفكيره أكثر مرونة، وفي آخرها تبدأ علامات البلوغ في الظهور.

والعناية بالأطفال في هذه المرحلة تقوم على أساس أن الطفل فيها لا يزال على الفطرة، لم تخالط قلبه تكاليف الحياة فتشغله، ولم يُلَقَّن ـ بعدُ ـ ما من شأنه أن يتدخل في توجيه فهمه للحقائق وإدراكه لها؛ بل هو مرآة صقيلة تنعكس عليها الأمور على طبيعتها، وهو على وفرة من النشاط، تعدُّه لأن ينتقل من مرحلة الخيال والإبهام والتمثيل، إلى مرحلة الواقعية في تقديره للقيم وحكمه على الأشياء.

ومن أجل ذلك تناول القاضي عياض صياغة كتابه هذا بلغة سهلة واضحة، ابتعد فيها عن كثير من التعابير المعقدة والجمل الاصطلاحية، حتى يكون في متناول فهم الأطفال المستهدفين به.

بلغ الغاية التي لا ترام واعترته وساوس وسقام فهو حي كميت والسلام فإذا زاد بعد ذلك عشرا
 وابن تسعين عاش ما قد كفاه
 فإذا زاد بعد ذلك عشرا

#### المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم فيه

بها أن هذا المتن هو كتاب للتعليم فهو كتاب مدرسي بالتعبير المعاصر، وتأليف الكتاب المدرسي وإن لم يتخذ هذا الاسم فهو أمر مألوف عند علماء المالكية؛ فقد راعوا في مؤلفاتهم تفاوت مستوى الطلبة الذين توجه إليهم؛ فمنهم من يصنف للمبتدئين ومنهم من يصنف لذوي المستوى العالي، ومنهم من يؤلف في العلم الواحد أكثر من كتاب تقديرا لمختلف الدرجات العليمة، فنجد مصطلح (الصغير، والمتوسط، والكبير) في المتون والشروح، فيشيرون إلى الطبقة المستهدفة في مقدماتهم، كما قال القاضي عياض في هذا الكتاب هدفه: (تدريب المتعلمين)، وكثيرا ما تصير المادة المقدمة في الكتب المستهدفة للأطفال نبعا ثريًا حتى للكبار (1)، كهذا الكتاب.

وعلى هذه الطريقة ألف الفقهاء في الفقه عموما، وفي قواعد الإسلام على وجه الخصوص ما يسمى بالكتاب المدرسي الفقهي، كما ألفوا الكتاب البيداغوجي التربوي، من ذلك ما يلي مرتبة حسب العنوان وتاريخ الوفاة:

#### أولا: من الكتب المدرسية الفقهية عموما:

هـ رسالة ابن زيد القيرواني(ت386هـ)، ومختصر المدونة له أيضا<sup>(2)</sup>.

ﷺ نظم الجواهر المكنونة في الفرائض، لأحمد بن سليمان الرسموكي (ت1133هـ)<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر تحقيق الكليات الفقهية لأبي الأجفان (ص 20).

<sup>(2)</sup> تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي لمحمد بن حسن شرحبيلي (ص413).

<sup>(3)</sup> طبع الطبعة الأولى 1425هـ2004م بتقديم إد إبراهيم إبراهيم، نــشر مكتبــة المــدارس بإنزكــان جنوب المغرب.

منظومة درر الأصول في أصول فقه المالكية، لمحمد المختار الشنقيطي (ت1220هـ)<sup>(1)</sup>.

🕮 منظومة إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، لمحمد الولاتي (1330هـ) (2).

#### ثانيا: من الكتب المتخصصة في قواعد الإسلام:

ص قواعد الإسلام، لأبي الوليد الباجي (471ه)<sup>(3)</sup>، وهو عمّ الحافظ المشهور أبي الوليد الباجي (ت474هـ).

عمر تواعد الإسلام، لإسماعيل الجطالي الإباضي من أهل نفوسة بليبيا (ت057ه)<sup>(4)</sup>.

قواعد الإسلام، لإبراهيم بن علي بن فرحون (ت 799ه).

oxdots هداية الأنام في مختصر قواعد الإسلام، لعلي بن محمد القلصادي (ت 1 89هـ) $^{(6)}$ .

عمنظومة في قواعد الإسلام، لإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي (ت 20 وه)<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> طبع بتحقيق عبد الرحمن السنوسي بدار ابن حزم، ط: الأولى، 2004م، كما طبع أيضا بتحقيق محمد بن يسدي محمد مولاي بدار يوسف بن تاشفين بموريتانيا، ط: الأولى 1427هـــ 2006م.

<sup>(2)</sup> طبع باعتناء عبد الكريم قبول بدار الرشاد الدار البيضاء ط: الأولى 2003م.

<sup>(3)</sup> توجد ثلاث نسخ منه في الخزانـة الحـسنية بالربـاط بأرقـام: (4574) و(6336) و(14145). انظـر: كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية لعمر عمور (ص361).

<sup>(4)</sup> مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض برقم: (191 ف) والأعلام للزركلي (4) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض برقم: (1/ 327).

<sup>(5)</sup> توجد نسخة منه بالخزانة الصبيحية بسلا محفوظة تحت رقم: (202/ 4).

<sup>(6)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة (4/ 719)، والأعلام للزركلي (5/ 10).

<sup>(7)</sup> الأعلام للزركلي (1/ 45)، وذكر أنه مخطوط في تامكروت.

الفصول في أركان الإسلام، لناصر الدين محمد بن الحسن اللقاني المالكي (ت859هـ) (1).

عد شرح قواعد الإسلام، لأبي محمد عبد الله بن محمد الهبطي (ت 3 6 وهـ) (2).

مزيل اللبس عن أسرار القواعد الخمس، لمحمد بن علي الخروبي الجزائري (ت $^{(3)}$ .

القواعد الخمس، لعبد الله بن عبد الرزاق العثماني الفاسي (ت1027هـ) (4).

🖾 منظومة المرشد المعين لابن عاشر (ت1040هـ) (5).

علم الأسرار في قواعد الإسلام، لعلي بن عبد الواحد السجلماسي (ت1057هـ)<sup>(6)</sup>.

ه قواعد الإسلام، لمحمد بن علي بن إبراهيم أسس الهوزالي (ت1162هـ)<sup>(7)</sup>.

عن قواعد الإسلام، لمحمد بن سعيد العباسي السملالي (ت1074هـ)(8).

على الأعيان، للشيخ ابن ناصر الدرعي المناصر الدرعي (ت 1085هـ) المناصر الدرعي (ت 1085هـ)

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> طبع بتحقبق: مصطفى بن مبارك عكلي التمكروتي، صدر عن مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء سنة 2012م.

<sup>(2)</sup> توجد نسخة منه في الخزانة الحسنية برقم: (1328). انظر: كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص267).

<sup>(3)</sup> فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط، قسم: 3، ج:1 (ص167)، رقم المخطوط: (د 2018).

<sup>(4)</sup> فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط، قسم: 3، ج: 1 (ص167)، رقم المخطوط: (د 2018).

<sup>(5)</sup> طبعت مع شرحه لميارة مرارا.

<sup>(6)</sup> الأعلام للزركلي (4/ 309 \_ 310).

<sup>(7)</sup> مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم: 10.

<sup>(8)</sup> شرحه الشيخ يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي. كما في سوس العالمة للمختار السوسي (ص181-183).

<sup>(9)</sup> منظومة تتكون من ثلاثين بيتا، نظمها لأزواجه وبناته، وضمنها قواعد الإسلام بـدّاء بالتوحيـد وانتهـاء بالحج، توجد نسخة منها في خزانة مدرسة إكضي العتيقة بسوس جنوب المغرب، وقد شرحها تلاميـذه، منهم: عبد الملك التاجموعتي، وأحمد أحـوزي الهشتوكي، ومبارك بن محمد الغربي، وأحمد بن أبي ←

 $\square$  قواعد الإسلام، لمحمد بن علي الورزازي  $(-1214)^{(3)}$ .

🕰 رسالة في قواعد الإسلام، لمحمد بن خليل الطرابلسي القاوقجي (305هـ).

 $\Box$  رسالة على قواعد الإسلام، لمسعود القناوي أفندي عاش في حدود (10 13 هـ).

ه أركان الإسلام الخمسة أحكامها وأثرها في بناء الفرد والمجتمع، لرفعت فوزي<sup>(6)</sup>.

## ثالثا: من الكتب المدرسية التربوية:

🕰 رسالة آداب المعلمين، لمحمد بن سحنون (ت 262هـ).

△ الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين، لأبي الحسن القابسي (ت403هـ)

🕮 جامع جوامع الاختصار والتبيان...؛ لابن أبي جمعة المغراوي(ت20هـ)<sup>(7)</sup>.

عنظم سراج طلاب العلوم، للعربي بن عبد الله المسَّاري (ت 1240 هـ)(8).

− زيان الأغواطي، ويبورك السملالي، وامحمد بن عبد الله السملالي. انظر: طلعة المشتري، في النسب الجعفري لأحمد بن خالد الناصري (1/ 316 ـ 318)، وسوس العالمة للمختار السوسي (ص184 ـ 190)، وجوانب من تاريخ الزاوية الناصرية لأحمد بن محمد عمالك (2/ 300).

(1) قواعد الإسلام كتاب للعلامة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت1102هـ).

(2) انظر: سوس العالمة للمختار السوسي (ص190).

- (3) الأعلام للزركلي (6/ 297).
- (4) إيضاح المكنون للبغدادي (1/ 566).
- (5) طبع على الحجر بمطبعة شرف1307هـ. انظر: معجم المطبوعات ليوسف سركيس (2/ 1528).
  - (6) طبع الطبعة الثانية بدار السلام 1995م.
- (7) جمع عادل الغامدي خمسة كتب، منها الثلاثة المذكورة في كتاب (الجامع في كتب آداب المعلمين) طبع 1430 هـ، كما طبع الأخير (جامع جوامع الاختصار فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان) بتحقيق أحمد البدوي ورابح بونار.
- (8) شرحه أحمد بن المأمون البلغيثي (ت1348هـ) بكتاب: (الابتهاج بنور السراج) مطبعة محمد أفندي القاهرة 1319هـ.

## رابعا: من الكتب الجامعة بين النوعين: الفقهي والتربوي:

 $\Box$  مرشدة الصبيان لأبي سرحان السلجلهاسي الفاسي (ت 1119هـ)  $\Box$ 

🗗 مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان.

ص بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب<sup>(2)</sup>.

وكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام هو من النوع الثاني؛ إذ تناول قواعد الإسلام بأسلوب الكتاب المدرسي الفقهي الخاص بقواعد الإسلام.

## ල්වා ල්වා ල්වා

(1) طبعت بتحقيق طارق طاطمي، منشورات الرابطة المحمدية بالمغرب 1430هـ2009م.

<sup>(2)</sup> كلاهما للسلطان المغربي محمد بن عبد الله العلوي (ت1204ه 1790م)؛ أما الأول فطبع سنة 1414ه 1996م بإشراف أحمد العلوي العبدلاوي. أما الثاني فمخطوط في خزانتي الرباط: الملكية برقم: (3747)، والوطنية برقم: (795ك). انظر: الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي للحسن العبادي (ص 148).

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



# الفطيل التاتي

# التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه المبحث الـثاني: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح المبحث الثالث: مصادره المعتمدة





# المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه

سبق أن القاضي عياضا سلك في تصنيف الأحكام في هذا الكتاب مسلك الإيجاز مع حصر النظائر بالأعداد تحت عناوين ملائمة أو متقاربة؛ ليكون جديرا بأن يستظهره طالب العلم حتى يحقق منه المطلوب؛ وهذا جعل الكتاب أحيانا يلفه غموض، وأحيانا يضرب عن بعض الأقوال الراجحة، ويترك إيراد الخلاف فيها قوي فيه، وعلاوة على ذلك فقد جاء مجردا عن الأدلة من الكتاب والسنة، وإن كان مؤلفه عالي الكعب راسخ القدم في علم الحديث، ويكفي أنه شرح بعضا من كتب السنة، وعلى رأسها صحيح مسلم.

فاحتاج الكتاب إلى من يوضح غامضه، ويرجح راجحه، ويورد الخلاف فيها قوي فيه، ويقيم الدليل على مسائله بعد التحري والتدقيق حتى يميز الصحيح من الأدلة عن السقيم؛ فانبرى لهذه المهمة عالم فقيه محدث لا يقل في كل هذا عن المؤلف، ذلكم هو أبو العباس القباب الذي تجشم شرح الكتاب، فأحسن وأفاد، وأتقن وأجاد، حيث اتبع منهج سرد الأقوال ومقارنتها ومناقشتها في إطار المذهب وخارجه، مائلا مع الدليل حيث مال، مؤيدا حينها يستدعي الأمر التأييد ومعارضا بأدب حين لا يرى لرأي مخرجا، مع التهاس الأعذار للأخطاء، ولكنه يكون صارما حينها يتعلق الأمر برواية الحديث، ملتزما فيه بالصحيح مبينا علة السقيم ومبرئا ذمته من عهدته مما نقل ولم يعشر له على أصل، الشيء الذي جعل كتاب شرح القواعد مرجعا معتمدا لدى العلماء بعده، لا يحتويه من مسائل عز نظيرها، وبحوث انفرد بها، واجتهادات لا تكاد تجدها إلا فيه.

ولذلك انتشر هذا الكتاب، فأثنى الفقهاء عليه، واعتمدوه في النقل والإحالة، وتناولوه بالتحقيق والتدقيق كما سيأتي:

#### أولا: انتشاره

قال الأستاذ محمد المنوني: إن شرح القباب للإعلام بحدود قواعد الإسلام موجود في أغلب الخزانات العامة بالمغرب<sup>(1)</sup>، وهذه نسخ اطلعت على وجودها معتمدا بعضها:

## ✓ نسخ موجودة بالخزانة الحسنية بالرباط:

1 \_ نسخة برقم: (2250) في مجلدين: ناسخها: محمد بن أحمد القنطشي الأنصاري، الأول الخميس 22 ذي القعدة (1031هـ). أما الثاني ففي سنة 1032هـ. وهي من النسخ المعتمدة الفرعية في هذا التحقيق برمز (خ).

2 \_ نسخة برقم: (585)، ناسخها: محمد بن أحمد السيد، وعبيد الله قاسم بن محمد المانتسي، وعبد الله محمد الصديق، عارية من تاريخ النسخ مبتورة الأخير.

3 ـ نسخة برقم: (1917)، وهي في سفرين: ناسخ الأول: أحمد بن علي المنصوري السبت 30 ذي القعدة (1110هـ). أما ناسخ الثاني فهو: الحسن بن عبد القاهر الولفلاوي، وهي متآكلة الأطراف بها خروم في الجوانب. وهي من النسخ المعتمدة الفرعية برمز (ر).

4 \_ نسخة برقم: (8646) بها خروم كثيرة متآكلة الورقات الثلاثة الأولى وكذا الأخيرة، عارية من تاريخ النسخ واسم الناسخ.

- 5\_نسخة برقم: (11231) بها خروم عارية من تاريخ النسخ واسم الناسخ.
  - 6 ـ نسخة برقم: (904 33) عدد أوراقها (195).
  - 7\_نسخة برقم: (9073) وهي متلاشية ولا يمكن الاطلاع عليها.

(1) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص 123) (مرقون).

## ✓ نسخ موجودة بالمكتبة الوطنية (الخزانة العامة سابقاً) بالرباط:

- 8 نسخة برقم: (ح 33)، ناسخها: محمد الكبير المكناسي تاريخها: السبت 26 ربيع الأول 1184ه.
  - 9\_نسخة برقم: (ك\_829).
  - 10 \_ نسخة برقم: (ك \_ 816).

#### √ نسخ موجودة بخزانة القرويين بفاس:

- 11 \_ نسخة برقم: (332)، وهي المعتمدة في هذا البحث أصلا برمز (ص).
- 12 \_ نسخة برقم: (1886) وهي من النسخ المعتمدة الفرعية في هذا البحث برمز (س).

### ✓ نسخ موجودة في خزانات متفرقة:

- 13 \_ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم (33 13).
- 14 \_ نسخة الزاوية الحمزاوية العياشية بالراشدية رقم: (735)، تاريخها: صفر (1085ه)، خطها مغربي مرونق، تامة مقروءة الخط بهوامشها تصحيحات وتوقيفات، وهي الثانية ضمن مجموع<sup>(1)</sup>.
- 15 \_ نسخة خزانة جمعة الماجد للتراث رقم: (236914)، تاريخها: الأحد 6 ذي الحجة (944ه).
- 16 ـ نسخة تغانمين بإدوتنان جنوب المغرب وهي بدون تاريخ. وهي من النسخ المعتمدة الفرعية في هذا البحث برمز (ت).

<sup>(1)</sup> انظر الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزوية (2/ 3 494\_49).

#### ثانيا: ثناء العلماء عليه:

وصفه تلميذه ابن قنفذ بالشرح الحسن (1)، كما وصفه كل من التمبكتي، ومحمد مخلوف. وعبد الله كنون بـ: ((غاية الإتقان)) (2)، وقال عنه ذ. أحمد المراري: ((هو من أهم الآثار العلمية التي خلفها القباب)) (3)، ووصفه ذ. محمد إبراهيم الكشر بالشرح الوافي (4).

وكثيرا ما يثني عليه أبو عبد الله الحطاب الطرابلسي (ت549ه) أثناء النقل عنه؛ مثلا في كيفية نطق (الله أكبر) في تكبرة الإحرام في الصلاة بعد أن حكى ما فيه من آراء الفقهاء: ((انظر كلام القباب فإنه حسن))(5)؛ وكذلك أبو عبد الله العبدري المواق (ت897ه) قال في مسألة كراهية حديث النفس بأمور الدنيا في الصلاة: ((وقد بسط القباب هذا بسطا شافيا))(6)، وكذا قال الشيخ محمد ميارة الفاسي (ت1072ه)(7).

#### ثالثًا: اعتماد العلماء عليه في النقل والإحالم:

أما أبرز العلماء الذين اعتمدوه في النقل والإحالة فيكفي إلقاء نظرة على كتب المتأخرين من المالكية لتجدها تلهج بالنقل عن القباب؛ فقد نقل عنه أبو عبد الله العبدري المواق في كتابه التاج والإكليل<sup>(8)</sup> أكثر من عشرين مرة، وأبو عبد الله الحطاب

<sup>(1)</sup> وفيات ابن قنفذ (ص 372)، وشرف الطالب له ضمن موسوعة أعلام المغرب لحمد حجي (2/ 689).

<sup>(2)</sup> التمبكتي في النيل (ص103)، والكفاية (1/87)، ومخلوف في شـجرة النور (1/338)، وكنون في النبوغ (ص215).

<sup>(3)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص44).

<sup>(4)</sup> تحقيق شرح بيوع ابن جماعة (ص42).

<sup>(5)</sup> مواهب الجليل للحطاب (2/ 206).

<sup>(6)</sup> التاج والإكليل للمواق (1/155).

<sup>(7)</sup> الشرح الكبير على المرشد المعين لميارة الفاسي (ص 14).

<sup>(8)</sup> انظر على سبيل المثال في التاج والإكليل (1/ 78، 55، و2/ 278، 426).

في كتابه مواهب الجليل<sup>(1)</sup> أكثر من ثلاثين مرة، والشيخ ميارة في كتابه السرح الكبير لمرشد ابن عاشر أكثر من أربعة عشر مرة<sup>(2)</sup>، والشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت1230هـ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير<sup>(3)</sup> أكثر من عشر مرات والشيخ محمد بن أحمد عليش (ت1299هـ) في كتابه منح الجليل<sup>(4)</sup> أكثر من عشر مرات.

هذا فيها يخص النقل عن القباب في كتابه شرح قواعد عياض بالخصوص، وهو لم يتناول إلا فقه العبادات الذي يعد ثلث الفقه أو ربعه، أما فيها يخص فقه المعاملات فالنقل عنه في كتبه الأخرى أكثر.

#### رابعا: التحقيقات السابقة للكتاب:

سبق تحقيق الكتاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت إشراف د. حمد بن حماد ابن عبد العزيز الحماد على الشكل التالى:

- 1) في رسالة الدكتورة (من أوله إلى نهاية قسم الجنائز) من طرف الطالب محمد عبد الله بن أحمد محمد المختار سنة (1413هـ).
- 2) في رسالة ماجستير (من أول الطهارة إلى آخر زكاة الفطر) من طرف الطالب محمد ووري باري سنة (1417هـ) مع المقارنة بكتاب الإشراف للقاضي عبدالوهاب.

أما من زكاة الفطر إلى آخره فلم أعشر على شيء من تحقيقه، كما لم أطلع على أن المحقق منه السابق مطبوع. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال في مواهب الجليـل (1/ 109، 408، 430، 455، و2/ 267، و3/ 318، 237. و4/ 104).

<sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال في شرح ميارة الكبير: 214 و263 و441، ط: دار الفكر بيروت لبنان.

<sup>(3)</sup> انظر على سبيل المثال في حاشية الدسوقي (1/ 123، 200، 525).

<sup>(4)</sup> انظر على سبيل المثال في منح الجليل (1/ 116، 207، و2/ 88، 244).

## المبحث الثاني: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح

ملامح الشيء هي: ما بدا من محاسنه ومساوئه، مفردها: لَـمْحةٌ على غـير قيـاس ولم يقولوا: مَلْمَحة (1)؛ ويمكن استخراج ملامح منهج أبي العباس القباب الذي اعتمده في كتابه هذا حسب الأمور التالية:

## أولا: لمحتالشرح على طريقتالمشارقت

عندما نتصفح الكتب الشارحة للمتون، فنقارن بين المشرقية منها والمغربية، نجد أن المغاربة حافظوا على الطريقة القديمة في شرح المتون، حيث يعمد السارح المغربي إلى كتابة المتن المشروح كله أو بعضه على حدة، ليأتي بعد ذلك بالسرح والتحليل، كما في البيان والتحصيل لابن رشد مثلا، وكذلك شرح التلقين للهازري.

أما طريقة المشارقة فتقوم على مزج الشرح بالمتن، حيث يتم تنزيل الشرح على اللفظ أو الجملة على الأكثر، بمعنى أن الشارح ينظر إلى الألفاظ والجمل، ويشرحها من حيث اللغة والاصطلاح بمعزل عن سياق النص العام، أو بعبارة أخرى أن الشارح يقوم بتفكيك النص إلى أجزاء، ويقوم بدراستها كل على حدة.

وعلى هذه الطريقة سار القباب في شرحه للإعلام بحدود قواعد الإسلام؛ إذ لم يعتمد طريقة المغاربة في شرحهم للمتون من الإتيان بالمتن وحده، شم إتباعه بها يبين المقصود منه؛ بل نهج نهج المشارقة فمزج الشرح بالمتن، ومن عيوب هذه الطريقة صعوبة الفصل بين المتن والشرح لدى القارئ<sup>(2)</sup>.

#### ثانيا: لـمحة التأصيل والاستدلال

التأصيل في كتاب القباب هو على قسمين: التأصيل العام، والتأصيل الخاص؛

<sup>(1)</sup> انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 584).

<sup>(2)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص118).

1) المراد بالتأصيل العام هو الاستدلال بالأدلة الشرعية المعتمدة عند الأصوليين؛ من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والاستصلاح، ومراعاة الخلاف، وسد الذرائع، وعمل أهل المدينة، والعرف، والمأثور من أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح، مع الاستئناس باجتهادات الفقهاء واختياراتهم الفقهية.

ويلاحظ في هذا الشرح أن القباب كان متضلّعاً في الحديث وعلومه، مطلعا على الفقهين: فقه النص، وفقه الواقع، استنباطا وتطبيقا؛ فهو يوظف الحديث الصحيح الثابت عن النبي على الاستشهاد، والاستنباط، والتعليل، والترجيح، ويسوق في تأصيل مسألة فقهية واحدة عدة أحاديث من مصادر مختلفة؛ فيحكم عليها بعد التخريج العلمي صحة وضعفا، منبها على فرائد أحكامها، وفوائد حِكمها، رابطا بينها وبين مقتضيات الواقع، مؤيدا ومدافعا عن صحيح الواقع السني، ومعارضا معالجا للفاسد البدعي، معتبرا أن تجريد الأحكام الفقهية من أدلتها ينقص من قيمتها.

الشيء الذي جعل كتابه هذا كتابا يتناول المذهب المالكي وأدلته، كما جعل القارئ يرتاح لفقهه، ليس لأنه مؤصل فقط؛ بل لأنه مؤصل بدليل صحيح ثابت عنه الله الله عنه المناه المناه

وأكتفي هنا بثلاثة نهاذج من تحقيقاته الحديثية التي تدل على أنه عالم بالحديث روايـة ودراية:

<sup>(1)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص118).

<sup>(2)</sup> راجع (ص252).

ب) يقول: في الاستدلال لمس الذكر: ((روى مالك في موطئه: عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، عن بُسرة، عن النبي أنها سمعته يقول: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)، وأخرجه الترمذي عن هشام عن أبيه عن بسرة، ولم يذكر مروانا، وقال: «حديث حسن صحيح»، وكذلك رواه أبو الزناد عن بُسرة. وصحح أبو زرعة حديث أم حبيبة، وقال البخاري: إنه غير متصل الإسناد، وحديث أم حبيبة الذي أشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة: سمعت النبي في يقول: «من مس فرجه فليتوضأ». وأخرج الترمذي عن طلق بن علي الحنفي، عن النبي أنه قال: «وهل هو إلا مضغة منه»، أو الترمذي عن طلق بن علي الحنفي، عن النبي قال الذكر؛ إلا أنهم قالوا: حديث مُطلق متقدم، وحديث بسرة هو المتأخر))(1).

ج) يستنبط من عدم أمر النبي عليه عائشة بالوضوء للنوم وهي راوية الحديث فيه قاعدة حديثية فيقول: ((وقول الراوي كان النبي الله لا يفعل كذا لا يدل على أن الراوي فعله ولا على أنه لم يفعله))(2).

2) التأصيل الخاص؛ أو ما يسمى اليوم في اصطلاح الباحثين بـ(التوثيق)؛ وهو: إثبات الأحكام الفقهية وردها إلى أصولها ومصادرها، وقد اعتمد القباب في ذلك على أمهات الفقه المالكي؛ فهو خبير باستثار مختلف المصادر الفقهية والحديثية في بناء الفقه والاقتباس، واقتباسه يأتي على أربعة أحوال:

أ) في كثير من الأحيان يكتفي بذكر القول منسوبا لصاحبه دون ذكر مصدره من الكتاب الذي أخذ منه؛ فيقول مثلا: قال ابن رشد، قال اللخمي، قال المازري. وفي هذه الحالة لا يدري القارئ مصادر هذه الأقوال، ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان لصاحب القول الذي استشهد به مؤلفات عديدة.

<sup>(1)</sup> راجع (ص969).

<sup>(2)</sup> راجع (ص905).

ب) أحيانا يذكر الكتاب فقط دون ذكر صاحبه كقوله مثلا: قال في (المدونة)، قال
 في (المعلم)، وفي هذه الحالة يكفي القارئ أن يعثر على الكتاب ليعرف صاحبه.

ج) أحيانا يسمي الكتاب وصاحبه، فيقول مثلا: قال عياض في (الإكمال)، وهذه الحالة وإن كانت مفيدة بالنسبة للقارئ وللبحث العلمي؛ إلا أنه قليلا ما يستعملها.

د) في قليل من الأحيان يقتبس دون ذكر الكتاب ولا صاحبه؛ فيظن القارئ حينتذ أنه من كلامه وليس كذلك، وقد نبهت على ما عثرت عليه من هذا النوع في هامش التحقيق (1).

#### ثالثا: لـمحمّ التحقق والأمانمّ العلميمّ

اتسم تعامل القباب مع المصادر التي اعتمدها بالتحقق والتثبت، محافظا على الأمانة العلمية التي تتجلى لديه في النهاذج التالية:

1) حين يحيل القارئ على مصادر الأقوال التي يستشهد بها، كما يشعره بأن النقل من هذه المصادر قد يكون بالحرف؛ فيضع عند نهاية النصوص علامة (اه) أو يقول (انتهى) أو (انتهى نصه)، وقد يكون بالمعنى؛ فيشير إلى ذلك بقوله: (وأكثره بالمعنى).

2) حين قال: «وهذه الأحاديث التي تأتي في أثناء نقل كلام الفقهاء نحكيها حسبها يأتون بها، ونتبرأ من عهدتها» (2)، وأعاد مثل ذلك في موضع آخر فقال: «وقد تقدم مني التبرؤ من مثل هذه العهدة» (3).

3) حين قال: ((أخرج مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه»، هكذا رأيته، وكان في نسخة الأحكام (أي

<sup>(1)</sup> انظر مثلا (ص 1051) في: (أن جديا لو غذي بلبن كلبة أو خنزيرة).

<sup>(2)</sup> انظر (ص379).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 1070).

للإشبيلي): «وضوءه للصلاة» فضرب على قوله: «للصلاة»، والنسخة مسموعة من المؤلف، وكتب عليها خط يده»(1).

4) حين حقق معنى كلمة (سائر) في اللغة ونبه على خطإ الناس الشائع فيها فقال: ((ومعنى سائر: أي بقية. ومن الناس من يستعمل لفظة السائر بمعنى الجميع، والصحيح في اللغة أنها بمعنى البقية، وأنها مشتقة من السؤر وهو بقية التراب؛ لا من السور المحيط بالمدينة، وهذا الراجح عندي، ويحتمل أن يريد بالسائر الجميع. والله أعلم))(2).

#### رابعا: لـمحت التحليل والمقارنت

القباب ليس ناقلا بالأمانة للأقوال فقط؛ بل في كثير من الأحيان يظهر في كتبه محللا يضرب بدلوه عمقاً في الفقه المقارن، وتتجلى قدرته في ذلك من خلال استقصائه آراء العلماء في المسائل الفقهية، وبيان مستند كل رأي، وتحرير مواطن الخلاف، دون الخروج عن الموضوع (3)؛ ونلمس ذلك عنده في إطارين:

1) إطار الخلاف العالي الخارجي؛ حيث تجد القباب أحيانا يقارن في الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة المشهورة؛ بل بين المذاهب المنقرضة أو المغمورة؛ كالمذهب الظاهري، والأوزاعي، ومذهب الليث بن سعيد، وابن جرير الطبري، وزفر، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، والنخعي...، الشيء المذي يدل على أن منهجه في التحليل والمقارنة مبني على ثلاثة أمور مهمة في حق فقيه باحث هدفه الوصول إلى الحق، والحصول على الصواب وهي:

<sup>(1)</sup> انظر (ص 906).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 761).

<sup>(3)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص122).

أ) سعة الاطلاع؛ فالقباب كان واسع الاطلاع على مذاهب الفقه الإسلامي، المشهورة وغير المشهورة؛ حيث يورد أقوالها ويناقشها ويقارن بينها.

ب) الاقتناع بالتكامل؛ فالقباب مقتنع بتكامل الفقه الإسلامي؛ حيث كان منفتحا على بقية المذاهب الفقهية، يستثمر جميع اجتهادات العلماء، بغض النظر عن انتهاءاتهم المذهبية، رغم تعدد مناهجها في الاستنباط، وتنوع طرقها في الاجتهاد، مادام جهودها تصب في خانة خدمة الفقه الإسلامي العام وإغنائه وإثرائه، وهي غاية كل المذاهب الفقهيه.

ج) الإيهان بالتعايش؛ فالقباب يؤمن بتعايش المذاهب الفقهية؛ فكلها عنده سواء من حيث الاعتهاد والاعتداد؛ سواء كان المذهب مشهورا، أو غير مشهور، مالكيا، أو غيره (1).

وأسوق هنا من أجل ملامسة ما سبق هذا النموذج:

قال القباب: «اختلف الفقهاء في تارك الصلاة؛ فقال مالك: يقتل حدا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعاقب ويحبس أبدا حتى يصلي، وبه قال داود والطبري ومال إليه كثير من المتأخرين، وقال ابن حنبل وابن راهويه وطائفة: تارك الصلاة وهو مقر بها، إذا أبى أن يصليها، كافر خارج بذلك عن الإسلام»(2).

2) الخلاف النازلي الداخلي؛ حيث نجد القباب يأتي إلى المسألة الفقهية فيضعها في إطار أقوال علماء المذهب، وآراءهم الاجتهادية؛ فيسوق مستند كل واحد منهم بعد تحرير محل النزاع لاحتمال أن يكون الخلاف لفظيا، ثم يقارن بينها للتوصل إلى الرأي الراجح منها، إما حسب الاتجاهات الفقهية إذا كان بين بعضها اتفاق، وإما حسب الآراء المختلفة على انفراد إذا كانت متباينة؛ وفي النهاية تكون له إحدى الحالات التالية:

<sup>(1)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص110).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 333).

أ) في كثير من الأحيان ينهي المسألة بدون ترجيح، وهذا هو العيب فيه، ربها يعرف الراجح فيحتفظ به لنفسه، تاركا الاختيار للفقيه المتضلع، في الوقت الذي يـترك هموما من الحيرة للمتفقه المبتدئ.

ومن نهاذج ذلك قوله: ((ويجيء مثل مذهب القابسي فيمن انغمس في نهر، ثم خرج منه وتدلك أن ذلك لا يجزئه؛ خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زيد من أنه يجزئه وصوبه ابن يونس. قال: لأن المراد بلل الجسد وعمومه مع التدلك وقد فعل))(1).

ب) أحيانا يسعفنا من تحليلاته ومقارناته بحسم الخلاف بالقول الراجح؛ إما باختياره بين أقوال العلماء، أو استحسانه، أو تأويله واعتماده؛ كل ذلك بعد أن يلمس في صاحبه أنه قد تحرى الدليل الصحيح؛ ومن نماذج ذلك ما يلي:

- اختلف العلماء فيمن بلع شيئا غير مغذ كالحصاة نهار رمضان؛ فقال ابن القاسم: لا قضاء عليه، وذهب ابن الماجشون إلى أن له حكم الطعام، فعليه في السهو القضاء، وفي العمد القضاء والكفارة؛ قال القباب: ((الراجح ما قال ابن الماجشون))(2).

- اختلف العلماء في البلغم يخرج من صدر الصائم، فيصير إلى طرف لسانه، ويمكنه طرحه فيبتلعه ساهيا؛ قال سحنون في كتاب ابنه: عليه القضاء، وشك في الكفارة في عمده. وقال ابن حبيب: لا شيء عليه، وقد أساء؛ لأن النخامة ليست بطعام ولا شراب؛ قال القباب: ((وهو الراجح))(3).

جـ) أحيانا يأتي في المسألة باجتهاد جديد أو توجيهات وتعليلات جديدة لم يسبق إليه، كما في النهاذج التالية:

<sup>(1)</sup> انظر (ص 872 و873).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 1102).

<sup>(3)</sup> انظر (1103).

\_ في حسم خلاف المذهب في صحة الوضوء بغسل العضو أو مسحه؛ سواء كان واصلا للهاء أو موصولا به قال: ((والفرق بين المغسول والممسوح أنه في المغسول غاسل للعضو؛ سواء أو أوصله إلى الماء، أو أوصل الماء إليه، بخلاف المسح؛ لأنه إذا كان رأسه مبلولا ويده جافة صار ماسحا ليده ببلل رأسه، والفرض الواجب إنها هو عكسه، وهو فرق واضح))(1).

- في تعليله البدء بالميامن في غسل اليدين والرجلين من الوضوء قال: ((لما لم يمكن غسلها معا، وكان غسل أحدهما يشغل عن الآخر فلابد من البداية بأحدهما، استحب التيمن في ذلك؛ ألا ترى أن الأذنين لما أمكنه فعلها مرة واحدة لم يستحب فيها تيامن؟))(2).

د) أحيانا يوحد الأقوال المتشعبة إلى قول واحد كما يتضح في النموذجين التاليين:

- في الاقتصار على المرة الواحدة في الوضوء؛ ففيها عند المالكية ثلاثة أقوال: مكروه مطلقا، أو جائز مع الإسباغ، أو جائز لعالم، فقد جمع القباب الأقوال فقال: ((فلا يكون فيها إلا قول واحد)) وهو: أن ذلك مكروه إلا لعالم أسبغ الوضوء (3).

- اختلف العلماء في الأفضل من النوافل: هل كثرة الركعات، أو طول القيام إلى أربعة أقوال؟ فقيل: كثرة الركعات مطلقا، وقيل: طول القيام مطلقا، وقيل: كثرة الركعات بالنهار وطول القيام بالليل، وقيل: يلتزم من ذلك أشق ذلك عليه؛ فجمع القباب ذلك في قول واحد فقال: ((ولو قيل: إنه يفعل من ذلك ما كان أفرغ لسره وأقرب لحضور قلبه لكان أولى؛ لأن من الناس من إذا قرأ تدبر القرآن حصل له من معانيه ومواعظه وفوائده ما يعظم نفعه، ومن الناس من إذا قرأ لم يحصل له كبير شيء،

<sup>(1)</sup> انظر (ص 926).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 946).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 950).

فإذا سجد تخضع وتخشع وتذلل ورق قلبه؛ فينبغي أن يلتزم كل واحد منهما ما هو أنفع له))(1).

# خامسا: لمحم الالتزام من غير تعصب

فالقباب مالكي المذهب بامتياز؛ لكنه ليس متعصبا للمذهب المالكي، ومنهجه الذي سطره لنفسه في هذا الكتاب أحيانا يدفعه إلى الخروج عن المذهب أو عن المشهور فيه كما في المسائل التالية:

- 1) عدم صحة الصلاة بالوضوء المستحب؛ قال القباب: ((واختلف إذا نوى بوضوئه ما يستحب له الوضوء ويجوز فعله للمحدث؛ كقراءة القرآن من غير مس مصحف، أو لدخول المسجد، أو للدخول على السلطان ونحوه؛ قال المازري: ((فالمشهور أنه لا يجوز له به فعل الصلاة))، وهو الذي نقل ابن يونس ولم يحك غيره، وبه قال عبد الوهاب. وقال ابن حبيب فيمن توضأ للنوم أنه يصلي به؛ فعلى هذا يجزئ في جميعها، وهو الذي صوَّب اللخمي وابن العربي، وهو البين من جهة المعنى؛ لأنه إنه توضأ لينام طاهرا، أو ليقرأ القرآن، أو ليدخل المسجد على طهر، ولو كان يتوضأ ويبقى عليه حكم الحدث لما أمر بالوضوء؛ إذ لا يحصل معنى))(2).
- 2) ضم صوته لصوت القاضي عياض حين اعتبر من مستحبات الصلاة القبض ((إذا لم يرد الاعتباد))(3)؛ والمشهور في كتب المالكية السدل مع ضعف دليله.
- 3) عدم التكبير في الصلاة بعد التشهد الوسطى إلا بعد تمام القيام؛ قال القباب: «أما أنه لا يكبر في القيام من اثنتين حتى يستوي قائها، فهذا المعلوم من مذهب مالك، ومثله يُرْوَى عن عمر بن عبد العزيز؛ وعامة العلهاء على خلافه، وقالوا: بل يكبر في

<sup>(1)</sup> انظر (ص 771).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 916).

<sup>(3)</sup> راجع (ص 481\_484).

حال القيام كما هو الظاهر من الأحاديث: ((كان يكبر في كل خفض ورفع) وحكي أيضا عن مالك))(1).

- 4) كراهية قبلة الصائم ومباشرته؛ قال القباب: ((لعل من حُكى ذلك عنه كان لا يأمن على نفسه، ولقد شدد أهل المذهب في هذه المسألة، وفي السنة فيها رخص كثيرة، وكيف تكون القبلة والمباشرة تنقض أجر الصائم والنبي على يفعلها، ويفتي الساب بإباحتها؟! والبين في المسألة إباحتها لمن يأمن على نفسه))(2).
- 5) عدم اعتبار الشاذروان من البيت في الطواف؛ قال القباب<sup>(3)</sup>: ((وقد حذر بعض المتأخرين من أهل المذهب من (الشاذروان)؛ ذلك أنهم حين بنوا البيت رفعوا حائطه من الأرض يسيرا، ثم نقصوا من غلظه، وتركوا منه شيئا قليلا، فزعمت الشافعية أن من طاف فلصق حائط البيت ببعض جسده، أو بيده لم يستوف البيت بالطواف ولا يجزئه؛ ولو كان كما قالوه لحذر من ذلك السلف الصالح؛ لعموم البلوى بذلك، مع كثرة وقوعه، فتركهم ذكره دليل أن مثله مغتفر، والتوقي منه أولى، وأما أن ذلك مبطل للحج فبعيد))(4).

#### سادسا: لمحمّ الواقعيم والحيويم

يلمس القارئ في هذا الشرح أن القباب لم يكن من العلماء الذين يفترضون الوقائع في الخيال ثم يبحثون لها عن الحلول؛ بل اجتهاداته تحكمها الوقائع والأحداث، فيعتد بالصالح فيها كما ينتقد الفاسد منها؛ مما أعطى لفقهه حيوية ونشاطا ومرونة، وأسوق لتوضيح ذلك هذه النهاذج:

<sup>(1)</sup> انظر (ص 460).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 1141).

<sup>(3)</sup> وممن قال بقول القباب في الشاذروان ابن رشيد السبتي في رحلته (5/ 106 \_ 125)، وابسن فرحون في مناسكه. انظر: مواهب الجليل للحطاب (4/ 99)، ومنح الجليل لعليش (2/ 244).

<sup>(4)</sup> انظر (ص 1342).

1) المسألة السابقة من اختلاف العلماء في الأفضل من النوافل: هل كثرة الركعات، أو طول القيام إلى أربعة أقوال؟ حيث جمع القباب ذلك في قول واحد رابطا إياه بواقع كل شخص حسب ما يلائمه فقال: ((ولو قيل: إنه يفعل من ذلك ما كان أفرغ لسره وأقرب لحضور قلبه لكان أولى؛ لأن من الناس من إذا قرأ تدبر القرآن حصل له من معانيه ومواعظه وفوائده ما يعظم نفعه، ومن الناس من إذا قرأ لم يحصل له كبير شيء، فإذا سجد تخضع وتخشع وتذلل ورق قلبه؛ فينبغي أن يلتزم كل واحد منها ما هو أنفع له)).

- 2) انتقاده لواقع منهج المدرسة المغربية في التعليم والتلقين؛ بعد انصرافه من درس ابن عرفة بتونس حين أعجب بتحليله وتفتحه ومرونته (1).
  - 3) انتقاده لظاهرة المختصرات الفقهية المنتشرة<sup>(2)</sup>.
  - 4) انتقاده للمتحاملين على (إحياء علوم الدين) للغزالي<sup>(3)</sup>.
    - إنكاره على العوام إخلالهم بغسل الجنابة<sup>(4)</sup>.
  - 6) إنكاره على العوام إخلالهم بالاستبراء ما بين الإفراط والتفريط (5).
    - 7) إنكاره لبدعة الإسراع في الصلاة $^{(6)}$ .
    - 8) إنكاره تشويش الغير بالقراءة جهرا<sup>(7)</sup>.
- 9) إنكاره إمامة الأطفال في الـتراويح لمجرد التلـذذ بحسن صوتهم لا بـالقرآن الكريم(8).

<sup>(1)</sup> سبقت الإشارة إليه انظر (ص 104 و146).

 <sup>(2)</sup> سبقت الإشارة إليه انظر (ص 104).

<sup>(3)</sup> سبقت الإشارة إليه انظر (ص 94\_93).

<sup>(4)</sup> انظر (ص 880).

<sup>(5)</sup> انظر (ص 1016 و1017).

<sup>(6)</sup> انظر (ص 432 و 433).

<sup>(7)</sup> انظر (ص 765 و 766).

<sup>(8)</sup> انظر (ص 669 و 670).

10) إنكاره على الأئمة عدم تسميع الناس التكبير بصوتهم واتخاذ المسمع لذلك(1).

11) إنكاره على من أنكر من قضاة عصره الدعاء بالتوفيق واختيارهم ما جرت به عاداتهم، من: أدام الله عزته وأطال بقاءه ونحوه، مما أحدثه الزنادقة على حد تعبيره، ويقصد بالزنادقة المتملقين للحكام<sup>(2)</sup>.

#### سابعا: لـمحتالنقد والمناقشت

منهج القباب المتحرر من التعصب يدفعه إلى مناقشة العلماء وانتقادهم؛ إلا أن ذلك كان منه انتقاد تنور لاتهور، هدفه فيه الإنقاذ من الفتنة، لا إيقاد الفتنة؛ بحيث ينتقد الفكرة والمعلومة متأدبا في حق صاحبها، بدون تجريحه أو تبديعه أو تكفيره؛ كما نرى من بعض المتطفلين اليوم على الفقه وأهله.

وعلى هذا الأساس انتقد على عياض في هذا الكتاب سبع عشرة مسألة وهي:

- 1) في عدم ادراجه في صفات الله تعالى صفةَ الوجود $^{(3)}$ .
- 2) في إدراجه الاستبراء في باب السنن وهو مجمع على وجوبه (<sup>4)</sup>.
- 3) في إدراجه صلاة التسبيح في الصلوات المستحبة، وذلك غير معروف في المذهب (5).
- 4) في عده ترك التكبير بعد الوسطى حتى يعتدل قائم اسنة، والمعروف استحبابه (6).
  - 5) في جعله الخشوع في الصلاة واجبا مع عدّه تحدث النفس في المكروهات<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر (ص 684 و685).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 1453).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 260).

<sup>(4)</sup> انظر (ص 1016).

<sup>(5)</sup> انظر (ص 367).

<sup>(6)</sup> انظر (ص 460).

<sup>(7)</sup> انظر (ص 516).

- 6) في مسألة كفت الشعر في الصلاة، حيث عزاها عياض للداودي وهي لمالك(1).
- 7) في تناقضه حين اعتبر زكاة الفطر سنة في باب الصيام، وواجبة في باب الزكاة (2).
- 8) في إباحة الصوم للمرضع إذا خافت على ولدها موتا أو ضررا؛ وهو لا يجوز (3).
- 9) في ترجيحه كون النوافل مثنى مثنى، ونصوص الأحاديث ظاهرة في جواز الزيادة (4).
  - 10) في جعله ستر عورة الميت سنة، بينها هو فرض واجب إلا فيها بين الزوجين (5).
    - (11) في جعله التعري في الخلوة مكروها، وهو جائز عند مالك(6).
    - 12) في تناقضه حين جعل الموالاة في الوضوء فرضا تارة، وتارة سنة (7).
    - 13) في جعله الوضوء من أواني الذهب والفضة مكروها، وهو حرام (8).
- 14) في تناقضه إذ جعل الرمل بالطواف والخبب في السعي سنة تارة، وتارة مستحبا (9).
- 15) في تفسيره الإسفار في وقت صلاة الصبح بالإسفار الأول مخالفا مدلول الحديث (10).
  - 16) في اعتباره غسل اليدين ابتداء عند غسل الجنابة لا معنى له، مخالفا للحديث (11).

<sup>(1)</sup> انظر (ص 527).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 1117).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 1147).

<sup>(4)</sup> انظر (ص 763 و764).

<sup>(5)</sup> انظر (ص 791).

<sup>(6)</sup> انظر (ص 896).

<sup>(7)</sup> انظر (ص 928).

<sup>(8)</sup> انظر (ص 959).

<sup>(9)</sup> انظر (ص 1392).

<sup>(10)</sup> انظر (ص 1367).

<sup>(11)</sup> انظر (ص 885 و886).

17) في أن عدم أمر النبي على عائشة بالوضوء للنوم لا يدل على فعله ولا على عدمه (1).

ولم ينج غير عياض من انتقاداته المتنورة المبنية على قناعاته المتحرّرة؛ فقد انتقد انتقاداً موسعاً كلا من اللخمي وابن رشد (الجد) والباجي والمازري والغزالي وابن العربي<sup>(2)</sup>.

#### ثامنا: لـمحتالعيوب والأوهام

وإذا كان القباب لا يتوانى عن توجيه الانتقادات والملاحظات لغيره، فليستعد بدوره لِتُوجَّه الانتقادت له من الباحثين والعلماء؛ لأن الإنسان مهما كان لا يخلو من نقص وعيب، ومن ذلك ما يلي:

- أنه يطيل الكلام في مسائل فقهية واضحة إلى حد الإملال، كما أنه أحيانا يختصر
   إلى حد الإخلال؛ انظر مثلا في الطول مسألة رفع اليدين في الصلاة<sup>(3)</sup>.
  - 2) أنه ينقل في مسألة واحدة أكثر من قول وفي كثير من الأحيان لا يرجح أيا منها.
    - 3) أنه ينقل عن المذاهب الأخرى بواسطة غير علمائها.
- 4) أنه قد أكثر من النقل عن ابن عبد البر، واللخمي، والمازري، وابن رشد،
   والقاضي عياض؛ بحيث ينقل أحيانا صفحات ثلاثة أو أربعة.
  - 5) أنه قلد طريقة المشارقة في الشرح.
- 6) تخريجه الحديث في كتب غير معتمدة عند علماء الحديث كأحكام عبد الحق الإشبيلي.
  - 7) عدم ذكر بعض مصادر فقهه، سواء من الرجال أومن الكتب.

<sup>(1)</sup> انظر (ص 905).

<sup>(2)</sup> انظر(صُ 598 و 822 و 885 و 886 و 905 و 944 و 1085 و 1086 و 1106 و 1107 و 1367).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 471 إلى 481).

 8) أحيانا يكتفي في الحديث بالإحالة على مصدره دون تبيان درجته، وأحيانا يحكم بصحته دون تخريجه.

أما أوهامه في هذا الكتاب فهي قليلة جدا؛ فإذا كانت الأوهام لدى الباحثين المعاصرين بالخصوص أمثالنا عادة ما تكون كثيرة، فإنها عند القباب \_ رَحْمَدُاللَّهُ تعالى \_ لا تكاد تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة، ومنها:

أ) قوله في جواز صلاة الوتر بعد طلوع الفجر: ((والحجة للمشهور ما روى مالك في موطئه، عن عبادة بن الصامت، وسعد بن أبي وقاص...، من جواز الوتر بعد الفجر))؛ ولعل هذا وهم؛ لأنه لا يوجد في الموطإ حسب علمي ما يدل على أن سعدا كان يقول بالوتر بعد الفجر، وإنها فيه ((أنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة))، ولعل المؤلف ظنه بعد الفجر، فأدرجه هنا. والله أعلم (1).

ب) قوله عند الحديث على سنية أداء صلاة الكسوف في المسجد الجامع: ((صلاة الكسوف في الموامع؛ وكذا في الموطإ على ما نقل عياض))؛ هذا وهم؛ لأنه يفهم من كلامه هنا أن في الموطإ ذكر ما يدل على سنية إيقاع صلاة الكسوف في المسجد الجامع، وليس كذلك؛ بل القاضي عياض إنها أشار إلى أن أصل حديث مسلم الذي ذُكر فيه المسجدُ مرويٌ في الموطإ؛ ولكن ليس فيه ما يشير للمسجد ولا للجامع (2).

ج) عزوه للمدونة أن الإمام مالكا كان يقرأ في الفجر بأم القرآن فقط سرا؛ ولعل هذا وهم، فقد بحثت عنه فيها فلم أعثر عليه؛ ويؤكد هذا الوهم أن ذلك جاء في كتاب النوادر والزيادات، ومن المعلوم أن ابن أبي زيد جمع فيه النقول عن الإمام مالك من المصادر الأصلية للمذهب، مما لم يرد في المدونة، على ما بينه في المقدمة والله أعلم (3).

<sup>(1)</sup> انظر (ص 752 و753).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 764).

<sup>(3)</sup> انظر (ص 758).

#### تاسعا: لـمحمّ العقيدة والسلوك

يظهر من خلال دراسة منهج القباب في هذا الشرح أنه معتنق للعقيدة الأشعرية، ومتمسك بها، وأحد دعاتها بلا مراء، ومن الدليل على ذلك ما يلي:

- 1) في إثباته لله تعالى صفة الوجود.
- 2) في نقله عن أبي الحسن الأشعري مستدلا بكلامه دون مناقشة ولا معارضة.
- ٤) في إثباته لله تعالى صفة الذات والنفس وجعلها سبعة كها هو معروف عند
   الأشاعرة.
- 4) في نقله عن أئمة الأشاعرة كأبي المعالي إمام الحرمين، وأبي بكر بن الطيب الباقلاني، والغزالي وغيرهم مستدلا بكلامهم (1).

وحتى لا يظن القارئ من خلال إنكار القباب للبدع بالشكل السابق أن اتجاهه في السلوك يغلب عليه الاتجاه السلفي، بينها الأمر ليس كذلك؛ بل أحيانا تظهر منه تجليات صوفية تجعل القارئ يظن أنه من كبار المتصوفة، فهو صوفي متسلف وسلفي متصوف، يدل على ذلك ما يلى:

- 1) قوله في كرامات الأولياء: ((بل قد جرى ذلك في حكايات كثيرة من المكاشفين يكونون في المجلس الواحد، يرد عليهم مثل الخضر وغيره، فيراه بعض الحاضرين ويكلمه ولا يراه سائرهم، وأي إحالة في هذا حتى يؤدي بمنكره إلى رد ما ثبت في الشريعة؟! أعاذنا الله من الخذلان))(2).
- 2) قوله وهو يخاف أن يكون كمن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه: ((أعوذ بربي أن أكون كجاهل طبيب يداوي الناس وهو عليل؛ ولعل دعوةً صادقةً من مسلم ينتفع بهذا

<sup>(1)</sup> انظر (ص 260 و 266 و 268) من هذا الشرح.

<sup>(2)</sup> انظر (ص 302).

الكلام؛ زمن الحياة فتكونَ لي سببا في صلاح الحال، أو بعد الوفاة فتكونَ لي سبب الرحمة، وأسألك أيها الناظر في كتابي هذا بالله العظيم، أن لَّا تبخل علي بشيء نفعُه عليك عائدٌ؛ فإن دعاء الملك لك خيرٌ من دعائك لي))(1).

3) قوله في الذكر المحدث في الوضوء: ((وقد عين بعض المتأخرين دعوات تقال على الوضوء، من غير أن يسندوا منها شيئا صحيحا ولا سقيما، وإنها نظروا إلى ما يناسب كل عضو فدعَوْا به عنده؛ فمن شاء تلك الدعوات أو شيئا منها من غير أن يعتقده سنة، أو يأتي بها إتيانا يتوهم أنه سنة، فذلك واسع إن شاء الله تعالى))(2).

فالقباب هنا اتخذ مبدأ الوسطية؛ فلم ينكر ذلك بصفة نهائية كما لم يجزه بصفة نهائية، معلقا الأمر بالقصد والنية.

<sup>(1)</sup> انظر (ص 439).

<sup>(2)</sup> انظر (ص 947).

#### المبحث الثالث: مصادره المعتمدة

اعتمد القباب في كتابه هذا على مصادر متعددة ومتنوعة اعتهادا مباشرا، نقل منها أو أحال عليها، وقد بلغت حوالي أربعة وستين مرجعا من المراجع المعتمدة لدى العلهاء في مختلف العلوم، هذا عدا المراجع التي نقل منها بواسطة، والتي لم يصرح بها.

وهذه المراجع تشمل كتب التفسير، والحديث، والفقه، والتوحيد، والتصوف، والسيرة، وكتب التراجم، واللغة؛ وبها أن موضع كتابه هو الفقه فقد اعتمد كثيرا على كتب الفقه وخصوصا كتب الباجي واللخمي والمازري وابن رشد وابن يونس والقاضي عياض؛ فقلها تجده يستغني عن كتب هؤلاء في أي جزئية من جزئيات فقهه. بينها باقي العلهاء الذين اعتمد عليهم إنها تأتي كتبهم للاستئناس أو لمساندة اختيارات كتب السابقين (1).

وهذا جدول يبين تلك المصادر حسب موضوعاتها، وتاريخ وفاة مؤلفيها:

### أولا: كتب التفسير وعلومه

| حالة الكتاب | اسم المؤلف                  | اسم الكتاب                           | ر ق |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|
| مطبوع       | أبو محمد بن عطية (ت541هـ)   | المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز | 1   |
| مطبوع       | أبو بكر بن العربي (ت543هـ)  | كتاب أحكام القرآن                    | 2   |
| مطبوع       | أبو عبد الله الرازى(ت606هـ) | تفسير الفخر الرازي                   | 3   |

<sup>(1)</sup> أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص88).

## ثانيا: كتب الحديث وشروحه

| حالة الكتاب | اسم المؤلف                      | اسم الكتاب                   | ر ق |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----|
| مطبوع       | الإمام مالك بن أنس(ت197هـ)      | الموطأ                       | 4   |
| مطبوع       | أبو عبيد ابن سلام(ت224هـ)       | كتاب الأموال                 | 5   |
| مطبوع       | محمد بن إسماعيل البخاري(ت256هـ) | صحيح البخاري                 | 6   |
| مطبوع       | مسلم بن الحجاج (ت 261هـ)        | صحيح مسلم                    | 7   |
| مطبوع       | سليمان السجستاني (ت275هـ)       | سنن أبي داو د                | 8   |
| مطبوع       | أبو عيسى الترمذي (ت297هـ)       | سنن الترمذي                  | 9   |
| مطبوع       | أبو عبدالرحمن النسائي(ت303هـ)   | سنن النسائي                  | 10  |
| مطبوع       | (, 210 - ) idl .                | الأوسط في السسنن والإجماع    | 11  |
|             | أبو بكر بن المنذر(ت318ﻫ)        | والاختلاف                    |     |
| مطبوع       | أبو سليمان الخطابي (388هـ)      | أعلام السنن شرح صحيح البخاري | 12  |
| مطبوع       | أبو سليمان الخطابي (888هـ)      | معالم السنن شرح سنن أبي داود | 13  |
| مطبوع       | أبو الحسن بن بطال(449هـ)        | شرح صحيح البخاري             | 14  |
| مطبوع       | يوسف بن عبد البر(463هـ)         | التمهيد على الموطأ           | 15  |
| مطبوع       | يوسف بن عبد البر(463هـ)         | الاستذكار على الموطأ         | 16  |
| مطبوع       | أبو الوليد الباجي (474هـ)       | المنتقى شرح الموطأ           | 17  |
| مطبوع       | أبو عبدالله المازري(ت365هـ)     | المعلم بفوائد المسلم         | 18  |
| مطبوع       | أبو بكر ابن العربي(ت543هـ)      | القبس شرح موطإ مالك بن أنس   | 19  |
| مطبوع       | أبو بكر ابن العربي (ت543هـ)     | عارضة الأحوذي شرح الترمذي    | 20  |
| مطبوع       | القاضي عياض (ت544م)             |                              | 21  |
| مطبوع       | عبد الحق الإشبيلي (ت 3 8 8 هـ)  | الأحكام الكبرى               | 22  |

| مطبوع | عبد الحق الإشبيلي (ت 3 5 هـ) | الأحكام الصغري | 23 |
|-------|------------------------------|----------------|----|

#### ثالثا: كتب الفقه وأصوله

| حالة الكتاب | اسم المؤلف                     | اسم الكتاب                  | ر ق |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| مطبوع       | الإمام مالك بن أنس (ت197هـ)    | كتاب المدونة الكبرى         | 24  |
| مطبوع بعضه  | عبد الملك بن حبيب(ت238هـ)      | كتاب الواضحة <sup>(1)</sup> | 25  |
| مطبوع       | محمد العتبي القرطبي (ت254هـ)   | كتاب العتبية                | 26  |
| مفقود (2)   | محمد بن المواز (ت269هـ)        | كتاب الموازية               | 27  |
| مطبوع       | أبو سعيد البراذعي (القرن 4ه)   | التهذيب في اختصار المدونة   | 28  |
| مطبوع       | أبو بكر بن المنذر(ت318هـ)      | كتاب الإجماع                | 29  |
| مطبوع       | أبو بكر بن المنذر(ت318هـ)      | الإشراف على مذاهب العلماء   | 30  |
| مطبوع       | أبو جعفر الطحاوي (ت212هـ)      | شرح معاني الآثار            | 3 1 |
| مطبوع       | أبوالقاسم بن الجلاب(ت378هـ)    | كتاب التفريع                | 3 2 |
| مطبوع       | ابن أبي زيد القيرواني (ت386هـ) | النوادر والزيادات           | 3 3 |
| مطبوع       | أبو الحسن بن القصار (ت397هـ)   | مقدمة في الأصول             | 34  |

<sup>(1)</sup> توجد قطع من هذا الكتاب محفوظة في خزانة القرويين برقم 809 تتعلق بكتاب الطهارة حققتها طالبة ألمانية من جامعة بون تحت إشراف د. ميكلوش موراني خبير التراث المالكي و طبعت قديها، كها قام بتحقيقها مجموعة من طلبة الدراسات الإسلامية من كلية الآداب ظهر المهراز تحت إشراف د. أحمد البوشيخي، كها اعتنى بدراسة هذه القطعة الباحثة عزيزة الإدريسي من دار الحديث الحسنية بالرباط، كها عثر د. ميكلوش أيضا على قطع منه تشتمل على: كتب الصلاة و كتب الحج بمكتبة رقادة بالقيروان بتونس وقام بتحقيقها وطبعها بواسطة مكتبة الشيخ نظام يعقوبي في البحرين ضمن سلسلة دفائن الخزائن، بدار البشائر بيروت، ط:1/ 2010م.

<sup>(2)</sup> أنجز فيها أطروحة دكتوراة (العالمية) في كلية الشريعة بأكادير من طرف د. الحسن مكراز، تحت إشراف د. الحسن العبادي بعنوان: (فقه ابن المواز جمع ودراسة).

| مطبوع      | القاضي عبد الوهاب (ت422هـ)     | المعونة على مذهب عالم المدينة | 35         |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| مطبوع      | القاضي عبد الوهاب (ت422هـ)     | كتاب التلقين                  | 36         |
| مطبوع بعضه | القاضي عبد الوهاب (ت422هـ)     | شرح رسالة ابن أبي زيد         | 3 <i>7</i> |
| مطبوع      | ابن يونس الصقلي (ت 451هـ)      | كتاب الجامع                   | 38         |
| مطبوع      | أبو عبد الله المازري (ت453هـ)  | شرح التلقين                   | 39         |
| مطبوع      | علي بن حزم الظاهري (ت456هـ)    | المحلى بالأثار                | 40         |
| مخطوط      | عبد الحق الصقلي (ت466هـ)       | تهذيب الطالب وفائدة الراغب    | 41         |
| مطبوع      | أبو الحسن اللخمي (ت478هـ)      | كتاب التبصرة                  | 42         |
| مطبوع      | ابن رشد الجد(ت520ھ)            | البيان والتحصيل               | 43         |
| مطبوع      | ابن رشد الجد(ت520ھ)            | المقدمات الممهدات لابن رشد    | 44         |
| مطبوع      | القاضي عياض(ت544م)             | التنبيهات المستنبطة           | 45         |
| مطبوع      | أبو الحسن الآمدي (ت 3 3 هـ)    | الإحكام في أصول الأحكام       | 46         |
| مطبوع      | جلال الدين ابن شاس(ت 16 هه)    | عقد الجواهر الثمينة           | 47         |
| مطبوع      | أحمد بن إدريس القرافي (ت844هـ) | كتاب الذخيرة                  | 48         |
| مطبوع      | ابن دقيق العيد(ت702هـ)         | شرح عمدة الأحكام              | 49         |

## رابعا: كتب التوحيد والتصوف

| حالة الكتاب | اسم المؤلف                  | اسم الكتاب                           | ر ق |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|
| مطبوع       | أبو الحسن الأشعري(ت324هـ)   | الإبانة عن أصول الديانة              | 52  |
| مطبوع       | أبو الحسن الأشعري(ت324هـ)   | مقالات الإسلاميين                    | 53  |
| مطبوع       | أبو بكر الباقلاني (ت403هـ)  | الإنصاف فيها يجب اعتقاده             | 54  |
| مطبوع       | أبو بكر الباقلاني (ت403هـ)  | تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل       | 5 5 |
| مطبوع       | إمام الحرمين الجويني (ت478) | الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد | 56  |

| مطبوع | أبو حامد الغزالي(ت505ﻫ)       | إحياء علوم الدين          | 57 |
|-------|-------------------------------|---------------------------|----|
| مرقون | أبو الحسن الآمدي (ت3 1 6 6هـ) | غاية المرام في علم الكلام | 58 |

## خامسا: كتب السيرة والتراجم

| حالة الكتاب | اسم المؤلف                | اسم الكتاب                          | ر ق |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|
| مطبوع       | القاضي عياض (ت544هـ)      | الشفا بتعريف حقوق المصطفى           | 50  |
| مطبوع       | القاضي عياض (ت544هـ)      | ترتيب المدارك في أعلام مذهب مالك    | 51  |
| مطبوع       | الإمام عبد الرحمن السهيلي | الروض الأُنُف في شرح السيرة النبوية | 59  |
|             | (ت 581)                   |                                     |     |

#### سادسا: كتب اللغم

| حالة الكتاب | اسم المؤلف                   | اسم الكتاب                      | ر ق |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| مطبوع       | الخليل بن أحمد(ت170هـ)       | كتاب العين                      | 60  |
| مطبوع       | أبو بكر الزبيدي (ت379هـ)     | مختصر العين                     | 61  |
| مطبوع       | إسماعيل الجوهري (ت393ه)      | الصحاح تاج اللغة                | 62  |
| مطبوع       | أبو عبيد أحمد الهروي(ت401هـ) | كتاب الغريبين في القرآن والحديث | 63  |
| مطبوع       | القاضي عياض(ت544هـ)          | مشارق الأنوار على صحاح الآثار   | 64  |

# (3) (3) (3)





# الفَصْيِلُ الشَّالِيْتُ

# توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطيم المعتمدة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه

المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية

المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه (مفصلا)

(نماذج من صور المخطوطات المعتمدة)





### المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه

اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه أمر مهم درج على بحثه جل المحققين للتراث على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم، وذلك لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل الفصول السابقة واللاحقة، ولأنه داخل ضمن معرفة الرجال في سند هذا الدين، والسند عملية علمية خاصة بهذه الأمة، لا يجوز التفريط فيها، كما يجب التحقق والتأكد من مكوناته.

#### أولا: عنوان الكتاب

أما اسم الكتاب فإن المؤلف القباب لا يوجد في كلامه ما يدل على اسم الكتاب صراحة، مثل أن يقول مثلا: سميته: كذا وكذا، وإنها أجمع كل الذين لهم علاقة بهذا الكتاب؛ سواء بالترجمة لصاحبه، أو بالنقل والإحالة، أو بالتحقيق والدراسة، على إطلاق اسم: (شرح) عليه؛ إلا ما كان من الشيخ محمد عليش (ت1299ه) في كتابه منح الجليل حيث أطلق عليه اسم (شارح) فقال: ((قال القباب في شارح قواعد عياض))(1)، وقد يكون هذا خطأ مطبعيا.

ولكن تتمة اسم الكتاب جاء في عبارتهم بألفاظ متقاربة: (شرح قواعد الإسلام للقاضي عياض)، أو (شرح قواعد القاضي عياض)، وأغلب عباراتهم جاءت مختصرة هكذا: (شرح قواعد عياض).

وإذا علمنا أن اسم المتن المشروح للقاضي عياض هو: (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) يمكن لنا أن نضيف الكلمة المجمع عليها، فيكون الاسم: (شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام)؛ ولا يوجد ما يعكر على هذا الاسم إلا ما ورد من كلام القباب نفسه في آخر الكتاب حين قال: ((وهذا آخر هذا التقييد والشرح))، حيث أضاف كلمة (التقييد)، ولكن في الغالب إنها يقصد به التوضيح لا التسمية، وخصوصا

<sup>(1)</sup> منح الجليل (2/88).

إذا رجعنا إلى بداية الكتاب لنجده يكتفي بكلمة (الشرح) دون ذكر كلمة (التقييد) حين قال: ((أما بعد؛ فقد تكررت عليَّ رغبة بعض الإخوان في شرح قواعد القاضي أبي الفضل عياض، فأجبتهم إلى ذلك)).

#### ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف

أما نسبة هذا الكتاب لأبي العباس القباب، فقد ثبت بأدلة لا تدع مجالا للشك منها:

أولا: تصريح المؤلف بنسبته إلى نفسه حين قال: ((أما بعد؛ فقد تكررتْ عليَّ رغبة بعض الإخوان في شرح قواعد القاضي أبي الفضل عياض، فأجبتهم إلى ذلك)).

ثانيا: أن كل النسخ الخطية التي اطلعت عليها تبدأ بهذه العبارة: ((قال الشيخ الإمام، الحافظ الصالح، أبو العباس أحمد بن قاسم الجذامي، المعروف بالقباب رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى)).

ثالثا: جاء في نسخة خزانة القرويين بفاس التي تحمل رقم: (332)، والتي اعتبرتها الأصل، في نص وقف أمير المؤمنين أحمد المنصور الذهبي السعدي لها على الخزانة هذه العبارة: ((شرح قواعد القاضي عياض لأبي العباس القباب)).

رابعا: نسبته له من طرف الذين كتبوا ترجمته، كابن فرحون<sup>(1)</sup>، وابن قنفذ<sup>(2)</sup>، وابن الكناسي<sup>(3)</sup>، والحتاني<sup>(5)</sup>، والكتاني<sup>(5)</sup>، ومحمد مخلوف<sup>(6)</sup>، والحسجوي<sup>(7)</sup>،

<sup>(1)</sup> في الديباج (105).

<sup>(2)</sup> في الوفيات (372).

<sup>(3)</sup> في درة الحجال (1/ 47) وجذوة الاقتباس (1/ 124).

<sup>(4)</sup> في نيل الابتهاج (ص 103)، وكفاية المحتاج (ص98).

<sup>(5)</sup> في سلوة الأنفاس (3/ 305).

<sup>(6)</sup> في شجرة النور (1/ 338).

<sup>(7)</sup> في الفكر السامي (2/ 247).

وكنون $^{(1)}$ ، والزركلي $^{(2)}$ ، ورضا كحالة $^{(3)}$ ، ومحمد المنوني $^{(4)}$ ، وعبد العزيز بنعبد الله $^{(5)}$ .

خامسا: نسبته له من طرف الذين نقلوا عنه، منهم: أبو عبد الله الحطاب خمس مرات  $^{(6)}$ ، والشيخ عليش مرتين  $^{(7)}$ ، والشيخ الدسوقي مرة واحدة  $^{(8)}$ .

ومن خلال ما سبق يكون عنوان الكتاب هكذا:

شـــرح

प्रिवधन स्वरेट्र हिन्द्र प्रिन्धिन

للقاضر أبو الفضر عياض(١٤٥٥)

تأليف القاضو أبو العباس القباب ( 8 7 7 هـ)

<sup>(1)</sup> في النبوغ (1/ 215).

<sup>(2)</sup> في الأعلام (1/197).

<sup>(3)</sup> في معجم المؤلفين (2/ 49).

<sup>(4)</sup> في ورقات عن حضارة المرينيين (ص966).

<sup>(5)</sup> في معلمة الفقه المالكي (ص 110).

<sup>(6)</sup> مواهب الجليل (2/ 226 و 458، و3/ 12، و4/ 84 و99).

<sup>(7)</sup> منح الجليل (2/ 88 و244).

<sup>(8)</sup> حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 495).

### المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية العتمدة

من قواعد التحقيق المتفق عليها من طرف الباحثين أن تحقيق أي مخطوط لا بد أن يعتمد على ثلاث نسخ على الأقل، ولا ينبغي الاعتماد على نسختين إلا للضرورة القصوى، كما لا ينبغي من باب أولى وأحرى الاعتماد على واحدة إلا إذا كانت وحيدة لا يوجد غيرها، وتحقيق هذا الكتاب اعتمدت فيه على خمس نسخ حسب التالي:

#### أولا: النسخة الأصلية

النسخة الأصلية هي المصورة عن نسخة بخزانة القرويين بفاس تحت رقم: (352).

خطها: مغربي مبسوط بمداد أسود مع كتابة كلمة (قوله) بحرف غليظ بارز، وعدد لوحاتها: (130)، وعدد الأسطر: (35) في كل لوحة.

جعلتها أصلا ورمزت لها بـ(ص). لأنها متميزة بأمور منها:

1 لأنها الأقدم والأتقن؛ فقد نسخت قبل (928هـ)، وخطها واضح جدا، وكادت
 الأخطاء تنعدم فيها، وقرئت مرارا، يدل على ذلك وجود طرر وإصلاحات في بعض
 هوامشها.

2 ـ لأنها كانت ملكا لأحد أمراء المغرب فقد جاء في لوحتها الأولى ما يلي: «الحمد لله؛ ذكر الأمير المعظم الممجد المكرم أنه تملك هذا السفر المبارك بالشراء الصحيح تملكا تاما، بثمن قدره أربعة أواقي دراهم، رجب عام ثمانية وعشرين وتسعمائة [28 وه]»(1).

<sup>(1)</sup> جاء بعد هذا توقيع لم يتضح لي اسم صاحبه، ولا من هو هذا الأمير المالك لهذه النسخة؛ ولعله يكون سلطان المغرب في ذلك التاريخ أبو العباس أحمد الأعرج السعدي الذي استمر حكمه ما بين (923هـ/ 1517م و946هـ/ 1539)، وكان قد ولد سنة: 891هـ/ 1486م، وتوفي سنة: (965هـ/ 1557م).

3 ـ لأنها من وقف السلطان أحمد المنصور<sup>(1)</sup> الذهبي السعدي على خزانة القرويين عند تدشين نقلها وتجديدها في 10 رمضان عام (1011ه)، وفيها تصحيح وقفها بخط يده.

#### ثانيا: النسختان الفرعيتان

اعتمدت في هذا التحقيق نسختين فرعيتين هما:

1) نسخة مصورة عن الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: (2250) وهي في مجلدين: ناسخها: محمد بن أحمد القنطشي الأنصاري، المجلد الأول تم نسخه يـوم الخمـيس 22 ذي القعدة (1031ه). وهو تام وسالم من الخروم، أما الثاني فقـد تـم نـسخه في سنة (1032ه)، وهو متآكل الجوانب، فيه بعض الخروم.

خطها: مغربي مبسوط جيد، بمداد أسود، والعناوين ورؤوس الكلام بالأحمر. وعدد لوحاتها: (198)، وفي كل لوحة: (17) سطرا، قليلة الأخطاء على العموم. وهي من النسخ المعتمدة الفرعية رمزت لها بـ(خ).

2) نسخة مصورة عن الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: (1917)، وهي في سفرين: ناسخ الأول: أحمد بن علي بن علي بن زيدان المنصوري تم يوم السبت 30 ذي القعدة (1110ه). أما ناسخ الثاني فهو: الحسن بن عبد القاهر الولفلاوي. وهي متآكلة الأطراف بها خروم في الجوانب إلا أن ذلك لم يصل إلى الكتابة.

خطها: مغربي مبسوط بمداد أسود باستثناء ثلاث ورقات في آخرها كتبت بخط زمامي. وعدد لوحاتها: (322) في كل لوحة: 23 سطر، قليلة الأخطاء، رمزت لها بـ(ر)<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هو، والمنصور الموحدي، ويعقوب المنصور المريني. ذكريات مشاهير المغرب لكنون (2/ 949).

<sup>(2)</sup> توجد نسخة مصورة عنها في خزانة الفقيه محمد بوخبزة الحسني.

#### ثالثا: نسختا الاستئناس

اعتمدت أيضا على نسختين للاستئناس هما:

1) نسخة مصورة عن نسخة بخزانة القرويين من وقف السلطان مولاي إسماعيل العلوي، كان الفراغ من نسخها يوم الثلاثاء في يوم عرفة من ذي الحجة عام (979هـ).

خطها: مغربي مبسوط بمداد أسود، والعناوين ورؤوس الكلام (قوله) بالأحمر، وعدد لوحاتها: (196)، وعدد الأسطر (27) في كل لوحة. وهي كثيرة الأخطاء نسبيا، وإنها تصلح للاستئناس، ورمزت لها بـ(س).

2) نسخة من قرية تغانمين بقبيلة إداوتنان أكادير زودني بها الفقيه الجليل إذ ابراهيم إبراهيم إمام وخطيب مسجد تراست بإنزگان.

خطها: مختلط لتعدد ناسيخها ما بين مبسوط وزمامي، وعدد أوراقها: 660، وعدد الأسطر يختلف نظرا لاختلاف ناسخيها؛ ما بين (19 \_ 25) سطرا،، لا يعرف ناسخها ولا تاريخها لوجود بتر وخروم في أولها وآخرها؛ اعتمدتها للاستئناس أيضا رمزت لها بـ(ت).

#### وهذا جدول يبين المعلومات السابقة:

| الرمز | الصفة      | الأسطر | اللوحات | تاريخ<br>النسخ | رقمها | مصدر النسخة        | ر ق |
|-------|------------|--------|---------|----------------|-------|--------------------|-----|
| (ص)   | الأصلية    | 3 5    | 130     | قبل 928ھ       | 352   | القرويين فاس       | 1   |
| (خ)   | الفرعية    | 17     | 198     | 1032ھ          | 2250  | الحسنية<br>الرباط  | 2   |
| (ر)   | الفرعية    | 2 3    | 322     | 1110           | 1917  |                    | 3   |
| (س)   | مستأنس بها | 27     | 196     | 979            | 1886  | القرويين فاس       | 4   |
| (ت)   | مستأنس بها | 19/25  | 660     | بدون           | بدون  | إداوتنان<br>أگادير | 5   |

#### المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

كنت قدمت تعريفا موجزا للمنهج الذي سرت على منواله في التمهيد لهذا الكتاب، وهنا لا بد من إعطاء تعريف مفصل للمنهج حتى يكون القارئ على بصيرة في التعامل مع الكتاب، نقلا وإحالة، أو نقدا وإبانة (1). وهو على نوعين:

#### أولا: منهج التحقيق في صلب الكتاب

منهج التحقيق في صلب الكتاب جاء حسب ما يلي:

- 1 \_ نسخت الكتاب وفق الرسم الإملائي الحديث، معتمدا النسخ الخمس السابقة.
- 2 \_ قسمت متن الكتاب إلى فقرات حسب مقاطع الموضوع وحسب ما يقتضي فن التصفيف.
- 3 \_ أضفت للمتن علامات الإملاء والترقيم؛ وهي: الفاصلة(،) والفاصلة المنقوطة(؛) وعلامة الاستفهام(؟) وعلامة التعجب(!) ونقطت التفسير(:) والنقطة الثلاثة للحذف(...) والعارضتان(\_...\_) ونقطة النهاية(.)(2).
  - 4 ـ قابلت المنسوخ على النسخة التي اتخذتها أصلا، وهي التي رمزت لها بـ (ص).
- 5 ـ قابلته مرة أخرى بالنسخ الأخرى قصد تكميل الثغرات حتى يخرج النص واضحا قريبا من الأصل، منبها إلى الفروق الجوهرية الواقعة بينها في الهوامش مع الإبقاء على عبارة الأصل ما أمكن، وجعل المخالف بين معقوفتين [...] إذا كان من النسخ الفرعية.

<sup>(1)</sup> يقال: أبان فلان الشيء: فصله وأظهره وأوضحه. المعجم الوسيط (1/80)، مادة (يبن).

<sup>(2)</sup> أول من وضع علامات الترقيم شيخ العروبة أحمد زكي (ت1355هـ1937م)، وذلك سنة (2) أول من وضع علامات الترقيم شيخ العروبة الخطية العربية لفوزي سالم عفيفي (ص99).

- 6 ـ قابلته مرة ثالثة مع الكتب التي أكثر المؤلف من النقل عنها أو الاقتباس منها؛
   فصححت النصوص المنقولة والمقتبسة من أصولها ومراجعها، وعزوتها لمصادرها.
- 7 ـ وضعت الآيات القرآنية الكريمة بين القوسين الْـمُزهِرين: ﴿...﴾، والأحاديث النبوية الشريفة بين المزدوجتين: «...»، والنصوص المنقولة بين قوسين صغيرين: ((...)).
- 8 ضبطت ما أشكل من الألفاظ، كما ضبطت الأبيات الشعرية ورتبتها عموديا(1).
- 9 ـ أدرجت قبل كل باب النص المشروح كاملا من متن (قواعد عياض) ووضعته في إطار.
- 10 \_ أضفت لكل باب وفصل عناوين رئيسة وثانوية مناسبة، تمييزا للمباحث فيها بين معقوفتين: [...].

#### ثانيا: منهج التحقيق في هامش الكتاب

منهج التحقيق في هامش الكتاب جاء حسب ما يلي:

- أ ضبطت الآيات القرآنية الكريمة وخرجتها موضحا السورة والآية، معتمداً
   رواية ورش عن نافع بالرسم العثماني.
- 2 ـ خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها، مع بيان حكم علماء الحديث عليها من الصحة والضعف في الغالب ما لم يكن في الصحيحين فأكتفي بعزوه لهما فحسب؛ لاقتناعي بأن التصحيح على الصحيحين بدعة.
  - 3 ـ عرفت بالكلمات اللغوية والمصطلحات العلمية التي فيها شيء من الغموض.

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في الإلماع (ص 149 \_ 150): ((وأما النقط والشكل فهو متعين فيها يشكل ويشتبه... وإنها يُشْكِل ما يُشْكِل، وأما النقط فلا بد منه)).

4 ـ عرفت بالأعلام والكتب والبلدان التي وردت في النص المحقق، وقد أكتفي بذكر تاريخ الولادة والوفاة؛ باستثناء من كان معروفا منها بالاستفاضة، مثل الخلفاء الراشدين، وأئمة المذاهب الأربعة، والصحيحين، والمشاعر المقدسة، ونحو ذلك؛ لأن تعريف المعرف غير معروف لدى المحققين، فها وجد من ذلك دون تعريف هو إما لشهرته، وإما لتقدم التعريف به.

- 5\_الرموز المستعملة هي كما يلي:
- [....]: لحصر ما أضيف من العناوين. ولتوضيح مواقع الاختلاف بين النسخ.
  - (../ ...). الخط المائل بين رقمين؛ الأول للجزء والثاني للصفحة.
    - [../أ]. وجه الورقة من المخطوط.
    - [../ب]. ظهر الورقة من المخطوط.

#### ල්වා දල්වා දල්ව



# نماذج من صور الخطوطات المعتمدة

اللوحة الأولى من النسخة الأصلية (ص) وبها خط يدي الأمير أحمد المنصور الذهبي

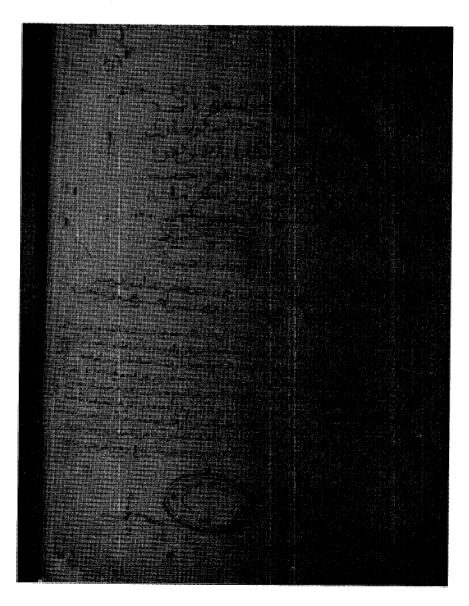

## اللوحة الثانية من النسخة الأصلية (ص)

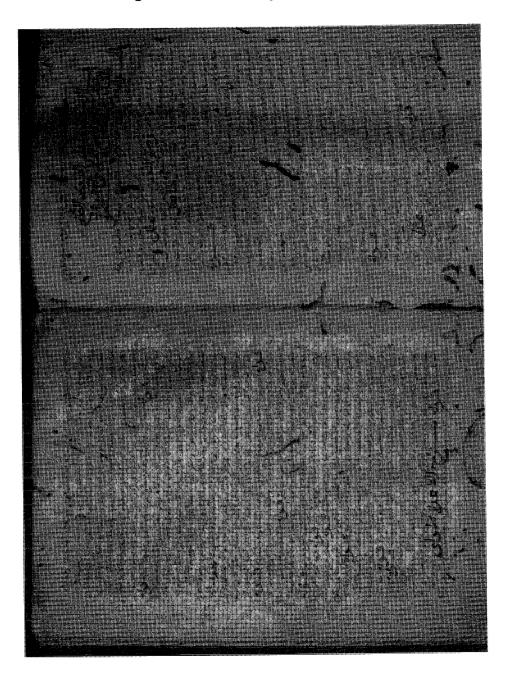

### اللوحة الأخيرة من النسخة الأصلية (ص)

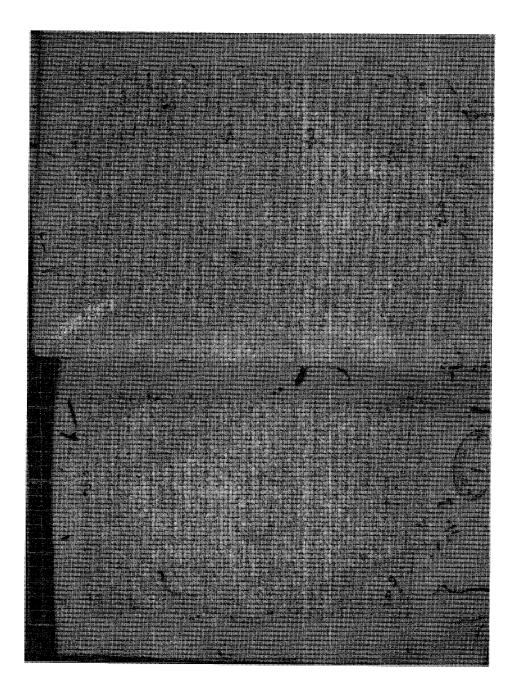

# اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (خ)



### اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (خ)



# اللوحة الأولى من السفر الثاني من نسخة (خ)



### اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (خ)



# اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (ر)



### اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (ر)

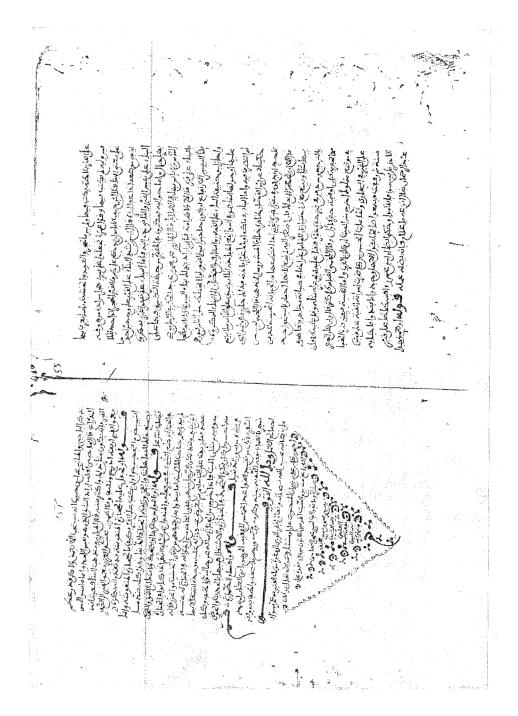

# اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (ر)

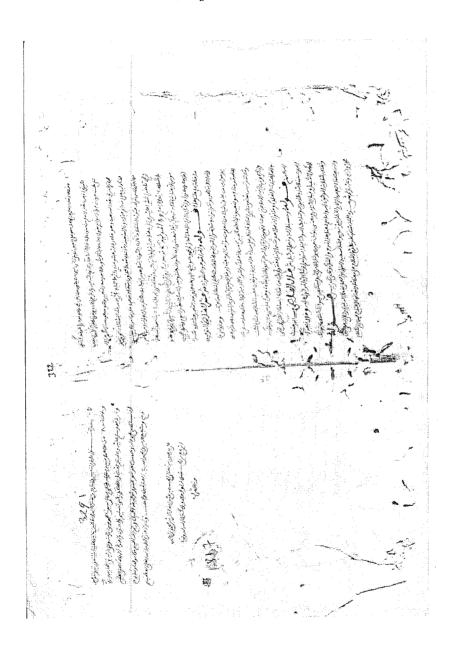

# اللوحة الأولى من نسخة (س)

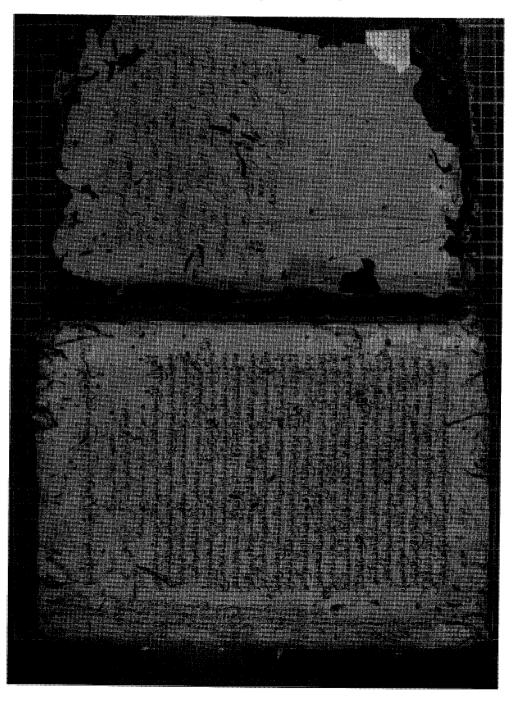

# اللوحة الأخيرة من نسخة (س)

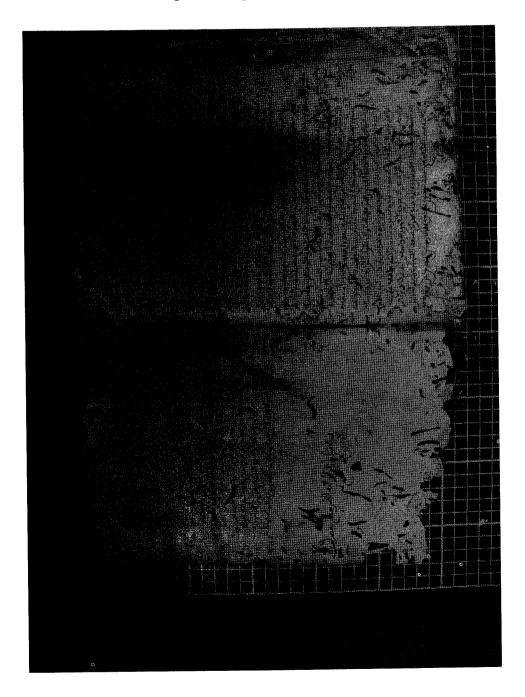

#### اللوحة الأولى من نسخة (ت)

### اللوحة الأخيرة من نسخة (ت)





شَرْمُ الْمِكْكَمِ يَعُدُوجِ قَوَا كِجِالْكِسْكَمِ لقاف أبرالفخا عِياخ بن موسرالْيَعْضِرالسَّبْتِي ( 3446 ه

تاليف: الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الْخُخَامِي الإمام أبر العباس أحمد بزالقاسم الْخُخَامِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (ت 3778هـ 1377م)



#### [مقدمة الشارح]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد [وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا](1).

قال الشيخ الإمام، الحافظ الصالح<sup>(2)</sup>، أبو العباس أحمد بن قاسم الجذامي، المعروف بالقباب رَحِمَهُ اللهُ تعالى<sup>(3)</sup>:

الحمد لله الذي جعل رتبة العلماء أعلى الرتب، وسببهم في [إحياء العلوم] (4) أقوى سبب، ورقاهم مراقي منيفة سامية، وأنزلهم منازل شريفة عالية، حيث أتبع شهادتهم (5) [شهادة] ملائكته الكرام التي هي لشهادته تالية، ونفى خشيته عن غير (7) العلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء، وأظهر بتعليم آدم الأسماء منزلته عند أهل السماء (8)، وجعل كل شيء يستغفر لهم حتى الحوت في الماء (9) والطير في الهواء.

وصلى الله على نبيه ورسوله محمد خيرة الرسل والأنبياء، وأعظم الوسائل وأكرم الشفعاء، وعلى آله وأزواجه وذريته المطهرين من الرجس الأتقياء، وسلم عليه وعليهم صلاة وسلاما يتعاقبان تعاقب الصباح والمساء، ويتجددان بتجدد (10) الآناء.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (خ). وتآكلت من (ص)

<sup>(2) [</sup>الصالح] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [قال الشيخ الفقيه العالم، العلم الأكمل أبو العباس أحمد القباب رَحْمَةُ اللَّهُ تعالى بمنه وكرمه].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و (س) و (ص) [الخير].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) و(ر) [شهادته] وهو خطأ من النسخ.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ص) [لشهادة] ولها وجه صحيح.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [خشيتهن غير].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ح) [عند أهل الأرض والسماء].

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) و(س) [في البحر].

<sup>(10)</sup> في نسخة (ر) و(ت) [تجدد].

أما بعد: فقد تكررت عليَّ رغبة بعض الإخوان في شرح قواعد القاضي أبي الفضل عياض، فأجبتهم إلى ذلك لما يرتجى في ذلك من عظيم الأجر، وجزيل الثواب والدخر؛ إذ الكتاب مشتمل على آكد العلوم وأولاها، وأفضلها (1) رتبة وأعلاها، وهو معرفة ما هو الدين عند الله، وما (2) أخبر أنه لا يقبل دينا سواه، مستعينا بالله، ومتوكلا عليه، وراغبا منه أن يجعله مزلّفاً عنده، ومقرّباً إليه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أسهلها].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وقد] بدل [وما].

#### [مقدمة المتن]

قال الشيخ الإمام الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رَضَّالِلَهُ عَنهُ: الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، وأساله أن يخص بأزكى صلواته وأنمى بركاته محمدا نبينا وآله، وأن يخلص لوجهه أقوال الكل منا وأعماله.

وبعد: أيها الراغب في الخير، الحريص على تدريب المتعلمين لوجوه البر، فإنك سألتني في جمع فصول سهلة المأخذ، قريبة المرام، مفسرة حدود قواعد الإسلام. فاعلم وفقنا الله وإياك أن مباني الإسلام خمسة، كما قال نبينا عليه السلام: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت»(1).

قوله: (الحمد لله)؛ الحمد قيل: هو المدح وأنه من (2) مقلوب، وقيل: هو السكر، وقيل: هو الشكر، وقيل: هو الشكر، وقيل: هو (3) نقيض الذَّمِّ، وقيل: الثناء (4) على المحمود بصفاته المحمودة، وقيل: الثناء الجميل.

قوله: (الله)<sup>(5)</sup>؛ قال العلماء: هذا الاسم المعظم، قولك: ((الله)) يجري في أسماء الله<sup>(6)</sup> تعالى مجرى العَلَم؛ فإن الصفات وسائر الأسماء تتبعه؛ فتقول<sup>(7)</sup>: الله الرحمن الرحيم،

<sup>(1)</sup> سيأتي تخريجه في الشرح قريبا إن شاء الله.

<sup>(2) [</sup>من] سقطت من نسخة (ر) و (س).

<sup>(3) [</sup>هو] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4) [</sup>الثناء] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(5) [</sup>قوله: الله] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(6) [</sup>قولك: «الله» يجري في أسهاء الله] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [نقول].

كما يقال<sup>(1)</sup>: زيد العالم الفطن ونحو ذلك، واللام في ((الحمد)) للاستغراق، خلافا لمن زعم غير ذلك، فينبغي للحامد استشعار ذلك ليحصل له ثوابه؛ إذ الحمد كله [إنها]<sup>(2)</sup> يستحقه الله تعالى؛ لأن موجب الحمد إما كمال المحمود وعلو قدره، أو إحسانه السابق، أو بما يُطْلَب ويُرْتَجى منه، وكل ذلك إنها هو لله؛ إذ الكمال المطلق والعلوُّ التامُّ ليس لغيره سبحانه.

وأما الإحسان فلا إحسان<sup>(3)</sup> إلا منه؛ لكنه [على قسمين: منه]<sup>(4)</sup> ما وصل إلى الخلق بغير واسطة، ومنه ما أوصله<sup>(5)</sup> إليهم بواسطة بعض خلقه، وكذلك سائر ما يرجوه الخلق<sup>(6)</sup> من المنافع، ودفع المضارِّ، لا يملك ذلك سواه سبحانه وتعالى، فلذلك وقف العقلاء [جميع]<sup>(7)</sup> حوائجهم على الله، فكفاهم جميع المؤن<sup>(8)</sup> في الدنيا والآخرة، حتى العقلاء [جميع]<sup>(7)</sup> حوائجهم على الله، فكفاهم جميع المؤن<sup>(8)</sup> في الدنيا والآخرة، حتى أدخلهم الجنة بغير حساب. وكل ثناء وحمد في الوجود إنها هو من الله، وإلى الله؛ وبيانه: أن الحمد والثناء إما أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، أو من مخلوق؛ وكل واحد من القسمين إما ثناء وحمد لله، أو لغيره.

فأما ثناؤه سبحانه على نفسه، فلا خفاء (9) أنه إذا أثنى (10) بنفسه على نفسه أنه منه وإليه، وإن أثنى بنفسه على غيره فالْمُثْنَى عليه خَلْق من خَلْقه، وهو سبحانه وتعلل

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [كما تقول].

<sup>(</sup>٢) ي تسخه رن دي تسون. (2) سقطت من نسخة (خ) و (ص).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [فالإحسان].

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [ما وصل].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [الخلائق].

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [الشؤون].

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [فلا خلاف].

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) [الشيء] وهو خطأ.

خَلَقَه على الصفة التي استحق بها الحمد، وإن أثنى غيره عليه سبحانه فخَلْقه أثنى عليه، وإن أثنى عليه، وإن أثنى مخلوق على مخلوق ففعله أثنى على فعله؛ فصح أن كل حمد وثناء إنها يستحقه الله تعالى وإليه يعود، فصح عموم الحمد له (1) سبحانه بكل اعتبار.

ولام الجر من قوله: (الله) متعلقة بمحذوف تقديره: [الحمد] (2) ثابت أو مستقر الله (3).

قولة: (الذي لا ينبغي الحمد إلا له)؛ قد تقرر أن كل كمال وكل إحسان إنها ذلك (4) لله ومن الله، وإذا كان موجب الحمد إنها هو لله فلا يستحق الحمد سواه، ولولا [أن الله] (5) سبحانه أمر بشكر غيره ما شكر عاقل غير الله؛ لكن (6) حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ترتيب بعض الموجودات على أسباب مقدّرة، ولو شاء لأوجدها من غير سبب، فكذلك رتب شكر من أجرى الخير على يديه، وإن كان في الحقيقة كل من عند الله عز وجل.

# قوله: (وأساله أن يخص بأزكي صلواته وأنمي بركاته محمدا نبينا وآله)؛

قال الهروي<sup>(7)</sup>:((الزكاة: الطهارة))، وقال في قول مسبحانه: ﴿أَرْكِيٰ لَكُمْ ﴾ (8) عند الله: ((أي أنمى وأعظم بركة))، قال: (وسميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و (ر) [الحمدالله].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (خ) و (س) و (ص).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [ومستقر لله].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [هو].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) و (ص) [أنه].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [لأن].

<sup>(7) (</sup>الهروي) هو: أبو عبيد أحمد بن محمد الفاشاني الهروي \_ بفتح الراء نسبة إلى هراة بأفغانستان \_ شافعي وعالم لغوي كبير؛ (ت 401ه 1011م)، من مؤلفاته: كتاب الغريبين في القرآن والحديث، وهو من الكتب النافعة السائرة في الآفاق. انظر: الوفيات لابن خلكان (1/ 95 و 96)، والسير للذهبي: (1/ 146 و 146).

<sup>(8)</sup> سورة البقرة الآية: 230.

المال بعدها، يقال: زكا الشيء يزكو إذا كثر وظهرت فيه البركة» انتهى كلامه (1). والنمو أيضا: الزيادة، قال أهل اللغة: نها الشيء معناه: كثر، وقال القاضي في المشارق: ((والبركة: النهاء والزيادة))(2).

[1/1] وأما الصلاة/ فقال القاضي في الشفاء عن ابن عباس في تأويل الآية: ﴿إِنَّ أُللَّهُ وَمَلَيْكِتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى أُلنَّبِحَ وَ ﴾ ((إن الله وملائكته يباركون (4))، وقيل: إن الله يترحم (5) على النبي وملائكته يدعون له، قال المبرد (6): أصل الصلاة الترحم؛ فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله عز وجل، وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: «اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» (7)، وقال بكر (8) القشيري (9): الصلاة من الله ألله دون النبي رحمة، وللنبي تشريف

<sup>(1)</sup> كتاب الغريبين للهروي (3/ 825).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض (1/84).

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب الآية: 56.

<sup>(4)</sup> علقه البخاري بلفظ: «يبرِّكون» في صحيحه (4/ 1801)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى أُلنَّيْجَوِّ...﴾، وكذا وصله ابن جرير الطبري في تفسيره (20/ 320). انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 533)، وتغليق التعليق له أيضا (4/ 286).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [يرحم].

<sup>(6) (</sup>المبرد) هو: أبو العباس محمد بن يزيد البصري، إمام العربية، الأديب اللغوي النحوي المؤرخ، (ولد بالبصرة 210هـ 826م وتوفي ببغداد سنة 286هـ 899م)، من مصنفاته الكامل في التاريخ. انظر: الوفيات لابن خلكان (4/ 313 \_ 319)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/ 269)، والأعلام للزركلي (7/ 144).

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (1/ 157)، كتاب الصلاة، باب الحدث في المسجد، رقم: 445.

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [أبوبكر].

<sup>(9) (</sup>بكر القشيري) هو: بكر بن محمد بن العلاء القشيري، من أحفاد صاحب رسول الله عمران بن حصين، قاض من علماء المالكية من أهل البصرة، انتقل إلى مصر قبل سنة 330 هو توفي بها سنة 344ه وقد جاوز الثمانين. ترتيب المدارك لعياض (3/ 290)، والديباج لابن فرحون (ص165).

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) [في الصلاة] وسقط منها [من الله].

وزيادة تكرمة، وقال أبو العالية (1): ((صلاة الله: ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة: الدعاء))(2).

قال القاضي: ((وقد فرق النبي عليه في حديث تعليم الصلاة [عليه](3) بين لفظ الصلاة، و لفظ البركة(4)، فدل أنها بمعنيين))(5).

ومحمد مُفَعَّلُ من الحمد، قال السهيلي<sup>(6)</sup>: ((هو منقول من الصفة؛ والمحمَّد هو الذي يُحْمَدُ حَمْدًا بعد حَمْدٍ، ولا يكون مُفَعَّلُ مِثْلُ مُضَرَّبٍ وَمُمَدَّحٍ إلا لمن تكرر<sup>(7)</sup> منه الفعل مرة بعد مرة))<sup>(8)</sup>. والنبي يأتي الكلام عليه في شرح العقيدة إن شاء الله تعالى.

قوله: (وبعد:): هو ظرف مقطوع عن الإضافة، التقدير وبعد هذه المقدمة.

<sup>(1) (</sup>أبو العالية) هو: رُفيع \_ بالتصغير \_ بن مهران البصري، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد موت النبي على النبي بسنتين، من كبار التابعين، ثقة كثير الإرسال، ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث. (ت 90 أو 80 هـ. انظر: الفتح لابن حجر (1/ 402)، وإرشاد الساري للقسطلاني (10/ 605)، وعمدة القاري للعيني (28/ 141).

<sup>(2)</sup> علقه البخاري في صحيحه (3/ 1511)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ وَمَثَلَيِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى أُلنَّهِ عَلَى أُلنَّهِ وَمَثَلَيِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى أُلنَّهِ عَلَى أَلنَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أُلنَّهِ عَلَى أُلنَّهِ عَلَى أُلنَّهِ عَلَى أُلنَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى أُلنَّهُ وَمُعَلِّمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أُلنَّهُ وَمُعَلِّمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(3)</sup> سقط من نسخة (ر) و(ص) و(س).

<sup>(4)</sup> رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن كعب بن عجرة أن النبي قال: «قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما وعلى آل محمد؛ كما وعلى آل محمد؛ كما باركت على اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». صحيح البخاري (3/ 1511)، كتاب التفسير، باب قوله: إلَّه وَمَلَيْ حَمَّدُ يُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّ يَحَوِّ... »، رقم: 4797، وصحيح مسلم (1/ 305)، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، رقم: 405.

<sup>(5)</sup> الشفا للقاضي عياض (2/ 62).

<sup>(6) (</sup>السهيلي) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب الإمام المشهور الضرير، ولد 508ه بهالقة، وتوفي 185ه 185ه 1185م بمراكش وهو أحد رجالها السبعة المشهورين؛ له مصنفات مفيدة منها: الروض الأُنُف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. انظر: وفيات ابن خلكان (3/ 143)، والديباج لابن فرحون (ص247).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [إلا أن يتكرر].

<sup>(8)</sup> الروض الأنف للسهيلي (1/ 276).

قوله: (أيها الراغب في الخير)؛ أيها: منادى محذوف منه حرف النداء (1)؛ كقوله سبحانه: ((يُوسُفُ أَيُّهَا أَلصِّدِينُ (2)؛ الأصل (3): يا يوسف، وهو كثير، وأيُّ جيء به ليُتوصَّل به إلى نداء ما فيه الألف واللام، كها أن ((ذا)) (4) و ((الذي)) يُتَوَصَّل بهها إلى ما الوصف بأسهاء الأجناس، ووصف المعارف بالجمل، وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه، فلا بد (5) أن يردفه اسم جنس، أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يوضح المقصود بالنداء؛ فالذي يعمل فيه حرف النداء هو ((أيُّ))، والاسم التابع له صفته، كقولك: يا زيد الظريف، إلا أن أيًّا لا يستقل بنفسه استقلال ((زيد))، فلم ينفك من الصفة. والهاء: للتنبيه والإرشاد.

و(الراغب) اسم فاعل من رغب، قال الهروي: ((رغب (6) في الأمر: إذا أراده، ورغب عنه: إذا كرهه، ورغبت إلى فلان في كذا: أي سألته إياه (7)) (8)، قال القاضي في المشارق: ((ومعنى الرَّغَب: الطلب والمسألة)) (9).

و (الخير) أصله التفضيل؛ تقول: هذا خير من كذا، أي: هو أفضل منه، وكثر حتى صار يستعمل في كل شيء له فضل، والخيرية تختلف بحسب المقاصد؛ فواحد يرى الخير إنها هو باعتبار الدنيا فيقول: الخير المال، وآخر غلب عليه الزهد فيرى (10) الخير إنها هو الأجر والثواب، أو ما جرَّ إليهها، والمراد هنا: الخير باعتبار كثرة الثواب والأجر.

<sup>(1) [</sup>منه حرف النداء] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> سورة يوسف الآية: 46.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [والأصل] و في (ر) [فالأصل].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و (س) [ذو].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [فلا بد من].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [يرغب].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [سالته عنه].

<sup>(8)</sup> انظر: مادة (رغب) من كتاب الغريبين للهروي (3/ 755)، وتاج العروس للزبيدي (2/ 508).

<sup>(9)</sup> مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (1/ 295).

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) [في] بدل [فيري] وهو خطأ.

قوله: (الحريص على تدريب المتعلمين)؛ الحرص: شدة الطلب، والدُّربة في الأمر: الإحكام له واعتياده.

قوله: (لوجوه البر) ؛ الوجوه: جمع وجه، قال القاضي: ((الوجه والجهة، والنحو والمقصد: الذي يستقبله الإنسان))(1). ولام الجر من قوله: (لوجوه) متعلقة بـ (المتعلمين)، و(البرُّ) قال القاضي: ((البر: الطاعة...، والبر: اسم جامع للخير))(2).

قوله: (فإنك سألتني في جمع فصول)؛ إنها عَدَّ(٥) (سألتني) بـ(في) وهو يصل إلى المفعول بنفسه؛ لأنه أشربه (٤) معنى رغبت، وقد قدمنا أن رغب يتعدى بـ((في))، فكأنه يقول: سألتني سؤال رغبة، و(فصول): جمع فصل، وأصل الفصل القطع، ثم صار مستعملا في كل ما استقل من الكلام وانقطع عن غيره.

قوله: (سهلة المأخذ)؛ السهل: ضد الصعب، وأصله في الأرض الوطيئة، يقال: طريق سهل وطيء.

قوله: (قريبة المرام)؛ القريب: ضد البعيد، ورام الشيء: طلبه؛ فحاصله: أنه طلب منه جُملا متيسرة لمن يريدها، غير مطولة.

قوله: (مفسرة حدود قواعد الإسلام)؛ التفسير: التبيين، والحدود: جمع حد، والحد: أصله المنع؛ ولذلك قيل للسجَّان: حداد؛ لأنه يمنع من به من الخروج منه، ومنه الحدود في الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها كلها مانعة من العودة، وقواعد الإسلام تأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (فاعلم؛ وفقنا الله وإياك)؛ هذا من آداب الدعاء، بداية الداعي بنفسه؛ لأن

<sup>(1)</sup> المشارق لعياض (2/ 280).

<sup>(2)</sup> نفس المصدر (1/84).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [عدى] وهو غير مناسب.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [أشبه].

في إعراضه عن نفسه ضرباً من الاستغناء، واعتبر ذلك في كتاب الله تعالى في غير ما آية: ﴿ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتُ ﴾ (أ)، وفي قول إبراهيم: ﴿ رَبَّنَا إَغْهِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَس دَخَلَ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِينَ ﴾ (أ)، وفي الصحيح أحاديث تقتضي جواز الأمرين (4).

قوله: (أن مباني الإسلام خمس)؛ المباني: جمع مبنى وهو: ما بُني عليه الشيءُ، والبناء هنا استعارة وكناية.

قوله: (كما قال<sup>(5)</sup> نبينا عليه السلام: «بني الإسلام على خمس...»)؛ الحديث إلى آخره؛ هذا الحديث الذي أتى به القاضي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم؛ أخرجه مسلم من أربعة طرق، وأخرجه البخاري من طريق واحد، وكلها متقاربة المعاني، وسياقة المؤلف بلفظ الطريق الثالث من طرق<sup>(6)</sup> مسلم؛ غير أنه في الحديث تقديم الحج على صوم رمضان، وقال ابن عمر في مسلم: «كذا سمعه من النبي على ".

سورة محمد الآية: 20.

<sup>(2)</sup> سورة إبراهيم الآية: 43.

<sup>(3)</sup> سورة نوح الآية: 30.

<sup>(4)</sup> روى البخاري في كتاب الدعوات «باب...من خص أخاه بالدعاء دون نفسه» عدة أحاديث دعا فيها النبي لغيره دون نفسه منها: قوله اللهم اغفر لعبد الله بن قيس النبي الغيره دون نفسه منها: قوله اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه»، وقوله الله على آل أبي أوفى»، وقوله الله على آل أبي أوفى»، وقوله الله المحرير بن عبدالله اللهم أكثر ماله هادياً مهديّاً»، وقوله الله النس بن مالك: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيها أعطيته».

<sup>(5) [</sup>كما قال] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [طريق].

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (1/12)، كتاب الإيمان، باب قول النبي الله يُنبي الإسلام على خمس...، رقم: 7، وصحيح مسلم (1/45)، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم: 19 و20 و21.

# شَرْمُ الْمِكُلَّمِ نِعُدُوجِ قَوا عِجِ الْمِنْ سُلَمَمِ للقاضابر الفضارعياض بن موسرالْيَعْضِر السَّبْتِي ( 3445 هـ)

تاليف: المحمام أبر العباس أحمد بز همد بز القاسم الْخُخَامِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (2 378هـ 1377م)

شرح القلعكة الأولى: الشهلكتان

## [شرح القاعدة الأولى: الشهادتان]

## [تمهيد في اشتمال الشهادتين على أربعين عقيدة]

شرح القاعدة الأولى وهي: الشهادتان؛ ولابد فيها من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. وتفاصيلها أربعون عقيدة: عشر يُعْتَقَدُ وجوبُها، وعشر يُعْتَقَدُ استحالتُها، وعشر يتحقق وجودُها، وعشر متيقن ورودُها.

## قوله: (شرح القاعدة الأولى)؛

الشرح في اللغة: الإيضاح والبيان، والقاعدة هي: الأساس، وهي ما يقام عليه البناء، ومنه قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَاهِيمُ أَنْفَوَاعِدَ/مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (1)، وهي [ب/1] الأسس؛ وإنها سميت الشهادتان، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، والحج، قواعد الإسلام لما في الصحيح من حديث ابن عمر - رَضَالَهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله على في الصحيح من حديث ابن عمر - رَضَالَهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت (2)، فلم قال النبي على أساسه، وهذا مشعر عليها قيل لها: قواعده (3)، أي: أسسه؛ لأن البناء إنها يقوم على أساسه، وهذا مشعر بعظم موقع هذه الأمور، وأنه لا يقوم الإسلام بدونها؛ إذ البناء لا ثبات له إلا بأساسه، وهذه أساس الإسلام.

قوله: (وهي: الشهادتان)؛ ((هي)) عائد على القاعدة، وجاز أن يخبر عنه بالمثنى؛ لأن القاعدة هي مجموع الشهادتين، وقد تشتمل القاعدة على أعداد؛ كمثل قاعدة (4) الصلاة، فإنها خمس صلوات، والحج أفعال كثيرة.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية: 126.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [قواعد].

<sup>(4) [</sup>قاعدة] سقطت من نسخة (خ).

قوله: (ولابد فيها من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان)؛ أما الاعتقاد بالقلب فه و الأصل<sup>(1)</sup>، ومن لم يؤمن<sup>(2)</sup> بقلبه، ونطق بلسانه فهو منافق، وهم شر الكفار أعاذنا الله تعالى، وقد خالف في هذا من لا عبرة به ولا بمخالفته؛ لأنه من أهل البدع المضلة<sup>(3)</sup>، وقد صرح القرآن الكريم بذم حال<sup>(4)</sup> المنافقين المظهرين للإسلام من غير اعتقاد في غير ما آية من كتابه<sup>(5)</sup>، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار.

وأما النطق باللسان فيكفي في ذلك مرة واحدة؛ فإذا لفَظَ بكلمتي الشهادة مرة في عمره كان مسلما، وإن ترك التلفظ بذلك مع اعتقاده صحته؛ فإن<sup>(6)</sup> تَرَكَه عنادا أو تكبرا<sup>(7)</sup> عن الإسلام كما فعل أبو طالب، فإنه<sup>(8)</sup> كان يقول: إنما يمنعني من الإسلام مخافة أن يعيرني<sup>(9)</sup> بها نساء قريش، وهو القائل: [من الطويل]

لقد علموا أن ابننا لا مكنَّب لدينا ولا يعزى لقول الأباطل (10)

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أصل].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يوقن].

<sup>(3)</sup> من الذين قالوا بذلك من أهل البدع طائفة الكرَّاميَّة، أتباع محمد بن كرَّام (على وزن شدَّاد) السجستاني المتوفى بالقدس سنة 255ه، وهم طائفة من المرجئة، الذين يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية، كها لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر: المقالات للأشعري (1/ 213)، وسير الأعلام للذهبي (1/ 523 وسير الأعلام للذهبي (1/ 523) وفتح الباري لابن حجر (1/ 46)، والتعاريف للمناوي (ص 649)، والتعريفات للجرجاني (ص 268).

<sup>(4) [</sup>حال] سقطت من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(5) [</sup>من كتابه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(س) [فإن كان]

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [وتكبرا].

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) [فإنها].

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [تعيرني].

<sup>(10)</sup> أضواء البيان للشنقيطي (5/ 342)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (18/ 73).

وكان يحض ابنه عليّاً على اتباع النبي ﷺ فلا خفاء (١) أن ذلك [كفر] (٢).

وإن تركه لا لكبر؛ إما لاستعجال الموت إياه عقب<sup>(3)</sup> التصديق من غير مهلة، أو عن<sup>(4)</sup> غير عذر لتفريط<sup>(5)</sup>؛ فحكى العلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الإيهان التصديق بالقلب وقد حصل له (6)، وأن التلفظ [به] (7) إنها هو من جملة الأعمال فيكون عاصيا بتركه، ولا يكون كافرا.

الثاني: أن التلفظ شرط في صحة الإيهان، وأنه لا ينعقد الإيهان إلا بمجموع الاعتقاد والنطق، والشهادة عقد والتزام؛ فمن مات قبل أن يَلْفِظ لم يحصل له إيهان.

الثالث: أن المفرط ليس بمؤمن، والذي عاجلته المنية مؤمن، وهو الذي صححه عياض (8) والغزالي (9)، وفيها احتج به عياض لهذا القول نظر.

قوله(10): (وتفاصيلها أربعون عقيدة)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [فلا خلاف].

<sup>(2)</sup> هكذا في نسخة (س) وهو أولى، وفي باقي النسخ [كافر].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [عقيب].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و (س) [من].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [لتفريطه].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [لهم] ولعله يعود إلى من ترك التلفظ بالشهادتين لاستعجال الموت، أو لتفريط.

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (خ) و (س) و (ص).

<sup>(8)</sup> الشفا للقاضي عياض (2/9).

<sup>(9)</sup> في نسبة هذا القول للغزالي نظر؛ لأن الذي يظهر من كلامه في الإحياء أن المفرط مؤمن أيضا، حيث قال: «من صدق بالقلب، وساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة، وعلم وجوبها، ولكنه لم ينطق بها...؛ هو مؤمن غير مخلد في النار...، وهذا هو الأظهر... ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب، كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب». إحياء علوم الدين للغزالي (1/ 118).

<sup>(10) [</sup>قوله] سقطت من نسخة (ر).

التفصيل: التبيين قاله الجوهري<sup>(1)</sup> في الصحاح<sup>(2)</sup>، والعقيدة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ مثل نطيحة بمعنى منطوحة؛ فإن الإنسان يعقد عليها ضميره، ويوطن عليها نفسه، والعقد والربط حقيقة في المحسوس، مثل الحبل والخيط، وهو هنا مجاز، وهو كناية عن التصميم على الشيء؛ فإن المربوط لا يقدر على الذهاب والانصراف، فمن اعتقد بقلبه شيئا فكأنه ربط قلبه عن الانصراف عنه.

قوله: (عشر يُعْتَقَدُ وجوبُها)؛ الوجوب: اللزوم، والواجب: الـلازم؛ والواجب، والفرض، واللازم، بمعنى واحد عند عامة العلماء، وفرق [بينها](3) الكوفيون تفريقا يرجع إلى اصطلاح.

والحكم السرعي ينقسم إلى خمسة أقسام: الواجب وهو: ما ذُمَّ تاركُه شرعا، والمندوب وهو: ما رُجِّح فعلُه على تركه من غير ذم، والجائز وهو: ما استوى طرفاه في نظر الشرع، والمكروه [وهو]<sup>(4)</sup>: ما رُجِّح تركه على فعله من غير ذم، والحرام: ما ذُمَّ فاعله شرعا، وهذه الأقسام الخمسة يُحْتاج إليها فيها عدا القاعدة الأولى، ومعنى قولنا: ما استوى طرفاه أي: فعله وتركه سواء في الشرع؛ هذه أقسام الحكم الشرعي.

وأما الحكم العقلي فأقسامه ثلاثة: الوجوب، والجواز، والاستحالة.

فالواجب: كُلُّ (5) معقول ثبت وتحقق واستحال مقابلُه نفيا كان (6) أو ثبوتا؛ وذلك مثل وجود رب العالمين، فإنه ثبت وجوده وتحقق واستحال مقابله، وهو ألَّا يوجد؛ هذا

<sup>(1) (</sup>الجوهري) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري، الإمام في اللغة والأدب، ومن أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما، صاحب الصحاح في اللغة، (ت 396هـ). انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/ 446).

<sup>(2)</sup> انظر مادة (فصل) من الصحاح.

<sup>(3)</sup> هكذا في نسخة (خ) وهو المناسب؛ لأن النضمير راجع إلى (الواجب والفرض واللازم) وفي غيرها [بينها].

<sup>(4)</sup> هكذا في نسخة (خ)، وسقط من غيرها.

<sup>(5) [</sup>كُلُّ] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6) [</sup>كان] سقطت من نسخة (ر) و(س).

مثاله في الثبوت، ومثاله في النفي: عدم الشريك؛ فإنه ثبت عدم الشريك وتحقق واستحال مقابله الذي هو وجود الشريك.

وأما الجائز فهو: كل معقول لا يلقى من تقدير مقابليه محالٌ، معنى مقابليه أي: أنك إذا قدرت<sup>(1)</sup> وجوده فليس بمحال، أو مقابل ذلك \_ وهو عدمه \_ فليس بمحال أيضا، مثاله وجود المطر وعدمه، أو وجود بعض الناس وعدمهم، وكذلك جميع الناس يجوز عليهم الوجود والعدم.

والمستحيل: كل معقول امتنع تصوره؛ نفيا كان أو ثبوتا، مثاله في الثبوت اجتماع الضدين؛ فإنه ممتنع التصور، أي: لا يتصور العقل أن يكون الشيء موجودا معدوما في حالة واحدة، ومثاله في النفي انتفاء القديم الواجب له الوجود بذاته؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه.

فجميع المتعقلات لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة، وعليها مدار كلام المؤلف في هذه القاعدة؛ فالعشر الواجبات كلها من قسم الواجب عقلا، والعشر المستحيلات من قسم المستحيل عقلا، والعشر المتحقق وجودُها، والعشر المتيقن/ ورودها كل ذلك من [1/2] قسم الجائز عقلا، ومراده بالعشر الواجبات الوجوب العقلي، بدليل مقابلته بالمستحيلات، ثم بالجائزات.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [قدرة] وهو تحريف.

## [الصفات العشر الواجبات في حق الله تعالى]

فالعشر الواجبات: أن تعتقد أن الله واحد غير منقسم في ذاته، ولا معه ثان في ألوهيته، وأنه حي قيوم؛ لا تأخذه سِنَة ولا نوم، وأنه إله كل شيء وخالقه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه عالم بما ظهر وما بطن ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَلُوَاتِ شيء قدير، وأنه عالم بما ظهر وما بطن ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَلُوَاتِ وَلاَ فِي أَلاَرْضِ ﴾ (1) وأنه مريد لكل كائن من خير أو شر؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سميع بصير متكلم بغير جارحة ولا آلة؛ بـل سمعه وبـصره وكلامه صفات له، لا تشبه صفاته الصفات؛ كما لا تشبه ذاته الذوات ﴿ لَيْس كَمِثْلِهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ ﴾ (2).

## 1) [صفة الوحدانية]

قوله: (فالعشر الواجبات: أن تعتقد أن الله عز وجل واحد)؛ كان أولى به أن يذكر وجود الرب سبحانه، وحينئذ يذكر صفته بها وصفه به (3) من صفات الجلال؛ ولكن ما ذكر من الصفة يستلزم وجوده سبحانه وتعالى.

قوله: (واحد غير منقسم في ذاته)؛ قال الأصوليون: يجب اعتقاده أنه (4) سبحانه واحد بالذات، واحد بالصفات، واحد بالأفعال؛ ومعنى كونه واحدا بالذات أنه لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ؛ لأن هذا كله من صفات الأجسام؛ إذ التجزؤ والانقسام دليل الحدوث؛ لأن الجسم المركّب من لحم وعظم وعصب مفتقر في أصل وجوده إلى مركّب يُركّبه، وذلك الافتقار لازم الحدوث، والقدم ينافي الحدوث، جلّ من ليس كمثله شيء عن صفات المخلوقين.

<sup>(1)</sup> سورة سبأ الآية: 3.

<sup>(2)</sup> سورة الشورى الآية: 11.

<sup>(3) [</sup>به] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4) [</sup>أنه] سقطت من نسخة (خ).

#### 2) [صفت الألوهيت]

قوله: (ولا معه ثان في إلاهيته (1)؛ المعنى المراد واضح، وهو مدلول قولنا: (لا إله إلا الله)، والدلالة على ذلك تأتي بعدُ عند إشارته إلى قوله تعالى: ﴿ لَو كَانَ فِيهِمَا عَالِهَ لَهُ لِلَّهُ لَهَسَدَتَا ﴾ والدلالة على ذلك تأتي بعدُ عند إشارته إلى قوله تعالى: ﴿ لَو كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً إِلا الله لَهُ لَهَسَدَتَا ﴾ (2).

#### 3) [صفة الحياة]

قولة: (وأنه حي)؛ هذا أحد الأسماء الحسنى، قال الله سبحانه: ﴿ أُللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ أَلْحَى الْحَيَّ أَلْفَيَّومُ ﴾ (3) قال الخطابي (4): «الحي الذي لم يزل موجودا، وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعترضهم (5) الموت أو العدم (6) في أحد طرفي الحياة، أو فيهما، وكل شيء هالك إلا وجهه (7). وقال المتكلمون: الحي كل ذات يصح أن تعلم وتقدر (8)، وحياة الرب سبحانه صفة من صفات ذاته غير متعقّلة لنا، فكما (9) نقطع بوجوده سبحانه وتعالى ولا ندرك حقيقة ذاته، فكذلك جميع صفاته نؤمن بها ولا ندرك حقيقتها.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(ت) و(س) [ألوهيته].

ر.) يو للمد ع رب ورد ع رب الأية: 22. (2) سورة الأنبياء الآية: 22.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة الآية: 253.

<sup>(4) (</sup>الخطابي) هو: أبو سليمان حَمد بن محمد بن إبراهيم البستي، الإمام العلامة الحافظ اللغوي، شارح البخاري وأبي داود، ومؤلف غريب الحديث، المولود 39 ها المتوفى 388هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي (17/23).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [يعتريهم].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [والعدم].

<sup>(7)</sup> أورده البيهقي في الأسهاء والصفات (1/ 63)، كما أورده الخازن في تفسيره لباب التأويل (1/ 268).

<sup>(8)</sup> انظر: تفسير الفخر الرازى (1/ 988).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) و(س) و(خ) [كما].

قوله: (قيُّوم)؛ معناه القائم على كل شيء، وتأويله أنه القائم بتدبير أمر (1) الخلائق في إيجادهم، وفي أرزاقهم، وغير ذلك من جميع أحوالهم، ونظيره: ﴿أَقِمَنُ هُوَ فَآيِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَهْسِ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ وقول هذا إلَّ أُللَّهَ يُمْسِكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تُرُولاً ﴾ قال ابن الخطيب (4): وحاصل هذا التأويل كونه مقوِّما لغيره، وقيل: معناه: الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير، قال ابن الخطيب: ومعناه: أنه قائم بنفسه في ذاته وفي وجوده (5)، وهو أيضا من الأسماء الحسنى، وبنيته تقتضي المبالغة (6).

قوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم)؛ لما وصف المؤلفُ الباريَ سبحانه وتعالى بأنه حي قيوم استطرد إلى تمام الآية، وإلا فوصفه تعالى بأنه: ﴿لاَ تَاخُذُهُ, سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ (٢)، ليس من باب العشر الواجبات، وإنها هو من باب ما يستحيل في حقه سبحانه.

والسِّنة: النعاس وهو فتور يعتري الإنسان، ولا يستغرق ذلك عقله؛ بل يأخذ بعضه، والنوم: هو المستثقل الذي يستغرق العقل.

قال ابن عطية (8): ((والمراد أنه لا تدركه آفة، ولا يلـــحقه خلل بحال من الأحــوال،

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بأمر تدبير].

<sup>(2)</sup> سورة الرعد الآية: 34.

<sup>(3)</sup> سورة فاطر الآية: 41.

<sup>(4) (</sup>ابن الخطيب) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي، الفقيه الشافعي، فريـد عـصره ونسيج وحده، له التصانيف المفيـدة منهـا: تفـسير القـرآن الكـريم المعـروف بتفـسير الفخـر الـرازي، (د544هـ ـ 252).

<sup>(5)</sup> تفسير الفخر الرازي (1/ 989).

<sup>(6)</sup> القيوم على وزن «فَيْعُول» مبالغة من القيام على مثال دَيُّورٍ بمعنى أحد، وديبوب بمعنى النهام. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/ 287)، والمخصص في اللغة لابن سيده (5/ 226) من طبعة دار إحياء التراث العربي، و(17/ 153) من الطبعة الأميرية.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية: 254.

<sup>(8) (</sup>ابن عطية) هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي القاضي الإمام، رحل في طلب العلم إلى أغلب مدن الأندلس؛ ولم يرحل إلى المشرق لاشتغاله بالجهاد ضد النصارى أيام المرابطين، من مصنفاته المحرر السوجيز في التفسير (د 480هـ 541هـ). سير الأعلام للذهبي (19/ 587)، والأعلام للزركلي (282/3).

وأقيم هذا المثال من الآفات مُقَام الجميع))(1)؛ لأنه إذا لم يصح عليه السِّنة والنوم فكيف بها هو أعظم منهم آفة (2).

قال غيره: ولا تجوز الآفات والتغيرات إلا على الحادث المفتقر إلى غيره؛ لأن من حلت به آفة فهو مقهور بها، مغلوب لها، لا يستطيع دفعها عن نفسه، فهو عاجز مقهور، وذلك ينافي الإلاهية، ويفتقر أيضا إلى من يدبره حال حدوث الآفة به، وإلى من يزيلها عنه، وذلك كله صفة الحادث، ولا يجوز تغير القديم؛ إذ لو جاز عليه التغير لجاز عليه العدم، وذلك ينافي القدم.

#### 4) [صفة الخلق]

## قوله: (وأنه إله كل شيء وخالقه)؛

الإله هو: المستحق للعبادة، وقد اختُلف في اشتقاقه اختلافا كثيرا، وقلنا: إنه المستحق للعبادة (3)، ولم نقل: المعبود؛ لأنه كان إلها في الأزل قبل وجود العباد، ولأنه قد (4) عُبد من لا (5) يستحق عبادة. والخالق من الأسهاء الحسنى، ومعناه: مبدع الخلق، ومخترعهم من غير مثال سبق.

#### 5) [صفة القدرة]

قوله: (وأنه على كل شيء قدير)؛

القدرة، قال الآمدي(6): «صفة وجودية من شأنها تَأَتّي الإيجاد والإحداث بها على

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 340)، سورة البقرة الآية: 254.

<sup>(2)</sup> هذا يسمى مفهوم الخطاب كقوله تعالى: ﴿ فِلاَ تَفُل لَّهُمَآ أُفِّ ﴾ المحرم للضرب بالأولى. نفس المصدر.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و (س) [مستحق العبادة].

<sup>(4) [</sup>قد] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(س) [من لم].

<sup>(6) (</sup>الآمدي) هو: أبو الحسن سيف الدين علي الكردي (د 551ه، ت 311ه). وفيات ابن خلكان (3/ 293).

وجه يتصور ممن قامت به الفعلُ بدلا من الترك، والتركُ بدلا من الفعل»(1)، وقوله: (على كل شيء قدير) بيانٌ أن قدرته ليست فيها ظهر خاصة؛ بل وفيها غاب، وفيها وجد، وفيها لم يوجد، وقدير من أسهاء الله الحسنى، وهو فعيل من القدرة، وهو بناء يقتضى المبالغة.

#### 6) [صفة العلم]

قوله: (وأنه عالم بما ظهر وما بطن ﴿لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةِ هِي إَلسَّمَاوَاتِ وَلاَ هِي إَلاَّ مَاوَاتِ وَلاَ هِي إِلاَّ مَاءَاتِ اللَّهُ مِنْفَالُ ذَرَّةِ هِي إِلسَّمَاوَاتِ

العالم من أسماء الله تعالى [الحسنى] (3)؛ لكنه إنها ورد مقيدا، قال الله سبحانه: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ ﴾ (عَلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ وَ أَحَداً ﴾ (قالسني الله الله الله الله عنى المبالغة من عالم، وقد أحاط سبحانه بكل شيء علما، وقد أحاط سبحانه بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، دقيقا أو جليلا، ظاهرا أو باطنا، عَلِمَ افتتاح جميع الأمور واختتامها وعاقبتها، وعِلْمُه متقدم (6) على المعلومات؛ فإنها جرت على وفق علمه، وابحتتامها وعاقبتها، ومحيط بها حال وجودها، وليس مستفادا/ منها. وما ظهر: معناه ما تَبدَّى فأدرك. وما بطن: ما خفي عن ذلك (7).

<sup>(1)</sup> عبارة الآمدي في غاينة المرام (ص99 و107)، وفي الإحكام (3/ 322)، جاءت مختصرة كما يلي: «القدرة: عبارة عن معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن»؛ ولكن انظر الحد الذي ساقه المؤلف بلفظه في شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (1/ 239)، وكتباب المواقف لعضد الدين الإيجي (2/ 120).

<sup>(2)</sup> سورة سبأ الآية: 3.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص) و (خ) و (س).

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام الآية: 74.

<sup>(5)</sup> سورة الجن الآية: 26.

<sup>(6)</sup> هكذا في نسخة (ص) وفي غيرها [مقدم].

<sup>(7) [</sup>عن ذلك] سقطت من نسخة (خ).

لا يعزب؛ معناه: قال الهروي: لا يغيب عن علمه، وأصله من البعد، وبه فُسِّرَ قولُه سبحانه: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَى رَّبِّكَ ﴾ (1)، أي ما يبعد عن علمه (2)، ومعنى مثقال ذرة: أي زنة ذرة، والذرة: نميلة صغيرة حمراء رقيقة (3).

#### 7) [صفة الإرادة]

قوله: (وأنه مريد لكل كائن من خير أو شر؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن)؛

الإرادة، قال الآمدي: ((عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد الجائزين دون الآخر)) (4)، والخير هو: النفع الذي لا ضر فيه، أو ما غلب نفعه على ضره، والشر هو: الضر الذي لا نفع فيه، أو ما غلب ضره على نفعه.

هذا مذهب أهل الحق؛ أن جميع الكائنات بمراد الله سبحانه؛ لأن الملك كله له، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وذهبت طوائف  $^{(5)}$  من أهل الزيغ [والمضلال] $^{(6)}$  إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، ولا يخلق إلا الخير، فأثبتوا مع الله خالقا غيره، تعالى الله عن ذلك، وهذا هو مذهب المجوس الذين يقولون بإلهين؛ إله  $^{(7)}$  يخلق الخير، وإله  $^{(8)}$  يخلق الشر، ولذلك قيل: ((القدرية مجوس هذه الأمة)) $^{(9)}$ .

<sup>(1)</sup> سورة يونس الآية: 61.

<sup>(2)</sup> كتاب الغريبين في القرآن والحديث للهروي (4/ 1267).

<sup>(3)</sup> تفسير البحر المحيط لأبي حيان (8/ 496).

<sup>(4)</sup> عبارة الآمدي في غاية المرام في علم الكلام (ص60 و98 و264) هي: ((الإرادة: عبارة عما يتأتى به التخصيص للحادث بزمان حدوثه)).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(س) [طائفة].

<sup>(6)</sup> هكذا في نسخة (ت)، وسقط من غيرها.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [الله].

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [الله].

<sup>(9)</sup> هذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك: (1/85) بهذا اللفظ، كما أخرجه أبو داود في سننه بلفظ قريب منه (4/35)، كتاب السنة، باب في القدر، رقم: 4071.

قال العلماء: إلا أن الأدب يمنع من إطلاق كون الكفر أو المعصية مرادين لله تعالى [هكذا] (1)، وجوزوا أن يقال: إن الله مريد لجميع الكائنات، كما يجوز أن يقال: الله خالق كل شيء، وليس من الأدب أن يقال: خالق الخنازير، أو القاذورات، أو ما أشبه ذلك (2).

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ((يجوز ذلك إذا أتيت بها يزيل الإبهام، كقولك: إن الله أراد المعصية مذمومةً قبيحةً منهياً عنها معاقباً عليها))(3)، ومنهم من قال: يجوز قولك: إن الله أراد من الكافر الكفر، ولا يجوز إن الله أراد الكفر؛ فلهذا قال المؤلف: ((ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن))؛ ومعنى ما شاء: ما أراد، والإرادة: هي المشيئة، قالوا: وقد كانت الأمة مُجْمِعة (4) على قولهم: ((ما شاء الله كان))، حتى حدث أهل الزيغ (5).

## 8 - 10) [صفات السمع، والبصر، والكلام]

قوله: (وأنه سميع بصير متكلم بغير جارحة (6) ولا آلة؛ بل سمعه وبصره وكلامه صفات له، لا تشبه صفاتُه الصفات؛ كما لا تشبه ذاتُه الذوات ﴿ لَيْس حَمِثْلِهِ عَلَيْهِ وَهُو أَلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ ﴾ (7)؛

السميع من الأسماء الحسنى، وقد جاء به القرآن في غير ما آية، ومعناه جلي في اللغة، وهو سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات؛ خفيَّها وجليِّها، دقيقِها وجليلِها، فيسمع

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (3/ 368)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلى القاري (2/ 326).

<sup>(3)</sup> ذكر الأشعري ذلك بمعناه في عدة مواضع من كتابه: الإبانية عن أصول الديانية (ص11 و17 و83 و83 و84).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [مجتمعة].

<sup>(5)</sup> حكى هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة (ص 6 6).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [جوارح].

<sup>(7)</sup> سورة الشورى الآية: 11.

السر والنجوى، وما هو أدق وأخفى من غير جارحة؛ إذ الأذن صفة الجسم المخلوق، وهو أيضا سميع بمعنى: أنه سميع الدعاء، أي يستجيب الداعين؛ ولكن الأول هو المراد، إذا قرن ببصير (1).

والبصير أيضا من الأسماء الحسنى، وتكرر وروده في القرآن، ومعناه المبصر؛ إلا أنه بني على فعيل للمبالغة، كما بني سميع للمبالغة، والبصير: الذي يشاهد ويرى جميع المرئيات؛ جليلها وحقيرها، ما بدا منها وما خفي، حتى ما تحت الشرى، ولا يحجب بصره حجاب، ولا يستتر عنه مستتر، وبصره من غير حَدَقَة ولا جارحة؛ بل سمعه وبصره صفة ذاته المنزهة عن مماثلة الأجسام.

ومتكلم اسم فاعل من تكلم، ووصفه سبحانه وتعالى بالكلام كثر وروده في الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على (2) أن القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى بغير لسان ولا شفتين ولا جارحة، وليس بحروف وأصوات؛ إذ كل ذلك صفات الأجسام المخلوقة، وكلامه صفة ذاته؛ فكما نؤمن بالذات الكريمة (3) من غير تكييف ولا تشبيه، فكذلك كلامه وجميع صفاته نؤمن بها ولا نتعقلها (4)، وهو سبحانه وتعالى متكلم في الأزل، وفيما لا يزال، لا يتجدد كلامه ولا ينقطع؛ بل كلامه واحد كما ذاته (5) واحدة. والحاصل أنّا (6) نؤمن به كما جاء، وننزهه عما لا يليق بكماله مما يلزم منه الحدوث، ونقف عما وراء ذلك من التكييف (7) والتشبيه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [إذ قرن بالبصر].

<sup>(2) [</sup>على] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3) [</sup>الكريمة] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [نعقلها].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ت) و (س) [كما أن ذاته].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [إنها].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [التكليف].

## [خلاصم الصفات العشر الواجبات]

هنا انتهى كلام المؤلف في العشر الواجبات. واعلم أن الصفات العلية على ثلاثة أقسام:

✓ القسم الأول منها: صفات النفس، وهي: الحياة، والإرادة، والقدرة، والعلم، والسمع، والبصر، والكلم، والإدراك لجميع المدركات؛ من المشمومات والمذوقات والملموسات، من غير أن يقال: شامٌّ، ولا ذائق، ولا لامس، وإدراكه إياها ليس يحتاج إلى اتصالها به سبحانه وتعالى؛ بل يدركها من غير اتصالها به، هذا هو<sup>(1)</sup> مذهب الأشعري<sup>(2)</sup>، وأبي المعالي<sup>(3)</sup>، وسائر المتكلمين، لم يثبتوا الإدراك صفة زائدة؛ بل ردوا الإدراك إلى العلم، فعلى هذا صفاتُ الذات سبعة خاصة.

ومذهب أهل السنة: أنه حي بحياة، ومريد بإرادة، وقادر بقدرة، وعالم بعلم، وسميع بسمع، وبصير ببصر، ومتكلم بكلام؛ وكلها صفات قديمة، كها ذاته قديمة، وقد ذكر المؤلف هذه الصفات السبع المتفق عليها في هذه القاعدة، وسكت عن الإدراك للخلاف فيه، ولعل مذهبه فيه أنه راجع إلى العلم.

✓ القسم الثاني: صفات التنزيه؛ مثل قولك: الغني القدوس السلام، وهي كثيرة، ومعناها كلها التنزيه؛ فإن الغني معناه: المستغني عن كل شيء، فكل شيء إليه والمعتقر، وهو غير/ مفتقر إلى شيء. والقدوس معناه: المنزه المبرَّأ عها لا يليق بعلي جلاله وعظيم سلطانه. وكذلك العلي إلى التنزيه أيضا مرجعُه، فإن معنى العلي جلاله وعظيم سلطانه. وكذلك العلي إلى التنزيه أيضا مرجعُه، فإن معنى العلي

<sup>(1) [</sup>هو] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ت): [أبي موسى الأشعري] وهو خطأ؛ لأن أبا موسى الأشعري صحابي، وهو جد أبي الحسن الأشعري.

<sup>(3) (</sup>أبو المعالي) هو: عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، الـشافعي الأشـعري، (د 419 تـ 478)، والأعلام للزركلي (4/ 160). تـ478هـ). انظر: سير الأعلام للذهبي (18/ 468 ـ 476)، والأعلام للزركلي (4/ 160).

والمتعالي إنها هو المتنزه عن النقائص وسهات الحدوث، وكذلك السلام هو: الذي سَلِم من كل عيب، وبَرِئ من كل نقص، وصفات التنزيه كثيرة، وأكثر الأسهاء الحسنى إلى التنزيه مرجعها، وصفات التنزيه ليست بمحصورة بعدد؛ إذ المعنى فيها إنها هي التبرئة (1) من المعايب ونفيها، فكل ما خطر بالبال مما لا يليق وجب التنزيه عنه.

✓ القسم الثالث: صفات الأفعال؛ كالخالق والرازق والمحيي والمميت، وهي مشتقة من أفعاله سبحانه وتعالى، وما أتى به المؤلف في هذه القاعدة راجع إلى الأقسام الثلاثة، وإن كان موضع ذكر صفات التنزيه إنها هو قاعدة العشر المستحيلات.

والدليل على اتصافه سبحانه وتعلى بالقدرة [أن] (2) إيجاده الموجودات، من السموات والأرض وما فيهما وما بينهما دليل [على] (3) القدرة؛ إذ يستحيل صدور ذلك من غير قادر.

ثم تخصيص بعض الكائنات ببعض الصفات دون ما سواها دليل الاختيار، وذلك كون [بعض الناس] (4) مخالفا لصفة بعض في الخلقة واللون والعقل، ولو كان ذلك بالطبع لتساوى الجميع، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه الدلالة بقوله تعالى: ﴿صِنْوَانَ وَعَيْرِ صِنْوَانِ تُسْفِىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُقَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي اللهَ فَيْرِ صِنْوَانِ تُسْفِىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُقَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي اللهَ اللهَ فَيْرِ صِنْوَانِ وجودها بالطَّبْعِيَّة لتساوى الكلُّ؛ فتبين أن التخصيص ببعض الصفات دليل الاختيار والإرادة.

والإحكام للمصنوعات وإتقانها دليل العلم؛ إذ يستحيل صدور الفعل المحكم من

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [إنها هو للتنزيه].

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ت) و (ص).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ت) و(خ) و(ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [بعض الكائنات ببعض الصفات لبعض الناس]. وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> سورة الرعد الآية: 4.

غير عالم؛ فهذه النطفة في الرحم يخلقها \_ سبحانه وتعالى \_ كها<sup>(1)</sup> قال: (في ظلمَنتِ ثَلَثِ (<sup>2)</sup>)، ثم يبدع خلقها في أحسن صورة، ويُعِدُّ الجوارح فيها: العين للنظر، والأنف للشم، والفم للكلام والأكل، واليد والرجل للبطش والحركة، وقد أحكم في كل عضو ما يحتاج إليه ذلك العضو، مما يُعده لتأتي ذلك منه، وذلك دليل العلم بتلك المنافع، وبصلاحية (<sup>3)</sup> هذه الهيئات لذلك، وقد أشار إلى هذه الدلالة بقوله سبحانه وتعالى: (ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ أَنْخَبِيرُ) (<sup>4)</sup>.

والقدرة والإرادة والعلم دليل الحياة؛ إذ ما ليس بحيِّ لا يعلم ولا يتقن ولا يريد، ثم إذا ثبت أنه حيُّ عالم قدير (5) مريد، وكل حيٍّ بهذه الصفات فهو قابل أن يكون سميعا بصيرا متكلما مدركا، أو على (6) نقيض ذلك كله، ونقائض هذه الصفات نقص، والنقص على القديم محال، وكيف يصح عقلا أن يكون المخلوق أكمل صفة من خالقه، وذلك النقص يؤدي إلى الافتقار، والافتقار يؤدي إلى الحدوث، وكل ذلك محال على القديم.

<sup>(1) [</sup>وتعالى كما] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> سورة الزمر الآية: 7.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [وبصلاح].

رد) ي تسمع رح، دوبمسرح (4) سورة الملك الآية: 15.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [قادر عالم].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [وعلى].

## [الصفات العشر المستحيلات في حق الله تعالى]

#### والعشر المستحيلات:

أن تعتقد أنه تعالى يستحيل عليه الحدوث والعدم؛ بل هو تعالى بصفاته وأسمائه قديم باق دائم الوجود، (فَآيِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَهْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ )، ليس له أول ولا آخر؛ بل ( هُوَ أَلاَوُلُ وَالاَخِرُ)(1)، وأنه لا إله سواه، (لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةُ الاَّ اللهُ لَهِسَدَتَا) (2)، وأنه مستغن عن جميع خلقه، غير محتاج إلى ظهير في ملكه، وأنه لا يشغله شأن عن شأن في قضائه وأمره، وأنه لا يحويه مكان في سماواته ولا أرضه؛ بل هو كما كان قبل خلق المكان، وأنه ليس بجوهر ولا جسم، ولا على صورة ولا شكل، ولا له شبيه ولا مثل؛ بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، وأنه لا تحله الحوادث والتغيرات، ولا تلحقه النقائص والآفات، وأنه لا بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ وَهُمْ يُسْتَلُونَ )(3)، (لاَيُسْتَلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ )(5)، (لْأَيْسُتَلُ عَمَّا يَهْعَلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ )(5).

<sup>(1)</sup> سورة الحديد الآية: 3.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء الآية: 22.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام الآية: 116.

<sup>(4)</sup> سورة النحل الآية: 93.

<sup>(5)</sup> سورة الأنبياء الآية: 23.

## 2-1 [صفة الحدوث وصفة العدم]

قوله: (والعشر المستحيلات: أن تعتقد أنه تعالى يستحيل عليه الحدوث والعدم؛ بل هو سبحانه تعالى بصفاته وأسمائه قديم باق دائم الوجود، (فَآيِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾(1)، ليس له أول ولا آخر؛ بل هو الأول والآخر (2)؛

الحدوث: أول أزمنة الوجود، فحدوث الشيء طروه ووجوده بعد أن لم يكن، والقدم: عبارة عن التقدم في الوجود وهو ضد الحدوث، والبقاء: دوام الوجود، فالقدم في حقه سبحانه وتعالى معناه: أن وجوده ليس بمسبوق بعدم؛ بل لم يزل موجوداً، فليس لوجوده افتتاح وهو مراده بقوله: ((ليس له أول))، والبقاء في حقه سبحانه وتعالى معناه: أنه لا انقطاع لوجوده؛ بل هو دائم الوجود إلى غير نهاية وهو معنى قوله: ((ليس له آخر)).

واختلف المتكلمون في البقاء والقدم (3)؛ فقالت طائفة منهم: إنه سبحانه وتعالى قديم بقدم، وباق ببقاء، وعدُّوهما من صفات الثبوت. وأبى ذلك آخرون (4)، وقالوا: إن القدم ضد الحدوث، فالحادث ما له أول، والقديم ما ليس له أول، وذلك سلب، والسلب لا يكون صفة نفس، قالوا: ولو كان باقيا (5) ببقاء لكان البقاء أيضا يفتقر إلى بقاء يبقى به (6)، ويؤدي إلى قيام المعنى بالمعنى، وإلى التسلسل إلى غير نهاية، فإن قالوا: البقاء باق بذاته، يقال: إذا جاز بقاء شيء لنفسه (7) جاز بقاء الذات بنفسها، ومنهم من عدَّ البقاء صفة دون القدم.

<sup>(1)</sup> سورة الرعد الآية: 34.

<sup>(2) [</sup>بل هو الأول والآخر] سقطت من نسخة (ر) و(س).

<sup>(3)</sup> انظر المقالات للأشعري، (2/ 54، ودرء التعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 434 و2/ 115 و5/ 325).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(س) [الآخرون].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [بقاء].

<sup>(6) [</sup>يبقى به] سقطت من نسخة (س).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [بنفسه].

وذهب القاضي ابن الطيب<sup>(1)</sup> إلى أن البقاء ليس بصفة زائدة؛ بل هو سبحانه وتعالى باق بنفسه<sup>(2)</sup>، وسياقة المؤلف للقدم والبقاء في هذا الفصل مشعر بأنها عنده ليستا [من صفات]<sup>(3)</sup> إيجاب.

والدليل على قدمه \_ سبحانه وتعالى \_ أنه لو كان حادثا لافتقر في وجوده إلى محدث، ويعود الكلام في محدثه أيضا؛ إما أن يكون قديها أو محدَثا<sup>(4)</sup>، فإن كان حادثا افتقر إلى محدث، ويتسلسل<sup>(5)</sup> إلى غير نهاية، فلا بد في ضرورة العقل من استناد<sup>(6)</sup> الكل إلى محدث ليس بحادث وإلا أدى<sup>(7)</sup> إلى نفي جميع المحدثات؛ إذ لا بد لكل حادث من محدث، والمحدث إن كان حادثا فكذلك، فلا يصح عقلا وجود حادث ألا إن صح حدث حوادث في الوجود لا أول لها، وهو<sup>(9)</sup> محال، فلا بد أن يستند جميع ذلك إلى محدث ليس بحادث.

وأما البقاء فكل ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ إذ وجود القديم إنها هو بذاته، وكل صفة ذاتية لا تقبل التبدل، ولأن وجوده \_ سبحانه \_ واجبٌ / وقد تقدم (10) أن حقيقة [ب/ ٤] الواجب كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيا كان أو ثبوتا؛ فإذا كان وجوده

<sup>(1) (</sup>ابن الطيب) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد، المعروف بـ(الباقلاني) المالكي الأشـعري، (د338 ت403هـ). انظر: المدارك لعياض (7/ 44 ـ 70)، والسير للذهبي(17/ 190 ـ 193).

<sup>(2)</sup> ذكره الباقلاني في تمهيد الأوائل في تخليص الدلائل (ص277)، والإنصاف (ص10).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و (ص) [بصفة].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و(س) [أو حادثا].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وتسلسل].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [إسناد].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [ولأدى].

<sup>(8)</sup> هذه العبارة [والمحدث إن كان حادثًا فكذلك، فلا يصح عقلا وجود حادث] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ت) [وذلك هو].

<sup>(10)</sup> راجع (ص 258).

واجبا لزم كون عدمه مستحيلا، وجاء ((الدائم)) في الأسماء الحسني في حديث الترمذي من بعض الطرق، ومعناه (1): الباقي (2).

# وقوله: (القائم على كل نفس بما كسبت)؛

قال: والأنفس من مخلوقاته، وهو قائم على الكل، أي محيط به لتقرب الموعظة من حس السامع، ثم خص (9) من أحوال الأنفس حال كسبها، ليتفكر الإنسان [عند نظر الآية] (10) في أعماله وكسبه ((11)، وحكى ابن العربي في معنى (بِمَا كَسَبَتُ معناه: من رزق تفضلا، فتكون الآية امتنانا، وقيل: قائم عليها، منشئ لها، لا يخفى عليه من

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و (ر) و (س) [معني].

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة (2/ 1270)، كتاب الدعاء، باب أسياء الله عـز و جـل، رقـم: 3861. وكذا الحاكم في المستدرك (1/ 63)، وقال: ((هذا حديث محفوظ)) ورده الـذهبي بقولـه: «بـل ضعفوه». ولم أعتر عليه في سنن الترمذي والله أعلم.

<sup>(3) [</sup>هذه] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(4) [</sup>الآية] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)[</sup>أنها] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> سورة الرعد الآية: 31.

<sup>(7)</sup> سورة الرعد الآية: 34.

<sup>(8)[</sup>هذه] سقطت من نسخة (خ) و (س).

<sup>(9) [</sup>خص] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(10)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(ص).

<sup>(11)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (4/ 82).

أمرها شيء (1)، ولا يسوغ وصفه تعالى بأنه قائم إلا (2) مقيدا.

وأما الأول فهو من أسماء الله الحسنى (3)، وقد جاء به القرآن والسنة؛ وقيل: معناه الموجود قبل الخلق، وهو معنى ما روي: «كان الله ولا شيء معه» (4)، وقيل: الذي لا ابتداء له، وقيل: المعنى (5): الذي [يعود] (6) له كل شيء وبه كل شيء، وذلك كقول القائل: فلان أول هذا الأمر، بمعنى: مِنْ عِنْدِه صَدَر، وإليه مرجعه؛ وفي هذا الأخير تجوُّز، والأولان حقيقة.

والآخِر أيضا من الأسماء الحسنى، جاء به الكتاب والسنة، وقال النبي في دعائه: «اللهم... أنت الآخر فلا شيء بعدك...» (7) هذا الاسم نظير الأول، وقيل في معناه: الموجود بعد الخلق فلا شيء بعده، وقيل: معناه أنه لا انتهاء له، وقيل: إنه الذي يرجع إليه كل شيء، وقيل: إنه آخر الأواخر؛ أي الذي جعل لكل شيء آخرا، وقيل: الآخر بقضائه وقدره.

<sup>(1)</sup> قال ابن عرفة: ((واختلفوا في معنى قائم على كل نفس بها كسبت؛ فقيل بها كسبت من رزق تفضلا فهو امتنان، وقيل: بها كسبت من عمل يحفظه عليها فهو وعيد، وقيل: يطلع عليها لا يخفى عليه من أمرها شيء، وقال ابن العربي: والصّحيح أنه قائم بالخلق والحفظ والرزق وغير ذلك فهو غني عنه)). تفسير ابن عرفة (2/ 724).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [لا].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و (س) [الأسماء الحسني].

<sup>(4)</sup> رواه البخاري مرفوعا بلفظ: «كان الله، ولم يكن شيء غيره»، ويُرْوَى بزيادة: «وهـ و الآن عـلى مـا عليـه كان»، وقد نص ابن تيمية والحافظ ابن حجر على أن هذه الزيادة موضوع مختلق، لم يروها أحدٌ من أهـل العلم بإسناد؛ لا صحيح، ولا ضعيف، ولا بإسناد مجهول. انظر: صحيح البخاري، كتاب بـد الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلذِك يَبْدَوُا أَنْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾، رقم: 2953، وفتـاوى ابـن تيمية (2/ 272)، وفتح الباري لابن حجر (6/ 289)، وكشف الخفاء للعجلوني (2/ 130).

<sup>(5)</sup> في غير نسخة (ص) [معناه].

<sup>(6)</sup> سقطت من غير نسخة (س).

<sup>(7)</sup> رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك (1/ 705 و2/ 29).

## 3) [صفة الشريك في الذات والصفات والأفعال]

قوله: (وأنه لا إله سواه، (لَوْ كَانَ فِيهِمَا ٓ ءَالِهَةُ الاَّ ٱللَّهُ لَهَسَدَتَا ﴾(١)؛

فإن قال الضعيف: إنها ينشأ المحال من اختلافها، ولعلهها يتفقان، فجوابه: أن اتفاقهها إذا فرض إما أن يكون باختيار منهها، أو باضطرار؛ فإن كان باضطرار فكل مضطر مقهور، والاضطرار والقهر ينافي الإلاهية، وإن كان باختيار من (4) كل واحد منهها، وما (5) يكون بالاختيار يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فإذا جاز ألا يتفقا لزم منه جواز صدور العجز على الإله، والعجز ينافي الإلاهية؛ ولهذا يقولون: الجائز كالواقع.

#### 4) [صفة الافتقار]

قوله: (وأنه مستغن عن جميع خلقه، غير محتاج إلى ظهير (6) في ملكه)؛

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء الآية: 22.

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون الآية: 92.

<sup>(3) [</sup>له] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(4) [</sup>من] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(س) [فها].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [ضميره]. وهو خطأ.

الاستغناء ضد الافتقار، وجميع خلقه؛ يسمل الملائكة والإنس والجن والبهائم، والسموات والأرض والعرش والكرسي، وسائر المخلوقات، والظهير<sup>(1)</sup> فعيل بمعنى فاعل أي: مظاهر، ومعناه المعين، والغني من أسهاء الله الحسنى، جاء به القرآن، وقد تقدم أنه تنزيه.

#### 5) [صفة العجز]

قوله(2): (وأنه لا يَشْغَله شأن عن شأن في قضائه وأمره)؛

والشأن الأمر، يقول: لا يَشْغَله أمر عن أمر، والقضاء: الحكم والإمضاء، يقال: قضى: حكم وأمضى.

## 6) [صفة التجسيم واحتواء المكان]

قوله: (وأنه لا يحويه مكان في سماواته ولا أرضه؛ بل هو كما كان قبل خلق المكان)؛

لا يحويه أي: لا يضمه ولا يشتمل عليه، وقوله: ((بل هو كما كان))، وإذا كانت السموات والأرض، وسائر الموجودات ـ سوى الباري سبحانه وتعالى ـ مُحْدَثَةً، فجميع الأمكنة محدثة، فقد كان الله ولا شيء معه كما جاء في الحديث<sup>(3)</sup>، فهو الآن كما كان، إذ لا يصح عليه التغير ولا الانتقال، ولو افتقر إلى حادث لزم حدوثه؛ بل هو الغني على الإطلاق.

## قوله: (وأنه ليس بجوهر ولا جسم، ولا على صورة ولا شكل)؛

الجوهر في اللغة قيل: كل نفيس، وقيل: الجوهر الأصل، فجوهر كل شيء أصله، والمحدثات كلها إما معانٍ أو أجسام؛ فالمعاني يسمونها الأعراض، وأجزاء الأجسام

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الضمير]. وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [قاله]. وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص ؟؟؟.

التي لا تتجزأ هي الجواهر، والجسم قالوا: ما تألف من جوهرين فأكثر، فإذا انتفى أن يكون جوهرا أو جسما انتفى أن تكون له صورة أو شكل؛ إذ كل ذلك صفات الأجسام المخلوقة المحدثة، تعالى من ليس كمثله شيء عن صفات المخلوقين، وقد غَلِط بعض أهل اللغة فقال: إن الله صورة لا تشبه الصور؛ فإنه أراد أن [يُنزِّهه] (1) فأثبت له سبحانه وتعالى الصورة، ففر مما فيه وقع، ولا مشابهة بين حديث ومحدِث (2)، وخالق ومخلوق.

## 7) [صفح الشبه والمثل]

قوله: (ولا له شبيه ولا مثل)؛ هذا معنى قوله سبحانه: ﴿لَيْس كَمِثْلِهِ عَشَرْةٌ ﴾(٥)؛ إذ لو ماثل الأجسام والجواهر لكان حادثا مثلها.

/4] قوله: (بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد/)؛ قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿ فُلْ هُوَ أُللَّهُ أَحَدُ ﴾ (4) الأحد: معناه فرد من جميع جهات الوحدانية، و((الصمد))، قيل: معناه السيد الذي يُصْمَدُ إليه في الأمور ويستقل بها. وقوله: ((لم يلد ولم يولد)) رد على الكفار إذ قالوا للنبي على: ((انسب لنا ربك)) فنزلت السورة على ما قيل (5)، [قوله] (6): ﴿ وَلَمْ يَكَى لَّهُ وَ كُهُواً آحَدٌ ﴾ (1)؛ الكفؤ: النظير.

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ر) [يُنزِّه].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بين قديم ومحدَث].

<sup>(3)</sup> سورة الشوري الآية: 11.

<sup>(4)</sup> سورة الإخلاص الآية: 1.

<sup>(5)</sup> أخرجه الترمذي (5/ 451)، كتاب التفسير، باب سورة الإخلاص، رقم: 3287) بسند حسن، والحاكم في المستدرك(2/ 589) وصححه ووافقه النهبي، وحسنه الألباني لغيره في ضعيف سنن الترمذي (1/ 439)، والسلسلة الضعيفة (11/ 350).

<sup>(6)</sup> سقطت من غير نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> سورة الإخلاص الآية: 4.

## 8) [صفم لحوق التغيرات والنقائص والآفات]

قوله: (وأنه لا تَحُلُه الحوادث والتغيرات، ولا تَلْحَقه النقائص والآفات)؛ لا تحله الحوادث أي: لا تلحقه، والحوادث: جمع حادثة، والتغيرات: جمع تغيرة، والنقائص: جمع نقيصة وهذا أن ضد الكمال، والآفات: جمع آفة وهي عَرَض مفسد، وهذا تنزيه له سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير: قوله تعالى: ﴿ لاَ تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلاَ تَوْمُ ﴾ (2).

#### 9) [صفة الظلم]

# قوله: (وأنه لا يليق به الظلم؛ بل قضاؤه كله حكمة وعدل)؛

قال ابن الخطيب في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةً ﴾ (3): ((الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير)) (4)، وإذا كان كذلك \_ وجميع الموجودات ملكه \_ فلا يصح منه ظلم، ولا يمكن بوجه.

و ((الحكمة)): العلم، فالحكيم: العالم، وقيل: العلم (5) بأشرف المعلومات، ولا شيء أشرف منه، ولا يعرفه غيره، فلا حكيم إلا هو سبحانه، وقيل الحكيم: فعيل بمعنى محكِم؛ فقد أحكم الأشياء وأتقن خلقها، وقيل: الحكمة: المنع من الفساد، وهو سبحانه قد شرع الشرائع بالنهي عن الفساد.

و((العدل)): ما للفاعل أن يفعله، وقيل: هو ما لم يتعدَّ فاعله أمرا، وقيل: تصرفه في ملكه، وقيل في اسمه العدل: أنه ذو العدل، أو أنه مصدر وُصف به للمبالغة.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وهو].

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية: 254.

<sup>(3)</sup> سورة النساء الآية: 40.

<sup>(4)</sup> تفسير الفخر الرازي (1/ 1449).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [العالم].

## 10) [صفة الشريك في الخلق]

قوله: (وأنه ليس شيء من أفعال خليقته بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (وَتَمَّتْ كَلِمَاتِهُ ) (1)، (يُضِلُ مَنْ يَشَآءُ وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ ) (1)، (يُضِلُ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِكَ مَنْ يَشَآءُ ) (1)، (لاَيُسْئَلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) (3)؛

وأما ((أنه ليس شيء من أفعال خليقته بغير قضائه وخلقه وإرادته»، فقد صرح به الكتاب والسنة؛ مثل قول هسبحانه: ﴿مَنْ يُضْلِلِ إِللَّهُ فِلاَ هَادِى لَهُۥ ((4))، ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ((5))، ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ((6))، ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَآءُ ﴾ ((7).

ولو كانت المعاصي بغير إرادته\_تعالى الله عن ذلك \_لكان مقهورا ومغلوبا؛ لا غالبا ولا قاهرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

وأما السنة فأحاديث لا تحصى؛ مثل ما جاء أنه ((يكتب في بطن أمه شقي أو سعيد))(8)، وقوله في حديث جبريل: ((وأن تؤمن بالقدر خيره وشره))(9)، إلى غير ذلك...

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام الآية: 116.

<sup>(2)</sup> سورة النحل الآية: 93.

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء الآية: 23.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف الآية: 186.

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام الآية: 113.

<sup>(6)</sup> سورة هود الآية: 118.

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف الآية: 155.

<sup>(8)</sup> متفق عليه؛ صحيح البخاري (3/ 1174)، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم: 2969، وصحيح مسلم (4/ 2036)، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدم، رقم: 4781.

<sup>(9)</sup> أخرجه مسلم (1/ 28)، كتاب الإيهان، باب بيان الإسلام والإيهان والإحسان، رقم: 9.

ولَمَّا استدل سبحانه على وحدانيته بقوله: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ الاَّ أَللَهُ لَهَسَدَتَا) (1) ، وذلك إبطال لمذهب المجوس القائلين: إن للعالم إلهين؛ أحدهما يخلق الخير، والآخر يخلق الشر، أتبع ذلك [بالرد على] (2) ما يتعلق بذلك، [وهو سؤالهم: ما الحكمة في خلق الشر؟] (3) فقال: (لآيُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ) (4).

هنا انتهى القول في القسم المستحيل، وبعده الكلام في الجائزات.

<sup>(1)</sup> سورة الأنساء الآية: 22.

<sup>(2) [</sup>بالرد على] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> سورة الأنبياء الآية: 23.

## [الصفات العشر المتحقق وجودها]

والعشر المتحقق وجودها: أن تعتقد أن الله تعالى أرسل لعباده أنبياءه ورسله، وأنه أنزل عليهم آياته وكتبه، وأنه ختم الرسالة بمحمد الله وأنه أنزل عليه ( إلفُرءَ ان هدئ للله من وبينا ليس بمخلوق ولا هدئ للناس وبينات من أله بن والهري والهرقان وأنه كلام ربنا ليس بمخلوق ولا خالق، وأنه - عليه السلام - في جميع ما أخبر به صادق، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، وأن الجنة والنارحق، وأنهما موجودتان، لأهل الشقاء والسعادة مُعَدَّتَان، وأن الملائكة حق؛ منهم حفظة يكتبون أعمال العباد، ومنهم رسل الله إلى أنبيائك م، و( مَنْهَم حفظة غِلَظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ ألله مَا أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ) (2).

قوله: (والعشر المتحقق وجودها)؛ هذه العشر متحققة الوجود، والعشر الأُوَّل واجبة الوجود، والعشر الأُوَّل واجبة الوجود، وأما هذه فالعقل يقضي بجوازها وعدمها، والأمران فيه على حد السواء، فإذا جاء ما يحقق أحد الأمرين قيل به.

## 1) [إرسال الأنبياء والرسل]

قوله: (أن تعتقد أن الله تعالى أرسل لعباده أنبياءه ورسله)؛

قال القاضي عياض في الشفاء: ((والنبوة في لغة مَنْ هَمَزَ: مأخوذة من النبأ، وهو الخبر، وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى: أن الله تعالى أطلعه على غيبه، وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبياً مُنبّئاً فعيل بمعنى مُفَعَّل (3)، أو يكون مخبرا عها بعثه الله تعالى به، ومُنبّئاً بها أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل. ويكون عند من لم يَهْمِزه من النبوة،

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية: 184.

<sup>(2)</sup> سورة التحريم الآية: 6.

<sup>(3)</sup> في نسخ (الشفا) الموجودة لديَّ العبارة هكذا: [فعيل بمعنى مفعول].

النبوة، وهو ما ارتفع من الأرض، معناه: أن له رتبةً شريفةً، ومكانةً نبيهـةً عنـد مـولاه منيفةً؛ فالوصفان في حقه مؤتلفان.

وأما الرسول فهو المرسل، ولم يأت فَعُول بمعنى مُفْعَل في اللغة إلا نادرا؛ وإرساله: أَمْرُ الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه، واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا: إذا تبع بعضهم بعضا؛ فكأنه أُلْزِم تكرير التبليغ، أو أُلْزِمت الأمةُ اتباعه))(1).

وفي هذا الاشتقاق الذي قاله (2) القاضي نظر؛ فإن أهل اللغة يقولون لكل من أرسل برسالة: رسول، وإن لم يلزم تكرير التبليغ، ولم يلزم أحد اتباعه.

ولما كان جائزا في العقل أن يرسل الله الرسل لهداية الخلق، وقامت الدلائل القاطعة على صحة إرسالهم، وجب تصديقهم فيها جاءوا به، إذا كانت المعجزة على شروطها؛ فإنها قائمة مقام قول الله عز وجل: صدق عبدي فيها قال عني.

وضرب لها العلماء مثلا ـ ولله المثل الأعلى ـ وذلك بأن قالوا: لو أن ملكا قريبا من قوم، بحيث يسمع ما يقولون ويقال لهم، فجاءهم رجل يأمرهم على لسان الملك بأوامر، ويقول: آية صدقي أن يفعل الملك كذا مما لم تجر عادته بفعله، ويقول الرسول للملك: إن كنتُ صادقا فيها أخبرتُ عنك فافعل كذا فيفعله الملك، أليس ذلك من الملك تصديقا له؟

فإذا جاء الرسول وقال: آية رسالتي أن يشق الله القمر قطعتين؛ وقد علم أن البشر لا قدرة له على التصرف في القمر، وأن الذي يشقه إنها هو الله عز وجل، ففعل (3) الله [ب/ ٤] ذلك كان ذلك (4) تصديقا له، وكذلك إخراج ناقة من صخرة، أو قلب العصاحَيَّة، أو فلق البحر، أو إحياء الموتى.

<sup>(1)</sup> الشفا للقاضي عياض (1/221).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [ذكره].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [فيفعل].

<sup>(4) [</sup>ذلك] سقطت من نسخة (خ).

وشروط المعجزة: أن تكون خارقة للعادة، وأن يُتَحَدَّى بها؛ ومعناه أن يدعو الناس للنظر في معجزته، وأن تكون مقارنة لدعواه النبوءة؛ لأنها إذا لم تقارن دعواه لم تكن (1) فيها دلالة؛ مثاله: لو قال: آية نبوءي الحادث الذي تقدم أمس، أو عام أول، وقد كان وقع واقع خارق للعادة، لم يقترن بدعوى من أحد، وأن تكون موافقة لدعواه: أي ألا يظهر فيها ما يكذبه، ومثاله: أن يقول: آية نبوءي أن يُنْطق اللهُ الجهاد، فيَنْطق الجهادُ؛ فإن نطق بتكذيبه لم تكن معجزة لرده عليه، وأن يعجز الحاضرون عن معارضته. فإذا تم ذلك فقد كملت شروط إعجازه.

وقد علم بالنقل المتواتر مجيء رسول الله على بخوارق عظيمة، لا يأخذها الحصر، ولا يحيط بها العد، عجز جميع الخلق عن معارضتها، وهذا على الجملة كاف.

ومن جملة ما علم مجيئه به القرآن؛ وقد أقام اليه القرآن؛ وقد أقام اليه الله تعالى، ويسفه أحلامهم، ويعيب دينهم، ويقبح معتقدهم ومعتقد آبائهم، فهدى الله تعالى به عصابة، وضل آخرون؛ فاشتد نكيرهم، وجهدوا جهدهم في رد ما جاء به بكل ما أمكنهم (2)، حتى عادَوْا جميع قبيلة رسول الله الله الله وتحالفوا ألا يبايعوهم، ولا يناكحوهم، وتألبوا (3) عليهم، ورغبوا في مصالحته بأن يترك هذه الدعوى ويُملِّكُوه عليهم، وهم في أثناء ذلك كله يقال لهم: ﴿ فَاتُواْ بِسُورَةِ مِن مِتْلِهِ عَلَى وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ إلله إلى كُنتُمْ صَلدِفِينَ (4).

ثم بعد ذلك كانت الهجرة، وكان فيها ما هو معلوم من اجتماع ملائهم لقتله (5)، فأخرجه الله عليهم، وحجبه عنهم، وهم يجعلون الجعائل لمن رده إليهم، ثم شُرع

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ص) [يكن].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و (س) [أمكنه].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [وتألفوا].

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية: 23.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [بقتله].

القتال؛ فقتل الله صناديدهم، وأسر أشرافهم، ثم بقيت المحاربة بينهم سنين، ومعلوم ضرورة أنهم أفصح الناس، وأقدرهم على الفصاحة وطرق البلاغة.

ثم سائر قبائل العرب قد قاتلوه قبيلة قبيلة إلا من هدى الله، إلى من والاهم من يهود ومتنصرة العرب وغيرهم، وكلهم يقال لهم: ايتوا بسورة من مثله فها آتـوا(1)؛ ولا شـك أن النفوس مجبولة على الانتصار إذا قدرت، فكيف بنفوس العرب وإبايتها الضيم!؟

فأي إعجاز أوضح وأبلغ من إعجازه مع دوامه أبد الآباد (2)!؟ فإن سائر المعجزات انقضت بانقضاء وقتها، ومعجزة القرآن دائمة، وهو على ما فسره (3) العلماء، وأوضحه الأئمة، يحتوي على آلاف من المعجزات بحسب تجزيته على أقصر سورة، ثم فيه وجوه الإعجاز من الإخبار بالغيوب وغير ذلك.

إلى ما جاء على يديه من معجزات لا تحصى؛ من تكلم الجادات، وإحياء الأموات (4)، وتكليم البهائم، وتكثير الطعام في المحافل الجمة، ونبع الماء، وتكثير القليل منه، والإخبار بالمغيبات، والتأييد بالنصر على أهل الأرض قاطبة بعد القلة، إلى ما لا يحصى ولا يعد...

لقد بَهرَت (5) فلا (6) تخفى على أحد إلا على أكمه لا يبصر (7) القمرا

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أوتوا].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و (خ) و (س) [الأبد].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [فسر].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الموتى].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [قد بهرت]. وفي (س) [لقد ظهرت]

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(س) [فها].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [لا يعرف].

والحمد (1) لله الذي جعلنا من أمته، وهدانا (2) للإيهان به، ونسأله ونتوسل إليه بـ أن يميتنا على سنته، ويحشرنا في زمرته؛ إنه ذو المن والفضل، وصلى الله عليه أفضل صلاة صلاها على أحد من خلقه، وسلم كثيرا.

#### 2) [إنزال الكتب السماوية]

قوله: (وأنه أنزل عليهم آياته وكتبه)؛ الآيات جمع آية وهي في اللغة: العلامة، ولما كانت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآي بها، وعلى عجز المتحدَّى بها، سميت آية، وقيل: علامة للفصل بين ما قبلها مما بعدها، وقيل: الآية الجماعة والجملة، وفي الآية جملة من الكلم<sup>(3)</sup>.

والكتب جمع كتاب، وأصل كَتَبَ في اللغة: جَمَعَ، وسمي [القرآن] (4) كتابا لما جمع فيه من القصص، والأمر، والنهي، والأمثال، والشرائع، والمواعظ. وإذا قام الدليل على صدق الرسل وجب الإيهان بجميع ما جاءوا به أنه من عند الله.

## 3) [ختم الرسالات بالنبي صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمً]

## قوله: (وأنه ختم الرسالة بنبينا محمد عليه)؛

قال الهروي: ((معنى الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء)) (5). ومعنى تسميته النبيات النبيئين أنه آخرهم، لا يزاد في الأنبياء بعده نبيء، فذلك كناية عن انقطاع النبوءة به، وأنه لا نبيء بعده حسبها جاء به الكتاب، وتكررت به السنة، وعلم من الملة ضرورة.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [فالحمد].

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ص) [ووفقنا] بدل [وهدانا].

<sup>(3)</sup> في غير نسخة (ص) [الكلام].

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> كتاب الغريبين في القرآن والحديث للهروي (2/ 32 5).

## 4) [إنزال القرآن الكريم]

قوله: (وأنه أنزل عليه ﴿ إِلْفُرْءَ اللهُ مُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدِيٰ وَالْفِرْفَانِ ﴾ (أَلْفُرْءَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

النزول: ضد الارتفاع، وقيل في القرآن منزل، لكون الملك يأتي به من فوق. والقرآن أصله من قرأ بمعنى جمع لما جمع فيه، والهدى: البيان؛ في هذا الموضع قال ابن عطية: ((المراد أن القرآن<sup>(2)</sup> بجملته من محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ هدى، ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني: الحلال والحرام والمواعظ، والمحكم كله، فالألف واللام في ((الهدى)) للعهد والمراد الأول، و((الفرقان)) المفرِّق بين الحق والباطل))(3).

## 5) [القرآن كلام ربنا ليس بمخلوق ولا خالق]

قوله: (وأنه كلام ربنا ليس بمخلوق ولا خالق)؛

الكلام: يطلق ويراد به العبارات الدالة على ما في النفس، ويطلق [ويراد] (4) به كلام النفس، وحدَّه إمام الحرمين بأنه: ((القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات، أو ما يصطلح عليه من الرموز والإشارات)) (5).

وهذا النوع \_ أعني كلام/ النفس \_ أنكرته المعتزلة، وبسبب ذلك أنكرت نسبة [أ/ 5] الكلام إلى الله سبحانه؛ إذ الأصوات والعبارات هو منزه عنها، فلم يبق إلا كلام النفس، فلما أنكرته أداها ذلك إلى إنكار الكلام القديم، وكلام النفس معلوم (6) عند

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية: 184.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [إن المراد القرآن].

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص 165)، (سورة البقرة الآية: 185).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص104).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و (س) [معقول].

العقلاء، لا يَشُكُّون في وجود معنى الكلام الذي يريد المتكلم العبارةَ عنه، وقد سمى هذا المعنى أهلُ اللغة كلاما؛ قال الأخطل<sup>(1)</sup>:

إن الكلام لفي الفواد وإنا جُعل اللسانُ على الفواد دليلا(2)

ومنه قول عمر: (([قَدْ]<sup>(3)</sup> زَوَّرْتُ فِي نفسي كلاما)) (4)، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَفُولُونَ فِي آنَهُسِهِمْ ﴾ (5). وإنها اختلفوا؛ هل هو حقيقة في النفساني واللساني معا، أو مجاز في اللساني حقيقة في النفساني، أو بالعكس؟ وقد تقدم من الأدلة على اتصافه سبحانه وتعالى بالكلام ما يكفي.

وكلامه سبحانه وتعالى واحد في ذاته، وإنها تتعدد متعلِّقاته؛ من أمر ونهي، ووعد ووعيد، وخبر وغير ذلك من أقسام الكلام. وحقيقة كلامه سبحانه غير مكيفة لنا ولا متعقل من الذات غير أنها ثابتة، فكذلك الكلام أيضا نومن بوجوده ولا نكيفه.

<sup>(1) (</sup>الأخطل) هو: أبو مالك غياث بن غوث، شاعر نصراني أموي مصقول الألفاظ، حسن الديباجة، في شعره إبداع، منه تشكلت ثلاثية الهجاء المعروفة في الأدب العربي: (الأخطل \_الفرزدق \_ جرير) له ديوان شعر (د19ه 640م ت 90ه 708م). نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري(3/ 71)، والأعلام للزركلي (5/ 123).

<sup>(2)</sup> أنكر ابن تيمية وابن القيم الاستدلال بهذا البيت؛ لأنه قول شاعر نصراني، وفيه تحريف، وبَيَّنَا أن الصحيح كما في ديوانه: (إن البيان من الفؤاد وإنها \*\*\* جعل اللسان على الفؤاد دليلا). ولكن هذا الاستدلال إنها هو لغوي وليس بشرعي؛ ولا مانع من الاستدلال اللغوي والنحوي بشعر الكفار والمشركين؛ فضلا عن شعر أهل الكتاب؛ فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها. انظر: الفتاوى لابن تيمية (6/ 296)، والصواعق لابن القيم (1/ 344).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (خ) و (ر) و (ص).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (4/ 2131)، كتاب الحدود، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت، رقم: 6830.

<sup>(5)</sup> سورة المجادلة الآية: 8.

وقد صرح الله سبحانه وتعالى بكلامه، وذلك قوله: ﴿ وَكَلَّمَ أُللَّهُ مُوسِىٰ تَكُلِّيماً ﴾ (1) وقال: ﴿ مِّنْهُم مَّل كَلَّمَ أُللَّهُ ﴾ (2) إلى غير ذلك، وتأول ذلك المعتزلة بأن الله خلق الكلام في شيء فيسمي (3) الله متكلما بذلك، ورد هذا أهل اللغة بأنه لا يقوم الفعل بغير الله وينسب الفعل إليه بخلقه (4) إياه؛ لأنه لو صح ذلك بسبب خلقه الكلام فيه لزمهم من ذلك أن ينسب له سبحانه الفعل من كل شيء مخلوق مما يستشنع ويقبح، ولا يقولون به؛ بل إنها ينسب الفعل لمن قام به دون غيره.

واستدل مالك على إبطال قولهم بقوله سبحانه مخاطبا لموسى: ﴿ إِنَّينِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ وَاستدل مالك على إبطال قولهم بقوله سبحانه مخاطبا لموسى: ﴿ إِنَّا أَنَا ﴾ (5)، قال مالك: ((هذا ما لا يصح  $^{(6)}$  أن يقوله مخلوق))  $^{(7)}$ .

وأما قوله: ((ولا خالق))؛ فإن الخالق هو الله سبحانه، لما عُلم أن من حجج أهل الزيغ أن يقولوا: إن الموجود إما خالق وإما (8) مخلوق؛ فإذا لم يكن القرآن خالقا فهو مخلوق، ونحن لا نسلم انحصار القسمة؛ إذ الصفات القديمة كلها ليست خالقة ولا مخلوقة.

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية: 163.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية: 253.

<sup>(3)</sup> في نسخة غير (ص) [فسمي].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [لخلقه].

<sup>(5)</sup> سورة طه الآية: 13.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [هذا مما لا يصح].

<sup>(7)</sup> لم أعثر على هذا القول منسوبا لمالك؛ وإنها وجدته منسوبا لعبد الله بن المبارك، والنضر بن محمد، والإمام أحمد، وقد رُوي عن مالك تكفير من يقول: القرآن مخلوق، وقال: ((يوجع ضرباً، ويحبس حتى يتوب))؛ بل قال: ((زنديق فاقتلوه)). انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 110)، و شرح السنة للبغوى: (1/ 227)، والحلية لأبي نعيم (6/ 325)، والانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة لابن عبد البر(ص 71)، والمدارك للقاضي عياض (2/ 44)، وفتاوى ابن تيمية (1/ 432 و5/ 99)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 275 و 282) رقم: 412 و 428.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [أو].

### 6) [صدق النبي صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

# قوله: (وأنه ـ عليه السلام ـ في جميع ما أخبر به صادق)؛

إذا ثبتت نبوءته وجب تصديقه لحا دلت عليه المعجزة القائمة مقام قول الله سبحانه: صدق عبدي فيها أخبر به عني، فكل ما أخبر به عن الله تعالى؛ من أمر ونهي، أو وعد أو وعيد<sup>(1)</sup>، [أو خبر]<sup>(2)</sup> أو غير ذلك يجب الإيهان به كلّه، حتى إنه من كذب بحرف مما جاء به لم ينتفع بشيء مما آمن به (3) ، ولا يصح له إيهان حتى يؤمن بجميعه؛ بل أقسم الله سبحانه: لا يحصل الإيهان (4) حتى يحكموه فيها شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى، ويسلموا تسليها (5).

# 7) [الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع]

# قوله: (وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع)؛

وأصل النسخ: المحو والإزالة، والشريعة قيل: من البيان والظهور، وقيل: من مُشْرَعَة النهر (6)، وهو حيث يتوصل من حافتي النهر إلى مائه ويورد فيه، وشريعة الدين (1) من هذا أيضا لأنه المدخل إليه. قال الهروي: ((الشريعة: الدين والملة (8) والمنهاج،

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(ت) [إيعاد].

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(ت).

<sup>(3) [</sup>كلُّه، حتى إنه من كذب بحرف مما جاء به لم ينتفع بشيء مما آمن به] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [إيهان].

<sup>(5)</sup> نص الآيـة الكريمـة: ﴿ قِلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيحَ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ سورة النساء الآية: 65.

<sup>(6)</sup> المشْرَعَةُ بِفتح الميم والسراء. مادة (شرع) من اللسان لابن منظور (8/ 175). والمصباح للفيـومي (ص118).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [والشريعة].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ت) [والملأ] وهو خطأ من الناسخ.

ويقال: شرع فلان في كذا: أي أخذ فيه))(1).

وقد ثبت بالقرآن والسنة والإجماع عموم (2) دعوته على قال الله سبحانه: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَآقَةَ لِّلنَّاسِ ﴾ (3) وقال النبي على ( وبعثت للأحمر والأسود ( 4) في تعداد خصائصه، وأجمعت الأمة على ذلك فلزم من ذلك نسخ جميع الشرائع بها جاء به.

#### 8 - 9) [الجنمّ حق، والنار حق]

قوله: (وأن الجنة والنارحق، وأنهما موجودتان، لأهل الشقاء والسعادة مُعَدَّتَان)؛

والجنة: البستان نخيلا كان أو غيره، وسميت جنة؛ لأنها تَجُنُّ من دخلها: أي تستره، وجُنَّ معناه: سُتر، ومنه الْمِجَنُّ لما يُسْتَتَر (5) به من (6) الحرب، وقد تقدم أنه لا بد من الإيهان بجميع ما جاء به الرسول على وقد أخبر الله تعالى في غير ما آية في كتابه العزيز عن الجنة والنار، وأنها (7) أعدهما لجزاء الخلق.

<sup>(1)</sup> كتاب الغريبين للهروي، (مادة شرع) (3/ 889).

<sup>(2) [</sup>عموم] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> سورة سبأ الآية: 28.

<sup>(4)</sup> رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ: «أُعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحر وأسود...»، وهو عند البخاري بلفظ: «وبعثت إلى الناس كافة»، قال النووي: «قيل: المراد بالأحر: البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود: العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان، وقيل: المراد بالأسود: السودان، وبالأحر: من عداهم من العرب وغيرهم، وقيل: الأحر: الإنس، والأسود: الجن؛ والجميع صحيح، فقد بعث إلى جميعهم». صحيح البخاري (1/ 55)، كتاب الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم: 438، وصحيح مسلم (1/ 370)، كتاب المساجد، باب ، رقم: 521، وشرح النووي على صحيح مسلم (5/ 5).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [يستر].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و (ر) و (س) [في] بدل [من].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و (س) [وأنه].

وقال في الجنة أنها: (أعِدَّتْ لِلْمُتَّفِيلَ)(1)، وقال: (وَلَفَدْ رِءِاهُ نَزْلَةً اخْرِىٰ عِندَ سِدْرَةِ أِلْمُنتَهِىٰ عِندَهَا جَنَّةُ أَلْمَأُوكَ)(2)، وقال: (وَفُلْنَا يَتَادَمُ السَّكُ آنتَ سِدْرَةِ أِلْمُنتَهِىٰ عِندَهَا جَنَّةُ أَلْمَأُوكَ)(2)، وقال: (وَفُلْنَا يَتَادَمُ السَّكُ آنتَ وَرَوْجُكَ أَلْجَنَّةً)(4)، وقال: (إلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً)(4)، وقال: (قَاتَ فُوا أَلْنَا لُ وَلَا النَّالُ وَالْحِجَارَةُ الْعِدَّتْ لِلْجَهِرِيلَ)(5)، والمعدد: الحاضر المتيسر.

وأخرج أهل الصحة عن النبي على من الأحاديث المصرحة برؤية الجنة والنار ليلة الإسراء؛ قال أنس في حديث الإسراء: عن النبي على: «ثم أُدخِلت الجنة ، فإذا فيها جَنَابِذُ<sup>(6)</sup> اللؤلؤ ، وإذا تُرابها المسك»<sup>(7)</sup>، وذكر في غيره أنه رأى النار وهي مطوية كطي البئر<sup>(8)</sup>، وفي الصحيح في حديث الكسوف، «أنه على أنه الجنة فتقدم ليأخذ منها

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران:133.

<sup>(2)</sup> سورة النجم: 13 \_ 15.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 34.

<sup>(4)</sup> سورة غافر:46.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة:23.

<sup>(6)</sup> الجنَابِذُ جَمْع جُنْبُذَة: وهي القُبَّة، وفي رواية للبخاري: «فإذا فيها حَبائل اللَّوْلُوّ» والمعروف «جَنابِذُ»؛ فقيل هو تصحيف، أو يحتمل أن يراد به القلائد والعقود، أو أن يراد به مواضع مُرْ تفِعة كحِبال الرَّمْل جمع حَبْل وهو على غير قياس. مشارق الأنوار لعياض، مادة (جنب) (1/ 155)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة (جنبذ) (1/ 305)، ومادة (حبل) (1/ 333)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 101).

<sup>(7)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي ذر. صحيح البخاري (1/ 132)، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟، رقم: 349، و(2/ 1029)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر إدريس عليه السلام، رقم: 3342. وصحيح مسلم (1/ 149)، كتاب الإيان، باب الإسراء برسول الله على رقم: 263.

<sup>(8)</sup> في الصحيحين أن الذي رأى النار مطوية هو ابن عمر إذ قال: «رأيت في المنام كأن ملكين أخذاني، فذهبا بي إلى النار؛ فإذا هي مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ» فأخْبَرَتْ حفصةُ النبيَّ فقال: «نعم الرجل عبد الله لوكان يصلي من الليل»، فكان لا ينام من الليل إلا قليلاً. البخاري (1/ 336)، كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل، رقم: 1121، ومسلم (4/ 1927)، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عمر، رقم: 2740

عنقودا، قال: فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأى النار فتأخر، و[قال]<sup>(1)</sup>: لقد رأيت جهنم يَخْطِمُ بعضها بعضا، وقال: فلم أركاليوم في الخير والشر منظرا [أفظع]<sup>(2)</sup>(3) وقال: «قال الله عز وجل: أعْدَدتُّ لعبادي الصالحين ما لاعين رأت، ولا أذن سمعتْ، ولا خطر على قلبِ بَشَر، ثم قرأ: ﴿فِلاَ تَعْلَمُ نَهْسٌ مَّآ الْخُهِي لَهُم مِّ فُرَّةِ أَعْيُسُ (4) (5)

وفي مسلم عن أبي هريرة قال: «كنا عند رسول الله (6) على إذ سَمِع وجْبَة (7) ، فقال النبي على النبي الذي الله ورسوله أعلم / قال: هذا حجر رُميَ به في النار منذ [ب/5] سبعين خريفا فهو يَهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها (8) ، وحديث: «اشتكت النار إلى ربها، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف؛ فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم (9).

وهذا كله جلي؛ ولكن أهل الزيغ زين لهم الشيطان تحكيم (10) عقولهم، حتى حكموا

(10) في نسخة (ت) [تحكُّم].

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [أفظ].

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس وعائشة. صحيح البخاري (1/361)، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا انقلبت الدابة في الصلاة، رقم: 1211، و1/315، كتاب الخسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، رقم: 1052، وصحيح مسلم (2/619)، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف رقم: 901، و(2/626)، باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، رقم: 907.

<sup>(4)</sup> سورة السجدة: 17.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. صحيح البخاري (2/ 1002)، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم: 3244، وصحيح مسلم (4/ 2175)، كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم: 2823.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [النبي].

<sup>(7)</sup> الوَجْبة بسكون الجيم: شيء سقط فأحدث صوتا مفزعا. جامع الأصول لابن الأثير(10/515).

<sup>(8)</sup> صحيح مسلم (4/ 2184)، كتاب الجنة، باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها، رقم: 2844.

<sup>(9)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. صحيح البخاري (2/ 1006)، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، رقم: (9) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. صحيح البخاري (187 ميلم (187 ميل

على الله ألا يصدر منه فعل إلا لغرض، وزعموا ألا فائدة في خلق الجنة والنار قبل وقت الدخول، وإلى هذه الشناعات أداهم التحسين والتقبيح العقلي، ونحن لا نقر لهم بمثل هذا، ونقول: إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وما المانع أن يكون في إعدادهما من الفوائد والحِكم ما لم نطلع عليه، ولعل من جملة ذلك (1) الترغيب والإرهاب؛ فإن النفس تتأثر للموجود الْمُعَدِّ أشد من المنتظر، والله أعلم بسر ذلك.

#### 10) [الملائكةحق]

قوله: (وأن الملائكة حق؛ منهم حفظة يكتبون أعمال العباد، ومنهم رسل الله إلى أنبيائسه، و (مَلَيكَ عَلَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ) (2)؛

وأما وجود الملائكة فقد صرح به القرآن في غير ما آية؛ من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمَ عِدُوا السُجُدُوا عَلادَمَ ﴾ (3) وقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوا لِلهِ وَمَلْمِ حَتِهِ وَرَسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَ بَيِلَ قِإِنَّ أُللَّهَ عَدُولٌ لِلْبَعِرِينَ ﴾ (4) وقوله: ﴿ مَن اللهِ وَمَلْمِ حَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلْمَ عِلْمُ اللهِ مَن الآيات...

وجاء من ذكرهم أيضا في الأحاديث ما يكثر تعداده، قال ابن الخطيب [في تفسير الملائكة] ((إن الملائكة أجسام لطيفة هوائية، تَقْدِر على التشكل بأشكال مختلفة، مسكنها السموات (ثم قال: «هذا قول أكثر المسلمين)) (7).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [ذلك من جملة].

<sup>(2)</sup> سورة التحريم الآية: 6.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة:33.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 98.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة: 285.

<sup>(6)</sup> هكذا في نسخة (ر) وفي غيرها: [في التفسير].

<sup>(7)</sup> تفسير الفخر الرازي (1/ 308)، سورة البقرة:30.

وأما كون الحفظة من الملائكة فقد أتى به القرآن، وذلك قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلْهِ ظِينَ كَاللَّهُ مَا كَلْتِينَ ﴾ (1)، وقل ال: ﴿ إِذْ يَتَلَفَّى ٱلْمُتَلَفِّينِ عَنِ عَلَيْكُمْ لَحَلْهِ ظِينَ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ (2). الْيُعِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ (2).

قال ابن عطية: ((المتلقيان: الملكان الموكلان بكل إنسان: ملك اليمين الذي يكتب الحسنات، وملك الشمال الذي يكتب السيئات. قال الحسن (3): ((الحفظة: أربعة؛ اثنان بالنهار، واثنان بالليل»(4))).

قال ابن عطية: ((يؤيد ذلك الحديث: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار...)) الحديث بكاله (6).

قال: ويروى أن ملك اليمين أمير على ملك الشهال وأن العبد إذا أذنب يقول ملك اليمين للآخر: تثبت لعله يتوب، رواه إبراهيم التيمي (7)، وسفيان الثوري. وقعيد معناه: قاعد، وقال قوم: هو بمنزلة أكيل، فهو بمعنى مُقَاعد، وقال الكوفيون: أراد قعوداً، فجعل الواحد موضع الجنس، والأول أصوب؛ لأن الْمُقَاعد إنها يكون مع قعود الإنسان، والقاعد يكون قاعدا على كل الهيئات، وقال مجاهد: قعيد: رصد،

<sup>(1)</sup> سورة الانفطار: 10 \_ 12.

<sup>(2)</sup> سورة ق: 17، 18.

<sup>(3) (</sup>الحسن) هو: الحسن البصري إمام التابعين المشهور (ت110ه). سير الأعلام للذهبي (4/ 563 - 587).

<sup>(4)</sup> أصول السنة لابن أبي زمنين (ص145).

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. البخاري (1/ 184)، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم: 210. رقم: 555، ومسلم (1/ 439)، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم: 210.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [بكامله].

 <sup>(7) (</sup>إبراهيم التيمي) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي التابعي العالم العابد العامل الثقة، قتله الحجاج سنة 92ه، وله أربعون سنة، وقيل بل مات في حبسه. تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 58و 59)، وتهذيب التهذيب التهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 154)، وتقريب التهذيب له أيضا (1/ 118).

ومذهب سيبويه (1) أن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشال قعيد (2)، فاكتفى بذكر الآخر عن ذكر الأول))(3).

وقوله: «ومنهم رسل الله «؛ قال الله سبحانه: ﴿ إِللَّهُ يَصْطَهِم مِنَ أَلْمَكَمَيكَةِ رُسُلًا ﴾ (ف)، قال ابن عطية: ((يصطفي معناه: يختار رسلاً إلى الأنبياء وغيرهم، حسبها ورد في الأحاديث)) (5). وقوله سبحانه [في وصف النار] (6): ﴿ عَلَيْهَا مَكَمَيكَةُ عِلَظُ شِدَادٌ ﴾ (7)، قال ابن عطية: «وَصْفُ الملائكة بالغلظة معناه؛ في القلوب والبطش الشديد والفظاظة...، والشدة: القوة. وقيل: المراد شدتهم على الكفار، فهي بمعنى (8) الغلظة، [ووصفهم تعالى] (9) بالطواعية لربهم، وكرر المعنى تأكيداً بقوله تعالى: ﴿ وَيَفِعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾ (10)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَيَفِعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴾ ما يقتضي أنهم يُدْخِلُونَ الكفار النار بجد و[اختيار] (11)، ويغلظون عليهم (21).

<sup>(1) (</sup>سيبويه) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان، إمام البصريين في العربية، أصله من فارس، نشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل والأخفش، له في النحو كتاب سيبويه هو عمدة النحاة مات 180ه وقيل غير ذلك. بغية الوعاة للسيوطي (2/ 229).

<sup>(2) [</sup>وعن الشمال قعيد] سقطت من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(3)</sup> هنا انتهى كلام ابن عطية. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (ص1752)، سورة ق:17.

<sup>(4)</sup> سورة الحج:73.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز (ص222)، سورة الحج: 75.

<sup>(6)</sup> سقطت من غير نسخة (س).

<sup>(7)</sup> سورة التحريم: 6.

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) [فهو معنى].

<sup>(9)</sup> هكذا في المحرر الوجيز وفي نسخة (ر)، وفي غيرها: [ثم وصفهم].

<sup>(10)</sup> سورة النحل: 50.

<sup>(11)</sup> هكذا في المحرر الوجيز وفي نسخة (ر) و(س)، وفي غيرهما: [اجتهاد].

<sup>(12)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص1874)، سورة التحريم:6.

#### [الصفات العشر المتيقن ورودها]

والعشر المتيقن ورودها: أن تعتقد أن الدنيا فانية، وأن ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِالِ ) (1)، وأن الخلق يفتنون في قبورهم وينعمون ويعذبون، وأن الله تعالى يحشرهم يوم القيامة، كما بدأهم يعودون، وأن الحساب حق، والميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الحوض حق، وأن الأبرار في الجنة في نعيم، والكفار في النار في جحيم، وأن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الآخرة، وأن الله تعالى يعذب بالنار من يشاء من أهل الكبائر من المؤمنين، ويغفر لمن يشاء، ويخرجهم من النار إلى الجنة بفضل رحمته، وشفاعة الأنبياء والصالحين من عباده، حتى لا يبقى في جهنم إلا الكافرون، (10 ألله لا يغفير أن يُشْرَكَ يِهِ، وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَآءً) (2).

قوله: (والعشر المتيقن ورودها)؛ معنى ورودها: مجيئها، فهي تَرد أي تجيء، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل، أو نحن نَرِدُها: أي نصل إليها، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾(3): أي وصله، فيكون المصدر مضافا إلى المفعول، وهذه العشر والتي قبلها كلتاهما من قبيل الجائزات؛ إلا أن هذه لم تقع بعد؛ وهي محققة الوقوع، وتلك (4) محققة الوقوع والوجود، والإيهان بالكل واجب.

#### 1) [فناء الدنيا ومن عليها]

قوله: (أن تعتقد أن الدنيا فانية، وأنَّ (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِالٍ) (5)؛

<sup>(1)</sup> سورة الرحمن:24.

<sup>(2)</sup> سورة النساء:47.

<sup>(3)</sup> سورة القصص: 23.

<sup>(4)</sup> عبارة [محققة الوقوع وتلك] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> سورة الرحمن:24.

فإن الفناء العدم؛ قال القاضي عياض في المشارق: «الدنيا اسم (1) لهذه الحياة لدنوها من أهلها، وبعد الآخرة عنها؛ إذ لم تجئ بعدُ ((2) والضمير في قوله تعالى: (عَلَيْهَا) إلى الأرض، وكَنَّى عنها ولم يتقدم لها ذكر لوضوح المعنى، كما في قوله تعالى: (وَلَوْ يُوَاخِدُ اللَّهُ أَلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ (3) وقيل الضمير لمذكور، وذلك قوله: (وَلَهُ أَنْجَوَارِ أَلْمُنشَأَاتُ فِي أَلْبَحْرِ كَالاَعْلَمِ (4)، والأول أبين.

قال ابن عطية: «والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره، فغلب عبارة من يعقل، فلذلك قال: ﴿مَنْ (5) (6) وقال ابن الخطيب: «إنها اختص العقلاء؛ لأنهم الجنس المنتفع بالتخويف (7).

وقال: ﴿ قِالَ ﴾ (8) ولم يقل: سيفني، كقوله: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ ﴾ (9)؛ إما لتقريب الوقوع، أو لتثبته، وتحققه (10)، أو لمجموع ذلك، والوجه في الآية كناية عن الذات، كما تقول: هذا وجه القول والأمر، أي: حقيقته وذاته.

## 2) [فتنت القبر ونعيمه وعذابه]

قوله: (وأن الخلق يفتنون (11) في قبورهم وينعمون ويعذبون)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [اسم الدنيا].

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض (1/ 258).

<sup>(3)</sup> سورة النحل: 61.

<sup>(4)</sup> سورة الرحمن:22.

<sup>(5)</sup> وذلك في الآية السابقة: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِال ﴾.

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص1802)، سورة الرحمن:24.

<sup>(7)</sup> تفسير الفخر الرازي (1/ 4320)، سورة الرحمن:24.

<sup>(8)</sup> وذلك في الآية السابقة: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا هَان ﴾.

<sup>(9)</sup> سورة الزمر:29.

<sup>(10)</sup> في نسخة (ر) [وتحقيقه].

<sup>(11)</sup> في نسخة (ر) [يبعثون] وهو خطأ بدليل ما سيأتي في الشرح.

قال القاضي في المشارق: "ويقال<sup>(1)</sup>: فَتَنَ وأفتن، وأنكر الأصمعي<sup>(2)</sup> أفتن، وأصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجه/ الاختبار إلى المكروه، ثم كثر استعملاً في الم 6 أبواب المكروه، فجاء بمعنى الكفر [والفتنة] (4) والفقنة أَحُبرُ مِنَ أَنْفَتْلِ (6) وقد تستعمل (9) أَنْفَتْلِ (6) ، وبمعنى الإثم، [كقوله:] (7) ﴿ أَلاَ فِي أَنْفِتْنَةِ سَفَطُو الله (8) ، وقد تستعمل (9) على أصلها في الاختبار ((10)).

قلت: ومنه فتنة القبر. وذكر المؤلف هنا مسألتين؛ إحداهما الفتنة، والأخرى أن الخلق ينعمون ويعذبون في قبورهم، وكله مما يجب الإيهان به لما جاء في ذلك.

فأما الفتنة وهي الاختبار بسؤال الملكين، وقد سهاهما في بعض الأحاديث: أحدهما بمنكر، والآخر بنكير (11)، وجاء في تفسير قول سبحانه: ﴿ يُثَيِّتُ أُللَّهُ أَلدِيلَ ءَامَنُواْ بِالْفَوْلِ إِلثَّابِتِ هِي إَلْحَيَوْةِ إِلدَّنْيِا وَهِي إِلاَّخِرَةِ ﴾ (12)، قيل: في الحياة الدنيا على قول:

<sup>(1) [</sup>ويقال] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2) (</sup>الأصمعي) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللغوي، أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر، قال الشافعي: ((ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي))، مات سنة 216ه عن عمر ناهز 88 سنة. بغية الوعاة للسيوطي (2/ 211 و 113).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [استعماله].

<sup>(4)</sup> سقطت من غير نسخة (س).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ر) و (ص).

<sup>(6)</sup> سورة البقرة: 215.

<sup>(7)</sup> سقطت من غير نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> سورة التوبة: 49.

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [يستعمل].

<sup>(10)</sup> مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض (2/ 145 و146).

<sup>(11)</sup> وذلك فيها روى الترمذى وقال: ((حسن غريب)) وابن حبان وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الشيخية: "إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر: النكير...". سنن الترمذى (3/ 374)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم: 1071، وصحيح ابن حبان (7/ 386).

<sup>(12)</sup> سورة إبراهيم:29.

(لا إله إلا الله) مدة (1) حياته، وفي الآخرة وقت سؤاله في قبره (2)، قال ابن عطية: (وعليه جمهور العلماء، وقال البراء بن عازب: (هِ إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيا) هي (3) وقت سؤاله في قبره)) (4)، وتأولوا فيه (5) حديثا (6)؛ وكأن المعني بقوله: (هِ إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيا) على هذا التأويل مدة وجود الدنيا (7).

وثبت في صحيح الأحاديث عن النبي في ذلك أحاديث كثيرة قطعت العذر (8)؛ مثل استعاذته في من فتنة القبر (9)، وتصريحه في الأحاديث الصحيحة بصفة هذه الفتنة، وأن الميت إذا وضع في قبره جاءه ملكان، فَيُقْعِدَانه، ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، وذكر ما يقول المؤمن، وما يقول الكافر والمنافق (10). والأحاديث في الباب مشهورة فأغنى عن جلبها.

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ص): [مرة].

<sup>(2)</sup> عبارة [الدنيا على قول: (لا إله إلا الله) مدة حياته وفي الآخرة وقت سؤاله في قبره] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3) [</sup>هي] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز (ص5501)، سورة إبراهيم:27.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وتأولوا عليه].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [وجوده في الدنيا].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ت) [القدر] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(10)</sup> أخرجه الترمذي (3/ 374)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم: 1071، وابن حبان (7/ 386).

وأما نعيم القبر وعذابه ففي القرآن: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ أَلْعَذَابِ ۚ اللَّهَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّا ۗ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَللَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّا ۗ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ نَاراً ﴾ (1) وقال في قوم نوح: ﴿ الْعُرِفُواْ قِالَادْخِلُواْ نَاراً ﴾ (2) ، فعطف دخول النار بالفاء التي تقتضي عدم المهلة.

وجاءت أحاديث كثيرة منها: أن النبي على مر بقبرين فقال: "إنّه اليعندّ بان (3)، وما يعندّ بان فقال: "إنّه الآخر فكان يمشي يعذّ بان في كبير،... أمّا أحدهما فكان لا يستتر (4) من البول (5)، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة (6).

والأحاديث في الباب أيضا كثيرة؛ وفيها صفة ما يُنَعَّم به المؤمنُ في قبره، وعند جوابه الملكين، فينادي مناد من السهاء: صَدَق عبدي، فأفرشوه (7) من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من طيبها ورَوْحها (8)، ويُفْسَح له في قبره مَدَّ بصره...، وفيه ذكر الكافر أنه يفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حَرِّها وسَمومها، ويُضَيَّق عليه قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه (9).

وقد كان الإجماع منعقدا على ذلك، ولم يكن عند الأمة فيه (10) خلاف، حتى نشأ بعض المعتزلة أتباع الفلاسفة في آرائهم، فكذبوا به، كما كذبوا (11) بكثير من الشريعة،

<sup>(1)</sup> سورة غافر:45 ـ 46.

<sup>(2)</sup> سورة نوح:25.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [يعذبان].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [لا يستبرئ] وفي (ت) [لايستنزه].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [بوله].

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ البخاري (1/19)، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقم: 217، ومسلم (1/240)، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، رقم: 292.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [فأفرشوا له].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [روحها وطيبها].

<sup>(9)</sup> أبوداود (5/ 114)، عن البراء بن عازب، في سننه، كتاب السنة، باب في المسالة في القبر، رقم: 4753.

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [فيها].

<sup>(11)</sup> في نسخة (خ) [فكذبوا بها كذبوا].

وليس لهم حجة في إنكار ذلك غير استبعاد ذلك، مثل قولهم: إنه ربها بُحِث عن الموتى فلم يوجد تغير من هيئتهم التي دفنوا عليها شيء، وهذا المصلوب ترمقه العيون لا يزال على حالة واحدة.

يقال في جوابه: لا يبعد أن يحجب الله تعالى ما يلقاه المصلوب من ذلك عن أعين الأحياء؛ ليصح لهم الإيمان بالغيب، وكذلك ما يكون من المقبور أيضا، فتختلف حالاته، ويستر ذلك عنا، ومن آمن بأن جبريل كان يأتي النبي ويكلمه (1) ويجالسه ولا يراه غيره، وهو (2) معه في مجلس واحد، فكيف لا يؤمن بهذا؟ وهل بين ذلك فرق؟ بل قد جرى ذلك في حكايات كثيرة من المكاشفين يكونون في المجلس الواحد، يرد (3) عليهم مثل الخضر (4) وغيره، فيراه بعض الحاضرين ويكلمه ولا يراه سائرهم، وأي إحالة (5) في هذا حتى يؤدي بمُنْكِره إلى رد ما ثبت في الشريعة؟! أعاذنا الله من الخذلان.

وإياك ثم إياك أن تعتقد في مثل هذه الأمور أنها معنوية لاحقيقة لها في الخارج، أو أنها مثل ما يراه النائم، خيالات<sup>(6)</sup> لا وجود لها في الخارج؛ فإن هذا ضلال وبدعة وتكنذيب خفي، وفتح لباب الباطنية (<sup>7)</sup> المكذبين بجميع ما جاءت به الرسل،

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ويعلمه].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وهم].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و (س) [فيرد].

<sup>(4)</sup> هذا إنها يتأتى على قول من قال بأن الخضر ما زال حيا؛ وإلا فقد اختلف العلماء فيه اختلاف متشعبا؛ في اسمه، وهل هو بشر أم ملك؟ وهل هو نبي أم ولي؟ وهل هو ميت أم حي؛ والذي عليه الجمهور أنه بشر نبي ما زال حيا؛ ولكن المحققين من أهل الحديث كالبخاري وابن حجر وابن العربي وطائفة على أنه غير موجود الآن. انظر أدلة ذلك في فتح الباري لابن حجر (6/434)، والإصابة له أيضا (2/626) وما بعدها.

<sup>(5)</sup> يقال: أَحَالَ الرجلُ إحالة: أتى بالمحال، واستحال الأمر: صار محالا. انظر: (حول) مختار الصحاح للرازي.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ت) [من الخيالات].

<sup>(7)</sup> الْبَاطِنِيَّةُ: فرقة من الفرق الشيعية الضالة، تعتقد أن للشريعة ظاهرا وباطنا وتمعن في التأويل. انظر: مــادة (بطن) من المصباح المنير للفيومي، والمعجم الوسيط.

ويَتَدَرَّقُون (1) بمثل هذه التأويلات الفاسدة؛ بل عـذاب القـبر حـق حقيقـة كـما جـاء، وكذلك السؤال والصراط والميزان.

#### 3) [البعث والحشر]

# قوله: (وأن الله تعالى يحشرهم يوم القيامة، كما بدأهم يعودون)؛

قال القاضي عياض في المشارق: ((والحشر: الجمع والسوق، وقيل: ...الجلاء))(2). قال ابن عطية: في تفسير قوله سبحانه: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ, (3): ((يحتمل معنيين: أحدهما: كها اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال، كذلك ننشئهم تارة أخرى، فنبعثهم من القبور، والثاني: أن يكون خبراً عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنيا، ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله على قال: (يحسر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً؛ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُرَى))(4).

وقد بسط سبحانه وتعالى الدلالة على هذا المعنى في كتابه العزيز في غير ما آية بقوله (<sup>6)</sup>: ﴿ فُلْ يُحْيِيهَا أَلذِحَ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (<sup>7)</sup>، وكقوله: ﴿ وَهُوَ أَلذِحَ يَبْدَوُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَهُوَ أَهْوَلُ عَلَيْهِ ﴾ (<sup>8)</sup>، وتشبيهه (<sup>9)</sup> بإحياء الأرض بعد موتها: ﴿ إِلَّ

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(س)[مُتَدَرِّقُون] وهو من تَدَرَّق يَتَدَرَّق بالدَّرَقَة: احتمى بها، والدَّرَقَة اسم جمعه: دَرَقٌ وهي: الترس. مادة (درق) لسان العرب لابن منظور(10/ 95)، والمعجم الوسيط (1/ 281).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (1/ 213).

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء: 103.

<sup>(4)</sup>أخرَجه الشيخان عن ابن عباس؛ البخاري (4/ 2044)، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم: 6526، ومسلم (4/ 2194)، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر، رقم: 2860.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص1297)، سورة الأنبياء:104.

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [كقوله].

<sup>(7)</sup> سورة يس: 78.

<sup>(8)</sup> سورة الروم: 26.

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) و (س) [وتشبيه ذلك].

أُلذِتَ أَحْياهَا لَمُحْيِ أِلْمَوْتِيَ ﴾ (١)، ولا شيء أوضحُ في العقول من جواز إعادة ما قد فعل؛ لأنه لو كان محالا ما وقع أولا، وأن القادر على النشأة الأولى قادر على الأخرى؛ بل ذلك في نظر العقل أهون، وإن كان الجميع في حقه سبحانه سواءً؛ إذ إنها يقول للشيء: كن فيكون، وهو [إعادته للميت بجسمه] (2) الذي به أطاع أو عصى، ويرجع إليه روحه الذي خرج منه.

ولو كان الجسم قد عاد ترابا، فنسفته الرياح، أو أكلته السباع أو الطير أو الدود أو السباع أو الطير أو الدود أو السباع أو الطير أو الدود أو السباع أو الطير أو الدور على تمييزها من الجسم المخالط لها، ولهذا قال في بيان الإحياء: ﴿ فَدْ عَلِمْنَا مَا تَنفُصُ الْآرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابُ حَقِيظٌ ﴾ (5)، وقال أيضا في الرد على من أنكر إحياء العظام بعد أن صارت رميها: ﴿ فُلْ يُحْيِيهَا أَلذِحْ أَنشَأَهَا آوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْفٍ عَلِيمُ ﴾ إشارة إلى إبطال هذه الشبهة؛ إذ علمه محيط بجميع الخلائق، فكيف يغيب عنه موضع هذا الجسم.

#### 4) [الحساب والميزان]

## قوله: (وأن الحساب حق)؛

[أصل] (٢) حَسَبَ: أي عَدَّ، ومنه يوم الحساب: أي اليوم الذي تُعَدُّ فيه أعمالُ العباد، وتحصى عليهم (8) ليجازَوْا عليها، فواجب الإيمان بحساب الخلق يوم القيامة، فتحصى

<sup>(1)</sup> سورة فصلت: 38.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ت) و(س) و(ص) [إعادة للميت يعود لجسمه].

<sup>(3)</sup> سقطت من غير نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ت) [أين] بدل [حيث].

<sup>(5)</sup> سورة ق:4.

<sup>(6)</sup> سورة يس:78.

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [عليها] ولعله خطأ من الناسخ.

أعمالهم من خير أو شر، ثم يجازَوْن عليها، وتختلف أحوالهم في الحساب؛ فمنهم من يسامحه الله تعالى ويحاسبه حسابا يسيرا، قال النبي الله العرض، ومن ناقشه الحساب عذبه (1)، وقد جاء الحساب في القرآن والسنة كثيرا(2).

# قوله: (وأن الميزان حق)؛

هذا المراد بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِيدٍ أَلْحَقَّ مِمَن ثَفُلَتْ مَوَ إِينُهُۥ فَا وَثَلِيتَ خَسِرُوٓا فَا وُثَلِيكَ أَلَذِينَ خَسِرُوٓا أَنهُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَلِيَنَا يَظْلِمُونَ ﴾ (3).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنَضَعُ أَلْمَوَ ازِينَ ٱلْفِسْطَ لِيَوْمِ أَلْفِيَامَةِ قِلاَ تُظْلَمُ نَهْسٌ شَيْءاً وَإِن كَانَ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَهِىٰ بِنَا حَسِبِينَ (4)، قال ابن عطية: ((إنها جمع الموازين وهو ميزان واحد؛ لأن لكل أحد وزنا يخصه)) (5).

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن عائشة بلفظ: "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ". صحيح البخاري (4/ 2047)، كتاب الرقاق، باب من نُوقِشَ الحسابَ عُذِّبَ، رقم: 6536، وصحيح مسلم (4/ 2204)، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب إثبات الحساب، رقم: 2876.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [كثير] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف: 7 - 8.

<sup>(4)</sup> سورة الأنبياء: 47.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص1278) سورة الأنبياء:47.

<sup>(6) [</sup>لكل عمل] سقطت من نسخة (ر) و (س).

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف: 8.

وقد تردد الناس<sup>(1)</sup> في الميزان؛ فقال بعضهم: واحد، وتأول ما وقع في الآية بها تقدم<sup>(2)</sup>، أو تتعدد الموازين. وكذلك ترددوا<sup>(3)</sup> أيضا في الموزون: هل صحائف الأعمال<sup>(4)</sup>، أو يخلق الله للأعمال صورا توزن.

#### 5) [الصراط حق]

قوله: (وأن الصراط حق)؛

أصل الصراط في اللغة الطريق، والمراد به هنا: جسر على متن جهنم؛ أرق من الشعر، وأحدُّ من السيف، وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة، فذكره إلى (5) أن قال: «... ثم يُضْرَبُ الجِسْرُ على جهنم، وتحل الشفاعة، فيقولون (6): اللهم سلم سلم، قيل: يا رسولَ الله، وما الجِسْرُ؟ قال: دحض مزِلَّة (7)، فيها خطاطيف وكلاليبُ وحسكة تكون بنجد، فيها شُويْكة، يقال لها: السعدان؛ فيمرُّ المؤمنون كطرف العين، وكالبرق وكالريح وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج مسلم، ومخدوش مرْسل، ومخدوس في نار جهنم...» الحديث بطوله (8).

وذكر في حديث آخر أن منهم من يمر عليه زحفا، وأن تلك الخطاطيف والكلاليب

<sup>(1)</sup> المراد بالناس العلماء؛ لأنهم المعتبر قولهم وترددهم.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ت) [ما تقدم].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ت) [تترددوا] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [للعمل].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [على] وهو خطأ.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ويقولون].

<sup>(7)</sup> الدحض: الزلق، والمزلة: موضع زلل لا يثبت فيه القدم. جامع الأصول لابن الأثير(10/ 446).

<sup>(8)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري. صحيح البخاري (4/ 2319)، كتاب التوحيد، بـــاب قـــول الله تعالى: ﴿ وُجُـوة يَـوْمَهِـذِ نَّاضِرَةُ ﴾، رقم: 7434، وصحيح مسلم (1/ 167)، كتـــاب الإيـــان، بـــاب معرفة طريق الرؤية، رقم: 183.

مأمورة، تأخذ من أمرت به... إلى غير ذلك مما جاء في ذلك أ)، وهو المراد بقوله سبحانه: ﴿ قِاهْدُوهُمُ وَ إِلَىٰ صِرَاطِ أَلْجَحِيمِ وَفِهُوهُمُ وَ إِنَّهُم مَّسُّولُونَ ﴾ (2)، ولا عبرة بمن أنكره مع ما جاء في ذلك.

### 6) [حوض النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّ]

قوله: (وأن الحوض حق)؛

قال القاضي في المشارق: ((والحوض: حيث تستقر المياه (3)) أو تجمع لـشرب الإبـل فيها)) (4)، والمراد هنا إنها هو حوض خاص جـاء مفـسرا في الأحاديث الـصحاح؛ من ذلك ما أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي على أنه قال: «حـوضي مسيرةُ شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الْوَرِقِ (5)، وريحه أطيبُ من المِسْكِ، كيزانهُ عدد نجوم السهاء (6)». قال (7): «فمَن شَرِبَ منه لم يظمأ [بعده] (8) أبدا) (9).

وأخبر في الأحاديث الصحيحة «أنه يُذاد عنه من بدَّل وغيَّر» (10)، وصح عنه عَيُّ أنه قيال: «أنا فرطهم على الحوض» (11)، والفرط في اللغة قال القاضي في المشارق: ((هو

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة (1/ 186)، كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة، رقم: 195.

<sup>(2)</sup> سورة الصافات: 23 ـ 24.

<sup>(3) [</sup>حيث تستقر المياه] هكذا في جميع النسخ، وعبارة المشارق: [حفر تستقر فيها المياه] وهو أوفق وأوضح.

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض، مادة (ح و ض) (1/ 216).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [اللبن] بدل [الورق].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [كنجوم السماء] بدل [عدد نجوم السماء].

<sup>(7) [</sup>قال] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ت) و (ص) [بعدها].

<sup>(9)</sup> صحيح مسلم (4/ 1793 و1794)، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا على المراد و 2292.

<sup>(10)</sup> أخرجه الإمامان عن أبي هريرة؛ مالك في الموطأ (1/ 28)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم: 28، ومسلم (1/ 218)، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم: 249.

<sup>(11)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 2209)، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّفُواْ فِتْنَةَ ﴾، رقم: 7049، ومسلم (1/ 218)، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، رقم: 249.

الذي يتقدم الواردين إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه))(1).

## 7) [الأبرار مصيرهم الجنت والفجار مصيرهم النار]

قوله: (وأن الأبرار في الجنة في نعيم، وأن الكفار في النار في جحيم)؛ ﴿ إِنَّ أَلاَبْرَارَ لَهِ نَعِيمِ ﴾.

قال ابن عطية في تفسير قوله سبحانه: ﴿إِنَّ أَلاَ بْرَارَ لَهِے نَعِيمٍ...﴾الآية (٤): الأبرار جمع بَر، وهو الذي قد اطرد بره عموما؛ فبر ربه في طاعته إياه، وبر أبويه، وبر الناس في دفع ضره عنهم وجلب ما استطاع - الخير إليهم، وبر الحيوان وغير ذلك، في أن لم يفسد شيئاً منها عبثاً، ولغير منفعة مباحة، و((الفجار)): الكفار، و((يَصْلُوْنَ)) معناه: يباشرون حرّها بأبدانهم، و((يوم الدين)) هو: يوم الجزاء))(٤)، و((الجحيم)) قال الهروي: يرما اشتد لهيبه من النيران))(٩).

#### 8) [رؤية الله تعالى يوم القيامة حق]

قوله: (وأن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الآخرة)؛

هذا أيضا مما أثبته أهل السنة وأنكره أهل البدع، وأقوى دليل لأهل السنة فيه سؤال موسى إياه، ومحال كل المحال أن يكون الكليم على علو رتبته في الرسالة والقرب يجهل من صفات ربه ما يجوز عليه حتى يسأل منه محالا؛ ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في الكفار: ﴿كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِيذِ لَّمَحْجُوبُونَ﴾(٥)، قال الشافعي: ((لما حجب

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض، مادة: (فرط) (2/151).

<sup>(2)</sup> تتمة الآيات المفسرة هنا: ﴿ وَإِنَّ أَلْهُجَّارَ لَهِم جَحِيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ أَلدِّين ﴾ سورة الانفطار: 13 ـ 15.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص555)، سُورة الانفَطار:13\_ 15.

<sup>(4)</sup> كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث للهروى (1/166).

<sup>(5)</sup> سورة المطففين: 15.

قوم بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا))(1)، وإلا لو كان المؤمن والكافر محجوبين لما كان لذكر حجب الكفار في باب تهديدهم وتوبيخهم معنى؛ إذ كيف يوبَّخ العدوُّ بشيء يعمه هو والولي المقرب؟ هذا ما لا يفهم!

وإنها عمدتهم \_ أعني منكري الرؤية من جهة السمع \_ قول ه سبحانه وتعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ أَلاَ بُصَرُ الآية ((ولا حجة لهم فيها لاختلاف الناس في تأويلها؛ فقيل: ﴿ لا تُدْرِكُهُ أَلاَ بُصَرُ اللهِ أي: لا تحيط به، وهو قول [77] ابن عباس، وقد قيل: لا تدركه الأبصار؛ وإنها يدركه المبصرون، وقيل: في الدنيا لضعف تركيب أهل الدنيا فلا يقدرون على الرؤية، فإذا كان في الآخرة رزقوا قوة باقية، فرأوا الباقي بالباقي (، هذا مختصر من كلامه (4).

وأما قوله سبحانه [لموسى] (5): ﴿ لَن تَرِينِي (6) ، فالاستدلال عليهم به أولى ، ولا يلزم النفي بلن التأبيد على ما زعموا ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول في اليهود: ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ﴾ (7) ، فنفى بلن ، وأكد بالتأبيد، ولا شك في تمنيهم إياه في الآخرة ، حيث يقولون: ﴿ يَامَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ وتشتد حسرتهم عند ذبح الموت (9) ، وأما منعه من ذلك فلا بُعْدَ في أن يسأل جائزا ولا يعطاه .

<sup>(1)</sup> أضاف الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: ((أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا)). انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 419)، ومناقب الشافعي للرازي (ص111).

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام :104.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [المشارق] بدل [الشفا] ولم أعتر عليه فيه، ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(4)</sup> الشفا للقاضي عياض (1/ 172).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: 143.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة:95.

<sup>(8)</sup> سورة الزخرف:77.

<sup>(9)</sup> فتح الباري لابن حجر (11/ 421).

وأما الدليل على وقوع ذلك في الآخرة فقوله (1) سبحانه وتعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَيِنِ لَوَمُولَةُ لَوْمَيِنِ لَوَالْ اللهُ ال

وما في الصحيح من حديث أبي هريرة «أن ناسا قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارُّونَ في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فهل (4) تضارُّونَ في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: والذي نفسي بيده، لا تضارُّونَ في رؤية ربِّكم إلا كما تضارُّونَ في رؤية أحدهما» (6)، ويروى ((تضامون (7))) بالميم (8). قال العلماء: رواه عن النبي الله على عشرين من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُم.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ت) [في قوله].

<sup>(2)</sup> سورة القيامة/ 21 \_ 22.

<sup>(3)</sup> قال ابن الأثير: ((«لا تُضَارُون» يُروى بالتشديد والتخفيف؛ فالتشديد بمعنى لا تَتَخَالفُون ولا تتجادلُون في صحة النظر إليه لوضُوحه وظُهُوره، فأراد بالمضارَّة الاجتهاع والازدحام عند النظر إليه، وأمَّا التخفيف فهو من الضَّيْر، لغة في الضُّر والمعنى فيه كالأول)). النهاية لابن الأثير، مادة (ضرر) (5/ 107)، وفتح الباري لابن حجر (11/ 446).

<sup>(4) [</sup>فهل] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [إلا كما لا تضارون].

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان. صحيح البخاري (4/ 2055)، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم: 6573، وصحيح مسلم (1/ 163)، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: 182.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [يضامون]. قال ابن الأثير: ((«لا تَضَامُّون» يُروى بالتَّشديد والتخفيف؛ فالتشديد معناه: لا يَنْضَمُّ بَعضُّكم إلى بَعْض، وتَزْدَحِون وقت النَّظَر إليه، ويجوزُ ضمُّ التاءِ وفتحها على تُفَاعِلون وتَتفاعلون، ومعنى التخفيف: لا يَنَالُكم ضَيمٌ في رُؤْيتِه، فَيرَاه بعضُكم دون بعضٍ، والضَّيْمُ: الظُّلْم)). النهاية لابن الأثير، مادة (ضمم) (3/ 101).

<sup>(8)</sup> صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم: (554) (1/ 184)، وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم: (633) (1/ 439).

شرح قاعدة الشهادتين

### 9) [مرتكب الكييرة من المسلمين في مشيئة الله تعالى]

قوله: (وأن الله تعالى يعذب بالنار<sup>(1)</sup> من يشاء من أهل الكبائر من المؤمنين<sup>(2)</sup> ويغفر لمن يشاء)؛

أهل الكبائر هم أهل المعاصي العظام من المسلمين، وأما الكبائر فقد ثبت عن النبي النبي أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ (3) قال: الشركُ بالله، والسّحْرُ، وقتْلُ النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، وأكل الرّبا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات (4) المؤمنات» (5).

واختلف الناس في الكبائر؛ فمنهم من يقول: كل ما عُصي الله تعالى بـ كبيرة، وأنـ للذلك إذا اعتبرتَ الذنب من جهة أمر من خولف به؛ ولكن دلت نصوص الشريعة أن بعض الذنوب أكبر من بعض.

وحصر هذه الكبائر اختلف الناس فيه؛ فمنهم من يقول سبع كما في الحديث، وقال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب<sup>(6)</sup>، وليس في هذا الحديث ما يدل على الحصر، وأنه لا كبيرة إلا هذه السبع؛ بل جاءت أحاديث، فنص في صحيح الحديث على أن شتم الوالدين من [أكبر]<sup>(7)</sup> الكبائر، «قيل: وكيف يشتم الرجل أباه؟! قال: يشتم أبا الرجل

<sup>(1) [</sup>بالنار] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2) [</sup>من المؤمنين] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [يا رسول الله؛ وما هن؟] وفي نسخة (س) [وما هن؟].

<sup>(4) [</sup>الغافلات] سقطت من غير نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان بهذا اللفظ عن أبي هريرة. صحيح البخاري (4/ 2139)، كتاب الحدود، بـاب رمـي المحصنات، رقم: 685، وصحيح مسلم (1/ 92)، كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر: رقم: 88.

<sup>(6)</sup> مصنف عبد الرزاق (10/ 460).

<sup>(7)</sup> سقطت من غير نسخة (خ).

فيشتم الرجل أباه»(1)، وصح عنه في حديث آخر في تعيين الكبائر: «أن تزاني حليلة جارك» (2)، وجاء عنه فيها: «ألا وقول الزور، فها زال يكررها حتى قلنا ليته سكت!»(3).

وقال «اتقوا اليمين الغموس؛ فإنها تدع الديار بلاقع  $^{(4)}$ » وقال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان»  $^{(6)}$ » وفي حديث آخر: «حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، قال ذلك ثلاثا»  $^{(7)}$ » وقال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر»، ثم فسر الكبر بأنه: «بطر الحق وغمط الناس»  $^{(8)}$ » ومعنى بطر الحق: إبطاله، وغمط الناس: احتقارهم  $^{(9)}$ .

(1) أخرجه الشيخان بلفظ قريب منه عن عبد الله بن عمرو؛ البخاري (4/ 1892)، كتــاب الأدب، بــاب لا يسب الرجل والديه، رقم: 5973، ومسلم (1/ 92)، كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر: رقم: 90.

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن مسعود. صحيح البخاري (4/ 2124)، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم: (2) أخرجه الشيخان عن ابن مسعود. تحيح البخاري (1/ 90)، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، رقم: 86.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي بكرة، صحيح البخاري (2/802)، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم: 45.5، وصحيح مسلم (1/91)، كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر: رقم: 87.

<sup>(4)</sup> البَلاَقِع جمع بَلْقَع وبَلْقَعة وهي: الأرض القَفْر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يَفْتَقِر ويـذهب مـا في بيتْه من الرزق. النهاية لابن الأثير، مادة (بلقع) (1/ 153).

<sup>(5)</sup> أخرجه البيهقي في سننه (10/ 35) عن يجيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، وقال: «هو مشهور بالإرسال»، وأورده المنذري في الترغيب (2/ 388) بصيغة التمريض على اصطلاحه، وأخرجه ابن حبان في الثقات: (8/ 400) عن واثلة بن الأسقع، وهو حديث حسن لغيره. انظر: الصحيحة للألباني (2/ 669).

<sup>(6)</sup> أخرجه الترمذي عن ابن مسعود وقال: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح». سنن الترمذي (5) أخرجه التفسير، باب ومن سورة آل عمران، 2996.

<sup>(7)</sup> أخرجه مالك ومسلم عن أبي أمامة. الموطأ (2/ 727)، كتاب الأقضية، جامع ما جاء في الحنث على المنبر، رقم: 11، ومسلم (1/ 122)، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقْتَطَعَ حَقَّ مسلم بيمين، رقم: 137.

<sup>(8)</sup> أخرجه مسلم عن ابن مسعود رَيَخَالِتُهُءَنهُ (1/ 93)، كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم: 147.

<sup>(9)</sup> النهاية لابن الأثير، مادة (بطر) (1/ 135)، ومادة (غمط) (3/ 387).

وجاء أن من قتل نفسه أنه خالد مخلد في النار<sup>(1)</sup>، وجاء «اثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطعن في النسب، والنياحة على الميت<sup>(2)</sup>، و «بَرِئَ ﷺ مِنْ الصَّالِقَةِ (3) وَالْحَالِقَةِ (4) وَالشَّاقَّةِ (5)<sub>»</sub>(6).

وقال: «بين الرجل والشرك ترك الصلاة» (7)، وقال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» (8) في ذلك اليوم (9)، وقال: «سباب المسلم فسوق» (10)، وقال: «من قال: مُطِرْنا بنوء كذا فإنه (11) كافر بالله مؤمن بالكوكب» (12)، وقال في الزنا وشرب الخمر والنُّهُبة (13) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، أنه لا يضعل شيئا من ذلك وهو مؤمن،

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 1844)، كتاب الطب، باب شرب السم، رقم: 5778، ومسلم (1/ 103)، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم: 175.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/82)، كتاب الإيهان، باب إطلاق اسم الكفر على النياحة، رقم: 121.

<sup>(3)</sup> الصالقة \_ بالصاد والسين \_ : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. فتح الباري لابن حجر (3/ 165).

<sup>(4)</sup> الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. نفس المصدر.

<sup>(5)</sup> الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. نفس المصدر.

<sup>(6)</sup> أخِرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري؛ البخاري (1/ 386)، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، رقم: 167، ومسلم (1/ 100)، كتاب الإيهان، باب تحريم ضرب الخدود، رقم: 167.

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم عن جابر (1/88)، كتاب الإيهان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة، رقم:134.

<sup>(8)</sup> أخرجه البخاري عن بريدة (1/ 184)، كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر، رقم: 553.

<sup>(9) [</sup>في ذلك اليوم] سقطت من نسخة (ر) و(خ) و(س).

<sup>(10)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن مسعود؛ البخاري (4/ 1909)، كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب، رقم: 6044، ومسلم (1/ 81)، كتاب الإيهان، باب بيان قول النبي على سباب المسلم فسوق، رقم: 116.

<sup>(11)</sup> في نسخة (خ) و (س) [إنه].

<sup>(12)</sup> أخرجه الشيخان عن زيد بن خالد؛ البخاري (1/ 256)، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم: 846، ومسلم (1/ 83)، كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال بالنوء، رقم: 125.

<sup>(13)</sup> النُّهْبَة: السلب والاختلاس. النهاية لابن الأثير (5/ 278).

وكذلك<sup>(1)</sup> أيضا في الغلول<sup>(2)</sup>.

وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم (3)، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رَجل على فَضْل ماء بِالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، وَرَجل بايَعَ رجلا بسِلْعَة بعد العصر، فَحَلف له بالله لأَخَذَها (4) بكذا، فصدّقه، وهي (5) على غير ذلك، ورجل بايَعَ إِماما لا يبايعهُ إلا للدنيا؛ فإن أعطاه منها وفي، وإن لم يُعْطِه لم يُوفِّ» (6)، وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وماك كذاب، وعائل مستكبر» (7)، وقال في ثلاثة: إنهم أول من تُسَعَّرُ بهم النار: المرائي من القراء، والمقتول في الجهاد ليقال، والمنفق ماله رياء ليقال (8).

وجاء الوعيد الشديد في ثلاثة: «المُسْبِلُ إزاره بطرا، والمنّان، والمنفِّقُ سِلْعَتَهُ بـالحلف الفاجر» (9)، وجاء أيضا: «إن (10) من أرْبي الرِّبا الاستطالة في عرض المسلم» (11)، و«لعن

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [وكذا].

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 743)، كتاب المظالم والغصب، باب النهبي بغير إذن صاحبه، رقم: 2475، ومسلم (1/ 76 و77)، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي، رقم: 100.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [ولا ينظر إليهم يوم القيامة].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [أخذتها].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(س) [وهو].

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 811)، كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، رقم: 2672، ومسلم (1/ 103، كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم: 173.

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 102)، كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم الإسبال، رقم: 172.

<sup>(8)</sup> أخرجه الترمذي عن أبي هريرة فقال: «حسن غريب» في سننه (4/ 591)، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، رقم: 2382.

<sup>(9)</sup> أخرجه مسلم عن أبي ذر (1/ 102)، كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم الإسبال، رقم: 171.

<sup>(10) [</sup>إن] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(11)</sup> أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد (5/ 193)، كتاب الأدب، باب الغيبة، رقم: 4876.

شـرح قاعدة الشهادتين \_\_\_\_\_ شاعدة الشهادتين والمسلمة الشهادتين والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة

رسول الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والمُتنَمِّ صَاتِ (1)، والمُتفَلِّجات (2) لِلْحُسْن، المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله (3)، وقال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة تشبه بالرجال (4)، وقال: «مَنِ ادَّعى أبا غير أبيه \_ [وهو] (5) يعلم أنه غير أبيه \_ فالجنة عليه حرام (6)، وقال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: من كان إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (7).

(1) قال أبو داود: «الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّهُ، والمتنمَّصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخِيلان في وجهها بكُحُل أو مِدَاد، والمستوشمة: المعمول بها». سنن أبى داود (4/ 396)، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر. رقم: 4168.

(2) الفَلَج بالتَّحريك: فُرْجَة ما بين الثَّنايا والرَّبَاعيات، والمُتَفَلَّجات: اللاتي يفْعلىن ذلك بأسنانهنّ رَغْبَةً في التَّحْسين. النهاية لابن الأثير، مادة (فلج) (3/ 468).

- (3) لم أجد الحديث بهذا اللفظ؛ وإنها أخرج الشيخان طرفَه الأول عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله والله الله العن الله العن الله الواصلة والمستوصِلة والواشمة والمستوضِمة»، وطرفَه الثاني عن ابن مسعود بلفظ: «لعن الله الواشِهاتِ والمستوشيات، والمُتنَمِّصاتِ ، والمُتفَلِّجات لِلْحُسْن، المُغيِّراتِ خَلق الله»، وأخرجا مثله عن أبي هريرة، وعائشة، وأسهاء بنت أبي بكر. انظر: صحيح البخاري (4/ 1881 و 1882)، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر رقم: 5937، وباب المُتفَلِّجات للحسن، رقم: 5931)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم: 2124 \_ 2125.
- (4) أخرجه البزار بهذا اللفظ عن ابن عمر، في مسنده (2/ 258)، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 270): ((رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات))، وأصله عند النسائي في سننه (5/ 80)، كتاب الزكاة، باب المنان بها أعطى، رقم: 2562.
  - (5) سقطت من نسخة (ص).
- (6) أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص؛ البخاري (4/ 2113)، كتاب الفرائض، بـاب مـن ادَّعَـي إلى غـير أبيه، رقم: 6766، ومسلم (1/ 80)، كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه، رقم: 114.
- (7) جمع المؤلف في هذا الحديث بين روايتي عبد الله بن عمرو، وأبي هريـرة؛ أمـا روايـة ابـن عمـرو فرواهـا الشيخان هكذا: «أَربع مَنْ كُنّ فيه كان منافقا خالصا، وَمَنْ كانت فيه خَصْلَة منهن كانت فيه خَصْلَة مِـنَ الشّيخان هكذا: «آيـــةُ المنافق ◄ النّفَاق حتى يَدَعَهَا: إذا حَدّث...الخ». وأما رواية أبـى هريرة فرواها الشيخان هكذا: «آيــــةُ المنافق ◄

وجاء فيمن يأمر<sup>(1)</sup> بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه «أنه يُوْتَى به يـوم القيامة، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ<sup>(2)</sup> بطنه، فيدور فيها كما يَدُور الحمار بِالرَحَا»<sup>(3)</sup>، وقال: «من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب»<sup>(4)</sup>، وقال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يُلْقِي إلى وليا فقد آذنته بالحرب» في النار سبعين خريفا « أو كما قال المحافية وقال: «من كذبَ علي البرام متعمدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَه من النار» (ق)، وقال: «مَن صَوَّرَ صُورَة عَذَبه الله بها يـوم القيامة، متى يَنفُخَ فيها [الرُّوحَ]<sup>(7)</sup>، وليس بِنَافخ، ومن تَحَلَّم (<sup>8)</sup> كُلِّفَ أن يعقِد شعيرة (<sup>9)</sup>، ومن استمع إلى حديثِ قومٍ يفرون به منه (<sup>10)</sup> صُبَّ في أُذْنَيهِ الآنُكُ (<sup>11)</sup> يوم القيامة» (<sup>12)</sup>.

(1) في نسخة (خ) [أمر].

(4) رواه البخاري في صحيحه (4/ 2039)، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم: 502 6.

(7) سقطت من نسخة (خ) و (س) و (ص).

(8) تَحَلَّم الإنسان: إذا أخبر أنه رأى في النوم ما لم يره. جامع الأصول لابن الأثير (4/ 801).

(10) في نسخة (ر) [يسرونه عنه] بدل [يفرون به منه].

(11) الآنك: الرصاص الأسود المذاب. جامع الأصول لابن الأثير (4/ 801).

ثلاث: (زاد مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»): إذا حَدّث كذب، وإذا وَعَدَ أخلف، وإذا عاهد غَدَر»؛ صحيح البخاري (1/12) وما بعدها، كتاب الإيان، باب علامة المنافق، رقم: 33 \_ 42، وصحيح مسلم (1/55) وما بعدها، كتاب الإيان، باب بيان خصال المنافق، رقم: 106 \_ 107.

<sup>(2)</sup> الأقتاب جمع قتب\_بكسر فسكون\_: الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة من مكانها. الفتح لابن حجر (2) الأقتاب جمع قتب\_بكسر

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أسامة؛ البخاري (2/ 1007)، كتاب بدء الخلق، باب صفة النــار، رقــم: 3267، ومسلم (4/ 2290)، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، رقم: 2989.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 2032)، كتاب الرقاق، بـاب حفظ اللـسان، رقم: 6478، ومسلم (4/ 2290)، كتاب الزهد، باب التكلم بالكلمة يَهْوِي بها في النار، رقم: 2988، والترمذي (4/ 557)، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، رقم: 2341.

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن عبد الله بن الزبير وأبي هريرة؛ البخاري (1/1)، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي على النبي الله، رقم: 2.

<sup>(9)</sup> في رواية البخاري «أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» قال القسطلاني: «وذلك لأن إيصال إحداهما بالأخرى غير ممكن عادة، وهو كناية عن استمرار التعذيب». إرشاد الساري (12/ 552).

<sup>(12)</sup> أخرجه البخاري عن ابن عباس (4/ 2203)، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، رقم: 7042، وأخرج مسلم بعضه (3/ 1670)، كتاب اللباس، وباب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم: 2110.

و «لعن رسول الله على آكلَ الربا، وَمُؤْكِلَهُ، وكاتبَه، وشاهدَه، وقال: هم في الإشم سواءً » (1)، و «لعن من ذبح لغير الله، ومن آوى محُدِثًا (2)، ومن لعن والده، ومن غير منار الأرض (3)) وهو الحدُّ، وقال في فساد ذات البين: «إنها الحالقة» وفي رواية: «لا أقول تحُلِق الشعرَ؛ ولكن تحلق الدِّين (5)، وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار » (6)، وقال: «لا يدخل الجنة نيَّام » (7).

وتتبع هذا يخرج عن الغرض المقصود لكثرته؛ والقاعدة في هذا أن كلَّ [ما]<sup>(8)</sup> جاء لعنته في كتاب الله عز وجل، أو على لسان رسول الله الله الله عليه بعقاب في الآخرة، أو ألزم (<sup>(9)</sup> فيه حدا من الحدود، فهو كبيرة.

قال بعض الناس: وكذلك أيضا ما لم يجيء فيه وعيد يخصه، وعلم من الدين عظم ذنب مرتكبه بقياسه على ما هو مثله، أو دونه في المفسدة؛ فإنه لما جاء ما جاء في الزنا علم أن الفاحشة أشد منه، وكذلك ما جاء في أكل مال اليتيم يعلم أن قطع عضو من أعضاء اليتيم أعظم حرمة من ماله، وهي طريقة حسنة (10).

(1) أخرجه مسلم عن جابر (3/ 1219)، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومُوكله، رقم: 1598.

<sup>(2)</sup> الْـمُحْدِثُ : من أُذنب وفعل منكراً، وآواه: نصره وحماه. جامع الأصول لابن الأثير (١٥/ ٢67).

<sup>(3)</sup> منار الأرض: العلامة التي تكون على الطرق، والحدبين الأراضي. نفس المصدر.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب (3/ 1567)، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله، رقم: 1978.

<sup>(5)</sup> أخرجه الترمذي عن أبي هريرة، والزبير بن العوام، وأبي الدرداء، وقال: «حديث صحيح غريب من هذا الوجه» في سننه (4/ 663 و664)، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: 2508 ـ 2510.

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي بكرة؛ البخاري (4/ 2215)، كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيها، رقم: 8888. رقم: 7083، ومسلم (4/ 2213)، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم: 8888.

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم عن حذيفة (1/ 101): كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم: 105.

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) و (س) [من].

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [التزم].

<sup>(10)</sup> وممن قال بهذا عز الدين بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى (1/ 29)، حيث قال: «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها →

وصاحب الكبيرة عند أهل السنة، من جملة المسلمين، وخالف في ذلك أهل البدع؛ فمنهم من كفره<sup>(1)</sup>، ومنهم من قال: إن له منزلة بين منزلتين؛ ليس بمؤمن ولا كافر، وحكموا بتخليده في النار<sup>(2)</sup>، ومن أهل البدع من قال: إنه لا تضر معصية مع الإيهان<sup>(3)</sup>، وكل ذلك بدعة وضلال.

والحق والصواب أن صاحب الكبيرة [إن تاب إلى الله تاب الله عليه] (4)، وإن مات قبل أن يتوب في مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عذَّبه (5) وإن شاء غفر له، وذلك نص قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ وعليه تجتمع الأحاديث؛ وذلك قوله ﷺ: "مَن مات لا يُشرك بالله شيئا دخل الجنة (6)، وكل ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة فمقيد بقوله: ﴿ وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ﴾ فإن تخصيص العموم في لسان العرب كثير فاش، وما جاء من التخليد في بعض الذنوب فلا بد من تأويله ضرورة ليصح الجمع بينه وبين غيره من نصوص الشرع، وقيل في تأويله: إن المراد بالتخليد طول المدة، كما يقال للإنسان: خلّد نصوص الشرع، وقيل في تأويله: إن المراد بالتخليد طول المدة، كما يقال للإنسان: خلّد

فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أُرْبَتْ عليه فهي من الكبائر؛ فمن شتم الرب سبحانه، أو الرسول على أو استهان بالرُّسُل، أو كذب واحدا منهم، أو ضَمَّخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات؛ فهذا من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة». انظر أيضا: شرح مسلم للنووي (2/85).

<sup>(1)</sup> وهم الخوارج.

<sup>(2)</sup> وهم المعتزلة.

<sup>(3)</sup> وهم المرجئة.

<sup>(4)</sup> هكذا في نسخة (ت)، وهو ساقط من غيرها.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [عذب].

<sup>(6)</sup> سورة النساء: 47.

<sup>(7)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي ذر الغفاري؛ البخاري (4/ 2023)، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، رقم: 6443، ومسلم (2/ 688)، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدفة، رقم: 94.

#### 10) [الشفاعة حق]

قوله: (ويخرجهم من النار إلى الجنة بفضل رحمته، وبشفاعة الأنبياء والصالحين

<sup>(1)</sup> من ذلك \_ مثلا \_ ما روى الشيخان عن معقل بن يسار أن رسول الله الله الله الله الله الله الله عليه الجنة». البخاري (4/ 2234)، كتاب الأحكام، بـاب من استرعي رعية فلم ينصح، رقم: 7150، ومسلم (1/ 125)، كتاب الإيمان، باب استحقاق الـوالي الغاش لرعيته النار، رقم: 142.

<sup>(2) [</sup>قوله] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> رواه الشيخان عن أنس بن مالك؛ البخاري (4/ 2341)، كتاب التوحيد، باب كلام الـرب عـز وجـل يوم القيامة، رقم: 7509، ومسلم (1/ 173)، كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة، رقم: 193.

<sup>(4)</sup> سورة الزلزلة:8.

<sup>(5)</sup> سورة الكهف:30.

<sup>(6)</sup> سورة النساء:40.

من عباده، حتى لا يبقى في جهنم إلا الكافرون، ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ عَلَا مَن عباده، وَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَرَكَ بِهِ عَلَا مَنْ يَشْرَكَ بِهِ عَلَا مُنْ يَشْرَكُ إِنْ اللَّهُ لاَ يَغْهِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ﴾ (١)؛

هذا مما يجب الإيهان به، لما جاء في ذلك في كتاب الله وسنة رسوله على قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَن ذَا أَلَذِ تَ يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلاَّ بِإِذْنِهُ وَ الشفاعة مع الإذن، ونفاها بدون إذن، وصح عن النبي على في الشفاعة أحاديث كثيرة حصل من مجموعها اليقين؛

من ذلك قوله على: «لكل نبيّ دعوة دعا بها، واختبأتُ دعوي شفاعة لأمتي يـوم القيامـة» (3)، وذلك معنـى قولـه سبحانه: ﴿عَسِى ٓ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَاماً مَّحْمُوداً ﴾ وجاء عنه على: «خُيِّرْتُ بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم، أترونها للمتقين؟ ولكنها للمذنبين الخطائين (5) (6)، وجاء

<sup>(1)</sup> سورة النساء:47.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة:254.

<sup>(3)</sup> رواه الشيخان عن أبي هريرة وأنس وجابر؛ البخاري (4/ 1981)، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوته، رقم: 6304 و6305، ومسلم (1/ 188 ـ 190)، كتاب الإيهان، باب اختباء النبي الله دعوته، رقم: 198 ـ 201.

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء: 79.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [الخاطئين].

<sup>(6)</sup> رواه ابن ماجه عن أبي موسى، فاختلف فيه؛ فقيل بصحته، وقيل بضعفه، وتوسط البعض فصححّه دون قوله: "لأنها أعم...الخ"، ورواه أحمد عن ابن عمر وفي سنده مجهول لم يسم، ورواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو صححه الهيثمي؛ وأصله عند الترمذي وابن ماجه عن عوف بن مالك بسند صحيح بلفظ: "أتاني آت من عند ربي، فخيّرني بين أن يُدْخِلَ نِصف أُمّتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا". انظر: سنن الترمذي (4/ 627)، كتاب صفة القيامة، باب 13، رقم: (2441) وسنن ابن ماجه (2/ 1441) وسنن ابن ماجه (2/ 1441) وعلى الدارقطني (7/ 226 و227)، وتخريج و142، ومسند أحمد (2/ 201)، رقم: 5454، وعلى الدارقطني (7/ 226 و227)، وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (4/ 151)، وعلى ابن الجوزي (2/ 920)، والمجمع للهيثمي (10/ 378)، والترغيب للمنذري (4/ 448).

عنه عَلَيْ : «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا؛ يصدق... لسانُه قلبَه» (1)، وعنه عَلَيْ «أُرِيْتُ ما تَلْقَى أمتى من بعدى، وسفكَ بعضهم دماءَ بعض، وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلَهم، فسألتُ الله أن يُولِّيني شفاعةً فيهم يومَ القيامةِ فَفَعَلَ (2).

وحديث الشفاعة الطويل في الإراحة من الموقف، حين تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم؟... الحديث الطويل؛ فيأتون آدم وغيره من الأنبياء، حتى آلت الحال إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين<sup>(3)</sup>.

وعنه على الخنة الجنة الجنة الجنة، وأهل النار النار، فتبقى آخر زمرة من النار، فتبقى آخر زمرة من النار، فتقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيانكم، فيدعون ربهم، ويضجُّون فيسمعهم أهل الجنة، فيسألون آدم/ وغيرَه بعده في الشفاعة لهم؛ فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا [أ8] فيشفع لهم، وذلك المقام المحمود »(4).

وعنه عليه: «توضع للأنبياء منابر يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه، قائما بين يدى ربى منتصبا...، فيقول الله تبارك وتعالى: ما تريد أن أصنع بأمتك يا محمد؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون؛ فمنهم من يدخل الجنة برحمته،

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد وصححه الشيخ شاكر عن أبي هريرة. المستدرك للحاكم (1/ 70)، ومسند أحمد نسخة شاكر (15/ 207)، رقم: 8056.

<sup>(2)</sup> من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد في مسنده: (6/ 427)، رقم: 27450)، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي: (1/ 68)، والطبراني في الأوسط: (5/ 52)، رقم: 4648)، وقال الهيثمى في المجمع (7/ 224): «رجاله رجال الصحيح»، وذكره المنذرى في الترغيب: (4/ 233)، وقال: «رواه البيهقى في البعث وصحح إسناده».

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (3/ 1458)، كتاب التفسير، باب ذرية من حملنا مع نـوح، رقم: 4712، ومسلم (1/ 184)، كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم: 194.

<sup>(4)</sup> هذا إشارة بالمعنى إلى حديث طويل أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأنس. انظر مثلا: البخاري (4/ 2319)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِيذِ نَّاضِرَةٌ ﴾، رقم: 7434، ومسلم (1/ 167)، كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: 183.

ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى، ولا أزال أشفع حتى أُعْطَى صِكاكا<sup>(1)</sup> برجال قد أمر بهم إلى النار، وحتى إن خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة! »<sup>(2)</sup>، وعنه على: «لأشفعن لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر»<sup>(3)</sup>، وعنه الأرض، وأول شافع وأول مشفّع»<sup>(4)</sup>. وجاءت أحاديث كثيرة بشفاعة سائر النبيئين والصالحين.

قال العلماء: وشفاعة النبي على خمسة أقسام: الأولى الكبرى العامة (5) لإراحة الناس من الموقف، وهذه خاصة به على لا يشاركه فيها غيره. وثانية لقوم حوسبوا فاستوجبوا النار؛ فيشفع لهم على ألّا يدخلوها. وثالثة لقوم من أهل الكبائر قد دخلوا النار، فأخرجوا بشفاعته على ورابعة لقوم ألا يحاسبوا. وخامسة في زيادة الدرجات في الجنة.

وقد خالف في الشفاعة في الخروج من النار، أو في ألا يدخل النار من أرغم الله أنف م من أهل الزيغ والاعتزال، القائلين بإيجاب إنفاذ الوعيد، ولا حجة لهم مع ما ثبت من ذلك وعُلِمَ علم يقين.

وفي الحديث الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي عليه فكر فيه أمورا كثيرة من أحوال يوم القيامة، إلى أن ذكر جواز المؤمنين الصراط، ثم قال: «فوالذي

<sup>(1)</sup> الصِّكاك جمع صك \_ على وزن بحر بحار \_ الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والتقارير، وهـو مُعَـرَّب. المصباح المنير للفيومي، مادة(صكك) (5/ 243).

<sup>(2)</sup> رواه ابن عباس؛ أخرجه الحاكم في المستدرك: (1/ 65 و66) وصححه وقال الذهبي: «الحديث منكر»، وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط: (3/ 208) وضعفه الهيثمي في المجمع: (10/ 380).

<sup>(3)</sup> رواه أنسس الأنساري. أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 295)، وضعفه الهيثمي في المجمع: (10/ 379).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (4/ 1782)، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على الجميع، رقم: 2278.

<sup>(5) [</sup>العامة] سقطت من نسخة (ر) و(خ).

نفسى بيده، ما من أحد منكم بأشدَّ مناشدةً لله تعالى في استيفاء الحق، من المؤمنين يـوم القيامة لإخوانهم الذين في النار؛ يقولون: ربَّنا كانوا يصومون معنا، ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم... » الحديث بطوله، ثم قال في آخره: «فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط...» الحديث (1).

وقد تضمن هذا الحديث وقوع الشفاعة من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ثم عموم رحمة الله لسائر المؤمنين الذين لم يعملوا خيرا قط.

وأما أنه لا يبقى في النار موحد فقد تقدم أن هذا أمر أجمع عليه أهل السنة، لما دل عليه من النصوص الشرعية.

قوله سبحانه: (إنَّ أُللَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ... (2)، الآية نص قاطع لطائفتي أهل الزيغ؛ القائلين بإنفاذ الوعيد، والقائلين بأنه لا يضر ذنب مع الإيهان بها اقتضته من أن الذنوب غير الشرك في المشيئة، وأنه يغفر لمن يشاء منهم، ويعاقب منهم من يشاء، فلو كان الكل في النار ما كان أحد في المشيئة، ولو كانت الذنوب مع الإيهان لا تنضر ما كان أحد من المؤمنين في المشيئة، ولا تقوم لهم في مقابلة هذه الآية شبهة بوجه (3). والله سبحانه المسئول - كها هدى لاعتقاد الحق والصواب - أن يوفقنا في القول والعمل، ويختم لنا بخواتم المتقين، إنه أرحم الراحمين.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (4/ 2319، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةُ ﴾، رقم: 7434، وصحيح مسلم (1/ 167)، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: 183، ومسند الطيالسي (ص 289)، ومسند أحمد (3/ 16).

<sup>(2)</sup> سورة النساء:47.

<sup>(3)</sup> عبارة [في المشيئة، ولا تقوم لهم في مقابلة هذه الآية شبهة بوجه] سقطت من نسخة (خ).

# [الخاتمة في حكم التقليد في العقيدة]

وقد كمل شرح القاعدة الأولى وأتينا في الكلام عليها بنبذ من الاستدلال، عسى أن يؤدي ذلك الناظر فيها إلى الخروج عن التقليد؛ إذ جماعة كبيرة من العلماء يقولون: إنه لا يصح إيهان المقلد، ونقله ابن القصار (1) عن مالك بن أنس (2)، وعليه الأكثرون، وأفرط بعضهم في ذلك فادعى فيه الإجماع، ونُقِل القول بصحة إيهان المقلد عن أهل الظاهر، وإليه ميل الغزالي وبعض الفقهاء (3).

واحتج من ذمَّ إيهان المقلد بها تضمنه الكتاب العزيز من ذم من قال: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ الْمَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ

<sup>(1) (</sup>ابن القصار) هو: القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، الإمام الأصولي المالكي، (ت398هـ 1008م). انظر: المدارك لعياض (7/ 70 و71)، وسير الأعلام للذهبي ( 17/ 107)، والديباج لابن فرحون (ص296).

<sup>(2)</sup> قال ابن القصار: ((ومذهب مالك \_ رَحَمَا الله التقليد من العالم للعالم، وهو قول جماعة من الفقهاء، وأجازه بعضهم)). المقدمة في الأصول لابن القصار، باب الكلام في إبطال التقليد (ص4). (مرقون). أقول هذا بالنسبة للتوحيد من أصول الدين؛ أما في الفروع فقد قال ابن القصار نفسه: ((قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد)). الذخيرة للقرافي:

<sup>(3)</sup> انظر المستصفى للغزالي (ص370) وما بعدها من نسخة تحقيق محمد عبد السلام، و(4/ 139) وما بعدها من نسخة تحقيق حمزة بن زهير حافظ.

<sup>(4)</sup> تتمة الآية: (...وَإِنَّا عَلَيْ ءَاثِلرهِم مُّفْتَدُونَ ﴾ سورة الزخرف:22.

<sup>(5)</sup> سورة لقمان:20.

<sup>(6)</sup> سورة محمد:20.

<sup>(7)</sup> سورة هود:14.

<sup>(8)</sup> سورة إبراهيم:54.

﴿ فِاعْلَمُوٓ اللَّهَ مَوْلِيكُمُ ﴾ (1)، ﴿ وَلاَ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ﴾ (2)، فأمر في ذلك كله بالعلم، ونهى عن اتباع ما ليس للمتبع به علم.

قالوا: وإذا كان الواجب التقليد؛ [فإما أن يكون الواجب علينا تقليد] (3) كلِّ من دعانا إلى التقليد من مُحِقٍّ أو مُبْطِل، أو تقليد الْمُحِق؛ لا جائز أن يقال بالأول لما يؤدي من القول بإيجاب تقليد أهل الكفر والضلال، فلم يبق إلا تقليد المحق.

وإذا كان تقليد المحق هو المطلوب، فيقال: إما في نفس الأمر، أو عنده. وما في نفس الأمر لا سبيل إلى معرفته بلا دليل، والتكليف به تكليف بها لا يطاق، وهو منتف عندنا سمعا، وعند غيرنا عقلا. والمحق عنده بغير دليل لا يعرف أنه المحق في نفس الأمر، مع أن الدعاوى متكافئة؛ لأن كل ملة إنها تَدَّعِي أنها على الحق في نفس الأمر، فبطل القول بالتقليد لبطلان جميع أقسامه.

واحتج الـمُجَوِّزون بأن الرسول عَلَيْ قبل كلمتي الشهادة من كل من نطق بها، وأجرى عليه أحكام الإيهان من غير سؤال عن معتقده؛ أهو عن دليل أم لا؟ وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...» (ألا في القول، ولم يشترط أن يكون عن دليل، وعلى ذلك عمل [الأئمة] (أله): الصحابة فمن بعدهم؛ قبلوا الإسلام، وورثوا به وأنكحوا إلى غير ذلك من سائر الأحكام؛ مع أن في/ الناس البليد، والبدوي [ب/8]

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال:40.

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء:36.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [محق].

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخارى (1/ 416)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: 1399، ومسلم (1/ 52)، كتاب الإيهان، باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...، رقم: 21.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(س) و(ص) [الأمة].

الغليظ، والمرأة الضعيفة المَيْز، والأعجمي، ومن يُعْلَم منه أنه لا يفقه الاستدلال، وهذا يُعْلَم من حالهم (1) ضرورة.

وأجيب عن ذلك بأن هذا الاستدلال في غير محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في إجراء أحكام الدنيا عليهم، فإن هذا أمر مجمع عليه، فإن النطق مظنة الإيهان والتصديق، ولهذا قال عليه السلام: «هلا شققت على قلبه» (2)، وقال: «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» (3)؛ وإنها الخلاف في أن التقليد يكون سببا (4) للنجاة من النار، مخلِّصا في الدار الآخرة، موجبا للدرجات العلى؛ فعلى هذا يحمل ما نقل عن السلف من الإجماع على ذم التقليد، ولا يتعارض مع ما نقل عنهم من إجراء أحكام الإسلام ظاهرا.

وأما كونه على يقبل الإيمان ممن نطق به دون بحث، فإن الناس قسمان: لَبِيبٌ معه قابلية الفهم، وبليد ممن يُعْلَم أنه لا يقبل ذلك.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ت) و(س) [أحوالهم]

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان عن أسامة؛ البخاري (4/ 1243)، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَنَ آحْبِاهَا ﴾: رقم: 6872، ومسلم (1/ 96)، كتاب الإيمان، بـاب تحـريم قتـل الكـافر بعـد أن قـال: لا إلـه إلا الله، رقم: 96.

<sup>(3)</sup> أورده الشافعي في كتاب الأم: (6/ 166) هكذا: قال رسول الله على إلى الله عز وجل تَوكَى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات»، فأصبح حديثا اشتهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي؛ ولكن معناه صحيح ورد في عدة أحاديث منها حديث أسامة السابق، وحديث رواه مسلم بلفظ: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم»، وحديث المتفق عليه: "إنها أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض...، فأقضي له على نحو ما أسمع»، وكذا ورد في البخاري من قول عمر بن الخطاب وَعَيَلِيَّهُ عَنَهُ: "إنها نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعالكم». انظر: البخارى (2/ 80 و 813)، كتاب الشهادت، باب الشهداء العدول، وباب من أقام البينة بعد اليمين: رقم: 1064 و 2680، ومسلم (2/ 742)، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج: رقم: 1064، و(3/ 1337)، كتاب الظاهر، رقم: 1713، وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (4/ 213)، كتاب الطاهر، رقم: 1713، وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (1/ 162)،

<sup>(4)</sup> عبارة [قال عليه السلام...] إلى قوله: [... يكون سببا] سقطت من نسخة (ر).

فأما الأول فالظاهر من حاله مع بلوغ الدعوة، وظهور المعجزات، وترداد ذكر البراهين الساطعة (1)، والأدلة الواضحة نيفا على عشرين سنة (2)؛ أولها استدلال مجرد، ثم بعد ذلك أمر بالقتال والجدال أن إيهانه عن دلالة (3)؛ لظهور الحجة مع ما اتصف به من القابلية.

وإن كان القسم الآخر وهو من يُعْلَم أنه لا قابلية عنده لـذلك، إن سـلم في العقـلاء وجوده، فالاستدلال عنه ساقط؛ لأنه تكليف مـا لا يطـاق، وإنـما الخـلاف في القابـل طبـعُه لفهم الدليل، ثم يُعرِض عنه.

هذا ما لهم في جواب هذا السؤال، وإن كنا لا نقطع بصحة هذا الجواب؛ لكن أقل درجاته أن يكون إيهانه مشكوكا فيه، وليست هذه من المسائل التي يُخَلِّصُه فيها العملُ بأحد القولين، والمسألة ليست عَمَليَّة، إنها هي عِلْمِيَّة؛ فلذلك أشرنا إلى هذه النتف من أدلة الناس في هذه المعتقدات، ولأن موضوع الكتاب إنها هو علم فرض العين، وبمعرفة ذلك يخرج من فرض العين.

[وبالله تعالى التوفيق، لا رب غيره، ولا معبود سواه، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليها] (4).

## (65) (65)

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [القاطعة].

<sup>(2) [</sup>سنة] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> جملة: «أن إيهانه عن دلالة» هو خبر مؤول لقوله: «الظاهرُ من حاله» وما بينهما جملة اعتراضية.

<sup>(4)</sup> هكذا في نسحة (ت) وسقط من النسخ الأربعة.



# شَرْعُ الْمِكْلَةِ مِ نِعْدُوجِ قَوَا عِجِ الْمِنْ سُلَةِ مِ للقاضابر الفضاعيا خبن موسرالْيَعْضِر السَّبْتِي (عهر قر)

تأليف: الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الجُنَامِي الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الجُنَامِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (ت 377هـ-1377م)

شرح القاعكة الثانية وهن الصلاة



شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ ا 3 3 3

## شرح القاعدة الثانية وهي: الصلاة [تمهيد في فضل الصلاة وحكم تاركها]

## قوله: (شرح(1) القاعدة الثانية وهي: الصلاة)؛

قد طوَّل الناس في ذكر اشتقاق الصلاة (2)، وذلك ليس مما يحتاج إليه المبتدئ في الفقه الذي يشتغل ببيان فرض العين. وقدم قاعدة الصلاة لتأكد أمرها، وليس بعد الإيهان في الفرائض ما هو أهم منها.

أخرج مسلم من حديث ابن مسعود \_ رَضَالِلهُ عَنْهُ \_ قال: «سألت رسول الله على وقتها» (3) . الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها» (3) .

وأخرج مالك من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه مسلم والترمذي، واللفظ له، عن أبي هريرة \_ رَضَاً لِللهَ عَنْهُ \_ أن رسول الله على قال: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات؛ هل يبقى من دَرَنِه شيء؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» (4).

وأخرج مالك عن عبادة بن الصامت - رَحَوَلَيّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله على يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد؛ فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة» (5).

<sup>(1) [</sup>شرح] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 234).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (1/89)، كتاب الإيهان، باب بيان كون الإيهان بالله أفضل الأعمال، رقم: 85.

<sup>(4)</sup> انظر: الموطأ (1/ 174)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، رقم: 91، ومسلم (1/ 462)، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة، رقم: 667، والترمذي (5/ 151)، كتاب الأمثال عن رسول الله على باب مثل الصلوات الخمس، رقم: 2868.

<sup>(5)</sup> انظر: الموطأ (1/ 123)، كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر، رقم: 14.

قوله: في الحديث: «استخفافا بحقهن».

قال الباجي: احترازا من التضييع نسيانا وسهوا، فمن نقص منهن شيئا عالما بـذلك، فذلك المستخف الذي لا عهد له عند الله(1).

وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: «بلغني: أن أول ما يُنْظَر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن قبلت منه نُظر في سائر<sup>(2)</sup> عمله، وإن لم تقبل منه لم يُنْظَر في شيء من عمله» (<sup>3)</sup> مالك أيضا: أنه بلغه أن رسول الله على قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» (<sup>4)</sup>.

ولهذا كان عمر يكتب إلى عُمَّاله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن (5) حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع...» (6)، وهو القائل (7) رضوان الله عليه ـ: «ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة...» (8).

ولهذا لم يأت في الشرع فيها رخصة بالترك؛ لا بسبب مرض، ولا خوف، ولا غير ذلك؛ بل يصليها على أي حالة قدر عليها، من قيام، أو جلوس، أو اضطجاع، والخائف [يصلي] كيف يمكنه، من استقبال أو استدبار، ماشيا أو راكبا، ضاربا أو مضروبا، ولا يُعْرَف لأهل السنة التكفيرُ بذنب من الذنوب غير ترك الصلاة، وإن كان ابن

<sup>(1)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 173).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ت) [فيها بقي من عمله] بدل [في سائر].

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 173)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، رقم: 79.

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 34)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم: 36.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [من].

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/6)، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، رقم: 6.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ت) [الذي قال].

<sup>(8)</sup> الموطأ (1/ 39)، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، رقم: 51.

<sup>(9)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص).

حبيب (1) من أصحابنا (2) ألحق بها سائر القواعد: الزكاة، والصوم، والحج؛ ولكنه شذوذ (3).

وقد اختلف الفقهاء في تارك الصلاة (4)؛ فمذهب مالك: أنه يقتل حدًّا، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُعاقب ويُحْبَس أبدا حتى يصلي، وبه قال داود (6) والطبري، ومال إليه كثير من المتأخرين (7). وقال ابن حنبل وابن راهويه (8) وطائفة: تارك الصلاة وهو مقر بها، إذا أبى أن يصليها كافرٌ خارجٌ بذلك عن الإسلام (9).

(1) (ابن حبيب) هو: عبد الملك بن سليهان من أحفاد عباس بن مرداس السلمي، أخذ عن جماعة منهم: ابن الماجشون ومطرف وأصبغ، من مصنفاته: كتاب الواضحة في الفقه المالكي، كان جمَّاعاً للعلم فقيها نحوياً شاعراً، (ت382هـ) وقد بلغ 56 سنة، ودفن بقرطبة. المدارك للقاضي عياض (3/ 30)، والديباج لابن فرحون (ص 252 ـ 256).

- (2) [من أصحابنا] سقطت من نسخة (خ) و(س).
- (3) إكمال المعلم للقاضي عياض (1/ 343 ـ 345).
  - (4) انظر: شرح النووي على مسلم (2/ 70).
- (5) كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة لأبي الحسن (2/ 411)، والمجموع للنووي (3/ 14).
- (6) (داود) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف، الملقب بالظاهري، أحد الأئمة المجتهدين، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، لأخذها بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، (د120ت270ه). وفيات الأعيان لابن خلكان (2/ 257)، والأعلام للزركلي (2/ 333).
  - (7) حاشية ابن عابدين (4/ 67). المحلى لابن حزم (11/ 376).
- (8) (ابن راهویه) (بفتح الواو وما قبلها وسكون الیاء، وعند المحدثین بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الیاء وهكذا يقال في نظائره مثل سيبويه) وهو: أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن جمع بين الحديث والفقه والورع، قال عنه أحمد: «إمام وما عبر الجسر أفقه منه»، (د161 ت230هـ). وفيات ابن خلكان(1/ 199)، وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 338).
  - (9) المغني لابن قدامة (3/ 351)، والشرح الكبير لابن قدامة (1/ 384).
  - (10) أخرجه مسلم (1/88)، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم: 82.

قال المازري: ((ودليل الجماعة أن الدليل قد قام على أن الإيمان هو العلم بالله تعالى ورسوله، والتصديق بذلك، وهذا من أفعال القلوب، والصلاة من أفعال الجوارح، ولا مُضَادَّة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإذا لم يكن بينهما تَضَادُّ صح وجود الإيمان في القلب مع ترك الصلاة، ولم يقم دليل قاطع على أن ترك الصلاة عَلَمٌ على الانسلاخ من الإيمان فيثبت الكفر من هذه الجهة)).

قال: ((وفي هذا دليل واضح في إبطال التكفير بذلك. وفي الحديث الثابت أن من لم يوف بالصلاة فأمره إلى الله تعالى؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة (1)، ولو كان كافرا لما دخل الجنة؛ للإجماع على أنه لا يدخلها كافر، ويُتَأوَّل الحديثُ الذي تعلق به أحمد على أن القصد به المبالغة، وأن التهاون بها، واستخفاف تركها يقرب من الانسلاخ من الإيمان، أو يجمله [على] (2) أن المرادب أن دمه يستباح بترك الصلاة كما يستباح بالكفر))(3).

والدليل لمالك في إيجاب قتله قوله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ قَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ وَالْحَوْاَ وَالْمَواْ وَالْحَالَمُ وَالْحَالَةُ وَءَاتَواْ أَلزَّكُوهُ وَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ (4) وَشَرَطَ فِي تخلية سبيلهم من القتل إلصّالة، وفي الصحيحين: ﴿ أُمِرْتُ أَن أَقَاتِل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم... الحديث (5) ،

فأوقف رفع القتل على إقامة الصلاة وما ذكر معها، وقال الصديق: «لأقـاتلن من

<sup>(1)</sup> المراد حديث عبادة بن الصامت الذي سبق تخريجه قريبا (ص331).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 370 و 371).

<sup>(4)</sup> سورة التوبة: 5.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عمر؛ صحيح البخاري (1/ 32)، كتاب الإيمان، بـاب فـإن تـابوا وأقـاموا الصلاة...، رقم: 25، وصحيح مسلم (1/ 53)، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم: 22.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ ما على المساح قاعدة الصلاة والمساح قاعدة المساح قاعدة المساح قاعدة المساح قاعدة المساح

فرق بين الصلاة والزكاة...» (1) بحضرة الصحابة، وهذا يدل على قتل تارك الصلاة؛ سواء قال: أصلي، أو قال: لا أصلي، إذا كان تاركا في الوجهين (2).

وأنكر الشيخ تقي الدين<sup>(3)</sup> الاستدلال بالقتل على المقاتلة؛ لأنه لا خلاف فيمن امتنع من واجب أي واجب كان \_ ونصب عليه المقاتلة أنه يقاتل، ولا يقتل بمجرد امتناعه من فعله إذا لم يقاتل عليه (<sup>4)</sup>، وما قاله حق صحيح.

قال المازري: ((ولا معنى لما يقوله ابن حبيب من أنه إن قال: لا أصلي قتل، وإن قال: أصلي لم يقتل؛ لأن قوله أصلي ولا يفعل استهزاءٌ وكذبٌ فلا عبرة به))(5).

قال المازري: ((والمعروف من المذهب أنه لا يقتل حتى يبقى بينه وبين آخر الوقت الضروري مقدار ركعة؛ فحينئذ إن لم يصل قتل، على اختلاف<sup>(6)</sup> بين أصحابنا؛ هل يراعى مقدار ركعة بسجدتيها، أم مقدار الركوع من غير<sup>(7)</sup> السجود؟ فالمشهور مراعاة الركعة بسجدتيها، ومذهب أشهب: أنه يدرك بالركوع دون السجود؛ فلا يقتل حتى

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 415)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: 1395، وصحيح مسلم (1/ 51)، كتاب الإيهان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إلىه إلا الله، رقم: 20.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 371 و372).

<sup>(3) (</sup>تقي الدين) هو: أبو الفتح محمد بن علي المعروف بـ (ابن دقيق العيد)، قـاضي مـصر ومفتـي المـذهبين: المالكي الشافعي، له تصانيف غاية في الروعة، (د625 ت702ه). الديباج لابـن فرحـون (ص411)، والتذكرة للذهبي (4/ 181).

<sup>(4)</sup> عبارة ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 426): «فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه؛ فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة \_ إذا قوتل عليها \_ إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل» انظر أيضا: فتح الباري لابن حجر (1/ 76).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 372).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [خلاف].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [دون] بدل [من غير]، وفي (ت) و(خ) [غير] مع سقوط «من».

يبقى مقدار الركوع خاصة، ولا يعتبر قدر قراءة أم القرآن؛ إذ قيل<sup>(1)</sup>: إنها ليست بفرض في كل ركعة، ويعتذر بأنه يقرأها في الأواخر))(2).

قال: ((وعلى هذا لا تراعى الطمأنينة؛ لأنها مختلف في وجوبها عندنا. وذكر ابن خُوَيْزمنداد (3): أنه يعتبر قدر أربع ركعات للعصر قبل الغروب، مع القول باعتبار الوقت الضروري، وقال الشيخ عبد الحميد (4): إن راعينا الخلاف لم يقتل حتى يبقى من آخر (5) الوقت مقدار تكبيرة؛ لقول جماعة من العلماء: إنه يدرك الوقت بتكبيرة [واحدة] (6).

وهذا المذهب على طرف [النقيض] (٢) مما حكاه ابن خُوَيْز منداد: أنه إنها يـؤخر إلى آخر الوقت الاختياري، فإن لم يُـصَلِّ قُتـل. قـال: هـذا القـول لـيس (8) بـشيء إلا أن يرتكب (9) قائلُه أن ما بعد الوقت الاختياري ليس بوقت أداء، وإنها هـو وقـت قـضاء،

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [قد قيل].

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 372).

<sup>(3) (</sup>ابن خويزمنداد) هو: أبو بكر محمد بن أحمد، الفقيه الأصولي المالكي العراقي، أخذ عن الأبهري، من آثاره: كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وعنده شواذ عن مالك؛ تكلم فيه الباجي، كما طعن فيه ابن عبد البر، توفي حوالي 390هـ. الوافي للصفدي (1/ 173)، ولسان الميزان لابن حجر (5/ 291)، والديباج لابن فرحون (ص363).

<sup>(4) (</sup>عبد الحميد) هو: عبد الحميد بن محمد المغربي المعروف بابن الصائغ، قيرواني سكن سوسة بتونس، قرين أبي الحسن اللخمي، أدرك أبا عمران الفاسي وتفقه بالعطار وابن محرز وسمع أبا ذر الهروي، وبه تفقه أبو عبد الله المازري وأصحابه، كان فاضلاً فقيهاً أصولياً محققاً، له تعليق على المدونة، (ت486هـ). ترتيب المدارك لعياض(8/ 105)، والديباج لابن فرحون (ص260)، وشجرة النور لمخلوف (1/ 207).

<sup>(5) [</sup>آخر] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ر) و(س) و(ص).

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) و(ت) [وليس هذا القول].

<sup>(9)</sup> في الأصل المنقول عنه (شرح التلقين للمازري (1/ 373) [يركب].

وأن الْمُؤخِّر إليه يأتم، فحينئذ يصح ما قال. وأما إن سلم أن التأخير عن وقت الاختيار لا إثم فيه، وأنه وقت الأداء فيكون ما ذكره خطأً صُراحاً.

وما ذكره ابن خويزمنداد أيضا من اعتبار أربع ركعات قبل الغروب يجري على القول بتأثيم مُوقع بعض العصر متعمدا بعد الغروب».

ثم حكى المازري ((أن الأصحاب اختلفوا فيمن عليه صلوات فوائت: هل يقتل في الامتناع من قضائها، أم لا على قولين؟ ولم يعين القائلين)). انتهى كلامه (1).

وهذا الخلاف كله إنها هو فيمن اعترف بوجوبها؛ وأما من أنكر وجوبها، أو وجوب شيء منها، فالإجماع على كفره، وأنه مرتد لتكذيبه ما عُلِمَ مجيءُ الرسل به ضرورة؛ إلا إن كان رجلا جاهلا، مثل القريب العهد بالإسلام، أو الأعجمي ممن يُرَى أن إنكاره عن غير علم، فير فق به ويُعلَّم، ويُبيَّن له حتى يعلم أنه قد<sup>(2)</sup> تقرر عنده العلم بمجيء الرسول بها تقررا لا يشك فيه، ثم إن جحد كان مرتدا.

<sup>(1)</sup> أي كلام المازري من شرح التلقين للمازري (1/ 373).

<sup>(2) [</sup>قد] سقطت من نسخة (خ) و (س).

## [أقسام الصلاة ستت]:

وهي على ستة أقسام:

فرض على الأعيان: وهي الصلوات الخمس، والجمعة فرض عين؛ لأنها بدل من الظهر، ولكن لها أحكام تخالفها.

وفرض على الكفاية: وهي صلاة الجنازة.

وسنة، وهي عشر صلوات: صلاة الوتر، والعيدين وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وركعتا الفجر، وقيل فضيلة، وركعتا الطواف، وركعتا الإحرام، وسجود القرآن.

وفضيلة وهي عشر أيضا: ركعتان بعد الوضوء، وتحية المسجد ركعتان، وقيام رمضان، وقيام الليل، وأربع ركعات قبل الظهر وروي اثنان، واثنان بعدها وروي أربع، واثنتان قبل العصر، وروي أربع، واثنتان بعد المغرب، وروي ست، وروي عشرون، وصلاة الضحى، وهي: ثمان ركعات، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنين إلى اثنتي عشرة، وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا.

وتطوع، وهي كل صلاة تُنفِّل بها في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها. ويختص بالأسباب منها عشر أيضا: الصلاة عند الخروج إلى السفر، وعند القدوم منه، وصلاة الاستخارة ركعتان، وصلاة الحاجة ركعتان، وصلاة التسبيح أربع، وركعتان بين الأذان والإقامة، وركعتان لمن قُرِّبَ للقتل، وركعتان قبل الدعاء، وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه، وأربع ركعات بعد الزوال.

وممنوع وهي عشر أيضا: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه. والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغيب. وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح. وبعد الجمعة في

المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهية. وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء. وقبل صلاة المغرب. وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة، أو مزدلفة، أو لمطر. والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق. وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام.

## [القسم الأول: فرض على الأعيان وهو: ثنتان]

#### [تمهيد في تعريف الفرض]

قوله: (وهي على ستة أقسام)؛ ثم أخذ في تعيين الأقسام.

قوله: (فرض على الأعيان)؛ الفرض، قال القاضي في المشارق: ((معنى فرض: ألـزم وأوجب))<sup>(1)</sup>، والأعيان جمع عين، قال القاضي في المشارق: ((عين الشيء: حقيقته وذاته ونفسه))<sup>(2)</sup>، فيكون معنى قوله: ((فرض على الأعيان)): واجب على النفوس، أي أنـه (ق) لا يختص وجوبُه بأحد دون أحد؛ بل على كل نفس.

هذا مدلول اللفظ، وإن كان بعض الناس لا تجب (4) عليهم لفقد شروط الوجوب؛ وبدأ بفرض العين لتأكده وعمومه.

#### 1) [فريضة الصلوات الخمس]

قوله: (وهي الصلوات الخمس)؛ اللام في الخمس للعهد، والإحالة عليها في مثل هذا حسنة؛ لشهرتها عند جميع من عرف الإسلام.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار على صحاح الآثار، مادة (فرض) (2/ 152).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، مادة (عين) (2/ 107).

<sup>(3) [</sup>أنه] سقطت من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> في نسخة غير (ص) [يجب].

وقد كان أصل الفرض خمسين؛ إلا أن الله سبحانه لما علم ضعف هذه الأمـة، وأراد رحمتها، ألقى في نفس الكليم ـ صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ـ أن يشير على نبينا بطلب التخفيف، لشدة مشقة التكرار، فكان من المراجعة في ذلك ما كان آخرُه أن أبرا والفرض خمس/ والأجر خمسون (1)، وذلك فضل الله وعظيم امتنانه، فله الحمد والشكر كثيرا دائها، وعلى رسله المبعوثين رحمة للخلق أفضل الصلوات وأزكاها.

#### 2) [فريضم صلاة الجمعم]

قوله: (والجمعة فرض عين؛ لأنها بدل من الظهر، ولكن لها أحكام تخالفها)؛

أما كون الجمعة فرض عين فهو مذهب مالك، وقال بعض أصحاب الشافعي، وبعض أهل الظاهر: فرض كفاية. وذكر القاضي في الإكهال عن بعض من نقل اختلاف قول مالك: أن ابن وهب روى عن مالك أنها سنة، قال القاضي: لا يقوله مالك؛ وإنها جاء هذا من سوء تأويل الناقل، ثم حكى رواية ابن وهب، وتأولها بها يطابق الفرضية<sup>(2)</sup>.

وأما كونها بدلا من الظهر فقال المازري عن الشافعي: ((إنها ظهر مقصورة لأجل الخطبة،.... وقال الحنفيون: إن الجمعة غير الظهر)).

قال: ((وتظهر ثمرة هذا الخلاف في الذي يحرم بالجمعة (3) فلا تـتم لـه بـشروطها (4)؛ هل يتم على إحرامها أربعا، أم يستأنف الإحرام؟ (5).

<sup>(1)</sup> جاء ذلك في حديث أبي ذر عن الإسراء والمعراج. رواه الشيخان؛ البخاري (1/ 131)، كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم: 349، ومسلم (1/ 148)، كتاب الإيهان، باب الإسراء، رقم: 163.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 266).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و (س) [في الجمعة].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [شروطها].

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 943).

ثم حكى ((فيمن زُوحم<sup>(1)</sup> عن سجود الجمعة حتى سلم<sup>(2)</sup> الإمام، ولم يعقد معه ركعة على القول بأنه لا تنعقد له جمعة؛ قال عبد الملك<sup>(3)</sup>: يكمل عليها أربعا، وقال أصبغ: يتم ركعتين، ثم يعيد ظهرا [أربعا]<sup>(4)</sup>، ابن المواز<sup>(5)</sup>: يقطع بسلام ثم يستأنف)). انتهى كلامه<sup>(6)</sup>.

وإذا كان ثمرة الخلاف ما قال فإن الظاهر من المذهب موافقة مذهب السافعي؟ لأنهم قالوا في مسائل كثيرة: يتم على إحرام الجمعة ظهرا، وفي المدونة فيمن دخل يوم الخميس، يظنه جمعة: ((أجزأته صلاته؛ لأن الجمعة ظهرٌ))(7)، وهذا نص موافق لمذهب الشافعي.

<sup>(1)</sup> بين القرافي في الذخيرة (2/ 276) أن الأصل في كل من عاقه عذر كالزحام والنعاس عن ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود هو صلاة الخوف التي أداها النبي على العذر؛ كما في صحيح البخاري (3/ 1258)، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم: 4131، وصحيح مسلم (1/ 575)، كتاب المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم: 839 - 843.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يسلم].

<sup>(3)</sup> لا أدري ما المراد بـ (عبد الملك) هنا؟ هل عبد الملك بن حبيب، أم شيخه عبد الملك بن الماجشون؟ وهكذا ذكر المسألة أيضا الباجي في المنتقى (1/ 248)، وابن أبي زيد في النوادر (1/ 304)، دون أن يوضحاه، ومن الشائع لدى المالكية أنهم يطلقون عبد الملك فيقصدون ابن الماجشون؛ ولكن وجدت في الذخيرة (2/ 276) ما يشير إلى أن المراد تلميذه ابن حبيب حيث قال: «قال ابن القاسم: إذا زوحم يوم الجمعة عن السجود في الأولى حتى ركع الإمام في الثانية، وعنه في الثانية حتى سلم، يصلي ظهرا أربعا، وقال ابن حبيب يتبعه هذا إذا قصد بـ «يتبعه» يتم الصلاة ظهرا أربعا دون الاستئناف، وقد ذكر الباجي أن ابن القاسم اختلف قوله في المسألة؛ فمرة قال: يتم الظهر كقول عبد الملك، ومرة قال: يقطع ويستأنف الظهر من جديد كقول ابن المواز، وكلا القولين يحتملها نقل القرافي. والله أعلم، وهو سبحانه الموفق للصواب.

<sup>(4)</sup> سقطت من غير نسخة (ر).

<sup>(5) (</sup>ابن المواز) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري، تفقه بابن الماجشون، من أهم تآليفه: «الموازية»، توفي سنة 180هـ. انظر: الديباج لابن فرحون (2/ 166)، وشجرة النور لمخلوف (ص69).

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1017).

<sup>(7)</sup> المدونة لسحنون (1/ 193)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 103).

واستدل المؤلف لفرضيتها (1) على الأعيان ببدليتها عن الظهر، وحقيقة البدلية تعطي مساواة وجوب البدل للمبدل منه، وإلا لم يكن بدله إذا وجب أحدهما على غير من وجب [عليه] (2) الآخر، وهو (3) استدلال واضح، ويأتي الاستدلال لفرضية الجمعة \_ إن شاء الله تعالى \_ في بابها.

قوله: ((ولكن لها أحكام تخالفها))؛ من كونها ركعتين، واشتراط الإمام والجماعة والخطبة فيها، وغير ذلك مما هو مذكور في بابها.

## [القسم الثاني: فرض على الكفايـ واحدة]

#### [فريضم صلاة الجنازة]

قوله: (وفرض على الكفاية: وهي صلاة الجنازة)؛

فرض الكفاية هو: ما يكفي في فعله بعض الناس عن بعض؛ فإذا فعله بعضهم سقط عن سائرهم.

والجنازة؛ قال القاضي في التنبيهات: ((يقال: الجنازة \_بفتح الجيم وكسرها معا\_ للميت، وقيل (4): الميت بالفتح (5)، والسرير الذي يحمل عليه بالكسر)) (6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [بفرضيتها].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة غير (س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [وهذا].

<sup>(4)</sup> عزا القاضي عياض في المشارق: (1/ 156) هذا التفريق لابن الأعرابي، مادة (جنز)

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [بفتح الجيم فقط].

<sup>(6)</sup> التنبيهات لعياض، كتاب الجنائز (1/ 271).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ الصلاة \_\_\_\_\_

#### [القسم الثالث: الصلوات المسنونة عشر]

#### [تمهيد في التعريف بالسنت]

قوله: (وسنةً، وهي عشر صلوات)؛

قال المازري: ((السنة ما رسم ليُحْتذَى [به](1)؛ فالواجب يسمى سنة على هذا))(2)، ومعنى قوله: ليُحْتذَى: ليتبع)). وقال المازري أيضا وعياض: ((السنة في اللغة: الطريقة))(3)؛ ولا شك أن الطريقة أيضا تشمل الواجب وغيره.

قال المازري: ((فكل واجب سنة وليس كل سنة واجبا؛ لأنَّ مِنْ طريقتِه فعلُ المندوب، وهو ليس بواجب؛ لكن عرف الشرع ألا يسمى كل واجب سنة، ألا ترى أنهم لا يقولون: صلاة الظهر سنة، ولا (4) الوضوء سنة، ولكنهم تعارفوا في الشرع على أن كل ما ثبت حكمه بفعل النبي في أو قوله، وأكد أمره وحض عليه، ولا أصل له في الكتاب فإنه سنة، ولهذا يقولون: صلاة الوتر سنة، وكذلك صلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين؛ لأن ذلك مما شرع في وأكد أمره، ولم يوجبها، ويُذَمُّ تاركُها، وقد يطلق بعضهم تسمية السنة على ما علم حكمه من جهة النبي في وإن شرعه على جهة الوجوب) (5).

وبهذا الاعتبار الثاني يَتَفَسَّرُ قولُهم في غسل النجاسة: إنها سنة، وكذلك التسمية عند الذبح، وستر العورة في الصلاة، ومراد المؤلف هنا هو الاصطلاح الأول دون الآخر.

<sup>(1)</sup> ساقط من جميع النسخ التي بين يدي، وأثبتها من المصدر المنقول منه (1/ 358).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 358).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 358)، ومشارق الأنوار لعياض (2/ 223)، مادة (سنن).

<sup>(4) [</sup>لا] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 126).

وحكى ابن يونس<sup>(1)</sup> أن السنة ما فعله رسول الله على جماعة وداوم عليه، وما قصر عن هذا فمن الرغائب. وقيل: السنة: ما تأكد من النوافل وترتَّب وتقرَّر ولم يكن موكولا إلى اختيار المصلي.

وحكى ابن رشد<sup>(2)</sup>أن السنة: ما أمر به النبي ﷺ واقترن بأمره ما يدل على أنه ليس بواجب، وما داوم عليه السلام على فعله بخلاف صفة النوافل<sup>(3)</sup>.

## 1 - 7) [صلاة الوتر، والعيدين، والكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والفجر]

قوله (4): (صلاة (5) الوتر، والعيدين وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وركعتا الفجر، وقيل[الفجر] (6) فضيلة)؛

يأتي الكلام على هذه السنن حيث تعرض المؤلف لذكر أحكامها إن شاء الله تعالى (7).

<sup>(1) (</sup>ابن يونس) هو: أبو بكر محمد ين يونس الصقلي، فقيه فرضي حاسب، اشتهر بكتابه (الجامع) الـذي أمسى أحد مصادر الترجيح في المذهب توفي 451هـ. انظر: ترتيب المدارك لعياض (8/ 114).

<sup>(2)</sup> المراد بابن رشد هنا أبو الوليد (الجد)، صاحب البيان والتحصيل (د450ت500ه). الديباج ابن فرحون (ص373).

<sup>(3)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/64).

<sup>(4)</sup> من قوله: [صلاة الوتر] هنا إلى قوله: [وفضيلة وهي عشر أيضا] في (ص 338) ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5) [</sup>صلاة] سقطت من نسخة (خ) و(س).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة غير (س).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) هنا حُذِف الكلام عن قوله: (وركعت الطواف)، وقوله: (وركعت الإحرام)، وقوله: (ورسجود القرآن)، واكتُفي بالإشارة إليه بهذه العبارة: [والكلام على هذه السنن العشر يأتي إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا على ما ذكر المؤلف منها مفصلا] قلت: وذلك بعد ذكر «سنن صلاة الفجر»، في (ص131 ـ 133). من المخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

#### 8) [سنتركعتي الطواف]

## قوله: (وركعتا الطواف)؛

أما ركعتا الطواف فإن من سنة الطواف بالبيت الركوع عقبه؛ فإن كان الطواف واجبا كان الركوع متأكدا، ولذلك قالوا: فمن نسيها من طواف واجب يستأنف الطواف كله ما لم يبعد، فإذا ذكرهما بعد أن وصل إلى بلده أو أبعد فليركعها وليهد، وقال في المدونة فيمن نسي الركعتين حتى جامع أنه يعتمر ويهدي (1)، وإن كان لم يركعها حتى عاد إلى بلده ركعها حيث هو وأهدى (2)، وقال المغيرة (3): يرجع ويركعها، فلتأكدهما لزمه الهدي عند الإبعاد.

ولو كانتا من طواف نافلة لم يعد الطواف وإن كان قريبا إلا أن يساء، وليستا من الفرائض؛ إذ لو كانتا فريضة لم يجز الهدي.

#### 9) [سنتركعتي الإحرام]

## قوله: (وركعتا الإحرام)؛

المذهب على أن الإحرام ينبغي بإثر الصلاة؛ فريضة كانت، أو نافلة، إلا أن النافلة أولى. قال في المدونة/: ((ويحرم من أتى الميقات أي وقت جاء مما يجوز فيه التنفل من [101] ليل أو نهار، ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة، أو بإثر فريضة، كان بعدها نافلة أم لا، والمستحب إحرامه إثر النافلة، وإن جاء في وقت لا يجوز فيه التنفل انتظر وقتاً تحل فيه الصلاة إلا من عذر، فيجوز أن يحرم وإن لم يصل))(4).

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 455).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 407)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 188)، والنوادر لابن أبي زيد (2/ 387)، والبيان والتحصيل لابن رشد (3/ 400).

<sup>(3) (</sup>المغيرة) هو: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، من أصحاب مالك، كان فقيه المدينة بعد مالك، (د 124ت188ه). الديباج لابن فرحون (ص425).

<sup>(4)</sup> هذا النص منقول عن تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 173)، وانظر أصله في المدونة لسحنون (1/ 395).

وفي الصحيح «كان النبي على يركع بذي الحليفة، ثم إذا استوت به الناقةُ قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أَهَلَّ) (1) ، قال القاضي: ((حمله أصحابنا على النافلة، والحَسَنُ على أنها الصبح)) (2) ، قال: ((والأول أظهر))، قال: ((وهي سنة عند الكافة)) (3).

قال ابن يونس عن بعض البغداديين: ((فإن أحرم بغير صلاة فلا شيء عليه؛ يعني فيمن لا عذر له. قال: وإنها اخترنا له الإحرام بإثر صلاة؛ لأن الرسول على كذلك فعل، واخترنا له التنفل؛ لأنها زيادة مقصودة لأجل الإحرام، وإنها قلنا: إنه إن أحرم عقب مكتوبة جاز؛ لأن الرسول في أحرم عقب صلاة؛ فقيل: نافلة، وقيل: فريضة، ولأن الإحرام بعد المكتوبة لم يُعْرَ من صلاة، فكان أفضل، وإنها قلنا: إن أحرم بغير صلاة فلا شيء عليه، فلأن ذلك مستحب غير واجب)). انتهى كلامه (4). وكان الأولى عَدُّ هاتين الركعتين في الفضائل، لا في السنن.

#### 10) [سنت سجود التلاوة]

## قوله: (وسجود القرآن)؛

اختلف في حكم سجود التلاوة؛ فقال أبو حنيفة: واجب، وقيل: سنة قاله الشافعي، وفي المذهب قولان: قيل: سنة وهو الذي اعتمده القاضي، وقيل: فضيلة.

والمشهور أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة (5): آخر الأعراف (6)، والتي في

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عمر في صحيحه (2/ 849)، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها، رقم: 1184.

<sup>(2)</sup> أضاف عياض هنا بأن الحسن البصري استحب الإحرام إثر الفريضة؛ لما روى البخاري (2/ 138)، كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة، رقم: 1546)، عن أنس رَحَوَلَكَ عَنهُ قال: «صلى النبي عَلَيْ بالمدينة أربعا، وبـذي الحليفة ركعتين (أي من العصر) ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب واستوت به أهَل».

<sup>(3)</sup> انظر: إكمال المعلم لعياض (4/ 179).

<sup>(4) [</sup>كلامه] سقطت من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> قال مالك: «الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء». الموطأ لمالك (1/ 207)، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، رقم: 16.

<sup>(6)</sup> عند قوله تعالى: ﴿...وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾، الآية: 206.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

الرعد<sup>(1)</sup>، والتي في الإسراء<sup>(2)</sup>، والتي في مريم<sup>(3)</sup>، والتي في الحج، عند قوله: (إن ألله يَهْعَلُ مَا يَشَآءُ ) (4)، والتي في الفرقان (5)، والتي في النمل واختلف فيها؛ فقيل عند قوله تعالى: (وَمَا يُعْلِنُونَ (6)، وقيل عند قوله: (رَبُّ أَنْعَرْشِ أِنْعَطِيمِ (7)، والتي في لأَنَّمِ تَنزِيلُ. (8)، والتي في ص؛ عند قوله تعالى: (وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ (9)، وقيل: عند قوله: (إن كُنتُمُ إِيَّاهُ عند قوله: (إن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (11)، وقيل عند قوله: (وَهُمْ لاَ يَسْتَمُونَ (12).

وعن مالك أنها أربع عشرة، وزاد التي في آخر النجم (13)، والتي في سورة الانشقاق (14)، والتي في سورة العلق عند خاتمتها (15). وإذا قلنا بالمشهور فهل يباح السجود فيها عدا الإحدى عشرة أم لا؟ فقيل: لا سجود فيها عداها، وقال أبو جعفر الأبهري (16): هو مخير إن شاء سجد، وإن شاء ترك؛

<sup>(1)</sup> عند قوله تعالى: ﴿... وَظِلْمُلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾ الآية: 15.

<sup>(2)</sup> عند قوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ الآية: 109.

<sup>(3)</sup> عند قوله تعالى: ﴿...خَرُواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً ﴾، الآية: 58.

<sup>(4)</sup> الآية: 18.

<sup>(5)</sup> عند قوله تعالى: ﴿...وَزَادَهُمْ نُهُوراً ﴾، الآية: 60.

<sup>(6)</sup> الآية: 25.

<sup>(7)</sup> الآية: 26.

<sup>(8)</sup> سورة السجدة، عند قوله تعالى: ﴿ وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾، الآية: 15.

<sup>(9)</sup> الآية: 23.

<sup>(10)</sup> الآية: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْهِي وَحُسْنَ مَنَابِ ﴾، 24.

<sup>(11)</sup> سورة فصلت الآية: 37.

<sup>(12)</sup> سورة فصلت الآية: 38.

<sup>(13)</sup> عند قوله تعالى: ﴿فِاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ﴾ الآية: 62.

<sup>(14)</sup> عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فُرِكَ عَلَيْهِمُ أَلْفُرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾، الآية: 21.

<sup>(15)</sup> عند قوله تعالى: ﴿كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَرِبِ﴾، الآية: 19.

<sup>(16) (</sup>الأبهري) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي، أخذ عن جماعة منهم: ابن الجهم، وأخمذ عنه عدد من الأثمة بأقطار الأرض؛ كابن الجلاب وابن القصار، وانتهت إليه الرياسة في المذهب، (د قبل 290ت395هـ). انظر: ترتيب المدارك لعياض (4/ 410)، والديباج لابن فرحون (ص351\_53).

وفي المبسوط<sup>(1)</sup>: لمالك مثله، قيل له: أنسجد في النجم؟ قال: لا بـأس بـه، فأبـاح ولم يأمر به<sup>(2)</sup>، وزاد ابن حبيب وابـن وهـب<sup>(3)</sup> ثانيـة الحـج عنـد قولـه تعـالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ﴾ (4).

وهي صلاة يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة؛ من طهارة واستقبال وغير ذلك، ويسجدها من قرأها بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد صلاة الصبح (5) ما لم يسفر، وقيل: لا يسجد لا بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الصبح، وقيل يسجد بعد العصر.

ويسجد بها من قرأها في نافلة، وأما قراءتها في الفريضة فإن كان إماما وخاف التخليط على من خَلْفه نُهي عن ذلك، وإن أمن التخليط على غيره، أو كان فَذًا فظاهر

<sup>(1) (</sup>المبسوط أو المبسوطة) هو: أهم كتاب جامع في المذهب وترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة المالكية العراقية، وكان معتمدا أيضا في المدرسة المغربية والأندلسية، ومؤلفه هو: أبو إسحاق: القاضي إسماعيل. ستأتي ترجمته إن شاء الله في (ص 412) من هذا الكتاب. انظر: المدارك لعياض (4/282)، والديباج لابن فرحون (ص 151 ـ 154).

<sup>(2)</sup> سبك ابن رشد (الجد) في ذلك قاعدة فقال: «إن الذي يوجبه النظر أن يسجد من ذلك فيها جاء على سبيل الخبر، ولا يسجد من ذلك ما جاء على سبيل الأمر؛ لأن ما جاء منها على سبيل الأمر يحمل على السجود الواجب في الصلاة المفروضة، وعلى هذا يأتي مذهب مالك؛ لأن جميع ما لم ير فيه السجود جاء على سبيل الخبر». المقدمات (1/ 191)، والبيان: على سبيل الخبر». المقدمات (1/ 191)، والبيان: (1/ 107).

<sup>(3) (</sup>ابن وهب) هو: أبو محمد عبد الله بن وهب، تلميذ مالك، صاحبه 20 سنة، حلاه الإمام أحمد بـ: «عالم صالح فقيه كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق... ما أصح حديثه»، وقيل عنه: «الناس: فقيه غير معدث، أو محدث غير فقيه؛ خلا ابن وهب، فهو فقيه محدث»، (د125ت197ه). انظر: الديباج لابن فرحون (ص214 ـ 211).

<sup>(4)</sup> الآية: 77.

<sup>(5)</sup> خالف المؤلف هنا العبارة المشهورة عند المالكية وهي: (بعد الصبح وصلاة العصر)؛ بحيث ينضيفون الصلاة للعصر دون الصبح؛ لأن المانع من النوافل هو دخول وقت الصبح ولو قبل النصلاة، وصلاة العصر، ولا تمنع قبلها ولو دخل وقت العصر، وفي هذا قال الشيخ خليل في مختصره (ص 27): «وكره النفل بعد فجر وفرض عصر».

المذهب على قولين: فأجازه مالك في المجموعة والعتبية في صلاة الجهر في الجماعة القليلة (1)، وكرهه في المدونة للفذ<sup>(2)</sup>، وأجيز في غيرها. وأجازه أبو حنيفة في الجهرية، والشافعي مطلقا، وظاهر الأحاديث ما قاله أبو حنيفة.

ويسجد بها من قرأها، ومن استمع لقراءته، دون من يسمع من غير قصد، وإنها يسجد المستمع إذا كان القارئ أهلا للإمامة، فإن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع أو لا؟ قو لان<sup>(3)</sup>.

وإذا جاوز موضع السجود<sup>(4)</sup> بيسير، ثم تذكر سجد ولم يعد القراءة، وإن جاوزها<sup>(5)</sup> بالكثير رجع إليها، فقرأها وسجد.

ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويُخْتَلَف إذا كان في غير صلاة (6)، والتكبير أحسن [له] (7)؛ لِـمَا (8) جاء في ذلك عن النبي الله (9)، ولا يسلم منها.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 476 ـ 477)، ومناهج التحصيل للرجراجي (1/ 397).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 110 \_ 111)، والبيان لابن رشد (2/ 9)، ومناهج التحصيل للرجراجي (1/ 9). (1/ 396).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 278).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ت) و(ر) [القراءة] بدل [السجود].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [جازها].

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 200)، والتمهيد لابن عبد البر(19/ 133).

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (خ) و (ص).

<sup>(8) [</sup>لِـمَـا] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر قال: "كان رسول الله على يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كَبَّر وسجد، وسجد، وسجدنا معه))، وكان أبو داود يعجبه الحديث لأن فيه ذكر التكبير؛ ولم يرد ذكر التكبير لسجود التلاوة إلا فيه؛ ولكن في سنده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه كلام، وأصله في الصحيحين بدون ذكر التكبير. انظر: صحيح البخاري (1/ 323)، كتاب سجود القرآن، باب از دحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، رقم: 1076، وصحيح مسلم (1/ 504)، كتاب المساجد، باب سحود التلاوة،

قال مالك: ((ومن قرأ السجدة في صلاة أو غيرها فأحب إلي أن يسجد بها؛ إلا أن يكون في غير إبَّان الصلاة (1) فلا أحب [له] (2) أن يقرأ بها حين في وليتكف ها إذا قرأ، وأكره أن يُخَطْرِ فَها (3) المتوضئ؛ وليقرأها، وكره مالك قراءتها خاصة؛ لا قبلها شيء ولا بعدها، في صلاة أو غيرها ثم يسجد بها (4)، وإذا قرأها غير متوضئ، أو في غير إبَّان سجودها نُهي عن ذلك، وكذلك من قرأها في صلاة فلم يسجدها يُنهى (5) عن ذلك (6) وقال ابن القاسم: لا شيء عليه، وكان مالك يستحب لمن قرأها في إبَّان سجودها أن يسجدها من غير إيجاب) (7).

قال ابن يونس: ((معنى قوله: فيمن قرأها في غير إبان سجودها وليتعدها: أي يتعدى

 <sup>◄</sup> رقم: 575، وسنن أبى داود (2/ 126)، كتاب الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة رقم: 1413، ومرقاة المفاتيح للقاري (2/ 55) ومرعاة المفاتيح للمباركفوري (3/ 444)، وتخريج أحاديث المشكاة للألباني (1/ 325).

<sup>(1)</sup> إِبَّانُ الشيء - بكسر الهمزة والتشديد - : وقته وحينه، وإنها يستعمل مضافا فيقال: إبان الفاكهة وإبان الصلاة: أي أوانها ووقتها، ونونه زائدة عند من قال: وزنه (فِعْلَانُ)، وأصلية عند من قال: وزنه: (فِعَّالُ). المصباح المنير للفيومي، مادة (أبب) (ص4)، ولسان العرب لابن منظور مادة (أبن). والمراد بـ: (غير إبَّان الصلاة) هنا: «في غير وقت تَحِلُّ فيه الصلاة». البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 278).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> جاءت هذه الكلمة في تهذيب المدونة، وفي المنتقى هكذا: "ولا يخطر فيها" وفي مناهج التحصيل هكذا: "يحظر فيها"، وكلاهما خطأ؛ فتجاوزها محققو الكتب الثلاثة دون أن يقدموا لنا شرحا لها، وهذا من آفات المحققين المعاصرين، والصحيح: "يُخَطْر فها" وهو: من خَطْرَفَ أي: أسرع في مِسْيته، أو جعل خَطْوَتَيْنِ خَطُودَةً، كما في القاموس مادة (خَطْرَفَ)، والمراد بها: أن يتعدى موضوع السجود فلا يقرأه. انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100)، والمنتقى للباجي (2/ 422)، ومناهج التحصيل للرجراجي (1/ 304).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [يسجدها].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [ئهي].

<sup>(6)</sup> عبارة [وكذلك من قرأها في صلاة فلم يسجدها يُنهى عن ذلك] سقطت من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(7)</sup> المدونة لسحنون (1/ 199 و200). تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

موضع السجود خاصة، لا الآية التي هي فيها))(1)، ونقل ابن رشد مثل ذلك عن عبد الحق<sup>(2)</sup>، عن بعض شيوخه، وقال هو<sup>(3)</sup>: «إن الصواب أن يختصر جميع الآية، لا موضع السجود على ما حكاه عبد الحق عن بعض شيوخه؛ لأنه إذا فعل ذلك لم ينتسق الكلام وتغير معناه)) (4). وهذا الذي قاله ابن رشد أبين مما عند عبد الحق وابن يونس (5).

## [القسم الرابع: الصلوات الفضيلة عشر]

#### [تمهيد في التعريف بالفضيلت]

قوله: (وفضيلة وهي عشر أيضا)؛ فضيلة فعيلة بمعنى فاعلة.

قال المازري: ((الفضيلة: كل فعل له فضل، وفيه أجر، من غير أن يُسْتَحَق الذهُ ابتركه، ولا التأثيم، وهذا الفرق بينه وبين الواجب. وأما الفرق/ بينه وبين السنة فزيادة ابر10 الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشريعة عليه؛ فكل ما حضَّ عليه وأكد أمره وأعظم قدره سميناه سنة كالوتر وما في معناه، وكل ما سَهَّل في تركه وخَفَّف أمره سميناه فضيلة، ليشعر المكلف بمقدار الأجر في الأفعال، فيُقَدِّمَ الأَوْلى فالأَوْلى، ويَعْلَمَ مقدار ما يتقرب به))(6).

<sup>(1)</sup> مثلا يترك قراءة كلمة: (يَشَآءُ) في سورة الحج، أو كلمة: (وَأَنَابَ) في سورة ص؛ لئلا يطالب بالسجود، بشرط ألا يخل بالمعنى، مع ملاحظتها بقلبه حفاظا على نسق التلاوة. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 309).

<sup>(2) (</sup>عبد الحق) هو: أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي، أخذ عن علماء القيروان كأبي عمران الفاسي، وحج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي وإمام الحرمين، توفي بالإسكندرية سنة عمران الفاسي، وحج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي وإمام الحرمين، توفي بالإسكندرية سنة 466)، من مؤلفاته المليحة: كتاب النكت والفروق على مسائل المدونة. انظر: المدارك لعياض (8/ 71 \_ 73)، والديباج لابن فرحون (ص 275).

<sup>(3)</sup> أي: ابن رشد.

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 459، والتاج والإكليل للمواق العبدري (2/ 64).

<sup>(5)</sup> قد اختصر ما تقدم الشيخُ خليل \_ رَجَمَهُٱللَّهُ \_ في مختصره (ص 38) فقال: «وكُـره مجاوزتُهـا لمتطهـر وقـت جواز، وإلا؛ فهل يجاوز محلَّها أو الآية؟ تأويلان».

<sup>(6)</sup> شرخ التلقين للمازري (1/ 126 و127).

### 1) [فضيلة ركعتي الوضوء]

## قوله: (ركعتان بعد الوضوء)؛

أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يا بلال بك حدثنى بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفة (1) نعليك (2) بين يَدَيَّ في الجنة! قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة، من أنى لا (3) أتطهر طهورا ما في ساعة (4) من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب في الله أن أصلى (5).

وفي الترمذي قال<sup>(6)</sup>: «ما أذّنتُ قَطُّ إِلا صَلَّيتُ ركعتين، وما أصابني حَدَثٌ قـط إِلا تَوضَّأتُ عندها<sup>(7)</sup>، ورأيتُ أن لله عليَّ رَكْعَتين (8)، فقال رسول الله ﷺ: بهما (<sup>9)</sup>.

#### 2) [فضيلة تحية المسجد]

## قوله: (وتحية المسجد ركعتان)؛

وهذا لـما في الصحيح عن أبي قـتادة رَخَوَلِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إذا دخـل

<sup>(1)</sup> في رواية البخاري: «دَفُّ نعليك»؛ قال البخاري: «يعني: تحريك».

<sup>(2)</sup> الخشفة: الصوت ليس بالعالى المرتفع، وقيل: الخشفة بالسكون: الـصوت، وبالتحريـك: الحركـة وزنـا ومعنى. انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 44)، وجامع الأصول لابن الأثير (8/ 575).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [لم] بدلا [لا].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [الساعة].

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 342)، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، رقم: 1149. 1149، ومسلم (4/ 1910)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل بلال، رقم: 2458.

<sup>(6) [</sup>قال] سقطت من نسخة (خ) و(ر).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(س) [عنده].

<sup>(8)</sup> زاد في نسخة (س) [عليَّ أن أصلي ركعتين].

<sup>(9)</sup> أخرجه الترمذي عن بريدة، وقال: «حسن صحيح غريب» في سننه (5/ 620)، كتـاب المناقـب، بـاب مناقب عمر بن الخطاب كَوْلَلْهُعَنْهُ، رقم: 898.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يركعَ ركعتين» (1). قال القاضي: ((هـذا عـلى [سبيل]<sup>(2)</sup> الندب والترغيب، وعدها بعض أصحابنا من السنن، وقال داود هي واجبة))<sup>(3)</sup>.

ومذهبنا أنه يصليها<sup>(4)</sup> من دخل في غير وقت منع النافلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره<sup>(5)</sup>، وهذا إذا أراد الجلوس، وأما إذا<sup>(6)</sup> كان مجتازا فله أن يمرَّ ولا يركع، قاله مالك في المدونة وغيرها، ورَوَى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسالم ابنه، ثم اختلف مالك وزيد بن ثابت فيما إذا تكرر منه المرور في المسجد من غير ركوع، فأجاز ذلك مالك، وكرهه زيد، ولم يأخذ به مالك<sup>(7)</sup>.

#### 3) [فضيلة قيام رمضان]

### قوله: (وقيام رمضان)؛

وذلك لما صح عن رسول الله على من قوله: «من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (8)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في قاعدة الصيام شيء من صفة قيام رمضان (9).

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 162)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة، رقم: 57، والبخاري (1/ 156)، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، رقم: 444، ومسلم (1/ 495)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد، رقم: 714.

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (س) و(ص).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 49).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [يصليها].

<sup>(5)</sup> انظر: (ص 370\_384) من هذا الكتاب

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [إن] بدل [إذا].

<sup>(7)</sup> المدونة لسحنون (1/ 189).

<sup>(8)</sup> أخرجه الشيخان عن أبى هريرة؛ البخاري (2/ 595)، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: 2008، ومسلم (1/ 523)، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم: 759.

<sup>(9)</sup> انظر (ص 1107) من هذا الكتاب.

#### 4) [فضيلة قيام الليل]

#### قوله: (وقيام الليل)؛

قيل: إن قيام الليل كان فرضا بالقرآن، وأنه نسخ وجوبه، وعملي هذا الأكثرون، وذهب بعضهم على بقاء الوجوب، قال: ويكفي ما قَلَّ ولو قَدْرَ حَلْب شاة.

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي الله قال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل» (1)، وأخرج من حديث جابر: سمعت رسول الله الله الله شيئا من أمْرِ الدُّنيا الله شيئا من أمْرِ الدُّنيا والآخِرة إلا أعطاه إياه، وذلك كُلَّ ليلة» (2)، وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول «حين يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»، وفي بعض طرقه: ((حتى ينفجر الفجر)) (3). وهذا كله دليل على أن أفضل الليل آخرُه، وقد تقدم الحديث: ((إن صلاة آخر الليل محضورة (4))) (5).

## 6/5) [فضيلتا الرواتب قبل الظهر وبعده]

قوله: (وأربع ركعات قبل الظهر وروي اثنتان، واثنتان بعدها وروي أربع)؛

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (2/ 821)، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، رقم: 1163.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/521)، كتاب صلاة المسافرين، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، رقم: 757.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 2338)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ( يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَنَمَ أُللَّهِ ﴾، رقم: 7494، ومسلم (1/ 521)، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء، رقم: 758.

<sup>(4) «</sup>محضورة»: أي تحضرها الملائكة. وفي رواية «مشهودة». انظر: مشارق الأنوار لعياض (1/ 207)، مادة (حضر).

<sup>(5)</sup> لم يتقدم هذا الحديث بهذا اللفظ في النسخ التي بين يدي، وهو حديث رواه مسلم عن جابر في صحيحه (1/ 520)، كتاب صلاة المسافرين، باب من خاف ألا يقيم آخر الليل فليؤتر، رقم: 755.

أخرج مسلم من حديث أم حبيبة \_ رَضَالِلَهُ عَنْهَا \_ قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من صلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ركعة في يوم وليلة بُنِيَ له [بِهِنَّ ] (1) بَيْتُ فِي الْجُنَّةِ»، وفي بعض روايته: «تَطَوُّعًا من غير الفريضة» (2) وأخرجه النسائي بمعناه، وزاد تعيينها فقال: «...أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل صلاة الصبح (3) (4).

وأخرج مسلم عن عائشة \_ رَضَالِيَّهُ عَهَا \_ قالت: «كان رسول الله عَلَيْ يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين...» الحديث<sup>(5)</sup>، وأخرج الترمذي عنها قالت: «إن رسول الله عَلَيْ كان إذا لم يُصلِّ أربعا قبل الظهر صلاهن بعدُ» (6).

وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: «صليت مع رسول الله على قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد الجمعة وبعدها سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليتُ مع النبي في بيته»(7)، وكل ما في هذا الحديث من ذكر سجدتين فالمراد به ركعتان.

وأخرج الترمذي عن أم حبيبة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار» وقال: إنه صحيح (8).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [بها] وسقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 502)، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة، رقم: 728.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [صلاة العشاء].

<sup>(4)</sup> سنن النسائي (3/ 262)، كتاب قيام الليل...، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة، رقم: 1801

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 504)، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا: رقم: 730.

<sup>(6)</sup> قال الترمذي في سننه: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)) (2/ 191)، كتاب أبواب الصلاة، رقم: 462.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (1/ 504)، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة، رقم: 729.

<sup>(8)</sup> سنن الترمذي (2/ 292)، كتاب أبواب الصلاة، رقم: 468.

قال القاضي في الإكمال: ((اختلف العلماء في الاختيار في الأخذ بهذه الأحاديث؛ فرأى جلُّهم الأخذ بها والعمل بفعل النبي على وأمره بذلك، وكونها سنة مع الصلوات الفرائض (1)، قال بعضهم: ولأن تلك الأوقات أوقات تفتح فيها أبواب السهاء، ويُستجاب فيها الدعاء، ويُرغب في تكثير العمل الصالح فيها، واختلاف الأحاديث باختلاف فعله على ليبين سعة الأمر؛ إذ ليس فيه حد لازم، والله سبحانه وتعالى أعلم، واختلف اختيارهم في الأربع قبل الظهر وبعدها، أو الاثنين على اختلاف الآثار))(2).

#### 7) [فضيلة الرواتب قبل العصر]

[أ/ 11] قوله: (واثنتان قبل العصر / وروي أربع)؛

قال القاضي في الإكمال: ((اختلفوا في اختيار تطوع الراتبة قبل العصر \_ أيضا\_ في ركعتين أو [في]<sup>(3)</sup> أربع، وكل هذا قد اختلف فيه اختيار شيوخ مذهبنا، وذهب بعض السلف إلى أنه لا راتبة قبل العصر جملة، وروي عن ابن المسيب والحسن والنخعي، وحكاه العبدي<sup>(4)</sup> من شيوخنا العراقيين عن المذهب))<sup>(5)</sup>.

## 8) [فضيلم الرواتب بعد المغرب]

قوله: (واثنتان بعد المغرب، وروي ست، وروي عشرون)؛

قد تقدم ما في الأحاديث (6) في الركعتين بعد المغرب. وأخرج الترمذي عن أبي

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [المفروضة].

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 69).

<sup>(3)</sup> سقطت من غير نسخة (ر).

<sup>(4) (</sup>العبدي) هو: أبو يعلى أحمد بن محمد، إمام المالكية بالبصرة، ومدار فتياهم وذو التآليف في وقته، أخـذ عنه شيخ القاضي عياض أبو علي الصدفي، ولذلك وصفه هنا بكونه من شيوخه، توفي في رمضان 490ه وقد ناهز التسعين. الترتيب لعياض (8/ 99 و100)، وسـير الأعـلام للـذهبي ( 1/ 156 و157)، والديباج لابن فرحون (ص100).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 69).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [الحديث].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

هريرة قال: قال رسول الله على: «من صلى بعد المغرب ستَّ ركعات، لم يتكلم بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة»، قال الترمذي: وقد رُوي عن عائشة عن النبي على أن قال: «من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة»، وضَعَّفَ سندَ الحديث الأول جدا، ولم يُسْند الثاني<sup>(1)</sup>.

#### 9) [فضيلة صلاة الضحى]

قوله: (وصلاة الضحى، وهي: ثمان ركعات، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنين إلى اثنتي عشرة)؛

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رَضَالِلُهُ عَنَهَا - قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام (2) ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وركعتي الضُّحى، وأن أوتِرَ قبل أن أرقُدَ» (3)، وعن أبي الدرداء مثلَه (4)، وأخرج عن أم هانئ «أنها رأت النبي ﷺ صلى ثماني ركعات ضحىً يوم فتح مكة» (5).

وأخرج عن عائشة: «ما رأيتُ رسولَ الله على يصلي سُبحة (6) المضحى قط، وإني الأستحبها، وإن كان رسولُ الله على لَيدَعُ العمل وهو يحبُّ أن يَعْمَلَ به ، خشيةَ أن يعملَ به الناسُ ، فَيُفْرَضَ عليهم (7)، وأخرج أيضا أنها قيل لها: «هل كان النبي على يصلى

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (2/ 299)، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل التطوع...، رقم: 435.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [بصيام].

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم؛ انظر: صحيح البخاري (1/ 349)، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، رقم: 1178، وصحيح مسلم (1/ 499)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم: 721.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 499)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم: 722.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 349)، كتاب التهجد، باب صلاة المضحى في السفر، رقم: 1176، ومسلم (1/ 497)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم: 336.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [سبيحة].

<sup>(7)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 349)، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، رقم: 1177، ومسلم (1/ 497)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم: 718.

الضحى؟ قالت: لا؛ إلا أن يجيء من مَغِيبِهِ (1) (2) وأن معاذة (3) سألتها «كم كان رسول الله عليه يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء (4).

وأخرج النسائي عن نعيم بن هبَّار (5) عن رسول الله عَيُّةِ عن ربه قال: «ابنَ آدم؛ صل أربع ركعات في أول النهار، أكفك آخره» (6).

وأخرج مسلم عن أبي ذر عن النبي قال: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى (أصل السلامى بيضم السين عظام الأصابع والأكف والأرجل»، قال القاضي: «ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله (8)، وفي الحديث: «خُلق كلُّ إنسان على ثلاثائة وستين مفصلا؛ ففي كل مفصل صدقة)) (9).

<sup>(1) (</sup>من مغيبه) من سفره.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 496)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحي، رقم: 717.

<sup>(3) (</sup>معاذة) هي: بنت عبد الله العدوية البصرية، العالمة الثقة، معدودة في فقهاء التابعين، أخرج لها أصحاب الكتب الستة، ماتت سنة 83هـ. الكاشف للذهبي (2/ 517)، وفتح الباري (1/ 21).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 496)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحي، رقم: 717.

<sup>(5)</sup> قال ابنَّ حجرَ في التقريب (1/ 1007): نعيم بن همَّار بتشديد الميم، أو هبَّار، أو هدَّار، أو خمَّار بالمعجمة، أو حمَّار بالمهملة؛ الغطفاني، صحابي رجح الأكثر أن اسم أبيه همَّار.

<sup>(6)</sup> سنن النسائي الكبرى (1/ 177)، وأخرجه الترمذي في سننه عـن أبي الـدرداء وأبي ذر فقـال: ((حـسن غريب)) (2/ 340)، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحي، رقم: 475.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (1/ 498)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم 720.

<sup>(8)</sup> الإكمال لعياض (3/61. قال ابن الأثير في النهاية (2/88): السُّلامَى: جمع سُلامِيَة وهي: الأُنْمُلَة من أنامِل الأصبع، وقيل: واحدهُ وجمعهُ سواء، ويُجمَع على سُلامَياتٍ، وهـي التـي بـين كُـلِّ مَفْـصِلَين مـن أصابع الإنْسانِ، وقيل السُّلامى: كل عَظْم مُجُوَّف من صِغَار العِظاَم: المعنى على كُلِّ عظم من عِظاَم ابـن آدم صدقة.

<sup>(9)</sup> أخرجه مسلم عن عائشة (2/ 698)، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم: 1007.

[وقد قيل: روي عن] (3) ابن عباس (4) أنها المراد بقوله تعالى: ﴿ يُسَبِّح لَهُ وِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ) (5) ، وعنه (6): هي المراد بقوله سبحانه: ﴿ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَافِ ) (7) .

وروي عن ابن عمر في الصحيح أنه كان لا يصليها، وحَكَي ذلك عن أبي بكر وعمر، وقال نحوه عن النبي الله وروي عنه أنه: رأى الناس يصلونها في المسجد، فسئل، فقال: ((بدعة))<sup>(9)</sup>. وعن أنس مثله، وعن ابن مسعود أنه كان لا يصليها، وتأولوا حديث أم هاني أنها صلاة الفتح، وأنها من السنن ثمان ركعات، وقد صلاها<sup>(10)</sup>

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ص) [اختلف].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [على أنها].

<sup>(3)</sup> هكذا في نسخة (ت)؛ وفي (ص) [وقد روي عن] وفي (خ) و(س) [وقد قيل عن]، وفي (ر) [وقيل عن].

<sup>(4)</sup> تفسير ابن كثير (6/ 67) (سورة النور، الآية: 36).

<sup>(5)</sup> سورة النور:36.

<sup>(6)</sup> تفسير ابن كثير (7/ 58)، (سورة ص الآية: 18).

<sup>(7)</sup> سورة ص:18.

<sup>(8)</sup> صحيح البخاري (1/ 348)، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، رقم: 1175.

<sup>(9)</sup> صحيح البخاري (1/ 524)، كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي ، رقم: 1775، وصحيح مسلم (2/ 916)، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي ، رقم: 1255.

<sup>(10)</sup> صلاها لما فتح الحيرة، (بكسر الحاء: بلد في العراق). انظر: الفتح لابن حجر (1/ 109 و 3/ 66).

خالد بن الوليد»(1).

قال القاضي: ((وقد روي عن النبي على من الأحاديث في صلاة الضحى وتسميتها ما لا ينكر من قول وفعل (2)، وفي صلاتها من العدد ما تقدم، [ورُوي عنه ست ركعات (3)، واثنتا عشرة ركعة] (4)(5)، وروى الطبري أنه عليه السلام عصلاها ركعتين، ثم أربعا، ثم ستا، ثم ثمانيا، واختار جماعة من السلف ثمانيا على حديث أم هاني، وجماعة أخرى صلتها أربعا على حديث عائشة، وجاء فضل من صلاها عشرا، ومن صلاها اثنتي عشرة ركعة ما جاء)). انتهى (6).

أخرج الترمذي عن أنس أن النبي على قال: «من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له (7) قصر ا من ذهب في الجنة»(8).

ووجه الجمع بين الأحاديث التي جاء فيها عن عائشة أنها ما رأته يصليها، وكذلك قال أنس مع ملازمته له، وكذلك إنكار ابن مسعود وابن عمر لصلاتها، وفي مسلم عن ابن أبي ليلي قال: «ما أخبرني أحدٌ أنه رأى النبي يسلي يسملي الضحى إلا أم هانئ» (٩)، وعن عبد الله بن الحارث (١٥) أنه قال: «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله يسبح سُبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني بذلك غير حديث

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 52 و 53).

<sup>(2)</sup> في نسخة(ر) [أو فعل].

<sup>(3)</sup> زاد في نسخة (خ) زيادة [اثنا عشرة ركعات] مكررا، ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> فتح الباري لابن حجر (3/ 54).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 53).

<sup>(7) [</sup>له] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> قال الترمذي: ((غريب)). سنن الترمذي (2/ 337)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحي، وسنن ابن ماجه (1/ 439)، كتاب الصلاة، باب صلاة الضحي.

<sup>(9)</sup> صحيح مسلم (1/ 497)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم 336.

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) [الحرث].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

أم هانئ»، وفيه عنها «فلم أره سبحها قبل ولا بعد» (1). قالوا: ولعله إنها صلاها شكرا على الفتح.

فلا يمكن الجمع إلا على ما صرحت به عائشة من أنه الله كان يترك العمل مخافة أن تعمل به أمته فيفرض عليهم، فلذلك أنكرت أن تكون رأته يصليها، وكانت تستحبها لما علمت من حضه عليها، فلذلك أوصى بها أبا هريرة/ وأبا الدرداء، وكان هو الله السلاما لله يفعلها.

فمن أنكرها فلأنه الله لم يكن يصليها، ومن استحبها فلحض النبي عليها؛ هذا أحسنُ التأويلات في ذلك وأبينُها، ولم يبق إلا قول عائشة لما سئلت: كم كان رسول الله يعلى يصلي الضحى؟ قالت: «أربعا، ويزيد ما شاء»، يحتمل أن تكون أخبرتْ عما انتهى إليه بالخبر عنه على أو عما رأت من صلاته إياها إذا قدم من مغيبه، وهذا كله مكن (2).

# 10) [فضيلة إحياء ما بين العشاءين]

قوله: (وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا)؛

قال الترمذي: رُوي عن حذيفة: «أن النبي على المغرب، فها زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة»(3).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 497)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، رقم 336.

<sup>(2)</sup> قال النووي في شرح مسلم (5/ 230): «وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعتين ودون ثمان».

<sup>(3)</sup> هكذا رواه الترمذي معلقا، ووصله أحمد وقال شاكر: «إسناده جيد؛ حسن أو صحيح». سنن الترمذي (2/ 501)، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب، رقم: 604، ومسند أحمد (5/ 414).

# [القسم الخامس: التطوع ذوات الأسباب عشر]

وتطوع، وهي كل صلاة تُنفِّل بها في الأوقات التي أبيحت فيها الصلاة، وتختص بالأسباب منها عشر أيضا: الصلاة عند الخروج إلى السفر، وعند القدوم منه، وصلاة الاستخارة ركعتان، وصلاة الحاجة ركعتان، وصلاة التسبيح أربع، وركعتان بين الأذان والإقامة، وركعتان لمن قُرِّبَ للقتل، وركعتان عند الدعاء، وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه، وأربع ركعات بعد الزوال.

قوله: (وتطوع، وهي كل صلاة تُنُفِّل بها في الأوقات التي أُبيحت فيها الـصلاة، وتختص بالأسباب منها عشر أيضا)؛

التطوع مأخوذ من الطواعية وهو: ما فعله فاعله (1) باختيار منه. وجعله على قسمين: ما يكون له سبب وقد ذكره. وسائر النوافل التي لا سبب لها داخلة في التطوع.

# 1) [الصلاة عند الخروج للسفر]

قوله: (الصلاة عند الخروج إلى السفر<sup>(2)</sup>؛

حكى النووي عن الطبراني أنه أخرج من حديث المقطم (3) بن المقدام أن رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعها عندهم حين يريد سفرا (4).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [المرء].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [للسفر].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [المعظم]. وهو تصحيف.

<sup>(4)</sup> حكاه النووي في الأذكار عن الطبراني وقال: «المقطم...الصحابي»، فأخـذ عليـه ابـن حجـر هنـا ثلاثـة مآخذ:

الأول: قوله: (المقطم)؛ قال ابن حجر: «هو سهو نشأ عن تصحيف، إنها هو الْـمُطْعِم». -

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

#### 2) [الصلاة عند القدوم من السفر]

## قوله: (وعند القدوم منه)؛

أخرج مسلم من حديث كعب ابن مالك «أن رسول الله ي كان لا يقدم من سفر الا نهار أن يقدم من سفر الا نهارا في الضحى؛ فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه (1)، وقد تقدم حديث عائشة: «أنه لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه»(2).

قال القاضي في الإكمال: ((ذكر مسلم أحاديث ركوع القادم من سفر، وهي أيضا من الرغائب ونوافل الصلاة، وذكر فعل النبي على ومواظبته عليها وأمره بها، وهذه طريقة السنن عند بعضهم، وتمييزها من سائر النوافل؛ إذ كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة،

 <sup>→</sup> الثاني: قوله: (الصحابي)؛ قال ابن حجر: «وصفه بأنه صحابي، وكأنه سبق قلم»، وإنها هو تابعي لم يثبت له سماع من صحابي؛ بل أرسل عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن.

الثالث: قوله: (رواه الطبراني)؛ قال ابن حجر: «يتبادر منه مع قوله: الصحابي، أن المراد (المعجم الكبير) للطبراني، الذي هو مسند الصحابة، وليس هذا الحديث فيه؛ بل هو في كتاب (المناسك) للطبراني».

قلت: والحديث أخرجه ابن أبي شيبة، والخطيب البغدادي، وهو ضعيف من حيث السند؛ لأنه مرسل؛ فالمُطْعم هو الصنعاني وثقه ابن معين، وقال ابن حجر: «وسنده معضل أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي»، وفي سنده أيضا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في الضعفاء. أما من حيث المعنى فقد ذكر له ابن حجر شواهد بمعناه وحسنه بها، فهو حسن لغيره، من شواهده حديث ابن مسعود: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة؟ فقال وسل رحعتين». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: (1/ 424)، وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (2/ 453)، والمعجم الكبير للطبراني: (2/ 503)، والمجمع للهيثمي (2/ 833)، والأذكار للنووي (1/ 206)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 160)، وتخريج أحاديث الأذكار له أيضا: (مخطوط)، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان (5/ 105)، والفيض للمناوي (5/ 566).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 496)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر، رقم: 716.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في (ص358) من هذا الكتاب.

وهو أيضا من جهة فعل النبي الله وأمره سنة؛ لكن اختصت تسمية السنة عند العلاء بها تقدم من الوصف لما واظب عليه، أو قدره بمقدار عند بعضهم». انتهى (1).

وقد تقدم<sup>(2)</sup> أن الاصطلاح في السنة: كل ما ثبت حكمه بفعل النبي الله وأكد أمره، وحض عليه، ولا أصل له في الكتاب، أو ما ذكر ابن يونس، وكل ذلك تقصر عنه الصلاة عند القدوم من السفر، وإنها الظاهر أنها فضيلة كما في القواعد.

### 3) [صلاة الاستخارة]

# قوله: (وصلاة الاستخارة ركعتان)؛

والاستخارة (٤) طلب الخيرة (٤) من الله تعالى في الأمر، يريد أن يقدم الإنسان عليه (٥) ولا يدري ما عاقبته، وفي [الحديث] (٥) الصحيح من حديث جابر «كان رسول الله ﷺ يُعَلِّمنا الاستخارة في الأمور كلِّها، كما يعلِّمنا السورة من القرآن، يقول: إذا همَّ أحدُكم بأمرِ فليصل ركعتين من غير الفريضة، ويسمي الأمر ويقول: اللهم إني أستخيرُك بعلمك، وأستَقْدِرُك بقدرتك، وأساًلك من فضلك العظيم، فإنك تقدِر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علامُ الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، وعاقبة أمري فاقدرُن في ويسِّره في، ثم بارك لي فيه، وإن كان شراً لي (٢) في ديني وعاقبة أمري فاصرِ فني عنه، واصر فه عَنِّي (٤)، واقدُرْ لي الخيرَ حيث كان، ثم رَضِّني

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/51).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 343) من هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [الاستخارة] دون الواو.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و(س) و(ت) [الخيارة].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [يريد الإنسان أن يقدم عليه].

<sup>(6)</sup> سقطت من غير نسخة (خ).

<sup>(7) [</sup>لي] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [فاصر فه عني واصر فني عنه].

به». وموضع تسمية الحاجة هو عوض قوله: ((هذا الأمر))، وكذلك<sup>(1)</sup> جاء مفسرا في غير هذه<sup>(2)</sup> الرواية، وجاء أيضا زيادةٌ بعد قوله: «في ديني ودنياي» أو قال: «عاجِلِ أمري وآجِلِهِ»<sup>(3)</sup>.

قال النووي وهو من الشافعية: ((تستحب القراءة في الركعة الأولى بأم القرآن، و في النووي وهو من الشافعية: ((تستحب القرآن و في الثانية بأم القرآن و في الث

#### 4) [صلاة الحاجم]

# قوله: (وصلاة الحاجة ركعتان)؛

أخرج الترمذي عن عبد الله بن [أبي] (7) أو فى قال: قال رسول الله على الله عن كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضّأ ولْيُحْسِن الوضوء، شم ليصل ركعتين، ثم لِيُثْن على الله، ولْيُصل على النبي الله على النبي أله الله الله الحليم الكريم، سبحان الله ربّ العرش العظيم، الحمدُ لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بِرّ، والسلامة من كل إثم، اللهم (8) لا تدعْ لي ذنبا إلا غفرتَهُ، ولا همّا إلا فرّ جْتَه، ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتَها يا أرحم الراحمين (9). وضُعّف سندُه (10).

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ص) [وكذا].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [هذه غير].

<sup>(3)</sup> أُخرجه البخاري في صحيحه (4/ 2004)، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، رقم: 6382.

<sup>(4)</sup> سورة الكافرون: 1.

<sup>(5)</sup> سورة الإخلاص:1.

<sup>(6)</sup> الأذكار للنووي (1/ 120).

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(8) [</sup>اللهم] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> سنن الْترمذي (2/ 344، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، رقم: 479.

<sup>(10)</sup> قال الترمذي: ((حديث غريب وفي إسناده مقالٌ)).

# 5) [صلاة التسبيح]

# قوله: (وصلاة التسبيح أربع)؛

أصل هذا ما روى الترمذي عن أبي رافع قال: قال رسول الله و العباس: «يا عم؛ الا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: يا عم؛ صل أربع ركعات؛ تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك خمس وسبعون في كل فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ولو كانت ذنوبك مثل رَمْ لِ عَالِج، غفرها الله لك، قال: يا رسول الله؛ ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فإن لم تستطع أن يقولها في سنة](١٤) (٤). بعد أن قدم ما نصه: «وقد رُوي عن النبي على غيرُ حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء»(٥).

وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في حديث أبي رافع هذا: ((إنه ضعيف، ليس له أصل في الصحة و لا في الحسن))، قال: ((وإنها ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يُغْتَرَّ به))، قال: ((وقول ابن المبارك ليس بحجة))(6). انتهى.

<sup>(1) [</sup>عشرا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)[</sup>فإن لم تستطع]زيادة في نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> في نسخة (صُ) و(ت) [حتى قلها في سنة]، وفي (ر) [حتى قالها في سنة] ولعل كليهما خطأ.

<sup>(4)</sup> أخرجه الترمذي في سننه (2/ 350)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة التسبيح، رقم: 482.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (2/ 347)، رقم: 481.

<sup>(6)</sup> عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 466).

وعلى نحو ما قال ابن العربي اعتمد شيوخنا في هذا وشبهه، ولا أعلم أحدا من أهل المذهب، نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في كتابه هذا! وقريب من هذا له أشياء أخر يعتمد فيها على الأحاديث، وكان حقه أن ينبه فيها على المذهب، ثم يبين اختياره هو؛ لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به هو مذهب مالك.

## 6) [ركعتان بين الأذان والإقامة]

قوله: (وركعتان بين الأذان والإقامة)؛

أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله على: «بين كل أذانين صلاة» قال في الثالثة: «لمن شاء»، وفي رواية: «في الرابعة: لمن شاء» (1). قال القاضي عياض: المراد بالأذانين: الأذان والإقامة، وهو من باب التغليب، مثل قولهم: القمرين للبي بكر وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُما (2).

وظاهر الحديث وإطلاق كلام المؤلف يشمل الصلوات كلها؛ فتدخل المغرب. وأخرج مسلم عن مختار بن فلفل، عن أنس قال: «كنا نصلي على عهد رسول الله المحتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قلتُ له: أكان رسولُ الله يُعلَي يُصلِّيها؟ قال: كان يرانا نصلِّيها، فلم يأمُرْنا ولم ينْهَنَا (3) وسيأتي للمؤلف بالنص أن ذلك (5) ممنوع، وهو يُقيِّد ما أطلق هنا، وثم يأتي الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى.

### 7) [ركعتان لمن قرب للقتل]

قوله: (وركعتان لمن قُرِّبَ للقتل)؛

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 573)، كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، رقم 838.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 216). وإكمال الإكمال لأبي عبد الله الأبي (2/ 441).

<sup>(3)</sup> في نسختي (ر) و(ت) [ولم ينهانا] وهو خطأ نحوي من النسخ.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 573)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، رقم 836.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وذلك].

في الصحيح من رواية البخاري وغيره عن أبي هريرة أن خُبَيْبَ بن عدي أحد أصحاب النبي على قُرِّب للقتل بمكة، فسألهم أن يَدَعُوه يصلي ركعتين، فتركوه، فصلاهما؛ في رواية: قال البخاري<sup>(1)</sup>: «فكان خبيب أولَ من سنَّ ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا»<sup>(2)</sup>، والحديث طويل، وله قصة مشهورة.

## 8) [ركعتان قبل الدعاء]

# قوله: (وركعتان عند الدعاء)؛

لا أعلم في هذا شيئا<sup>(3)</sup> غير ما جاء في صلاة الاستخارة والحديث الذي تقدم في صلاة الحاجة، وقد تقدما، وتفسير هذا الموضع بشيء منهما يوجب تكرارا لا معنى له، والله تعالى أعلم بمراده.

# 9) [ركعتان عند التوبت]

قوله: (وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه)؛

أخرج الترمذي عن أبي بكر الصديق \_ رَضَالِكُ عَنهُ \_ قال سمعت رسول الله على يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غَفَرَ اللهُ له (4)،

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ)و(ر) [قال في رواية البخاري:].

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (2/ 936)، كتاب الجهاد والسير، باب... من ركع ركعتين عند القتل، رقم: 3045، و(3/ 1246)، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع... وبئر معونة، رقم: 4086.

<sup>(3)</sup> يمكن أن يستدل على هذا بها روى الترمذي وصححه، وابن ماجه وصححه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أن عثمان بن حنيف قال: «إن رجلاً ضريراً أتى النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: إن شئت أخرت ذلك وهو خير. فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، فيصلى ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في». فدعا بهذا الدعاء فقام و قد أبصر». انظر: سنن الترمذي في حاجتي هذه لتعضى، اللهم فشفعه في». فدعا بهذا الدعاء فقام و قد أبصر». انظر: سنن الترمذي (5/ 569)، كتاب الدعوات، رقم: 3578، وسنن ابن ماجه (1/ 441)، باب ما جاء في صلاة الحاجة، رقم: 1385، ومستدرك الحاكم (1/ 519 و 526).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [غُفِرَ له].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَالذِيلَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ أَللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ أَللَّهُ مَا اللَّهُ وَالذِيلَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِدِيثُ حَسَنٍ ﴾ (1) إلى آخر الآية وقال: ((إنه حديث حسن))(2).

## 10) [أربع ركعات عند الزوال]

قوله: (وأربع ركعات بعد الزوال)؛

أخرج الترمذي: «أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يُصَلِّي أربعا بعد [أن تزولَ الشمسُ] (3) قبل الظهر، وقال: إنَّها ساعة تفتح فيها أبوابُ السهاء، فأُحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عمل صالح» (4). وحمل القاضي أن هذه الأربع التي بعد (5) الزوال غير الأربع التي قبل صلاة الظهر (6)، ويحتمل أن تكون هي (7)؛ لكن يشهد لتأويل القاضي حديث أخرجه الترمذي من حديث علي، جمع فيه بين الأربع التي عند الزوال والأربع التي قبل الظهر (8).

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران:135.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (2/ 257)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، رقم: 406، وصححه الضياء المقدسي في المختارة (1/ 82)، رقم: 7.

<sup>(3)</sup> هكذا في نسخة (ر) و(خ)، وهو لفظ الترمذي. وفي نسخة (ت)و(ص) و(س) [الزوال] بدل [أن تزول الشمس].

<sup>(4)</sup> الترمذي عن عبد الله بن السائب وحسنه، وقال الشيخ شاكر: «بل هو صحيح، متصل الإسناد، رواته ثقات». انظر: سنن الترمذي (2/ 342)، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الزوال، رقم: 478.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [عند] بدل [بعد].

<sup>(6)</sup> طرح التثريب للعراقي (3/ 43)، والفتح لابن حجر (2/ 579)، والفيض للمناوي (1/ 598)، و(5/ 287).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و (س) [هي هي].

<sup>(8)</sup> حسنه الترمذي وصححه شاكر. سنن الترمذي (2/ 493)، كتاب الصلاة، باب تطوع النبي على بالنهار، رقم 598.

## [القسم السادس: الصلوات المنوعة عشر]

وممنوع وهي عشر أيضا: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه. والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغيب. وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح. وبعد الجمعة في المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهة. وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء. وقبل صلاة المغرب. وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة، أو مزدلفة، أو لمطر. والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق. وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام.

## 2/1) [التنفل عند طلوع الشمس وغروبها]

قوله: (وممنوع وهي عشر أيضا: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه)؛

أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (1)، وأخرج أيضا أن عمر بن الخطاب كان يقول: «لا تحرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس، وتغربان مع غروبها»، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة (2).

قال اللخمي(3): ((ولا خلاف في منع النافلة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وإذا

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 220)، كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، رقم: 47.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (1/221)، رقم: 48.

<sup>(3) (</sup>اللخمي) هو: أبو الحسن على بن محمد الربعي القيرواني، تفقه على كثير منهم ابن محرز، وأخذ عنه الكثير منهم المازري، وله تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة، مفيد حسن؛ لكنه اختار فيه، فخرجت بعض اختياراته عن المذهب، توفي سنة 498ه 1085م. المدارك لعياض (2/ 69)، والديباج لابن فرحون (ص203).

دنت للغروب حتى تغرب))<sup>(1)</sup>.

ومعنى قوله: ((إلا لمن تذكر فرضا))؛ أي تذكر صلاة كان نسيها من ذلك اليوم أو [من] (2) غيره.

وقوله(3): ((أو نام عنه))؛ يعني وأفاق في أحد هذين الوقتين.

وقوله: ((أو لزمه قضاؤه))؛ مثل أن يذكر ما يوجب خللا في بعض صلواته، بحيث يجب عليه قضاؤها، وكذلك لو تركها مجانا عامدا إلى ذلك الوقت، وقام يصليها حينئذ لم نمنعه من صلاتها حينئذ؛ فإن كانت من غير ذلك اليوم فهو في فعلها قاض، ولا خلاف في عصيانه في تركها حتى خرج الوقت، وإن كان صبح يومه أو عصر يومه فهذا اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة أقوال: فقيل: عاص آثم قاض للصلاة، وقيل: آشم ومُوَدِّ، وقيل: إنه / مُؤَدِّ وقت كراهة وليس بآثم.

وكذلك هذه الأقوال في كل من ترك صلاة حتى خرج وقتها المختار وصلاها في وقت الضرورة.

وقالت الحنفية: لا يقضي في (4) هذه الأوقات الممنوعة فريضة إلا عصر يومه، وأما صبح يومه فإن فرغ من الصلاة قبل طلوع الشمس [صحت [صلاته] (5)، وإن طلعت عليه الشمس] (6) وهو في أثنائها بطلت عليه (7)، والحديث الصحيح رد على قولهم؛ أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن

[ب/ 12]

<sup>(1)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 44، مخطوط.

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [قوله].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [من] عوض [في].

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(6)</sup> سقط من نسخة (ر) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(7)</sup> المبسوط للسرخسي (1/ 152).

تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »(1)، وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا أدرك أحدُكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغربَ الشمسُ فَلْيُتِمَّ صلاتَه، وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فليتم صلاته»(2).

وهذا كله مبطل لقول من يقول بقطع الصبح إذا طلعت عليه الشمس.

وأجاز الشافعي في هذه الأوقات إيقاع النوافل ذوات الأسباب؛ مثل تحية المسجد ونحوها، وإنها مُنع ابتداءُ التنفل<sup>(3)</sup> لغير<sup>(4)</sup> سبب<sup>(5)</sup>.

### 4/3) [التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر]

قوله: (والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغيب(6)؛

يريد بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ولم يرد دخول وقت الصبح ودخول وقت العصر.

قال اللخمي: ((وأما التنفل بعد صلاة الصبح فالمذهب على منعه لظاهر الحديث، وقال اللخمي) وقال مطرف (7) في كتاب ابن حبيب: في الطائف حينئذ لا بأس أن يركع ما لم يسفر،

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 423)، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الـصلاة فقد أدرك تلـك الـصلاة: 607، وأخرجه البخاري أيضا (1/ 19)، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر ركعة، رقم: 579.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 184)، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، رقم: 556.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [التنفل ابتداءا].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [بغير].

<sup>(5)</sup> المجموع للنووي (4/ 170).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [تغرب الشمس]، وفي (خ) [تغرب].

<sup>(7) (</sup>مطرف) هو: مطرف بن عبد الله، ابن آخت الإمام مالك، كان أصم، صحب مالكاً سبع عشرة سنة، توفي بالمدينة في صفر سنة 220هـ، وسنه بضع وثهانون سنة. الديباج المذهب لابن فرحون (ص345 و346).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_ قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وقول مالك: إنه يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس))(1).

وقال المازري: ((اختلف الناس في صلاة التطوع بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر؛ فمذهبنا النهي عنه، وبه قال أبو حنيفة، ووافقنا الشافعي على ذلك فيما لا سبب له، وأما ما له سبب من النوافل فإنه يجيزه، وبها ذهب إليه الشافعي قال جماعة من الصحابة (2)، وقال ابن المنذر (3): ((يجوز فعل النوافل بعد العصر إلى أن تصفر النهمس)(4)، وقال داود: بل (5) إلى أن تغرب الشمس (6)، وذهبت طائفة إلى قصر النهي على طلوع الشمس حتى ترتفع، وعلى دنوها للغروب حتى تغيب (7)، وحكاه الطبري (8) عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبلال رضي الله تعالى عنهم (9)، وذكر عن على وأبي أيوب، وتميم الداري وأبي الدرداء، رَخِوَالِلَهُ عَنْهُمُ أنهم كانوا

<sup>(1)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 44، مخطوط.

<sup>(2)</sup> المجموع للنووي (4/171).

<sup>(3) (</sup>ابن المنذر) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ولد بنيسابور 242ه، فكان حافظا ثقة فقيها مجتهدا لا يقلد أحدا، قال الذهبي: «صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إليها الموافق والمخالف» مات بمكة 900 أو 300ه. التذكرة للذهبي (3/5)، وسير الأعلام: له أيضا (41/ 400)، والوفيات لابن خلكان (4/ 207).

<sup>(4)</sup> الأوسط لابن المنذر (2/ 397).

<sup>(5) [</sup>بل] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> حكاه عياض في إكمال المعلم: (3/ 49 و203)، قال النووي في المجموع (4/ 172): «نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري، أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات، سواء ما لها سبب، وما لا سبب لها».

<sup>(7)</sup> قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 388): «دلت الأخبار الثابتة عن النبي على أن النهي إنها وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها...، بأسانيد جياد لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها».

<sup>(8)</sup> هكذا في نسخ (ص) و(س) و(خ) وهو الموافق لما في شرح التلقين للمازري (2/ 809)، وفي (ت) و(ر) [الطبران].

يصلون ركعتين بعد العصر (1)، وعن ابن عمر انه كان يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر (2).

فأما نحن فنستدل بقوله على «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»(3).

واحتج من أباح الصلاة بعد العصر بها في الصحيح عن أم سلمة قالت: «دخل علي رسول الله على في فصلى ركعتين بعد العصر، فلما سئل عنهما؟ أخبر أنهما عوض مما<sup>(4)</sup> شغل عنه من الركعتين<sup>(5)</sup> بعد الظهر<sup>(6)</sup>. وأجيب بأنه خصوص به المساه المساه

وقيل: إن النهي الحقيقي إنها هو عن الصلاة عند الطلوع، وعند الغروب خاصة، [وما قبل ذلك إنها نها عنه حمايةً] (8) ومخافة أن يتهادى الناس على التنفل حتى يوقعوه في الوقت المنهى عنه.

### 5) [التنفل بعد طلوع الفجر]

قوله: (وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح)؛

<sup>(1)</sup> الأوسط لابن المنذر (2/ 392، و393) والمجموع للنووي (4/ 171).

<sup>(2)</sup> روى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 355) وابن المنذر في الأوسط: (2/ 399) أن ابن عمر كان يقول: «لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر»، وروى الطبراني في الكبير: (212 /23 رقم: 380)، عن ابن عمر عن حفصة: «أن النبي كان يصلي ركعتين بعد الفجر».

<sup>(3)</sup> رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري في صحيحه (1/ 191 و192)، كتاب مواقيت الصلاة، بـاب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب، رقم: 586.

<sup>(4)</sup> في غير نسخة (ص) [عما] بدل [مما].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [ركعتين].

<sup>(6)</sup> صحيح البخاري (1/ 368)، كتاب السهو، باب إِذا كُلِّمَ وهو يصلي فأشار...، رقم: (1233).

<sup>(7)</sup> انظر: شرح التلقين للمازري (2/ 809 و 810).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [إنها نها عنه جماعة]، وفي (ر) [وما قبل ذلك إنها نها حماية]، وفي (ت) [وأمــا قبــلُ إنــها هــو حماية].

أخرج الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»، وقال فيه: ((حديث غريب)) ثم قال: ((وهو ما أجمع (2) عليه (3) أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجلُ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)) قال: ((وهو معنى هذا الحديث)) (4).

وحكى المازري عن الشافعية في جواز التنفل حينئذ قولين. قال المازري: ((وعندنا أنه يستحب لمن فاته حزبه من الليل أن يصليه حينئذ لأجل الاختلاف في هذا الوقت، ولأنه أمر لا يتكرر))(5).

والكلام على الوترياتي عند قول المؤلف: ((وأن تُصَلَّى (6) بعد العتمة، وأن لا [تُؤَخَّر] (7) إلى طلوع الفجر) (8)، عن جماعة من الصحابة (9) والتابعين أنهم صلوه بعد طلوع الفجر وما فيه من الخلاف.

#### 6) [التنفل بعد صلاة الجمعة]

قوله: (وبعد الجمعة في المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهة)؛

<sup>(1)</sup> زاد: ((لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى))، ولكن يعكر عليه أن ابن حجر في التلخيص: (1/ 483)، والزيلعي في نصب الراية (1/ 256) كلاهما ذكرا بعض طرق أخرى غير طريق قدامة.

<sup>(2)</sup> في رواية: ((ما اجتمع))، قال ابن حجر: في التلخيص (1/ 483): ((دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره)).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [وهو مما اجتمع عليه].

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (2/ 278)، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، رقم: 419.

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 118).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [يصلي].

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [يؤخر]، وفي (ر) [تؤدي].

<sup>(8)</sup> سيأتي إن شاء الله في (ص 752) من هذا الكتاب.

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [عند جماعة من الصحابة]، وفي (س) [عن جماعة الصحابة].

مثل هذا النص أو قريب منه في ممنوعات الجمعة، وهناك تكلمنا<sup>(1)</sup> عليه <sup>(2)</sup>، والمشهور جواز التنفل عند استواء الشمس في كبد السهاء، وعن مالك في المبسوط: ((قد جاء النهي عن الصلاة نصف النهار، وليس بمجتمع <sup>(3)</sup> عليه، وأنا لا أنهى عنه؛ لما أدركت عليه الناسَ من التنفل يوم الجمعة تلك الساعة، ولست أحبها للذي بلغني في ذلك))<sup>(4)</sup>، والحديث بالنهي عنه في صحيح مسلم وغيره <sup>(5)</sup>.

### 7) [التنفل قبل صلاة العيد وبعدها]

قوله: (وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء)؛

أخرج مسلم من حديث ابن عباس «أن رسول الله ﷺ خرج يـوم أضـحي أو فطـر، فصلى ركعتين، لم يُصلِّ قبلَهما، ولا بعدَهما» (6).

قال القاضي في الإكمال: ((وإلى ما في هذا ذهب مالك وأحمد، وهو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وذهب الشافعي إلى جواز الصلاة قبلها وبعدها، وروي عن

<sup>(1) [</sup>وهناك تكلمنا] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> سيأتي إن شاء الله في (ص 609) من هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [بمجمع].

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 195، وهذا منقول أيضا عن أشهب في النوادر لابن أبي زيد (1/ 625).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر الجُهنيِّ قال: «ثلاث ساعات كان رسولُ الله على ينهانا أن نُصليِّ فيهنَّ، أو نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازِغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ (أي تميل) الشمس للغروب حتى تغرُبَ». صحيح مسلم (1/ 568)، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: 318، وسنن أبى داود (3/ 531)، كتاب الجنائز، باب الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، رقم: 3192، وسنن الترمذي (3/ 339)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، رقم: 3030.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (1/ 606)، كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، رقم:884.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

جماعة من السلف أيضا، وذهب الكوفيون والأوزاعي<sup>(1)</sup> في جماعة من التابعين إلى أنه يصلي بعدها ولا يصلي قبلها؛ لكن مالكا يقول ذلك في صلاتها في الصحراء، فأما إذا صليت في المسجد فعنه ثلاث روايات: جواز الصلاة/ قبلها وبعدها، وجوازه قبلها لا [13/1] بعدها<sup>(2)</sup>، ومنعه في الوجهين، وقد منع بعضهم من التنفل يوم العيد إلى الزوال، واختاره بعض أصحابنا))<sup>(3)</sup>، يعني ابن حبيب.

ومعنى ما في الكتاب من منع التنفل قبل العيدين وبعدهما يعني في المصلى، وأما إذا انصرف من موضع صلاة العيد فله أن يتنفل ويفعل ما يشاء، على ما حكي من أنه المعلوم من المذهب.

#### 8) [التنفل قبل صلاة المغرب]

### قوله: (وقبل صلاة المغرب)؛

قال ابن رشد: ((لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس؛ إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بالغروب، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب)) (4). وقال عياض: ((اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين فعله، وإليه ذهب أحمد وإسحاق)) (5).

قال ابن بطال(6): ((رُوى أنه كان يفعله أُبي بن كعب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد

<sup>(1) (</sup>الأوزاعي) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، إمام أهـل الـشام، أمـره فـيهم أعـز مـن أمـر السلطان، ولد في بعلبك 88هـ 707م وتوفي في بيروت 157هـ 774م. الوفيات لابن خلكان (3/ 127).

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ص) [بعدها لا قبلها].

<sup>(3)</sup> الإكمال للقاضي عياض (3/ 303).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد الجد (17/ 375).

<sup>(5)</sup> الإكمال للقاضي عياض (3/ 16).

<sup>(6) (</sup>ابن بطال) هو: أبو الحسن علي بن خلف القرطبي، العلامة المحدث، من مؤلفاته (شرح البخاري) توفي سنة: 449هـ. الصلة لابن بشكوال (ص332)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (18/ 47).

ابن أبى وقاص،... وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: أدركت أصحاب محمد على يصلون عند كل تأذين، وكان الحسن وابن سيرين يركعان قبل المغرب،... وقال إبراهيم (1): لم يصل الركعتين قبل المغرب أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وقال إبراهيم: هما بدعة. وقال: كان خيار أصحاب رسول الله على بالكوفة؛ على، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبو مسعود (2)، فأخبرني من رمقهم كلهم، فما رأى أحداً منهم يصلى قبل المغرب، وهو قول مالك، وأبى حنيفة، والشافعي.

قال المهلب<sup>(3)</sup>: والحجة لهم أن هذا كان فى أول الإسلام، ليدل على انقطاع وقت تحجير النافلة...، ثم التزم الناس مبادرة الفريضة، لئلا<sup>(4)</sup> يتباطأ الناس بالصلاة عن الوقت الفاضل؛ ولأن وقتها واحد عند أكثر العلماء، ولا خلاف بينهم في أن المبادرة بها أولى، قال: والاشتغال بغيرها مخالف لهذا، وسبب للتواني بها)). نقلته بالمعنى<sup>(5)</sup>.

قال ابن رشد: ((هذا هو الأظهر، قاله مالك لثلاثة أوجه:

✓ أحدها: حماية للذرائع؛ لأن ذلك لو أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم، فكان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها المختار، أو عن أول وقتها، على مذهب من رأى (6) لها وقتين في الاختيار.

<sup>(1)</sup> المراد الإمام إبراهيم النخعي.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وابن مسعود] وهو خطأ من النسخ.

<sup>(3) (</sup>المهلب) هو: أبو القاسم بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة، مالكي من أهل العلم الراسخين المتفندين في الفقه والحديث والعبادة، أخذ عن القابسي وأبي ذر الهروي، وولي قضاء مالقة، أحيا صحيح البخاري بالأندلس، وشرحه واختصره اختصاراً مشهوراً سهاه: (النصيح في اختصار الصحيح)، توفي سنة 433هـ الديباج المذهب لابن فرحون (ص427).

<sup>(4) [</sup>لئلا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 175).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [يري].

شرح قاعدة الصلاة 🕳

- الثاني: ما رُوي عن  $^{(1)}$  رسول الله على قال: «بين كل أذانين صلاة، ما خلا صلاة المغرب» $^{(2)}$ .
- ✓ الثالث: استمرار العمل من عامة العلماء على ترك الركوع في هذا الوقت، وأن
   النبي ﷺ لم يفعله، ولا أبو بكر ولا عمر؛ إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم....

وهذه الأحاديث التي تأتي في أثناء نقل كلام الفقهاء نحكيها حسبها يأتون بها، ونتبرأ من عهدتها.

### 9) [التنفل بين الصلاتين عند الجمع بينهما]

قوله: (وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة، أو مزدلفة، أو لمطر)؛

في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في حج النبي على أن قال: «فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا»، وقال في المغرب والعشاء: «فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (6)، ولم يسبح بينهما» (7)، يعني: لم يتنفل بينهما.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [أن].

<sup>(2)</sup> أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 264)، والبيهقي في الكبرى (2/ 474)، رقم: 4272، كلاهما عن عبدالله بن بريدة عن أبيه، وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 92)، وابن حجر في التلخيص: (2/ 36)، والزيلعي في نصب الراية (2/ 140).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و(خ) [فيها].

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في (ص 353) من هذا الكتاب.

<sup>(5)</sup> انتهى كلام ابن رشد من البيان والتحصيل ( 17/ 375 و376).

<sup>(6) [</sup>وإقامتين] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (2/ 890 و 891)، كتاب الحج، باب حجة النبي على رقم: 1218.

قال القاضي في الإكمال في الكلام على هذا الحديث: ((هذه سنة الجمع في عرفة، ومزدلفة، وليلة المطر؛ ألا يتنفل بينهما إلا لمن رأى الأذان لكل صلاة، فيباح التنفل ما دام يؤذن المؤذن لمن يَخِفُّ (1) ذلك عليه، فقد رخص فيه))(2)، وهذا الذي له في الإكمال خلاف ماله في القواعد، والذي له في القواعد هو المشهور، وما في الإكمال هو مذهب ابن حبيب.

قال اللخمي عن مالك في مختصر ابن عبد الحكم (3): ولا يتنفل بينها، يعني بين (4) المغرب والعشاء ليلة الجمع للمطر، قال: وأجاز ابن حبيب التنفل بينها، وحكى ابن يونس عن مالك في العتبية في الجمع ليلة المطر: ((ولا يتنفل بين المغرب والعشاء؛ ولكن يثبت كما هو حتى يصلي العشاء، وإنها جمع للرفق بالناس))(5)، وقال ابن حبيب: من شاء (6) تنفل بينهما ما دام يؤذن للعشاء.

#### 10) [التنفل لمن عليه فرض من الصلوات]

# قوله: (والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق)؛

أخرج مالك في الموطأ عن النبي أنه لما صلى الصبح يوم الوادي قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَفِمِ أَلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَ ﴾(٢)»، وفي

<sup>(1)</sup> من خَفَّ الشيءُ يَخِفُّ: صار خَفيفاً. مادة (خفف)، من القاموس، ولسان العرب.

<sup>(2)</sup> الإكمال للقاضي عياض (4/ 278).

<sup>(3) (</sup>ابن عبد الحكم) هو: أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كان فقيها نبيلا جميلا وجيها في زمنه، إليه انتهت رياسة المذهب بمصر، ولد في ذي الحجة سنة 182ه، وتوفي \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_ في ذي القعدة سنة 262هـ. الديباج لابن فرحون (ص 231).

<sup>(4) [</sup>بين] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 441).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [من مشا]. وهو تصحيف.

<sup>(7)</sup> سورة طه: 14.

طريق آخر<sup>(1)</sup>: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو نسيها، ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها»<sup>(2)</sup>.

وأتى المؤلف بمسألتين: إحداهما: تنفل من عليه فرض خرج وقته. والأخرى: تنفل من كان في ضيق من وقت الفريضة، [وما هذه المسألة أشد من الأخرى]<sup>(3)</sup>.

ولا أعلم خلافا بين الأمة أن من كان في ضيق من وقت الفريضة أنه لا يجوز له الاشتغال بالنوافل، وأنه إن فعل ذلك آثم عاص فاعل كبيرة؛ لأن تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها [كبيرة]<sup>(4)</sup>، توجب إراقة<sup>(5)</sup> دمه وقتله عند جماعة [من العلماء]<sup>(6)</sup>، وقيل بتكفيره. فأي فائدة في الاشتغال بنافلة يدخل<sup>(7)</sup> في هذا كله!؟

وإنها اختلف العلماء في ازدحام الفرضين، فقالوا فيمن ذكر صلاة قرب الفجر من ليلة النحر، حيث (<sup>8)</sup> إذا اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة؛ فقال ابن المواز: إن كان قريبا/ من جبل عرفة وقف وصلى، وإن كان بعيدا ابتدأ بالصلاة وإن فاته الحج، وقال [ب/13]

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أخرى] عوض [آخر].

<sup>(2)</sup> عرف هذا الحديث بـ «حديث يوم الوادي» لما جاء في سبب وروده أن النبي على حين رجع من خيبر، نـ زل ليلة بالطريق، ووكّل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقدوا حتى استيقظوا وقـد طلعت عليهم الـشمس ففزعوا، فأمرهم رسول الله على أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال: «إن هذا وادٍ به شيطان». أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم مرسلا (1/ 13)، كتاب وقـوت الـصلاة، باب النوم عن الصلاة، رقم: 25 و26)، ووصل مسلم حديث ابن المسيب عن أبي هريرة، كما رواه عن أبي قتادة وعمران بن حصين (1/ 471 ـ 476)، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم: 680 و680).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [وما هذه أشد من الأخرى]، وفي (ر) [وهـذه المسألة أشـد مـن الأخرى]، وفي (خ) و(ت) [وهذه أشد من الأخرى].

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5) [</sup>إراقة] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> في غير نسخة (ص) [تدخل].

<sup>(8)</sup> في غير نسخة (ص) [بحيث].

ابن عبد الحكم: أما المكي ومن كان قريبا من ذلك فيقدم [الصلاة](1)، وأما الآفاقي فيقدم الوقوف.

وإن الناس ليستسهلون من التهاون بالصلاة، وإخراجها عن وقتها<sup>(2)</sup> بأمر عظيم لا يقدرونه قدره، ولا يختص هذا بالتشاغل بالمندوب والنوافل؛ بل يحرم عليه كل فعل<sup>(3)</sup> يشغله عما ضاق وقته، كائنا ما كان؛ من بيع، أو شراء، أو أكل، أو نوم، أو أي شيء كان.

وأما ما خرج وقته من الفرائض بتفريط، أو نوم غالب، أو نسيان، أو كيف كان، فإنه يؤمر بالمبادرة على قضائها، وقد تقدم اختلاف أهل المذهب إذا كانت عليه منسية، وضاق وقت [الصلاة](4) الحاضرة بأيها يبدأ.

((وسئل ابن رشد عمن عليه صلوات فوائت: هل يجوز له التنفل أم لا؟ فأجاب بأن من عليه صلوات كثيرة أُمر أن يصليها متى ما قدر، ووجد السبيل إلى ذلك من ليل أو نهار، دون أن يضيع ما لا بد له منه من حوائج دنياه، فلا يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ بصلاة النافلة (5)، وإنها يجوز له أن يصلي الصلاة المسنونة؛ ما خف من النوافل المرغب فيها، كركعتي الفجر، وركعتي الشفع المتصلة بالوتر لخفة ذلك، ولما رُوي أن النبي النبي ملى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يوم الوادي (6). قال: وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا))(7).

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ص) [أوقاتها].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ)و (س) [شغل]، و (ر) [شيء].

<sup>(4)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> قال ابن العربي: «يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة». مواهب الجليل للحطاب (2/ 8).

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه قريبا.

 <sup>(7)</sup> فتاوى ابن رشد الجد (2/ 1003 \_ 1009)، رقم: 290، بتحقيق المختار بن الطاهر. وهذه الفتوى
 عزاها الحطاب في المواهب (2/ 8) لأبي الحسن الصُّغير (ت 719هـ) في أجوبته دون أن يشير إلى ←

ولابن العربي في الذي عليه صلوات؛ أنه لا يستغل بغير الضروريات، مثل ا اكتساب قوته خاصة، ولا يجوز له الاشتغال بكسب قوت بنيه، حتى يقضي ما عليه منها، ويتركهم يسألون(1).

## 11) [التنفل أثناء صلاة الإمام الراتب]

قوله: (وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام)؛

يعني أن من كان في المسجد، وأقيمت عليه الصلاة، فلا يجوز له أن يصليَّ غير صلاة الإمام؛ سواء صلى فَذًا، أو في جماعة.

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي على: «إذا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فلا صَلاَةَ إِلاَّ المُكْتُوبَة» (2)، وأخرج عن عبد الله بن سَرْجس قال: «دخيل رجيل المسجد ورسولُ الله على في حانب (3) المسجد، ثم دخل مع رسول الله على، فلما صلى (4) رسولُ الله على قال: يا فلان؛ بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ: بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟» (5).

قال القاضي عياض: ((فيه إشارة إلى علة نهيه، وهو الاختلاف على الأئمة، وحماية الباب، وقطع الذريعة، لتطرق أهل البدع والشقاق، لترك الصلاة خلفهم حتى حمي

<sup>→</sup> نقلها عن ابن رشد، مع كونه أشار لفتوى ابن رشد قبلها، ويفهم أيضا من الفواكه للنفراوي: (1/ 231) عزوها للمدونة، بيد أن نصها: «ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها، وليبدأ بها إلا أن يكون في بقية من وقتها». انظر: مدونة سحنون (1/ 188)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 101)، ونوازل البرزلي (1/ 228)، ونوازل الوزاني (1/ 228).

<sup>(1)</sup> لم أعثر على مصدره.

<sup>(2)</sup> مسلم (1/ 493)، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: 710، وأورده البخاري في الترجمة: «باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (1/ 210)، كتاب الأذان.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [داخل] عوض [جانب].

<sup>(4)</sup> في صحيح مسلم [فلها سلّم] عوض [فلها صلى].

<sup>(5)</sup> مسلم (1/ 493)، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: 712.

ذلك في الجمع في المسجد مرتين، وفيه ردُّ على من يجيز ركعتي الفجر في المسجد والإمام في الصبح))(1).

وأما من شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة، فإنه عند مالك يتمها بأم القرآن، إن كان يقدر على الإتيان بها قبل أن يركع الإمام، وإلا قطع، ورأى جماعة من العلماء أنه يقطع مطلقا، ولا يجوز له حينئذ الاشتغال بغير الصلاة التي يصلي الإمام، فإذا كان الإمام في فرض فلا يجوز له هو أن يصلي تلك الصلاة؛ فدا ولا في جماعة، ولا أن يصلي صلاة فريضة غيرها.

قال القاضي عياض: ((فإن فعل أساء وتجزئه، قاله فيمن صلى ما يصلي الإمام جماعة))(2).

<sup>(1)</sup> الإكمال للقاضي عياض (3/ 46).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

## [شروط الصلوات الخمس عشر]

والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط: البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول الوقت، وكون المكلف غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وارتفاع موانع النفاس، والقدرة على الطهارة لها بالماء أو بالتيمم على خلاف فيه.

### [تمهيد في التعريف بالشرط]

# قوله: (والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط)؛

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثاله: الوضوء شرط في صحة الصلاة، فمن صلى ولم يتوضأ لم تصح صلاته، وليس كل من توضأ صحت صلاته؛ إذ قد يعتيره خلل من وجه غير الوضوء، وكذلك الحياة شرط في العلم، فلا يوجد عالم إلا حيًّا، وليس كل حي عالما؛ إذ يوجد من البهائم والأطفال من له الحياة ولا علم له.

### 1) [البلوغ]

قوله: (البلوغ)؛ المراد بلوغ شيء خاص وهو [بلوغ]<sup>(1)</sup> الاحتلام، وهو كناية عن وجود الماء الدافق عند لذة الجماع؛ سواء كان ذلك في يقظة، أو في نوم، أو ما يقوم مقامه، من حيض، أو حمل، أو سنين، أو إنبات عند من اعتبره.

#### (2 [العقل]

قوله: (العقل)؛ اشتقاق العقل من العقال، وهو ما يمسك به البعير؛ لأن العقل

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (خ) و(ر) و(س).

يمسك المتصف به عن الوقوع في المهالك وحقيقته قيل: بعض العلوم الضرورية (1)، وهو قول القاضي ابن الطيب (2)، وقيل: صفة يتأتى بها درك العلوم وليس منها، قاله المحاسبي (3)، وهو أحد قولي أبي المعالي (4)، وعبر عنه آخرون فقالوا: غريزة يتوصل بها إلى المعرفة وليس منها (5).

وعلى التعريف الأول اعتمادهم، والمراد به هنا: الصفة التي إذا حصلت للإنسان خرج بها عن حد الأطفال والمجانين، وذلك شيء يحصل للإنسان بتدرج، ويكمل في وقت الاحتلام<sup>(6)</sup>.

ولما كان القدر المعلَّق بحصوله الأحكامُ معنىً يعسر إدراكه جعل الله تعلى البلوغَ علامةً عليه، أعني بلوغ الحلم، أو ما يقوم مقامه من الحيض، أو الحمل، أو السنين.

# 3) [الإسلام أو بلوغ الدعوة]

قوله: (والإسلام)؛ تقدمت حقيقة الإسلام، وبين أهل أصول الفقه خلاف في اشتراط الإسلام في الخطاب بالفروع.

<sup>(1)</sup> إنها عرف العقل بـ ((بعض العلوم الضرورية))؛ لأن العاقل يتصف بكونه عاقلاً مع انتفاء العلوم النظرية المكتسبة، ولأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد لبعضها أو جلها أو كلها غير عاقل وهو غير صحيح. انظر: التحبير شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي (1/ 257).

<sup>(2) (</sup>ابن الطيب) هو: أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته في (ص 273).

<sup>(3) (</sup>المحاسبي) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل، الصوفي الزاهد المشهور؛ تـوفي سنة (243 هـ 857م). وسمي بالمحاسبي ـ بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين ـ لأنـه كـان يكثـر مـن محاسبة نفسه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (2/ 57 و58)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 37).

<sup>(4)</sup> هو إمام الحرمين سبقت ترجمته في (ص268) من هذا الكتاب

<sup>(5)</sup> انظر هذه التعاريف في: التلخيص للجويني (1/ 110 ـ 114)، والمستصفى للغزالي (1/ 20)، والأشباه والنظائر للسبكي (2/ 17)، وروح المعاني للألوسي (17/ 168).

<sup>(6)</sup> قال صاحب القاموس بعد نقل عدة أقوال في العقل: والحق أن العقل: نـور روحـاني بـه تـدرك الـنفسُ العلومَ الضرورية والنظرية، وابتداءُ وجوده عند اجْتِنانِ الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. العلوم المحيط (1/ 1336)، مادة (عقل)، وروح المعاني للألوسي (17/ 169).

فقوله: ((والإسلام)) بناء على أن الكفار غير مخاطبين حال كفرهم بفروع الإسلام، وإنها يخاطبون ابتداء بالإسلام حتى إذا/ أسلموا، فبعد ذلك يخاطبون بالفروع، وأما [141] حال الكفر<sup>(1)</sup> فهم لو أوقعوا الصلاة لم تقبل؛ فكيف يخاطب بالعبادة من لو صدرت منه ما صحت منه!؟

ويُجيب الآخرون عن هذا بأنه مخاطب بها بشرطها، وهو الإيمان، كما نقول: إن الجنب مخاطب في الوقت بالصلاة وإن كانت لا تصح منه، ومعناه: أنه مخاطب بالإتيان بها بشرطها الذي هو الاغتسال، وتمام القول في ذلك في كتب أصول الفقه.

قوله: (أو بلوغ الدعوة)؛ هذا على القول بأنه لا يشترط في الخطاب الإسلام؛ لكن وإن لم يشترط الإسلام فلا بد من اشتراط بلوغ الدعوة، وإلا كان تكليفا با لا يطاق، وهو غير واقع وإن كان جائزا عندنا؛ لأن العقل لا يوجب صلاة ولا صوما.

وقد اختلف في الحربي يسلم ببلده وترك الصلاة جهلا بوجوبها؛ هل يلزمه القضاء؟ قاله سحنون (2)، ولا قضاء عليه؛ قاله محمد بن عبد الحكم، لكونه غير قادر على تعلم ما يجب عليه من ذلك، فهو عنده كالمغمى عليه، نقله المازري (3).

#### 4) [دخول الوقت]

قوله: (ودخول الوقت)؛ أما اشتراط دخول الوقت فلا يتصور فيه خلاف؛ قال ابن

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [كفرهم].

<sup>(2) (</sup>سحنون) هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد القيرواني، لقب بسحنون وهو اسم طائر حديد، لحدته في المسائل، فهو ممنوع من الصرف إن فتحت سينه، ومنصرف إن ضممتَه؛ ونظمه بعضهم هضا الضابط فقال:

شُحْنُونٌ إِن ضَمَمْتَه فَمُنصَرِفْ \*\*\* وإِنْ فَتَحْتَهُ فَغَيْرُ مُنْـصَرِفْ

وهوجامع المدونة الكبرى، أخذ عن علما منهم ابن القاسم، وابن وهب، وتخرج به علماء كثيرون، انتهت إليه رئاسة المذهب، (د160هـ 240هـ). الديباج لابن فرحون (ص160)، وشـجرة النـور لمخلـوف (ص69).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 731).

رشد: ((لا خلاف بين المسلمين أنها لا تجب على أحد قبل دخول وقتها؛ إلا أنه يجب على عليه قبل دخول وقتها؛ إلا أنه يجب عليه قبل دخول وقتها))(1).

### 5) [انتفاء السهو]

قوله: (وكون المكلف غير ساه)؛

السهو: الغفلة والنسيان، وقد جاء الحديث الصحيح أن هذه الأمة رُفِعَ عنها الخطأ والنسيان، فهو حالة السهو غير والنسيان، فال العلماء: المرفوع عن الأمة إثم الخطأ والنسيان، فهو حالة السهو غير مؤاخذ (3) بها سها عنه، فإن دام سهوه ونسيانه، ولم يتذكر الصلاة المنسية لم يؤاخذ بها، وإن تذكرها خوطب بفعلها حينئذ، للنص الوارد في ذلك، ولا يشترط في القضاء تقدم وجوب المقضي [عليه] (4)؛ على هذا الحذاق.

### 6) [انتفاء النوم]

قوله: (ولا نائم)؛ هذا أيضا مثل السهو، والتحديث أيضا فيه: «رفع القلم عن

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 148).

<sup>(2)</sup> هو من حديث ابن عباس أن النبي على قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وفي رواية "تجاوز الله عن أمتي» وفي رواية "عفالي عن أمتي». رواه ابن ماجه، فقال البوصيري: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع»، وصححه ابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي فقال: "جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات» وحسنه النووي في الحديث (39) من الأربعين، كها حسنه ابن الصديق أيضا، وصححه الألباني. أما المشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ "رفع عن أمتي» فهو منكر. انظر: سنن ابن ماجه (1/ 659)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ومصباح الزجاجة للبوصيري (2/ 126)، وصحيح ابن حبان (16/ 202)، والمستدرك والمحاكم (2/ 198)، وسنن البيهقي الكبرى (7/ 356)، ومسالك الدلالة لابن الصديق (صر 7)، وارواء الغليل للألباني (1/ 123).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [مأخوذ].

<sup>(4)</sup> زيادة من نسخة (خ).

ثلاث...»، فذكر منهم (1) ((النائم))(2)، ووجوب القضاء فيه بأمر جديد، وانتفاء السهو شرط، وانتفاء النوم شرط آخر؛ لأنه غير نائم وهو ساه، وَبِعَدِّهما شرطين تتم عدة المؤلف.

#### 7) [انتفاء الإكراه]

قوله (3): (وعدم الإكراه)؛ القول في الإكراه كالقول في النوم؛ لما جاء أن ما استكرهت عليه هذه الأمة مرفوع عنها (4)، وذلك (5) لا يلزم منه نفي وجوب القضاء.

# 9/8) [ارتفاع موانع الحيض، والنفاس]

قوله: (وارتفاع موانع الحيض، وارتفاع موانع النفاس)؛ عبارة غيره من الفقهاء: وارتفاع دم الحيض والنفاس، وهو كذلك في بعض النسخ.

قال ابن رشد: ((وهو مما لا خلاف فيه؛ أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما<sup>(6)</sup> صلاة ما دامتا كذلك))<sup>(7)</sup>، ولعله إنها عدل عن عبارة غيره إلى<sup>(8)</sup> قوله: موانع الحيض؛ لأنه رأى

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ص) [منها].

<sup>(2)</sup> صحيح؛ رواه أصحاب السنن، وابن حبان عن عائشة مرفوعا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: سنن أبي داود (4/ 139)، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم: 4398، وسنن الترمذي (4/ 32)، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم: 1423، وسنن النسائي (6/ 156)، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم: 3432، وسنن ابن ماجه (1/ 858)، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، رقم: 2041، وصحيح ابن حبان (1/ 355)، والمستدرك للحاكم (2/ 59).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [وقوله].

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وكذلك].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [عليها] ولعله خطأ من النسخ.

<sup>(7)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 154).

<sup>(8)</sup> في غير نسخة (ص) [على] بدل [إلى].

أن المانع قد يكون دما، أو صفرة، أو كدرة، فلو قال: ((دماً))[لم يشمل له](1) ذلك كله.

وقوله: ((موانع الحيض)) من باب قولهم: مسجد الجامع، هو إضافة الأعم إلى أخصه؛ لأن المانع قد يكون حيضا، أو نفاسا، أو غيرهما.

وارتفاع موانع الحيض وحده شرط، وارتفاع موانع النفاس شرط آخر، بذلك يتم العدد.

### 10) [عدم فقد الطهورين]

قوله: (والقدرة على الطهارة لها بالماء أو بالتيمم على خلاف فيه)؛

يعني أنه يشترط في وجوب الصلاة أن يقدر المكلف بها على فعل إحدى الطهارتين؛ إما طهارة الماء إن قدر عليها، أو طهارة التراب إن لم يقدر على طهارة الماء، وهو شرط واحد. فإن تعذر عليه الأمران فهذا موضع الخلاف.

والخلاف الذي أشار إليه ما وقع في المذهب في أسرى<sup>(2)</sup> ربطهم العدو، فأقاموا أياما لا يقدرون على وضوء ولا تيمم، أو مرضى لا يجدون من يناولهم ماء ولا ترابا، ولا يقدرون على الوصول إليه<sup>(3)</sup>:

فحكى (4) اللخمي عن مالك وابن نافع (5) أن الصلاة لا تجب عليهم [لا](6)

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [لم تشمل له] وفي (ص) [لم يشمل] بإسقاط [له].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(س) [أساري].

<sup>(3) [</sup>إليه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [يحكى].

<sup>(5) (</sup>ابن نافع) هو: أبو محمد عبد الله المعروف بالصائغ، تفقه بمجلس مالك بعد ابن كنانة، وصحبه أربعين سنة ما كتب عنه شيئاً، وكان أميا لا يكتب، وإنها كان حفظاً يحفظه، وقال أشهب: «ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضره»، وكان مفتي المدينة بعده، (ت186هـ). المدارك لعياض (3/ 128)، والديباج لابن فرحون (ص213).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ر) و (س).

في الوقت ولا بعده. وقال أشهب: يصلون كذلك، ولا إعادة (1) عليهم. وقال ابن القاسم: يصلون في الوقت كذلك، ويعيدون إذا تمكنوا من فعل الطهارة متى ما قدروا. وقال أصبغ: لا يصلون حتى يقدروا على فعل الطهارة. وارتضى اللخمي مذهب أشهب<sup>(2)</sup>، وهو البين لحديث ورد في ذلك (3)، وإن كان مرتضى ابن رشد مذهب أصبغ (4)، وجمع بعض الشعراء هذه الأقوال في بيت شعر فقال:

فأربعة الأقوال [يحكين] (5) مذهبا وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا فمن لم يجد ماء ولا متيما يصلي ويقضي عكس ما قال مالك

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ولا عادة] ولعله خطأ من النسخ.

<sup>(2)</sup> التبصرة للخمي، لوحة 26، مخطوط.

<sup>(3)</sup> المراد ما روى البخاري في صحيحه: (1/74)، كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، رقم: 336 عن عائشة أنها استعارت من أسهاء قلادة فهلكت فبعث رسول الله وجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية التيمم. ووجه الاستدلال به أن فقد مشروعية التيمم ينزل منزلة فقد الصعيد بعد مشروعية التيمم، وحكم الصحابة \_ رضوان الله عليهم في عدم المطهر، الذي هو الماء خاصة قبل مشروعية التيمم، كحكمنا في عدم المطهرين: الماء والصعيد بعد مشروعية التيمم؛ وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة عند البخاري؛ لأن الحديث ليس فيه إنهم فقدوا التراب وإنها فيه إنهم فقدوا الماء فقط، وقد استدلَّ به على أن من لم يجد ماء ولا ترابا أنه يصلي على حسب حاله و فقه البخاري في تراجمه. فتح الباري لابن حجر (1/440).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 69).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(ص) [يحكون].

# [أحكام الصلوات الخمس]

والصلوات الخمس مشتملة على خمسة أحكام: فرائض، وسنن، وفضائل، ومكروهات فيها، ومفسدات لها.

قوله: (والصلوات الخمس مشتملة على خمسة أحكام: فرائض، وسنن، وفيضائل، ومكروهات فيها، ومفسدات لها)؛

قد تقدم معنى الفرض والسنة والفضيلة.

والمكروة: ما رُجِّح تركه على (1) فعله من غير ذم، ومعناه: ما كان الأولى تركه؛ فإن فعله لم يأثم بفعله، والعبادة الفاسدة هي الواقعة على نوع من الخلل، ولا يعني أن كل صلاة تشتمل على هذه الأحكام الخمسة؛ إذ كُثرُ (2) الصلوات تخلو عن القسمين الأخيرين، وإنها يعني أن جميع ما تشتمل عليه الصلوات من الأفعال والأقوال لا تخرج عن أحد هذه الأقسام الخمسة.

# [أولا: فرائض الصلاة عشرون]

## ففرائضها عشرون:

الطهارة لها من الحدث، وإزالة النجس من الجسد والشوب والمصلى، وأداؤها في وقتها، واستقبال القبلة في جميعها، والنية بقلبه عند التلبس بها، واستصحاب حكم النية في سائرها، والترتيب في أدائها، وستر العورة في جملتها، للرجل من الركبة إلى السرة، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين، والإحرام

<sup>(1) [</sup>على] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> الكُثْرُ والكَثْرَةُ والكِثْرَةُ: نقيضَ القلة، وكُثْرُ الشيء: أَكْثَرُه وقُلُّه: أَقله، والكُثْـرُ بالـضم مـن المـال: الكثـيرُ يقال: ما له قُلُّ ولا كُثْرٌ. انظر: مادة (كثر) من لسان العرب لابن منظور.

بلفظة ((الله أكبر)) أولها، وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منها، والقيام للفذ والإمام قدر ذلك، وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام، والركوع كله، وحده إمكان وضع اليدين على الركبتين، والرفع منه، وجميع سجودها، وحده إمكان تمكين الجبهة من الأرض، والفصل بين السجدتين، والجلوس أخيرا قدر إيقاع السلام، وترك الكلام فيها، والطمأنينة في أركانها، والخشوع فيها، والتحلل منها بلفظة ((السلام عليكم)). وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن.

# 1) [الطهارة من الحدث]

# قوله: (ففرائضها عشرون: الطهارة لها من الحدث)؛

والحدث؛ قال المازري: ((تسمية الحدث تنطلق<sup>(4)</sup> في اصطلاح أهل الشرع على كل ما ينقض الطهارة بنفسه؛ كالبول والغائط وشبههما<sup>(5)</sup>، وما أدى إلى ذلك سببٌ له))<sup>(6)</sup>.

ومراد المؤلف بطهارة الحدث؛ ما يذكره بعد/ هذا من (أن أقسام الطهارة أربعة)<sup>(7)</sup>، [ب/11] والحدث؛ ما يقول فيه بعد هذا: (إنه موجب للوضوء وللغسل)<sup>(8)</sup>.

<sup>(1) [</sup>من الحدث، بالماء أو ما في معناه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> جاء هذا التعريف عند المازري مختصرا في شرح التلقين (1/ 118).

<sup>(3)</sup> التنبيهات لعياض، كتاب الوضوء والطهارة (1/12).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [ينطلق]، وفي (ر) [تطلق].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وشبهها].

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 173).

<sup>(7)</sup> انظر (ص353).

<sup>(8)</sup> انظر (ص 867 و972).

والطهارة من الحدث واجبة للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع؛

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا فَمْتُمُ وَ إِلَى أَلصَّلَوٰةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ... ﴾ الآية (1).

وأما السنة فغير ما حديث؛ من ذلك ما أخرج<sup>(2)</sup> مسلم من حديث ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طُهور<sup>(3)</sup>، ولا صدقة من غُلول<sup>(4)</sup>).

وأجمعت الأمة على وجوب الطهارة للصلاة.

#### 2) [إزالة النجاسة]

# قوله: (وإزالة النجس من الجسد والثوب والمصلي)؛

قال القاضي في المشارق: ((والنجس: كل مستقذر))<sup>(6)</sup>، [ولعله يريد أن هذا أصله لغة، وإنها النجاسة حكم؛ فرب مستقذر]<sup>(7)</sup> كالمخاط فهم من الشرع الحكم بطهارته، وأشياء غير مستقذرة طبعا؛ كالخمر والأنبذة المسكرة حكم الشرع بنجاستها.

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: ((على المصلي أن يتقرب إلى الله عز وجل بجسد طاهر، وثوب طاهر، وموضع طاهر، ولا خلاف في ذلك. وقد ثبتت الأحاديث بذلك،

<sup>(1)</sup> تمام الدليل من الآية: (... وَأَيْدِيَكُمْ وَ إِلَى أَلْمَرَاهِ فِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَ إِلَى أَلْمَرَاهِ فِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَ إِلَى أَلْمَرَاهِ فِي وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَ إِلَى أَلْمَرَاهِ فِي وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ

<sup>(2)</sup> في نسخة(خ) [أخرجه].

<sup>(3)</sup> بضم الطاء؛ أي: التطهير. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/ 959).

<sup>(4)</sup> بضم الغين؛ أي: ما أخذ في غنيمة بخيانة أو سرقة أو غصب. المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 204)، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم: 224.

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 5).

<sup>(7)</sup> سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

فأمر بغسل المذي لحديث المقداد [بن الأسود<sup>(1)</sup>]<sup>(2)</sup>، وبغسل المني لحديث اعمرو<sup>(3)</sup>]<sup>(4)</sup>، وبغسل دم الحيض من الثوب<sup>(5)</sup>، ومر [بقبرين]<sup>(6)</sup> فقال: «إنّها ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير؛ أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول»<sup>(7)</sup>. أي لا يتوقاه. وهذه اجتمع عليها البخاري ومسلم. وقال الله سبحانه: «إنّما أَنْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قِلاَ يَفْرَبُواْ أَنْمَسْجِدَ أَنْحَرَامَ (8)، فجعل العلة في منعهم من المسجد الحرام لأنهم في معنى النجس. قال قتادة (9): الأنجاس: [الأخباث]<sup>(10)</sup>؛ فإذا مُنع موضع الصلاة من النجاسة كان منع الصلاة أولى.

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن على قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل رسول الله ولله المنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ». صحيح البخارى (1/ 106)، كتاب، باب غسل المذي والوضوء منه، رقم: 269، وصحيح مسلم (1/ 247)، كتاب الحيض، باب المذي، رقم: 303.

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (خ) و (س) و (ص).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن عمرو بن ميمون عن سليهان بن يسار قال: «سألت عائشة عن المني يُصِيبُ الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله على في فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بُقَعُ الماء». صحيح البخاري (1/ 94)، كتاب الوضوء، باب غسل المني...، رقم: 288، وصحيح مسلم (1/ 238)، كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم: 277.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و(س) و(ص) [عمر] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن أسماء: أنها قالت: يا رسول الله! أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: «ثَكُتُهُ، ثم تَقُرُصُهُ بالماء، وَتَنْضَحُهُ، وتصلى فيه». صحيح البخاري (1/ 38)، كتاب الوضوء، باب غسل الدَّم، رقم: 227، وصحيح مسلم (1/ 240)، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدَّم، رقم: 291.

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) و(ص) [على قبرين].

<sup>(7)</sup> سبق تخريجه في (ص 301) من هذا الكتاب.

<sup>(8)</sup> سورة التوبة:28.

<sup>(9) (</sup>قتادة) هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري التابعي، مفسر حافظ ضرير، ثقة إلا أنه يدلس، له تفسير ذكره الـذهبي، (د1 6ه 800م ت 118ه 737م). الوفيات لابن خلكان (4/ 85)، وسير الأعلام للذهبي (5/ 269 ـ 823)، وتذكرة الحفاظ له أيضا (1/ 92).

<sup>(10)</sup> في نسخة (ص) [والأخباث].

وأجمع أهل العلم أن على المصلي ألا يتقرب إلى الله تعالى بالنجاسة، واختلف بعد ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:

فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيان؛ فإن صلى بنجاسة متعمدا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت.

[وقال ابن وهب: يعيد أبدا؛ ناسيا كان، أو متعمدا، وجعل ذلك فرضا مع الذكر والنسيان] (1).

وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا في الوقت؛ ناسيا كان أو متعمدا، ورآه سنة.

والأول أحسن فيعيد إذا كان ذاكرا وإن ذهب الوقت؛ للقرآن والسنة والإجماع، ولا يعيد إذا كان ناسيا للحديث أنه كان في صلاة فخلع نعليه على لنجاسة كانت فيها، فأتم الصلاة (2) فاجتزأ بالماضي لأنه كان غير عالم، فكذلك يجزئ جميعها إذا علم بعد الفراغ.

واختلف فيمن رأى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة:

فقال مالك في المدونة: يقطع، وينزع الثوب، ويستأنف الصلاة، والقطع على أصله استحسان؛ لأنه يقول: إذا لم يعلم حتى فرغ من صلاته يعيد (3) ما دام في الوقت (4)، وهذا استحسان، وإذا كان الماضي من صلاته جائزا فإعادته استحسان.

وقال في المبسوط: إن كان يستطيع نَزْعَه نَزْعَه نَزْعَه ومضى على صلاته، وإن كان لا

<sup>(1)</sup> سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري. سنن أبي داود (1/ 426)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم: 650، والمستدرك للحاكم (1/ 391)، والمجموع للنووى (3/ 139).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س)و(خ) [فيعيد]، وفي (ر) [أعاد في الوقت].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 69).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

يستطيع نَزْعَه، أو كانت النجاسة في بدنه قطع، وقال عبد الملك بن الماجشون<sup>(1)</sup>: إن كان يستطيع نَزْعَه نَزَعَه، وإلا تمادى على صلاته<sup>(2)</sup> وأعاد. وقال أشهب في مدونته: إذا خرج لغسل النجاسة من ثوبه، أو جسده، ثم بنى أجزأه قياسا على الرعاف.

والقول بنزعه ويبني أحسن للحديث أنه خلع نعليه عليه وأتَم (()) انتهى كلام اللخمى (4).

وفيه إشكال وهو: أنه حكى الإجماع في إيجاب غسل النجاسة، ثم عقب بذكر الاختلاف فيها، ثم صحح القول بالوجوب بدليل الإجماع ونقل المازري ما يشبه ذلك (5). ومن عجيب هذه المسألة أن القاضي عبد الوهاب حكى الاتفاق على تأثيم من تعمد الصلاة بها (6).

قال المازري: ((والاتفاق على التأثيم كالاتفاق على الوجوب؛ إذ التأثيم إنا يختص بالواجبات)).

<sup>(1) (</sup>ابن الماجشون) هو: عبد الملك بن عبد العزيز، بن أبي سلمة الماجشون، مفتي أهل المدينة، من أصحاب مالك، دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته، وعلى أبيه عبدالعزيز قبله، فهو فقيه ابن فقيه، (ت214ه). الإنتقاء لابن عبد البر(1/ 57)، والمدارك لعياض (3/ 136هـ 144)، والديباج لابن فرحون (صرا 25)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (6/ 362).

<sup>(2) [</sup>على صلاته] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (1/ 426)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم: 650) ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: «بينا رسولُ الله على يصلي بأصاحبه في نَعْليه، إذْ خَلَعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابُه أَلقوْ انِعَالهَم، فلما قضى رسولُ الله على صلاته قال: ما حَمَلكم على خَلْع نعالكم؟ قالوا: رأى ذلك أصحابُه أَلقوْ انِعَالهَم، فلما قضى رسولُ الله على على على على خَلْع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسولُ الله على: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قَلَرا. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى، فليمسحه وليُصلِّ فيهما». وفي رواية: «خَبشا». في الموضعين. صححه الحاكم في المستدرك: (1/ 260) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع: (2/ 179 و 3/ 132 و 156): ((إسناده صحيح)).

<sup>(4)</sup> التبصرة للخمي، لوحة 13 ـ 14، مخطوط، وانظر أيضا: البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 131).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 453).

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه (ص454).

قال: ((وقد سألت بعض أشياخي عن هذا وقلت له: ما معنى الاختلاف في كونه فرضا مع الاتفاق على التأثيم؟ فوقف عن الجواب، وسألت غيره من الأشياخ؟ فقال لي: أما الاختلاف في كونها فرضا أو سنة مع حكاية الاتفاق على التأثيم فمحمول على الاختلاف في طريق الوجوب؛ هل ذلك بالقرآن فيعبر عنه بالوجوب، أو بالسنة فيعبر عنه بأنه سنة؟)).

قال: ((فحمل الاختلاف على طريق الوجوب لا على الوجوب)). قال المازري: ((وذلك ممكن)). انتهى كلام المازري<sup>(1)</sup>.

ومن الناس من سلك في الجواب أن قال: إن الإقدام على الصلاة (2) على النجاسة ممنوع؛ لكن بعد وقوعها؛ هل هي شرط في صحة الصلاة فتجب الإعادة في العمد والسهو، أو ليست بشرط البتة فلا تلزم الإعادة، أو الفرق بين العمد فيعيد للجرأة على الإقدام على الممنوع، والناسي فلا إعادة إلا في الوقت استحبابا(3) لاستدراك الكال؟ وتتجوزوا](4) في اللفظ، فعبروا عن ذلك فقالوا: فرض مع الذكر، سنة مع النسيان؛ تقريبا للفهم، وتسامحا(5) في العبارة.

ومنهم من يحمل الخلاف على حقيقته، وأنه اخْتُلِف<sup>(6)</sup> في الوجوب ابتداء، وهو <sup>[1/5]</sup> المتبادر من نصوص الفقهاء، إلا أن ظاهر<sup>(7)</sup> الشريعة يُبعده<sup>(8)</sup>،/ والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (ص454 و455).

<sup>(2) [</sup>على الصلاة سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في غير نسخة (ص) [استحسانا].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(خ) [وتجوزا].

<sup>(5)</sup> في غير نسخة (ص) [تساهلا].

<sup>(6)</sup> في غير نسخة (ص) [اختلاف].

<sup>(7)</sup> في غير نسخة (ص) [ظواهر].

<sup>(8)</sup> في غير نسخة (ص) [تبعده].

قال اللخمي: ((وعلى القول بالإعادة في الوقت؛ هل المختار، أو الضروري؟ فقيل: الوقت المختار، فيعيد الظهر والعصر ما لم تصفر الشمس، وقال مالك في المبسوط، وعند ابن حبيب: النهار كله في ذلك وقت إلى غروب الشمس، والليل كله إلى طلوع الفجر. قال: وينبغي ـ على القول بإعادة العصر إلى الاصفرار ـ أن يعيد الظهر إلى آخر القامة الأولى، والمغرب إلى مغيب الشفق، والعشاء إلى نصف الليل، ولا وجه لمن قال: يعيد إلى طلوع الفجر؛ لأن جميع الليل وقت للنفل خلاف (1) النهار؛ لأن النفل بعد الاصفرار مكروه، وليس ذلك بالبين؛ لأن الإعادة لم تكن لأنها نفل، وإنها كانت ليأتي بالفرض أكمل مما أتى به أولا)). انتهى كلام اللخمي (2).

وحكى ابن يونس عن ابن حبيب عن مالك فيمن صلى بشوب نجس، شم ذكر في الوقت، ثم نسي أن يعيد حتى خرج الوقت: فليعد أبدا، وقاله مطرف، وابن الماجشون، ورووه (3) عن مالك. وقال ابن القاسم: ما لزمه إعادته في الوقت فنسي أن يعيده حتى خرج الوقت، فلا إعادة عليه. وبالأول أقول. وحكى ابن رشد أن قول ابن القاسم اختلف في ذلك (4).

وقال ابن حبيب فيمن أبصر النجاسة في ثوبه في صلاته، فلما هم بالانصراف نسيها حتى أتم الصلاة: فإنه يعيد أبدا<sup>(5)</sup>. واستبعد اللخمي قول ابن حبيب في هذه المسألة بإعادة الصلاة أبدا، وكذلك استبعد الإعادة أبدا في التي قبلها<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [بخلاف].

<sup>(2)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 14، مخطوط.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [ورواه].

<sup>(4)</sup> بين ابن رشد أن حاصل مسألة النجاسة في ثوب المصلي ثلاثة أقوال: القطع، والخُلع، والفرق بين أن يعلم في الصلاة أن في ثوبه نجاسة، أو تقطر عليه النجاسة وهو فيها. البيان والتحصيل (18/ 103).

<sup>(5)</sup> عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 224)، وعقد الجواهر لابن شاس (1/ 112).

<sup>(6)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 14، مخطوط.

فإن طرحت عليه نجاسة وهو في الصلاة قال سحنون: يقطع، قـال البـاجي: ((هـذا على رواية ابن القاسم، وعلى رواية غيره يتمادى في صلاته))(1).

وفي سماع موسى بن معاوية (2) في إمام أصابته نجاسة وهو في الصلاة: أنه يستخلف [بمنزلة ما لو أحدث، وإن نزع عليه ثوبه إذا كان عليه غيره أجزأه، وأحب إلي أن يستخلف] (3) بمنزلة ما لو أحدث (4).

وإن علم المأموم أن في ثوب إمامه نجاسة وهو في الصلاة؛ فإن كان بقربه وقدر على النجاسة، فعل ذلك، وانصرف الإمام لغسلها، واستخلف عليهم، وأتَمَّ الذي رآها مع الجاعة، إلا أن يكون عمل شيئا من صلاته بعد رؤيته للنجاسة وقبل إعلامه، فيكون كمن صلى بنجاسة عامدا.

وإذا لم يقدر أن يريه إياها وصلى معه، قال ابن القاسم: فليعد في الوقت وبعده أحب إلى، وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأه (6)، قال ابن رشد: ((إنها قال بالإجزاء في الوقت مراعاة للخلاف في ارتباط صلاة الإمام بالمأموم، مع ما في غسل النجاسة من الخلاف))(7). ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا وصلى به أعاد في الوقت، ووقتُه في الظهر والعصر الغروب، وفي المغرب والعشاء الليل كله، فرأوه في حكم الإعادة أشد من الناسى وإن كان أعذر منه!

<sup>(1)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (1/ 285).

<sup>(2) (</sup>موسى بن معاوية) هو: أبو جعفر الصهادحي المغربي الإفريقي، كان فقيها محدثا، سمع من الفضيل بن عياض، و ابن القاسم وغيرهما، وسمع منه سحنون وغيره، قال سحنون: ما جلس أحد للفتوى أحق بها منه، توفي 225ه، وقيل: 226ه، وسنة 65 سنة. ترتيب المدارك لعياض (4/ 93 \_ 96)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 108).

<sup>(3)</sup> سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 80 و110 و130).

<sup>(5) [</sup>على] سقطت من نسخة (خ) و (س).

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل (2/ 77).

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

وفروع إزالة النجاسة كثيرة، وسنذكر منها طرفا عند ذكر المؤلف لها إن شاء الله تعالى.

### 3) [الأداء في الوقت]

## قوله: (وأداؤها في وقتها)؛

معنى قوله: (وأداؤها في وقتها): أي فعلها في الزمان الذي عينه الشرع لها، ويقول أهل الأصول: الأداء إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، وهذا أمر مجمع عليه؛ أنه لا يجوز إخراج العبادة عن الوقت الذي عينه الشرع لها، وأن ذلك كبيرة من الكبائر.

وللصلوات وقت ضرورة، ووقت اختيار؛ ومعنى وقت اختيار: أنه يجوز للإنسان أن يُوقعَ صلاته متى شاء منه، من غير ضرورة، وأما وقت الضرورة فلا يؤخر الصلاة إليه إلا من ضرورة؛

فأول وقت الاختيار في الظهر زوال الشمس وذلك حين يبتدئ الظل في الزيادة، وآخر وقت الاختيار انتهاء زيادة الظل مثل قامة ما نُصِبَتْ له قائها، ثم بعد ذلك يبتدئ وقت اختيار للعصر، ويمتد إلى اصفرار الشمس، وقيل: إلى أن يصير ظل القائم مثليه، وما بعد ذلك \_ على القولين \_ وقت ضرورة إلى غروب الشمس، وجميع وقت العصر؛ اختياريه وضروريه كله وقت ضرورة للظهر.

وأول وقت الاختيار في المغرب مغيب قرص الشمس، ويمتد إلى مغيب الشفق؛ وهو الحمرة والصفرة الباقية قي موضع مغيب الشمس، وقيل: إن وقت الاختيار فيها غير ممتدًّ؛ بل مضيق، وما بعد مغيب الشفق هو أول وقت الاختيار للعشاء، ويمتد (1)؛ قيل: إلى ثلث الليل، وقيل: إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك \_على القولين \_وقت ضروروة إلى طلوع الفجر. وجميع وقت العشاء \_ اختياريه وضروريه \_ وقت ضرورة للمغرب.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [ويتهادي].

وأول وقت الاختيار في الصبح طلوع الفجر، وهو البياض المنتشر في الأفق عرضا، الذي من شأنه الانتشار حتى يعم الأفق، فإذا تبين أوله دخل الوقت، وآخره طلوع الشمس؛ [فعلى هذا هو كله اختيار، وقيل: آخر الاختيار فيها الإسفار البين، وما بعده إلى طلوع الشمس ضرورة](1).

#### 4) [استقبال القبلة]

قوله: (واستقبال القبلة)؛

وهذا الشرط مجمع على وجوبه، وقد جاء الأمر به في كتاب الله تعالى، وذلك قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قِوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, ﴿(2)، أي نحوه وتلقاءه، ومن صلى لغير القبلة عامدا أعاد أبدا، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت؛ سواء شرَّق، أو البراء أو استدبر، وإن ذكر/ أنه انحرف عنها يسيرا انحرف إلى القبلة وأجزأه، قاله مالك في المدونة (3)، وقال المغيرة وابن سحنون (4): من أخطأ القبلة أعاد أبدا (5)، وخرج بعض المتأخرين فيمن أخطأ القبلة في مكة أو المدينة انه يعيد أبدا. وحيث قلنا: يعيد في الوقت فإنه في الظهر والعصر الاصفرار، وفي المغرب والعشاء الليل كله، وفيه من الخلاف والتخريج مثلٌ ما تقدم فيمن صلى بنجاسة ناسيا.

ومن كان بمكة أو بالمدينة على ساكنها السلام ففرضه في مكة التوجه للبيت، وفي المدينة تقليد قبلتها؛ لأنها قبلة وحي، أقامها جبريل لرسول الله على ومن كان بغيرهما ففرضه الاجتهاد؛

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 143.

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 184)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 99).

<sup>(4) (</sup>ابن سحنون) هو محمد ابن صاحب المدونة سحنون، ولد سنة 202ه، تفقه بأبيه فكان إماماً في الفقه ثقة، عالماً بالآثار، من فرسان الذب عن المذهب، من مصنفاته: المسند في الحديث، والجامع في الفقه، توفي سنة 256ه بعد موت أبيه بـ16 سنة، ودفن بالقيروان. الديباج لابن فرحون (ص333 \_ 335).

<sup>(5)</sup> عقد الجواهر لابن شاس (1/ 95)، والذخيرة للقرافي (2/ 132 و 133).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ المسلام في المسلام المسلمة الم

والقدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، وإن كان ممن ليس له أهلية الاجتهاد ففرضه السؤال والتقليد إن وجد مجتهدا في ذلك، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد، وخفيت عليه الأدلة لغيم ونحوه.

قال الباجي: ((يستحب له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت رجاء أن يجد ما يستدل به))(1)؛ فإن لم يجد دليلا تخير جهة وصلى إليها، قال ابن عبد الحكم: ولو قيل يصلي أربعا لكان مذهبا.

وتقلد المحارب التي في الأمصار<sup>(2)</sup> التي ينصبها الأئمة، إذا لم تكن مختلفة، ولا مطعونا عليها من أهل العلم؛ فإنها إذا كانت مختلفة فلا شك أن بعضها خطأً؛ لأن الكعبة لا تكون في جهتين، ولا يعلم خطؤها من صوابها إلا بالنظر، مثل مساجد بلدنا ((فاس))؛ فإن قبلة القرويين مخالفة لقبلة الأندلس<sup>(3)</sup>، وقبلة الأندلس أقرب إلى الصواب بالنظر إلى الأدلة.

### 5) [النيت]

قوله: (والنية)؛ والكلام في النية في مسائل: ما النية؟ وما حكمها في الصلاة؟ وما صفة النية ووقتها؟ وهل ينطق بها أم لا؟ [وهل يحتاج إلى نية الاقتداء أم لا] (4)؟ وهل تعين الأيام والركعات أم لا؟

قال المازري: ((النية: القصد إلى الشيء والعزيمة عليه)). قال: ((والغرض بها تخصيص

<sup>(1)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 399).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [بالأمصار].

<sup>(3)</sup> المراد بالأندلس هنا مسجد معروف في فاس بـ (مسجد الأندلس)، وليس المراد بـ لا د الأندلس كما قـ لد يفهم من العبارة؛ لأن المؤلف إنها يقارن بين مساجد فاس في القبلة، لا بين فاس والأندلس، ومسجد الأندلس يعد ثاني وأكبر مسجد بفاس بعد مسجد القرويين، أسس من طرف السيدة مريم بنت محمد الفهري سنة 245هـ.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

الفعل ببعض أحكامه وأوصافه؛ ألا ترى أن الساجد لله سبحانه وتعالى، والساجد للصنم في الصورة سواء، وإنها كانت إحدى السجدتين طاعة والأخرى معصية بالقصد والنية، فلهذا قال عليه السلام: "إنها الأعهال بالنيات، وإنها [لكل امرئ]<sup>(1)</sup> ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»<sup>(2)</sup>، فنبه على أن الفرق بين الهجرتين مع تساوي الصورتين النية والقصد، وهذا واضح»<sup>(3)</sup>. قال ابن العربي: وحقيقتها قصد التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر به لحق الأمر خاصة (4).

وأما حكمها في الصلاة فالوجوب قال الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ الْمِرُوٓ اْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدَّينَ اللهِ الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ الْمِرُوٓ اْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ أَلصَّلَوٰةَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدَّينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ اللهُ

وأما صفة النية؛ قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: ((صفة النية على الكهال أن يستشعر الناوي الإيهان بقلبه؛ فيقرن بذلك اعتقاد القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها، وذلك يحتوي على أربع نيات وهي: اعتقاد القربة، [واعتقاد الوجوب]<sup>(7)</sup>، واعتقاد القصد إلى الأداء، وتعيين الصلاة، واستشعار الإيهان شرط في صحة ذلك كله؛ فإذا أحرم ونيته على هذه الصفة فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله))(8).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [لامرئ].

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 22)، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم: 1، ومسلم (2/ 1515)، كتاب الإمارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنيات»، رقم: 1907.

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 129).

<sup>(4)</sup> مثله في تفسير القرطبي (1/ 176)، سورة البقرة: 3.

<sup>(5)</sup> سورة البينة: 5.

<sup>(6)</sup> سورة البينة: 5.

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص) و (خ) و (س).

<sup>(8)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 155).

قال [......]<sup>(1)</sup> عن إمام الحرمين وهو شافعي، أنه كان يقول: ((يُحْضِر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجدد النظر في الصانع، [وحدوث]<sup>(2)</sup> العالم، والنبويات<sup>(3)</sup>، حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل، وإنها يكون في أسرع لحظة؛ لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمن الطويل، وتذكارها يكون في لحظة)).

قال ابن رشد: ((فإن سها في وقت إحرامه عن استشعار الإيهان لم يفسد عليه إحرامه، لتقدم علمه واعتقاده له، لأنه موصوف به حال الذكر له والغفلة عنه، وكذلك إن سها عن أن ينوي مع الإحرام [بها]<sup>(5)</sup> وجوبَ الصلاة عليه، والقصد إلى أدائها، والتقربَ بها إلى الله سبحانه وتعالى لم يفسد عليه إحرامه إذا عين الصلاة؛ لأن التعيين لها [إنها]<sup>(6)</sup> يقتضي الوجوب والقربة والأداء، لتقدم علمه<sup>(7)</sup> بوجوب تلك الصلاة التي عينها عليه، وأما إن لم يعين الصلاة فليس بمحرم بها))<sup>(8)</sup>.

وأما وقتها فقال عبد الوهاب(9): إنه يـشترط مقارنتها للدخول في الصلاة(10)، وهو

<sup>(1)</sup> بياض في جميع النسخ التي بين يدي، وفي تفسير القرطبي (1/ 176)، سورة البقرة: 3: [قال ابن العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين...] ثم ذكره.

<sup>(2)</sup> هكذا في تفسير القرطبي وهو أوفق، وفي النسخ التي بين يدي [وحدث].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [والنبوءات].

<sup>(4)</sup> تفسير القرطبي (1/ 176)، سورة البقرة:3.

<sup>(5)</sup> هكذا في مقدمات ابن رشد، وهي غير واضحة في (ص) و(ر) و(س)، وساقطة من (خ).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [المتقدم عليه].

<sup>(8)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 155).

<sup>(9) (</sup>عبد الوهاب) هو: القاضي أبو محمد بن علي، الإمام العلامة، شيخ المالكية، أصيب وهو في بغداد بقلة ذات اليد، ولما دخل مصر ابتسمت له الدنيا، ولكن لم يلبث أن توفي بها 422هم، ويحكى أنه قال لما أحسّ بالموت: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. المدارك لعياض (2/ 26)، وسير الأعلام للذهبي (17/ 429)، والديباج لابن فرحون (ص 261).

<sup>(10)</sup> انظر: المعونة لعبد الوهاب (1/ 214)، والتلقين له أيضا (ص97 - 98).

ظاهر قول ابن أبي زيد<sup>(1)</sup> في الرسالة<sup>(2)</sup>، والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وبه قال الشافعي، وأنه لا يجزئ [تقديمها لا بكثير ولا بيسير]<sup>(3)</sup>؛ وأجمعوا أنها لا تجزئ إذا تقدمت قبل ذلك بكثير، واختلفوا إذا تقدمت قبله بيسير.

قال ابن رشد: ((وليس عن مالك في ذلك نص، ولا عن أحد من أصحابه المتقدمين، ولو كان ذلك عندهم من فروض الصلاة لتكلموا عليه، ولما أغفلوا ذكره، ولا وسع أحدا منهم جهله، ولا أجازوا إمامة من يجهله، كما لا يجوز عندهم إمامة من يجهل أن القُبْلة والمباشرة ينقضان الوضوء)).

ثم قال: ((وإن كان الخلاف فيه موجودا فالصحيح عندي على مذهبه ومذهبهم، أنه [أم 15] اليس من شرط صحة الإحرام مقارنةُ النية للتكبير، وأنه / يجزئ أن يتقدمه بيسير، فإذا قام الرجل إلى الصلاة، ولم يجدد النية لها مع الإحرام نسيانا فصلاته تامة جائزة لتقدم نيته قبل تلبسه بالصلاة؛ إذ لا يتصور من القائم للصلاة عدم النية لها، وقياسا على قوله في الغسل والوضوء، وعلى ما أجمع عليه أهل العلم في الصيام، للنص الوارد في ذلك عن النبي النبي النبي النبي المناه عن النبي المناه عن النبي المناه المناه

<sup>(1) (</sup>ابن أبي زيد) هو: أبومحمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في وقته، وجمامع مذهبهم، لخصه ونشره وذب عنه، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، (ت386 أو 387هـ). ترتيب المدارك لعياض (6/ 215).

<sup>(2)</sup> عند قوله في الرسالة (ص 26): "والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر"، وإنها كان ظاهرا لأن المالكية اختلفوا في المراد بالإحرام إلى ثلاثة أقوال: قال ابن العربي: "الإحرام هو النية فقط، وقيل: هو النية والتكبير معا، وقال الأجهوري: التحقيق أن الإحرام مركب من عقد هو النية، وقول هو التكبير، وفعل هو الاستقبال. انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 293)، والشمر الداني للأبي (1/ 101)، والفواكه الدواني للنفراوي (1/ 457)، والشرح الكبير للدردير (1/ 231).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [إذا تقدمت قبل ذلك بكثير ولا بيسير].

<sup>(4)</sup> رواه أصحاب السنن وابن خزيمة عن ابن عمر موقوفا وعن حفصة زوج النبي مرفوعا: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ». وهو صحيح إلا أن الموقوف أصح. سنن أبى داود (2/ 823)، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، رقم: 2456، وسنن الترمذي (3/ 99)، كتاب الصوم، باب ما ← السيموم، باب النية في الصيام، رقم: 2456، وسنن الترمذي (3/ 99)،

وقد فرق بين الموضعين من خالف في ذلك بتفاريق لا تسلم من الاعتراض، ليس هذا موضع ذكرها والانفصال عنها، وأغرق بعضهم في القياس فقالوا: إن جدد النية للإحرام بعد أن أخذ في التكبير قبل تمامه لم يجزه حتى ينويه من أوله))(1).

وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف في تقدم النية قبل الإحرام<sup>(2)</sup>، وفرق المازري: (ربأن النية في الصلاة آكد لكونها مجمعا عليها، ونية الطهارة يمكن التساهل فيها لما فيها من الخلاف))<sup>(3)</sup>، ورد ابن العربي التخريج المشار إليه أشنع رد، وقبحه جدا<sup>(4)</sup>.

قال المازري: ((وذهب داود إلى أن من شرط النية تقدمها على تكبيرة الإحرام، وألا يكونا معا، تخيلا منه أن إباحة المقارنة تؤدي إلى أن يقع جزء من التكبير عاريا من النية. وهذا لا يسلم له؛ لأنا اشترطنا وقوعها معا، وذلك غير مستحيل))(5).

وأما قياس ابن رشد على الصيام فلا شك في صحة الفارق، وهو عِظَمُ (6) مشقة المقارنة في الصوم، بخلاف الصلاة.

وأما قوله: ((إذ لا يتصور من القائم إلى الصلاة عدم النية)) فإنا نسلم أنه لا يفعل الصلاة إلا بقصد إليها؛ لكنه قد يدخل وهو يستحضر مطلق الصلاة، ويذهل عن تعيين كونها ظهرا أو عصرا، أو فرضا أو نفلا.

<sup>→</sup> جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم: 730، وسنن النسائي (4/ 196)، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، رقم: 2331، وصحيح ابن خزيمة (3/ 212)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 407).

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات(1/ 170)، وأشار لذلك أيضا في البيان والتحصيل (1/ 142).

<sup>(2)</sup> لم أعثر عليه في تبصرة اللخمي.

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 355).

<sup>(4)</sup> انظر له: العارضة (1/ 293)، وأحكام القرآن (2/ 565 و 566)، سورة المائدة: 6، و(4/ 1921)، سورة الأعلى: 15.

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 535).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [عظيم].

وهل من شرطها النطق أم لا؟ فقال ابن رشد: ((إنه تجزئ النية بالقلب دون النطق باللسان في مذهب مالك وجميع أصحابه))(1).

ومنهم من قال: إنه لا تجزئ حتى يسمي الصلاة بلفظه، فيقول: صلاة كذا، وهذا لا يوجبه نظر، ولا يعضده أثر، قال ابن يونس: وليس عليه النطق بلسانه إلا أن يشاء. انتهى. وليس النطق بها بحسن ؛ لأنه مُبْتَدَع إلا من ضرورة، وذلك مثل صاحب الوسواس، فإنه يداوي بذلك وسوسته.

وأما عدد الركعات فها رأيت أحدا من العلهاء قال: إنه يلزمه عند الإحرام استحضار عدد الركعات، وإنها الخلاف موجود لهم فيمن دخل بنية صلاة السفر، فأراد في أثناء الصلاة إتمامها، أو العكس؛ هل له ذلك أم لا؟ وهل تفسد صلاته إن فعل أم لا؟ هذا موضع الخلاف إذا قصد لعدد هل له [الانتقال لغيره أم لا؟ ولم أر أحدا يقول: إنه لا يجوز له] (2) [الدخول في الصلاة إلا بعد استحضار عدد الركعات.

وقد نص في المدونة على أن من ] (3) دخل يوم الخميس، يظنه يوم الجمعة؛ أنه يجزئه، وقال في عكسها: إنه لا يجزئه (4)، ولو بنى ذلك على اعتبار عدد الركعات ما أجزأت واحدة منها، وإنها بناه على أن الجمعة لها شروط زائدة، والأخص يستلزم الأعم دون عكس؛ لأن الجمعة أخص، فمن نواها نوى ظهرا خاصة فحصلت الظهر، ومن نوى الخميس إنها نوى مطلق الظهر ففاتته الزيادة.

ولهم مسائل كثيرة من هذا الأصل: من أحرم في الجمعة بعد ما فاتته الأولى، وغلب على سجود الثانية قالوا: يتم عليه أربعا، ومن أحرم في الجمعة فرعف قبل تمام ركعة يبني على إحرامه، ويتم عليها أربعا على خلاف في ذلك.

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 156).

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص)، كما سقط جزء منه وهو [لا يجوز له] من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> مدونة سحنون (1/ 193).

وأما استحضار اليوم عند الإحرام، فكذلك أيضا لم أر من أمر باستحضاره عند الدخول في الصلاة، ويلزم من يقول ذلك أن يقوله في الشهر والسنة.

وحكى الإمام أبو عبد الله المازري: ((أنه حضر مجلس الشيخ عبد الحميد (1)، فأتاه رجل مع شاب ممن يحضر مجلس الشيخ؛ إلا أنه كان مشتهرا بالوسواس، فقال الرجل سمعت البارحة هذا يحرم في المغرب، ويقول: صلاة مغرب ليلة كذا، قال الرجل: فأنكرتُ في نفسي تسمية الليلة! قال: ثم خشيت أن يكون ما قاله لعله سمعه من الشيخ عبد الحميد، قال: فأظهر الشيخ عبد الحميد الإنكار على قائل ذلك، واعتذر للسائل عنه بها اشتهر من وسواسه، فلها انصرف السائل أقبل الشيخ على أهل مجلسه، فقال: هل يتخرج من المذهب اعتبار ذكر القلب يوم الصلاة عند النية؟ فلم يظهر للحاضرين شيء، فأشار الشيخ إلى الاختلاف في إمامة من نسي صلاة يوم لمن نسيها من يوم آخر)».

قال المازري: ((وهذا الذي قاله يفتقر إلى بسط طويل؛ فيا عجبا ممن يبتدع في الدين بدعة لم يأت لها دليل في كتاب ولا سنة، ولا يقتدي فيها بأحد من السلف، يستند في إحداثها إلى مثل هذه الحكاية، ومستنبط هذا قائل في ذلك: إنه من الوسوسة، وقد أظهر الإنكار على من فعله، وأراد تدريب طلبته في التمرن في النظر بها أشار إليه، فكيف يصح إسناد هذه البدعة للشيخ عبد الحميد مع إنكاره إياها، وقوله فيها: إنها وسوسة، وليس ما يؤتى به على جهة المذاكرة يصح العمل به؛ فإنهم يقولون أشياء على جهة الإلزام والتخريج، لا يعتقدون العمل بها، ولا الفتيا.

ولقد أحد ث الناس في باب النية أمورا كثيرة؛ حتى إن الرجل يكون عمره ستين سنة ونحوها، يجيء سائلا: هل عليه إعادة صيام شهر رمضان لأنه في إزعم كان يصومه بغير نية، فأعجب من ذلك كل العجب، فأقول له: ألست تعلم بدخول الشهر، وأن الله أمر بصيامه، وأنك عازم على الصيام الشهر كلَّه/ لأجل أمر الله تعالى به؟ فيقر [ب/16]

<sup>(1) (</sup>عبد الحميد) هو: أبو محمد المعروف بابن الصائغ، شيخ المازري سبقت ترجمته في (ص 336).

بجميع ذلك. فأقول: وأي نية بقيت عليك؟ فيقول قيل لي: إنه بقي عليك أن تقصد إلى النية، فانظر؛ كيف صارت النية تفتقر إلى النية!؟ ولو كان ذلك لاحتاجت نية النية إلى نية، ويتسلسل إلى غير نهاية. فأقول له: إنها يُتَصَوَّر أن يصوم بغير نية من المسلمين من لم يعلم بدخول الشهر، وفي هذا اختلف العلماء؛ هل يجزيه الصوم أم لا؟ والصحيح أنه لا يجزيه))(1).

وانظر قول المؤلف: (والنية بقلبه)؛ احترازا من النطق بها.

وقوله: (عند التلبس بها)؛ ظاهر في مذهب الجهاعة، وأن (2) النية تكون مقارنة للدخول في الصلاة.

### 6) [استصحاب حكم النية في الصلاة]

قوله: (واستصحاب حكم النية في سائرها)؛

معناه أنه إذا دخل في صلاة بعينها، وصحت نيته فيها بقصد التقرب على ما ينبغي قالوا: فكان الأصل أن يكون مستحضرا للنية في جميع الصلاة؛ لكن القلب لا يُمْلَك لكثرة تقلبه، وسرعة جولانه، فلا قدرة للعبد على ضبطه، فمن رحمة الله تعالى للعبد أن سمح له في ذهاب نيته أثناء الصلاة، ويبقى عليه حكم النية الأولى ما لم يأت هو با يضاد ذلك عمدا؛ مثاله: أنه لو كان نوى عند افتتاح الصلاة الفرضية، فبدا له وصرف نيته للنافلة عامدا ذاكرا، فإن فريضته التي نوى أولا قد أبطلها بها أحدث، مما عزم عليه من صرفها للتنفل، فيتم نافلته ويجب عليه قضاء فريضته، فهو حال الغفلة عن النية مصاحب لحكمها ما لم ينسخها، فالغلبة عليها لا تضره، وإنها يضره إزالته إياها.

<sup>(1)</sup> نقل المواق جزءا من كلام المازري في التاج (1/ 515). ولعله في شرح التلقين ولكني لم أعشر عليــه فيــه والله أعـلـم.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [إلى] عوض [وأن] ولعله خطأ من النسخ.

شرح قاعدة الصلاة 🕳

### 7) [الترتيب في أداء الصلاة]

## قوله: (والترتيب في أدائها)؛

وقد عد القاضي أبو الوليد ابن رشد في فرائض الصلاة الترتيب فقال: ((وأما ترتيب أفعالها، والبداية فيها بالقيام قبل الركوع، وبالركوع قبل السجود، وبالسجود قبل المحلوس فه و واجب بإجماع؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ ﴾ (1)، وبين النبي على صفة فعلها قولا وفعلا، فلو عكس أحد صلاته، فبدأ بالجلوس قبل القيام، أو بالسجود قبل الركوع، وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع))(2).

#### 8) [ستر العورة]

قوله: (وستر العورة في جملتها، للرجل من الركبة إلى السرة، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين)؛

الكلام في ستر العورة في مسائل: ما حكمه؟ وما تحديد العورة التي يجب سترها؟ وما حكم من أخل بذلك؟ وما حكم من لم يجد ما يستتر به؟

أما حكم ستر العورة عن أعين البشر (3) ففرض بإجماع. قال اللخمي والمازري: ويستحب له سترها عن أعين (4) الملائكة (5)، وقد خرج الترمذي أن النبي قال: (إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم)) (6).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة:42.

<sup>(2)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 159).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [الناس].

<sup>(4) [</sup>أعين] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> التبصرة للخمي، لوحة 43، مخطوط، وشرح التلقين للمازري (2/ 468).

<sup>(6)</sup> أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمر، وقال: ((غريب)) (5/ 112)، كتـاب الأدب، بـاب الاسـتتار عنـد الجماع، رقم:2800.

وأما حكمه بالنسبة إلى الصلاة فحكى المازري عن القاضي إسماعيل  $^{(1)}$ ، وابن بكير  $^{(2)}$ ، والأبهري: أن ذلك من سنن الصلاة، وقال أبو الفرج  $^{(3)}$ : ذلك من الفروض، وقال عبد الوهاب: حكمه حكم إزالة النجاسة  $^{(4)}$ .

وأما تحديد العورة فإن المكلفين: رجالٌ ونساءٌ، [والنساء](5): حرائرُ وإيماءُ؛

فأما الرجال فلا خلاف في أن السوءتين منهم عورة، قال المازري: ((وما فوق السوأة إلى السُّرَّة وما تحتها إلى الركبة من العورة عندنا، وليست<sup>(6)</sup> نفس الركبة، ولا نفس السُّرَّة من العروة. وقال بعض أصحابنا: إنها العورة السوأتان والفخدان. وذكر ابن خويزمنداد أن مالك أجاز للرجل أن ينظر إلى فخد خصي امرأته، وأصحابنا حملوا [هذا على]<sup>(7)</sup> أن العورة هي الفرج، وأن التحديد من السرة إلى الركبة لأصحاب مالك، لا لمالك<sup>(8)</sup>. وبها قلنا من أن العورة من السرة إلى الركبة قال أبو حنيفة والشافعي))<sup>(9)</sup>.

<sup>(1) (</sup>القاضي إسماعيل) هو: أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق الأزدي، استوطن بغداد وأصله من البصرة، كان فاضلاً عللاً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك، (د 200ه، ت282ه). من مؤلفاته (المبسوط أو المبسوطة). المدارك لعياض (4/ 282)، والديباج لابن فرحون (ص151).

<sup>(2) (</sup>ابن بكير) هو: يحيى بن يحيى بن بكير التميمي من أصحاب مالك، روى عنه جماعة من الأئمة منهم البخاري ومسلم، توفي يوم الأربعاء منسلخ صفر 226هـ المدارك لعياض (1/ 147 و 148)، والديباج لابن فرحون (ص 349).

<sup>(3) (</sup>أبو الفرج) هو: عمرو بن عمرو الليثي القاضي، نشأ ببغداد، وأصله من البصرة، كان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدماً، (ت330هـ)، من مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك، وكتاب اللمع في أصول الفقه. الديباج لابن فرحون (ص309).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 468 و 469).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [ونساء].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [وليس].

<sup>(7)</sup> هكذا في الأصل من شرح التلقين للمازري وهو أوفق، وسقطت من جميع النسخ التي بين يدي.

<sup>(8) [</sup>لا لمالك] سقطت من نسخة (خ) و(ر).

<sup>(9)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 470).

وحكى اللخمي عن أبي الفرج قولا بأن الواجب على الرجل ستر جميع الجسد يعني في الصلاة، ونسبه إلى المدونة(1)، وليس هذا القول بمعول عليه.

وأما النساء الحرائر قال المازري: ((كلها عندنا عورة إلا الوجه والكفين))(2)، واتفقوا أنها تؤمر ابتداء بستر صدرها وشعرها وظهور قدميها.

وأما الأمة فقال مالك في المدونة: ((إنها لا تصلي إلا بثوب يستر جميع جسدها، وتصلي بغير قناع<sup>(6)</sup>، فجعلها أخفض رتبة من الحرة التي لا تصلي إلا بقناع، وقال أصبغ: في كتاب ابن حبيب: إن مبلغ عورتها مبلغ عورة الرجل<sup>(4)</sup>، وقالوا<sup>(5)</sup>: لو صلت مكشوفة البطن ما ضرها، والستر موضوع عنها عند الرجال، وفي المبسوط إجازة إبدائها ليديها وعنقها وصدرها ومعصمها<sup>(6)</sup>. وبالجملة فإن الظاهر انخفاض رتبتها عن الحرة في حكم العورة.

وأما من صلى منكشفا فقال ابن رشد: ((من ذهب إلى أنه فرض من فرائض الصلاة أوجب الإعادة أبدا على من صلى مكشوف العورة وهو قادر على سترها؛ ناسيا كان، أو جاهلا، أو متعمدا. ومن ذهب إلى أنه ليس من فرائض الصلاة لم يوجب عليه الإعادة إلا في الوقت، إن كان ناسيا أو جاهلا، وأما إن كان متعمدا فيعيد أبدا، ولا يدخل في ذلك الاختلاف فيمن ترك سنة من سنن الصلاة عامدا؛ إذ قيل (7): إن ذلك فرض وهو الأظهر))(8).

<sup>(1)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 42، مخطوط.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 471).

<sup>(3)</sup> انظر: المدونة لسحنون (1/ 185)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 100). والقِناعُ بالكسر: ما تُقَنَّعُ (تغطي) به المرأةُ رأسَها. القاموس المحيط لفيروز أبادي (ص978)، مادة (قنع).

<sup>(4) [</sup>الرجل] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> في غير نسخة (ص) [وقال].

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 471).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [إذ قد قيل].

<sup>(8)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 162).

ونقل المازري عن ابن القاسم في المصلي عريانا أنه يعيد أبدا، وقال أشهب: يعيد في الوقت، وقال أصبغ: إن عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة؛ ولكن انكشاف فخد الرجل في الصلاة لا يقتضي الإعادة، وانكشاف فخد الأمة يقتضي الإعادة في الوقت<sup>(1)</sup>.

المراع وقال/ مالك في المدونة: وإذا صلت الحرة بادية السعر، أو البصدر، أو ظهور القدمين، أعادت في الوقت<sup>(2)</sup>، قال ابن القاسم: والحرة التي لم تبلغ المحيض ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة، تؤمر أن تستر في الصلاة كما تستر الحرة اللالغة<sup>(3)</sup>.

ونقل ابن يونس عن أشهب: وإذا صلت الصبية التي لم تبلغ المحيض بغير قناع فتعيد في الوقت، وكذلك الصبي يصلي عريانا؛ فإن صليا بغير وضوء أعادا أبدا. وقال سحنون: إنها يعيدان في القرب، ولا يعيدان بعد اليومين والثلاثة (4).

وأما من لم يجد ما يستتر به، فيصلي عريانا؛ قائها يركع ويسجد، هذا [هو]<sup>(5)</sup> المذهب. وقال الأوزاعي: يصلي جالسا يومئ، وخيره أبو حنيفة.

قال اللخمي: ((وإن كانوا جماعة صلَّوْا أفذاذا، وتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلَّوْا جماعة، وتقدمهم إمامهم (6)، قال ابن الماجشون: فإن أمهم أحدهم فليكونوا صفا واحدا، وإمامهم في الصف؛ يريد إذا كان في نهار، وإن كان معهم نساء صلين جانبا، ويتوارين عن الرجال، ويصلين قياما ركعا وسجدا؛ إلا ألا يجدن متواريا عن الرجال فيصلين جلوسا).

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 472).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 185)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 185).

<sup>(4)</sup> الذخيرة للقرافي (2/ 106).

<sup>(5)</sup> سقطت من غير نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 186)، والذخيرة للقرافي (2/ 106).

قال اللخمي: ((وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلَّوْا أفذاذا، وهو أولى من أن يؤمهم أحدهم؛ لأن ستر العورة فرض، وصلاة الجهاعة سنة على الكفاية. وإن كان الثوب ملكا لأحدهم لم يجبر على أن يعرَّى منه ليصلوا به. قال: واستحب إذا كان الثوب فاضلا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به.

وقال ابن القاسم في المتعري في الصلاة يقدر على الثوب يتم به، وإن أتم (1) عريانا أعاد في الوقت، وقال سحنون: يقطع ويبتدئ (2). قال أبو الحسن: وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه كمن طرأ عليه الماء في الصلاة، لا يجب القطع ويجب عليه التهام به لقدرته على ذلك بخلاف المتيمم (3))(4).

وما قاله الشيخ أبو الحسن واضح؛ إلا أن قوله: يعيد في الوقت إن لم يأخذ الثوب، ليس على أصله فيمن صلى عريانا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 9) [تكبيرة الإحرام]

قوله: (والإحرام بلفظة ((الله أكبر)) أولها)؛

قال القاضي في التنبيهات: ((والتحريم للصلاة معناه: الدخول في حَرَمها وحُرْمَتها، والخُرْمَة: ما لا يحل انتهاكه))(5).

والكلام في الإحرام في مسائل: بم يدخل في الصلاة؟ وما حكم من لا يحسن ذلك؟ وهل هو واجب أم لا؟ وهل من شرط ذلك القيام أم لا؟ وهل الشك في تكبيرة الإحرام كتركها أم لا؟

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [وإن كان أتم].

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 508).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [للمتيمم].

<sup>(4)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 43، مخطوط.

<sup>(5)</sup> التنبيهات لعياض، معاني أركان الصلاة (1/ 125).

أما بهاذا يدخل في الصلاة؟ فبشيئين: نية وقول؛ فأما النية فقد تقدم الكلام عليها<sup>(1)</sup>، وأما القول [فقد اختلف]<sup>(2)</sup> العلماء فيه؛ فمذهب مالك أنه لا يجزئ في ذلك إلا ((الله أكبر)) خاصة، وزاد الشافعي: ((الله الأكبر<sup>(3)</sup>))، وقال أبو حنيفة: يجزئ ((الله الكبير)) وكل لفظ يقتضي التعظيم، مثل ((الله أعظم))، أو ((الله أجل)) و((الرحمن أقدر))، ولا يجزئ عنده الدعاء ولا التسبيح<sup>(4)</sup>.

ودليل المذهب قوله على: «كَبِّرْ، ثم اقْرَأْ...» الحديث (5). وأخرج الترمذي عن النبي على أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (6)، ولم يرو عنه على ولا عن أحد من السلف أنه دخل في (7) الصلاة بغير هذه اللفظة، وأمر الصلاة على التعبد، والتعبد لا يدخله القياس.

وأما من لا يحسن التكبير فقال الأبهري: يدخل بقلبه، ورجحه المازري، وقال أبو الفرج: يدخلها باللفظ الذي دخل به الإسلام، وقال عبد الوهاب: يكبر بلغته إن كان أعجميا (8).

وأما هل هي واجبة؟ فإنها واجبة فرضا، لا تجزئ الصلاة بدونها، وإن كان قد نُقل عن ابن المسيب وابن شهاب القولُ بأنها سنة، وأنكر ذلك ابن المواز وقال: إنها خالفا في

<sup>(1)</sup> في غير نسخة (ص) [فيها].

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ر) [فاختلف].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ)[الله أكبر] وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 169).

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان من حديث الأعرابي المسيء صلاته عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري(1/ 233)، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...، رقم: 755، وصحيح مسلم (1/ 298)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، رقم: 397.

<sup>(6)</sup> أخرجه الترمذي وصححه عن علي بن أبي طالب(1/8)، أبواب الصلاة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم: 3.

<sup>(7) [</sup>في] سقطت من نسخة (خ) و(س).

<sup>(8)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 502).

المأموم خاصة، وأنكر ذلك ابن رشد وقال: إنها قالا: إن المأموم إذا كبر للركوع، وقد كان نسي تكبيرة الإحرام أنها تجزئه، قال: وذلك لا يدل على أنها ليست بفريضة عندهما، وإنها ينبني الخلاف في ذلك على الخلاف في ضم هذا التكبير إلى نيته عند القيام؛ هل يجزئه مع مفارقة النية للدخول في الصلاة أم لا؟ (1).

وأما هل من شرطها القيام أم لا؟ فذهب ابن المواز إلى أن ذلك من شرطها، وقال فيمن أحرم راكعا أو حال انحطاطه إلى السجود<sup>(2)</sup>: إن<sup>(3)</sup> تلك الركعة لا تجزئه، وأنه (<sup>4)</sup> يقضيها، وأقام بعض الأشياخ من المدونة قولا بإجزاء ذلك<sup>(5)</sup>.

وأما من شك في تكبيرة الإحرام؛ هل كبرها أم لا؟ فقيل: إنه يتهادى ويعيد، وإن كان إماما سأل من خلفه؛ فإن أيقنوا بإحرامه صحت صلاة الجميع، وإلا فلا، وقيل: إذا شك قطع، وقيل: إن كان شكه قبل أن يركع قطع، وإن كان بعد ما ركع تمادى وأعاد.

قال القاضي عياض: ((ومعنى ((الله أكبر)) عند بعضهم الله أكبر من كل شيء))(6)، وأبى هذا آخرون، وقالوا: إنها يقع التفضيل بأفعل بين متقاربين في الشيء، أو مشتركين، والله سبحانه يتعالى عن ذلك، وإنها معنى ((أكبر)) هنا الكبير، وقالوا قد جاء ((أفعل)) بمعنى اسم الفاعل كثيرا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَهُو الله وَهُو الله عَلَيْهِ ﴾ (7)، أي هين، وقد (8) قيل:

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/171).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [إنك] وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [إنك] وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [للسجود] مع سقوط [إلى].

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 503). ونص المدونة (1/ 162): «ولا ينبغي للرجل أن يبتدئ الصلاة بالركوع قبل القيام، وذلك يجزئ من كان خلف إمام».

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار للقاضى عياض (1/ 333).

<sup>(7)</sup> سورة الروم:26.

<sup>(8) [</sup>قد] سقطت من نسخة (خ).

بل جاء على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغة ولم يرد به مفاضلة. قال ابن الخطيب ما معناه: أن جميع ما تتوهمه في عظمته وجلاله فالله أكبر منه (1). وقال غيره: إن المصلي إذا ركع أو سجد وتذلل لله قال: الله أكبر، أي حقه أعظم، وما يجب من إجلاله أكبر (2).

قال القاضي: ((وحكمة تقديم هذا القول<sup>(3)</sup> أمام فعل الصلاة تنبيها للمصلي على معنى هذه الكلمة التي معناها: أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جلَّ وتقدَّس عن شبه المخلوقين والفانين، ولِيَشْغَلَ المصلي خاطره بمقتضى هذه اللفظة ويستحقرَ أن يَتذكر معه غيره، أو يحدث نفسه بسواه جل اسمه، وأن من انتصب لعبادته وتمثل بين يديه أكبر من كل شيء يشتغل به، أو يعرض بذكره عما هو قد تفرغ له من طاعته))(4).

#### 10) [قراءة الفاتحت]

## قوله: (وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منها)؛

والكلام في ذلك في مسائل: هل قراءتها واجبة أم لا؟ وهل تجب في كل ركعة أم لا؟ [وهل تجب على كل مصل أم لا؟](<sup>5)</sup> وما حكم من لا يحسنها؟ وما حكم من نسيها؟

<sup>(1)</sup> نص كلامه كاملا: ((فكل ما يقع في عقله من حقيقته فينبغي أن يقول: الله أكبر مما أدركه؛ لأن المدركات وجهات الإدراكات لا نهاية لها، فإن أراد أن يقول على سبيل التفصيل: الله أكبر من هذا الذي أدركته من هذا الوجه، وأكبر مما أدركته من وجه آخر، يفني عمره ولا يفي بإدراك هذا الوجه، وأكبر مما أدركته من وجه آخر، يفني عمره ولا يفي بإدراك جميع الوجوه التي يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه، فإذا قال مع نفسه: الله أكبر من كل ما أتصوره بقوة عقلي، وطاقة إدراكي، يكون متوغلاً في العرفان وإليه الإشارة بـ (العجز عن درك الإدراك إدراك)). تفسير الفخر الرازي ابن الخطيب (12/ 220).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(س) [أكثر].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [اللفظ].

<sup>(4)</sup> التنبيهات للقاضي عياض، معاني أركان الصلاة (1/ 125 \_ 126).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (خ).

أما القراءة فالذي عليه فقهاء الأمصار وجوب القراءة، وعن ابن شبلون<sup>(1)</sup>: أنها لـو كانت فريضة ما حملها الإمام، والقول بعدم وجوبها منقول خارج المذهب، وهو شاذ؛ وفي الصحيح عنه عليه الإصلاة إلا بفاتحة الكتاب» (2)، وقول له للأعرابي /: «كبر ثم [181] اقرأ» (6).

وإذا قلنا لا بد من قراءة فهل تتعين أم لا؟ فذهب مالك والسافعي إلى أن الواجب قراءة أم القرآن لقول النبي على: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وقوله في الصحيح أيضا: «يقول الله عز وجل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فاقرءوا إن شئتم يقول: العبد: ﴿ إِنْ حَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِنْ عَلَمِينَ ﴾ (4) ... » الحديث (5) ... ولقوله أيضا على الحديث (أيضا على المحديث أن المحديث أن المحديث أن المحديث أن المحديث أن المحديث المحديث المحديث أن قراءتها متعينة ما صح هذا السؤال ولا الجواب.

وقال أبو حنيفة: لا تتعين؛ بل يجزئ غيرها، واستدل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ (8)، وبقول النبي على في حديث الأعرابي: «اقرأ بها تيسر معك من القرآن» (9).

<sup>(1) (</sup>ابن شبلون) هو: أبو القاسم عبد الخالق بن أبي سعيد، كان معتمدا في القيروان إفتاء وتدريسا بعد ابن أبي زيد، من تصانيفه (المقصد) في 40 جزءا. توفي سنة 391هـ 1001م. الديباج لابن فرحون (ص. 259).

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، صحيح البخارى (1/ 234)، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم: 757، وصحيح مسلم (1/ 295)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم: 394.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص416) في حديث المسيء صلاته.

<sup>(4)</sup> سورة الفاتحة: 1.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 296)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم: 395.

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بن كعب (1/ 83)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، رقم: 37.

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص) و(س) و(خ).

<sup>(8)</sup> سورة المزمل:20.

<sup>(9)</sup> سبق تخريجه في (ص416) في حديث المسيء صلاته.

وإن كان الواقدي (1) روى عن مالك ما ظاهره عدم إيجابها، وهي رواية شاذة لم يعول عليها أهل المذهب؛ وإنها الخلاف المعلوم في المذهب: هل تجب في كل ركعة أم لا؟ فقال المغيرة: إنها تجب في ركعة واحدة، وقال الجمهور: لا تجزئ مرة واحدة.

قال الشافعي: هي فرض في كل ركعة، وهي رواية عن مالك، وقيل: يعفى عنها في أقل الصلاة، وقيل: يعفى عنها في أقل الصلاة، وقيل: يعفى عنها في ركعة (2)؛ فإذا قلنا: يعفى عنها في الأقل أبطل إسقاطها من الثنائية؛ لأنها ليست بأقل؛ أحتُجَّ للمغيرة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، ومن أوجبها في كل ركعة يحتج بها روي عن جابر - رَضَالِلُهُ عَنْهُ -: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام» (3)؛ إلا أنه موقوف عليه.

وأما القولان الآخران فليس في شيء من الآثار ما يشهد لها، وتعلقوا بقياسات على أبواب يعفى فيها عن الأقل أو القليل، وأبو حنيفة يرى تكرار القراءة في الأوليين دون الأخريين.

وأما على من تجب فمذهب مالك أنها تجب على الفذ والإمام دون المأموم، وذهب الشافعي إلى وجوبها على الكل، وعن بعض أهل العلم أن المأموم لا يقرأ سرا ولا جهرا، وهو ظاهر ما روي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وزيد بن ثابت - رَحَالِللهُ عَنْهُ ( ) وقيل: يقرأ المأموم في السر، وإذا لم يسمع في الجهر.

<sup>(1) (</sup>الواقدي) هو: محمد بن عمر بن واقد المدني القاضي، ولد سنة 103ه، فسكن بغداد، روى عن مالك حديثاً وفقهاً ومسائل، وله عنه غرائب لا توجد عند غيره، تكلم فيها العلماء بالجرح، كان أديباً نبيلاً عالماً بالحديث والسير. توفي في ذي الحجة، سنة 207ه. المدارك لعياض (3/ 210 \_ 215)، والديباج لابن فرحون (ص 329).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [كل ركعة] وهو خطأ؛ لأن المراد الأقل وهو ركعة واحدة.

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك، والترمذي وصححه، الموطأ (1/84)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، رقم: 38، وسنن الترمذي (2/124)، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر، رقم:313.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(س) و(خ) [عن جميعهم].

<sup>(5)</sup> التمهيد لابن عبد البر (11/ 48 \_ 50)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 375 \_ 377)، ومصنف عبد الرزاق (2/ 136 \_ 141).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

وأما من لا يحسنها فقال المازري: ((قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يقف قدر قراءة أم القرآن، ويذكر الله تعالى، وقال أشهب: لو قرأ شيئا من التوراة والإنجيل والزبور لم تصح صلاته؛ لأنه لا يعلم أن ذلك هو المنزل، وإنها عليه أن يذكر الله سبحانه، ولو قرأ شعرا فيه ذكر وتسبيح لم تصح صلاته، وقال ابن سحنون: فرضه أن يذكر الله تعالى)).

قال: ((وظاهر كلام أشهب وابن سحنون أن تعويض الـذكر يجب، وقال القاضي عبدالوهاب: لا يجب، ويستحب أن يقف وقوفا مَّا؛ فإن لم يفعل أجزأه، وفي المبسوط: ينبغي له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة يـذكر الله تعالى، ويجب عليه تعلم أم القرآن).

قال المازري: ((فإن لم يسعه وقت الصلاة للتعليم صلى خلف من يقرأ ليحمل عنه فرضها، فإن ترك ذلك اختيارا وصلى فذا فقد قال بعض أصحاب مالك: صلاته باطلة، وقال بعض أصحاب مالك في الأمي يصلي بالقارئ: تبطل صلاة المأموم دون الإمام، وقال بعض أشياخي: هذا قول آخر بصحة صلاة الإمام وإن وجد من يقرأ، وقال غيره: لعل معناها إذا لم يعلم به الإمام فهنا تصح صلاته))(1).

وأما إذا أسقط القراءة ناسيا من ركعة واحدة، فمقتضى القول أنها لا تجب في كل ركعة، أن يجزيه هنا سجود السهو قبل السلام، وإن قلنا بوجوبها في كل ركعة وجوبا محققا، فحقه أن يلغي تلك الركعة، كما إذا نسي منها سجدة؛ فإن نسيها من الأولى وذكر وهو قائم في الثانية جعل الثانية أولى، [ويسجد]<sup>(2)</sup> بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة، وإن ذكر وهو قائم في [الثالثة]<sup>(3)</sup> جعلها ثانية، وقرأ بعد أم القرآن سورة، ويسجد أيضا بعد السلام، وإن لم يذكر حتى شرع في الرابعة سجد قبل السلام لإخلاله بالجلوس من

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 517 ـ 519).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(ص) [وسجد].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ت) [الثانية] ولعه سبق قلم من الناسخ.

الثانية، والسورة بعد أم القرآن؛ لأنه صير الثالثة ثانية، وقد كان قرأ فيها بأم القرآن فقط، ولم يجلس لاعتقاده أنها ثالثة، فاجتمع نقصانه مع زيادة الركعة الملغاة، والمذهب أن اجتماعها يوجب السجود قبلُ (1)، تغليبا لحكم النقصان.

وقد قال مالك بكل واحد من الطريقين المتقدمين؛ فقال مرة: يجرئه السجود، وقال مرة: يبئه السجود، وقال مرة: يلغي تلك الركعة، وقال أيضا قولا ثالثا: [إنه]<sup>(2)</sup> يسجد قبل السلام رجاء أن تصح له تلك الصلاة، ثم يعيدها احتياطا، وهذا قول من لم يقطع بفرضيتها في كل ركعة؛ ولكنه في المدونة إنها أتى بهذه الأقوال الثلاثة في غير الثنائية.

وأما إن ترك القراءة في ركعتين فأكثر من سائر الصلوات أعاد الصلاة، هذا قول مالك، وقال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ: يلغي ذلك. وأما إن ترك القراءة من ركعة [من]<sup>(3)</sup> ثنائية<sup>(4)</sup>؛ كالصبح والجمعة فقيل: يجري فيها ثلاثة الأقوال الثلاثة الباعدمة<sup>(5)</sup>، وقيل: إنها فيها الإلغاء والإعادة خاصة<sup>(6)</sup> وهذا ظاهر/ ما في المدونة والرسالة.

وإن ذكر أنه نسي أم القرآن وهو قائم بعد قراءة السورة، وقبل أن يركع، قرأ أم القرآن، وأعاد السورة، وقيل لا يعيد السورة، وإذا قلنا بإعادة السورة؛ هل يسجد بعد السلام لزيادة السورة أو لا؟قولان.

## 11) [القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة]

قوله: (والقيام للفذ والإمام قدر ذلك، وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [قبل السلام].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص) و(س) و(ر).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [ثانية].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [الأقوال الثلاثة المتقدمة]، وفي (ر) [ثلاثة أقوال المتقدمة].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [إنها فيها القول الثالث خاصة].

إنها فصل المؤلف بين الفذ والإمام والمأموم؛ لأن الفذ والإمام لا بد لهما من قراءة أم القرآن كها تقدم، وأما المأموم فإنه قد يدرك الإمام راكعا فيحرم قائها، ويركع معه، وتصح له تلك الركعة، فلو كان عليه من القيام أكثر من قدر تكبيرة الإحرام ما أجزأته تلك الركعة، وهذا أعني إجزاء تلك الركعة متفق عليه. وهذا إذا كان الفذ والإمام من (1) يحسن قراءة أم القرآن؛ فإن كان [ممن] لا يحسنها؛ فهل يقف قدر قراءتها؟ تقدم ما في ذلك.

وعَدَّ<sup>(3)</sup> ابن رشد وغيره القيام في الصلاة قبل الركوع من الفرائض المجمع عليها في المذهب وغيره (4)، وأشار اللخمي فيه إلى خلاف لا يعرف (5)، وقد تقدم ما قال ابن المواز في الْمُدْرِك يحرم في حال الانحناء للركوع أو السجود، وما خرج من المدونة في ذلك (6).

وقول المؤلف: ((قدر ذلك)) الإشارة بذلك إلى قراءة أم القرآن، وما قاله واضح على القول بوجوب قراءتها في كل ركعة، وأما على القول بأنها (7) إنها تجب في ركعة أو في الأكثر (8) فلا يجب الوقوف قدرها، وإنها يجب وقوف ما قبل الركوع، وهو القيام المتفق على وجوبه في كل ركعة للفذ والإمام.

## وقوله: (في كل ركعة)؛

<sup>(1) [</sup>ممن] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س)و(ر) [وعن] عوض [وعد].

<sup>(4)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 159).

<sup>(5)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 31، مخطوط.

<sup>(6)</sup> راجع (ص 417).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [أنها].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [لا تجب إلا في ركعة، أو في الأكثر].

راجع لقيام (1) الفذ والإمام والمأموم، ولا يختص بأقرب مذكور، ولا تتوهم أنا إذا قلنا: إن المأموم لا يجب عليه من القيام إلا قدرُ تكبيرة الإحرام، أنه يجوز أن يجلس بعد إحرامه قبل الركوع، أو بعد القيام من الثانية أو غيرها من الركعات؛ بل لا يجوز له ذلك، ويمنع من الجلوس وغيره لأجل مخالفة الإمام، فلا بد له من موافقة الإمام في القيام، وإن لم يكن عليه واجبا؛ لقوله عليه إنها جُعل الإمامُ ليُوَتَمَّ به؛ فلا تختلفوا عليه...»(2).

### 12) [الركوع]

قوله: (والركوع كله، وحدُّه: إمكان وضع اليدين على الركبتين)؛

قال القاضي عياض في التنبيهات: ((والركوع أصله الخضوع، قال الشاعر:

لا تُعادِ الفقيرَ علَّك أن تر كع يوما والدهرُ قد رفعه (3)

وقيل: معناه الخشوع، واستعمل في التطأطإ والانحناء في الصلاة؛ لأن فيها خضوعا وخشوعا))(<sup>4)</sup>.

وقال المازري: ((الركوع انحناء الظهر وانعطافه متطأطئاً))، قال الشاعر (٥):

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [للقيام في].

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 226)، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم: 722، وصحيح مسلم (1/ 309)، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم: 414.

<sup>(3)</sup> البيت ذكره في اللسان بلفظ: ((ولا تهينَ الفقير...)) قال: أراد: لا تهينن، فجعل النون ألفا ساكنة، فاستقبلها ساكن آخر، فسقطت. (اللسان: ركع، وهون). وأورده الأصبهاني في كتاب الأغاني: (18/ 134) وهو لشاعر جاهلي اسمه: الأضبط بن قريع في قصيدة مطلعها: لكل هَمٍّ من المُموم سَعَهُ والسُّيئُ والصُّبح لا فلاحَ معه.

<sup>(4)</sup> التنبيهات لعياض، معاني أركان الصلاة (1/ 127).

<sup>(5)</sup> الشاعر هو لبيد بن ربيعــة، والبيتــان مــن قـصيدة أوردهــا الأصــبهاني في كتــاب الأغــاني: (15/ 362) مطلعها:

بَلِينا وما تَبلَى النُّجومُ الطوالعُ \*\*\* وتَبقَى الجبالُ بعدَنا والمصانِعُ

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

لزومُ العصا تحني عليها الأصابعُ أُدِبُّ كأني كلما قمت راكعُ (1) أليس ورائي إن تراخت منيتي أُخَبِّرُ أخبار القرون التي مضت

أما وجوب الركوع فلا يخفى؛ لأنه في كتاب الله، ومشهور سنة رسول الله وليس في وجوبه خلاف، وإنها اختلف أهل المذهب في وجوب الطمأنينة فيه، وظاهر المدونة وجوب (2) الطمأنينة (3)، وهو نص ما في مختصر ابن الجلاب (4)، وعن ابن القاسم فيمن لم يعتدل راكعا حتى رفع: فليستغفر الله ولا يَعُدُ (5)، والذي عليه [أكثر] (6) الفقهاء وجوب الطمأنينة، وهو البين؛ لقوله و حديث الأعرابي المشهور: «اركع حتى تطمئن راكعا» بعد أن قال له ثلاث مرات: «ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال علمني (7)، وصح عنه و أنه قال: «تلك صلاة المنافقين، يجلِسُ يرقُبُ الشمس، حتى البخاري عن حذيفة \_ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ – أنه رأى رجلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (8) وأن (10): «ما البخاري عن حذيفة \_ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ – أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود [فقال] (10): «ما

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 523).

<sup>(2) [</sup>وجوب] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 89): ((وإذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع، وإن لم يسبح، أو أمكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود، فقد تم ذلك إذا تمكن مطمئنا)).

<sup>(4) (</sup>ابن الجلاب) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن البصري، تفقه بالأبهري وغيره، وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، وله كتاب في مسائل الخلاف، وكتاب التفريع في المذهب، توفي منصرفه من الحج سنة 378هـ. ترتيب المدارك لعياض (7/ 76)، والديباج لابن فرحون (ص237).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 53 و 54).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> هذا حديث الأعرابي المسيء صلاته، وقد سبق تخريجه في (ص 416).

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) [الشيطان].

<sup>(9)</sup> أخرجه مسلم عن أنس رَحَالِتَهُ عَنهُ (1/ 33)، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، رقم: 621.

<sup>(10)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(خ) [قال].

صليت ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدالي عليها (1) (2) وصح عن النبي عليه أنه قال: «أتموا الركوع والسجود» (3).

ومن صفة الركوع أن يسوي ظهره؛ قال [مالك] (4) في المدونة: «أكره أن يسنكس رأسه في الركوع أو يرفعه وأحسنه الاعتدال» (5) زاد ابن يونس: لقوله على الموت الم

### 13) [الرفع من الركوع]

قوله: (والرفع منه)؛ اختلف الناس في رفع الرأس من الركوع<sup>(8)</sup>؛ فقال الشافعي: إنه من فروض الصلاة، وقال أبو حنيفة: ليس بواجب، واختلف أهل المذهب فيه على قولين:

<sup>(1) [</sup>عليها] سقطت من نسخة (س) و(خ) و(ر).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 243)، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الركوع، رقم: 791.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أنس؛ البخاري (4/ 2076)، كتاب الأيهان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي على النبي المسلم (1/ 320)، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة...، رقم 425.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 464).

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان في صحيحيها عن أنس بلفظ: «اعتدالُوا في السجود، ولا يبسُطنَّ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»، وفي رواية النسائي في سننه: «اعتدلوا في الركوع والسجود...». صحيح البخاري (1/ 250، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، رقم: 822، وصحيح مسلم (1/ 355)، كتاب الاعتدال في السجود...، رقم: 493، والنسائي (2/ 183)، كتاب الافتتاح، باب الاعتدال في الركوع، رقم: 1028.

<sup>(7)</sup> رُوي بعدة طرق عن مجموعة من الصحابة منهم: عَلّي وابن عباس، وأنس، والْبَرَاء بن عَازِب، وعقبة بن عمرو، ووابصة بن معبد، وأبو برزة الأسلمي رَحَوَلَيُهُ عَنْهُ، وهو بمجموع طرقه حديث صحيح أو حسن. المعجم الكبير للطبراني (17/ 242، و22/ 147)، والمعجم الأوسط له أيضا (5/ 242، و6/ 22)، ومسند أبي يعلى (4/ 335)، والبدر المنير لابن الملقن (3/ 596)، ومجمع الزوائد للهيثمي (2/ 306).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [في الرفع من الركوع].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

أحدهما: وجوبه، وهو الذي عول عليه المؤلف، وهو الصحيح. والقول الآخر: أنه سنة.

وفي العتبية عن ابن القاسم فيمن خر من ركعته ساجدا فلا يعتد بتلك الركعة، وروى ابن زياد<sup>(1)</sup> عن مالك أنها تجزئه<sup>(2)</sup>، وعلى المشهور: إِنْ فعل<sup>(3)</sup> ذلك متعمدا أفسد صلاتَه، وإن كان ناسيا رجع إلى الركعة محدودبا قاله ابن المواز \_/ وأجزأته صلاته، [1/ 19] قال: وإن رجع قائيا أعاد الصلاة، وإن لم يذكر ذلك إلا بعد الطول ألغى تلك الركعة، وسجد لسهوه، واستحب ابن القاسم في العتبية أن يتهادى إذا خَرَّ للسجود من ركوع ويعيد، وهذا أيضا احتياط مثل ما تقدم في ناسي أم القرآن من ركعة. قال ابن رشد: (وعلى القول أنه (4) سنة إن فعل ذلك متعمدا استغفر الله ولم تكن عليه إعادة، وهي رواية ابن زياد عن مالك، وإن فعل ذلك سهوا سجد قبل السلام))(5).

واحتج المازري للوجوب بقول و المي الأعرابي: «وارفع حتى تطمئن رافعا» (6)، ولأنه المعلمية ورفع، وظاهره هنا يقتضي الوجوب. قال: وأما من نفى الإيجاب فلا أعلم لهم ظاهرا يتمسكون به (7).

<sup>(1) (</sup>ابن زياد) هو: أبو الحسن عليٌّ بن زياد التونسي العبسي، الثقة المأمون الفقيه من أصحاب مالك روى عنه الموطأ، وأخذ عنه سحنون فقال: «ما أنجبت إفريقية مثله» (ت183ه). ويشتبه في اسمه وكنيته ونسبه بفقيه آخر من أصحاب مالك، هو أبو الحسن علي بن زياد الإسكندري. المدارك لعياض (3/ 80)، والديباج لابن فرحون (ص292).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 54).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [إنَّ من فعل].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [أنها].

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 55).

<sup>(6)</sup> هذا جزء من حديث المسيء صلاته، بهذا اللفظ أورده ابن عبد البر (التمهيد (7/88)، وفي سنن ابن ماجه (1/336)، كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة، رقم: 1060) بلفظ: ((حتى تطمئن قائما))، وهكذا أورده المازري المنقول عنه، وأصله في الصحيحين بلفظ: ((حتى تعتدل قائما))، وقد سبق تخريجه في (ص (416).

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 525 و 526).

### 14) [السجود]

# قوله: (وجميع سجودها، وحدُّه: تمكين الجبهة من الأرض)؛

أما وجوب السجود فأمر مجمع عليه، ودل عليه الكتاب والسنة. قال القاضي في التنبيهات: ((والسجود: التَّطامُنُ والميل، يقال: سجدت النخلة، إذا مالت؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَنِ ﴾ (1) وهو من معنى الخضوع (2) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي إلسَّمَاوَ اتِ وَمَن فِي إلاَ رُضِ... ﴾ الآية (3) ومنه الإسجاد وهو: إدامة النظر في فتور (4) وفي الركوع والسجود هذا المعنى أيضا من إلصاق أعز الأعضاء وأرفعها بالتراب أهونِ الأشياء وأذلها (5) في السجود، [والإشارة في الركوع إلى ذلك)) (6).

والمطلوب في السجود] (7) أن يسجد على الجبهة والأنف، يلصقهما معا بالأرض، أو بما يسجد عليه، وقد صح عن النبي الله أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة \_ وأشار إلى الأنف \_ واليدين، والركبتين، والرجلين» (8).

قال اللخمي: ((اختلف إذا اقتصر على الجبهة دون الأنف، أو الأنف دون الجبهة؛ فقال ابن حبيب: لا يجزئه فيهما، وصلاته باطل (9). وقال ابن حبيب: لا يجزئه فيهما، وصلاته باطل (9).

<sup>(1)</sup> سورة الرحمن: 4.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر)[الخشوع].

<sup>(3)</sup> سورة الحج: 18.

<sup>(4)</sup> كرر القاضي عياض هذا في إكمال المعلم (1/ 341) وعزا المعنى الأخير لابن دريد.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ت) [وأسفلِها] عوض [وأذلها].

<sup>(6)</sup> التنبيهات للقاضي عياض، معاني أركان الصلاة (1/ 127).

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(8)</sup> أخرجه الشيخان في صحيحيها عن ابن عباس؛ صحيح البخاري (1/ 248)، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، رقم: 812، وصحيح مسلم (1/ 354)، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود...، رقم: 490.

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [يسجد بهما جميعا وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة] وهكذا أيضا في تبصرة اللخمي.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

الجبهة أجزأه، وإن اقتصر على الأنف لم يجزه ويعيد وإن ذهب الوقت، وقال عنه أبو الفرج أنه لا يعيد بعد الوقت))(1).

ومن كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها؛ قال في المدونة: يومئ ولا يسجد على أنفه. قال أشهب: فإن سجد على الأنف أجزأه؛ لأنه زاد على الإياء<sup>(2)</sup>. قال ابن يونس: اختلف الأشياخ؛ هل ما قاله أشهب تفسير أو خلاف؟ وارتضى ابن يونس أنه يجزئه، وحمله على الوفاق.

[وأما السجود على العمامة فقال مالك في المدونة: ((ومن صلى على كور<sup>(3)</sup> العمامة كرهته ولا يعيد وأحب إلى أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس الأرض بذلك))<sup>(4)</sup>.

قال ابن يونس: رَوَى ابن وهب «أن النبي عَلَيْهُ رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله عن جبهته» (5). قال ابن حبيب: إن كانت العمامة كثيفة أعاد في الوقت، وإن مس أنفه الأرض، وإن كان قدرُ [الطاقة والطاقتين قدرَ ما يتقى به برد الأرض وحرها لم يعد] (6). قال ابن عبد الحكم: وكذلك عِمَّة (7) من مضى. وحكى المازري: ((أن الشافعي منع السجود على كور العمامة، وأجازه مالك وأبو حنيفة، واشترط ابن حبيب أن يكون قليل الطاقات. قال: وهذا فيها شُدَّ على الجبهة، لا فيها برز

<sup>(1)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 31، مخطوط.

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/90).

<sup>(3)</sup> الكور: مجتمع طاقاتها عما شُدّ على الجبهة، كما في الشرح الكبير للدردير (1/ 253).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 170، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 92).

<sup>(5)</sup> أورده عنه سحنون في المدونة (1/ 169)، وأخرجه البيهقي في سننه (2/ 105)، وأبو داود في مراسله (1/ 80) عن صالح بن خيوان (أو حيوان)، وذكر البيهقي أن له شاهدا مرسلا عن عياض بن عبد الله القرشي، وهو صحيح السند غير أنه مرسل. انظر: تخريج أحاديث المدونة للدكتور الطاهر الدرديري (11 1 1 - 412).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (س).

<sup>(7)</sup> العِمَّة: اسم هيئة للاعتمام بالعمامة يقال: حسن العِمَّة. مادة (عمم) القاموس (ص1473)، والمعجم الوسيط (2/ 629).

عنها، حتى يمنع من لصوقها بالأرض)) $^{(1)}$ . انتهى  $^{(2)}$ .

## 15) [الجلوس بين السجدتين]

قوله: (والفصل بين السجدتين)؛

اتفق الناس على فرضية الفصل بين السجدتين؛ إذ لا يمكن تعداد السجود إلا بالفصل، لأنه ما لم يرفع إنها هي سجدة واحدة.

وعند عَدِّه في السنن الاعتدالَ في الفصل بين الأركان (3) [نَنْقُلُ] (4) ما للفقهاء في حَـدِّ الرفع إن شاء الله تعالى.

## 16) [الجلوس للسلام]

قوله: (والجلوس آخرا قدر إيقاع السلام)؛

نقل ابن رشد الإجماع على وجوب قدر ما يوقع فيه السلام من الجلوس الآخر (5).

### 17) [ترك الكلام]

قوله: (وترك الكلام فيها)؛

حكى ابن رشد الخلاف في ترك الكلام في الصلاة فقال: ((ذكر أبو بكر الأبهري أنه سنة، واستدل بإجزاء سجود السهو لمن تكلم ساهيا، والفرائض (6) لا يجزئ سجود السهو عنها (7)، وإنها يسجد للسنن، وأنه إنها يعيد إذا تكلم لتعمده لترك السنة)).

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 529).

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص) و(ر) .

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [اعتدال ما بين الأركان].

<sup>(4)</sup> هكذا في نسخة (س) وهو أوفق وفي غيرها [نقول].

<sup>(5)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 159).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [والفرض].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر)و(خ) [السجود عنها].

قال ابن رشد: ((والأظهر أنه فرض لقوله سبحانه: ﴿ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ ﴾ (أ): أي صامتين، وقد كان الناس في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة حتى نزلت: ﴿ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ ﴾ فنُهوا عن الكلام (2). وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة » (3).

## 18) [الطمأنينت]

## قوله: (والطمأنينة في أركانها)؛

معنى الطمأنينة: السكون وهو ضد الحركة؛ فإذا أهوى الراكع فرفع رأسه قبل أن يسكن، أو سجد فأوصل وجهه إلى الأرض ثم رفع من غير سكون فإنه لم يطمئنً. قال

<sup>(1)</sup> سورة البقرة:236.

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن زيد بن أرقم؛ البخاري (1/ 358)، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، رقم: 1200، ومسلم (1/ 383)، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم: 539.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري معلقاً عن ابن مسعود (4/ 2349)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ هِي شَأْرٍ ﴾، ووصله أبو داود وأحمد والنسائي، وصححه ابن حبان؛ كما في فتح الباري لابن حجر: (13/ 498).

<sup>(4)</sup> بياض في نسخة (ر) مكان [فرط].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [عن أمتي].

<sup>(6)</sup> سبق تخریجه فی (ص 433).

<sup>(7)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 162).

ابن أبي زيد: وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا<sup>(1)</sup>. وقال عبـد الوهـاب: الواجـب مـن ذلك أقل لبث<sup>(2)</sup>.

والخلاف في المذهب في وجوب الطمأنينة في الركوع، والسجود، والجلسة التي بين السجدتين، وفي الرفع من الركوع على القول بوجوب الرفع، وقد تقدم عند ذكر الركوع الخلافُ في الطمأنينة، وذلك جار في هذه المواضع كلها.

والصلاة أولى ما احتيط له لما جاء في الصحيح أنها: ((أول ما ينظر فيه من عمل العبد؛ فإن قبلت نُظر في سائر عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله))(3)، ولو كان في ذلك أعظم مشقة، فكيف والأمر بحمد الله \_ أيسر شيء؟ وذلك أدنى لبث، والأمر فيه في حق الأئمة آكد، لتعلق صلاة الناس بصلاتهم، ولأنهم موضع قدوة، يقتدي بهم عامة الناس؛ نعم ويحتجون بأفعالهم لمن ينكر عليهم، ويقولون: لو كان في يقتدي بهم عامة الناس؛ مع ما يدخلون من الضرر في ذلك على الشيخ الكبير والضعيف والبادن الثقيل، الذين لا يستطيعون الإسراع، وقد أمر النبي المقبل إلى والصلاة بالسكينة (4)، ونهاه عن الإسراع مخافة ما يفوته من الصلاة، لتشبيه المقبل إلى الصلاة بالمصلية؛ فكيف بمن يفعل ذلك في نفس الصلاة؟ ولقبح ذلك وصفت بأنها الصلاة بالمصلية؛ فكيف بمن يفعل ذلك في نفس الصلاة؟ ولقبح ذلك وصفت بأنها

<sup>(1)</sup> متن الرسالة لابن أبي زيد (ص28).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 99)، وشرح التلقين للمازري (2/ 525).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 173)، كتاب قصر الصلاة، باب جامع الصلاة، رقم: 418) عن يحيى بن سعيد بلاغا، وقال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 79): ((وهذا لا يكون رأيا ولا اجتهادا، وإنها هو توقيف، وقد روي مسندا عن النبي على من وجوه صحاح))، ثم رواه بسنده عن تميم الداري، وأبي هريرة مرفوعا، وكذا أخرجه الترمذي مرفوعا وحسنه بلفظ: ((إن أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتُه، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر...)) (2/ 270)، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يُحاسَب به العبد ألصلاة، رقم: 413.

<sup>(4)</sup> في حديث: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بِالسَّكِينَةِ، ولا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَ، في أدركتم فصلوا...»، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وأبي قتادة؛ البخاري (1/ 204)، كتاب الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، رقم: 636، ومسلم (1/ 420)، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم: 603.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

صلاة المنافق<sup>(1)</sup>، وبأنها ليست بصلاة<sup>(2)</sup>، وقال حذيفة لمن فعله: لو متَّ متَّ على غير الفطرة<sup>(3)</sup>.

### 19) [الخشوع]

# قوله: (والخشوع فيها)؛

قال الهروي في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أُلَذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلْشِعُونَ﴾ ((أي خاضعون، وقيل: خائفون، والخشوع: السكون والتذلل، يقال: خشع له وتخشع، وقال الليث: الخشوع قريب المعنى من الخضوع؛ إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع في القلب والبصر والصوت))(5).

وقال القاضي في مشارقه: ((وأثر الخشوع هو: أثر الخوف؛ من السكون في الجوارح، وخفض الصوت، وغض البصر، وإقصاره على جهة الأرض» (6).

وفي العتبية: ((قـال ابـن القاسـم: سـمعت مالكـاً يقـول في تفـسير ﴿أَلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهمْ خَلشِعُونَ﴾ قال: الإقبال عليها والخشوع فيها)).

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: ((الخشوع في الصلاة هو التذلل فيها، والاستكانة بالخوف الحاصل في قلب المصلي، باستشعاره الوقوف بين يدي خالقه في صلاته (<sup>7)</sup>، ومناجاته إياه فيها، فمن قدر الأمر حق قدره، ولم يفارق الخوفُ قلبَه، خشع في صلاته،

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في حديث بلفظ: «تلك صلاة المنافق...» في (ص 425).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في حديث الأعرابي المسيء صلاته، وفيه: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، في (ص416).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص 426).

<sup>(4)</sup> سورة المؤمنون: 2.

<sup>(5)</sup> كتاب الغريبين للهروي (2/ 557).

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 247).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [في الصلاة].

وأقبل عليها، ولم يشغل (1) سرَّه بسواها، وسكنت جوارحه فيها، ولم يعبث ببدنه، ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعينه، توجهت المدحة من الله سبحانه إليه بقوله: (فَدَ اللهَ عَلَمُ وَمِنُونَ أُلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ)(2).

وقد رُوي عن النبي على أنه أبصر رجلاً يصلي، وهو يعبث بلحيته في صلاته، فقال: «لم يخشع هذا في صلاته، ولو خشع لخشعت جوارحه» (3)، ثم قال: «تفقه وا، واسكنوا في صلاتكم» (4). ورُوي عنه على أنه قال: «من عمل (5) النبوءة الاستكانة في الصلاة» (6). «وكان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى» (7)، فقليل الصلاة مع الإقبال عليها، والفكرة فيها، خير من الكثير مع اشتغال القلب عنها» (8).

وفي الموطأ ومسلم والبخاري، واللفظ للموطأ عن عائشة [رضي الله عنها أنها] (9) قالت: «أهدى أبو جهم لرسول الله على خميصة شامية لها عَلَم، فشهد فيها الصلاة، فلما

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [يشتغل].

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون:1 و2.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي الحكيم عن أبي هريرة بسند ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب، رواه ابن أبي شيبة (2/ 289)، ونوادر أبي شيبة وفيه رجل لم يسم، وقال الألباني: موضوع. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 289)، ونوادر الأصول للحكيم الترمذي (3/ 210)، وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (1/ 401)، وإرواء الغليل للألباني (2/ 92).

<sup>(4)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(5)</sup> كذا في جميع النسخ الخمسة، وانظر البيان والتحصيل المنقول عنه: (1/ 219).

<sup>(6)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(7)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/141)، والطبراني في الكبير (9/ 269)، عن الأعمش، وقال الهيثمي في المجمع (2/ 327): ((رجال الطبراني موثقون، والأعمش لم يـدرك ابـن مـسعود))، كما أخرجـه عبدالرزاق في مصنفه (2/ 265) عن الأعمش عن مجاهد.

<sup>(8)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 219 و220).

<sup>(9)</sup> زيادة من نسخة (ر).

انصرف قال: رُدُّوا هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى عَلَمها في الـصلاة فكاد يفتنني (1).

وأخرجوا أيضا أن عثمان بن عفان - رَضَالِلَهُ عَنهُ - «دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوَضُوء، ثم مضمض واستنشق واستنش، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله على توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي، وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، [غَفَر الله له] (2) ما تقدم من ذنبه (3).

وأخرج مالك في موطئه: «أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له، فطار دُبْسيٌ (4)، فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك، فجعل يُتْبِعُه بصرَه ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله على فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، ضعه حيث شئت» (5).

وأخرج أيضا: «أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقُفِّ \_واد من أودية المدينة \_ في زمان الثَّمَر، والنخل قد ذُلِّلَتْ، فهي مُطَوَّقة بثَمَرها، فنظر إليها، فأعجبه ما

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/97)، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، رقم: 67، وصحيح البخاري (1/391)، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، رقم: 373، وصحيح مسلم (1/391)، كتاب المساجد، باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام، رقم: 556.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [غُفِرَ له].

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/77)، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم: 159، وصحيح مسلم (1/204)، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم: 226.

<sup>(4)</sup> الدُّبْسِيّ : طائر صغير هو ضرب من الحمام أو اليهام، جاء على لفظ المنسوب وليس بمنسوب، وقيل: هـو منسوبٌ إلى طير دُبْسٍ كها تقول: دُهْرِيٌّ وسُهْليٌّ. انظر مادة (دبس) من النهاية لابن الأثير (2/ 207)، واللسان لابن منظور (6/ 75).

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/ 98)، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، رقم: 69.

رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى (1) عثمان بن عفان \_ رَضَوْلَلَهُ عَنهُ \_ وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك. وقال: هو صدقة، فاجعله في سُبُل الخير. فباعه عثمان بخمسين ألفا. فسمي ذلك المال الخمسين» (2).

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحْمَهُ الله تعالى [ما معناه] ((إن الصلاة كما تمنع الجوارح الظاهرة من الاشتغال بالأعمال، كذلك يحرم على القلب الاسترسال مع الخواطر، ويلزمه الإقبال على ما هو فيه من مناجاة عالم الغيب والشهادة، حتى لا يكون له خاطر في غير ذلك؛ قال: إلا أنه لما كان القلب غير مقدور على ضبطه، سمح الله تعالى للعبد في استرسال الخاطر على (4) القلب في الصلاة بما ليس منها (5)، فإذا تذكر عاد إليها، فإن استمر مختارا من قبل نفسه، وأعرض عن صلاته بطلت.

واختلف العلماء في أفعال الصلاة التي تقع حال شرود<sup>(6)</sup> النية<sup>(7)</sup>؛ هل تكون مقبولة معتدا بها أم لا؟ فمال الزُّهَاد إلى أن ذلك مجزي عنه معتد به، ومال الزُّهَاد إلى أنه لا يعتد به (<sup>9)</sup> ولا يكتب له أجر، وورد<sup>(10)</sup> في ذلك أثران عن النبي ﷺ:

<sup>(1) [</sup>إلى] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 99)، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، رقم: 70.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [عن] عوض [علي].

<sup>(5)</sup> جاء هذا المعنى مختصرا في أحكام القرآن لابن العربي: (3/ 314) فقال: ((نكتة المسألة أن قولك: «الله أكبر " يُحَرِّم عليك الخوارح، والكلام باللسان؛ ونية المصلاة تُحَرِّم عليك الخواطر بالقلب، والاسترسال عن الأفكار، إلا أن الشرع لما علم أن ضبط الشَّر من السِّر يفوت طوق البشر سمح فيه)).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [شذوذ].

<sup>(7)</sup> قال القرطبي في تفسيره (12/ 104): ((اختلف الناس في الخشوع؛ هل هو من فرائض الـصلاة، أو مـن فضائلها؟ على قولين، والصحيح الأول)).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [فقال].

<sup>(9) [</sup>به] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [ووردت] ولعله خطأ.

أحدهما: «إن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له نصفها ثلثها ربعها، حتى ذكر العُشُر »(1).

والحديث الثاني: «أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن جاء بها نظر في سائر عمله، وإن لم يات بها لم ينظر في شيء من عمله»، ومن طريق آخر: «يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له بها<sup>(2)</sup> فريضته»<sup>(3)</sup>.

ثم رَجَّحَ أن من عزبت (4) نيته مغلوبا (5) أن صلاته (6) كلها مقبولة؛ لأن الله قد رفع [1/ 20] الحرج عنا. وبقيت نكتة وهي: أن عزوب (7) النية إن كان بأمر حضر في الصلاة وسبب عارض فالمسألة كها ذكرنا، وإن كان بأسباب متقدمة قد لزمت العبد من الانهاك في الدنيا، والتعلق بعلائقها الزائدة، والفضول المستغنى عنه (8)، فيقوى ترك [الاعتداد] (9) بها».

قال: ((ومن هذا المعنى قول عمر: «من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه))(10)، وانتزعها عمرُ من قوله تعالى: : ﴿ أُلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ ﴾(11)؛ فهذا حفظها بالخشوع فيها، والإقبال عليها. ثم قال: ﴿ وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَ تِهِمْ

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو دود عن عمار بن يسار في سننه (1/ 293)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة، رقم 796، وأحمد في مسنده (4/ 321)، رقم: 1891، وابن حبان في صحيحه (5/ 210)، رقم: 188.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [له به].

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه قريبا في (ص 432).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [غربت].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [معلوما] ولعله خطأ.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [الصلاة].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [غروب].

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [النية].

<sup>(9)</sup> في نسخة (ت) و(ص) [الاستعداد] وهو غير مناسب.

<sup>(10)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/6)، كتاب وقوت الصلاة، رقم: 6.

<sup>(11)</sup> سورة المؤمنون: 2.

يُحَافِظُونَ (1)، وهذا هو المداومة عليها. ولقد رأيت من يحافظ عليها آلاف الا أحصيها، فأما من يحفظها بالخشوع [والإقبال](2) في أستوفي منهم خمسة))(3).

ثم قال: ((احفظوا قلوبكم عن الخواطر في البصلاة، كما تحفظ ون جوارحكم عن الأعمال فيها؛ فقد قال الفقهاء: إن العمل إذا كثر في البصلاة أبطلها، وإن كان سهوا، وهذا سحنون إمامنا كان يعيد الصلاة لأجل عزوب<sup>(4)</sup> نيته (<sup>5)</sup> فيها)). انتهى وأكثره مختصر منه بالمعنى (<sup>6)</sup>.

واعلم أن روح الصلاة إنها هو الخشوع، وبها اشتملت عليه من ذلك كانت أفضل الأعمال، وكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ إذ المصلي إذا كان في كل صلاة حضره الخشوع والخوف من الله تعالى، وتكرر ذلك عليه في اليوم مرات، أكسبه ذلك خوفا وخشية مستدامة نهته عن الفحشاء والمنكر، ولذلك قيل: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد (7) من الله إلا بعدا» (8).

<sup>(1)</sup> سورة المعارج:34.

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> يعني بخمسةٍ أصابعَ اليد، وعبارة ابن العربي في القبس (1/ 240): ((أستوفي بعددهم كَفِّي الواحدة)).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [غروب].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [النية].

<sup>(6)</sup> انظر القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (1/ 237 ـ 240).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [لم يزد].

<sup>(8)</sup> رُوى هذا الحديث مرفوعا وموقوفا ومرسلا؛ أما المرفوع فرواه الطبراني، والشهاب القضاعي عن ابن عباس، وقال العراقي: ((بإسناد لين))، وقال الهيثمي: ((فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس)). أما الموقوف فرواه الطبراني، والبيهقي عن ابن مسعود، وقال العراقي: ((إسناده صحيح))، وقال الهيثمي: ((رجاله رجال الصحيح)). أما المرسل فقال العراقي: ((أخرجه علي بن معبد من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح)). انظر: المعجم الكبير للطبراني (9/ 103)، رقم: 8543، و(11/ 54)، رقم 205، والشعب للبيهقي (3/ 174)، وتخريح أحاديث رقم 2051، للعراقي (1/ 398)، والمجمع الزوائد للهيثمي (2/ 231).

وما عرف مقدار الصلاة إلا أبو طلحة، والأنصاريُّ [اللذان] (1) حكى مالك عنها ما تقدم (2): كيف خرجا عن جزيل أموالها، ورأيا أن الشغل بالمال عن لحظة في الصلاة فتنة، وبالنبي على القديا في ذلك، لإخراجه الخميصة التي نظر إلى عَلَمها في الصلاة، وقال: كاد يَفْتِنني، ولا دواء لاشتغال القلب بالدنيا إلا (3) الخروج عنها جملة، فيَيْسَسُ منها، وإنها مصيدة الشيطان الدنيا، قالوا: ومثال (4) القلب المتلبس بأسباب الدنيا مثل ثوب مُلطَّخ بالدهن وغيره، فيقع عليه كل ذباب يراه، فيريد لا بسه طرد الذباب، فلا يزال في عناء، ما كان يطرده ثم يعود؛ فإذا أراد الراحة من ذلك نظف ثوبه بالغسل له، فكذلك القلب إذا استراح من أسباب الدنيا لم يجد الشيطان له مدخلا، وسهل عليه طرده (5)، وبالله تعالى التوفيق.

أعوذ بربي أن أكون كجاهل طبيب يداوي الناس وهو [عليل] (6)؛ ولعل دعوةً صادقةً من مسلم ينتفع بهذا (7) الكلام (8)؛ زمن الحياة فتكونَ لي سببا في صلاح الحال، أو بعد الوفاة فتكونَ في سبب الرحمة، وأسألك أيها الناظر في كتابي هذا بالله العظيم، أن لا تبخل علي بشيء نفعُه عليك عائدٌ (10)؛ فإن دعاء الملك لك خيرٌ من دعائك لي (11).

<sup>(1) [</sup>اللذان] بالتثنية هو المناسب للسياق، وفي نسخة (ص) و(س) و(خ) و(ت) [الـذي]، وسقطت من (ر).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 435 و 436).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [غير] عوض [إلا].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [ومثل].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وسهل طرده عنه] وفي (س) سقوط [عنه].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [مريض].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [بها].

<sup>(8) [</sup>الكلام] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [فيكون].

<sup>(10)</sup> في نسخة (ت) [رهين] عوض [عائد].

وفي الفصل الذي يذكر (1) فيه مكروهات الصلاة كثيرٌ من هذا، ويأتي فيه عن جماعة العلماء خلاف ما قال ابن العربي (2).

### 20) [السلام]

قوله: (والتحليل منها بلفظة: ((السلام عليكم)))؛

والتحليل تفعيل من الحل، وهو ضد التحريم؛ ولما كان الداخل في الصلاة يمتنع من الأفعال والأقوال التي تنافي الصلاة قيل لدخوله فيها: إحرامٌ، والخارج منها يباح لـه ذلك كله قيل لخروجه: إحلال؛ لأن بالخروج يحل له ما كان محرما عليه.

قال القاضي عياض: ((السلام عند عامة السلف والعلماء من فروض الصلاة، وشرط في صحتها، لا يجوز الخروج منها بغيره، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وغيرهم، وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أنه سنة))(3)، وأنه يتحلل منها بكل فعل أو قول ينافيها، ورُوي عن عليٍّ أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة، ثم أحدث فقد تمت صلاته، وعن ابن المسيب والنخعي مثله (4).

قال ابن رشد: ((والسلام من الصلاة بمنزلة الإحرام لها في جميع حالاتها؛ لأن النبي على النبي الله التسليم) (5)؛ فكم الايدخل النبي النبي القال: «تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم) فكم الايدخل في الصلاة والتحريم بها، فكذلك لا يخرج منها إلا بتسليمة ينوي به الخروج من الصلاة والتحليل منها).

الشهداء والصالحين وهم خير الأحباب، وأسألك في الدنيا الدعاء المستجاب، وأن تحشرني معه في جوار النبي على إذا صرتُ إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب، آمين آمين آمين.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [تذكر].

<sup>(2)</sup> انظر (ص 516) من هذا الكتاب عند قول المؤلف: (وتَحَدُّثُ النفس بأمور الدنيا).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 412).

<sup>(4)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (2/ 233).

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في (ص 416) بطرف: مفتاح الصلاة الطهور.

قال: «فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه؛ إذ ليس عليه أن يجدد النية لكل ركن من أركان الصلاة»(1).

قال عياض: ((وذهب جمهورهم إلى تعريفه بالألف واللام، وقال الشافعي: إن نَكَّـر ونَوَّ أَجزأه، ونحا إليه ابن شعبان<sup>(2)</sup>)).

قال الباجي: ((والذي رأيت له إنها حكاه عن قوم من أهل العلم))(4).

وقال ابن أبي زيد وعبد الوهاب: لا يجزئه التنكير<sup>(5)</sup>، وهو الراجح عند الأشياخ. وقال ابن شبلون<sup>(6)</sup>: يجزئه<sup>(7)</sup>، قالوا: وهو بعيد من أصول مذهبنا. وأما ما تقوله العامة، وهو الجمع بين اللام والتنوين فقالوا يجري على الخلاف في اللحن في أم القرآن.

وأما عدد السلام والتيامن به فيأتي عند كلام المؤلف عليه إن شاء الله تعالى(8).

# قوله: (وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن)؛

المعدود في السنن عند بعض أهل المذهب: إزالة النجاسة، وستر العورة، والرفع من الركوع، وترك الكلام، والطمأنينة. وقد تقدم الكلام في جميعها وما في كل واحدة من الخلاف.

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 175).

<sup>(2) (</sup>ابن شعبان) هو: محمد بن القاسم القُرْطي (بضم فسكون فكسر) المصري المالكي، اتصل نسبه بالصحابي عمار بن ياسر، من مؤلفاته مُخْتَصَرُ ما ليس في المُخْتَصَرِ، مات يوم دخول الشيعة الفاطميين مصر 355ه، وكان كثير الذم لهم، وكان يقول: اللهم أمتني قبل دخولهم، فاستجاب الله له. المدارك لعياض (5/ 274)، والديباج لابن فرحون (ص345).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 412).

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (2/ 77).

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190)، والتلقين لعبد الوهاب (ص99).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [ابن شلبون] وهو خطأ.

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 532).

<sup>(8)</sup> راجع (ص460\_466).

### [ثانيا: سنن الصلاة عشرون]

### وسننها عشرون أيضا:

الأذان لها في المساجد وحيث الأئمة، واختلف في الأذان للجمعة، فقيل: سنة، وقيل: فرض، والإقامة للرجال، والتجميع لها في المساجد، وقراءة السورة في الركعتين الأوليين، والقيام لها، والجهر في الأوليين في العشاءين وفي الجمعة والصبح، والإسرار فيما عدا ذلك، والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر، والقراءة للمأموم فيما أسر فيه الإمام، والتشهدان سرا، والجلوس لهما، والتكبير مع كل خفض ورفع، إلا عند الرفع من الركوع؛ فيقول الإمام والفذ: ((سمع الله لمن حمده))، ويقول الفذ بعدها والمأموم: ((ربنا ولك الحمد))، والصلاة على النبي في فيها، وترك التكبير عند القيام من الجلسة الوسطى حتى يعتدل قائما، والتيامن في السلام، ورده على الإمام وعلى من صلى على يساره، والاعتدال في الفصل بين الأركان، والسجود على سبعة أعضاء، وتقديم أم القرآن على السورة، والترتيل في القراءة.

### 1) [الأذان]

[ب/20] قوله: (وسننها/عشرون أيضا: الأذان لها في المساجد وحيث الأئمة، واختلف في الأذان للجمعة<sup>(1)</sup>، فقيل: سنة، وقيل: فرض)؛

قال القاضي في التنبيهات: ((معنى الأذان: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَانُ مِّسَ أُللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ ﴾ (٥)، وقال: ﴿ وَأَذِن مِي إِلنَّاسِ بِالْحَجِ ﴾ (٥). قال ابن قتيبة: وأصله من الإذن (٤)، كأنه أودع ما علمه أذنه؛ فالأذان: إعلام بدخول الوقت والاجتماع للصلاة،

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أذان الجمعة].

<sup>(2)</sup> سورة التوبة: 3.

<sup>(3)</sup> سورة الحج:25.

<sup>(4)</sup> تمام كلام آبن قتيبة في غريب الحديث (1/ 172): ((أصله من الإِذْن والأُذُن)). وفسره الزرويلي بالجارحة فحسب. انظر التقييد للزرويلي (1/ 121) (مخطوط خاص).

وأن الدار دار إيمان. و «كان النبي - عليه السلام - إذا غزا قوما؛ فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار »(1). ففي معنى الأذان الإعلام بهذه المعاني الثلاثة؛ من شعار الإسلام، ودخول الوقت، والاجتماع لصلاة الجماعة.

وقد رتب الشرع الأذان على ترتيب عقيدة الإيان، وطواه على جمل فصولها؛ من إثبات الذات وصفاتها الذاتية؛ بقوله: الله أكبر. وإثبات الإلهية والوحدانية (2) الواجبة لها، ونفي الشركة المستحيلة عليها بكلمتي الشهادة، وهذا عمدة قاعدة التوحيد والإيهان المتقدمة على جميع وظائفه. ثم إثبات الرسالة لنبينا محمد (3) وموضعها في الترتيب بعدما تقدم من إثبات الذات وما يجب لها وما يستحيل عليها، ولأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع. ثم الدعاء إلى الشريعة من الصلاة ورتبتها بعد إثبات النبوة؛ [لأن] (4) ذلك عُلِم من جهته عليه السلام. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح الذي هو البقاء في النعيم الدائم، والإشعار - أثناء (5) ذلك - بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي أخر فصول العقائد الإسلامية. فقد انطوت - على اختصار كلماتها وقلتها - على ما يحتمل بسطه في عدة مجلدات، وانطوت الإقامة على [مثل] (6) ذلك أيضا، ليدخل العبد في الصلاة مجدَّدَ العقائد، وذاكرا لها بقلبه ولسانه، ومخلصا لله في عبادته وصلاته (7).

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 908)، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة، رقم: 2943، وصحيح مسلم (1/ 288)، كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، رقم: 382.

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ص) [الوحدانية والإلهية].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و(خ) [لمحمد نبينا].

<sup>(4)</sup> زاد في نسخة (ص) [ولأن] وما أثبت أولى؛ لأن ما بعده علة لما قبله.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [انتهاء] عوض [أثناء].

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (ت).

<sup>(7)</sup> جل ما في هذه الفقرة ورد أيضا في الإكمال لعياض (2/ 253 ـ 254).

وتقدم معنى ((الله أكبر)). ومعنى ((حي على الفلاح))، أي هلم وأقبل. وقيل: اعجل وأسرع، ومعنى الكلمة التحضيض. والفلاح هنا: الفوز بالنعيم. وقيل: البقاء والخلود.

ومعنى الإقامة أي إلى الصلاة؛ لأن المؤذن يقيمهم إلى أدائها بدعوته وإعلامه بدخول الإمام فيها.

ومعنى ((قد قامت الصلاة)): استقامت [عبادتها]<sup>(1)</sup> والدخول فيها. وقد يكون المعنى: قد آن القيام لها، والمراد القائمون، أي جماعة أهل الصلاة. وقد يكون أيضا ((قد قامت الصلاة)): أي دامت وثبتت))<sup>(2)</sup>. أتيت به على نصه بطوله لما جمع من الفوائد.

وأما حكم الأذان فقال القاضي في الإكهال: ((مذهب مالك وجمهور أصحابه أنه سنة، واختلف المذهب في أذان الجمعة؛ هل هو فرض أو<sup>(3)</sup> سنة؟ وبكونه فرضا<sup>(4)</sup>. قال الإصْطَخْرِيُّ ا<sup>(5)</sup>، واختلف في الأذان في الجملة؛ فظاهر قول مالك في الموطأ أنه على الوجوب في الجهاعات والمساجد<sup>(6)</sup>، وقال به بعض أصحابنا، وأنه فرض على الكفاية، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال الأوزاعي وداود في آخرين: هو فرض ولم يفصلوا، وروى الطبريُّ عن مالك: ((إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة)) وذهب جمهور الفقهاء ومعظم أصحابنا إلى أنه سنة مؤكدة، والأول هو

<sup>(1)</sup> في جميع النسخ الخمس [عادتها] وفي التنبيهات المنقول عنه [عبادتها] وهو المناسب.

<sup>(2)</sup> التنبيهات لعياض، معانى أركان الصلاة (1/ 134).

<sup>(3)</sup> في نسخة و(س) و(خ) [أم].

<sup>(4)</sup> حكى المارودي الشافّعي في الحاوي (2/ 50) ((أن الْإِصْطَخْرِيَّ زعم أن أذان الجمعة واجب بالإِجماع)).

<sup>(5) (</sup>الْإِصْطَخْرِيُّ) ـ نسبة إلى إِصْطَخْر من بلاد فارس ـ هُو: أبو سعيد، الحسن بن أحمد، الإمام القدوة العلامة الشافعي، تولى القضاء في ((قم)) والحسبة في بغداد، (د244ه ت328ه). وفيات الأعيان لابن خلكان (2/ 74 و75)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (15/ 250 ـ 252)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/ 230 ـ 253).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/71)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة.

<sup>(7)</sup> التمهيد لابن عبد البر (13/ 278).

الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجب على الجملة، حتى لو ترك ذلك أهل مصر لجوهدوا حتى يقيموها.

وقال أبو عمر بن عبد البر: ((لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر؛ لأنه شعار الإسلام))(1)، قال بعض شيوخنا: أما لهذا الوجه ففرض على الكفاية، وهو أكثر مقصود الأذان؛ إذ كان إذا غزا فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار (2)، فإذا قام به على هذا واحد في المصر، وظهر الشعار سقط الوجوب وبقي المعنى الثاني لتعريف الأوقات، وهو المحكي الخلاف فيه عن الأئمة، والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه؛ فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة كها جاء في الجمعة والوتر وغيرهما. وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة الخوقات فرض، وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأول هؤلاء (3) قول الآخرين سنة، أي ليس من شرط صحة الصلاة، كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة))(4).

وقوله: (وحيث الأئمة)، يريد الأمراء الذين تؤدى إليهم الطاعة؛ فإن لهم الإمامة، وسواء صلَّوْا في المساجد أو غيرها، فإنهم مأمورون بالآذان. قال مالك في إمام المصر يخرج لشهود الجنازة خارج المصر، فتحضره صلاة الفرض: إنه يؤذن لها(5).

<sup>(1)</sup> عبارة ابن عبد البر في التمهيد (13/ 280): ((والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار أعني المصر أو القرية، فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم، ومِن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذانُ الدالُّ على الدار، وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة)).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه قريبا (ص 443).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و (خ) [وتأول هذا].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 239 و240).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبرادعي (1/86).

### 2) [الإقامة]

قوله: (والإقامة للرجال)؛ قد تقدم معنى الإقامة.

وأما حكمها فقال القاضي في الإكال: ((وحكم الإقامة عند مالك والشافعي وكافة الفقهاء أنها سنة مؤكدة، وأنه (1) لا إعادة على تاركها، وعند الأوزاعي، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي ليلى أنها واجبة، وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر، ورُوي أيضا عندنا إعادة الصلاة على من تركها عمدا، فحمله بعض المتأخرين على القول بوجوبها، وليس بشيء؛ إذ لو كانت واجبة لاستوى فيها العمد والنسيان، وكافة شيوخنا قالوا: إنها ذلك؛ لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا يؤثر في الصلاة، وفي المدا أيضا نظر؛ لأنها سنة/ خارجة عن الصلاة منفصلة غير متصلة)). انتهى كلامه (2).

ويؤمر بها الفذ والجماعة؛ قال مالك في المدونة: ((ومن دخل مسجداً قد صلى أهله فليبتدئ الإقامة لنفسه، وإن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر))(3)، ويؤمر بها للصلوات الفوائت كما في غيرها.

وقوله: (للرجال)؛ وأما النساء فليست الإقامة في حقهن بسنة، قال في المدونة: (وليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن) (4)، قال بعض البغداديين: وإنها استحسن لها الإقامة لأنها آكد من الأذان؛ لأنها خوطب بها من لم يخاطب بالأذان.

### 3) [الجماعة في المساجد]

قوله: (والتجميع لها في المساجد)؛

الكلام هنا في حكم صلاة الجماعة، وهل يجوز ترك الجماعة أم لا؟

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وأنها].

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 242 و 243).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 86).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

قال القاضي في الإكمال: ((اختلف في ذلك؛ فقيل: إنها فرض على الكفاية؛ من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية؛ إذ تركها مؤدِّ إلى إماتتها، وقاله بعض الشافعية، والأكثر عندنا وعندهم، وعند عامة العلماء أنها سنة مؤكدة))(1)، وبوجوبها على كل أحد قال عطاء، وأحمد، وأبو ثور، وداود.

قوله: ((والتجميع لها [في المساجد]<sup>(2)</sup>))، ولم يقل والصلاة في الجماعة؛ وإنها قال ذلك لأنه لو قال والصلاة في الجماعة لاقتضى ذلك أن الصلاة في [جماعة سنة في حق كل أحد، ولم يرده، وإنها أراد أن إقامة]<sup>(3)</sup> الجماعة سنة في الجملة، فإذا أقيمت الجماعة فقد قيم بالسنة.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((والصلاة في الجماعة مستحب<sup>(4)</sup> للرجل في خاصة نفسه، وأما إقامة الجماعة في الصلوات فإنها فرض في الجملة، وسنة في كل مسجد))<sup>(5)</sup>.

فقول القاضي عياض: ((والتجميع لها في المساجد)) بين أنه لم يرد أنها سنة في حق كل أحد؛ بل السنة عنده التجميع لها في المساجد خاصة، فإذا فعلوا تمت السنة.

### 4) [السورة في الركعتين الأوليين]

قوله: (وقراءة السورة في الركعتين الأوليين)؛

المشهور المعلوم في المذهب ما ذكر [من] أن قراءة السورة حيث تُطلَب سنةٌ، وأنه إن تركها سهوا فعليه سجود السهو قبل السلام، وإن تركها عمدا يستغفر الله ولا شيء

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 623).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [مستحبة].

<sup>(5)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164 و 165).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (س) و (خ).

عليه، ورُوي عن عيسى (1) فيمن تركها عامدا أو جاهلا أنه يعيد (2)، واستقرأ (3) اللخمي والباجي منه قولا بإيجابها، وأباه المازري (4). وحكى اللخمي وغيره في تارك سنة عامدا بطلان الصلاة، وقيل: لا شيء عليه، وقيل: يعيد في الوقت، وقيل: يسجد للعمد كها للسهو (5)، ورُوي عن مالك أن تاركها سهوا لا سجود عليه، وأخذ منه اللخمي وابن رشد والمازري أنها مستحبة، وليست بسنة (6). وظاهر قوله أن السورة كلها سنة، فلو قرأ بعضها لم يأت بالسنة.

قال القاضي في الإكمال: ((أجاز غير واحد من العلماء القراءة ببعض السورة ابتداء، ورُوي عن مالك مثله)) (7)، وكرهه في المشهور عنه.

وقال الباجي: ((اختلف قول مالك في القراءة ببعض السورة؛ فقال في المختصر: لا يفعل ذلك، فإن فعل أجزأه، ورَوَى الواقديُّ عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية مثل آية الدين)) (8)، وقيل (9): تجوز الزيادة على السورة؛ فيقرأ بسورتين، قال مالك: ((بسورة واحدة أحب إلي، ولا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث)) (10).

<sup>(1) (</sup>عيسى) هو: أبو عبد الله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، أصله من طليطلة، سكن قرطبة، وقام برحلة في طلب الحديث، وأخذ عن ابن القاسم وصحبه وعول عليه، وعاد فكانت الفتيا تدور عليه بالأندلس، توفي بطليطلة سنة 212هـ. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص331)، رقم: 975، والديباج لابن فرحون (ص279)..

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 35)، والذخيرة للقرافي (2/ 312).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [واستقر]. وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> التبصرة للخمي لوحة: 33 مخطوط، وشرح التلقين للمازري (2/ 538).

<sup>(5)</sup> التبصرة للخمى لوحة: 56 مخطوط.

<sup>(6)</sup> التبصرة للخمي لوحة: 33 مخطوط، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 419)، وشرح التلقين للمازري (2/ 539).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 373).

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (2/ 40).

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) و(خ) [وهل] عوض [وقيل].

<sup>(10)</sup>المنتقى للباجي (2/ 39).

### 5) [القيام للسورة]

قوله: (والقيام لها)؛

عدَّ القيام لقراءة السورة سنة مستقلة بنفسها، وكذا فعل ابن يونس، ولم يعده ابن رشد في سنن الصلاة؛ لأنه يرى أن القيام للقراءة تبع لها؛ إلا أنه سنة في نفسه وهو أبين.

## 7/6) [الجهر والسر في محلهما]

قوله: (والجهر في الأوليين في العشاءين وفي الجمعة والصبح، والإسرار فيما عدا ذلك)؛

كما قال المؤلف قال غير ما<sup>(1)</sup> واحد من أشياخ المذهب: الجهر فيها يجهَر فيه، والسر فيها يسرُّ فيه سنتان؛ فإن ترك ذلك عامدا جرت فيه أربعة الأقوال<sup>(2)</sup> التي في تعمد ترك السنة<sup>(3)</sup>، والمشهور أن لا شيء عليه. وإن تركها سهوا، فذكر وهو راكع لم يرجع؛ لأنه يرجع من فرض إلى سنة، ويسجد إذا جهر فيها يُسرُّ فيه بعد السلام، واختلف إذا أسر فيها يُجْهَرُ فيه؛ فقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام؛ لأنه نقص، وقال أشهب عن مالك: يسجد بعد السلام وهو أحب إلى<sup>(4)</sup>. قال الأشياخ: إن هذا أصل أشهب فيها كان السجود فيه خفيفا، يحتاط بأن يوقعه خارج الصلاة وإن كان عن نقص؛ لأنه إن كان عليه فقد أتى به، وإن لم يكن (5) عليه لم يضره إيقاعه خارج الصلاة أصلة.

<sup>(1) [</sup>ما] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أقوال] وهو خطأ؛ لأنه موصوف بـ((التي)) وهو معرفة، والنعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير.

<sup>(3)</sup> الأقوال الأربعة في تعمد ترك السنة المؤكدة في الصلاة هي السابقة عن اللخمي: 1) البطلان فيعيد أبدا، 2) الصحة فيعيد في الوقت، 3) الصحة وعليه سجود السهو، 4) الصحة ولاشيء عليه. انظر: التبصرة للخمي لوحة: 56 مخطوط. وشرح التلقين للهازري (2/ 615)، والبيان لابن رشد (1/ 164 و 425)، ومنح الجليل لعليش (1/ 314).

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 115).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [وإن كان لم يكن].

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 420).

قال اللخمي: ((وإن ذكر قبل أن يركع وقد كان أسر فيها يجهر فيه أعاد القراءة جهرا، واختلف في السجود، فقال ابن القاسم في العتبية: ((يسجد بعد السلام، وقال أشهب: لا سجود عليه))(1)، قال اللخمى: والأول أحسن))(2).

قوله: (والإسرار فيها عدا ذلك)؛ يعني من الفرائض، بدليل ما قالـه (3) بعـد هـذا في النوافل.

# 8) [إنصات المأموم في جهر الإمام وقراءته في سره]

قوله: (والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر)؛

هكذا عدَّ ابن رشد وابن يونس الإنصات فيها جهر فيه الإمام بالقراءة (4)، وانظر ما قال الباجي على (5) قوله: ((فانتهى الناس عن (6) القراءة مع رسول الله الله على (7) بالقراءة)) (7)؛ فإنه صرح بوجوب الإنصات (8).

# قوله: (والقراءة للمأموم فيما أسر فيه الإمام)؛

وعدَّ ذلك ابن يونس وابن رشد من فضائل الصلاة ومستحباتها (9)، وقد تقدم الخلاف: هل يقرأ المأموم مطلقا، أو لا يقرأ مطلقا، أو يقرأ في السر دون الجهر؟ وهو المذهب.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه (2/ 25).

<sup>(2)</sup> التبصرة للخمى لوحة: 56 مخطوط.

<sup>(3)</sup> في غير نسخة (ص) [ما له].

<sup>(4)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 163).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [عند] عوض [على].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [على] عوض [عن].

<sup>(7)</sup> الموطأ عن أبي هريرة (1/ 86)، كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيها جهر فيه، رقم: 44.

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (2/62).

<sup>(9)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

### 10/9) [التشهد سرا والجلوس له]

### قوله: (والتشهدان سرا، والجلوس لهما)؛

قال القاضي في التنبيهات: ((التشهد مأخوذ/ من الشهادتين المضمنة فيه)). يعني [ب/12] الشهادة لله بالوحدانية، ولمحمد الرسالة، وقد رُوي عن النبي على تعليمه التشهد من طرق صحاح، واختار مالك ما رُوي عن عمر بن الخطاب و رَحَوَلَكُهُ عَنهُ أنه كان يعلمه الناس على المنبر بمحضر الصحابة، فرآه كالإجماع، ونصه: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (١)، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (٤).

قال القاضي في التنبيهات: ((التحيات: جمع تحية وهي الْمُلك، وقيل: العظمة، وقيل: الحياة، وقيل: البقاء، وقيل: السلام، وقيل التحيات لله (3): الماليك لله، وقيل: معناه (4) جمع تحية: أي التحيات كلها التي يُحيَّى بها الملوك هو المستحق لها. وسمعت شيخنا أبا إسحاق بن جعفر (5) يقول: إنها جمعت التحيات هنا لجمع معاني التحية من الملك والبقاء والسلام.

والزاكيات: الأعمال الصالحات. والطيبات: [أي] (6) الأقوال الطيبات. والـصلوات لله: أي يراد بهذا كله وجهُ الله. وقيل: معناه الرحمة من الله. وقد يكون بمعنى أن ذلك

<sup>(1) [</sup>وبركاته] سقطت من نسخة (خ) و(ر).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 90)، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم: 53.

<sup>(3) [</sup>التحيات لله] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [معناها].

<sup>(5)</sup> هو: إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي، قال عنه القاضي عياض في الغنية (119 ـ 121): ((صحبته كثيرا وقرأت عليه غير شيء؛ من ذلك: الموطأ وشرح غريب الحديث لأبي عبيد والملخص للقابسي ورسالة ابن أبي زيد)). توفي 513.

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (س) و(ر).

كله؛ من تحية تعظيم (1)، وثناء جميل، وإخلاص لعبادة، وعمل صالح، وصلاة، لا يصلح (2) ذلك لغير الله، ولا يستحقه إلا الله عز وجل. وقيل: معنى الصلوات هنا الرحمة، أي لله تعالى التفضل بها، والوصف الجميل ببذلها (3). وقد يكون معنى ذلك الدعوات والتضرع والرغبة لله (4).

ومعنى الصلاة على النبي على فيها: الدعاء له، وهو (5) من الله تعالى له رحمة ، ومن الملائكة والعباد دعاء. ومعنى السلام قيل: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وقيل: في معناه: السالم من النقائص وسمات الحدث (6)، وقيل المسلم عباده (7) وقيل: المسلم عليهم في الجنة بقوله: (السلام عليك أيها النبي في الجنة بقوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله)، وفي سلام الصلاة: التعوذ باسم الله الذي هو السلام، كما تقول: الله معك أي متولً لك وكفيل بك، وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم (9)، يكون هنا مصدرا كاللذاذة واللذاذ، كما قال: (قِسَلَمُ لَّكَ مِنَ آصْحَلِ إِلْيَمِيسِ) (10). وقيل: السلام: الانقياد واللذاذ، كما قال في حق النبي الله وربي الله وربيك لا يُومِنُون... الآية (11)). انتهى (12).

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) و(خ) [تحية وتعظيم].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [لا يصح].

<sup>(3)</sup> عبارة القاضي عياض في الإكمال (2/ 294: ((أي الله المتفضل بها، والوصف الجميل ببـذلها لـه)). انظـر أيضا مشارق الأنوار له (2/ 45).

<sup>(4)</sup> انظر الإكمال لعياض (2/ 294).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وهي].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [الحدوث].

<sup>(7) [</sup>وقيل المسلم عباده] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> سورة الزمر/ 70.

<sup>(9)</sup> انظر مشارق الأنوار لعياض (2/ 217).

<sup>(10)</sup> سورة الواقعة:94.

<sup>(11)</sup> وجه الشاهد في تتمة الآية من سورة النساء:64: ﴿...حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيحَ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾.

<sup>(12)</sup> التنبيهاتُ لعياضَ، معاني أركان الصلاة (1/ 130 ــ131) مع وجود فرق في الزيادة والنقصان في آخر النص المنقول بين ما هنا وما في نسخة التنبيهات المذكورة.

قال المازري: ((اختلف في التشهد الأول والجلوس له؛ فقال فقهاء الأمصار (1) هما سنتان، وذهب الليث وأبو ثور وابن حنبل وداود إلى أنها واجبان. وقال اللخمي: اختلف في الجلوس الأول؛ فقيل سنة، وقيل فرض ويجزئ منه سجود السهو، وأشار إلى أن هذا الاختلاف الذي ذكره (2) إنها هو مقصور على الجلوس خاصة. فإن كان أراد أن الاختلاف وقع في المذهب فإني لم أقف عليه، وإن كان أراد اختلاف الناس فإن اختلافهم إنها وقع في التشهد والجلوس جميعا كها حكيناه. ودليلنا على عدم الوجوب فيها أنه على أنه من اثنتين ولم يرجع للجلوس والتشهد (3)، فلو وجبا، أو أحدُهما، لرجع إليه)) فيها أنه التهى.

قال: ((واختلفوا في التشهد الآخر<sup>(5)</sup> والجلوس له؛ فقال مالك: ليس بواجبين، وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه<sup>(6)</sup>، وقال الشافعي: هما واجبان]<sup>(7)</sup>، ورُوي ذلك عن عمر وابنه \_ رَضَالِلَهُ عَنْهًا \_ <sup>(8)</sup>، ورَوَى أبو مصعب<sup>(9)</sup> عن مالك إيجابَ التشهد

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [الفقهاء الأمصار] وهو خطأ؛ لأن «ال» والإضافة لا يجتمعان.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [ذُكِر].

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك والشيخان عن عبد الله بن بحينة؛ الموطأ (1/ 96)، كتاب الصلاة، باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، رقم: 65، والبخاري (1/ 365)، كتاب السهو، باب ما جاء في السهو، رقم: 224، ومسلم (1/ 399)، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم: 570.

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 542).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [الأخير].

<sup>(6)</sup> أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وقال أحمد: ((حديث علي لا يصح))؛ وكذلك قال البيهقي. انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 356)، وسنن البيهقي الكبرى (2/ 140 و 173).

<sup>(7)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص).

<sup>(8)</sup> أما حديث عمر \_ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ \_ فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي ولفظه: «لا تجزئ صلاة إلا بتشهد ومن لم يتشهد فلا صلاة له»، وروي مثله عن ابن مسعود. أما حديث ابن عمر فلم أعشر عليه. انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 206)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 254)، وسنن البيهقي الكبرى (2/ 139).

<sup>(9) (</sup>أبو مصعب) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، روى عن مالك الموطأ، وتفقه بأصحابه، ولي قضاء المدينة والكوفة، روى عنه البخاري ومسلم، وهو صدوق من أهل الثقة في الحديث. مات سنة 242ه بالمدينة وعاش 90 سنة. ترتيب المدارك لعياض (3/ 347 ـ 349)، والديباج لابن فرحون (ص83).

الآخر؛ فالجلوس على هذا يجب كما قال الشافعي. وقال أبو حنيفة الجلوس بقدر التشهد واجب، والتشهد في نفسه غير واجب، ودليل عدم الوجوب أن ذلك غير مذكور في حديث الأعرابي<sup>(1)</sup>))(2).

وأما حكم من نسي التشهدين، أو تركهما عمدا فقد تقدم ما في تارك السنة عمدا من الخلاف (3).

وأما ناسيهما فيسجد لهما، فإن لم يذكر حتى طال؛ فإن كان نسي الجلوس الأول، فقيل تبطل صلاته، وهو المشهور، وقال محمد بن عبد الحكم: لا تبطل، قال المازري: ((وظاهر قوله أنه يسجد متى ما ذكر))(4).

وقوله: ((سرا)) حكى النووي من الشافعية الإجماع على [أن] (5) السنة في التشهد الإسرار، قال: ((ويدل عليه (6) من الحديث ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود - رَحَوَلَيّكُ عَنْهُ - أنه قال: «من السنة أن يخفى (7) التشهد»، وقال الترمذي: ((حديث حسن))، وقال الحاكم: ((صحيح))(8)).

<sup>(1)</sup> أي حديث الأعرابي المسيء صلاته وقد سبق تخريجه في (ص 416).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 543).

<sup>(3)</sup> تقدم قريبا في (ص 447\_449).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 606).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [ويدخل عليه]، وفي (ر) [ويدل على ذلك].

<sup>(7)</sup> قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي (2/ 84): ((يـصح أن يكـون مبنيـا للفاعـل ولمـا لم يـسم فاعله، وفي رواية الحاكم ((تخفي)) فيكون مبنيا للفاعل فقط)).

<sup>(8)</sup> قال الترمذي: ((والعمل عليه عند أهل العلم))، ووفق الذهبيُّ الحاكمَ في تـصحيحه. انظر: سـنن أبـى داود (1/ 602)، كتاب الصلاة، باب إخفاء التشهد، رقـم: 986، وسـنن الترمـذي (2/ 84)، أبـواب الصلاة، باب أنه يخفي التشهد، رقم: 291، والمستدرك للحاكم (1/ 267).

<sup>(9)</sup> المجموع للنووي (3/ 463).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

# 11) [التكبير مع كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع] قوله: (والتكبير مع كل خفض ورفع)؛

اختلف الناس في ذلك؛ فذهب فقهاء الأمصار إلى أن التكبير مشروع في كل خفض ورفع، وعن بعض التابعين أنه غير مشروع إلا في الافتتاح، وقال بوجوبه في كل خفض ورفع أحمدُ وإسحاقُ وداودُ.

و دليل المشروعية الأحاديث الصحيحة  $^{(1)}$  بوروده  $^{(2)}$ ، ودليل عدم الوجوب أنه ليس في حديث الأعرابي  $^{(3)}$ .

وأما من تركه عامدا فقد تقدم ما في متعمد ترك السنن (4). وأما الناسي فذهب ابن القاسم إلى أن تارك التكبير كله، أو ثلاث تكبيرات، أو سمع الله لمن حمده ثلاثا، أنه يسجد قبل السلام، فإن نسي فبعد السلام بالقرب، فإن لم يذكر حتى طال بطلت صلاته.

وقال أشهب: إذا ترك التكبير في الخفض لا يجب عليه السجود، وشبهه بتارك التسبيح في الركوع والسجود، قال: وأحب إلى أن يسجد بعد السلام؛ لأني لا أراه لازما، وقد تقدم مثله لأشهب من السجود للنقص الخفيف بعدُ احتياطا(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الصحاح].

<sup>(2)</sup> منها ما روى البخاري عن أبي هريرة قال: «كان النبيُّ إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: ((الله أكبر))»: (1/ 244)، كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، رقم: 795)، وما روى مسلم: «أن أبا هريرة كان يكبِّر في الصلاة كلما رَفَعَ ووضع، ويحدث أن رسول الله على كان يفعل ذلك»: (1/ 294)، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، رقم: 392).

<sup>(3)</sup> أي حديث الأعرابي المسيء صلاته وقد سبق تخريجه في (ص 416).

<sup>(4)</sup> تقدم قريبا في (ص 447\_449).

<sup>(5)</sup> تقدم قريبا في (ص 449) (الجهر والسر).

وقال ابن رشد وغيره: اختلف/ قول ابن القاسم في التكبيرة الواحدة، أو سمع الله [1/22] لمن حمده مرة واحدة؛ هل يسجد أم لا؟ فمن قال: إن التكبير كله سنة واحدة، قال: لا يسجد للتكبيرة الواحدة، ولا إعادة (1) على من تركه ولم يسجد حتى طال، وهي رواية أبي زيد (2) عن ابن القاسم. ومن قال إن كل تكبيرة سنة أوجب السجود في التكبيرة الواحدة وفي التكبيرتين، والإعادة على من ترك منه ثلاث تكبيرات فأكثر، إذا لم يسجد حتى طال، وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة (3) وفي (4) رواية عيسى (5).

# 12) [التحميد عند الرفع من الركوع]

قوله: (إلا عند رفع الرأس<sup>(6)</sup> من الركوع؛ فيقول الإمام والفذ: ((سمع الله لمن حمده))، ويقول الفذ بعدها والمأموم: ((ربنا ولك الحمد)))؛

قال القاضي في التنبيهات: ((معنى سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده. وقيل: المراد بها الحث على التحميد)).

قال القاضي: ((يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا بــ((ربنا لك الحمد))، أو: ((ولك الحمد))، إنها كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على الـتردد<sup>(7)</sup> بين المعنين المتقدمين؛ فإذا جعلنا سمع الله لمن حمده بمعنى الحث على الحمد كان الوجه في الجواب: ربنا لك الحمد، دون واو؛ لأنه مطابق لما حث عليه وامتثال لما ندب إليه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [ولعادة] وهو خطأ.

<sup>(2) (</sup>أبو زيد) هو: عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر، ولد سنة 160هـ، أخذ عن ابن القاسم وأكثر عنه، وعن ابن وهب، ورأى مالكاً ولم يأخذ عنه شيئاً، وأخرج عنه البخاري في صحيحه، كان ثقة فقيهاً مفتياً، توفي سنة 234هـ. ترتيب المدارك لعياض (2/ 507)، والديباج لابن فرحون (ص242).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/221).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [وهي] عوض [وفي].

<sup>(5)</sup> انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 526 و527).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [الرفع] عوض [رفع الرأس].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ص) [الترك] ولعله خطأ.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ المحالة والمحالة المحالة المحا

وعلى التأويل الآخر الأولى إثبات الواو؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكراره بقوله: ربنا، أي استجب لنا أو اسمع حمدنا. ثم يأتي بالعبادة التي دَعَا بالاستجابة لقائلها وهو الحمد. وقيل: معنى ذلك على إلهامنا ذلك واستعمالنا(1) له))(2). انتهى.

واختلاف<sup>(3)</sup> الآثار التي أشار إليها القاضي هي أنه جاء عن النبي أنه قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، هكذا رواية أنس<sup>(4)</sup>، وفي رواية أبي هريرة: "فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد»<sup>(5)</sup> بغير واو ؛ فجاء اختلاف الآثار في إثبات ((اللهم)) وحذفه، وفي إثبات الواو وحذفها، وخَيَّر مالك بين إثبات الواو وحذفها واختلف اختياره؛ ففي (<sup>7)</sup> رواية اختار إثباتها، وفي رواية اختار حذفها.

وأما حكمه فقال المازري: حكم قوله: ((سمع الله لمن حمده)) حكم التكبير في الخفض والرفع (9).

وأما قـول المأموم: ((ربنا ولك الحمد)) فاختـلف الأشياخ فيه؛ فعده القاضي في

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [إلهامنا واستعمالنا ذلك].

<sup>(2)</sup> التنبيهات لعياض، معاني أركان الصلاة (1/ 132).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [واختلف] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخارى (1/ 217)، كتاب الأذان، باب إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم: 689، ومسلم (1/ 309)، كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم: 411.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخارى (1/ 226)، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام المصلاة، رقم: 722، ومسلم (1/ 309)، كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم: 414.

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90)، والاستذكار لابن عبد البر (2/ 179)، والكافي له أيضا (1/ 207)، وشرح التلقين للمازري (2/ 587).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [اختياره فيه وفي].

<sup>(8) [</sup>وفي رواية اختار حذفها] سقطت من نسخة (س).

<sup>(9)</sup> قال مالك: ((من نسي سمع الله لمن حمده، أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها)). المدونة لسحنون (1/ 222)، وشرح التلقين للمازري (2/ 587).

السنن، وكذلك فعل شيخه أبو الوليد بن رشد<sup>(1)</sup>، وعده القاضي عبد الوهاب وابن يونس في الفضائل<sup>(2)</sup>.

وأما قول الفذ: ((ربنا ولك الحمد)) فإنها عده ابن رشد في الفضائل<sup>(3)</sup>، ولم أر من عده في السنن غير المؤلف.

### 13) [الصلاة على النبي صَأَلِللَّهُ عَلَيْدِوسَلَّمَ]

# قوله: (والصلاة على النبي ﷺ فيها)؛

هكذا أيضا عَدَّ القاضي أبو الوليد بن رشد في السنن الصلاة على النبي الله في الصلاة (4).

وقال القاضي عياض: ((اعلم أن البصلاة على النبي فرض على الجملة، غير محدد (٥)؛ لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلياء على الوجوب، وأجمعوا عليه. وحكى أبو جعفر الطبري (٥) أن محمل الآية على الندب، وادَّعى فيه الإجماع، ولعله فيها زاد على مرة، والواجبُ (٦) منه الذي يسقط به الحرج ومأثم الترك مرة كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله.

وقال ابن القصار: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وقال ابن بكير: افترض الله وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره مع القدرة على ذلك. وقال ابن بكير: افترض الله

<sup>(1)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 586).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 163 و 164).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) و(خ) [غير محدود].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [الدبري]. وهو تصحيف.

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [والواجبة].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

على خلقه أن يصلوا<sup>(1)</sup> على نبيه و يسلموا تسليها، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها».

ثم حكى: ((أن مذهب مالك وأصحابه وغيرهم (2) أن الصلاة على النبي فرض في الجملة، ولا تتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط عنه الفرض. قال الشافعية: الفرض أن يأتي بها في الصلاة، وأنه من لم يأت بها في الصلاة فصلاته فاسدة)).

وحكى عن جماعة من العلماء: ((أن ما قالته الشافيعة من ذلك شذوذ من القول، ومخالف لإجماع المتقدمين والمتأخرين، وقال ابن المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله على وفي أون ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم، وهو قول جل أهل العلم، وأوجب إسحاقُ الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان، وحُكِي عن ابن المواز مثلُ قول الشافعي))(3).

وأما كيفية الصلاة المأمور بها ففي الصحيح أنهم سألوا النبي فقالوا: يا رسول الله؛ كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (4)، وفي حديث آخر: «قولوا(5): اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما

في نسخة (س) [أن يصلي].

<sup>(2) [</sup>وغيرهم] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> الشفا للقاضي عياض (2/ 64 و65).

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك والشيخان عن أبي مُمَيْد الساعدى؛ الموطا (1/ 165)، كتاب قصر الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على النبي النبي النبي النبي النبي الدعوات، باب هل يصلى على غير النبي النبي النبي النبي المسلم: (1/ 306) ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، رقم 407.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [قالوا] وهو تصحيف.

# 14) [التكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى]

قوله: (وترك التكبير عند القيام من الجلسة الوسطى حتى يعتدل قائما)؛

أما أنه لا يكبر في القيام من اثنتين حتى يستوي قائما فهذا المعلوم من مذهب مالك، ومثله يُرْوَى عن عمر بن عبد العزيز، وعامة الفقهاء على خلافه؛ وقالوا: بل يكبر في حال القيام كما هو الظاهر من الأحاديث: ((كان يكبر في كل (8) خفض ورفع)) (9) وحكي أيضا عن مالك. وأما تعداده/ في السنن فلا أعرفه لغير المؤلف.

### 15) [التيامن في السلام]

قوله: (والتيامن في السلام)؛

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص) و(س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [على إبراهيم وعلى آل إبراهيم].

<sup>(3) [</sup>مجيد] سقطت من نسخة (س).

<sup>(4) ((</sup>كما قد علمتم)) معناه: وأما السلام فكما علمتم في التشهد، وهو قـولهم: ((الـسلام عليـك أيهـا النبـي ورحمة الله وبركاته)). المنتقى للباجي (1/ 315)، وشرح مسلم للنووي (4/ 125).

<sup>(5)</sup> أخرجه مالك ومسلم عن أبي مسعود الأنصارى: الموطأ (1/ 166)، كتاب قصر الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على النبي المسلم (1/ 305)، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي الله ، رقم 405.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [على العالمين] عوض [على إبراهيم].

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم (1/ 305)، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على النبي على التشهد، رقم 406.

<sup>(8) [</sup>كل] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup>سبق تخريجه في (ص 455) [التكبير مع كل خفض].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

قد عدَّ ابن يونس التيامن في السلام<sup>(1)</sup> [من]<sup>(2)</sup> السنن، وعدَّه ابن رشد في الفضائل<sup>(3)</sup>.

والتيامن: أن يشير المسلم في حال<sup>(4)</sup> سلامه إلى جهة اليمين قليلا، بعد أن يبدأ به قبالة وجهه، هذا متفق عليه في الإمام والفذ، واختلف الأشياخ في سلام المأموم؛ فقيل مثل الإمام والفذ، قاله ابن سعدون<sup>(5)</sup> وتأوله على المذهب، وقيل: إن المأموم يسلم عن يمينه من غير أن يستقبل به ابتداءً، وبه قال الباجي وعبد الحق وغيرهما<sup>(6)</sup>، قال عياض: وهو ظاهر المدونة<sup>(7)</sup>.

# 16) [رد المأموم على إمامه وعلى من بيساره]

قوله: (ورده على الإمام وعلى من صلى (<sup>8)</sup> على يساره <sup>(9)</sup>؛

عدَّ ابن يونس وابن رشد الرد في السلام على الإمام [من السنن، ولم يعدُّوا(10) فيها

<sup>(1) [</sup>في السلام] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ر) [في].

<sup>(3)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) و(خ) [حين] عوض [حال].

<sup>(5) (</sup>ابن سعدون) هو: أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي، تفقه بالقيروان ثم حج فسمع من جماعة منهم أبو ذر الهروي، وأخذ عنه الحافظان؛ الغساني والصدفي وغيرهما، كان فقيها حافظا نظارا. ألف «إكال التعليقات» للتونسي على المدونة. توفي بأغهات قرب مراكش 486هـ. المدارك لعياض (8/ 112–113) والديباج لابن فرحون (ص 369).

<sup>(6)</sup> انظر: المنتقى للباجي (1/ 79).

<sup>(7)</sup> المدونة لسحنون (1/ 226)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 116)، والتنبيهات لعياض (1/ 244).

<sup>(8) [</sup>صلي] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> سأل ابن القاسم الإمام مالكا: «كيف يرد المأموم على الإمام؛ أ((عليك السلام))، أم ((السلام عليكم))؟ قال: كل ذلك واسع وأحب إلى ((السلام عليكم))». المدونة لسحنون (1/ 226)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 117).

<sup>(10)</sup> هكذا في نسخ (ص) و(ر) و(ت) و(خ) والمناسب: [ولم يعـدًا] بـضمير التثنيـة عـودا عـلى الـشيخين المذكورين قبل: ابن يونس وابن رشد والله أعلم.

الرد على من على يساره (1)؛ واختلف قول مالك؛ هل يبدأ بالرد على الإمام] (2) قبل الرد على من على يساره؟ وهذا قوله الذي رجع إليه، ورواه عن [ابن عمر] (3)، وكان يقول: يرد على من على يساره قبل الرَّدِّ (4) على الإمام، وبه قال ابن المسيب (5). قال في المدونة: (وإذا سلم المأموم فليسمع نفسه ومن يليه، ولا يجهر [جدا))(6)، قال في سماع ابن وهب: ((وأحب للمأموم ألا يجهر] (7) بالتكبير وبـ ((ربنا ولك الحمد))، ولو جهر بذلك جهرا يسمع من يليه فلا بأس به، وترك ذلك أحب إلى، ولا يحذف (8) سلامه وتكبيره حتى لا يُفْهَم، ولا يطيل جدا حتى يخالف)) (9).

وفي الواضحة: ((وليحذف (10)) الإمام سلامه ولا يمده، قال أبو هريرة: «وتلك السنة» (11)، وكان عمر بن عبد العزيز يحذف ويخفض

<sup>(1)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [ابن عمار].

<sup>(4)</sup> في غير نسخة (ص) [رده].

<sup>(5)</sup> انظر تفصيل ذلك في: المدونة لسحنون (1/ 226)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 116).

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 226)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 117).

<sup>(7)</sup>ما بين معقوفتين سقط من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> الحذف: الإسراع.

<sup>(9)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190).

<sup>(10)</sup> المراد بـ ((حذف السلام)): تخفيفه وترك الإطالة فيه، قال عبد الله بن المبارك: يعني أن لا تمده مدا، وقال إبراهيم النخعي: ((التكبير جَزْم، والسلام جَزْم))؛ فإنه إذا جَزَم السَّلام وقَطَعَه، فقد خَفَّفَه وحَذَفه. انظر: سنن الترمذي (2/ 94)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن حذف السلام سنة، رقم: 297، وجامع الأصول لابن الأثير (5/ 413)، والنهاية لابن الأثير (1/ 918)، مادة (حذف).

<sup>(11)</sup> لفظه: ((حذف السلام سنة))؛ أخرجه أبو داود، والترمذي، والحاكم، وابن خزيمة، واختلفوا في وقفه ورفعه، وفي صحته وضعفه؛ فقد صححه الترمذي والحاكم ووافقه الـذهبي، وضعفه الأعظمي والألباني، ونهى ابن المبارك وأحمد عن رفعه، وقال الدارقطني: ((الصحيح موقوف))، ولكن قال الشيخ شاكر: «فقد ظهر لنا ـ من طرقه ـ أن من رواه مرفوعا أكثر ممن رواه موقوفا، وأن الموقوف إنها هو موقوف لفظا مرفوع حكما فلا تنافي بينهما»، وذلك لأن قول الصحابي: «من السنة كذا» له حكم المرفوع. انظ ـ ـ ـ ن سنن أبي داود (1/ 610)، كتاب الصلاة، باب حذف التسليم، رقم: 1004، وسسنن

صوته))(1). نقل ذلك(2) ابن يونس.

# 17) [الاعتدال في الفصل بين الأركان]

قوله: (والاعتدال في الفصل بين الأركان)؟

الفصل بين (3) الأركان هو القيام من الركوع فإنه فاصل بين الركوع والسجود، والجلسة التي بين السجدتين، وقد عدَّ ابن يونس وابن رشد الاعتدال في الفصل بين الأركان من المختلف فيه في المذهب؛ هل هو فرض أم سنة؟ (4).

وقد قدمنا في عدِّ الفرائض ما في ذلك من الخلاف، ولم يختلف في الفصل بين السجدتين أنه فرض، وإنها اختلف في القدر الواجب منه.

فقال أبو حنيفة: يجزي أن يرفع مقدار حد السيف، وعندنا في المذهب ثلاثة أقوال: لا بد من الاعتدال جالسا، ويجزئ الرفع من غير تحديد، وقال عبد الوهاب: يجب من ذلك ما كان إلى الجلوس أقرب<sup>(5)</sup>.

وأما الرفع من الركوع فحكى المازري عن عبد الوهاب أنه يجب فيه ما كان إلى القيام أقرب<sup>(6)</sup>، وحكاه ابن القصار عن بعض أصحابنا، وقال ابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود فلم يعتدل أن صلاته تجزئه، وقال أشهب: لا تجزئ<sup>(7)</sup>، وحكى

 <sup>→</sup> الترمذى (2/94)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن حـذف الـسلام سنة، رقـم: 297، وصحيح ابن خزيمة (1/362)، والعلل للدارقطني (9/247)، والمستدرك للحاكم (1/231)، وضعيف الترمـذي للألباني (1/332).

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [وقاله] عوض [نقل ذلك].

<sup>(3) [</sup>الفصل بين] سقطت خطأ من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 163).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 527).

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 586)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 353 و354).

أن ذلك جرحة في الإمامة والشهادة (1).

وإذا قلنا بوجوب الاعتدال في الفصل بين الأركان فهل تجب فيه الطمأنينة أم لا؟ حكى الأشياخ أيضا في المذهب في ذلك قولين (2).

### 18) [السجود على سبعة أعضاء]

قوله: (والسجود على سبعة أعضاء)؛

في الصحيح أن النبي على قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة \_ وأشار بيده إلى أنفه \_ ، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» (3).

وحكى المازري في المذهب قولين في إيجاب السجود باليدين، استقرأه مما حكى سحنون عن بعض الأصحاب فيمن لم يرفع يديه من الأرض بين السجدتين أن صلاته باطلة، وخفف ذلك بعضهم (4).

# 19) [تقديم أم القرآن على السورة]

قوله: (وتقديم أم القرآن على السورة)؛

قال اللخمي: ((إعادة قراءتها أحسن؛ ليأتي بها حسبها وردت به السنة))(7)، وكذلك اختلف إذا أعاد قراءتها؛ هل يسجد لزيادة القراءة الأولى أم لا؟

<sup>(1)</sup> الذخيرة للقرافي (10/ 216).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 527).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص 428) في السجود.

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 528).

<sup>(5)</sup> المدونة لسحنون (1/ 164)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 89).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/353).

<sup>(7)</sup> التبصرة للخمي لوحة 33 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

قال المازري: ((وسبب هذا الاختلاف النظر في الترتيب؛ هل هو متأكد حتى يـؤمر بتلافيه، ويخاطب بسجود السهو فيه، أم غير متأكد فلا يؤمر بذلك؟))(1). فمضى المؤلف على المشهور من أن ذلك متأكد.

### 20) [الترتيل في القراءة]

قوله: (والترتيل في القراءة)؛

قال ابن عطية: في تفسير قول ه سبحانه: ﴿ وَرَتِّلِ أَنْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (2): ((معناه في اللغة: تمهل وفرق بين الحروف ليتَبِيَّن. والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني، وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحمة.

قال ابن كيسان: والمراد تفهمه تالياً له، ومنه ((الثَّغْر الرَّتِل))(3) الذي فيه فُسوح. ورُوي أن قراءة رسول الله على كانت بَيِّنَة مرسلة، لو شاء أحد أن يعد الحروف لعدها(4))(5).

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 522).

<sup>(2)</sup> سورة المزمل: 4.

<sup>(3) (</sup>الثَّغْر الرَّيِل) على وزن كَتِف وتَعِب: مُفَلَّجُ الأسنان مع بياضها، والفلج: تباعد ما بين الأسنان بحيث لا يركب بعضها بعضاً، وهو من جمالها. انظر: مادة (رتل) من القاموس، ولسان العرب.

<sup>(4)</sup> روى ابن أبي شيبة وأحمد عن بعض أزواج النبي (قال نافع أراها حفصة): «أنها سُئلت عن قراءة رسول الله على فقالت: إنكم لا تستطيعونها. فقيل لها: أخبرينا بها، فقرأت قراءة ترسلت فيها». قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». انظر: مصنف بن أبي شيبة (2/521)، ومسند أحمد (6/882)، ومجمع الزوائد للهيثمي (2/820). أما الفقرة الأخيرة فقد أخرجها الشيخان في حديثه لا في قراءته، عن عائشة قالت: «كان ي حديثا لو عَدَّهُ العادُّ لأحصاه». صحيح البخاري (3/103)، كتاب المناقب، باب صفة النبي ، رقم: 3567، وصحيح مسلم (4/2298)، كتاب الزهد، باب الثبت في الحديث، رقم: 2493.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص1912)، سورة المزمل: 4.

وروى أبو داود أن رجلا أتى ابن مسعود فقال له: "إني (1) أقرأ المفصل في ركعة، فقال ابن مسعود: هذا كهذ (2) الشِّعْرِ، ونَثرا كَنثرِ الدَّقَلِ (3)؟ (4) . وفي مسلم من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله عَلَيْهِ يقرأ [بالسورة فيُرتِّلُها، حتى تكونَ أطول من أطولَ منها (5) .

قال القاضي في الإكمال: ((وقد اختلف الخلف والسلف في الهذ]<sup>(6)</sup> والترتيل؛ فمن رأى الهذ أراد استكثار الأجر وحوز الحسنات بعد الكلمات<sup>(7)</sup>، ومن رأى الترتيل ذهب إلى تفهم معانيه، والوقوف على حدوده، وتدبر آياته، وحسن تلاوته، كما أمر الله تعالى نبيه في وقد قال تعالى: ﴿وَرَيِّلِ إِلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (8)، وهو اختيار الأكثر، ولا خلاف نبيه في وقد قال تعالى: ﴿وَرَيِّلِ إِلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (8)، وهو اختيار الأكثر، ولا خلاف مالك من إلى لف كلماته، وترك إقامة حروفه / غير مستحسن ولا جائز؛ وقد قال مالك من إذا هَذَّ (10) كان أخف (11) عليه، وإذا رتَّل مالك من لا يحسن الهذَّ (12)، والناس في ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم، وكلُّ واسعٌ)) (13).

<sup>(1) [</sup>إني] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> الْهَذَّ هو: شدة الإسراع والإفراط في العجلة. شرح مسلم للنووي (6/ 105).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [الأقل] عوض [الدقل] وهو تصحيف. والدَّقَل: هـو: رَدِيء التَّمـر ويابِـسُه، لا يُجْتَمِـع ويكون مَثْثُورا. مادة (دقل) من النهاية لابن الأثير (2/ 299).

<sup>(4)</sup> سنن أبى داود (2/ 117)، كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، رقم: 1396. وأصله في الصحيحين؛ البخاري (4/ 1924)، كتاب في ضائل القرآن، باب الترتيل في القراءة، رقم: 5043، ومسلم (1/ 563)، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ، رقم: 722.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 507)، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائها وقاعدا، رقم: 733.

<sup>(6)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (س).

<sup>(7) [</sup>بعدِّ الكلمات] سقطت من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> سورة المزمل:4.

<sup>(9) [</sup>من الناس] سقطت من نسخة (س).

<sup>(10)</sup> في البيان والتحصيل ((هد)) بالدال المهملة، وفي المنتقى ((هز)) بالزاي، وكلاهما خطأ مطبعي.

<sup>(11)</sup> في نسخة (س) [أخاف] وهو تصحيف.

<sup>(12)</sup> في نسخة (س) و(ر) و(خ) [يهذ].

<sup>(13)</sup> المنتقى للباجي (2/ 410)، وشرح البخاري لابن بطال(10/ 273)، والبيان لابن رشد(17/ 498).

وما قاله مالك \_ رَحِمَهُ أللَهُ \_ وغيره ممن أجاز الهذ، فإنها هو لمن ليس حظه غير مجرد التلاوة وفضل القراءة، فأما من فتح الله عليه تعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم معانيه واستثارة حكمه، فلا مرية أن تلاوة هذا<sup>(1)</sup> على مكث \_ وإن قل ما يتلوه \_ أفضل من ختمات لغيره، وقد جاء للعلماء في ذلك أخبار<sup>(2)</sup> واختيار معلوم))<sup>(3)</sup>.

<sup>(1) [</sup>هذا] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [اختبار] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> هنا انتهى كلام عياض في الإكهال (2/ 359 و 360). ونقله أبو عبد الله الأبي في شرح مسلم (2/ 190)، فنقله عنه الفاطمي في الفجر الساطع شرح الصحيح الجامع (7/ 32).

# [ثالثا: فضائل الصلاة عشرون]

### وفضائلها ومستحباتها عشرون:

الأذان قبلها للمسافر، والإقامة للنساء، واتخاذ الرداء عند صلاتها، وما يستر الجسد من الثياب، ورفع اليدين لتكبيرة الإحرام، ووضع اليمني على ظاهر اليسري عند النحـر وقيل: عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد، ومباشرة الأرض أو ما يستحب أن يصلى عليه بالجبهة والكفين عند السجود، وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وقيل كذلك في العصر، والتأمين بعد أم الكتاب للفذ والمأموم وللإمام فيما أسر فيه. واختلف هل يقولها الإمام فيما جهر فيه، وقيل في كل هذا سنة، والتسبيح في الركوع والسجود، وهيئة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، وهو: أن ينصب رجله اليمني ويثني اليسري، ويفضي بأَلْيَتَيْـه إلى الأرض، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، ووضع اليسري على الركبة اليسري في جلوس التشهد، ونصب اليمني على اليمني قابضا أصابعها محركا السبابة، وأن يجافي في ركوعه وسجوده بضبعيه عن جنبيه ولا يضمهما، ولا يفترش ذراعيه، والدنو من السترة للإمام والفذ، ولا يصمد ما استتربه صمدا، ولينحرف عنه قليلا، والصلاة أول الوقت، والقنوت في الفجر، والترويح ما بين القدمين في القيام، والدعاء في التشهد الآخر وفي السجود، وأن يضع بصره في موضع سجوده، والمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار.

# قوله: (وفضائلها ومستحباتها عشرون)؛

قد تقدم (1) معنى الفضائل والمستحبات، وأنها ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، ولا فرق بينها وبين السنن إلا من حيث أن السنن آكد منها.

<sup>(1)</sup> تقدم في (ص 451) (القسم الرابع: الصلوات الفضيلة).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

قال ابن رشد: ((ومن السنن ثهان مؤكدات، يجب سجود السهو عنها، وإعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمدا؛ وهي: السورة التي مع أم القرآن، والجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الآخر. وسائرها لا حكم (1) لتركها؛ فلا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلها، حاشا المرأة تصلي بغير قناع، فإن الإعادة في الوقت مستحبة لها))(2).

### 1) [الأذان للمسافر]

قوله: (الأذان(3) قبلها للمسافر)؛

روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شهاله ملك. فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال»(4). قال العلهاء: ومعلوم أن مثل هذا لا يقوله ابن المسيب من رأيه.

قال المازري: ((إذا كان المصلي ليس معه من يدعوه للصلاة فلا معنى لأذانه؛ إذ المقصود به الدعاء للصلاة)).

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [أحكم] وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> المقدمات المهدات لابن رشد (الجد) (1/ 164).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [ولدان]. وهو تصحيف.

<sup>(4)</sup> ورد هذا الأثر مرسلا، وموصولا: (موقوفا، ومرفوعا)؛ أما المرسل فأخرجه مالك في الموطأ: (1/74)، كتاب الصلاة، باب النداء في السفر، رقم: 13). أما الموصول الموقوف فأخرجه عن سلمان الفارسي ابن أبن أبي شيبة في مصنفه (1/500)، والبيهقي في سننه (1/406) وقال: ((هذا هو الصحيح موقوف، ولا يصح رفعه)). أما الموصول المرفوع فأخرجه البيهقي في سننه أيضا عن سلمان الفارسي مرفوعا وضعفه. وكذا أخرجه النسائي، والطبراني، وسعيد بن منصور. انظر: تنوير الحوالك للسيوطي (1/27)، والتلخيص لابن حجر (1/489)، والبدر لابن الملقن (3/212).

قال: ((وأما المسافر فيستحسن له وإن كان فذا، لحديث ابن المسيب، وأيضا فإن فيه إظهار شعار الإسلام؛ حيث إنه ليس هناك من ينوب عنه في إظهاره))(1).

### 2) [الإقامة للنساء]

### قوله: (والإقامة للنساء)؛

قال مالك في المدونة: ((وليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن))(2)، قال ابن يونس: ((وإنها استحسن لها الإقامة لأنها آكد من الأذان؛ لأنها قد خوطب بها من لم يخاطب بالأذان)).

### 3) [الرداء عند أداء الصلاة]

قوله: (واتخاذ الرداء عند صلاتها، وما يستر الجسد من الثياب)؛

الضمير في صلاتها عائد على الصلاة، فكأنه يقول: واتخاذ الرداء عند فعلها، أو أدائها ونحو هذا، ولا تتوهم عوده (3) على المرأة المتقدمة الذكر؛ فإن الحكم ليس كذلك، فإن المرأة تؤمر بالقناع، وهو في حقها آكد من الرداء للرجل، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4).

وأما الرداء للرجل فقال مالك في المدونة: ((أكره للإمام أن يصلي بغير رداء، إذا أمهم في مسجد الجماعة أو مسجد القبائل؛ إلا أن يكون أمَّ قوما في سفر، أو في موضع اجتمعوا فيه، أو في داره، وأحب إلي أن لو جعل العمامة على عاتقه إذا كان مسافرا، أو صلى في داره))(5).

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 430 و 431).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/86).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(س) [عودته].

<sup>(4)</sup> تقدم في (ص 413) [ستر العورة].

<sup>(5)</sup> المدونة لسحنون (1/ 178)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 96).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وقال في شرح ابن مزين<sup>(1)</sup>: الزينة في قوله تعالى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (2) ، المراد: الأَرْدِيَّة، [والمساجد: الصلوات (3) ، وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم.

وقال المازري: ((قال مالك في العتبية: ((الزينة: الأَرْدِيَّة]<sup>(4)</sup>، والمساجد المسلوات<sup>(5)</sup> في المساجد))<sup>(6)</sup>. وذكر ابن مزين<sup>(7)</sup> أن المراد بالمساجد المسلوات<sup>(8)</sup>))<sup>(9)</sup>؛ فعلى أحد التأويلين يؤمر كل مصل بأخذ الرداء استحبابا، وعلى التأويل الآخر إنها ذلك لمن صلى في المسجد، ورأى الاستحباب لمن صلى في المسجد آكد ممن (10) صلى في داره.

وأما قوله: ((وما يستر الجسد من الثياب)) فقد تقدم الكلام في ستر العورة في الصلاة، وأن مشهور المذهب أن سترها فرض، وأنه يكره أن يصلي بثوب لا يستر الجسد، فإن فعل لم يُعِدُ؛ هذا للرجل، والمرأة بخلافه.

### 4) [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]

قوله: (ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام)؛

<sup>(1) (</sup>ابن مزين) هو: يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين، مولى رملة بنت عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ، ولي قضاء طليطلة، ثم انتقل إلى قرطبة، وكان حافظا للموطأ فقيها فيه، وله تآليف حسان، تـوفي في جمادى الأولى سنة 259ه وقيل: 260. ترتيب المدارك لعياض (4/ 238)، والديباج لابن فرحون (ص436).

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف: 31.

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [الصلاة].

<sup>(4)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [الصلاة].

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/135 و352).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [المزين].

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) [الصلاة].

<sup>(9)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 469).

<sup>(10)</sup> في نسخة (س) [لمن].

وحكى ابن يونس قولا أن رفع اليدين عند الإحرام سنة، وفي السنن عدَّه ابن رشد، وحكى القول الآخر<sup>(1)</sup>.

أخرج عبد الحق<sup>(2)</sup> في الأحكام ما نصه: ((البخاري عن ابن عمر قال: (رأيت رسول الله التتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر، حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فعل مثله، وقال: «ربنا ولك الحمد»، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع (أسه من السجود (4))(أ)، زاد في آخر: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه» (6). ورواه مالك بن الحويرث وقال: «رفع يديه حتى يحاذي بها أذنيه»، ولم يذكر السجود. أخرجه مسلم (7).

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/ 163).

<sup>(2) (</sup>عبد الحق الإشبيلي) هو: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحن ، المعروف بـ (ابن الخراط)، الفقيه المحدث الأديب، ولد 510ه، ثم نزل بجاية بعد فتنة الأندلس عند انقراض الدولة اللمتونية. من مصنفاته: الأحكام الكبرى، والصغرى، توفي ببجاية بعد محنة نالته من الحاكم 581ه. سير الأعلام للذهبي (13/ 46)، والديباج لابن فرحون (ص276).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [ولا حين يركع ثم يرفع] وهو مخالف لما في صحيح البخاري.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [من الركوع السجود] وهو مخالف لما في صحيح البخاري.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (1/ 229)، كتاب الأذان، باب إلى أين يرفع يديه، رقم: 738.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، رقم: 739.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (1/ 292)، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، رقم: 391.

<sup>(8) [</sup>رأسه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> التمهيد (9/ 227).

<sup>(10)</sup> في نسخة (س) [عارض عن الحديث عن حديث] وهو خطأ.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

أياما قلائل، وابن عمر صحبه حتى توفي؛ فحديثه أولى أن يؤخذ به»)). انتهى نص الأحكام<sup>(1)</sup>.

قال القاضي في الإكمال: ((اختلف العلماء في الرفع في الصلاة، والمعروف من عمل الصحابة، ومذهب جماعة العلماء بأسرهم / \_ إلا الكوفيين \_ الرفع عند الافتتاح، وعند [ب/ 23] الركوع، والرفع منه، وهي إحدى الروايات المشهورات عن مالك، وعمل به (2) كثير من أصحابه، ورووها عنه، وأنه آخر أقواله (3).

وروي عنه أنه (4) لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات عنه (5)، وهو مـذهب الكوفيين على حديث ابن مسعود، والبراء بن عازب: «أنه ـ عليـه الـسلام ـ كـان يرفع يديه عند الإحرام مرة لا يزيد عليها»، وفي رواية أخرى: «ثم لا يعود» (6).

(1) الأحكام لعبد الحق الإشبيلي (1/ 227)، وبيان الوهم والإيهام في كتباب الأحكام لابن القطان الفاسي (5/ 612).

(2) [به] سقطت من نسخة (س).

(3) التمهيد لابن عبد البر (9/ 212).

(4) [أنه] سقطت من نسخة (س).

- (5) في المدونة: قال مالك: ((لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض ولا في رفع؛ إلا في افتتاح الصلاة، يرفع يديه شيئا خفيفا، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل)). المدونة لـسحنون (1/ 165). وقتح الباري لابن رجب (4/ 305).
- (6) أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، وصححه ابن حزم، وأحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي ورد على من ضعفه. أما حديث البراء فأخرجه أبو داود، والدار قطني، والبيهقي عن يزيد ابن أبي يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء «أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود». وضعفه أبو داود والبزار والبيهقي والدرقطني، وهو مدرج؛ إنها رَوَى هذه الزيادة يزيدُ، ويزيدُ عيل عيل أي من الزيادة). قال الدارقطني: ((وإنها لُقُن يزيد في آخر عمره «ثم لم يعد» فتَلَقّنَه))، وكذا قال البيهقي. انظر: سنن أبي داود (1/ 477 479)، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، رقم: 348 و 497، وسنن الترمذي (2/ 40 و 14)، كتاب الصلاة، باب أن النبي للم يرفع إلا مرة، رقم: 252، وسنن الدارقطني (1/ 494)، رقم: 24، وسنن البيهقي الجبر (1/ 545)، والمحلى لابن حزم (2/ 26)، المسألة: 358 و (3/ 4)، المسألة: 442)، والتلخيص الجبير لابن حجر (1/ 545).

وروي عنه في المختصر الرفعُ في موضعين: عند الافتتاح، وعند الرفع من الركوع، على ما ذكر في حديث ابن عمر في موطئه؛ من رواية جماعة من رواة<sup>(1)</sup> الموطأ لم يذكروا<sup>(2)</sup> فيه: «عند الرفع من الركوع»، وجماعة من الرواة ذكروه<sup>(3)</sup>.

وروي عنه لا رفع في أول الصلاة، ولا في شيء منها، ذكره ابن شعبان، [وابن خويزمنداد، وابن القصار] (4)، وهي [أضعف] (5) الروايات وأشذها عنه (6)، وتأولها (7) بعضهم على تضعيفه الرفع في المدونة (8)، وهذا على ظاهر ما جاء في بعض روايات أحاديث ابن مسعود: «أنه رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يعد» (9). على أن هذا يحتمل عندي ما هو أظهر؛ من الرفع في أول الصلاة، ثم لم يعد (10) له أثناءها، كما جاء في الرواية الأخرى مفسرا.

وذهب ابن وهب من أصحابنا إلى الرفع عند القيام من اثنتين، وقد خرجه البخاري في حديث ابن عمر: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه»، وذكر أن رسول الله على كان

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [رواية].

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [يذكر].

<sup>(3)</sup> كما اختلفت رواية مالك عن ابن عمر هنا، كذلك اختلفت عن علي بن أبي طالب. انظر: الموطأ؛ رواية يحمد يحيى بن يحيى الليثي (1/ 75 \_ 78)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم: 16 \_ 22، ورواية محمد ابن الحسن، ص (1/ 57 و 58)، ورواية سويد بن سعيد الحدثاني (ص 80 \_ 82).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [أصعب] ولعله تصحيف.

<sup>(6)</sup> قال ابن خويز منداد: «اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الـصلاة؛ فمرة قال: يرفع في كـل خفض ورفع على حديث ابن عمر. ومرة قال: لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. ومرة قال: لا يرفع أصلا. والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند الإحرام لا غير». الاستذكار لابن عبد البر (1/ 408).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [وثالها] وهو تصحيف.

<sup>(8)</sup> في المدونة ((كان رفع اليدين عند مالك ضعيفا؛ إلا في تكبيرة الإحرام)). المدونة لسحنون (1/ 165). وتهذيبها للبراذعي (1/ 89)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 408)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 305).

<sup>(9)</sup> أورده بهذا اللفظ عبد الله بن الإمام أحمد في العلل (1/ 370) وضعفه.

<sup>(10)</sup> في نسخة (س) [يجد] وهو تصحيف.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

يفعل ذلك، وذكر أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي النبي على المناه عن المناه والرفع منه، وقد جاءت بذلك آثار لا تثبت (2).

وليس هذا الرفع بواجب، ولا شيء منه عند العلماء؛ إلا داود فأوجبه عند تكبيرة الإحرام، وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبه، وقال بعضهم: هو واجب كله (3)، قال بعض المتكلمين (4): كان شرع الرفع في أركان الصلاة أولا علامة على الاستسلام (5) لقرب عهدهم (6) بالجاهلية والإباية عن (7) الإسلام (8)، فلما أنسوا بذلك واطمأنت قلوبهم، خفف عنهم، وأبقى في أول الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يسمع التكبير)) (9). انتهى بنصه (10).

<sup>(1)</sup> انظر: صحيح البخاري (1/ 230)، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذا قام من الـركعتين، رقـم: 739، وسنن أبى داود (1/ 467 و 468)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة رقم: 730.

<sup>(2)</sup> من ذلك ما روى النسائي في سننه (4/ 244)، كتاب الافتتاح، باب رفع للسجود، رقم: 1075) عن مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي ي يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذى بها فروع أذنيه»، قال عنه ابن حجر في الفتح (2/ 223): ((أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود))، وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 213) بسند صحيح عن أنس «أن النبي كان يرفع يديه في الركوع والسجود»، وقال الهيثمي في المجمع (2/ 270): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال صحيح». وبهذا يتبين لنا أن قول القاضي عياض: ((جاءت بذلك آثار لا تثبت)) فيه نظر، والله أعلم. انظر: شرح سنن النسائي لشيخنا محمد الولوي (13/ 269 ـ 272).

<sup>(3)</sup> المحلى لابن حزم (2/ 264)، المسألة: 358، والتمهيد لابن عبد البر (9/ 212).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [المتكلمون] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) و (خ) (ر) [علامة الاستسلام].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [عهد] وهو تصحيف.

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [على].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [الاستسلام] وهو تصحيف.

<sup>(9)</sup> الإكمال لعياض (2/ 260 و 262).

<sup>(10)</sup> في نسخة (ر) [لفظه] عوض [بنصه].

قال ابن عبد البر: (([وهو]<sup>(1)</sup> مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري، والحسن بن حي<sup>(2)</sup>، وسائر فقهاء الكوفة قديها وحديثا، وهو قول بن مسعود، وأصحابه، والتابعين بها.

وحُكي عن ابن عبد الحكم: أنه لم يرو أحدٌ عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين (3). قال محمد (4): والذي آخذ [به] (5) الرفع على حديث ابن عمر. وقال أحمد بن خالد (6): كان عندنا جماعة من علم ائنا (7) يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر، ورواية من رَوَى ذلك عن مالك، وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم؛ في عاب هؤلاء على هؤلاء، ولا (8) هؤلاء على هؤلاء)) (9).

قال ابن عبد البر: ((وسمعتُ شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام (10) يقول:

<sup>(1)</sup> هكذا في الاستذكار لابن عبد البر؛ أما نسخ (ص) و(خ) و(ت) ففيها [إن مذهب]، أما (ر) و(س) ففيها [مذهب]؛ وكلاهما فيه نظر لاحتياجها للخبر وهو غير موجود في السياق.

<sup>(2) (</sup>الحسن بن حي) هو: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الكوفي، (د100 ت167ه). الإمام الفقيه الثقة، من طبقة سفيان الثوري، حلاه أبو زرعة بقوله: ((اجتمع في الحسن إتقان وفقه وعبادة وزهد))، إلا أنه رمي بالتشيع. الفتح لابن حجر (9/ 434)، والتقريب له أيضا (1/ 239)، وسير الأعلام: للذهبي (1/ 361)، والتذكرة (1/ 159) له أيضا.

<sup>(3)</sup> فتح الباري لابن رجب (4/ 305).

<sup>(4)</sup> هو: محمد بن عبد الحكم السابق الذكر.

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص) و (س).

<sup>(6) (</sup>أحمد بن خالد) هو: أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي، الحافظ العلامة المعروف بابن الجباب، (د 240هـ 222هـ) تفقه بالأندلس، ورحل إلى الشرق فأخذ عن علمائه، وجاور بمكة ودخل اليمن، قال ابن عبد البر: ((لم يكن بالأندلس أفقه منه))، من مصنفاته: مسند حديث مالك. التذكرة للذهبي (3/ 25)، والديباج لابن فرحون (ص 92).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [العلماء].

<sup>(8) [</sup>ولا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(9)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (1/ 408)، والتمهيد له أيضا (9/ 213). وفتح الباري لابن رجب (4/ 305).

<sup>(10)</sup> هو: أبو عمر الإشبيلي المعروف بابن المكوي، (د244 ت104هـ) انتهت إليه رئاسة الفقـه في الأنـدلس حتى صار بمنزلة يحيى بن يحيى، لا يداهن السلطان، والقريب والبعيد عنده في الحق سواء، قال عنه →

كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم (1) شيخنا يرفع كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ، قال (2): وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما، فقلت لأبي عمر: فلم لا ترفع فنقتدي بك؟. فقال: لا أخالف (3) رواية ابن القاسم؛ لأن الجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح ليس من شيم الأئمة» (4).

قال أبو عمر: ((وقد روى ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله على مثل رواية ابن عمر)) (5). وحكي عن (6) الحُمَيْدي (7) أنه قال ببطلان صلاة تارك الرفع (8)، وقال (9): ((إنه خطأ؛ لحديث الأعرابي الذي علمه الصلاة، ولم يذكر فيه رفعا)) (10).

- (2) [قال] سقطت من نسخة (س).
  - (3) في نسخة (س) [أخلف].
- (4) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 409).
  - (5) المصدر نفسه (1/ 410).
- (6) في نسخة (خ) [ابن] عوض [عن] وهو تصحيف.
- (7) (الحُمَيْدي) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى المكى، الثقة الحافظ الفقيه، يروى عن الفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، ويروي عنه البخاري، من مؤلفاته مسند الحميدي، (ت219ه). الثقات لابن حبان (8/ 341)، وتقريب التهذيب لابن حجر (1/ 506)، وجلاء العنين في تخريج جزء البخاري في رفع اليدين للراشدي (ص33).
- (8) وهو قول شاذ قال به أيضا الأوزاعي، وداود الظاهري، وأحمد بن يسار مِن الشافعية، وعلى بنِ المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بنِ أبي شيبة وابن خزيمة، والجوزجاني. انظر: الاستذكار لابن عبد السر (1/ 411، وفتح الباري لابن رجب (4/ 296 و 297، وجزء رفع اليدين للسبكي (ص10).
  - (9) في نسخة (خ) [وعلى] عوض [وقال].
  - (10) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 411).

 <sup>→</sup> ابن حزم: ((هو أول شيخ سمعت منه قبل الأربع مائة)). ترتيب المدارك لعياض (7/ 123 \_ 135)،
 والديباج لابن فرحون (ص100).

<sup>(1)</sup> هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرة الطليطلي الزاهد العالم العامل لا تأخذه في الله ملامة، شيخ شيخ ابن عبد البر، تفقه على الحافظ أحمد بن خالد السابق ذكره، توفي 352هـ، وعمره: 75 سنة. المدارك لعياض (6/ 126، بغية الملتمس للضبي (ص 214)، وسير الأعلام للذهبي (16/ 79 و107)، والديباج لابن فرحون (ص 157 و 158).

واختلف في صفة الرفع؛ قال أبو عمر: (([اختلفت]<sup>(1)</sup> الآثار في ذلك عن النبي ولي كيفية رفع اليدين في الصلاة؛ فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه، ورُوي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه، ورُوي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه (2)، وروي [عنه](3) أنه كان يرفع [يديه](4) حذو منكبيه، وروي أنه كان يرفعها إلى صدره؛ وكلها آثار معروفة مشهورة، وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذا، وفيه «حذو منكبيه»، وعليه جمه ور التابعين وفقهاء الأمصار، وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه، وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا»(5)، وكلُّ واسع حسن (6)، وابن عمر رَوَى الحديث، وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل معمول به عند العلماء))(7).

وأما الذي في المذهب فقال المازري: ((اختلف في منتهى الرفع؛ فقيل: حذو الصدر، وقيل: حذو المنكبين<sup>(8)</sup>، وبه وقيل: حذو المنكبين، وقيل: حذو الأذنين، والمشهور عن مالك: حذو المنكبين<sup>(8)</sup>، وبه قال الشافعي. وروى أشهب عن مالك حذو الصدر<sup>(9)</sup>. وبحذو الأذنين<sup>(10)</sup> قال أبو حنيفة)).

[قال المازري] ((11): ((قال بعض أشياخي (12)): محمل اختلاف الأحاديث على التوسعة، يفعل أي ذلك أحب، وقد استعمل بعض المتأخرين من أصحابنا اختلاف

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(س) [اختلف].

<sup>(2) [</sup>ورُوي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> سقطت من غير نسخة (س).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> الموطأ لمالك (1/ 77)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم: 20.

<sup>(6) [</sup>حسن] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> الاستذكار (1/ 412)، والتمهيد (9/ 229)، كلاهما لابن عبد البر.

<sup>(8) [</sup>وقيل: حذو الأذنين، والمشهور عن مالك: حذو المنكبين] سقطت من نسخة (س).

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [الدر] وهو تصحيف.

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) [المنكبين] عوض [الأذنين].

<sup>(11)</sup> سقطت من نسخة (ص) وفي (س).

<sup>(12)</sup> في نسخة (س) [بعض أصحاب] وبعده بياض.

الأحاديث فقال: كان يحاذي بكفه منكبيه، وبأطراف أصابعه أذنيه. وأما<sup>(1)</sup> ترجيح الإسناد فحديث ابن عمر المتقدم أصح إسنادا))<sup>(2)</sup>.

وأما صفة الرفع فقال المازري: ((الذي اختاره العراقيون من أصحابنا كون اليدين قائمتين يحاذي بكفيه منكبيه، وبأصابعه أذنيه؛ لأن بهذا الشكل يتمكن من بناء الأحاديث المختلفة كها قدمنا)).

قال: ((وهو الذي رأيت أشياخي يفعلونه، ولو لم يكن في اختياره إلا البعد<sup>(3)</sup> عن التكليف لكان معنى/ يقتضي إيثاره ويحسن اختياره، واختار سحنون كونها مبسوطتين [1/ 24] وبطونها إلى جهة الأرض، وحكي عن بعض المتأخرين اختيار إقامة (4) الكف مع ضم الأصابع؛ لأنه ذكر أن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة، وهي اختيار سحنون، وفيه معنى من حال الرغبة، وهي الإشارة بالكف نحو السهاء، والأمر في هذا قريب، وإلى ما اختار أشياخي أميل))(5).

قال عياض: ((اختلف في معنى الرفع؛ فقيل استكانة واستسلام، وأنها صورة المستكين المستسلم، وكان الأسير إذا غُلب مد يديه علامة لاستسلامه. وقيل: استهوال لما دخل فيه. وقيل: لتهام القيام. وقيل: إشارة لطرح أمر الدنيا وراء ظهره، وإقباله بكليته على صلاته ومناجاة ربه، كها تضمن ذلك قوله ((الله أكبر))، فيطابق فعله قوله. وقيل: إظهاراً وإعلاماً بدخوله في الصلاة عملا كها أظهرها بالتكبير قولا، وليراه من لم يسمعه ممن يأتم به، وهذه المعاني كلها مشاكلة لمن رأى رفعها منتصبة إلى أذنيه، وقيل: خضوعا ورهبا، وهذه مطابقة لصورة من نصبهها أو حنى أطرافهها، وقد قيل في معنى

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [به] وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 551).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [للبعد].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [الإقامة] وهو خطأ؛ لأن ((ال)) والإضافة لا يجتمعان.

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 552).

هذا من الأقاويل غير هذا، وأظهرها ما ذكرناه، وقد جاء في رواية عن النبي الله «أنه كان إذا كبر نشر أصابعه»، وخطأ الترمذي هذه الرواية، وقال: «من رفع يديه مدًّا أصح»(1))(2).

وأما وقت الرفع وإرسالهما فقال عياض: ((اختلفت الرواية في وقت رفعهما من الدخول في الصلاة؛ فجاء في بعضها: «كان إذا كبر رفع يديه»، وفي بعضها: «إذا افتتح الصلاة»، و «إذا قام للصلاة (3) رفع يديه شم يكبر»، وهذا يشعر باستصحابهما ومقارنتهما (4). وجاء في حديث مالك بن الحويرث: «كان إذا كبر رفع يديه» (5).

وكلها مشعر أن الرفع مع التكبير مقارنا له أو مقاربا، حتى قد يمكن تقدم أحدهما [أحيانا] (6) على الآخر وقبل كهاله؛ لا على ما تفعله العامة من رفع الأيدي (7) كذلك وهي في الدعاء (8) والتوجه وتطويل ذلك، فذلك (9) مكروه عند أهل العلم، وإن رخص (10) فيه بعضهم عند الدعاء، فعلى غير هذه الصورة، وبغير رفع؛ بيل ببسط الأيدي وظهورها إلى السهاء [للرَّهَب] (11) \_ كها جاء في الحديث (12) \_ ورخص بعضهم

<sup>(1)</sup> أخرجه عن أبي هريرة وحسنه (2/ 5و 6)، أبواب الصلاة، باب نشر الأصابع عند التكبير، رقم: 239.

<sup>(2)</sup> الإكمال للقاضي عياض (2/ 263).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و (خ) [أقام الصلاة].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [ومعاونتهم] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> سبق تخريج هذه الروايات قريبا في (ص 472).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [اليد].

<sup>(8) [</sup>الدعاء] سقطت من نسخة (س).

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [فهو] عوض [فذلك].

<sup>(10)</sup> في نسخة (س) [رجس] عوض [رخص] وهو تصحيف.

<sup>(11)</sup> كذا في الإكمال المنقول عنه، وهو الأنسب، وفي النسخ الخمس التي بين يدي [للرغب] وهـ و تكـرار لا معنى له.

<sup>(12)</sup> فيها روى مسلم: (2/ 612)، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم: 896) عن أنس بن مالك: «أن النبي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السهاء»، وفيها روى الإمام ←

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ 181

في كون بطونهما إلى السماء، وقال: هو الرَّغَب (1)، فيكون هذا وهما منخفضتان؛ فإذا أخذ في التكبير رفعهما ثم أرسلهما))(2).

## 5) [وضع اليمنى على ظاهر اليسرى في القيام]

قوله: (ووضع اليمني على ظاهر (3) اليسرى عند النحر، وقيل: عند السرة (4) في القيام، إذا لم يرد الاعتماد)؛

هكذا عدَّ ابن رشد وضع اليمني (5) على اليسرى من الفضائل (6)، وروى مالك في الموطأ أن ذلك من كلام النبوءة (7)، وقد صح عن النبي الله أنه كان يفعله (8).

- (1) الإشارة لقوله تعالى: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾. سورة الأنبياء:89.
  - (2) الإكمال للقاضي عياض (2/ 263).
    - (3) في نسخة (س) [ظهر].
  - (4) في نسخة (س) [الصورة] عوض [السرة] وهو تصحيف.
    - (5) في نسخة (س) [اليمين].
    - (6) المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/ 164).
- (7) الموطأ (1/ 158)، كتاب قصر الصلاة، باب وضع اليد إحداهما على الأخرى في الصلاة، رقم: 46.
- (8) من ذلك ما روى مسلم وأبو داود واللفظ له عن وائلِ بنِ حُجْر قال في صلاة رسول الله ﷺ: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد". وما روى أبو داود والنسائي \_ بإسناد حسن كا قال ابن حجر \_ عن ابن مسعود "أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي فوضع يده اليمنى على اليمنى على اليمنى، فرآه النبي قوضع يده اليمنى على اليمنى على اليمنى على اليمنى على اليمنى على اليمنى على اليسرى". انظر: صحيح مسلم (1/ 301)، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، رقم: 401، وسنن أبي داود (1/ 193)، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، وباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، رقم: 727، وسنن النسائي: كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى أن الرجل قد وضع شاله على يمينه، رقم: 888، وفتح الباري لابن حجر (2/ 224).

أحمد عن خلاد بن السائب الأنصاري: «أن النبي كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه»، وفي سنده عبد الله بن لهيعة (بفتح اللام وكسر الهاء) فيه مقال مشهور؛ فهو صدوق إلا أنه رُمي بالاختلاط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. (التقريب لابن حجر (1/ 319).

[...] (1) وفي المدونة: ((في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة؛ ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام)) (2)؛ فتأول (3) ذلك ابن رشد، وعياض، وأكثر الأشياخ على أن الذي أنكر إنها هو من قصد بذلك الاعتهاد، ومن المشيوخ من قال: معنى قوله: لا يعرفه (4)؛ من لوازم الصلاة (5)، ومنهم من حمله على الظاهر (6)، وقال في العتبية: ((لا أرى به بأسا في الفريضة والنافلة)) (7)، قال اللخمي: وهو أحسن للحديث الثابت عن النبي في البخاري ومسلم (8)، ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه. قال: وقيل [بكراهة] (9) ذلك خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لا يضمره، ورُوي عن أبي هريرة أنه قال: «أعوذ بالله من خشوع النفاق، وقيل (10): وما هو؟ قال: أن يُرَى الجسد خاشعا والقلب غيرخاشع» (12)(11).

<sup>(1)</sup> زاد الناسخ في هذا الموضع من نسخة (ص) حوالي خمسة أسطر وهي متكررة.

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 169).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [فأول].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [لا يركعه] وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164)، والتنبيهات لعياض (1/ 159).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [الطهارة] وهو تصحيف.

<sup>(7)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 394 و395).

<sup>(8)</sup> أما حديث البخاري فعن سهل بن سعد قال: «كان الناسُ يُـؤُمَّون أن يـضع الرجـل اليـد اليمنـي عـلى فِراعيه اليسرى، رقم: 740. أما حديث اليسرى في الصلاة» (1/ 230)، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى، رقم: 740. أما حديث مسلم فهو الذي سبق تخريجه عن وائل بن حُجْر.

<sup>(9)</sup> هكذا في نسخة (ت) وهو الموافق لما في تبصرة اللخمي، وفي باقي النسخ [في كراهة].

<sup>(10)</sup> في نسخة (س) [قال].

<sup>(11)</sup> ورد عن أبي بكر الصديق مرفوعا، وعن أبي هريرة وأبي الدرداء موقوفا، وكلاهما ضعيف. كتاب الزهد لابن المبارك (ص46)، ومصنف ابن أبي شيبة (14/ 59)، ونوادر الأصول للحكيم الترمذي (2/ 172)، وشعب الإيهان للبيهقي (5/ 364)، رقم: 6967، وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (3/ 331).

<sup>(12)</sup> انظر: التبصرة للخمى لوحة 35 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

وقال عياض: ((ذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ السمال باليمين في الصلاة، وأنه من سننها وتمام خشوعها، وضبطها (1) عن الحركة والعبث (2)، وهو أحد قولي (3) مالك في الفرض والنفل.

ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة، منهم الليث، وهو القول الآخر لمالك، وكراهة الوجه الأول؛ قيل: لئلا يظهر من لوازمها ووجبات سننها، وقيل: لئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من باطنه.

وخَيَّرَتْ طائفة، منهم الأوزاعي في الوجهين، وتأول بعض شيوخنا<sup>(4)</sup>: أنه (5) إنها هو لمن فعله على طريق الاعتهاد، ولهذا قال مرة: لا بأس به في النوافل لطول الصلاة، فأما من فعله تسننا ولغير اعتهاد فلا يكرهه.

واختلف في حد وضع اليدين من الجسد؛ فقيل: عند الصدر، وهو المروي عنه النحر، وهو قريب من القول الأول. وقيل: حيثها وضعها جاز

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [وضبرها] وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> قال ابن العربي في القبس (1/ 343): ((وهو الصحيح)).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [القولين].

<sup>(4)</sup> أي تأولوا كراهة مالك لوضع اليمني على اليسرى.

<sup>(5) [</sup>أنه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> رواه أبو داود عن طاوس مرسلا بسند صحيح، بلفظ: «كان رسول الله ي يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يَشُدُّ بينها على صدره وهو في الصلاة»، ورواه ابن خزيمة عن وائل بن حُجْر قال: «صليت مع رسول الله ي ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»، وإسناده ضعيف؛ لكن معناه صحيح له شواهد، ورواه البيهقي عن على بن أبي طالب وَعَلَيْكَانَهُ قال في هذه الآية ﴿ قِصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾ له شواهد، ورواه البيهقي عن على بن أبي طالب وَعَلَيْكَانَهُ قال في هذه الآية ﴿ قِصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾ [الكوثر / 2]: «وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى، ثم وضعها على صدره». سنن أبى داود (1 / 18 4)، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، رقم: 755، وصحيح ابن خزيمة (1 / 24 8)، وسنن البيهقي الكبرى (2 / 30)، والمراسيل لأبي داود (1 / 26)، والتمهيد لابن عبد البر (20 / 75)، وشرح مسلم للنووي (4 / 114)، وفتح الباري لابن حجر (2 / 224)، وإرواء الغليل للألباني (2 / 1 7).

له (1). وقيل: فوق السرة، وهو قول مالك. وقيل: تحتها. والآثار بفعل المبارعة النبي المبارعة عليه صحيحة، والاتفاق أنه ليس بواجب))(2).

ومعنى تقييده ذلك بقوله: إذا لم يرد الاعتهاد؛ فإن أراد الاعتهاد: أي تخفيف القيام على نفسه بذلك لم يكن مستحبا؛ بل يكره له ذلك إذا فعله في الفريضة؛ قال في المدونة: ((لطول القيام))(3)، وذلك أن النافلة يجوز له فيها الاعتهاد لغير عذر، ويجوز له فيها الجلوس فكيف بالاعتهاد؟.

# 6) [السجود على الجبهة والكفين]

قوله: (ومباشرة الأرض أو ما يستحب أن يصلى عليه بالجبهة والكفين عند السجود)؛

كلامه هنا إنها هو في استحباب أن يكشف عن جبهته وكفيه في السجود.

[قال مالك في المدونة: ((ومن صلى على كور<sup>(4)</sup> العمامة كرهته ولا يعيد، وأحب إلى أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس الأرض بذلك))<sup>(5)</sup>.

قال ابن يونس: روى ابن وهب «أن النبي الله والله على رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته» فحسر رسول الله عن جبهته (6). قال ابن حبيب: إن كانت العمامة كثيفة أعاد (7) في الوقت وإن مس أنفه الأرض، وإن كان قَدْرُ الطاقة والطاقتين قَدْرَ ما يُتقَى

<sup>(1) [</sup>له] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> هنا انتهى كلام القاضي عياض؛ الإكمال (2/ 291).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 169).

<sup>(4)</sup> الكور: مجتمع طاقاتها مما شُدّ على الجبهة، كما في الشرح الكبير للدردير (1/ 253).

<sup>(5)</sup> المدونة لسحنون (1/ 170)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 92).

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه في السجود (ص 429).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [أعادت] وهو تصحيف.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

به بردُ الأرضُ وحرُّها لم يعد. قال ابن عبد الحكم: وكذلك كانت<sup>(1)</sup> عِمَّة<sup>(2)</sup> من مضى. وحكى المازري: ((أن الشافعي منع السجود على كور العمامة، وأجازه مالك وأبو حنيفة، واشترط ابن حبيب أن يكون قليل الطاقات. قال: وهذا فيما شُدَّ على الجبهة، لا فيما برز عنها، حتى منع لصوقها<sup>(3)</sup> بالأرض))(1)(1). [انتهى]<sup>(6)</sup>

وأما كشف اليدين فقال المازري: ((لا يجب كشفهما عندنا خلاف اللشافعي في أحد قوليه بإيجاب ذلك، ولنا عليه القياس على الركبتين والرجلين؛ فإنه لا يجب كشفهما، وقد ذكرت في الحديث [كما ذكرت اليدان، ونحن وإن لم نوجب ذلك فإنا نستحبه، لنخرج بكشفهما من الخلاف](7))(8).

وأما الصلاة على الثياب والبُسُط فسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى (9).

### 7) [الاستحباب في القراءة بين الإطالة والتوسط والتخفيف]

قوله: (وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وقيل كذلك في العصر)؛

عدَّ ابن يونس من الفضائل<sup>(10)</sup> إطالة القراءة في الصبح، وعدَّ ابن رشد إطالة القراءة في الصبح والظهر<sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [كان].

<sup>(2)</sup> الْعِمَّة: اسم هيئة للاعتمام بالعمامة يقال: حسن العِمَّة. مادة (عمم) القاموس (ص1473)، والمعجم الوسيط(2/ 629).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [منع من لصوقها].

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 529).

<sup>(5)</sup> ما بين معقوفتين مكرر في نسخة (ت) و(خ) وقد تقدم في السجود، (ص 429).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 529).

<sup>(9)</sup> انظر (ص53*7*\_539).

<sup>(10)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [في الفضائل].

<sup>(11)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).

قال القاضي في الإكمال: ((واختيار مالك \_ رَحَمَهُ اللهُ تعالى \_ وعلماء الأمة استحباب التطويل في الصبح والظهر بحسب حال المصلي، وترخيص التخفيف، وتقصير القراءة فيها في السفر، وعند الحاجة والضرورة، والقراءة فيها بها قرأه في حديث جابر بن سمرة بقاف<sup>(1)</sup> ونحو ذلك من طوال<sup>(2)</sup> المفصل))<sup>(3)</sup>.

((واختلف أصحابنا: هل هما سواء، أو كون الصبح أطول؟ وهو أكثر ما جاء في الحديث، وذلك بحسب امتداد وقتها، وتفرغ الناس من الاشتغال<sup>(4)</sup> لها.

وكون القراءة في العصر والمغرب بقصار المفصل، كما جماء في أكثر الروايات في قراءته في فيها؛ لأن العصر آخر النهار، وتمادي الصلاة فيها والتطويل في الوقت المكروه الصلاة فيها؛ وعند إعياء كثير من الناس من خدمتهم وكلالهم، وتصرفاتهم ومهنتهم، والمغرب كذلك، ولكون (6) وقتها مضيقا، ولحاجة الصائم إلى المبادرة للإفطار، وأكثر الناس للعشاء، وأنه لو طولت القراءة فيها لاتصلت بالعشاء الآخرة لقرب وقتها، واتصاله بتضييق تناول العشاء لمن احتاجه، ويضرُّ به إن أخره حتى يصلي العشاء الآخرة.

ولم يكن للعشاء الآخرة هذه الضرورة في التخفيف، وإن كان<sup>(7)</sup> وقت نـوم النـاس وراحتهم، فلم تحمل<sup>(8)</sup> أكثر التطويل، فكانت نحو المغرب والعصر في القـراءة، وفـوق

<sup>(1)</sup> رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: «إن النبي على كان يقرأ في الفجر بـ (ق) والقرآن المجيد، وكان صلاته عن جابر بن سمرة (1/ 337)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، رقم: 458.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [طويل]، وفي (ر) [طول].

<sup>(3)</sup> الإكمال للقاضي عياض (2/ 371).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [الأشغال].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(س) و(خ) [للصلاة].

ره) في نسخة (ر) [ولوكان]، وفي (س) [ولأن].

<sup>(7) [</sup>كان] سقطت من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [يحمل] وفي الإكمال المنقول عنه، [تحتمل].

ذلك قليلا. وقد<sup>(1)</sup> جاء أن النبي قَصَّ قرأ فيها ﴿إِذَا أُلسَّمَآءُ إِنشَفَّتُ ﴾ (2) ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ (3) وقال لمعاذ بن جبل (4): اقرأ فيها بـ ﴿ سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى ﴾ (5) ﴿ وَالنَّمْسِ وَضُحَيْهَا ﴾ (7) . (8) . وكتب عـ شان (9) أن يقرأ [فيها] (10) بوسط المفصل، واختاره أشهب.

فكان ترتيب الشرع لحكمة القراءة في هذه الصلوات هذا الترتيب العجيب، وعلى هذا الذي اختاره مالك وعامة الفقهاء، هو الذي رُويَ من (11) عمل الخلفاء والسلف المرضى))(12).

وقال القاضي عبد الوهاب: ((والمختار من قدر القراءة مختلف باختلاف أعيانها، وهو على ثلاثة أضرب (13): إطالة، وقصر، وبينهما؛ فالإطالة في الصبح والظهر، يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وما زاد عليه بقدر ما يحتمله التغليس، ولا

<sup>(1) [</sup>وقد] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> سورة الانشقاق: 1.

<sup>(3)</sup> سورة التين: 1.

<sup>(4)[</sup>ابن جبل] زيادة من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> سورة الأعلى: 1.

<sup>(6)</sup> سورة الليل: 1.

<sup>(7)</sup> سورة الشمس: 1.

<sup>(8)</sup> انظر: صحيح البخاري عن جابر، وأبي رافع، والبراء (1/ 222و236)، كتاب الأذان، بــاب مــن شــكا إمامه إذا طوَّل، وباب القراءة في العشاء، رقم: 705 و268 و269.

<sup>(9)</sup> في الإكمال المنقول عنه [عمر] وهو الصحيح؛ لأنه هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 359)، وعبد الرزاق في مصنفه (2/ 104)، ولفظه: ((كتب عمر إلى أبي موسى: أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل)).

<sup>(10)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(11)</sup> في نسخة (س) [عن].

<sup>(12)</sup> هنا انتهى كلام القاضي عياض من الإكمال (2/ 371).

<sup>(13)</sup> في نسخة (خ) [أقوال].

يبلغ به الإسفار، والظهر تليها في ذلك وتقاربها، ويستحب التخفيف في العصر والمغرب، ويستحب في العشاء الآخرة بين القراءتين))(1).

قال المازري: ((قدر أصحابنا القراءة في الصبح بطوال المفصل وفي العشاء الآخرة براية المنظم المنطق المن

وحكى عن المختصر لا بأس أن يقرأ في الثانية بأقل من قراءته في الأولى. وفي الواضحة: الصبح والظهر نظيرتان في القراءة، ويستحب أن تكون [الركعة]<sup>(4)</sup> الأولى <sup>[7]</sup> أطول. وظاهر هذا أن المذهب على قولين/ وكذلك اختلف فيه الشافعية، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف<sup>(5)</sup> يستحب أن تفضل الأولى على الآخرة في صلاة الصبح خاصة. وقال الثوري ومحمد يعني<sup>(6)</sup> ابن الحسن<sup>(7)</sup>: يستحب<sup>(8)</sup> ذلك في جميع الصلوات))<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 575).

<sup>(2)</sup> سورة التكوير:1.

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و (خ) [ويقدر].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [القراءة].

<sup>(5) (</sup>أبو يوسف) هو: صاحب أبي حنيفة، الإمام المجتهد القاضي العلامة المحدث، ولد سنة 113ه وتـوفي يوم الخميس 5 ربيع الأول، سنة 182هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي (8/ 536 \_ 538).

<sup>(6) [</sup>يعني] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(7) (</sup>محمد بن الحسن) هو: أبو عبد الله الشيباني، صاحب أبي حنيفة، أصله من دمشق ولد سنة 132ه، فنشأ بالكوفة، كان إماما في الفقه والعربية، مجتهدا تقيا زاهدا، روى الموطأ عن الإمام مالك، وروى عنه الإمام الشافعي، توفي سنة 189ه. سير الأعلام للذهبي (9/ 134)، وطبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (ص 526).

<sup>(8) [</sup>يستحب] سقطت من نسخة (س).

<sup>(9)</sup> شرح التلقين للمازرى (2/ 575 \_ 577).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

والقولان في مساواة العصر؛ للمغرب وهو مذهب [ابن حبيب](1)، أو للعشاء [حكاه ابن رشد(2)](3).

### 8) [التأمين بعد أم القرآن]

قوله: (والتأمين بعد أم القرآن للفذ والمأموم وللإمام فيما أسر فيه. واختلف هل يقولها الإمام فيما جهر فيه)؛

معنى التأمين قول المصلي: ((آمين)) عند الفراغ من قراءة أم القرآن، واللغة المعروفة فيها مد الهمزة، وتخفيف الميم، وفيها لغة<sup>(4)</sup> بالقصر وأنكرها ابن درستويه<sup>(5)</sup>، وحكى الداودي<sup>(6)</sup> تشديد الميم، وأنكر ذلك ثعلب<sup>(7)</sup>، ومعناها: اللهم استجب لي، وقيل: فعل الله ذلك، وقيل: إنه<sup>(8)</sup> اسم من أسهاء الله تعالى<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> بياض في نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 295).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (س) و(ص).

<sup>(4) [</sup>وفيها لغة] سقطت من نسخة (س).

<sup>(5) (</sup>ابن دُرُستويه) \_ بضم الدال والراء \_ هو: أبو محمد عبد الله بن جعفر فارسي الأصل، أحد من اشتهر من أئمة النحو واللغة، ولد سنة 258 هو توفي ببغداد 347 هه. من مؤلفاته غريب الحديث، وتصحيح الفصيح في اللغة. بغية الوعاة للسيوطي (2/ 36)، والأعلام للزركلي (4/ 76).

<sup>(6) (</sup>الداودي) هو: أبو جعفر أحمد بن نصر، من أئمة المالكية، كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان، انتقد معايشة المالكية للفاطميين، ورأى أن عليهم هجرة إفريقية، ورده عليه القاضي عياض، معللا بأن بقاءهم جهاد وإبقاء على السنة والمذهب، له: النامي في شرح الموطأ، (ت402ه). المدارك لعياض (7/ 103)، والديباج لابن فرحون (ص 35).

<sup>(7) (</sup>ثعلب) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي، العلامة المحدث، إمام النحو، ولـد سنة 200ه، وتوفي في جمادى الاولى سنة 271ه، من كتبه (الفصيح) في اللغة، وهو الذي كتب عليه ابن درستويه السابق ((تصحيحه)) المذكور. سير أعلام النبلاء(14/ 5 ـ 7). والأعلام للزركلي (1/ 267).

<sup>(8) [</sup>إنه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(9)</sup> ذكر عياض في المشارق: أن الذي أنكر ثعلب هو ((القصر في غير ضرورة الشعر))، وعبارة ثعلب لا تفيد الإنكار، وإنها أنكر تشديد الميم إذ قال: ((ولا تشدد الميم فإنه خطأ)) قال شارحه الهروي: لأنه يخرج ←

ومثل ما حكى المؤلف أن قولها فضيلة قال عبد الوهاب وابن يونس.

وقال [ابن رشد: ((هي سنة للمأموم إذا قال الإمام ﴿ وَلاَ أَلضَّا لِينَ ﴾...، وفضيلة للفذ والإمام فيها أسر فيه))(1).

قال المازري: ((اختلفت]<sup>(2)</sup> الرواية عن مالك؛ فروي عنه أن التأمين مشروع لسائر المصلين عموما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وروي عنه استثناء الإمام في صلاة الجهر خاصة، وذهب ابن بكير إلى تخيير الإمام بين التأمين وإسقاطه))(3).

قوله: (وقيل في كل هذا سنة)؛ هكذا رأيت في النسخة التي حضرتني؛ فإن كانت الرواية صحيحة فهي حكاية خلاف (في جميع ما تقدم عدَّه في الفضائل أنها سنة، وقد حكينا نحن ما عرفنا في ذلك من الخلاف، ولعل الرواية: ((وقيل في هذا سنة))، فتكون حكاية قول في التأمين أنه سنة، والله أعلم.

## 9) [التسبيح في الركوع والسجود]

قوله: (والتسبيح في الركوع والسجود)؛

تباعد مني فَطْحَل وابنُ أمه \*\*\* أمينَ فزاد الله ما بيننا بُعدا

كما مثل أيضا للمدِّ ببيت الشاعر عمر بن أبي ربيعة:

يا رب لا تسلبني حبها أبدا \*\*\* ويرحم الله عبدا قال آمينا

انظر: الفصيح لثعلب (ص86)، وشرحه: إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (2/ 48) وشرح التلقين للازري (2/ 553)، والإكمال (2/ 298)، والمشارق (1/ 38)، والتنبيهات (1/ 131)، الثلاثة للقاضى عياض.

- (1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).
  - (2) ما بين معقو فتين سقط من نسخة (س).
- (3) شرح التلقين للمازري (2/ 573 \_ 574).
  - (4) في نسخة (خ) [الخلاف].

من معنى الدعاء، ويصير بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: ﴿ وَلا آمْيِرَ الْمِيْتَ الْمَرَامِ ﴾ [المائدة / 2]؛ بل ثعلب نفسه مثل للقصر ببيت الشاعر جبير بن الأضبط حين قال في رجل اسمه فطحل (بفتح الفاء والحاء، أو بضمهما):

مثل ما قال المؤلف قال القاضي عبد الوهاب<sup>(1)</sup>، وقال ابن يونس في الفضائل التسبيح في الركوع، والدعاء في السجود، وعدَّ ابن رشد في السنن التسبيح في الركوع والسجود<sup>(2)</sup>؛ فهذه ثلاثة أقوال.

أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر: ((لما نزلت ﴿ بَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (3) قال: النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ﴿ سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ ٱلآغلَى ﴾ (4) قال: اجعلوها في سجودكم)) (5).

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ أن رسول الله عليه قال: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم (<sup>(0)</sup>). يقال (<sup>(7)</sup>): قمن بالفتح والكسر، قال عياض: ((معناه حقيق وجدير)) (8).

وفي المدونة: ((قال مالك: لا أعرف قول الناس في الركوع: ((سبحان ربي العظيم وبحمده))، وفي السجود: ((سبحان ربي الأعلى))، وأنكره، ولم يجد فيه حدًّا ولا دعاء مؤقتاً. وكره (9) الدعاء في الركوع، وأجازه في السجود)).

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 553).

<sup>(2)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(3)</sup> سورة الواقعة:99.

<sup>(4)</sup> سورة الأعلى: 1.

<sup>(5)</sup> سنن أبي داود (1/ 542)، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم: 869.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (1/ 348)، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرءان في الركوع والسجود، رقم:479.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [فقال] ولعله خطأ.

<sup>(8)</sup> الإكمال لعياض (2/ 395)، وقال في المشارق (2/ 185): ((جدير وخليق)) مادة (ق م ن).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [وكره مالك].

<sup>(10)</sup> المدونة الكبرى (1/ 168)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 90).

قال الخطابي في شرحه حديث أبي داود: ((فيه دليل على وجوب ما جاء في الحديث من قوله: ((سبحان ربي العظيم)) في الركوع، وفي السجود ((سبحان ربي الأعلى))؛ لأنه اجتمع في ذلك أمر الله تعالى، وبيان الرسول و ترتيبه في موضعه من الصلاة، وتركه غير جائز، وإلى إيجابه ذهب أحمد، ورُوي عن الحسن البصري نحو هذا. وأما الفقهاء فإنهم لم يروا تركه مفسدا))(1).

وقال المازري: ((إن أحمد وإسحاق وداود قالوا بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود)) ونقل في موضع آخر: عن عقبة بن عامر قال: «كان رسول الله عليه إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، (زاد الترمذي: ((وذلك أدناه))) وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات)) (زاد الترمذي أيضا: ((وذلك أدناه)))) أذناه))) والشعب الشافعي قول ذلك ثلاثا، والثوري يحدده بخمس في الإمام ليتمكن المأموم من قولها ثلاثا الحسن: التام من السجود سبع، يعني قول ذلك سبعا، قال الشافعي: ويزيد قوله: ((وبحمده)) لوقوعه في بعض الآثار، ولما فيه من زيادة التحميد))

<sup>(1)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 184).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 547).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (1/ 542): كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم: 869، أما الترمذي فأخرجه عن ابن مسعود، في سننه (2/ 46)، كتاب الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم: 261، فقال: ((ليس إسناده بمتصل)).

<sup>(4)</sup> أسجل هنا أنني حينها عينتُ إماما في مسجد الإمام البخاري بأكادير سنة 1410ه 1989م كنت أطول على الناس في الركوع والسجود \_ وأنا في بداية الدعوة \_ وذات يوم صلى ورائي شيخي العلامة سيدي محمد الصغير التناني دون أن أعلم، فلها انتهيت زجرني عن ذلك، فقال: خفف عن الناس، يكفيك أن تقول ذلك خسا ليتمكن الناس وراءك من قول ذلك ثلاثا، وما علمتُ حينئذ أن ذلك هو مذهب الثوري حتى حققت هذا الكتاب. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 556 و557).

وتأول ابن رشد قول مالك في المدونة لا أعرفه وأنكره: أنه إنها أنكر أن يكون من واجبات الصلاة وحدودها، بحيث لا تصح إلا به، هذا الذي أنكر، ولم ينكر قول ذلك في ركوع ولا سجود (1)؛ وهو تأويل حسن.

وحكى عياض في الإكمال عن يحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار فيمن ركع ولم يذكر الله في ركوعه وسجوده: أنه يعيد الصلاة، وتأول ذلك ابن رشد على القول بأن ترك السنة عمدا مبطل<sup>(2)</sup>، وتأوله القاضي التميمي<sup>(3)</sup> بأنه ترك الطمأنينة<sup>(4)</sup>.

### 10) [هيئتالجلوس]

قوله: (وهيئة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، وهو: أن ينصب رجله اليمني ويثني اليسري، ويفضي بأَلْيَتَيْه إلى الأرض)؛

هكذا عدَّ ابن يونس وابن رشد صفة الجلوس كله من الفضائل.

قال الباجي: ((وصفة الجلوس في الصلاة: أن ينصب رجله اليمني، ويثني اليسرى، ويخرجهما جميعا من جهة وركه الأيمن، ويفضي بأَلْيَتَيْه (<sup>5)</sup> إلى الأرض، ويجعل باطن إبهامه [اليمني] إلى الأرض، ولا يجعل جنبها (<sup>7)</sup> ولا ظهرها (<sup>8)</sup> إلى الأرض) (<sup>9)</sup>.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/1 36).

<sup>(2)</sup> قال ابن رشد: ((هذا على طريق الاستحسان لا على طريق الوجوب، والله أعلم)). المصدر نفسه (2/13).

<sup>(3) (</sup>القاضي التميمي) هو: أبو عبد الله محمد بن عيسى السبتي المالكي، كان حسن العقل، مليح السمت، متجملا نبيلا، وكان يسمى الفقيه العاقل، أخذ عنه القاضي عياض. (د 428ه، ت 505ه). ترتيب المدارك لعياض (4/ 584)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (19/ 266)، وشجرة النور لمخلوف (1/ 183).

<sup>(4)</sup> الإكمال لعياض (2/ 397).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [بإليتيه].

<sup>(6)</sup> الزيادة من المصدر: المنتقى للباجي.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [جنبهم] ولعله خطأ.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ح) [ظهرهما] ولعله خطأ.

<sup>(9)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/71).

ومعنى قوله: (ينصب رجله اليمنى)؛ قال عياض: ((معنى نصب رجله اليمنى: السامعة اليمنى)) قال عياضة ورفع جانبها عن الأرض، وكل شيء/ رفعته فقد نصبته))(1).

وقوله: (يفضي بأَلْيَتَيْه إلى الأرض)؛ قال في المشارق: ((يفضي أصله مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل، يعني بوركه الأيسر، وأما الورك الأيمن فإنه يكون مرتفعا عن الأرض))(2). قال ابن أبي زيد: ((ولا تقعد على رجلك [اليسرى](3))) (4)، وإنها يجئ قعوده على طرف الورك(5) الأيسر، وعلى جنب رجله اليسرى.

# 11) [وضع اليدين على الركبتين في الركوع والجلوس]

قوله: (ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وفي الجلوس بـين الـسجدتين، ووضع اليسري على الركبة اليسري في جلوس التشهد)؛

أما وضع اليدين على الركبتين في الركوع فإنه كان في أول الإسلام يؤمر المصلي بـأن يطبق بين كفيه، ويجعلها بين ركبتيه (6)، ثم نهوا عن ذلك وأمروا بوضع اليـدين عـلى الركبتين (7)، ونقل ابن يونس من رواية ابن القاسم في المجموعة عن مالك: ومـن ركع ولم يضع يديه على ركبتيه، رفع شيئا، أو نزل شيئا فذلك يجزئه.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 14)، مادة (نصب).

<sup>(2)</sup> لم أعثر على هذا النقل في النسخة الموجودة عندي من مشارق عياض، والله أعلم.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [اليمني] وما أثبت هو الموافق لمَّا في متن رسالة ابن أبي زيد.

<sup>(4)</sup> متن رسالة القيرواني (ص 29).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر)[وركه].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [وركيه].

<sup>(7)</sup> ذلك فيها أخرج مسلم عن ابن مسعود أنه صلى «ثم طبَّق بين يديه، ثم جعلهها بين فخذيه، فلها صلى قال: هكذا فعل رسول الله على»، وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص قال: «قد كنا نفعل هذا، ثم أُمِرْنَا أن نرفع إلى الركب». وفي رواية النسائي: «فبلغ ذلك سعدا، فقال: «صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين». قال ابن حجر: ((وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ)). صحيح مسلم (1/ 380)، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التَّطْبِيقِ، مسلم (27 380)، وفتح الباري لابن حجر (27 4 20).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وأما في الجلوس بين السجدتين فقال اللخمي: إذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه، ونقل ابن يونس وغيره عن سحنون فيمن لا يرفع يديه من السجود: قال بعض أصحابنا لا يجزئه لما جاء ((أن اليدين تسجدان كها يسجد الوجه))<sup>(1)</sup>، وخفف ذلك بعضهم، وهذا الذي حكى<sup>(2)</sup> سحنون<sup>(3)</sup> ليس لتركه فضيلة وضع اليدين على الركبتين؛ بل لما أشار إليه من أنه لم يسجد بيديه إلا سجدة واحدة.

وأما في التشهد فروى مالك عن علي عبد الرحمن المعاوي<sup>(4)</sup> أنه قال: «رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله على يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله على يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل»<sup>(5)</sup>.

# 12) [قبض أصابع اليد اليمني في التشهد وتحريك السبابة]

قوله: (ونصب اليمني على اليمني قابضا أصابعها محركا السبابة)؛

يعني باليمني أولا: اليد اليمني، وثانيا: الركبة اليمني. قال في المشارق: ((ونصب

<sup>(1)</sup> أخرج مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كم يسجد الوجه». الموطأ (1/ 163)، كتاب قصر الصلاة، باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، رقم: 60.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [حكاه] وما أثبت هو الكثير المنجلي كها في ألفية ابن مالك رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [عن سحنون].

<sup>(4) (</sup>الـمُعَاوي) \_ بضم الميم \_ نسبة إلى بني معاوية من الأنصار، مدني تابعي ثقة رواه عنه مسلم، دخل مكة 55 مرة بين حج وعمرة. ثقات ابن حبان (5/ 166)، والاستذكار لابن عبد البر(1/ 477)، وتقريب لابن حجر(1/ 700).

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/88)، كتاب الصلاة، باب العمل في الجلوس في الصلاة، رقم: 48، ومسلم (1/408)، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، رقم: 580.

يده أي مدها $^{(1)}$ ) $^{(2)}$ , وقد عدَّ ابن رشد الإشارة بالأصبع $^{(6)}$  في التشهد من الفضائل $^{(4)}$ , ودليله ما تقدم في حديث الموطأ.

وقال عياض في الإكمال: ((اختلف العلماء في الإشارة بالإصبع، وفي صفتها بحسب اختلاف الأحاديث في ذلك وفي علة ذلك ، فجاء في الحديث: (الأنها مِذَبَّة (5) السيطان، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه (6))(7)، وقيل: معناه: يتذكر بذلك أنه في الصلاة، وقيل: المراد بها الإشارة للتوحيد، وقيل: إشارة إلى صورة المحاسبة ومحاكاة المناجاة، ومنع بعض القرويين (8) من تحريكها (9) جملة.

واختلف المذهب عندنا في صفة تحريكها [ووقته](10)؛ فقيل: يمد من غير تحريك،

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [يمدها] وما أثبت هو الموافق لما في مشارق القاضي عياض.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 14).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [بالأصابع] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(5)</sup> الْمِذَبَّة: ـ بكسر الميم ـ : أداة تشبه المروحة يُقتَل بها الذباب ويُطرَد. قال المتنبي: مَا كُنْتَ إِلاَّ ذُبَاباً نَفتْكَ عَنّا مِنْبَه. من قصيدة كانت سبب مقتله؛ لأنه هجا بها رجلا قُتل، فقتله أخو المقتول. انظر: مادة (ذبب) مختار الصحاح للرازي (ص226)، والقاموس لفيروز (1/ 109)، وديوان المتنبي قافية الباء.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [بالأصبع].

<sup>(7)</sup> أخرجه الحميدي في مسنده (2/ 287)، وأبو يعلى في مسنده (10/ 144)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 196). ورواه البيهقي في سننه (2/ 132) مرفوعا بلفظ: «تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» وضعفه، ورواه عن مجاهد من قوله إلا أنه قال: «وشعّمَعة للشيطان»، وفي الذخيرة للقرافي (2/ 212) ما يوهم أن الحديث رواه مسلم حيث قال: «والتحريك في مسلم عنه عليه السلام وهو مقمّعة للشيطان»، وإنها رواه سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم، وليس صاحب الصحيح، انظر قول المؤلف الآتي: ((أحاديث مسلم إنها في جميعها: «وأشار بإصبعه»)، وهذه إن صحت والله أعلم غريبة من القرافي رَحمَهُ اللّه وهو طود العلم والمعرفة.

<sup>(8)</sup> في الإكمال المنقول عنه [العراقيين].

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [تحركها].

<sup>(10)</sup> سقطت من نسخة (ص).

وقيل: يحرك عند الشهادة، وهما بمعنى، وهذا يكون معنى مدها عند الشهادة، وهو تحريكها، ومن ذهب إلى أنها مِقْمَعة (1) و[مذبّة ً] (2) للشيطان وليتذكر بها، وصَلَ تحريكها (3)، وقد رُوى عن مالك أنه كان يحركها ويُلِحُ بها (4)، وأحاديث مسلم إنها (5) في جميعها: «وأشار بإصبعه» (6))) (7).

### 13) [مجافاة اليد عن الجنب في الركوع والسجود]

قوله: (وأن يجافي في ركوعه وسجوده بضَبُعَيْه عن جنبيه ولا يضمهما، ولا يفترش ذراعيه)؛

معنى يجافي: أي يباعد الضَّبْع \_ بفتح الضاد وسكون الباء \_ وسط العضد واللحمة التي هنالك قاله في التنبيهات (8)، ومعنى ((لا يفترش ذراعيه)) أي: لا يمدهما (9) [على الأرض] (10) كما يفعل الكلب.

<sup>(1)</sup> المِقْمَعة ـ بكسر الميم ـ جمعـ ه مقـ امع: سياط مـن حديـد رءوسـها معوجـة. فـتح البـاري لابـن حجـر: (12/ 18/).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر: ((اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة؛ فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يـره؛ وكـل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي \_عليه السلام \_وجميعه مباح والحمد لله)). الاستذكار (1/ 478).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 188)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 187).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [أنها].

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم عن الزبير بن العوام وابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا (1/ 408)، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، رقم: 579 و 580.

<sup>(7)</sup> الإكمال لعياض (2/ 530 و1 53).

<sup>(8)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 151). وقيل: الضبع: العضد كلها، وقيل: الإبط، وقد فصل عياض هذا في المشارق (2/ 55).

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) و(س) [أي يمدها] وفي (ر) [أي لا يمدها].

<sup>(10)</sup> سقطت من نسخة (ص).

قال القاضي في الإكمال: ((جماعة السلف على هذا \_ يعني التفريج في السجود \_ وأنه من هيئات الصلاة؛ إلا شيءٌ رُوى عن ابن عمر، وقد رُوى عنه مثل ما للجماعة))(1)، وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي على الله المحاديث عن النبي المحاديث المحاديث عن النبي المحاديث عن النبي المحاديث عن المحاديث عن المحاديث المحاديث

قال أهل المذهب: إنها هذا للرجل، وأما المرأة فلا تفرج، [وتصلي]<sup>(2)</sup> منضمة. ومن صفة السجود أن يرفع المصلي بطنه عن فخديه حال سجوده، ولا يسجد برأسه وورك على الأرض، وأجاز مالك أن يضع ذراعيه على فخديه لطول السجود<sup>(3)</sup>، وأخرج عبد الحق في أحكامه حديثا عن النبي النبي بذلك (4).

### 14) [اتخاذ السترة]

# قوله: (والدنو من السترة للإمام والفذ)؛

عدَّ ابن رشد من فضائل الصلاة السترة (5)، قال في الإكمال: ((والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها))(6).

قال مالك: ((وأقل ما يجزئ من (7) ذلك ما طوله قدر عظم الذراع، وغلظه غلظ

<sup>(1)</sup> الإكمال لعياض (2/ 407).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [وتكون].

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 169)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 19).

<sup>(4)</sup> الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق (2/ 244)، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وقال: ((غريب))، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة قال: «اشتكى أصحاب النبي إلى النبي عليه السلام ـ مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، قال: استعينوا بالركب»، وفي رواية قال ابن عجلان ـ وهو أحد رواته ـ: «وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا». سنن أبي داود (1/ 556)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك للضرورة، رقم: 902، وسنن الترمذي (2/ 77)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاعتماد في السجود، رقم: 286، والمستدرك للحاكم (1/ 229).

<sup>(5)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(6)</sup> الإكمال لعياض (2/ 231).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(س) [في] عوض [من].

الرمح))(1)، والدنو منها أي: القرب منها. وفي [الحديث](2) الصحيح: «كان بين مصلى رسول الله على وبين الجدار مثل ممر الشاة»(3).

قال في الإكهال: ((هذا تحديد في قدر القرب من السترة، وهذا الذي قال به ناس، وقد روه وقد الشهر. وجاء في حديث صلاة النبي في الكعبة: «جعل بينه وبن الجدار قدر ثلاثة أذرع» (5) وهذا استحباب جماعة من العلماء، وقدر المباح من التأخير عن (6) القبلة هو: الذي يمكن المصلى أن يدرأ من يمر بين يديه، وتناله (7) يده. ولم يحد مالك فيه حدّاً، وذهب بعض السلف فيه إلى ستة أذرع، وكان بعض متأخري شيوخنا يستعمل الحديثين، فيجعل الثلاثة [الأذرع] (8) في ركوعه/ وسجوده، وقدر محر الشاة [أ/ 26] عند قيامه)) (9).

وبذلك جمع اللخمي بين الحديثين؛ فقال: إذا وقف جعل بينه وبين الجدار قدر ممر الشاة، فإذا ركع تأخر، وقال الداودي: ذلك واسع، وأكثره ثلاثة أذرع، وأقله ممر الشاة (10)، وهذا الوجه الذي جمع به اللخمي حكاه عن بعض أشياخه أنه كان يفعله (11)، وعابه (12)

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 202)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 106).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (1/ 169)، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، رقم: 496، ومسلم (1/ 364)، كتاب الصلاة، باب دُنُوِّ المصلي من السترة، رقم: 262.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [وقَدْ رُوي] عوض [وقَدَّرُوه].

<sup>(5)</sup> أُخرجه البخاري عن بلال (1/171)، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السوارِي، رقم: 506.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [التأخُّر عن]، وهو كذلك في المصدر (الإكمال) وفي (س) [التأخُّر على].

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [وتناوله].

<sup>(8)</sup> كذا في المصدر (إكمال المعلم) وسقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص).

<sup>(9)</sup> الإكمال لعياض (2/ 422).

<sup>(10)</sup> فتح الباري لابن حجر (1/ 575.

<sup>(11)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة: 49 (مخطوط).

<sup>(12)</sup> في نسخة (ر) [أعابه].

ابن العربي، واستجهل فاعله (1)، وأشار ابن يونس إلى أن ذلك عمل في الصلاة.

وقوله: (للإمام والفذ)؛ قال في المدونة: ((ولا يكره للرجل أن يمر بين الصفوف والإمام يصلي؛ لأن الإمام سترة لهم، وإن لم يكونوا إلى سترة، وكذلك من رعف أو أصابه حقن فليخرج عرضا، و «كان سعد بن أبي وقاص يمشي بين الصفوف عرضا» (2))((2)).

والمشهور أن له أن يصلي حيث لا يخشى المرور إلى غير سترة. قاله في المدونة (<sup>4)</sup>، قال اللخمي: ومنعه في العتبية وهو أحسن (<sup>5)</sup>.

قال أهل المذهب: المصلي إن صلى إلى غير سترة حيث لا يأمن المرور آثمٌ، والمارُّ بين يديه إن كان يجد مندوحة عن المرور بين يديه فمرَّ آثمٌ أيضا، ومن كان منها لا يجد مندوحة، فصلى المصلي حيث لا يأمن المرور، ومر الآخر فلا إثم على واحد منها. والقول بالتأثيم مع القول أنها فضيلة مشكل؛ إلا أن يقال: لعل القول أنها فضيلة حيث يأمن المرور فانظر في ذلك.

وفي الصحيح عن رسول الله على «لو يعلم المار بين يدي المصلي [ماذا] (6) عليه لكان

<sup>(1)</sup> في ذلك قال ابن العربي: ((وليجعل بينه وبين سترته من المسافة بمقدار ما يحتاج لسجوده، ولا يتأخر عنها كثيرا، ولا يتقدم إليها كثيرا حتى إذا أراد أن يسجد تأخر عنها؛ لأن ذلك عمل في المصلاة، وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعليم يفعل ذلك وهي جهالة)). القبس شرح الموطأ (1/ 337).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك بلاغا، كما أخرج مثله عن ابن عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله على يسلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على أحد». الموطأ (1/ 156)، كتاب قصر الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلى، رقم: 38و 39.

<sup>(3)</sup> المدونة الكبري (1/ 202)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 107).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي، لوحة: 49 (مخطوط)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 290).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) [ما] عوض [ماذا].

شرح قاعدة الصلاة 🕳

أن يقف أربعين خيرٌ له...» (1)، وصح عنه أيضا رضي أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله (2) فإنها هو شيطان» (3).

ومذهب مالك أنه لا يقطع الصلاة شيء إذا مر بين يديه، وقال مالك: إذا أراد أحدٌ أن يمر بين يديه فليدفعه بالمعروف، وقد درأ رجلٌ رجلاً على عهد عثمان فكسر أنفه، فقال عثمان: «لو تركتَه كان أهون من هذا» (4). قالوا (5): ولا يناول من على يمينه شيئا لمن على يساره إذا أُمَرَّه بين يديه، ولا بأس بالصلاة إلى ظهر رجل إذا رضي أن يثبت له حتى يقضي صلاته، ولا يصلي إلى وجهه ولا إلى جنبه (6).

# قوله: (ولا يَصْمُدُ ما استتر به صمدا، ولينحرف عنه قليلا،)؛

قال اللخمي: ((وإذا صلى إلى مثل الرمح أو الحربة فليجعله على جانبه الأيمن؛

<sup>(1)</sup> تمامه: «... خير له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر الأزدي أحد رواته: لا أدري قال أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة؟!». أخرجه مالك والشيخان عن أبي جهيم مرفوعا؛ الموطأ (1/ 154)، كتاب قصر الصلاة، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، رقم: 34، وصحيح البخاري (1/ 173)، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، رقم: 510، وصحيح مسلم (1/ 363)، كتاب المصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم: 507.

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 189): ((وقوله في الحديث: «فإن أبى فليقاتله» فالمقاتلة هنا: المدافعة، وأظنه كلاما خرج على التغليظ، ولكل شيء حد، وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغا تفسد به صلاته، فيكون فعله ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه، وما أظن أحدا بلغ بنفسه إذا جهل أو نسي فمر بين يدي المصلي إلى أكثر من الدفع، وفي إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث. وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز في أكثر ظني ضمن رجلا دفع آخر من بين يديه وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه، وفي ذلك دليل على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به، ولأن ما تولد عن المباح فهو معفو عنه)).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ البخارى (1/ 172) ، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، رقم 509، ومسلم (1/ 362)، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم: 505.

<sup>(4)</sup> أورده الباجي في المنتقى (2/ 277).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [قال].

<sup>(6)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة: 49 (مخطوط).

للحديث: "إذا قام أحدكم إلى عمود أو خشبة فلا يجعله نصب عينيه، ولكن على حاجبه (1) الأيمن (2)، وقال المقداد: "ما رأيتُ رسولَ الله الله يسمل إلى عمُود، أو شَجَرة، إلا جعله (3) إلى حاجِبه الأيْمَنِ أو الأيسر؛ ولا يصمُده صمدا (4) (5)، ومعنى يصمُده (6): أي يقصده ويواجهه من غير انحراف (7).

### 15) [الصلاة في أول وقتها]

# قوله: (والصلاة في (<sup>8)</sup> أول الوقت)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(ص) [على جانبه] ولم أجده في الحديث بهذا اللفظ.

<sup>(2)</sup> أورده ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (1/ 127) عن ضُبَيْعَةَ بنت المقدام بن معدي كرب عن أبيها من قول النبي على ، وعزاه للنسائي بلفظ: «وليجعله على حاجبه الأيسر»، قال الألباني: ((ولم أجده في سننه الصغرى، فلعله في سننه الكبرى)) قلت: لم أجده أيضا في سننه الكبرى! والله أعلم. وأخرجه أحمد في مسنده (17/ 137 رقم: 23711) من فعل النبي على لا من قوله، وكلاهما ضعيف.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [جعلها].

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود وأحمد عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها، سنن أبي داود (1/ 445)، كتاب الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، رقم: 693، ومسند أحمد (17/ 137) رقم: 03710 واختلف فيه المحدثون سندا ومتنا، وهل هو من قوله و من فعله؛ وهل هو حديث واحد مع سابقه أو حديثين. انظر: نصب الراية للزيلعي (2/ 84).

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي، لوحة: 49 (مخطوط).

<sup>(6)</sup> بضم الميم من باب نَصر ينصرُ، والمراد: لا يقابله مستويا مستقيها؛ بل يميل عنه يمينا أو يسارا. الـصحاح للجوهري (2/ 499)، مادة (صمد)، وشرح أبي داود للعيني (3/ 251).

<sup>(7)</sup> لعل الحكمة في ذلك عدم التشبه بعبدة الأصنام والأنصاب.

<sup>(8) [</sup>في] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [الصلاة الوسطى] وهو مخالف لما في صحيح مسلم.

<sup>(10)</sup> صحيح مسلم (1/89)، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الإعمال، رقم: 85.

<sup>(11)</sup> لم أعثر عليه بهذا اللفظ عند النسائي، وأخرجه الترمذي عن الصحابية الجليلة أُمِّ فَرْوَةَ (1/ 20)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، رقم: 170.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

وقد قال الله سبحانه: ﴿سَارِعُوۤا إِلَىٰ مَغْهِرَةِ مِّس رَّبِّكُمْ...﴾ الآية<sup>(1)</sup>، وقد تقدم في تعداد الفرائض ما يستحب تعجيله من الصلوات<sup>(2)</sup>، وما يستحب تأخيره.

### 16) [القنوت في الفجر]

## قوله: (والقنوت في الفجر)؛

قال في التنبيهات: ((والقنوت يقع على القيام، ويقع على الدعاء، ويقع على الصلاة، ويقع على السكوت، ويقع على العبادة وعلى الخشوع، ويقع على القيام على هذا كله، ويقع على السكوت، ويقع على الطاعة، ويقع على الإقرار بالعبودية، ويقع على الإخلاص<sup>(3)</sup>. وهذا كله موجود في القنوت العرفي في الصلاة؛ لأنه جمع قياما في الصلاة، ودعاء وخشوعا، وصمتا عن القراءة والكلام، وطاعة لله، وإخلاصا لعبادته وتوحيده))(4).

وقد عدَّ ابن يونس وابن رشد القنوت في الفجر (5) من الفضائل، وهذا هو المشهور في المذهب (6). وحكى اللخمي عن سحنون أنه قال: القنوت سنة، والقياس أن يسجد له، وكذلك قال الحسن وغيره، وقال علي بن زياد: من تركه متعمدا فسدت صلاته، قال: والقول الأول أحسن (7)؛ يعني أنه مستحب، ومن نسيه لم يسجد له.

ونُقِل عن يحيى بن يحيى أنه كان ينكر القنوت، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وأجازه إسحاق عند حدوث حادث، وقال الشافعي: هو سنة (8).

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران:133.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [من الصلاة].

<sup>(3)</sup> انظر المشارق لعياض (2/ 186).

<sup>(4)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 127 ـ 128).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [الصبح].

<sup>(6)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(7)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة: 45 (مخطوط).

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (2/ 289).

ومحله من الصلوات<sup>(1)</sup> صلاة الصبح خاصة، وعن مالك رواية أنه يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، وأجازه قبل الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وبعد رفع الرأس منه، والمختار قبل الركوع.

وليس فيه دعاء مؤقت لا يُتَعَدَّى؛ بل له أن يدعو بها شاء من أمر دينه ودنياه، وأكثر أهل المذهب يختارون<sup>(2)</sup>: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق»<sup>(3)</sup>.

وزاد القاضي عبد الوهاب: ((اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيها آتيت، وقنا شر ما قضيت؛ إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت)).

[ب/26] قال القاضي عبد الوهاب: ((يقول هذا، أو ما/ يقاربه، وإن كان في نفسه حاجة دعا الله فيها، وكلُّ سرُّ))(4).

قال عياض: ((ومعنى نستغفرك: نسألك الستر على ذنوبنا، وترك المؤاخذة بعفوك ورحمتك، وأصل الغفران الستر. ونخْنَع: أي نخضع ونتضرع ونلجأ. ونحفد بفتح

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و (س) [الصلاة].

<sup>(2) [</sup>يختارون] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في المدونة (1/ 192) عن ابن وهب بسنده عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله على يدعو على مضر، إذ جاءه جبريل فأوما إليه أن اسكت، فسكت، فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنها بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابا، ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلاَمْرِ شَعْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمَ وَ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاللهُ مُونَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْهِمَ وَ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاللهُ مِن اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل المناف أخرجه البيهقي في الكبرى: قَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران/ 128]، ثم علمه هذا القنوت، وبهذا السند أخرجه البيهقي في الكبرى: (2/ 200)، وهو مرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (2/ 95 و 106) موقوفا عن عمر وابن مسعود وله حكم المرفوع؛ لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. انظر: تخريج أحاديث المدونة للدكتور الطاهر الدرديرى (2/ 481 ـ 484).

<sup>(4)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 108)، وشرح التلقين للمازري (2/ 589).

شرح قاعدة الصلاة ع

الفاء وكسرها \_ بمعنى: نسعى ونبادر إلى عبادتك وطاعتك، وقيل: معنى نحفد: نخدم. وعذابك الجِد\_بكسر الجيم\_ أي الحق، وقيل: الدائم الذي لا يفتر، ويروى الجد مصدر جَدَّ. وقوله: ملحق، رويناه بكسر الحاء، وفتحها؛ فبالكسر بمعنى لاحق، وبالفتح بمعنى أن الله تعالى يُلحِقه بالكافرين))(1).

قال المازري: ((ومعنى نخلع: أي نخلع الشركاء والأنداد))(2).

## 17) [ترويح ما بين القدمين في القيام]

قوله: (والترويح ما(3) بين القدمين في القيام)؛

قال في المدونة: ((ولا بأس أن يُروِّح رجليه في الصلاة، وأكره أن يقرنها يعتمد عليهما)) (4)، قال أبو محمد بن أبي زيد: ((عاب مالك أن يجعل حظهما من القيام سواء لا بد من ذلك، فهذا لا خير فيه (5)، وإن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح الواحدة وقام على الأخرى فهذا يجوز)) (6)، قال ابن يونس: وإنها مكروهه أنه (7) خلاف عمل (8) النبى السلف، ويصير (9) يشتغل بذلك عن الصلاة.

<sup>(1)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 128).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 590).

<sup>(3) [</sup>ما] سقطت من نسخة (ر) و(س).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 196)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 105).

<sup>(5)</sup> في المدونة الكبرى لمالك (1/ 196): ((أخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك، فعيب عليه)). وفيها أيضا: ((وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة، فعاب ذلك ولم يره شيئا)). وانظر البيان لابن رشد (1/ 296).

<sup>(6)</sup> التاج والإكليل للمواق العبدري (1/155).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [وإنها كرهه لأنه].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [خلاف فعل].

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [فيصير].

وقال القاضي في التنبيهات: ((قوله في الذي يُروِّح رجليه في الصلاة: ((لا بأس به))، يعني لا يقرنها ويعتمد عليها معا؛ بل يفرق بينها ويعتمد أحيانا على هذا ثم هذا. وأحيانا عليها، وهو بمعنى يُروِّح، ولا يجعل قرانها سنة الصلاة، فهو الصفد (1) المنهي عنه، وذكر \_ يعني مالكا \_ أنه عِيبَ عندهم على من فعله. وله في (المختصر): ((تفريق القدمين من عيب الصلاة)). وقال أيضا في قرانها وتفريقها: ((ذلك واسع))(2). وعده بعض الشيوخ خلافا من قوله، وعندي أنه كله بمعنى التزام القران وجعله من حدود الصلاة منهي عنه (3). وكذلك إذا جعلنا التفريق من سنتها، وأن الأمر موسع يفعل من ذلك ما سهل عليه في الصلاة، ولا يجعل شيئا من ذلك سنة، ولا يلتزم حالة واحدة)) ذلك ما سهل عليه في الصلاة، ولا يجعل شيئا من ذلك سنة، ولا يلتزم حالة واحدة)) انتهى كلامه (4).

وحاصله: أن المكروه من ذلك إنها هو تكلف إقران القدمين (5)، أو تكلف تفريقهها، ويُردُ إليه ما في القواعد ليفسَّر كلامُه بكلامه فتقول: يستحب له ألا يلتزم قران القدمين، وهو خلاف المتبادر من لفظه، وظاهر ما له هنا إنها هو استحباب الترويح، وإنها يجري على من تأول ما تقدم من النصوص على الخلاف، وهي طريقة اللخمي (6).

## 18) [الدعاء في التشهد الآخر وفي السجود]

قوله: (والدعاء في التشهد الآخر وفي السجود)؛

أما الدعاء في التشهد [الآخر](7) فقد جاءت به أحاديث صحيحة؛ منها: قوله عليه في

<sup>(1)</sup> سيأتي \_ إن شاء الله \_ في المكروهات قول عياض أن الصفد ((هو: ضم القدمين في القيام كالمكبل)).

<sup>(2)</sup>الزاهي لابن شعبان (ص170)، وانظر مواهب الجليل للحطاب (1/551).

<sup>(3)</sup> انظر أيضا: البيان لابن رشد (1/ 296).

<sup>(4)</sup> التنبيهات لعياض (1/191).

<sup>(5)</sup> في (خ) و(ر) [قران القدمين]، وفي (س) [القران القدمين] وهو خطأ؛ لأن ((أل)) والإضافة في هذه الحالة لا يجتمعان.

<sup>(6)</sup> لم أعثر على مرجعه.

<sup>(7)</sup> زيادة من نسخة (ر).

حديث التشهد: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء» (1) وصح عنه الله أنه] (2) كان يتعوذ بعد التشهد الأخير، ويأمر بالتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال» (3) وحكى مسلم قال: «بلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا؛ قال: أعد (4) (5) وزاد في بعض الروايات في تعوذه والمأثم والمغرم (6).

وأما السجود فصح عن النبي الله قال: «أما السجود فاجتهدوا فيه (<sup>7)</sup> بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم»(<sup>8)</sup>.

#### 19) [جعل بصره موضع سجوده]

## قوله: (وأن يضع بصره في موضع سجوده)؛

ونحو ما قال المؤلف قال أبو الحسن اللخمي، ونصه: ((وأرى أن يلتزم المصلي الخشوع والإخبات لقول الله عز وجل: ﴿أَلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ﴾(9)، قيل غض البصر وخفض الجناح وحزن القلب، واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائها أن

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن مسعود: البخاري (1/ 254)، كتاب الأذان، باب ما يُتَخَيَّر من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم: 835، ومسلم (1/ 301)، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم: 402.

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: البخاري (1/ 409)، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، رقم: 1377، ومسلم (1/ 412)، كتاب المساجد، باب ما يستعاد منه في الصلاة، رقم: 588.

<sup>(4)</sup> في صحيح مسلم [أعد صلاتك].

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 413)، كتاب المساجد، باب ما يستعاد منه في الصلاة، رقم: 590.

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن عائشة؛ البخاري (4/ 2001)، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم، ومسلم (1/ 412)، كتاب المساجد، باب ما يستعاد منه في الصلاة، رقم: 589.

<sup>(7) [</sup>فيه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> سبق تخريجه في ((التسبيح في الركوع والسجود)) (ص 491).

<sup>(9)</sup> سورة المؤمنون:2.

يجعل بصره موضع سجوده؛ لأن فيه ضربا من الخشوع واستشعار الحياء ممن وقف بين يديه))(1).

وانظر قول الشيخ: واستحب بعض أهل العلم ولم يعين، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور والنخعي وابن سيرين. وأما مالك فإنه قال في المدونة: ((ويضع المصلي بصره أمام قبلته))(2).

#### 20) [المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار]

قوله: (والمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار)؛

هذا لما في مسلم من حديث أبي هريرة \_ رضوان الله تعالى عليه \_ قال: قال رسول الله عليه في مسلم من حديث أبي هريرة \_ رضوان الله عليه ولكن لِيَمْشِ وعليه السكينةُ والدُّوْبَ بالصلاة: أي أُقيمَت. والوقارُ؛ صلِّ ما أدركتَ، واقض ما سبقك»(3)، معنى ثُوِّبَ بالصلاة: أي أُقيمَت.

وعن أنس أنه قال: «خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت فحبسني» (4). ورُوى «أن ابن عمر كان إذا مشى إلى الصلاة، لو مشت معه نملة ما سبقها (5)، ورُوي عنه «أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع» (6).

قال الفقهاء: وليس ما رُوي عنه من ذلك بخلاف؛ بل كان<sup>(7)</sup> الغالبُ عليه الإبطاء، وأنه أسرع<sup>(8)</sup> خوف فوات الصلاة إسراعا لا يخرجه عن الوقار والسكينة، وبه قال

<sup>(1)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة: 35 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (1/ 421)، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم: 602.

<sup>(4)</sup> انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 359)، والتمهيد لابن عبد البر(20/ 233).

<sup>(5)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (2/ 359).

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/72)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، رقم: 9.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [ولكن] عوض [بل كان].

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [وإنها أسرع].

مالك في بعض الروايات عنه (1).

قال عياض: ((أمر بأخذ الوقار والسكينة في المشي إلى الصلاة؛ لأن الماشي إليها عاملٌ بعض ما يتوصل إليها به، فهو في عملها وطاعتها وانتظار عملها فهو كمن في صلاة، كما جاء في الحديث: «فإن أحدكم في صلاة ما كان يَعْمِدُ إليها» (2)، فيجب أن يلتزم (3) حينئذ ما يلزم المصلي) (4). وحكى في جواز/ الهرولة لمن سمع الإقامة ثلاثة أقوال: [1/ 22] إباحة ذلك، أو الأولى أن لا يفعل وهو الراجح عنده لظاهر الحديث، وقيل: يجوز ذلك للراكب دون الماشي (5).

قال القاضي: ((وذكر السكينة والوقار هنا وهما بمعنى؛ قيل: على طريـق التأكيـد، والسكينة من السكون والوقار من الاستقرار والتثاقل عن الخفة والعجلة))(6).

واختار الباجي جواز الإسراع عند خوف فوات الصلاة (7).

والخلاف في الباب إنها هو في الإسراع الذي لا يخرج عن الوقار.

<sup>(1)</sup> سئل مالك عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت؟ قال: ((لا أرى بذلك بأساً ما لم يسع أو يخب)). البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 220)، و شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 260).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة (1/ 68)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، رقم: 4.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [يلزم].

<sup>(4)</sup> الإكمال لعياض (2/ 553).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(7)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/8).

## [رابعا: مكروهات الصلاة عشرون]

ومكروهات الصلاة عشرون أيضا:

صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط، والالتفات، وتَحَدُّثُ النفس بأمور الدنيا، وتشبيك الأصابع، وفرقعتها، والعبث بها أو بخاتمه أو لحيته أو تسوية الحصباء، والإقعاء، وهو جلوسه فيها على صدور قدميه في التشهد أو عند القيام من السجود، بل يعتمد على يديه عند قيامه، والصفد، وهو ضم القدمين في قيامها كلكبل، والصفن، وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف، والصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين و يجافي بين العضدين في حال القيام كصفة المصلوب، والاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا، وأن يصلى الرجل وهو والاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا، وأن يصلى الرجل وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة، أو حامل في فمه أو غيره ما يشغله عن صلاته، أو يصلي وهو غضبان أو جائع، أو بحضرة طعام، أو ضيق الخف مما يشغله عن فهم صلاته، أو يصلي بطريق من يمر بين يديه، أو يقتل برغوثا، أو قملة فيها، أو يدعو في ركوعه أو سجوده أو تشهده، أو يجهر بالتشهد، أو يرفع رأسه، أو يخفضه في ركوعه، أو يرفع بصره الى السماء أو يهم، بالتشهد، أو يرفع رأسه، أو يخفضه في ركوعه، أو يرفع بصره الى السماء فيها، أو يسجد على البسط والطنافس والجلود وشبهها مما لا تنبته الأرض، ومما هو فيها، أو فيه رفاهية.

قوله: (ومكروهات الصلاة عشرون)؛

قد تقدم حد المكروه، وأنه ما كان تركه خير من فعله من غير تأثيم.

1) [الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط]

قوله: (صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط)؛

ومدافعتها أي: أنها يستدعيان الخروج وهو يدافع ذلك، والرجلُ [في هذا]<sup>(1)</sup> والمرأةُ سواء. قال ابن عبد البر: ((أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن))<sup>(2)</sup>. قال في المدونة: ((ومن أصابه حقن أو قرقرة<sup>(3)</sup> فإن كان ذلك خفيفاً فليصل به، وإن كان مما يشغله أو يعجله في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته، فإن صلى بذلك أحببت له الإعادة أبداً))<sup>(4)</sup>.

وحكى ابن يونس عن ابن شعبان أن من صلى بالحقن الذي يشغل مثله أجزأه و لا يعيد، قال ابن يونس: واستحسن بعض فقهائنا إذا صلى بالحقن؛ فإن كان شيئا خفيفا فلا شيء عليه، وإن صلى وهو ضامٌ [بين] (5) وركيه أعاد في الوقت، وإن كان مما يشغله كثيرا أعاد أبدا.

قال اللخمي فيمن به حقن أو قرقرة أو غثيان أو نزل به ما يهمه: ((فإن كان ذلك الشيء الخفيف؛ استحب له البداية بها يذهب ذلك عنه، وإن لم يفعل وصلى مضت صلاته، وإن أعجله وهو يقيم حدودها وشغل قلبه بالأمر الخفيف، إلا أنه زائد على المعتاد استحب له الإعادة ما كان في الوقت، وإن نزل به من ذلك ما شغل قلبه حتى لا يعرف كيف صلى أعاد وإن ذهب الوقت))(6).

وإلى قريب من هذا يرجع كلام المؤلف؛ لأنه يعد من (7) مفسدات الصلاة الحقن والقرقرة والهم الذي يشغله حتى لا يفقه ما صلى (8).

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (2/ 296).

<sup>(3)</sup> القرقرة: صوت في البطن من رياح تكون فيه، المعجم الوسيط (2/ 757)، مادة (قرق).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 139)، وتهذيبها للراذعي (1/ 75).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة 18 (مخطوط).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [يعد في].

<sup>(8)</sup> سيأتي ذلك \_ إن شاء الله \_ في مفسدات الصلاة (ص 551).

وعن الشافعي وأبي حنيفة وجماعة أن الصلاة تجزئ مع كراهة، وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه كمن صلى به في ثوبه.

واستدل الباجي لعدم الإجزاء بأن ذلك منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ومن جهة المعنى أن استدامة المدافعة عمل كثير في الصلاة، مشغل عنها، يمنع استدامتها فوجب أن يكون مفسدا لها<sup>(1)</sup> كسائر الأعمال، وذلك أنه لا يمكنه دفعه إلا باستدامة ضم شديد لوركيه، وتكلف إمساكه بمنزلة من تَحَمَّل في الصلاة حملا ثقيلا لا يستطيعه إلا بتكلف<sup>(2)</sup> وعمل متتابع، وذلك يمنع صحة الصلاة.

#### 2) [الالتفات في الصلاة]

#### قوله: (والالتفات)؛

أخرج البخاري من حديث عائشة قالت: «سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (3)، وأخرج الترمذي عن ابن عباس «أن النبي على كان يلحظ في الصلاة يمينا وشالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره (4)، وقال: ((حديث حسن (5) غريب)).

وفي المدونة: ((ولا يلتفت المصلي، فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته، وإن كان<sup>(7)</sup> بجميع جسده. قال الحسن: إلا أن يستدبر القبلة))<sup>(8)</sup>.

<sup>(1) [</sup>لها] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [بتكليف].

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (1/ 232)، كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة، رقم: 751.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (2/ 483)، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، رقم: 587.

<sup>(5) [</sup>حسن] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> هكذا نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 159) عن الترمذي: ((حديث حسن غريب))، وأن النووي قال: ((إسناده صحيح)). وفي سنن الترمذي نسخة شاكر: ((حديث غريب)).

<sup>(7) [</sup>كان] سقطت من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/104).

قال ابن بطال في شرح حديث البخاري: ((الالتفات في الصلاة مكروه عند العلماء، وذلك إذا رمى ببصره يمينًا وشمالاً وترك الإقبال على صلاته، ومن فعل ذلك فقد فارق<sup>(1)</sup> الخشوع المأمور به في الصلاة، ولذلك جعله النبي الخشوع المأمور به في الصلاة، ولذلك جعله النبي الخشوع المأمور.

قال المهلب: قوله: ((اختلاس يختلسه الشيطان)) هو نص على إحضار المصلى ذهنه ونيته لمناجاة ربه، ولا يشتغل بأمور دنياه، وذلك أن المرء لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمر دنياه؛ لأن النبي قلة أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته، فيقول له: اذكر كذا؛ لأنه موكل به في ذلك، ولذلك قال: ((من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه بشيء غفر له))(3)، فمن جاهد شيطانه ونفسه وجبت له الجنة، وقد نظر عليه السلام إلى عَلَم الخميصة، وهذا مما لا يستطاع دفعُه في الأعم.

وقد اختلف [السلف]<sup>(4)</sup> في ذلك؛ فممن كان لا يلتفت أبو بكر وعمر، وقال ابن مسعود: «إن الله لا يزال مقبلاً على العبد ما دام في صلاته، ما لم يحدث أو يلتفت»<sup>(5)</sup>. ونهى عنه<sup>(6)</sup> أبو الدرداء، وأبو هريرة، وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الـزبير يـصلى فى

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [فرق] ولعله خطأ.

<sup>. (2)</sup> قال ابن بطال في شرح البخاري المنقول عنه: [وأما إذا التفت لأمرٍ يَعِنُّ لـه مـن أمـر الـصلاة أو غيرهـا فمباح له ذلك، وليس من الشيطان، والله أعلم].

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان؛ البخاري (1/ 77)، كتاب الوضوء، بــاب الوضــوء ثلاثــاً ثلاثــاً، رقم: 159، ومسلم (1/ 204)، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم: 226.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [العلماء].

<sup>(5)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 269) موقوفا، وضعفه الهيثمي في المجمع (2/ 234)، بالانقطاع وأخرجه أبو داود والنسائي عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه». سنن أبي داود (1/ 560)، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم: 909، وسنن النسائي (3/ 8)، كتاب السهو، باب التشدد في الالتفات في الصلاة، رقم: 1195.

<sup>(6) [</sup>عنه] سقطت من نسخة (ر).

الحجر، فجاءه حجر \_ يعني حجر المنجنيق<sup>(1)</sup> \_ قدامه فذهب بطرف ثوبه، فها التفت. وقال ابن أبى مليكة: إن ابن الزبير كان يصلى بالناس، فدخل سيل المسجد فها أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ منها.

ورخصت في ذلك طائفة؛ قال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يتشوف<sup>(2)</sup> إلى الشيء في الصلاة ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت، قال: لكنا نتحرك ونلتفت، وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشهالاً، وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة))(3).

قال ابن رشد: ((وليس بضيق عليه أن يلحظ ببصره الشيء من غير التفات إليه، على ما جاء في ذلك عن النبي ﷺ)(4).

# 3) [تحدُّث النفس في الصلاة بأمور الدنيا]

قوله: (وتَحَدُّثُ النفس بأمور الدنيا)؛

[ب/27] قال الباجي/ في الكلام على حديث خميصة أبي جهم المتقدم، حين ردها لأبي جَهْم، وعلل ذلك بأنه على الكلام على علمها في الصلاة: ((هذا يدل على كراهية (5) الاشتغال عن الصلاة بالنظر إلى غير ما يقابل فيها دون تكلف ولا قصد، والامتناع من كل ما يشغل فيها، والقصد إلى التفرغ لها، والإقبال عليها، وإن لم يَحُرُم علينا أن نلبس من الثياب خيرها، ولا ما يمكن أن ينظر إليه في الصلاة، فلذلك لم يمنع أبًا جَهْم من لبسها.

<sup>(1)</sup> المراد: المنجنيق التي ضرب بها الحجاج بن يوسف الحرم المكي سنة 73ه بعد محاصرة طويلة لعبد الله بـن الزبير وأتباعه حين لجأ إلى الحرم، انتهى باستشهاده رَجَوَلَيْكَهَنّهُ. البداية والنهاية لابن كثير (6/ 262).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يتشرف].

<sup>(3)</sup> هنا انتهى كلام ابن بطال في شرحه صحيح البخاري (2/ 365 و366).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 220).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [كراهة].

ويحتمل أن يفعل ذلك النبي الأحد معنيين: أحدهما أن يكون فُرض عليه من ذلك ما لم يُفْرَض علينا. والثاني أن يكون الله أراد أن يأتي بالصلاة على أكمل وجوهها، ويزيل عن نفسه كلَّ ما يكون سببا لإدخال النقص فيها بالشغل عنها، وإن لم يكن واجبا فهو مندوب إليه)(1).

وقال ابن بطال: في الكلام على نهي النبي عن الصلاة بحضرة الطعام (2)، قال: (فحمل مالك ذلك على الندب، لما يخشى من شغل باله بالأكل، وربيا نقص عن حدود الصلاة، أو سها فيها، وقد بين هذا أبو الدرداء بقوله (3): «من فقه المرء إقباله على طعامه... »(4)، ولم يقل من الواجب اللازم له، فبين العلة أنها لِمَا يخاف (5) من شغل البال، وقد رأينا شغل البال في الصلاة لا يفسدها؛ ألا ترى أنه على صلى في جُبَّة لها عَلَم، فأخبر أن قلبه اشتغل بالعَلَم ولم يُبْطل صلاتَه؟. وقد قال عمر بن الخطاب: «إني لأجهز فأخبر أن قلبه اشتغل بالعَلَم ولم يُبْطل صلاتَه؟. وقد قال عمر بن الخطاب: «إني لأجهز في قلول: اذكر كذا، حتى يظل الرجل، لا يدرى كم صلى (7)، ولم يأمره بإعادتها لذلك، فيقول: اذكر كذا، حتى يظل الرجل، لا يتبعه من ملك بُضع امرأة (10)؛ ليتفرغ قلبه من وقد شرط بعضُ (8) الأنبياء (9) أن لا يتبعه من ملك بُضع امرأة (10)؛ ليتفرغ قلبه من

<sup>(1)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 98).

<sup>(2)</sup> أخرج مسلم عن عائشة أن النبي على قال: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (1/ 392)، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...، رقم: 560.

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [من قوله].

<sup>(4) [</sup>تتمته: «...حتى يُقْبِل على صلاته وقلبه فارغ»]، رواه البخاري معلقا (1/ 212)، كتــاب الأذان، بــاب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) و(ر) [أنه لما يخاف] وفي (خ) [أنه لا يخاف].

<sup>(6)</sup> رواه البخاري معلقا (1/ 364)، كتاب العمل في الصلاة، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، ووصله ابن أبي شبية في مصنفه (2/ 186).

<sup>(7)</sup> رواه البخاري بلفظ قريب منه (1/ 198)، كتاب الأذان، باب فضل التأذين، رقم: 608.

<sup>(8)</sup> قيل: هو يوشع بن نون انظر مقدمة فتح الباري (1/ 322).

<sup>(9)</sup> في شرح ابن بطال المنقول عنه هنا زيادة [على من يغزو معه] وبه يتضح المراد.

<sup>(10)</sup> في شرح ابن بطال المنقول عنه زيادة [ولم يبن بها، ولا من بني دارًا ولم يكملها].

شواغل الدنيا، هذا في الغزو، فكيف في المصلاة التي هي أفضل الأعمال، والمصلى واقف بين يدى الله؟!))(1).

وقد تقدم الكلام مبسوطا في حديث النفس في الصلاة، وما ذكر ابن العربي في ذلك<sup>(2)</sup>، وظاهره المعارضة لما للمؤلف<sup>(3)</sup> هنا، ولما نقلناه عن الباجي وابن بطال، وأكثر نصوص الفقهاء على هذا الذي عند الباجي وابن بطال. وانظر ما قال أبو إسحاق<sup>(4)</sup> فيمن سرق أو غصب في صلاته أنها تجزئه (5)، وربها مضى بعضه في الكلام على الحاقن، ويأتي منه في الصلاة بحضرة الطعام؛

لكن كيف الجمع بين ما تقدم للمؤلف من إيجاب الخشوع مع عدَّه تحدث النفس في المكروهات، ولم ينقدح لي فيه تأويل إلا أن يقيد هذا بالشيء اليسير؛ فإنهم اغتفروا في الصلاة الشيء اليسير بغيرها، ولم يبطلوا به لقولهم: إنه مكروه، ومنعوا الكثير وأبطلوا به، وهو الذي يدل عليه كلامه في المفسدات.

## 4) [تشبيك الأصابع في الصلاة]

قوله: (وتشبيك الأصابع)؛

قد كره مالك ذلك في المدونة. وفي العتبية: ((وسئل مالك عن تشبيك الأصابع في

<sup>(1)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 294 و 295).

<sup>(2)</sup> انظر: فرائض الصلاة (الخشوع) (ص 440).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [لما في المؤلَّف].

<sup>(4) (</sup>أبو إسحاق) هو: إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي عمران الفاسي، له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة، امتحن مع فقهاء القيروان محنة عظيمة في عهد الفاطميين الشيعة سنة 437ه، قيل: مات سنة 443ه. المدارك لعياض (8/ 58 \_ 63)، والديباج لابن فرحون (ص. 144).

<sup>(5)</sup> نقل ابن رشد عن أبي إسحاق التونسي أن من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان لا تبطل صلاته. البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 119)، ومواهب الجليل للحطاب (2/ 182).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

المسجد أسمعت فيه شيئاً؟ قال: إنهم ليذكرون (1) شيئاً ولا أعلم به بأساً))(2)، قال العتبي: ((وأخبرنا محمد بن خالد (3) عن عبد الله بن نافع قال: جلس داود بن قيس (4) إلى مالك ومالك مشبك بين أصابعه، فأومأ داود إلي يدي مالك ليطلقها، وقال ما هذا؟ فقال له مالك: إنها يكره هذا في الصلاة))(5).

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((رُوي عن النبي على النبي النهي عن تشبيك الأصابع في الخروج إلى المسجد للصلاة وفي المسجد وفي الصلاة؛

[ورُوي]<sup>(6)</sup> عن أبي ثمامة قال: لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي، ففرق بينها وقال: «إنا نُهينا أن يشبك أحدنا أصابعه في الصلاة))، فقلتُ: لست في صلاة، فقال: ألستَ قد توضأتَ وأنتَ تريد الجمعة؟ قال: قلتُ: بلى، قال: فأنت في صلاة»<sup>(7)</sup>.

ورُوي عنه أنه قال: «سمعت رسول الله عليه يقول: إذا توضأ أحدكم وخرج يريد

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [يذكرون].

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 363).

<sup>(3) (</sup>محمد بن خالد) هو: أبو عبد الله الأشَجّ، المعروف بابن مَرْتَنِيل من أهل قُرْطُبَة، سمع من ابن القاسِم وأَشْهَب وعبدالله بن نافع ونظرائهم من المدنيين، وكان الغالب عليه الفقه، ولم يكن له بالحديث علم (ت220م) وأشهَب وعبدالله بن نافع ونظرائهم الأندلس لابن الفرضي (2/4)، والمدارك لعياض (4/117)، والديباج لابن فرحون (ص 330).

<sup>(4) (</sup>داود بن قيس) هو: أبو سليهان الفراء الـدباغ القرشي المـدني ثقـة فاضـل، مـات في خلافـة أبي جعفـر المنصور. الثقات لابن حبان (6/ 288)، وتقريب التهذيب لابن حجر (1/ 308).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 363).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) و (خ) [رُوي].

<sup>(7)</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 227)، والطبراني في معجمه الكبير (19/ 152)، وبلفظ قريب منه أخرجه أبو داود في سننه (1/ 380)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة، رقم: 562.

المسجد (1) فهو في صلاة ما لم يشبك بين أصابعه »(2).

ورُوي عنه أنه على قال: «يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى الصلاة فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة»(3).

ولم يصح عند مالك من هذا<sup>(4)</sup> إلا النهي عن ذلك في الـصلاة، ولم يـر بغـيره بأسـاً. وهو مذهب البخاري<sup>(5)</sup>))(6).

وقد صح أن النبي على شبك بين أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين (7).

## 5) [فرقعة الأصابع في الصلاة]

### قوله: (وفرقعتها)؛

قد كره مالك ذلك في المدونة (<sup>8)</sup>، قال ابن يونس وإنها كرهه لا شتغاله عن الصلاة، وفي العتبية: ((وسئل مالك عن تنقيض الأصابع في المسجد، فقال: ما يعجبني ذلك في المسجد ولا في غيره)).

قال ابن القاسم: ((وأنا أكرهه في المسجد))، ومعنى تنقيضها: أي فرقعتها.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الصلاة].

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود (1/ 380)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الـصلاة، رقم: 562، والترمذي (2/ 228، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الـصلاة، رقم: 386، وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 347).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (19/ 153).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [في هذا].

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (1/ 166)، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وفقه البخاري في تراجمه. قال السخاوي: ((محل جوازه ما إذا كان لغرض صحيح كإراحة الأصابع، بخلاف ما يكون عبثا؛ إذ التشبيك من الشيطان سيها وقد يجلب النوم)). المقاصد الحسنة للسخاوي (ص256).

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/364).

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (1/ 166)، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم: 482.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [قد ذكره مالك في المدونة].

قال ابن رشد: ((وقع في المدونة كراهته (1) في الصلاة خاصة، ولم يتكلم على ما سوى الصلاة، وكرهه مالك في الصلاة وفي المسجد وغير المسجد (2)؛ لأنه (3) من فعل النساء وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن، وكرهه ابن القاسم في المسجد؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد)) (4).

#### 6) [العبث في الصلاة]

قوله: (والعبث بها أو بخاتمه أو لحيته)؛

قال القاضي في المشارق: ((وعبث معناه: لعب))<sup>(5)</sup>، وروى مالك في الموطأ عن مسلم بن أبي مريم، عن علي عبد الرحمن المعاوي أنه قال: «رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة/ فلما انصرفتُ نهاني...»الحديث<sup>(6)</sup>.

قال الباجي: ((لا يجوز العبث في الصلاة بشيء من الأشياء)) (7).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [كراهيته].

<sup>(2) [</sup>وغير المسجد] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [أنه].

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 363).

<sup>(5)</sup> لم أعثر على هذا في نسخ المشارق المطبوعة، وإنها في مادة (ع ب ث): ما يلي: ((عَبِثَ فِي منامه؛ قيل: معناه: اضطرب بجسمه، ويحتمل أنه اختص ذلك بيديه وحركها كالدافع أو الآخذ))، مشارق الأنوار (2/64). والله أعلم. وبعد كتابة هذا جاءي من الفقيه الجليل سيدي (محمد مستقيم) بعد تصحيحه للنص المحقق من هذا الكتاب ما يلي: (النسخة المطبوعة من مشارق الأنوار فيها سقوط، وقد راجعت نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود للمخطوطات [رقم الصنف 23.21م.ق، الرقم العام 2752] فوجدت في الصفحة 75 مادة (عبث) إضافة إلى ما في النسخة المطبوعة: ((وأعبث بالحصباء: ألعب بها)) وهذا هو الذي قصد القباب هنا حين قال: «قبال القباضي في المشارق: ((وعبث معناه: لعب))، وهذا يدل على أن كثيرا من كتب التراث لم تزل في حاجة إلى إعادة التحقيق، لأنها لم تحقق بعد، وإن زعم المتاجرون بكتب الأسلاف أنهم حققوها. وهذا عنوان رابط الصفحة في المخطوط: حفظه الله حفاظا على الأمانة العلمية.

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه في مستحبات الصلاة؛ وضع اليدين على الركبتين (ص495).

<sup>(7)</sup> المنتقى للباجي (2/ 69).

قال ابن رشد: ((من قدر الأمر حق قدره، ولم يفارق الخوفُ قلبَه، خشع في صلاته، وأقبل عليها، ولم يشغل سرَّه بسواها، وسكنت جوارحه فيها، ولم يعبث بيديه، ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعينه، توجهت المدحة إليه بقوله: ﴿فَدَ آَهُلَحَ ٱلْمُومِنُونَ النَّفِي هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلْشِعُونَ (1). وقد روي عن النبي عَلَيْهُ أنه أبصر رجلاً يصلي، وهو يعبث بلحيته في صلاته، فقال: «لم يخشع هذا في صلاته، ولو خشع لخشعت جوارحه» (2)، ثم قال: «تفقهوا، واسكنوا في صلاتكم» (3)). وقد تقدم هذا كله (5).

## قوله: (أو تسوية الحصباء)؛

مسلم من حديث معيقب الدوسي «أنهم سألوا رسول الله على عن المسح في الصلاة فقال: واحدة»، وأخرج أيضا عنه: أن رسول الله على قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلاً فواحدة» (6).

قال القاضي في كلامه على الحديثين: ((يعنى بالمسح المسؤول عنه مسح الحصباء، ومسحه: تسويته كما جاء مفسراً؛ وذلك لئلا يتأذى به، وقيل: بل مسح الغبار عنه لئلا يتعلق منه شيء بوجهه، وهذا كله ينافى معنى الصلاة والتواضع فيها، وترك الشغل بغيرها، فأبيح من ذلك المرة، ليدفع مضرَّة ذلك عن وجهه، وقد جاء: ((تركها خيرٌ من همر النعم) (7)؛ لكثرة الأَجر في تتريب الوجه (8)، والتواضع لله، وكذلك جاء النهى عن

<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون: 1 و2.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في فرائض الصلاة؛ الخشوع (ص 434).

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 219).

<sup>(5)</sup> راجع فرائض الصلاة؛ الخشوع (ص 434).

<sup>(6)</sup> مسلم (1/ 387)، كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، رقم: 546.

<sup>(7)</sup> جاء ذلك عن جابر قال: سألت النبي عن مسح الحصى؟ فقال: «واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة». أخرجه أحمد في مسنده (3/ 300)، وابن أبي شيبة (2/ 411)، وابن خزيمة (2/ 52)، وفي سنده عندهم شرحبيل بن سعد قد اختلط في آخر عمره كما في التقريب لابن حجر (1/ 433).

<sup>(8)</sup> من ذلك ما أخرج أبو داود والترمذي وحــسنه عن أبي ذرٌّ ، أن النبي ﷺ قال: «إذا قــام أحدُكم إلى ◄

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

النفخ في سجوده في التراب(1) لذلك، وكرهه السلفُ.

وكرهوا مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصا مرة وثانيةً في الصلاة (2)، والمعروف عنه ما عليه الجمهور))(3).

#### 7) [الإقعاء في الصلاة]

قوله: (والإقعاء، وهو: جلوسه فيها على صدور قدميه في التشهد، أو عند القيام من السجود؛ بل يعتمد على يديه عند قيامه)؛

أخرج مسلم من حديث عائشة \_ رَجَالِيَهُ عَنها \_ «أن رسول الله على كان يَنْهَــى عـن عُقْبَـةِ الشيطان» (4) ، وأخرج عن طاووس: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القــدمين؟ فقــال: هي السنة، قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: بل هي سنة نبيك علي (5).

قال المازري: في الكلام على حديث طاووس: ((لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء))(6).

قال الهروي: في تفسير ((نهي أن يُقْعِيَ الرجل في الصلاة))(7): ((قال أبو عبيد: هو أن

الصلاة فإن الرحمة تواجهه؛ فلا يمسح الحصى». قال الشيخ شاكر: ((بل هو حديث صحيح)). سنن أبي داود (1/185)، كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة، رقم: 945، وسنن الترمذي (2/ 219)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، رقم 379.

<sup>(1)</sup> انظر: سنن الترمذي (2/ 220)، أبواب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، رقم: 381.

<sup>(2)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 202).

<sup>(3)</sup> الإكمال لعياض (2/ 481 و482).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 357)، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، رقم: 498.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 381)، كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين، رقم: 536.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 459).

<sup>(7)</sup> أخرجه بلفظ قريب منه الترمذيُّ (2/ 72)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الإقعاء، رقم: 282، وابنُ ما جاء في كراهية الإقعاء، رقم: 285، إلا أن الله وابنُ ماجة (1/ 289)، كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين، رقم: 895. إلا أن الله المادة ا

يلصق الرجل [أليتيه] (1) بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كها يفعل الكلب. قال: وتفسير الفقهاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتن، والقول هو الأول))(2).

قال القاضي في الإكمال: ((والأشبه في تأويل الإقعاء الذي قاله ابن عباس: ((إنه من السنة))، الذي فسربه الفقهاء من وضع أليتيه بين السجدتين على العقبين وليس بالمنهي عنه، فقد رُوي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، وكذا<sup>(3)</sup> جاء مفسراً عن ابن عباس: ((من السنة أن تُمِسَّ (4) عقبيك أليتيك (5)))))، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار، وسموه إقعاء، وأجرَوْا الجلوس فيها مجرى الجلوس في التشهد على اختلافهم فيه، ووافق الشافعي مالكاً في كراهة ذلك بين السجدتين وخالف في استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام، فرأى الشافعي في جماعة من أصحاب الحديث أنه يرجع جالسا على قدميه يسيراً، ثم ينهض للقيام، قال: وليس ذلك بإقعاء.

وحجتهم ما جاء في حديث مالك بن الحويرث «أن النبي عليه إذا كان في وتر من

لنووي وابن حجر رويا عن بعض الحفّاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديثٌ صحيحٌ إلا حديثان: حديثُ عائشة: «وكان يَنْهَى عن عُقْبَةِ الشيطان»، وحديث ابن عباس في أن «الإقعاء سنة»، انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 551 و 552). وقد سبق تخريجها.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(ر) و(س) [إليته] وما أثبت هو الأولى.

<sup>(2)</sup> كتاب الغريبين للهروي (5/ 1568).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [وقد] عوض [وكذا].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [تمسك] وفي (س) [يمسك].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [إليتك].

<sup>(6)</sup> ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 285)، والطبراني في الكبير (11/ 50). انظر أيضا الاستذكار لابن عبد البر (1/ 482)، والتمهيد له أيضا (1/ 274). وفيه قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه؛ ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير.

صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا»<sup>(1)</sup>. وقال مالك في كافة الفقهاء سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا يجلس؛ ولكن ينهض<sup>(2)</sup>، وحملوا حديث ابن الحويرث أنه كان مرة من فعله الله لله على جواز ذلك أو لشكوى به. قال الداودى: فمن هنا رأى مالك أن لا سجود على من جلس في وتر الركعات ما لم يطل.

قال القاضي: وحكى غيره من شيوخنا فيها قولين: السجود، وتركه؛ وكل هذا لمن فعله ناسيا، فأما عامداً فلا سجود (3) اتفاقا، ثم اختلفوا في الاعتاد على اليدين عند النهوض إلى القيام؛ فقال مالك وجمهورهم: يعتمد، وهو أقرب إلى السكينة. وقال الثوري في آخرين: لا يعتمد إلا أن يكون شيخا، وخيَّره مالك مَرةً ورأى (4) أن يفعل ما هو أرفق به (5)) (6).

### 8) [الصفد والصفن في الصلاة]

# قوله: (والصفد، وهو: ضم القدمين في قيامها كالمكبل)؛

وقد تقدم الكلام في قران القدمين عند ذكره في المستحبات ((ترويح القـدمين))، وأن المكروه عند المؤلف من ذلك ما جعل من حدود الصلاة<sup>(7)</sup>.

# قوله: (والصفن، وهو: رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف)؛

هذا لم أقف فيه للفقهاء على شيء، والظاهر في كراهته أنه ليس من هيئات الصلاة ومناف للخشوع؛ إذ فاعل ذلك مشتغل بذلك عن صلاته، لأنه يخاف السقوط.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (1/ 251)، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، رقم:823.

<sup>(2)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 186).

<sup>(3)</sup> في نسخة(ت) [فلا يجوز] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [ويري].

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 184).

<sup>(6)</sup> هنا انتهى المنقول عن إكمال القاضي عياض (2/ 459 ـ 460).

<sup>(7)</sup> راجع (ص 505 و506).

### 9) [الصلب والاختصار في الصلاة]

قوله: (والصلب وهو: وضع اليدين على الخاصرتين و يجافي بين العضدين في حال القيام كصفة المصلوب، والاختصار وهو: وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا)/؛

الكلام في الصلب والاختصار قريب؛ إذ لا فرق بينها، إلا أن الصلب بيدين والاختصار بيد واحدة. وفي مسلم عن أبي هريرة «أن رسول الله على نهي أن يصلي الرجل مختصرا»(1).

قال المازري: ((قال الهروي: الاختصار: أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليها (<sup>2)</sup>، وقيل: هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يقرؤها في فريضة بكمالها.

كذا رواه ابن سيرين عن أبى هريرة - يعني بتقديم الخاء على التاء - ورواه غيره: ((متخصِّراً))<sup>(3)</sup>، ومعناه: أن يصلى ويضع يده على خصره، ومنه الحديث: ((الاختصار راحة أهل النار))<sup>(4)</sup>، ((ونهى عن اختصار السجدة))<sup>(5)</sup>. ويفسر على وجهين: أحدهما: أن يختصر الآيات التي فيها السجدة فيسجد فيها، والثانى: أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها))<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 364)، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، رقم: 1219، وصحيح مسلم (1/ 387)، كتاب المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة، رقم: 545.

<sup>(2)</sup> هذا التفسير فيه نظر؛ لما روى البيهقي في الكبرى (2/ 289) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 297) عن عطاء قال: «كان أصحاب رسول الله على يتوكؤون على العصى في الصلاة».

<sup>(3)</sup> أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 310)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 48).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 57)، وابـن حبـان (6/ 63)، والبيهقـي (2/ 287) والطـبراني في الأوسط (7/ 84) عن أبي هريرة. وضعفه الهيثمي في المجمع (241/2).

<sup>(5)</sup> هكذا أوردته كتب اللغة ولم أقف عليه في كتب الحديث. انظر: مادة (خصر) من النهاية لابن الأثير (5/ 98)، وغريب الحديث لابن الجوزي (1/ 281)، ولسان العرب لابن منظور.

<sup>(6)</sup> المعلم للهازري (1/ 417).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

قال القاضي: ((وقيل: كره الاختصار في الصلاة ؛ لأنه فعل اليهود<sup>(1)</sup>، وقيل: إن هذا هو معنى ما جاء في الحديث: ((أنها راحة أهل النار»، يعنى: راحة اليهود، وإلا فليس لأهل النار راحة، وقيل: لأن إبليس هبط كذلك<sup>(2)</sup>، وقيل: بل هو فعل أهل الكبر، والصلاة موضع تذلل وخضوع، وفي البخاري أنه: «نُهى عن الخصر في الصلاة»<sup>(3)</sup> وهو مثله، وقيل: الاختصار في الصلاة المنهي عنه حذفها، وألا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها (4)). (5).

### 10) [اللثام وكفت الشعر والثوب في الصلاة]

قوله: (وأن يصلى الرجل وهو متلثم (6) أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة)؛

أخرج مسلم عن كريب أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث<sup>(7)</sup> يصلي ورأسُه مَعقُوص<sup>(8)</sup> من ورائه، فقام فجعل يَحُلُّهُ، فلما انصر ف أقبل على<sup>(9)</sup> ابن عباس، فقال: مالكَ ولرأسِي<sup>(11)</sup>؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنها مَثلُ هذا مَثل (11) الذي

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري عن مسروق عن عائشة : «أنها كانت تكره أن يَجُعَلَ يَدَهُ في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله» (2/ 1075)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم: 3458.

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 47) من كلام مُمَيْدِ بن هلال التابعي.

<sup>(3)</sup> أخرجه عن أبي هريرة (1/ 364)، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، رقم: 1219.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [ولا سجودها وحدودها].

<sup>(5)</sup> الإكمال لعياض (2/ 479 و480).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ملتثم].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [بن الحرث].

<sup>(8)</sup> معقوص: من عقص شعره: إذا ضفره وشده، وغرز طرفه في أعلاه. جامع الأصول لابن الأثير (5/ 526).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [إلى].

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) [ورأسي].

<sup>(11)</sup> في نسخة (ر) [كمثل].

يصلِّي، وهو مَكْتُوف (1). وأخرج أيضا في حديث آخر عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: (أُمِرْتُ أن أسجد على سبع ـ ولا أَكْفِتَ الشعر ولا الثياب \_: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين (()، وفي رواية: (ولا أَكُفَّ ثوبا ولا شعرا) (2).

قال القاضي: ((والكف والكفت: الضم والجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِ قِاتاً آحْيَآ ءَ وَأَمْوَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّاس في حياتهم وموتهم، والكف بمعناه، ومنه كافة الناس أي: جماعتهم (4) وهو مثل قوله: «معقوص الرأس» وهو ضمه (5) في الصلاة، فنهي عن ذلك ﷺ في الثياب والشعر، ظاهره الكراهة بكل حال، وذهب الداودي إلى أن ذلك إن فعله للصلاة، ودليل الآثار وفعل الصحابة عليه، قال الطبري فيمن صلى كذلك من عقص شعر، أو تشمير ثوب: فلا إعادة عليه لإجماع الأمة على ذلك، وقد أساء، وحكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده (6)، وذلك والله أعلم لل جاء أن الشَّعَر يسجد معه (7)، ولهذا مثله بالذي يصلى وهو مكتوف) (8). انتهى.

ونصُّه في المدونة (9): ((ومن صلى محتزماً، أو جمع شعره بوقاية، أو شمر كميه؛ فإن

(1) مسلم (1/ 355)، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن... عفص الرأس، رقم: 492.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، رقم: 490.

<sup>(3)</sup> سورة المرسلات:25 و26.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [اجتماعهم].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [ضم شعره].

<sup>(6)</sup> الأوسط لابن المنذر (3/ 184)، باب 94، مسالة: 414.

<sup>(7)</sup> جاء ذلك عن زيد بن وهب قال: «مر عبد الله على رجل ساجدا عاقص شعرِه، فحله، فلما انصرف قال: إني إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك على سجوده أجرا. قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك». مصنف عبد الرزاق (2/ 185)، والأوسط لابن المنذر (3/ 183)، والطبراني في الكبير (9/ 267)، قال الهيثمي: ((رجاله ثقات))، المجمع (2/ 126).

<sup>(8)</sup> الإكمال لعياض (2/ 405 و 406).

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [ونصه في المدونة].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

كان ذلك لباسَه، أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة، فلا بأس به، وإن تعمد بـذلك إكفات شعر أو ثوب، فلا خير فيه)) (١). ومعنى ((لا خير فيه)): الكراهة.

وانظر ما الفرق بين ما في المدونة، وما حكى القاضي عن الداودي!؟ ولأي شيء ترك نسبة ذلك لمالك ونسبه للداودي!؟

قال اللخمي فيمن كان ذلك لباسه، أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة: أرى أن يحله عند إرادة الصلاة (2).

وأما كراهته أن يصلي الرجل متلثما؛ فالرجل ليس بشرط، وكذلك المرأة. قال ابن القاسم في المدونة: وبلغني عن مالك أنه إذا صلت المرأة متنقبة بشيء أنها لا تعيد، وذلك رأيي، والتلثم<sup>(3)</sup> مثله. قال ابن يونس عن ابن حبيب: ولا ينبغي أن تصلي متلثمة أو منتقبة؛ فإن فعلت أخطأت ولم تعد، قاله ابن القاسم<sup>(4)</sup>. قال عبد الوهاب: ((وقد نهى النبي علي الرجل أنفه في الصلاة، وقال: ((خطم كخطم<sup>(5)</sup> الشيطان<sup>(6)</sup>))<sup>(7)</sup>.

ومعنى التنقب قال القاضي في المشارق: ((هو أن تستر المرأة وجهها، والنقاب: شد

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 186)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100).

<sup>(2)</sup> تبصرة اللخمى لوحة 35 مخطوط.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [التلثيم].

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 185)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100).

<sup>(5)</sup> الخطم: من الطائر منقاره، ومن الدابة مقدم الأنف والفم. مادة (خطم) المصباح المنير للفيومي (1/ 174).

<sup>(6)</sup> رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على أحدكم وثوبه على أنفه؛ فإن ذلك خطم السيطان». (الأوسط للطبراني (9/ 140)، والمجمع للهيثمي (2/ 237). وفي سنده ابن لهيعة انفرد به، وفيه مقال مشهور؛ فهو صدوق إلا أنه رمي بالاختلاط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. التقريب لابن حجر (1/ 319).

<sup>(7)</sup> انظر المعونة لعبد الوهاب (1/ 231).

الخمار على الأنف، وقيل: على المحجر (1)))(2). وسكت عن اللثام لشهرته.

## 11) [حمل شيء في فمه أو كمه]

قوله: (أو حامل في فمه أو غيره ما يشغله)؛

قال في المدونة: ((وأكره أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء، فإن فعل فـلا شيء عليه، وأكره أن يصلي وكمّه محشو بخبز أو غيره))(3). قال ابن يـونس: وإنـما كـره ذلـك لأنه يشغله(4).

## 12) [الصلاة في حالم مشغلم عن الصلاة]

قوله: (أو يصلي وهو غضبان أو جائع، أو بحضرة طعام، أو ضيق الخف [مما]<sup>(5)</sup> يشغله عن فهم صلاته)؛

وأخرج مسلم من حديث أنس أن رسول الله على قال: "إذا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وحضرت الصلاةُ فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكم (6). وقد تقدم الحديث: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (7) (8).

<sup>(1)</sup> المحجر - بفتح الميم وكسر الجيم وفتحها -: ما دار بالعين وبدا من النقاب. انظر: مادة (حجر) من السحاح للجوهري (2/ 624)، والمخصص لابن سيده (1/ 93)، وتاج العروس للزبيدي (1/ 2663).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 23).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 105).

<sup>(4)</sup> وينطبق هذا الحكم في عصرنا على تشغيل الهاتف المحمول أثناء الصلاة.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [أو ما]، وفي (س) [أو مما].

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (1/ 392)، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...، رقم: 557.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [وهـو يـدافع الأخبثـان] وهـو خطـأ نحـوي (رفـع المفعـول)، وفي (س) [وهـو يـدافع الأخبثين] وهو رواية البيهقي في السنن الكبرى (3/ 71).

<sup>(8)</sup> أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 392)، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...، رقم:560.

قال المازري: ((معناه (1): أن به من الشهوة ما يشغله عن صلاته، فصار بمنزلة الحقن الذي أُمِر (2) بإزالته قبل الصلاة))(3).

قال القاضى: ((زاد غير مسلم زيادة حسنة، وهي قوله: ((وأحدُكم صائمٌ)) وألزم الدارقطني مسلم إخراجها؛ إلا أن يكون لم تبلغه فيعذر (5).

معناه عند الشافعي وابن حبيب ما تقدم، وذكر ابن المنذر عن مالك: أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام/ خفيفا، وذهب الثوري وإسحاق وأحمد، وأهل الظاهر [1/ 29] إلى الأخذ بظاهر الحديث وتقديم الطعام، ورُوى مثله عن عمر وابنه (6))(7).

قال ابن بطال: ((حمله مالك على الندب لما يخشى من شغل باله بالأكل، وربيا نقص عن حدود الصلاة، أو سها فيها، وقد بين هذا أبو الدرداء بقوله: ((من فقه المرء إقباله على طعامه))(8) ولم يقل من الواجب اللازم له، فبين العلة أنه لما يخاف من شغل البال في الصلاة))(9). وقد تقدم هذا الكلام مستوفى(10).

وحكى اللخمي [الحديث](11): ((لا صلاة بحضرة الطعام»، ثم قال: ((يريد إذا كان جائعا لتعلق نفسه، فإن لم يكن كذلك جاز له البدء بالصلاة لحديث ابن عباس قال:

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [في معناه].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أُمِرنا].

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (1/ 419)، وإكماله لعياض (2/ 495).

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 200). وقبال الهيثمي في المجمع (2/ 47): ((رجاله رجبال الصحيح)).

<sup>(5)</sup> ألزمه الدارقطني بذلك في كتابه: (الإلزامات والتتبع) تحقيق مقبل بن هادي (ص355).

<sup>(6)</sup> انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 140 و141).

<sup>(7)</sup> الإكمال لعياض (2/ 494).

<sup>(8)</sup> تتمته: «...حتى يُقْبل على صلاته وقلبه فارغ»، سبق تخريجه في مكروهات الصلاة (ص 515).

<sup>(9)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ <sup>94</sup> و 295).

<sup>(10)</sup> راجع مكروهات الصلاة، تحدُّث النفس في الصلاة.

<sup>(11)</sup> سقطت من نسخة (ص).

كان رسول على يجتز<sup>(1)</sup> من كتف شاة، فدُعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ<sup>(2)</sup>.

وصلاة من حضره الطعام على أربعة أوجه: فإن لم يكن متعلق النفس به جاز أن يبدأ بالصلاة. وإن كان متعلق النفس به، ولا يعجله عن صلاته استحب البداية بالطعام، وإن كان متعلق النفس به، ولا يعجله فيستحب له الإعادة ما لم يذهب الوقت. [وإذا شغل خاطره، ولم يدر كيف صلى أعاد وإن ذهب الوقت](3). وكذلك من به حقن أو قرقرة أو غثيان أو نزل(4) به ما يهمه))(5).

وهذا يجمع ما فصله المؤلف من الغضب أو ضيق الخف أو غير ذلك.

وانظر كلام المؤلف؛ جعل ما يشغله عن فهم صلاته مكروها، ومعنى ذلك فيها لم يستغرق عقله، بدليل ما يأتي له في مفسدات الصلاة. والبين تفصيل اللخمي، وهذا مثل ما تقدم له في تحدث النفس بأمور الدنيا، وأنه لا يفسد<sup>(6)</sup> ولو كان<sup>(7)</sup> عمدا.

#### 13) [الصلاة بممرالناس]

قوله: (أو يصلي بطريق من يمر بين يديه)؛

وقد مر الكلام في السترة؛ فإن كان أراد بقوله: ((أو يصلي بطريق من يمر بين يديه))

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(خ) و(ر) [يحتز]، وفي (س) [يجتز].

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن عمرو بن أمية، وعن ابن عباس: صحيح البخاري (1/ 90)، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحمِ الشاة، رقم: 208، وصحيح مسلم (1/ 274)، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، رقم: 355.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [أو نزول].

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي لوحة 18 مخطوط.

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [لا يعيد].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [وإن كان].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

يعني بغير سترة فقد تقدم، وأن الأشياخ (1) قالوا: إنه (2) يأثم فتكون الكراهة بمعنى المنع، وهو بعيد؛ لأن الباب في كراهة التنزيه، أو لعله أراد إذا صلى إلى سترة لا تمنع البصر فيخشى أن يشتغل بنظره إلى من يمر بين يديه.

#### 14) [قتل الحشرات في الصلاة]

## قوله: (أو يقتل برغوثا، أو قملة فيها)؛

وفي المدونة: ((ويكره قتل البرغوث والقملة في المسجد، ولا يلقيها<sup>(3)</sup> فيه، وإن كان في غير صلاة فلا بأس بطرحها<sup>(4)</sup> في غير المسجد)<sup>(5)</sup>. زاد ابن يـونس: قال ابـن نـافع: وَلْيُصِرَّ هَا<sup>(6)</sup> في ثوبه، قال ابن حبيب: قتل البرغوث في المسجد أخف مـن القملة<sup>(7)</sup>، وأجاز قتلها<sup>(8)</sup> في الصلاة في غير المسجد، وقالـه مطرف وابـن الماجشون، وإن كان المؤلف إنها تكلـم عـلى قتـل ذلك في الـصلاة فقـد اشـتمل النقـل<sup>(9)</sup> عـلى الخـلاف في الوجهين.

## 15) [الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع]

قوله: (أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة في قيامه)؛

ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْهِ أنه (10) قال: ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وقد تقدم أن الأشياخ].

<sup>(2) [</sup>إنه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و(خ) [يلقها] ولعله خطأ نحوي.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [ فلا بأس بذلك أن بطرحها].

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 102).

<sup>(6)</sup> أي: وليشدها في ثوبه كالصرة؛ والصرة: ما يجمع فيه الشيء ويشد. انظر: المعجم الوسيط، مادة: (صر).

<sup>(7)</sup> انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 320).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [قتلها].

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [القتل].

<sup>(10) [</sup>أنه] سقطت من نسخة (خ).

السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم))(1).

قال القاضي في إكماله: ((اختلف الناس في هذا؛ فذهب مالك إلى الأخذ بهذا الحديث، وكره القراءة في الركبوع والسجود، وكره الدعاء في الركبوع، وأباحه في السجود، وذهب (2) طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء فيهما، وفي مختصر أبى مصعب نحوه: والشافعي والكوفيون يسبحون في الركوع والسجود، اتباعاً للحديث(3) المتقدم في غير هذا الموضع (4)، وذهب بعضهم إلى وجوب (5) «سبحان ربى العظيم» في ذلك، وذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين))(6).

قال ابن رشد: ((كره مالك الدعاء في الركوع لوجهين: أحدهما: الحديث المأثور فيه. والثاني (7): أنه (8) قد يوافق في دعائه [.....] (9) القرآن (10) فيكون قد خالف ما نُهي عنه من قراءة القرآن في الركوع. ولا خلاف أنه لا تجوز (11) قراءة القرآن في الركوع؛ ولكراهـة الدعاء في الركوع (12) وجه بين في المعنى، وهو: أنه من حسن الأدب فيمن كانت لـ إلى كبيرِ حاجةٌ ألا يبدأ بطلبها حتى يقدم الثناء عليه قبل ذلك؛ فيتعين في حق الله تعالى أن لا يدعوه في السجود حتى يقدم الثناء عليه في الركوع))(13).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في فضائل الصلاة، التسبيح في الركوع والسجود، (ص 491).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) و(خ) و(ر) [وذهبت].

<sup>(3) [</sup>للحديث] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> المراد حديث عقبة بن عامر في نزول (فِسَيِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٍ) و(سَيِّحِ إِسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى). سبق تخريجه في فضائل الصلاة، التسبيح في الركوع والسجود، (ص 491).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [جواز] وهومخالف لما في المصدر الإكهال للقاضي عياض.

<sup>(6)</sup> الإكمال لعياض (2/ 396 و400).

<sup>(7) [</sup>والثاني] سقطت من نسخة (س) و(خ).

<sup>(8) [</sup>أنه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> بياض في نسخة (ص) و(خ).

<sup>(10)</sup> في نسخة (ص) [من القرآن].

<sup>(11)</sup> في نسخة (خ) [لا يجوز].

<sup>(12)</sup> في نسخة (ر) [في السجود] ولعله خطأ.

<sup>(13)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 3 6 و64).

قال ابن بطال: ((رُوي عن النخعي قال: كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء [قبل] (1) الدعاء استوجب، وإذا بدأ بالدعاء [قبل] (2) الثناء كان على الرجاء. وروى مالك بن الحويرث: ((يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه [عليً ] (3) عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) (4) ، فلهذه الآثار كلها كره مالك الدعاء في الركوع، واستحبه في السجود. ولأهل المقالة الأخرى: تعظيم الرب والثناء عليه دعاء، قاله ابن شهاب، وهو حجة في اللغة، وقد ثبت في حديث عائشة الدعاء في الركوع [والسجود، وقوله] (5): (سبحانك اللهم [ربنا] (6) وبحمدك اللهم اغفر لي) (7) ، فلا معنى لمخالفة ذلك. وقال إسحاق وأهل الظاهر: إن تركا (8) في الركوع ((سبحان ربي العظيم)) وفي السجود (سبحان ربي العظيم)) وفي خلاف نقل عياض عن أهل الظاهر.

وأما الدعاء قبل القراءة/ في قيامه فقال المازري: ((الدعاء في الصلاة جائز إلا في البا29) ثلاثة مواضع: عقب الإحرام، وعقب الجلوس قبل التشهد، وفي الركوع))(11). وقال ابن يونس: الدعاء عند مالك مكروه في ثلاثة مواضع؛ وعد هذه الثلاثة.

<sup>(1)</sup> هكذا في شرح ابن بطال المصدر المنقول عنه وهو المناسب، وفي نسختي (ص) و(ت) و(ر) و(خ) [على].

<sup>(2)</sup> هكذا مثل [قبل] السابق.

<sup>(3)</sup> هكذا في شرح ابن بطال المصدر المنقول عنه وهو المناسب، وسقطت من النسخ التي بين يدي.

<sup>(4)</sup> أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري (5/ 184)، كتاب فضائل القرآن، باب 25، رقم: 2926)، وقال: «حسن غريب»، وقال ابن حجر في الفتح (9/ 66): ((ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف)).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [قوله].

<sup>(6)</sup> هكذا في صحيحي البخاري ومسلم، وسقطت من النسخ التي بين يدي.

<sup>(7)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 243)، كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، رقم: 794، ومسلم (1/ 350)، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم: 484.

<sup>(8)</sup> سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(9) [</sup>الأعلى] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(10)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 413 و414).

<sup>(11)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 592).

وحكى ابن شعبان عن مالك أنه كان يقول بعد الإحرام: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، قال: والمشهور المنع من الفصل بين القراءة والتكبير.

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد والثوري يستحب أن يقول هذا الذكر الذي حكى ابن شعبان عن مالك. وعن الشافعي: يقول: «الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا»، ويقول: ﴿وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلذِے فَطَرَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيماً وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (1)، وروي عن الشافعي أيضا دعاء مطول غير هذا.

وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والدعاء، ويبدأ بأيها شاء. ومحرج اللخمي قولا بجواز الفصل بين الإحرام والقراءة بالدعاء قياسا على ما حكى ابن شعبان عن مالك في التسبيح، قال اللخمي: ((والجواز أحسن لحديث أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله المحاتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كها باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من الخطايا كها ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». أخرجه البخاري ومسلم (2))(3).

وحجة [المشهور]<sup>(4)</sup> قول النبي ﷺ للأعرابي: «كبر شم اقرأ...»<sup>(5)</sup>، وفي الـصحيح أنه ﷺ كان يستفتح بالتكبير والقراءة بـ ﴿ أِلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أِلْعَالَمِينَ ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> من سورة الأنعام:80.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 231)، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم: 744)، وصحيح مسلم (1/ 419)، كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم: 598.

<sup>(3)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 31، مخطوط.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [الجمهور].

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في فرائض الصلاة ((قراءة الفاتحة)) (ص 416).

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 357)، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يُفْتَتَحُ به، رقم:498.

وانظر عدَّ المؤلف وابن يونس الدعاء قبل القراءة مكروها، وفي التلقين: ((والمختار له بعد تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن))(1)، وقال اللخمي والمازري: إنه ممنوع في المشهور(2).

## 16) [القراءة في الركوع والسجود وجلوس التشهد]

قوله: (أو يقرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده)؟

وأما كراهته (<sup>7)</sup> القراءة في التشهد فلأنه خلاف ما ورد في ذلك، وبهذا علل ابن يونس كراهة الدعاء قبل التشهد.

#### 17) [الجهربالتشهد]

قوله: (أو يجهر بالتشهد)؛ قد تقدم ما حكاه النووي من الإجماع على أن السنة فيه الإسرار(8). قال: فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.

<sup>(1)</sup> التلقين لعبد الوهاب (1/ 103).

<sup>(2)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 31، مخطوط، وشرح التلقين للمازري (2/ 563 و564).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في فضائل الصلاة ((التسبيح في الركوع والسجود)) (ص91).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 348)، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرءان في الركوع والسجود، رقم: 480.

<sup>(6)</sup> الإكمال لعياض (2/ 394).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) و(س) [كراهة].

<sup>(8)</sup> راجع سنن الصلاة ((التشهد سرا والجلوس له)) (ص 454).

### 18) [رفع وخفض الرأس في الركوع]

# قوله: (أو يرفع رأسه، أو يخفضه في ركوعه)؛

في الصحيح في صفة صلاة رسول الله على: «كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسَه ولم يُصَوِّبُه» (أ. تُعَمَّبُه): أي لم يُصَوِّبُه) أي لم يُفضه ((لم يُصَوِّبُه)): أي لم يخفضه ((أي يُعَمَّبُه)) أي لم يخفضه (2).

وقال عبد الوهاب: ((ويكره التلثم والإقناع وزيادة الإنحناء على الاعتدال في الركوع))<sup>(3)</sup>، ومعنى الإقناع: رفع الرأس. وذكر في صفة ركوع رسول الله على ظهره ماءٌ لاستقر»<sup>(4)</sup>.

وفي المدونة: ((وكره مالك أن ينكس رأسه في الركوع أو يرفعه)) (5)، قال ابن يونس: لقول النبي عليه الركوع) (6).

## 19) [رفع البصر إلى السماء في الصلاة]

## قوله: (أو يرفع بصره إلى السماء فيها)؛

وذلك لما في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم»، وأخرجه رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السهاء، أو لتخطفن أبيصارهم»، وأخرجه أيضا من حديث جابر بن سمرة ولم يقل عند الدعاء (7).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 357)، كتـاب الـصلاة، بـاب مـا يجمـع صـفة الـصلاة ومـا يُفْتَـتَحُ بـه، رقم:498.

<sup>(2)</sup> انظر لعياض: الإكمال (2/ 409). ومشارق الأنوار (2/ 245)، مادة ( شخص).

<sup>(3)</sup> التلقين للقاضي عبد الوهاب (1/ 110).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في فرائض الصلاة ((الركوع)) (ص 426).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 464).

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه في فرائض الصلاة ((الركوع)) (ص 454).

<sup>(7)</sup> مسلم (1/ 321)، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السياء في الصلاة، رقم: 428 و429.

قال عياض: ((وهذا بخلاف الدعاء في غير الصلاة؛ لأن حكم الصلاة استقبال القبلة، والانتصاب إليها، وترك الالتفات والنظر إلى جهة، وفى رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة، وخروج عن هيئة الصلاة، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على النهى عن ذلك في الصلاة، وقد حكى الطبري كراهة رفع البصر في الدعاء إلى السماء في غير الصلاة، وحكى عن شريح (1) أنه قال لمن رآه فعله: اكفف يديك، واخفض بصرك، فإنك لن تراه ولن تناله، وعن إبراهيم التيمي قال: يكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في الدعاء يعني في غير الصلاة.

وقال غيره ممن أجازه وهم الأكثرون : إن السهاء قبلة الدعاء كها أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع البصر والأيدي إليها، قال الله تعالى: ﴿ وَهِم أَلسَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾(2))(3).

### 20) [الصلاة على فرش السرف والرفاهيم]

قوله: (أو يسجد على البسط والطنافس<sup>(4)</sup> والجلود وشبهها مما لا تنبته الأرض، ومما<sup>(5)</sup> هو سرف أو فيه رفاهية)؛

وفي الصحيح «أن النبي على الله على الله على حصير من جريد النخل» (6)، وفي

<sup>(1)</sup> القاضي شريح: هو أبو أمية بن الحارث بن قيس الكوفي، يقال: له صحبة ولم يصح؛ بل هو ممن أسلم في حياة النبي ولم يره، كان قائفا (يَعْرِف شَبَه الرجُل بأخيه وأبيه) ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية، فأقام عليه 60 سنة إلى أيام الحجاج، مات 78ه وله 120 سنة. الثقات لابن حبان (4/ 352 و 353). وتهذيب التهذيب لابن حجر (4/ 326).

<sup>(2)</sup> سورة الذاريات:22 .

<sup>(3)</sup> الإكمال لعياض (2/ 341).

<sup>(4)</sup> الطنافس جمع الطنفسة: \_ مُثَلَّثَة الطاءِ والفاءِ، وبكسر الطاءِ وفتح الفاءِ، وبالعَكْسِ \_ للبُسْطِ والثيابِ. القاموس (5/7). مادة: (طنفس).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) و(ر) [مما] دون الواو.

<sup>(6)</sup> مسلم (1/ 457)، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير ومُخْرَة ، رقم: 659.

الصحيح أيضا: «أنه على كان يسجد على الخُمْرَة (1)»(2).

قال عياض: ((يعني السجادة، وهي: مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه (3) في سجوده من حصير)) (4). قال عياض: ((سميت بذلك لأنها تخمر الوجه أي: تستره)) قال الطبري: هي مصلى صغير ينسج من سعف النخل، ويزمل بالخيوط ويسجد الله الطبري: هي مصلى أفل الرجل أو أكبر؛ فإنه يقال له حينئذ: حصير، ولا يقال له خمرة (7).

ولا خلاف في جواز الصلاة عليها إلا شيء نقل عن عمر بن عبد العزيز؛ فإنه كان يؤتى بالتراب، فيوضع على الخمرة في موضع سجوده ويسجد عليه، وهذا منه على جهة المبالغة في الخشوع. وقال ابن المسيب: الصلاة على الخُمْرَةِ سنة، ولا تجوز مخالفة السنة (8).

ومال اللخمي إلى مثل ما حكى عمر بن عبد العزيز، واستدل بقول النبي الله الرباح؛ عفر وجهك في الأرض (ولأنه المعمول به في مسجد الرسول والمسجد الحرام، ولقول النبي في تسوية الحصباء لموضع الجبهة: (إن كنت لا بد فاعلا فواحدة ((11))؛ فبان بهذا أنه كان قديها بغير فرش ولا حصير) ((11)).

<sup>(1)</sup> الخُمْرَة بضم الخاء وسكون الميم. فتح الباري لابن حجر (1/ 430).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن ميمونة زوج النبي ﷺ: في المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [جبهته].

<sup>(4)</sup> الإكمال لعياض (2/ 130).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (2/ 131).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [كثيرا].

<sup>(7)</sup> انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 43)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 430).

<sup>(8)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (1/ 399)، وشرح البخاري لابن بطال (2/ 43)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 488).

<sup>(9)</sup> أخرجه الترمذي وضعفه (2/ 220)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، رقم:381.

<sup>(10)</sup> سبق تخريجه في مكروهات الصلاة ((تسوية الحصباء في الصلاة)) (ص520).

<sup>(11)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 36، مخطوط.

وقال في المدونة: ((ويكره أن يسجد على الطنافس، وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وبسط الشعر والأدم، وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها، ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها))(1).

قال عياض: ((الأَدَم بفتح الهمزة والدال : الجلود المدبوغة، جمع أديم (2). وأُحْلاس الدواب بفتح الهمزة وبالحاء والسين المهملتين جمع حلس، وهو: ما يلي ظهور (3) الدواب، وما يجعل تحت اللبود والسروج (4). وأصله اللزوم)) (5).

وقال اللخمي: ((واختلف في ثياب القطن والكتان؛ فكرهه في المدونة (6)، وأجازه ابن مسلمة (7)، والأول أحسن؛ لأن الثياب فيها ضرب من الترفه (8)، وموضع الصلاة إنها هو التواضع والخضوع والتذلل، وكره الصلاة على ما لم تنبت الأرض كالصوف (9)، فإن فعل أجزأته صلاته، وكره الصلاة على الحصير السَّامَّاني (10) مما عظم ثمنه، والتواضع لله أفضل))(11).

<sup>(1)</sup> المدونة الكبرى لمالك (1/ 170)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 92).

<sup>(2) [</sup>جمع أديم] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [ظهر].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [السرج].

<sup>(5)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 162).

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 170).

<sup>(7) (</sup>ابن مسلمة) لقب يطلق على اثنين كلاهما من أصحاب مالك كثيرا ما يقع الخلط بينها عند الباحثين: الأول ـ وهو المراد هنا كما صرح به ابن رشد في البيان (1/ 473) ـ هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المدني (وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام) تفقه على مالك فكان أحد فقهاء المدينة من أصحابه؛ بل أفقههم، توفي 216هـ الثاني: عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني، لزم مالكا عشرين سنة وهو من رجال الشيخين، توفي يوم عاشوراء 220هـ انظر: ترتيب المدارك لعياض (3/ 131 و 132).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [من الترف].

<sup>(9)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 473).

<sup>(10)</sup> هو: نوع من الحصير الناعم عظيم الثمن فيه رفاهية وتنعم، يصنع من شجر السمر. انظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق (1/ 546)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (1/ 268).

<sup>(11)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 36، مخطوط.

### [خامسا: مبطلات الصلاة عشرون]

### ومفسدات الصلاة عشرون أيضا:

ترك ركن من أركانها، أو فريضة من فرائضها المذكورة ، كترك النية أو قطعها، أو ترك القراءة، أو الركوع، أو غير ذلك منه، أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه؛ عمدا ترك ذلك، أو جهلا، أو سهوا فهو مفسد لها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا مخفف، وتعاد منه في الوقت، وكذلك الجهل بالقبلة، وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن، أو تـرك ثـلاث تكبـيرات، أو ((سمع الله لمن حمده)) مثلها يفسد الصلاة إن فات إجبارها بسجود السهو، وكذلك الزيادة فيها عمدا أو جهلا، أو كثيرها سهوا، والردة والقهقهة كيف كانت، والكلام لغير إصلاحها، والأكل والشرب فيها، والعمل الكثير من غير جنسها، وغلبة الحقن، أو القرقرة وشبهها، وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى، والاتكاء في حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لـو أزيـل عنـه متكـأه لسقط، وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، والصلاة في الكعبة أو على ظهرها، وتذكر المتيمم الماء فيها، واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته، وكذلك فساد صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجس، أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى، وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم. فتمت خصال الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة.

### 1) [بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها]

قوله: (ومفسدات الصلاة عشرون أيضا: ترك ركن من أركانها، أو فريضة من فرائضها المذكورة ، كترك النية أو قطعها، أو ترك القراءة، أو الركوع، أو غير ذلك منها، أو ما قدر عليه منه إن كان له عذر عن استيفائه؛ عمدا ترك ذلك، أو جهلا، أو سهوا فهو مفسد لها)؛

قال الفقهاء: فساد الصلاة عدم ترتب آثارها عليها؛ فالصلاة الفاسدة لا أثر لها فكأنها لم تكن، فتجب الإعادة ليأتي بها صحيحة.

وركن العبادة: جزؤها الذي إذا عدم اختلت العبادة، والفريضة: كل ما كان فرضا فيها؛ سواء كان جزءا كالركوع والسجود والقراءة، أو غير [جزء]<sup>(1)</sup>؛ مما هو داخل فيها، أو ما<sup>(2)</sup> هو خارج عنها كالطهارة من الحدث، وكل ذلك عنده سواء؛ تفسد الصلاة<sup>(3)</sup> بتركه. وسواء في ذلك العمد والسهو والجهل، ولا يعذر بشيء من ذلك، وإنها يعذر بالعجز خاصة، فها عجز عنه سقط الطلب به.

فلذلك قال: (أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه)؛ معناه: أن المريض إذا كان له عذر يمنعه من إتمام الفرائض فإنه يأتي بها يقدر عليه منها؛ فإن كان لا يقدر أن يسجد أوماً إلى أن يقوم صلى وجعل موضع قيامه جلوسا، وإن كان لا يقدر أن يسجد أوماً إلى السجود، وإن لم يقدر أن يجلس صلى مضطجعا على جنبه الأيمن ورأسه إلى المغرب، ورجلاه إلى المشرق<sup>(4)</sup>، ووجهه إلى القبلة.

فإن لم يقدر على الجنب؛ فقال ابن القاسم: يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وقال ابن المواز: بل على الجنب الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ظهره، [وإن]<sup>(5)</sup> صلى على الجنب الأيسر أن يقدر فعلى المشرق<sup>(7)</sup>، وإن كان يقدر على أن يقوم الأيسر [فيكون]<sup>(6)</sup> وجهه إلى القبلة ورأسه إلى المشرق<sup>(7)</sup>، وإن كان يقدر على أن يقوم

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) [أو غير ذلك].

<sup>(2) [</sup>ما] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3) [</sup>الصلاة] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> قوله: «ورأسه إلى المغرب، ورجلاه إلى المشرق»، يناسب أهل المدينة المنورة وغيرهم من كانت قبلته بين المشرق والمغرب، ولا يناسب من بالمغرب ولا من بالمشرق كها هو واضح؛ وعليه فمن كان بالمغرب يصلي على جنبه الأيمن ورأسه إلى لجنوب ورجلاه إلى الشهال، ووجهه للمشرق وظهره للمغرب، وعكسه من كان بالمشرق.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وإذا].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص) [يكون].

<sup>(7)</sup> قوله: «وجهه إلى القبلة ورأسه إلى المشرق»، يناسب أهل المدينة المنورة كسابقه؛ وعليه فمن كان بالمغرب يصلي على جنبه الأيسر ورأسه إلى الـشمال ورجلاه إلى الجنوب ووجهه للمشرق وظهره للمغرب، وعكسه من كان بالمشرق.

قدر قراءة أم القرآن خاصة صلى قائها بأم القرآن وحدها وترك السورة، وإن<sup>(1)</sup> كان لا يقدر على القيام أصلا وصلى جالسا فإنه يومئ برأسه وظهره لركوعه، ويجعل يديه على ركبتيه، ثم يرفع من ركوعه وينزع يديه عن ركبتيه، ثم يومئ للسجود أخفض من الركوع.

قال مالك: ((ويحسر<sup>(2)</sup> العمامة على جبهته ولا يرفع له شيء يسجد عليه، وإنها يـومئ إلى الأرض خاصة))<sup>(3)</sup>. وانظر الكلام على قطع النية في مفسدات الوضوء<sup>(4)</sup>.

قوله: (إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا يخفف، وتعاد منه في الوقت، وكذلك الجهل بالقبلة)؛

لما تقدم له أن ترك الفرائض مفسد استثنى من ذلك السهو عن القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة، واستثنى أيضا الجهل بالقبلة، فجعله في ذلك كله يخفف عليه، فلا يعيد إلا في الوقت، وقد تقدم في ذكر فرائض الصلاة بسط ذلك كله موعبا، ولا يعذر (5) بالجهل في شيء من ذلك غير الجهل بجهة القبلة خاصة.

### 2) [بطلان الصلاة بفوت قبلي ثلاث سنن]

قولة: (وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن، أو ترك<sup>(6)</sup> ثلاث تكبيرات، أو (سمع الله لمن حمده)) مثلها يفسد الصلاة إذا فات إجبارها بسجود السهو)؛ قد تقدم في تعداد السنن حكم تارك ذلك والخلاف فيه بها أغنى عن إعادته<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [وإذا].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(ت) [ويحصر] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(3)</sup> المدونة الكبرى لمالك (1/ 170 و172)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 92 و 93).

<sup>(4)</sup> سيأتي ذلك \_ إن شاء الله \_ في (ص 973).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ت) [ولا يعيد] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [وترك].

<sup>(7)</sup> راجع (ص447\_449).

#### 3) [بطلان الصلاة بالزيادة فيها]

# قوله: (وكذلك الزيادة فيها عمدا أو جهلا، أو كثيرها سهوا)؛

أما زيادة العمد فقال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((إنها إن كانت الزيادة فعلا من جنس أفعال الصلاة، أو قولا من غير جنس أقوالها/ أبطلتها باتفاق)). قال: ((ويبطلها [ب/ ٥٥] الكثير من الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة دون القليل))(1).

وقوله: (أو جهلا)؛ وإن كان الجاهل من جملة العامدين فنبه عليه لئلا يتوهم أنه يعذر بجهله. قال ابن حبيب: الجاهل في باب العبادات كالعامد، وفيه (2) في المذهب خلاف (3)؛ قيل: إنه كالساهي، قال ابن عبد البر: وإذا عذر في سهوه بها لو أتى به عامدا أبطل، فأحرى أن يعذر من فعله معتقدا وجوبه عليه (4).

وإنها مراد المؤلف بالزيادة عمدا ما كان من جنس أفعال الصلاة، يدل عليه كونه تكلم بعد هذا على الزيادة من غير جنسها.

وأما زيادة أفعال من جنس أفعال الصلاة سهوا فقال ابن رشد: ((يجزي فيها سجود السهو باتفاق فيها قبل، [وباختلاف]<sup>(5)</sup> فيها كثر)). قبال: ((والكثير مثل نصف الصلاة))<sup>(6)</sup>، قاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: زيادة ركعتين في أي صلاة كانت مفسدة، وروى مطرف عن مالك أنه لو صلى الظهر ثهان ركعات، والمسافر أكثر من أربع لم تبطل صلاته، قال مطرف: لأنه أطال في صلاة (7) وطاعة.

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 197).

<sup>(2) [</sup>فيه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> المشهور إلحاق الجاهل بالعامد. انظر: المدخل لابن الحاج (1/ 833)، والذخيرة للقرافي (2/ 139).

<sup>(4)</sup> لم أعثر على هذا لابن عبد البر والله أعلم.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(خ) و(س) [واختلف] وما أثبت متسق مع ما قبله.

<sup>(6)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 197).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [الصلاة]. (س) [صلاته] وكلاهما غير مناسبين.

وإذا قلنا بأن النصف معتبر فقيل: كل صلاة يعتبر زيادة نصفها، قال ابن نافع وابن كنانة (1): فتفسد الثنائية بزيادة ركعة، وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صلى المغرب خمسا: ((يجزئه سجود السهو))<sup>(2)</sup>، وبمثله قال أشهب، وهذه زيادة أكثر من نصفها، واستحسن هذه الرواية يحيى بن عمر<sup>(3)</sup> وقال: إنها ترد ما روي عنه من أن زيادة مثل نصف الصلاة مبطل.

#### 4) [بطلان الصلاة بالردة عن الإسلام]

#### قوله: (والردة)؛

قد تقدم أن قطع النية مفسد، والارتداد\_أعاذنا الله تعالى بمنه وفضله منه\_أعظم من قطع النية، وهو مع ذلك يستلزم<sup>(4)</sup> قطع النية؛ لأنه إذا كان في الصلاة ونوى أنه قطعها، وخرج منها تبطل صلاته، وكذلك لو حول نيته إلى نافلة عمدا، فإن ذلك كله مبطل؛ لأنه قطع للنية، فكيف من كفر بالله فيها؟! لأنه مع كفره لا يصح تقربه.

#### 5) [بطلان الصلاة بالقهقهم]

# قوله: (والقهقهة كيف كانت)؛

يعني الضحك بصوت. وفي المدونة: ((قال مالك: وإن قهقه المصلي وحده قطع

<sup>(1) (</sup>ابن كنانة) هو: عثمان بن عيسى أبو عمرو، كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك، وجلس في حلقته بعد وفاته، توفى سنة 186هـ بمكة وهو حاج، بعد موت مالك بعشر سنين. ترتيب المدارك لعياض (21/3).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 52 و 53).

<sup>(3) (</sup>يحيى بن عمر) هو: يحيى بن عمر بن يوسف الكناني ولد في الأندلس من أهل جيان سنة 213ه، واستوطن سوسة بتونس، فأخذ عن ابن حبيب وسحنون، وأخذ بمصر عن ابن بكير، وكان فقيها حافظاً للرأي ثقة ضابطاً، توفي بعد محنة مع الحاكم بسوسة سنة 289ه. المدارك لعياض (4/ 357 ما 364)، والديباج لابن فرحون (ص432).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [مستلزم].

وابتدأ الصلاة، وإن كان مأموما تمادى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة، ولا شيء في التبسم (1)؛ صلى وحده، أو مأموماً))(2).

قال ابن القاسم في العتبية: ((كان ساهيا أو عامدا))<sup>(3)</sup>، وقاله ربيعة وعبد العزيز <sup>(4)</sup>، وعن مالك في العتبية: ((يسجد قبل السلام))<sup>(5)</sup>، وقاله أشهب. وقال ابن عبد الحكم <sup>(6)</sup>: وسحنون: يسجد بعد السلام.

قال اللخمي: ((الضحك في الصلاة بصوت وبغير صوت ـ وهو التبسم ـ ؛ فإن كان بغير صوت لم يبطل  $^{(7)}$  الصلاة  $^{(8)}$ ، وإن كان تعمدا))

ومعنى قوله: (كيف كانت)؛ يعني سواء العمد أو السهو أو الغلبة، وهذا هو المشهور من المذهب.

وحكى اللخمي عن أشهب وابن المواز أنه كالكلام وتجزئه صلاته وإن كان فذا، وحكى عن ابن المنذر أنه قال: ((أجمعوا أن الضحك يقطع الصلاة))((10)؛ قال اللخمي:

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [ولا شيء عليه إذا تبسم].

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 190)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 102).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 46).

<sup>(4) (</sup>عبد العزيز) هو: أبو عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني، كان فقيها ثقة معاصرا للإمام مالك، وهو أبو الفقيه المالكي المشهور عبد الملك بن الماجشون، توفي ببغداد سنة 160ه، وقيل 164ه. الثقات لابن حبان (7/ 110)، والتذكرة للذهبي (1/ 163)، والديباج لابن فرحون (ص251). و251).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 446).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [عبد الملك].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [تبطل].

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [صلاته].

<sup>(9)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة 45، مخطوط.

<sup>(10)</sup> الإجماع لابن المنذر (ص38).

((يريد أنهم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمرا زائدا على الكلام؛ قلة الوقار، وفيه ضرب من اللعب))(1).

### 6) [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها]

قوله: (والكلام لغير إصلاحها)؛

قال اللخمي \_ رَحِمَهُ أللَّهُ \_ : ((الكلام في الصلاة على سبعة أوجه:

سهو وعمد النه في الصلاة فلا تفسد لذلك صلاته. وعامد ذاكر أنه في الصلاة. وعامد أذاكر أنه في الصلاة. وعالم أن ذلك لا يجوز فتفسد صلاته. وجاهل يظن أن ذلك جائز فاختلف فيه؛ فقيل: تبطل صلاته لأنه متعمد، وقيل: تصح لأنه متأول، ولم يقصد انتهاك حرمة الصلاة. وعامد مأموم تكلم لإصلاح صلاته لسهو دخل على إمامه فاختلف فيه؛ فقال مالك وابن القاسم: لا تبطل صلاته، وقال المغيرة: تبطل. وعامد تكلم لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة أو ما أشبه ذلك، فذلك واجب عليه، ويستأنف الصلاة لأنه لم يتكلم لإصلاحها؛ إلا أن يكون في خناق من الوقت فلا تبطل، ويكون كالمسايف في الحرب.

ومن خاف تلف مال له أو لغيره، وكان كثيرا تكلم واستأنف، وإن كان يسيرا لم يتكلم وإن فعل أبطل. وقال سحنون في [الإمام] (2) يخاف على صبي أو أعمى أن يقعا في بئر، أو ذكر متاعا له خلفه خاف عليه التلف أنه: يخرج لذلك ويستخلف))(3).

وأما الكلام في الصلاة بالقرآن فالمشهور في المذهب أن المصلي إذا فتح على من ليس معه في صلاة (4) أنه أبطل على نفسه؛ وبه قال ابن القاسم وسحنون. وقال أشهب وابن

<sup>(1)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة 45، مخطوط.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [إمام] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي).

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمي، لوحة 45، مخطوط.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [صلاته].

حبيب: أساء ولا تبطل<sup>(1)</sup> صلاته، قال ابن حبيب: لأنه قرآن تكلم به، قال أشهب: وقد يمر به الرجل فيسبح به ليدعوه. وقال ابن حبيب: ما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة فيجوز له أن يرجع بذلك إنسانا أو يوقفه.

وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو في الصلاة فقال: ﴿آوَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ أُللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾(2)(3)، وعلى هذا عمل أهل بلدنا في تسميع المؤذنين للناس إذا سهى الإمام وقام من اثنتين بأن يقولوا: ﴿وَفُومُواْ لِلهِ فَلنِتِينَ ﴾(4).

قال اللخمي والمازري: والمشهور في المذهب فيمن فتح على من ليس بإمامه بطلت صلاته (5)؛ وعلى / هذا في صريح [1/13] الكلام.

وأما التنحنح فقال المازري: ((هو على قسمين: تنحنح طبيعي دعت إليه ضرورة الطباع فهذا لا حكم له، وتنحنح اختياري ليسمع رجلا فالمذهب<sup>(6)</sup> عندنا على قولين لللك))<sup>(7)</sup>؛ ورجح الأبهري القول بأنه لايبطل؛ لأنه ليس له حروف تهجّ، ورجحه أيضا اللخمي<sup>(8)</sup>.

وكذلك اختلف قوله في النفخ في الصلاة، والمشهور أنه كالكلام، وقال في المجموعة: إنه مكروه ولا يبطل الصلاة، وقال فيمن اضطره أنين من وجع لم تفسد صلاته.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [ولم تبطل].

<sup>(3)</sup> شرح البخاري لابن بطال (2/ 341)، والمنتقى للباجي (2/ 51)، وشرح التلقين للمازري (2/ 655).

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 8 23.

<sup>(5)</sup> التبصرة للخمي، لوحة 45، مخطوط، وشرح التلقين للمازري (2/ 655).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [فهذا المذهب].

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (2/858).

<sup>(8)</sup> التبصرة للخمى، لوحة: 45 مخطوط.

وقال ابن بطال: ((أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله، واحتجوا بما وقع في الحديث من قول عائشة في أبي بكر: (إنه رجل أسيف، لايملك دمعه)(1)، وبما روي عن عمر حين قرأ: (إنَّمَا أَشْكُواْ بَثِي وَحُزْنِىَ إِلَى أُللَّهِ)(2)(3)، وقال مالك: ((قرأ عمر بن عبد العزيز في الصلاة، فلما بلغ: (فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّى)(4)، خنقته العبرة فسكت، ثم قرأ فنابه ذلك، فتركها وقرأ: (وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِي)(5))(6).

واختلفوا في الأنين والتأوّه؛ فقال ابن المبارك: إن كان غالبًا فلا بأس به<sup>(7)</sup>، وقال أبو ثور والشافعي: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا، وقالت طائفة: يعيد صلاته، وقاله الشعبي والنخعي والكوفيون))(8).

وأما الإمام تتفلت له القراءة فلا يُفْتَح عليه لأول وهلة، ولا يُنَحْنَح له أصلا؛ لكنه (9) إن ردد الآية وفهم منه أنه يريد الفتح فُتِحَ عليه، وذلك جائز باتفاق، ويجوز له أن يستطعم الفتح، وأن يقرأ غير تلك الآية، وأن يركع إن كان في غير أم القرآن، وإن وقع منه سهو سبح له واحدٌ ممن خلفه، وإن كانت امرأة فكذلك أيضا تسبح له كها يسبح الرجل، هذا مذهب مالك.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 223)، كتاب الأذان، باب من أسمع الناس تكبير الإمام، رقم: 712، وصحيح مسلم (1/ 314)، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ له عذرٌ، رقم: 418.

<sup>(2)</sup> سورة يوسف:86.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 355) عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نَشِيجَ عمرَ وأنـا في آخـر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ: ﴿إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَشِّے وَحُزْنِيَ إِلَى أُللَّهِ﴾.

<sup>(4)</sup> سورة الليل: 14.

<sup>(5)</sup> سورة الطارق: 1.

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (17/ 280 و 281).

<sup>(7)</sup> وأما إن كان تصنعا كما يفعل بعض الأئمة في هذه الأيام، الذين يصيدون الدنيا بشبكة الدين، فلا شك أنه يبطلها.

<sup>(8)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 343 و 344).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [لكن].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

### 8/7) [بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها]

## قوله: (والأكل والشرب فيها)؛

قال مالك [في المدونة]<sup>(1)</sup>: ((ومن سلم من اثنتين ساهياً ثم تكلم بنى فيها قرب، وسجد للسهو بعد السلام، وإن انصرف حين سلّم فأكل أو شرب ابتدأ، وإن لم يطل))<sup>(2)</sup>. وقال في موضع آخر منها: ((ومن سلّم من اثنتين، أو شرب في الصلاة ناسياً سجد بعد السلام، وإن كان مأموماً حمله عنه إمامه))<sup>(3)</sup>.

فنص في الثانية على أن الشرب وحده لا يبطل الصلاة إذا كان سهوا، فيكون معنى ما تكلم عليه المؤلف إذا جمع بين الأكل والشرب، وبمثل هذا ونحوه تأول هو مسألة المدونة في قوله: ((وإن انصرف حين سلّم فأكل أو شرب)) فقال في بعض الروايات: ((فأكل وشرب))<sup>(4)</sup>.

قال (5): ((وظاهر بعض الروايات أنه بالشرب وحده يبتدئ، ورآه طولا)). قال: ((وهذا لا يكون في الشرب ولم يجعل الشرب وحده في غير ((المدونة)) طولا، وجعله يسجد للسهو من فعله ساهيا في المسألة الأخرى التي ذكرنا)).

قال: ((والأشبه أنه إنها طال بالأكل المضاف إليه أو بفعله بعد الانصراف على ما في الروايات الأخر؛ لأن نفس الانصراف كالطول، أو يكون طال شربه شيئا بعد شيء فجاء كطول الأكل، وقد يكون الأكل قليلا كاللقمة فيستوي مع الشرب؛ لكنه يتخرج من اختلاف هذه الروايات القولان في الشرب وشبهه مما هو من الأفعال من غير

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للراذعي (1/ 103).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (1/ 114).

<sup>(4)</sup> في نسخة طبعة دار الفكر ونسخة دار الكتب العلمية (1/ 194): ((أو شرب)) بأو، وفي نسخة طبعة دار صادر (1/ 105): ((وشرب)) بالواو.

<sup>(5)</sup> أي: القاضي عياض في كتاب التنبيهات.

جنس الصلاة ولا طول فيه كالأكل الخفيف ونحوه؛ فقد ذكر شيوخنا في ذلك عن المذهب قولين: أحدهما أنه يجبر بسجود السهو، والآخر أنه يبطل الصلاة))(1).

### 9) [بطلان الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها]

# قوله: (والعمل الكثير من غير جنسها)؛

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((زيادة أفعال من غير جنس أفعال الصلاة؛ فإن كانت كثيرة مثل أن يأكل أو يخيط ثوبه أو يصقل سيفه، فيطول ذلك فإن صلاته تبطل بذلك، ولا يجزئه سجود السهو.

وأما إن كانت يسيرة فهي على ثلاثة أوجه:

- ✓ أحدها: أن تكون مما يجوز له فعله في الصلاة؛ مثل أن تريده الحية أو العقرب فينسى أنه في الصلاة فيقتلها فلا سجود عليه.
- ✓ والثاني: ما يكره [له] (2) فعله في الصلاة؛ مثل أن تمر به الحية أو العقرب دون أن تريده، فينسى أنه في الصلاة فيقتلها، وقد اختُلِف في ذلك؛ فقيل: عليه سجود السهو، وقيل: لا سجود عليه.
- ✔ والثالث: ما لا يجوز له فعله في الصلاة؛ مثل أن ينسى أنه في الـصلاة فيأكـلَ أو يشربَ، ولا يطول ذلك، وقد اختُلِف فيه؛ فقيل: يسجد وتجزئه صلاته، وقيـل: يعيد الصلاة ولا يجزئه سجو د السهو))<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> التنبيهات للقاضي عياض (1/ 189).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 197).

# 10 - 12) [بطلان الصلاة بغلبة الحقن أو القرقرة أو الهم]

قوله: (وغلبة الحقن، أو القرقرة وشبهها، وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى)؛

[وقد تقدم تفسير الحقن؛ وأما القرقرة فهي تصويت البطن. قاله صاحب الصحاح<sup>(1)</sup>]<sup>(2)</sup>. وقد تقدم الكلام في الحقن، وأن منه ما تعاد منه الصلاة أبدا، وهذا الموضع يفسر جميع ما تقدم للمؤلف من الكلام فيما يشغل في الصلاة، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

### 13) [بطلان الصلاة بالاتكاء حال القيام دون عذر]

قوله: (والاتكاء في حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لو أزيل عنه متكأه لسقط)؛

قال في المدونة: ((و لا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، و لا بأس به في النافلة))(3).

قال اللخمي: ((يريد فيها/ طال من النافلة، ولا ينبغي ذلك اختيارا، وأرى أن يلتـزم [ب/٤١] المصلى الخشوع والإخبات))(4).

قال غيره: وهذا الاتكاء إن كان بحيث لو أزيل العماد المتكأ عليه سقط المصلي، هـ و الذي تفسد به الصلاة، وإلا فإنه يكره له ذلك ولا يبطل الصلاة.

وهذا معنى كلام المؤلف؛ لأنه إذا كان يسقط لزوال العهاد فلم يأت بالقيام وهو واجب، فإن كان لعذر مثل من لا يستطع القيام بغير عهاد فإنه يقف متعمدا.

<sup>(1)</sup> الصحاح للجوهري (2/ 790)، مادة (قرقر).

<sup>(2)</sup> سقط من نسخة (ت).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 169)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 19).

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمي، لوحة 35، مخطوط.

قال المازري: ((ومن عجز عن القيام فأمكنه أن يفعله متكئاً صلى متكئاً، فإن لم يقدر على القيام ولو توكأ صلى جالسا))(1).

[قال ابن يونس: إن قدر أن يصلي جالسا متوكئاً فصلى على جنبه فعليه الإعادة. وزاد ابن شاس بأن من قدر على القيام متوكئاً وصلى جالسا أنه يعيد أبدا<sup>(2)</sup>. وقال ابن رشد: إنه لا يلزمه الإعادة إذا عجز<sup>(3)</sup>. وانظر لفظ المدونة: ((أحب إلي))<sup>(4)</sup>، ظاهره كما قال ابن رشد]<sup>(5)</sup>.

# 14 [بطلان الصلاة بذكر الصلاة الفائتة فيها]

# قوله: (وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه)؛

هكذا قال ابن أبي زيد: ((ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه)<sup>(6)</sup>، ونص التلقين في المسألة قريب من نص المؤلف؛ فإنه قال في المفسدات: ((وذكر صلاة<sup>(7)</sup> يجب عليه ترتيبها))<sup>(8)</sup>.

قال المازري: ومن ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كانت المذكورة قد ذهب وقتها فاختلف: هل تبطل التي هو فيها أم لا؟ على قولين مبنيين على الترتيب بين الحاضرة والفائتة: هل هو شرط أم لا؟

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/862).

<sup>(2)</sup> عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/101).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 488).

<sup>(4)</sup> لفطه: «وصلاته جالساً ممسوكاً بـه أحب إلى مـن المـضطجع». المدونـة الكـبرى (1/171)، وتهـذيبها للبراذعي (1/ 93).

<sup>(5)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ت) و(خ). و(ص) و(س).

<sup>(6)</sup> متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص39).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ص) [صلاة فرض] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (التلقين لعبد الوهاب).

<sup>(8)</sup> التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص115).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

وإن قيل: إنها لا تفسد فإنه يستحب له القطع إن كان فذا أو إماما، وإن كان مأموما لم يستحب له القطع. واختلف في المغرب: فمذهب المدونة أنه يتهادى، وقال ابن حبيب: إن المأموم يقطع في المغرب، وإن صلى ركعة شفعها بثانية، وإن صلى (1) ثلاثا شفعها برابعة.

قال: ومذهب المدونة أن من صلى صلاة ذاكرا الأخرى لا تفسد صلاته، وإنها يعيد استحبابا ليحصل الترتيب، ومذهب ابن حبيب أن ذاكر صلاة في صلاة تفسد صلاته، ويعيد الحاضرة أبدا، فالتهادي عنده فيها نافلة، فلذلك أمر بقطع المغرب لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها.

وهذا<sup>(2)</sup> الذي تأوله المازري على ابن حبيب عندي مشكل؛ لأنه يقول: إذا صلى واحدة شفعها بثانية، وإذا صلى ثالثة<sup>(3)</sup> شفعها برابعة! والأولى أن يقال: إنها فر ابن حبيب من أن يكون متطوعا بصلاة وتر، ولذا يقطع على اثنتين، ويشفع برابعة.

وحكى أيضا عن أشهب أنه قال: إذا ذكر في الجمعة، وعلم أنه إذا قطع وصلى المنسية أدرك من الجمعة ركعة فليقطع، وإلا تمادى وصلى المنسية بعد الفراغ، ولم يعد الجمعة (4)، وإن أعاد ظهرا فحسن.

قال أبو الحسن: مذهب مالك اتباع الإمام، فإذا فرغ صلى المنسية وأعاد ظهرا، وإن كان الذاكر إماما فعن مالك روايتان: إحداهما: القطع، والأخرى الاستخلاف.

وقال ابن كنانة: إن كان لم يعقد ركعة استخلف، وإن عقدها أتم بهم وأعاد، وإن ذكرها الإمام بعد الفراغ: فهل يؤمر القوم بالإعادة أم لا؟ قولان. فإن ذكر قبل عقد

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وإن كان صلي].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وهو].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [ثلاثا].

 <sup>(4)</sup> في شرح التلقين للمازري (2/ 741) المنقول عنه: [ولم يعد ظهرا] وهو غير مناسب كما يدل عليه السياق وهذا من آفات التحقيق، بحيث أن هذا الخطأ غير المعنى إلى نقيضه.

ركعة؛ فالمشهور أنه يقطع، وقيل: يتم ركعتين لينصرف عن نافلة. وإن ذكر بعد عقد ركعة أضاف إليها [أخرى]<sup>(1)</sup>، وقيل: إنها هذا في غير الثنائية. وأما الثنائية فيقطع ليظهر للذكر تأثير. وإن ذكر بعد ركعتين من الثنائية، أو أربع من الرباعية فقد كملت صلاته، وصار كالذاكر بعد الفراغ. وإن ذكر بعد الثانية من الرباعية سلم على شفعه. وإن ذكر بعد ثالثة من المغرب فقد تمت، وفي غيرها فقيل: يكملها، وقيل: يقطع.

[وإن كان إنها ذكر ظهر يومه وهو مأموم في صلاة العصر فقال ابن حبيب] (2): يقطع، وكذلك إذ ذكر المغرب في عشاء ليلته كيف ما كان من شفع أو وتر؛ قال: لأنه في خناق (3) من وقت الأولى، والتي شرع فيها لا تجزئه، فيرجع إلى تلافي المنسية. وهذا على أصله في فساد المذكور فيها، وقيل: إن الحكم في هذه كها تقدم فيها خرج وقته؛ لأنه إذا كان يتهادى بعد خروج الوقت بالكلية فأحرى فيها له بقية من الوقت. انتهى وأكثره مختصر منه بالمعنى (4).

ورجح اللخمي التادي في جميع ذلك بدخوله بوجه جائز، وأن الصلاة مجزية (5).

## 15) [بطلان الصلاة الفريضة في الكعبة أو على ظهرها]

قوله: (والصلاة في الكعبة أو على ظهرها)؛

قال في المدونة: ((ومن صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت))<sup>(6)</sup>، زاد في اختصار ابن يونس: كمن صلى إلى غير القبلة. قال ابن يونس: يريد لأنه استدبر بعضها، ويريد أنه صلى فيها ناسيا؛ لأنه جعله كمن صلى إلى غير القبلة.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> بياض في نسخة (س).

<sup>(3)</sup> في شرح التلقين (2/ 745): [خيار] وهو غير مناسب كما يدل عليه السياق.

<sup>(4)</sup> انظر: شرح التلقين للهازري (2/ 740 \_ 745).

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمى، لوحة 54، مخطوط.

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 183)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 98).

قال أصبغ: ومن صلى في الكعبة عامدا أعاد أبدا، فدل أن الناسي عنده يعيد في الوقت.

وقال ابن حبيب: من صلى فوق الكعبة، أو في داخلها فريضة أعاد أبدا في العمد والجهل، كمن صلى إلى غير القبلة، وأشهب يقول: لا إعادة عليه.

قال المازري: ((المشهور أن الصلاة على ظهرها آكد في المنع؛ لأن مالكا قال: من صلى على ظهرها أعاد أبدا))(1).

وأما النوافل فقال في المدونة: ((ولا يُصَلَّى في الحجر، ولا في الكعبة فريضةٌ، ولا ركعتا الطواف الواجب، ولا الوترُ، ولا ركعتا الفجر، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به))(2).

وعدُّ المؤلف الصلاة في الكعبة مفسدا لا يطابق/ المشهور؛ إلا أن يريد إذا كان الم26] عامدا، فإن الفاسد إنها يعاد أبدا، لا في الوقت.

#### 16) [بطلان صلاة المتيمم بتذكر الماء وهو فيها]

قوله: (وتذكر المتيمم الماء فيها)؛

قال في المدونة: ((ومن تيمم، ثم اطلع عليه رجل معه ماء وهو يصلي تمادى، فإن ذكر الماء في رحله قطع وتوضأ وابتدأ الصلاة، فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته، وقد نسيه أو جهله أعاد في الوقت))(3).

#### 17) [بطلان صلاة المأموم بمخالفة نية إمامه]

قوله: (واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته)؛

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 491).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 183)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 98).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 148)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 80).

قال في المدونة: ((وإذا نوى الإمام الظهر، ومن خلفه ينوي العصر أجزأته ولم تجزهم))(1). وأراد اللخمي أن يُحَرِّج فيها قولا آخر بالإجزاء بعد ذهاب الوقت، مراعاة لقول الشافعي في إجازة إمامة المفترض خلف المتنفل، ولحديث معاذ: «أنه كان يصلي خلف النبي على ثم يؤم قومه»(2). قال: ((وقد رعاه مالك وابن القاسم فيمن أحرم يظن الجمعة، ثم تبين أن الإمام في الظهر، بخلاف العكس، فإنها لا تجزئ (3))(4).

وهذا التخريج من (5) مسألة ((يوم الخميس والجمعة)) في غاية السقوط؛ لأن المعنى الذي أشار إليه مالك في ذلك غير مراعاة الخلاف، وتعليله يبين ذلك، لأنه قال: ((لأن الجمعة ظهر))(6)، فكأنه نوى الظهر وزيادة، بخلاف العكس؛ لأن الزيادة التي في الجمعة على ظهر سائر الأسبوع لم ينوه، والزيادة المعتبرة في الباب زيادة الشروط؛ لا زيادة الركعات ولو كان لمراعاة الخلاف لقاله في الوجهين.

وقول المؤلف: (واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته)، لو سكت عن قوله: (يفسد صلاته) لتوهم متوهم فساد الصلاة من حيث هي عليهما معا، فعين بهذا القيد أن فساد الصلاة (7) يختص بصلاة المأموم وحده.

# 18) [بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام]

قوله: (وكذلك فساد صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجس)؛

معناه أنه مهم افسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم؛ إلا إذا كان الإمام جنبا، أو

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 193)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 103).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله (1/ 339)، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم: 465.

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 193).

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمي لوحة: 46 مخطوط.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [في] عوض [من].

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 193).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [الفساد] عوض [فساد الصلاة].

محدثا، أو كان عليه ثوب نجس، وهو غير ذاكر لشيء من ذلك، فإن المأموم لا يعيد، يريد إذا كان المأموم أيضا غير عالم بحال إمامه.

قال في المدونة: ((وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد وحده، وصلاة من خلفه تامة، وإن<sup>(1)</sup> ذكر [ذلك]<sup>(2)</sup> قبل تمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكره جاهلاً أو مستحيياً أو دخل عليه ما يفسد الصلاة، ثم تمادى بهم ذاكراً لجنابته، فقد أفسد على نفسه وعليهم، وتلزم من خلفه الإعادة متى علموا<sup>(3)</sup>، ومن علم بجنابته ممن خلفه والإمام ناسٍ لجنابته فتهادى معه، فصلاته فاسدة ويعيدها أبداً))<sup>(4)</sup>.

وحكى اللخمي عن ابن الجهم (5) أنه قال: تجزئ المأمومَ صلاتُه إذا كان الإمام ناسيا للجنابة، إذا كان المأموم قد قرأ، وحمله على الخلاف، وخرج فيها قولا آخر: أنها لا تجزئ مطلقا على أحد قولي ابن القاسم في الإمام يذكر صلاة وهو في صلاة (6).

قال: وإنها هم بمنزلته، يجب عليهم ما يجب عليه، وإن لم يتعمد قال: ففي الجنب أحرى؛ لأنها لا تجزئه، والآخر تجزئه إذا ذهب الوقت.

قــال: وعلى قــول ابن الجهم إذا تذكر إمـام الجمعة الجنابة لا تجزئ المأمومين وإن

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وإذا].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [أعلموا].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 74).

<sup>(5) (</sup>ابن الجهم): أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق المروزي، المحدث الفقيه، لـه كتـب جليلـة في المذهب تنبئ عن علمه، وممن أخذ عنه الأبهري، توفي سنة 329هـ وقيل: 333هـ الديباج لابن فرحـون (صـ243).

<sup>(6)</sup> في تهذيب المدونة (1/ 113) ما يلي: ((وإن ذكر الإمام صلاة نسيها، فليعلمهم ويقطع ويقطعون، بخلاف الحدث، وإن لم يذكر إلا بعد فراغه أعاد هو ولم يعيدوا هم، وقد كان يقول: يعيدون هم في الوقت)).

قرؤوا. قال اللخمي: وإن تعمد الإمام لم تجز بغير خلاف<sup>(1)</sup>. وقال أبو الفرج: قياس المذهب ألا تجزئ<sup>(2)</sup> مطلقا<sup>(3)</sup>.

واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدا أو خرج؛ فقال ابن القاسم: أفسد على من خلفه، وقال أشهب: لا تفسد عليهم إلا أن يعمل بهم بعد ذلك، وقال عبد الوهاب: إذا صلى بهم جنبا عامدا يجري الخلاف في صحتها على الخلاف في إمامة الفاسق<sup>(4)</sup>.

وفي العتبية في إمام أحدث بعد التشهد متعمدا، وقعد حتى سلم بهم أن صلاة المأمومين لا تبطل (5). وحكى ابن يونس [فيها] (6) تقدم أنه إن صلى بهم ذاكرا الجنابة فصلاتهم فاسدة، وكذلك، إذا ذكر في الصلاة فتهادى بهم جاهلا أو مستحييا، ثم قال: وقال أشهب في كتاب ابن الحارث: صلاتهم تامة ولا إعادة عليهم. وهذا خلاف ما تقدم للّخمي، ومثله للهازري أنه لا خلاف أنها لا تصح مع تعمد الإمام (7).

فهذا حكم سهو الحدث؛ وسواء كان الحدثَ الأكبرَ وهي الجنابة أو الحدثَ الأصغرَ وهو حدث الوضوء.

وإن (8) صلى الإمام وفي ثوبه أو جسده نجاسة، ولم يشعر بها حتى فرغ من صلاته أعاد هو ولم يعد من خلفه، وإن رأى أحد من المأمومين نجاسة في ثـوب إمامه في

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 18، مخطوط.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [لا تجزئ].

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 661).

<sup>(4)</sup>المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 154).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 487).

<sup>(6)</sup> هكذا في نسخة (ر) وهو المناسب، وفي نسخة (خ) و(س) و(ص) [ما].

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 661).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وإذا].

الصلاة، فإن كان<sup>(1)</sup> قريبا منه أخبره بالإشارة إليها<sup>(2)</sup>. قال سحنون: ويتم المخبر صلاته إذا لم يعمل بعد علمه بالنجاسة عملا. وإن كان بعيدا منه فلا بأس أن يخبره متكلما، ويبتدئ المخبر، ويستخلف الإمام، وقال ابن حبيب يجزئه البناء وإن أخبره متكلما.

# 19) [بطلان الصلاة بإقامة الإمام المكتوبة]

# قوله: (أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى)؛

قال في المدونة: ((ومن أحرم لفريضة في المسجد، ثم أقيمت عليه تلك الفريضة؛ فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع ركعة صلى/ ثانية وسلم ودخل معه، [ب/ ٤٥] وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا يجعلها نافلة وسلم ودخل معه، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام؛ عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثاً وخرج، وإن صلى ثلاثاً سلم وخرج ولم يعدها))(3).

قال ابن يونس: في قوله في المسألة: ((إن كان معه ركعة أتم اثنتين، وإن كان معه ثلاثا أتم رابعة (4)): هذا كله إن علم أن الإمام لا يسبقه بالركعة، فإن خاف ذلك فليقطع بسلام على أي حال كان، ويدخل مع الإمام، وقال أشهب في العتبية: قيل لمالك: فإن علم أن الإمام يسبقه ببعض صلاته ويدرك بعضها؟ قال: لا ينبغي له أن يصلي والإمام يصلي إلا أن يفرغ هو قبل أن يفرغ الإمام من الركعة الأولى (5). قال أشهب: ولو لم يركع في المكتوبة حتى أقيمت الصلاة فليتم ركعتين ويدخل (6) مع الإمام، فإن خاف فوات الركعة معه قطع، ونحوه عن ابن حبيب.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وكان].

<sup>(2) [</sup>إليها] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/97).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [أربعة].

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 222 و223).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) [ودخل].

وفرق ابن القاسم بين الفريضة والنافلة؛ فقال: إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة؛ فإن كان ممن يخفف الركوع فليتم ركعتين، وإلا قطع. وقال في الفريضة: يقطع إلا أن يعقد ركعة<sup>(1)</sup>.

قال ابن يونس: وإنها لم يأمره بالسلام من ركعتين في المغرب لأن المغرب لا يتنفل قبلها. ونقل عن ابن القاسم وأشهب أنه ساوى بين المغرب وغيرها في إتمام ركعتين، وفي السلام منهها. وإن أقيمت عليه المغرب وقد أمكن يديه من ركبتيه فليتم صلاته، ويضع يده على أنفه، ويخرج من المسجد.

وأما من كان في الظهر فأقيمت عليه العصر فقال مالك في العتبية: ((إن كان يطمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام فعل، وإلا قطع و دخل مع الإمام ثم يستأنف الصلاتين)). قال ابن القاسم: إن كان ركع ركعة أتم ركعتين؛ إلا أن يخاف فوات ركعة مع الإمام (2). وقال ابن عبد الحكم: لا يقطع ويتم التي هو فيها ويخففها، فإن أدرك مع الإمام شيئا صلى، وإلا صلى لنفسه، وإن لم يكن دخل في الصلاة خرج من أدرك مع الإمام شيئا صلى، وقال: إلا أن يكون إن خرج من المسجد مشى قدر ما للسجد، واستحسنه اللخمي وقال: إلا أن يكون إن خرج من المسجد مشى قدر ما كان يصلى فيه.

# 20) [بطلان الصلاة بترك سنة مؤكدة عمدا عند البعض]

قوله: (وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم)؛

هكذا رأيت في بعض النسخ (المؤكدة) وفي بعضها (المذكورة). والأولى (3) عندي أبين؛ لأن ابن رشد \_ رَحَمَهُ أللَّهُ \_ لما عدَّ السنن قال: ((فمن هذه السنن (4) ثمان سنن

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/101 و116).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 222 و 223).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [والأول].

<sup>(4) [</sup>السنن] سقطت من نسخة (خ).

مؤكدات يجب سجود السهو عنها، وإعادة الصلاة \_ على اختلاف \_ لتركها، وهي: السورة التي مع أم القرآن، والجهر موضع الجهر، والإسرار موضع الإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الآخر. وسائرها لا حكم لتركها؛ فلا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكيد فضائلها، حاشا المرأة تصلي بغير خمار، فإن الإعادة في الوقت لها مستحبة))(1).

وقد تقدم في ترك السنة عامدا أربعة أقوال(2).

قوله: (فتمت خصال الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة)؛

الخصلة في اللغة: الخلة، وهي: الفضيلة أو الرذيلة تكون في الإنسان.

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164).

<sup>(2)</sup> راجع سنن الصلاة، الجهر والسر في محلهما (ص 449) من هذا الكتاب.

# [أحكام صلاة الجمعة] [أولا: حكم صلاة الجمعة وشروطها الخاصة]

وشروط وجوبها على من تلزمه الصلوات الخمس، عشرة:

الذكورية، والحرية، ونية الإقامة، ومصر، أو قرية من قراه على فرسخ وأقل منه، أو قرية يمكن استيطانها، جامعة لأربعين بيتا أو ثلاثين فأكثر تشبه المصر في صورتها، وجماعة كثيرة ممن تلزمهم الجمعة تبنى لمثلهم الأوطان، وجامع وإمام من أهلها يحسن إقامتها لهم، ومعرفة يومها، وبقاء وقتها، والقدرة على السعي إليها، وارتفاع الأعذار المرخصة في التخلف عنها.

قوله: (وأما صلاة الجمعة فهي فريضة على الأعيان(١)، وهي بدل من الظهر)؛

قال القاضي في التنبيهات: ((وسميت صلاة الجمعة لجمعها الناس للصلاة (2)، أو لاجتماعهم فيها. يقال بضم الميم وفتحها وإسكانها؛ فلعل الفتح والضم لكونها هي جامعة، وبالإسكان لجمعهم فيها؛ فإن فُعَلَة للفاعل كهُزَأة، وفُعْلَة للمفعول كهُزُأة (3)) (4).

أما فريضتها (<sup>5)</sup> فقال ابن عبد البر: ((وأجمع علماء الأمة على <sup>6)</sup> أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر، يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار، وهو من أهل المصر غير

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(ر) [من فروض الأعيان].

<sup>(2)</sup> نسب المؤلف في المشارق (1/ 153) هذا الاشتقاق لابن دريد.

<sup>(3)</sup> يقال: رجلٌ هُزْأَةٌ ـ على وزن جُرْأَة ـ : يُهْزَأُ منـه. و هُـزَأَةٌ ـ عـلى وزن هُمَـزَة ـ : يَهُـزَأُ بالنـاسِ. القـاموس لفيروزآبادي (ص72، مادة (هزأ).

<sup>(4)</sup> التنبيهات للقاضي عياض (2/ 139).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [فرضيتها].

<sup>(6)[</sup>على] سقطت من نسخة (خ) و(ر).

مسافر، وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها، ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك، إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها، وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة، وقيل ذلك فيمن تركها عامدا مرة واحدة من غير عذر ولا تأويل).

ثم ذكر رواية ابن وهب عن مالك أنها سنة على أهل القرى، وتأول الرواية بأنه إنها قال ذلك في القرى لاختلاف العلماء في أهل القرى: هل عليهم جمعة أم لا؟ فلما رأى العمل ببلده على أن أهل القرى العظام يجمعون كأهل المصر. قال: إنها لهم سنة. قال ويحتمل أن يريد بقوله: ((سنة)) أي طريقة الشريعة التي سلكها المسلمون (1).

وحكى عياض هذين التأويلين؛ إلا أنه قال في التأويل الثاني: إنها وجبت بالسنة لا بالقرآن. وخطًا أبنُ عبد البر وعياضُ من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها في أن الجمعة عنده سنة (2).

والدليل على وجوبها قول له تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ أَلْجُمُعَةِ قِاسْعَوِاْ اِلَىٰ ذِكْرِ أِللَّهِ ﴾ (3) فأمر بالسعي/ إليها، ومنع البيع، وذم على [1/ 33] الترك، وكل ذلك يقتضي الوجوب.

وفي الصحيحين<sup>(4)</sup>: ((أقبلت عير من الشام بطعام والنبي قائم يخطب فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر<sup>(5)</sup> رجلا، فنزلت الآية))<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (2/ 56 و 57).

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (2/ 57)، والإكمال للقاضي عياض (3/ 266).

<sup>(3)</sup> سورة الجمعة: 9.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [وفي الصحيح].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [إلا اثني عشر] وهو خطأ نحوي.

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله؛ صحيح البخاري (3/ 1561)، كتـاب التفسير، بـاب قـول الله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهُواً ﴾، رقم: 4899، وصحيح مسلم (2/ 590)، كتاب الجمعـة، بـاب في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهُواً إِنْهَضَّوْاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً ﴾، رقم: 863.

وحكى المازري أن أكثر العلماء على أن الجمعة فرض عين، وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية (4)، وكونها فرض عين هو الذي تدل عليه الآية والأحاديث.

وأما الكلام على قوله: ((إنها بدل من الظهر)) فقد تقدم في أول القاعدة.

# قوله: (وشروط وجوبها على من تلزمه الصلوات الخمس، عشرة)؛

معنى الشرط: ما لا يوجد المشروط بدونه، وقد يوجد الشرط دون المشروط؛ مثاله: الصلاة لا توجد بدون الطهارة، والطهارة توجد بدون الصلاة؛ فالطهارة شرط في الصلاة.

ومعنى قوله: (على من تلزمه الصلوات [الخمس] (5) أن جميع ما يشترط في وجوب سائر الصلوات؛ من الإسلام والعقل والبلوغ، وسائر الشروط العشرة المتقدمة في الصلوات الخمس لا بد منها، ويزاد عليها عشرة أخرى.

<sup>(1)</sup> رواه النسائي (3/ 89)، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، رقم: 1371) عن حفصة زوج النبي على المؤلف نقله بالمعنى.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (2/ 373)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، رقم: 500، وسنن النسائي الكبرى (1/ 516)، رقم: 1657.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة (2/ 591)، كتاب الجمعة باب التغليظ في تبرك الجمعة، رقم 865.

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (1/ 471 و272)، وإكماله للقاضي عياض (3/ 265).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص).

شرح قاعدة الصلاة ェ

#### 1) [الذكوريت]

### قوله: (الذكورية)؛

قال المازري: ((الدليل على إسقاط الجمعة عن النساء ما روى طارق بن شهاب عن النبي على أنه قال: (الجمعة حق على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض)(1)).

قال المازري: ((وهو وإن كان خبرَ واحدٍ (2) فإن في التخصيص لعموم القرآن بخبر الواحد خلافاً (3) بين أهل الأصول، فإن قلنا بالتخصيص به وإلا استدللنا بالإجماع على أن لا جمعة عليهن)) انتهى كلام المازري (4).

والحديث أخرجه أبو داود وقال أبو داود: ((لم يسمع طارق من النبي النبي الله على النبي الله على النبي الله وزاد: ((أو مرسلا. قال عبد الحق: ((ورواه ضرار بن عمرو من طريق تميم الداري، وزاد: ((أو مسافر))(5)، قال: ولم يتابع ضرار على هذا الحديث.

#### (2 [الحرية]

### قوله: (والحرية)؛

قال المازري: جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على سقوط الجمعة عن العبد، وقال داود بوجوبها عليه، وهو أحد قولي أحمد بن حنبل، ونقل اللخمي قولا عن مالك

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود وقال: «طارق بن شهاب قد رأى النبي هي ولم يسمع منه شيئا» فيكون مرسلا كما سيأتي للمؤلف: (1/ 280)، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، رقم: 1067)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن طارق بن شهاب عن أبي موسى : (1/ 288).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [خبرا واحدا].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [فإن التخصيص لعموم القرآن بخبر الواحد خلاف].

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 944).

<sup>(5)</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى: (3/ 183)، وهو حديث واه. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 160)، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (3/ 159)، ومجمع الزوائد للهيثمي (2/ 383).

بإيجابها على العبد (1)، وتعقبه عليه المازري، واستدل للسقوط بالحديث المتقدم، وبالقياس على الحج، والشتغاله بشغل السيد.

قال: ((فلو أذن له السيد فحكى ابن القصار عن الأصحاب في ذلك قولين: إيجابها عليه وعدمه قياسا على الحج؛ فإنه لا يجب ولو أذن له السيد)».

قال: ((وإنها أجزأت العبد عن الظهر إذا حضرها لأنها بـدل عـن الظهـر، والحـج لا بدل له، فلذلك لم يجزه))(2).

#### (3 [نيت الإقامت]

قوله: (ونية الإقامة)؛ يعني أن المسافر لا تجب عليه الجمعة.

قال المازري: ((أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة عن المسافر؛ إلا داود فإنه يوجبها عليه، وقال الزهري والنخعي: تجب عليه إذا سمع النداء)). واحتج للسقوط بحديث تميم، الذي تقدمت الإشارة إليه(3).

وروى مالك عن ابن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. \_ ورواه في المدونة عن ابن مسعود \_ : «لا جمعة على مسافر» (4).

واعلم أن الإقامة تكون على وجهين: إقامة في موضع على التأبيد، وتسمى استيطانا. وإقامة ينويها المسافر في موضع ثم يرتحل منه. وفي كليهما (5) تجب الجمعة إذا كانت نية الإقامة أربعة أيام فأكثر، وإن كان يوم قدومه من سفره.

فلذلك أتى المؤلف بقوله: (ونية الإقامة) ولم يقل والإقامة ليشمل الوجهين.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 60، مخطوط.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازرى (3/ 944 \_ 946).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (3/ 947).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 239).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [كلتيهم]].

567 

#### 5/4) [الاستيطان والجماعة]

قوله: (ومصر، أو قرية من قراه على فرسخ فأقل منه، أو قرية يمكن استيطانها، جامعة لأربعين بيتا أو ثلاثين فأكثر تشبه المصر في صورتها، وجماعة كثيرة ممن تلزمهم الجمعة تبني لمثلهم الأوطان)؛

تكلم المؤلف هنا على شرطين وهما: الوطن والجماعة.

قال القاضي عبد الوهاب في شروط الجمعة: ((وموضع يستوطن فيه، ويكون محلا للإقامة يمكن فيه الثواء (1)؛ بلدا كان، أو قرية))(2)، وقد عَدَّ غيرُ واحد من أشياخ المذهب من شروطها موضع الاستيطان والجماعة.

فأما الأمصار فلا خلاف أنهم من أهل الجمعة، وأنهم مطالبون بها، واختلف في أهل القرى؛ فحكى المازري عن النخعي و[عن](3) الحسن وابن سيرين والثوري وأبي حنيفة: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. قال: ويروى ذلك عن علي رَضَّالَّكُ عَنْهُ (4).

وأما مالك فإنها اعتبر أن يكون الموضع قرارا لأهله، ولم يحده في إحدى الروايتين عنه، سوى أنه قال: تقام الجمعة في القرية التي اتصلت دورها، وفيها الأسواق، وقال مرة: المتصلة البنيان، ولم يذكر الأسواق. وقال أيـضا: إذا كانـت القريـة بيوتهـا متـصلة ومتلاصقة، وطرقها/ في وسطها، وبها أسواق ومسجد يجمعون فيه الصلاة فإنهم [ب/ ٤٦] يجمعون الجمعة<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> الثواء: الإقامة مع الاستمرار. التعاريف للمناوي (ص225).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص130).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي في سننه (3/ 179) عن على رَضَالِقُهُءَهُ موقوفًا بلفظ: «لا جمعة ولا تـشريق إلا في مـصر جامع». صححه ابن حزم في المحلى (5/ 52). أما المرفوع فقال فيه البيهقي: «أما النبي عليه فإنه لا يُرْوَى عنه في ذلك شيءٌ". انظر: نصب الراية للزيلعي (2/ 195).

<sup>(5)</sup> المدونة لـسحنون (1/ 233)، وتهـذيب المدونة للبراذعـي (1/ 119)، وشرح التلقـين للـازري .(948/3)

قال اللخمي: ((وهذا جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأنها الأصل، وإلى هذا ذهب سحنون أنها تقام في المدن وما شابهها. وأنكر ابن سحنون على ابن طالب (1) إقامتها (2) ببعض القرى.

قال اللخمي: وبلغني عن هذه القرية التي أنكر ابن سحنون جمعتها أن فيها عشرة مساجد. وقال يحيي بن عمر: الذي اجتمع عليه مالك وأصحابه: أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: المصر، والجماعة، والإمام الذي تخاف مخالفته، فمتى عدم شيء من هؤلاء لم تكن جمعة (3).

قال اللخمي: فجميع هذه الروايات يشد بعضها بعضا أنها إنها تقام بالمدن والأمصار وما كان من القرى شبيها بها.

ورعى مالك مرة العدد؛ فروى عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب أنه قال: إذا كانوا ثلاثين رجلا وما قاربهم جمعوا الجمعة. قال ابن حبيب: وهو مثل قول النبي الذي الجمعة البياء (6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ت) و (خ) [ابن أبي طالب] وهو خطأ من الناسخ، والصحيح: (ابن طالب) وهو: أبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان، ولد سنة 217هـ و تفقه بسحنون، وابن عبد الحكم، حج وولي قضاء القيروان، كان جميل الصورة بهي الخلق عدلاً فقيهاً ثقة، لا يخاف في الله لومة لائم، فسجن وامتحن فقتل في سجنه - رَحَمُهُ اللهُ عسنة: 275هـ المدارك لعياض (3/ 194)، والديباج لابن فرحون (ص218) و 219).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [في إقامتها].

<sup>(3)</sup> انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 450).

<sup>(4)</sup> لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ من كتب الحديث، وإنها ذكره ابن وهب، عن القاسم بن محمد، عن النبي قال: "إذا اجتمع ثلاثون بيتا، فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة»، وهو ضعيف لسببين: الأول: لأنه منقطع؛ فابن وهب لم يدرك القاسم بن محمد. الثاني: لأنه مرسل؛ فالقاسم تابعي لم يدرك الرسوك في سنده مجهول. انظر: يدرك الرسول في سنده مجهول. انظر: المدونة لسحنون (1/ 234)، والمحلى لابن حزم (5/ 47)، وتخريج أحاديث المدونة: للطاهر الدرديري (2/ 589).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 948).

وفي (مُخْتَصَرُ مَا لَيْسَ فِي المَخْتَصَر) (1): إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا، ومسجد يجمعون فيه الصلوات (2) فلا بأس أن يصلوا الخسوف. وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا العدد؛ لأن الجمعة أولى أن يطلب فيها العدد (3).

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا حد لهم. وقال أبو الحسن بن القصار: وليس عند مالك في الجهاعة التي تجب عليهم الجمعة حد محدود؛ غير أني رأيت له نصا [أنها] (4) لا تقام بالثلاثة، ولا بالأربعة (5). وقال عبد الوهاب: ((لا حد لهم إلا أن يكونوا عددا يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية)) (6).

قال اللخمي: ((والرواية المتقدمة في مراعاة قدر القرى ترد ما ذهب إليه البغداديون أنه لاحد لهم، وقد قال في المدونة في الأمير يمر بقرية لا تجمع فيها الجمعة، فجهل فجمع بهم: فلا جمعة له ولا لهم (7).

ولم يختلف المذهب أن الجمعة مفارقة للصلوات الخمس، وأن ما سوى الجمعة تقام بالواحد والاثنين، وأن للجمعة حكما آخر، وصفة تطلب، وقدرا تقام الجمعة بحصوله وتسقط بعدمه، وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على صفة مجتمع عليها؛ فإن الخطاب يتوجه (8) بها، فمتى عدمت لم تقم بمختلف فيه؛ لأن الأصل الظهر أربعا، فلا ينتقل (9) عنه بمشكوك.

<sup>(1)</sup> كتاب ألفه محمد ابن شعبان اختصر فيه ما ليس في مختصر محمد بن عبد الحكم، وقد سبقت ترجمتهما (380 و 441).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [الصلاة].

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 948).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 948).

<sup>(6)</sup> المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 300)، وشرح التلقين للمازري (3/ 948).

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/121).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [متوجه].

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [تنتقل].

وقال مالك في أهل الخصوص (1) وهم جماعة، واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت أنهم يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال، ولم يقل إذا كان لهم مسجد (2). وقال في العتبية ليس على أهل العمود جمعة (3)؛ لأنهم عنده ليس لهم قرار.

قال اللخمي: ويختلف في أهل الخصوص والقرى؛ لأنها ليست تشبه المدن. وقال مالك في سماع ابن وهب في حصون تكون على الساحل فقال: إنها هي على أهل القرى والمدن، وأما غير أهل القرية فلا أدري<sup>(4)</sup>. ولم يسر سحنون على أهل ((الْـمُنَسْتيرِ))<sup>(5)</sup> جمعة (أ)، وقاله محمد بن الحكم، وقال: لا تكون الجمعة إلا في العيال والولد والأسواق. وقال زيد بن بشر (<sup>(7)</sup>: إذا كان الحصن على أكثر من فرسخ، وفيهم خسون رجلا فأكثر جمعوا (<sup>(8)</sup>)). انتهى كلام اللخمي، وهو متضمن لحكم الشرطين: القرية، والجهاعة (<sup>(9)</sup>).

<sup>(1)</sup> الخصوص والخِصاص والأخصاص جمع خصِّ: بَيْتٌ من شجر أَو قَصَبٍ أَو خشب، سمي بذلك لما فيه من الخَصَاص وهي التَّفارِيجُ الضيّقة. لسان العرب لابن منظور (7/ 24)، مادة (خصص).

<sup>(2)</sup> المدونة لـسحنون (1/ 233)، وتهـذيب المدونة للبراذعي (1/ 119)، وشرح التلقين للـازري (5/ 950).

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 452)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 450).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات (1/ 453).

<sup>(5)</sup> المراد بـ ((الْـمُنَسْتِير)) هنا: محرس من محارس سوسة بتونس، وهو عبارة عن حصن عالي البناء، متقن العمل، فيه جماعة من الصالحين والمرابطين حبسوا أنفسهم للعبادة دون الأهل والعشائر، وبه مسجد لا يخلو من شيخ فاضل يكون مدار الناس عليه، وأهل سوسة والقيروان يخرجون إليهم بالصدقات. الروض المعطار في خبر الأقطار للحِميري (1/551). قلت: وفي حكم ((الْـمُنَسْتِير)) اليوم القواعد العسكرية والكليات والجامعات وغيرها من كل مؤسسة يسكنها الناس دون عائلاتهم، فلا تصح فيها الجمعة عند المالكية والله أعلم.

<sup>(6)</sup> انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 453)، وشرح التلقين للمازري (3/ 949 و 950).

<sup>(7) (</sup>زيد بن بشر) هو: زيد بن بشر بن زيد الأزدي، أخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب، أصله من أهل مصر، ثم ذهب فارا منها إلى تونس إثر محنة تعرض لها من طرف الحاكم، كان فقيها ثقة مأموناً أديباً، توفي بتونس سنة 242هـ ترتيب المدارك لعياض (4/ 88 - 101).

<sup>(8)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 453).

<sup>(9)</sup> التبصرة للّخمي، لوحة 1 6 \_ 62، مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

والفرسخ ثلاثة أميال<sup>(1)</sup>، والميل ألف باع من أبواع الدواب، وهي ألفا ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف ذراع وخمسهائة (2). من المشارق<sup>(3)</sup>.

ومعنى قوله: (ونية الإقامة في مصر، أو قرية من قراه على فرسخ منه فأقل)؛ أي تجب الجمعة على من نوى إقامة في مصر أو قرية لا تجب فيها (4) الجمعة إذا كانت على ثلاثة أميال من المصر فأقل، فإنه يجب على أهلها (5) إتيان الجمعة في المصر.

ومعنى قوله: (أو قرية يمكن استيطانها، جامعة)؛ أنها تجب في غير الأمصار، وذلك قرية على الصفة التي ذكر، وحكى في أهلها أربعين بيتا، أو ثلاثين، ويروي عن النبي على: «إذا اجتمعت ثلاثون بيتا» (أ)، وروى في الواضحة مطرف وابن الماجشون عن مالك: ((إذا كانوا ثلاثين رجلا، أو ما قاربهم جمعوا الجمعة)) قال ابن حبيب: وهو قول النبي على: «إذا اجتمع ثلاثون بيتا»، قال: والبيت مسكن الرجل الواحد.

<sup>(1)</sup> الأصل في اعتبار الفرسخ ما في المدونة (1/ 153) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن النبي الشهجم أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة، فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق، قال مالك: والعوالي على ثلاثة أمال.

<sup>(2)</sup> الميل قدر قديها بمقدار مَدَى البصر من الأرض، وهو الميل الهاشمي \_ نسبة إلى جد الرسول على هاشم بن عبد مناف بن قصي؛ لأنه الذي قدر أميال البادية \_، وهو اليوم بري، وبحري؛ فالبري يقدر الآن بها يساوي 1609 من الأمتار والبحري بها يساوي 1852 من الأمتار. أما الميل الشرعي فقد ذكر د. محمد الخاروف (في تحقيقه لكتاب ((الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان)) لابن الرفعة الأنصاري (ص78): أنه يقدر بـ (1848) مترا؛ وعليه فإن الأربعين ميلا بريا يساوي: 64360، والأربعين ميلا بحريا يساوي: 74080، والأربعين ميلا شرعيا \_ وهو المراد هنا \_ يساوي: 73920 مترا. والله أعلم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 74 \_ 75)، والموسوعة الفقهية (25/ 29، و36/ 347)، والمعجم الوسيط مادة (ميل) (2/ 894).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/195).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [فيه].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [أهله].

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(7)</sup> انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 452).

وانظر قوله: ((وما قاربهم))(1)؛ فإن ابن يونس زاد عقبه: وإن كان أقل من ثلاثين لم تجزهم، فيكون على هذا معنى قوله: ((وما قاربهم)) تكون المقاربة بالزيادة على الثلاثين لا بالنقصان، وكأنه مراد المؤلف بقوله: (أربعين بيتا أو ثلاثين) والله سبحانه أعلم.

وحكى المازري أن $^{(2)}$  المشهور في المذهب عدم التحديد $^{(3)}$ ، وقد قال القابسي $^{(4)}$ : لا أعلم أحدا ذكر عن مالك عددا حده تقوم بهم $^{(5)}$  الجمعة إلا ابن حبيب $^{(6)}$ .

ومجموع ما حكى في ذلك المازري عشرة أقوال: لا حد لهم، وقيل: اثنان، وثلاثة، وأربعين/ وهو وأربعين/ وهو مذهب أبي حنيفة، وتسعة، واثنا عشر، وما قارب الثلاثين، وأربعين/ وهو مذهب الشافعي، وخسون، ومائتان<sup>(7)</sup>.

واختلف إذا حضر مع الإمام من الرجال مقدار ما يجزئ في الجمعة؛ إلا أنهم عبيد ومسافرون؛ فقال أشهب: إذا هرب الرجال الأحرار عن الإمام، فلم يبق معه إلا عبيد أو نساء لا رجل معهن<sup>(8)</sup>، فليصل بهم الجمعة. وقال سحنون: لا تقام الجمعة بالعبيد ولا بالنساء؛ لأنها ليست عليهم، وألحق سحنون المسافرين بالنساء والعبيد في أن الجمعة لا تنعقد بهم<sup>(9)</sup>.

<sup>(1) [</sup>وما قاربهم] سقطت من نسخة (ر) خطأً.

<sup>(2) [</sup>أن] سقطت من نسخة (خ) و (س).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 61).

<sup>(4) (</sup>القابسي) هو: علي بن محمد بن خلف الفقيه الأصولي المتكلم، المتوفى 403ه، كان أعمى، ومع ذلك هو من أصح الناس كتبا وأجودهم ضبطا، رحل إلى المشرق فتوسع في رواية الحديث ورجاله. المدارك لعياض (7/ 92 \_ 95).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [به].

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 949 و 961).

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه (3/ 961 و 962).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [معهم].

<sup>(9)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 868).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

واختلف أيضا إذا هربت الجهاعة في أثناء الصلاة؛ فقال ابن القاسم وسحنون: إذا هربوا عنه في الصلاة لم تصح له جمعة. قال سحنون ولو تفرقوا عنه في التشهد، قال: ويجعلها نافلة، وبه قال زفر<sup>(1)</sup>. وقال أشهب: إذا عقدوا معه ركعة أتم صلاته جمعة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن<sup>(2)</sup>: إذا هربوا بعد الإحرام أتم جمعة<sup>(3)</sup>.

### 6) [المسجد الجامع]

قوله: (وجامع)؛ قال القاضي في التنبيهات: ((وظاهر ((المدونة)) اشتراط المسجد لها، وذلك قوله: ((لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع))(4) وهو قول أئمتنا))(5).

واستقرأ الأبهري من المدونة من قوله: ((إن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان، [فمرة] (أ) ذكر الأسواق ومرة لم يذكرها)) (7)؛ قال: فلو كان المسجد شرطا لذكره.

وأنكر الباجي هذا الاستقراء وقال: ألا ترى أنه لم يذكر الإمام ولا غيره؛ على أن في المختصر الكبير: وفيها سوق ومسجد، فشرط المسجد. قال: وهذا قول انعقد الإجماع على خلافه، ولا يُعْلَم من بقي من العلماء يقول به (8).

واستقرأ اللخمي \_ أيضا \_ مثل استقراء الأبهري من مسألة أهل الخصوص المتقدمة،

<sup>(1) (</sup>زفر): هو أبو الهذيل بن الهذيل الأصبهاني، ولد سنة 110ه، كان فقيها مجتهدا محدثا ثقة حافظا قوي المناظرة، من أكبر تلامذة أبي حنيفة، وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح له، توفي عن 48 سنة بالبصرة سنة 158ه. الثقات لأبي حاتم(6/ 339)، وسير الأعلام للذهبي (8/ 38 ـ 41)، والميزان للذهبي (3/ 105)، ولسان الميزان لابن حجر (2/ 476).

<sup>(2)</sup> كلاهما صاحبا أبي حنيفة وقد سبقت ترجمتها.

<sup>(3)</sup>شرح التلقين للمازري (3/ 964).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/232).

<sup>(5)</sup> تنبيهات القاضي عياض (1/ 168)، مرقون بتحقيق د الوثيق.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) و (خ) و (س) [ومرة].

<sup>(7)</sup> المدونة لسحنون (1/ 233).

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (2/ 128)، وشرح التلقين للمازري (3/ 969).

من كونه لم يقل إذا كان لهم مسجد<sup>(1)</sup>. قال المازري: وهذا الاستقراء يلزمه مثل ما لـزم استقراء الأبهري<sup>(2)</sup>.

واستقرأ مثله عياض مما حكى ابن محرز<sup>(3)</sup> من أنه: لو اجتمع جماعة أسارى في بلد العدو، وبمثلهم تجب الجمعة، وقد خلى العدو بينهم وبين شرائعهم (<sup>4)</sup> أنهم يقيمون الجمعة والعيدين، كانوا في سجن أو خلي عنهم.

قال عياض: ((فهؤلاء لا مسجد لهم، ولا وجود له، ولا يقدرون على إقامته، وقد ذكر أنهم سواء كانوا في سجن أو غيره (5)، فالمسجد ها هنا غير شرط في الوجوب ولا في الصحة. وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: لا يصح أن يقول أحد في المسجد إنه ليس من شرائط الصحة؛ إذ لا خلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد)) (6).

وهل من شرطه أن يكون معَدًا للتجميع فيه على التأبيد، أو يصح أن تقام في مسجد غير مسجد الجامع، إما لضرورة أو غيرها؟ فأجاز ذلك ابن رشد<sup>(7)</sup>، ومنعه الباجي إلا

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 61، مخطوط.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 969)، وتنبيهات القاضي عياض (1/ 169).

<sup>(3) (</sup>ابن محرز) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني، كان فقيهاً مليح المناظرة، رحل إلى المشرق فأخذ عن علمائه، من تصانيفه: التبصرة على المدونة، والقصد والإيجاز. ابتلي بالجذام في آخر عمره، وتوفي نحو 450ه. المدارك لعياض (8/ 68)، والديباج لابن فرحون (ص255)، ومعالم الإيهان في معرفة علماء القيروان لابن ناجي (3/ 185).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [شريعتهم].

<sup>(5)</sup> أورد القاضي عياض في المدارك: (4/ 376) أن مالكا قال في المسجونين: ((يجمع الصلاة يـوم الجمعة أهل السجون))؛ لأنهم منعوا مـن الجمعة. انظر: المدونة لـسحنون (1/ 238)، وتهـذيبها للبراذعي (1/ 121).

<sup>(6)</sup> تنبيهات القاضي عياض (1/ 169 و170)، (مرقون)، نقلا عن شيخه ابن رشد في المقدمات الممهدادت (1/ 222).

<sup>(7)</sup> المقدمات الممهدادت لابن رشد (1/ 223).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

[نْ نُقِلَت $^{(1)}$  الجمعة إليه على التأبيد $^{(2)}$ . [....]

#### 7) [أهلية الإمام]

## قوله: (وإمام من أهلها يحسن إقامتها لهم)؛

لا خلاف أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، ولا بد في صلاة الجمعة من إمام، وشرطه أن يكون من أهلها؛ احترازا من أن يكون مسافرا، فإن إمامة المسافر في الجمعة لا تصح على المشهور من المذهب، وبه قال مالك وابن القاسم؛ سواء صلى بهم ابتداء، أو حدث على الإمام عذر فاستخلفه، فإنها لا تجزيهم (4)، وأجازها أشهب وسحنون وإن ابتدأ الصلاة بهم. وقال مطرف وابن الماجشون: إن استخلفه الإمام بعد الدخول فيها أجزأهم، وإن ابتدأ بهم لم تجزهم، وكأنها رأيا أن بدخوله في الصلاة لزمته فأجزأت (5).

وقوله: (يحسن إقامتها لهم)؛ احترازا ممن لا يحسن ذلك، فإنها لا تجزئ إذا كان إخلاله بها (6) هو واجب فيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في إمامة من لا يحسن. وليس من شرطه أن يكون واليا.

### 8) [معرفة يوم الجمعة]

قوله: (ومعرفة يومها)؛ أما هذا فلا يتصور أن يختلف فيه؛ لأنه لا تصح نية الجمعة والقصد إليها إلا بعد معرفة يومها.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أَنْ تُنْقَل].

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (2/ 129).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) هنا كلام في حدود نصف صفحة مبدأه [فإذا قلنا: إن المسجد شرط....] وهو مكرر مع ما سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ في ممنوعات الجمعة (ص15 أ 6 16 16)، وأثبته هناك كها في نسخة (ص) (ت) و(خ) لأنه للممنوعات أنسب.

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 238)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 235 و 236).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 859).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [اختلاله بها].

#### 9) [بقاء وقت الجمعت]

قوله: (وبقاء وقتها)؛ أما وقت الجمعة فأوله زوال السمس؛ هذا مذهب مالك وعامة الفقهاء، وعن ابن حنبل أنها تصلى قبل الزوال؛ قيل: في وقت صلاة العيدين، وقيل: بل في الساعة السادسة. ولا تجزئ عندنا أن تكون الخطبة قبل الزوال، والصلاة بعد الزوال، وهم كمن صلى بغير خطبة.

واختلف في آخر وقتها: فقيل ما لم يدخل وقت العصر: فمن أخرها حتى دخل وقت العصر لم يصلها وصلى ظهرا أربعا. وقال الأبهري: إن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أتمها جمعة، وإن صلى أقل من ذلك بنى وأتمها ظهرا أربعا.

وقيل: تصلى جمعة ما لم تصفر الشمس. وقال سحنون: ما لم يبق للغروب بعد الجمعة إلا قدر أربع ركعات للعصر. وقال ابن القاسم: ما لم يبق إلا ركعة للعصر. وروى مطرف عن مالك: أنها تصلى ما بينهم وبين غروب الشمس وإن لم يصل العصر إلا بعد الغروب<sup>(1)</sup>. هذا نقل أبي الحسن اللخمى<sup>(2)</sup>.

وقال المازري عن ابن عبدوس<sup>(3)</sup>: أن مذهب ابن القاسم في الإمام يـؤخر الجمعـة أنهم ينتظرونه إلى أن يخافوا دخول وقت العصر<sup>(4)</sup>. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وحكى ابن المواز في رواية أصبغ عن ابن القاسم أنها تصلى في اصفرار الشمس.

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 239)، والبيان لابن رشد (1/ 236)، وشرح التلقين للمازري (3/ 992 و993).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 64، مخطوط.

<sup>(3) (</sup>ابن عبدوس) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المالكي، (د202 ت260ه) من أصحاب سحنون، رابع المحمديين المجتمعين في عصر واحد من أئمة المذهب؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم، وابن المواز، واثنان قيروانيَّان: ابن عبدوس، وابن سحنون، من مصنفاته (المجموعة). المدارك لعياض (4/ 222)، والديباج لابن فرحون (ص335).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 996).

وقال أصبغ: / لا يعجبني أن تصلى الجمعة إذا دنا الغروب. وقال سحنون: وقتها ما لم [ب/ ٤٤] يبق من النهار مقدار أربع ركعات<sup>(1)</sup>.

#### 10) [القدرة على السعي إلى الجمعم]

قوله: (والقدرة على السعي إليها، وارتفاع الأعذار المرخصة في التخلف عنها)؛

قال المازري: أما العاجز عن حضور الجمعة؛ كالمريض ومن في معناه؛ كالمقعد لا يجد مركوبا، وأعمى لا يهتدي في الطريق ولا يجد قائدا، لا شك في سقوط الجمعة عنهم. قال مالك: وكذلك الشيخ الفاني<sup>(2)</sup>.

واختلف في أعذار يمكن معها الإتيان وفيها مشقة وضرورة؛ فمن ذلك المطر الشديد، وقد قال مالك وسئل<sup>(3)</sup> عن التخلف للمطر الشديد فقال: ما سمعت قبلُ في الحديث «ألا صلوا في الرحال»<sup>(4)</sup>. قال: ذلك في السفر<sup>(5)</sup>. وحكى اللخمي عن مالك قولين<sup>(6)</sup>.

وقال مالك: لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن الصلوات الخمس في جماعة (<sup>7)</sup>. وحكى سحنون عن بعض الناس أنه قال: لا يخرج عنها، وذلك حق لها بالسُّنَّة (<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 456)، وشرح التلقين للمازري (3/ 992).

 <sup>(2)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 75 4)، وشرح التلقين للمازري (3/ 1032)، والذخيرة للقرافي (2/ 356).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [سئل].

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر: الموطأ (1/ 73)، كتاب الصلاة، باب النداء في السفر... رقم: 10، وصحيح البخاري (1/ 211)، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، رقم: 666، وصحيح مسلم (1/ 484)، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، وهم: 697.

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 457)، وشرح التلقين للمازري (3/ 1032).

<sup>(6)</sup> التبصرة للّخمي، لوحة 60، مخطوط.

<sup>(7)</sup> البيان لابن رشد (1/ 356 و 357)، وشرح التلقين (3/ 1032)، والذخيرة (2/ 355، و4/ 462).

<sup>(8)</sup> شنع مالك هذا القول واعتبر الفتوى به جهالة جرت في الناس. قال ابن رشد: ((هي جهالة ظاهرة - كما قال مالك رَحِمَهُ ٱللَّهُ - وغلطة غير خافية)). البيان والتحصيل (1/ 356 و357)، والذخيرة للقرافي (2/ 355).

قال اللخمي: إنها يصح هذا على القول بأن الجمعة على الكفاية(1).

وقال ابن حبيب: على الجذمى (2) الجمعة، وليس لهم مخالطة الناس في غيرها من الصلوات، وقاله مطرف. وفي كتاب ابن سحنون: لا جمعة عليهم وإن كثروا، ولا أرى (3) أن يصلوا الجمعة مع الناس في مصرهم، ولهم أن يجمعوا ظهرا بإقامة بغير (4) أذان في موضعهم (5)، ورجح المازري هذا القول (6).

وقال مالك: لا أحب تخلف الغريم لدَيْن. وقال سحنون: لا عذر له وإن خاف من غُرمائه الحبس، وإن كان عديها<sup>(8)</sup>، قال اللخمي: وقوله: وإن كان عديها<sup>(8)</sup> ليس بحسن<sup>(9)</sup>. وقال ابن رشد: ((ومما لا يباح التخلف له باتفاق مثل المديان يخشى أن يقوم عليه غُر مائه))<sup>(10)</sup>.

والعذر في الأهل أن تكون له زوجة، أو ابنة، أو أحد والديه قد اشتد بـه المـرض، أو احتضر، أو مات فيجوز له التخلف، وكذا لو كان مريضا يخشى عليه الضيعة، ولم يكـن له من يقوم به.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 60، مخطوط، وانظر: النوادر لابن أبي زيد (1/457)، وشرح التلقين للهازري(3/ 1032).

<sup>(2)</sup> الجندمي مفرده أجندم على وزن: ((أحمق وحمقي)). انظر مادة (جندم) من المصحاح للجوهري (5/ 1884)، ولسان العرب لابن منظور (12/ 86).

<sup>(3) [</sup>أرى] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [من غير].

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 457 و 458).

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1032 و1033)، والذخيرة للقرافي (2/ 355).

<sup>(7)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 457). وفي الـذخيرة للقـرافي (2/ 355): «قـال مالـك: يتخلـف لتمريض من يتعلق به، وتجهيز جنازته، وخوف الغريم مع الإعسار، والمطر العظيم».

<sup>(8) [</sup>قال اللخِمي: وقوله: وإن كان عديها] سقطت من نسخة (ت) و(خ)، ولا يتم المعنى إلا به.

<sup>(9)</sup> التبصرة للّخمي، لوحة 60، مخطوط.

<sup>(10)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 218).

وإن كان أجنبيا ومات واحتيج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل؛ فقال مالك في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض، ويشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في الموت. وقال في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في شأنه: لا بأس به (1). وروي عن ابن عمر أنه دُعِي لسعيد بن زيد وكان قد احتضر، فمضى إليه وترك الجمعة (2). وروى ابن نافع عن مالك أنه قال (3) في رجل بلغه موت بعض أهله أيخرج لجنازته وهو قريب من المدينة، ويدع الجمعة ؟ قال: لا؛ وأرى أن يؤثر الجمعة. وقال سحنون: يحضر الجمعة إذا لم يخف تغير الميت.

والعذر في الخوف على الدين، قال اللخمي: ‹‹إن كان يخاف ـ إن ظهر \_ أن يلزم بأمر لا يجوز؛ من قتل رجل، أو ضربه، أو سجنه، أو بيعة من لا يجوز العقد له جاز له التخلف، وهو قول مالك.

وأما المال فإن كان يخاف\_ إن ظهر \_ أُخْذَ ماله، أو يُـسْرَق بيتُه، أو يحـترق شيء من ماله جاز له التخلف))(4).

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 456)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 272).

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 153)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 239)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/ 185)، والحاكم في مستدركه (3/ 496)، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(3) [</sup>أنه قال] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 60 ـ 1 6، مخطوط.

# [ثانيا: الفرائض الخاصم بالجمعم]

وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصة بها عشرة:

الإمام، والجماعة، والجامع، والسعي إليها، والخطبة، والطهارة لها، وترك اللغو فيها، والإنصات لها وإن لم يسمعها، وتقديمها على الصلاة، وصلاتها ركعتين، والآذان لها، وقيل سنة.

قوله: (وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصةُ بها عشرة)؛

قوله: (المختصة بها) بالرفع؛ لأنه صفة لفروضها؛ : أي فروضها المختصة بها الزائدة على فروض الصلاة.

# 1 - 3) [الإمام، والجماعة، والجامع]

قوله: (الإمام، والجماعة، والجامع)؛

قد تقدم ذكر هذه الفرائض الثلاث في عد الشروط، وإنها ذكرها أيضا هنا ليبين أنها مشترطة (1) في الأداء كما هي مشترطة (2) في الوجوب؛ لأنه عدَّ أولا شروط الوجوب وهي: العشر المتقدمة، وهي لا تجب الجمعة إلا إن وجدت، ثم عدَّ ثانيا شروط الصحة، وهي شروط الأداء، ويقال فيها: الفرائض، كل ذلك يؤدي إلى معنى واحد.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((وللجمعة شرائط لا تجب إلا بهـا وتـصح دونهـا، وشرائط لا تجب إلا بها.

فأما الشرائط التي لا تجب إلا بها وتصح دونها فهي ثـلاث: الذكوريـة، والحريـة، والإقامة؛ لأن العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم ولهم أن يصلوها.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [مشر وطة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [مشروطة].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وأما الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها فهي ثلاث أيضا: الإمام، والجهاعة، وموضع الاستيطان؛ قرية كانت أو مصرا على مذهب مالك - رَحَمُ الله تعالى - وقد قيل في الإمام والجهاعة: إنها من شرائط الصحة، كالوضوء، والنية، والتوجه إلى القبلة، وما أشبه ذلك، وقد قيل: إنها من شرائط الوجوب. ولا يصح أن يقال فيها: إنها من شرائط الصحة دون الوجوب، وإنها الصحيح أن يقال فيها: إنها من شرائط الصحة والوجوب جميعا؛ إذ قد يعدمان ولا يمكن وجودهما، فها من شرائط الوجوب إذا عدما، ومن شرائط الصحة إذا وجدا.

وبيان هذا أن القوم متى لم تكن لهم جماعة تصح بهم الجمعة، أو لم يكن معهم إمام يحسن إقامة الجمعة بهم سقط عنهم فرض الجمعة. ومتى كانت لهم جماعة تصح بهم الجمعة، وإمام يحسن إقامة الجمعة بهم وجبت عليهم الجمعة بالجماعة والإمام. فإن أخلوا بها، أو بأحدهما لم تجزئهم الجمعة ووجب عليهم إعادتها في الوقت، وظهرا بعد/ الوقت. وكذلك موضع الاستيطان على تأويل مَّا؛ والأظهر فيه أنه من شروط [أ 35] الوجوب خاصة.

وأما المسجد فقيل: إنه من شرائط الوجوب والصحة جميعا؛ كالإمام والجماعة، وهذا على رأي من يرى أنه لا يكون مسجدا إلا ما كان يتناوله سقف<sup>(1)</sup>، بدليل قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أُللَّهُ أَن تُرْفِعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ' إَسْمُهُ رُ ﴾ (2)، وقول النبي عَلَيْ الله مسجدا ولو مفحص قطاة... » الحديث (3)؛ إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة

<sup>(1)</sup> هكذا في النسخ التي بين يدي، وفي المصدر (المقدمات لابن رشد) [إلا ما كان بَيْتاً وله سقف].

<sup>(2)</sup> سورة النور:36.

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ: «من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة»، وقال البوصيرى: ((هذا إسناد صحيح))، ورواه أحمد عن ابن عباس بلفظ قريب، وضعفه الهيثمي، وأصله في الصحيحين عن عثمان بن عفان دون ذكر «مفحص قطاة». انظر: صحيح البخاري (1/ 158)، كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، رقم: 450، وصحيح مسلم (1/ 378)، كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، رقم: 533، وسنن ابن ماجه (1/ 244)، كتاب المساجد، باب من بنى لله مسجدا، رقم: 738، ومسند أحمد (1/ 241)، ومجمع الزوائد للهيثمي (2/ 110)، ومصباح الزجاجة للبوصيرى (1/ 94).

وقد يوجد، فإذا عدم كان من شرائط الوجوب، وإذ وجد كان من شرائط الصحة، وعلى [هذا]<sup>(1)</sup> أفتى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل قرية انهدم مسجدهم وبقي لا سقف له، فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه لا [يصح لهم]<sup>(2)</sup> أن يصلوا فيه الجمعة ويصلون الظهر أربعا». قال ابن رشد: ((وهو بعيد؛ لأنه لا يزول عنه الحكم بانهدامه؛ بل يبقى على ما كان عليه من التسمية والحكم)).

### 4) [السعي إلى الجمعة]

# قوله: (والسعي إليها)؛

وفي الموطأ ((سأل مالكُ ابنَ شهاب عن قول الله تعالى: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ الْهَا اللهِ الْحَمُعَةِ فَاسْعَوِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و (خ) و (س) [لا يصلح لهم].

<sup>(3)</sup> انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 221 و222).

<sup>(4)</sup> سورة الجمعة: 9.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة: 203.

<sup>(6)</sup> سورة عبس: 8، 9.

<sup>(7)</sup> سورة النازعات: 22.

<sup>(8)</sup> سورة الليل: 4.

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [بالعمل].

<sup>(10)</sup> الموطأ (1/ 106)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السعي يوم الجمعة، رقم: (13).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وقد تقدم النهي عن أن يأتي الصلاة بالسعي، وإنها تؤتى بالسكينة والوقار (1).

قال ابن يونس: ولا خلاف أن الصلاة والسعي إليها فريضة. ومتى يجب السعي إليها؟

قال اللخمي: ((من كان قريب الدار إذا سعى بعد النداء أدرك الصلاة والخطبة فيا بعدها وجب عليه السعي عند النداء. وأما من كان بعيد الدار وجب عليه أن يسعى قبل ذلك بها يعلم أنه إذا سعى أدرك))(2).

### 5) [خطبة الجمعة]

## قوله: (والخطبة)؛

اختلف في وجوب الخطبة يوم الجمعة؛ فعند مالك والشافعي أنها فرض وشرط في صحة الصلاة لا تجزئ إلا بها. وقال الحسن وداود: هي مستحبة. وقال ابن الماجشون: هي سنة ومن صلى بغير خطبة أجزأه ولم يعد. وفي ((الثمانية))(3) عن مالك أن الجمعة تجزئه. وقال ابن الجهم: هي سنة واجبة؛ وإيجاب السعي عند النداء وتحريم البيع يشهد للوجوب.

#### 6) [الطهارة للخطبت]

قوله: (والطهارة لها)؛ يعني للخطبة.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 508) من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 62، مخطوط.

<sup>(3) (</sup>الثمانية) هو: كتاب مكون من ثمانية كتب مشهورة لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي المعروف بابن تارك الفرس، المتوفي سنة 258ه، قيد فيها سماعه عن أصحاب مالك، كأصبغ ومطرف وابن الماجشون، اختصرها سليمان بن بيطر الكلبي وأبو عمر الإشبيلي، وابن زرب. الصلة لابن بشكوال، (ص 172 و 173)، والمدارك لعياض (8/13، و4/3 و 257)، والمديباج لابن فرحون (ص 241)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (1/141).

قال المازري: ((يؤمر في الخطبة أن يكون متطهرا؛ قيل استحبابا، وبه قال عبد الوهاب وابن الجلاب، ولمالك في المختصر: من خطب غير متوضئ، ثم ذكر أجزأه وبئس ما صنع، قال ابن المواز: يعيد الخطبة، وقال سحنون: إذا خطب جنبا أعادوا الصلاة أبدا، قال أبو محمد: يريد وهو ذاكر، قال سحنون: وإن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل وانتظروه إن قرب وبني، وقال بعض أصحابنا: فإن لم يفعل وتمادى في خطبته واستخلف للصلاة أجزأهم، وقال المغيرة: إن ذكر في الخطبة أنه غير متوضئ فليأمرهم أن يمكثوا ويتوضأ إذا كان (1) اغتسل لرواحه، وإلا اغتسل ثم ابتدأ الخطبة، وكذلك إن انتقض وضوءه، وإن ذكر صلاة نسيها صلاها وبني على خطبته))(2).

## 7) [الإنصات للخطبة وترك اللغو]

## قوله: (وترك اللغو فيها)؛

قال القاضي في المشارق: ((ولغو الكلام: مالا محصول له؛ يقال: لغوت ألغو لغوا ولغيت ألغي ولغيت أليت أليت أليت أليت في يميني والشيء: طرحته، وألغيت: أتيت بلغو))(3).

ومن مس الحصا فقد لغي، أي كمن تكلم، وقيل: لغي عن الصواب<sup>(4)</sup>، أي مال، وقيل: صارت جمعته ظهرا، وقيل: خاب من الأجر.

قال المازري: ((الإنصات واجب للخطبة عندنا، والكلام حينئذ محرم، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود \_ رَيَّوَالِلَّهُ عَنْهُمُ \_ وقال به أبو حنيفة والأوزعي وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي. وقيل: مستحب، وقاله عروة والنخعي والشعبي (5) والثوري))(6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [إن كان].

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 81 و 982).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 361).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [لغى عن الصلوات].

<sup>(5) [</sup>والشعبي] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1000).

ودليل الوجوب ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي الله أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» (1).

((واختلف المذهب في الإمام إذا لغي؛ فقال مالك في المجموعة: إذا شتم الإمام الناس ولغى فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون، قال أشهب: ولا يقطع ذلك خطبته، وقال ابن حبيب: ليس على الناس الإنصات له إذا خرج إلى لغو وما لا ينبغي من لعن أحد، ولهم التحول عنه والتحدث وقد فعله ابن المسيب))(2).

والمنع من التكلم حينئذ إنها هو احتياط؛ لئلا يكون ذلك ذريعة وسببا للغو في الخطبة/ ومن عطس فليحمد الله سرا في نفسه، ولا يشمته أحد، ولا يتكلم أحد إذا [ب/ 35] جلس الإمام بين الخطبتين، ولا بأس بالكلام بعد الفراغ من الخطبتين وقبل الصلاة.

قولة: (والإنصات لها وإن لم يسمعها)؛ ومعنى الإنصات: السكوت لها [أي: للخطبة] (ق). وفي الموطأ عن عثمان بن عفان \_ رَسَحُ اللّهُ عَنهُ \_ كان يقول في خطبته، قل ما يدع ذلك إذا خطب: «إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا؛ فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع (ف)، قال الباجي: ((فيه دليل واضح على استواء الحالتين في الوجوب)) (5).

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 103)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يـوم الجمعة والإمام يخطب، رقم: 6، وصحيح البخاري (1/ 277)، كتاب الجمعة، باب إلى الإنصات يـوم الجمعة والإمام يخطب، رقم: 934، وصحيح مسلم (2/ 583)، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم: 851.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (3/1001).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [في الخطبة] وفي (خ) و(س) [للخطبة] وما أثبت أوفق.

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 104)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم: 8.

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي (2/ 116).

#### 8) [تقديم الخطبة على الصلاة]

قوله: (وتقديمها على الصلاة)؛ قال في المدونة: وإذا جهل الإمام فصلى بهم قبل الخطبة [ثم خطب] (1) أعاد الصلاة وحدها (2).

## 9) [صلاة الجمعة ركعتين]

#### 10) [الأذان لصلاة الجمعت]

قوله: (والأذان لها، وقيل سنة)؛ يعني أنه اختلف الناس في الأذان للجمعة على قولين في المذهب، وقد حكاهما غيره من أشياخ المذهب، ورجح اللخمي الوجوب بتعلق وجوب السعي به وتحريم الشراء والبيع<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(2)</sup> انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 121).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 30، ولوحة 62، مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

### [ثالثا: السنن الخاصم بالجمعم]

وسننها المختصة بها الزائدة على سنن الصلاة عشر:

الغسل لها عند الرواح، والطيب، والسواك، والتجمل في اللباس، والجهر بالقراءة فيها، وقراءة ((الجمعة)) في الأولى، واستقبال الإمام في خطبته، وكونها خطبتين، والجلوس أول الخطبة ووسطها، والقيام في بقيتها، واتخاذ المنبر لها.

#### 1) [الغسل عند الرواح]

قوله: (وسننها المختصة بها الزائدة على سنن الصلاة عشر: الغسل لها عند الرواح)؛

أخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي على أنه قال: «الغسل يـوم الجمعة واجب على كل محتلم» (1)، وأخرج النسائي وأبو داود عنه على أنه قال: «من توضأ فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل أفضل» (2).

وقد اختلف الناس في حكم هذا الغسل؛ فعامة العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وذهب الحسن وداود وغيره من أهل الظاهر إلى وجوبه.

وقال أبو جعفر الأبهري: اختلف أصحاب مالك؛ فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة لا يجوز تركها إلا لعذر، وقال بعضهم: هو مستحب، واستدل من قال بالوجوب بالحديث الأول ومن قال بالندب بالثاني، وبها جاء ((أن عثهان دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فأنكر عمر تأخره، فقال عثهان: انقلبتُ من السوق وسمعتُ النداء فها زدتُ على

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 259)، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل، رقم: 858، وصحيح مسلم (2/ 580)، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، رقم: 846.

<sup>(2)</sup> أخرجه عن سمرة أبو داود (1/ 251)، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في تـرك الغـسل يـوم الجمعـة، رقم: 1380. وقم: 354، والنسائي (3/ 94)، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة رقم: 1380.

أن توضأتُ، فقال عمر: الوضوء أيضا! وقد علمتَ أن رسول الله على كان يأمر بالغسل»(1). ولم يكن عثمان ليترك الفرائض.

قال اللخمي: ((ولا خلاف أن من صلى بغير غسل عامدا أو ناسيا أن صلاته مجزئة)). قال اللخمي: ((قال ابن حبيب: لا يأثم تارك الغسل)). وقال اللخمي: ((الغسل لمن لا رائحة له حسن، ولمن له رائحة واجب كالحوَّات والقصَّاب (2) وغيرهما))(3).

#### 2) [الطيب والسواك]

### قوله: (والطيب، والسواك)؛

أخرج مسلم من حديث أبي سعيد أيضا عن النبي أنه قال: «غسل [يوم] (4) الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمسّ من الطّيب ما قدر (5) (6) وأخرج البخاري عن سلمان (7) قال: قال النبي (4) يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدّهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم [يصلي] (8) ما

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان بلفظ قريب منه عن ابن عمر، ومسلم عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 264)، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يـوم الجمعة، رقم: (878)، وصحيح مسلم (2/ 580)، كتاب الجمعة، رقم: (845).

<sup>(2)</sup> القَصَّابُ: الجَنَّارُ. انظر: مادة: (قصب) من المشارق لعياض (2/ 187)، واللسان لابن منظور (1/ 674).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 60، مخطوط.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> زاد مسلم: «ولو من طيب المرأة».

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 264)، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة، رقم: (880)، وصحيح مسلم (2/ 581)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم: (846).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [سليهان] وهو خطأ.

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص) [صلى] وما أثبت هو الموافق لما في صحيح البخاري.

كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (1)، زاد أبو داود (2): «ولبس من أحسن ثيابه» وقال: «فلم يتخط أعناق الناس»، وأخرجه (3) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما (4).

والذي نص عليه ابن حبيب: أن الطيب يوم الجمعة يستحب؛ لكن المؤلف في الإكمال استدل على تأكيد الطيب بقول النبي على «ويمس من الطيب ما قدر» قال: وهو محتمل أن يريد التكثير، أو التأكيد بها وجده من طيب (5)، وبدليل قوله: «ولو من طيب امرأته»، يريد المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، فأباحه هنا لعدم غيره، وللضرورة إليه، وهذا يدل على تأكده (6).

وأما السواك فهو مأمور به عند كل وضوء وصلاة؛ فكيف في هذه الصلاة المطلوب فيها التجمل؟ وقد تقدم حديث أبي سعيد، وقد نص فيه على السواك مع الغسل والطيب.

#### 3) [التجمل في اللباس]

قوله: (والتجمل [في اللباس](7)؛

أخرج عبد الحق في الأحكام من تمهيد ابن عبد البر عن عائشة \_ رَضَالِلَهُ عَنْهَا \_ قالت: قال رسول الله عليه الله عليه أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 265)، كتاب الجمعة، باب الدُّهن للجمعة، رقم: 883.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أبو محمد] وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [وأخرج].

<sup>(4)</sup> سنن أبي داود (1/ 244)، كتاب الطهاة، باب في الغسل يوم الجمعة، رقم: 343.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [الطيب].

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 236).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [في الثياب].

غيرها ١١٠٠. وأخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد بلاغا(2).

قال ابن أبي زيد: ((وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه))(3). ولكن إنها ذكر غيرُه هذه الأمورَ - غيرَ الغسل - من المستحبات خاصة.

## 4) [الجهر بالقراءة في صلاة الجمعت]

## قوله: (والجهر بالقراءة فيها)؛

هذا ما (4) لا يُغْتَلَف فيه: أن من هيئاتها الجهر فيها؛ لكون ذلك هو المنقول عن النبي على الله فيها، وقد تقدم أن الجهر فيها يجهر فيه من صلوات الفرض سنة.

# 5) [قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى]

قوله: (وقراءة ((الجمعة)) في الأولى)؛

أخرج مالك في الموطأ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: «ماذا كان يقرأ به رسول الله يه يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ (هَلَ آبيكَ حَدِيثُ أَنْغَلَشِيَةٍ) (5) (6).

<sup>(1)</sup> التمهيد لابن عبد البر ( 24/ 35)، والأحكام الكبرى لعبد الحق (2/ 453)، وأحكامه الصغرى (1/ 313). (1/ 313).

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 110)، كتاب الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، رقم: 17، ووصله أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام. انظر: سنن أبي داود (1/ 650)، كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، رقم: 1078، وسنن ابن ماجه (1/ 348)، كتاب أبواب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يـوم الجمعة، رقم: 1096.

<sup>(3)</sup> متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص47).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [هذا مما].

<sup>(5)</sup>سورة الغاشية:1.

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 111)، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، رقم: (19)، وأخرجه مسلم (5/ 598).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قال الباجي: ((فيه دليل أن سورة الجمعة/ أمر معروف مشهور لا يحتاج إلى السؤال [أ 16] عنه لتكرر ذلك من فعل النبي عليه والمواظبة عليه. وفي (المجموعة) ((قيل لمالك (1) [عن] (2) قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة: أسنة: قال: ما أدري ما سنة؟ ولكن من أدركنا كان يقرأ بها في الأولى))(3).

قال الباجي: ((وأما الثانية فكانت تختلف القراءة فيها؛ فمرة كان يقرأ فيها بـ (هَلَ ابيكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ)، وَرُوِيَ أنه قرأ بـ (سَبِّح إسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى)، وَرُوِيَ أنه قرأ بـ (المُنَافِقِينَ)) وغير ذلك من السور، ولذلك قال مالك: تستحب قراءة الجمعة في الركعة الأولى، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقرأ ما شاء، هي وغيرها سواء))(4).

وانظر لفظ الباجي إنها هو استحباب قراءتها، وكذلك ابن عبد البر والمازري(5).

## 6) [استقبال الإمام أثناء الخطبت]

قوله: (واستقبال الإمام في الخطبة (6)؛

قال في المدونة: ((وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام، واستقباله، والإنصات إليه، لا (7) قبل ذلك))(8). وفي آثار المدونة (9) من حديث ابن وهب عن

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [سئل مالك].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(3)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 477).

<sup>(4)</sup> المنتقى شرح الموطأ للباجي (1/111).

<sup>(5)</sup> انظر لابن عبد البر: التمهيد (16/ 323)، والاستذكار (2/ 52)، والكافي (1/ 251)، وللاري شرح التلقين (3/ 1014).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [خطبته].

<sup>(7) [</sup>٧] سقطت من نسخة (ر) ولعله خطأ.

<sup>(8)</sup> المدونة لسحنون (1/ 230)، تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 118).

<sup>(9)</sup> المدونة لسحنون (1/ 231).

النبي على أنه قال: «إذا قعد الإمام على المنبر<sup>(1)</sup> يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم، وأصغوا إليه بأسماعكم، وارمقوه بأبصاركم»<sup>(2)</sup>.

قال اللخمي: ويستقبله الناس بوجوههم، ويرمقونه بأبصارهم، وليس ذلك عليهم إذا جلس قبل أن يستقبل الإمام (4).

ولعله إنها استثنى أهل الصف الأول لمشقة ذلك عليهم، لا سيها من قرب منه.

#### 7) [الخطبتان]

## قوله: (وكونها خطبتين)؛

اختلف في الواجب من الخطبة؛ فقال ابن القاسم: إن خطب واحدة لم تجزهم وأعادوا، وكذلك إذا لم يخطب من الثانية ما له بال لم تجزهم. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: من السنة أن يخطب الإمام خطبتين، فإن نسي الثانية أو حصر عنها وتركها فالأولى تكفيه (5)، ورجحه اللخمى (6).

# 8) [الجلوس قبل الخطبة ووسطها]

قوله: (والجلوس أول الخطبة ووسطها)؛

<sup>(1) [</sup>المنبر] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي من فعل الصحابة عن ابن مسعود في سننه (2/ 383)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، رقم: (509)، وقال: «لا يصح في هذا الباب عن النبي شيء»، ورده الألباني فصحح الحديث، السلسلة الصحيحة (5/ 79)، وعلقه البخاري من فعل ابن عمر وأنس وَعَلِيّتُهُمّاً، وقال ابن حجر في الفتح (2/ 402): «أما حديث ابن عمر فرواه البيقهي، السنن الكبرى (3/ 199)، وأما حديث أنس فرويناه بإسناد صحيح».

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 62، مخطوط.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، لوحة 63، مخطوط.

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 980).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ورجح اللخمي هذا]. انظر تبصرة الخمي، لوحة 63، مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

قال في المدونة: ((و يجلس الإمام في أول خطبته (1) حتى يؤذن المؤذنون على المنار، شم يخطب و يجلس في وسطها جلسة خفيفة، وكذلك سائر الخطب يجلس في أولها ووسطها))(2). ونقله ابن يونس فقال: قال مالك: ((والسنة أن يجلس الإمام (3)...))، وأتى بنصه (4).

[ونقل]<sup>(5)</sup> المازري عن ابن القصار: الذي يقوى عندي أن القيام في الخطبة والجلسة واجبان وجوب سنة فقط، وقال الشافعي: إنها واجبة، وقال أبو حنيفة وابن حنبل: إنها مستحبة<sup>(6)</sup>.

## 9) [قيام الإمام أثناء الخطبة]

### قوله: (والقيام في بقيتها)؛

قال المازري: ((قال ابن حبيب: السنة أن يخطب قائما ويجلس شيئا<sup>(7)</sup> في أولها ووسطها، وكان معاوية لما أَسَنَّ جلس في الخطبة الأولى كلها، واستأذن الناس في ذلك، وقام في الثانية (8)، قال: ولا ينبغي ذلك وليقم فيها كلها كما فعل النبي الله والخلفاء

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الخطبة].

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 118).

<sup>(3)</sup> روى الشيخان عن ابن عمر قال: «كان النبي يخطب خطبتين يقعد بينهما»؛ صحيح البخاري (1/ 276)، كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، رقم: 928، وصحيح مسلم (2/ 589)، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، رقم: 861.

<sup>(4)</sup> انظر النوادر لابن أبي زيد (1/171).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [وقال].

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 983).

<sup>(7) [</sup>شيئا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> أخرَجه الشافعي في مسنده (1/ 144)، والبيهقيُّ في معرفة السنن (2/ 484)، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 112 و 113) عن طاوس قال: «خطب رسول الله على قائباً وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان»، قال الشعبي: «إنها خطب معاوية قاعدًا حين كثر شحم بطنه». انظر: شرح البخارى لابن بطال (2/ 509)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 401).

الراشدون رضي الله تعالى عنهم))(1).

وقد تقدم ما قال ابن القصار. واستدل للقيام بقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ فَآبِهِمَا ۗ ٤٠٠٠.

### 10) [اتخاذ المنبر للخطبت]

قوله: (واتخاذ المنبر لها)؛

في الصحيح: أن النبي عليها أمر امرأة كان لها غلام نجار، فقال: «مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها»(3).

قال القاضي في الإكمال: ((وهو سنة مجمع عليها للخليفة، فأما غيره فإن شاء خطب على المنبر وإن شاء على الأرض. واختلف عمل الناس وأهل الآفاق في ذلك؛ قال مالك: ومن لا يرقى المنبر عندنا فجلهم يقف على يسار المنبر، ومنهم من يقف عن يمينه، وكل واسع))(4).

فيكون معنى ما تكلم عليه في الأصل في حق الخلفاء، بدليل قولـه في الإكـمال: ((إن شاء غيرُهم خطب على المنبر، وإن شاء على الأرض)) والسنة لا يقال فيها ذلك.

<sup>(1)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 471)، وشرح التلقين للمازري (3/ 983).

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة: 11.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي؛ البخاري (1/ 273)، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم: (917)، ومسلم (1/ 386)، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم: (544).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 264).

# [رابعا: المستحبات الخاصة بالجمعة]

# وفضائلها المستحبات لها المختصة بها عشر:

التهجير لها. وصلة الغسل بالرواح لها. واستعمال خصال الفطرة فيها؛ من قص المشارب، ونتف الإبط، والاستحداد، وتقليم الأظفار. والاقتصاد في خطبتها. والتوكؤ على عصا أو سيف وشبهه فيها. واشتمالها على الثناء على الله تعالى وحمده، والشهادتين والتذكير، وقراءة آية من القرآن، والدعاء للأئمة. والركوع قبلها ما لم يخرج الإمام. وترك الركوب في السعي إليها. وكثرة الذكر والدعاء قبلها وبعدها، والصدقة قبلها.

## 1) [التهجير لصلاة لجمعت]

قوله: (وفضائلها المستحبات لها المختصة بها عشر: التهجير لها)؛

في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه (1) ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا) (2).

قال القاضي في المشارق: ((قال الخليل: الهجر والهجير والهاجرة: نصف النهار، وأهجر القوم وهجَّروا: ساروا في الهاجرة. وقال غيره: هي شدة الحر.

والتهجير للصلاة: السعي إليها في الهاجرة على مقتضى اللفظ في اللغة. وحمله بعضهم على التبكير إليها، وأن ذلك لا يختص بوقت الهاجرة، وقالوا: هي لغة حجازية،

<sup>(1) [</sup>لاستهموا عليه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 68)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، رقم: 3، والبخاري في الصحيح (1/ 200)، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذن، رقم: 615، ومسلم في الصحيح (1/ 325)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم: 437.

وكذلك تأولوا ما في ((الْـمُهَجِّر إليها))(1)، ومنه نشأ الخلاف في أيها أفضل: هل التبكير إليها من أول النهار؟ أو السعي إليها في أجزاء الساعة السادسة، والتبكير في أول جزء من هذه الأجزاء، وقد يحتمل عندي هذا الحديثُ الجمعةَ والظهر))(2).

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنها قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنها قرب البقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنها قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة الباهة أبه ومن راح في الساعة النالثة فكأنها قرب بيضة. فإذا خرج الباعدة عن الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (4).

قال المازري: ((قوله عليه السلام : «من راح...»، حمل مالك الحديث على أن المراد به بعد الزوال؛ تعلقًا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهار، وإنها يكون بعد الزوال، وخالفه بعض أصحابه، ورأى أن المراد به أول النهار؛ تعلقًا بذكر الساعات فيه: الأولى والثانية والثالثة، وذلك لا يكون إلا من أوَّل النهار.

فهالك تمسك بحقيقة الرواح وتجوَّز في تسمية الساعات، ويؤكده عنده أيضًا قوله (5) في بعض طرق الحديث: «...مَثَلُ المُهَجِّرِ إلى الجمعة كمَثَل اللهَي يُمْدِي بَدَنَة...» (6)،

<sup>(1)</sup> هذا جزء من حديث سيأتي تخريجه قريبا.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 265).

<sup>(3)</sup> ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري في صحيحه (1/ 264)، كتاب الجمعة، بـاب فـضل الجمعـة، رقم: 881، ومسلم في صحيحه (2/ 582)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم: 850.

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (س).

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا؛ وتمامه بلفظ البخاري: "إِذا كان يوم الجمعة وقفتِ الملائكةُ على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومَثَل الْهَجِّر كمثل الذي يُمْدِي بَدَنة، ثم كالذي يُهدي بقرة، ثم كَبْشا، ثم دَجَاجَة، ثم بَيضة، فإذا خَرجَ الإِمام طَوَوْا صُحُفَهم، ويستمعون الذِّكْرَ". صحيح البخاري (1/ 276) كتاب الجمعة، باب الاستهاع إلى الخطبة، رقم: 929، وصحيح مسلم (2/ 587) ،كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، رقم: 850.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

والتهجير لا يكون أوَّل النهار. وتمسك بعض أصحابه بحقيقة الساعات، وتجوَّز في لفظ الرواح))(1).

قال عياض: ((ذهب بعض الشافعية في تأويل التهجير أن معناه: هجر منزله وتركه، وكذلك قال بعضهم - أيضا \_ في قوله: ((راح)) أن معناه: خف إليها، يقال: تروَّح القومُ وراحوا إذا ساروا أي وقت كان، وأقوى معتمد مذهب مالك في المسألة وكراهة البكور إليها \_ خلاف ما قاله الشافعي، وأكثر العلماء وابن حبيب من أصحابنا \_ [على](2) عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك، وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم، ولا معمول بغيره، وما كان أهل عصر النبي ومن بعدهم محن يترك [الأفضل](3) إلى غيره، ويتهالؤون (4) على العمل بأقل الدرجات، ومما يؤيد تأويله أنه لوكان كما تأوله غيرُه في سائر ساعات النهار [كلها](5) كان حكم الساعة الأولى كلها في الفضل واحدا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة على الترتيب.

وقد جاء في [الحديث: «الحفظة (6) يكتبون الأولَ فالأولَ» (7)، وفي الحديث الآخر: «كمثل الذي يُهدى البدنة، ثم [قال] (9) كالذي يُهدى بقرة (10)، وفي السرواية

<sup>(1)</sup> المعلم للمازري (1/ 471)، وإكماله لعياض (3/ 239).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص) و (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [الفضل].

<sup>(4)</sup> من ((تمالَؤُوا عليه)) أي: اجْتَمعوا عليه. لسان العرب لابن منظور (1/ 158)، مادة: (ملاً).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص) و (خ) و (س).

<sup>(6) [</sup>الحفظة] سقطت من نسخة (خ) و (س).

<sup>(7)</sup> جزء من الحديث السابق: «مثل الْمُهَجِّر».

<sup>(8)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> سقطت من نسخة (ص) و(ر).

<sup>(10)</sup> السياق هنا يدل على أنه حديث آخر، وليس كذلك؛ بل هو جزء من الحديث السابق أيضا.

الأخرى: «ثم الذي يليه، ثم الذي يليه (1)»(2)، وهذا (3) الذي يقتضى أن يكون في ساعة واحدة، وأيضا فإن الزوال إنها هو في آخر السادسة، وقد انقضت \_على قولهم الفضائلُ في الخامسة، وإنها انقطعت (4) في الحديث بخروج الإمام، فلم يبق على قولهم للفضائلُ في الخامسة إلى خروج الإمام فضلٌ، وهو خلاف الحديث. ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا أجزاء وقت رواحه على جهة التقريب كها يقال: اقعد بنا ساعة، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة)). انتهى (5).

ورأيت بعض المصَنِّفين ذكر أنه (6): ((كان يُرَى في القرن الأول بعد الفجر الطرقات مملوءة بالناس يمشون في السُّرُج (7) ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد، حتى اندرس ذلك فقيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع))(8).

وهذا نقل متعارض؛ لكن ناقله ممن لم يلتزم صحة النقل، فلا يعارض نقل الإمام مالك (9). والله سبحانه أعلم.

<sup>(1) [</sup>ثم الذي يليه] الثانية سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائي والدارمي والبيهقي عن أبي هريرة؛ سنن النسائي (3/ 98)، كتاب الجمعة، باب التبكير إلى الجمعة، رقم: (1386)، وسنن الدارمي (1/ 435)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 225).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [وهو].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [وإنها انقضت].

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 239 و240).

<sup>(6)</sup> الذي ذكر ذلك هو الإمام الغزالي مستدلا به على صحة مذهبه الشافعي من أن التبكير إليها أفضل من التهجير.

<sup>(7)</sup> السُّرُج مفرده سِراجٌ: المصباح الزاهر الذي يُسْرَجُ بالليل. لسان العرب لابن منظور (2/ 297)، مادة (سرج).

<sup>(8)</sup> انظر: إحياء علوم الدين (1/ 182)، والمدخل لابن الحاج (2/ 278).

<sup>(9)</sup> هذا من المؤلف انتقاد محتشم ومتأدب للإمام الغزالي دون ذكر اسمه. وفي كل المقاييس والمعايير عنـ د المحدثين وأرباب النقل؛ فإن الإمام الغزالي لا يقاس في صحة النقل بالإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا.

ويشهد لصحة نقل مالك ما أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لما بلغه عن عمر أنه يريد أن يكلم الناس في شأن البيعة... إلى أن قال: ((فلما كان يوم الجمعة عَجَّلْتُ الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل جالسا إلى ركن المنبر، فجلستُ حوله تَمَسُّ ركبتي ركبتَه))(1).

فهذا زمن عمر بن الخطاب قال ابن عباس: «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»، ووجد المسجد خاليا بحيث جلس إلى جنب سعيد بن زيد وسعيد جالس إلى ركن المنبر.

#### 2) [الغسل المتصل بالرواح للجمعم]

# قوله: (وصلة الغسل بالرواح لها)؛

قال في المدونة: قال مالك: ولا يجزئ غسل الجمعة إلا واصلا (2) بالرواح، ثم قال فيمن تغدى أو نام بعد غسله: أعاد (3).

وأجاز ابن وهب غسل الجمعة بعد الفجر، قال: ((والفضل أن يكون غسله متصلا بالرواح))(4).

قال اللخمي: فأجازه وإن لم يتصل بالرواح، وقال مالك في (العتبية): ((لا يعجبني ذلك وإن جلس في المسجد من حينئذ))<sup>(5)</sup>، وقال ابن القاسم: لا يجزئه، ورجح اللخمي مذهب ابن وهب<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (4/ 2130)، كتاب الحدود، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت، رقم: 6830.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [متصلا].

<sup>(3)</sup> المدونة الكبرى (1/ 227 ـ 228)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 117).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 464)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 311).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> التبصرة للخمي، لوحة 60، مخطوط.

## 3) [استعمال خصال الفطرة قبل الجمعة]

قوله: (واستعمال خصال الفطرة فيها؛ من قص الشارب، ونتف الإبط، والاستحداد، وتقليم الأظفار)؛

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: «الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» (1)، وفي كتاب مسلم من حديث أنس: «وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترُكَه (2) أكثر من أربعين ليلة» (3).

قال القاضي عياض: ((الفطرة في الحديث: السنة، وقال الخطابي: معناه: أن هذه الخصال من سنن الأنبياء))(4)، وقال ابن القصار: معناه من فطرة الإسلام، يدخل فيها الفرض والسنة.

والاستحداد قال الهروي: ((هو حلق العانة))<sup>(5)</sup>، قال عياض في حديث التوقيت<sup>(6)</sup>: ((إنها هو حد لأكثر ذلك، والمستحب أن يتفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد في ذلك عند العلماء؛ إلا أنه إذا كثر ذلك وطال أزاله))<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخارى (4/ 1874)، كتاب اللباس، باب قبص الشارب، رقم: 5889، ومسلم (1/ 221)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم: 257.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [أن لا نتركها] وفي صحيح مسلم [أن لا نَترُك].

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم بزيادة [وتقليم الأظفار] بين «قَصِّ الشارب» و«نتف الإِبط» صحيح مسلم (1/ 222)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم: 258.

<sup>(4)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 27، وإكمال المعلم لعياض (2/ 34).

<sup>(5)</sup> في كتاب الغريبين للهروي (ص415).

<sup>(6)</sup> المراد بحديث التوقيت حديث أنس السابق لقوله فيه: «وقَّت لنا».

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 259).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

## 4) [الاقتصاد في خطبت الجمعت]

# قوله: (والاقتصاد(1) في خطبتها)؛

### 5) [الاعتماد على العصا ونحوه أثناء الخطبة]

# قوله: (والتوكؤ على عصا أو سيف وشبهه فيها)؛

قال في المدونة: ((قال مالك: ويستحب للإمام أن يتوكأ على عصا غير عود المنبر إذا خطب))<sup>(3)</sup>. وفعله رسول الله الله والخلفاء بعده، وهو من الأمر القديم، ويقال: إن فيها شغلا عن مس اللحية والعبث باليد، قال ابن حبيب: والقوس كالعصا.

قال المازري: ((اختلف قول مالك في التوكؤ<sup>(5)</sup> على القوس؛ فروى عنه ابن وهب: أنه مثل العصا، وروى عنه على أنه لا يتوكأ عليه إلا في السفر))<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسختي (ر) و(ت) [الاقتصار] وكلامها وارد في الحديث؛ أما الاقتصاد ففيها روى مسلم عن جابر ابن سمرة قال: «كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا»، أما الاقتصار ففي حديث عمار الآتي عن مسلم أيضا. انظر: صحيح مسلم (2/ 591 و 594)، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: 866 و 869.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/ 594)، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: 869.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 232)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 119).

<sup>(4)</sup> رواه ابن أبي شيبة (2/ 158) عن البراء مرفوعا، وعبد الرزاق (3/ 185) عن ابن المسيب مرسلا.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [الاتكاء].

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 984).

## 6) [اشتمال الخطبة على الحمد والشهادتين والقرآن والدعاء للأئمة]

قوله: (واشتمالها على الثناء على الله تعالى وحمده، والشهادتين والتذكير، وقراءة آية من القرآن، والدعاء للأئمة)؛

قال مالك في المدونة: ((وإذا اقتصر في الخطبة فلم يتكلم إلا بمثل ((الحمد لله)) ونحوه أعادوا<sup>(1)</sup> الخطبة والصلاة، وإن كان شيء له بال أجزأه))(2).

قال المازري: ((اخْتُلِف في المقدار الواجب من الخطبة؛ فذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب روايتين: إحداهما: أنه لا يجزئ إلا ما له بال، ويقع عليه اسم خطبة. والثانية: أنه إن سبح (3) وهلل، أو سبح فقط، فليعد ما لم يُصَلِّ، فإن صلى (4) أجزأه (5).

وفي (الثمانية) عن مطرف: إذا تكلم بها قل أو كثر فجمعته جمعة، وقال أبو حنيفة: يجزئ في الخطبة التحميد والتسبيح، وقال صاحباه: المعتبر قدر ما يُتَعَارَف خطبة وامتاز عن سائر أنواع الكلام، وقال ابن القاسم: إن سبح أو هلل لم يجزه (6) إلا أن يأتي بكلام يكون عند العرب خطبة، وقال ابن عبد الحكم: يجزئه (7)؛ لأنه لفظ فيه تعظيم وتكبير لله، وقال الشافعي: أقل ما يجزئ: أن يحمد الله ويصلي على نبيه على نبيه ويُوصي بتقوى الله عز وجل، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات))(8).

ثم تكلم المازري في قول من قال: إنه يجزئ فيها التسبيح بما يدل على بطلانه، وأن

<sup>(1)</sup> في نسخة (رخ) [أعاد].

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/121).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [لو سبح].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [فإذا].

<sup>(5)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 305 و306).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [لم تجزه].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [تجزئه].

<sup>(8)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 979 و80).

الصحيح إنها هو أن يأتي بها يسمى خطبة. قال: ((وأما القدر المستحب فيها فقال ابن حبيب<sup>(1)</sup> ليقصر الخطبتين والثانية أقصرهما، وكان النبي على يشير بأصبعه إذا دعا أو وعظ<sup>(2)</sup>، وكان لا يدع أن يقرأ في خطبته: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللّهَ وَفُولُواْ فَوْلَواْ فَوْلَا سَدِيداً ﴾ إلى قوله: ﴿ ... قِوْزاً عَظِيما ﴾ (3).

وينبغي أن يقرأ في الأولى بسورة تامة [من القرآن] (4) من قصار المفصل، وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ تارة: ﴿ الله يَكُمُ أَلتَّكَ أُنرُ ﴾ وتارة: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ ، وقال أشهب في المجموعة نحوه. فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه، وفي المختصر: يبدأ في الخطبة بـ ((الحمد لله)) ويختم بأن يقول: ((أستغفر الله لي ولكم)) وإن قال: ((اذكروا الله يذكركم)) فحسن)) (5).

#### 7) [التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام]

## قوله: (والركوع قبلها ما لم يخرج الإمام)؛

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّرَ له، ثم أنصت حتى يفرغ [الإمام]<sup>(6)</sup> من خطبته، ثم صلى معه؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام»<sup>(7)</sup>. ففي هذا الحديث تحضيض على التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [فقال أبو حنيفة] ولعله خطأ؛ لأن الأول هو الموافق لما في شرح التلقين للمازري وهـو المصدر.

<sup>(2)</sup> أصله ما روى مسلم عن عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قال: «لقد رأيتُ النبيَّ ﷺ (أي على المنبر) ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا: وأشار بإصبعه المسبّحة». صحيح مسلم (2/ 594)، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: 869.

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب: 70 و71.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 472 و473)، وشرح التلقين للمازري (3/ 81).

<sup>(6)</sup> الزيادة من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (2/ 587)، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم: 857.

وأما الركوع بعد خروج الإمام فروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يـوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد». قال ابن شهاب: ((فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام))(1).

وقال مالك في المدونة: ((ومن أحرم في نافلة يوم الجمعة، فلم يركع حتى خرج الإمام، تمادى ولم يقطع، وإن دخل بعد ما خرج الإمام، أو دخل قبل<sup>(2)</sup> خروج الإمام، ثم خرج الإمام قبل أن يحرم، فليجلس ولا يصل))<sup>(3)</sup>. زاد سحنون: وإن أحرم بعد خروج الإمام جهلا أو سهوا فلا يقطع وإن قام الإمام للخطبة، ورواه ابن وهب<sup>(4)</sup> عن مالك. وحكى اللخمي عن مالك في (مختصر ما ليس في المختصر) أنه يقطع <sup>(5)</sup>.

قال المازري فيمن ابتدأ النافلة قبل خروج الإمام، ثم خرج هل يتمها مستوفاة الأفعال أم لا؟: ((اختلف في ذلك؛ فقال مالك في (المجموعة): إن دخل الإمام وقد بقي على رجل آيات فواسع أن يتمها أو يركع. وعنه في (العتبية): وإن كان في تشهد النافلة فليسلم ولا يتربص يَدْعُو؛ لقيام الإمام (6). وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطيل في دعائه ما أحب. وفي مختصر ابن شعبان: إذا جلس الإمام على المنبر بعد أن دخل في البردة المنافلة فليتم (7) ركعتين/ ويقرأ في كل ركعة بأم القرآن وحدها، وإن كان يتشهد فليسلم، ولا يمكت حتى يفرغ من دعائه»(8).

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 103)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم: 7.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [دخل بعد] وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 229)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 118).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [ابن شهاب] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 63، مخطوط، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 367)، وشرح التلقين للمازري (5/ 1012).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ويَدَعُ قيامَ الإمام].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [صلى] عوض [فليتم].

<sup>(8)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1012).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

#### 8) [ترك الركوب في السعى إلى الجمعم]

قوله: (وترك الركوب في السعي إليها)؛ وذلك أن إتيان العبادات يستحب فيه التواضع والخضوع لله سبحانه، وذلك لا يناسب الركوب.

#### (10/9) [الإكثار من الذكر والدعاء والصدقت]

قوله: (وكثرة الذكر [والدعاء](١) قبلها وبعدها والصدقة قبلها)؛

أما الذكر والدعاء ففي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي أنه ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يُوافِقُها عبد مسلم وهو قائم يُصلِّي يسألُ الله شيئا إلا أعطاه إياه»؛ وأشار رسول الله على بيده يُقَلِّلُها. وفي بعض الروايات أسقط قوله: «وهو قائم يصلي» (2).

واختُلِف في تعيين هذه الساعة؛ ففي الموطأ عن عبد الله بن سلام \_ رضي الله تعالى عنه \_ أنها: «آخر ساعة من يوم الجمعة» (3) و تأول «وهو قائم يصلي» بأن معناه: ينتظر الصلاة (4) و و و و و فل هذا القول نقله ابن بطال عن ابن عباس، وأبي هريرة، ومجاهد،

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 108)، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: 15، وصحيح وصحيح البخاري (1/ 278)، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: 935، وصحيح مسلم (2/ 584)، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: 852.

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 109)، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: 16.

<sup>(4)</sup> تأوله في حوار بينه وبين أبي هريرة هذا نصه: «قال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله في «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي»، وتلك الساعة ساعة لا يُصَلَّى فيها، فقال عبد الله: ألم يقل رسول الله في: «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي»؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: فهو ذلك». انظر الموطأ المصدر السابق.

وطاووس $^{(1)}$ . وعن علي: أنها إذا زالت الشمس $^{(2)}$ .

قال القاضي في الإكمال: ((اخْتُلِف في تعيينها؛ فقيل: إنها بعد العصر إلى غروب الشمس. وذهب آخرون إلى أنها من وقت خروج الإمام إلى تمام الصلاة. وذهب آخرون إلى أنها في وقت الصلاة نفسها؛ من حين تقام إلى حين تتم. وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. وقيل: من حين يخطب إلى انقضاء الصلاة. وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة.

وقد رُوِيَت في هذا كله آثار عن النبي على مفسرة لكل قول من هذه الأقاويل، وذكر مسلم منها حديث أبي موسى الأشعري: من حين يجلس الإمام<sup>(3)</sup>. وقيل: هي عند الزوال إلى نحو الذراع. وقيل: هي مخفية في اليوم كله؛ كليلة القدر في الشهر. وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس)<sup>(4)</sup>.

واعتمد ابن العربي في ذلك حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري وسئل عن

<sup>(1)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 521)، والتمهيد لابن عبد البر (19/ 19 ـ 23).

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في شعبه (3/ 123)، وابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 18) عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله على الله الله تعلى حوائجكم؛ فإنها ساعة الأوابين، وإنه كان للأوابين غفورًا». وفي سنده مجهول. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 66) عن أبي سفيان بن أبي أحمد التابعي مرسلا، وأبو نعيم في الحلية (7/ 227) عن ابن أبي أوفي مرفوعا، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (1/ 59) بـ((الحسن)) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (6/ 143).

<sup>(3)</sup> تخريجه في الحديث التالي إن شاء الله.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 244). وقد حكى ابن حجر في هذه الساعة ثلاثة وأربعين قولا، مؤيدة بآثار عن النبي والصحابة والتابعين؛ ثم قال: ((ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى، وأشهر وحديث عبد الله بن سلام؛ قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اهم، وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف)). فتح الباري (2/ 416 ـ 421). وانظر أيضا: سنن الترمذي (2/ 359 و 362)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 143 و 144)، ومصنف عبد الرزاق (3/ 260 و 266).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

الساعة في الجمعة فقال: سمعت رسول الله يقول: «هي فيها بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقْضَى (1) الصلاة (2) ورأى (3) ابنُ العربي أنه لا يتأتى الخلاف فيها مع هذا النص (4)؛ لكن قال عياض: هذا الحديث عما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: إنه لم يسنده غير مخرّمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة، عن أبي بردة من قوله (5). فلو لا هذا المطعن لتعين ذلك والله أعلم (6).

ولما كانت<sup>(7)</sup> الساعة التي في يوم الجمعة غير معينة كان الدعاء والذكر قبل الصلاة وبعدها مرغبا فيه؛ رجاء أن يصادف تلك الساعة.

[قوله: (والصدقة قبلها) ]<sup>(8)</sup> [......]

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [تنقضي].

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/ 584)، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: (853).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [وروي].

<sup>(4)</sup> اختلف قول ابن العربي في المسألة؛ ففي العارضة (1/ 474)، والقبس (1/ 250) صحح أنها من حين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ لأن العمل في ذلك الوقت كله صلاة، فينتظم به الحديث لفظا ومعنى؛ إلا أنه قال في المسالك (2/ 264): ((والذي عندي فيها أنها في يوم الجمعة كله، وأنها مبهمة فيه، كليلة القدر، والصلاة الوسطى؛ لكى يجتهد الناس فيها بالدعاء والصلاة والله أعلم)).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 245 و 246؛ نقلا عن الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص207).

<sup>(6)</sup> رد النووي على الدارقطني في هذا المطعن فقال: ((وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه: (إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع، أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال) وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين، أنه: (يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة))). شرح النووي على مسلم (6/ 141). والصواب والله أعلم: هو النظر في القرائن بعد جمع الطرق والترجيح بناء عليها.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [ولو كانت].

<sup>(8)</sup> سقطت من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> هكذا بياض في نسخة (ص) و(ت) و(خ)؛ ولعل المؤلف ترك هنا فراغا ليحرر مادته فنسيه، أو اخترمته المنية قبل تحريره، وهذا يقع كثيرا للمؤلفين، ومنهم البخاري؛ فقد ترجم لأبواب في صحيحه ولم يـورد فيها أي حديث.

#### [خامسا: الممنوعات الخاصة بالجمعة]

### وممنوعاتها المختصة بها عشر:

البيع والشراء بعد النداء لها إلى انقضاء صلاتها. والتنفل بالصلاة منذ يخرج الإمام على الناس للخطبة. والتنفل بعدها في المسجد، وهو في الإمام أشد. والكلام والإمام يخطب. والاشتغال بقول أو فعل يمنعك أو يمنع غيرك من الإنصات له. وتخطي الرقاب منذ يجلس الإمام على المنبر. وصلاتها في المواضع المحجورة المملكة، أو على ظهر المسجد، أو المنار. وأن تجمع في جامعين في مصر واحد. والسفر يوم الجمعة قرب الصلاة.

#### 1) [البيع والشراء]

قوله(1): (وممنوعاتها المختصة بها عشر: البيع والشراء بعد النداء لها إلى انقضاء صلاتها)؛

أما منع البيع فنص كتاب الله؛ قال الله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَّوْمِ اللهُمُعَةِ فِاسْعَوِا الله فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ أَلْبَيْعَ... ﴾ الآية (2).

واختلف إذا وقع البيع حينئذ؛ فقال مالك في المدونة: ((يفسخ البيع))(3)، وفي المجموعة: يمضي (4) ولا يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت، فإن فات بتغيير الأسواق مضى بالثمن (5). وقال ابن القاسم وأشهب: إذا فات مضى بالقيمة. وقال ابن الماجشون: فيمن اعتاد البيع حينئذ فسخ بيعه، ومن لم يعتده زجر عنه ولم يفسخ بيعه.

<sup>(1) [</sup>قوله] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة: 9.

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 234).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [مضي].

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 468).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

واختلف فيمن ربح حينئذ؛ فقال مالك: لا يحرم عليه. وقال ابن القاسم: لا يأكله، وأحب إليَّ أن يتصدق به، وقاله أصبغ<sup>(1)</sup>.

قال اللخمي: ((وإن كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل النداء بها يعلم أنه إذا سعى أدرك، ويمنع من البيع والشراء حينئذ))(2)؛ سواء كان المتبايعان تلزمهما الجمعة، أو تلزم أحدهما، فإنه يفسخ بيعهما؛ فإن كانا ممن لا تلزم واحدا منهما نميها عن البيع حينئذ ولم يفسخ بيعهما.

ونقل ابن يونس عن أبي عمران<sup>(3)</sup> في الذي يفرط في صلاة الظهر والعصر حتى لا يبقى من النهار إلا قدر خمس ركعات: أنه إن باع أو اشترى حينئذ فسخ البيع، وقاله إسهاعيل القاضي. وعن سحنون أنه لا يفسخ إذا وقع.

### 2) [التنفل بعد خروج الإمام]

قوله: (والتنفل بالصلاة منذ يخرج الإمام على الناس للخطبة)؛

وقد تقدم ما في الموطأ في هذه المسألة وما يتعلق بها<sup>(4)</sup>.

3) [التنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد]

قوله: (والتنفل بعدها في المسجد، وهو في الإمام أشد)؛

يعني صلاة النافلة بعد أداء الجمعة/ قال مالك في المدونة: ((وينبغي للإمام اليوم إذا [أ/ 38]

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 516).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 62، مخطوط.

<sup>(3) (</sup>أبو عمران) هو: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفج ومي، المعروف بأبي عمران الفاسي، دفين القيروان، أصله من فاس، رحل إلى المشرق، فأخذ عن علمائه وحج ودخل العراق، كان من أئمة الفقه والحديث، توفي سنة 403ه، ومولده سنة 363ه، وهو ابن خمس وستين سنة. له نوازل. سير أعلام النبلاء (17/ 454).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 604) من هذا الكتاب (المستحبات الخاصة بالجمعة رقم 7).

سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله، ويركع ركعتين، ولا يركع في المسجد. وكذلك بلغني أن النبي على فعل، ومن كان خلف الإمام فأحب إلي إذا سلم أن ينصر فوا، ولا يركعوا في المسجد، فإن ركعوا فذلك واسع))(1).

وفي مسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله ي يصنع ذلك»، وأخرج أيضا: من حديث ابن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله فقال: «فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته...»، الحديث، وأخرج أيضا عن السائب بن أخت نَمِ قال: «صليت الجمعة في المقصورة، فلم سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل معاوية \_رضي الله تعالى عنه \_أرسل إلي فقال: لا تَعُدُ لما فعلت! إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله على أمرنا بذلك [على](3): أن لا نواصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج».

قال القاضي في الإكمال: ((وقد اختلف العلماء في هذا؛ فأخذ مالك برواية ابن عمر، وجعله في الإمام أشدَّ، ووسَّع لغيره في الركوع في المسجد، مع استحبابه ألا يفعلوا))(5).

وَعَدَّه هذا في الممنوعات يريد منع كراهة: لا منع تحريم، بخلاف منع البيع فإنه منع تحريم، وأجاز مالك في رواية عنه التنفل بعدها في المسجد إذا كانوا يقيمون فيه، قال: وإنها يترك (6) التنفل إذا كانوا ينصر فون ولا يجلسون.

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 237).

<sup>(2) [</sup>أيضا] سقطت من نسخة (ر) و(س).

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/ 600 و 601)، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم: 882 و883.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 286).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [وإنها يتركون].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

#### 4) [الكلام والإمام يخطب]

قوله: (والكلام والإمام يخطب)؛ قد تقدم أن الكلام حينئذ محرم والخلاف فيه (1).

قال الباجي: ((ما يتكلم به من حضر الجمعة على ضربين: ضرب فيه عبادة كقراءة القرآن والذكر، وضرب لا عبادة فيه؛ فأما ما لا عبادة فيه فقليله وكثيره ممنوع، وأما ما فيه عبادة فإن كثيره ممنوع؛ لأن الخطبة شرعت لمعنى التذكير والوعظ، وأمر الإمام ونهيه وتعليمه، فهو ذكر مخصوص يفوت بانقضائه، وما يأتي به من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن لا يُفَوِّتُه.

وأما يسير الذكر فإنه على ضربين: ضرب يختص به؛ كحمد الله عز وجل عند العطاس، والتعوذ به من النار عند ذكرها، فهذا خفيف؛ لأنه ليس في شغل عن الإصغاء، ولا يمنع من الإنصات إلى الخطبة، وقال أشهب: الإنصات أحب إليَّ منه، وإن فعلوا فَسِراً في أنفسهم.

والضرب الثاني<sup>(2)</sup> لا يختص به؛ مثل أن يَعْطِسَ غيرُه فيُشَمِّتَهُ، فهذا ممنوع منه، وقد رَوَى عَلِيُّ بن زياد [عن مالك]<sup>(3)</sup>: إذا قرأ الإمام: ﴿إِنَّ أُللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَى أُلنَّبِحَوِّ. ﴾ فليصل عليه في نفسه، وقد قال ابن حبيب: إذا دعا الإمام في خطبته المرة بعد المرة أمَّنَ الناسُ وجهروا جهرا ليس بالعالي، قال: وذلك فيها ينوب الناس من قحط وغيره، ومعنى ذلك أنه بدعائه مُسْتَدْع تأمينَهم وأذن فيه، وكذلك إذا قرأ: ﴿إِنَّ أُللَّهَ وَمَلَيْكَ تَمْ يُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾(4). مُسْتَدْع منهم الصلاة عليه؛ فهذا لا خلاف في إجابته، وإنها الخلاف في صفة النطق به من سر وجهر))(5).

<sup>(1)</sup> راجع (ص 484\_485) من هذا الكتاب (الفرائض الخاصة بالجمعة رقم 7).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [والضرب الآخر].

<sup>(3)</sup> سقطت من النسخ التي بين يدي، والزيادة من المصدر (المنتقى للباجي).

<sup>(4)</sup> سورة الأحزاب: 56.

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي (1/ 112 و113).

قال المازري: ((لما قال النبي على: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت المازري: (الما قال النبي المنكر كان النهي عن تشميت العاطس ورد لغوت السلام أولى))(2). وقال ابن عبد البر: ((إن المذهب أنه لا يرد إلا إشارة كما لوكان في الصلاة))(3).

# 5) [الاشتغال بما ينافي الإنصات من قول أو فعل]

قوله: (والاشتغال بقول أو فعل يمنعك أو يمنع غيرك من الإنصات له)؛

قال اللخمي: ((وفي مسلم قال النبي الشيئة: «من حرك الحصباء فقد لغا» (4)؛ فلا يجوز أن يُحرَّك حينئذ شيءٌ له صوت من كتاب أو ثوب أو جريد، ولا ما أشبه ذلك؛ لأن ذلك مما يشغل السامع)) (5).

قال ابن يونس: قال في العتبية: ولا يحصب من تكلم والإمام يخطب<sup>(6)</sup>، ولا يشرب الماء والإمام يخطب، ولا يدور على الناس يسقيهم حينئذ، ولا يقول لمن تكلم حينئذ: أنصت لما جاء في ذلك<sup>(7)</sup>. قال الباجي: ((إن مقتضى المذهب أنه لا يشير عليه يأمره بالصمت؛ لأن الإشارة بمنزله الكلام))<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في فرائض الجمعة، الإنصات، (ص585) من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1001)، وذكر مثله في المعلم (1/ 469)، انظر أيضا: إكماله لعياض (3/ 135).

<sup>(3)</sup> انظر لابن عبد البر: الاستذكار (2/ 22)، والتمهيد (19/ 37).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «من مس الحصا فقد لغا» (2/ 588)، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم: 857.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 63، مخطوط.

<sup>(6)</sup> قال ابن رشد: «قد روى مالك: «أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يـوم الجمعة، فحصبهها: أن اصمتا»، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى «. انظر: الموطأ (1/ 104)، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم: (235)، والبيان والتحصيل لابـن رشـد (1/ 286)، وشرح التلقين للهازري (3/ 2005).

<sup>(7)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 286 و322 و386).

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (1/ 117).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ المالة \_\_\_\_\_\_ المالة \_\_\_\_\_

وحكى اللخمي والمازري عن مالك في (المبسوط): إذا تكلم رجلان فلا بأس أن يشير إليهما بيده؛ ينهاهما، أو يغمزهما، أو يسبح بهما، ولا يرفع صوته أو يستغل بذلك عن الاستماع<sup>(1)</sup>. وقال طاووس: تكره الإشارة. وفي مختصر ابن شعبان: من رأى رجلا يتكلم فلا يحصبه، فإذا انقضت الصلاة وعظه<sup>(2)</sup>.

## 6) [تخطي الرقاب]

## قوله: (وتخطي الرقاب منذ يجلس الإمام على المنبر)؛

قد تقدم ما في حديث أبي داود من قوله على: «فلم يتخط رقاب الناس»(3)، وفي حديث البخاري: «فلا يفرق بين اثنين»(4)، وفي الموطأ عن أبي/ هريرة: «لأن يصلي [ب/ 38] أحدكم بظَهْر الحَرَّة (5) خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب، جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة»(6).

قال أبو عمر: ((هذا المعنى مرفوع إلى النبي من حديث أبي هريرة وغيره؛ فمن ذلك الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي داود، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر؛ فرجل حضرها يلغو، فهو حظه منها. ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله؛ إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 63، مخطوط، وشرح التلقين للمازري (3/ 1005).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (1/ 244)، كتاب الطهاة، باب في الغسل يوم الجمعة، رقم: 343.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 265)، كتاب الجمعة، باب الدُّهن للجمعة، رقم: 883.

<sup>(5)</sup> الحُرَّة بفتح الحاء والراء المشددة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار، والمراد: موضع مخصوص بظاهر المدينة المنورة. انظر: جامع الأصول لابن الأثير (5/ 691)، وشرح الموطإ للزرقاني (1/ 330).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 110)، كتاب الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، رقم: 18.

تليها، وزيادة ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها» (1)، وحديث عبد الله بن بسر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال له رسول الله على: اجلس فقد آذيت» (2)، وحديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي على: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام، وفرق بين اثنين، فكأنها يجر قُصْبَه (3) في النار» (4). قال أبو عمر: وهو حديث ضعيف الإسناد» (5).

وأجاز مالك التخطي بثلاثة شروط: أن تكون بين يديه فرجة، وأن يكون ذلك قبل خروج الإمام، وأن يترفق في ذلك بحيث لا يؤذي أحدا<sup>(6)</sup>. وقال الشافعي: أكره التخطي قبل خروج الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدب<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث حسن؛ أخرجه أبو داود في سننه (1/ 666)، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، رقمم: 1113، وابس خزيمة في صحيحه (3/ 157)، وأحمد في مسنده (2/ 214)، والبيهقي في سننه (3/ 219).

<sup>(2)</sup> صحيح أخرجه أبو داود (1/ 668)، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم: 1118، والنسائي (3/ 103)، كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، رقم: 1399، وابن خزيمة (3/ 156)، وابن حبان (7/ 29)، والحاكم (1/ 424)، وصححه، ووافقه الذهبي، وفي رواية: «فقد آذيت وآنيت»، وفي معني «وآنيت» قال ابن الأثير: في النهاية (1/ 185): ((أخَّرت المجيء وأبطأت))؛ قال المنذري في الترغيب (1/ 290): «رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وليس عند أبي داود والنسائي ((وآنيت)) وعند ابن خزيمة فقد «آذيت وأوذيت» ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله)).

<sup>(3) (</sup>القُصْب) \_ بضم القاف وسكون الصاد \_ هي: الأمعاء. المشارق لعياض (2/ 187)، مادة: (قصب).

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 63)، وضعفه الهيثمي في المجمع (2/ 179).

<sup>(5)</sup> الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (2/ 48 و 49).

<sup>(6)</sup> نص قول مالك: "إنها يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر؛ فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرجة، وليترفق في ذلك». انظر: المدونة لسحنون (1/ 239)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 121).

<sup>(7)</sup> كتاب الأم للشافعي (1/ 198).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

### 8/7) [صلاة الجمعة خارج المسجد أو على ظهره]

قوله: (وصلاتها في المواضع المحجورة المملكة، أو على ظهر المسجد، أو المنار)؛ معنى المنار: الصومعة (1).

[فإذا قلنا: إن المسجد شرط في النياس في المسجد، وصلى آخرون على ظهر المسجد، أو في أفنيته، أو في الطرق المتصلة به، أو في الدور القريبة منه؛ فقال ابن القاسم في المدونة فيمن صلى على ظهر المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت<sup>(2)</sup>. وقال مالك ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: صلاته جائزة، ولا إعادة عليه. وقال ابن الماجشون: ولا بأس أن يصلي المؤذن على ظهر المسجد لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على المنبر<sup>(3)</sup>.

وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته عند ابن القاسم، ولم تجزه عند سحنون، وقال: صلاتهم باطلة، وكان يقول إذا مر على الذين يجلسون للصلاة بالطريق: ضع رجلك على عنقه (4) وجُرْ (5)، ويأمرهم بالدخول للمسجد، ويقول: إن صلاتكم باطلة (6).

قال اللخمي: وهو أحسن لقولهم: ((إن المسجد من شروط الجمعة))؛ فمن تركه مختارا لم تجزئ من الصلاة في الطريق؛ لأن لظهره من الحرمة ما لباطنه.

<sup>(1)</sup> يطلق المغاربة الصومعة في الغالب على المئذنة أو المنارة، وتجمع على صوامع، وعند المشارقة تطلق على منارة الرهبان.

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 232).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 971 و972).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و (س) [عنقك] وليس بمناسب.

<sup>(5)</sup> هكذا ضبط في نسخة (ص) والمراد به: اجْتَزْ ومُوَّ، وفي شرح التلقين المطبوع: (وَجُرَّهُ).

<sup>(6)</sup> انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 974).

قال: وأما الصلاة في الديار<sup>(1)</sup> التي حول المسجد؛ فقال مالك: لا يصلى فيها وإن أذن أهلها<sup>(2)</sup>. وقال ابن القاسم عند ابن مزين: يعيد وإن ذهب الوقت. وقال ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف، وإن امتلأ المسجد والأفنية واتصلت الصفوف فلا بأس بذلك<sup>(3)</sup>، قال: وقد صُلِّى في حُجَر (4) أزواج النبي على حين ضاق المسجد<sup>(5)</sup>)، (6)]<sup>(7)</sup>.

## 9) [تعدد الجمعة في مصر واحد]

## قوله: (وأن تجمع في جامعين في مصر واحد)؛

قال المازري: ((لا تقام الجمعة عندنا في البلد الواحد إلا في جامع واحد، وبه قال الشافعي، واجاز محمد بن الحسن أن تقام فيه جمعتان، وعنه ثلاث جمع، وقال أبو يوسف في قول عنه: إن كان للبلد جانبان يكون في وسطه نهر جاز أن تقام فيه جمعتان،

<sup>(1) [</sup>في الديار] سقطت من نسخة (خ) خطأ.

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 232)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 119).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 976).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [في حجرة] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> أورد ابن وهب أن أزواج النبي كنَّ يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد، كما أورد ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وزيد بن أسلم، وربيعة؛ إلا أن عمر قال: ما لم تكن جمعة. وقال مالك: حدثني غير واحد ممن أثق به: أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة، وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها، وحجر أزواج النبي ليست من المسجد، ولكنها شارعة إلى المسجد. وروى البخاري عن عائشة أن رسول أزواج النبي صلى في حُجرَتِه والناسُ يأتمونَ به مِن وَرَاءِ الحُجْرَة. انظر: مدونة سحنون (1/ 82 و 152)، الله وصحيح البخاري (1/ 222)، كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، رقم: وصحيح البخاري لابن بطال (2/ 350 و 153).

<sup>(6)</sup> التبصرة للّخمي، لوحة 62، مخطوط.

<sup>(7)</sup> من قوله: [فإذا قلنا: إن المسجد...] إلى هنا مما بين معقوفتين مكرر في نسخة (ر) مع ما في «من شروط الجمعة المسجد الجامع»؛ فحذفناه هناك وأثبتناه هناكما في نسخة (ص) و(ت) و(خ) لأنه للممنوعات أنسب.

وإن كان جانبا واحدا لم تقم فيه إلا جمعة واحدة. وذهب عطاء وداود إلى جواز إقامتها في كل مسجد)).

قال المازري: ((ودليلنا أنها صلاة غيرت من فرض إلى فرض، وخصت بشروط فيجب اقتفاء أثر النبي على فيها، ولم يقمها ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحد، ولو كان إقامتها في مساجد جائزا لفعلوه، ولو مرة للإشعار بالجواز. وقال بعض البغداديين: إذا بني جامع لم يجز بناء غيره؛ لأنه يؤدي إلى الافتراق والتباين، وزوال الغرض في الاجتماع، وأيضا فإن الجمعة إنها خُصَّتْ بهذه التسمية لأجل الاجتماع، فلو جاز فعلها في مواضع لبطلت فائدة هذا التخصيص بهذه التسمية)).

وقال ابن يونس في نقله قول ابن عبد الحكم: ((لا تقام الجمعة في موضعين إلا في الأمصار العظام، مثل مصر وبغداد)): فلا بأس أن يجمعوا في موضعين للضرورة، وقد فعل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه (5).

المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 312).

<sup>(2) (</sup>واسط): مدينة بين الكوفة والبصرة، تشقها دجلة. الروض المعطار للحميري (ص599).

<sup>(3)</sup> هنا بياض في جميع النسخ التي بين يدي، وكذلك في الأصل المنقول عنه شرح التلقين للازري (3/ 977)، وقال محققه محمد المختار السلامي: لعله: [لم يجمعوا إلا في جامع واحد].

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 976 و977).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 350 و 351).

ونقل المازري عن أحمد بن حنبل: يجوز أن تقام جمعتان وثلاث وأكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كبغداد والبصرة، فإن أقيمت في موضعين من غير ضرورة فقال مالك في العتبية: وفي مختصر ابن شعبان: [إن الجمعة]<sup>(1)</sup> لمن صلى في المسجد القديم، واعتبر بعض الناس من سبق بالصلاة<sup>(2)</sup>.

وكذلك أيضا إحداث جمعة في قرية قريبة من موضع فيه الجمعة لا يجوز إلا أن يكون بين الموضعين أكثر من ثلاث أميال، وقيل: غير ذلك.

### 10) [السفر قرب صلاة الجمعت]

## قوله: (والسفر يوم الجمعة قرب الصلاة)؛

قال اللخمي: ((اختلف في السفريوم الجمعة قبل الزوال؛ فأجيز وكُره، واختلف فيه (3) بعد الزوال؛ فكُره ومُنع. قال مالك في كتاب ابن حبيب: لا بأس بذلك ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم يخرج (4) وقد وجب عليه شهودها. وقال أيضا في رجل سافريوم الجمعة بعد ما أصبح: لا يعجبني إلا من عذر، وكرهه قبل الزوال، وأجازه في السؤال الأول. وقال أيضا: من أحب السفريوم الجمعة فأحب إليَّ ألا يخرج حتى يشهد الجمعة، فإن لم يفعل فهو في سعة. وقال أيضا: إذا زاغت الشمس فلا يخرج، وأرى ذلك استحسانا، وهو بعد الزوال آكد وليس بواجب، ولا يجب إلا أن يسمع النداء))(5). انتهى نصُه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [الجمعة]. وسقطت من (خ).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 350 و351).

<sup>(3) [</sup>فيه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [لم يجز].

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 459)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 381).

#### [سادسا: المفسدات الخاصة بالجمعة]

#### ومفسداتها المختصة بها عشر:

يفسد صلاة الجمعة كل ما ذكرنا أنه يفسد صلاة الفرض، وتخصها هي عشرة أمور:

نقص فرض من فرائضها المختصة بها، وأن تصلى أربعا. وانفضاض الناس عن إمامهم فيها؛ وتركه حتى يخطب وحده أو يصلي وحده، أو في جماعة لا تقوم بهم الجمعة؛ فلا تصح الصلاة له ولا لمن بقي معه. وخروج وقتها، وهو إلى الغروب، وقيل: هو إلى دخول وقت العصر، وقيل: إلى الاصفرار. وأن يخطب رجل ويصلى آخر قصدا لذلك، أو واليان طرأ أحدهما على الآخر. وأن يكون بين الخطبة والصلاة مدة طويلة، فإن ذلك يوجب إعادتها. وأن تكون الجمعة قد صليت في ذلك المصر اليوم بتمام شروطها، فلا تجزيء بعد لغيرهم، إلا في مصر عظيم لا يقوم بأهله جامع واحد. أو يكون إمام الصلاة مع الآخرين، فتجزئهم ولا تجزئ الأولين.

#### 1) [نقص فرض من فرائض الصلاة]

قوله: (ومفسداتها المختصة بها عشر: يفسد صلاة الجمعة كل ما ذكرنا أنه يفسد صلاة الفرض، وتخصها هي عشرة أمور: نقص فرض من فرائضها المختصة بها، وأن تصلى أربعا)؛

أما أنه يفسدها ما يفسد سائر الصلوات فبين.

وأما نقص فريضة من فرائضها فمثل أن يصلوها أفذاذا، أو نفرٌ يسير ممن لا تصح بهم الجمعة، أو بغير خطبة، أو يقدموا الصلاة على الخطبة (1).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [عن الخطبة].

وقد عد في فرائضها ترك اللغو فيها، وقال هنا: إنَّ نقص فريضة من فرائضها يفسدها، وقال ابن عبد البر: ((إن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إن جمعة من لغى مجزئة عنه ولا يصلي أربعا، قال ابن وهب: من لغى كانت صلاته ظهرا، ولم تكن جمعة، وحُرِم فضلها))(1)، يعني ـ والله أعلم ـ أنه لا يكون له أجر الجمعة، وإن كان إنها يصلي مع الناس ركعتين، فإنه لا يُكْتَب له أجرُ الجمعة، فيكون معنى قول المؤلف في نقص فريضة من فرائضها يعني غير الإنصات؛ لأنه فرض، ومن تركه نقص أجره ولا تفسد صلاته.

#### 2) [أداء صلاة الجمعة أربعا]

وأما قوله: (وأن تصلى أربعا)؛

فهو تكرار؛ لأنه قد قال: إن نقص فريضة من فرائضها مفسد، وقد عدَّها (2) في الفرائض، وإنها كرره ـ والله أعلم ـ لئلا يتوهم أنه إذا فعل ذلك كان رجوعا للأصل فلا تفسد، ولئلا يظن أنه كمن صلى أربعا في السفر، فكرر لينفي هذا التوهم، والله سبحانه أعلم.

## 5/3) [انفضاض الناس عن الإمام فخطب أو صلى في جماعة لا تصح بها]

قوله: (وانفضاض الناس عن إمامهم فيها وتركه حتى يخطب وحده أو يصلي وحده، أو في جماعة لا تقوم بهم الجمعة؛ فلا تصح الصلاة له ولا لمن بقى معه)؛

معنى انفضاض الناس: افتراقهم. أما إذا انفض الناس عنه فيها فقد تقدم أن مذهب ابن القاسم وسحنون أنها لا تجزئ، وعليه عوَّل المؤلف، وقال أشهب: إذا عقد معه

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (2/22).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [عدها].

شرح قاعدة الصلاة 🕳

ركعة أتم جمعة، وقاله مالك والمزني<sup>(1)</sup>. ونقل المؤلف في الإكمال عن سحنون وإسحاق: إذا بقى معه اثنا عشر رجلا أجزأتهم الجمعة<sup>(2)</sup>.

وأما خطبته وحده فقال ابن القصار وعبد الوهاب: لا نص فيها للمتقدمين من أهل المذهب، وأن الجاري على المذهب أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة، وبه قال السافعي. وقال أبو حنيفة بصحتها، واستقرأ الباجي من المدونة مثل مذهب السافعي وما قاله العراقيون<sup>(3)</sup>، ونازعه المازري في استقرائه<sup>(4)</sup>، وساوى المؤلف بين ما إذا تركوه وحده، أو في جماعة لا تصح بهم الجمعة، وهو كذلك.

### 6) [خروج وقت صلاة الجمعة دون أدائها]

قوله: (وخروج وقتها، وهو إلى الغروب، وقيل: هو إلى دخول وقت العصر، وقيل: إلى الاصفرار)؛

وقد تقدمت هذه الأقوال ومن قال بها عند قوله في الفرائض: (وبقاء وقتها) (5).

#### 7) [كون الإمام غير الخطيب]

قوله: (وأن يخطب رجل ويصلي آخر قصدا لذلك)؛

معنى قوله: (قصدا لذلك): إذا فعلوا ذلك اختيارا من غير سبب دعاهم لـذلك<sup>(6)</sup>، وهذا الذي قال هو المعلوم في المذهب، وقاله مالك وابن القاسم؛ أنه لا يجوز أن يخطب

<sup>(1) (</sup>المزني) هو: يحيى أبو إبراهيم إسهاعيل بن المُزَني، بضم الميم وفتح الزاي، نسبة إلى مُزينة القبيلة المشهورة، (د175ت264ه)، صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر، من كتبه في فقه الشافعي (الجامع الكبير)، و(الجامع الصغير). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 218)، وهدية العارفين للبغدادي (1/ 111).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 260 و 261).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 237)، والمنتقى للباجي (2/ 125).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 984).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 596) من هذا الكتاب.

<sup>(6) [</sup>لذلك] سقطت من نسخة (ر).

رجل ويُقَدَّم غيرُه يصلي من غير عذر، فإن فعل كانوا كمن صلى بغير خطبة، اب/ 39 وكذلك/ إذا ضعف الإمام عن الخطبة لا يجوز له أن يستخلف من يخطب ويصلي هو؛ بل يستخلف يخطب ويؤمُّ معا. ونقل ابن يونس عن مالك من رواية أشهب أن ذلك لا بأس به، كما لو أصابه مرض أو حدث أو رعاف (1).

#### 8) [طروء حاكم على آخر]

قوله: (أو واليان طرأ أحدهما على الآخر)؛

قال مالك: ((وإذا خطب الإمام يوم الجمعة، ثم قدم وال غيره ابتدأ الخطبة))(2).

قال ابن المواز: وإن لم يقدم [الثاني] (3) حتى صلى بهم [الأول] (4) ركعة فإنه يتم الركعة الثانية ويسلم، وتعاد الخطبة والصلاة من أولها.

وقال ابن حبيب: إذا جاء الأمر بعزلة الأول وهو يخطب، أو بعد أن فرغ من خطبته فلا بأس أن يصلي الوالي القادم بالناس على خطبة المعزول<sup>(5)</sup>.

قال اللخمي: ولا خلاف أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول من الصلاة أنها مجزئة ولا تعاد.

قال ابن القاسم في العتبية: إذا تمادى المعزول فصلى بالناس الجمعة وهو يعلم بعزلته قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت، وإن أذن له الوالي القادم فصلى بهم كانت

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 480).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/121).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [الأول] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [الثاني] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> استدل ابن حبيب على ذلك بقدوم أبي عبيدة على خالد بن الوليد بعزله، فألفاه يخطب، فلما فرغ تقدم أبو عبيدة للصلاة. قال ابن رشد: ((وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه لما أمره بإتمام الخطبة، حصل مستخلفاً لـ ه على ذلك)) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 480)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 20).

صلاتهم مجزية إذا كان إذنه قبل الصلاة، وإن كان إذنه له (1) بعد الصلاة فعليهم الإعادة، يريد إذا كان الأول عالما بعزلته ثم صلى، قال: وإن جاء الوالي الآخر وقد خطب الأول فأرى أن [يخطب] (2) خطبة أخرى ولا يصلي بهم بخطبة غيره، فإن أذن له في الصلاة وقد خطب الأول فأرى أن يبتدئ خطبة ثانية (3).

#### 9) [فصل الخطبة عن الصلاة بطول الزمن]

قوله: (وأن يكون بين الخطبة والصلاة مدة طويلة، فإن ذلك يوجب إعادتها)؛

ذكر سحنون فيمن ذكر في الخطبة أنه جنب: نزل وانتظروه إن قرب وبنى (4). ونقل المازري عن أشهب أنه قال: إذا خطب في وقت الظهر وصلى وقت العصر في الغيم فأحب إليَّ أن يعيد إلا أن يكون بين الخطبة والصلاة (5) قريبا فتجزئهم (6).

#### 10) [إقامة الجمعة في جامعين في مدينة واحدة]

قولة: (وأن تكون الجمعة قد صليت في ذلك المصر ذلك اليوم بتمام شروطها، فلا تجزئ بعدُ لغيرهم، إلا في مصر عظيم لا يقوم بأهله جامع واحد، أو يكون إمام الصلاة مع الآخرين، فتجزئهم ولا تجزئ الأولين)؛

قد تقدم في ممنوعاتها أن تجمع في جامعين في مصر واحد، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وإنها كرره المؤلف لأنه تكلم هنالك على أنه ممنوع، وتكلم هنا على أنه مفسد، وليس كل ممنوع مفسدا؛ فبين هنا أنه مما اجتمع فيه الوصفان: المنع والإفساد، ويقال: تكلم هنالك

<sup>(1) [</sup>له] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [يبتدأ].

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 480)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 19 و20).

<sup>(4)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 476). وقد ناقش المازري في شرح التلقين (3/ 982). قـول سـحنون فأفـاد و أحاد.

<sup>(5) [</sup>والصلاة] سقطت من نسخة (ر) ولا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 476)، وشرح التلقين للمازري (3/ 883).

إذا صليت في المصر الواحد في موضعين في وقت واحد، وهنا على ما إذا سبقت(1) جاعة بالصلاة.

وقوله: (أو يكون إمام الصلاة (2) مع الآخرين)؛ معنى ذلك أن الصلاة للجماعة الأولى، إلا أن يكون إمامهم متعديا صلى بغير إذن من له إذن في ذلك.

وأما إذا أذن له الإمام فجمع بالناس على الـشروط؛ فإن مالكـا قـال في العتبيـة في الأمير يستخلف من يصلي بالقصبة الجمعة، ويجمع هو بطائفة في طرف المصر: فالجمعة لأهل القصبة(3). وفي مختصر ابن شعبان: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة، وإن كانوا يصلون مع خليفته؛ فلذلك قلنا: إن معنى قوله: (أو يكون إمام الصلاة(4) مع الآخرين)؛ إن معناه مع التعدي ليوافق المنصوص في ذلك. والله سبحانه أعلم.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [إذا تقدمت].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(ت) و(س) [إمام المصر].

<sup>(3)</sup> نقل ابن رشد عن مالك: «أن صلاتهما جميعاً جائزة». البيان والتحصيل (1/ 350).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(ت) و(س) [إمام المصر].

## [عشرة أسباب تتغير بها صور الصلوات المفروضم]

وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشر أسباب:

كصلاة الجمعة بالقصر والجهر، وكصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها، ولصلاة المسايف كيفما أمكنه، وبالتقصير في السفر، وبعذر المرض المانع من استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليه، وبعذر الإكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه، وبالجمع للمسافر يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره، والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق، والجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال، وبمزدلفة بين العشاءين، والجمع للمريض يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت، وإن كان الجمع أرفق به فوسطه.

#### [المراد بالتغيير]

قوله: (وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها لأسباب عشرة)؛

لا يعني بتغير الأحكام سقوط الوجوب جملة؛ بل إنها يسقط وجوب بعض أركانها لعدم القدرة عليه، أو يخفف من عددها تخفيف، أو يتغير وقتها، أو هيئاتها، إلى هذه الوجوه يرجع هذا التغيير.

#### 1) [تغير صلاة الجمعة بالقصر والجهر]

قوله: (كصلاة الجمعة بالقصر والجهر)؛ قد تقدم الكلام في الجمعة مستوف.

#### 2) [تغير صلاة الخوف بالتفريق]

قوله: (وكصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها)؛

أما صلاة الخوف فالمراد بذلك إذا حضر وقت الفريضة بمحضر عدو يُخَاف أن يفجأهم في حال صلاتهم؛ فإن الجهاعة تنقسم قسمين: فتقف طائفة منهم جهة العدو، وتصلي الطائفة الأخرى مع الإمام ركعة إذا كانوا في السفر، أو ركعتين إذا كانوا في الحضر وكانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، ثم يقوم الإمام فتتم الطائفة المصلية مع الإمام بقية صلاتها<sup>(1)</sup> [بغير إمام] <sup>(2)</sup>، ثم يسلمون<sup>(3)</sup> وينصر فون والإمام قائم \_ ساكت أو داع \_ حتى تأتي الطائفة الأخرى فيقرأ، وقيل: إنه يقرأ قبل مجيئهم، ثم تجيء الطائفة التي كانت جهة العدو فيصلي بهم بقية صلاته ويسلم، ثم تتم هذه الطائفة ما بقي عليها. والمغرب لا يختلف حكمها في حضر ولا سفر؛ يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالآخرة ركعة.

واخْتُلف: هل ينتظرهم وهو قائم، أو أنه إذا فرغ من التشهد أشار إلى من خلفه فأتموا وهو جالس حتى تأتي الطائفة الأخرى فيقوم؟ والأول أشهر. قال ابن المائفة الأخرى فيقوم، ولو فعلوا ذلك من غير المائلواز: ليس هذه الصفة بفريضة؛ لكن/ رخصة وتوسعة، ولو فعلوا ذلك من غير خوف لم تجز.

#### 3) [تغير الصلاة بالمسايفت]

قوله: (ولصلاة المسايف كيفما أمكنه)؛

يعني بالمسايف: المقاتل، وإنها كنى عنه بالمسايف لأن الغالب من حال<sup>(4)</sup> المقاتل أنه يضرب بسيفه، ويتقي سيف غيره. قال ابن حبيب: إذا حضرت الصلاة وهم في القتال [يؤخرون]<sup>(5)</sup> إلى آخر الوقت، ثم يصلون كيف أمكنهم؛ ركبانا أو مشاة<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [صلاتهم].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [بغير أذان] ولعله خطأ.

<sup>(3) [</sup>ثم يسلمون] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [في حال].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [فيؤخروا] ولم يظهر لي وجه إعرابه والله أعلم.

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 484).

قال المازري: ((فإن كان إنها يخاف في السجود أوماً به، وإن خاف في الركوع أوماً، وإن خاف إن يستقبل القبلة استدبرها، وإن احتاج إلى الكلام تكلم ولم تَبْطُل صلاتُه (1)، وإن خاف الراكب من العدو صلى على دابته قائمة إلى القبلة، فإن خاف إن وقف فليصل إيهاء حيثها توجهت، وإن خاف أن يقف صلى جالسا وسجد بالأرض، ولا يضره العمل فيها من ضرب بسيف أو رمي بسهم أو غيره (3).

والخائف من اللصوص والسباع يؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلي، فإن أمن أعاد في الوقت، ولا يعيد الخائف من العدو))(4).

### 4) [تغير الصلاة بالتقصير في السفر]

قوله: (وبالتقصير في السفر)؛

يعني في السفر المباح، بخلاف من سافر لقتال من لا يحل قتاله، أو لجباية المال على وجه لا يجوز شرعا ونحوه، وتكون مسافة سفره ثمانية وأربعين ميلا<sup>(5)</sup>، ولا يضيف الرجوع إلى الوجهة. والتقصير المشار إليه هو: أن يصلي الظهر والعصر والعشاء [الآخرة] (6) ركعتين ركعتين (7)، وذلك سنة على المشهور من المذهب، فإن صلى أربعا

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(س) [ولم يُبْطِل صلاتَه].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ح) [وإذا خاف]، وفي (س) [فإذا خاف].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [أو غير ذلك].

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1053 و1054).

<sup>(5)</sup> سبق أن الميل الشرعي يقدر بـ (1848) مترا؛ وعليه فإن الأربعين ميلا يساوي: 73920 مترا، وأصله ما أخرج مالك في الموطأ (1 / 148)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة): ((أنه بلغه أن ابن عباس :كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وحسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة))، وهذه المسافات كلها تدور حوالي بضع وسبعين كيلو مترا. والله أعلم. راجع: ((من شروط الجمعة الاستيطان)) (ص 571) من هذا الكتاب.

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (خ) و(س).

<sup>(</sup>٦) [ركعتين] سقطت من نسخة (خ).

أعاد في الوقت، وقيل: إنه يعيد أبدا، ويبتدئ القصر إذا خرج من موضعه إذا جاوز البيوت. وكل موضع نوى أن يقيم به ما يصلي فيه عشرين صلاة وقتية أتم فيه الصلاة، وإن قام يومين أو ثلاثة قصر.

#### 5) [تغير الصلاة بالمرض]

قوله: (وبعذر المرض المانع من استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليه)؛

قد تقدم صفة صلاة المريض في مفسدات الصلاة.

## 6) [تغير الصلاة بالإكراه والمنع]

قوله: (وبعذر الإكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه)؛

هذا كما قال إن من منعه وقهره عن فعل الصلاة من له قدرة وقهر؛ فإنه يكون له ذلك عذر، فيسقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود، ويفعل سائر ما قدر عليه من أفعال الصلاة؛ من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما سواه.

### 7) [تغير الصلاة بالجمع في السفر]

قوله: (وبالجمع للمسافر يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره)؛

الجمع الذي أراد المؤلف هو أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد<sup>(1)</sup>؛ إما بتقديم الثانية، أو بتأخير الأولى، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى ـ وليس هذا الجمع بواجب؛ بل هو رخصة وتوسعة، ويجوز في السفر الطويل والقصير على المشهور من المذهب؛

<sup>(1) [</sup>واحد] سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س).

فإن رحل بعد الزوال ونوى أن ينزل بعد الغروب<sup>(1)</sup> جمع حينتذ، فيصلي الظهر والعصر عند الزوال، وكذلك إذا غربت له الشمس وهو في المنهل<sup>(2)</sup>، ونوى النزول بعد طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء حينتذ.

وإن نوى في الصورة الأولى النزول قبل الاصفرار، وفي الثانية قبل ثلث الليل لم يجمع، وصلى الأولى عند الرحيل، والآخرة عند النزول. وإن زالت له الشمس أو غربت وهو على ظهر، وكان نزوله نهارا قبل الاصفرار، أو ليلا قبل ثلث الليل جمع إذا نزل.

وإن كان نزوله بعد الغروب، وبعد طلوع الفجر جمع نهارا في آخر وقت الظهر المختار، وأول وقت العصر، وليلا عند مغيب الشفق في آخر وقت المغرب، وأول وقت العشاء.

وإن كان في المنهل عند الزوال ونوى النزول قبل الاصفرار فلا يجمع، وليصل الظهر في المنهل، والعصر إذا نزل، ومثاله في الليل إذا غربت له الشمس في المنهل ونوى النزول قبل ثلث الليل. وهل ما بعد الاصفرار في ذلك مثل ما بعد غروب الشمس، أم لا؟ أما ابن رشد فقال: إنه لا يجوز التأخير إليه (3)، وجوزه اللخمي، وحكاه عن ابن مسلمة (4).

وأما بعد ثلث الليل ـ وقيل نصفه \_ فهل لـ ه حكم بقية الليل، أم لا؟ يجري على الخلاف في آخر وقت العشاء.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [المغرب].

<sup>(2)</sup> المراد بالمنهل: مكان النزول وإن لم يكن به ماء، وإن كان المنهل في الأصل مكان الماء. بلغة السالك للصاوى (1/ 320).

<sup>(3)</sup> لم أعثر عليه.

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 50، مخطوط.

وشرط المؤلف في جواز هذا الجمع جد السير خاصة، وهو قول ابن حبيب، وقيل: لا يجمع إلا إذا جد به السير وخاف فوات أمر، وهو مذهب المدونة (1)، وكذا فهمه اللخمي والباجي (2).

قال ابن رشد: ((قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أنه يجمع إذا جدَّ بـه الـسير، وقيل: وإن لم يجدَّ (<sup>(3)</sup> به السير، وهو مذهب ابن حبيب؛ لكنه خص ذلك بـالجمع وسـط الوقت.

وأما الذي يرتحل أول الوقت فإنه قال: المشهور في المذهب أنه يجمع حينئذ. وقيل: إنه لا يجمع إلا أن يجدَّ به السير، وقيل: إنه لا يجمع وإن جدَّ به السير))(4).

### 8) [تغير الصلاة بالجمع ليلت المطر]

قوله: (والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق)؛

[ب/ 40] أما الجمع ليلة/ المطر فهو أيضا رخصة وتخفيف، وسببه المطر، أو الطين والظلمة وإن لم يكن مطر، ويجمع معهم قريب الدار وبعيدها.

وكيفية الجمع على المشهور أن يؤذن [المؤذن] (5) للمغرب في وقتها المعتاد، ثم يؤخرون الصلاة شيئا، ثم يصلون المغرب، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد، ثم تقام الصلاة فيصلونها وينصر فون قبل شدة الظلام، ولا يتنفل بينها، ولا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق.

## 9) [تغير الصلاة بالجمع بعرفة ومزدلفة]

قوله: (والجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال، وبمزدلفة بين العشاءين بعد مغيب الشفق)؛

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 205).

<sup>(2)</sup> اللخمي في التبصرة، لوحة 50، مخطوط، والباجي في المنتقى شرح الموطأ (2/ 235 و 236).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [وإن يجدًّ] وهو خطأ من الناسخ والله أعلم.

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 110).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص).

أما هذا الجمع فمطلوب شرعا، وهو سنة فعلها رسول الله على وذلك إذا زالت الشمس يوم عرفة خطب الإمام، ثم يؤذن المؤذن، ثم يصلون الظهر، ثم يؤذن للعصر، ثم يصلونها، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع وحده أو مع غيره بإقامتين، وبذلك يتفرغون للوقوف بعرفة.

وأما الجمع بمزدلفة فإذا وصلوها \_ولا يكون ذلك إلا بعد مغيب الشفق<sup>(1)</sup> \_ جمعوا بين المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين أيضا.

#### 10) [تغير الصلاة بالجمع للمرض]

قوله: (والجمع للمريض يخاف أن يُغْلَب على عقله أولَ الوقت، وإن كان الجمع أرفق به فوسطه)؛

أما الذي يخاف أن يغلب على عقله فجمعه احتياط؛ لئلا تفوته الصلاة، وأما الذي الجمع (2) أرفق به فهو له رخصة.

أما الأول فيجمع في الظهر والعصر عند الزوال، وفي المغرب والعشاء عند الغروب.

وأما من كان الجمع أرفق به لمشقة تكرار الوضوء أو نحوه فقال المؤلف: وسط الوقت، وفي المدونة: ((يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، كذا في أكثر الروايات، وبين العشائين عند غيبوبة الشفق))(3)، [كذا في أكثر الروايات](4) وقال ابن حبيب: إنها يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهو أبين، وقد رد كثير من الأشياخ ما في المدونة إلى ذلك بالتأويل، وعليه مضى المؤلف.

<sup>(1)</sup> هذا صحيح في عصر المؤلف؛ أما في هذا العصر عصر المواصلات الحديثة فأحيانا يصل الحجاج إلى مزدلفة قبل مغيب الشفق، وأحيانا بنصف ساعة، وقد حدث لنا ذلك أكثر من مرة، وقد بيَّنتُ حكمه في كتابي (الحج في الفقه المالكي وأدلته) (ص214)، مبحث النوازل المستجدة في مزدلفة.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [الذي إن كان الجمع].

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 204)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 107).

<sup>(4)</sup> زيادة من نسخة (ر).



# فهرس محتويات الجزء الأول

| م الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء             | لفدير  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| مة                                                  | مقدم   |
| ب اختيار تحقيق الكتاب                               | سبب    |
| ة البحث ومنهجي في التحقيق                           | خطة    |
| وبات في طريق إنجاز تحقيق الكتاب                     | صعو    |
| و تقدير                                             | شكر    |
| ي إلى القاضي عياض وأبي العياس القياب                | سخاخ   |
| ً القدم الأول: العرامة                              |        |
| البياب الأول: الإمام أبو العباس القباب عيائه وأفارة |        |
| الفصل الأول: عصر المؤلف وبلده                       |        |
| ىث الأول: فاس في عصر المؤلف                         | المبح  |
| ً: نبذة عن مدينة فاس جغرافيا وتاريخيا               | أولا:  |
| : أصل بني مرين حكام فاس في عصر القباب               | ثانيا: |
| : أمراء بني مرين الذين عاصرهم القباب بفاس           | ثالثا: |
| عث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف       | المبح  |
| ': مدخل تاریخي                                      | أولا   |
| : دولة بني مرين بفاس                                | ثانيا: |
| ا: السلطة السياسية في دولة بني مرين                 | ثالثا  |
| - السلطة التنفيذية                                  |        |
| - السلطة العسكرية                                   | - 2    |
| – السلطة القضائية                                   | - 3    |
|                                                     |        |

| 49  | المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 49  | أولا: السكان؛ النوعية والعناصر (الساكن)                         |
| 54  | ثانيا: المنشئات الاجتماعية والعمرانية (المسكن)                  |
| 59  | ثالثا: الاقتصاد (المعيشة)                                       |
| 64  | المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بفاس في عصر المؤلف       |
| 64  | أولا: الرعاية السامية المباشرة                                  |
| 64  | 1) الرعاية المادية                                              |
| 65  | 2) الرعاية المعنوية                                             |
| 70  | ثانيا: المؤسسات العلمية الناشرة                                 |
| 70  | 1) المساجد                                                      |
| 70  | 2) المدارس العلمية                                              |
| 71  | 3) الخزانات والمكتبات                                           |
| 75  | ثالثا: العلوم المنتشرة                                          |
| 75  | 1) العلوم الشرعية                                               |
| 81  | 2) العلوم اللغوية                                               |
| 84  | 3) العلوم الإنسانية                                             |
| 89  | رابعا: الأهداف المعتبرة                                         |
| 89  | 1) وحدة العقيدة                                                 |
| 94  | 2) وحدة التشريع                                                 |
| 107 | 3) وحدة اللغة العلمية                                           |
| 113 | الفصل الثاني: التعريف بأبي العباس القباب                        |
| 115 | المبحث الأول: مصادر ترجمة المؤلف القباب                         |
| 118 | المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه                          |

| 635 | هرس المحتويات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|----------------------------------------------------|
|-----|----------------------------------------------------|

| 121 | المبحث الثالث: أسرته ومولده ونشأته                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 124 | المبحث الرابع: شيوخه وأقرانه                                        |
| 130 | المبحث الخامس: وفاته                                                |
| 133 | الفصل الثالث: مكانته العلمية والعملية                               |
| 135 | المبحث الأول: مناصبه ووظائفه                                        |
| 140 | المبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية                              |
| 147 | المبحث الثالث: ثناء العلماء عليه وانتقادهم له                       |
| 151 | المبحث الرابع: تلاميذه ومؤلفاته                                     |
| 159 | الباب الذاني: كتاب الإعلام بمنوع قواعد الإسلام                      |
| 189 | وشرعه للإمام القباب: غراسة وتعليل                                   |
| 161 | الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه                           |
| 163 | المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض                     |
| 163 | أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)                  |
| 166 | ثانيا: التعريف بصاحب المتن (القاضي عياض)                            |
| 166 | 1) نسبه ونشأته                                                      |
| 167 | 2) عقيدته ومذهبه                                                    |
| 170 | 3) مناصبه ومكانته                                                   |
| 170 | 4) آثاره ومؤلفاته                                                   |
| 173 | 5) محنته ووفاته                                                     |
| 175 | المبحث الثاني: أهمية أركان الإسلام وضرورة إدراجها في مناهج التعليم  |
| 175 | أولا: أهمية أركان الإسلام في حياة المسلم                            |
| 176 | ثانيا: ضرورية إدراج قواعد الإسلام في المناهج التعليمية              |
| 179 | المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم فيه |
|     |                                                                     |

| 179 | أولا: من الكتب المدرسية الفقهية عموما                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 180 | ثانيا: من الكتب المتخصصة في قواعد الإسلام                    |
| 182 | ثالثا: من الكتب المدرسية التربوية                            |
| 183 | رابعا: من الكتب الجامعة بين النوعين: الفقهي والتربوي         |
| 185 | الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره |
| 187 | المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه       |
| 188 | أولا: انتشاره                                                |
| 190 | ثانيا: ثناء العلماء عليه                                     |
| 190 | ثالثا: اعتماد العلماء عليه في النقل والإحالة                 |
| 191 | رابعا: التحقيقات السابقة للكتاب                              |
| 192 | المبحث الثاني: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح         |
| 192 | أولا: كَمْحة الشرح على طريقة المشارقة                        |
| 192 | ثانيا: لَـمْحة التأصيل والاستدلال                            |
| 195 | ثالثا: كَمْحة التحقق والأمانة العلمية                        |
| 196 | رابعا: لَـمْحة التحليل والمقارنة                             |
| 200 | خامسا: كَمْحة الالتزام من غير تعصب                           |
| 201 | سادسا: لمحة الواقعية والحيوية                                |
| 203 | سابعا: لَمْحة النقد والمناقشة                                |
| 205 | ثامنا: لَـمْحة العيوب والأوهام                               |
| 207 | تاسعا: لَـمْحة العقيدة والسلوك                               |
| 209 | المبحث الثالث: مصادره المعتمدة                               |
| 209 | أولا: كتب التفسير وعلومه                                     |
| 210 | ثانيا: كتب الحديث وشروحه                                     |

| 211 | ثالثا: كتب الفقه وأصوله                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 212 | رابعا: كتب التوحيد والتصوف                               |
| 213 | خامسا: كتب السيرة والتراجم                               |
| 213 | سادسا: كتب اللغة                                         |
| 215 | الفصل الثالث: توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطية المعتمدة |
| 217 | المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه         |
| 217 | أولا: عنوان الكتاب                                       |
| 218 | ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف                            |
| 220 | المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة            |
| 220 | أولا: النسخة الأصلية                                     |
| 221 | ثانيا: النسختان الفرعيتان                                |
| 222 | ثالثا: نسختا الاستئناس                                   |
| 223 | المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه      |
| 223 | أولا: منهج التحقيق في صلب الكتاب                         |
| 224 | ثانيا: منهج التحقيق في هامش الكتاب                       |
| 227 | نهاذج من صور المخطوطات المعتمدة                          |
| 227 | اللوحة الأولى من النسخة الأصلية (ص)                      |
| 228 | اللوحة الثانية من النسخة الأصلية (ص)                     |
| 229 | اللوحة الأخيرة من النسخة الأصلية (ص)                     |
| 230 | اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (خ)                 |
| 231 | اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (خ)                |
| 232 | اللوحة الأولى من السفر الثاني من نسخة (خ)                |
| 233 | اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (خ)               |

| 234 | اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (ر)     |
|-----|----------------------------------------------|
| 235 | اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (ر)    |
| 236 | اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (ر)   |
| 237 | اللوحة الأولى من نسخة (س)                    |
| 238 | اللوحة الأخيرة من نسخة (س)                   |
| 239 | اللوحة الأولى من نسخة (ت)                    |
| 240 | اللوحة الأخيرة من نسخة (ت)                   |
| 241 | القمم الثانية: التمقيق                       |
| 243 | [مقدمة الشارح]                               |
| 245 | [مقدمة المتن]                                |
| 253 | [شرح القاعدة الأولى: الشهادتان]              |
| 255 | [تمهيد في اشتمال الشهادتين على أربعين عقيدة] |
| 260 | [الصفات العشر الواجبات في حق الله تعالى]     |
| 260 | 1) [صفة الوحدانية]                           |
| 261 | 2) [صفة الألوهية]                            |
| 261 | 3) [صفة الحياة]                              |
| 263 | 4) [صفة الخلق]                               |
| 263 | 5) [صفة القدرة]                              |
| 264 | 6) [صفة العلم]                               |
| 265 | 7) [صفة الإرادة]                             |
| 266 | 8 ـ 10) [صفات السمع، والبصر، والكلام]        |
| 268 | [خلاصة الصفات العشر الواجبات]                |
| 271 | [الصفات العشر المستحيلات في حق الله تعالى]   |

| 272 | 1 _ 2) [صفة الحدوث وصفة العدم]                             |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 276 | 3) [صفة الشريك في الذات والصفات والأفعال]                  |
| 276 | 4) [صفة الافتقار]                                          |
| 277 | 5) [صفة العجز]                                             |
| 277 | 6) [صفة التجسيم واحتواء المكان]                            |
| 278 | 7) [صفة الشبه والمثل]                                      |
| 279 | <ul> <li>8) [صفة لحوق التغيرات والنقائص والآفات]</li></ul> |
| 279 | 9) [صفة الظلم]                                             |
| 280 | 10) [صفة الشريك في الخلق]                                  |
| 282 | [الصفات العشر المتحقق وجودها]                              |
| 282 | 1) [إرسال الأنبياء والرسل]                                 |
| 286 | 2) [إنزال الكتب السياوية]                                  |
| 286 | 3) [ختم الرسالات بالنبي ﷺ]                                 |
| 287 | 4) [إنزال القرآن الكريم]                                   |
| 287 | 5) [القرآن كلام ربنا ليس بمخلوق ولا خالق]                  |
| 290 | 6) [صدق النبي عِيَالَةِ]                                   |
| 290 | 7) [الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع]                  |
| 291 | 8 _ 9) [الجنة حق، والنار حق]                               |
| 294 | 10)[الملائكة حق]                                           |
| 297 | [الصفات العشر المتيقِّنُ ورودُها]                          |
| 297 | 1) [فناء الدنيا ومن عليها]                                 |
| 298 | 2)[فتنة القبر ونعيمه وعذابه]                               |
| 303 | 3) [البعث و الحشر]                                         |

| 304 | 4) [الحساب والميزان]                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 306 | 5) [الصراط حق]                                                    |
| 307 | 6) [حوض النبي عَلِيلَةِ حق]                                       |
| 308 | 7) [الأبرار مصيرهم الجنة والفجار مصيرهم النار]                    |
| 309 | 8) [رؤية الله تعالى يوم القيامة حق]                               |
| 311 | 9) [مرتكب الكبيرة من المسلمين في مشيئة الله تعالى]                |
| 319 | 10) [الشفاعة حق]                                                  |
| 324 | [الخاتمة في حكم التقليد في العقيدة]                               |
| 329 | شرح قاكلة الصلاة                                                  |
| 331 | [تمهيد في فضل الصلاة وحكم تاركها]                                 |
| 338 | [أقسام الصلاة ستة]                                                |
| 339 | [القسم الأول: فرض على الأعيان وهو: ثنتان]                         |
| 339 | [تمهيد في تعريف الفرض]                                            |
| 339 | 1) [فريضة الصلوات الخمس]                                          |
| 340 | 2) [فريضة صلاة الجمعة]                                            |
| 342 | [القسم الثاني: فرض على الكفاية واحدة]                             |
| 342 | [فريضة صلاة الجنازة]                                              |
| 343 | [القسم الثالث: الصلوات المسنونة عشر]                              |
| 343 | تمهيد في التعريف بالسنة]                                          |
| 344 | 7_1) [صلاة الوتر، والعيدين، والكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والفجر] |
| 345 | 8) [سنة ركعتي الطواف]                                             |
| 345 | 9)[سنة ركعتي الإحرام]                                             |
| 346 | 10)[سنة سجود التلاوة]                                             |

فهرس المحتويات \_\_\_\_\_

| 351 | [القسم الرابع: الصلوات الفضيلة عشر]     |
|-----|-----------------------------------------|
| 351 | [تمهيد في التعريف بالفضيلة]             |
| 352 | 1) [فضيلة ركعتي الوضوء]                 |
| 352 | 2) [فضيلة تحية المسجد]                  |
| 253 | 3) [فضيلة قيام رمضان]                   |
| 254 | 3) [فضيلة قيام رمضان]                   |
| 254 | 5/ 6)[فضيلتا الرواتب قبل الظهر وبعده]   |
| 256 | 7) [فضيلة الرواتب قبل العصر]            |
| 356 | 8) [فضيلة الرواتب بعد المغرب]           |
| 357 | 9) [فضيلة صلاة الضحى]                   |
| 261 | 10) [فضيلة إحياء ما بين العشاءين]       |
| 362 | [القسم الخامس: التطوع ذوات الأسباب عشر] |
| 362 | 1)[الصلاة عند الخروج للسفر]             |
| 363 | 2) [الصلاة عند القدوم من السفر]         |
| 364 | 3) [صلاة الاستخارة]                     |
| 365 | 4) [صلاة الحاجة]                        |
| 366 | 5) [صلاة التسبيح]                       |
| 367 | 6) [ركعتان بين الأذان والإقامة]         |
| 367 | 7)[ركعتان لمن قرب للقتل]                |
| 368 | 8)[ركعتان قبل الدعاء]                   |
| 368 | 9)[ركعتان عند التوبة]                   |
| 369 | 10)[أربع ركعات عند الزوال]              |
| 370 | [القسم السادس: الصلوات الممنوعة عشر]    |
|     | · ·                                     |

| 370 | 1/2)[التنفل عند طلوع الشمس وغروبها]      |
|-----|------------------------------------------|
| 372 | 3/4) [التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر]     |
| 374 | 6) [التنفل بعد طلوع الفجر]               |
| 375 | 7) [التنفل بعد صلاة الجمعة]              |
| 376 | 8) [التنفل قبل صلاة العيد وبعدها]        |
| 377 | 9) [التنفل قبل صلاة المغرب]              |
| 379 | 9) [التنفل بين الصلاتين عند الجمع بينهم] |
| 380 | 10) [التنفل لمن عليه فرض من الصلوات]     |
| 383 | 11) [التنفل أثناء صلاة الإمام الراتب]    |
| 385 | [شروط الصلوات الخمس عشر]                 |
| 385 | [تمهيد في التعريف بالشرط]                |
| 385 | 1) [البلوغ]                              |
| 385 | 2) [العقل]                               |
| 386 | 3) [الإسلام أو بلوغ الدعوة]              |
| 387 | 4) [دخول الوقت]                          |
| 388 | 5) [انتفاء السهو]5                       |
| 388 | 6) [انتفاء النوم]                        |
| 389 | 7) [انتفاء الإكراه]                      |
| 389 | 8/ 9)[ارتفاع موانع الحيض، والنفاس]       |
| 390 | 10) [عدم فقد الطهورين]                   |
| 392 | [أحكام الصلوات الخمس]                    |
| 392 | [أولا: فرائض الصلاة عشرون]               |
| 393 | 1) [الطهارة من الحدث]                    |
|     |                                          |

| 394 | 2) [إزالة النجاسة]                    |
|-----|---------------------------------------|
| 401 | 3) [الأداء في الوقت]                  |
| 402 | 4) [استقبال القبلة]                   |
| 403 | 5) [النية]                            |
| 410 | 6) [استصحاب حكم النية في الصلاة]      |
| 411 | 7) [الترتيب في أداء الصلاة]           |
| 411 | 8) [ستر العورة]                       |
| 415 | 9) [تكبيرة الإحرام]                   |
| 418 | 10) [قراءة الفاتحة]                   |
| 422 | 11) [القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة] |
| 424 | 12)[الركوع]                           |
| 426 | 13)[الرفع من الركوع]                  |
| 428 | 14)[السجود]                           |
| 430 | 15) [الجلوس بين السجدتين]             |
| 430 | 16)[الجلوس للسلام]                    |
| 430 | 17) [ترك الكلام]                      |
| 431 | 18) [الطمأنينة]                       |
| 433 | 19)[الخشوع]                           |
| 440 | 20)[السلام]                           |
| 442 | [ثانيا: سنن الصلاة عشرون]             |
| 442 | 1) [الأذان]                           |
| 446 | 2) [الإِقامة]                         |
| 446 | 3) [الجهاعة في المساجد]               |

| 447 | 4) [السورة في الركعتين الأوليين]                       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 449 | <ul> <li>5) [القيام للسورة]</li> </ul>                 |
| 449 | 7/6)[الجهر والسر في محلهم]]                            |
| 450 | 8) [إنصاتُ المأموم في جهر الإمام وقراءتُه في سره]      |
| 451 | 9/ 10) [التشهد سرا والجلوس له]                         |
| 455 | 11)[التكبير مع كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع]        |
| 456 | 12) [التحميد عند الرفع من الركوع]                      |
| 458 | 13) [الصلاة على النبي ﷺ]                               |
| 460 | 14) [التكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى]              |
| 460 | 15) [التيامن في السلام]                                |
| 461 | 16) [رد المأموم على إمامه وعلى من بيساره]              |
| 463 | 17) [الاعتدال في الفصل بين الأركان]                    |
| 464 | 18) [السجود على سبعة أعضاء]                            |
| 464 | 19) [تقديم أم القرآن على السورة]                       |
| 465 | 20) [الترتيل في القراءة]                               |
| 468 | [ثالثا: فضائل الصلاة عشرون]                            |
| 469 | 1) [الأذان للمسافر]                                    |
| 470 | 2) [الإقامة للنساء]                                    |
| 470 | 3) [الرداء عند أداء الصلاة]                            |
| 471 | 4) [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]                     |
| 481 | 5) [وضع اليمني على ظاهر اليسري في القيام]              |
| 484 | 6)[السجود على الجبهة والكفين]                          |
| 485 | 7) [الاستحباب في القراءة بين الإطالة والتوسط والتخفيف] |

| 489 | 8) [التأمين بعد أم القرآن]                           |
|-----|------------------------------------------------------|
| 490 | 9)[التسبيح في الركوع والسجود]                        |
| 493 | 10)[هيئة الجلوس]                                     |
| 494 | 11) [وضع اليدين على الركبتين في الركوع والجلوس]      |
| 495 | 12) [قبض أصابع اليد اليمني في التشهد وتحريك السبابة] |
| 497 | 13) [مجافاة اليد عن الجنب في الركوع والسجود]         |
| 498 | 14) [اتخاذ السترة]                                   |
| 502 | 15) [الصلاة في أول وقتها]                            |
| 503 | 16)[القنوت في الفجر]                                 |
| 505 | 17) [ترويح ما بين القدمين في القيام]                 |
| 506 | 18) [الدعاء في التشهد الآخر وفي السجود]              |
| 507 | 19) [جعل بصره موضع سجوده]                            |
| 508 | 20) [المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار]              |
| 510 | [رابعا: مكروهات الصلاة عشرون]                        |
| 510 | 0.<br>1) [الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط]  |
| 512 | 2) [الالتفات في الصلاة]                              |
| 514 | 3) [تحدُّث النفس في الصلاة بأمور الدنيا]             |
| 516 | 4) [تشبيك الأصابع في الصلاة]                         |
| 518 |                                                      |
| 519 | 6) [العبث في الصلاة]                                 |
| 521 | 7) [الإقعاء في الصلاة]                               |
| 523 | 8) [الصفد والصفن في الصلاة]                          |
| 524 | 9) [الصلب والاختصار في الصلاة]                       |

| 525 | 10) [اللثام وكفت الشعر والثوب في الصلاة]                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 528 | 11) [حمل شيء في فمه أو كمه]                                                        |
| 528 | 12) [الصلاة في حالة مشغلة عن الصلاة]                                               |
| 530 | 13) [الصلاة بممر الناس]                                                            |
| 531 | 14) [قتل الحشرات في الصلاة]                                                        |
| 531 | 15) [الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع]                                          |
| 535 | 16) [القراءة في الركود والسجود وجلوس التشهد]                                       |
| 535 | 17)[الجهر بالتشهد]                                                                 |
| 536 |                                                                                    |
| 536 | $\mathbf{r}_{m}(\mathbf{t}):\mathbf{t}_{m}(\mathbf{t}):\mathbf{t}_{m}(\mathbf{t})$ |
|     | Fr 1: 11 : 11 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 :                                           |
| 537 | [خامسا: مبطلات الصلاة عشرون]                                                       |
| 540 | 1) [بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها]                                              |
| 540 | [                                                                                  |
| 542 | 2) [بطلان الصلاة بلات قبلي ثلاث سنن]                                               |
| 543 | 3) [بطلان الصلاة بالزيادة فيها]                                                    |
| 544 | 4) [بطلان الصلاة بالردة عن الإسلام]                                                |
| 544 | 5) [بطلان الصلاة بالقهقهة]                                                         |
| 546 | 6) [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها]                                             |
| 549 | 7/ 8) [بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها]                                            |
| 550 | 9) [بطلان الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها]                                       |
| 551 | 10-10) [بطلان الصلاة بغلبة الحقن أو القرقرة أو الهم]                               |
| 551 | 13) [بطلان الصلاة بالاتكاء حال القيام دون عذر]                                     |
| 552 | 14 [بطلان الصلاة بذكر الصلاة الفائتة فيها]                                         |

| 554 | 15) [بطلان الصلاة الفريضة في الكعبة أو على ظهرها] |
|-----|---------------------------------------------------|
| 555 | 16)[بطلان صلاة المتيمم بتذكر الماء وهو فيها]      |
| 555 | 17) [بطلان صلاة المأموم بمخالفة نية إمامه]        |
| 556 | 18) [بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام]       |
| 559 | 19) [بطلان الصلاة بإقامة الإمام المكتوبة]         |
| 560 | 20) [بطلان الصلاة بترك سنة مؤكدة عمدا عند البعض]  |
| 562 | [أحكام صلاة الجمعة]                               |
| 562 | -<br>[أولا: حكم صلاة الجمعة وشروطها الخاصة]       |
| 565 | 1)[الذكورية]                                      |
| 565 | 2)[الحرية]                                        |
| 566 | 3)[نية الإقامة]                                   |
| 567 | 4/ 5) [الاستيطان والجماعة]                        |
| 573 | 6) [المسجد الجامع]                                |
| 575 | 7) [أهلية الإمام]                                 |
| 575 | 8)[معرفة يوم الجمعة]                              |
| 576 | 9) [بقاء وقت الجمعة]                              |
| 577 | 10) [القدرة على السعي إلى الجمعة]                 |
| 580 | [ثانيا: الفرائض الخاصة بالجمعة]                   |
| 580 | 1-3) [الإمام، والجماعة، والجامع]                  |
| 582 | 4) [السعى إلى الجمعة]                             |
| 583 | 5) [خطبة الجمعة]                                  |
| 583 | 6) [الطهارة للخطبة]                               |
| 584 | 7) [الإنصات للخطبة وترك اللغو]                    |

| 586 | 8) [تقديم الخطبة على الصلاة]                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 586 | 9)[صلاة الجمعة ركعتين]                                                             |
| 586 | 10) [الأذان لصلاة الجمعة]                                                          |
| 587 | [ثالثا: السنن الخاصة بالجمعة]                                                      |
| 587 | 1)[الغسل عند الرواح]                                                               |
| 588 | 2) [الطيب والسواك]                                                                 |
| 589 | 3) [التجمل في اللباس]                                                              |
| 590 | 4) [الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة]                                                 |
| 590 | 5) [قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى]                                            |
| 591 | 6) [استقبال الإمام أثناء الخطبة]                                                   |
| 592 | 7) [الخطبتان]                                                                      |
| 592 | 8) [الجلوس قبل الخطبة ووسطها]                                                      |
| 593 | 9) [قيام الإمام أثناء الخطبة]                                                      |
| 594 | 10) [اتخاذ المنبرللخطبة]                                                           |
| 595 | رابعا: المستحبات الخاصة بالجمعة]                                                   |
| 595 | 1) [التهجير لصلاة لجمعة]                                                           |
| 599 | 2)[الغسل المتصل بالرواح للجمعة]                                                    |
| 600 | 3) [استعمال خصال الفطرة قبل الجمعة]                                                |
| 601 | 4) [الاقتصاد في خطبة الجمعة]                                                       |
| 601 | 5) [الاعتباد على العصا ونحوه أثناء الخطبة]                                         |
| 602 | <ul> <li>6) [اشتمال الخطبة على الحمد والشهادتين والقرآن والدعاء للأئمة]</li> </ul> |
| 603 | 7) [التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام]                                           |
| 605 | 8) [ترك الركوب في السعي إلى الجمعة]                                                |

فهرس المحتويات

| 605 | 9/ 10) [الإكثار من الذكر والدعاء والصدقة]                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 608 | [خامسا: الممنوعات الخاصة بالجمعة]                              |
| 608 | 1)[البيع والشراء]                                              |
| 609 | 2)[التنفل بعد خروج الإمام]                                     |
| 609 | 3)[التنفل بعد صلاة الجمعة والمسجد]                             |
| 611 | 4) [الكلام والإمام يخطب]                                       |
| 612 | 5) [الاشتغال بها ينافي الإنصات من قول أو فعل]                  |
| 613 | 6) [تخطي الرقاب]                                               |
| 615 | 7/8)[صلاة الجمعة خارج المسجد أو على ظهره]                      |
| 616 | 9) [تعدد الجمعة في مصر واحد]                                   |
| 618 | 10) [السفر قرب صلاة الجمعة]                                    |
| 619 | [سادسا: المفسدات الخاصة بالجمعة]                               |
| 619 | 1) [نقص فرض من فرائض الصلاة]                                   |
| 620 | 2) [أداء صلاة الجمعة أربعا]                                    |
| 620 | 3/ 5) [انفضاض الناس عن الإمام فخطب أوصلي في جماعة لا تصح بـها] |
| 621 | 6) [خروج وقت صلاة الجمعة دون أدائها]                           |
| 621 | 7) [كون الإمام غير الخطيب]                                     |
| 622 | 8) [طروء حاكم على آخر]                                         |
| 623 | 9) [فصل الخطبة عن الصلاة بطول الزمن]                           |
| 623 | 10) [إقامة الجمعة في جامعين في مدينة واحدة]                    |
| 625 | [عشرة أسباب تتغير بـها صور الصلوات المفروضة]                   |
| 625 | [المراد بالتغيير]                                              |
| 625 | 1) [تغير صلاة الجمعة بالقصر والجهر]                            |

10) [تغير الصلاة بالجمع للمرض] .....

631

شرح قاعدة الصلاة 🕳

# [أحكام صلاة الجماعت] [حكمها وأركانها]

صلاة الجماعة سنة مؤكدة تلزم أهل الأمصار والقرى المجتمعة إقامتها، وأركان سنتها أربعة: مسجد مختص للصلاة، وإمام يؤم فيها، ومؤذن يدعو الناس إليها، وجماعة يجمعونها.

#### [حكم صلاة الجماعة]

قوله: (صلاة الجماعة سنة مؤكدة تلزم أهلَ الأمصار والقرى المجتمعة إقامتُها)؛

يتكلم في هذا الفصل على حكم فعل الصلاة المفروضة في الجماعة، وقال: إنها سنة مؤكدة، وقال بوجوبها عطاء وأحمد وأبو ثور، ونقل ابن عبد البرعن أهل الظاهر أنهم قالوا: ((إن صلاة الجماعة فرض على كل مكلف من الرجال قادر عليها كالجمعة، وأنها لا تجزئ الفذّ الصلاة إلا بعد صلاة الناس، وبعد ألا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه))(1).

قال المازري: ((ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب إنها شرط في صحة الصلاة إلا بعض أهل الظاهر))(2).

قال عياض في الإكمال: ((اختلف أئمتنا في حكم صلاة الجماعة؛ فقيل: إنها واجبة على الكفاية من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية؛ إذ تركها مؤدِّ إلى إماتتها، وقاله بعض الشافعية، والأكثر عندنا وعندهم وعند عامة العلماء أنها سنةٌ مؤكدةٌ))(3).

<sup>(1)</sup> انظر لابن عبد البر: التمهيد (6/ 218 و 18/ 332)، والاستذكار (2/ 137).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 705).

<sup>(3)</sup> الإكمال لعياض (2/ 623).

وقال أيضا: ((اختلف في التمالي<sup>(1)</sup> على ترك ظاهر السنن: هل يقاتل عليها تاركوها إلى أن يجيبوا لفعلها أم لا؟ والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك؛ لأن في التمالي<sup>(2)</sup> عليها إماتَتَها، بخلاف مالا يجاهر به منها كالوتر ونحو ذلك، وقد أطلق بعض شيوخنا القتال على المواطأة على ترك السنن من غير تفصيل، والأول أبين))<sup>(3)</sup>.

وقال المازري: ((مذهب فقهاء الأمصار أنها فرض على الكفاية))<sup>(4)</sup>. وهذا الذي نقل المازري موافق لما نقل ابن رشد، وهو قوله: ((وأما إقامة الجماعة في الصلوات فإنها فرض في الجملة<sup>(5)</sup>، وسنة في كل مسجد))<sup>(6)</sup>.

وما ذكرناه عن المازري هو قوله في المعلم، وقال في شرح التلقين: ((الظاهر من مذهبنا ومذهب الدهماء<sup>(7)</sup> من العلماء أنه سنة مؤكدة))<sup>(8)</sup>. ونقل عياض هو الذي عند الباجي<sup>(9)</sup>.

والبين من جهة المعنى ما قاله المازري في المعلم وما لابن رشد؛ وإلا كيف يقاتلون على تركهم ما ليس بفرض عين ولا بفرض كفاية!؟ وتعليلهم بأن تماليهم (10) عليه يؤدي إلى إماتتها لا ينهض؛ لأنه يقال: هب أنها لا تجب لنفسها لهذه العلة فصارت

<sup>(1)</sup> في (ر) و(س) [التهادي] و[التهالي] هو الموافق لما في المصدر (الإكهال لعياض) وهو: مصدر تمالى، يقال: ((تمالَؤُوا عليه)) أي: اجْتَمعوا عليه. لسان العرب لابن منظور (1/ 158)، مادة: (ملأ).

<sup>(2)</sup> في (ر) و(س) أيضا [التهادي] مثل سابقه.

<sup>(3)</sup> الإكمال لعياض (2/ 622).

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (1/ 437)، وإكماله لعياض (2/ 622).

<sup>(5)</sup> في مقدمات ابن رشد المطبوع [الجمعة] ولعله خطأ من المحقق؛ وكلمة [الجملة] أوفق بالسياق.

<sup>(6)</sup> مقدمات ابن رشد (1/ 165).

<sup>(7)</sup> الدَّهْماء: عامة الناس وجماعتهم، كما يقال: السواد الأعظم. الصحاح للجوهري (5/ 1924)، والفائق في غريب الحديث و الأثر للزمخشري (1/ 448).

<sup>(8)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 704و 705).

<sup>(9)</sup> المنتقى للباجي (2/ 189).

<sup>(10)</sup> في نسخة (ر) [تماديهم].

شرح قاعدة الصلاة 🕳

فرض كفاية لئلا تُمَات؛ فيصير معنى الخلاف الذي ذكر القاضيان: الباجي وعياض؛ هل هي فرض كفاية لنفسها، أو إنها ذلك لئلا يؤدي إلى إماتتها؟ والله سبحانه أعلم.

وإلى هذا المعنى يرجع ما قاله في القواعد، فإنه قدم أنها سنة، ثم قال: (تلزم أهل الأمصار والقرى المجتمعة إقامتها).

# [أركان صلاة الجماعة أربعة: المسجد والإمام، والمؤذن، والجماعة] قوله: (وأركان سنتها أربعة)؛

استعمال الركن هنا مجاز، وإنما أصله في اللغة: الركن من الجبل يُـرْكَن إليه، وأركان كل شيء: نواحيه. قاله عياض في المشارق<sup>(1)</sup>، ثم صار الفقهاء يستعملونه/ فيقولون: [11/1] أركان الصلاة بمعنى الأمور التي لا بدلها منها، ولا تقوم دونها؛ فلا تقوم سنة الجماعة إلا بهذه الأربعة.

# قوله: (مسجد مختص للصلاة، وإمام يؤم فيها، ومؤذن يدعو الناس إليها، وجماعة يجمعونها)؛

أخرج أبو داود عن عائشة قالت: «أمر رسول الله على ببناء المساجد في الدور وأن تطيب...» (2) قال عبد الحق في الأحكام: ((الدور هي: القبائل والمحلات)) (3) وقاله غيره. وقال اللخمي: ((المساجد بيوت الله \_عزّ وجلّ \_ في أرضه، المبنية على التقوى ليتقرب إليه فيها بالطاعات، ذكرها في غير موضع، فقال: ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أَللّهُ أَن

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 289)، مادة: (ركن).

<sup>(2)</sup> الحديث وإن رجح الترمذي إرساله فهو صحيح متصل، أخرجه ابن حبان، وابن خزيمة. انظر: سنن أبى داود (1/ 314)، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد، رقم: 455، والترمذي (2/ 489)، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في تطييب المساجد، رقم: 594، وصحيح ابن حبان (4/ 514)، وصحيح ابن خزيمة (2/ 270).

<sup>(3)</sup> الأحكام الصغرى لعبد الحق الأشبيلي (1/181).

تُرْفِعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُۥ ﴾(1)، وقال ﷺ: «من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة» أخرجه البخاري ومسلم (2)).

ثم قال: ((وبناء المساجد واجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيها، ولا يجوز أن يُتَمَالأ على ترك الجماعة؛ لأن في ذلك تضييعا للصلوات). انتهى (3).

وهذه الأمور الأربعة لا تقوم الجماعة إلا بها، فأما الجماعة فلا يجب تحصيلها، ولا يكلف المخاطب بها إن لم تحضره، وأما إذا كانت الجماعة في مصر أو قرية مجتمعة كما قال المؤلف فإنهم يؤمرون باتخاذ المسجد والإمام والمؤذن، وحكم ذلك كله حكم صلاة الجماعة، وقد تقدم ما فيه.

(1) سورة النور:36.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 158)، كتاب الصلاة، باب من بني مسجدا، رقم: 450، وصحيح مسلم (1/ 378)، كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، رقم: 533.

<sup>(3)</sup> من التبصرة للَّخمي، لوحة 46 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة ـ

# [صفات الإمام الواجبة وهي عشر]

وصفات الإمام الواجبة عشر: كونه بالغا، ذكرا، عاقلا، مسلما، صالحا، قارئا، فقيها بما يلزمه في صلاته، قادرا على أداء الصلاة على وجهها، فصيح اللسان، وتزيد في الجمعة: حرا مقيما.

قوله: (وصفات الإمام الواجبة عشر)؛ يعني أن هذه الصفات العشر لا يجوز أن يؤم من لم تجتمع<sup>(1)</sup> فيه.

## 1) [البلوغ]

قوله: (كونه بالغا)؛ هذا [هو]<sup>(2)</sup> المشهور من المذهب، وأجاز في (العتبية) إمامة الصبي في النافلة<sup>(3)</sup>، وقال أبو مصعب: إن أمَّ في الفرض مضت صلاة من ائتم به، ولأشهب في إمام استخلف صبيا: إن عقل الصلاة وأمرها أجزأته وأعاد من خلفه في الوقت، وإن ذهب الوقت فلا إعادة، وتوجيه المشهور أنه من باب إمامة المفترض خلف المتنفل.

#### 2) [الذكوريت]

قوله: (ذكرا)؛ قال اللخمي: إمامة المرأة للرجال غير جائزة، واختلف في إمامتها للنساء؛ فقال في المدونة: ((لا تؤمُّ))(4) ولم يفرق، وروى عنه ابن أيمن (5) جواز إمامتها

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [من لا تجتمع].

<sup>(2)</sup> الزيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 396).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 177).

<sup>(5) (</sup>ابن أيمن) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي الحافظ، رحل إلى العراق وسمع من محمد بن إسهاعيل الصائغ ووطبقته، وألف كتاباً على سنن أبي داود، وكان بصيراً بمذهب مالك. وُلِدَ سنة 252ه، وتوفي سنة 330ه. تاريخ علماء الأندلس لابسن الفرضي (1/ 50 و 51)، رقم: 1230، والديباج لابن فرحون (ص 409).

للنساء، وبه قال الشافعي، وأجاز أبو ثور(1) إمامتها للرجال والنساء(2).

## (4/3) [العقل والإسلام]

## قوله: (عاقلا مسلما)؛

أما المسلوب العقل والكافر فلا تصح منهما صلاة، فكيف يتوهم جواز إمامة أحدهما.

قال المازري: ((إذا صلى مسلم مؤتما بكافر عالما بذلك، فلا خلاف في بطلان صلاته، وإن كان غير عالم بكفر الإمام؛ فالفقهاء كلهم على بطلان صلاته، إلا أبا ثور والمزني)).

قال: ((وتردد بعض أصحابنا البغداديين في إعادة [صلاة] أن من صلى خلف إمام ثم اطلع على زندقته، وقطع بعض الشافعية بعدم الإعادة، واختلف أهل المذهب فيمن صلى في السفر خلف رجل يظهر الإسلام، ثم لما بلغ مأمنه أظهر دينا غير الإسلام؛ فقال سحنون: إن كان في موضع يخاف فيه على نفسه لم يعرض له وأعاد القوم، وإن كان موضع أمن عرض عليه الإسلام، فإن أسلم لم يعيدوا، وإلا قتل وأعادوا، وكأنه رأى صلاته مع الأمن إسلاما. وغيره من أهل المذهب قال: يعيدون مطلقا، وهو البين)) (4).

## 5) [الصلاح]

قوله: (صالحا)؛ يعني به العدل، وهي عبارة الفقهاء في هذا الموضع، والمعنى واحد،

<sup>(1) (</sup>أبو ثور) هو: أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، الإمام المجتهد الحافظ الثقة، أحــد الأئمــة فقها وعلما وورعا وفضلا ولد في حدود سنة 170ه، ومات في صفر سنة 240هـ. انظر للذهبي: تــذكرة الحفاظ (2/ 74)، وسير أعلام النبلاء (12/ 72 و 76).

<sup>(2)</sup> التبصرة للخمي، لوحة 50، مخطوط. وممن قال بذلك أيضا المزني الشافعي، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري، وهو قول مردود عليهم. انظر: شرح التلقين للهازري (2/ 670)، والمجموع للنووي (4/ 250).

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 667 و 668)، والنوادر والزيادات البن أبي زيد (1/ 290).

وإن كان عرف الناس اليوم أن الصلاح<sup>(1)</sup> يتضمن صفة من الدين زائدة. قال القاضي في المشارق: ((والرجل الصالح: المقيم لما يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين))<sup>(2)</sup>.

وأما الصلاة خلف الفاسق فسقا بغير تأويل؛ كشارب الخمر، والزاني، والظالم وشبههم فمختلف في إجزائها؛ قال مالك في المدونة: ((وتجزئ الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الوُلاة))(3). وقال: ((لا يؤم السكران، ومن صلى خلفه أعاد))(4). قال ابن حبيب: أبدا.

وقال ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك: من صلى خلف من يشرب المسكر فإنهم يعيدون أبدا، وإن أتم الركوع والسجود والقراءة إلا أن يكون هو الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا يعيدون إلا أن يكون في حال صلاته بهم سكران.

قال ابن يونس: وكذلك من صلى خلف قاضيه، أو خليفته على الصلاة، أو صاحب شرطته؛ فإنه يجوز أن يصلي خلفهم الجمعة وغيرها؛ يعني وإن كانوا على الصفة المذكورة، وقال ابن وهب: لا يصلى خلف عاصر الخمر؛ فمن صلى وراءه لم يعد، وقيل: تستحب الإعادة في الوقت وهو مذهب الشافعي.

فأما إن كان في حال إمامته بالقوم سكران فلا إشكال أنه لا صلاة له، فلا تجزئهم، وكذلك إن كانت الخمر الآن في جوفه إلا أنه لم يسكر؛ لأنه أدخل النجاسة على نفسه عامدا، على أن في كلام أبي إسحاق ما يشعر بجواز إمامته إذا لم يسكر وكانت ثيابه طاهرة من الخمر، وغسل فمه من الخمر، ولم يعتبر ما في الجوف/ وربا أيضا أعطى [ب/14] كلام ابن حبيب هذا المعنى في الوالى الذي أجاز الصلاة خلفه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الصالح].

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 44)، مادة (صلح).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 95).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 177)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 153).

وليس غرضنا الآن هذا الذي يشرب الخمر، ويتقدم للإمامة، فإن هذا النوع لا أعلمه واقعا بالناس، وإنها الذي ينزل بهم كثيرا إمامة الفُسّاق<sup>(1)</sup> بغير هذا؛ مثل من يغتاب الناس ولا يتقي الحرام؛ بل يتكالب عليه، ويأخذ ما قدر عليه منه، فيبيع من الوالي والحافظ، ويأخذ من أيديها ما يعلم أنه من<sup>(2)</sup> جباية الحرام، وقد يعطى ذلك بغير عوض، وربها أخذ مُرَتَّباً من جباية المخازن وما أشبه ذلك مما لا شبهة في تحريمه، ومن يعطي لزوجته الدراهم تدخل بها الحهامات متجردة<sup>(3)</sup> مع نساء متجردات كلهن بغير ساتر، ونحو ذلك مما استسهل الناس فعله.

وأعدل المذاهب في ذلك أنه لا ينبغي تقديمه للشفاعة والإمامة بالمسلمين<sup>(4)</sup>، وأن من صلى خلفه فلا تجب الإعادة عليه إن كان<sup>(5)</sup> ممن يتحفظ على أمور الصلاة؛ في الاستبراء، وطهارة ثيابه، وغير ذلك من أمر صلاته<sup>(6)</sup>. وهذا مرتضى أبي إسحاق التونسي واللخمي وابن يونس، زاد اللخمي: وقد تستحسن له الإعادة في الوقت للخروج من الخلاف<sup>(7)</sup>.

#### 6) [تحسين القراءة]

قوله: (قارئا)؛ معنى قوله: قارئا أن يكون يحسن من القراءة ما يحتاج إليه في صلاته، ولا يريد به الماهر في علم القراءة، فإنها المسألة التي تأتي بعدها في مستحبات الإمام.

قال في المسدونة: ((و لا يصلي من يقرأ خلف من لا يحسن القرءان(8)، وهو أشد من

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و (س) [الفاسق].

<sup>(2) [</sup>من] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [مجردة].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [بالناس].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [إذا كان].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [أمور الصلاة].

<sup>(7)</sup> التبصرة للخمى، لوحة 38، مخطوط.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [لا يحسن القراءة].

شرح قاعدة الصلاة =

إمام ترك القراءة، والإعادة في ذلك كله أبداً»)(1). قال المازري: لأن ما أتى به من لا يحسن ليس بقرءان، فهو تارك للقراءة متكلم، فلذلك قال: إنه أشد من إمام ترك القراءة.

وسنتكلم على إمامة اللحان عند إمامة الألكن إن شاء الله تعالى.

## 7) [معرفة الحد الأدنى من أحكام الصلاة]

قوله: (فقيها بما يلزمه في صلاته)؛

مثل هذا للمازري \_ رَحَمُهُ اللَّهُ \_ فإنه عدَّ في موانع الإمامة عدم العلم بما لا تصح الصلاة الابه؛ من قراءة وفقه (2)، ولا يراد بالفقه هنا معرفة أحكام السهو، فإن صلاة من جهل أحكام السهو صحيحة، إذا سلمت له مما يفسدها.

وإنها الذي تتوقف<sup>(3)</sup> صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل من الجنابة مثلا، وأنه إن ترك منه لمعة بطل غسله وصلاته، واستيعاب غسل الرجلين في الوضوء، وإيصال الماء إلى الوجه، وأن مَنْ لم يستحضر<sup>(4)</sup> تعيين الصلاة التي شرع فيها لم تجزه، ونحو هذا مما يبطل الإخلال به<sup>(5)</sup>، ولا يشترط تعيين الواجبات من السنن والفضائل؛ إذ الصلاة صحيحة وإن جهل ذلك. هذا هو البين<sup>(6)</sup> مما قيل في ذلك، والله سبحانه أعلم.

#### 8) [القدرة على أداء الصلاة]

قوله: (قادرا على أداء الصلاة على وجهها)؛

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 95).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 666).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وإنها تتوقف].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(س) [وإن لم يستحضر]..

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [الأخذ به].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [هذا البين].

معنى هذا الشرط أن يقدر الإمام على القيام والركوع والسجود، وجميع أفعال الصلاة، فإن عجز عن ذلك لعلة به لم تجز إمامته، هذا هو المشهور في المذهب.

وعن مالك رواية بإجازة ذلك \_ وقاله أشهب \_؛ فيصلي [هو] (1) جالسا ومن خلفه قياما، وعلى المشهور لو أصابه في أثناء الصلاة ما منعه القيام قال في المدونة: فليستخلف ويرجع إلى الصف، ويتم مأموما (2). هذا إذا كان من خلفه أصحاء قادرين (3) على القيام، وأما لو كانوا مثله أو أشد منه جاز أن يؤمهم هو (4)؛ هذا هو الصحيح في المذهب.

## 10/9) [الحرية والإقامة في صلاة الجمعة خاصة]

# قوله: (وتزيد في الجمعة: حرا مقيما)؛

قال في المدونة: ((ولا يوم العبد في الحضر، في مساجد القبائل، ولا في جمعة ولا عيد))، قال ابن القاسم: فإن أمهم في جمعة أو عيد أعاد وأعادوا (5)؛ إذ لا جمعة عليه ولا عيد)) ومذهب أشهب أنها تجزئهم؛ لأنه بحضورها صار من أهلها.

وأما المسافر إذا أمَّ في الجمعة فقال مالك وابن القاسم في إمام استخلف مسافرا لا تجزئهم. قال: وليعيدوا الخطبة، وإن ذهب الوقت أعادوا ظهرا أربعا، وأجازها ابتداء أشهب وسحنون، وقال مطرف وابن الماجشون: إن أمَّ مستخلَفا أجزأتهم، ولا تجزيهم إذا (7) أمَّ مبتدئا.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 174).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(س) [قاردون].

<sup>(4) [</sup>هو] سقطت من غير نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [أعادوا وأعاد هو]، وفي (ر) [أعادوا] وفي (س) [أعاد].

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 177)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 96).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [إن].

ورأيت في بعض نسخ القواعد قبل هذين الشرطين (فصيح اللسان)<sup>(1)</sup>، ولا معنى لإثباته شرطا؛ لأنه قد ذكر كونه قارئا، ويأتي الكلام في الألكن، فلا معنى لزيادة هذا الشرط هنا. والله سبحانه أعلم.

<sup>(1)</sup> ثبتت هذه الصفة في نسختي الأوقاف والمنشاوي من الإعلام.

# [صفات الإمام المستحبة وهي عشر]

# وصفاته المستحبة عشر:

كونه أفضل القوم في دينه، وأفقههم وأقرأهم، ذا حسب فيهم، وخلق حسن، حرا، تام الأعضاء، حسن الصوت، نظيف الثياب.

# 1) [الأفضلية في الدين]

# قوله: (وصفاته المستحبة عشر: كونه أفضل القوم في دينه)؛

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي \_ رَحَمَهُ اللهُ \_: وإذا اجتمعت جماعة للصلاة، وتساوت حالهم قدموا لأنفسهم من شاءوا منهم؛ فإن رُجِّح أحدهم (1) بحالة علم، أو صلاح، أو سِنِّ، أو حسن هيئة كان أحق بالإمامة مِـمَّن سواه (2). وإن اختلفت حالتهم، وكان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر؛ كفقيه، وعابد، وقارئ، وذي سِنِّ كان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر؛ كفقيه، وعابد، وأرئ، وذي سِنِّ كان العلم أولاهم (3)، ثم القارئ إذا كان مقرئاً إماماً في ذلك، ثم الصالح، ثم الأسنُّ وإن رجح بمعنى واحد؛ فإن رجحا بعلم فأعلمها، وإن تقاربا في العلم فأصلحها، وإن تقاربا في الصلاح فأسنُّها، وعلى هذا يجري الجواب في مقرئين وصالحين.

وأربعةُ الإمامةُ إليهم: الأمير، والأب، والعم، وصاحب المنزل، فإن اجتمع الأب والإبن كانت الإمامة إلى الأب، وكذلك العم وابن الأخ، الإمامةُ إلى العم، [....] (4) قال مالك: ((وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة؛ إلا أن يأذن الأب أو العم فيجوز

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أحد منهم].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [مِنْ سواه].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [أولى بهم].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(ت) هنا إقحام العبارة [فإن اجتمع الأب والعم] وذلك يفسد المعني والله أعلم.

أن يؤمهما)). قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ<sup>(1)</sup>. وعلى هذا يكون الإبن أولى إذا كان عالما وصالحا، والأب ليس كذلك.

وصاحب المنزل أحق بالصلاة، وإن حضر من هو أفضل منه؛ من فقيه، أو صالح، أو دي سِنِّ، إلا أن يأذن، ويستحب له أن يقدم غيره ممن ذكرنا. قال مالك: ((صاحب الدار أولى بالإمامة وإن كان عبدا))(2).

قال الشيخ: وإن كان المنزل لامرأة كان الاستخلاف إليها، ويستحب لها(٤) أن تستخلف أحقهم بالإمامة.

والأصل في هذه الجملة قوله على: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في الستة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى: «أكبرهم سنا»(5).

فقدم على أقرأهم؛ لأنه كان أفقههم، وإنها كان تَفَقُههم في كتاب الله، وقدم المتفقه في كتاب الله على المتفقه في السنة؛ لأن القرآن أصل علم الله في أرضه على هذه الأمة. وقال على الملك بن الحويرث وصاحبه: «فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيها، وليؤمكها أكبركها» أخرجه البخاري ومسلم (6). وفي النسائي: [قال مالك] (7): قال رسول الله على:

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 355 و 356).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (17/17).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [إليها].

<sup>(4) [</sup>سواء] سقطت من نسخة (خ) خطأ.

<sup>(5)</sup> كلا الروايتين عند مسلم عن أبي مسعود الأنصاري (1/ 465)، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة؟ رقم: 673.

<sup>(6)</sup> صحيح البخاري (1/ 226)، كتاب الأذان، باب: اثنان فيا فوقهما جماعة، رقم: 604، وصحيح مسلم (1/ 465)، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة؟ رقم 673.

<sup>(7)</sup> زيادة من نسخة (ر) والمراد الصحابي الجليل مالك بن الحويرث.

«إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين جم» $^{(1)}$ . انتهى وأتيت به كله لما فيه من الفوائد $^{(2)}$ .

وقال القاضي في الإكمال في كلامه على حديث مسلم المتقدم: ((وقد رُوي عن النهري في هذا الحديث: فإن استووا في القراءة فأفقههم في دين الله، فإن كانوا في الفقه سواءً فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وأحسنهم وجها، فإن كانوا في الصباحة والحُسن سواء فأكبرهم حسبا.

قال الخطابي: ((وان كانت الهجرة اليوم قد انقطعت مراعاتها، ففضيلتها باقية على أبنائهم، فمن كان من أبناء المهاجرين، أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم في أبنائهم، فهو مقدّم على غيره ممن ليس له مثل ذلك، أو هو حديث عهد بإسلام (3)؛ ولهذا قُدِّم ذو السنِّ؛ لأنه أقدم إسلاما، فصار بمنزلة القديم الهجرة)).

قال بعض المتكلمين: رتب النبي الإمامة هذا الترتيب؛ لأنها خلافة النبي اله والم الناس في الدنيا والآخرة، فهي بعده للأقرب إليه والأشبه به مرتبة، ثم بسط الكلام في أن هذه الصفات والأخلاق من العلم بالقرآن والسنة، وقدم الإسلام وحصافة العقل، وهيبة القدر التي هي معنى السن وجلالة النسب وحسن الصورة وحسن الأخلاق، وهي صفات النبي وهو المتصف بها حقيقة على الكهال، فمن اتصف بها كان أشبه بالنبي وأولى بخلافته، ومن اتصف ببعضها كان من اتصف بجميعها أولى منه، فكان \_ عليه السلام \_ خلقه القرآن (5)، وقال: «من قرأ القرآن فكأنها أدرجت النبوة بين جنبيه» (6) وكان علمه وعلم السنن إليه ومنه اقْتُبس، وكان من جمال أدرجت النبوة بين جنبيه» (6)

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي عن مالك بن الحويرث (2/ 80)، كتاب الإمامة، باب إمامة الزائر، رقم: 787.

<sup>(2)</sup> المراد هنا كلام اللخمي في التبصرة، لوحة 38، مخطوط.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [بالإسلام].

<sup>(4)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 144).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 513)، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، رقم: 746.

<sup>(6)</sup> أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو في المستدرك (1/ 552) وصححه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع (7/ 162): ((رواه الطبراني وفيه إسهاعيل بن رافع وهو متروك))؛ وهو مختلف فيه؛ رماه ←

الصورة وحسن الخلق على ما عُرِف، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُو عَظِيمٍ ﴾ (١).

قيل: قد تكون العبارة بصباحة الوجه وحسنه هنا عن بشره وطلاقته، والقلوب إلى الصفات الحسنة أحب، والنفوس إلى الأخلاق الحسنة والوجوه المنبسطة أميل، وبالتقديم لها فى أمورها وحوائجها أرضى، وقد قال عليه السلام :: «أقربكم منى علسا<sup>(2)</sup> أحاسنكم أخلاقا»<sup>(3)</sup>، وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه وكريم نجاره<sup>(4)</sup>، مع أن أهل الحسب أنزه بهممهم عما يشين، وكذلك الكبير السن أتم عقلا، وأقدم إيانا، وقد قال عليه السلام :: «ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى»<sup>(5)</sup>؛ فمن جمع هذه الخصال صلح لخلافته الكبرى فكيف بالصغرى؟)) انتهى بالنص من الإكمال (6).

## 3/2) [الأفضلية في الفقه والقراءة]

قوله: (وأفقههم وأقرأهم)؛ قد تقدم في كلام اللخمي [ما فيه] (7) بيان تقديم الفقيه والقارئ، ومذهب مالك والشافعي تقديم الفقيه على القارئ.

## 4) [الحسب والشرف]

قوله: (ذا حسب فيهم)؛

 <sup>→</sup> بالترك النسائي والدارقطني، وقال ابن المبارك: ((ليس به بأس))، وقال البخارى: ((هـ و ثقة مقارب الحديث)). تهذيب الكمال للمزي (3/85 ـ 90).

<sup>(1)</sup> سورة القلم: 4.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [منزلا].

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي عن جابر وقال: ((حسن غريب))؛ كتاب البر والصلة، بـاب جـاء في معـالي الأخـلاق، رقم: 2018.

<sup>(4)</sup> النجْر والنَّجَار والنَّجار \_بالكسر والضمّ \_: الأصل والحسب. مادة (نجر) من الصحاح للجوهري (2/ 823)، والقاموس لفيروز (ص 616).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عن أبي مسعود (1/ 323)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم: 432.

<sup>(6)</sup> الإكمال للقاضي عياض (2/ 533 ـ 654).

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص).

قال القاضي في مشارقه: ((الحسب: مأخوذ من الحساب: كأن خصاله تُعَدُّ، وحسب المراع أيضا: آباؤه الكرام الذين تُعَدُّ مناقبهم/ وتحسب عند المفاخرة))(1).

## 5) [الخلق الحسن]

قوله: (وخلق حسن)؛ يحتمل ضبط هذا اللفظ أن يكون بفتح الخاء وسكون اللام، أو بضمها. وقد تقدم في كلام عياض ما يكون شرحا لهذا الفصل وللفصل الذي قبله، وهو قوله: (ذا حسب).

#### 6) [كبرالسن]

قوله: (وسِنِّ)؛ يعني كبير السن، وقد تقدم ذلك أيضا في الحديث الصحيح، وقد تقدم الكلام عليه.

## 7) [الحرية]

قوله: (حرا)؛ قد تقدم ما قيل في إمامة العبد في الجمعة.

وأما إمامته في غيرها فكره مالك وابن القاسم إمامته في الفرائض إذا اتخذ فيها إماما راتبا<sup>(2)</sup>، وكذلك في السنن: العيدين والاستسقاء والخسوف عند ابن القاسم، وأجاز أن يكون إماما راتبا في قيام رمضان، وأجاز ابن الماجشون أن يتخذ في الفرائض إماما راتبا في مقال الشافعي، وبالكراهة قال أبو حنيفة، ووجهه أن الإمامة خطة رفيعة، والعبد ناقص الفرائض؛ فإنه لا تجب عليه جمعة ولا حج ولا زكاة.

## 8) [كمال الأعضاء]

**قوله: (تامَّ الأعــضاء)؛ احترازا من نقص الخلقة. قــال الباجي: «(إن كــان ناقص** 

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 211)، مادة (حسب).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 177).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (1/ 168).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

الخلقة، غير مقرب من الأنوثة، ولا تعلق له بالصلاة، كالصمم والعمى فإن إمامته جائزة من غير كراهة، وإذا كان<sup>(1)</sup> له تعلق بالصلاة تعلق فريضة كالأبكم الذي لا يقدر على القراءة لم تجز إمامته بوجه، وإن تعلق بها تعلق فضيلة كالشلل فالجمهور من الأصحاب على جواز إمامته، وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض<sup>(2)</sup>، ووجه ما قال ابن وهب أن سجوده فيه نقص فلا يؤم من لا نقص في صلاته (3).

ومضى الشيخ أبو الحسن اللخمي على أن الأقطع والأشل لا يـؤم واحدٌ مـنهما لنقصان طهارته؛ لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوءه وزوال نجاسته، والصلاة أولى ما احتيط له، وتبعه ابن رشد على ذلك<sup>(5)</sup>.

#### 9) [حسن الصوت]

# قوله: (حسن الصوت(6))؛

سئل مالك في العتبية عن النفر يكونون في المسجد، فيقولون لرجل حسن الصوت: اقرأ علينا، يريدون حسن صوته؟ فكره ذلك وقال: إنها هذا يشبه الغناء. فقيل له:

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وإن كان].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) زيادة [فالجمهور من الأصحاب على جواز إمامته إلا ابن وهب] ولا يخفى ما فيه من التكرار.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [ولا يؤم إلا من لا نقص في صلاته] وهو خطأ غير المعنى.

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (2/ 206).

<sup>(5)</sup> التبصرة للخمي لوحة 39 مخطوط، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 161).

<sup>(6)</sup> في طرة نسخة (خ) نقلا من الناسخ عن الحطاب ما يلي: ((حسن الصوت بالقرآن موهبة من الله تعالى وعطية لصاحبه; لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب ويدعو إلى الخيراً وقد قيل في قول تعالى: ( يَزِيد فِي أَنْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾ (سورة فاطر: 1) حسن الصوت)) انظر: مواهب الجليل (2/ 469).

أفرأيت قول عمر لأبي موسى - رَضَالِلَهُ عَنْهُا -: «ذكرنا ربنا»(1)؟ فقال: إن من الأحاديث أحاديث أحاديث قد سمعتُها وأنا أتقيها، ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا المجلس، وكره القراءة بالألحان: وقال: هذا شبه الغناء، ولا أحب أن يعمل بذلك. وقال: إنها اتخذوها يأكلون بها، ويكسبون عليها.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: إنها كره مالك للنفر يقولون للحسن الصوت: اقرأ علينا، إذا أرادوا بذلك حسن صوته كها قال، لا إذا قالوا ذلك له استدعاء لرقة قلوبهم بسهاعهم قراءته الحسنة؛ فقد روي أن رسول الله على قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن أن يتغنى بالقرآن (2) يتغنى بالقرآن أي: ما استمع لشيء ما استمع لنبي يحسن صوته بالقرآن طلباً لرقة قلبه بذلك. وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري قال: «ذكرنا ربنا» فيقرأ عنده، وكان حسن الصوت، فلم يكن عمر ليقصد الالتذاذ بسماع حسن (4) صوته، وإنها استدعى رقة قلبه بسماع قراءته القرآن، وهذا لا بأس به إذا صح هذا من فاعله على هذا الوجه.

وقوله: ((إن من الأحاديث أحاديث سمعتُها وأنا أتقيها))، إنها اتقى أن يكون التحدُّثُ بها رُوي عن عمر ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان، ابتغاء استهاع الأصوات الحسان، والالتذاذ بذلك، حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته،

<sup>(1)</sup> أخرجه الدارمي في سننه (2/ 564)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 486)، وعبد الرزاق في مصنفه (2/ 486)، وابن حبان في صحيحه (16/ 169)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي إسناده علتان: الأولى: الانقطاع؛ فأبو سلمة لم يسمع من عمر. الثانية: في سنده عبد الله بن صالح، وهو أبو صالح المصري كاتب الليث؛ قال عنه ابن حجر في التقريب (1/ 515): ((صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة)).

<sup>(2) [</sup>أن] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخارى (3/ 1619)، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنَّ بالقرآن، رقم: 5024، وصحيح مسلم (1/ 545)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: 792.

<sup>(4) [</sup>حسن] سقطت من نسخة (خ).

لا لما سوى ذلك مما يرغب في إمامته من أجله. فقد روي عن النبي أنه قال: «بادروا بالموت...» أشياء ذكرها أحدُها: «[نشؤاً] يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقهاً» (1) فالتحذير إنها وقع لإيثارهم تقديم الحَسنَ الصوتِ على الكثير الفقه، فلو كان رجلان مستويين في الفضل والفقه، أحدهما أحسن صوتاً بالقراءة لما كان مكروها أن يؤم الأحسن صوتاً بالقراءة؛ لأنها مرتبة زائدة محمودة خصه الله تعالى بها. وقد قال رسول الله الله الأبي موسى الأشعري - تغبيطاً له با وهبه الله -: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» (2)) (3).

فحاصل ما جلبت إليه هذه الرواية (4)، وما قاله القاضي: أنه إنها يستحب تقديم الحسن الصوت مع استوائه مع غيره في جميع موجبات الإمامة، فتكون له فضيلة زائدة، ومن قدم الحسن الصوت لصوته فهو من باب الغناء الذي ينزه كتاب الله أن يتخذ لذلك، وإنها يجوز ذلك إذا طلب رقة القلب والخشوع، وأما من قصد الالتذاذ بسماع صوته الحسن، وجعل القرآن آلة لأن يسمع به الصوت الحسن فلا يجوز ذلك.

[وهـذا] (5) الـذي يفعـل في بلادنـا في تـراويح رمـضان، يقـدمون ذوي الأصـوات الحسان لحسن أصواتهم/ على من هو أولى بالإمامة منهم، لا لشيء غير الصوت الحسن، [أ 43] وهذا الذي جاء في الحديث التحذيرُ منه، وربها قدموا لذلك من لا يحـسن وضـوءا ولا

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 148): ((حديث مشهور روي عن عبس الغفاري)) الصحابي الجليل؟ أخرجه أحمد في مسنده (3/ 494) وابـن أبـى شـيبة في مـصنفه (7/ 529)، وقــال الهيثمـي في المجمـع (5/ 441): ((رواه... الطبراني في الأوسط والكبير... وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح)).

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي موسى؛ صحيح البخارى (3/ 1625)، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقرآن، رقم: 5048، وصحيح مسلم (1/ 546)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: 793.

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 275 و276).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الروايات].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وهو].

غيره؛ بل ربها قدموا لذلك صبيا قبل بلوغه، وعقدوا له جموعا لسهاع صوته، فإذا فرغ خرجوا من المسجد، لا أرب لهم في الصلاة، وإنها غرضهم سهاع حسن صوته، وأكثرهم جلوس لا يصلون، ولا ترى ناهيا عن ذلك ولا منكرا له؛ بل تزخرف له المساجد، ويكثرون بها النيران، وربها جلب بعضهم للمسجد بعض المآكل يأكلها في المسجد لتتم له لذته بسهاع الصوت الحسن وأكل الطيبات.

وقد ينتهي الحال ببعضهم أن يواعد لمجلس هذا القارئ من له غرض فاسد في مجالسته على وجه لا يجوز شرعا، وشرح جميع ما يقع في ذلك من أهل المجون مما ننزه كتابنا عنه من فيأتي شهر رمضان الذي عظم الله شأنه، وقال النبي على: «ينادي فيه مناد: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك» (1)، فينصب لأهل الشر في المساجد التي لأذِن ألله أن تُرْقِعَ وَيُذْكَر فِيهَا إَسْمُهُ (2) ولد يغنيهم بالقرآن، فيجتمع عليه الرعاع لسماع صوته خاصة، لا لرقة ولا غيره، ثم يكون ذلك داعية لقبائح يعرفها من عرفها، وذلك كله استخفاف بحرمة الشهر، وبحرمة المسجد، وبحرمة الصلاة، وبعظيم حرمة القرآن كلام الرب سبحانه؛ فكل من أعان على شيء من ذلك بفعل أو وبعظيم حرمة القرآن كلام الرب سبحانه؛ فكل من أعان على شيء من ذلك بفعل أو قول فهو شريك؛ بل من قدر على تغييره ولم يفعل فهو آثم عاص.

## 10) [نظافة الثوب]

قوله: (نظيف الثوب)؛ ومعناه نقيه، قاله الجوهري<sup>(3)</sup>. هذا مثل ما تقدم للَّخمي من الترجيح بحسن الهيئة.

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد في سننه الصغرى (4/ 130)، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، رقم: 2107، و أحمد في مسنده (4/ 111 و 312 و 5/ 411)، وصححه الألباني في الصحيحة (4/ 486).

<sup>(2)</sup> سورة النور: 36.

<sup>(3)</sup> الصحاح للجوهري (4/ 1435)، مادة (نظف).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وفي الصحيح أن النبي على سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله [حسنة] فقال: «إن الله جميل يحب الجهال» (2).

وقال عمر: «إني لأحب أن أنظر إلى القارئ وهو أبيض الثياب»(3).

وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله على: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» وصححه الترمذي (4).

ورأى النبي ﷺ رجلا قشف الهيئة (5) فقال له: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال. قال: فَلْيُرَ عليك مالك» (6).

وقال في صاحب جابر حين رأى عليه بردين قد خَلِقًا: «أما له غيرهما؟ فقال جابر: بلى له ثوبان في العَيْبَة (٢) كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسها، [فدعاه فلبسها] (8) فقال النبي على: ماله ضَرَبَ اللهُ عنقَه؛ أليس هذا خيرا له؟! فسمعه الرجل فقال: في سبيل الله يا رسول الله، فقال على سبيل الله. فقتل الرجل في سبيل الله» (9).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [حسنا].

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن ابن مسعود (1/ 93)، كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم: 91.

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطأ بلاغا (2/ 911)، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، رقم: 2.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/ 319، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، رقم: 994.

<sup>(5)</sup> قال ابن الأثير: (((قَشِفَ الهيئة): أي تارِكاً للتَّنْظيف والغَسْل، ورجُلٌ مُتَقَشِّف: أي تاركٌ للنظافة والتَّرقُه)). النهاية (4/ 105)، مادة (قشف).

<sup>(6)</sup> أخرجه أحمد في مسنده (3/ 473)، وابن حبان في صحيحه (12/ 234)، والحاكم في مستدركه (1/ 201)، وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه.

<sup>(7)</sup> العَيْبَة (بفتح العين وسكون الياء): المستودع الذي توضع فيه الثياب لحفظها.

<sup>(8)</sup> زيادة من نسخة (س) و(ر).

<sup>(9)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (2/ 10 9)، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، رقم: 1.

# [صفات الإمام المكروهم وهي عشر]

# وصفاته المكروهة عشر:

كونه أعجمي اللفظ، أو ألكن، أو ألشغ، أو ولد زنى، أو عبدا، أو أقلف، أو خصيا، أو أعرابيا، أو أقطع اليد أو الرجل، أو مبتدعا، أو يأخذ على الصلاة أجرا، أو قد كرهته جماعته أو من يلتفت إليه فيهم.

# 1) [أعجمي اللفظ أو الألكن أو الألثغ]

قوله: (وصفاته المكروهة عشر: كونه أعجمي اللفظ، أو ألكن، أو ألثغ)؛ هذه الأوصاف الثلاثة الكلام فيها قريب بعضه من بعض، فلذلك جمعتُها.

قال المازري: ((أما إمامة الألكن فقد رُوي عن مالك أنه أجاز أن يؤم الألكن بالفصيح. وقال الشيخ أبو الحسن: إذا كان لا يخل بشيء من قراءته (1). وقال بعض المتأخرين محتجا لما قاله الشيخ: القراءة يحملها الإمام عمن خلفه، فمتى أخل بشيء منها لم يصح التَّحَمُّل.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاء، والألثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا: إن إمامته صحيحة؛ لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنها هو نقصان في أداء الحروف. وقال بعض الأشياخ: إذا كان يعرف الظاء من الضاد إلا أنه لا يستطيع اللفظ بها لعلة في لسانه فإمامته جائزة.

وروي عن القاضي إسماعيل إجازة إمامة الألكن إذا كانت لكنته في غير قراءته، وهذا الشرط لا معنى له؛ لأن التقصير في غير القراءة لا يخفى أنه لا يؤثر في القراءة، مع

<sup>(1)</sup> انظر: التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 38 مخطوط.

 $^{(2)}$  اختلاف حال النطق بالحرف في القرآن وفي غير القرآن) في المرآن  $^{(2)}$ .

زاد اللخمي: ولا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم به (3) ماضية، بخلاف من يلحن؛ لأنا نأمر من يلحن (4) أن يصلي مأموما بخلاف الألكن (5).

قال المازري: ((وأما اللحان فاختلف فيه المتأخرون من أصحابنا؛ فقال السيخ أبو الحسن: لا تصح إمامته ولو كان لحنه في غير أم القرآن. وقال ابن اللباد (6): تصح إن كان لحنه في غير أم القرآن، ووافقه ابن أبي زيد وقال: إن الإمام لا تصح أيضا صلاته. وقال ابن القصار وعبد الوهاب: إن غَيَّر لحنه المعنى، كقراءة ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ بضم التاء، ﴿ وَإِيَّاكَ ﴾ بكسر الكاف لم تصح إمامته. وحكى أبو الحسن اللخمي قولا رابعا بالجواز على الإطلاق (7)؛ قال المازري: / ((ولم أقف عليه))(8).

ثم حكى المازري عن أبي زيد والقابسي (<sup>9)</sup> أنهما قالا فيمن لا يفرق بين الظاء والـضاد في أم القرآن: إنه من اللحن.

ثم (10) قال المازري: ((إن هذا إبدال حرف، وأنه أشد من اللحن الذي هو تبديل

[ب/ 43]

 <sup>(1) [</sup>بُعْد] سقطت من نسخة (خ) و(س).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 677).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(س) [ائتم بهم].

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 38 مخطوط.

<sup>(6) (</sup>ابن اللباد) هو: أبو بكر محمد بن اللباد القيرواني، الفقيه الحافظ لم تكن له رحلة ولا حج، من شيوخ ابن أبي زيد القيرواني، امتحن ثلاث مرات: مرة على يد امرأته تؤذيه فكان يقول: ((لكل مؤمن محنة ومحنتي زوجتي))، ومرتين على يد الفاطميين الشيعة، فسجن وضرب، توفي 333هـ المدارك لعياض (5/ 286)، والديباج لابن فرحون (ص 346).

<sup>(7)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 38 مخطوط.

<sup>(8)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 677 و678).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [وابن القابسي].

<sup>(10) [</sup>ثم] سقطت من نسخة (ر).

حركة بحركة، ولو أبدل الكلمة كلها لمنع، ولهذا منع مالك من الصلاة خلف من يقرأ بها يذكر عن ابن مسعود))(1).

## 2) [ولد الزنا]

قوله: (أو ولد زنا)؛ وكره مالك في المدونة إمامة ولد الزنا<sup>(2)</sup>، وقد نهى عمر بن عبد العزيز رجلا لا يُعْرَف من أبوه عن الإمامة<sup>(3)</sup>، قال الأشياخ: لأنه تسرع إليه الألسنة، ولأنها نقيصة تحط من منزلته، قال اللخمي: وأجازه أشهب، وغيره أحب إلي<sup>(4)</sup>.

#### (3 [العبد]

قوله: (أو عبدا)؛ قد تقدم الكلام قريبا في كراهة إمامة العبد.

#### 4) [الأغلف]

قوله: (أو أقلف<sup>(5)</sup>)؛ قال القاضي في المشارق: الأقلف<sup>(6)</sup>: هو الأغرل، وهو الذي لم يختتن<sup>(7)</sup>. وحكى الباجي من رواية ابن حبيب عن مالك: ((من ترك الختان لغير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا شهادته؛ ووجهه: أن ترك المروءة يؤثر في رد الشهادة، ومن تسركه من غير عذر فقد ترك المروءة)). وروى ابن عباس أن ذبيحته لا توكل<sup>(9)</sup>،

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للهازري (2/ 679).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 178).

<sup>(3)</sup> رواه الإمام مالك في الموطأ (1/ 134)، كتاب صلاة الجمعة، باب العمل في صلاة الجمعة، رقم: 15.

<sup>(4)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمى لوحة 39 مخطوط.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [أو أغلف]، وهما بمعى واحد.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [الأغلف].

<sup>(7)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 132 و134 و185)، مادة: (غرل)، و(قلف)، و(غلف).

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (9/ 327).

<sup>(9)</sup> انظر: الاستذكار (8/ 338)، والتمهيد (21/ 62)، كلاهما لابن عبد البر.

شرح قاعدة الصلاة 重

والفقهاء يجيزون أكلها(1).

## 5) [الخصى]

قوله: (أو خصيا)؛ وكره مالك في المدونة أن يُتَّخَذَ الخصيُّ إماما راتبا<sup>(2)</sup>. وحكى اللخمي عن ابن الماجشون إجازة اتخاذه إماما راتبا إذا كان عدلا، ورجحه اللخمي إذا كان من أهل الخير والفضل<sup>(3)</sup>.

# 6) [الأعرابي]

قوله: (أو أعرابيا)؛ قال مالك في المدونة: ((ولا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم)) (4). قال القاضي في التنبيهات: ((والأَعرابي: البدوي عربيا كان أو أعجميا بفتح الهمزة)) (5). وكرهه غير مالك من التابعين، وأجاز الثوري إمامته إذا كان أقرأهم، قال ابن يونس: يريد إذا كان عارفا بسنن الصلاة، وقال ابن حبيب: إنها نهى مالك عن إمامته لجهله بسنن الصلاة.

# 7) [أقطع اليد أو الرجل]

قوله: (أو أقطع اليد أو الرِّجْل)؛

أما إمامة الأقطع فمثل إمامة الأشل، إذا كان قطعه في غير حد، أو في حد وتاب وحسنت حاله.

وأما قطع الرِّجْل فإن كان لا يستطيع القيام لم تـجز إمامته لقائم على المشهور، وإن

<sup>(1)</sup> قال ابن المنذر: ((قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم من لا يختتن)). الإشراف لابن المنذر (3/ 434 و435)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 637).

<sup>(2)</sup> المدونة الكبرى لمالك (1/ 178)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 96).

<sup>(3)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمى لوحة 39 مخطوط.

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 177).

<sup>(5)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 169).

كان يستطيع القيام فيكون مكروها كها قال المؤلف، وقد تقدم: (أن يكون الإمام تامَّ الأعضاء)(1).

#### 8) [المبتدع]

# قوله: (أو مبتدعا)؛

قال مالك في المدونة: ((ولا يصلى خلف المبتدعة (2) جمعة ولا غيرها، ولا يسلم عليهم، ولا يناكحوا، ولا تشهد جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم))(3)، قال سحنون: أدبا لهم.

وقال مالك أيضا: وإذا أيقنت أن الإمام قدري<sup>(4)</sup> أو حروري<sup>(5)</sup> أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا الجمعة، فإن اتقيته وخفته فيصلها معه وأعدها ظهرا، ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع، قال ابن القاسم: يعيد في الوقت<sup>(6)</sup>، وفي سماع ابن وهب عن مالك: لا إعادة عليه<sup>(7)</sup>.

وحكاه المازري عن سحنون فقال: وبه قال جماعة من أصحاب مالك: المغيرة وابن كنانة وأشهب؛ قال: لأنه مسلم، وذنبه لا يخرجه عن الإسلام (8)، وقال ابن عبد الحكم: يعيد أبدا إلا أن تكون الجمعة، وقال أصبغ وابن حبيب: يشترط ألا يكون واليا، فإن كان واليا فالصلاة وراءه جائزة، وإن أعاد في الوقت فحسن.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 66\_66) من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [المبتدع]، وفي (ر) [مبتدع].

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 177)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 95).

<sup>(4)</sup> القدرية: طائفة تزعم أن كل عبد خالق لفعله، ولا يرون الأمور بتقدير الله تعالى، سميت بذلك لكونهم نفاة القدر. التعريفات للجرجاني (ص 222).

<sup>(5)</sup> الحرورية: فرقة من الخوارج تعمقوا في الدين حتى مرقوا منه، نسبت إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماعهم بها. التعاريف للمناوي (ص 277).

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 95).

<sup>(7)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (16/411).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) و(س) [من الإسلام].

قال المازري: إن المبتدع على قسمين: بدعة أخرجت للكفر الذي لا شك فيه، فهذا قد تقدم الكلام [عليه] (1) فيمن صلى خلف كافر. وبدعة مشكلة؛ هل هي كفر أم لا؟ كالاعتزال (2)؛ ففي القائل بها هو هذا الخلاف (3).

## 9) [الأجير على الصلاة]

قوله: (أو يأخذ على الصلاة أجرا)؛

قال المدونة: ((وكره مالك الإجارة في الحج، وعلى الإمامة في الفرض والنافلة وفي قيام رمضان، وأجازها على الأذان وحده، أو على الأذان مع الصلاة))(4).

قال اللخمي: اختلف في الإجارة على الأذان وصلاة الفرض والنفل؛ فأجازها مالك في الأذان، وكرهها في صلاة النفل والفرض، ومنعها ابن حبيب على الأذان، وقال: إنها يجوز ذلك من بيت المال، وذكر ابن الماجشون عن مالك أنه أجاز أن يؤم في رمضان بإجارة، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم في الفرض، وأجاز في كتاب الصلاة (5) الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا اجتمعا في عقد واحد (6).

قال ابن القاسم: وإنها جوَّزها مالك لأنه إنها أوقع الإجارة على الأذان والإقامة، ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم<sup>(7)</sup> قليل ولا كثير، قال: وقول مالك في الأذان أصوب.

وفي سماع أشهب: وسئل عن الصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان يقوم بالناس؟ فقال: أرجو ألا يكون بذلك بأس، إن كان بأس فعليه.

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> انظر: شرح التلقين للمازري (2/ 884).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ت) [بهم هو هذا الاختلاف].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (3/ 122).

<sup>(5) [</sup>الصلاة] سقطت من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/86).

<sup>(7) [</sup>بهم] سقطت من نسخة (خ).

قال ابن رشد: ((إنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان؛ لأن الإجارة ليست عليه حراما، فتكون جرحة تقدح في إمامته، وإنها هي له مكروهة، فتركها أفضل له، ولا تكره إمامة من فعل ما تركه أفضل، كها لا تكره إمامة من ترك ما فعله أفضل [1/ 44] من النوافل، ولم/ يحقق الكراهية في هذه الرواية إذ قال فيها: ((إن كان بأس فعليه))، وحققها في غير ما كتاب من المدونة، ورأى أن ذلك في المكتوبة أشد لحرمتها ووجوبها عليه، فلم يبح الإجارة عليها (1) على الإطلاق، إلا أن يكون في حيز التبع لما يضاف إليها من الأذان والقيام على المسجد لعهارته.

وقد روى على بن زياد عن مالك: أنه لا بأس أن يأخذ الإجارة على صلاة الفريضة؛ لأنه يلزمه أن يصليها لنفسه، ولا يأخذ ذلك في النافلة، حكى هذه الرواية بكر القاضي<sup>(2)</sup>، ووجهها أن صلاة الفريضة لما كانت تلزمه علم أنه لم يعط الإجارة إلا على ما لا يلزمه من أن<sup>(3)</sup> يصليها في مسجدهم حيث يأتمون به. ولما كانت صلاة النافلة لا تلزمه خشي أن يكون إنها صلى بسبب الأجرة، ولولاها لم يصل فكرهها [مالك]<sup>(4)</sup> لذلك.

ووجه ما في المدونة من أن ذلك أشد في الفريضة هو أن صلاة الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه، فيلزمه من مراعاة أوقاتها وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها، والنافلة لا تلزمه أيضا، فكانت الإجارة عليها أخف؛ لأن الإجارة على ما لا يلزم الأجير فعله جائزة وإن كان في ذلك قربة، أصل ذلك الأذان وبناء المساجد، والله أعلم))(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فيها].

<sup>(2)</sup> لم أقف على ترجمته.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [ما يلزمه أن] وهو خلل في المعنى.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [مالك].

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 469 و470).

وانظر: هل كراهة مالك الإجارة على إمامة الفرض كراهة تنزيه أو تحريم؟ فكلام اللخمي ظاهر في إبقاء الكراهة على بابها، وابن يونس لفظه في حكايته عن مالك قال: ((لا تجوز الإجارة على الصلاة خاصة))، ولفظ ((لا يجوز)) ظاهره المنع.

قال المازري: ولا تجوز الإجارة عندنا على الـصلاة إلا أن تكـون تبعـا، وأجـاز ابـن عبدالحكم الإجارة على الصلاة وإن أفردت.

قال: والمذهب فيها على ثلاثة أقوال: الإجارة في كل واحدة منهما على انفراده، [والمنع في كل واحد منهما بانفراده]<sup>(1)</sup>، والمنع في الصلاة بانفرادها، ثم على المنع بأنه أكل المال بالباطل؛ لأنه أخذ الإجارة على [ما يلزمه]<sup>(2)</sup> فعله))<sup>(3)</sup>. وهذا واضح<sup>(4)</sup> في أنه حمل الكراهة على المنع والتحريم<sup>(5)</sup>. والله سبحانه أعلم.

## 10) [المكروه من جماعته]

# قوله: (أو قد كرهته (6) جماعته أو من يُلْتَفَت إليه منهم)؛

أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله على: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (7): العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها غاضب، وإمام قوم وهم له كارهون» وقال: ((حديث غريب حسن))(8).

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص) و(ت) و(ر)، والمعنى لا يتم بدونها.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [ما لا يلزمه] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (شرح التلقين للمازري).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 431 و432).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [أوضح].

<sup>(5)</sup> مواهب الجليل للحطاب (2/ 116).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [أو كرهته].

<sup>(7)</sup> سنن الترمذي (2/ 193)، أبواب الصلاة، باب فيمن أم قوما وهم له كارهون، رقم: 360.

<sup>(8)</sup> آذانهم جمع الأذن: الجارحة، أي: لا تقبل قبولا كاملا، أو لا ترفع إلى الله رفع العمل الصالح. تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري (2/ 290).

قال اللخمي عن ابن حبيب: يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون، أو أكثرهم، أو ذو النُّهَى والفضل منهم وإن قلوا، وقال مالك: ((إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم))(1).

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد لما تكلم في سماع أشهب على قول مالك: ((إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم)): ((من كان إمام مسجد بتقديم أهله، فطرأت عليه جماعة يخاف أن يكون فيهم من يكره إمامته، فليس عليه أن يستأذنهم؛ لأن أهل ذلك المسجد أحق بالتقديم منهم، وإن علم أن جماعتَه أو أكثرَها أو ذوي النَّهي (2) منهم كارهون لإمامته، وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم؛ لما رُويَ أن رسول الله وقل قال: «خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (3)، فذكر فيهم الذي يؤم قوماً وهم له كارهون، وقد رُوي عن عمر أنه قال: (لأن أقرب فتضرب عنقي إلا أن تتغير نفسي أحبُّ إِلَيَّ من أؤم قوماً وهم لي كارهون).

قال: وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا النفرُ اليسيرُ فيستحب له التأخير عن التقديم من غير إيجاب)(5).

وأما ما قاله المؤلف من الكراهة هو الذي نقل اللخمي، وأما ابن رشد فمنع(6).

<sup>(1)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمى لوحة 39 مخطوط.

 <sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [ذا النُّهَى].

<sup>(3)</sup> لم أعثر على هذا الحديث بلفظ: «خمسة»، وقد سبق تخريجه عن الترمذي بلفظ: «ثلاثة».

<sup>(4)</sup> لم أعثر على هذا الأثر في كتب الحديث، والفقهاء المالكية يستدلون به هكذا. والله أعلم.

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 417و418).

<sup>(6)</sup> يتبين مما سبق أن الفقهاء اشترطوا لذلك ثلاثة شروط: الأول: أن يكرهوا الإمام لسبب شرعي، الشاني: أن يكرهه جل المأمومين، الثالث: أن يكون من يكرهه من أهل الفضل والدين. أما كراهية الرعاع وأهل الأهواء من الناس فلا يكاد إمام يسلم منها مهما فعل، ولهذا فلا عبرة بها؛ خصوصا في هذا العصر الذي يُجرِّح الإمامَ ويُعدِّله ويتدخل في شؤون المسجد والإمامة كل من هب ودب. والله أعلم.

# [وظائف الإمام وهي عشر]

## وعلى الإمام عشر وظائف:

مراعاة الوقت، والصلاة أوله لأول اجتماع جماعة له، ولا ينتظر كمالهم، إلا ما استحب له من تأخير الظهر حتى يفئ الفيء ذراعا، وفي الصيف حتى يبرد، وأن يجعل من يراعي الصفوف وراءه، ويسويها، فلا يكبر حتى تستوي، وأن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه، وأن يرفع صوته بالتكبير كله، وب ((سمع الله لمن حمده)) ليقتدي به من وراءه، وأن يخلص نيته للمأمومين في حفظ صلاتهم، ومراعاة حدودها الباطنة والظاهرة، والاجتهاد في الدعاء لهم، فيكون دعاؤه بلفظ الجمع لا بالإفراد، وأن يقتصد في صلاته، فلا يطولها، وأن يتنجى عن موضعه إذا صلى؛ فلا يمكث في مصلاه إن كان في مسجد، وأن يلتزم الرداء، وأن يجعل من يليه منهم أفضلهم.

## 1) [مراعاة الوقت]

قوله: (وعلى الإمام عشر وظائف: مراعاة الوقت)؛ يعني أن هذه الأمور يُطْلَب الإمامُ بها.

(مراعاة الوقت) أي: ارتقاب أو قات الصلاة وانتظارها، بحيث إذا جاء وقتها المعتاد صلى، فتكون الجهاعة معه في راحة قد علموا الوقت الذي يصلي فيه، فيجتمعون في هذا الوقت الذي يصلي فيه، فيجتمعون في هذا الوقت أفلا يفوتهم فضل الجهاعة، ولا يشق عليهم انتظاره، خلاف ما يفعله من لا يعتني بذلك، عمن يشتغل بشغل نفسه وأحوال دنياه، حتى إذا تفرغ منها أتى إلى الصلاة؛ فتارة مبكرا، وتارة مؤخرا، فيضر بالمأمومين في الانتظار إن أخر، وفي فوات الفضل إن قدم.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [ذلك الوقت].

# قوله: (والصلاة أوله لأول اجتماع جماعة له، ولا ينتظر كمالهم، إلا ما استحب له من تأخير الظهر حتى يفئ الفيء ذراعا، وفي الصيف حتى يبرد)؛

إنها قال ذلك لما أخرج مسلم عن ابن مسعود رَضَالِللهُ عَالى: «سألت رسول الله عَلَيْهُ قال: «سألت رسول الله عَلَي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله»(1)، قال عبد الحق في الأحكام: رواه الدار قطنى: «الصلاة أول وقتها»(2).

وتعجيل المغرب أول وقتها مجمع على تفضيله على كل قول، وكذلك الصبح عند [ب/44] مالك/ والشافعي، والمشهور أن العصر والعشاء أيضا كذلك؛ إلا أنه يستحب تأخير هما يسيرا لاجتماع الناس، وبعض أهل المذهب يرى أن تأخير العشاء أفضل.

وأما الظهر فاستحب مالك تأخيرها إلى أن يزيد ظل القائم مثل ربعه؛ قيل: إنها ذلك للجهاعة خاصة، وقيل: للجهاعة والمنفرد، وصح عن النبي أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» (3)، ومعنى الإبراد تأخيرها عن وقت شدة الحر، وينتهي الإبراد فيها قال ابن حبيب إلى نصف الوقت وبعده بقليل، وقال بعض الأشياخ: إلى أن ينتهي ظل القائم إلى النصف، وقال ابن عبد الحكم: يؤمر بالتأخير ولا يخرج عن الوقت.

ومعنى (حتى يفئ الفيء ذراعا): حتى يزيد الظل بعد الزوال ذراعا، وهذا مثل ما رُوي عن مالك عن عمر (4): «أنه كتب إلى عماله: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 90)، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم: 85.

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني (1/ 246)، ولعبد الحق؛ الأحكام الكبرى (1/ 554)، والأحكام الصغرى (1/ 153).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي ذر، والبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد؛ صحيح البخاري (1/ 180 و 181)، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر، رقم: 533 \_ 538، وصحيح مسلم (1/ 430 و 616)، كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر، رقم: 615 و 616.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [عن ابن عمر] وهو خطأ من النسخ.

ذراعا»<sup>(1)</sup>، وهذا هو [مثل]<sup>(2)</sup> ما تقدم لنا أن مالكا استحب أن تـؤخر إلى أن يزيـد ظـل القائم مثل ربعه؛ لأن مراده بزيادة الفيء أي ظل الإنسان، وذراع هو ربع القامة.

وإنها قال: (يصلي لأول اجتماع جماعة، ولا ينتظر كمالهم)؛ لأنه إذا انتظرهم أضر ذلك بالمبادرين المتسابقين إلى الخيرات، وحقهم أولى بالمراعاة.

وفي الصحيح عن النبي النه كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمسُ نقيةٌ، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجل؛ كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان \_ يصليها بغلس (3)، فبين في هذا الحديث أنه المحافية كان يراعي حال الجماعة في العشاء، ولا يراعيهم في الصبح لتأكيد [فضل التغليس بها] (4).

## 2) [مراعاة تسوية الصفوف]

قوله: (وأن يجعل (5) من يراعي الصفوف وراءه، ويسويها، فلا يكبر حتى تستوي)؛

في الصحيح عن النبي على: «سووا صفو فكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» (6)، وأخرج أبو داود عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله على يسوي صفو فنا إذا قمنا للصلاة إذا استوينا كبر (7). وأخرج مالك في موطئه «أن عمر بن

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر (1/ 6)، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، رقم: 6.

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن جابر؛ صحيح البخاري (1/ 187)، كتاب مواقيت الصلاة، بـاب وقت العشاء، رقم: 565، وصحيح مسلم (1/ 446)، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، رقم: 646.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [فضلها].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [وأن يوكل].

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن أنس؛ صحيح البخاري (1/ 226)، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم: 723، و صحيح مسلم (1/ 324)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 433.

<sup>(7)</sup> سنن أبي داود (1/ 232)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 665.

الخطاب رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبّر»، وأخرج عن عثمان ـ رضوان الله تعالى عليه ـ مثل ذلك<sup>(1)</sup>.

قال الباجي: ((وهذا مما يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرا حتى يعتدل الناس في صفوفهم، رواه ابن حبيب عن مالك))<sup>(2)</sup>.

# 3) [إسراع تكبيرة الإحرام والسلام]

قوله: (وأن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه)؛

معنى الجزم أي الحذف، والتمطيط: التطويل. قال ابن يونس ومن الواضحة: وليحذف(3) الإمام سلامه ولا يمده. قال أبو هريرة: «وتلك السنة»(4)، وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه (5). وإنها خص الإحرام والسلام بهذا الحكم؛ لأن سبق المأموم الإمامَ فيهما مبطل على ما يأتي بعد إن شاء الله (<sup>6)</sup>.

## 4) [رفع الصوت بالتكبير والتحميد]

قوله: (وأن يرفع صوته بالتكبير كله، وبـ ((سمع الله لمن حمده)) ليقتدي بـ ممن وراءه)؛

هــذا الذي ذكـره المؤلف هو المنقول عن الـسلف، لا ما يفعله أئـمة الوقت؛ من

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 158)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في تسوية الصفوف، رقم: 44 و45.

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (2/ 286).

<sup>(3)</sup> المراد بـ ((حذف السلام)): تخفيفه وترك الإطالة، والاقتصار فيه على المد الطبيعي الذي يقدر بقدر عقد أصبعين. قال عبد الله بن المبارك: يعني أن لا تمده مدا، وقال إبراهيم النخعي: ((التكبير جَزْم، والسلام جَزْم))؛ فإنه إذا جَزَم السَّلام وقَطَعَه، فقد خَفَّفَه وحَذَفه. راجع سنن الصلاة: [رد المأموم على إمامه] (ص 462) من هذا الكتاب.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في سنن الصلاة: [رد المأموم على إمامه] (ص 462) من هذا الكتاب.

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190).

<sup>(6)</sup> انظر: (ص 694-669) من هذا الكتاب.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

إخفائهم التكبير، ويجعلون غيرهم يُسَمِّع، فيدخل بذلك الخلاف في صلاة المسمع والمتقتدي به، وما أظن حملهم على ذلك إلا التكبر أن يتولى هو التسميع بنفسه.

وهذا في الإمام، وأما المأموم فقال في المدونة: ((وإذا سلم المأموم (1) فليُسْمِع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدا)) (2)، قال ابن يونس في سماع ابن وهب: ((وأحب للمأموم ألا يجهر بالتكبير و((ربنا ولك الحمد))، ولو جهر بذلك جهرا يسمع نفسه ومن يليه فلا بأس به، وترك ذلك أحب إلى)) (3).

#### 5) [حفظ صلاة المأمومين]

قوله: (وأن يخلص نيته للمأمومين في حفظ صلاتهم، ومراعاة حدودها الباطنة والظاهرة)؛

لما كانت صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام (4) مهما فسدت صلاة الإمام أفسد (5) على من خلفه \_ تأكد عليه الطلب بحفظها لئلا يخل بصلاة القوم، وفي مثل هذا \_ والله أعلم \_ يروى: «الإمام ضامن» (6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [سلم الإمام] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 226)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 117).

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 185).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [بصلاة إمامه].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [فسدت].

<sup>(6)</sup> حديث صحيح ورد عن أبي هريرة، وابن عمر، وعائشة بألفاظ متقاربة منها: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»، وعن سهل الساعدي بلفظ: «الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم و إن أساء يعني فعليه ولا عليهم)). انظر: سنن أبي داود (1/ 356)، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن، رقم: 517، وسنن الترمذي (1/ 402)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن، رقم: 207، وسنن ابن ماجه (1/ 418)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما يجب على الإمام، رقم: 981، ومستدرك الحاكم (1/ 337)، وسنن البيهقي (1/ 431)، ومسند أحمد (5/ 260)، والكبر للطبراني (22/ 84).

وأما مراعاة حدودها فبدأ المؤلف بذكر الباطنة منها؛ لأنها الموضع الذي ينفرد الإمام بها، فإذا تسامح فيها لم يطلع عليه، وذلك مثل المحافظة على الوضوء والغسل والنية عند الإحرام، ولهذا قال مالك: ((إن الوضوء من السرائر))(1).

والحدود الظاهرة مثل تكبيرة الإحرام، والقراءة، والطمأنينة، والاعتدال في الفصل بين الأركان، ونحوها.

## 6) [إشراك المأمومين في الدعاء]

قوله: (والاجتهاد في الدعاء لهم، فيكون دعاؤه بلفظ الجمع لا بالإفراد)؛

أما إنه يجتهد في الدعاء لهم، وأنه يكون دعاؤه [لهم] (2) بلفظ الجمع، وينوي بذلك دخولهم في عموم دعائه؛ لأنهم لذلك قدموه أن يشفع لهم، فإن دعا لنفسه دونهم فكأنه أخل بذلك؛ أخرج أبو داود عن ثوبان قال: قال رسول الله على: (ثلاث لا يحلُّ لأحد أن [1/ 45] يفعلهن ً : لا يَؤُمُّ رجل فيخصَّ نفسه بالدُّعاءِ دُونَهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذِنَ فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِن حتى يتخفَّف )(3).

<sup>(1)</sup> جاء ذلك في سؤال أشهب مالكا عن قوله تعالى: ﴿يَوْم تُبْلَى أَلسَّرَآبِيرُ﴾ [سورة الطارق/ 9]: أبلغك أن الوضوء من السرائر؟ قال: ((قد بلغني ذلك فيها يقول الناس، فأما حديث أحدث به فلا)). انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 102)، وتفسير القرطبي (20/ 9).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (1/ 69)، كتاب الطهارة، بابٌ أيصلي الرجل وهو حاقن؟ رقم: 90.

<sup>(4) ((</sup>هُنَيْئَة)) في النسخ الخمس التي بين يدي، بضم الهاء وفتح النون وسكون الياء وفتح الهمزة؛ وعليه جمهور رُواة صحيح مسلم؛ قال القاضي عياض: ((لا وجه له)) وقال أيضا: ((ليس بشيء)) وقال النووي: ((ومن همزها فقد أخطأ)). والصحيح فيها وجهان: الأول: ((هُنَيَّة)) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة، وهي تصغير هَنَة، أصلها هَنْوَة؛ فلها صغرت صارت هُنَيَّوَة، فاجتمعت الواو ◄

والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد»<sup>(1)</sup>، ففيه جواز إفراد الإمام نفسه بالدعاء، هذا على تقدير كون ذلك كان منه على في الفريضة.

## 7) [تخفيف الصلاة في تمام]

## قوله: (وأن يقتصد في صلاته، فلا يطولها)؛

والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء، فاجتمعت ياءان فأدغمت إحداهما في الأخرى فـصارت هُنيَّة. والثاني: ((هُنيَّهَة)) بالهاء المفتوحة موضع الهمزة. ومعناها في الأوجه الثلاثة: شيء يسير. انظر: مشارق الأنوار لعياض (2/ 271)، وإكهال المعلم لـه أيضا (2/ 550 و8/ 457)، وشرح مسلم للنووي (5/ 96)، والمفهم شرح مسلم لأبي العباس القرطبي (2/ 216).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في مكروهات ((الصّلاة الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع)) (ص 534).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في من مستحبات الجمعة ((الاقتصاد في الخطبة)) (ص 601).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 187)، وأشار لنفس المعنى في إكماله (3/ 273).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [الضعيف].

<sup>(5)</sup> هكذا في المصدر (صحيح مسلم) وسقطت من النسخ التي بين يدي.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (1/134)، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: 467.

<sup>(7)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 223)، كتاب الأذان، باب من أَخَفَّ الصلاةَ عند بكاء الصبي، رقم: 708، وصحيح مسلم (1/ 342)، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم:469.

والأحاديث في أمر الأئمة بالتخفيف كثيرة صحيحة، ولا تتوهم أن التخفيف المشار إليه ما يفعله الجهلة من عدم الطمأنينة في الركوع والرفع منه والسجود؛ فإن ذلك منهي عنه بالأحاديث الصحيحة؛ بل أنس بن مالك الذي وصف صلاة رسول الله على بالخفة قال في صفتها (1): «إنه كان إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) قام حتى نقول قد أوهم، شم يسجد، ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم» (2)، أي: المعنى أنه يطيل ذلك حتى نقول: إنه نسي. والأحاديث الصحيحة كثيرة في وصف طمأنينته، وأمره بالطمأنينة في الصلاة.

### 8) [التنحي عن موضعه بعد الصلاة]

قول ه: (وأن يتنجى عن موضعه إذا صلى؛ فلا يمكث في مصلاه إن كان في مسجد (3)؛

أخرج مسلم من حديث عائشة \_ رَضَالِلَهُ عَنها \_ قالت: «كان النبي عليه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام» (4).

وقال مالك في المدونة: ((وإذا سلم إمام مسجد الجماعة أو مسجد القبائل، فليقم و لا يقعد في الصلوات كلها، إلا أن يكون إماما في السفر أو في فنائه، فإن شاء تنحى وإن شاء أقام))(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [قال في وصفها] وفي (خ) [كان في صفتها] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 344)، كتاب الصلاة، باب إعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، رقم: 473.

<sup>(3)</sup> يتحقق هذا التنحي باستقبال الإمام الناسَ إذا سلَّم عوض قيامه من مصلاه؛ لأن فائدته إنها هـو ليعـرف الناس بفراغ الصلاة وقد تحقق باستقبال الناس، لما في الصحيح عن سمرة بن جندبٍ قال: «كان عليه السلام - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». انظر: صحيح البخاري (1/ 256)، كتـاب الأذان، بـاب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم: 845، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 460).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 414)، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم: 592.

<sup>(5)</sup> المدونة لسحنون (1/ 226).

قال ابن يونس عن ابن وهب: ((وكان خارجة بن زيد<sup>(1)</sup> يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام))، وقال: ((إنها كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم))، قال أبو محمد<sup>(2)</sup>: قال ابن شهاب: ((وهي السنة))، وقال ابن مسعود: ((لأن يجلس على الرَّضْف حتى يقوم، وقال عمر: ذلك))، ولقد كان أبو بكر الصديق إذا سلم لكأنه على الرَّضْف حتى يقوم، وقال عمر: ((جلوسه بدعة))<sup>(4)</sup>.

قال غير ابن يونس: لأنه يُدْخِل على المأمومين بجلوسه هناك تخليطا؛ لا يدري الداخل للمسجد: هل هو باق في الصلاة أم لا؟ فربها ظنه في الصلاة فأحرم، وإذا رءاه المصلي معه، ثبت هنالك يظن أنه بقي عليه شيء من صلاته، وفي بقائه هنالك كبر؛ لأنه موضع خطة وولاية، وبالسلام انقضت<sup>(5)</sup> خطته ألى المناسلام المناسلا

#### 9) [التزام الرداء]

## قوله: (وأن يلتزم الرداء)؛

قال مالك في المدونة: ((وأكره لأئمة المساجد المصلاة بغير رداء، إلا أن يكون في سفر، أو في داره، أو بموضع اجتمعوا فيه، وأحب إلي أن يجعل على عاتقه عمامة إذا كان مسافرا أو في داره))(7).

<sup>(1) (</sup>خارجة بن زيد) هو: خارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري، الفقيه الإمام التابعي، ابن الإمام الصحابي، وأحد الفقهاء السبعة الأعلام الذين يسألون بالمدينة، وينتهي إلى قولهم، مات سنة 99هـ. انظر: سير الأعلام للذهبي (4/ 437 ـ 441)، وطبقات الشيرازي (1/ 43 و44)، وحاشية العدوي (2/ 400).

<sup>(2) (</sup>أبو محمد) المراد به ابن وهب، وقد سبقت ترجمته في (ص348).

<sup>(3)</sup> الرَّضْفُ: الحجارة المُحْماة على النار واحدتُها رَضْفة. انظر: مادة (رضف) من النهاية لابن الأثير (2/ 560)، والصحاح للجوهري (4/ 1365).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 226 و 227).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [انقطعت].

<sup>(6)</sup> انظر: شرح البخاري لابن بطال (2/ 460).

<sup>(7)</sup> المدونة لسحنون (1/ 178).

# 10) [إيلاء أفضل المأمومين الإمام]

قوله: (وأن يجعل من يليه منهم أفضلهم)؛

أخرج مسلم عن أبي مسعود قال: «كان رسول الله يسلم عن أبي مسعود قال: «كان رسول الله يسلم مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليليني منكم أولوا الأحلام والنهكي، [ثم الذين يلونهم] (1)، ثم الذين يلونهم) (2).

قال عياض: ((ومعنى قوله: «يمسح مناكبنا في الصلاة»: يعدِّلنا ويسوِّينا، والأحلام والنُّهَى بمعنى واحد وهى: العقول، واحدها أُبْيَةٌ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل، وكذلك العقل يعقله، مأخوذ من عقال البعير، وحض \_ عليه السلام \_ على أن يليه في الصلاة ذوو العقول والمعرفة، وكذلك في غيرها، هو حكمهم، ليقربوا منه في استخلافه إذا احتاج إليهم، وللتبليغ عنه لما سمعوه منه، والضبط لما يحدث عنه، والتنبيه استخلافه إذا احتاج إليهم، ووجدهم عن قرب لما يحتاجهم إليه، ولأنهم أحق بالتقدم/ على من سواهم، وليقتدي بهم من بعدهم، ويتوصل به إليهم في مهات الأمور، وكذلك ينبغي لسائر الأئمة الاقتداء بسيرته، وذلك في كل حال، من جموع الصلاق، وجمالس العلم، ومشاهد الذكر، ونوادي التشاور والرأي، ومعارك القتال والحرب، وأن يكون الناس في كل الأمور على طبقاتهم من المعرفة، والعلم، والدين، والعقل، والسن، وقد جاء عن عائشة \_ رَهَوَالَيَهُمَا عَنَا رسول الله الله الله الناس منازهم» (١))(٩).

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (س) و (ص).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 323)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 432.

<sup>(3)</sup> ذكره مسلم تعليقا في مقدمة صحيحه (1/ 6). ووصله: أبو داود في سننه (5/ 173)، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم: 4842، فأعله بالانقطاع، واختلف أهل الحديث في رفعه ووقف، وحسنه السخاوي لشواهده. المقاصد الحسنة (ص163 و164).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 345).

## [وظائف المأموم وهي عشر]

## وعلى المأموم عشر وظائف:

أن ينوي الاقتداء بإمامه، وكونه مأموما ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما لا تصح صلاته فيه إلا بالجماعة، كالجمعة، وصلاة الخوف، وما يقدم من الصلوات قبل وقتها بسبب الجمع، فتلزمه نية الإمامة والجمع، وكذلك المستخلف؛ وعلى المأموم أن لا يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوالها، وليفعل كل ذلك بعد فعله، وأن يقول ((آمين)) إذا قال الإمام: ﴿وَلاَ أَلضَّا لِينَ ﴾، وأن لا يقرأ وراءه فيما جهر فيه، ويقرأ سرا فيما أسر فيه، وأن يقوم مَنْ وراءه خلفَه إن كانوا ذكرين فأكثر، أو عن يمينه إن كان واحدا، والنساء من خلفهم، وأن يرد السلام على إمامه، وعلى من على يساره، ويقول: ((ربنا ولك الحمد)) إذا قال إمامه: ((سمع الله لمن حمده ))، وأن يسبح بإمامه إذا سها، وينبهه إذا رأى في صلاته خللا، ويفتح عليه إذا غير القرآن أو وقف يطلب الفتح، وأن يطلب الصف الأول فالأول، وتكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في مؤخر المسجد.

### 1) [نيت الاقتداء]

قوله: (وعلى المأموم عشر وظائف: أن ينوي الاقتداء بإمامه، وكونه مأموما)؛

تكلم هنا على وجوب نية الاقتداء على المأموم، وقاله القاضي أبو محمد عبدالوهاب<sup>(1)</sup>، وما قاله صحيح وفيه خلاف، وصورة المسألة: لو قصد مصل أن يصلي فذا فأحرم ونيته ذلك، ثم رأى إماما بين يديه يصلي جماعة؛ فهل له أن يعتقد الاقتداء به، ويتم خلفه مأموما أم لا؟ المشهور أن ذلك لا ينبغي، وتبطل صلاته إن فعل، وقيل: تصح.

<sup>(1)</sup> التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص 105).

وحكى الباجي عن ((ابن حبيب في إمام كان يصلي بقوم في السفر، فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام، فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته؛ لأنه كان مأموما، وأعاد من وراءه أبدا؛ لأنهم لا إمام لهم. قال: وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك))(1).

فها نقله ابن حبيب عن ابن القاسم ومن لقيه من أصحاب مالك؛ من صحة صلاة الإمام الذي أتم مأموما، خلاف ما قال عبد الوهاب، ومثله في سماع عيسى عن ابن القاسم، وفي سماع موسى بن معاوية عنه خلافه، وربها يشهد للقول به إتمام أبي بكر مأموما بعد إن ابتدأ إماما<sup>(2)</sup>، وإن كان الأكثرون على أن ذلك خاص بالنبي على ووقع أيضا لابن القاسم ما يدل على جواز الاقتداء به المنظية في ذلك.

وإذا قلنا بالمشهور من المذهب في أنه لا بد من نية الاقتداء فقال الفقيه أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد السلام التونسي (3)، عن شيوخ شيوخه: إنه يكفي في ذلك ما يدل عليه التزاما، وهو أنه لو قيل له: ما تنتظر بالتكبير، أو بالركوع، أو بالإحرام لقال أنتظر الإمام.

وهذا الذي قاله واضح، وكلام المازري نص أو كالنص في ذلك؛ لأنه قال: إذا قارنت الأفعال بقصدٍ لذلك وتعمدٍ له فهذا معنى النية، ولا بد من افتتاح الصلاة بها لئلا يمضي جزء من الصلاة لم تقصد فيه المتابعة.

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (2/212).

<sup>(2)</sup> وذلك في قصة مرض وفاته على حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، «فخرج بين رجلين \_ العباس وعلي \_ لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه ذهب ليتأخر، فأوما إليه النبي على: ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنبه أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي الناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي قاعد». أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 243)، كتاب يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي على قاعد». أخرجه الشيخان؛ صحيح مسلم (2/ 20)، كتاب الصلاة، الجماعة والإمامة، باب إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم: 655، وصحيح مسلم (2/ 20)، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...، رقم: 963.

<sup>(3) (</sup>أبو عبد الله التونسي) هو: الإمام العالم الحافظ القاضي محمد بن عبد السلام بن يوسف التونسي، (676 ت 749 هـ)، ولي قضاء الجماعة بتونس فكان عادلاً قائماً بالقسط، إلى أن توفي بالطاعون، من كتبه: شرح مختصر ابن الحاجب، ومن تلامذته ابن عرفة وأمثاله. انظر تاريخ قضاة الأندلس (ص161)، والديباج المذهب لابن فرحون (ص418).

ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والإرادات، لا من باب الشعور والإدراكات، وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء إلى المسجد بقصد الصلاة، وقعد في المسجد ينتظر الإمام، لا يقال فيها فعل أنه شَعُر بمجيئه إلى المسجد فلم يقصده، أو شعر بانتظار الإمام ولم يرده؛ بل قصد المسجد للائتهام، وانتظر الإمام بقصد، وقام للصلاة، وتهيأ للدخول للصلاة، وبقي ينتظر الإمام، كل ذلك بإرادة وقصد.

قولة: (ولا يلزم ذلك الإمام)؛ قال في المدونة: ((ولا بأس أن تأتم بمن لم ينو هو أن يؤمَّك))(1)، وثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه دخل في الصلاة مع النبي يعلق بعد أن أحرم النبي النفسه(2)، وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم أجمعين(3).

قوله: (إلا فيما لا تصح صلاته فيه إلا بالجماعة، كالجمعة، وصلاة الخوف، وما يقدم من الصلوات قبل وقتها بسبب الجمع، فتلزمه نية الإمامة والجمع، وكذلك المستخلف)؛

إنها شرط في إمامة هؤلاء نية الإمامة؛ لأنه إذا لم يقصد أن يصلي [إماما فهو إنها دخل

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 96).

<sup>(2)</sup> ذلك من حديث نوم ابن عباس عند خالته أم المؤمنين ميمونة أخرجه مالك في الموطأ (1/121)، كتاب صلاة الليل، باب صلاة النبي في الوتر، رقم: 11، والبخاري في صحيحه (1/72)، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، رقم: 138، ومسلم في صحيحه (1/525)، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: 763.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في حديث جابر مع جبار بن صخر \_ رَهَا الله عنه - (4/ 2005)، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم: 3010، كما أخرج ابن ماجه في سننه (1/ 312)، كتاب إقامة الصلاة، باب الإثنان جماعة، رقم: 973، وابن خزيمة (3/ 18)، أن جابرا يقول: «كان رسول الله عليه يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه»، وفي إسناده شرحبيل بن سعد ضعفه جماعة منهم: مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقد اختلط في آخر عمره. انظر: مجمع الزوائد للهيئمي (1/ 498)، والاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحلبي (ص166).

أن يصلي]<sup>(1)</sup> وحده، وهذه الصلوات على هذه الصفة لا تصح إلا في جماعة، فلا تجزئـه صلاته.

قوله: (وما يقدم من الصلوات قبل وقتها بسبب الجمع)؛ يعني ـ والله أعلم \_ جمع المغرب والعشاء ليلة المطر، وأما جمع عرفة، أو جمع المسافر يجد به السير فيقدم الصلاة، أو جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله، فلا يشترط ذلك فيه؛ لأن هذه الصلوات تصح فيها الصلاة بدون جماعة.

وما قاله في الاستخلاف معناه \_ والله أعلم \_ على القول بأنه لا يجوز للمأمومين الإتمام أفذاذا وهو قول ابن عبد الحكم؛ فإنه يقول: إذا طرأ على الإمام عذر فلم يستخلف، وصلى القوم أفذاذا بطلت صلاتهم، وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة الذي يقول إن صلوا أفذاذا صحت صلاتهم فليست نية الإمامة في الاستخلاف بلازمة، ويشهد لهذا التقييد الذي قيدناه قول المؤلف: (إلا فيها لا تصح صلاته فيه إلا بالجهاعة).

## 2) [متابعة المأموم الإمام]

[أ/ <sup>46</sup>] قوله: (وعلى المأموم أن لا/يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوالها، وليفعل كل (<sup>2)</sup> ذلك بعد فعله)؛

وهذا لما في الصحيح عن النبي على أنه قال: «إنها جعل الإمام ليوتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون»، زاد في بعض الروايات: «وإذا ركع فاركعوا»، وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة في هذا الحديث: «ولا تركعوا حتى

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [صلاته كل] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك؛ صحيح البخاري (1/ 218)، كتاب الصلاة، باب إنها جُعِلَ الإمام ليؤتم به، رقم: 689، وصحيح مسلم (1/ 308)، كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم: 411.

شرح قاعدة الصلاة 👱

يركع...، ولا تسجدوا حتى يسجد اله (1).

وأخرج أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الا تبادروني بركوع ولا سجود، فإنه مها أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت (2).

وفي الصحيح عن البراء بن عازب رَخَالِلهُ عَنْهُ: «أنهم كانوا يصلون خلف النبي على الله الله الله على رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله على الأرض، ثم يخر مَنْ وَرَاءَه سُجَّدا» (6).

وفي الصحيح أيضا من حديث أنس عن النبي الله قال: «أيها الناس؛ إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف...»(7).

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (1/ 404)، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلى من قعود، رقم: 603.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (1/ 404)، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، رقم: 603.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (س) و (ص).

<sup>(4)</sup> في طرة نسخة (خ): ((قال الدميري في شرح سنن ابن ماجه: قال الشيخ تقي الدين: هذا التحويل يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أنه يرجع إلى أمر معنوي على سبيل مجازي؛ فإن الحار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بها يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، قال: وربها يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، قال الدميري: وقيل المراد تحويل صورته يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة، ولا يمتنع وقوع ذلك في الدنيا، فقد نقل الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في شرح المصابيح، أن بعض العلماء فعل ذلك امتحانا، فحول الله تعالى رأسه رأس حمار، وكان يجلس بعد ذلك خلف ستر حتى لا يبرز للناس، وكان يفتي من وراء حجاب))اهـ من الشيخ الحطاب على المختصر رَحَهُ اللهُ.). انظر: مواهب الحليل (2/ 468).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم برواياته المذكورة عن أبي هريرة (1/ 320 ـ 321)، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم: 427.

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم (1/ 345)، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، رقم: 474.

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم (1/ 320)، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم:426.

قال القاضي في الإكمال: ((هذا نهى عن مسابقة الإمام، وأن حقيقة الإمامة التقدم والسبق، وأن يكون متَّبعاً، والمأموم مُتَّبِعا له. وفي هذه الأحاديث تغليظ شديد على المأموم في مسابقة إمامه، ولا خلاف أن اتباعه من سنن الصلاة.

ثم اعلم أن الصلاة على قسمين: أفعال وأقوال، وكل قسم على قسمين: فالأفعال تنقسم لمقصود في نفسه؛ كالقيام والقعود والركوع والسجود. ولمشروع للفصل لغيره؛ كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين.

فأما المراد لنفسه فإذا اتفقت فيه المسابقة في ابتدائه وانتهائه، حتى لم يوافق الإمام فيه بمقدار أقل ما يجزئه من ذلك؛ مثل أن يركع، أو يسجد قبله، ويرفع قبل ركوع الإمام أو سجوده، فهذا لا يجزئه، وليرجع فليركع (1) أو يسجد معه إن أدركه، أو بعده إن لم يدركه، ويجزئه السجود قولا واحداً، وفي إجزاء الركوع إن كان غافلاً في نفسه، أو مزاهاً ونحوه خلاف).

ثم قال: ((وإن كان في سبقه متعمدًا لفعله، ولم يوافق الإمام في فعله، وركع ورفع قبل ركوع الإمام، فهذا مفسد لصلاته، وهو قول الحسن بن حي<sup>(2)</sup>، وقال غيره: لا يفسدها؛ لأنه جاء بفرضه، واتباع الإمام سنة، وأما إن سابق الإمام بالركوع أو بالسجود والرفع منها فركع قبل ركوع الإمام ورفع قبل رفعه، فمتى ما توافق مع الإمام فيما يجزئ من ركوع أو سجود أجزأه؛ لأنه صار مؤتما به في هذا الركن، وقد أساء في المسابقة وأثم، وإن كان موافقته في ذلك حين رفعه من الركوع، وانحطاط الإمام له في هيئة لو اقتصر فيها على الركوع لأجزأتها - احتمل أن يقال: إن ذلك لا يجزئ؛ لأنه

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [فيركع].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [الحسين بن جني]، وكذا في شرح مسلم لأبي عبد الله الأبي (2/ 179)، والمصحيح [الحسن بن حي] وقد سبقت ترجمته في ((فضائل الصلاة)): ((رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام)). انظر: الاستذكار لابن عبد البر (1/ 496)، والإكمال لعياض (2/ 339).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

ليس مؤتما به، ولعدم الطمأنينة، وقد يقال على شرط اطِّراح<sup>(1)</sup> الطمأنينة: أن يجزئ لموافقتها في ذلك الفعل.

واختلف العلماء إذا تنبه للمسابقة وهو راكع، أو ساجد مع الإمام؛ هل يرفع ثم يركع، أو يسجد حتى يكون ركوعه، أو سجوده بعده، أو يثبت معه؟ وقول (2) مالك والشافعي: يثبت [معه] (3) ويجزئه وقد أساء. وقال سفيان: يرفع ثم يسجد أو يركع، وقال ابن مسعود: «يعود للمكث بقدر ما رفع ثم يتبع إمامه» (4)، يعنى يرجع إلى الإمام إن لم يكن رفع، ويمكث بعده بقدر ما رفع قبله، وفعله سحنون، حكاه ابنه عنه.

وأما الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان، فإذا سبق المأموم الإمام بها، فرفع رأسه من ركوعه أو سجوده، وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه في بقية الركن، ثم يرفع بعده، فعل، وبهذا قال مالك وعامة العلماء، وإن فاته ذلك ولم يتنبه حتى رفع الإمام بعده، أجزأه رفعه، ولا تلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام؛ مثل أن يرفع ثم يسجد قبل رفع الإمام، ولم يتنبه حتى سجد الإمام، ولا يفسد ذلك صلاته، بخلاف غير ذلك من الأركان، وقد قيل: إنه يرجع إلى السجود الذي رفع منه قبل الإمام، وإن كان (5) قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه، وقاله ابن المسيب وسحنون، واختاره بعض شيوخنا وقال: إنه اتبع الحديث.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [انطراح] وكلاهما مطاوع ((طرحه)).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [وهو قول] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (إكمال المعلم).

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري معلقا، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ: «لا تبادروا أثمتكم بِالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه بِه الإمام». انظر: صحيح البخاري (1/ 216)، كتاب الصلاة، باب إنها جعل الإمام ليؤتم به، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 50)، ومصنف عبد الرزاق (2/ 374)، وتغليق التعليق لابن حجر (2/ 289).

<sup>(5) [</sup>كان] سقطت من نسخة (خ).

وأما الأقوال فهي قسمان: فرائض وسواها؛ فالفرائض: الإحرام والسلام، وقد تقدم الكلام في حكم اتباع الإمام فيهما، وما عداهما فسنة / قولُه بعد قوله، ويجزئ معه، [ب/ 46] ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة. وحكى أصحاب الخلاف عن ابن عمر وأهل الظاهر: أن صلاة من خالف الإمام وسابقه فاسدة))(1).

وما قال القاضي أنه تقدم الكلام عليه سنذكره هنا، وذلك في شرحه لحديث أبي موسى، وهو في الصحيح حديث طويل، من جملة فصوله: «ثم ليؤمكم أحدكم؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ﴿عَيْرِ أَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ أَلضَّ آلِينَ ﴾ فقولوا: آمين يُجِبْكم (2) الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم، فقال رسول الله على فتلك بتلك، وإذا قال الإمام (3): سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك (4) الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه على: فتلك بتلك »(5).

قال القاضي في شرحه إياه فيه: ((إن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب، وهو مذهب كافة العلماء، ولا خلاف أنه لا يسبقه المأموم بالتكبير والسلام إلا عند الشافعي، ممن لا يسرى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وأن الصواب فعل المأموم ذلك بعد، واختلفوا إذا فعله معه معاً، ولأصحابنا فيه قولان: الإجزاء وعدمه، وكذلك اتفقوا على أنه لا يسابقه بأفعاله وسائر أقواله في الصلاة، ولا يفعلها معه معاً وأن السنة اتباعه فيها.

واختلفوا في إتباع المأموم الإمام في أفعاله: هل يكون معه، فإذا شرع الإمام في الركوع ركع بإثره، ولم ينتظر تمام ركوعه، أم يكون بعده فلا يركع حتى يركع الإمام،

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 338 ـ 340).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [يُجيبُكم] وما أثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم.

<sup>(3) [</sup>الإمام] سقطت من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [ربنا لك].

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم (1/ 303)، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم: 404.

شرح قاعدة الصلاة 💻

ولا يرفع حتى يرفع الإمام، وهكذا<sup>(1)</sup> في سائر الأفعال، كما جاء في الحديث: «فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم»؟

وعن مالك في ذلك ثلاثة أقوال: هذان القولان، والقول الثالث: التفريق بين الاتباع في القيام من الركعتين، وبين سائر أفعال الصلاة؛ فيعمل<sup>(2)</sup> معه سائر الأفعال إلا القيام من الركعتين، فلا يقوم حتى يستوي الإمام قائما ويكبر، وعلى القول الآخر يقوم بقيامه ولا ينتظر تكبيره، ولابد في هذه الأقاويل من اقتدائه بالإمام، ويسبق الإمامُ بأول الفعل والقول)<sup>(3)</sup>.

# (0) [التأمين إذا قال الإمام: (0)

قوله: (وأن يقول ((آمين)) إذا قال الإمام: (وَلاَ أَلضَّا لِّينَ))؛

قد تقدم الكلام في التأمين عند ذكر المؤلف له في الفضائل<sup>(4)</sup>.

## 4) [قراءة المأموم في السريم، وتركها في الجهريم]

قوله: (وأن لا يقرأ (5) وراءه فيما جهر فيه، ويقرأ سرا فيما أسر فيه)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) و(ر) [وهذا].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [فيفعل].

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 297 \_298).

<sup>(4)</sup> راجع في (ص 489).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [ولا يقرأ].

<sup>(6) [</sup>بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 86)، كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيها جهر فيه، رقم: 44.

وقالت الشافعية بإيجاب قراءة أم القرآن على كل مصل؛ مأموما كان أو غيره وحجتهم (1) الحديث الصحيح: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج هي خداج، غير تمام. فقال رجل لأبي هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام؟ فقال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك» (2). وظاهره كانت الصلاة سرا أو جهرا، وتأوله مالك بصلاة السر؛ لقول جابر: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء إمام» (3). وقد تقدم ذكر بقية الخلاف في ذلك، وقد تقدم في عدِّ السنن حكم قراءة المأموم فيها أسر فيه إمامه.

### 5) [موقف المأموم من الإمام]

قوله: (وأن يقوم مَنْ وراءه خلفَه إن كانوا ذكرين فأكثر، أو عن يمينه إن كان واحدا، والنساء من خلفهم)؛

تكلم هنا على مراتب المأمومين مع الإمام، وجعل الاثنين فأكثر خلفه، والواحد عن يمينه، والنساء من خلفهم؛

فأما الواحد مع الإمام فيقف عن يمينه، هذا مذهب عامة الفقهاء؛ إلا ابن المسيب فإنه قال يقف عن يساره، وحجة الجهاعة حديث ابن عباس، وحديث جابر، وهما في الصحيح، وكل واحد منهما وجد النبي يسلي يصلي فقام عن يساره، فأداره إلى يمينه (4). ومن التابعين من قال يقف خلفه حتى إذا أراد الركوع، فإن لم يأت (5) أحد رجع عن يمينه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وحجته].

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 296)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم: 395.

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/84)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، رقم: 39.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجهما (ص 693) [نية الاقتداء].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [ولم يأت] مع سقوط [فإن].

وأما الإثنان فيقومان خلفه عند الأكثرين، وقال ابن مسعود: يقومان إلى جانبيه؛ أحدهما عن يمينه، وآخر عن يساره (1)، والحديث الصحيح حجة عليه، وهو حديث جابر أقامه النبي على عن يمينه، ثم لما جاء جبار بن صخر أقامهما خلفه (2).

وأما إذا كانوا أكثر من اثنين فلا خلاف أنهم يقومون خلف، والصبي الذي يعقل معنى الصلاة حكمه حكم الرجل في جميع ذلك<sup>(3)</sup>.

وأما المرأة/ فسواء كان مع الإمام أحد أو لم يكن إنها تقف خلف الإمام وإن كان [47/1] وحده، أو مع واحد، فإن كان معه أكثر من واحد قاموا خلفه، والمرأة خلفهم، وإن كان النساء أكثر صففن خلف الرجال، ولا خلاف في ذلك.

وإنها الخلاف في حكم هذا الترتيب؛ فمذهبنا أن الترتيب هكذا ليس بواجب، فلو صلت امرأة في صف الرجال، أو رجلان في صف الإمام، أو رجل صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة لم تبطل صلاة واحد منهم. قال أبو حنيفة: إذا قامت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها معا. وقال الشافعي: في أحد قوليه: إذا تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته.

### 6) [رد السلام على الإمام وعلى من باليسار]

قوله: (وأن يرد السلام على إمامه، وعلى من على يساره)؛

قد تقدم في عدِّ السنن الكلام في ذلك (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 379 \_380)، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، رقم: 534، عن علقمة، والأسود: «أنها دخلا على عبد الله...، فقام بينها، وجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شهاله، ثم ركعنا...، فلما صلى، قال: هكذا فعل رسول الله عن شهاله، ثم ركعنا...،

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه (ص 3 و6) [نية الاقتداء].

<sup>(3) [</sup>في جميع ذلك] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> راجع (ص461).

### 7) [قول: ((ربنا ولك الحمد))]

قولة: (ويقول: ((ربنا ولك الحمد)) إذا قال إمامه: ((سمع الله لمن حمده)))؛ وكذلك أيضا هذا قد تقدم الكلام عليه في السنن<sup>(1)</sup>.

#### 8) [التسبيح لسهو الإمام]

قوله: (وأن يسبح بإمامه إذا سها، وينبهه إذا رأى في صلاته خللا، ويفتح عليه إذا غير القرآن أو وقف يطلب الفتح)؛

أما التسبيح بالإمام إذا سها<sup>(2)</sup> فلما في الصحيح أن النبي قال: «من نابه شيء من صلاته فليقل: «من نابه شيء من صلاته فليقل: سبحان الله»، هكذا أخرجه البخاري<sup>(3)</sup>، وفي رواية أخرى: «فليسبح»<sup>(4)</sup>، والأولى بينت لفظ التسبيح كيف هو.

والمذهب أنه يقول ذلك سواء كان رجلا أو امرأة، وقال الأوزاعي والشافعي: إن كان رجلا سبح، وإن كانت امرأة صفقت: أي ضربت بباطن إحدى يديها على الأخرى، وحكاه عياض رواية في المذهب، ورجحه بعض أشياخ المذهب.

وينبغي ألا يغفل المسبح بغيره (5) فيقصد تنبيه الإمام خاصة، فإنه إذا فعل ذلك فكأنه كلمه، ولا فائدة في التسبيح إذن، وإنها الصواب أن يستحضر معنى التسبيح وهو تنزيه الرب عما لا يليق بعلي جلاله، ولا منافاة بين هذا القصد مع قصد تنبيه الغير كما في الأذان؛ يقول: ((الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله)) يقصد مدلول هذه الألفاظ، ومع ذلك إعلام الناس بدخول الوقت، وكذلك هنا يقصد تنزيه الرب وتنبيه الإمام، والله

<sup>(1)</sup> راجع (ص456).

<sup>(2) [</sup>سها] سقطت من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونها.

<sup>(3)</sup> عن سهل بن سعد الساعدي في صحييح البخارى (1/ 363)، كتاب العمل في الصلاة، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، رقم: 1218.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 317)، كتاب الصلاة، باب تقديم الجهاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، رقم: 421.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [لغيره].

شرح قاعدة الصلاة ـ

سبحانه أعلم. فإن فطن الإمام بأول تسبيح فلا يزاد عليه، وإن لم يفطن بالتسبيح جملة كُلِّم بالتصريح إن احتاج إلى ذلك، ولا تبطل على المشهور من المذهب. وقد تقدم في المفسدات ما فيه من الخلاف<sup>(1)</sup>.

### 9) [الفتح على الإمام عنده خطئه في قراءة القرآن]

وجعل المؤلف الإمام إذا غير القرآن يفتح عليه أي ينبهه على ما غير؛ بأن يقرأ المأموم الآية جهرا ليسمعه الإمام فيرجع إلى الصواب. وأما إذا تعايا في القراءة وتفلتت له القراءة، ولم يغير القرآن فلا يستعجل عليه بالفتح حتى يستدعيه ويفهم منه الطلب لذلك، فإنه قد يراجع نفسه حتى يستحضرها، أو يقرأ غيرها، أو يركع إن كان قرأ ما يجزئه، أو يستدعي الفتح، وقد تقدم هذا<sup>(2)</sup>.

### 10) [طلب الصف الأول فالأول]

قوله: (وأن يطلب الصف الأول فالأول، وتكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في مؤخر المسجد)؛

ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (3)، وصح عنه الله أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» (4)، ومعناه يضربون القرعة عليه، وقد تقدم سائر ما يتعلق بهذا الكلام.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 546\_548) في [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها]

<sup>(2)</sup> راجع (ص 548) في [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها].

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 326)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... وفيضل الأول فالأول منها، رقم:440.

<sup>(4)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: صحيح البخارى (1/ 200)، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم: 615، وصحيح مسلم (1/ 325)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... وفضل الأول فالأول منها، رقم: 437.

### [ممنوعات صلاة الجماعت عشر]

## وممنوعات صلاة الجماعة عشر:

أن يصلي بهم إمام قد صلى لنفسه تلك الصلاة، فذلك يفسدها عليهم، أو تختلف نيته ونية من وراءه، فلا تجزئ المأمومين، أو يصلي الإمام أرفع مما عليه أصحابه إلا الشيء اليسر، فإن فعل ذلك كبرا أو عبثا أفسد عليه وعليهم، أو يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة؛ فلا تجزئهم، أو يصلي جالسا أو مومئا لعذر وهم لا عذر لهم، فلا تجزئهم وإن صلوا قياما؛ ويكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دونهم، أو أن يتقدم المأمومون أمامه، أو يساووه في الصف، أو أن يبددوا صفوفهم، أو يصلى الرجل وحده دون الصف، أو بين الأساطين لغير ضرورة، أو يؤم الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه، وأن تجمع في مسجد له إمام راتب مرتين.

#### 1) [إمامة من قد صلى]

قوله: (وممنوعات صلاة الجماعة عشر: أن يصلي بهم إمام قد صلى لنفسه تلك الصلاة، فذلك يفسدها عليهم)؛

قال القاضي في الإكمال: ((اختلف في صلاة المفترض خلف المتنفل؛ فأجازها الشافعي وأحمد وطائفة من السلف، أخذاً بما في الصحيح: أن معاذا كان يصلي مع النبي عليه ثم يؤم قومه (1)، ومنعت ذلك طائفة، وهو قول مالك(2) وربيعة والكوفيين)).

قال: ((واختلف أصحابنا إذا نزل ذلك؛ فأكثرهم يرون إعادة المأموم أبدًا، وسحنون يرى إعادته إذا ذكر في اليومين والثلاثة، فإذا بعد لم يُعد))(3).

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن جابر؛ صحيح البخاري (1/ 221)، كتاب الأذان، بـاب إذا طـوَّل الإمـامُ وكـان للرجل حاجةٌ فخرج، رقم: 701، وصحيح مسلم (1/ 339)، كتاب الصلاة، باب القراءة في العـشاء، رقم: 465.

<sup>(2)</sup> انظر: المدونة لسحنون (1/ 180)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 97).

<sup>(3)</sup> الإكمال لعياض (2/ 379).

### 2) [اختلاف نيت الإمام مع نيت المأموم]

قوله: (أو تختلف نيته (1) ونية من وراءه، فلا تجزئ المأمومين)؛

مثال ذلك: أن ينوي الإمام الظهر ومن خلفه العصر، أو بالعكس، فإن مذهب المدونة وجوب الإعادة على المأموم أبدا<sup>(2)</sup>. قال اللخمي: ويجري فيه قول آخر؛ أنه إنها يعيد في الوقت<sup>(3)</sup>.

وسئل مالك في العتبية في أول سماع ابن القاسم، عمن دخل مع قـوم في صلاتهم وهو يظن أنها العـصر؟ قـال: وهو يظن أنها العـصر؟ قـال: ((يقطع صلاته بتسليم، ثم يستأنف الظهر، ثم يصلي العصر))/.

قال ابن رشد: ((لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز لرجل أن يأتم في صلاته بمن يصلي غير تلك الصلاة؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام))(4).

## 3) [صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم تكبرا]

قوله: (أو يصلي الإمام أرفع مما عليه أصحابه إلا الشيء اليسير<sup>(5)</sup>، فإن فعل ذلك كبرا أو عبثا أفسد عليه وعليهم)؛

قال في المدونة: ((وكره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما عليه أصحابه، قال ابن القاسم: فإن فعل أعادوا أبداً؛ لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير فتجزئهم الصلاة))(6). قال ابن أبي زيد في تفسير اليسير: ((قدر الشبر أو عظم الذراع))(7).

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) و(ر) [نية الإمام].

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 180)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 97).

<sup>(3)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمى، لوحة 45 مخطوط.

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/221).

<sup>(5) [</sup>اليسير] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 175)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 94).

<sup>(7)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 297)، وشرح البخاري لابن بطال (2/ 41)، والذخيرة للفرافي (2/ 257).

قال اللخمي: وإن صلى رجل لنفسه في موضع مرتفع، وأتى رجل فأنْتَمَّ به أجزأتهم الصلاة (1).

ونقل ابن يونس عن فضل بن سلمة (2): أن الصلاة إنها تفسد إذا فعلوا ذلك اختيارا، وأما إذا كان ذلك لضيق الموضع فلا بأس أن يصلي بصلاته ناس أسفل منه (3)، قال: وروايته لسحنون، وذهب إليه يجيى بن عمر.

قال ابن يونس عن بعض الفقهاء: وإذا كان مع الإمام قوم، وأسفل منه قوم فلا شيء عليهم، وصلاة الجميع تامة. وأجاز بعض العلماء صلاة الإمام أرفع مما عليه أصحابه؛ لصلاة النبي على المنبر، وتأوَّل أصحابنا خصوصه به على للنبر، وتأوَّل أصحابنا خصوصه به عليه في الحديث<sup>(4)</sup>.

## 4) [وجود حائل يين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة والسماع]

قوله: (أو يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة؛ فلا تجزئهم)؛

قال المازري: ((إذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة وسماع الصوت حتى الا يجد طريقا للاقتداء به (<sup>5)</sup>، فلا خفاء بأن الائتمام لا يتصور))<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمى، لوحة 37 مخطوط.

<sup>(2) (</sup>فضل بن سلمة) هو: أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير الأندلسي المالكي، حافظ فقيه حسن النظر، رحل إلى المشرق مرتين، وأقام فيهما عشرة أعوام، ولَقِيَ جماعة من أصْحاب سحْنُون، مات بالأندلس سنة 319ه 318 م، من مصنفاته: (مختصر المدونة)، و(مختصر الموازية). بغية الملتمس للضبي (ص 411)، والديباج لابن فرحون (ص 315).

<sup>(3)</sup> انظر: شرح البخاري لابن بطال (2/ 41).

<sup>(4)</sup> أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد قال: "ولقد رأيت رسول الله على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: ياأيها الناس؛ إني صنعت هذا لِتَأْتُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِ». صحيح البخاري (1/ 273)، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم: 917، وصحيح مسلم (1/ 387)، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم: 544.

<sup>(5)</sup> وإذاكان يسمع صحت صلاته مع الكراهة؛ وفي المدونة: ((ومن صلى في دور بين يدي الإمام بـصلاة الإمام، وهم يسمعون تكبيره في غير الجمعة أجزأتهم، ويكره لهم ذلك)). انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 94).

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 898).

## 5) [صلاة القائم وراء المصلي جلوسا وإيماء]

قوله: (أو يصلي جالسا أو مومئا لعذر وهم لا عذر لهم، فــلا تجــزئهم وإن صــلوا قياما)؛

يعني بقوله: (جالسا) في موضع القيام لعجزه عنه، ومعنى (مومئا): من لا يقدر على الركوع أو السجود يومئ أي يشير بها حسبها تقدم ذلك كله في صفة صلاة المريض، وقد تقدم في الإمامة الكلام على هذا المعنى والخلاف فيه.

وقوله: (وهم لا عذر لهم) دليله أنهم لو كانوا مثله لصحت(١)، وقد تقدم ذكر ذلك.

## 6) [كراهية تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأموم]

قوله: (ويكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دونهم)؛

وقد روي عن مالك إجازته، قد تقدم الكلام عليه في وظائف الإمام(2).

### 7) [كراهية تقدم المأموم أمام الإمام]

قوله: (أو أن يتقدم المأمومون أمامه، أو يساووه في الصف)؛

قد تقدم أن مذهب مالك لا يبطل الصلاة شيء من ذلك، ولكنه مكروه لمخالفة الرتبة المشروعة (3)؛ ودليل الصحة وقوف ابن عباس وجابر عن يمين النبي ولم يأمرهما بإعادة (4).

8) [كراهية تفريق الصف أو الانفراد خلفه أو الصلاة بين الساطين]

قوله: (أو أن يبددوا صفوفهم، أو يصلي الرجل وحده دون الصف، أو بين الأساطين لغير ضرورة)؛

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 174)، وتهذيبها للراذعي (1/ 93 و94).

<sup>(2)</sup> راجع (ص686\_687)

<sup>(3)</sup> راجع (ص701).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في (ص93). (وطائف الإمام/نية الاقتداء).

أخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله على: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»(1)، وفي رواية أخرى: «أقيموا الصف؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»(2).

وأخرج من حديث النعمان بن بشير: «أن رسول الله على خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدرُه من الصف، فقال: عباد الله؛ لتسوُّنَ صفو فكم، أو ليخالفَنَ اللهُ بين وجوهكم» (3).

وأخرج النسائي عن أنس أن رسول الله عليه قال: «أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر»(4).

قال اللخمي: ((ويتبدئ الصف من خلف الإمام، ثم عن يمينه وشماله حتى يتم الصف، ولا يبتدئ ثان قبل تمام الأول، ولا ثالث قبل تمام الثاني. قال: وهو الذي يقتضيه قول مالك في كتاب ابن حبيب. قال: وهو أحسن من قوله في المدونة للأحاديث (5)))(6).

وأجاز مالك في المدونة أن تقوم طائفة حذو الإمام، أو عن يمينه في الصف الأول أو

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 226)، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم: 723، وصحيح مسلم (1/ 324)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 433.

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 226)، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم: 722، وصحيح مسلم (1/ 324)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 435.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (1/ 324)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 436.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي (2/ 93)، كتاب الإمامة، باب الصف المؤخر، رقم: 818.

<sup>(5)</sup> من الأحاديث التي استدل بها اللخمي ما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله على: «ألا تَصُفُّون كها تَصُفُّ الملائكة عند ربها؟... يُتِمُّونَ الصفوف الأُول ويتراصُّون في الصَّفِّ، و «الأُول» بضم الهمزة وفتح الواو: جمع الأُولى: أي لا يشرعون في صف حتى يكمل ما قبله، وفي رواية أبي داوود: «يُتِمُّونَ الصفوفَ المَقَدَّمَةَ...». صحيح مسلم (1/ 222)، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، رقم: 430، وسنن أبي داود (1/ 249)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم: 661.

<sup>(6)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمى، لوحة 46 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

الثاني، وتأتي طائفة أخرى فتقف عن يساره في الصف، ولا تلتصق بالطائفة الأولى<sup>(1)</sup>، وأخذ من هذا أبو إسحاق جواز تقطيع الصفوف، والذي رجح العلماء الأخذ باتصال الصفوف وسد الفرج، وهو الذي يقتضيه كلام المؤلف.

وأما صلاة الرجل وحده خلف الصف فإن كان ذلك مع وجود الفرجة بين يديه فقال المازري: ((هو مكروه ويجزئ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال أحمد: إن انضاف إليه أحد قبل الركوع صحت صلاته، وإن ركع وحده بطلت، ثم إن انضاف إليه أحد كان كالفذ أيضا، وقال النخعي والحكم والحسن بن صالح وإسحاق وابن المنذر تبطل صلاته، ونقل مثله عن أحمد، وقال ابن وهب في المجموعة: إذا خرج أحد عن الصف بطلت صلاته))(2).

وأما من لم يجد أين يقف في الصف فقال مالك: يقف حيث شاء خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن يساره. قال مالك: ((ولا يجبذ<sup>(3)</sup>/ إليه أحدا<sup>(4)</sup>)، فإن جبذ أحدا ليقوم [88] معه فلا يتبعه، وهو خطأ ممن فعله، وخطأ من الذي جبذه))(<sup>5)</sup>.

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 194)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 104).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 696 ـ 697).

<sup>(3)</sup> جبدً: من جبذت الشئ مثل جذبته، مقلوب منه. الصحاح للجوهري (2/ 561).

<sup>(4)</sup> ورد في ذلك حديث أن النبي الله قال لرجل صلى خلف الصف: «أيها المصلي هلا دخلت في الصف، أو جررت رجلا من الصف؛ أعد صلاتك»، وفي رواية: «جذبت رجلا»، وفي رواية: «فليختلج إليه رجلا من الصف»؛ وهو حديث ضعيف جدا، ولهذا فلا يصح عند المالكية القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه؛ لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز؛ بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة. أما ما روى أبو داود في سننه: (1/ 439)، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، رقم: 280)، والترمذي في سننه: (1/ 445)، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف الصف وحده، رقم: 2310)؛ عن وابصة بن معبد: «أن النبي رأى رجلا يصلي باب الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة»، فهو حديث صحيح؛ إلا أنه محمول على من لم يستطع خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة»، فهو حديث صحيح؛ إلا أنه محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضام إلى الصف، وترك فيه فرجة، وجذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ 348). انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (2/ 99 -100)، والصعيفة للألباني (2/ 222)، وارواء الغليل له أيضا (2/ 292).

<sup>(5)</sup> المدونة لسحنون (1/ 194)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 104)، والنوادر لابن أبي زيد (1/ 295).

وأما الصلاة بين الأساطين\_يعني السواري\_فإن كان لضرورة من ضيق المسجد، فهو جائز، وإن كان لغير ضرورة قال المازري: ((ظاهر المدونة كراهته (1)، وفي المبسوط إجازته اختيارا، قال (2): ولم يزل ذلك من عمل الناس، ولم أر أحدا كرهه))(3).

وقال اللخمي: لا أرى الصلاة هنالك لفذ ولا لجماعة؛ لبعد الفذ عن القبلة، وتقطيع الصف في الجماعة، فإن كانت ضرورة بسط شيئا يصلي عليه؛ لأنه موضع النعال<sup>(4)</sup>.

## 9) [كراهيم إمامة الرجل في دار الآخر دون إذنه]

قوله: (أو يؤم الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه)؛

هذا لما تقدم من قول النبي الله: «لا يؤمنَّ الرجلُ [الرجلَ] (5) في سلطانه (6)، والمذهب على أن ذلك جائز بإذنه، وعن [.....] (7) أن ذلك لا يجوز ولو أذن، وقد تقدم في الإمامة تمام المسألة (8).

(1) المدونة لسحنون (1/ 195)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 104).

<sup>(2)</sup> أي الإمام مالك، كما هو ظاهر في شرح التلقين للمازري المنقول عنه.

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 703\_704).

<sup>(4)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمي، لوحة 46 مخطوط.

<sup>(5)</sup> الزيادة من صحيح مسلم، وسقطت من النسخ التي بين يدي. (6) سبق تخريجه في (ص 663) (صفات الإمام المستحبة وهي عشر)، (كونه الأفضل في الدين).

<sup>(7)</sup> هكذا بياض في النسخ الخمس التي بين يدي؛ وقد بحثت على من قال بهذا القول لملإ هذا البياض فلم أعثر عليه، وأقدم من وجدت حكاه هو الترمذي في سننه (1/ 458)، كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة، رقم: 235) وقد عبر عنه بقوله: ((وكرهه بعضهم))؛ وعليه فيمكن أن يكون: وعن [بعضهم]؛ ولعل من أجل ذلك ترك القباب بياضا هنا عله يجد من قال به فبقى هكذا. والله أعلم.

<sup>(8)</sup> أصل الخلاف في المسألة الحديث الذي سبق تخريجه في (ص 663) (صفات الإمام المستحبة): «لا يـؤمنّ الرجلُ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»؛ لأن قوله: «إلا بإذنه» يحتمل عوده على الأمرين: الإمامة، والجلوس؛ فمن قال: إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلي بهم، يقول: إنه يعود على الجلوس فقط. انظر: سنن الترمذي يقول: إنه يعود على الجلوس فقط. انظر: سنن الترمذي المصدر السابق، وفتح الباري لابن حجر (2/ 172).

## 10) [كراهيم جمع الصلاة مرتين في المسجد الواحد]

قوله: (وأن تجمع في مسجد له إمام راتب مرتين)؛

قال المازري: ((مذهبنا أن المسجد إذا كان له إمام راتب فصلى فيه، فإنه ينهى أن تصلى فيه ماعة أخرى (1)، وبه قالت الشافعية، واشترطت ألا يكون المسجد على قارعة الطريق.

وعن أشهب أنه جمع مع أصبغ في مسجد صلى أهله [فيه] (2) ، وأجاز ذلك عطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، ورُوي مثله عن ابن مسعود، وأنس.

وعن أحمد: يجوز ذلك فيها عدا المسجد الحرام، ومسجد المدينة))(3).

<sup>(1)</sup> انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 97)، والنوادر لابن أبي زيد (1/ 330).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (2/ 713 ـ 714).

## [صلاة العيدين]

صلاة العيدين سنة مؤكدة، ويؤمر بالتجميع لها، على سنتها، من تلزمهم الجمعة، ويستحب لمن فاتته، أو كان حيث لا تلزمه أو لمن لم تتأكد في حقه، صلاتها كيفما أمكنه من إفراد أو جمع.

وشروط صحتها من اشتراط الأركان وحدودها، كشروط الصلاة المفروضة وحدودها.

#### [معنى العيد لغت]

قوله: (صلاة العيدين سنة مؤكدة)؛

قال القاضي عياض \_ رَحَمُهُ اللهُ \_: ((وسُمى العيدُ عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل يعود بالفرح والسرور على الناس، وقيل: تفاؤلا لأن يعود على من أدركه، كما سميت القافلة في ابتدائها وخروجها تفاؤلا لقفولها سالمة ورجوعها))(1).

قال القاضي عبد الوهاب: (([معناه في اللغة]<sup>(2)</sup>: الوقت الذي يعود إليه <sup>(3)</sup> الفرح والسرور، أو الحزن. قال الشاعر:

عاد قلبي من المليحة عيد واعتراني من حبها تسهيد))(4).

#### [حكم صلاة العيد]

وقوله: (صلاة العيدين سنة مؤكدة)؛

قال في إكماله: ((صلاة العيدين من السنن عندنا وعند كافة العلماء، وذكر عن أبي

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 289).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص) وكان بدلها [لأنه].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [يعود عليه].

<sup>(4)</sup> شرح رسالة ابن أبي زيد للقاضي عبد الوهاب (1/ 14).

حنيفة أنها واجبة، وقال الْإِصْطَخْرِيُّ: هي فرض (1)))(2).

وقال المازري: ((إن بعض الشافعية قال: إنها فرض كفاية، وبه قال أحمد (3). ودليل عدم الوجوب حديث الأعرابي وقوله في الصلوات الخمس: «هل عليَّ غيرُهن؟ قال: لا؛ إلا أن تتطوع»(4))(5). وقد تقدم حد السنة (6).

# قوله: (ويؤمر بالتجميع لها، على سنتها، من تلزمهم الجمعة)؛

قال في الإكمال: ((وهي عندنا لازمة لمن تلزمه الجمعة، وهو قول كافة العلماء على أصولهم في الجمعة، وأبو حنيفة على أصله أيضا أنها لا تجب إلا على من في المصر))(7).

قال المازري: ((أما الحواضر فإن الرجال المقيمين فيها يخاطبون بصلاة العيدين، واضطرب المذهب في أهل القرى الذين لا تجب عليهم الجمعة، وفي المسافر والنساء والعبيد والصبيان فقال في المدونة في أهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي الإمام، يكبرون مثل تكبيره، يقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين. قال: وأحب ذلك إلي (8) أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين (9)، ولمالك في العتبية: إنها يجمع في صلاة العيدين من تلزمه الجمعة (10).

<sup>(1)</sup> الذي عزا النووي إلى الاصطخري هو: أنها فرض كفاية. انظر: شرح مسلم (6/ 171)، والمجموع (5/ 2/1).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 289).

<sup>(3)</sup> انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 223)، والإنصاف للمرداوي (2/ 294).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري عن طلحة بن عبيد الله؛ صحيح البخاري (1/ 39) كتاب الإيهان، باب الزكاة من الإسلام، رقم: 46، وصحيح مسلم (1/ 41)، كتاب الإيهان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم: 11.

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1056).

<sup>(6)</sup> راجع (ص343).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 290).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [وأحب إلي].

<sup>(9)</sup> المدونة لسحنون (1/ 247 \_248).

<sup>(10)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 498)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 497).

قال ابن القاسم: وإن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا؛ ولكن لا خطبة عليهم، وإن خطبوا فحسن، ولو تركوا الجمعة وهي عليهم، فعليهم أن يصلوا العيدين بخطبة وجماعة (1). و لمالك في المجموعة في القرية فيها عشرون رجلا: أرى أن يصلوا العيدين، قال عنه ابن نافع: ليس إلا [على] (2) من عليه الجمعة. وقال أشهب: استحب ذلك لهم وإن لم تلزمهم الجمعة، قال أشهب عن مالك: وينزل لها من ثلاثة أميال (3).

وفي مختصر ابن شعبان: وليس من أمر الناس أن يجتمع أهل القرى في الفطر والأضحى إذا لم يكن عليهم أئمة، فإن صلوا فلا بأس، وقد قيل: يصلي بهم رجل منهم ويخطب بهم، وقد قيل: إذا كانت قرية فيها عدد، وحضر يوم عيد صلى بهم رجل وخطب، ولو كانوا قليلا أجزأتهم صلاتهم من غير خطبة، وإذا كان في قرية نحو من عشرين لم أر أن يصلوا صلاة العيدين، ولا يصلي العيدين إلا من وجبت عليه الجمعة))(4).

وقال في المدونة في النساء والعبيد: ((لا تجب عليهم، ولا يؤمرون بالخروج إليها، ومن حضرها منهم لا ينصرف إلا بانصراف الإمام، وإذا لم يخرج النساء فما عليهن واجب أن يصلين، ويستحب لهن أن يصلين أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن ويصلين مثل صلاة الإمام، [ويكبرن] (5) مثل تكبيره)) (6).

وقال مالك في المبسوط في الإمام يكون في السفر فتحضره صلاة العيد: ليس عليه

<sup>(1)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 498).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 498).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1058.

<sup>(5)</sup> هكذا في نسخة (ر)، وفي (ص) و (خ) و(ت) [ويكبرون] ولعله خطأ من الناسخ؛ لأن الضمير للنسوة. والله أعلم.

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 246).

ذلك، ولم أسمع أن أحدا<sup>(1)</sup> ممن مضى فعل ذلك<sup>(2)</sup>. وقد تقدم من كتاب ابن شعبان/ في نحو عشرين<sup>(3)</sup> لا يصلون صلاة العيد.

قال اللخمي: وهو أصل مختلف فيه: هل يتطوع بها من لا تجب عليه أم لا؟ وإذا أبيح له ذلك؛ هل فذا، أو في جماعة، أو إنها يباح ذلك للفذ خاصة؟ وفي كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أنها سنة لجميع المسلمين؛ من النساء والعبيد والمسافرين، ومن عقل الصلاة من الصبيان<sup>(4)</sup>.

قوله: (ويستحب لمن فاتته، أو كان حيث لا تلزمه أو لمن لم تتأكد في حقه، صلاتها كيفما أمكنه من إفراد أو جمع)؛

أما من فاتته صلاة العيد فقال في المدونة: ((يستحب له صلاتها من غير إيجاب))<sup>(5)</sup>. ومضى المؤلف على القول بأن من لا تجب عليه، يستحب له صلاتها من إفراد أو جمع.

قوله: (ومن لم يتأكد في حقه وجوبها)؛ يعني به مثل أهل القرى الذين لا تجب عليهم الجمعة، وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف.

### [شروط صحم صلاة العيد هي شروط الصلوات الخمس]

قوله: (وشروط صحتها من اشتراط الأركان وحدود الصلاة، شروط الصلاة المفروضة وحدودها)؛

يعني أنه يشترط فيها من الأركان وهو: الإحرام والقيام والقراءة، والركوع، والسجود والجلوس والسلام، ومن الشروط: الطهارةُ من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وسائر ما يشترط في الصلوات المفروضة.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ولم أسمع أحدا].

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1059).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [عشرين صلاة] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> التبصرة لأبي الحسن اللخمي، لوحة 67 و68 مخطوط. وانظر أيضا النوادر لابن أبي زيد (1/ 500).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 125).

## [سنن صلاة العيد عشر]

وسننها المختصة بها، سوى سنن الصلاة المتقدمة عشر: كونها ركعتين، وأداؤها في وقتها، وأوله شروق الشمس، وآخره الزوال من يومها، والبروز لها إلى الصحراء إلا من عذر، والإمام، والجماعة المقيمة، والخطبة بعدها؛ وأحكام خطبتها أحكام خطبة الجمعة، إلا أنه يزاد فيها التكبير أثناءها، والجهر في قراءتها، والتكبير في الركعة الأولى ست بعد تصبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تصبيرة القيام، وإظهار التكبير في المشي إليها من طلوع الشمس، وإذا جلس في المصلى إلى خروج الإمام، ويقطعه بخروجه، ويصبر معه عند بعضهم إذا كبر في خطبته، وبعد الصلوات أيام التشريق إلى بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع، وإخراج زكاة الفطر قبلها في عيد الفطر، وذبح الأضحية بعدها في يوم الأضحى واليومين بعده.

#### 1) [كونها ركعتين]

قوله: (وسننها المختصة بها، سوى سنن الصلاة المتقدمة عشر: كونها ركعتين)؛ أما هذا فمها نقلته الأمة بالعمل، فلا يختلف في مثله.

### 2) [أداؤها في وقتها]

قوله: (وأداؤها في وقتها، وأوله شروق الشمس، وآخره الزوال من يومها)؛ يعنى أنها مخصوصة بوقت؛ فلا تفعل قبله ولا بعده.

أما أوله فإذا حلت النافلة، وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها، وابيضاضها وذهاب الحمرة عنها، وحكى ابن شعبان عن مالك وابن أبي ذئب<sup>(1)</sup> [قالا]<sup>(2)</sup>: يعجل الإمام

<sup>(1) (</sup>ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي التابعي، المدني من رواة الحديث، وأحد الأئمة المشاهير، صاحب الإمام مالك \_ رَحِيَلِكَ عَنْهَا \_ وكانت بينهما ألفة أكيدة، ومودة صحيحة، ولد سنة 80 هو وتوفي 158ه، انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (9/ 270 \_272)، والوفيات لابن خلكان (4/ 183).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) و(ص) [قال لا] وهو خطأ غير المعنى.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ الصلاة \_\_\_\_\_

الخروج في الأضحى، ويخفف ما لا يخفف في الفطر؛ لشغل الناس في ذبائحهم وانصرافهم إلى أهلهم<sup>(1)</sup>، وذكر في ذلك حديثا إلى النبي النها وذكر عن مالك وابن أبي ذئب في الإمام ينادي بعد صلاة العشاء: ((عجلوا الغدو على اسم الله)) أنه من فعل الناس، وهو قول أبي هريرة (3).

وأما آخر الوقت فزوال الشمس من ذلك اليوم. قال<sup>(4)</sup>: إذا لم يثبت العيد إلا بعد الزوال فلا يصلون صلاة العيد<sup>(5)</sup>، وعن الشافعي قولان أحدهما: تُقْضَى في غديوم العد<sup>(6)</sup>.

#### 3) [أداؤها في المصلى دون المسجد إلا لعذر]

قوله: (والبروز لها إلى الصحراء إلا من عذر)؛

وفي المدونة: ((السنة الخروج في كل مصر إلا أهل مكة، فإن السنة أن يصلوا العيدين

<sup>(1)</sup> السنة في صلاة عيد الأضحى أن يخفف الإمام ويعجل؛ لأن الناس سيشتغلون بالأضحية، وهذا يحتاج إلى وقت لكي يصيبوا فضيلة إيقاع الذبح في ضحى يوم النحر، وما سميت الأضحية أضحية إلا لأنها تقع ضحى يوم النحر، ففضيلتها في هذا الوقت، والسنة أن يصلي بهم والشمس قيد رمح، أما في صلاة عيد الفطر فيوقعها والشمس قيد رمحين؛ لأن الناس يحتاجون إلى وقت أكثر قبل الصلاة من أجل إخراج زكاة الفطر؛ فاختلف الحكم بالنسبة لهدي النبي في صلاة الأضحى وصلاة الفطر.

<sup>(2)</sup> الحديث المراد هناكها في شرح التلقين للهازري: (3/ 1061) هو: أن رسول الله و كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: «عجل الأضحى، وأخر الفطر، وَذَكِّرْ الناسَ». أخرجه السافعي في الأم: (1/ 386)، ومن طريقه البيهقي في سننه (3/ 282) عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث، وقال البيهقي: ((هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده))، وهو مع إرساله ضعيف جدا، وآفته رجلان: إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك كها في التقريب لابن حجر، (ص 115)، وأبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الزرقي المدني سيء الحفظ. والله أعلم. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (2/ 106)، وإرواء الغليل للألباني (3/ 102).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/1061).

<sup>(4)</sup> أي الإمام مالك رَحْمَةُ اللَّهُ تعالى.

<sup>(5)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 500).

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/1061).

في المسجد الحرام)) هكذا قال اللخمي والمازري<sup>(1)</sup>، واختصر البراذعي: ((ويستحب الخروج فيهما إلى المصلى إلا من عذر))<sup>(2)</sup>.

وقال مالك: لا يصلى العيد في موضعين. وقال سحنون في قوم حضرهم العيد وأصابهم مطر شديد فصلوا في المسجد فلم يحملهم ولا الأفنية: لا أرى لمن بقي أن يجمعوا الصلاة، وإن أحبوا صلوا أفذاذا. وقالت الشافعية: الأفضل صلاتها في المسجد<sup>(3)</sup>.

وقوله: (إلا من عذر)؛ العذر: مثل عدو مانع، أو مطر وابل.

### 4) [كونها في جماعة بإمام]

قولة: (والإمام)؛ لأنها صلاة يجمع لها ويخطب(4) فيها فلا بد فيها من إمام.

قولة: (والجماعة المقيمة)؛ قد تقدم الخلاف فيمن يخاطب بصلاة العيد، وأن المشهور أنه يؤمر بها من تلزمه الجمعة.

### 5) [الخطبة بعد صلاة العيد]

قوله: (والخطبة بعدها)؛

صح أن النبي علي خطب في العيدين بعد الصلاة، وفعله الخلفاء الراشدون (5)\_

<sup>(1)</sup> التبصرة للخمي لوحة: 68 مخطوط، وشرح التلقين للمازري (3/ 1061)، وانظر أيضا: النوادر لابن أبي زيد (1/ 499).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 125).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1063).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [ويخطتب] وهو صحيح أيضا في اللغة كها في مختار الصحاح للرازي (ص 196)، مادة (خطب).

<sup>(5)</sup> حديث متفق عليه عن ابن عمر قال: «كان النبي في وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة»، وفي راوية للبخاري مثله عن ابن عباس. انظر: صحيح البخاري (1/888)، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، رقم: 963، وصحيح مسلم (2/605)، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، رقم: 888.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رضوان الله تعالى عليهم \_وعلى هذا عامة العلماء، وقد قدم الخطبةَ قبل الـصلاة مـروانُ ابن الحكم فأنكر عليه أبو سعيد \_رضوان الله تعالى عليه-<sup>(1)</sup>، قـال أشـهب: وإن قـدم الخطبة أعادها بعد الصلاة.

## قوله: (وأحكام خطبتها أحكام خطبة الجمعة؛ إلا أنه يزاد فيها التكبير أثناءها)؛

لا يريد أنها فرض كم خطبة الجمعة؛ فإنه (2) إذا كانت إقامة صلاة العيد سنة؛ فكيف تكون خطبتها فريضة؟ وإنها أراد أحكام الخطبة في قيام الإمام فيها، والاتكاء على عصاً، وكونها خطبتين يجلس بينهما، إلى غير ذلك من صفاتها المتقدمة في الجمعة؛ إلا أن الإمام إذا أحدث، أو واحد (3) من الناس لم ينصرف حتى تنقضي الخطبة؛ فإن الطهارة فيها غير مشترطة، وكذلك في خطبة الاستسقاء. واختلف: هل يجلس قبل الخطبة الأولى [أم لا] (4)؟ وأن يجلس أحسن؛ لأنه أجمع له، وليستقر الناس في أماكنهم.

وأما تكبير الإمام في الخطبة فقال مالك: يكبر الإمام إذا رقي المنبر وفي الخطبة الثانية ولم يحد في ذلك حدا. وقال في المبسوط: يفتح الإمام إذا صعد المنبر بالتكبير، قال: ومن السنة أن يكبر تكبيرا كثيرا، وقال المغيرة: كنا نعد الإكثار من التكبير عيا ومستراحا إليه في الخطبة/.

وقال ابن حبيب: ويجلس الإمام أول خطبته، ثم يفتتحها بسبع تكبيرات تباعا، ثم اذا مضت كلمات كبر ثلاثا، وكذلك في الثانية؛ إلا أنه يفتتحها بسبع تكبيرات (5)،

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ صحيح البخاري(1/ 287)، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، رقم: 956، وصحيح مسلم (1/ 69)، كتاب الإيهان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان، رقم: 78.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [فإنها].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [أحدث واحد] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> هكذا في كل النسخ التي بين يدي، وكذلك في نوادر ابن أبي زيـد (1/ 505)، ولم يظهر لي فائـدة هـذا الاستثناء؛ إذ لا فرق بين الخطبة الأولى والثانية في التكبير حسب ما هنا. والله أعلم.

ويجلس بين الخطبتين، ويكبر الناس كلم كبر، وذلك مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عتبة (1)، وبه قال مطرف وابن الماجشون.

ويذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر وسنتها، ويحض على الصدقة، وفي الأضحى يذكر الأضحية وسنتها، ويأمر بالذكاة ويعلمهم فرضها، ويحذر من تضييعها.

### 6) [الجهر في القراءة في صلاة العيد]

قوله: (والجهر في قراءتها)؛

ونُقِل عن النبي على الجهرُ في صلاة العيدين، كما نقلت عنه صلاتها (2)، وكذا كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة، وليست الخطبة في الحج للصلاة، وإنما هي تعليم للحج.

## 7) [التكبير في صلاة العيد]

قوله: (والتكبير في الركعة الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام)؛

وهذا الذي قال هو المذهب، ويشهد له حديث صحيح (3)، واختلف الناس في ذلك

<sup>(1)</sup> انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 190)، ومصنف عبد الرزاق (3/ 290).

<sup>(3)</sup> أخرج الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خسا قبل القراءة»، وقال: ((حديث حسن وهو أحسن شيء، وسأل البخاري عنه فقال: ((ليسس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول))، وهو قأأول أكثر أهل العلم من الصحابة ◄

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

اختلافا كثيرا جدا، والمذهب على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين معا، وعند أبي حنيفة يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها.

واختلف المذهب في رفع اليدين؛ فقال في المدونة: ((يرفع في الأولى خاصة))(1)، ورَوَى مطرف عن مالك أنه استحب الرفع في الجميع<sup>(2)</sup>، ورَوَى عنه عليُّ<sup>(3)</sup>: ((ليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله))(4). وليس بين التكبير صمت إلا قدر ما يكبر الناس<sup>(5)</sup> عند أهل المذهب، وقال غيرهم بالدعاء وبالذكر بين ذلك.

ومن نسي التكبير حتى قرأ أتى بالتكبير ثم أعاد القراءة، قال مالك: ويسجد بعد السلام، وقيل: لا سجود في مثل هذا، فإن لم يذكر حتى ركع مضى على صلاته وسجد قبل السلام.

واختلف فيمن دخل والإمام في القراءة؛ فقال ابن وهب: يكبر واحدة. وقال ابن القاسم وابن الماجشون: إن أدركه قائما في الأولى كبر سبعا، وإن أدركه (6) راكعا كبر

والتابعين والأئمة، وهو المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأبي أبوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعمر بن عبدالعزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: سنن أبي داود (1/ 181)، كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، رقم: 1151، وسنن الترمذي (2/ 416)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في صلاة العيدين، رقم: 536، وسنن ابن ماجة (1/ 407)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، رقم: 1279، وترتيب على الترمذي، (ص93 و 94)، والتلخيص الحبير لابن حجر: 199 ـ 200، وعون المعبود لأبادي (4/ 10)، ومرعاة المفاتيح للمباركفوري (5/ 46).

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 246)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 124).

<sup>(2)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/105).

<sup>(3) (</sup>عليٌّ) هو: على بن زياد أبو الحسن التونسي، سبقت ترجمته في (ص 427).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 502).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (1/105).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وإن وجده].

واحدة ولا شيء عليه، وإن أدركه بعد ما رفع (1) من الأولى قضى بعد سلام الإمام ركعة يكبر فيها سبعا، وإن وجده قائيا يقرأ في الثانية كبر خمسا، وإن وجده جالسا فأحرم وجلس ثم سلم الإمام قام فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وقال أيضا: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وقال أيضا: يكبر في الأولى ستا<sup>(2)</sup> مثل قوله في المدونة (3)؛ فرأى ابن وهب أن التكبير كالقراءة لا يقضي مع الإمام، ورآه ابن القاسم أنه بخلاف (4) القراءة؛ إذ المأموم لا يقرأ خلف الإمام ويكبر خلفه.

# 8) [التكبير قبل صلاة العيد وبعد الصلوات أيام التشريق]

قوله: (وإظهار التكبير في المشي إليها من طلوع الشمس، وإذا جلس في المصلى إلى خروج الإمام)؛

قال اللخمي: ((اختلف في مبدأ التكبير ومنتهاه؛ فقال في المدونة: ((يكبر إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وفي المصلى، فإذا خرج الإمام قطع))(5).

وروى ابن وهب عن مالك: يكبر إذا خرج، وفي كونه في المصلى حتى يـأتي الإمـام، وبعد أن يأتي حتى يخرج إلى الصلاة.

قال اللخمي: وهذا هو المستحسن من المذهب. وقال في المجموعة: من غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس؛ ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. وقال ابن حبيب: من غدا

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [فرغ].

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 66 و 67)، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 503).

<sup>(3)</sup> قال مالك في المدونة (1/ 247): ((من أدرك الجلوس من صلاة العيدين إذا هو أحرم جلس، فإذا قمضي الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير...)). انظر أيضا: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 125).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [أنه يخالف].

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 245).

إلى العيدين فلا يكبر حتى يسفر (1). وقال مالك في المبسوط: يكبر للعيدين بعقب صلاة الصبح. وقال ابن مسلمة: التكبير من حين يغدو الإمام يتحرى غدوه، ويكبر حتى يصلي، فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه. وقال مالك في العتبية: يكبر حين يغدو إلى المصلى إلى أن يرقى المنبر وإلى أن يسكت (2) عن التكبير (3)) (4). فهذا ما في التكبير من الخلاف في المبتدإ والمنتهى.

وأما الجهر به فقال المؤلف: (إظهار التكبير)، وذلك يقتضي الجهر به وهي السنة، وقد تقدم النقل عن المدونة أنه يكبر تكبير يُسْمِع نفسه ومن يليه، وعن مالك في العتبية: يكبر تكبيرا وسطا؛ لا خفضا ولا رفعا<sup>(5)</sup> وعنه في (المختصر): ويأتي الإمام إلى العيدين ماشيا مظهرا للتكبير. وقال ابن حبيب: السنة أن يجهر في طريقه إليها بالتكبير والتهليل والتحميد جهرا يُسْمِع نفسه ومن يليه وفوق ذلك شيئا<sup>(6)</sup>.

# قوله: (ويقطعه بخروجه، ويكبر معه عند بعضهم إذا كبر في خطبته)؛

قد تقدم الخلاف في هاتين المسألتين. ولم يذكر المؤلف كيفية هذا التكبير، قال ابن حبيب: وأحب إلي من التكبير: ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمدُ على ما هدانا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين)) لقول على المؤلف تعالى: ﴿ وَلِتُكُم لِلَوْ أَلْعِدَة وَلِتُكُم تَشْكُرُونَ ﴾ (7). وكان أصبغ يزيد: ((الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 500).

<sup>(2)</sup> المراد بالرقى والسكوت رقى الإمام وسكوته كما هو واضح في البيان والتحصل لابن رشد.

<sup>(3)</sup> انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 492).

<sup>(4)</sup> التبصرة للخمى لوحة: 68، مخطوط.

<sup>(5)</sup>البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 368).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 500).

<sup>(7)</sup> سورة البقرة: 184.

بالله)) وما زدت أو نقصت أو قلت غيره فلا حرج $^{(1)}$ .

[ب/ 49] وكل واحد<sup>(2)</sup> يكبر لنفسه، وليس من/ السنة هذا الذي يصنع الناس؛ من اجتهاعهم على الذكر والترسل فيه، وانقسامهم إلى طائفتين، وتقول طائفة بعد أخرى، وكل ذلك محدث.

# قوله: (وبعد الصلوات أيام التشريق إلى بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع)؛

أيام التشريق هي (3): يوم النحر ويومان بعده، ولا خلاف في المذهب أن ابتداء التكبير عقب صلاة الظهر من يوم النحر، والمشهور أن آخره صلاة الصبح من اليوم الرابع، وذكر سحنون عن بعض أصحابنا أن آخره صلاة الظهر من اليوم الرابع (4).

وأما خارج المذهب ففيه اختلاف كثير في المبتدإ والمنتهي.

وصفة هذا التكبير: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)) هكذا في المدونة (5). ورُوِي عن ابن زياد: نحن نستحسن ثلاثا؛ فمن زاد أو نقص فلا حرج. وقال ابن القاسم وأشهب: لم نَحُدَّ<sup>(6)</sup> فيه حدا، وفي مختصر ابن شعبان: يكبر ما شاء؛ إن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، أو خمسا، ليس فيه شيء موصوف، وفي المختصر عن مالك في صفته: ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد)) (7).

وإذا نسيه الإمام كبر المأموم، قال مالك: ((والتكبير على النساء والرجال وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم))(8)، والمشهور في المذهب أنه لا يكبر دبر النوافل، وروى

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 500).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وكل أحد].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [هو] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه (1/ 506 و 507).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 248)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 125).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [لم يُحَدًّ]، وسقطت من (س).

<sup>(7)</sup> النوادر والزيادات (1/ 506).

<sup>(8)</sup> المدونة لمالك (1/ 248)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 125).

الواقدي عن مالك: يكبر أيضا في دبر النوافل، وفي المختصر: لا يكبر النساء دبر الصلوات، وقال أشهب: لا يكبر من يسجد للسهو بعد السلام إلا بعد سجوده وسلامه، وكذلك من يقضي ما فاته، وعن ابن سحنون: من قضى صلاة من أيام التشريق بعد انقضائها فلا يكبر، وقال مالك: «إذا نسي الإمام التكبير حتى قام وذهب؛ فإن كان قريبا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه، قال ابن القاسم: وإن ذهب الإمام والقوم جلوس كبروا»)(1)، وفي المختصر: من نسي التكبير أتى به متى (2) ما ذكره.

### 9) [إخراج زكاة الفطر]

# قوله: (وإخراج زكاة الفطر قبلها في عيد الفطر)؛

أما زكاة الفطر فسيأتي للمؤلف الكلام في حكمها وغيره، وإنها يختص بهذا الموضع [أنه يستحب] (3) إخراجها قبل الغدو إلى المصلى.

## 10) [ذبح الأضحية]

قوله: (وذبح الأضحية بعدها في يوم (4) الأضحى واليومين بعده)؛

الأضحية بضم الهمزة وتشديد الياء، وفيها لغات أخر. قال مالك في الموطأ: ((الأضحية سنة واجبة (5)) و لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها)) وروي عنه: الأضحية سنة لا رخصة فيها لأحد (7). والمشهور من المذهب أنها سنة مؤكدة، وفي المذهب قول بإيجابها، ولذلك صرح ابن حبيب بتأثيم تاركها.

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 248)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 125).

<sup>(2) [</sup>متى] سقطت من نسخة (س).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (س) [إنها يستحب]، وسقطت من (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الأضحية بعدها يوم]، وفي (خ) [الأضحية في يوم]، وفي (س) [الأضحية بعد في يوم].

<sup>(5)</sup> كذا في النسخ التي بين يدي ولعله خطأ، وفي الموطأ: [الضحية سنة وليست بواجبة] والله أعلم.

<sup>(6)</sup> الموطأ (2/ 487). كتاب الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى، رقم: 13.

<sup>(7)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/5).

وجاءت أحاديث بالترغيب فيها<sup>(1)</sup>، قال ابن حبيب: هي أفضل من العتق ومن عظيم الصدقة، ويخاطب بها الحضري والمسافر ما عدا الحاج بمنى خاصة؛ فإنه إنها يخاطب بالهدي.

وهي مختصة ببهيمة الأنعام: الضأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل، هذا ترتيب الفضل فيها على المشهور، ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني مما سواه، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل [الواحد]<sup>(2)</sup>، وعن أهل بيته، ومن في نفقته من قرابته؛ فتجزئ عن الجميع.

ولا تجزئ العوراء الْبَيِّنُ عَوَرُها، والعرجاء الْبَيِّنُ ظَلْعها<sup>(3)</sup>، والمريضة الْبَيِّنُ مَرَضُها، والعجفاء (4) التي لا تُنْقِي (5)، وكذلك الشرقاء وهي: مشقوقة الأذن، والخرقاء وهي: المثقوبة الأذن، والمقابلة وهي: المقطوع من آخر

<sup>(1)</sup> منها ما أخرج الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسولَ الله على قال: «ما عمِل آدميٌ من عمل يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدَّم؛ إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسا». قال الترمذي: ((حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه...، ويُرْوَي عن رسول الله على أنه قال في الأضحية: «لصاحبها بكل شعرة حسنة»، ويُرُوَي: «بقرونها»)). انظر: سنن الترمذي (4/83)، كتاب الأضحية، باب ما جاء في فضل الأضحية، رقم: 1493.

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> الظُّلُع بالشُّكُون: العَرَج. (النهاية لابن الأثير (3/ 354)، وفي نسخة (ر) و(خ) [ضلُّعها] قال القاضي عياض (المشارق (1/ 329): ((اختلف أهل اللغة في الظلُّع الذي هو العرج: هل هو بالظاء، أو بالضاد.

<sup>(4)</sup> العجفاء: من العَجَف ـ بالتحريك ـ الهزال والضعف. جامَع الأصول لابن الأثير(3/ 333)، والنهاية له (3/ 408).

<sup>(5)</sup> لا تُنْقِي: ليس لها نِقْيٌ؛ والنَّقْي - بكسر النون وسكون القاف -: الشحم وأصله مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، وهذه ناقة مُنْقِيَّة، وهذه لا تُنْقِي: التي لا مُخَّ لعظامها لِضَعْفها وهُزالها. مشارق الأنوار لعياض (2/ 25)، وجامع الأصول لابن الأثير (3/ 333)، والنهاية له أيضا (5/ 233)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 198).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) [ذنبها] ولعله خطأ.

أذنها؛ إلا أن يكون [جميع] (1) ذلك من قطع أو شق شيئاً يسيراً فتجزئ، واليسير أقل من ثلث الأذن، وفي الثلث قولان.

ووقت ذبحها بعد أن يذبح الإمام عقب صلاة العيد واليومان بعده، ولا يضحي بليل، وأفضل هذه الأيام الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، وقيل: الثاني أفضل مما بعد الزوال من الأول.

ويأكل من أضحيته ويتصدق ويدخر إن شاء، والأحسن أن يتصدق بالأكثر وينتفع بالأقل، ولا يباع<sup>(2)</sup> منها لحم ولا جلد ولا غير ذلك، ويخاطب بها الرجال والنساء والصبيان، وأحكام الضحايا أكثر من هذا.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وألا يباع].

# [فضائل صلاة العيد عشر]

وفضائلها ومستحباتها عشر: الغسل لها، والطيب، والتجمل بالثياب، والسواك، وتنظيف الجسم فيها بتقليم الأظفار وقص الشارب، وما تقدم في الجمعة، والرجوع من غير الطريق الذي خرج عليه، والأكل قبل الغدو إليها يوم الفطر، وتأخيره يوم الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته، وقراءة ((الأعلى)) ونحوها فيهما بعد أم القرآن، والسعي إليها راجلا.

#### (2/1) [الغسل والطيب]

قوله: (وفضائلها ومستحباتها عشر: الغسل لها، والطيب)؛

قال مالك في المدونة في ألم غسل العيدين: ((أراه حسنا ولا أوجبه كغسل الجمعة ((أراه حسنا ولا أوجبه كغسل الجمعة ((أراه عقل في المختصر: ويستحب (3) الزينة والطيب والغسل قبل الفجر فيها واسع (4) وأفضل أوقات الغسل لها بعد صلاة الصبح (5))(6).

#### 5/4/3) [التجمل والسواك وخصال الفطرة]

قوله: (والتجمل بالثياب، والسواك، وتنظيف الجسم فيها بتقليم الأظفار وقص الشارب، وما تقدم في الجمعة)؛

وقد تقدم قول مالك في الزينة، وفي الحديث الصحيح ما يشهد للتجمل في العيدين والسواك والتنظيف بتقليم الأظفار وقص الشارب، وما تقدم في الجمعة من

<sup>(1) [</sup>في] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 245).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و(ر) [وتستحب].

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 497).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [صلاة الفجر].

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 498).

الاستحداد ونتف الإبط (1)، وكل ذلك داخل في الزينة المتقدم ذكر استحبابها (2).

### 6) [الرجوع من غير طريق الذهاب]

قوله: (والرجوع من غير الطريق الذي خرج عليه)؛

[50/1]

ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (3).

# 8/7) [تقديم الفطر في عيد الفطر، وتأخيره في الأضحى]

قوله: (والأكل قبل الغدو إليها يوم الفطر، وتأخيره يوم الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته (4)؛

البخاري عن أنس «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات»، زاد في طريق منقطع: «ويأكلهن وترا» (5).

قال المازري: ((إنها استحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى

<sup>(2)</sup> راجع (ص 589).

<sup>(3)</sup> عن جابر رَحَيَالِثَهَ قال: «كان النبي عَلَيْهُ إذا كان يومُ عيدٍ خالف الطريق» أي: ذهب في طريق، ورجع في آخر. صحيح البخاري (2 / 29)، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، رقم: 386.

<sup>(4) [</sup>وتأخيره يوم الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (2/ 446)، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم: 953.

بعده لما جاء من أنه ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع) (1)، قال المازري: ((ويمكن أن يكون ذلك لأن يوم الفطر كان الأكل قبله محرما، ثم حلَّ يومئذ فيأكل لتحقيق المخالفة، وفي الأضحى ليس كذلك؛ بل هو يوم قربة، ولا يراق دمها إلا بعد الصلاة، فاستحب له أن يكون أول طعامه من لحم قربانه))(2).

# 9) [قراءة سورة الأعلى في صلاة العيد]

قوله: (وقراءة ((الأعلى)) ونحوها فيهما بعد أم القرآن)؛

قال في المدونة: ((ويقرأ بـ (والشَّمْس وَضُحَيْهَا)، و (سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ أَلَاعْلَى) ونحوهما))(3). وأخرج النسائي «أن النبي عَلَيْ قرأ بـ (سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ أَلَاعْلَى)، و (هَلَ آبِيكَ حَدِيثُ أَلْغَلْشِيَةِ)»(4)، وفي الصحيح عن النبي عَلَيْ «كان يقرأ فيها بـ (فَقَ وَالْفُرْءَانِ أَلْمَجِيدِ)، و (إفْتَرَبَتِ إِلسَّاعَةُ وَانشَقَ أَلْفَمَرُ)»(5)، واستحب هذا ابن حبيب.

قال اللخمي: ((والأول أرفق بالناس، وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه (6) الصحابة))(7).

<sup>(1)</sup> قال الزَّيْن بن الْـمُنيِّر في حكمة ذلك: ((وقع أكله الله في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتها الخاصة بهما؛ فإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة، وافترقا من جهة أخرى)). انظر: فتح الباري لابن حجر (2/ 448).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1064).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 244).

<sup>(4)</sup> أخرجه النسائي في سننه الكبرى (1/ 536) عن النعمان بن بشير، وأصله في صحيح مسلم (2/ 598)، كتاب الجمعة، باب ما يُقْرَأ في صلاة الجمعة، رقم: 878.

<sup>(5)</sup> حديث عمر عن أبي واقد الليثي في صحيح مسلم (2/ 607)، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ في صلاة العيدين، رقم: 891، وفي موطأ مالك (1/ 180)، كتاب العيدين، رقم: 8. العيدين، رقم: 8.

<sup>(6) [</sup>عليه] سقطت من نسخة (خ) و(ت) ولعله خطأ.

<sup>(7)</sup> التبصرة للخمى، لوحة: 68، مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

#### 10) [السعي لها ماشيا]

قولة: (والسعي إليها راجلا)؛ يعني المشي إلى الصلاة، واستحب أن يأتيها ماشيا، وكذلك في (1) الجمعة لمن قوي عليه، قالوا: وقد رُوي ذلك (2) عن النبي النبي السيف (3) اللخمي: ينبغي السعي إليها راجلا متذللا، وهو سير العبد إلى مولاه، وذلك في الذهاب بخلاف الرجوع.

## [قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك»]

وبقيت مسائل مما يحتاج إليها في العيد؛ منها قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك (4) وغفر لنا ولك (5)»، قال مالك لا أعرفه ولا أنكره (6)» قال ابن حبيب: لم يعرف سنة، ولم ينكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركتُ من أصحابه لا يبدأون به، ولا ينكرونه على من قاله ويردون عليه مثله، قال ابن حبيب: ولا بأس عندي أن يبتدئ به (7).

قال المازري: في مختصر ابن شعبان قال الواقدي: لا بأس أن يقال للرجل: «تقبل الله

<sup>(1) [</sup>في] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2) [</sup>ذلك] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> أخرج الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج"، قال الترمذي: ((حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن لا يركب إلا من عذر))، وورد مثله عن ابن عمر، وسعد القرَظ، وابن أبي رافع. انظر: سنن الترمذي (2/ 410)، كتاب العيدين، باب ما جاء في المشي إلى يـوم العيد، رقـم: 530، وسنن ابن ماجة (1/ 411)، كتاب إقامة الـصلاة، بـاب مـا جـاء في الخروج إلى العيد ماشيا، رقم: 1294 ـ 1296.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [ومنكم].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [ولكم].

<sup>(6)</sup> أورد ابن حبان في الثقات (9/ 90) عن على بن ثابت قال: سألت مالك بن أنس عن قول الناس يوم العيد: «تقبل الله منا ومنك»؟ فقال: ما زال ذلك الأمر عندنا، ما نرى به بأسا.

<sup>(7)</sup> انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 1089).

منا ومنك»، وقاله واثلة بن الأسقع، وأبو أمامة (1) الباهلي \_ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُا \_ (2)، وقال ابن أبي ذئب: هو مُحدَث، وقاله الأوزاعي والقاسم بن مُخَيْمِرَة (3)، وحكى أبو محمد في النوادر أن واثلة بن الأسقع رد مثله على من قاله له، وأن مكحولا كرهه (4). وعن عبادة بن الصامت \_ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ \_ عن النبي عَلَيْ أنه [من] (5) فعل اليهود (6)، ولو صح هذا الحديث (7) لم يبق في المسألة إشكال (8).

(1) [وأبو أمامة] سقطت من نسخة (ر).

- (4) النوادر لابن أبي زيد (1/ 509).
  - (5) زيادة من نسخة (ر).
- (6) انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 1089).

<sup>(2)</sup> ورد هذا الأثر عن جبير بن نفير، وأبي أمامة الباهلي، وواثلة بن الأسقع؛ أما أثر جبير فأورده ابس حجر في الفتح (2/ 446) والسيوطي في وصول الأماني (1/ 66) وحسناه بلفظ: «قال كان أصحاب رسول الشهيئي إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك». أما أثر أبي أمامة فأخرجه الطبراني في الله على (2/ 287) أنه (الدعاء) (2/ 1233،1234) وإسناده ضعيف. كها أورد عنه الرازي في الجرح والتعديل (7/ 287) أنه كره أن يقول يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. أما أثر واثِلة فروي موقوفاً ومرفوعاً: أما المرفوع فأخرجه ابس عدي في (الكامل) (6/ 271) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى) (3/ 193)، وابس الجوزي في (العلل) (1/ 476) وتفرد به محمد بن إبراهيم الشامي وهو منكر الحديث. أما الموقوف فأخرجه الطبراني في (الكبير) (2/ 52) 35، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (1/ 42) وإسناده ضعيف. انظر: (المجمع) للهيثمي (2/ 206)، والتحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل للطريفي (ص 78).

<sup>(3) (</sup>ابن مُخَيِّمِرَة) - بضم الميم وفتح الخاء وسكون الياء وكسر الميم الثانية \_ هو: الإمام الحافظ التابعي أبو عروة الهمداني، شيخ الأوزاعي، ولد بالكوفة ونزل دمشق، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 100 هوقيل 111هـ. الثقات لابن حبان (5/ 307)، والتهذيب لابن حجر (8/ 303)، وشرح مسلم للنووي (2/ 110)، والمشارق لعياض (1/ 398).

<sup>(7)</sup> قلت: الحديث ضعيف؛ فقد رواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وَ الله عنه عنه الله عنه عنه عنه قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم؟ قال: ذلك فعل أهل الكتابين وكرهه» وفي سنده عبدالخالق ابن زيد قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. انظر: سنن البيهقي الكبرى (3/ 300)، والعلل لابن الجوزي (2/ 548)، والفتح لابن حجر (2/ 446).

<sup>(8)</sup> ذكر ابن تيمية ـ رَحَمُهُ اللّهُ ـ خلاصة المسألة حين سئل عنها في فتاواه (24/ 253) فقال: ((ليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما ثُهى عنه؛ فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة والله أعلم)).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

ونص القاضي أبو الوليد بن رشد على كراهة القصد للتزاور لأجل العيد، بخلاف من زار فيه لقصد آخر، والمتقى في ذلك إحداث بدعة على جهة الاستنان<sup>(1)</sup>.

وأقبح من هذا إنفاق الأموال في المباهاة والمفاخرة على القرابة والأصهار والمعارف، إلى غير ذلك من البدع التي جرت عليها عوائد الناس، وربها اعتقد الجاهل أنه عامل في ذلك بالطاعة، لا سيها إذا اعتضد بقول جهلة الخطباء وتحريضهم على المزاورة. وجاء في صحيح الآثار: «لا أذان فيها ولا إقامة» (٤)، وأحدثوا هم ((حضرت الصلاة)).

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 453).

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان من حديث جابر، وابن عباس قالا: «لم يكن يؤذّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى»، كما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله والعيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة». صحيح البخاري (2/ 451)، كتاب العيدين، باب المشي إلى العيد والصلاة بغير أذان ولا إقامة، رقم: 959 و 960، وصحيح مسلم (2/ 604)، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، رقم: 886.

## [صلاة الاستسقاء]

صلاة الاستسقاء سنة، وسننها المختصة بها عشر: البروز لها إلى الصحراء إلا من عذر، والإمام، والجماعة، والخروج إليها ماشيا بهيئة التذلل، وترك الزينة، وإظهار الفاقة، والخشوع؛ وصلاتها ركعتين، والجهر في قراءتها، وقراءة ((الأعلى)) ونحوها فيهما، والخطبة بعدها كخطبة العيدين، وتكثير الاستغفار، والدعاء فيها دون تكبير ولا دعاء للأئمة، وتحويل الرداء آخرها.

#### [الاستسقاء لغم وحكم صلاته]

قوله: (صلاة الاستسقاء سنة)؛ الاستسقاء معناه: طلب السقي.

قال القاضي في الإكمال: لا خلاف في أن الاستسقاء سنة، واختلف هل له صلاة أم لا؟ فذهب مالك إلى أن من سنته الصلاة، وقال أبو حنيفة: إنها هو الدعاء خاصة (1).

#### [سنن صلاة الاستسقاء عشر]

1) [أداؤها في الفضاء]

قوله: (وسننها المختصة بها عشر: البروز لها إلى الصحراء إلا من عذر)؛ وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي على صلاها بالمصلى خارج المدينة (2).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 312).

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن عمه عبد الله بن زيد المازني قال: «خرج النبي الله المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه» وفي رواية «وحول رداءه» وصلى ركعتين» وانفرد البخاري بزيادة: «جهر فيها بالقراءة». انظر: صحيح البخاري (2/ 514)، كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، رقم: 1024، والتلخيص الحبير لابن حجر رقم: 1024، وصحيح مسلم (2/ 611)، كتاب الاستسقاء، رقم: 894، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 24/ 2).

شرح قاعدة الصلاة ـ

#### 2) [الإمام والجماعت]

قوله: (والإمام، والجماعة)؛

اشتراط الإمام والجماعة في كل صلاة لها خطبة كالجمعة والعيدين لازم.

### 3) [إظهار التذلل والخشوع وترك الزينت]

قوله: (والخروج إليها ماشيا بهيئة التذلل، وترك الزينة، وإظهار الفاقة، والخشوع)؛

وذلك لما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس - رَضَالِتُهُ عَنْهَا - قال: «خرج رسول الله على في الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرعاً» (1)، ومعنى قوله: «متبذلاً» قال عياض: لابسا بذلة ثيابه، وهي ما يمتهن من الكسوة أي: غير متزين (2)، وهذه الحالة هي التي تناسب الاستسقاء. ومعنى الفاقة: الحاجة والفقر. قاله في المشارق (3).

### 5/4) [صلاتها ركعتين، والجهر فيهما]

قوله: (وصلاتها ركعتين، والجهر في قراءتها)؛

أما صلاتها ركعتين فقد صح عن النبي عليه وكذلك الجهر فيها أخرجه البخاري(4).

# 6) [قراءة سورة الأعلى]

قوله: (وقراءة ((الأعلى)) ونحوها فيهما)؛

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (1/ 688)، كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، رقم: 1165، كما أخرجه الترمذي في سننه وقال: ((حسن صحيح)) (2/ 35)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، رقم: 555.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/82)، مادة (بذل).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (2/ 165)، مادة (فوق).

<sup>(4)</sup> ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد المازني عند الشيخين، وقد سبق تخريجه قريبا.

#### 7) [الخطبة بعد الصلاة]

## قوله: (والخطبة بعدها كخطبة العيدين)؛

اختلف في تقديم الخطبة على الصلاة، والذي رجع إليه مالك أنه يصلي، ثم يخطب، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وله قول آخر بتقديم الخطبة، وقاله الليث<sup>(4)</sup>. قال عياض: واختلفت في ذلك الأحاديث، وترجح المشهور بالقياس على العيدين<sup>(5)</sup>. زاد اللخمي: وبالقياس على الاستخارة؛ لأن تقديم الصلاة من أعظم ما يتوسل به ويقدم في طلب الحوائج<sup>(6)</sup>.

#### 9/8) [تكثير الاستغفار، والدعاء دون التكبير]

قوله: (وتكثير الاستغفار، والدعاء فيها دون تكبير ولا دعاء للأئمة)؛

قال اللخمي: ((واستحب أن يكثر في الخطبة من الاستغفار؛ لقوله تعالى في قصصة نصوح: ﴿إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وَإِنَّهُ وَكَانَ غَبَّا رَأَيُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّ إِنَّهُ وَكَانَ عَبَالِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِي السَّمَآءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَاءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى السَّمَآءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَاءُ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكُ مِي السَّمَاءِ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكِ مِي السَّمَآءَ عَلَيْكِ مِي السَّمَاءِ عَلَيْكِ السَّمَاءُ مِي السَّمَاءُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولِ السَّمَاءُ عُلَيْكُولُولُ السَّمَاءُ عَلَيْكُولُولُ السَّمِ عَلَيْكُولُ السَّمَاءُ عَلَيْكُولُولُولُ السَّمِي السَّمَاءِ عَلَيْكُولُولُ السَّمِي عَلَيْكُولُولُولُ السَّمَاءُ عَلَيْكُولُ السَّمَاءُ عَلَيْكُولُولُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ السَلَمُ عَلَيْكُولُولُ السَّمِي عَلَيْكُولُولُ السَّمِ عَلَيْكُولُولُ السَلَ

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(س) [كخطبتكم].

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 12 و 313).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> التبصرة للخمى لوحة: 67 مخطوط.

<sup>(7)</sup> سورة نوح: 10 و11.

<sup>(8)</sup> التبصرة للخمى لوحة: 67 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

قال المازري: ينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء بالتوبة، والخروج من المظالم إلى أهلها، مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، قال الله تعالى: ﴿ وَمَآ أَصَلَبَكُم مِّس مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ وَيَعْهُواْ عَى كَثِيرٍ ﴾ (1)، وأيضا فقد تمنع المظالم من إجابة الدعاء، كما في حديث الذي يطيل السفريقول: «يارب؛ ومطعمه حرام (2) ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له (3).

737

قال: ويأمرهم بالتقرب إلى الله بالصدقات؛ لعلهم إن أطعموا فقراءهم أطعموا جميعا؛ إذ الكل فقراء إلى الله، واختلف هل يأمرهم بصيام؟ فقال مالك في المختصر: ليس قبل الاستسقاء على الناس صيام فمن تطوع خيرا فهو خير له، وحكى عنه أبن شعبان في مختصره: أنه لا يصام في الاستسقاء وأنكره، واستحب ابن حبيب تقديم صوم ثلاثة أيام، آخرها اليوم الذي يستسقون فيه، ويؤمرون برد الظُّلامات وأداء ما فرطوا فيه من الواجبات، ويندبون إلى الصدقة (4).

### 10) [تحويل الرداء]

# قوله: (وتحويل الرداء آخرها)؛

هذا لما ثبت «أن النبي على حول رداءه»، وفي رواية: «قلب رداءه» (5). ومذهب مالك في ذلك: أنه يرد ما على يمينه من الرداء على يساره، وما على يساره على يمينه، وقد جاء كذلك مفسرا في بعض الأحاديث (6)، وتكون حاشية الرداء التي تلي رأسه لا تـزال تـلي رأسه، والحاشية التي تلي خلفه لا تزال تلي خلفه.

<sup>(1)</sup> سورة الشورى: 30.

<sup>(2) [</sup>حرام] سقطت من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 703)، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم: 1015.

<sup>(4)</sup> انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 1104).

<sup>(5)</sup> ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد المازني عند الشيخين، وقد سبق تخريجه قريبا.

<sup>(6)</sup> جاء بيان ذلك في رواية البخاري، في حديث عبد الله بن زيد السابق، ولفظه: «قلب رداءه؛ جعل اليمين على الشيال»، قال ابن حجر: ((وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة: «والشيال على اليمين»))، ولم أجده في نسخ ابن ماجه التي بين يدي، وفي رواية أبي داود بلفظ: «فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، ←

ومذهب مالك: أن الناس يحوِّلون أرديتهم كما يحوِّل الإمام، وقال الليث: إنها يحوِّل الإمام وحده (1)، واستحسنه اللخمي، قالوا: ولا يحوِّل النساء.

ومتى يحوِّل؟ قال المؤلف: (آخرها)، يعني آخر الخطبة، وهو مذهب المدونة، قال في المدونة: وسنتها أن تصلى ضحوة، لا في غير ذلك الحين<sup>(2)</sup>.

وإذا صلى الإمام ثم [سلم] (3) استقبل الناس، فجلس جلسة، ثم قام فخطب وتوكا على عصا، ويجلس بين خطبتيه، فإذا فرغ استقبل القبلة قائما والناس جلوس، فحوَّل ما على يمينه من ردائه على يساره، وما على يساره على يمينه، ولا يقلبه؛ فيجعل الأسفل الأعلى. ويحوِّل الناس كذلك وهم جلوس، ثم يدعو الإمام قائما والناس جلوس، ولا حدَّ في ذلك؛ لكنه وسط، ثم ينصر فون، وليس في خطبتها تكبير، وإن أحدث في الخطبة عادى (4)، وقال أصبغ: إذا أشرف على فراغ الخطبة الثانية استقبل القبلة، ثم حوَّل رداءه، فقلب ما يلي بدنه فجعله مما يلي السهاء، ثم يكثر من الاستغفار والدعاء، ثم يحوِّل وجهه إلى الناس فيتم بقية خطبته وينصرف، وقال في المجموعة: بين الخطبتين.

وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن»، وجاء مثله عن أبي هريرة عند ابن ماجه بإسناد فيه نظر، وإن صححه البوصيري. انظر: صحيح البخاري (1/307)، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المصلى رقم: 1027، وسنن أبي داود (1/302)، كتاب الصلاة، باب في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، رقم: 1164، وسنن ابن ماجه (1/403)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، رقم: 1267، وصحيح ابن خزيمة (2/403)، وفتح الباري لابن حجر (2/498)، ومصباح الزجاجة للبوصيري (1/150)، وتحقيق سنن ابن ماجه لبشار معروف (2/426)، وضعيف سنن ابن ماجه للألباني (ص 93).

<sup>(1) [</sup>وحده] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 244).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص) ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 244).

شرح قاعدة الصلاة ي

#### [من المخاطب بصلاة الاستسقاء]

ومن المخاطب بصلاة الاستسقاء؟ قال اللخمي: ((يخرج إليها الرجال، ومن يعقل الصلاة من الصبيان، والمتجالات من النساء))(1). قال المازري: ((ومنع في المدونة من خروج من لا يعقل من الصبيان والحُيَّض من النساء(2)، وأما الشابة غير الحائض فيكره خروجها، فإن خرجت لم تمنع))(3).

وأجاز في المدونة خروج أهل الذمة (4)، ومنع ذلك أشهب، قال ابن حبيب: ويخرجون وقت خروج الناس، ويعتزلون ناحية، وأجاز غيره خروجهم بعد خروج المسلمين.

وليس في صلاة الاستسقاء عند مالك تكبير غير تكبير الخفض والرفع (5).

<sup>(1)</sup> التبصرة للخمى لوحة: 67 مخطوط.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 1111).

<sup>(4)</sup> قال مالك: ((لا أرى أن يمنع اليهود والنصاري إذا أرادوا أن يستسقوا)). المدونة لمالك (1/ 244).

<sup>(5)</sup> قال مالك في نفس المصدر: ((ليس في الاستسقاء تكبير؛ في الخطبة ولا في الصلاة)). وكذلك لا أذان لها ولا إقامة، ولا خلاف في ذلك كها قال عياض في الإكهال (3/ 313)، ولم يشر القباب لذلك، قبال القياضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (1/ 55): ((لأنها صلاة غير مفروضة... اعتبارا بسائر النوافل))؛ وأصله ما روى ابن ماجه في سننه (1/ 403)، كتاب الصلاة، باب ماجاء في صلاة الاستسقاء، رقم: 1268) عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله و يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بيلا أذان ولا إقامة» صححه البوصيري في المصباح الزجاجة (1/ 150)، وحسنه ابن حجر في الدراية (1/ 226).

#### [صلاة الكسوف والخسوف]

### صلاة كسوف الشمس سنة، وسنتها المختصة بها ست:

هيئتها في الأداء، وهي ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وتطويل القيام والركوع كله إلا القيام الذي وراءه السجود فبحسبه في سائر الصلوات، ويقرأ في القيام الأول بقدر ((سورة آل عمران))، وفي الثاني بقدر ((سورة آل عمران))، وفي الثالث بقدر ((سورة النساء))، وفي الرابع بقدر ((سورة المائدة))، ويمكث في كل ركعة بقدر القيام قبلها، والإسرار في قراءتها، وأن تصلى إذا ظهر الكسوف وحلت الصلاة إلى الزوال، ويختلف فيما بعده ، وأن يعظ الناس الإمام أثر صلاتها، وأن، تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع.

#### [الكسوف لغمّ وحكم صلاته]

# قوله: (صلاة كسوف الشمس سنة)؛

اختلف أهل اللغة: هل الكسوف والخسوف شيء واحد أم لا اختلافا كثيرا؟ والمراد هنا إنها هو تغيير جرم الشمس؛ سواء كان كليا في جميع الجرم، أو جزئيا في بعضه.

قال القاضي في الإكمال: ((وهي سنة عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميع لها، وحكى الخطابي عن العراقيين أنه لا يُجمَّع لها (1))(2).

<sup>(1)</sup> قال الخطابي: ((السنة أن يصلى الكسوف جماعة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وقال أهل العراق: يصلون منفردين، وعند مالك: يصلون لكسوف القمر وحدانا، وفي خسوف المشمس جماعة)) معالم السنن (2/ 222)، والمدونة لمالك (1/ 243)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 123).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 330).

شرح قاعدة الصلاة ـ

#### [سنن صلاة الكسوف ست]

### 1) [هيئتها في الأداء]

قوله: (وسننها المختصة بها ست: هيئتها في الأداء، وهي ركعتان، في كل ركعة ركعتان (1) وسجدتان)؛

معنى هيئتها في الأداء: أي الصفة التي تفعل عليها، ثم أخذ في بيان صفتها فقال: (ركعتان، في كل ركعة ركعتان بسجدتين)؛ أطلق الركعة أولا، فأراد بها الركعة/ الكاملة ذات الركوع والسجود مثل قولك<sup>(2)</sup>: صلاة الصبح ركعتان، وقوله: [1/ 51] (في كل ركعة ركعتان) أي ركوعان وسجدتان<sup>(3)</sup>، وهو معنى بسجدتين<sup>(4)</sup>.

#### 2) [تطويل القيام والركوع]

قوله: (وتطويل القيام والركوع كله إلا القيام الذي وراءه السجود فبحسبه في سائر الصلوات)؛

قال في المدونة: ((ويحرم الإمام في صلاة الخسوف، فيقوم قياماً طويلاً نحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعاً طويلاً كنحو قيامه، ثم يرفع فيقرأ دون القراءة الأولى، ويركع دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد سجدتين يوالي بينها. وأحب إلي أن يطيل السجود، ثم يقوم دون القيام الذي يليه، ثم يركع دون الركوع الذي يليه، ثم يرفع فيقوم دون القيام الذي يليه، ثم يركع دون الركوع الذي يليه، ثم يسجد كها ذكرنا ويتشهد ويسلم))(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [ركوعان].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [قوله].

<sup>(3) [</sup>وسجدتان] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4) [</sup>بسجدتين] سقطت من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 123).

قال القاضي: واختلفوا في صفتها؛ فجمهورهم على ما جاء في حديث عائشة من رواية عمرة، وعروة، وما وافقه من حديث ابن عباس، وجابر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، من أنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان (1).

قال أبو عمر: وهذا أصح ما فى الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة ضعيفة، وهو قول مالك والمشافعي والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علماء أهل الحجاز، وقال أهل الكوفة: هما ركعتان كسائر النوافل<sup>(2)</sup>.

وقد روى مسلم وغيره أحاديث فيها ثلاث ركوعات في الركعة (3)، وأربع [ركوعات] (4) في الركعة (5)، وخس [ركوعات] (6) في الركعة (7)، وقال بكل حديث

<sup>(1)</sup> أما أحاديث عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، فأخرجها الشيخان، وأما حديث جابر فانفرد به مسلم. انظر: صحيح البخاري (1/ 212 و214 و215)، كتاب الكسوف: باب خطبة الإمام في الكسوف، رقم: 1046 وباب التعوذ من عذاب القبرفي الكسوف، رقم: 1049 وباب طول السجود في الكسوف، رقم: 1051 وباب صلاة الكسوف جماعة، رقم: 1052، وصحيح مسلم (2/ 618 و621 و622 و625 و626، و627)، كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، رقم: 901، وباب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، رقم: 901، وباب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، رقم: 904، وباب ذكر وباب ذكر وباب أعرض على النبي في صلاة الكسوف، رقم: 904، وباب ذكر النباء بصلاة الكسوف، رقم: 904، وباب ما عرض على النبي الله و 910.

<sup>(2)</sup> التمهيد لابن عبد البر (3/ 302 ـ 305)، والاستذكار له أيضا (2/ 412).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله، وفيه: «قام النبي النبي فصلى بالناس ست ركعات بـأربع سـجدات» (2/ 623)، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي النبي في صلاة الكسوف، رقم: 904.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [ركعات].

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عباس، وفيه: «صلى رسول على حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات» (2/ 623)، كتاب الكسوف، باب ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، رقم: 908.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) [ركعات].

<sup>(7)</sup> هذا الكلام منقول عن القاضي عياض؛ ولكن المؤلف \_ رَحِمَهُ أللَهُ \_ تصرف فيه تصرفا محلا؛ إذ يفهم من سياقه أن رواية «خمس ركوعات» في صحيح مسلم أيضا، وليس كذلك؛ بل أخرجه أبو داود \_ كها صرح به عياض نفسه في إكهاله \_ عن أبي بن كعب قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فصلى به عياض نفسه في اكهاله و صحد سجدتين… ثم جلس… يدعو حتى انجلى كسوفها»، وصححه ◄

بعض الصحابة (1). ومنهم من نحا إلى أن ذلك يختلف بحسب قوة الكسوف؛ فيكثر الركوع، أو خفته فيقلل (2).

وأما تطويل القيام والركوع فقد تقدم ما في المدونة، في القيام الأول نحو سورة البقرة، قال في المختصر: قراءة أول ركعة قدر سورة البقرة، والثانية قدر سورة آل عمران، والثالثة قدر سورة النساء، والرابعة قدر سورة المائدة، ويمكث في الركوع في كل ركعة قدر قيامه فيها<sup>(3)</sup>، وهذا كله يقتضي تحديد القيام والركوع.

وقال القاضي عبد الوهاب: ((يستحب تطويلها ما أمكن ولم يضر من خلف إن كان إماما))(4).

ومعنى قوله: (إلا القيام الذي وراءه السجود)؛ يعني إذا رفع رأسه من الركوع الثاني من كل ركعة لا يطيل القيام، وإنها يكون مثل قيام الرفع من الركوع في سائر الصلوات (5).

قوله: (ويقرأ في القيام الأول بقدر ((سوراق البقراق))، وفي الشاني بقدر ((سوراق آل عمران))، وفي الرابع بقدر ((سوراق النساء))، وفي الرابع بقدر ((سوراق النساء))، وفي الرابع بقدر المائكة))، ويمكث في كل ركعة بقدر القيام قبلها)؛

<sup>→</sup> الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: ((خبر منكر في سنده أبو جعفر الرازي لين))، وقال ابن حجر: "صدوق سيئ الحفظ". انظر: سنن أبي داود (1/ 699)، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف أربع ركعات، رقم: 1182، ومستدرك الحاكم (1/ 333)، والتقريب لابن حجر (1/ 1126)، وضعيف أبي داود للألباني (2/ 19).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 330).

<sup>(2)</sup> ممن نحا هذا النحو في هذه المسألة من العلماء إسحاقُ بن راهويه، وابس المنذر، والخطابيُّ. انظر: معالم السنن للخطابي (2/ 222)، والمعلم للمازري (1/ 482)، وإكماله لعياض (3/ 330 و331).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [قراءته فيه].

<sup>(4)</sup> التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص138).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [الثاني من كل ركعة] عوض [في سائر الصلوات].

قد تقدم ما يتعلق به من النقل، ولم يذكر المؤلف هل يطال السجود أم لا؟ وقد تقدم أن في المدونة استحباب تطويله، ولمالك في المختصر أنه لا يطال، وفي حديث عائشة في الصحيح: «ما سجدت سجودا قط كان أطول منه»(1).

### 3) [الإسرارفي قراءتها]

قوله: (والإسرار في قراءتها)؛

هذا هو المشهور في المذهب<sup>(2)</sup>، وعن مالك أنه يجهر<sup>(3)</sup> فيها <sup>(4)</sup>.

(1) صحيح مسلم: 2/ 628، كتاب الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة))، رقم: 910.

- أ) ما روى أحمد، والبيهقي، والطبراني، عن ابن عباس قال: «صليت خلف النبي على صلاة الخسوف فلم أسمع منه فيها حرفا» وفي رواية: «كنت إلى جنب رسول الله المسلمية يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة» وفي رواية: «فلم أسمع منه فيها حرفا من القرآن». قال الهيثمي: ((في سنده ابن لهيعة وفيه كلام))؛ فهو صدوق إلا أنه رُمي بالاختلاط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، ورواية أحمد هنا رواية ابن المبارك، ولهذا صححه الشيخ شاكر.
- ب) ما روى أبو داود، والنسائي، عن سمرة بن جندب، في حديث طويل وفيه: «أنه على صلى فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا...»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال ابن حبان: لعل سمرة كان في أُخرَيات الناس، فلهذا لم يسمع صوته؛ ورده ابن حجر بأن ابن عباسٍ كان إلى جنبه على فلم يسمع.
- ج) ما روى أبو داود، والبيهقي، عن عائشة، قالت: «كسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى بالناس، فحزرتُ قراءته فرأيتُ أنه قرأ بسورة البقرة»، وفي الركعة الثاتية قالت: «فحزرتُ قراءته فرأيتُ أنه قرأ سورة آل عمران». ومعنى حزرتُ: قدَّر تُ، فدل على الإسرار؛ قال ابن حجر: ((لأنها لو سمعته لم تقدِّره بغيره))، وقال المازرى: ((فيه احتمال لأن تكون بعيدة منه)).
- د) لأن حديث الجهر انفرد به الزهري، \_كما سيأتي عن عائشة \_، وحديث الإسرار رواه العدد، والزهري وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد، قاله البيهقي، قال ابن حجر: ((وفيه نظر لأن الزهري مُثْبتٌ؛ فروايته متقدمة)).

<sup>(2)</sup> قال مالك: ((لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف)) لأن النبي على لو جهر بشيء فيها لعُرف ما قرأ. المدونة (1/ 242).

<sup>(3)</sup> حكاه المازري في التلقين (3/ 1093).

<sup>(4)</sup> إنها اختلف قول مالك في الجهر والسر في صلاة الكسوف تبعا لاختلاف الأدلة فيها؛ أما الإسرار ـ وبه قال الشافعي ـ فدليله ما يلي:

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

### 4) [أدائها في وقتها]

قوله: (وأن تصلى إذا ظهر الكسوف وحلت الصلاة إلى الزوال، ويختلف فيما بعده)؛

مذهب المدونة ما حكى المؤلف؛ أن وقتها إلى الزوال خاصة، ورَوَى عنه ابنُ وهب أنها تصلى وقت الصلاة وإن زالت الشمس<sup>(1)</sup>، وقال مطرف وابن الماجشون: تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة.

قال اللخمي: [وهذا] (2) أحسن؛ لأنها صلاة أُمر بها لحادث، فوجب أن تصلى إذا حدث ما لم يكن الوقت منهيا عنه (3).

#### 5) [الموعظة بعدها]

قوله: (وأن يعظ الناسَ الإمامُ (4) إثر صلاتها)؛

أما الجهر \_ وبه قال أحمد \_ فدليله ما يلي: الحديث المتفق عليه، عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة \_ رَضَالِيَّهُ عَنها \_ : «أن النبي عَلَيْهُ جهر في صلاة الخسوف بقراءته...»، ومما سبق يتبن لنا أن الرواية عن عائشة اختلفت؛ فرُوي عنها تلميحٌ يقتضي الإسرار، وتصريحٌ يقضي الجهر، وأنى يخالف التلميح التصريح؟

قال ابن حجر: ((إن صح التعدادُ (في قصة صلاة الكسوف) زال الإشكالُ))، وقال عياض: ((صلى النبي الكسوف غير مرة، وفي غير سنة؛ فروى كل واحد ما شاهده من صلاته، وضبطه عن فعله، واختلافُ صلاته فيها بحسب دوام الكسوف وخفته، وأن الأمر موسع))، وعليه فيجوز فيها الجهر والإسرار معا، وبه قال الطبري. ولهذا كان للإمام مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ في المسألة قولان، والله أعلم. انظر: البخاري (1/ 399)، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، رقم: 106، ومسلم (2/ 620)، كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، رقم: 100، وسنن أبي داود (1/ 700 و 700)، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف أربع ركعات، وباب القراءة في صلاة الكسوف رقم: 1841 كتاب الكسوف، باب الجهر فيها بالقراءة، رقم: 1844 و 1845، وسنن البيهقي الكبرى (3/ 355 و 365)، ومسند أحمد نسخة و 1495، ومستدرك الحاكم (1/ 300)، وسنن البيهقي الكبرى (3/ 355 و 365)، ومسند أحمد نسخة شاكر (4/ 236)، وعمع الزوائد: للهيثمي (2/ 246)، وشرح التلقين للمازري (3/ 200)، والأوسط له لعياض (3/ 136)، وجمع الزوائد: للهيثمي (2/ 445)، وشرح التلقين للمازري (3/ 1091)، والإكمال لعياض (3/ 136)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 219 و202).

- (1) المدونة لمالك (1/ 242).
- (2) في نسخة (ص) و(خ) [وهو] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي).
  - (3) التبصرة للخمى لوحة 66 مخطوط.
  - (4) في نسخة (س) و(ر) [الإمامُ الناسَ].

مذهب مالك وأبي حنيفة أنه ليس في الكسوف خطبة، قال أهل المذهب: وإنها يعظ الإمامُ الناسَ ويذكرهم. وقال الشافعي وإسحاق والطبري: يخطب فيها، وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة (1).

## 6) [أداؤها جماعة في المسجد]

قوله: (وأن تصلى في الأمصار جماعة [في الجوامع]<sup>(2)</sup>؛

قد تقدم ما في التجميع لها من الخلاف.

قوله: (في الجوامع)؛

وكذا في الموطإ على ما نقل عياض(3)، قال: وهو ظاهر حديث مسلم(4)، وهو حجة

<sup>(1)</sup> منها الحديث المتفق عليه عن عائشة ومنه: «ثم انصرف رسول الله ﷺ (أي بعد صلاة الكسوف) وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد؛ ما من أحد أَغْيَرُ من الله أن يزني عبدُه أو تزني أمتُه، يا أمة محمد؛ والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكنم قليلا، ألا هل المغت؟». انظر: صحيح البخاري (1/ 312)، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم: 1041، وصحيح مسلم (2/ 618)، كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، رقم: 901.

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س).

<sup>(3)</sup> هذا وهم؛ لأنه يفهم من كلام المؤلف هنا أن في الموطإ ذكر ما يدل على إيقاع صلاة الكسوف في المسجد والجامع، وليس كذلك؛ بل القاضي عياض إنها أشار إلى أن أصل حديث مسلم الذي ذُكر فيه المسجد مرويٌ في الموطإ؛ ولكن ليس فيه ما يشير للمسجد ولا الجامع، وكذلك أخرجه البخاري في ((باب صلاة الكسوف في المسجد))، ورغم أن فقهه في تراجمه فإنه ليس في حديثه أيضا التصريح بالمسجد، قال ابن حجر: ((لكنه يؤخذ من قول عائشة فيه: «فمر بين ظَهْرانيٌ الحُبَر»؛ لأن الحُبَجر بيوت أزواج النبي على وكانت لاصقة بالمسجد، وقد وقع التصريح به عند مسلم))، قلتُ: وقد بحثت فلم أعثر على من صرح به إلا مسلم في صحيحه، وأبو عوانة في مسنده، والأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم. والله أعلم. انظر: الموطأ (1/ 187)، كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، رقم: رقم: مهلم، وصحيح البخاري (1/ 316)، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف في المسجد، رقم: رقم: 1055، وصحيح مسلم (2/ 621)، والمستخرج على صحيح مسلم للأصبهاني (2/ 489)، وفتح الباري 609، ومسند أبي عوانة (2/ 99)، والمستخرج على صحيح مسلم للأصبهاني (2/ 489)، وفتح الباري

<sup>(4)</sup> المراد حديث عمرة عن عائشة، وفيه ذكر المسجد ومنه: «قالت: فخرجتُ في نسوة بين ظَهْرانَيْ الحُجَر في المسجد، فأتى رســولُ اللهﷺ من مركبه، فقعد في مصلاه الذي كان يصلي فيه....»، قــال النووي: ◄

شرح قاعدة الصلاة ي

للجمهور في أنها إنها تصلى في المسجد، وخير أصبغ وابن حبيب في صلاتها بالـصحراء أو بالمسجد، وقال الأشياخ: والمسجد أولى وأقرب للمبادرة (1).

#### [من يؤمر بصلاة الكسوف]

ولم يذكر المؤلف من يؤمر بها؛ فذهب في المدونة إلى أنه يخاطب بها المقيم والمسافر والفذ، قال ابن حبيب: والصبيان والعبيد، وفي مختصر ابن شعبان ما يدل على أنه لا يجمع فيها إلا من يجمع الجمعة، وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها.

واختلفوا<sup>(2)</sup>: هل يقرأ أم القرآن عقب كل ركوع<sup>(3)</sup>، أو إنها يقرأها مرة واحدة في كل ركعة؟ وأما الركوع الثاني فلا، وبهذا قال ابن مسلمة، والأول هو المشهور، قال في المدونة: ((ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئاً))<sup>(4)</sup>، واختلف إذا تجلت الشمس قبل تمام الصلاة؛ فقال أصبغ: يتمها على سنتها، وقال سحنون: يتم كسائر النوافل ركعة واحدة وسجدتين/.

#### [صلاة الخسوف]

ولم يذكر المؤلف هنا صلاة خسوف القمر، وذكره أولا حين عدَّ<sup>(5)</sup> الصلوات

<sup>((</sup>تعني موقفه في المسجد، وفيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع))، وقال ابن حجر: ((ولو لا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء)) والمراد بالمركب هنا المركب الذي كان النبي فيه بسبب موت ابنه إبراهيم حين كسفت الشمس. انظر: مسلم (2/ 621)، كتاب الكسوف: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، رقم: 903، وشرح مسلم للنووي (6/ 205)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 544).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 339).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [واختلف].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [كل ركعة] وما أثبت هو الأوضح.

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 242)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 123).

<sup>(5) [</sup>عدًّ] سقطت من نسخة (ر).

المسنونة، قال مالك في المدونة في خسوف القمر: ((تُصلَّى ركعتين كالنافلة، ويدعون ولا يجمعون))(1)، وقال ابن الماجشون: تُصلَّى كصلاة خسوف الشمس، ويصلون أفذاذا، وفي المجموعة: يفزع الناس إلى الجامع في خسوف القمر، ويصلون أفذاذا، وأجاز أشهب أن يجمعوا، والمشهور الأول.

وكره في المدونة السجود عند الزلازل<sup>(2)</sup>، وعند النعمة تحدث. قال اللخمي: ورُوي عنه أنه أجاز سجود الشكر، وخرَّج عليه إجازة السجود عند الخوف من الزلازل وغيرها<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup>المدونة لمالك (1/ 243)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 123).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> التبصرة للخمى لوحة 66 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

### [صلاة الوتر]

صلاة الوتر سنة، وسننها المختصة بها ثلاث: أن تصلى ركعة بعد ركعتين فـ أكثر، منفصلة، وأن تصلى بعد العتمة، وأن لا تؤخر إلى طلوع الفجر.

ومستحباتها ثلاث: أن يقرأ في الركعة بالإخلاص والمعوذتين، وفي الشفع قبلها بالأعلى والكافرون، وأن يجهر فيها، وأن تؤخر إلى آخر الليل.

#### [الوترلغة وحكم صلاته]

قوله: (صلاة الوتر سنة، وسننها المختصة بها ثـلاث: أن تـصلى ركعـة بعـد ركعتـين فأكثر)؛

قال القاضي في المشارق: ((أهل الحجاز يفتحون واو الوتر في العدد ويكسرونها في الذَّحل (1)، وتميم وبكر وقيس يكسرونها))(2).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الرحل] وهو خطأ؛ والذَّحل بسكون الحاء وجمعه ذحول على وزن فَلْسٍ وفُلُوسٍ، وبفتحها وجمعه أذحال على وزن سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ؛ وهو: الحقد والعداوة، يقال: طلب بذحله، أي: بثأره، أو بالمكافأة بِجِناية جُنِيَتْ عليه من قتْلٍ أُو جُرْح ونحو ذلك، ومنه حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول على الله من قتَل في الحَرَم، أو قتَل غيرَ قاتله، أو قتَلَ بذحول الجاهلية» رواه ابن أبي شيبة، وأحمد وصححه الشيخ شاكر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 403)، رقم: 1863. وانظر أيضا في كتب اللغة: رقم: 4096، ومسند أحمد نسخة شاكر (10/ 158)، رقم: 1863. وانظر أيضا في كتب اللغة: مادة (وتر) من النهاية لابن الأثير، ومادة (ذحل) من الصحاح للجوهري، والمختار للرازي، والمصباح المنير للفيومي.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 878)، وفيه أيضا بأن الوتر يـأي بمعنى النقـصان والفقـدان، ومنه قولُـه تعالى: ﴿ وَلَى يَتِرَكُمُ وَ أَعْمَلَكُ مُو السورة محمد/ 36)، ومعناه: لن ينقصكم من ثوابها، وقولُه على «الذي تفوته صلاة العصر كأنها وُتِرَ أهلَه ومالَه» أي: سلب وترك بلا أهل ولا مال، فيجِدُّ في طلبها دون فائدة؛ فيجتمع عليه غَمَّان: غَمُّ المصيبة، وغَمُّ الطلب. والحديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر؛ صحيح البخاري (1/ 203)، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر رقم: 527، و صحيح مسلم (111/2)، كتاب المساجد، باب التغليظ في تفويت العصر، رقم: 626.

اختلف في صلاة الوتر؛ والمعروف في المذهب أنه سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبه ولم يقل إنه فرض، والواجب عنده: ما ثبت بمظنون، والفرض: المقطوع به، وخرَّج اللخمي قولا في المذهب بإيجابه من قول سحنون بتجريح تاركه، ومن قول أصبغ بتأديبه (1)، وأبى ذلك غيره (2)، واعتذر عن ذلك بأن الترك لهذه السنة المؤكدة علامة على سوء الحال، وعلى الاستخفاف بأمور الدين، والتجريح يكون بأيسر من ذلك وكذلك ما اعتذر به عن التأديب قريب منه.

وقد جاءت أحاديث صحيحة مصرِّحة بنفي إيجاب ما زاد على الخمس؛ منها: حديث الأعرابي وقوله: «هل علي غيرهن؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع»<sup>(4)</sup>. ومنها: حديث عبادة بن الصامت: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة...»<sup>(5)</sup> إلى غير ذلك.

وفي الصحيح «أن النبي عَلَيْهُ أوتر على الراحلة» (6).

#### [سنن الوتر ثلاث]

### 1) [الشفع قبل الوتر]

قوله: (أن تصلى ركعة بعد ركعتين)؛

اختلف: هل يوتر بواحدة ليس قبلها نافلة أم لا؟ على قولين، أشهرهما: لا بد قبلها

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 53 مخطوط.

<sup>(2)</sup> ممن أبى ذلك المازري في شرح التلقين (1/ 362).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [هذا].

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في [حكم صلاة العيد] (ص 713).

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في [تمهيد في فضل الصلاة] (ص331).

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عمر، «أن رسول الله الله الله الله المعير»؛ صحيح البخاري (1/ 299)، كتاب الوتر على الدابة، رقم: 999، وصحيح مسلم (3/ 225)، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجَّهت، رقم: 700.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

من شفع. وعن سحنون أنه أوتر في مرضه بواحدة. وروى ابن زياد عن مالك: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة أ. وفي المدونة: ((لا ينبغي أن يوتر بواحدة في حضر ولا سفر، وليصل ركعتين ثم يسلم، ويوتر بواحدة)<sup>(2)</sup>. وقال سحنون فيمن أوتر بواحدة: إن كان بالحضرة شفعها بواحدة ثم أوتر، وإن تباعد أجزأه، وقال أشهب: يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح، ومثله عن ابن نافع. ولمالك في كتاب ابن سحنون إجازة الوتر بواحدة (6).

وقالت الحنفية: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. وقالت الشافعية: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، وإن صلاها بتسليمة واحدة جاز<sup>(4)</sup>.

## 2) [الفصل بين الشفع والوتر بسلام]

قوله: (منفصلة)؛

يعني يفصل بينها وبين الشفع بسلام. وهل من شرطها الاتصال أم لا؟ فرُوي عن مالك فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف، فلا ينبغي أن يوتر حتى يأتي بشفع، ورُوي عنه إجازة ذلك (5)؛ وبالأول أخذ ابن القاسم، فقال فيمن صلى مع الإمام أشفاعاً ثم

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 491).

<sup>(2)</sup> المدونة (1/ 212).

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات (1/194).

<sup>(4)</sup> أخرج مالك في الموطأ (1/ 125)، كتاب الصلاة، باب الوتر بعد الفجر، رقم: 275): «أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة»، قال مالك: ((وليس على هذا العملُ عندنا؛ ولكن أدنى الوتر ثلاث))، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (3/ 23): «أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص توتر بواحدة؟! قال: أو ليس إنها الوتر واحدة؟! فقال عبد الله: بلى؛ ولكن ثلاث أفضل. قال: فإني لا أزيد عليها. فغضب عبد الله، فقال سعد: أتغضب على أن أوتر بركعة، وأنت تُورِّثُ ثلاث جدات؟! أفلا تُورِّثُ حواء امرأة آدم؟!».

<sup>(5)</sup> النو ادر والزيادات (1/194).

انصرف، ثم رجع فوجده في الوتر فدخل معه قال: لا يعتد به وأحب إلى أن يشفعها بواحدة (1) ، وقد رُوي عن ابن القاسم فيمن أصبح ولم يوتر أنه إن كان تنفل بعد العتمة فليوتر الآن بواحدة (2) ، وهذا لأنه ليس وقتا للنافلة إلا للضرورة، مع تقدم النفل.

## 3) [أداء الوترفي وقته]

قوله: (وأن تصلى بعد العتمة، وأن لا تؤخر إلى طلوع الفجر)؛

هذا الكلام في وقتها؛ وأوله بعد صلاة العشاء، ومن صلاها قبلها عمدا، أو سهوا، أو تبين له بطلان صلاة العشاء بعد الوتر لم يجزه وتره. وقال أبو حنيفة والثوري: يجزي غير العامد.

وأما آخر وقتها فالاختيار ألا يؤخرها إلى طلوع الفجر، والمشهور في المذهب فيمن غلبته عيناه عن وتره أنه يصليه ما لم يصل الصبح، وقال أبو مصعب: لا يصلي بعد الفجر، ورجحه اللخمي<sup>(3)</sup>؛ لما في الصحيح عن النبي على من قوله: «بادروا الصبح بالوتر»<sup>(4)</sup>، ولقوله أيضا: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى»<sup>(5)</sup>.

والحجة للمشهور ما روى (6) مالك في موطئه (7)، عن عبادة بن الصامت، وسعد ابن

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup>المصدر نفسه (1/ 492).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة 54 مخطوط.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عمر في صحيحه (1/517)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى ...، رقم:750.

<sup>(5)</sup> أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر؛ الموطأ (1/ 123)، كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر، رقم: 13، وصحيح البخاري (2/ 477)، كتاب الوتر، باب الوتر، رقم: 990، وصحيح مسلم (1/ 516)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى، رقم: 145 و749.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ما قد روى].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [الموطأ].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

أبي وقاص<sup>(1)</sup>، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن مسعود من جواز ذلك، ثم قال مالك: ((وإنها يُوتِر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يَضَعَ وتْرَه بعد الفجر))<sup>(2)</sup>.

ومن ذكر الوتر بعد أن تلبس بصلاة الصبح فقال مالك: ((إذا ذكره وهو في جماعة قطع؛ لأن الوتر سنة، فهو إن ترك فضل الجهاعة أدرك سنة))، وقال أيضا: لا يقطع (3)، وقال عنه ابن وهب: إن شاء تمادى مع الإمام، ثم أوتر وأعاد الصبح.

قال اللخمي: ((يريد يتهادى بنية النافلة، وقال في المدونة: يقطع الفذ، وفرق بينه وبين من كان في جماعة [في الصبح] (4)، وقال في المبسوط: لا يقطع، وقال في كتاب ابن حبيب في الإمام: يقطع.

قال: ولا خلاف أنه إذا ذكر بعد الفراغ/ من الصبح أنه لا يوتر، وأن صلاته [52] ماضية (5) وإن استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس قدر ركعتين صلى الصبح وترك الوتر، وقال أصبغ: يوتر ويدرك الصبح بواحدة، وكذلك إن بقي مقدار أربع ركعات فعلى قول ابن القاسم يوتر بواحدة ويصلي الفجر والصبح، وقال أصبغ في كتاب محمد: يوتر بثلاث ويصلي الصبح.

<sup>(1)</sup> لعل هذا وهم؛ لأني لم أعثر في الموطإ على ما يدل على أن سعد بن أبي وقاص كان يقول بالوتر بعد الفجر، وإنها فيه «أنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة»، كما سبق تخريجه قريبا. ولعل المؤلف \_ رَحَمَهُ آللَهُ \_ ظنه بعد الفجر، فأدرجه هنا. والله أعلم. انظر: الاستذكار لابن عبد البر (2/121)، والتمهيد له أيضا: (1/ 255)، وشرح الموطإ للزرقاني (1/ 370).

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 126 ـ 127)، كتاب الصلاة، باب الوتر بعد الفجر، رقم: 277 ـ 282.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 213). وتهذيبها للبراذعي (1/ 112).

<sup>(4)</sup> زيادة من نسخة (ر). وهذا يدل على أن قول الإمام مالك قد اختلف في المسألة، كما هو واضح من تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 112): إذ قال: ((وإن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر الوتر، فقد استحب له مالك أن يقطع ويوتر، ثم يصلي الصبح؛ لأن الوتر سنة، وهو لا يُقضى بعد الصبح، ثم رخّص مالك للمأموم أن يتمادى)).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 213). وتهذيبها للبراذعي (1/ 112).

قال اللخمي: والقول أنه لا يقطع إذا تلبس بالصلاة وأن لا يـزاحم بـالوتر الـصبح أحسن، وقد ذهب وقت الوتر بطلوع الفجر، فكيف بمن دخـل في الـصلاة، أو ضـاق عليه الوقت؟))(1).

### [مستحبات الوتر ثلاث]

1) [قراءة ((الأعلى)) و((الكافرون)) و((الإخلاص)) و((المعوذتين))]

قوله: (ومستحباتها ثلاث: أن يقرأ في الركعة الآخرة بالإخلاص والمعوذتين، وفي الشفع قبلها بـ((الأعلى)) و((الكافرون)))؛

وأخرج النسائي من حديث أُبِيِّ (2) \_ رضي الله تعالى عنه \_ «أن رسول الله عَلَيْ كان يوتر بثلاث ركعات؛ يقرأ في الأولى بـ (سَبِّح إسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى)، وفي الثانية بـ (فُلْ يَتَا تُبَهَا أُلْكَ عَلَى)، وفي الثانية بـ (فُلْ هُوَ أُللَّهُ أَحَدُ )، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات، يطيل آخرهن» (3).

وفي المدونة: «والوتر واحدة؛ وكان مالك يقرأ فيها في خاصة نفسه بأم القرآن، و فَي لَمْ الله عَنْ الله وَ أَللَّهُ أَحَدُ ﴾، والمعوذتين، و لا يفتي الناس بذلك «(4).

قال اللخمي: «وأما القراءة فيه فقد اختلفت فيها (5) الأحاديثُ؛ فرُوي عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الثانية بر فُلْ يَثَأَيُّهَا

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة 54 مخطوط.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [أبي هريرة] وهو خطأ؛ لأن راوي الحديث لدى النسائي هو أُبِّي بن كعب.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (3/ 235)، كتاب ما يقرأ في الوتر، باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر، رقم: 1699.

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 212). وتهذيبها للبراذعي (1/ 111).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فيه].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

أَنْكَ هِرُونَ ﴾، وفي الثالثة بـ ﴿ فُلْ هُوَ أُللَّهُ أَحَدُ ﴾ (1). ورُوي عنه أنه كان يقرأ في الثالثة بـ ﴿ فُلْ هُوَ أُللَّهُ أَحَدُ ﴾ (1). ورُوي عنه أنه كان يقرأ في الثالثة بـ ﴿ فُلْ هُوَ أُللَّهُ أَحَدُ ﴾ والمعوذتين (2).

وبهذا أخذ مالك في الآخر، ورُوي عنه (3) في مختصر ابن شعبان أنه يقرأ في الأولى والثانية بها جاء في الحديث الأول، وقال في المجموعة: ((إن الناس ليلتزمون في الوتر في الوتر في ألله أَحَدُ والمعوذتين وما ذلك بلازم، وإني لأفعله، وأما الشفع فها عندي شيء يستحب القراءة فيه))(4).

قال اللخمي: وهو أبين؛ لما في الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى))(5)، ففيه دليل على أن الشفع لا يفتقر إلى نية ولا لقراءة خاصة))(6).

### 2) [الجهر في الوتر]

# قوله: (وأن يجهر فيها)؛

قال ابن يونس: قال أبو العباس الإبياني<sup>(7)</sup>: ويجهر بالقراءة في ركعة الـوتر، وإن أسر ناسيا سجد قبل السلام، وإن جهل ذلك أو تعمد فعليه الإعادة في ليلته، وبلغني ذلك

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه قريبا عند النسائي.

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في سننه (3/ 37) من حديث عائشة، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الـذهبي (1/ 447).

<sup>(3) [</sup>عنه] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1 / 490).

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه قريبا في (ص 752) [وقت الوتر].

<sup>(6)</sup> التبصرة للخمى لوحة 54 مخطوط.

<sup>(7) (</sup>الإبياني) \_ بكسر الهمزة وتشديد الباء، وقيل صوابه تخفيفها \_ هـو: أبـو العبـاس عبـدالله بـن أحمـد بـن إبراهيم، الفقيه المالكي الحاذق، أخذ عن يحيى بن عمر وغيره، وأخذ عنه ابن أبي زيد القـيرواني وغـيره، حج ودخل مصر في زمن الأمير كافور الإخشيدي صاحب المتنبي، قال عنه ابن شعبان: «ما عدي النيل منذ خسين سنة أعلم منه «، توفي 352هـ. المدارك لعياض (6/ 10)، والديباج لابن فرحون (ص220).

عن يحيى بن عمر. وأما الركعتان قبله فإن شاء جهر وإن شاء أسر فيهما. وقيل: لاشيء عليه إن أسر في الوتر، قال عبد الحق فيها قاله الإبياني ويحيى بن عمر في الإعادة: إنه بعيد، وقد اختلف فيمن أسر فيها يجهر فيه عامدا في الفرض، فكيف في هذا؟ ومثله لابن يونس، وزاد كما لو قرأ فيهما بأم القرآن خاصة.

# 3) [تأخير الوتر إلى آخر الليل]

# قوله: (وأن تؤخر إلى آخر الليل)؛

ومعنى قول المؤلف: (أن تؤخر إلى آخر الليل): إذا علم من نفسه أنه لا يغلب عنها، قال ابن أبي زيد: ((وأفضل الليل آخره في القيام؛ فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل له (4)؛ إلا مَنْ الغالبُ عليه أن لا ينتبه، فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر))(5). ومثله أو قريب منه للقاضي في الإكمال (6).

<sup>(1) [</sup>ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر] سقطت من نسخة (خ) والمعنى لا يسقيم بدونها.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 520)، كتاب صلاة المسافرين، باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليـوتر أولـه، رقم: 755.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (2/ 168)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي على الله ، رقم: 996. ماخرجه البخاري في صحيحه مختصرا (2/ 564)، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، رقم: 996.

<sup>(4) [</sup>له] سقطت من نسخة (ت) و(ر).

<sup>(5)</sup> رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص34).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/19).

## [صلاة الفجر]

صلاة الفجر سنة، وقيل : من الرغائب.

وسننها خمس: كونها ركعتين، خفيفتين، والقراءة فيهما سرا، بأم القرآن فقط، وأن لا يصلى بعدها صلاة إلا الصبح.

#### [حكم صلاة الفجر]

قوله: (صلاة الفجر سنة)؛

أخرج مسلم من حديث عائشة \_ رَضَالِلَهُ عَنْهَا \_ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، وعنها: «أن النبي عَلَيْهُ لم يكن على شيء من النوافل أشدً معاهدة (1) منه على ركعتي الفجر قبل الصبح (2) (3).

قال مالك: ((وركعتا الفجر يستحب العمل بها، والوتر أوجب منهما بكثير))، قال ابن عبد الحكم وأصبغ: وليستا سنة، قال أصبغ: هما من الرغائب (4)، وقال أشهب: هما (5) سنة وليس كتأكيد الوتر.

قال القاضي في الإكمال: ((هما سنة، وهو قول كافة العلماء، وكبراء أصحاب مالك، ورُوى عن بعضهم أنها من الرغائب، وحكوه عن مالك، واحتجَّ بعضهم على ذلك بقوله: إنها «من النوافل» (6) ، ولم يقل: من السنن؛ لأن كل ما عدا الفرائض ينطلق عليه

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [محافظة] عوض [معاهدة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [ركعتين قبل الصبح].

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 55)، كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر، رقم: 1163، ومسلم في صحيحه (1/ 501)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر: 724.

<sup>(4)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 493 و494).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [هنا] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(6)</sup> أي في حديث عائشة السابق تخريجه قريبا.

اسم النفل والتطوع والندب، ثم تتنوع درجاته مابين سنة، وفضيلة، ومستحب،  $(-1)^{(1)}$  ومرغب فيه، وذهب الحسن إلى وجوبها) $(-1)^{(1)}$ .

## قوله: (وقيل من الرغائب)؛

الرغائب: جمع رغيبة، والرغيبة: المرغب فيها، وقد تقدم من قال بذلك.

## [سنن صلاة الفجر خمس]

## 2/1) [كونها ركعتين خفيفتين]

قوله: (وسننها خمس: كونها ركعتين خفيفتين)؛

أخرج مسلم من حديث عائشة: «كان رسول الله على يصلي ركعتي الفجر، فيخفف حتى أقول: هل قرأ (2) فيها بأم القرآن أم لا (3) (4).

## 4/3) [الإسرار في القراءة، والقراءة بأم القرآن فقط]

قوله: (والقراءة فيهما سرا بأم القرآن فقط)؛

وهذا مذهب مالك في المدونة (5)؛ لحديث عائشة (6).

<sup>(1)</sup> الإكمال لعياض (3/ 63).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [أقرأ؟].

<sup>(3) [</sup>أم لا] سقطت من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 160)، كتاب التهجد، باب ما يُقْرَأُ في ركعتي الفجر، رقم: 619، ومسلم في صحيحه (1/ 501)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر...إلخ، رقم: 724.

<sup>(5)</sup> لعل هذا العزو للمدونة من المؤلف - وهم، فقد بحثت عنه فيها فلم أعثر عليه؛ ويؤكد هذا الوهم أن ذلك جاء في كتاب النوادر والزيادات (1/ 494)، ومن المعلوم أن ابن أبي زيد جمع فيه النقول عن الإمام مالك من المصادر الأصلية للمذهب، مما لم يرد في المدونة، على ما بينه في المقدمة (1/ 5)، وكذلك وقع هذا الوهم نفسه للعبدري في التاج (2/ 113). والله أعلم.

<sup>(6)</sup> الذي سبق تخريجه قريبا.

قال القاضي في الإكمال: ((والسر فيهما، وهو قول كافة العلماء، وذهب بعضُهم إلى الجهر فيهما، واستحب مالك أن يقتصر فيهما على أم القرآن لحديث عائشة، وهو اختيار جمهور أصحابه.

وقد روي عنه استحسان قراءة ﴿ فُلْ يَ تَأَيُّهَا ٱلْكَلْمِرُونَ ﴾ و ﴿ فُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ على ما جاء في حديث أبى هريرة ، وهو قول الشافعى وأحمد (1) . وذهب الثورى والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما ، وفي حديث ابن عباس أنه \_ عليه السلام \_ كان يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿ فُولُواْ ءَامَنّا بِاللّهِ وَمَا آنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (2) والتي في آل عمران: ﴿ تَعَالَوِ اللّهِ عَلَيْهَ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَ ... ﴾ الآية (6) والأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم (4) . وذهب قوم إلى أنه لا يُقْرَأ فيهما شيء البتة (5) . وقال اللخمى: تطال القراءة فيهما (6) ، واختاره الطحاوى (7) .

#### 5) [لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح]

قوله: (وأن لا يصلي بعدها صلاة إلا الصبح<sup>(8)</sup>؛

وذلك لما في الصحيح: «كان رسول الله علي إذا طلع الفجر لا يصلي إلا

<sup>(1)</sup> قال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة (1/ 359): ((هذا أظهر من دليل المشهور لأن دلالته نـص، والأول (حديث عائشة) ظاهر، والنص مقدم على الظاهر)).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 135.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: 63.

<sup>(4)</sup> مسلم (1/501 و502)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر...، رقم: 724 و726 و727.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 63 و64).

<sup>(6)</sup> التبصرة للخمى لوحة 53 مخطوط.

<sup>(7)</sup> شرح معانى الآثار للطحاوي (1/ 298)، وإكمال المعلم لعياض (3/ 63 و64).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [إلا صلاة الصبح].

ركعتين<sup>(1)</sup>»<sup>(2)</sup>.

قال القاضي: ((فيه حجة في قطع التنفل بعد طلوع الفجر، بعد الركعتين للفجر، وهو قول مالك<sup>(3)</sup> والجمهور))<sup>(4)</sup>.

(1) في نسخة (ح) و(س) [إلا ركعتين خفيفتين] وفي (ر) [إلا ركعتي الفجر]، .

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عمر عن أم المؤمنين حفصة (1/ 500)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر...، رقم: 723.

<sup>(3)</sup> قال مالك: ((ولا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجر، وجائز أن يقرأ حين لل سجدة ويسجد)). انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 111).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 66).

شرح قاعدة الصلاة =

#### [مستحبات سائر النوافل خمس]

## ومستحبات سائر التطوعات والنوافل المختصة بها خمس:

أن تصلى ركعتين ركعتين، منفصلتين، والجهر في صلاة الليل، والإسرار في صلاة النهار، وإخفاء ذلك عن أعين الناس؛ واختلف في أيهما أفضل؟ تكثير الركعات، أو طول القيام، واختار بعض العلماء التكثير بالنهار، والتطويل بالليل.

## قوله: (ومستحبات سائر التطوعات والنوافل المختصة بها خمس)؛

الضمير في (بها) عائد لسائر التطوعات والنوافل، أي أن هذه (1) الخمس يختص استحبابها (2) بسائر التطوعات والنوافل. ومعنى سائر: أي (3) بقية. ومن الناس من يستعمل لفظة السائر بمعنى الجميع، والصحيح في اللغة أنها بمعنى البقية، وأنها مشتقة من السؤر وهو بقية التراب؛ لا من السور المحيط بالمدينة.

ويكون المعنى في كلام المؤلف أنه لما ذكر من النوافل جملة، وذلك صلاة العيدين، والاستسقاء، والكسوف، والوتر، وذكر أحكامها، أخذ في بيان ما يختص ببقية النوافل<sup>(4)</sup>، وإن كانت المذكورات سننا فإنها ليست بفرائض، وكل ما ليس بفرض فإنه تطوع ونافلة، وهذا الراجح عندي، ويحتمل أن يريد بالسائر الجميع<sup>(5)</sup>. والله أعلم.

<sup>(1) [</sup>أن] سقطت من نسخة (خ) و (س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أسبابها].

<sup>(3) [</sup>أي] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [بالبقية] عوض [ببقية النوافل].

<sup>(5)</sup> قال ابن الأثير: ((والسائرُ: الباقي. والناسُ يَسْتَعْمِلُونه في مَعْنى الجميع وليس بصحيح))، وفي القاموس: ((والسائرُ: الباقي لا الجميعُ كها تَوَهَّمَ جَماعاتٌ، أو قد يُستعمَلُ له)). انظر: مادة (سأر) من النهاية لابن الأثير (2/ 823)، والقاموس لفيروز (1/ 517)، ولسان العرب لابن منظور (4/ 339)، والزاهر في معانى الكلمات للأنباري (2/ 158).

#### 1) [كون النوافل ركعتين ركعتين منفصلتين]

قوله: (أن تصلى ركعتين ركعتين، منفصلتين)؛

يعني أنه يسلم من كل ركعتين، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛

قال أبو عمر: ((قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبه قال ابن حنبل (1) وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة والثوري: صلاة الليل والنهار إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا وإن شئت ستا أو ثهانيا. وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين، وهو قول الحسن بن حي. وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعا، وهو قول إبراهيم النخعي))(2).

هذا نقل أبي عمر وحكى القاضي عن الإسفراييني (3): الاختيار مثنى مثنى بالليل والنهار، ويجوز واحدة، واثنتان، وثلاث (4)، وما لا ينحصر بعدد، وحُكي عن بعض السلف نحوه (5).

ونقل الشيخ تقي الدين عن الشافعي \_ وهو أعلم بمذهبه \_ أنه أجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد<sup>(6)</sup>، [وفي الصحيح]<sup>(7)</sup>: «وسأل رجل النبي ﷺ وهو على

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [وبه قال أحمد بن حنبل].

<sup>(2)</sup> التمهيد لابي عمر بن عبد البر(13/ 243)، والاستذكار له ايضا (2/ 108).

<sup>(3) (</sup>الإسفراييني) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ركن الدين الإسفراييني الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي، شيخ أهل خراسان، ويقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله المصنفات الكثيرة، توفي يوم عاشوراء 418ه بنيسابور. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 170 و 171)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 353 \_ 356).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [واثنين وثلاثا] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> مذهب الشافعي: الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز. وهذا عين ما حكى عياض عن الإسفراييني وهو شافعي. انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (4/ 49).

<sup>(6)</sup> إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد (1/ 211)..

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص).

المنبر قال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى؛ فإذا خشي [أحدكم] (1) الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى» (2).

قال القاضي: ((وقد يحتج بهذا الحديث من يقول بقول الأوزاعى وأحمد؛ أن ذلك بالليل دون النهار، ويصلي بالنهار إن شاء أربعا. قال: وهذا لا حجة له فيه؛ لأنه إنها خرج - كها جاء في الحديث \_ لسائل سأله كيف صلاة الليل؟ فأجابه، ولو سأله عن صلاة النهار فالله أعلم كيف كان يجيبه؟

لكن الأحاديث الأخر، من ذكر رواتب الصلاة ثنتين ثنتين، وتسليمه من صلاة للضحى من كل ثنتين، وصلواته السننَ ثنتين، كلها يبين هذا. وأيضا فقد رُوي عن ابن عمر الحديثُ وفيه: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»(3)، وذكر فيه مسلم: «من صلى فليصل مثنى مثنى»(4)) انتهى(5).

وهذا الذي رجحه القاضي يعارض بأن جميع ما أتى به من تنفله على بركعتين، أو أمره بذلك أحدُ الجائزين عند الخصم، وليس فيه دليل على منع غير ذلك. وفي الصحيح من حديث عائشة: «كان رسول الله على عنه عشرة ركعة، يوتر من

سقطت من نسخة (ر) و (س) و (ص).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في (ص 752) [أداء الوتر في وقته].

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك عن ابن عمر موقوفا، وأخرجه الترمذي والنسائي عنه مرفوعا، وقال النسائي: ذكر النهار فيه خطأ. وقال الترمذي: اختلف فيه؛ فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم، والصحيح ما روي الثقات دون ذكر النهار. قلت: وأصله في الصحيحين، وقد سبق تخريجه في (ص 752) [أداء الوتر في وقته]. انظر: الموطأ (1/ 119)، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، رقم: 261، وسنن الترمذي (2/ 194)، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم: 597، وسنن النسائي (3/ 221)، كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة الليل، رقم: 1666.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 518)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى، رقم: 749.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 100).

ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها»<sup>(1)</sup>، وفي حديث آخر عنها: «أنه كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة...» الحديث (2). وهذا ظاهر في جواز الزيادة على ركعتين في صلاة الليل.

## 3/2) [الجهر في نوافل الليل، والإسرار في نوافل النهار]

قوله: (والجهر في صلاة الليل، والإسرار في صلاة النهار)؛

[أدم] أخرج مسلم عن ابن عباس - رَضَالِلَهُ عَنهُ - «أنه قال: في قوله / تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ أنها نزلت ورسول الله عَلَيْ متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه (3) المشركون سبُّوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ (4)، يقول: بين الجهر والمخافتة » (5)، وأخرج عن عائشة: «أنها أنزلت في الدعاء» (6).

وحكى القاضي في سبب النزول أقوالا من جملتها (<sup>7)</sup>: أنها نزلت في أبي بكر وعمر؛ كان أبو بكر يُسِرُّ ويقول: أناجي ربي، وعمر يجهر ويقول: أطرد الشيطان، وأُوقِظ

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 508)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، رقم:737.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (2/ 513)، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنها، رقم: 746.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [فإذا سمع ذلك].

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء:110.

<sup>(5)</sup> متفق عليه؛ صحيح البخاري (3/ 1463)، كتاب التفسير، باب: ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُخَاهِتْ بِهَا ﴾، رقم: 4722، وصحيح مسلم (1/ 329)، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية...، رقم: 446.

<sup>(6)</sup> متفق عليه نفس المصدر؛ البخاري، رقم: 4722، ومسلم: رقم: 446.

<sup>(7)</sup> انظر: إكمال المعلم لعياض (2/ 357 و358).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

الوسنان، وأُرْضِي الرحمن، فنزلت الآية، فقال النبي عَلَيْ لأبى بكر: «ارفع شيئًا»، ولعمر: «اخفض شيئًا»

وقال القاضي في موضع آخر<sup>(2)</sup>: ((وأما صلاة النوافل بالليل والنهار، فمن شاء جهر، ومن شاء أُسَرَّ؛ لكنه يُستحب عندنا الجهرُ بالليل والإسْرَار بالنهار))(3).

وقال اللخمي: ((يجهر بالقراءة بالليل، واختلف في النهار؛ فقال في المبسوط: يخافت بالقراءة، وقال عبد الوهاب: اختلف في ذلك؛ فقيل: جائز، وقيل: مكروه، والجواز أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له (4)، ولم يَرد بمنع (5) ذلك حديثٌ.

وقال مالك: يستحب لمن صلى في بيته أن يرفع صوته بالقراءة، وإذا كان نهارا، أو تنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة، ولو كان في ناحية المسجد بحيث لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته))(6). انتهى.

وانظر لما أباح له الجهر بالقراءة في المسجد إذا كان بحيث لا يسمعه أحد؟ وذلك لئلا يـؤذي غيره. وفي الصحيـح عن النبي على أنه قال: «لا يجهر بعضكم على بعض

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه دون ذكر كونه سبب نزول الآية. انظر: سنن أبى داود (2/ 82)، كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، رقم: 1329، وسنن الترمذي (2/ 310)، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في قراءة الليل، رقم: 447، والمستدرك للحاكم

<sup>.(454/1)</sup> 

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [مواضع أخر].

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 279).(4) [له] سقطت من نسخة (س).

ر5) في نسخة (ر) [في منع].

رد) ي سدد رن دي سيا.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 279).

بالقرآن»(1)، وحكاية سعيد بن المسيب مع عمر بن عبد العزيز شهيرة(2).

وكثير ما يتفق هذا في بلادنا؛ يريد الإنسان في المسجد الصلاة أو القراءة أو الـذكر في نفسه، فيكون قريبا منه بعض من يقرأ القرآن فيجهر بالقراءة، ويرى أنه في طاعة، فيؤذي جميع من يسمعه ويخلط عليهم، فإذا نُهي عن ذلك يرى أن ناهيه نهاه عن طاعة وبرِّ، وهذا جهل بالسنة في ذلك.

#### 4) [إخفاء النوافل عن أعين الناس]

قوله: (وإخفاء ذلك عن أعين الناس)؛

في الصحيح عن النبي عليه النبي المنه المسلاة صلاتُكم في بيوتكم، إلا المكتوبة ((3)، وفي رواية: «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ((4). فإذا كانت النوافل في البيوت أفضل

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في الموطإ عن الصحابي الجليل فروة البياضي (1/ 80)، كتـاب الـصلاة، بـاب العمـل في القراءة، رقم: 177.

<sup>(2)</sup> وردت الحكاية عن مالك قال: ((كان عمر بن عبد العزيز يخرج في آخر الليل، وكان حسن الصوت يصلي فقراً، فقال سعيد بن المسيب لبُرُد (تلميذه ومولاه): اطرد هذا القارئ عني فقد آذاني، فسكت بُرُد، ثم كرر عليه ذلك، فقال له برد: إن المسجد ليس لنا إنها هـ و للناس، فسمع ذلك عمر فأخذ نعليه ثم تنحى)). قال الغزالي وابن العربي: ((وهو يومئذ أمير المدينة))، ولم يهبه سعيد لشجاعته وقوته في الحق، كما لم يأنف عمر رَحُوَالِلَهُ عَنْهُ من قوله لتواضعه وفضله وانقياده للحق. البيان لابن رشد (1/ 466)، والإحياء للغزالي (1/ 278)، والمسالك لابن العربي (3/ 376)، والتاج للعبدري (2/ 88). أما بُرْد فهو مولى سعيد كما في التاريخ الكبير للبخاري (2/ 134)، والثقات لابن حبان (6/ 114)، واللسان لابن حجر (2/ 7).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك بهذا اللفظ عن زيد بن ثابت موقوفا، وأخرجه الترمذي مرفوعا وحسنه. انظر: الموطإ (1/ 130)، كتاب صلاة الجهاعة، باب فيضل صلاة الجهاعة، رقم: 4، وسنن الترمذي (2/ 312)، كتاب أبواب الصلاة، باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت، رقم: 450.

<sup>(4)</sup> أخرجه الشيخان عن زيد بن ثابت؛ البخاري (2/251)، كتاب الأذان، باب صلاة الليل، رقم: 731، ومسلم (1/ 540)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم: 213.

منها في مسجد النبي على مع ما صح من (1) «أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام»(2)، فكيف في غيره من البقاع؟(3)

ونقل المفسرون عن ابن عباس أن إخفاء النوافل يفضل إظهارها بسبعين ضعفا<sup>(4)</sup>، وانظر ما جاء في القرآن في تفضيل صدقة السر على العلانية <sup>(5)</sup>، وهذا واضح؛ لِمَا<sup>(6)</sup> في إخفائها من الإخلاص وتفريغ السر لمناجاة الرب؛ إلا أن مالكا استحب للغرباء التنفل في مسجد النبي على وذلك لعظيم فضله، مع قلة وجود ذلك لهم.

ورَوَى الطبري بسنده (٢) عن النبي الله قال: «نَوِّرُوا بيوتكم بـذكر الله، وأكثروا فيها تلاوة القرآن، ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى؛ فإن البيت الـذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، ويكثر خيره، وتحضره الملائكة، ويُدحَض عنه الشيطان، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ليُضَيَّق على أهله، ويقل خيره، وتنفر منه الملائكة،

<sup>(1) [</sup>من] سقطت من نسخة (س) و(ر).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة؛ الموطإ (1/ 196)، كتاب القبلة، باب ما جاء في مسجد النبي النبي القبلة، وصحيح البخاري (3/ 63) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم: 1190، وصحيح مسلم (2/ 1012)، كتاب الحج، باب فيضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم: 507.

<sup>(3)</sup> انظر: الاستذكار ابن عبد البر (2/ 143).

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري بسنده، وقال القرطبي: ((مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنها هو توقيف))، وقال ابن العربي: ((ليس في تفضيل صدقة السر على العلانية، ولا صدقة العلانية على صدقة السر، حديث صحيح يُعوَّل عليه، ولكنه الإجماع الثابت)). تفسير الطبري (5/ 883)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 472)، وتفسير القرطبي (3/ 332)، البقرة: 270.

<sup>(5)</sup> في قــول الله تعــالى: ﴿إِن تُبْدُواْ أَلصَّدَفَاتِ فِيعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا أَلْفُفَرَآءَ فِهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ البقرة: 270.

<sup>(6) [</sup>لما] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [بإسناده].

وتحضره الشياطين»<sup>(1)</sup>. وقد رُوي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يتطوعون في المسجد، ومنهم حذيفة، والسائب بن يزيد، والنخعى، والربيع بن خثيم، وسويد بن غفلة<sup>(2)</sup>.

قال عياض: ((وهو مذهب الجمهور، وعليه يدل الحديث المتقدم))(3).

ورُوِي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئا إلا في بيته، وكانت طائفة لا تتنفل إلا في المسجد. رُوي عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته في مكانه، وكان أبو مجلز يصلي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم، وروى ابن القاسم عن مالك قال: التنفل في المسجد هو شأن الناس بالنهار، وبالليل في بيوتهم، وهو قول الثوري، وقال أبو عمر: أجمعوا أن النافلة في البيوت أفضل<sup>(4)</sup> للحديث المتقدم.

## 5) [تكثير الركعات بالنهار وتطويل القيام بالليل]

قوله: (واختلف في (5) أيهما أفضل؟ تكثير الركعات (6)، أو طول القيام، واختار بعض العلماء التكثير بالنهار، والتطويل بالليل)؛

هذه الأقوال الثلاثة التي حكى المؤلف حكاها المازري في المعلم، ولم يعين القائلين

<sup>(1)</sup> أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (4/ 92 \_ 92)، عن أنس وأبي هريرة معا مرفوعا، بسند ضعفه الألباني في الضعيفة (10/ 229)، وأخرجه الدارمي في سننه (2/ 888) بلفظ قريب منه عن أبي هريرة موقوفا بإسناد وثق رجالًه ابن حجر في تقريب التهذيب (1/ 228 و 260 و 557 و 952)، وهو: معاذ بن هانئ (أخرج له البخاري)، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير (أخرج له البخاري)، عن أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> هذا الكلام مع الحديث السابق منقول من شرح البخاري لابن بطال (3/ 177).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 144).

<sup>(4)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (2/ 326)، والتمهيد له أيضا (14/ 170).

<sup>(5) [</sup>في] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [الركوع].

بها<sup>(1)</sup>؛ وبفضيلة طول القيام قال أبو مجلز، والنخعي، والحسن، وأبو حنيفة، وصاحباه، وأشهب<sup>(2)</sup>.

واحتجوا لذلك بها رُويَ عن النبي عَلَيْهِ لما سئل<sup>(3)</sup>: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القيام»<sup>(4)</sup>، وبالأحاديث المروي فيها صفة تنفل النبي عَلَيْه، وتطويله إياها حتى تورمت قدماه عَلَيْهُ (<sup>6)</sup>.

واحتج القائلون/ بتفضيل كثرة الركوع والسجود<sup>(6)</sup> بقوله ﷺ للذي سأله موافقته [ب/ 53] في الجنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود»<sup>(7)</sup>؛ قالوا: فلو كان شيء أفضل من كثرة

(1) المعلم للمازري (1/ 450)، وإكماله لعياض (3/ 88).

(2) شرح البخاري لابن بطال (3/ 125)، وفيه قال أشهب: هو أحب إلى لكثرة القراءة على سعة ذلك كله.

(3) [لما سئل] سقطت من نسخة (ر).

- (4) بهذا اللفظ أخرجه البيهقي عن عبد الله بن حُبشِيِّ، وعنه أخرجه أبو داود بلفظ: «أيُّ الأعمال» وصححه الألباني على شرط مسلم؛ لكن بلفظ: «أي الصلاة». وأصله عند مسلم في حديث جابر بلفظ: «طول القنوت». الظنوت». انظر: صحيح مسلم (1/ 520)، كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت، رقم: 756، وسنن أبى داود (2/ 80)، كتاب الصلاة، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، رقم: 1325، وسنن البيهقي (3/ 9).
- (5) منها الحديث المتفق عليه عن عائشة والمغيرة أنه: «قام النبي على حتى تورَّمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدَّمَ من ذنبكَ وما تأخَّر؟ قال: أفلا أكونُ عبدا شكورا؟». صحيح البخاري (3/ 1535)، كتاب التفسير، باب ﴿ لِيّعَعْهِر لَكَ أَللّهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، رقم: 4837 و4837 وطحيح مسلم (4/ 2172)، كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم: 2819 و 2820.
- (6) اقتصر الشيخ خليل في مختصره على هذين القولين فقال: ((وهل الأفضل كثرة السجود، أو طول القيام؟ قولان))؛ فاختلف شراحه في أيها أفضل، وقيل: ربها أشعر تقديمُه القولَ بكثرة السجود أفضليته؛ إذ التقديمُ في الذكر له مزية، ولما فيه من كثرة الفرائض، وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي على النبي الأفضل هو طول القيام، وفي ذلك قيل:

كأن الدهرَ في خفض الأعالي \*\*\* وفي رفع الأسافلة اللئام فقية صَحَّ في فتواه قولٌ \*\*\* بتفضيل السجود على القيام

انظر: حاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (2/ 16)، وحاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير (1/ 319). وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 273).

(7) أخرجه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي (1/ 353) ، كتاب الصلاة، باب فضل السجود، رقم:489. السجود لأمره به، ولقوله تعالى: ﴿ وَاسْجُدْ وَافْتَرِبِ ﴾ (1)، وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء»(2).

بالليل (5) ولم ينقل مثل ذلك بالنهار؛ بل صح من حديث أم هانئ أنها [قالت] (6): «رأيتهﷺ صلى (7) يوم فتح مكة ثمان ركعات، ما رأيته صلى قط أخف منها، غير أنه كـان يتم الركوع والسجود»(8)، وتأولوا الحديث: «أُعِنِّي على نفسك بكثرة السجود»(9) أن المراد أن ذلك كناية عن كثرة الصلاة؛ فكأنه قال: أُعِنِّي على نفسك بكثرة الصلاة. وهذا المذهب هو الذي ارتضى القاضي أبو الوليد ابن رشد (10)، وهو عندي أصح المذاهب؛ لأن عليه تجتمع الأحاديث.

(1) سورة العلق:20.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 350)، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم: 482.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(س) [للتفضيل].

<sup>(4)</sup> مثل ما روى مسلم (1/ 536)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم: 772) عن حذيفة قال: «صليت مع رسول الله على ذات ليلة فافتتح البقرة...، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها...، فكان ركوعه نحواً من قياًمه، ثم قام قريباً مما ركع، ثم سجد...

ومن الملاحظ هنا أن النبي ﷺ قرأ بسورة النساء قبل آل عمران، وهو حجة لمن يقول: إن ترتيب الـسور ليس بواجب في التلاوة، ولا في الصلاة، ولا في التعليم؛ لأنه اجتهاد وتوفيق، وليس بـوحي وتوقيـف، وهو قول مالك وجمهور العلماء؛ أما ترتيب آيات كل سورة فلا خلاف أنه توقيف من الله تعالى؛ نبه عـلى ذلك القاضي عياض في إكماله (3/ 137)، فنقله عنه ابن حجر في فتحه (9/ 40).

<sup>(5) [</sup>بالليل] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(7) [</sup>صلى] سقطت من نسخة (خ) و(س) ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(8)</sup> سبق تخريجه في (ص 357) [فضيلة صلاة الضحي].

<sup>(9)</sup> سبق تخريجه قريباً.

<sup>(10)</sup> يتبادر من كلام بعض المالكية أن الذي ارتضاه ابن رشد حيث قال في البيان (1/ 379): ((وهذا القول أظهر)) هو القول الثاني أي: طول القيام مطلقا ليلا ونهارا؛ ولكن الذي يفهم من سياق كــــلامه أن 🖶

وقيل في المسألة قول رابع وهو: أنه يلتزم من ذلك أشق ذلك عليه، ولو قيل: إنه يفعل من ذلك ما كان أفرغ لسره وأقرب لحضور قلبه لكان أولى من هذا المذهب الأخير؛ لأن من الناس من إذا قرأ تدبر القرآن حصل له من معانيه ومواعظه وفوائده ما يعظم نفعه، ومن الناس من إذا قرأ لم يحصل له كبير شيء، فإذا سجد تخضع وتخشع وتذلل ورق قلبه؛ فينبغي أن يلتزم كل واحد منها ما أهو أنفع له (1).

طول القيام في الليل أفضل، وهو القول الثالث؛ لأن كلامه جاء شارحا لقول العتبية: ((وسئل مالك عن حديث النبي في صلاة الليل...؟))، ولعل المؤلف \_ رَحَمُهُ اللَّهُ \_ تنبَّه لذلك، فأسقط كلام ابن رشد على القول الثالث، والله أعلم. انظر: الذخيرة للقرافي (2/ 407 و 408)، والتباج للعبدري (2/ 18)، ومواهب الجليل للحطاب (2/ 81)، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (2/ 16).

<sup>(1)</sup> يبين مما سبق أن المؤلف زاد في المسألة قولا خامسا وهو: أن يفعل من ذَّلك ما يجعله حاضر القلب خاشعا.

## [صلاة الجنازة]

الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات، وقيل: سنة.

وتجب بأربع صفات في الميت: ثبات الحياة له قبل، والإسلام، ووجود الجسد أو أكثره، وكون الميت غير قتيل في معترك بين المسلمين والكفار.

ولا يصلى على سقط لم يظهر له صراخ أو ما تتحقق به حياته، ولا على كافر، ولا على شهيد في المعترك، ولا يغسلون ولا يحنطون ولا يكفنون تكفين الموتى؛ بل يدفن الشهيد بثيابه، إلا أن يكون عريانا فيلف في ثوب، وكذلك يفعل بالسقط والكافر إن اضطر المسلمون إلى دفنه؛ ولا يصلى على غائب أو غرق، أو أكيل سبع أو نحوه، إلا أن يوجد أكثر الجسد.

وحقوق المسلم الميت على المسلمين أربعة: غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه.

#### [تعريف الجنازة لغمّ وحكم صلاتها]

قوله: (الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات، وقيل: سنة)؛

قال القاضي: الجنازة بكسر الجيم وفتحها: اسم للميت والسرير، وقيل: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس<sup>(1)</sup>.

## قوله: (وهي من فروض الكفاية)؛

يعني أنه يكفي في القيام بها بعض الناس عن بعض؛ فيوجر الفاعلون، ولا يأثم التاركون، فإذا تركوها كلهم أثم جميعهم، وهذا القول أشهر القولين، وهو قول سحنون وابن عبد الحكم، وعليه مضى الشيخان أبو محمد ابن أبي زيد<sup>(2)</sup>، وأبو محمد عبد الوهاب<sup>(3)</sup>، وقال أصبغ: إنها سنة واجبة.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 156).

<sup>(2)</sup> في قوله في الرسالة، (ص 148): ((والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها)).

<sup>(3)</sup> في قوله في التلقين (ص 36): ((والفرض على الكفاية الصلاة على الجنازة)).

شرح قاعدة الصلاة =

#### [شروط وجوب صلاة الجنازة أربعت]

## 1) [ثبوت الحياة قبل الموت]

قوله: (وتجب بأربع صفات في الميت: ثبات الحياة له قبل)؛

المعنى: أن هذه الصفة التي (1) يذكر إن كانت في الميت وجب أن يصلي عليه، وإلا فلا. ومعنى ثبات الحياة له قبل، أي: قبل موته؛ احترازا ممن لم تثبت له حياة، وهو السّقط الذي يذكر بعد هذا.

قال المازري: ((اختلف الناس بهاذا يستحق الصلاة؛ فقال مالك: بأن يستهل صارخا، ورُوي عن الشافعي: إذا سقط بعد أربعة أشهر من زمن الحمل صُلِّي عليه، ومن الناس من قال: يُصَلَّى عليه إذا صَلَّى، وقال ابن جبير<sup>(2)</sup>: لا يُصَلَّى على من لم يبلغ))<sup>(3)</sup>.

أخرج الترمذي من حديث جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «الطفل لا يـصلى عليـه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل»، قال أبو عيسى: وقفه على جابر أصح<sup>(4)</sup>.

قال اللخمى: ((للسقط حالتان لا خلاف فيهما:

أحدهما: أن يسقط ميتا لا حراك له، فالحكم فيه \_كها قال مالك \_ لا يغسل و لا يحنط ولا يصلى عليه و لا يرث، وإن كان قبل ذلك في البطن يتحرك.

والثانية: أن يستهل صارخا؛ فهذا لا خلاف فيه أن له حكمَ الحياة في جميع أموره، وإن مات بالفور وتبين أنه ممن لم يكن له بقاء))(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الذي].

<sup>(2)</sup> المراد با بن جبير: الإمام الشهيد التابعي سعيد بن جبير رَحِمَهُ ٱللَّهُ كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/ 39).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1177).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/ 350)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، رقم: 1032.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 71 مخطوط.

والخلاف الذي نفاه اللخمي يعني في المذهب.

((واختلف في الحركة البينة والرضاع والعطاس))<sup>(1)</sup>.

#### 2) [الموتعلى الإسلام]

قوله: (والإسلام)؛ احترازا ممن يموت كافرا، وهذا مجمع عليه، وقد صرح القرآن بالنهى عن الصلاة على المنافقين لكفرهم، وهكذا كل كافر.

## 3) [وجود أكثر جسد الميت]

قوله(2): (ووجود الجسد أو أكثره)؛

احترازا مما إذا وجد يد ميت، أو رجله، أو ما لا يُعَدُّ<sup>(3)</sup> منه كثيرا، وسنبين ذلك بنقل كلام أهل المذهب فيه؛

قال مالك في المدونة: ((ولا يصلى على يد أو رجل أو رأس، ولا على الرأس (4) مع الرِجُلين، فإن بقي أكثر البدن صُلِّي عليه)) (5). قال ابن يونس: يريد بعد أن يغسل.

قال المازري: ((المشهور عندنا أنه لا يصلى على نصف البدن فدون، وإنها يـصلى عـلى أكثره، وبه قال أبو حنيفة. وقال ابن حبيب: يُصَلَّى على أي عضو يوجد من الميت وينوي به الصلاة على الميت، وبه قال ابن أبي سلمة (6) والشافعي))(7).

(2) من قول الشارح [احترازا ممن يموت...] إلى هنا سقط من نسخة (خ) وفي (ت) تم استدراكه في الطرة.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [ما لا يعتد].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [رأس].

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 256)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 127).

<sup>(6)</sup> هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني، المعاصر للإمام مالك، وأبو الفقيه المالكي المشهور عبد الملك بن الماجشون، سبقت ترجمته في (ص 397).

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1181)، وانظر أيضا: النوادر لابن أبي زيد (1/ 620).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_ المسلام على المسلام على المسلام المسلام المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

#### 4) [أن لا يكون الميت شهيدا]

# قوله: (وكون الميت غير قتيل في معترك(1) بين المسلمين والكفار)؛

يعني أن الشهيد لا يصلى عليه، وهو الذي قتل في معترك، يريد في مقاتلة بين المسلمين والكفار؛ احترازا من معركة المسلمين فيها بينهم، وقد صح عن النبي أنه أمر في قتلى أحد أن يدفنوا على هيئاتهم، ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم (2). ولا خلاف في المذهب أنه: إذا مات بحضرة القتال بأرض الحرب أن هذا حكمه، واختلف إذا عاش بعد القتال؛

فقال مالك: ((إذا عاش وحمل إلى داره فأكل أو شرب، أو عاش حياة بينة غُسل وكُفِّن/ وصُلِّي عليه، وإن كان إنها هو رمق وهو في غمرات الموت فلا يغسل ولا يـصلى [1/ 54] عليه))(3).

وقال أشهب: إنها ذلك فيمن مات في المعترك فقط؛ فأما من حمل إلى داره فهات، أو مات في أيدي الرجال، أو بقي في المعترك حتى مات فإنه يغسل ويصلى عليه. وقال سحنون: إذا بقي في المعترك وكانت له حياة بينة حتى لا يُقْتَل قاتلُه إلا بقسامة (4) غُسِّل وصُلِّى عليه (5).

وقال ابن القصار: إذا عاش يوما أو أكثر، فأكل وشرب غُسل وصُلي عليه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [المعترك].

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري عن جابر (1/ 399)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم: 1343.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 258)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(4)</sup> القَسَامة بفتح القاف وتخفيف السين في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وصورتها: إذا ادعى الورثة على رجل أنه قتل صاحبهم، ولا يملكون بينة، استُحلف المدَّعى عليه خسين يميناً أنه ما قتله، فإن حلف برئ، وإن نكل حلف الورثة خسين يميناً، ثم يكونون بالخيار في قتله أو أخذ الدية منه إذا كان القتل عمداً. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (8/ 211)، وفتح الباري لابن حجر (7/ 156).

<sup>(5)</sup> انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 616)، والمنتقى للباجي (3/ 63)، والذخيرة للقرافي (2/ 476).

وقال ابن القاسم في المدونة: ((ومن قتله العدو بحجر أو بعصا، أو خنقوه حتى مات، أو قتلوه أي قتلة كانت، في معترك أو غيره، فهو كالشهيد في المعترك، ولو أغار العدو على قرية من قرى الإسلام، فدافعوهم عن أنفسهم، كان من قتل منهم كالشهيد في المعترك))(1).

قال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم: ولو قتلوهم في منازلهم في غير ملاقاة ولا معترك، فإنهم يُغسَّلون ويصلى عليهم، بخلاف من قتل في المعترك. وقال ابن وهب: هم كالشهداء في المعترك حيثها نالهم القتل منهم. قال ابن يونس: وبه أقول؛ وسواء كانت امرأة، أو صبية، أو صبيا<sup>(2)</sup>، وهو وفاق للمدونة.

وقال ابن شعبان: الشهيد من قتل بأرض الحرب خاصة. وهـذا ضـعيف؛ لأن قـتلى أُحُد إنها قُتلوا بأرض أهل الإسلام.

قال مالك في المدونة: ((وأما من قتل مظلوما، أو قتله اللصوص في المعترك، أو مات بغرق، أو هدم فإنه يغسل ويصلى عليه. قال ابن القاسم: وكذلك من قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه))(3).

قال ابن سحنون: ولو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوه من العدو، وما درس الخيل من الرجال، فإن هؤلاء يُغسَّلون ويُصلَّى عليهم (4).

#### [محترزات الشروط السابقت]

#### 1) [حكم الصلاة على السقط]

قوله: (ولا يصلي على سقط لم يظهر له صراخ أو ما تتحقق به حياته)؛

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 183، طبعة دار صادر، ومواهب الجليل للحطاب (3/ 67).

<sup>(2)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 616 و 617)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 295 و 296).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 258، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(4)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 17 6)، ومواهب الجليل للحطاب (3/ 67).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ المسلام المسلمة المسلم

قد تقدم الكلام في السقط أنه لا يصلى عليه ما لم يستهل صارخا، وجعل ابن وهب الرضاع كالصراخ، وصوبه أبو إسحاق.

قال المازري: ((هو الصواب؛ لأنه يقطع بأن الميت لا يرضع))(1). وجعل القاضي عبد الوهاب طولَ المكث الذي يعلم أنه لو كان ميتا لتغير، يقوم مقام الصراخ<sup>(2)</sup>.

ولعله مراد المؤلف بقوله: (أو ما تتحقق به حياته) والله سبحانه أعلم، ويحتمل أن يكون أراد مذهب ابن وهب في الرضاع ، أو كليهما.

#### 2) [حكم الصلاة على الكافر والمبتدع]

قوله: (ولا على كافر)؛

قد تقدم الكلام في الصلاة على الكفار<sup>(3)</sup>. وانظر أهل البدع؛ قال مالك في المدونة: (ولا يصلى على القدرية<sup>(4)</sup>، ولا على الإباضية<sup>(5)</sup>، وقتلى الخوارج<sup>(6)</sup>، ولا تتبع جنائزهم،

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1178).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص46)، والمعونة له أيضا (1/351).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [على الكافر].

<sup>(4)</sup> طائفة سبق التعريف بها في (ص676) [صفات الإمام المكروهة].

<sup>(5) (</sup>الإباضية): طائفة من الخوارج شاع أمرها في أواخر الدولة الأموية، تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي، كان معاصرا لمعاوية، وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان، وتوفي 86ه 705م، من معتقداتهم الفاسدة: أن مخالفهم من أهل القبلة كافر غير مشرك، وأن مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، كفَّروا عليا رَحَوَلِتُنَعَنَهُ وأكثرَ الصحابة، قال ابن عبد البر: ((هو مذهب ظهر قديها، وسئل عنه بعض الصحابة والتابعين))، وهم اليوم يشكلون المذهب الرسمي لسلطنة عان، ومنهم جماعات في جنوب الجزائر، وفي جزيرة (جِرْبَة) بساحل تونس، وقد التقيت ببعضهم من عان في إحدى حجاتي سنة 1429 هبالمسجد الحرام، لا يصلون بإمام الحرم، ولا ينصتون لخطبة الجمعة، فلما أنكرت ذلك عليه بعد الصلاة، قال لي بحقد ووقاحة: ((ابلع لسانك)). التمهيد لابن عبد البر(8/ 103)، والملل للشهرستاني (1/ 134)، والتعريفات للجرجاني (1/ 20)، والتعاريف للمناوي (1/ 27)، ومجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد: 81.

<sup>(6) (</sup>الخوارج): اسم يطلق على طوائف كثيرة؛ يجمعها القول بالتبرئ من عثمان وعلي - رَحَوَلَيُهَاعَنْهُا -، وتكفير أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الحاكم إذا خالف السنة حقا واجبا، سموا بذلك لخروجهم ح

ولا تعاد مرضاهم))(1). قال سحنون: أدباً لهم إلا أن يضيعوا فيصلي عليهم(2).

قال المازري: ((اختلف المتأولون هل ما قاله سحنون تفسير، وذلك ينبني على القول بأنهم مسلمون، وقيل: ما قاله سحنون خلاف وتُترَك المدونة على ظاهرها، وهذا على القول بتكفيرهم، وهو خلاف المشهور))(3).

#### 3) [حكم الصلاة على الشهيد]

قوله: (ولا على شهيد في المعترك، ولا يغسلون ولا يحنطون)؛

أخرج البخاري عن جابر أن النبي على قال في قتلى أحد: «أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا، ولم يُصَلَّ عليهم»، وفي الحديث أنه «كان يجمع بين الرَّجُلَين في ثوب واحد»(4).

قال ابن القاسم في المدونة: ((ولا ينزع شيء من ثيابه؛ لا فرو، ولا خف، ولا قلنسوة، وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح))(5). قال مطرف: لا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص، ولا منطقته إلا أن يكون لها خطب.

وعن ابن القاسم في العتبية مثلُ قول مطرف في الخاتم (6)، وعن مالك في مختصر ابن شعبان: لا ينزع عنه الدرع ولا المنطقة. وقال أشهب: تنزع عنه القلنسوة والخفان والمحشو، قال اللخمي: ((وليس بحَسَن))(7).

طلى الإمام على بن أبي طالب وَ وَلَيْهَ عَنْهُ، وكل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان. الملل للشهرستاني (1/ 113).

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 258 و530، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(2)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 620).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1171).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 399)، كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، رقم: 1343.

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 258)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 209 و 210).

<sup>(7)</sup> التبصرة للُّخمي، لوحة: 73 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

# قوله: (ولا يكفنون تكفين الموتى؛ بل يدفن الشهيد بثيابه، إلا أن يكون عريانا فيُلَفُّ في ثوب)؛

قال اللخمي: لا خلاف في الشهيد يوجد عريانا أنه يوارى بثوب، وإن كان عليه ما لا يستر جميع جسده أنه يعم بقيته بها يستره. قال: واختلف إذا كان عليه ما يواري جميعه؛ فقال مالك: لا يزاد عليه شيء، وقال أشهب وأصبغ: لا بأس بذلك. قال: والأول أحسن وأتبع للأثر<sup>(1)</sup>. واختلف في الشهيد إذا كان جنبا؛ فقال أشهب: لا يغسل ولا يصلى عليه وقاله ابن الماجشون، وقال سحنون: يُغَسَّل (2).

## قوله: (وكذلك يفعل بالسقط والكافر إن اضطر المسلمون إلى دفنه)؟

نقل ابن يونس عن ابن حبيب: لا بأس أن يغسل عن السقط الدمُ (3) لا كغسل الميت، ويُلَفُّ في خرقة.

وأما الكافر فقال في المدونة: ((ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يتبعه ولا يدخله قبره؛ إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات مع المسلمين، ولا كافر معهم لفُّوه في شيء وواروه))(4). وأما الصلاة عليه فلا خلاف فيها(5).

<sup>(1)</sup> من الأثر ما روى الشيخان عن خَبَّابِ بنِ الأَرْتِّ أن مصعب بن عمير «قتل يـوم أحـد، فلـم نجـد شيئا نكفنه فيه، إلا نَمِرة (أي: كساء أو بردة)؛ كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه؛ فأمرنا رسول الله على أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر». انظر: صحيح البخاري (3/ 1425)، كتاب فضائل الصحابة، بـاب هجرة النبي في وأصحابه...، رقـم: 3701، وصحيح مسلم (3/ 48)، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم: 2220.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [يغسل السقط عن الدم].

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/162)، وتهذيبها للبراذعي (1/129).

<sup>(5)</sup> أي لا خلاف في عدم جوازها.

وأما غسله فقال/ الشافعي: إذا مات للمسلم قريبه الكافر، وليس ثَمَّ كافريتولاه فإنه يغسله (1)، وقال مالك: لا يغسله؛ فجعل الشافعي الغسل كالمواراة، وأباه مالك وجعله كالصلاة، ولأنه تطهير والكافر ليس بأهل للتطهير. قال ابن حبيب: لا بأس أن يجهزه ويلي أمر تكفينه حتى يخرجه ويبرأ به إلى أهل دينه، وإن كُفي دفنه وأمن الضيعة عليه فلا يتبعه، وإن خشي ذلك فليتقدم إلى قبره، وإن لم يخش ضيعته (2) وأحب أن يحضر دفنه فليتقدم أمام جنازته معتزلا منه وممن يحمله (3)، وقد رُوي أن النبي اذن في ذلك (4)، وقال عطاء نحوه (5).

ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: وإن مات الابن المسلم فلا يوكل إلى أبيه الكافر في شيء من أمره؛ من غسل ولا غيره. فأما مسيره معه ودعاؤه فلا يمنع منه، قال مالك: ولا يُعَزَّى المسلم بأبيه الكافر لقول الله تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّنْ وَلَيَتِهِم مِّن شَمْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُو ٱ﴾(6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [فليغسله]. انظر: المجموع للنووي (5/ 144).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ت) [ضيعة]، وما أثبت هو الموافق لما في النوادر لابن أبي زيد (1/ 663).

<sup>(3)</sup> انظر الذخيرة للقرافي (2/ 477).

<sup>(4)</sup> أخرج الدارقطني عن كعب بن مالك قال: «جاء ثابت بن قيس بن شياس إلى رسول الله على فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية، وهو يحب أن يحضرها؟ فقال النبي على: اركب دابتك وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها»، وفي سنده أبو معشر ضعفه الدارقطني وابن الجوزي، وقال الزيلعي: ((مع ضعفه ليس فيه حجة)) ثم استدل لضده بحديث أبي طالب، الذي رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة، عن على وَاللَّهُ قال: «قلت للنبي على: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تُحدِّثن شيئا حتى تأتيني، فذهبتُ فواريتُه وجئتُه، فأمرني فاغتسلتُ ودعالي». انظر: سنن أبي داود (3/ 547)، شيئا حتى تأتيني، فذهبتُ فواريتُه وجئتُه، فأمرني فاغتسلتُ ودعالي» وسنن النسائي (4/ 79)، كتاب كتاب الجنائز، باب الرجل يموت لـه قرابة مشرك، رقم: 2128، وسنن النسائي (4/ 79)، كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك، رقم: 2006، وسنن الدارقطني (2/ 75)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (2/ 70)، والبدر المنبر لابن الملقن (5/ 238)، والمصحيحة للألباني (1/ 253)،

<sup>(5)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 664).

<sup>(6)</sup> سورة الأنفال:73.

وفي كتاب ابن سحنون: ويعزى الذمي في وليه إن كان له جوار يقول: أخلف الله لك المصيبة، وجزاه أفضل ما جزى أحدا من أهل دينه (1). وإذا وارى المسلمون الكافر قال الليث وربيعة (2): [لا يستقبلون] (3) به قبلتنا ولا قبلتهم.

قال ابن حبيب: إذا ماتت ذمية حامل من مسلم فلتدفن مع أهل دينها، وإنها ولدها عضو منها حتى يزايلها<sup>(4)</sup>. وقال ابن القاسم في العتبية في نفر مسلمين<sup>(5)</sup> فيهم كافر ماتوا تحت الهدم فلم يُعْرَف الكافر فيُغسلوا ويُصلى عليهم، ويُنوى بالصلاة المسلمون، قاله أشهب. قال سحنون: وكذلك جماعة من الكفار فيهم مسلم واحد، وأباه أشهب.

## 4) [حكم الصلاة على الغائب والغريق والأكيل]

قوله: (ولا يصلى على غائب أو غرق، أو أكيل سبع أو نحوه؛ إلا أن يوجد أكثر الجسد)؛

معنى أكيل السبع، أي: (7) مأكوله؛ فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح ونطيح، قد تقدم أنه لا يصلى إلا إذا وجد أكثر الميت (8)؛ فكيف إذا لم يوجد منه شيء، وقال ابن أبي

<sup>(1)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 662).

<sup>(2) [</sup>وربيعة] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) و (خ) و (ر) [لا يستقبلوا] وهو تعبير غير سليم؛ لحذف النون من الفعل دون سبب، وهو في مدونة مالك (1/ 261) هكذا: ((عليهم أن يواروه ولا يستقبلوا به القبلة و لا قبلتهم))، بالعطف على ((أن يواروه)) المنصوب بأن، وفي تهذيبها للبراذعي (1/ 129) هكذا: ((ولا يستقبل به قبلتنا و لا قبلتهم))؛ ولعل الناسخ أسقط ((عليهم أن يواروه)) إذا كان النقل من المدونة، أو زاد واو الجاعة إذا كان النقل من تهذيبها. والله أعلم.

<sup>(4)</sup> التاج والإكليل للعبدري (2/ 254).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [نفر من المسلمين].

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 277).

<sup>(7) [</sup>أي] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) و(ر) [الجسد] عوض [الميت].

سلمة: إنه يُصلَّى على الغريق وأكيل السبع كها فعل رسول الله على في جنازة النجاشي؟ فإنه مات بأرض الحبشة وصلَّى عليه بالمدينة (1)، وبه قال ابن حبيب، واعتذر أصحابنا عن قضية النجاشي بأنه أمر خاص به؛ بدليل أنه على أحد غيره ممن مات غائبا عنه، أو أنه لعله رُفع له كها رُفع له بيت المقدس.

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله \_ رَسَّ اللَّهَا \_؛ صحيح البخاري (1/ 396)، كتاب الجنائز، باب التكبير على التكبير على الجنازة، رقم: 952. التكبير على الجنازة، رقم: 952.

شرح قاعدة الصلاة ي

## [حقوق المسلم الميت أربعت]

#### [الغسل، والكفن، والصلاة، والدفن]

قوله: (وحقوق المسلم الميت على المسلمين أربعة: غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه)؛

قال القاضي: الكفن بالسكون: الفعل، وبالفتح الثوب الذي يكفن فيه(1).

قال اللخمي: ومن حق الميت إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب<sup>(2)</sup>؟

فأما تكفينه ومواراته فواجبان قولا واحدا، واختلف في غسله والصلاة عليه: هل هو واجب، أو سنة؛ فقال ابن أبي زيد: ((الغسل سنة))(3). وقال عبد الوهاب: ((واجب))(4)، وقال ابن يونس: غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة من الرسول وسن السلف بعده.

وأما دفنه ففرض على الكفاية.

وقد تقدم ما في الصلاة عليه من الخلاف. والحاصل أنه اتفق على وجوب الدفن، واختلف فيها سواه.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 346).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [بالوجوب].

<sup>(3)</sup> رسالة القيرواني (ص146).

<sup>(4)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 141).

## [سنن غسل الميت ثمان]

#### فسنن غسله ثمانية:

تعميم جسده بالغسل، وكون ذلك بالماء المطهر، والمبالغة في تنظيفه، والوتر في أعداد غسله ثلاثا فما زاد، وأن يغسل في الثانية بالسدر أو مقامِه، إن عدم، من غاسول، و يجعل في الآخرة الكافور، وألا يزال له ظفر ولا شعر، وأن تستر عورته.

#### 1) [تعميم الجسد بالماء]

قوله: (فسنن غسله ثمانية(1): تعميم جسده بالغسل)؛

عدُّه تعميم الجسد في السنن دليل على أن مذهبه كمذهب الشيخ أبي محمد (2) أن الغسل سنة؛ إذ لو كان الغسل عنده واجبا لما صح له عدُّ تعميم الجسد سنة، فإنه لم يقل أحد أن بعض الغسل واجب، وبعضه سنة (3).

#### 2) [الغسل بالماء الطهور]

قوله: (وكون ذلك بالماء المطهر)؛

يعني بالماء الذي لم يتغير لونه، ولا طعمه، ولا رائحته، وقد اختلف في ذلك؛ فمذهب (4) ابن شعبان إلى أنه يجوز أن يغسل بهاء الورد والريحان ونحوه، وقال الداودي: يجعل السدر (5) في الماء ويغسل به على ظاهر الحديث (6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [ثمان].

<sup>(2)</sup> ابنَ أبي زيد القيرواني.

<sup>(3)</sup> قال عياض في الإكمال (3/ 385): ((غسل الميت عندنا ليس لنجاسة إلا أن تكون به ظاهرة فتزال، وإنها هو عبادة...، والصحيح طهارة المومن حيا وميتا)).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فذهب].

<sup>(5)</sup> قال عياض في المصدر السابق: ((غيرُ السدر يقوم مقامه عند عدمه من سائر الغاسولات عند كافة العلماء)).

<sup>(6)</sup> المراد حديث أم عطية الأنصارية \_ رَصِيَاللَهُ عَهَا \_ وسيأتي تخريجه قريبا (ص786 \_ 787).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

قال القاضي: ((وجمهورهم على أن يغسل أو لا بالماء القَرَاحِ<sup>(1)</sup> فتتم الطهارة، ثم في<sup>(2)</sup> الثانية بالماء والسدر [للتنظيف]<sup>(3)</sup>، ثم في الثالثة بالماء والكافور [للتطييب]<sup>(4)</sup>، والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك، وحكاه ابن حبيب وقال: بل يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيفُ أو لا، ثم بالماء القَراح ثانيا، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث، وفي حديث آخر: «كلهن بالماء والسدر»<sup>(5)</sup>.

وقد يكون معنى غسله بالماء والسدر: ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل، ثم يغسل به الميت، ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير، ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يـزال مـن النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول، فلا يكون غسلا بمضاف))(6).

قال المازري: ((قـال أشـهب: واسـع غـسله بالمـاء سـخنا/ أو بـاردا...<sup>(7)</sup>، وقالـت [أ/ <sup>55]</sup> الشافعية: يكره تسخينه إذا لم يكن الزمان باردا، واستحب أبو حنيفة تـسخينه للإنقـاء؛

<sup>(1)</sup> المراد بالماء القراح بفتح القاف: الماء الخالص الذي لم يُخالِطُه شيء، والقرِيحة والقُرْح بالضم: أول ما يخرج من البئر حين ثُحفَر، والسحاب أول ما ينشأ؛ وقريحة كل شيء: أوله، وقريحة الإنسان: طبيعته التي جُبِلَ عليها. انظر: مادة (قرح) من النهاية لابن الأثير (4/ 55)، والصحاح للجوهري (1/ 396)، ولسان العرب لابن منظور (2/ 557)، والقاموس لفيروز (1/ 302). ومختار الصحاح للرازي (ص560).

<sup>(2) [</sup>في] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [للتطييب] ولعله خطأ؛ لأن الغسل بالماء والسدر تنظيف لا تطييب.

<sup>(4)</sup> في النسخ الخمسة [للتنظيف] وهو خطأ، وما أثبت هو الصحيح؛ تفاديا للتكرار مع ما قبله، ولأن الغسل بالماء والسدر تنظيف لا تطييب وبالماء والكافور تطييب لا تنظيف، ولأنه هكذا جاء في المصدر (الإكمال لعياض).

<sup>(5)</sup> أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 397) عن محمد بن علي بن الحسين قال: «غُسل النبي شلاث غسلات كلهن بهاء وسدر». انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ 375)، وشرح البخاري لابن بطال (3/ 250).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 384 و385).

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1117).

وأجيب بأنه يرخي الميت والمطلوب ما يقويه ويصلبه، ولهذا استحب الكافور في الحنوط))(1).

#### 3) [المبالغة في التنظيف]

قوله: (والمبالغة في تنظيفه)؛

قال القاضي عبد الوهاب: ((ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور(2)).

وقال المازري: ((لما كان الغرض بهذا الغسل التنظيف والتأهب للقاء الملكين، لتستشعر النفوس أمر المعاد ولقاء الملائكة، وذلك مما يجب التأهب له؛ وجبت المبالغة فيه))(3).

#### 4) [جعل عدد الغسلات وترا ثلاثا فأكثر]

قوله: (والوتر في أعداد غسله ثلاثا فما زاد)؛

قال مالك في المدونة: ((وليس في غسل الميت حدٌّ؛ لازم ولكنه يغسل وينقى))، واستحب في رواية ابن وهب الوتر<sup>(4)</sup>، وحمله المازري على أنه تفسير لرواية ابن القاسم (5). أخرج البخاري من حديث أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ونحن نغسل ابنته فقال: «اغْسِلْنَهَا ثلاثا أو خسا، أو أكثر من ذلك \_ إن رأيْتُنَّ ذلك \_ باء وسِدْر، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُورا أو شيئا من كافور».

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه (ص1118).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [المشهور] والصحيح ما أثبت كما في المصدر: التلقين لعبد الوهاب (ص141، وشرحه للمازري (3/ 1113.

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1114).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 260)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1119).

<sup>(6)</sup> تتمة الحديث: «فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّني، فلما فرغنا آذَنَّاهُ، فأعطانا حَقْوَهُ ، فقال : أَشْعِرْنَهَا إياه» يعني: إزاره. (صحيح البخاري(3/ 125)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه، رقم:1253، وصحيح ←

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

قال ابن حبيب: السنة أن يكون الغسل وترا، قال النخعي: غسله وتر وتجميره (1) وتر وكفنه وتر وغَسَّل ابنُ عمر سعيد بن زيد ثلاثا (2)؛ فالأولى صب الماء عليه قراحا، والثانية غسل رأسه ولحيته وجسده بالماء والسدر؛ بدأ برأسه ولحيته، ثم بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر، ثم الثالثة بهاء وشيء من كافور. قال ابن سيرين: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل سبعا لا يزاد (3).

وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع، وقال ابن المسيب والحسن والنخعي يغسل ثلاثا أو خسا أو سبعا<sup>(4)</sup>. وقالت الشافعية: الواجب مرة واحدة، والمستحب ثلاثا؛ فإن لم ينقى فخمسٌ أو سبعٌ<sup>(5)</sup>.

قال عياض: «ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت حَدُّ لازم يقتصر عليه؛ لكنه ينقى ولا يقتصر مع الإنقاء على دون الثلاث، فإن زاد على ثلاث استُحبَّ الوترُ، وليس لذلك عنده حدُّ، وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيره من العلاء، وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك، أو خرج من الميت شيء بعد الغسل أعاد الغسل، وحجتهم

مسلم (2/ 647)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم:939). قال ابن الأثير (مادة (حقو) و (شعر) النهاية (1/ 1018 و2/ 1169): «ومعنى «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاه»: اجْعَلْنَه شِعارها، وهو: الثوبُ الذي يلي الجَسَد لأنه يلي شَعره «. قلت: وهذا يدخل ضمن التبرك بآثار النبي رقع وقد يستدل به على أن التبرك بآثار الصالحين ممن ترجى بركتهم كالوالدين والأشياخ أمر مشروع. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وتجهيزه].

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق: 21/92) «ن نافع: أن سعيد بن زيد لما ثقل خرج إليه يعني ابن عمر وذلك يوم جمعة وكان خارجا من المدينة عند بئر عروة فغسله وحنطه وكفنه وصلى عليه»، دون ذكر الغسل ثلاثا، وأصله عند البخاري في صحيحه: (4/ 1466)، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا، رقم: 3769) دون ذكر الغسل أصلا.

<sup>(3)</sup> النوادر لابن أبي زيد (1/ 542 و 543)، وشرح التلقين للمازري (3/ 1118).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1118).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [فخمساً أو سبعاً]، وفي (خ) [فخمسٌ أو سبعاً] ولعله خطأ من الناسخ.

الحديث لقوله: «إن رأيْتُنَّ ذلك» (1)، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج اليه من زيادة الإنقاء، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث (2): «أو سبعا(3)» (4).

وإلى هذا نحى ابن حنبل أنه لا يزاد على سبع، وإن خرج منه شيء بعد السبع غُسل الموضعُ وحده، كما قال مالك وأبو حنيفة إذا خرج منه شيء بعد الثلاث غُسل الموضعُ وحده، وقاله الثوري والمزني وجماعة من المالكية، قالوا: وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل، ومنهم من قال: يُوضًا إذا خرج منه شيء بعد الثلاث، وذهب بعضهم إلى أنه لا حدَّ فيه أو لا ولا آخرا، وأنه يجزئ فيه ما يجزئ في الغسل من الجنابة، ونحوه قال عطاء: الواحدة السابغة في ذلك تجزئ) (5).

## 5) [جعل السدر أو ما يقوم مقامه في الغسلة الثانية]

قوله: (وأن يغسل في الثانية بالسدر أو مقامِه، إن عدم من غاسول)؛

السدر: ورق السدر وهو شجر النبق. وقوله: (أو مقامه) أي: ما يقوم مقامه في الإنقاء من الأشياء الطاهرة التي تنقي، وقد تقدمت كيفية الغسل بالسدر وما للعلماء في ذلك من الخلاف، وارتضى المؤلف مذهب الجمهور على ما تقدم (6).

#### 6) [جعل الكافور في الغسلة الأخيرة]

قوله: (ويجعل في الآخرة الكافور)؛

<sup>(1)</sup> من حديث أم عطية السابق تخريجه في (ص 786\_787).

<sup>(2)</sup> من قوله: [اجتهاد الغاسل...] إلى هنا سقط من نسخة (خ)، والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [سبعا] دون [أو].

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 376)، كتاب الجنائز، باب ما يُسْتَحَبُّ أن يغسل وترا، رقم: 1254، وصحيح مسلم (2/ 647)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم: 939.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 383 و384).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) [على ما قُدِّم].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الكافور معروف، وهو طيب الرائحة، ومع ذلك يصلح الجسم ويبرده ويمنع سرعة (1) التغير، وقال النخعي: لا يجعل في شيء من ذلك كافور، وإنها الكافور عنده حنوط، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والحديث رد عليهم بنصه (2).

## 7) [عدم إزالت أظفاره وشعره]

## قوله: (وألا يزال له ظفر ولا شعر)؛

قال المازري: ((أما تقليم أظفار الميت وحلق عانته ونتف إبطه وقص شاربه فإنه يكره عند مالك وأبي حنيفة، وبه كان قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يكره)).

واستدل المازري عليه بالقياس على الختان قال: ((فإذا (3) لم يفعل الختان بعد الموت وهو آكد فأحرى هذا)). قال: ((وإذا ثبت كراهة ما قلناه فقد قال أشهب: أحب إليَّ ألا تحلق عانته، ولا تقلم أظفاره إلا أن يكون عند نزول الموت به، فإذا مات فلا. وقال سحنون: إن كان ذلك لتأذي المريض به فلا بأس به، وإن كان تأهبا للموت فلا يفعل))(4).

#### 8) [ستر عورته]

## قوله: (وأن تستر عورته)؛

قال اللخمي: أما غسل الرجل الرجل فاختلف فيها يستر منه على ثلاثة أقوال: فقيل يجرد ما سوى السوأتين، وهو قول مالك في المدونة (5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [من سرعة].

<sup>(2)</sup> المراد حديث أم عطية السابق قريبا.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [فإن].

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للهازري (3/ 1120 ـ 1121).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 260)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

وقال ابن حبيب: من السرة إلى الركبة. قال: وهو راجع إلى ما تقدم في كتاب الصلاة: هل الفخذ عورة أم لا؟ والستر في ذلك أحسن، وصفة/ ستر العورة أن يجمع ثوب ويجعل هناك، ولا يبسط لأنه يصف.

وقال سحنون: استحب أن يجعل على صدره خرقة، وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئذ قبيح، والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة (1).

وكأن الشيخ أبا الحسن عَدَّ قـول سـحنون في تغطيـة صـدره ثالـث الأقـوال وراءه خلافا، وليس ذلك ببين، فإن ستر العورة غير هذا الذي قصد إليه سحنون.

قال: وأما المرأة تغسل المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون تستر جميع جسدها؛ لأنه قال في المرأة تدخل الحمام أنها تستر جميع جسدها، وقد يستحب ذلك للمتجالة.

قال: واختلف في غسل أحد الزوجين الآخر متجردا؛ فقال في المدونة: ((يستركل واحد منهما صاحبه) (2)، وأجاز ابن حبيب غسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة، والأمر في ذلك واسع إلا أن يحتاج الغاسل إلى معونة غيره فيستر العورة بلا خلاف... إلى أن قال:

وأما الصبي فإن كان [صغيرا، أو]<sup>(3)</sup> في حد الإثغار فلا بأس أن يُغْسَل مجردا، وأن يغسله النساء مع وجود الرجال.

وأما الصبية فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء مجردة، وستر العورة أفضل، ولا بأس أن يغسلها الرجال عند عدم النساء، وتستر عورتها<sup>(4)</sup>. وإن بلغت أن

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 73 مخطوط..

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [سوءتها].

تشتهي جرت على حكم النساء(1).

ولم يحك اللخمي مذهب ابن القاسم في الصبية؛ فإنه قال في كتاب ابن مزين: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا، وأجازه عيسي بن دينار.

وعدُّ المؤلف ستر العورة في السنن ليس بواضح؛ لأنه فرض واجب إلا في غسل أحد الزوجين الآخر، فالأمر فيه سهل كما قال اللخمي، وكأن القائل بالستر إنما رأى ذلك من باب حفظ ما كان الميت يحفظه ويستره. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 73 مخطوط..

## [مستحبات غسل الميت ثمان]

#### ومستحباته ثمانية:

أن يجرد عند الغسل من ثيابه، وأن يعجل غسله إثر موته، وأن يوضأ أول غسله ويبدأ بميامينه، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويلف الغاسل على يده خرقة عند مباشرة أسافله، و يجعل للمرأة ثلاثة قرون، ويغتسل غاسله إذا فرغ.

## 1) [تجريده عند الغسل من لباسه إلا ما يستر العورة]

قوله: (ومستحباته ثمانية: أن يجرد عند الغسل من ثيابه)؛

أخرج مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن رسول الله عليه عُلَي في قميص» (1).

قال القاضي أبو الوليد الباجي: ((ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث على معنى أنه أشبه ما نُقل في الباب، ولم يُخَرِّج أحدٌ ممن شَرَط الصحيحَ في هذا الباب شيئا، والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء أن الميت يجرد من قميصه. والدليل لما ذهب إليه مالك أن ما لم يكن عورة من الحي فليس بعورة من الميت كالوجه، وإذا لم يكن جسد الميت عورة فلا معنى لستره بالقميص؛ لأن تجريده منه أمكن لغسله، وأبلغ في تنقيته.

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في (الموطأ): (1/222)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم: 1، وعنه الشافعي في مسنده: (1/204)، وفي كتاب الأم: (1/265). قال ابن عبد البر في التمهيد (2/158): ((أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال: عن عائشة؛ فإن صحت روايته فهو متصل، والحكم فيه عندي أنه مرسل عند مالك لرواية الجهاعة له عن مالك كذلك؛ إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلهاء، وقد رُوي مسنداً من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله)). وبين في الاستذكار (3/2) أنه رُوي: ((عن جابر وهو عن عائشة أصح)).

قال أشهب: وإذا جُرِّد للغسل فلا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه، ووجه ذلك أنها حالة لا يحب<sup>(1)</sup> الحي أن يطلع عليه فيها غالبا).

قال: ((وأما ما رُوي من «أن رسول عَلَيْهُ غُسِّل في قميص» فإن صح فيحتمل أن يكون ذلك خاصا به عليه))(2).

### 2) [تعجيل الغسل]

# قوله: (وأن يعجل غسله إثر موته)؛

قال ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا أن يحمل بإثر ذلك، فإن تأخر حمله بعد الغسل إلى غد فلا يعاد غسله، وما خرج منه غسل. وما أصاب الكفن قال أصبغ وغيره، وروي عن مالك في المجموعة فيما خرج منه بعد الغسل، قال ابن القاسم: إذا غُسل بالعشى وكُفن من الغد أجزأه ذلك الغسل))(3).

# 3) [تقديم أعضاء الوضوء]

# قوله: (وأن يوضأ أول غسله)؛

قال المارزي: ((وضوء الميت مستحب عندنا وعند السافعي، وأبو حنيفة لا يستحبه))(4). قال القاضي في إكماله: ((واختلف متى يوضأ عندنا: هل في المرة الأولى، أو

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [لا يجب] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (2/ 449 ـ 450).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1118).

<sup>(4)</sup> المعلم شرح مسلم للمازري (1/ 486)، وشرح التلقين له أيضا (3/ 1114).

في الثانية، أوفيهما؟))(1). وفي المدونة: ((وإن وُضِّئ الميتُ فحسن، والغسل يجزئ))(2).

قال أبو إسحاق: وأنكر سحنون تكرير وضوئه. قال الباجي: ((على القول بتكرار الوضوء يكون توضيته أول غسله مرة مرة، لئلا يزيد في الوضوء على ثلاث، ومن قال: لا يكرره يجعل توضيته أول غسله ثلاثا))(3).

قال أشهب: في ترك وضوئه أصلا سعة. واستحبت الشافعية أن يمضمض ويستنشق بالماء، وذلك بأن يمسح ظاهر أسنانه وباطن شفتيه بخرقة، ويزال ما في أنفه. وقال أشهب: لا بأس بذلك وتركه غير ضيق<sup>(4)</sup>. وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

# 4) [البدأ في الغسل بالميامن]

قوله: (ويبدأ بميامنه)؛

في الحديث المصحيح أن النبي على قال في الأمر بغسل ابنته: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء)) (5). قال القاضي في إكماله: ((وأمره بالبداية بالميامن على أصل الشريعة من البداية بها في الطهارة والعبادات تيمنا بلفظ اليمن، وتفاؤلا ليكون من [أ/ 55] أصحاب اليمين)) (6)/.

### 5) [عصر بطن الميت برفق ولين]

قوله: (ويعصر بطنه عصرا رفيقا)؛

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 388).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 260)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (2/ 458).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> من حديث أم عطية أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 376)، كتاب الجنائز، باب ما يُسْتَحَبُّ أن يغسل وترا، رقم: 1254، وصحيح مسلم (2/ 648)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم: 939.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 388).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

نحو هذا في المدونة (1). قال ابن يونس: لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ ثيابه، ويهتك بذلك صيانته، ويزول المعنى المطلوب بتكرار غسله، والمبالغة في تنظيفه، وقد رُوي ذلك عن السلف. قال أشهب: وإذا عصر (2) فليوال صب الماء، ولا يقطع ما دام يفعل ذلك.

قال المازري: ((قالت الشافعية: يُمِرُّ يـدَه عـلى بطنـه إمـرارا بليغـا في كـل غـسلة إلا الغسلة الأخيرة، وقال أحمد يفعل بعد الغسلة الثانية)).

قال: ((ورُوي عن الضحاك بن مزاحم (3) أنه أو صي أن لا يعصر بطنه (4).

قال: والذي ذهبنا إليه أولى، ليؤمن من خروج ذلك منه بعد الغسل، وإن خرج شيء بعد غسله فالجمهور أن غسله لا يعاد، وإنها يغسل ذلك الموضع كها لو أحدث بعد غسل من جنابة. وقال أشهب وبعض الشافعية: يُوضَّأ، وقال ابن حنبل: يعاد الغسل» (5).

# 6) [لف خرقة على يد الغاسل]

قوله: (ويلف الغاسل على يده خرقة عند مباشرة أسافله)؛

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: ((ولا بأس أن يفضي باليد إلى الفرج إذا كان زوجين

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 260).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [عسر] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(3) (</sup>الضحاك بن مزاحم) هو: أبو محمد الهلالي ، كان من أوعية العلم، صدوق في نفسه كثير الإرسال، وقد ضعفه البعض، وحديثه في السنن لا في الصحيحين، قيل: توفي سنة 102هـ. انظر: الثقات لابن حبان (6/ 480)، والتقريب لابن حجر (1/ 459)، وسير الأعلام للذهبي (4/ 598).

<sup>(4)</sup> قال محقق شرح التلقين الشيخ محمد المختار السلامي: ((ولعل الصواب ((أن يعصر)) بالإثبات بدليل التعليل الوارد بعده)).

قلت: بل الصحيح ((ألا يعصر)) بالنفي؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (3/ 246) هكذا: عن الضحاك قال: ((لا تعصر وا بطني)).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1115).

أو ملك يمين، فإن كان أجنبيين لف على يده ثوبا كثيفا لا يجد معه مس ما يمر عليه باليد، واختلف إذا كان في الموضع أذى لا يزيله إلا مباشرة ذلك باليد؛ فأجاز مالك في المدونة مباشرته (1)، ومنعه ابن حبيب.

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنه لو كان حيا وعجز عن غسل ذلك لنفسه لجاز له أن يصلي كذلك، ولا يجوز له أن يوكل غيره يمس فرجه، وذلك في الميت أخف))(2).

### 6) [تضفير شعر المرأة ثلاثا]

# قوله: (و يجعل للمرأة ثلاثة قرون)؛

أخرج البخاري عن أم عطية في غسلها بنت رسول الله على أنهن جعلن رأسها ثلاثة قرون؛ نقضْنَه، ثم غسلْنَه، ثم جعلْنَه ثلاثة قرون (3).

قال القاضي في إكماله: ((فيه مشط رأس الميت وضفره، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وقال الأوزاعي: لا يجب المشط، ولم يعرف ابن القاسم التضفير وقال: يُلَفُّ، وذهب الكوفيون والأوزاعي إلى تفريقه وإرساله من الجانبين، بين يديها دون تسريح، ومن حجتهم أنها لم تذكر في الحديث أن النبي المسلمية أمر بالتضفير، ولا أنه علم به))(4).

# 7) [اغتسال الغاسل بعد فراغه]

قوله: (ويغتسل غاسله إذا فرغ)؛

<sup>(1)</sup> نص المدونة (1/ 260): ((ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك)). تهـذيبها للبراذعـي (1/ 128).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 73 مخطوط.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 376)، كتاب الجنائز، باب يُجْعَلُ الكافورُ فِي آخره، رقم: 1259، وصحيح مسلم (2/ 647)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم: 939.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 386 و387).

في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من العتبية: ((قال مالك: أرى على من غسل ميتا أن يغتسل، قال ابن القاسم: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عميس، ويقول: لم أدرك الناس إلا على الغسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إليَّ.

قال سحنون: حدثني أنس بن عياض، عن محمد بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من غسل ميتاً فليغتسل»(1))(2).

والحديث الذي أشار إليه ما أخرج مالك في الموطأ عن أسهاء بنت عميس، امرأة أبي بكر الصديق، «أنها غسَّلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا اليوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا»(3).

قال الباجي: ((جمهور الفقهاء على أن غسل الميت لا يوجب غسلا، وما رُوي عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»، فليس بثابت، وقد رُوي موقوفا على أبي هريرة، ولو ثبت لحمل على الاستحباب، فيكون العازم على الاغتسال من غسل الميت يبالغ في غسله وينبسط، ولا يتحفظ ولا ينقبض، وأمر الحامل للميت أن يتوضأ قبل أن يحمله ليكون على طهارة إذا صلى عليه، فيصلي مع المصلين عليه))(4).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وأخرجه عنه الترمذي وحسنه بلفظ: «مِنْ غسلِه الغسلُ ومِنْ عَلَم الخسلُ ومِنْ عَلَم الفضوءُ». قال ابن الملقن: «هذا الحديث له طرق كثيرة، يدور على ستة من الصحابة: أبي هريرة، وعائشة، وعلي، وأبي سعيد...، وحذيفة...، والمغيرة وَعَلَيْكَاهُمُّ». واختلف المحدثون في صحته وضعفه، ووقفه ورفعه. سنن أبي داود (3/ 151)، كتاب الجنائز، باب في الغسل مِنْ غسل الميت، رقم: 993. والبدر وسنن الترمذي (3/ 309)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل مِنْ غسل الميت، رقم: 993. والبدر المنتر لابن الملقن (2/ 524). وخلاصته له أيضا (1/ 60).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 206).

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 223)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم: 3.

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (2/ 455).

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد في شرحه لرواية العتبية: ((ظاهر هذه الرواية إيجاب الغسل على من غسل ميتاً؛ للحديث المذكور، ولمالك في المختصر أن ذلك مستحب وليس بواجب، وقول ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إليَّ، حمله ابن أبي زيد وغيره على استحباب الغسل، مثل قول مالك في المختصر، والظاهر عندي منه أنه إنها استحب القول بإيجاب الغسل، فهو مثل روايته عن مالك، وقد قيل: إنه لا غسل عليه، وهو قول مالك في الواضحة، وعليه الجمهور، وهو الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول؛ لأن غسل الميت ليس بحدث ينقض الطهارة مثل الجنابة، بدليل إجماعهم على أمد لا غسل على من غسل ما سوى الميت من الأشياء الطاهرة أو النجسة، فمن أوجب الغسل جعل أمر النبي الله عبادة لا لعلة، وحمله على مقتضاه من الوجوب، ومن الستحبه ولم يوجبه جعل أمر النبي العلة.

واختلفوا ما هي؛ فمنهم من قال: إنها أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت؛ لأنه إذا غسل الميت موطنا على الغسل لم يبال بها ينتضح عليه منه، فكان سببا لمبالغته في غسله. ومنهم من قال: ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع جسده كغسل الجنابة، وإنها معناه أن يغسل ما يباشره به، أو انتضح عليه منه؛ لأنه ينجس بالموت، وإلى هذا ذهب ابن شعبان))(1).

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 207).

شرح قاعدة الصلاة ـ

# [سنن الكفن خمس]

### وسنن تكفينه خمس:

كونها وترا، وبيضا، ثلاثا فما زاد، ويحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب، ويدرج في أكفانه إدراجا.

#### 1) [كون الكفن وترا]

[ب/ 56]

قوله/: (وسنن تكفينه خمس: كونها وترا)؛

قال اللخمي: ((يستحب أن يكون الكفن وترا؛ ثلاثا إلى ما فوق سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد إلا أن لا يوجد غيره، والاثنان \_ وان كانا شفعا \_ أولى من الواحد وإن كان وترا، لان الواحد يصف، والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربع، وخمس أولى من ست، ولا أرى أن يتجاوز السبع؛ لأنه في معنى السرف))(1).

# 2) [كون الكفن أبيض]

قوله: (وبيضا)؛ بكسر الباء جمع أبيض؛

في الصحيح: «أن النبي عليه كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» (2). وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس عن النبي عليه أنه قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم»، وقال: ((إنه حديث صحيح))(3).

قال القاضي في الإكمال: ((بيض الأكفان أفضل عندنا وأولى))(4).

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن عائشة؛ البخاري (3/ 135)، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، رقم: 1264، ومسلم (2/ 649)، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم: 941.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (3/ 310)، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، رقم: 944.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 392).

وقال اللخمي: ((يستحب البياض في لون الكفن))(1).

### 3) [كون الكفن ثلاثا]

قوله: (ثلاثا فما زاد)؛ قد تقدم الحديث.

وقال القاضي: ((المستحب في الكفن الوتر، وثلاثة أثواب لا ينقص منهن مع الاختيار عند مالك وكافة العلماء (2)، وكلهم مجمعون أنه ليس في ذلك حدُّ واجب لا يُتَعَدَّى، وقد ذكر بعض شيوخنا أن المستحب عند مالك خمس بالقميص والعمامة.

وقال سويد بن غفلة: يكفن في ثوبين، وقاله مالك لمن لم يجد غيرهما، وهو معنى قول الأوزاعي وأبي حنيفة، وقال: ثوبان هما أدنى ما يكفن فيه الرجل، وهما أفضل عند أصحابنا وعلى مساق مذهبنا ـ من ثوب، وأجاز الشافعي الثوب.

وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة، وأدناها ثلاثة، وقد اختلف فيها قول الشافعي؛ فقال هذا مرة، وقال مرة: يجزئ ثوب واحد))(3). وقد تقدم كلام اللخمي في هذا المعنى.

#### 4) [تحنيط الكفن بالكافور]

# قوله: (ويحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب)؛

قال القاضي: ((الحنوط \_ بفتح الحاء \_ : ما يطيب به الميت من طيب))<sup>(4)</sup>، و يقال : هو الحِناط. قال اللخمي: الحنوط للميت بالمسك والكافور والعنبر، وغير ذلك من الطيب، وكل جنس طاهر يتطيب به، وكذلك العنبر \_ وإن صح أنه تقذفه (5) دابة من دواب البحر \_ فإنه طاهر.

<sup>(1)</sup> التبصرة للُّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(ص) [الفقهاء].

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 392).

<sup>(4)</sup> التنبيهات للقاضي عياض، كتاب الجنائز (1/ 193).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [تنبذه].

شرح قاعدة الصلاة ـ

# 5) [إدراج الميت في أكفانه]

# قوله: (ويدرج في أكفانه إدراجا)؛

في الصحيح: «أن النبي على كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص و لا عمامة »(1).

قال المازري: ((استحب الشافعي أن لا يكون في الكفن قميص [ولا عهامة، فحمل الحديث على أنه لم يكن في الكفن قميص] (2) ولا عهامة البتة، وحمله مالك على أنهها كانا في الكفن إلا أنهها ليسا معدودين في الثلاثة الأثواب))(3).

قال القاضي في الإكمال: ((حكى ابن القصار أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعي، وهو خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا لابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يقمص ويعمم، وهو قول أبي حنيفة.

فعلى قوله: ((لا يقمص))، يدرج في ثلاثة أثواب على ما رُوي عنه، وعلى قوله: ((يقمص ويعمم)) يدرج في ثلاثة أثواب فتكون خمسة، على ما قال بعض أشياخنا، وقد جاء عنه أيضا (4): لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله: (ثلاثة أثواب))(5).

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن عائشة؛ صحيح البخاري (3/ 135)، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، رقم: 1264، وصحيح مسلم (2/ 649)، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم: 941.

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (1/ 487)، وإكماله لعياض (3/ 394).

<sup>(4) [</sup>أيضا] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 394).

# [مستحبات الكفن خمس]

#### ومستحباته خمس:

تحسينه، وأن يقمص ويعمم، ويجعل الحنوط في مغابنه، وموضع سجوده، ومسام وجهه، وبين أكفانه، ويكون عدد الكفن خمسة أثواب.

# 1) [تحسين الكفن]

قوله: (ومستحباته خمس: تحسينه)؛

أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي عليه قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»(1).

قال القاضي: ((كذا ضبطناه عن أبي بحر<sup>(2)</sup> بسكون الفاء يعني الفعل من عمومه وستره، وعن غيره بالفتح)).

قال: ((وفتحها عندي [أصوب](3)، وأظهر للفظ الحديث أنه أراد الكفن نفسه؛ لأنه الذي أنكر في الحديث، لكونه ذكر أنه كُفن رجل في غير طائل، فقال ذلك على المنافقة والمنافقة الثياب سُبُوغها وسترها وكثافتها ونقاؤها، ولا تكون وسخة ولا هجنة. وإذا اتفق هذا جمع تحسين الثوب والفعل، وقد فسره سلام بن أبي مطيع في جامع الترمذي؛ ففي رواية: «هو الصفاق<sup>(4)</sup> وليس بالمرتفع»، وفي رواية هو: «الصفا

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (2/ 651)، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، رقم: 943.

<sup>(2) (</sup>أبو بحر) هو: سفيان بن العاصي بن أحمد الأسدي، (د440 ت520ه)، وسكن قرطبة فأخذ عن ابن عبد البر، والباجي وغيرهم، وعمن أخذ عنه ابن بشكوال، والقاضي عياض، وهو من جلة العلماء وأهل الرواية والدراية. الصلة لابن بشكوال (ص 195)، وفهرس ابن عطية (ص 30)، وفهرس الفهارس للكتاني (2/ 987).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [صواب].

<sup>(4)</sup> الصفاق من صَفَّقَ صَقاقةً نسجُه وأَصْفَقَه الحائك:جيده، وثوب صَفِيق وسَفِيق جيّدُ النسج. لسان العرب لابن منظور (10/ 200)، مادة (صفق).

يعني النقا والبياض »(1))(2).

قال اللخمي: إن اختلفت<sup>(3)</sup> الورثة في صفة الكفن كان القول قول من دعا<sup>(4)</sup> إلى التحسين، دون من دعا<sup>(5)</sup> إلى غير ذلك مما فيه معرة أو تقصير، ودون من دعا إلى سرف<sup>(6)</sup>.

#### (3/2) [تقميص الميت، وتعميمه]

قوله: (وأن يقمص ويعمم)؛

قال في المدونة: ((قال مالك: ومن شأن الميت عندنا أن يعمم، وذلك أحب إليَّ))(7).

قال الإبياني: الذي استحب مالك أن يكفن في ثلاثة أثواب؛ يريد غير العمامة والمئزر، واستحب في العتبية أن يُقَمَّص، ولابن القاسم في العتبية: ((أحب ما في الكفن إلىَّ ثلاثة أثواب، لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا مئزر))(8).

قال اللخمي: وكل ذلك واسع، واستحب مالك عند ابن حبيب (9) خمسة أثنواب؛ العمامة، والقميص، والمئزر، ولفافتان. قال: وهو في المرأة آكد (10).

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (3/ 320)، باب من كتاب الجنائز، رقم: 995.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 999 و 400).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) و (ر) [اختلف].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [ادعا] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [ادعا] ولعله خطأ كسابقه.

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 259).

<sup>(8)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/852).

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [ابن وهب] ولعله خطأ.

<sup>(10)</sup> التبصرة للُّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

### 4) [تحنيط الميت]

قوله: (و يجعل الحنوط في مغابنه، وموضع سجوده، ومسام وجهه، وبين أكفانه)؛

قال الجوهري: المغابن: الأرفاغ واحدها مغبن<sup>(1)</sup>. وله في موضع آخر: الأرفاغ: [أ<sup>77]</sup> المغابن من الآباط وأصول الفخدين/ ؛ الواحد رفغ<sup>(2)</sup>. قال: ومسام الجسد: ثُقَبُهُ<sup>(3)</sup>. انتهى.

ومواضع الحنوط خمس: على ظاهر جسد الميت، وفيها بين أكفانه، ولا يجعل فوق الكفن، وهذا قول مالك في المدونة (4).

والثالث: أن يجعل على المساجد السبعة؛ الوجه والكفين والركبتين وأطراف الأصابع من الرجلين، قاله ابن القاسم في شرح ابن مزين.

والرابع: أن يجعل في منافذ الوجه السبعة؛ الأذنين والعينين والفم والمنخرين.

والخامس: أن يجعل في المغابن، وهي: الأرفاغ، وهي: كل موضع يجتمع فيه الوسخ؛ الإبطين، ومراجع الركبتين، وهي: المآبض، وهو قول عطاء. وهذا مع الساع الطيب، فإن قَلَّ فالبداية \_ عند ابن القاسم \_ بالمساجد السبعة إكراما لمواضع التقرب إلى الله تعالى. قال: وإن كثر فعلى الجسد وبين الأكفان ولم يزد على ذلك.

قال ابن يونس: قال أشهب: وإن جعل الحنوط في رأسه ولحيته فواسع. سحنون: ويُسَدُّ دبره بقطنة فيها ذريرة (5)، ويبالغ فيه برفق. ابن حبيب: وتُسَدُّ أذناه ومنخراه

<sup>(1)</sup> الصحاح للجوهري (6/ 2173)، مادة: (غبن).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (4/ 1320)، مادة: (رفغ).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (5/ 3 7 91)، مادة: (سمم).

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129).

<sup>(5)</sup> الذريرة: كل طيب مركب من أخلاط تجفف وتسحق، وقيل: نوع من الطيب مخصوص يستخرج من فتات قصب طيب يجاء به من الهند، وفي حديث عائشة من صحيح البخاري، (كتاب اللباس، باب الذريرة): «طيبتُ رسولَ اللهﷺ بيدَيَّ بِدَرِيرَةٍ في حجة الوداع للحل والإحرام»، وفي حديث النخعي ◄

بقطن فيه الكافور، ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده، يضم الأيسر ثم الأيمن عليه، كما كان يتلحف في حياته. قال أشهب: وإن عطف الأيمن أولا فلا بأس، ويفعل هكذا في كل ثوب، ولا يجعل الحنوط على الثوب الآخر، وأما ظاهر كفنه فلا يجعل عليه شيء، [قال](1) ابن شعبان: ثم يخاط الكفن.

### 5) [كون عدد الكفن خمسة أثواب]

قوله: (ويكون عدد الكفن خمسة أثواب)؛ قد تقدم ما يتعلق به.

 <sup>◄ &</sup>quot;يُنْثُرُ على قميص الميت الذَّرِيرَةُ». انظر: مادة: (ذرر) من لسان العرب لابن منظور (4/ 303)، والنهاية
 لابن الأثير (2/ 394)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 371)، وجامع الأصول لابن الأثير (3/ 31).

 <sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

# [مكروهات الكفن خمس]

ومكروهاته خمس:

كونه سرفا، أو حريرا، أو معصفرا، أو أكثر من سبع، أو يجعل الحنوط فوق أكفانه.

#### 1) [كون الكفن سرفا]

قوله: (ومكروها ته خمس: كونه سرفا)؛

أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: «أن أبا بكر قال وهو مريض: خذوا هذا الثوب \_ لثوب عليه قد أصابه مشق<sup>(1)</sup> أو زعفران \_ ، فاغسلوه، ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أولى من الميت بالجديد، وإنها هذا للمِهلة<sup>(2)</sup>»(3). يعني للصديد.

قال العلماء: وإنها كان الحي أولى بالجديد؛ لأنه يتجمل به، ويطول استمتاعه به. وأما الميت فعن قريب يصير إلى الصديد والتراب، وصدق \_ رضوان الله تعالى عليه \_ وقد تقدم في تفسير تحسين الكفن: أنه نقاؤه وستره ونحوه، لا كونه رفيعا.

قال اللخمي: إن اختلف الورثة في صفة الكفن كان القول قول من دعا إلى تحسينه، دون من دعا إلى غير ذلك؛ مما فيه معرة أو تقصير، ودون من دعا إلى سرف<sup>(4)</sup>. واختلف إذا وصَّى الميت أن يكفن في سرف؛ فقال مالك: يسقط الزائد على كفن المثل. وقال سحنون: الزائد في ثلثه، وقاله (<sup>5)</sup> ابن القصار وإذا وصى أن يكفن في شيء يسير،

<sup>(1)</sup> المشق بكسر الميم: المغرة وهي الطين الأحمر، وثوبٌ مُمُشَّقٌ: مصبوغٌ بـه. النهايـة لابـن الأثـير (4/ 713)، مـادة: (مشق).

<sup>(2)</sup> المهلة \_ بكسر الميم \_ : صديد الجسد، وبضم الميم: عكر الزيت ومنه قوله تعالى: ﴿ بِمَآءِ كَا لُمُهْلِ ﴾ (الكهف:29)، ويطلق أيضا على التمهل. انظر: التمهيد لابن عبد البر(22/ 144).

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 224)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، رقم: 2.

<sup>(4)</sup> هذا تكرار مع ما سبق في (مستحبات الكفن، تحسين الكفن) (ص 803).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وقال].

فليس لبعض الورثة أن يزيد إلا بموافقة سائرهم على ذلك. قال سحنون: فإن زاد من غير موافقتهم وفي التركة محمل لذلك لم يضمن.

قال اللخمي: لأن في تكفينه كذلك عليهم وصما<sup>(1)</sup>. وإن كان عليه دين لم يوسع كالأول، وإن كان من بيت المال وسع، وإن كان من مواساة الناس كان دون ذلك في باب ما يجبرون عليه.

قال: ويجبر الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت، وإن قالوا تكون غليظة لم يكن ذلك لهم إذا كانت لا تشبهه (2).

ومن المجموعة: والصبي والصبية كالكبير<sup>(3)</sup> في الكفن. قال أشهب وسحنون: هـذا فيمن راهق، فأما الصغير فالخرقة وشبهها تجزئ.

# 2) [كون الكفن حريرا]

# قوله: (أو حريرا)؛

قال اللخمي: ((أما جنس الكفن فالكتان والقطن، واختلف في الحرير والخز؛ فمنع من ذلك في المدونة للرجال والنساء ورأى أنه سرف<sup>(4)</sup>، وإنها أبيح لهن في الحياة للتجمل وقد انقطع، ولأن مصيره للمِهلة. وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساء، وقال: لا أحبه فإن فعل فواسع، ورأى أن المنع للرجال سقط بالموت. وقال ابن حبيب: يجوز للنساء ويمنع للرجال، وجعلهم بعد الموت كما قبله (5). قال اللخمي: وأرى أن يجوز من ذلك كل ما فيه جمال من غير سرف))(6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وصها يعنى: نقصا].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بمنزلة الكبير].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129).

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 563).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

وانظر حكاية اللخمي عن المدونة المنع، واختصره البراذعي وابن يونس بلفظ الكراهة<sup>(1)</sup>.

# 3) [كون الكفن معصفرا]

# قوله: (أو معصفرا)؛

المعصفر: ما صبغ بالعُصْفُر<sup>(2)</sup>. قال في المدونة: ((ويكره في كفن النساء والرجال الخز والمعصفر والحرير))<sup>(3)</sup>. قد تقدم استحباب البياض في الكفن.

قال اللخمي: ((فإن كان مصبوغا فكمثل<sup>(4)</sup> الورس والزعفران، ويجتنب الأزرق والأخضر والأسود، والرجال والنساء في ذلك سواء، واختلف في المعصفر فكرهم مالك في المدونة؛ لأنه ليس بطيب، وأجازه في المجموعة))<sup>(5)</sup>.

# 5/4) [كون الكفن أكثر من سبعة أثواب، وجعل الحنوط فوقه]

قوله: (أو أكثر من سبع، أو يجعل الحنوط فوق أكفانه)؛

قد تقدم ما يتعلق بهاتين المسألتين.

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129).

<sup>(2)</sup> الْعُصْفُرُ: نبات صيفي معروف، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر أو أصفر، يصبغ به الحرير ونحوه. انظر: مادة (عصف) من المصباح المنير للفيومي (ص157)، والمعجم الوسيط (2/ 605).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فبمثل].

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 75 مخطوط.

# [فرائض صلاة الجنازة وشروطها عشر]

# وفروض صلاة الجنازة وشروط صحتها عشرة:

النية، وتكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات بعدها، والدعاء بينهن، والسلام آخرا، والقيام لذلك كله، والطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة، بل يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس.

# قوله: (وفروض صلاة الجنازة وشروط صحتها عشرة)؛

قد تقدم أن الشرط: ما تتوقف صحة العبادة عليه، وهو زائد على حقيقتها. والفرض: جزء العبادة.

#### 1) [النيت]

# قوله: (النية)؛

الصحيح في النية أنها شرط في صحة الصلاة، والذي يلزم/ ها هنا القصد للصلاة [ب/5] على هذا الميت خاصة، واستحضار كونها فرض كفاية، وإن غفل عن هذا الأخير فلا يضر، كما لا يضر في فرض العين على ما تقدم.

### 2) [تكبيرة الإحرام]

قوله: (وتكبيرة الإحرام)؛

لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا، وفي (1) سائر الصلوات صفة وحكما.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وبين] عوض [وفي].

# 3) [ثلاث تكييرات بعد تكييرة الإحرام]

# قوله: (وثلاث تكبيرات بعدها)؛

قال اللخمي: ((الصلاة على الميت تشتمل على ثلاثة أوجه: تكبير، ودعاء، وسلام؛ فالتكبير أربعة، فإن كبر دون ذلك لم تجزه الصلاة، وزاد تكبيرة وسلم إن لم يبعد، فإن بعد استأنف الصلاة))(1).

# 4) [الدعاء بين التكبيرات]

### قوله: (والدعاء بينهن)؛

يعني بين التكبيرات الأربع، وهو المقصود في صلاة الجنازة، وهو أهم ما فيها.

وسئل مالك عمن يتابع التكبير على الجنازة من غير دعاء قال: أرى أن تعاد الصلاة، كالذي يترك القراءة في الصلاة. قال ابن رشد: ((لأن القصد من الصلاة عليه إنها هو الدعاء؛ فمن لم يدع لم يصل عليه))(3).

### 5) [السلام]

# قوله: (والسلام آخرا)؛

قال القاضي: ((لم يأت في الحديث في مسلم ذكر السلام من صلاة الجنازة<sup>(4)</sup>، وذكره الدار قطني في سننه<sup>(5)</sup>، وابن حبيب.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 69 مخطوط.

<sup>(2)</sup> سنن أبى داود (3/ 538)، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، رقم: 3199.

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 227).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/ 656 و 657)، كتاب الجنائز، أحاديث بـاب في التكبـيرِ عـلى الجنـازة، رقـم: 951 و952.

<sup>(5)</sup> سنن الدارقطني (2/ 72)، كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا.

شرح قاعدة الصلاة 💻

وقد اختلف العلماء في عدد السلام منها، بعد اتفاقهم على أنه لابد فيها من السلام؛ فجمهور السلف والخلف على تسليمة واحدة، وهو أحد قولي الشافعي، وقول مالك. وذهب أبو حنيفة، والمزني، وجماعة من السلف إلى أنها<sup>(1)</sup> تسليمتان، واختلفوا؛ فقيل: يجهر الإمام بالتسليم، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يسره، وهو قول الشافعي. واختلف فيه قول مالك))<sup>(2)</sup>.

### 6) [القيام]

# قوله: (والقيام لذلك كله)؛

يعني أن الصلاة على الجنازة يُؤْتَى بها كلها في حالة القيام؛ إذ ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس. نقل ابن يونس عن أشهب: إذا صلوا على الجنازة وهم جلوس، أو ركبان فلا تجزيهم، ويعيدون.

### 7 - 10) [الطهارة، استقبال القبلة، ترك الكلام، ستر العورة]

قوله: (والطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة؛ بل يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها، ولا ركوع، ولا سجود، ولا جلوس)؛

لما كانت صلاة الجنازة مسهاة صلاة، اشترط فيها جميع ما يشترط في غيرها من الصلوات، وخالف الشعبي والطبري في افتقارها إلى الطهارة، وقالا: تجزئ بغير طهارة. واستدل أصحابنا بأنها صلاة، وقد صح: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»(3).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أنها].

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 416 و417).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عمر (1/ 204)، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم: 224.

# [سنن صلاة الجنازة عشر]

# وسننها وآدابها عشرة:

أن تصلى جماعة بإمام، ورفع اليدين أول تكبيرة، وحمد الله والثناء عليه أولا، والصلاة على النبي على فيها أولا وآخرا، والدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات، واختيار ما دعا به النبي على وقاله على الموتى، وأن تصلى على شفير القبر، وأن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة لا يلصق بها، وأن يكون حذو صدر الرجل ووسط المرأة، وقيل غير هذا، والأول أصح عن النبي على الصغير، والحر على العبد.

### 1) [الجماعت]

قوله: (وسننها وآدابها عشرة: أن تصلي جماعة بإمام)؛

قال اللخمي: ((السنة أن تصلي جماعة بإمام، وإن صَلَّى عليها واحدٌ أجزأ، واستحب أن تعاد الصلاة لفضل الجماعة (1)، وقد مُرَّ بجنازة عبد الرحمن بن عوف على أزواج النبي عليه بعد أن صُلِّى عليه (2).

وذكر ابن القصار عن مالك، أنه أجاز أن يصلي على الميت في القبر إن كان قـد صـلي عليه، فهو في هذا أخف، وقد ندب النبي ﷺ إلى الاستكثار من الجماعة؛ فقال: «ما مـن

<sup>(1)</sup> نقل ابن رشد أن من دُفِنَ دون صلاة أُخْرِج لها ما لم يفت، واختلف في الفوت؛ فقال أشهب: ما لم يُهـُلْ على على عليه التراب، وقال ابن وهب: ما لم يفرغ من دفنه، وقال سحنون: ما لم يخش عليه التغيير، ولا يصلى على قبره؛ لثلا يكون ذريعة للصلاة على القبور؛ لما نُهي عن اتخاذها مساجد. المقدمات لابن رشد (1/ 234 ورد 236)، والبيان له أيضا (2/ 255).

<sup>(2)</sup> لم أعثر على حدوث ذلك في جنازة عبد الرحمن بن عوف؛ وفي صحيح مسلم (2/ 668)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، رقم: 973) أن ذلك حدث في جنازة سعد بن أبي وقاص. والله أعلم.

شرح قاعدة الصلاة =

ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه (1)، وقال: «ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا إلا شفعهم الله فيه (2)، أخرج هذين الحديثين مسلم. وهذا تنبيه منه وعلى وحض على هذه العدة، وأرى أن يجتهد في المائة [ولا يقتصر على](3) الأربعين))(4).

# 2) [رفع اليدين عند التكبيرة الأولى]

قوله: (ورفع اليدين أول تكبيرة)؛

قال القاضي: ((اختلف الناس في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة، واختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقط، وفي الجميع، ولا رفع))(5).

زاد غيره أن الرفع في الأولى رواية ابن القاسم [في المدونة (6)]<sup>(7)</sup>، وفي الجميع رواية ابن وهب عن مالك فيها، ولا رفع البتة حكاه ابن شعبان عن ابن القاسم أنه رأى مالكا يفعله غير مرة.

# 3) [الحمد والثناء على الله تعالى أولا]

قوله: (وحمد الله والثناء عليه أولا)؛

هذا الذي قال المؤلف هو المعروف في المذهب.

وقال اللخمي: ((اختلف في الثناء والصلاة على النبي على النبي القاسم: هل وقت مالك ثناء على النبي على وعلى المؤمنين؟ فقال: ما علمت أنه قال: إلا الدعاء

<sup>(1)</sup> مسلم عن عائشة (2/ 654)، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شُفِّعُوا فيه، رقم: 947.

<sup>(2)</sup> مسلم عن ابن عباس (2/ 655)، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شُفِّعُوا فيه، رقم: 948.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [ولا يقصر عن]، وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 69 مخطوط.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 417).

<sup>(6)</sup> مدونة مالك (1/ 165)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 89).

<sup>(7)</sup> سقطت من نسخة (ص).

للميت فقط (1). ورُوي عن مالك أنه استحسن قول أبي هريرة، وفيه الثناء على الله سبحانه، والحمد والصلاة على النبي ﷺ، ثم الدعاء (2).

والأحاديث وردت عن النبي على بالدعاء خاصة. وأخرج مسلم حديث عوف بن مالك ومضمونه الدعاء خاصة (3) غير أن الشأن أن يُبتَدَأ كلُّ أمر ذي بال بحمد لله عقل وجلّ والثناء عليه، وفي الترمذي أن النبي على أمر من يريد الدعاء أن يبدأ بالحمد لله والثناء عليه تعالى، ثم يصلي على النبي على، ثم يدعو (4). وفيه قال عمر: «الدعاء موقوف بين الساء والأرض، ولا يصعد منه شيء حتى يُصلَّى على النبي النبي والتحابية فلك واسع أن يبدأ بـ ((الحمد لله)) والثناء بعد ذلك في كل تكبيرة، أو بعد التكبيرة الأولى فقط))(6).

### 4) [الصلاة على النبي ﷺ]

# [أ/ 58] قوله: (والصلاة/على النبي ﷺ فيها أولا وآخرا)؛

أما الصلاة على النبي ﷺ أو لا فقد تقدم ما فيها، وأما آخرا فحكى (7) ابن يونس عن ابن مسعود \_ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ \_ دعاء كان يقوله في الصلاة على الجنازة، ثم قال: تقول هذا في

<sup>(1)</sup> مدونة مالك (1/125).

<sup>(2)</sup> قال مالك في المدونة (1/ 252) عن قول أبي هريرة: ((هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة، وليس فيه حد معلوم)). انظر أيضا: الموطأ (1/ 228)، كتاب الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، رقم: 1.

<sup>(3)</sup> انظر: صحيح مسلم (3/ 59)، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، رقم: 963. وسيأتي لفظه قريبا إن شاء الله في (ص 816) (الدعاء بدعاء النبي عليه).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي عن فضالة بن عبيد وصححه (5/ 517)، كتاب الدعوات، باب 65، رقم: 3477.

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 70 مخطوط.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [فقد حكى].

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

كل تكبيرة، فإذا كانت التكبيرة الآخرة قلت مثل ذلك، ثم قلت: «اللهم صلى على محمد وآل محمد، وبارك على محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم صلى على أسلافنا وأفراطنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات»، تم تسلم، وكان ابن مسعود يعلم الناس هذا الدعاء (1).

### 5) [الدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات]

# قوله: (والدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات)؛

اختلف أهل المذهب؛ فقال سحنون: يدعو بعد التكبيرة الرابعة، كما يدعو بين كل تكبيرتين، ثم يسلم، وهذا موافق لما تقدم عن ابن مسعود. قال أبو محمد بن أبي زيد: ((وفي غير كتاب الأصحابنا إذا كبر الرابعة سلم، وكذلك في كتاب ابن حبيب))(2).

ورجح اللخمي الدعاء بعد الرابعة (3). وفي رسالة أبي محمد يدعو بعد التكبيرات الثلاث للميت، وذكر بعد الرابعة دعاء للمسلمين والمسلمات (4).

وليس في كلام المؤلف ما يشعر أن هذا الدعاء أخيرا للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الرابعة أو قبلها، ولا يؤخذ أيضا من قوله فيها تقدم: ثم<sup>(5)</sup> يدعو بينهن؛ لأنه هنالك إنها تكلم في فروضها وشروطها، وليس الدعاء بعد الرابعة من الفروض، ولا من الشروط.

<sup>(1)</sup> تهذيب الآثار للطبري (ص186)، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام لابن القيم (ص366).

<sup>(2)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/195).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 70 مخطوط.

<sup>(4)</sup> رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص56.

<sup>(5) [</sup>ثم] سقطت من نسخة (ر) و (خ).

### 6) [الدعاء بدعاء النبي ﷺ]

# قوله: (واختيار ما دعا به النبي ﷺ وقاله على الموتى)؛

أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك قال: «سمعت رسول الله وصلى على جنازة، يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بهاء وثلج وبرد، ونقّه من الخطايا كها يُنَقَى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله (1) دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار (2)». قال عوف: «فتمنّيتُ أن لو كنت أنا إلميت؛ لدعاء رسول الله و لله الميت (3).

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «صلى رسول الله على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا (4) بعده (5).

واتفق أهل المذهب وغيرهم فيها علمت أن شيئا من هذه الأدعية ليس بشرط وأن ما دعا به أجزأ.

قال المازري: ((أما الدعاء فليس بمحدود؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديد فيه، والقصد من هذه الصلاة الدعاء للميت، ومعاني الأدعية وصيغها لم ينضبطها الشرع في هذا، وكان الغرض في الشرع الدعاء له بها يعود بصلاح المعاد))(6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وأبدل له].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وعذاب جهنم].

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (3/ 59)، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، رقم: 963.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [ولا تفتنا].

<sup>(5)</sup> سنن أبي داود (3/ 539)، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، رقم: 3201.

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1154).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

وقد تقدم ما قال ابن القاسم في المدونة(1).

# 7) [الصلاة على شفير القبر]

# قوله: (وأن تصلى على شفير القبر)؛

قال الجوهري: ((الشفر بالضم: واحد أشفار العين، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهدب، وحرف كل شيء شفره وشفيره كالوادي ونحوه))(2).

وفي الصحيح: أن النبي عَلَيْهُ خرج إلى المصلى للصلاة على النجاشي(3).

قال القاضي: ((يحتج به وبفعل النبي في غير جنازة أن سنتها الصلاة عليها في البقيع، وأن لصلاة الجنازة موضعا محصوصا)) (4)، والبقيع مدفن أهل المدينة. وفي حديث ماعز: «فرجمناه بالمصلى» (5)، وفي رواية أخرى: «ببقيع الغرقد» (6).

قال القاضي: هو مصلى الجنائز والأعياد بالمدينة<sup>(7)</sup>.

# 8) [تقدم الإمام دون الالتصاق بالجنازة]

قوله: (وأن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة لا يلصق به)؛

قال القاضي عن الطبري أنه قال: ((أجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة؛ وليكن بينه وبينها فرجة))(8).

<sup>(1)</sup> راجع (ص 813-814) في ذكر الحمد والثتاء على الله تعالى.

<sup>(2)</sup> الصحاح للجوهري (2/ 701)، مادة (شفر).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (2/ 656)، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم: 951.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 414).

<sup>(5)</sup> متفق عليه عن جابر؛ صحيح البخاري (4/ 2126)، كتاب الحدود، باب لا يُرْجَم المجنونُ...، رقم: 6816، وصحيح مسلم (3/ 1318)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، رقم: 1692.

<sup>(6)</sup> أحرجه مسلم عن أبي سعيد (3/ 1320)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم: 1694.

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (5/ 12).

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه (3/ 430).

### 9) [الوقوف حذو صدر الرجل ووسط المرأة]

أخرج مسلم من حديث سمرة بن جندب: «صليت خلف النبي على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله على للصلاة عليها وسطها»(1).

وأخرج أبو داود عن أنس: «وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد، يا أبا حمزة؛ هكذا كان رسول الله على على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند [رأس](2) الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم»(3).

قال القاضي: (((وسطها) بإسكان السين عند بعض الرواة، وعند بعضهم بفتحها (((وسطها) بإسكان السين عند بعضهم بفتحها (أ). وقال أعلب: جلس وسط الدار ووسَطها سواء (أ). وقال أعلب: جلس وسط الدار والقوم، واحتجم وسط قفاه)) (7). والذي نقل الجوهري الإسكان في الظرف، والتحريك في الاسم (8).

<sup>(1)</sup> متفق عليه؛ صحيح البخاري (1/ 396)، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل، رقم: 1332، وصحيح مسلم (2/ 664)، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، رقم: 964.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [وسط] ولعله خطأ؛ لأنه لا فرق بينه وبين العجيزة.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن الملقن. سنن أبى داود (3/ 533)، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ رقم: 3194، وسنن الترمذي (3/ 352)، كتاب الجنائز، باب ما جاء أن يقول الإمام من الرجل والمرأة، رقم: 1034، والبدر المنير لابن الملقن (5/ 257).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 430).

<sup>(5) (</sup>ابن دريد) هو: محمد بن الحسين بن دريد الساعر اللغوي السافعي، ولد بالبصرة في عصر هارون الرشيد سنة 223ه، وتوفي ببغداد سنة 321ه، يقال عنه: ((ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء))، من مصنفاته كتاب (الجمهرة) في اللغة، ومقصورة ابن دريد في فنون الشعر والحكمة والموعظة. انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/ 76 \_ 79).

<sup>(6)</sup> جمهرة اللغة لابن دريد، تحقيق د. رمزي منير بعلبكي (2/ 388)، مادة (سطو/ وسط).

<sup>(7)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 295)، (وسط)، ومثله في إكمال المعلم له (3/ 430).

<sup>(8)</sup> الصحاح للجوهري (3/ 1168)، مادة (وسط).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ المسلام المسلام المسلمة المسلم

قال القاضي: ((اختلفت الآثار، واختلف العلماء بسببها، في مقام الإمام من الميت؛ فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسط الجنازة، ذكرا كان، أو أنشى. قال [ب/ 58] أبو هريرة (1): في المرأة يسترها عن [أعين] (2) الناس، وذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب، وهو قول النخعى، وأبي حنيفة.

وقال آخرون: هذا حكم المرأة، وأما الرجل فعند رأسه ليلا ينظر إلى فرجه، فأما المرأة فمستورة في النعش، وهو قول أبي يوسف وابن حنبل، وقد خرج أبو داود حديثا بمعناه (3)، وروى ابن غانم (4) عن مالك نحوه في المرأة، وسكت عن الرجل. وقال ابس مسعود بعكس هذا في المرأة والرجل (5)، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك، وقاله أشهب وابن شعبان (6). وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها حذو الصدر. وقيل في قيام النبي على وسط المرأة من أجل جنينها؛ ليكون معا أمامه.

### 10) [أن يلي الإمام الأفضل والذكر والكبير]

قوله: (وأن يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام من الموتى، والذكر على الأنثى، والكبير على الصغير، والحر على العبد)؛

<sup>(1)</sup> لم أعثر على هذا الأثر معزوا لأبي هريرة، وفي سنن أبي داود في حديث أنس السابق تخريجُه قال أبو غالب راوي الحديث: ((سألتُ عن قيام أنس على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني أنه إنها كان لأنه لم تكن النُّعوشُ، فكان يقوم الإمام حيالَ عجيزتها يستُرُها من القوم)).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> المراد حديث أنس السابق.

<sup>(4) (</sup>ابن غانم) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر القاضي القيرواني، (د128ت190 أو 196ه)، كان ثبتاً ثقة فقيهاً عدلا، سمع من مالك وكان مالك يجله، وإذا جاء أقعده إلى جانبه، ويسأله عن أخبار المغرب، وإذا رأى أصحابه ذلك قالوا: شغله المغربي عنا، وكان كثيرا ما ينشد: إذا انقرضت عني من العيش مدتي/ سيُعرَض عن ذكري وتُنسي مودتي انظر: مدارك عياض (3/ 65، 79)، وتقريب ابن حجر (1/ 529).

<sup>(5)</sup> ذكره سحنون عن ابن مسعود في المدونة (1/ 252)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 126).

<sup>(6)</sup> قال ابن بطال: في شرح البخاري (3/ 313 و314): ((وهذان القولان خلاف الحديث، ولا حجة لها)).

أخرج النسائي عن عمار مولى بني هاشم قال: «شهدت جنازة امرأة وصبي؛ فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة؛ فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: سنة»(1).

وفي الموطأ: ((مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة))(2).

قال الباجي والمازري: لا خلاف في جواز جمع الجنائز ما كانت في المصلاة عليها، ويجزئ ذلك عن الصلاة على كل واحدة على الانفراد<sup>(3)</sup>.

وقال ابن عبد البر: ما ذكر مالك في الموطأ رُوي عن عثمان، وعلي، وأبي هريرة، وابن عمر، وأبي قتادة الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد<sup>(4)</sup>، وواثلة، والحسن، والحسين، والشعبي، والنخعي، وابن المسيب، والزهري، كل ذلك من كتاب<sup>(5)</sup> عبدالرزاق، وابن أبي شيبة من طرق حسان<sup>(6)</sup>.

واختُلف فيه عن عطاء، وفيه قول آخر عن الحسن وسالم، أن الرجال إلى القبلة والنساء إلى الأمام، وعن مسلمة بن مخلد أنه كان يصلي بمصر على الجنائز كذلك. وعن ابن مغفل<sup>(7)</sup> وابن سيرين يصلي على الرجال على حدة، وعلى النساء على حدة (8).

<sup>(1)</sup> سنن النسائي (4/ 71)، كتاب الجنائز، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة، رقم: 1977.

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 230)، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز، رقم: 1.

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (2/ 487).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [وأبي معبد] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [كُتُب].

<sup>(6)</sup> انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 463 ــ 466)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 314 ــ 316).

<sup>(7)</sup> هكذا في جميع النسخ التي بين يدي، وفي مصنف ابن أبي شيبة والاستذكار [ابن معقل].

<sup>(8)</sup> انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 466)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 316)، والاستذكار لابن عبـد الـبر (3/ 48 و 49).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد في المقدمات: «صفة ترتيب الجنائز على مراتبهم؛ وهي اثنتا عشرة مرتبة، إذا اجتمعوا أن يُقَدَّم إلى الأمام أعلى المراتب وهم الرجال الأحرار البالغون؛ فإن تفاضلوا في العلم والسن، قُدِّمَ إلى الأمام أعلمهم، ثم أفضلهم، ثم أسنهم. وقيل: يقدم الأفضل على الأعلم وهو بعيد؛ لأن فضيلة العلم مزية يقطع بها، وزيادة الفضل مزية لا يقطع بها.

ثم الصبيان الأحرار؛ فإن تفاضلوا في حفظ القرآن، ومعرفة شيء من أمور الدين، والمحافظة على الصلوات، وفعل الطاعات، والسنِّ، قُدِّم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الصلوات وفعل الطاعات، ثم الأسن.

ثم العبيد الكبار؛ فإن تفاضلوا أيضا فيها بينهم فعلى ما تقدم في الأحرار ثم العبيد الصغار.

وهذا على (1) ما أصلناه من تقديم الأحرار على العبيد؛ صغارا كانوا أو كبارا، وهو قول ابن القاسم، وابن أبي حازم، وابن حبيب، وحكاه عمن لقي من أصحاب مالك، وقد رُوي عن ابن القاسم أنه قدم العبيد الكبار على الأحرار الصغار؛ لأن العبد الكبير يؤم ولا يؤم الحر الصغير، ووجه القول الآخر (2) أن نقيصة العبودية أَثْبَتُ؛ لأن الصغير لابد أن يبلغ مع حياته، والعبد قد لا يعتق.

ثم الخناثي [المشكلون] (3) الأحرار الكبار، ثم الأحرار الخناثي الصغار، ثم الخناثي العبيد الكبار، ثم الخناثي العبيد الصغار.

ثم النساء الحرائر الكبار، ثم النساء الحرائر الصغار، ثم الإماء الكبار، ثم الإماء الصغار))(4).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وعلى هذا].

<sup>(2) [</sup>الآخر] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> هكذا في المقدمات وفي نسخة (ص)، وفي باقي النسخ [المشكلين] ولم يظهر لي وجهه؛ لأنه معطوف على نائب فاعل ((يُقَدَّم)) أو ((قُدِّم)) المذكورين في بداية كلام ابن رشد السابق.

<sup>(4)</sup> المقدمات لابن رشد (1/ 235).

وله في (البيان) أن الخنثى الحر مقدم على العبد الذكر. وقال: ((إن ذلك<sup>(1)</sup> متفق عليه))<sup>(2)</sup>، وما في المقدمات أصح في المعنى، وهو الذي يطابق نقل اللخمي والمازري، وزاد المازري الخصيان، وجعلهم قبل الخناثى؛ فتبلغ المراتب ست عشرة مرتبة<sup>(3)</sup>؛ إذ الخصيان يكونون كبارا وصغارا وأحرار وعبيدا.

وهذا إذا كثرت الجنائز، وأما إن قل عددهم فقال ابن حبيب: كالعشرين فأقل؛ فكان مالك أول زمانه يرى الأحسن أن يجعلوا واحدا أمام واحد إلى القبلة، وهي رواية ابن كنانة عنه، ثم رأى ذلك كله واسعا؛ أن يجعلوا سطرا واحدا، أو يجعل واحد أمام واحد إلى القبلة، ولم يفضل إحدى الصورتين على الأخرى، وإذا جعلوا صفا واحدا فإن كانوا وترا قام الإمام في وسط الأوسط، وإن كانوا شفعا قام فيها بين رجلي الذي عن يمينه ورأس الذي عن يساره، ويكون الأفضل منهم عن يمينه، ثم الذي يليه في الفضل/عن يساره.

<sup>(1)</sup>في نسخة (خ) [الذي ذكر] عوض [ذلك].

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 245).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [رتبة].

شرح قاعدة الصلاة 🖿

# [ممنوعات صلاة الجنازة عشر]

# وممنوعاتها عشر:

صلاتها عند الإسفار حتى تطلع الشمس، وعند الاصفرار حتى تغرب إلا أن يخشى عليه، والصلاة عليها في المسجد، والقراءة فيها، والتكبير أكثر من أربع، والصلاة على القبر، أو على الغائب، أو أقل الجسد، أو على مبتدع، أو يصلى الإمام على من قتله في حد، أو بتيمم إلا مسافر عَدِم الماء.

### 1) [الصلاة على الجنازة عند الإسفار أو الاصفرار]

قوله: (وممنوعاتها عشر (1): صلاتها عند الإسفار حتى تطلع الشمس، وعند الاصفرار حتى تغرب الشمس إلا أن يخشى عليها)؛

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي - رَحَمَهُ أللَّهُ تعالى -: ((ويصلى على الميت في الليل والنهار، وبعد العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، وبعد الصبح ما لم يُسْفِر؛ فإذا اصفرت (2) الشمس أخرا حتى تغرب (3) الشمس، وإذا أسفر بعد الصبح أخر حتى تطلع الشمس وتحل النافلة، وهذا قول مالك في المدونة (4).

وفي التفريع لابن الجلاب: أن ذلك جائز إلا عند غروب الشمس وطلوعها<sup>(5)</sup>. ولأبي مصعب في ذلك قول ثالث قال: الصلاة على الجنائز جائزة في الساعات كلها.

وأرى أن يصليها ما لم تدن الشمس للغروب، أو تبرز الـشمس حتى تحل النافلة؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله على أن نصلي فيهن،

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [عشرة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(س) [فإذا أسفرت] ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [تغيب].

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 263)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 130).

<sup>(5)</sup> التفريع (1/ 367). بتحقيق د. حسين الدهماني.

وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ (1) الشمس وتدنو للغروب». أخرجه مسلم (2)؛ فإذا نهينا أن نقبر في ذلك الوقت، فالصلاة عليه حينئذ أولى بالمنع.

وقال مالك: ((إذا حضرت المغرب والجنازة فإن بدأ بالمغرب فهو أصوب وإذا بدأ بالمغرب فهو أصوب وإذا بدأ بالجنازة لم أر بذلك بأسا))(3). يريد ما لم يخش على الميت الفساد فيبدأ به، أو يخش فوات المغرب فيبدأ بها وأن خشى على الميت.

ثم قال: فإن حضرت العشاء والجنازة أو الظهر والجنازة بدأ بأيها شاء، ويبدأ بالجنازة؛ لأن الوقت في الصلاة واسع إن أحب، لأن التنقل بعدهما جائز؛ إلا أن يخشى تغير الميت فيبدأ به، أو يخشى فوات الصلاة إن ذهب نصف الليل، أو تدخل (4) القامة الثانية فيبدأ بالصلاة. وإن حضرت الصبح أو العصر والجنازة استحب البداية بالجنازة؛ لأن التنقل بعدهما مكروه، إلا أن يخشى طلوع الشمس في الصبح، أو اصفرارها في العصر فيبدأ بالصلاة))(5).

# 2) [الصلاة على الجنازة في المسجد]

### قوله: (والصلاة عليها في المسجد)؛

أخرج مسلم أنه: «لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي على أخرج مسلم أنه: «لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي عليه، أخرج بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فو قف به على حُجَرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك؛ قالوا: ما كانت

<sup>(1)</sup> تَضَيَّفُ مضارع بحذف إحدى تائيه: أي تَتَضَيَّفُ من ضافت الشمس تضيف: إذا مالت للغروب. يقال: بزغت الشمس فهي بازغة لأول طلوعها، والظهيرة اشتداد الحرقبل النزوال، وتَضَيَّفتْ الشمس للغروب وضافت: مالت. انظر: جامع الأصول لابن الأثير (5/ 254)، وكشف المشكل لابن الجوزي (1/ 254).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 568)، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها، رقم: 831.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 263 و 264)، والمدونة للبراذعي (1/ 130).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [دخلت]. في (س) [وتدخل].

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 70 مخطوط.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

الجنائز يُدْخَل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم هم به! عابوا علينا أن يُمَرَّ بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله على على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد»(1).

وإنكار الناس على عائشة دخول الجنازة المسجد هذا مثل مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ذئب، وبالجواز قال أحمد وإسحاق، قال أبو عمر: ورواه المدنيون عن مالك، وقاله القاضي إسهاعيل، وأجازه ابن حبيب، وبه قال الشافعي<sup>(2)</sup>.

ومن منع إدخاله؛ إما من قال بنجاسته، فلا إشكال أن المسجد منزه عن النجاسات، ومن قال بطهارته، فمخافة ما يخرج منه مما ينزه عنه المسجد (3). وتأوّل هؤلاء حديث عائشة؛ قالوا: يحتمل أن يكون وضع سهيل خارج المسجد وقام النبي على في المسجد وصلى عليه لاسيها ورواية مالك لهذا الحديث: «ما صلى النبي على على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» ولم يقل في جوف المسجد، وهذا تأويل يرده أنه لو كان ذلك كذلك، ما كان لإيراد عائشة إياه في إدخال الجنازة المسجد معنى، وكيف ينكر عليها إدخاله المسجد فتحتج بأن سهيلا كان حين صلى عليه خارج المسجد؟! (5)

وقابلوا هذا الحديث بها روى صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» (6)؛ لكنه حديث ضعفه أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، فلا يقابل به الحديث الصحيح.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (2/ 668)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، رقم: 973.

<sup>(2)</sup> الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (3/ 46).

<sup>(3)</sup> فتح الباري لابن حجر (3/ 199).

<sup>(4)</sup> انظر: الموطأ (1/ 229)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، رقم: 1.

<sup>(5)</sup> فتح الباري لابن حجر (3/ 199).

<sup>(6)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (3/ 182)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، رقم: 193، وابن ماجه في سننه (1/ 486)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المصلاة على الجنائز في المسجد، رقم: 1517. قال النووي في (المجموع (5/ 214): ((هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ))؛ وممن نص على →

وقال الطحاوي<sup>(1)</sup>: ((إن صلاة النبي على سهيل بن بيضاء منسوخة، وإن الترك لإدخال الجنائز المسجد آخر الفعلين)). قال: ((ولذلك أنكر الناس على عائشة))<sup>(2)</sup>. وهذا أشبه ما عورض به احتجاج عائشة؛ ولكنه مع ذلك دعوى النسخ، ولا تثبت إلا بنص لا يحتمل تأويلا؛ إذ وجوه الجمع كلها مقدمة على النسخ.

والراجح عند ابن عبد البر وغيره جواز ذلك؛ لحديث عائشة، ولأنه إنها صُلِّى على الخليفتين أبي بكر وعمر في المسجد بمحضر الصحابة ولا نكير، وقد رَوَي مالك في الموطأ، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: «صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد»، وهذا هو البين أنه جائز؛ إلا أنه لاتقاء ما عسى أن يكون منه يجنب المسجد ابتداء، وليس انفجار الموتى بأمر غالب حتى يمنع منه، والله سبحانه أعلم.

وأما إذا وضعت الجنازة خارج المسجد، وصلى الناس عليها وهم في المسجد، فقال في المدونة: «ولا يصلى عليها في المسجد؛ إلا أن توضع بقربه فيصلى من في المسجد حينئذ عليها بصلاة الإمام، إذا ضاق خارج المسجد بأهله «(3)، وأجاز ابن حبيب

ضعفه الإمام مالك، وأحمد، وابن حبان، وابن المنذر، والبيهقي، والبغوي، وابن الجوزي، وآخرون. وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث مما انفرد به صالح مولي التوأمة وهو مختلف في عدالته»، وقال ابن حبان: «تغير في سنة خمس وعشرين ومائة، وجعل يأتي بها يُشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يَتَمَيَّز، فاستحق التَّرْكَ»، وحسنه ابن القيم. انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 46)، وشرح السنة للبغوي (5/ 352)، وزاد المعاد لابن القيم (1/ 501)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (1/ 412)، ونصب الراية للزيلعي (2/ 276). قلت: وهو من الأحاديث التي اختلف فيها الجتهاد الألباني رحمه الله؛ ففي الثمر المستطاب (ص 766 \_ 769) ضعفه؛ بل ردِّ على تحسين ابن القيم له، ولكنه عاد فصححه في السلسلة الصحيحة (5/ 462)، وصحيح الجامع الصغير، رقم: 6354.

<sup>(1) (</sup>الطحاوي) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة المصري، (د239 ت321هـ) ابن أخت المزني، تفقه على يد خاله على مذهب الشافعي، ثم إثر مغاضبة بينها تحول حنفيا، فانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره بمصر، من تصانيفه (شرح معاني الآثار) و(مشكل الآثار).الوفيات لابن خلكان (1/17)، وهدية العارفين للبغدادي (1/13).

<sup>(2)</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 492)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (3/11).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 254)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 126).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ فاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

إذا/ وضعت قرب المسجد أن يصلي الناس عليها في المسجد؛ وقال: إنه مذهب مالك. [ب/ 59]

وذهب ابن رشد إلى أن من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له؛ سواء كانت الجنازة موضوعة في المسجد، أو خارجة منه (1).

### 3) [القراءة في صلاة الجنازة]

### قوله: (والقراءة فيها)؛

أخرج البخاري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال، «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة»(2)، زاد النسائي: «وسورة، وجهر حتى أسمعنا»(3).

قال المازري: ((أما القراءة بأم القرآن في صلاة الجنازة فأثبتها الشافعي، وأسقطها مالك)). قال المازري: ((ويحتمل قوله: «أنها سنة» أن يريد به نفس الصلاة، لا القراءة))(4).

قال القاضي: ((بمثل قول الشافعي قال محمد بن مسلمة من أصحابنا وأشهب، وهو قول أحمد وإسحاق وداود. وذهب الحسن إلى أنه يقرؤها مع كل تكبيرة))(5).

قال ابن يونس: قال مالك: وليس العمل على القراءة في ذلك. ورُوي عن ابن عمر، وعلى، وجماعة من الصحابة والتابعين أنهم لم يكونوا يقرؤون على الميت<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 230).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 396)، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، رقم: 1335.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (4/ 74)، كتاب الجنائز، باب الدعاء، رقم: 1987.

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (1/ 488)، وإكماله لعياض (3/ 427).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 428).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/195).

# 4) [التكبير في صلاة الجنازة أكثر من أربع]

قوله: (والتكبير أكثر من أربع)؛

في الصحيح «أن النبي على النجاشي فكبر أربعا» (1). قال المازري: ((وفي حديث آخر أن زيدا كبر خمسا على جنازة، وقال: «كان رسول الله على يكبرها» (2)، وقد قال بعض الناس: هذا المذهب الآن متروك؛ لأن ذلك صار علما على القول بالرفض (3)) (4).

قال القاضي: ((اختلفت الآثار في ذلك؛ وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة، «أنه الكيلا كان يكبر أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا، وثمانيا حتى مات النجاشي، فكبر عليه أربعا، وثبت على أربع حتى توفي الكيلا»<sup>(5)</sup>. وقال ابن سيرين: إنها كانت التكبير ثلاثا، فزادوا واحدة (6). واختلف السلف من الصحابة في ذلك من ثلاث إلى سبع (7)، ورُوي عن علي رَضَا لِللَّهُ عَنْهُ أَنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا (8))، (9).

<sup>(1)</sup> متفق عليه عن أبي هريرة وجابر؛ صحيح البخاري (3/ 562)، كتاب الجنائز، باب التكبير عـلى الجنــازة أربعا، رقم: 1334، وصحيح مسلم (2/ 657)، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم 952.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن زيد بن ،رقم (3/ 360)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم: 957.

<sup>(3)</sup> يعنى بالرفض هنا الشيعة الرافضة؛ سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حين نهاهم عن سب الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر، فلما عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه، ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب. وأتباع زيد بن علي يسمون بالزيدية، ورغم ما فيهم من خرفات الشيعة فهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم. انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (ص532)، والتعاريف للمناوي (ص369).

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (1/ 488)، وإكماله لعياض (3/ 415).

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن عبد البر بسنده في الاستذكار (3/ 30)، ومثله عند عبد الرزاق في مصنفه (3/ 479) عن أبي وائل، وعند ابن أبي شيبة (3/ 304) والبيهقي في سننه (4/ 35) في صلاة النبي على جمزة.

<sup>(6)</sup> أورده ابن المنذر في الأوسط (5/ 429).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [تسع].

<sup>(8)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 303)، وابن المنذر في أوسطه (5/ 431 و432)، والـدارقطني في سننه (4/ 73)، والبيهقي في سننه (4/ 37)، وسنده صحيح رجاله ثقات. انظر: الجنائز للألباني، (ص113).

<sup>(9)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 416).

قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعدُ على أربع، واتفق أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير أربعا لا زيادة عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاح<sup>(1)</sup>، وما سوى ذلك عندهم شذوذ، ولا يلتفت إليه اليوم، ولا نعلم أحدا قال من فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبي ليلي<sup>(2)</sup>.

قال المازري: ((وقال ابن عباس وأنس يكبر ثلاثا(<sup>(3)</sup>)، وهو قول جابر بن زيد، وابن سيرين. وقال ابن حنبل: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع<sup>(4)</sup>.

فإن كبر الإمام أقل من أربع فقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسيانا فإن كان بقرب ما رفعت، أنزلت فأتم بقية التكبير، ثم سلم. وإن تطاول ولم تدفن ابتُدأت الصلاة عليها. وإذا دفنت تركت.

وأما إن كبر خمسا، فإنه وإن أخطأ فالصلاة جائزة؛ ولكن لا يتابعه المأموم في الزيادة. وقال أحمد وإسحاق: يتابعه إلى سبع. وعلى قولنا: إنه لا يتابعه؛ فقال مالك: يقطع المأموم بعد الرابعة، واختاره ابن القاسم. وقال مالك أيضا: يسكت حتى يسلم بسلامه، واختاره أشهب ومطرف وابن الماجشون، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي))(5).

<sup>(1)</sup> قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 433) بأن أحاديث التكبير أربعا أسانيدها جياد صحاح لا علـة لـشيء منها.

<sup>(2)</sup> انظر: التمهيد لابن عبد البر (6/ 334 و 336)، والاستذكار له أيضا (3/ 31)، وإكمال المعلم لعياض (3/ 416)، وشرح مسلم للنووي (7/ 23)، وفتح الباري لابن حجر (7/ 318).

<sup>(3)</sup> أما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن عبد البر، وابن المنذر وصححه ابن حجر. أما أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة وابن النذر، وأورده ابن حجر. انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 481)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 303)، والأوسط لابن المنذر (5/ 429)، والتمهيد لابن عبد البر (6/ 339)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 202).

<sup>(4)</sup> الأوسط لابن المنذر (5/ 433).

<sup>(5)</sup> من شرح التلقين للمازري بحذف وتصرف (3/ 1148 ـ 1150).

[ومعنى قوله: ((يقطع)) يعني بسلام وتصح صلاتهم](1).

#### 5) [الصلاة على القبر]

قوله: (والصلاة على القبر)؛

أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن رسول الله على على قبر بعدما دفن فكبر أربعا» (2). وأخرج مالك في موطئه: «أن مسكينة مرضت، فأخبر النبي بمرضها، قال: و كان رسول الله على يعود المساكين ويسأل عنهم؛ فقال رسول الله على: إذا ماتت فآذِنوني بها، فخُرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله على، فلها أصبح رسول الله الخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم أمركم أن تُؤذِنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله؟ كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله على حتى صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيرات» (3). وفي بعض طرق مسلم فيها يقرب من هذا المعنى: «أن النبي على قال لما صلى على القبر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة [على أهلها] (4)، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم».

قال المازري: ((اختلف الناس في الصلاة على الميت بعد أن يقبر؛ فأجازها بعضهم، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يصلى عليه، والشاذ أنه يصلى عليه إذا دفن ولم يصل عليه عليه (5). واحتج من منع بأن النبي لله يصل على قبره، ويحتج من أجاز بصلاة النبي على على السوداء. وانفصل عن ذلك بوجوه:

✓ أحدها<sup>(6)</sup>: أنه إنها فعل ذلك ﷺ لأنه كان وعدها أن يصلي عليها؛ فصار ذلك

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/ 658)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم: 954.

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 227)، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز، رقم: 533.

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [عليها إذا دفنت ولم يصل عليها].

<sup>(6) [</sup>أحدها] سقطت من نسخة: (خ) و(ر) و(س).

كالنذر عليه على قال: وهذا ضعيف؛ لأن النذر إنها يوفى به إذا كان جائزا؛ فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها.

√ والوجه الثاني: أنه إنها فعل ذلك لأنه أمرهم أن يعلموه، وهو الإمام الذي إليه الصلاة، فلما صلَّوا دون علمه، كان بمنزلة من دفن بغير صلاة.

وهذا التأويل يشهد للقولة الشاذة التي ذكرنا لمالك فيمن دفن بغير صلاة/. [60]

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه الناس الله على القبر قال عند ذلك: ((إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم» أو كما قال. وهذا كالإفهام بأن هذا هو علة صلاته على القبر، وهذه علة تختص بصلاته الناس يُقطع على وجود ذلك في غيره))(1).

قال القاضي: ((تحصيل مذهب مالك وأصحابه، ومشهور أقوال أكثرهم فيمن لم يُصَلَّ عليه حتى دُفن، أنه يُصَلَّي عليه في قبره. وعنه أيضا \_ وهو قول سحنون وأشهب لا يُصَلَّى عليه. ومشهور قوله وقول أصحابه فيمن صُلِّي عليه: ليس لمن فاتته الصلاة عليه إعادة الصلاة عليه، وهو قول الليث والثوري وأبي حنيفة، قال: إلا أن يكون وليه، فله إعادة الصلاة عليه.

وعن مالك أيضا جواز ذلك، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم، واختلف فيها يُفِيت<sup>(2)</sup> الصلاة وإخراجَه إذا دفن بغير صلاة؛ هل بإهالة التراب؟ وهو قول أشهب، وقال ابن وهب وعيسى: بتسويته، أو خوف التغير عليه؟ وهو قول ابن قاسم وابن حبيب، وقاله سحنون أيضا، أو الطول<sup>(3)</sup>؟. وذلك فيمن لم يُصَلَّ عليه ما زاد على ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيمن صُلِّ عليه: تعاد إلى

<sup>(1)</sup> المعلم للمازري (1/ 489)، وإكماله لعياض (3/ 418 و419).

<sup>(2)</sup> في النسخة المحققة من إكمال عياض (3/ 419) [بقيت] وهو خطأ أخل بالمعني.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [أو الطول أيضا].

شهر، وقاله إسحاق في الغائب، وفي الحاضر ثلاثة أيام (1).

قال ابن عبد البر: أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلي عليه إلا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك الشهر<sup>(2)</sup>)،

#### 6) [الصلاة على الغائب]

قوله: (أو [على] (4) الغائب)؛ قد تقدم الكلام في الصلاة (5) على الغائب (6).

#### 7) [الصلاة على بعض الجسد]

## قوله: (أو أقل الجسد)؛

قد تقدم له أنه (<sup>7)</sup> إنها يصلي على أكثر الجسد، ومفهومه معارض لمفهوم هذا الموضع؛ لأن هذا الموضع يعطي جواز الصلاة على ما ليس بأقل الجسد، وذلك النصف، وما تقدم يأباه، والنقل يساعد على ما تقدم، فيقيد مفهوم هذا الموضع بها تقدم (<sup>8)</sup> والله سبحانه أعلم

#### 8) [الصلاة على المبتدع]

قوله: (أو على مبتدع)؛

يعني بالمبتدع في الاعتقاد، قال في المدونة: (([قال مالك](9): ولا يُصَلَّى على القدرية،

<sup>(1)</sup> من قوله: [((عند أبي حنيفة...)) إلى قوله: ((...وفي الحاضر ثلاثة أيام] سقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 35)، والتمهيد له أيضا (6/ 279).

<sup>(3)</sup> انظر: إكمال المعلم لعياض (3/ 419 و420).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5) [</sup>في الصلاة] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> راجع (ص781).

<sup>(7) [</sup>أنه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> راجع (ص 774).

<sup>(9)</sup> سقطت من نسخة (ص).

شرح قاعدة الصلاة 🛾 833

ولا [على]<sup>(1)</sup> الإباضية، وقتلي الخوارج، ولا تتبع جنـائزهم، ولا تعـاد مرضـاهم))<sup>(2)</sup>. قال سحنون: أدباً لهم؛ إلا أن يضيعوا فيصلى عليهم.

وهل ما قاله سحنون تفسير لمذهب مالك أو خلاف؟ هـ و محتمل؛ وذلك لأجل وجود الخلاف في تكفيرهم في المذهب وفي غيره؛ فعلى القـول بتكفـيرهم إذا خيـف أن يضيعوا، يوارون من غير غسل ولا صلاة، والأشهر عدم التكفير، ولا أعرف في مغربنا الأقصى منهم أحدا، غير هذه الطائفة الجزنائية(3) وفي جهات طرابلس قوم يقال لهم الْوَهْبِيَّةُ (4) هم على مذهب الخوارج الحرورية.

#### 9) [صلاة أهل الفضل على من قتل حدا]

# قوله: (أو يصلى الإمام على من قتله في حد)؛

قال في المدونة: ((ويصلي على قاتل نفسه وإثمه على نفسه، وعلى أولاد الزنا كسائر المسلمين، وكل من كان حده القتل فقتله الإمام أو الناس دونه، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه الناس دون الإمام، وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأنه حده، وأما من جلده الإمام في زنا فهات منه، فإن الإمام يصلي عليه، وإذا قتل في قصاص صلى عليه الناس دون الإمام))(<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 258 و500)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 128).

<sup>(3) (</sup>الطائفة الجزنَّائية) نسبة إلى جِزنَّايَة وهي: قبيلة ريفية معروفة شـمال مدينـة تــازا بــالمغرب، خــرج منهــا العديد من العلماء، منهم مؤلف كتاب (جنا زهرة الآس في تاريخ مدينة فاس) أبو الحسن على الجزنـائي من علماء القرن التاسع الهجري. وإلى هذه القبيلة تنتسب (الطائفة الجزنَّائية) وهي من شيعة المهـ دي بــن تومرت، يعتقدون أن من لم يؤمن بأنه المهدي المنتطر فهو كافر، ويفضلونه على أبي بكــر وعمــر رَحَوَلِلَكَعَثَكَا. انظر: المعيار المعرب للونشريسي (2/ 453 ـ 456).

<sup>(4) (</sup>الْوَهْبِيَّةَ): طائفة من الرافضة الخوارج بالمغرب، سموا بذلك نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسبي من أئمة الإباضية، أول من بويع من الخوارج بالإمارة، فقاتل على بن أبي طالب رَعَوَالِيُّهُ عَنْهُ بمعركة النهـروان فقتل فيها سنة 30هـ. انظر: لسان الميزان لابن حجر (3/ 284 و376)، والإصابة له أيـضا (5/ 100)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 33 و 34).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 254)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 126 و127).

وفي الصحيح: «أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله على الله عليه عليه على الله عليه عليه على الله عليه عليه الله على الله عليه عليه عليه على عليه عليه عليه عليه عليه على الله عليه على الله عليه على الله عل

قال المازري: ((المخالف يقول بهذا، ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه، ويصح حمل الحديث على أنه إنها ترك الصلاة عليه بنفسه خاصة؛ ليكون ذلك ردعا للعصاة، كها لا يصلي الإمام على من قتل في حد))(2).

قال القاضي: ((قد روي ابن وهب عن مالك نحو هذا في ترك أهل الفضل الصلاة على من شُهر بالفجور؛ ومذهبه ومذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم؛ محدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد زنا، وغيره؛ إلا ما روي عنه وعن غيره من اجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق، واجتناب الإمام الصلاة على من قتله، وكل ذلك ردعا لأمثالهم؛ لا أن ذلك متعين عليهم، وعليه يتأول بعضهم ما جاء عن الأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز، في ترك الصلاة على قاتل نفسه.

وجاء عن بعض العلماء والسلف خلاف في بعضها؛ فعن الزهري: لا يصلى على المرجوم، ويصلى على المقتول في قود. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا غالً<sup>(3)</sup>. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، ولا على من قُتل من الفئة الباغية. وقال الشافعي: لا يصلى على من قُتل لترك الصلاة، ويصلى على من سواه<sup>(4)</sup>. وعن الحسن: لا يصلى على النفساء تموت من زنا، ولا ولدها، وقاله قتادة في ولد الزنا))<sup>(5)</sup>.

وقال اللخمي: قال محمد بن عبد الحكم: يصلي الإمام على المرجوم إن شاء؛ واستشهد بالحديث أن النبي على على ماعز، والغامدية. قال: وعلى هذا يصلى على من قتله في قود أو حرابة (6).

<sup>(1)</sup> مسلم عن جابر بن سمرة (2/ 672)، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، رقم: 978.

<sup>(2)</sup> المعلم للمازري (1/ 493)، وإكماله لعياض (3/ 454).

<sup>(3)</sup> الغالُّ هو: من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به، ويدخل في ذلك كل من يسرق من المال العام اليوم.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [على سواه] وفي (ر) [عن من سواه].

<sup>(5)</sup> انظر: إكمال المعلم لعياض (3/ 454).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 71 (مخطوط).

## 10) [صلاة الجنازة بالتيمم إلا لمسافر عدم الماء]

قوله: (أو بتيمم إلا مسافرٌ عَدِم الماء)؛

قال في المدونة: ((ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافرٌ عَدِم الماءً))(1)؛ قالوا: لأنه ليس من أهل التيمم، ولم تدعه ضرورة لذلك؛ لأنها ليست متعينة/عليه، فصارت في الباء اليس من أهل التيمم، ولم تدعه ضرورة لذلك؛ لأنها ليست متعينة عليه، فصارت في الباء حقه نافلة، والحضري لا يتيمم للنوافل. وأجاز ابن وهب التيمم لها في الحضر، وبه قال الزهري، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد.

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/80).

#### [سنن الدفن ثلاث]

#### وسنن الدفن ثلاث:

أن يحفر له في الأرض، وأن يدفن مستقبل القبلة، وأن يجعل في القبر على الجانب الأيمن.

#### 1) [حفر القبر في الأرض]

قوله: (وسنن الدفن ثلاث: أن يحفر له في الأرض)؛

يعني يدفن في الأرض من غير أن يجعل في تابوت أو نحوه، وقد نص ابن القاسم وغيره على كراهة الدفن في التوابيت<sup>(1)</sup>، واستحبوا مباشرة الأرض، أو لعله أراد بالدفن في الأرض؛ احترازا من أن يبني له فوق الأرض بناء ويرد عليه فيه الـتراب، كما يفعله بعض هؤلاء المتكبرين، وهو أقرب.

#### 2) [استقبال القبلة]

## قوله: (وأن يدفن مستقبل القبلة)؛

قد نص غير واحد من العلماء على أن الميت في قبره يدفن مستقبل القبلة، وهو أمر قد اشتهر العمل به عند الناس، [ونقلوه]<sup>(2)</sup> عملا نقلا<sup>(3)</sup> يستغنى به عن الدليل<sup>(4)</sup>. قال المازري: ((وإنها كان ذلك لأنها أشرف المواضع، وإليها كان يصلى أيام حياته))<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [التابوت].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3) [</sup>نقلا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> دليله من الحديث قول النبي على عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتا». أخرجه أبو داود (3/ 115 - 116)، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، رقم: 2875، والنسائي (7/ 89)، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم: 4012، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 59 و4/ 159 و 160)، وحسنه الألباني في الإرواء (3/ 154).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1200).

## 3) [وضع الميت في القبر على الأجانب الأيمن]

# قوله: (وأن يجعل في القبر على الجانب الأيمن)؛

قال ابن حبيب: يلحد<sup>(1)</sup> على شقه الأيمن إلى القبلة، وتمد يده اليسرى<sup>(2)</sup> على جسده، ويعدل رأسه بالتراب لئلا يتصوب، وتعدل رجلاه برفق، وتحل عقد كفنه إن عقد.

وسئل ابن القاسم في العتبية ((عن الميت يحرف عن القبلة، فيوضع على شقه الأيسر، ثم يعلم بذلك ساعتئذ؟ قال ابن القاسم: إن كانوا لم يواروه، وألقوا عليه شيئا يسيرا، فأرى أن يحول ويوجه إلى القبلة، وإن كانوا فرغوا من دفنه فليترك(3) ولا ينبش)).

قال ابن رشد: ((إنها يوجه الميت في لحده للقبلة؛ لأنها أشرف الجهات، وليس ذلك بواجب فرضا؛ لقول الله سبحانه: ﴿ فَأَ يُنْمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ أَللَّهِ ﴾ ولذلك لم ير ابن القاسم أن ينبش الميت إذا كانوا قد فرغوا من دفنه، لما في ذلك من كشفه لأمر ليس بواجب)) (5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [يجعل].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [اليمني] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [فيترك].

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 114.

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 274).

## [مستحبات الدفن سبع]

#### ومستحباته سبع:

نصب اللبن عليه، وتسنيم القبر، وأن يحثي فيه من حضر ثلاث حفنات ليسارك في مواراته، وحمل الجنازة إلى الدفن من جوانب السرير الأربع، وأن يشيعها الناس أمامها، وأن يكونوا مشاة، والتفكر والاعتبار حتى يتم منها.

#### 1) [نصب اللبن على القبر]

قوله: (ومستحباته سبع: نصب اللبن عليه)؛

قال القاضي في المشارق: ((يقال: لَبِنَة ولِبْنَة، ويجمع لَبِن، ولِبْن وهو هذا الطوب<sup>(1)</sup>، يعني الطوب المعمول))<sup>(2)</sup>؛ ليبنى به نيئا، فإذا طبخ فهو الآجُرُّ. وفي مسلم: «أن النبي الله اللهن»<sup>(3)</sup>.

قال المازري: قال ابن حبيب: وينصب على اللحد اللبن، كذلك فعل بالنبي على اللحد اللبن، كذلك فعل بالنبي الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنها. قال ابن القاسم: أكره الدفن في التابوت، والسنة اللبن. وأما اللوح فلا أراه إلا ألّا يوجد لبن، ولا آجُرُّ، وذكر سحنون أنه لم ير لأحد من أصحابنا، ولا سمع عنه أنه كره اللوح غير ابن القاسم، ولا أرى به بأسا. وأما التابوت فلا يدفن فيه.

وفي المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: لا بأس أن يجعل على اللحد القصب أو اللبن واللوح، وذلك خفيف. قال ابن حبيب: لا ينبغي اللوح، ولا الآجُرُّ، ولا

<sup>(1)</sup> في نسخة المطبوع من مشارق عياض [هذا الصواب]، ولعله خطأ مطبعي. والله أعلم.

<sup>(2)</sup> المشارق لعياض(1/ 354). وفي المختار للرازي (1/ 612): اللَّبِنة جمع لَبِن، ككَلِمةُ وكَلِـم، ولِبْنَـةٌ جمـع لِبْن، كلِبْدة ولِبْد.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه: «الحُدُوا لي لِحُداً، وانْصِبُوا عَلَيّ اللَّبِنَ نَصْبا، كما صُنِعَ برسول الله ﷺ». صحيح مسلم (2/ 665)، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن، رقم: 966.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

القراميد، ولا القصب والحجارة، وشر ذلك التابوت، وأفضله اللبن؛ فإن لم يوجد فاللوح خير من القراميد، والقراميد خير من الآجُرِّ، والآجُرُّ خير من الحجارة، والحجارة خير من القصب، والقصب خير من سَنِّ (1) التراب (2)، وسن التراب (3) خير من التابوت.

#### 2) [تسنيم القبر]

#### قوله: (وتسنيم القبر)؛

أخرج البخاري عن سفيان التمَّار «أنه رأى قبر النبي ﷺ مُسَنَّمًا) (4)، وأخرج مسلم عن علي: «أن النبي ﷺ بعثه أن لا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه (5).

قال عياض: ((القبر المسنم: هو الذي رفع عن وجه الأرض حتى نتأ<sup>6)</sup> مأخوذ من سنام البعير))<sup>(7)</sup>، وكل مرتفع فهو مسنم.

لما تكلم عياض على حديث تسوية القبور قال: ((جاء في هذا آثار عن النبي الشيئة وأصحابه، وعن العلماء، وجاء أيضا أنها صفة قبره وقبر أبي بكر وعمر، وجاء أيضا أنها تُسنَّم، وتسنيمه اختيار أكثر العلماء، وجماعة أصحابنا، وأبي حنيفة والشافعي، وحكى

<sup>(1)</sup> سَنُّ التراب: صبه صبا متصلا، وشَنُّ التراب: صبه صبا متفرقا. ومنه حديث عمرو بن العاص رَضَيَلَهُ عَنَهُ:
«فإذا دفنتموني فسُنُّوا عليَّ التراب سناً»، قال عياض: ((رُوي بالسين والشين معا)). انظر: صحيح مسلم
(1/ 112)، كتاب الإيهان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم: 121، وإكهال المعلم لعياض
(1/ 111)، والنهاية لابن الأثير (2/ 1237)، مادة: (شنن)، والصحاح للجوهري (5/ 1412)، مادة: (سنن).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [التابوت] وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [التابوت] وهو خطأ كسابقه.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (3/ 628)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي على وقم: 1390.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (2/ 666)، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم: 969.

<sup>(6)</sup> نتأ الشيء: خرج من موضعه من غير أن يبين. انظر: مادة (نتأ) من الصحاح للجوهري (1/ 75).

<sup>(7)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 223).

بعضهم فيه الخلاف، وحمله بعضهم على الوفاق، وجمعوا بين الأمر بتسويتها وبين تسنيمها: أن تسويتها أن لا يبنى عليها بناء عاليا، ولا تعظم كما كانت قبور المشركين، وتكون لاطئة (2) بالأرض، ثم تسنم ليميز أنه قبر، وقد جاء عن عمر أنه هدمها (3) وقال: لا ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم، وهذا معنى قول الشافعي:  $[\text{rudd}]^{(4)}$  القبور، ولا تبنى، ولا ترفع، وتكون على وجه الأرض نحوا من شبر (5))، (6).

## 3) [حثو ثلاث حفنات في القبر]

قوله: (وأن يحثي فيه من حضر ثلاث حفنات (7) ليشارك في موارته)؛

حكى اللخمي والمازري عن أبي مصعب أنه قال: أحب إليَّ أن يحثو الرجل ثلاث حفنات (8) بيده في قبر الميت عند دفنه (9)؛ وإنها قاله ليحصل له أجر المواراة، ومعنى المواراة: التغطية. قال القاضي: ((يقال: حثا يحثو ويحثي بمعنى غرف بيديه. وقيل: الْحُثْيَة باليد، والحفنة باليدين)) (10).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وأن تسنيمها] عوض [أن تسويتها] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> لَاطِئةٌ بالأرض: لازِقةٌ به. انظر: مادة (لطأ) من لسان العرب لابن منظور (1/ 152).

<sup>(3)</sup> جاء ذلك أيضا عن عثمان. انظر: المصنف لعبد الرزاق (3/ 504).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [لا تسطح] وهو خطأ، وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (كتاب الأم للشافعي، والإكهال لعياض).

<sup>(5)</sup> كتاب الأم للشافعي (1/ 273).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 438 و 439).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [حثيات].

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [حثيات].

<sup>(9)</sup> انظر: التبصرة للّخمي، لوحة: 70، (مخطوط)، قال ابن حبيب: يستحب لمن كان على شفير القبر من المشيعين أن يحثو فيه ثلاث حثيات من الـتراب وقد فعله رسول الله في في قبر ابن مظعون؛ (التاج والإكليل للمواق (2/ 228)، وروى ابن ماجه في سننه (1/ 499) كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، رقم: 1565)، عن أبي هريرة: «أن رسول الله في صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا». قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 511): ((هذا إسناد صحيح رجاله ثقات))، وصححه الألباني في الإرواء (3/ 200).

<sup>(10)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 180)، مادة (حثا).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_

## 4) [حمل الجنازة من جوانب السرير الأربع]

قوله: (وحمل الجنازة إلى الدفن من جوانب السرير الأربع)؛

وفي المدونة: ((قال مالك: ولا بأس بحمل السرير من أيِّ/ جانب شئت، وإن شئت [161/1] فاحمل بعض الجوانب ودع بعضا، وإن شئت فاحمل أو فدع، وقول من قال: يبدأ باليمين بدعة))(1).

قال اللخمي: ((وقال أشهب في مدونته: أحب إليّ أن يحمل من الجوانب الأربع؛ فيبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن منه، ثم المؤخر يريد من الأيمن، ثم المقدم الأيسر، ثم المؤخر الأيسر. وقال ابن مسعود في المدونة: ((احملوا الجنازة من الجوانب الأربع فإنها السنة))(2).

قال اللخمي: وإنها تكلم على ما كانت عليه الصحابة؛ أنهم كانوا يحملون موتاهم بأنفسهم تواضعا، وابتغاء الأجر، وإكراما للقريب والحميم، وقد حمل سعدُ بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف، وعمرُ بن الخطاب جنازة أسيد بن حضير، وابنُ عمر جنازة أبي هريرة، وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر الحمل شم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحمل الجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة بها قال أبو مصعب))(3).

ونقل ابن يونس وغيره، عن ابن حبيب أنه قال: يستحب أن يحمل الرجل الجنازة من الجوانب الأربع، ثم إن شاء حمل وإن شاء ترك؛ ويبدأ بمقدم السرير الأيسر وهو يمين الميت فيضعه على منكبه الأيمن، ثم يختم بمقدمه الأيمن وهو يسار الميت. قال: ورُوي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين.

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 253)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 126).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 253).

<sup>(3)</sup> انظر: التبصرة للَّخمي، لوحة: 70، (مخطوط).

قال أشهب: وحمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة أو النعش؛ فإن حمل على الدابة لم أربه بأسا. قال ابن حبيب: ولا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يوجد من يحملها.

## 5) [المشي أمام الجنازة في التشييع]

قوله: (وأن يشيعها الناس أمامها)؛

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب مرسلا: «أن رسول الله وأب بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر »(1)، وأسنده جماعة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه؛ منهم ابن عيينة، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن جريج وغيرهم.

ورَوَى مالك عن عمر: «أنه كان يقدم الناس في جنازة زينب بنت جحش»، ورَوَى عن هشام بن عروة قال: «ما رأيت أبي في جنازة قط إلا أمامها»<sup>(2)</sup>، وعن ابن شهاب أنه قال: «المشي [خلف]<sup>(3)</sup> الجنازة من خطإ السنة ((هذا كله خلاف ما ذهب إليه أهل العراق من الكوفيين وغيرهم))<sup>(6)</sup>.

وقال مالك والليث والشافعي وأحمد: إن الأفضل المشي أمامها، وأنها السنة، وقال الثوري: المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها سواء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشي خلفها أفضل، وأجازوا المشي بين يديها وعن يمينها ويسارها، وبه قال الأوزاعي، وأسندوا في ذلك أحاديث؛ قال أبو عمر: ((وكلها أحاديث لا يقوم بإسنادها حجة))(7).

<sup>(1)</sup> الموطأ لمالك (1/ 225)، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم: 526.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه: رقم: 527.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [أمام] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> معنى ((من خطإ السنة)) أي من مخالفتها. انظر: شرح الموطأ للزرقاني (2/ 78).

<sup>(5)</sup> الموطأ لمالك (1/ 225)، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم: 528.

<sup>(6)</sup> الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (3/ 20).

<sup>(7)</sup> التمهيد لأبي عمر بن عبد البر(12/ 96 ـ 102)، والاستذكار له أيضا (3/ 21 و22).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_\_ قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

وهذا في الرجال وأما النساء فخلفها قاله مالك.

# 6) [المشي في تشييع الجنازة]

## قوله: (وأن يكونوا مشاة)؛

أخرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله على: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها»، وقال: ((إنه حديث صحيح))(1). وفي مسلم: «أن النبي على ركب فرسا في رجوعه من جنازة ابن الدحداح)(2).

قال القاضي: ((فيه جواز الركوب في الانصراف من الجنازة، وكرهه العلماء في تشييعها والسير معها، وقد ذكر أصحاب المصنفات حديثا في النهي عن ذلك(3))(4).

قال أبو عمر: كذا ينبغي لكل مستطيع على المشي مع الجنازة أن يمشي معها، والا يركب إلا من عذر. قال ابن شهاب: «ما ركب رسول الله على في جنازة قط» (5).

ورُوي عن ثوبان: «أنه رأى قوما يركبون في جنازة فقال: أما تستحيون أن الملائكة لتمشي وأنتم على ظهور الدواب»(6). وعن ابن عباس: «الراكب مع الجنازة كالجالس

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (3/ 349)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، رقم: 1031.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/ 664 و665)، كتاب الجنائز، باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف، رقم: 965.

<sup>(3)</sup> انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 453)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 280).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 433).

<sup>(5)</sup> مصنف عبد الرزاق (3/ 453)، رقم: 6284، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 290)، رقم: 1902.

<sup>(6)</sup> جاء هذا الحديث عن ثوبان مرفوعا وموقوفا؛ أما المرفوع فأخرجه أبو داو والترمذي. وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة؛ قال الترمذي: ((الموقوف منه أصح)). انظر: سنن أبى داود (3/ 178)، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، رقم: 3179. وسنن الترمذي (3/ 333)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، 2012. ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 280)، رقم: 11372.

في بيته؛ إلا أن يكون<sup>(1)</sup> به علة»<sup>(2)</sup>. وعن عبد الله بن رباح قال: ((للماشي قيراطان، وللراكب قيراط))، قال أبو عمر: ((ليس الركوب بمحظور؛ ولكن المشي أفضل))، واستدل بحديث المغيرة<sup>(4)</sup>.

## 7) [أخذ العبرة من الجنازة]

قوله: (والتفكر والاعتبار حتى يتم منها)(5).

(1) في نسخة (ر) [تكون].

<sup>(2)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (3/281)، رقم: 11374.

<sup>(3)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (3/ 279)، رقم: 11357.

<sup>(4)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 23).

<sup>(5)</sup> لم يعلق الشارح - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - على استحباب الاعتبار بالموت؛ والاعتبار عمل من أعمال القلوب، ومن الأمور التي ينبغي أن تلازم المسلم في كل الأحوال؛ والمراد به التفكر في المصير، وأخذ العبرة مما يدور، وهو هدف من أهداف القرآن الكريم، سعى ودعا لتحقيقه من كل شيء في أكثر من آية، كما أكد ذلك رسول الله في وفائدة العبرة أن تحملنا مصيبة غيرنا على إصلاح سلوكنا، وتحملنا المصيبة التي نزلت بنا على تصحيح أخطائنا، وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». قال سبحانه: ﴿لَفَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِا وَلِي أَلا لْبُنْبُ ايوسف/ 111]، وقال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُواْ يَتَا وُلِي إِلاَ بُصِيرِ ﴾ [الحشر/ 2]، وعن أبي هريرة أن الرسول في قال: «أكثروا ذكر هادم اللذات» يعني الموت. قال الترمذي: ((حسن صحيح غريب))، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: صحيح البخاري (4/ 1932)، كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم: 1998. وصحيح مسلم: 2905، والمستدرك للحاكم وسنن الترمذي (4/ 4229)، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، رقم: 2013، والمستدرك للحاكم وسنن الترمذي (4/ 479)، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، رقم: 2013، والمستدرك للحاكم وسنن الترمذي (5/ 479)، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، رقم: 2013، والمستدرك للحاكم وسنن الترمذي (5/ 479)، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، رقم: 2013، والمستدرك للحاكم وسنن الترمذي (5/ 479)، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، رقم: 2017، والمستدرك للحاكم وسنن الترمذي وقم: 2019.

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

## [مكرهات صلاة الجنازة سبع]

## ومكروهاتها سبع:

أن تتبع الجنازة بنار، وأن يبنى على القبر بيت، أو تضرب عليه قبة، أو يجصص ويبنى، أو يعمق جدا، أو تجعل عليه الحجارة المنقوشة، أو يلهو من حضرها أو يضحك.

#### 1) [اتباع الجنازة بالنار]

قوله: (ومكروهاتها سبع: أن تتبع الجنازة بنار)؟

كره ذلك مالك، ورَوَى في الموطأ عن أسهاء بنت أبي بكر، وعن أبي هريرة: «أنهما نهيا أن يتتبعا بنار»(1).

قال أبو عمر: ((وروي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي النه نهى أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار»(2)، ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك، وقال بعض العلماء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري النار))(3).

4/3/2) [البناء على القبر أو تقبيبه أو تجصيصه]

قوله: (وأن يبني على القبر بيت، أو تضرب عليه قبة، أو يجصص ويبني)؟

<sup>(1)</sup> الموطأ لمالك (1/ 226)، كتاب الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، رقم: 530 و531.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود وفي سنده من لم يسم، وله شواهد مرفوعة وموقوفة؛ أما المرفوعة فعن جابر «أن النبي النبي الله في أن يتبع الميت صوت أو نار»، قال الهيثمي: ((رواه أبو يعلى، وفيه من لا ذكر له)). أما الموقوفة فها روى الإمام مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائعة ولا نار». انظر: صحيح مسلم (1/ 78)، كتاب الإيهان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، رقم: 336. وسنن أبي داود (3/ 176)، كتاب الجنائز، باب في النار يُتبَع بها الميتُ، رقم: 3173.

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 24).

قال المازري: ((وقال ابن حبيب: تقصص وتجصص بمعنى تبيض بالجير، أو بالتراب الأبيض، وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة، ويبنى عليها بطوب أو حجارة، وكره هذه المساجد المتخذة على القبور، فأما مقبرة دائرة يبنى فيها مسجد ويصلى فيه فلا بأس به، وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة يكتب فيها، ولم ير بالحجر والعود والخشب بأسا يَعْرف بها قبرَ وليه لم يكتب فيه (4).

وقول عمر: «لا تجعلوا على قبري حجرا» (5) مراده من فوقه على معنى البناء. قال ابن حبيب: لا بأس أن يوضع على طرف القبر الحجر الواحد؛ لئلا يخفى موضعه إذا غاب أثره» (6).

قال ابن رشد: ((البناء على القبر على وجهين: أحدهما البناء على نفس القبر، والثاني حواليه.

فأما البناء على نفس القبر فمكروه بكل حال. وأما حواليه فمكروه في المقبرة من [ناحية] (8) التضييق فيها على الناس، ولا بأس بها في الأملاك)) (8).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (2/ 667)، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر، رقم: 970.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (3/ 359)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور...، رقم: 1052.

<sup>(3)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 296).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [فيها].

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 254).

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1198 و 1199).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [جهة].

<sup>(8)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 254).

قال المازري عن محمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي بالبناء على قبره، قال: ((لا؛ ولا كرامة، قيل: أراد بذلك بناء البيوت، ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور؛ لئلا يختلط على الناس قبورهم، وأجاز أبو حنيفة البناء على القبور، وأشار ابن القطان إلى أن البناء المكروه عليها أو حولها إنها هو في المواضع المباحة؛ لئلا يضيق على الناس ما أبيح لهم التصرف فيه، وأما البناء في ملكه، أو ملك غيره بإذنه، فذلك جائز.

قال: وهذا(1) الذي حكيناه عن ابن القصار ظاهره خلاف المشهور من المذهب))(2).

قال اللخمي: ((ليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره؛ يعني إذا اقتطعها من الجبَّانة (٤) المحبسة للدفن. قال: إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر إليه لم يمنع؛ لأنها (٤) أحباس لا يستحق أحد فيها شيئا، ويمنع مع الاختيار؛ لأن للناس أغراضا في صيانة موتاهم، وتعاهدهم بالترحم، ومن دفن في قبر حفره غيره؛ فقيل: عليه أن يحفر له مثله، وقيل: عليه الأقل مما يحفر به الآن، أو قيمة حفر الأول))(٥).

وقال اللخمي: ((القياس الأكثر. قال: وإن كان الحفر في موضع مملوك أخرج منه الميت إذا (6) كان بالقرب)) (7).

وأما القبة فيعني ضرب الخباء على القبر؛ ففي البخاري: «ولما مات [الحسن بن](8)

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وهو].

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (3/ 1199).

<sup>(3)</sup> الجُبَّانُ و الجَبَّانَةُ بالتشديد: الصحراء؛ وتسمى بها المقابر لأَنها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه. انظر: مادة (جبن) من مختار الصحاح للرازي (ص119)، ولسان العرب لابن منظور.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [فإنها].

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 75 (مخطوط).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [إن].

<sup>(7)</sup> التبصرة للُّخمي، لوحة: 75 (مخطوط).

<sup>(8)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من جميع النسخ التي بين يدي، وأثبته من صحيح البخاري، لأن الذي ضربت عليه زوجته القبة هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وليس الحسن بن علي؛ قال ابن حجر: ◄

#### 5) [تعميق القبر]

قوله: (أو يعمق جدا)؛

وذكر الباجي والمازري عن ابن حبيب أنه يستحب أن لا يعمق، ولكن قدر عظم الذراع.

قال الباجي: ((لعله أراد الشق الذي هو نفس اللحد، وأما ما سواه من القبر فإنه يكون مثل ذلك وأكثر منه))(5).

قال المازري: ومذهب الشافعية أنه يعمق القبر أربعة أذرع ونصف، وقال عمر بن عبد العزيز: يعمق القبر إلى الصدر.

6) [وضع الحجارة المنقوشة على القبر]
 قوله: (أو تجعل عليه الحجارة المنقوشة)؛

 <sup>((</sup>هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة سبع وتسعين، وهو من ثقات التابعين...، وله ولـد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق، واسم امرأته المذكورة: فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه)).
 فتح البارى (3/ 200).

<sup>(1)</sup> قال بن المنير: ((إنها ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه، تعليلا للنفس، وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس، كها يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية، ومخاطبة المنازل الخالية؛ فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفَيْن بتقبيح ما صنعوا، وكأنهها من الملائكة، أو من مؤمني الجن)). فتح الباري (3/ 200).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 395)، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

 <sup>(3)</sup> يعني عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رَضَيَلَيْهَءَنْهَا، وذلك لما مات ضربت شقيقته عائشة أم المؤمنين رَضِيَلَيْهُعَنْهَا الفسطاط على قبره. فتح الباري لابن حجر (3/ 223).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 404)، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر.

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي (2/ 494).

شرح قاعدة الصلاة \_\_\_\_\_

قد تقدم أنه يكره التبييض والتجصيص أو أن يكتب على القبر فكيف بالحجارة المنقوشة. وإنها يصنع ذلك للمباهاة والفخر وزينة الحياة الدنيا، وهذا كله ضد ما يطلب شرعا.

#### 7) [اللهو والضحك عند حضور الجنازة]

قوله: (أو يلهو من حضرها أو يضحك)؛

ولا شك أن اللهو والضحك في الجنازة وضع الشيء في غير محله، والمنقول عن السلف أنهم إذا كانوا في الجنائز<sup>(1)</sup> لم يدر أيهم صاحب المصيبة؛ لما يبدوا على جميعهم من آثار الخشية والحزن.

قال ابن رشد: ((ولقد كان الرجل منهم يلقى الخاص من إخوانه في الجنازة له عنه عهد، فها يزيده على التسليم ثم (2) يعرض عنه كأنَّ له عليه موجدة؛ اشتغالا بها هو فيه من شأن الميت، فإذا خرج من الجنازة سأله عن حاله ولاطفه، وكان منه أحسن ما كان، فيُكره الضحك في الجنازة، والاشتغال فيها بالحديث، والخوض في شيء من أمور الدنيا))(3)....(4).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [في الجنازة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [بها] عوض [ثم].

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 246).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) هنا: ((وبالله التوفيق تم السفر الأول من شرح قواعد القاضي أبي الفضل \_ رَحَمَهُ اللّهُ تعالى \_ وذلك على يد عبده وابن عبده، محمد بن أحمد القنطشي الأنصاتي، نسخه للسيد الفاضل، الحاج الناسك، أبي الخير علي بن الحاج الناسك المقدس، المرحوم أبي عبد الله محمد عراب \_ ثابتا \_ غفر الله له ولوالديه، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، بتاريخ يوم الخميس اثنتي عشر خلت من شهر قعدة، عام 1031ه)).

وفي نسخة (ر) هنا: ((وبالله التوفيق على يد كاتبه عبيد الله سبحانه وتعالى، أفقر الورى إلى مغفرة مولاه الغني به عما سواه، أحمد بن علي بن علي بن زيدان، المنصوري دارا ومنشأ \_ رَحْمَهُ اللّهُ تعالى \_ وكان الفراغ منه يوم السبت، الموفي ثلاثون من ذي قعدة، عام عشرة ومائة وألف [1110ه] لسيدي محمد التهامي بن سيدي عبد الله الشريف العلمي، نفعنا الله بهم آمين بمنه وكرمه)).

وقال محققه عبد ربه: كان الفراغ من تحقيق هذا الجزء قبيل صلاة الظهر من يــوم الخمـيس، 12 جمــادى الأخيرة 1431هـ، 27/ 05/ 2010م، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.



شَرْعُ الْمِعْكُمِ يَعُدُودِ قَوَا عِدِ الْجِسْكَمِ للقاضائبر الفضاعياض بن موسرالْيَعْضِر السَّنْتِي (عه 544 هـ)

تاليف: الإمام أبر العباس أحمد بزيسم الجُنة أمِي الإمام أبر العباس أحمد بزيسم بزيسم الجُنة أمِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (ت 377هـ 1377م)

شرح الهدارة



شرح الطبهارة 🚤

#### [الطهارة]

## [تمهيد في أقسام الطهارة ووجه تأخيرها عن الصلاة]

## وأقسام الطهارة للصلوات أربعة: غسل، ووضوء، وتيمم، وإزالة نجس.

[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم] (1) [قال الفقيه القاضي أبو العباس أحمد القباب رحمه الله تعالى] (2).

# قوله: (وأقسام الطهارة للصلوات(<sup>3)</sup> أربعة)؛

قد تقدم معنى الطهارة في ذكر فرائض الصلاة، ولما أن كانت الصلاة لا تصح إلا بطهارة، عقب أحكام الصلوات بذكر أحكام الطهارة، وغالب عادة المحدثين والفقهاء تقديم الطهارة على الصلاة، إتباعا لتقديمها عليها في الفعل، ولما أتى به المؤلف من الترتيب وجه حسن، وذلك أن الصلاة أشرف لأنها المقصد، فقدم ذكرها لشرفها، شم أتبعها بوسيلتها؛ لا سيها وهو إنها شرع في بيان قواعد الإسلام الخمسة، المذكورة في الحديث المتقدم أول الكتاب، وليس فيه ذكر للطهارة، فلم يحسن أن يبدأ في القواعد بها ليس بمذكور فيه، ويحسن أن يأتي به تابعا.

## قوله: (غسل، ووضوء، وتيمم، وإزالة نجس)؛

قال القاضي: ((الغسل بالفتح: اسم الفعل، وبالضم: اسم الماء، وهو قول أبي

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ر) و(خ)، وهذا باعتبار الطهارة هي بداية السفر الثاني في النسختين.

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [للصلاة].

- زيد (1). وقيل: هما معا اسم الفعل، وهو قول الأصمعي))(2).
- [162] قال: ((والوضوء/بالفتح: الماء، وبالضم: الفعل. وقال الخليل (3): الفتح في الوجهين، ولم يعرف الضم، وكذلك عندهم الطَّهور والطُّهور، والغَسل والغُسل وحكى الأصمعي غَسلا وغُسلا بمعنى. قال ابن الأنباري (4): والوجه الأول، وهو التفريق بينها، هو المعروف الذي عليه أهل اللغة)) (5).

والتيمم لغة: القصد ومنه قوله تعالى: ﴿ وَ لاَ ءَآمِّينَ أَنْبَيْتَ أَنْحَرَامَ ﴾ (6)، أي: قاصديه.

قال القاضي: ((يقال: ثوب نجَس ونجِس، وكذلك في التثنية والجمع، والذكر والأنثى، أعني نجسا، قاله الكسائي. وقال غيره: إنها يقال بفتحها ما لم يَتْبَع الرِّجسَ. والنجس: كل مستقذر)). انتهى كلام القاضي<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) (</sup>أبو زيد) هو: سعيد بن أوس الأنصاري، (د 119ه 737م ت215ه 830 م)، أحد أئمة الأدب واللغة، ومن ثقات اللغويين من أهل البصرة، ووفاته بها، كان سيبويه إذا قال: ((سمعت الثقة)) عنى أبا زيد، من تصانيفه كتاب (النوادر في اللغة). انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/ 582)، والأعلام للزركلي(3/ 92).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 138).

<sup>(3) (</sup>الخليل) هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، عالم اللغة والعروض، لـه معرفة بالإيقاع والنظم، وهو أول من استخرج علم العروض وحصر بحور الشعر، وكان من الزهاد في الدنيا، والمنقطعين إلى العلم، يحج سنة ويغزو سنة، توفي 175ه، وعمره 74 سنة. انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/ 560).

<sup>(4) (</sup>ابن الأنباري) هو: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، (د271ه 884م ت 328ه 940م)، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار، ولد في الأنبار على الفرات، وتوفي ببغداد، من كتبه (الزاهر في اللغة). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 341)، والأعلام للزركلي (6/ 341).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 289).

<sup>(6)</sup> سورة المائدة الآية: 3.

<sup>(7)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/4).

وقال الجوهري: ((يقال: نجِس الشيء بالكسر ينجَس، فهو نجِس ونجَس أيضا. وقال الفراء: إذا قالوه مع الرِّجس أتبعوه إياه، فقالوا: رِجْس نِجْس بالكسر، وأنجسه غيرُه ونَجَّسه بمعنى))(1).

<sup>(1)</sup> الصحاح في اللغة للجوهري، مادة (نجس).

# [أقسام الغسل ثلاثت]

فالغسل لجميع الجسد وأقسامه ثلاثة: فرض، وفضيلة، ومستحب؛

فمفروضه ستة أغسال:

الغسل لإنزال الماء الدافق للَّذة المعتادة كيف كان، أو لمغيب الحشفة في قبل أو دبر ممن كان، ولانقطاع دم الحيض، ولولادة النفساء إن لم يخرج مع الولد دم، ولانقطاع دمها إن خرج معه أو بعده دم، وغسل الكافر يسلم. وهذه الأحداث هي موجبات الغسل ومفسداته.

والسنة ستة أغسال:

الغسل للجمعة، والإحرام، ولدخول مكة، والعيدين، وغسل الميت.

والمستحب ستة أغسال:

للوقوف بعرفة، وبالمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعي، ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقطع دمها.

## [الأول: الأغسال المفرضة وهي: ستة]

#### 1) [الغسل لإنزال الماء الدافق]

قوله: (فالغسل لجميع الجسد وأقسامه ثلاثة: فرض، وفضيلة، ومستحب؛ فمفروضه ستة أغسال: الغسل لإنزال الماء الدافق للَّذة المعتادة كيف كان)؛

معنى الدافق: الذي يخرج بتدفق وهو اندفاعه، وهو: الماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى، وله رائحة تشبه رائحة العجين، وهو الماء الذي يكون منه الولد، ومن شأنه إذا خرج يكون جاريا، وإذا أصابه الهواء صار خاثرا. قال ابن أبي زيد: ((وماء المرأة ماء رقيق أصفر))(1).

<sup>(1)</sup> كفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن (1/ 168).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

وإنها كان الغسل منه واجبا لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فِاطَّهَّرُوا ﴾ ولما صح عن النبي الله من قوله: «الماء من الماء» (2) يعني الاغتسال بالماء من إنزال الماء، والجنب: من أنزل الماء، قيل: سمي جنبا لمفارقته لمائه، وقيل: لبعده عن الطاعات، وقيل: غير هذا.

وقوله: (للَّذة المعتادة)؛ احترازا من إنزاله بغير لذة، أو بلذة غير معتادة.

فأما خروجه مقارنا للَّذة المعتادة، فلا خلاف في إيجابه الغسل. وإن كان بغير لذة كمن لدغته (3) عقرب، أو ضرب بسيف (4) فأنزل؛ ففيه قولان: إيجاب الغسل لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا ﴾ (5) ولا غسل؛ تخصيصا للعموم بالعادة؛ وبأن لا غسل في ذلك قال ابن القاسم: وحكى ابن شعبان قولين، واختار إيجاب الغسل، وكذلك حكى أيضا قولين فيمن حك حكة في جسده، فالتذ فأنزل، أو دخل في ماء ساخن فأنزل.

قال اللخمي: والبين في هذا إيجاب الغسل؛ لأنه خرج بلذة (6).

وحكى ابن يونس قولين في الإنزال للذة [الحك]<sup>(7)</sup> أو المتسابقين<sup>(8)</sup>، وقال سحنون بإيجاب الغسل فيهما. قال: يريد؛ لأنه بلذة.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري (1/ 269)، كتاب الحيض، باب إنها الماء من الماء، رقم: 343.

<sup>(3)</sup> لدغته عقرب بمعنى لسعته: بدال مهملة بعدها غين معجمة، ولذعته النار بمعنى أحرقته: بذال معجمة بعدها عين مهملة. انظر: مادة (لدغ) و(لذع) من الصحاح للجوهري(3/ 1278، و4/ 1325).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [أو ضرب بسوط].

<sup>(5)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 16، (مخطوط).

<sup>(7)</sup> هكذا في نسخة (خ) وهو المناسب، وفي جميع النسخ: [الحكم] ومراده غير مفهوم لدي.

<sup>(8)</sup> لعل المراد بـ ((المتسابقين)) ما نقل ابن أبي زيد عن سحنون أنه ((قال في خَيَّاطَيْن تسابقا في الخياطة؛ فسبق أحدهما الآخر، فأمنى: فعليه الغسل))، وقد يستغرب البعض هذا، ولكن من رأى اليوم الفرح الذي→

واختلف فيمن أصاب أهله ولم ينزل، فاغتسل ثم صلى ثم أنزل؛ فقال ابن القاسم: يتوضأ ولا غسل عليه، وقاله سحنون ثم رجع [سحنون] فقال: يغت: سل. وعن بعض الأصحاب: يعيد الغسل والصلاة. وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة. وقال مالك فيمن لاعب فالتذ، ثم توضأ ثم أنزل: يغتسل ويعيد الصلاة، وقاله ابن كنانة. قال ابن القاسم: لا يغتسل وليس بالقوي، ثم قال: يغتسل. وقال: أصبغ يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج وصار إلى قناة الذكر وما والاها، وفي كتاب ابن الجلاب (2): يتوضأ استحبابا (6).

وقوله: (كيف كان)؛ يعني سواء كان خروج<sup>(4)</sup> الماء في نوم أو يقظة، من رجل، أو امرأة، وسواء ذكر القصة أو لم يذكرها؛ فإنه يغتسل؛ لأنه ماء خارج بلذة، وإنها لم يذكرها لغلبة النوم، هذا هو المذهب. وأما لو استيقظ وذكر أنه جامع فلم يجد ماء، فلا غسل عليه، والمعتبر فيها يرى النائم إنها هو وجود الماء؛ فإن وجد بللا ولم يدر مني أو مذي، فقال مالك: لا أدري! وقال ابن نافع: يغتسل. قال الأشياخ: يجري فيها ما جرى فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث.

## 2) [الغسل لمغيب الحشفت]

قوله: (أو لمغيب الحشفة في قبل أو دبر ممن كان)؛

قال عياض: ((الحشفة رأس الذكر))(5).

يكون عليه الفائز في كرة القدم إلى حد الجنون فلا يستغرب خروج أكثر مما ذكر منه. وقد يكون المراد
 [المتساحقتين] فأخطأ النساخ؛ لأن القول المنقول عن سحنون وابن يونس إنها قُرِنَ فيه بين لـذة الحـك
 ولذة المساحقة؛ لا المسابقة كما في التاج للمواق (1/ 307). والله أعلم.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> التفريع (1/ 198).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمى، لوحة: 16، (مخطوط).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [كان خرج].

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 214) مادة (حشف).

قال اللخمي: إذا غاب بعض الحشفة لم يجب الغسل، ومغيب الحشفة كاف في إيجاب الغسل وإن لم يكن إنزال، هذا الذي استقر عليه علماء الأمة بعد أن كان الصدر الأول اختلفوا في ذلك؛ لما صح من الأحاديث عن النبي الله في ذلك (2).

وهذا إن<sup>(3)</sup> كان الواطئ والموطوءة بَالِغَيْن وجب الغسل عليهما بـالإيلاج، وإن كـان الرجل بالغا وجب عليه الغسل كيف كانت الموطوءة، وأما الصغيرة يطؤها الرجل (<sup>4)</sup> فقال أشهب: لا غسل عليهما، وهذا هو الأصل. وقال سحنون: تغتسل فإن صلت بغير غسل أعادت؛ وهذا عند اللخمي لتعتاد ذلك.

وإن كان الواطئ غير بالغ والموطوءة بالغة، قال اللخمي: يجري الخلاف في إيجاب الغسل على المسألة التي قبلها. وأما المرأة [ففي المدونة: ((لا]<sup>(5)</sup> غسل عليها إلا إذا التذت))<sup>(6)</sup>، وقال أصبغ: تغتسل؛ قال اللخمي: وهذا احتياط<sup>(7)</sup>.

وانظر الضمير في قوله: (ممن كان) على ماذا يعود؟ فإنه يحتمل من جهة اللفظ عوده على مغيب الحشفة، ولكنه إنها يجري على القول بإيجاب الغسل على الصغير، ويحتمل ــ

<sup>(1)</sup> من ذلك ما روى مالك: أن عمر ، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان الختان فقد وجب الغسل"، وما روى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله الله الله الله عنه عائشة وابن عمر قالا: شُعَبها الأربع ، ومَسّ الجِتانُ الختانُ الختانُ فقد وجب الغسل"، وفي رواية الموطأ عن عائشة وابن عمر قالا: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"؛ قال الباجي: "يريد ختان الفرج وختان الذكر ولا يَتَماسًان إلا بالإيلاج"، وقال ابن حجر: "ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع"، والتنصيص على المجاوزة يدل على ذلك. انظر: الموطأ (1/ 45 \_ 47)، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان رقم: 71 و 72 و 75. وصحيح مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء"...، رقم: 349. والمنتقى للباجي (1/ 398). والفتح لابن حجر (1/ 395 و 396). والتلخيص له أيضا (1/ 368).

<sup>(2) [</sup>في ذلك] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [إذا].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [رجل].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [فلا].

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 135)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 73).

<sup>(7)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 16 (مخطوط).

وهو الأظهر عندي ـ عوده على الدبر أي: بمن كان الدبر؛ من ذكر، أو أنثى. وإنها قلنا: هو أظهر؛ لأنه/ تكلم عليه الفقهاء فقالوا: الإيلاج في الدبر من ذكر أو أنثى موجب[ب/٤٥] للغسل، ولأنه متفق على إيجابه الغسل، وهو أقرب مذكور، ويحتمل ـ على بُعد ـ عوده على القبل والدبر معا، ويعني: سواء كان القبل من أنثى أو خنثى، وهي مسألة حكى المازري فيها قولين وقال: ((إنهما يجريان على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث))(1).

# 3) [الغسل لانقطاع دم الحيض] قوله: (ولانقطاع دم الحيض)؛

أما الحيض فهو: الدم الخارج [من الفرج] (2) على وجه الصحة والعادة، لا بسبب الولادة؛ فقولنا: على وجه الصحة؛ احترازا مما يكون عن مرض. وقولنا: والعادة؛ احترازا مما يخرج من فرج من كانت في سن من لا يحيض، أو مما إذا دام الدم حتى زاد على المعتاد. وقولنا: من غير ولادة؛ احترازا من دم النفاس.

وإيجابه للغسل بالكتاب، وهو قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾(3)، وبالسنة؛ لما صح من قول النبي في الحيضة: «وإذا أدبرت فاغتسلي»(4).

# 5/4) [الغسل لولادة النفساء/الغسل لانقطاع دمها]

قوله: (ولولادة النفساء إن لم يخرج مع الولد دم، ولانقطاع دمها إن خرج معه أو بعده دم)؛

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 207).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة الآية: 220.

<sup>(4)</sup> فيما أخرج الشيخان عن عائشة: أن فاطمة بين أبي حبيش كانت تُسْتَحَاض، فسألت النبي الله فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي المصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». صحيح البخاري (1/ 409، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم: 306. وصحيح مسلم (1/ 262)، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها، رقم: 333.

أما إن خرج الدم مع الولادة، فلا أعلم خلافا في إيجاب الغسل به. وأما إن خرج الولد جافا، فقال مالك في العتبية: ((لتغتسل؛ لا يأتي الغسل إلا بخير))<sup>(1)</sup>؛ فحمله اللخمي وغيره على الاستحباب<sup>(2)</sup>، وهو الظاهر. والمؤلف حمله على الإيجاب، وهو تأويل ابن رشد<sup>(3)</sup>، والرواية محتملة للأمرين؛ لأنه لما سئل عن الغسل؟ قال: أو في ذلك شك؟! ثم قال: ((ولا يأتي الغسل إلا بخير))<sup>(4)</sup>.

وقوله: (إن خرج معه أو بعده) يريد بالقرب مما يكون به دمَ نفاس.

#### 6) [غسل الكافر إذا أسلم]

## قوله: (وغسل الكافريسلم)؛

قال المازري: ((اختلف في غسل الكافر؛ هل هو للجنابة؟ وهو المشهور؛ فيكون واجبا، أو إنها الغسل للإسلام؟ فيكون مستحبا، وهو مذهب إسهاعيل القاضي ورأى أن ما تقدم من جنابته في حال الكفر معفو عنه))(5).

## قوله: (وهذه الأحداث هي موجبات الغسل ومفسداته)؛

يعني ما عدا الإسلام؛ فإن الإسلام ليس ينطلق عليه حدث في الاصطلاح الفقهي، وهي كما قال؛ إذا وقع منها شيء من الإنسان وجب عليه الغسل، وإن كان مغتسلا فسد غسله المتقدم؛ فهي موجبات للغسل الآتي بسببها، مفسدات لما تقدمها من الغسل.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 397).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 27 (مخطوط).

<sup>(3)</sup>البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 397 و398).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه (1/397).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للهازري (1/ 207).

## [الثاني: الأغسال السنم وهي ستم]

#### 1) [الغسل للجمعة]

قوله: (والسنة ستة أغسال: الغسل للجمعة)؛

قد تقدم في الجمعة حكم الغسل لها(1).

#### 2) [الغسل للإحرام]

قوله: (والإحرام)؛ يعني الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة؛ في الصحيح: «أن النبي النفساء أن تغتسل عند الإحرام» (2). وأخرج الترمذي عن زيد بن ثابت: «أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل». وقال: إنه حسن غريب (3).

واغتسالات الحج ثلاث: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وآكدها غسل الإحرام.

قال عياض: ((وقال بعض أصحابنا عن مالك: إن غسل الإحرام آكد عنده من غسل الجمعة، وقد أطلق مالك على جميع أغسال الحج الاستحباب. وبقولنا في تأكيد غسل الإحرام قال الشافعي، وجماعة العلماء، ولم يقل بوجوبه إلا الحسن وعطاء في أحد قوليه، وقاله أهل الظاهر. وقال الكوفيون والأوزاعي: الوضوء يجزئ كأنهم رأوه مستحا))(4).

# 3) [الغسل لدخول مكمّ]

قوله: (ولدخول مكة)؛

<sup>(1)</sup> راجع (ص 587).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» (2/ 887)، كتــاب الحــج، باب حجة النبي، رقم: 1218.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (3/ 192)، كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، رقم: 830.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 229).

شرح الطهارة

روى مالك عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وللدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة»<sup>(1)</sup>. وأسند الترمذي حديثا في الغسل للدخول مكة شم ضعفه<sup>(2)</sup>. وأخرج البخاري ومسلم أن النبي الله كان يغتسل لدخول مكة (3).

وهذا الغسل لدخول مكة وللوقوف بعرفة؛ إنها هو عند مالك بصب الماء من غير تدلك، بخلاف غسل الإحرام فإنه يتدلك فيه، وكان ابن عمر لا يغسل فيها رأسه، واستحبه ابن حبيب.

# 4-6) [الغسل لعيد الفطر/الغسل لعيد الأضحى/غسل الميت] قوله: (والعيدين، وغسل الميت)؛

ينبغي أن يضبط غسل الميت هنا برفع اللام منه؛ لأنه إنها تكلم هنا في غسل الميت لا في اغتسال من غسله، بدليل أنه يذكره بعد في المستحب، وقد تقدم حكم غسل العيدين وغسل الميت.

#### [الثالث: الغسل المستحب وهو ستت]

#### 1) [الغسل للوقوف بعرفت]

قوله: (والمستحب ستة أغسال: للوقوف بعرفة)؛

الذي رأيت لأكثر أهل المذهب أن الغسل لدخول مكة، وللوقوف(4) بعرفة

<sup>(1)</sup> الإمام مالك في (الموطإ) (1/ 22)، كتاب الحج، باب الغسل للإهلال، رقم: 3.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي: (3/ 199) كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة، رقم: 852) عن ابن عمر قال: «اغتسل النبي الدخوله مكة بفخ». والفخ \_ بفتح الفاء وبالخاء المشددة \_: موضع قريب من مكة. تحفة الأحوذي للمباركفوري(3/ 498).

<sup>(3)</sup> في الحديث المتفق عليه واللفط للبخاري «كان ابن عمر وَهَاللَهُ عَنْهَا إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله كلك كان يفعل ذلك». صحيح البخاري (1/ 469)، كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، رقم: 1573، وصحيح مسلم (2/ 919)، كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى... والاغتسال لدخول مكة، رقم: 1259.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [والوقوفِ].

مستحب، ومثل ما قال في القواعد له في الإكهال؛ من أنه جعل الغسل للإحرام ولدخول مكة سنة، وللوقوف بعرفة مستحبا<sup>(1)</sup>، هكذا قال عند تكلمه<sup>(2)</sup> على حديث ابن عمر، ولعله إنها قال ذلك لصحة الحديث عن النبي في غسل دخول مكة<sup>(3)</sup>، وأما للوقوف فالحديث فيه موقوف على فعل ابن عمر<sup>(4)</sup>، وعكس ابن أبي زيد ذلك؛ فجعل الغسل لدخول مكة مستحبا، وللوقوف [بعرفة]<sup>(5)</sup> سنة<sup>(6)</sup>.

#### 2-4) [الغسل بالمزدلفة/الغسل للطواف/الغسل للسعى]

## قوله: (وبالمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعى)؛

فيعطي<sup>(7)</sup> كلامُه أنه جعل في الحج ست اغتسالات، وقال في الإكمال واغتسال الحج [آ/ 63] نوعان:/ سنن مؤكدة وهو للإحرام، ولدخول مكة. ومستحب مرغب فيه وهو للوقوف بعرفة. وبالمزدلفة. وللطواف<sup>(8)</sup>. والذي عند أشياخ المذهب أن اغتسالات الحج ثلاث: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة.

قال الباجي وغيره: والغسل لدخول مكة إنها هو للطواف؛ ولذلك من لا يطوف من حائض أو نفساء ـ لا يؤمر بغسل، وإنها أمر بالغسل قبل الدخول ليتصل الدخول بالطواف<sup>(9)</sup>، ثم نقل عن مالك أنه قال: ((من اغتسل بعد دخول مكة فواسع)) (10)؛ إلا ابن يونس قال: ويستحب الغسل لأركان الحج كلها؛ وسواء كان الرجل طاهرا أو المرأة حائضا؛ لأنه أريد له التنظف كغسل الجمعة.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 338).

<sup>(2) [</sup>عند] سقطت من نسخة (خ) وهو غير واضح.

<sup>(3)</sup> في حديث ابن عمر السابق المتفق عليه.

<sup>(4)</sup> في الحديث السابق الذي رواه مالك في الموطأ.

<sup>(5)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> رسالة القيرواني (ص 149)، وكفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن (1/ 659).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [يعطى].

<sup>(8)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 338).

<sup>(9)</sup> المنتقى للباجي (3/ 315).

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه (3/ 319).

وكذلك كنت أتأول قول المؤلف في الغسل لوقوف المزدلفة؛ أنه لما اتصل النزول<sup>(4)</sup> بالمزدلفة بوقوف عرفة أجزأه لهما غسل واحد، فيعود الغسل في الحج إلى ثلاث كما قاله أشياخ المذهب؛ لكن يصعب هذا مع حصر المؤلف إياها بالعدد، ويعين هذا التأويل ويحققه وصف المؤلف للحج بعد هذا، ولم يذكر غير هذه الاغتسالات الثلاث، وأيضا اتفاق الأحاديث على اتصال الطواف بالسعي من غير فصل بغسل ولا غيره، وكذلك الدفع من عرفة إلى مزدلفة، وهذا واضح.

#### 5) [الغسل لغسل ميتا]

قوله: (ولمن غسل ميتا)؛ قد تقدم الكلام عليه في مستحبات غسل الميت<sup>(5)</sup>.

#### 6) [غسل المستحاضة]

# قوله: (وللمستحاضة إذا انقطع دمها)؛

المستحاضة: هي التي يكثر عليها الدم ويأتيها منه ما يُعلم أنه ليس بمعتاد، وهو دم علة وفساد، ولا يجب منه عند أهل المذهب غسل، واختلف في استحبابه؛ فقال مالك في المدونة: ((وإذا انقطع دم الاستحاضة وقد كانت اغتسلت فلا تعد الغسل))، ثم قال: ((تتطهر 6) ثانية أحب إلي، وهذا استحبه ابن القاسم))

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [للوقوف بعرفة].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وهذا أحسن].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [الوقوف] عوض [النزول].

<sup>(5)</sup> راجع (ص 787).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [تنتظر].

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 153)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 83).

# [شروط الغسل الواجب عشرة]

# والغسل الواجب يجب بعشرة شروط:

البلوغ والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول وقت صلاة فرض، أو تذكرها، وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا غافل ولا نائم، وارتفاع دم الحيض والنفاس، والقدرة على الغسل، وثبوت حكم الحدث الموجب له، ووجوده من الماء المطلق ما يكفيه؛ وهو مشتمل على فرائض وسنن وفضائل.

قوله: (والغسل الواجب يجب بعشرة شروط)؛

#### 4-1) [العقل/البلوغ/الإسلام/دخول الوقت]

#### 5-7) [ارتفاع دم الحيض/ارتفاع دم النفاس/القدرة]

هذه الشروط التي ذكر في هذا الفصل هي شروط وجوب الصلاة؛ وقد تقدم الكلام عليها (1) مُوعِباً (2)

#### 8) [عدم السهو والغفلة والنوم]

وإنها نتكلم هنا على ما لم يذكره هنالك؛ وذلك قوله: (ولا غافل).

اكتفى فيها تقدم بقوله: (ولا ساه) عن ذكر الغفلة، وزاد هنا: (ولا غافل). قال في المشارق: ((والسهو في الصلاة: النسيان فيها، وقيل: هو الغفلة)). وقيل: النسيان: عدم ذكر ما قد كان مذكورا، والسهو: ذهول وغفلة عها كان في الذكر، وعها لم يكن. وحكى في الشفا عن بعض المشايخ؛ أنه فرق بين النسيان والسهو وقال: ((النسيان: غفلة وآفة، والسهو إنها هو شغل)).

<sup>(1)</sup> سبق شرحها في ((شروط الصلوت الخمس)) (ص 385\_390).

<sup>(2)</sup> اسم فاعل من أوعب بمعنى: جمع. الصحاح للجوهري (2/ 285)، مادة (وعب).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 229)، مادة (سهو).

<sup>(4)</sup> الشفا للقاضي عياض (2/ 139).

شرح الطهارة 🕳

فاكتفاؤه فيها تقدم بأحد اللفظين؛ اعتبادا على أنهها بمعنى واحد، وعطف هنا أحد اللفظين على الآخر؛ بناء على أنهها بمعنيين.

#### 9) [الحدث الموجب للغسل]

قوله: (وثبوت حكم الحدث الموجب له)؛

الضمير من قوله له عائد على الغسل، ولما تقدم بيان الأحداث الموجبة للغسل حسن هنا الإحالة عليها، وعدل عن أن يقول: ((ووجود الحدث)) إلى قوله: (ثبوت حكم الحدث)؛ [لعله](1) احترازا مما إذا تكرر الحدث حتى صار وجوده لا يوجب حكما، وهو السلس. وقوله: (الموجب له)؛ احترازا من ثبوت حكم الحدث الموجب للوضوء.

#### 10) [وجود ما يكفى من الماء الطهور]

قوله: (ووجوده من الماء المطلق ما يكفيه)؛

أما هذا إذا لم يجد الماء البتة فلا قدرة له على الغسل، وإن وجد من الماء ما لا يكفي فهو كمن لم يجده؛ إذ لا يتبعض الحدث فيرتفع بعضه ويبقى بعضه؛ خلاف لمن قال يستعمله ويتيمم، وبه قال الشافعي. وقال آخرون: يستعمله ويكمل ما بقي من إحدى الطهارتين بالأخرى. وسيأتي في فرائض الغسل تفسير الماء المطلق<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 873).

# [فرائض الغسل ستت]

وهو مشتمل على فرائض وسنن وفضائل ومكروهات.

ففرائضه ست:

النية أوله أو عند التلبس به، واستصحاب حكمها في جميعه، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد معه، أو ما يقوم مقام اليد، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة مع الذكر.

#### 1) [النيمّ أوله]

قوله: (وهو مشتمل على فرائض وسنن وفضائل [ومكروهات] (1)؛ ففرائضه ست: النية أوله أو عند التلبس به)؛

انظر ما الفرق بين أوله وبين عند التلبس به؟ والمتبادر أنهما شيء واحد، فكيف يصح تنويعه بينهما؟!

قال الباجي: ((ومحل النية من الطهارة على ما يقتضيه قول القاضي أبي محمد عبدالوهاب في أولها عند التلبس بها))، قال: ((وقد رأيت ذلك لغيره من أصحابنا))(2).

وقال اللخمي: ((ويبتدئ الجنب بمواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه))(3).

وفي سماع عيسى من العتبية: ((وسئل ابن القاسم عمن دخل الحمام لغسل الجنابة فخرج إلى الطهر، فتطهر وهو ناس لجنابته أيجزئه؟ فقال: أرأيت من أمر أهله أن يضعوا [ب/ 63] له ماء يغتسل به من الجنابة/ فوضع فجاء فاغتسل ونسى الجنابة، أو ذهب إلى البحر

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (1/ 307).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 15 (مخطوط).

ليغتسل من الجنابة فاغتسل ونسي الجنابة؛ أليس ذلك يجزئه؟ فقال: ذلك يجزئه في ذلك كله»(1).

قال ابن رشد: ((وقد رُوي عن سحنون أن ذلك يجزئه في النهر، ولا يجزئه في الحمام؛ ووجه ما ذهب إليه أن النية بعدت عنده لاشتغاله بالتحمم قبل الغسل، وكذلك لوذهب إلى النهر ليغسل ثوبه قبل الغسل، فغسل ثوبه ثم اغتسل لم يجزه الغسل على مذهبه، ولو لم يتحمم في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء.

ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم، ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية، ولا ضره بعدها، لبقاء حكمها على ما نواه وخرج عليه، ولو خرج إلى الحمام للغسل من الجنابة، ثم بدا له فتحمم ولم يجدد النية عند الغسل لما أجزأه عندهما جميعا؛ فالأمر في هذا على ثلاثة أوجه:

إذا خرج للحمام للغسل فاغتسل ولم يتحمم أجزأه الغسل باتفاق.

وإذا خرج إليه للغسل ثم بدا له فتحمم فيه ثم اغتسل لم يجزه باتفاق، إلا ان يجدد النبة.

وإذا خرج ليتحمم ثم يغتسل ففعل أجزأه الغسل عند ابن القاسم، ولم يجزه عند سحنون إلا أن يجدد النية عند الغسل))(2).

وقيد المازري محل الخلاف بها إذا كان تقديمها بيسير، وأما تقديمها بكثير فجعله لا يجزي باتفاق؛ وهذا هو الظاهر الذي ينبغي أن يعتمد عليه (3)، والله سبحانه أعلم.

ويحتمل أن يكون المؤلف أراد بقوله: (أوله) على القول أنه لا يجزئ تقديمها بيسير ولا كثير؛ فلا تجزئ إلا في أوله. وقوله: (أو عند التلبس به) أوسع يسيرا، وذلك عند

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 141).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (1/ 141 و 142).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للهازري (1/ 136).

الأخذ في أسبابه؛ مثل أن ينوي عند استقائه الماء، ثم لما استقاه شرع في الاغتسال ناسيا للنية، فيصدق عليه قوله: (عند التلبس به)؛ لأنه مشتغل به، أو يريد بالتلبس به أخذه في غسل الأذى، والله أعلم بها أراد.

#### 2) [استصحاب حكم النيم إلى نهايم الغسل]

# قوله: (واستصحاب حكمها في جميعه)؛

كان الأصل أن تكون النية ملازمة لجميع العبادة من أول ابتدائها إلى انتهائها؛ لكن هذا متعذر في حق عامة الناس؛ لأن القلب لا يتأتى غالبا ضبطه وتقييده كها يتأتى ذلك في الجوارح الظاهرة، فكلف الإنسان استحضار النية عند أول كل عبادة؛ من طهارة أو صوم أو صلاة وغير ذلك، فإذا ذُهل عنها بعد ذلك لم يضره ذلك إذا لم يحدث ما يرفع حكم النية الأولى، مثل أن يحدث نية غير الأولى، فإنه يزول حكم الأولى لأنه لم يستصحب حكمها؛ بل نسخه بها أحدث بعدها من النية المعارضة لها.

قال المازري: ((وإنها يصح استصحاب حكمها مادام العمل متصلا بعضه ببعض، ولو طال انفصال ما بين أجزائه لافتقر الجزء المستأنف إلى نية تجدد له؛ كمن ذكر عضوا من أعضاء الطهارة بعد انفصاله عن الطهارة بالزمن الطويل، فإنه يجدد النية عند غسله))(1).

وفي المدونة في ((من بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا فدلكهما لم يجزه))(2).

قال القاضي: ((قيل: لأنه ظن أنه أكمل طهارته فغسلهما بغير نية الطهارة ورفضها)). وقال عبد الوهاب: ((لأنه لم يقصده وليس بمنزلة أن لو كان في المجلس، يعني متوضأه للأنه مادام فيه باقيا فحكم النية مستصحب، فإذا انقطع بنفض المجلس زال حكم النية واحتاج إلى أخرى)).

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 136).

<sup>(2)</sup> في تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 73): ((... لم يجزه حتى ينويه)).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

قال القاضي: ((وعلى هذا لو كان بضفة نهر فلم مسح برأسه نسي غسل رجليه فغسلهما لحينه من طين أو غيره لأجزأه لاتصال العمل))(1).

وانظر إذا اغتسل للجمعة ناسيا لجنابته؛ قال في المدونة: ((لا يجزئه))(2). وقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة أجزأه عن الجنابة، رواه مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب عن مالك، وأفتوا به. ولمالك في المبسوط: أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه تطوع وللتنظف. قال اللخمي: وهو أحسن. وإن نوى الجنابة والجمعة معا قال في المدونة: ((لا بأس به))(3). وقال ابن الجلاب: ((لا يجزي عن واحد منها))، قال: ((ويحتمل أن يجزىء عن الجمعة دون الجنابة)).

# 3) [عموم سائر الجسد بالماء]

قوله: (وعموم الجسد بالغسل)؛

أما غسل جميع الجسد فلا خلاف في وجوبه في غسل الجنابة، ولهذا يتأكد عليه حفظ المغابن فيه، والمواضع التي ينبو الماء عنها غالبا؛ مثل ما تحت إبطيه، وبين إليتيه، وباطن الركبتين، وأصول الفخذين، وباطن سرته، وما تحت الذقن وهو الحلق، وغير ذلك حتى يوقن أنه عم بالغسل جميع جسده.

# 4) [دلك الجسد مع الماء]

قوله: (وإمرار اليد معه، أو ما يقوم مقام اليد)؛

<sup>(1)</sup> التنبيهات لعياض (1/95).

<sup>(2)</sup> نصها من تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 73): «من اغتسل تبرداً أو للجمعة لم يجزه من غسل الجنابة حتى ينويه». وأصله من مدونة مالك (1/ 136 ـ 137).

<sup>(3)</sup> نصها من تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 117): «ولا بأس أن يغتسل غسلاً واحداً للجنابة والجمعة ينويهها» وأصله من مدونة مالك (1/ 228).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 18 (مخطوط) نقلا عن التفريع لابن الجلاب (1/ 210).

قال القاضي في الإكمال: ((وإمرار اليد في غسل الأعضاء شرط عندنا في مشهور مذهبنا في الوضوء والغسل، خلاف ما ذهب إليه أبو الفرج، ومحمد بن عبد الحكم، [1/ 64] ورواه الطَّاطَري<sup>(1)</sup> عن مالك من سقوط وجوب التدلك فيهما، وحكى/ الطبري أن الغسل يقع على ما لم تمر عليه اليد، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما))<sup>(2)</sup>.

وحكى ابن عبد البر أنه مذهب جماعة الفقهاء وجمهور العلماء؛ ومنهم الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، والطبري، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد بن سليمان، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي. واختلف عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح على القولين معا. ورُوي مثلُ قول مالك عن أبي العالية وميمون بن مهران<sup>(3)</sup>.

وكلام ابن عبد البر والخطابي<sup>(4)</sup> يقتضي أن الخلاف في ذلك إنها هو في غسل الجنابـة، وأن الوضوء متفق على التدلك فيه؛ خلاف ما حكى عياض وغيره.

قوله: (وإمرار اليد معه) ظاهر في أنه يتدلك مع صب الماء ويجيء مثل مذهب [القابسي] (5) فيمن انغمس في نهر، ثم خرج منه وتدلك أن ذلك لا يجزئه؛ خلاف ما

<sup>(1) (</sup>الطَّاطَري) أبو بكر مروان بن محمد الدمشقي الطَّاطَري (بفتح الطائين)، (د147ت210هـ) الثقة الحافظ، يروى عن مالك وطبقته، وكان يقول: ((لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاثة: صدق، وحفظ، وصحة كتب؛ فإن كانت ثنتان لم يضعف: صدق وصحة كتب؛ وإذا لم يحفظ رجع إلى كتب صحيحة)). انظر: الثقات لابن حبان (9/ 179)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 255)، وسير أعلام النبلاء له أيضا: (9/ 510)، والتقريب لابن حجر (1/ 116).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 35 و 36).

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (1/ 262).

<sup>(4)</sup> يوهم كلام المؤلف هنا أنه ذكر الخطابي من قبل؛ مع أنه إنها ذكر ابن عبد البر فقط، والمسألة في معالم السنن (1/ 70).

<sup>(5)</sup> هكذا في جميع النسخ إلا نسخة (ص) ففيها [الشافعي]، ولعله خطأ من الناسخ؛ لأن القول المحكي هنا في مقابل قول ابن أبي زيد هو قول القابسي كها هو مشهور في كتب المالكية؛ قال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة (1/ 272): «قد اختلف الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي فيمن انغمس في البحر أو من كان في معناه، ثم خرج وتدلك بالفور؛ فقال أبو الحسن: لا يجزئه، وقال أبو محمد: بـل يجزئه». انظر أيضا مواهب الجليل للحطاب (1/ 316).

ذهب إليه ابن أبي زيد من أنه يجزئه وصوبه ابن يونس. قال: لأن المراد بلل الجسد وعمومه مع التدلك وقد فعل.

وقوله: (أو ما يقوم مقامه)؛ من عود، أو خرقة، أو حائط. وانظر من لا تنال يده جميع جسمه؛ هل يلزمه أن يستنيب غيره، أو يحتال بعود أو خرقة أو حائط؟ قاله سحنون. وعند ابن حبيب تجزئه إفاضة الماء فيها عجز عنه. ولابن القصار قولان: أحدهما: أنه إذا لم يجد ثوبا يمره على جسده ولم يجد من ينوب عنه في ذلك، أجزأه إفاضة الماء للضرورة. والقول الثاني: أنه إن كان ما لا يناله بيده كثيرا فعليه أن يأتي بمن ينوب عنه، وإن كان يسيرا لا بال له فمعفو عنه. هذا نقل الباجي (1).

ونقل المازري: هل يلزمه طلب من ينوب عنه أم لا؟ ثلاثة أقوال:

قول بسقوطه ابتداء؛ لأن ذلك مشقة وحرج.

الثانى: أنه لابد له من طلبه كما يلزمه طلب الماء مع القدرة على تحصيله.

والثالث: أنه يلزمه إن كان ما لا تناله يده أكثر الجسد، ولا يلزمه في أقل الجسد(2).

#### 5) [الغسل بالماء المطلق]

قوله: (وكون ذلك بالماء المطلق)؛

قال القاضي عبد الوهاب في تلقينه: ((والتطهير هو بالماء المطلق دون المضاف، والمطلق هو: ما لم يتغير أحد أوصافه بها ينفك عنه غالبا، مما ليس بقرار له، ولا متولد عنه؛ فيدخل في ذلك الماء القراح<sup>(3)</sup>، وما تغير بالطين لأنه قراره، وكذلك ما يجري على الكبريت، وما تغير بطول المكث لأنه متولد عن مكثه، وما تغير بالطحلب وما انقلب

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (1/ 394).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/111 و212).

<sup>(3)</sup> أي: الصافي لا يشوبه شيء، كما سيأتي عن عياض، وقد سبق شرحه في [سنن غسل الميت]، [الغسل بالماء الطهور].

عن العذوبة إلى الملح لأنه من أرضه وطول إقامته، ويدخل فيه الماء المستعمل على [كراهةِ استعماله] (1)، وكذلك القليل الذي لم تغيره النجاسة. والمضاف نقيض المطلق، وهو: ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالط له ينفك عنه غالبا، وهو على ضربين: مضاف نجس، ومضاف طاهر؛ وذلك بحسب المخالط)) (2). أتيت بهذا النص كله لما اشتمل عليه من الفوائد.

ومعنى قوله: ((القراح)) قال عياض: ((هو الخالص الذي لم يشب بشيء))(3). وقيل لم يقير من الماء بها خالطه: ((مضاف))؛ لأنه يقال فيه إذا تغير مثلا بحناء: ماء الخناء، أو بزعفران: ماء الزعفران؛ فصار يضاف لِمَا غَيَّرَه؛ فلذلك قيل له: ((مضاف)) بخلاف ما لم يخالطه شيء قيل له: مطلق؛ لأن الإطلاق ضد الإضافة والتقييد.

وكان التطهير مختصا بالماء لقوله سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً ﴾ ، وطهورها هنا إما أنه ما تحصل به الطهارة؛ كقوله: سحور لما يُتسحر به، وسعوط لما يتسعط به. أو أنها صفة تقتضي المبالغة؛ كقوله: حسود وظلوم لمن يكثر ذلك منه.

وعليه بنوا الخلاف في جواز التطهر بالماء مرة بعد مرة؛ فمن قال إنها صفة تقتضي المبالغة أجاز الوضوء بالماء الذي قد تُوضِّئ به، واستدل بالآية، ومراده ما لم يتغير أحد أوصافه؛ لونه، وطعمه، ورائحته، وهذا المشهور المعلوم في المذهب. وعن ابن الماجشون: أن تغير الرائحة وحدها لا يضر، وهذا في تغير الرائحة بالمخالطة، وأما لو تغيرت رائحة الماء بالمجاورة دون المهازجة، فلا يضر ذلك الماء.

<sup>(1)</sup> هكذا في التلقين لعبد الوهاب، وهو أقرب إلى الصواب، وفي شرحه للمازري [كراهـةٍ مِنَّا لَـهُ]، وهـو كذلك في نسخ (ص) و(ر) و(خ)، وفي نسخة (س) [كراهة مثاله].

<sup>(2)</sup> انظر: التلقين لعبد الوهاب (1/ 56).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 177)، مادة (قرح).

<sup>(4)</sup> سورة الفرقان، الآية: 48.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

وأما ما لا ينفك عن الماء، مثل الكبريت والزرنيخ، إذا كان من غير مقر الماء وطرح فيه؛ هل يؤثر فيه أم لا؟ حكى المازري وغيره عن الأشياخ في ذلك قولين؛ قال: ((ومن هذا النمط اختلاف أصحابنا في الملح إذا ألقي في الماء فغير ه. وأشار [آخرون] إلى أنه إن كان معدنيا لم يؤثر، وإن كان مصنوعا أثر فيه)) (2).

وأما إن تغير بسقوط ورق الشجر أو حلول النبات فيه فحكى الباجي عن العراقيين من أهل المذهب أن ذالك لا يمنع الوضوء به. وقال الإبياني: إنه لا يتوضأ به (3)؛ وسواء في التطهير بالمياه؛ كانت جارية، أو راكدة، عذبة، أو ملحة.

وأما الماء القليل إذا خالطه غيره ولم يغيره؛ فإن كان الذي خالطه طاهر لم يـؤثر فيـه عند العلماء، إلا قولة شذت للقابسي لم يعول عليها. وإن كان نجسا فقال ابن القاسم في المدونة: ‹‹إنه يطرح ويتيمم/ من لم يجد سواه، وإن توضأ به وصلى أعاد في الوقـت›› (٩٠٠). [ب/٤٥] وروى أبو مصعب عن مالك ما يقتضي أنه طهور.

وقال الباجي: ((الذي رواه أهل المدينة عن مالك أنه طاهر مطهر)) (5). ولمالك في المجموعة ولعبد الملك أنه نجس، ولابن الماجشون أيضا، ولابن مسلمة أنه مشكوك في حكمه: لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته؛ فيتوضأ به ويتمم ويصلى، ليأتي بالصلاة على وجه مجمع عليه. وقال ابن سحنون: يتيمم ويصلى، ثم يتوضأ ويصلى وهو أحسن، وإن حضرت صلاة أخرى قبل أن يحدث تيمم، ثم صلى صلاة واحدة.

وتأول بعض الأشياخ على ابن القاسم أنه عنده مكروه، ولذلك قال: ((يعيد في الوقت)). وعند بعض الأشياخ أنه قائل بنجاسته؛ لقوله: ((يتيمم من لم يجد سواه))،

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [غيره].

<sup>(2)</sup> علل المازري هذا الفرق بقوله: «لأن المعدني حكمه حكم التراب». شرح التلقين (1/ 228).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/ 312).

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/64).

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي (1/ 313).

وإنها قال: ((يعيد في الوقت))؛ مراعاة للخلاف، وهو أصح التأويلين.

#### 6) [الموالاة]

قوله: (والموالاة مع الذكر)؛

معنى الموالاة: الإتيان بالغسل متواليا في فور واحد من غير تـراخ؛ وقـد اختلف في الموالاة في الوضوء والغسل.

قال ابن رشد: ((فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه فرض على الإطلاق، وبه قال ابن أبي مسلمة.

الثاني: أنه سنة على الإطلاق، وهو المشهور في المذهب.

والثالث: أنه فرض فيها يغسل، وسنة فيها يمسح، وهو قول مطرف وابن الماجـشون عن مالك، وهو أضعف الأقوال.

فعلى القول أنه فرض تجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو متعمدا. وعلى القول أنه سنة إن فرقه ناسيا فلا شيء عليه، وإن فرقه عامدا(1) ففي ذلك قولان:

أحدهما: أنه لا شيء عليه، وهو قول محمد بن عبد الحكم.

والثاني: أنه يعيد الوضوء والصلاة من ترك<sup>(2)</sup> سنة من سننها عامدا؛ لأنه كالمتلاعب المتهاون<sup>(3)</sup>، وهذا مذهب ابن القاسم، ومن أصحابنا من يعبر عن مذهب هذا بأنه: فرض بالذكر<sup>(4)</sup> يسقط مع النسيان كالكلام في الصلاة.

فعلى التأويل الأول من أهريق (5) ماؤه في أثناء الوضوء، أو ابتدأ وضوءه بما يغلب

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [متعمدا].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [لترك].

<sup>(3)[</sup>المتهاون] سقطت من نسخة و(خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و (س) [مع الذكر].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [اهترق]. وفي (س) [أهرق].

على ظنه أنه يكفيه فعجز، له أنه لا يضره القيام لأخذ الماء وإن بعد. وعلى التأويل الثاني إن بعد عنه الماء ابتدأ الوضوء؛ لأنه ذاكر))(1).

وهذه الطريقة الثانية هي عندي حقيقة مذهبه في المدونة لأنه قال فيمن عجز ماؤه فقام لطلبه: ((فإن قرب بني، وإن تباعد وجف وضوءه ابتدأ الوضوء))<sup>(2)</sup>. ولغيره من الأشياخ طرق غير هذا الطريق، والوضوء والغسل في ذلك سواء. وهذا في التفريق الكثير، وأما اليسير فمغتفر. والكثير قيل: مقدار ما تجف فيه أعضاء المتوضئ.

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 80 و81).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 124)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 67).

# [سنن الغسل ست]

#### وسننه ست:

المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح داخل الأذنين، وتخليل اللحية، وقيل فرض، وتخليل شعر رأسه، وقيل: فضيلة.

#### 1) [المضمضمة]

# قوله: (وسننه ست: المضمضة)؛

ومعنى المضمضة: تحريك الماء في الفم. قال المازري: ((ذهب مالك إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل، وذهب أبو حنيفة إلى أنها من فرائضه))(1)، ونقله ابن بطال عن سحنون(2). قال القاضي: ((وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل دون المضمضة))(3).

#### (3/2) [الاستنشاق/الاستنثار]

# قوله: (والاستنشاق، والاستنثار)؛

في الصحيح أن النبي الله قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر، ومن استجمر فليوتر» (4).

<sup>(1)</sup> ذكر المازري أن النكتة التي يدور عليها هذا الخلاف هي: ((اعتبار كونهما من ظاهر الجسم فيجب غسلهما كالساق أو العنضد، أو هما من بناطن الجسم فبلا يجب غسلهما كنداخل النصماخ)). شرح التلقين (1/ 212).

<sup>(2)</sup> لم أعثر على نقل ابن بطال عن سحنون في النسخة المطبوعة من شرحه لصحيح البخاري، وسيأتي في سنن الوضوء نقل المؤلف عنه في شرحه المذكور (1/ 254) أن العلماء اختلفوا في المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب هذه خلاصتها: الأولى: سنيتهما في الوضوء والغسل معا. الثاني: وجوبهما فيهما معا. الثالث: وجوبهما في الغسل دون الوضوء. الرابع: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 31).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 72)، كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترا، رقم: 160، عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو في الموطأ (1/ 19)، كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء، رقم: 2.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قال القاضي في الإكال: ((الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة، وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنتار سواء: مأخوذ من النشرة وهو طرف الأنف ولم يقل شيئا؛ بل<sup>(5)</sup> الاستنشاق من التنشق، وهو: جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار من النثر وهو: الطرح، وهو هنا: طرح الماء الذي تنشق به قبلُ ليخرج ما تعلق به من قذر الأنف، وقد فرق بينها النبي على ما في الحديث (6)))(7).

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (1/ 282).

<sup>(2)</sup> أخرجه أصحاب السنن عن لقيط بن صبرة بلفظ: «أسبغ الوضوء ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»؛ أبو داود (1/ 82 \_ 83)، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم: 142، والترمذي وصححه (1/ 56)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، رقم: 38، والنسائي (1/ 66)، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم: 87، وابن ماجة (1/ 142)، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم: 407، وصححه ابن حجر في الإصابة (3/ 928)، والحاكم (1/ 147)، ووافقه الذهبي.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (1/ 67)، كتاب الطهارة، باب بأي اليدين يستنثر؟ رقم: 91.

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (1/ 282)، والذخيرة للقرافي (1/ 275).

<sup>(5) [</sup>الاستنشاق والاستنتار سواء: مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنف ولم يقل شيئا؛ بل] سقط من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر» (1/ 146)، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجار، رقم: 584.

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 30 و 31).

وقد عدهما ابن رشد<sup>(1)</sup> [سنتين]<sup>(2)</sup> ، وعند اللخمي أنهما سنة واحدة<sup>(3)</sup>، وهو ظاهر كلام جماعة غيره.

# 4) [مسح صماخ الأذنيين]

# قوله: (ومسح داخل الأذنين)؛

قال عياض وابن يونس: المراد بداخل الأذنين الذي هو سنة في الغسل الصهاخان، وهما أثقاب الأذنين<sup>(4)</sup>. وأما غسل سائر الأذنين: ما والى الوجه، أو ما والى الرأس، كل ذلك فرض واجب، من ترك شيئا منه<sup>(5)</sup> ولم يغسله لم يجزه غسله وهو جنب، ويعيد كل ما صلى كذلك أبدا، وهو مما يخل به كثير من العوام؛ فإنهم يمسحونهما كما يفعلون في الوضوء، فيبقون على الجنابة أبدا، ولابد للمغتسل من أن يوصل إليهما الماء، ويعمهما الماء، ويعمهما.

#### 5) [تخليل شعر اللحيم]

# قوله: (وتخليل اللحية، وقيل: فرض)؛

قال اللخمي: ((وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية؛ فقال: ذلك عليه في الغسل والوضوء. وقال أيضا: ليس ذلك عليه فيهها. وقال أيضا: يخلل الجنب ولا يخلل المتوضىء. وقال ابن حبيب: من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه. وقال ابن القابسي: روى ابن وهب عن مالك: أن تخليل اللحية من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض)).

<sup>(1)</sup> المقدمات المهدات لابن رشد (1/82).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [سنتان] ولعله خطأ من النسخ.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة 3 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 45)، (مرقون بتحقيق د. الوثيق).

<sup>(5) [</sup>منه] سقطت من نسخة (خ).

شرح الطهارة

قال اللخمي: ((والقول الأول أحسن، وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي كان يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة، ولم يفرق بين لحيته وغيرها<sup>(1)</sup>، وروى الترمذي «أنه عليه السلام \_ كان يخلل لحيته في الوضوء<sup>(2)</sup>، ويحتمل أن يكون ذلك في الوضوء<sup>(3)</sup> ليعم الظاهر من الشعر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر؛ لأ الظاهر بعضه أعلى من بعض، وليس مروره عليه كمروره على البشرة))(4).

# 6) [تخليل شعر الرأس]قوله: (وتخليل شعر رأسه، وقيل: فضيلة)؛

في الصحيح من رواية (5) عائشة \_ رَضَالِلَهُ عَنَا \_ : «كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شاله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه»، وفي رواية مالك: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه»، وفي رواية أبي داود: «فيدخل يده في الإناء، فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة \_ أو أنقى البشرة \_ ، أفرغ على رأسه ثلاثا، وإذا فضل فضلة صبها عليه» (6).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي عن عثمان وصححه، كما أخرجه أيضا عن عمار بن ياسر (1/ 44\_ 46)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم: 29 ـ 31.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [في الطهر].

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة 15 (مخطوط) وقد أشار لبعض ذلك أيضا في لوحة 3.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [من حديث].

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 44)، كتاب الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، رقم: 67، وصحيح البخاري (6/ 52)، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم: 248، وصحيح مسلم (1/ 253)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم: 316، وسنن أبي داود (1/ 167 \_ 168)، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم: 242.

قال القاضي: ((قولها: «ثم أخذ الماء فأدخل أصابعه في أصول شعره»، وذلك لتسهيل دخول الماء إلى أصوله، وإلى إمرار اليد على ذلك، وقد احتج بعضهم على وجوب تخليل شعر اللحية في الطهارة قياسا على تخليل شعر الرأس، وفي المذهب عندنا في تخليل شعر اللحية قولان. وأما شعر الرأس فمجتمع على تخليله، ومنهم من احتج بعموم قوله في الحديث: «فيخلل أصول شعره» ويعيد الهاء على المغتسل؛ إذ لم يذكر فيه الرأس ولا غيره))(1).

وحكايته في القواعد في تخليل اللحية قولا بالسنة وقولا بالفرضية، وفي تخليل شعر الرأس قولا بالسنية وقولا بالفضيلة؛ فيكون تخليل اللحية آكد، وهذا لم أره لغيره؛ بل عامة الأشياخ يرون أن تخليل الرأس في غسل الجنابة آكد من تخليل اللحية، ويرونه واجبا، والقولان في تخليل اللحية؛ غير أن القاضي عبد الوهاب قال: ((ويتخرج في ترك تخليل شعر الرأس روايتان))(2): على رواية ابن القاسم أن ذلك جائز، وعلى رواية أشهب لا يجوز (3).

قال الباجي<sup>(4)</sup>: ((في هذا عندي نظر؛ لأن بشرة الرأس ممسوحة في الوضوء، ومغسولة في الغسل، فلذلك اختلف حكم شعرها، وليس كذلك بشرة الوجه؛ فإنها مغسولة في الحالين، ويحتمل أن يكون حكم الشعر النابت عليها واحدا في الحالين. والله سبحانه أعلم))<sup>(5)</sup>.

فأراد عبد الوهاب أن يساوي بين الرأس واللحية تخريجا، فأنكر عليه الباجي، ويكفي من ذلك ما ذكرنا من كلام القاضي على الحديث في قوله: ((إن بعضهم احتج

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 156).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 53).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/394).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [القاضي] عوض [الباجي] ولعله خطأ من الناسخ؛ لأن المؤلف من عادته في هذا الكتاب ألا يطلق وصف القاضي مجردا إلا على القاضي عياض.

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي (1/ 394).

على وجوب تخليل شعر اللحية بالقياس على شعر الرأس؛ وإنها يقاس المختلف فيه على المتفق عليه))، ثم حكى ما في تخليل اللحية، ثم قال: ((وأما شعر الرأس فمجتمع على تخليله))، وهذا الذي في الإكمال هو الموافق لنقل غيره من الأشياخ، والله سبحانه أعلم.

قال الخطابي: ((أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فالعلماء مجمعون عليه، وعليه قاسوا شعر اللحية))(1).

<sup>(1)</sup> في معالم السنن للخطابي (1/ 48) إشارة لذلك ولم أعثر عليه فيه بلفظه، وهـ و موجـ ود بنـ صه في شرح البخاري لابن بطال (1/ 386)، ولعله نقله عن الخطابي، وقد كان يكثر النقل عنه. والله أعلم.

# [فضائل الغسل ست]

#### وفضائله ست:

التسمية في أوله، ثم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين، ثم غسل ما به من أذى، ثم الوضوء قبله، ثم الغرف على رأسه ثلاثا، والبداية بالميامن، وقد عَدَّ بعضَ هذه في السنن.

# 1) [التسمية في أوله]

قوله: (وفضائله ست: التسمية في أوله)؛

بوب البخاري في أول الوضوء ((باب التسمية على كل حال وعند الوقاع))، وأتى في الباب بقول النبي الله أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا السيطان وجنب الشيطان (1) ما رزقتنا فقضى بينهما بولد لم يضره الشيطان (2) (3).

قال الخطابي: ((فيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة تبركا بها، واستشعارا أن الله عز وجل هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه))(4).

وسيعود \_ إن شاء الله تعالى \_ الكلام في التسمية على الوضوء والباب واحد.

2) [غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء]

قوله: (ثم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء)؛

قال القاضي في الإكمال على ما جاء في الحديث، من غسل النبي على يديه قبل إدخالهما

<sup>(1) [</sup>وجنب الشيطان] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)[</sup>الشيطان] سقطت من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 65)، كتاب الوضوء، رقم: 141.

<sup>(4)</sup> لم أعثر عليه في معالم السنن للخطابي، وهو موجود بنصه في شرح البخاري لابن بطال (1/ 230)، ولعله نقله عن الخطابي، كما سبق قريبا. والله أعلم.

شرح الطهارة

في الإناء في غسل الجنابة: ((هذا على ما تقدم من سنة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إن كان قام من نوم، أو لتقديمهما/ أول الطهارة على التعبد بذلك، أو لبعد عهده [ب/ 65] بالماء على طريق الاستحباب لمن لم ير ذلك تعبدا، أو لنجاسة مسَّتْهُما فيكون واجبا))(1). ومثله أو قريب منه (2) للباجي (3). وقوله فيه: ((على ما تقدم)) يعني ما تقدم له في الوضوء.

وفرق في القواعد بين حكم غسلها في الوضوء والغسل؛ فجعله في الوضوء سنة، وفي الغسل فضيلة، وأكثر الأحاديث الصحيحة فيها أنه «غسل يديه»، وفي بعضها: «ثلاثا»، وفي بعضها: «ثلاثا»، وفي بعضها: «ثلاثا أو اثنتين»، وفي بعضها: «غسل يديه» ولم يذكر عددا<sup>(4)</sup>. وفي طريق عن عائشة: «كان رسول الله و إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه، وغسل عنه بشماله» (5).

قال القاضي: ((وإفراده هنا غسل اليمين أولا، ثم غسله الشمال مع الفرج؛ إذ لابد من ملاقاتها ما هنالك من نجاسة يغسلها حينئذ، ولم يكن لتقديم غسلها ثم تنجيسها بعدُ معنى))(6). انتهى كلام القاضي وقريب منه للباجي(7).

وإذا صح الحديثان فلا يصح (8) أن يقال في مقتضى أحدهما: ليسس له معنى؛ بل

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 156).

<sup>(2) [</sup>منه] سقطت من نسخة (خ) و(س).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/ 270).

<sup>(4)</sup> أخرج هذه الأحاديث مسلم قي صحيحه عن عائشة وميمونة (1/ 253 ـ 254)، كتاب الحيض، بـاب صفة غسل الجنابة، رقم:316 ـ 317.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 256)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 321.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 155).

<sup>(7)</sup> قال الباجي المنتقى ( 1/ 396): ((ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع ليمكنه غرف الماء بها، ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك فيباشر النجاسة، ولا يباشر شيئا من ذلك بيمناه، فلذلك غسلها ليتناول بها الماء)).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ص) [فلا يحسن] وغير واضحة في (س).

يتطلب له وجه، فإن لم يوجد قيل: الله أعلم به. ويحتمل أن يكون غسله لهما<sup>(1)</sup> معا دليل الاستحباب؛ لا سيما وهو الذي في أكثر الروايات، وهذه الرواية الأخرى دليل التخفيف في ذلك؛ إذ ترك أحدهما دليل جواز ترك الآخر لاستوائهما في الحكم.

قوله: (وإن كانتا طاهرتين)؛ يشعر أن غسلهما عبادة، ولئلا يتوهم أن ذلك إنها هو لنجاستهما، وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ تمام الكلام في غسل اليدين قبل إدخالهما [في] (2) الإناء في الوضوء.

# (3 [غسل ما بالجسد من النجاسة]

قوله: (ثم غسل ما به من أذى)؛

المراد بالأذي هنا ما به من نجاسة مني أو غيره.

قال اللخمي: ((ويبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية غسل الجنابة، وإن نوى ذلك في حين غسل النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه))(3).

وحكى الباجي عن ابن مسلمة قولا أنه لا يجزئه غسل واحد للنجاسة ورفع الحدث وأن الحدث لا يرتفع إلا بعد غسل النجس.

# 3) [تقديم الوضوء]

قوله: (ثم الوضوء قبله)؛

أي قبل الغسل؛ جاءت الأحاديث الصحيحة بصفة غسل رسول الله وفيها بدايته بالوضوء (4)، وأخرج مسلم من طريق عن عائشة: «أنه كان إذا فرغ من غسل

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [غسلهم]].

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 15 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> أخرج هذه الأحاديث مسلم في صحيحه عن عائشة وميمونة (1/ 253 ـ 254)، كتـاب الحـيض، بـاب صفة غسل الجنابة، رقم: 316 ـ 317.

شرح الطهارة

فرجه صب الماء على رأسه»(1)، وظاهره ترك الوضوء.

قال أبو عمر: ((السنة الوضوء قبل الاغتسال؛ فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل، ولكنه عم جسده ورأسه ويديه ورجليه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ فقد أدى ما عليه، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه، إلا أنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب؛ تأسيا بالنبي ، ولأنه أعون على الغسل))(2).

قال اللخمي: ((وينوي في وضوءه الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه، فإن أتم وضوءه وعجل غسل رجليه فحسن، ثم يأخذ في الغسل، وإن أخر غسلها فلا بأس<sup>(3)</sup>، وقد ثبت عن النبي النهي الله فعل الأمرين جميعا)) (5).

قال عياض: ((ولم يأت في شيء من وضوءه الجنب ذكر التكرار، وقد قال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه)) (6).

وحكى المازري عن مالك في تأخير غسل الرجلين إلى آخر، روايةً بجواز ذلك، وأخرى أنه قال: ليس العمل على تأخيرهما؛ فإذا قدم غسل رجليه في آخر وضوءه فإنه إذا فرغ من الوضوء ؛ قال المازري: ((يعود فيستأنف تخليل اللحية والرأس، وإذا عزم

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 256)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 321.

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (1/ 260)، وفي تمهيده كلام قريب منه (22/ 93).

<sup>(3)</sup> في الأفضل في تقديم الرجلين وتأخيرهما في الغسل ثلاثة أقوال: الأولى: الجمهور على استحباب تأخيرهما؛ لحكمة الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، وإنها قدمها أحيانا لبيان الجواز. الشاني: للمالكية قولان: المشهور استحباب التقديم، وفي رواية عن مالك: إن كان المكان نظيفا فالمستحب التقديم؛ وإلا فالتأخير، وهذا أفضل من حيث النظر جمعا بين نصين تعارضا وهما حديثا عائشة وميمونة. الثالث: للشافعية قولان؛ قال النووي: أصحها وأشهرهما ومختارهما التقديم. المواهب للحطاب (1/ 460)، وشرح مسلم للنووي(3/ 229)، والفتح لابن حجر (1/ 362).

<sup>(4)</sup> وذلك في حديثي عائشة وميمونة أخرجها مسلم في صحيحه (1/ 253 \_ 254)، كتاب الحيض، بـاب صفة غسل الجنابة، رقم: 316 \_ 317.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 15 (مخطوط).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 155).

على تأخير غسل رجليه فإنه إذا غسل وجهه خلل أصول شعر لحيته، ثم يغسل يديه، ثم يخلل أصول شعر رأسه؛ لأنه لا يأتي بالوضوء على صفته المعتادة، فيأتي بها يحتاج إليه في تلك الأعضاء؛ بخلاف ما إذا حافظ على صفة الوضوء فلا يأتي فيها بها ليس منها».

قال: ((وإلى هذا ذهب بعض شيوخنا المحققين، وإنها قدم غسل الفرج على الوضوء؛ لأنه لو بدأ بالوضوء ثم غسل فرجه انتقض وضوءه، فيؤدي إلى إعادة الوضوء))(1).

#### 4) [غسل الرأس ثلاثا]

# قوله: (ثم الغرف على رأسه ثلاثا)؛

قال المازري: «إنها اختير في غسل الرأس ثلاثٌ؛ لأنه القدر المختار في الطهارة الصغرى، فجرت العبادات مجرى واحدا))(3).

وقال الباجي: ((يحتمل أن يكون ذلك لما شرع في الطهارة من التكرار، ويحتمل أن يكون لتهام الطهارة؛ لأن الغرفة الواحدة لا تجزئ في استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه))(4).

وحكى عياض كلام الباجي ثم قال: ((وذكر بعضهم أن الثلاث غرفات فيه الله المتحبة، وقد ذكرنا قول من قال/: إن التكرار غير مشروع في الغسل، وتكون الغرفات الثلاث اثنتان لشقي الرأس، والثالثة لأعلاه، ويدل على صحة تأويلنا قوله في

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (214 ـ 215).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وفي].

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (215).

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (1/ 393).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

الحديث: «أخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بها على رأسه كذا» $^{(1)}$ .

وهذا الذي قاله القاضي واستدل به بَيِّنٌ؛ ولعل الذين ذهبوا إلى أن كل غرفة يعم بها ما استطاع من رأسه، لا يقولون بالتكرار في سائر الغسل؛ بل ذلك يختص بالرأس؛ لأنه في الغالب لا يخلو من الشعر، ولا يتأتى تعميمه وإيصال الماء إلى أصوله بغرفة واحدة لكل الناس، فشرع فيه التكرار خاصا به لذلك، وانتهى به إلى الثلاث لأنها المستحبة في غيرها من العبادات، ويكون معنى قولهم: ((لا تكرار في غسل الجنابة)) فيها عدا الرأس. والله سبحانه أعلم.

# 5) [البدء بالميامن قبل المياسر]

#### قوله: (والبداية بالميامن)؛

في الصحيح من حديث عائشة قالت: «كان النبي التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» (3) وأدخل البخاري في الباب حديث أم عطية وقول النبي النبي غسل ابنته: «ابدأن بميامينها، ومواضع الوضوء منها» (4).

# قوله: (وقد عد بعض هذه في السنن)؛

وذلك غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، وقد تقدم للقاضي ذلك، وتسويته بين الوضوء والغسل في ذلك، وأما تقديم غسل الأذى فقد قدمنا قولين في إيجابه، وأما الوضوء قبله فقد قدمنا من كلام أبي عمر أنه قال أولا: سنة ثم في آخر كلامه قال: إنه مستحب (5).

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن عائشة؛ صحيح البخاري (1/ 439)، كتاب الغسل، بـاب مـن بـدأ بـالحلاب أو الطيب عند الغسل، رقم: 258، وصحيح مسلم (1/ 255)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم: 318.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 156).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 74)، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، 166، وصحيح مسلم (1/ 226)، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم: 268.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 73)، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم: 165.

<sup>(5)</sup> راجع (ص887).

# [مكروهات الغسل ست]

# ومكروهاته ست:

التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، وتكرار المغسول أكثر من مرة إذا أكمل، والتطهر بادي العورة في الصحراء حيث لا يراه الناس، والاغتسال في الخلاء، والكلام بغير ذكر الله ـ عز وجل ـ أثناءه.

# 1) [التنكيس في عمله]

# قوله: (ومكروهاته ست: التنكيس في عمله)؛

تنكيسه هو: مخالفة ما تقدم من الترتيب؛ مثل أن يبدأ بغير أعضاء الوضوء قبلها، أو بالجسد قبل الرأس، ونحو ذلك.

#### 2) [الإسراف في استعمال الماء]

قوله: (والإكثار من صب الماء فيه)؛

في الصحيح: «أن النبي الله كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع (1)، إلى خسة أمداد (2)»(3).

قال القاضي: ((أحاديث هذا الباب تدل أن سنة الطهارة تقليل الماء مع الإسباغ؛

<sup>(1)</sup> الصاع: كيل يسع أربعة أمداد، والمد إناء بقدر ملء كفّي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يمد بها، وبم سُمّي مُدا. انظر: مادة (مدد) من القاموس لفيروز، ومصباح الفيومي، ونهاية ابن الأثير، ولسان ابن منظور.

<sup>(2)</sup> اتفق الفقهاء على أن المد والصاع من وحـدات الأكيـال التـي تعلقـتْ بهـا كثـير مـن الأحكـام الفقهيـة المشهورة. الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 305).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أنس؛ صحيح البخاري (1/ 364)، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، رقم:201، وصحيح مسلم (1/ 258)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء، رقم: 325.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

خلاف اللإباضية (1) من الخوارج))(2). قال ابن عبد البر: ((والإسراف في ذلك مذموم))(3). قال ابن أبي زيد: ((والسرف منه غلو وبدعة))(4).

والمد: رطل وثلث. والصاع: أربعة أمداد، والصاع المذكور وهو المكيال الجاري في وقد وقتنا هذا بفاس، والمشهور أن الصاع والمدليسا بمحدودين في وضوء ولا غسل، وقد حكى مالك عن بعض من مضى أنه كان يتوضأ بثلث المد، يعني ((مد هشام))<sup>(5)</sup>، وثلثه على كل تقدير أقل من مد النبي الشاهائي ولذلك جاء عن كثير من السلف أنهم قالوا فيها يكفي للغسل صاع من غير أن يكال.

وحمكي أبو عمر أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عما يكفي في غسل الجنابة؟ فقال

<sup>(1) (</sup>الإباضية): طائفة من الخوارج سبق التعريف بها في (ص 777) [حكم الصلاة على الكافر والمبتدع].

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 164).

<sup>(3)</sup> التمهيد لابن عبد البر(8/ 103)، والاستذكار له أيضا (1/ 266).

<sup>(4)</sup> رسالة بن أبي زيد القيرواني (ص 12).

<sup>(5) (</sup>مُدَّ هِشَام) مقداره: مدان غير الثلث بمد النبي الله والمراد به هشام بن إساعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 454).

<sup>(6)</sup> استنكر ابن العربي - رَحَمَهُ اللّهُ - الأخذ بـ ((مُدِّ هِشَام))، وحمل عليه بشدة كعادته فقال: «ووددت أن يهشم الزمان ذكره، ويمحو من الكتب رسمه، فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسول فهموه (أي القدر المشبع في إطعام الكفارات) وعرفوا المراد به، واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام، فرأى أن مد النبي لا يشبعه، فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه، فحمل الناس عليه، فغير السنة وأذهب محل البركة. وقد دعا النبي ربه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم، فكانت البركة تجري بدعوته أن فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره، وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام، ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله فخطب جسيم». أحكام القرآن لابن العربي (4/ 1856 ـ 1857)، ونقله عنه القرطبي في تفسيره (5/ 18 / 1858).

سعيد<sup>(1)</sup> إن لي تَوْراً (2) يسع مدين من ماء أو نحوهما اغتسل به، فيكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل: والله إني لاستنثر بمدين من ماء؟ فقال سعيد بن المسيب فيا تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك؟ فقال له الرجل: فإن لم يكفني؛ فإني رجل كها ترى عظيم؟ فقال له سعيد: ثلاثة أمداد. فقال: إن ثلاثة أمداد قليل؟ فقال له سعيد: فصاع، وقال سعيد: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، وإني لأتوضأ منه وربها فَضِل فَضْلٌ.

قال الراوي: فذكرت ذلك لسليهان بن يسار؟ فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال وذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عهار بن ياسر (3)؟ فقال أبو عبيدة: هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله الله قال أبو عمر: ولا خلاف بينهم في هذا الباب<sup>(4)</sup>. ونقل غيره عن ابن شعبان من أهل المذهب أن أقل ما يغتسل به صاع، وأقل ما يتوضأ به مد.

#### 3) [تكرار الغسل بعد الإسباغ]

# قوله: (وتكرار المغسول أكثر من مرة إذا أكمل)؛

قد تقدم من كلام عياض عن بعض الأشياخ أنهم قالوا: ((ليس في تكرار الغسل فضيلة)) ولعله يريد فيها عدا الرأس، وأما الرأس فالظاهر من النقول أن الثلاث فيه مستحبة، وإن أوعبه بواحدة، وقد تقدم تأويل المؤلف، وأن الغرفات الثلاث توزع عليه، ولكن ظاهر نصوص المذهب خلافه.

<sup>(1) [</sup>سعيد] ساقط من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> التَّوْرُ بِتاء مثناة مفتوحة بوزن الثَّور، جمعه أتوار: إناء من نحاس أو حجارة يُـشْرَب فيـه ويُـسَخَّنُ فيهـا الطَّعام. انظر: شرح النووي على مسلم (13/ 176)، ومادة: (تور) من النهاية لابن الأثـير، والمـصباح المنير للفيومي.

التور جمع أَتْوَار: إناء من نحاس أو حجارة يُشْرَب فيه ويُسَخَّنُ فيها الطَّعام. انظر: شرح النووي على مسلم: (13/ 176)، ومادة: (تور) من النهاية لابن الأثير، والمصباح المنير للفيومي.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [يسار] وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> التمهيد لابن عبد البر(8/ 106 ـ 107)، والاستذكار له أيضا (1/ 267).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

#### 4) [التعري أثناء الغسل]

# قوله: (والتطهر بادي العورة في الصحراء وحيث يراه الناس)؛

معنى بادي العورة أنه لم يسترها بثوب؛ بل أزال عنها الثياب وتركها ظاهرة، ورأيت في بعض النسخ: (حيث لا يراه الناس) وفي أخرى: (حيث يراه)(1) بحذف حرف النفى.

أخرج البخاري من حديث النبي أنه قال: «الله عز وجل - أحق أن يستحيى منه من الناس»(2).

وأخرج من حديث أبي هريرة عن النبي قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده؛ فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا/ أنه آدر (3)! فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر [ب/66] الحجر بثوبه، فجمح (4) موسى في أثره يقول: ثوبي؛ يا حجر، ثوبي؛ يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا»، وقال [أبو هريرة] (5): «والله إنه لَنَدَبُ (6) بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضربا بالحجر».

(1) في النسخ الخمسة التي بين يدي [حيث يراه الناس].

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري معلّقا (1/ 108)، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة؛ وقال ابن حجر في الفتح (1/ 386): ((وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم... وحسنه الترمذي وصححه الحاكم)).

<sup>(3)</sup> آدر على أفعل من الأدرة بالضم: نفخة في الخصية، يقال: رجل آدَرُ بَيّنُ الأَدَر بفتح الهمزة والدال. النهاية لابن الأثير، مادة (أدر).

<sup>(4)</sup> جمح: معناه جرى أشد الجري. شرح النووي على مسلم (4/ 33).

<sup>(5)</sup> بياض في نسخة (س).

<sup>(6)</sup> النَّدَبُ بفتح الدال: الآثار. شرح البخاري لابن بطال (1/ 394)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 386).

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 108)، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل رقم: 278، ومسلم في صحيحه (1/ 267)، كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، رقم: 339.

وأخرج عنه \_ أيضا \_ : «بينها أيوب يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: [ألم أكن أغنيتك] (1) عها ترى؟ قال: بلى وعزتك؛ ولكن لا غنى لي عن بركتك» (2).

أما التعري بحيث يراه الناس فنقل غير ما واحد الإجماع على تحريمه، وأما إن كان خاليا بحيث لا يراه الناس، فقال اللخمي: ((الستر عن الملائكة مستحبة؛ واستدل بها أخرج الترمذي: (إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم)(()).

قال ابن رشد: ((ويكره التجرد لغير ضرورة ولا حاجة في الفضاء وغير الفضاء))<sup>(5)</sup>. وقال عياض: ((لا خلاف في تحريم كشف العورة بمحضر الناس؛ إلا الرجل بمحضر زوجه وأمته على كراهة بعض العلماء في ذلك، واختلف في كشفها في الانفراد وحيث لا يراه الناس<sup>(6)</sup>))<sup>(7)</sup>. ومثله للقاضي عبد الوهاب؛ فإنه حكى الخلاف في جواز التعري في الخلاء، ثم قال: والنظر يقتضي جوازه، وإن كره في بعض الأوقات<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> هكذا في نسخة (ت) وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة (خ) و(س) [ألم إذا غنيتك] وهو خطأ من الناسخ، وفي نسخة (ص) و(ر) [ألم أك أغنيتك] بحذف النون، وهو رواية البيهقي في الأسهاء والصفات (1/ 470)، وهو صحيح لغة، إلا أنه خالف الصحيح رواية، قال ابن مالك في ألفيته: ومن مضارع لكان منجزم تُحدَّف نونٌ وهو حذفٌ ما التزم

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 108)، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة... رقم: 279.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي عن ابن عمر وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هـذا الوجـه» (5/ 112)، كتـاب الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع، رقم: 2800.

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 42 (مخطوط).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 62).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [لا يراه أحدً].

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 186).

<sup>(8)</sup> لم أعثر عليه فقد بحث عنه في كتابيه (التلقين)، و(المعونة) فلم أظفر به. والله أعلم.

شرح الطهارة

وفي سماع ابن القاسم من العتبية: ((سئل مالك عن الغسل في الفضاء؟ فقال: لا بأس بذلك. فقيل: يا أبا عبد الله إن فيه حديثا؟ فأنكره وقال تعجبا: لا يغتسل الرجل في الفضاء؟! ورأيته تعجب من الحديث إنكارا له))(1)، ويشهد لصحة قول مالك أحاديث البخاري المتقدمة.

قال الخطابي: ((ولو كلف العباد الاستتار في الخلوة لكان في ذلك حرج على العباد؛ إذا كان المغتسل من الجنابة لا يجد بدا من التعري))(2).

ثم قال: ((واتفق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام من غير مئزر أنه ساقط الشهادة، وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي، واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله؛ فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته بذلك [أيضا]<sup>(3)</sup>. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا تسقط، وهذا يعذر فيه؛ لأنه مما لا يمكن التحرز منه. وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي قال له: «احفظ عورتك واسترها إلا عن زوجتك وأمتك» وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته)).

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/1).

<sup>(2)</sup> لم أعثر على هذا الكلام للخطابي، وهو موجود في شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 393). ولعلم نقله عنه.

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> أخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وروى البخاري الجزء السابق منها معلقا وهو: «الله عز وجل - أحق أن يستحيى منه من الناس». قال ابن حجر: «إسناده صحيح إلى بهز؛ وأما بهز فاختلف فيه». انظر: سنن أبي داود (4/ 304)، كتاب الحهام، باب ما جاء في التعري، رقم: 4017. وسنن الترمذي (5/ 110)، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، رقم: 2794. وسنن ابن ماجة (1/ 618، كتاب النكاح، باب التستر عند الجهاع، رقم: 1920. والمستدرك للحاكم (4/ 179). وفتح الباري لابن حجر (1/ 386). وتغليق التعليق له أيضا (2/ 160). وكشف الخفاء للعجلوني (1/ 58).

<sup>(5)</sup> لم أعثر على هذا الكلام للخطابي، وهو موجود أيضا في شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 396). ولعله نقله عنه.

فإذا علمت ما في المسألة من الفقه فانظر كلام المؤلف؛ فعلى رواية (وحيث يراه الناس) بالإيجاب لا يصح إلا أن تجعل الكراهة بمعنى التحريم، وفيه إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته ومجازه؛ لأن حقيقة الكراهة في الاصطلاح: ما تركه خير من فعله من غير ذم، والاغتسال عريانا \_بحيث يراه الناس \_مجمع على تحريمه، وسائر ما أتى به في هذا الفصل ليس بمحرم. وعلى رواية النفي يكون مخالفا لما قاله مالك من جواز ذلك، وهذا أقرب عندي \_والله سبحانه أعلم \_وقد روى كراهة الاغتسال عريانا عن جماعة من الصحابة وغيرهم.

#### 5) [الاغتسال في المراحيض]

# قوله: (والاغتسال في الخلاء)؛

المراد بالخلاء: المراحيض والمواضع المتخذة لقضاء حاجة الإنسان. قال في المشارق: ((الخلاء: المكان الذي يتخلى فيه لحاجته: أي ينفرد، ومنه النهي عن التخلي في طريق المسلمين))(1).

أخرج أبو داود عن ابن مغفل عن النبي أنه قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس يكون منه» وأخرجه الترمذي وقال: ((حديث غريب))<sup>(2)</sup>.

قال الخطابي: ((المستحم: المغتسل وسمي مستحما باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنها ينهى عن ذلك إذا لم يكن الموضع صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس))(3).

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 239).

<sup>(2)</sup> سنن أبى داود (1/ 29)، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم، رقم: 27. وسنن الترمذي (1/ 32)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، رقم: 21.

<sup>(3)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 20).

وأجاز ابن سيرين البول في المغتسل، وأجازه ابن المبارك إذا جرى فيه الماء.

5) [الكلام بغير ذكر الله تعالى]

قوله: (والكلام بغير ذكر الله ـ عز وجل ـ أثناءه)؛.....

<sup>(1)</sup> بياض في جمع النسخ التي بين يدي.

# [أقسام الوضوء خمست]

والوضوء على خمسة أقسام:

فرض، وسنة، وفضيلة، ومباح، وممنوع.

فمفروضه خمس: لصلاة الفرائض الخمس، وللمحدث، وللجمعة، ولصلاة الجنازة، ولطواف الإفاضة، وللإمام لخطبة الجمعة، وقيل هو فيها مستحب.

ومسنونه خمس: الوضوء لسائر الصلوات، وللطواف ما عدا الفرائض وطواف الإفاضة، والوضوء لمس المصحف، ووضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم، وتجديد الوضوء لكل صلاة من الخمس، وقيل في هذا إنه فضيلة.

وفضائله خمس: الوضوء للنوم، ولقراءة القرآن ظاهرا، وللدعاء والمناجاة، وإسماع حديث رسول الله على وللمستنكح وللسلس لكل صلاة، ولجميع أعمال الحج.

ومباحه وضوآن: للدخول على الأمير وركوب البحر وشبهه من المخاوف، وليكون المرء على طهارة ولا يريد به صلاة؛ وقد يقال في هذا الفصل كله: إنه من الفضائل والمستحبات.

وممنوعه وضوآن: تجديده قبل صلاة فرض به، وفعله لغير ما شرع له أو أبيح.

# [الأول: الوضوء الفرض خمست أنواع]

#### 1) [الوضوء لفرائض الصلاة]

قوله: (والوضوء على خمسة أقسام: فرض، وسنة، وفضيلة، ومباح، وممنوع؛ فمفروضه خمس: لصلاة الفرائض الخمس)؛

لنص كتاب الله تعالى، وذلك قوله: ﴿إِذَا فُمْتُمْ وَإِلَى أَلصَّلَوْقِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ... الآية (١)، ولما صح عن النبي الله من قوله: «لا تقبل صلاة بغير

<sup>(1)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

شرح البطهارة \_\_\_\_\_

طهور»(1). وهذا لا يحتاج إلى دليل للعلم به من الدين ضرورة.

#### 2) [الوضوء للمحدث]

قوله: (وللمحدث)؛ وذلك لما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: «لا تقبل صلاة/ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (2)؛ فعلق عدم القبول بصلاته إذا [1/ 67] أحدث حتى يتوضأ فدل أن غير المحدث ليس كذلك.

وأخرج الترمذي عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ: «أن النبي الله كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر؛ فقيل لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم: قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا»، وقال الترمذي فيه: إنه صحيح (3).

وأخرج مسلم عن بريدة: «أن النبي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: عمدا صنعته يا عمر »(4).

قال القاضي: ((ذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض (5) بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا فُمْتُمُ وَإِلَى أَلصَّلَوْق (6) ، أي: إذا أردتم القيام، وذهب قوم إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبي . وقيل: الأمر بذلك لكل صلاة على الندب، ويذكر مثله عن علي ويخلِلله عن على ويخلِله عن على على عن على عن على عن على ولأنه لو كان الوضوء واجبا على كل قائم للصلاة لم يكن لذكر الأحداث في الآية معنى. وقيل: لم يشرع إلا لمن أحدث؛ ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 204)، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم: 225.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 232)، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: رقم: 277.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (1/88)، كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، رقم: 60.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 232)، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: رقم: 277.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [ذهب بعض السلف إلى أن الصلاة الوضوء لها فرض لكل صلاة فرض] وفيه تشويش.

<sup>(6)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

هذا اجتمع رأي أهل الفتوى (1) بعد بغير خلاف ومعنى قول عالى: ﴿إِذَا فُمْتُمُو ﴾ عدثين أو من النوم. وقيل: بل كان النبي النبي التنزم تجديد الوضوء لكل صلاة، ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد ليري الرخصة في ذلك للناس) (2).

#### 3) [الوضوء للجمعت]

قوله: (وللجمعة)؛ هذا بناء على أن الجمعة غير الظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك(3)، والظاهر أنها ظهر على صفة.

#### 4) [الوضوء لصلاة الجنازة]

قولة: (ولصلاة الجنازة)؛ قال الخطابي: ((في الحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» دليل على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنائز والعيدين وغيرهما من النوافل كلها، وفيه دليل أن الطواف لا يجزئ بغير طهارة لأن النبي النبية صلاة (4))(5).

#### 5) [الوضوء للطواف]

قوله: (ولطواف الإفاضة)؛ طواف الإفاضة من فرائض الحج، فلذلك أتى به المؤلف؛ لأنه لم ير الوضوء واجبا إلا في الواجبات، فيحتاج في وضوء الجنائز أن يكون وجوبه على الكفاية، ويدخله الخلاف: هل هو سنة أولا؟ كما في الصلاة على الجنازة.

#### 6) [الوضوء للإمام لخطبت الجمعت]

قوله: (وللإمام لخطبة الجمعة، وقيل هو فيها مستحب)؛ قد تقدم في الجمعة ذكر الخلاف في هذه المسألة.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الفتيا].

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 11).

<sup>(3)</sup> راجع [أقسام الصلاة ستة]، (ص 340).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/ 284)، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم: 960. وسنن النسائي (5/ 222)، كتاب الحج، إباحة الكلام في الطواف، رقم: 2922.

<sup>(5)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 29).

شرح الطهارة 💂

## [الثاني: الوضوء السنة خمسة أنواع]

#### 1) [الوضوء للصلوات النوافل]

قوله: (ومسنونه خمس: الوضوء لسائر الصلوات)؛

قال في الإكمال: ((وأما الوضوء لغير الفرض فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحكم ما يفعل له؛ من نافلة، أو فريضة، أو سنة. وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال، ولكل عبادة لا تستباح إلا به؛ لأن هذا عزم على فعلها، فالمجيء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة، فلزمه المجيء بشرطها فرضا، كما إذا دخل في عبادة نفلا لزمته، ووجب عليه تمامها لهذا الوجه))(1).

واللخمي وابن رشد إنها عندهما القول الثاني<sup>(2)</sup>، وكذلك ابن يونس، والذي أتى به في القواعد القول الأول، ويظهر لي أن هذين القولين لم يختلفا في حكم من<sup>(3)</sup> أحكام هذه العبادات؛ لأن الكل متفقون على أن الصلاة بغير طهارة ممنوع، فرضا كانت أو نفلا، والكل متفقون على أن الوضوء للنافلة ليس بمفروض على جميع الناس، مثل غسل الجنابة ووضوء المحدث، وإنها عاد الخلاف إلى الاختلاف في عبارة؛ فمن لاحظ كون النافلة من تركها<sup>(4)</sup> لم يأثم فكذلك الطهر لها، قال: إن الوضوء لها ليس بفرض، وكل واحد ومن لاحظ كونها إذا تلبس بها بغير طهارة أتم، قال: إن الوضوء لها فرض، وكل واحد من الاعتبارين صحيح.

#### 2) [الوضوء للطواف غير الفرض]

قوله: (وللطواف ما عدا الفرائض وطواف الإفاضة)؛

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 11).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 17 (مخطوط)، والمقدمات الممهدات لابن رشد (1/66).

<sup>(3) [</sup>حكم من] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [لو تركها].

لما كان الوضوء تابعا لحكم ما يفعل به، وليس من الطواف شيء واجب ما عدا طواف الإفاضة، قال إن الوضوء لغير طواف الإفاضة لا يجب. والله سبحانه أعلم.

#### 3) [الوضوء لمس المصحف]

#### قوله: (والوضوء لمس المصحف)؛

قال القاضي: ((جمهور العلماء ومالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وحملوا قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ وَ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (ق) على ظاهرها، وأن الخبر هنا مقتضاه النهي، كقوله: ﴿ وَالْمُطَلَّفَاتُ يَتَرَبَّصْ يِأَنْهُسِهِنَ ... ﴾ الآية (4)؛ الصورة خبر، ومقتضاه الأمر. ولا يقرؤه الجنب والحائض. واختُلف عن مالك في قراءة الحائض له على ظهر، أو نَظَر ولا تمس المصحف، ويقلب لها؛ فأباحه (5) مرة لطول المرادة على رفع حدثها، ومشهور قوله في الجنب أنه / لا يقرؤه؛ لقدرته على رفع الحدث. ورُوي عنه الرخصةُ في ذلك، وخفف هو وأبو حنيفة والأوزاعي وبعضهم قرآة اليسير منه للتعوذ؛ إلا أن أبا حنيفة لا يجيز آية كاملة. واختُلف عن الشافعي في قراءة الحائض، وقال: [لا يقرأ] (6) الجنب)) (7).

<sup>(1)</sup> سنن الدارقطني (1/ 122)، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلا (1/ 199)، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، رقم: 1.

<sup>(2)</sup> تتمة كلامه: «...وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل». الاستذكار (2/171).

<sup>(3)</sup> سورة الواقعة الآية: 82.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية: 228.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [فأباه] ولعله خطأ بدليل ما بعده.

<sup>(6)</sup> هكذا في الإكمال لعياض، وهو الموافق للمذهب الشافعي كما في المجموع للنووي (2/ 156)، وفي (ص) و(س) و(ر) [يقرأ] وفي (خ) [بغير] ولعل كليهما خطأ.

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 133 ـ 134).

وفي سماع ابن القاسم من العتبية: ((وسئل مالك عن اللوح في القرآن أيمسه على غير وضوء؟ فقال: أما الصبيان الذين يتعلمون فلا أرى به بأسا. فقيل له: فالرجل يتعلم؟ قال: أرى ذلك خفيفا. قيل لابن القاسم: فالمعلم يشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء؟ قال: أرى ذلك خفيفا. وكره مالك مس المصحف الجامع للقرآن إلا على وضوء)).

وعلل ذلك ابن رشد بأن القرآن إذا أطلق يراد به المجموع حقيقة، وقد يراد بعضه على التجوز، فلم يتحقق تناول النهي عن مسه على غير طهارة في البعض، وبأنه لو منع المتعلم من مسه على غير طهارة لشق عليه، وربها امتنع من كثير من التعلم، ثم استدل لذلك بأن النبي من كتب إلى هرقل في جملة كتابه (1): و (يَا أَهْلَ أُلْكِتَكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلُومَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَ... إلى قوله: (بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)(2).

قال: ((ولهذا جاز للرجل أن يكتب الآية والآيتين على غير وضوء، وفي بعض روايات العتبية أن الرجل لا يمس اللوح إذا قرأ فيه على غير وضوء)).

قال ابن رشد: ((فإن لم يكن معناه على غير التعليم وإلا فهي معارضة لهذه الرواية))(3).

#### 4) [وضوء الجنب عند إرادة النوم]

قوله: (ووضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يَطْعَمَ)؛

في الصحيح أن عمر بن الخطاب سأل النبي عن الجنابة تصيبه من الليل فقال له

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ البخاري (1/ 42)، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم: 7، ومسلم (5/ 163)، كتاب الجهاد والسير، باب كتابِ النبي إلى هرقىل يدعوه إلى الإسلام، رقم: 347.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران الآية: 63.

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 43 ـ 44).

وأخرج البخاري عن عائشة: «كان النبي إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» (3)، وزاد النسائي: «وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب» (4).

قال المازري: ((أما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لمالك أنه قال: هو شيء أُلْزِمَه الجنبُ ليس من الواجب عليه، واختلف في تعليله؛ فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه. وقيل: لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماءُ أعضاءَه. ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل؛ فمن على بالمبيت على إحدى [الطهارتين] (6) جاء منه أنها تتوضأ)) (7).

قال القاضي: ((ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب، وإنها هو مرغب فيه، وابن

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عمر: صحيح البخاري (1/ 110)، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، رقم: 286. وصحيح مسلم (1/ 248)، كتاب الحيض، باب جواز نـوم الجنب واستحباب الوضوء له...، رقم: 306.

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (1/ 279 و300).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 110)، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، رقم: 284.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي (1/ 139)، كتاب الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، رقم: 257.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (1/ 202)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، رقم: 118.

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> المعلم للمازري (1/ 371)، وإكماله لعياض (2/ 142).

حبيب يرى وجوبه، وهو مذهب داود، وقد اختلفت الآثار عن النبي في ذلك، ورُوي عنه أنه كان ينام جنبا ولا يمس ماء، وحديث عائشة أن النبي كان يتوضأ ولم يأمرها هي بالتوضئ دليل<sup>(1)</sup> على تخفيف الأمر، وكذلك ترك ابن عمر غسل رجليه في حديث الموطإ<sup>(2)</sup>)).

وقول القاضي: اختلفت الآثار، ليس الذي فيه ترك الغسل في الصحة مثل الأحاديث الأخر، وقد قال فيه الترمذي ما تقدم. وقال الطحاوي فيه: ((إنه غلط من أبي إسحاق راويه؛ اختصره من حديث طويل فأخطأ فيه، وهو يرويه عن الأسود بن يزيد، وقد أبان الأسود حديث عائشة: أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وأبان أن قولها: ((ينام قبل أن يمس ماء)) تعني الغسل لا الوضوء))(4).

وكذلك قول القاضي في حديث عائشة: إنه لم يأمرها هي بالتوضئ، ليس ذلك بنص في الحديث، وإنها يقال: لم يأمرها بذلك لو قالت هي: ولم يأمرني، أو كنت أنا لا أتوضأ، أو ما يدل على ذلك. وقول الراوي كان النبي للا يفعل كذا لا يدل على أن الراوي فعله ولا على أنه لم يفعله.

وأقرب من هذا في معناه للَّخمي؛ فإنه قال: ((ظاهر حديث عائشة يقتضي أنها لم تكن تتوضأ؛ لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ، ولا أنه أمرها بذلك))(5). ومع كونه لم يصرح كما صرح القاضي؛ أنه لم يأمرها، وإنها قال: ((ظاهره))، لا يسلم له ذلك الظهور لما قدمنا. والله سبحانه أعلم.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [يدل].

<sup>(2)</sup> سيأتى \_ إن شاء الله \_ تخريجه قريبا.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 142 ـ 143).

<sup>(4)</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 125).

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط).

وهذا الوضوء في هذا الباب لا ينتقض بنوم ولا بول ولا غائط ولا [شيء](1) غير معاودة الجماع. وقال مالك في المجموعة: إذا نام قبل أن يتوضأ فليستغفر الله تعالى، ورخص فيه ابن المسيب والثوري وأبو حنيفة. وقال الداودي: إنَّ تركه لا يسقط العدالة.

قوله: (أو يَطْعَم)؛ معنى قوله: (يطعم): يأكل أو يشرب، ومنه قولـه تعـالى: ﴿وَمَں لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيَ﴾(2)؛ معناه: يذقه.

[/ 68] أخرج مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله إذا كان/ جنبا، فأراد أن ياكل أو ينام توضأ وضوءه (وضوءه للصلاة) ينام توضأ وضوءه (للصلاة) هكذا رأيته، وكان في نسخة الأحكام: «وضوءه للصلاة» فضرب على قوله: «للصلاة»، والنسخة مسموعة من المؤلف، وكتب عليها خط يده (4).

قال المازري في المعلم: ((ذُكر عن ابن عمر أنه كان يأخذ بذلك في الأكل، ومحمل الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد، ولعل ذلك لأذى أصاب اليدَ))(5).

ما ذكر المازري عن ابن عمر هو ما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه «كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح، ثم طَعِمَ أو نام»(6).

وقال مالك في المدونة: ((وللجنب أن يأكل قبل وضوءه إذا غسل يده من الأذي))(7).

في نسخة (ص) و (س) [بشيء].

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية: 249.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (1/ 248)، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له...، رقم:305.

<sup>(4)</sup> في الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي (1/ 438) بتحقيق حسين بن عكاشة: «وضوءه للصلاة»، كما في صحيح مسلم.

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (1/ 371)، وإكماله لعياض (2/ 142).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 48)، كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، رقم: 109.

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 135)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 73).

شرح الطهارة

قال الباجي: ((معنى قوله: «إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه»، معنى وضوءه إذا أراد أن يأكل: غسل يديه من الأذى، ومعنى وضوءه إذا أراد أن ينام: الوضوء الذا أراد أن يأكل: غسل يديه من الأذى، ومعنى وضوءه إذا أراد أن ينام: الوضوء الشرعي؛ إلا أنه لما اشتركا في اللفظ جمع بينهما؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أُللَّهَ وَمَلَيَبِكَتَهُ وللسرعي؛ إلا أنه لما اشتركا في اللفظ جمع بينهما؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَّهَ وَمَلَيَبِكَتَهُ وَاللَّمِ وَلَا أَراد أَن النبي اللهِ كَان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، فإذا أراد أن يطعم غسل يديه وتمضمض ثم طَعِم»(2)، والفرق بين النوم والأكل أن النوم وفاة فشرع له نوع من الطهارة كالموت، وأما الأكل فكسائر تصرفات الأحياء»(3).

فقول المؤلف: (أو يَطْعَم) هنا المراد به غسل اليد ويسمى وضوءا، وإن حسن من راوي الحديث إجمال ما فسره غيره من الوضوء عند النوم والأكل، فإنه لا يسهل كذلك في كلام المؤلف؛ لأن الباب كله إنها هو للوضوء الشرعي، فإدخال الوضوء اللغوي فيه موهم غاية الإيهام، وقد تقدم مثله في مكروهات الغسل.

#### 5) [تجديد الوضوء لكل صلاة]

قوله: (وتجديد الوضوء لكل صلاة من الخمس، وقيل في هذا: إنه فضيلة)؛

تقدم ذكر الأحاديث الواردة في الباب وذكر الترمذي أنه رُوي عن النبي أنه قال: «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات»، قال: ((وإسناده ضعيف))(4).

وعد اللخمي تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة (5)، وهو ظاهر كلام المازري. وقال ابن رشد: ((مستحب مرغب فيه)) وقد تقدم من كلام المؤلف أن الذي اجتمع عليه أئمة الفتوى أنه مستحب.

<sup>(1)</sup> سورة الأحزاب الآية: 56.

<sup>(2)</sup> أخرجه الدراقطني في سننه (1/ 126).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/ 404).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (1/87)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، رقم: 59.

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط).

<sup>(6)</sup> المقدمات لابن رشد (1/67).

## [الثالث: الوضوء الفضيلة خمسة أنواع]

#### 1) [الوضوء للنوم]

## قوله: (وفضائله خمس: الوضوء للنوم)؛

قال ابن العربي في القبس: ((الوضوء مشروع في الدين على ستة أقسام: وضوء للدعاء، ووضوء لرد السلام، [ووضوء للنوم]<sup>(1)</sup> ووضوء للقراءة على ظهر، ووضوء للدخول على الأمراء، ووضوء للفضيلة، وتجديد العبادة. والأصل وضوء الحدث))<sup>(2)</sup>.

وذكر ابن يونس أنه روى عن سفيان الثوري \_ رحمه الله تعالى \_ أن أرواح المسلمين تعرج إلى السهاء إذا ناموا، فها كان منها طاهرا أذن له في السجود، وما كان غير طاهر لم يؤذن له، وبلغني: «ما من مسلم يكون على وضوء إلا سبحت أعضاؤه واستغفر له ملك، وإن مات شهيدا»(4).

## 2) [الوضوء لقراءة القرآن دون مسه]

قوله: (ولقراءة القرآن ظاهرا)؛ معنى ظاهرا: يقرأ من حفظه غير ممسك بيده لوحا ولا مصحفا.

<sup>(1)</sup> هكذا في القبس، وقد سقط من جميع النسخ التي بين يدي، وإنها أثبته لتتميم الأقسام الستة.

<sup>(2)</sup> القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (1/ 90). والمسالك في شرح موطأ مالك لـه أيـضا (2/ 8).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (12/ 389)، كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، رقم: 6311. وصحيح مسلم: (8/ 77)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم: 2710.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة مرفوعا(3/ 299)، رقم: 3591.

قال اللخمي في تعداد أقسام الوضوء: ((وضوء الفضيلة، وذلك ما زاد على الواحدة إلى ثلاث، وتجديد الطهارة لكل صلاة، والوضوء للنوم، ولقراءة القرآن، ولرد السلام والدعاء...))، إلى أن قال: ((والأصل في الوضوء لرد السلام الحديث الصحيح: «أن النبي أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي حتى أقبل على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه أخرجه البخاري ومسلم (1). قال: والوضوء لتلاوة القرآن أولى منه لرد السلام (2))(3).

#### 3) [الوضوء للدعاء والمناجاة]

قوله: (وللدعاء والمناجاة)؛

قال اللخمي: ((دليله ما أخرج مسلم: «أن أبا موسى الأشعري يسأل النبي أن يدعو لعمه أبي عامر؛ فدعا النبي بهاء فتوضأ، ثم رفع يديه فدعا له ((4)))(5).

#### 4) [الوضوء لإسماع الحديث الشريف]

قوله: (وإسماع حديث رسول الله ﷺ)؛

نقل المؤلف في الشفا، وبعضُه \_ أيضا \_ في المدارك: ((قال أبو مصعب كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله في إلا على وضوء إجلالا له، وحكى مالك مثله عن جعفر ابن محمد. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا حدث عن رسول الله في توضأ وتهيأ ولبس ثيابه، ثم يحدث. وقال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس لطلب الحديث دخل مغتسله، واغتسل وتطيب، ولبس ثيابا جددا، وتعمم ووضع على رأسه رداءه

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 129)، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء...، رقم: 330. وصحيح مسلم (1/ 194)، كتاب الحيض، باب التيمم، رقم: 369.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أولى منه للسلام].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمى لوحة: 17 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (7/ 170)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى...، رقم: 6562.

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمى لوحة: 17 (مخطوط).

[ب/86] وتلقى / له منصة، فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله . قال غيره: ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله . وكان يقول: أحب أن أعظم حديث رسول الله ، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. وقال ضرار بن مرة: كانوا يكره ون أن يحدثوا على غير وضوء، ونحوه عن قتادة. وكان الأعمش إذا حدث على غير وضوء تيمم. وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة، ولا يقرأ حديث رسول الله إلا على وضوء)).

# 5) [الوضوء للمستنكح والسئلِس لكل صلاة]

# قوله: (وللمستنكح وللسلس لكل صلاة)؛

أصل الاستنكاح في اللغة: المداخلة، وهو هنا مستعمل فيها يكثر ويتكرر. ومعنى السلس قال الجوهري: سلس بول الرجل: إذا كان لا يمسكه (2)؛ فيكون المستنكح: الذي يكثر عليه ويتكرر، والسلس: الذي يسيل بوله ولا يقدر على إمساكه.

قال في المدونة: ((من اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة لِأَبْرِدَةٍ أو عِلَّة توضاً؛ إلا أن يستنكحه ذلك، فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة؛ فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه، وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة دَارَاه (3) بخرقة ومضى في صلاته، وإن لم يكن مستنكحا قطع، وإن كثر عليه المذي لطول عزبة أو تذكر لزمه الوضوء لكل صلاة، ولا شيء على من خرج من دبره دودً)(4).

فجعله في المدونة إذا كان خروجه المرة بعد المرة يتوضأ، وظاهره إيجابا، وتأول بعضهم استحبابا. ثم قال: ((إلا أن يستنكحه فيستحب له الوضوء لكل صلاة))، وأما

<sup>(1)</sup> الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (2/ 44 ـ 47). وترتيب المدارك له أيضا (2/ 14).

<sup>(2)</sup> الصحاح للجوهري (3/ 938)، مادة (سلس).

<sup>(3)</sup> دارًاه ودَارَأَهُ: دفعه واتقاه. المختار للرازي (ص 218)، مادة: (درأ). وفي نسخة (خ) [داواه] ولعله خطأ.

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 65).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

من كثر عليه لطول عزبة فيلزمه الوضوء؛ قال اللخمي: لأنه خرج على العادة (1). قال غيره: إن الذي ينقض الوضوء باتفاق هو الخارج المعتاد من المخرجين؛ القبل والدبر على وجه الصحة والعادة.

وقال أبو حنيفة: الخارج النجس ينقض الوضوء من حيث خرج. وقال الشافعي: الخارج المعتاد من أين ما خرج. ومذهب ابن عبد الحكم من أصحابنا: كل ما خرج من أحد السبيلين؛ القبل والدبر ينقض الوضوء، كان معتادا أم لا. وهو خلاف المعلوم من المذهب.

وأما ما خرج عن العادة؛ كمن كثر بوله أو مذيه، ففي إيجاب الوضوء أو استحبابه له قولان، ما لم يشق عليه الوضوء.

قال الباجي: ((حكى ابن القصار في المرأة يخرج منها دم استحاضة المرة بعد المرة عليها الوضوء، وإن كان يتكرر عليها بالساعات استحب لها الوضوء، وإن كان يتكرر عليها بالساعات استحب لها الوضوء؛ إلا أن يستنكحه)). ذلك من قول مالك فيمن اعتراه مذي المرة بعد المرة عليه الوضوء؛ إلا أن يستنكحه)).

قال الباجي: ((ظاهر كلام ابن القصار أن المذي الخارج لغير (2) لذة يجب به الوضوء إلا أن يكثر، وهو خلاف المشهور من المذهب))(3).

وقال عبد الحق: اختلفوا فيمن كثر عليه المذي لطول<sup>(4)</sup> عزبة؛ فذهب بعضهم إلى أنه ينقض الوضوء، بخلاف من كثر عليه لمرض. وذهب بعضهم إلى أنه إذا كثر واستنكح فهو بمنزلة العلة. قال: والوجه عندي أن من استنكحه، فصار يخرج منه من غير مقارنة شهوة، ولا تعرض للذة لم ينتقض وضوءه بأي وجه كان، وإلى هذا ذهب عبد الملك.

<sup>(1)</sup> تبصرة اللخمى لوحة: 10 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [بغير].

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/ 382).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [بطول].

وقال ابن الجلاب: ((من كثر عليه المذي لطول عزبة، يستطيع رفعها بالتزوج أو التسري، فإنه يتوضأ لكل صلاة))(1).

قال عبد الحق عن بعض شيوخه البغداديين: إن من به سلس إنها يستحب له الوضوء إذا كان يرتفع عنه في بعض الأوقات، وأما الملازم فلا معنى للوضوء منه مع ملازمته. قال ابن رشد: ((وهو يفسر جميع الروايات))(2).

وإن كان يأتي في أكثر الأوقات استحب الوضوء إلا أن يشق، وإن تساوى زمان وجوده وعدمه فحكى ابن شاس في إيجابه قولين (3)، وإن كان انقطاعه أكثر فمذهب المدونة إيجابه، وعند العراقيين يستحب.

## [الرابع: الوضوء المباح نوعان]

#### 1) [الوضوء للدخول على الحاكم. 2) الوضوء لركوب البحر]

قوله: (ومباحه وضوآن: للدخول على الأمير وركوب البحر وشبهه من المخاوف، وليكون المرء على طهارة ولا يريد به صلاة؛ وقد يقال في هذا الفصل كله إنه من الفضائل والمستحبات)؛

قال اللخمي: الوضوء المباح للدخول على الأمراء، وليكون على طهارة ولا يريد بـه صلاة (5)؛

<sup>(1)</sup> التفريع لابن الجلاب (1/ 198).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 74).

<sup>(3)</sup> عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 43).

<sup>(4)</sup> هكذا بياض في الأصل.

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط).

ئے رح البط بھارۃ \_\_\_\_\_\_ 13 9 13

فهذا مثل القول الأول. ودليل القول الآخر ما جاء في حديث بلال في أرجى عمل عمله: «ما أحدثت قط إلا توضأت»(1)؛ وذلك استعداد للعبادات.

ومثله الوضوء للدخول على الأمير؛ قالوا: لأنه لا يدري قدر ما يحبسه، فربها حان [أروه] وقت الصلاة فيحتاج أن يصلي فيكون على طهارة/.

## [الخامس: الوضوء الممنوع نوعان]

# 1) [تجديد الوضوء قبل التعبد به. 2) الوضوء لغير ما شرع له] قوله: (وممنوعه وضوآن: تجديده قبل صلاة فرض به)؛

قال في الإكمال: ((تكرار الوضوء قبل أداء فريضة ممنوع، ومن السرف المنهي عنه))(2)، وقاله اللخمي (3).

وهذا على أصل اللخمي واضح في أن الزيادة على الثلاث في الوضوء ممنوعة، ويعارض قول المؤلف أنها مكروهة؛ فإن تجديده قبل الصلاة به من باب الزيادة على الثلاث.

قوله: (وفعله لغير ما شرع له أو أبيح) المستعلم المرع له أو أبيح) المستعلم المراه

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 356).

<sup>(3)</sup> تبصرة اللحمي لوحة: 17 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> هكذا بياض في الأصل .

## [شروط الوضوء وأحكامه]

وشروط وجوبه عشرة: وهي المذكورة في شروط مفروض الغسل، إلا أنك تقول: والقدرة على الوضوء.

وأحكامه منقسمة إلى: فرائض، وسنن، وفضائل.

فمفروضاته عشر: النية عند التلبس به، واستصحاب حكمها، وغسل الوجه كله، وغسل اليدين إلى المرفقين، وتخليل أصابعهما، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وفعل ذلك بالماء المطلق، ونقله إلى كل عضو، وإمرار اليد مع صب الماء، والموالاة مع الذكر.

ومسنوناته عشر: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنشار، ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، والاقتصار على مسحة واحدة في الرأس، ورد اليدين فيها، فيمر بيديه من المقدم إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه، والترتيب، وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، وقيل: فرض، وقيل: لا يغسل.

وفضائله عشر: السواك قبله، والتسمية أوله، وتكراره إلى الشلاث، والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، والبداءة في مسح الرأس بمقدمه، والتيامن فيه، والتقلل من صب الماء، وجعل الإناء على يمينه، وذكر الله تعالى أثناءه، وتخليل أصابع رجليه.

ومكروهاته عشر: الإكثار من صب الماء فيه، والزيادة على الشلاث في مغسوله، وعلى الواحدة في ممسوحه، والوضوء في الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله عز وجل، والاقتصار على مرة لغير العالم، وتخليل اللحية، والوضوء بماء قد توضئ به، والوضوء من إناء ولغ فيه كلب، والوضوء من الماء المشمش، والوضوء من أواني الذهب والفضة، وقيل في هذا: حرام.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

## [أولا: شروط وجوب الوضوء عشر]

قوله: (وشروط وجوبه عشرة...)؛ إلى آخره، كله واضح لا يحتاج إلى شرح.

#### [ثانيا: فرائض الوضوء عشر]

قوله: (فمفروضاته عشر)؛ تكلم فيها تقدم حيث قال: (مفروض الوضوء ومسنونه وفضائله) على الوضوء المفروض، والمسنون، والمستحب. وتكلم هنا في فرائض الوضوء، وسننه، ومستحباته.

#### 1) [النيم عند التلبسبه]

قوله: (فمفروضاته عشر: النية عند التلبس به)؛

قال في المدونة: ((ولا وضوء ولا غسل إلا بنية))(1)، وهذا المعروف من المذهب؛ لقول سبحانه: ﴿ وَمَآ المِرُوٓ اللَّهِ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾(2)، ولقول النبي النبات ... الحديث (3)، والوضوء عمل من الأعمال النبيات ... الحديث (3)، والوضوء عمل من الأعمال .

وعن مالك رواية شاذة أن الوضوء يجزئه بغير نية، وبالقول الأول قبال ربيعة، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيدة، وداود، والطبري.

وقال الثوري وأبو حنيفة: الوضوء والغسل يجزيان بغير نية، والتيمم لا يجزئه إلا بنية. وقال الأوزاعي: كل ذلك لا يفتقر إلى نية.

والنية المطلوبة في الوضوء أن يستحضر بقلبه امتثال أمر الله سبحانه في الأمر بالوضوء، أو يستحضر استباحة فعل الصلاة، أو استباحة ما لا يجوز فعله إلا بوضوء،

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 73).

<sup>(2)</sup> سورة البينة الآية: 5.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/22)، كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي، رقم: 1، ومسلم (3/ 1515)، كتاب الإمارة، باب قوله : إنها الأعمال بالنيات، رقم: 1907.

أو يستحضر رفع حكم الحدث؛ أيما<sup>(1)</sup> استحضر من هذه الثلاث أجزأه، وصح به وضوءه، وهي متلازمة؛ فلذلك صح الاكتفاء بكل واحد منها، وإن استحضر جميعها فهو أتم.

وقولنا: استباحة فعل الصلاة؛ سواء كانت الصلاة التي توضأ لها فريضة، أو نافلة، وكذلك الطواف بالبيت، أو استباحة سجود التلاوة، أو مس المصحف؛ لأنه إذا قصد بوضوءه ما لا يجوز إلا بالوضوء استلزم رفع الحدث، وإذا ارتفع حدثه جاز له سائر العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء.

واختلف إذا نوى بوضوئه ما يستحب له الوضوء ويجوز فعله للمحدث؛ كقراءة القرآن من غير مس مصحف، أو لدخول المسجد، أو للدخول على السلطان ونحوه؛ قال المازري: ((فالمشهور أنه لا يجوز له به فعل الصلاة))<sup>(2)</sup>، وهو الذي نقل ابن يونس ولم يحك غيره، وبه قال عبد الوهاب.

وقال ابن حبيب فيمن توضأ للنوم أنه يصلي به؛ فعلى هذا يجزئ في جميعها، وهو الذي صوَّب اللخمي وابن العربي<sup>(3)</sup>، وهو البين من جهة المعنى؛ لأنه إنها توضأ لينام طاهرا، أو ليقرأ القرآن، أو ليدخل المسجد على طهر، ولو كان يتوضأ ويبقى عليه حكم الحدث لما أمر بالوضوء؛ إذ لا يحصل معنى.

وأما من توضأ مجددا، ثم تبين له أنه محدث (4)؛ فقال سحنون وابن عبد الحكم لا يصلي به، وقال أشهب يجزئه ما صلى به ولا يصلي به فيها يستقبل، والقولان مرويان عن مالك. قال اللخمي وابن العربي: الصحيح أنه لا تجزئه الصلاة بوضوء التجديد؛ لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يستلزمه (5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) و (خ) [إنها] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 130 \_ 131).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 17، (مخطوط)، والقبس لابن العربي (1/ 90\_19). والمسالك له أيضا (2/ 8\_9).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [أنه كان محدثا].

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 17، (مخطوط)، والقبس لابن العربي (1/19). والمسالك أيضا (2/9).

وإن بال وقبل وأمذى ونام، ثم توضأ أجزأه وضوء واحد عن الجميع؛ وسواء استحضرها كلها ونوى فعلها، أو نسي بعضها. وكذلك إذا توضأ لصلاة جاز أن يصلي غيرها مما لم يخطر بباله أو لا؛ فلو قصد أن يصلي به الظهر دون العصر، أو الفرض دون النفل، أو بالعكس فقال ابن العربي: ((لا خلاف بين علمائنا \_ يعني أهل المذهب \_ أنه يجوز له أن يفعل به كل شيء؛ إلا أنه قد ذكر القاضي أبو الحسن \_ يعني ابن القصار \_ أن رفع الحدث إن كان مقيدا بفعل \_ مثل أن يتوضأ للظهر \_ فلا يصلي به العصر (1)).

قال ابن العربي: ((وهذا قول ساقط؛ لأن الحدث ليس بمحسوس، وإنها معناه المنع، فإذا زال المنع لم يعد إلا بعود (2) سببه))(3).

والذي نقل المازري عن ابن القصار في ذلك، أنه خرج المسألة على الخلاف في الرفض في الوضوء؛ فإن قيل بأن نية الرفض مؤثرة استباح الصلاة التي نوى دون غيرها، وإن قيل: إنها غير مؤثرة استباح الجميع، وحَكَى عن بعض الشافعية أنه لا يستبيح بها شيئا لتناقضها.

ثم خرج المازري على هذه المسألة من نوى رفع حدث البول دون اللمس أو الريح وشبهه، قال: إنه يجري في هذا ما جرى في التي قبلها<sup>(4)</sup>.

وقد ذكرنا في باب الغسل حكمَ تقديم<sup>(5)</sup> النية، وبعضَ فروعها. وحكم الوضوء<sup>(6)</sup> والغسل في ذلك متحد.

وقوله: (عند التلبس به)؛ ظاهره عند غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وبه قال

<sup>(1)</sup> عيون الأدلة لابن القصار [13/ أ] مخطوط.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [إلا بعد].

<sup>(3)</sup> القبس في شرّح موطأ لابن العربي (1/ 90). والمسالك في شرح موطأ له أيضا (2/ 8).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 130 ـ 131).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [تقدم].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [والحكم في الوضوء].

عبد الوهاب في التلقين<sup>(1)</sup>، أو عند أول مفروضه، وبه قال الشافعي. قال المازري: ((وهو ظاهر قول بعض أصحابنا))<sup>(2)</sup>.

قوله: (واستصحاب حكمها)؛ قد تقدم في الغسل الكلام في استصحاب النية.

## 2) [غسل الوجه]

قوله: (وغسل الوجه كله)؛

بالفاعضاء/المذكورة في القرآن، ولا يمكن أن يختلف في شيء منها، ويبتدئ من أعلى الوجه وهو منابت الشعر المعتاد، فلا يدخل الصلع، ويجب غسل ما على الجبهة من شعر عند الأغم<sup>(3)</sup>، ويستوعبه إلى أسفله وهو آخر عظم الذقن عند من لا لحية له، ومن له لحية فقال ابن القاسم وسحنون: إنه يغسل جميع شعر اللحية إلى آخرها. وقال أبو بكر الأبهري: يجزئه غسل ما قابل ذقنه خاصة، وبه قال أبو الفرج.

وأما حده عرضا؛ فقيل من الأذن إلى الأذن، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وقال أحمد: ويتعاهد المفصل الذي بين اللحية والأذن، ومثله في المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك. وقيل: من الصدغ إلى الصدغ؛ سواء كان ذا لحية أم لا، وهي رواية ابن وهب في المجموعة.

وحكى عبد الوهاب عن متأخري الأصحاب أن من له لحية، يغسل من الصدغ إلى الصدغ، ومن لا لحية له من الأذن إلى الأذن الله وقال هو من عند نفسه: إن غسله سنة (5)؛ قال الأشياخ: ولا يعرف هذا لغيره. قال أبو عمر: ((الخلاف معروف عن أهل

<sup>(1)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 45).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للهازري (1/ 135).

<sup>(3)</sup> الأغم من غَمَّ الشخصُ غَمَّمًا (على وزن تَعِبَ) سال شعرُ رأسِه حتى ضاقتْ جبهتُه وَقَفَاهُ، ويقال: رجل أَغَمُّ الوجهِ والْقَفَا، وامرأةٌ غَمَّاءُ مثل أحر وحراء. مادة (غمم) من المصباح المنير للفيومي.

<sup>(4)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 41).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (ص 44).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

المدينة فيها أقبل من الأذنين؛ هل يغسل مع الوجه أم لا؟ فكيف يجوز ترك بعض الوجه؟))(1).

ويغسل ما بين منخريه وظاهر شفتيه، قال ابن أبي زيد: ((وما غار من أجفانه))(2). وقال الباجي: ((ومعنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء إليه، وما لم يظهر من البشرة وشق إيصال الماء إليه باليد فلا يجب غسله؛ كجرح برأ على استغوار كثير، وما كان خلقا خلق به؛ لأنه يشق إيصال الماء إليه، ولو كان أثر الجرح ظاهرا لوجب إيصال الماء إليه وغسله))(3).

#### (3) [غسل اليدين إلى المرفقين]

قوله: (وغسل اليدين إلى المرفقين)؛ ويقال مرفق بفتح الميم وكسرها، قال الهروي: (والفتح أقيس والكسر أكثر)) (هو: المفصل الذي بين عظم الذراع وعظم العضد.

واختلف في غسل المرفقين؛ فروى ابن القاسم عن مالك إيجاب غسلها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وروى ابن نافع عن مالك أنه يبلغ بالغسل إلى المرفقين وإلى الكعبين، وأنكر هذا عبد الوهاب أن يكون هذا لمالك، وقال: إنها هو مذهب زفر، وقال أبو الفرج: يجب إدخالها في الغسل لا على معنى أن غسلها واجب، وإنها ذلك لأن به يتأتى استيعاب الذراعين، وأنكر ذلك عبد الوها ب أيضا، وقال: بل يجب غسلها لذاتها.

## 4) [تخليل أصابع اليدين]

قوله: (وتخليل أصابعهما)؛ أخرج الترمذي من حديث لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله الله الله وضأت فخلل الأصابع»، وقال: ((حديث صحيح))(5)، وأخرج

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد الير (1/ 125).

<sup>(2)</sup> النوادر لابن أبي زيد القيرواني (1/ 34). وفي متن الرسالة لـه أيـضا (ص 16) «ومـا غـار مـن ظـاهر أجفانه».

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/ 273).

<sup>(4)</sup> كتاب الغريبين للهروي، ص: 736، مادة (رفق).

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (1/ 56)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، رقم: 38.

قال اللخمي: اختلف في تخليل أصابع اليدين؛ هل هو واجب، أو مستحب؟ فذهب ابن حبيب إلى وجوبه، وابن شعبان إلى استحبابه، وقال في رواية ابن وهب: إنه رجع إلى التخليل<sup>(3)</sup>، وبه قال ابن وهب<sup>(4)</sup>.

#### (5) [مسح الرأس]

## قوله: (ومسح جميع الرأس)؛

في الصحيح: «أن النبي السمي مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» وفي بعض الروايات «بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» (5).

وفي المدونة: ((يمسح الرأس يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بها إلى قفاه، ثم

<sup>(1) [</sup>بين] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (1/ 55)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، رقم: 38.

<sup>(3)</sup> الذي رجع هنا هو الإمام مالك؛ فقد أورد الحطاب في مواهب الجليل (1/ 282) أن ابن عرفة حكى عن ابن وهب قال: رجع مالك عن إنكاره لوجوب التخليل، لما أخبرته بحديث ابن لهيعة: «كان رسول الله الله في فضوئه». وحديث ابن لهيعة أخرجه أبودود والترمذي، عن المستورد بن شداد قال: «رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره»، وليس فيه ذكر أصابع اليدين؛ قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»، وهو صحيح لغيره، أي لحديثي لقيط، وابن عباس السابقين. انظر: سنن أبي داود (1/ 57)، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، رقم: 148، وسنن الترمذي (1/ 57)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، رقم: 39، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 264)، ونصب الراية للزيلعي (1/ 27).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 3، (مخطوط)، نقله بتصرف.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (1/ 80)، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، 183. وصحيح مسلم (1/ 211)، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي، رقم: 235.

يردهما إلى المكان الذي منه بدأ، قال مالك وعبد العزيز (1): هذا أحسن ما سمعنا في مسح الرأس وأعمه عندنا))(2).

قال القاضي: ((قوله: «فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» يرفع الأشكال، ويقطع التأويل، والخلاف في تكرير المسح للرأس، ولم يأت تكرار مسح في الصحيحين، وحكم الإقبال والإدبار عندنا حكم المسحة الواحدة، ليلاقي في رديديه ما لم يلاقه في النهاب بها والإقبال هنا معناه: أقبل بهما إلى جهة قفاه، والإدبار: رجوعه كما فسر في الحديث بقوله: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما»، وقيل: بل المراد أدبر وأقبل، والواو لا تعطى رتبة، ويعضد هذا رواية وهيب في صحيح البخاري: «فأدبر بهما وأقبل» وقيل: «بدأ بمقدم رأسه»، وقيل: وأقبل، وهذا أولى مع بيانه في جميع الروايات بقوله: «بدأ بمقدم رأسه»، وقيل: معناه ابتدأ من الناصية مقبلا إلى الوجه، ثم ردهما إلى القفا، ثم رجع إلى الناصية، وهذه الأحاديث كلها في ذكر مسح الرأس، ظاهرها مسح عموم [الرأس] (4)، وهو مفسر للآية، وأن الفرض عمومه، وهو قول لمالك - رَحَمَهُ اللّهُ تعالى - وفيه حجة على من خالفه من أصحابه وغيرهم، في جواز تبعيضه على تشعب مذاهبهم في ذلك، ولم يأت في الخديث الصحيح ما يخالف هذا، ولإجماع الكل على فرض الاستيعاب في بقية الأعضاء المفروضة)) (5).

قال المازري: ((المشهور من مذهب مالك أن الواجب مسح الرأس كله، وقال ابن مسلمة: إن اقتصر على الثلث أجزأه. وقال الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه. وقال الشافعي: إن اقتصر على أقل ما يسمى مسحا أجزأه، وقدره بعض أصحابه

<sup>(1)</sup> هو عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون المدني، المعاصر للإمام مالك، وأبو الفقيه المالكي المشهور عبدالملك ابن الماجشون، سبقت ترجمته في (ص 397).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 113)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 62).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 80)، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، 184.

<sup>(4)</sup> هكذا في إكمال عياض، وهو ساقط من جميع النسخ التي بين يدي والسياق يقتضيه.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 27 ـ 28).

[أ/ 70] بثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة / في أحد قوليه: إن اقتصر على الناصية وهي: ما بين النَّزَعَتَيْن (1) أجزأه، وقريب منه رُوي عن مالك أيضا.

هذا قدر الواجب، وإلا فقد اتفق الجميع على أن الكمال في الإكمال، وإنها ما ذكرناه من الأجزاء فإنما يتعلق عندهم بها الإجزاء))(2).

وإذا فرعنا على المشهور فقال في المدونة: ((وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل، وتمسح على ما استرخى من شعرها نحو الدلالين (3)، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وإن كان شعرها معقوصا (4) مسحت على ظُفرها، ولا تنقض شعرها، ولا تمسح على خمار ولا غيره؛ فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة))، ثم قال: ((وإذا كان على الرأس حناء فلا يجزي المسح عليه حتى [تنزعها فتمسح] (5) على الشعر)) (6). أما مسح ما طال من الشعر فيدخله خلاف الأبهري فيها طال من اللحية.

وأما المسح على حائل فصح عن النبي أنه مسح على ناصيته، وعلى العمامة (أنه مسح على ناصيته، وعلى العمامة فتأول أصحابنا أنه كان (8) لعذر، وأنه لا يجوز المسح على حائل إلا لعذر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورُوي مثله عن على وابن عمر وجابر وعروة والنخعي والشعبي والقاسم. وأجاز المسح على العمامة الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق،

<sup>(1)</sup> النَّزَعَتَانِ: البياضان اللذان يكتنفان الناصية، وهي: شعر مقدم الرأس إذا طال. المصباح للفيومي، مادة: (ن ص ي).

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 144 \_ 145).

<sup>(3)</sup> أي ضَفيرتي المرأة يميناً وشهالاً. تاج العروس، مادة (دلل) (14/ 240).

<sup>(4)</sup> من عقصت المرأة شعرها: أخذت كل خصلة منه فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء، ثم أرسلتها، الوسيط، مادة (عقص) (2/ 638).

<sup>(5)</sup> هكذا في تهذيب المدونة بالتأنيث، وهو الصحيح الموافق للسياق، وفي جميع النسخ التي بين يدي [ينزعها فيمسح].

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 67).

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (1/ 230)، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم: 274.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [أن ذلك لعذر].

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

وأبو ثور. ورُوي مثله عن أبي بكر، وعمر، وسعد بن أبي وقاص، وأنس، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، رضوان الله تعالى على جميعهم.

فإن غسله بدلا من المسح أجزأه ذلك عند بعض أصحابنا؛ قاله المازري<sup>(1)</sup>. وقال الباجي: ((قال ابن شعبان: يجزئه. وقاله ابن حبيب في الخفين؛ ووجهه أنه أتى بما عليه وزيادة ممنوعة على وجه الكراهة، بمنزلة من كرر المسح))(2).

## 6) [غسل الرجلين إلى الكعبين]

قوله: (وغسل الرجلين إلى الكعبين)؛ في آية الوضوء: ﴿ وَأَرْجُلَكُمُ وَ اللهُ وَفِيهِ قَرَاءة الخَفَضُ قَرَاءة الخَفَضُ عَلَى النصب والجر، ومقتضى النصب الغسل، وظاهر قراءة الخفض يقتضى جواز المسح.

قال القاضي: ((ولا خلاف بين أئمة الفتوى (4) وفقهاء الأمصار أن فرض طهارة الرجلين في الوضوء الغسل، وأن قراءه النصب والخفض راجعة إلى معنى واحد (5) لبيان النبي ذلك بفعله في كل زمان، وأفعاله على الوجوب. وذهب داود والطبري إلى التخيير بين المسح والغسل فيها؛ لاختلاف القراءتين، والعمل بكل واحدة منها)) (6). وإحداث هذه المقالة يكفى في ردها.

وذهبت الشيعة (7) إلى أن الفرض المسح ولا يجوز الغسل، وعوَّلوا على قراءة الكسر، وعلى أحاديث رُويت عن عليٍّ وبعض الصحابة قد روي عنهم غيرها في الغسل مما هو أصح، وعمل النبي وعملهم في الغسل يردها.

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 146 ـ 147).

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (1/ 276).

<sup>(3)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الفتيا].

<sup>(5) [</sup>واحد] سقطت من نسخة (خ) و(ت) و(س).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (1/ 33).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(س) [الشافعية]، وهو خطأ من النسخ.

قال القاضي: الكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبي طرف الساق، وقيل: هما العظمان اللذان في ظهر القدم عند مَعْقِد الشراك<sup>(1)</sup>.

والقولان عن مالك، والأول أصح لغةً ومعنى، وهي المشهورة عن مالك. واختلف عندنا في دخولهما في غسل الرجلين كما تقدم من الكلام في المرفقين، وقد يفرق بينهما بأن القطع تحتهما بخلاف المرفقين؛ لكن عمل النبي الله يادخالهما حجة.

#### 7) [الوضوء بالماء الطهور]

قوله: (وفعل ذلك بالماء المطلق)؛ قد تقدم في الغسل بيانه.

## 8) [إيصال الماء إلى العضو المغسول في الوضوء]

قوله: (ونقله إلى كل عضو)؛

قال ابن يونس: قال أصبغ: ولينقل المتوضئ الماء إلى كل عضو يغسله نقلا، وسئل مالك عن الرجل يأخذ الماء لوضوئه، فإذا حمل الماء نفض يديه منه؟ قال: لا خير في ذلك وكرهه، ولا يجزئه إن فعل. قال عنه ابن وهب: هذا يَبْرُق (2) وجهُه (3).

وهذا هو المراد بنقل الماء الذي هو من فرائض الوضوء، ولا يجزئ بدونه، وهو إيصال الماء إليه؛ احترازا مما يفعله بعض العامة، يأخذ الماء حتى يجعله في يديه، شم يفرغه قبل إيصاله إلى وجهه، فهذا الذي قال مالك: بَرَق وجهه ولا يجزئه، ويعيد كل ما

<sup>(1)</sup> أي شراك النعلين. مشارق الأنوار لعياض مادة (كعب) (1/ 344).

<sup>(2)</sup> يبرُق وجهه: يلمع بالماء، والمراد أن مجرد بروق الوجه بالماء ولَـمَعَانُه لا يجزئ حتى يغسل. ومنه الحـديث المتفق عليه عن عائشة قالت: «إن رسولَ الله الله عليَّ مسرورا، تبرُقُ أسارير وجهه...» انظر: شرح مسلم للنووي (10/ 40)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 87).

<sup>(3)</sup> انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 36)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 53 ـ 54).

صلى بهذا الوضوء؛ فإنه يصير ماسحا لوجهه، والله سبحانه يقول: ﴿ قِاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ ﴾(1).

وأما لو جعل عضوا من أعضائه؛ يدَه، أو رجلَه في الماء ودلكه فإنه يجزئه. قال في المدونة: ((ومن بقيت رجلاه من وضوئه، فخاض بها نهرا، ودلكها بيديه أجزأه))(2).

وفي العتبية: ((سئل سحنون عن الرجل يكون في السفر ولا يجد الماء، فيصيبه المطر؛ هل يجوز له أن ينصب يديه للمطر ويتوضأ به؟ قال: نعم. قيل له: فإن كان جنبا؟ قال: يتجرد ويتطهر بالمطر. قيل له: فإن لم يكن المطر غزيرا؟ قال: إذا وقع من المطر ما يبل جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر))(3).

قال ابن رشد: ((أما إذا نصب يديه إلى المطر، فحصل فيهما من الماء ما يكون ينقله إلى وجهه وسائر أعضائه المغسولة، غاسلا لها، ومن بلله ما يمسح به رأسه، فلا اختلاف في صحة وضوئه. وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز أن يمسح بيديه على رأسه بها أصابه من الرش فقط، وكذلك على مذهبه لا يجزئه أن يغسل رجليه وذارعيه بها أصابها من ماء المطر، دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطر، وحكاه عن ابن/ الماجشون، وهو [ب/ 70] دليل قول سحنون في هذه الرواية.

وذلك كله جائز على مذهب ابن القاسم، ورواه عنه عيسى فيها حكاه فضل (4)، وذلك أيضا قائم من المدونة؛ فيمن توضأ وأبقى رجليه، فخاض نهرا فغسلها فيه، أن ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوء. وإن كان لم ينقل إليها الماء بيديه. ومثله في سهاع موسى ومحمد بن خالد من هذا الكتاب، وقد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر، وتدلك فيه

<sup>(1)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 73).

<sup>(3)</sup> انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 36)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 171).

<sup>(4) (</sup>فضل) هو: أبو سلمة بن سلمة بن جرير الأندلسي المالكي، سبقت ترجمته في (ص 706).

للغسل، أن ذلك يجزئه وإن لم ينقل الماء إليه ولا صبه (١) عليه، وذلك يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء))(2).

واحتجاج القاضي أبي الوليد بمسألة الغسل على الوضوء صحيح، ولا فرق بينها، ولا يخالف ابن حبيب في ذلك<sup>(3)</sup> في مغسول الوضوء كما تأوله عليه القاضي، وخرجه على مذهبه في مسألة مسح الرأس، والفرق بين المغسول والممسوح أنه في المغسول غاسلا<sup>(4)</sup> للعضو؛ سواءُ<sup>(5)</sup> أوصله إلى الماء، أو أوصل الماء إليه، بخلاف المسح؛ لأنه إذا كان رأسه مبلولا ويده جافة صار ماسحا ليده ببلل رأسه، والفرض الواجب إنها هو عكسه، وهو فرق واضح؛ فلا يلزمه التخريج ولا يكون في المغسول خلاف.

وفرق الباجي بها يقرب من هذا فقال: ((ماء المسح قليل؛ فإن<sup>(6)</sup> كان على العضو المسوح لم يكن الماسح ما سحا بالماء، وإذا كان الماء في اليد كان ماسحا بالماء، وماء الغسل يتعلق باليد [وينصرف]<sup>(7)</sup> معها على أعضاء الغسل، كان في اليد ماء أو لا لكثرته، فيكون غاسلا بالماء))<sup>(8)</sup>. قال المازري: على طرد هذا التعليل فيدخله خلاف من<sup>(9)</sup> لا يشترط بقاء البلل في المسح<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> هكذا في البيان لابن رشد، وفي النسخ التي بين يدي [ولا صب] بسقوط الضمير والسياق يقتضي ثباته.

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/171).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [في هذا].

<sup>(4)</sup> هكذا في النسخ الخمسة التي بين يدي، ولم يظهر لي وجه إعرابه؛ لأنه خبر ((أن)) فيجب أن يكون مرفوعا [غاسل].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وسواء].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فإذا].

<sup>(7)</sup> هكذا في المنتقى للباجي، وهو الموافق للسياق، وفي النسخ التي بين يـدي [يتـصرف]، والمـاء ينـصرف ولا يتصرف.

<sup>(8)</sup> المنتقى للباجي (1/ 276).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [خلاف ما].

<sup>(10)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 147).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

فانظر هؤلاء جعلوا محل النظر والخلاف إنها هو الممسوح؛ هل يتأتى فيه خلاف ما قال ابن حبيب أم لا، عكس قول ابن رشد في مسح الرأس؟

#### (9) [الدلك]

قوله: (وإمرار اليد مع صب الماء)؛ قد تقدم مثله في الغسل، والكلام فيهما سواء.

### 10) [الموالاة]

قوله: (والموالاة مع الذكر)؛ يعني أنها إنها تجب على غير الناسي؛ وظاهره سواء كان مختارا أو مغلوبا، وقد تقدم في الغسل نقل كلام ابن رشد.

وقال القاضي في الإكمال: ((وقد اختلف في الموالاة؛ هل هي فرض، أو سنة؟ فمشهور المذهب أنها سنة، وقيل: فرض قال ابن القصار: وهو ظاهر قول مالك. [وقيل: فرض مع النكر، ساقط مع النسيان. وقيل: فرض]<sup>(1)</sup> في المغسول دون الممسوح. وقيل: مستحب.

واختلف قول الشافعي في وجوب ذلك، ولم يوجبها أبو حنيفة. ثم اختلف فيمن تركها على هذا؛ فعلى (2) أنها (3) فرض يعيد في العمد والنسيان، وعلى القول أنها (4) سنة قال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه، وعند ابن القاسم لا شيء عليه في النسيان، ويعيد في العمد على مذهبه في ترك السنن عامدا، وقد يكون هذا على القول باشتراطه مع الذكر. والدليل على صحة (5) كونها مشروعة مسنونة مثابرة النبي على الموالاة ولم يذكر عنه تفريق.

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2) [</sup>على هذا؛ فعلى] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [أنه].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [أنه].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [على صحتها] ولعله خطأ من النسخ.

واختلف في حد التفريق المبطل للطهارة؛ فقيل: جفاف الوضوء. وقيل: ذلك يرجع إلى الاجتهاد؛ فقد يُسرع جفافُ الوضوء في بعض الأوقات والبلاد والأبدان الحارة، وبالضد من ذلك))(1).

فانظر مذهبه في القواعد خلاف ما صرح به أنه المشهور في إكماله، والظاهر ما في القواعد.

#### [ثالثا: سنن الوضوء عشر]

#### 1) [غسل اليدين ابتداء]

قوله: (ومسنوناته عشر: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء)؛

ثبت في الصحيح أن النبي قل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟»(2).

قال المازري في المعلم: ((اختلف في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الوضوء؛ هل ذلك عبادة أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة بقوله: (ثلاثا) قالوا: ولو كان للنظافة ما احتيج إلى التكرار؛ إذ يحصل في مرة واحدة. واحتج من قال: [إنه](3) للنظافة بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده)؛ فإذا كان الجسد طاهرا فأكثر ما في ذلك أن تنال يده أوساخ بدنه.

وفائدة الخلاف في المسألة: هل يؤمر المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقية؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوء ما نقض طهارته؛ هل يغسلها ثانية؟ فمن جعل ذلك عبادة أمر بالغسل في الوجهين، ومن علل بالنظافة لم ير ذلك مأمورا به))(4).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 86 \_ 87).

<sup>(2)</sup> متفق عليه عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 263)، كتاب الوضوء، بـاب الاستجهار وتراً، رقم: 162، وصحيح مسلم (1/ 233) كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يـده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، رقم: 278.

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> المعلم شرح مسلم للمازري (1/ 359)، وإكماله لعياض (2/ 24 ـ 25).

شرح الطهارة ۽ 929

قال القاضي: ((وعلى هذا اختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعـ د غـسل يديـ ه للوضوء؛ هل يعيد غسلها أم لا؟))(1).

وكما عد المؤلف هنا غسل اليدين من سنن الوضوء، كـذلك فعـل ابـن أبي زيـد<sup>(2)</sup> وعبد الوهاب<sup>(3)</sup>؛ وحكى اللخمي وابن رشد قولين: قيل: ذلك سنة، وقيل: فضيلة مستحىة<sup>(4)</sup>.

وهل يغسلهما مجتمعتين، أو كل يد على حدة؟ قو لان(٥)؛ والأحاديث جاءت بما يـدل على الوجهين (6)، وجاء في بعض الأحاديث [أنه غسلهم مرتين (7)، وجاء ثلاثا (8)، وقد تقدم الحديث]<sup>(9)</sup>: أنه أمر بغسلهما ثلاثا، وكلها في الصحيح. وحكى المازري اخـتلاف أهل المذهب في غسلهما هل مرتين أو ثلاثا/ والأرجح الثلاث لغير ما دليل (10).

(1) إكمال المعلم لعياض (2/ 25).

[71/1]

<sup>(2)</sup> رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص14).

<sup>(3)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 17).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 3 (مخطوط)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 108).

<sup>(5)</sup> الراجح عند المالكية استحباب كونها مفترقتين؛ لأن شأن أعضاء الوضوء التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر، ولا يجمعان، ولأنه أبلغ في النظافة. قال الشيخ خليل: «وسننه غسل يديـه أولا، ثلاثـا، تعبدا، بمطلق، ونية، ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه، مفترقتين»، وخرج المازري هذا الخلاف على الخلاف السابق؛ هل الغسل فيهما للنظافة أو تعبدي؟ ورد عليه ابن عرفة بقوله: «تخريج المازري غسلهما مفترقتين أو مجتمعتين على التعبد أو النظافة قصور». شرح التلقين للمازري (1/ 158)، والذخيرة للقرافي (1/ 274)، والتاج للمواق (1/ 242)، والشرح الكبير للدردير (1/ 97).

<sup>(6)</sup> نقل المواق في التاج والإكليل (1/ 242) أنه ليس في الأحاديث ما يدل أنه غسلهما مجتمعتين أو مفترقتين؛ وإنها فيها: «فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما»، وفي رواية «على يديه»؛ لأن «كفيه» أو «يديه» أعم، والعام لا إشعار له بالأخص. انظر في هذه الأحاديث: صحيح البخاري (1/ 77 و 78)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا، رقم: 159 و 164. وصحيح مسلم (1/ 204)، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم: 226.

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (1/84)، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، رقم: 185.

<sup>(8)</sup> صحيح البخاري (1/ 77)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم: 159.

<sup>(9)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص).

<sup>(10)</sup> شرح التلقين للهازري (1/ 158).

قال القاضي: ((اختلف العلماء في غسل اليدين للقائم من النوم قبل إدخالها في الإناء؛ فمذهبنا ومذهب عامة العلماء أن ذلك على الاستحباب وليس بواجب، خلافا لأحمد وبعض أهل الظاهر، في إيجاب ذلك للقائم من نوم الليل لا من نوم النهار، ولداود والطبري في إيجابها ذلك من كل نوم، وتنجيس الماء إن لم يغسل يده قبل إدخالها فيه.

واختلف قول مالك وأصحابه في إفساد الماء بـذلك، وعللها<sup>(1)</sup> بعض شيوخنا أن ذلك لعلّه<sup>(2)</sup> يتعلق باليدين قذَرُ ما يمسه من المغابن وشبهها من الجسد، ولا يسلم من حك بثرة ومسح عرقه وفضول جسده، فاستحب له تنظيفها لذلك. وقيل: بـل لأنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، وربها نال ذلك بيده حال نومه. وقيل: بل لما يخشى من نجاسة تخرج منه حال نومه، أو غير ذلك مما يتقذر منه. وفي الحديث نفسه: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»، وهذا تعليل بالشك والاحتياط، وهو ينفي الوجوب))(3).

وما ذكره القاضي من اختلاف قول مالك وأصحابه في إفساد الماء بذلك؛ لعله يريد إن كانت بيده نجاسة، وإن كانت يده طاهرةً فلا أعلم من قاله من أهل المذهب، وإنا أعرفه لبعض أهل الظاهر، وأحد قولي الحسن البصري. قال ابن عبد البر: ((وجماعة الفقهاء على خلاف ذلك))(4).

#### (4/3/2) [المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار]

قوله: (والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار)؛

قد تقدم ذكر هذه السنن الثلاث في الغسل واشتقاقها، ومن قال إنها سنتان (5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ت) [وعلله].

<sup>(2)</sup> سقط من نسخة (ت) و (س) [لعلة].

<sup>(8)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/89-100).

<sup>(4)</sup> التمهيد لابن عبد البر (18/ 236).

<sup>(5)</sup> راجع (ص878\_879).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

نقل ابن بطال عن ابن القصار، أن مذهب ربيعة ومالك والأوزاعي والشافعي، أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل. وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبها في غسل الجنابة دون الوضوء، وهو قول سحنون. وذهب أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق فيها دون المضمضة.

واحتج أصحابنا بأن ذلك غير مذكور في آية الوضوء، والواجب في الوضوء ما تضمنته الآية خاصة؛ والزائد سنة أو فضيلة (1).

ويجوز الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، وإفراد كل واحد منهما بهاء يخصه.

## 5) [مسح الأذنين]

قوله: (ومسح الأذنين)؛ أخرج الترمذي عن ابن عباس: «أن النبي مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» (2)، وأخرج النسائي من حديث أم عمارة وصفت وضوء النبي وقالت: «ومسح أذنيه باطنهما؛ ولا أذكر أنه مسح ظاهرهما» (3).

قال القاضي: ((ولا خلاف أن طهارة الأذنين مشروعة، ولم يأت في شيء من أحاديث الصحيحين ذكر مسحهم)).

قـال القاضي: ((وفي طي ذكرها دليل لمالك والكافة أنهما من الرأس؛ لأنه ذكر مسـح

<sup>(1)</sup> الذي في شرح ابن بطال لصحيح البخارى (1/ 254) أن العلماء اختلفوا في المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب هذه خلاصتها: الأول: سنيتهما في الوضوء والغسل معا، وبه قبال مالك والشافعي. الشاني: وجوبهما فيهما معا، وبه قال إسحاق وابن أبي ليلي. الثالث: وجوبهما في الغسل دون الوضوء وبه قبال أبوحنيفة. الرابع: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة، وبه قال أحمد. والمؤلف أخل في هذا النقل بالقول الثاني.

<sup>(2)</sup> صححه الترمذي في سننه (1/ 52)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، رقم: 36.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (1/ 58)، كتاب الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، رقم: 74.

الرأس من مقدمه إلى مؤخره، فحصل الأذنان في جملته (1))(2). وقد رَوَى ابن عباس وأبو أمامة أنه عليه السلام قال: «الأذنان من الرأس»(3).

وبهذا قال كافة العلماء أنهما من الرأس، حكمهما المسح؛ خلاف اللأبهري أنهما من الوجه؛ يغسل ظاهرهما وباطنهما معه، واحتج<sup>(4)</sup> بقول النبي السجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره (5)، واختلف في ذلك عن ابن عمر، وقال السعبي والحسن بن صالح وإسحاق: ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه.

وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما، يستأنف لهما ماء جديد بعد مسح الرأس، وهذا مذهب ابن حبيب من أصحابنا و غيره، والأظهر من المذهب عند المغاربة، وقال محمد ابن مسلمة وشيوخنا البغداديون: مسحهما فريضة كمسح الرأس<sup>(6)</sup>، وحجتهم حديث ابن عباس المتقدم.

وقال القاضي عبد الوهاب: مسح داخلهما سنة، وفي ظاهرهما اختلاف؛ قيل: سنة، وقيل: فريضة.

<sup>(1)</sup> قال ابن رشد في البيان والتحصيل (17/ 180): "والصواب ما ذهب إليه مالك يشهد بصحته الحديث: "إذا توضأ العبد المؤمن...، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه". أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله الصنابحي مرفوعا (1/ 31)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم: 06. وكذلك ابن ماجه (1/ 103)، كتاب الطهارة، باب ثواب الطهور، رقم: 282.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 37 \_ 38).

<sup>(3)</sup> أما حديث ابن عباس فأخرجه الدار قطني (1/ 98 \_ 99)، رقم: 11، وقال: والصواب مرسل، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية للزيلعي (1/ 19). وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أبو داود (1/ 33)، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ، رقم: 34، والترمذي (1/ 53)، كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، رقم: 37، وابن ماجة (1/ 152)، كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، رقم: 443.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض(3/ 135).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (2/ 185)، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: 1848.

<sup>(6)</sup> المنتقى للباجي (1/ 354)، والتمهيد لابن عبد البر (4/ 36 ـ 38)، والاستذكار له أيضا (2/ 195).

شرح الطهارة

قال ابن القصار: لا خلاف بين الأمة أنه من اقتصر على مسحهما دون الرأس، أنه لا يجزئ من مسح الرأس، والاختلاف في فرض مسح الأذنين.

قال اللخمي: في أشرافهما: ظاهرهما وباطنهما، وأما الصماخان فسنة قو لا واحدا<sup>(1)</sup>. وفي كلام عبد الوهاب أن ذلك مستحب<sup>(2)</sup>.

#### 6) [تجديد الماء لمسح الأذنين]

قوله: (وتجديد الماء لهما)؛

كافة العلماء يرون استئناف الماء لهما، وهو مشهور مذهبنا، وقال ابن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه، وقال ابن حبيب: من لم يجدد لهما الماء كمن لم يمسحهما، وفي المختصر: يستحب تجديد الماء لهما. واختلفت الآثار في ذلك عن النبي الله.

قال اللخمي: الأحاديث تقتضي أنهم لا يستأنف لهم الماء؛ لأن ناقليها سكتوا عن ذكرهما، لاعتقادهم دخولهما في مسح الرأس<sup>(3)</sup>.

## 7) [الاقتصار على مسحمً واحدة في الرأس]

قوله: (والاقتصار على مسحة/واحدة في الرأس)؛

[ب/ 71]

قال الباجي: ((وسنة مسح الرأس مرة واحدة دون تكراره ثلاثا، وبه قال أبو حنيفة، وروى ابن نافع عن مالك في مسح الرأس مرة أو مرتين، قد يقل الماء فيكون مرتين، ويكثر فيكون مرة واحدة، وليس هذا من باب التكرار، وإنها هو من باب استئناف أخذ الماء لما بقي من مسح الرأس، وقال المشافعي: يكرر مسح الرأس كسائر الأعضاء؛ ودليل المذهب<sup>(4)</sup> حديث عبد الله بن زياد، وصف وضوء النبي مرتين مرتين، ومسح

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 4 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 44).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 4 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [والدليل للمذهب]، وفي (س) [والدليل على المذهب].

رأسه مرة واحدة، وما رُوي من أنه أقبل بيديه وأدبر، فليس محل الخلاف<sup>(1)</sup> لأنـه بـماء واحد، وإنها الخلاف مع استئناف الماء))(2).

وقال اللخمي: اختلف إذا ذهب الماء من اليد قبل استيعاب مسحه، فذكر الرواية التي ذكر الباجي، قال: فذكره ابن حبيب عن مالك، وقال ابن القاسم: إن مسح بأصبع واحدة أجزأه، ومعلوم أن الأصبع لا يعم بالماء، واليه ذهب القاضي إسهاعيل، لا يراعي بقاء الماء كالتراب في التيمم<sup>(3)</sup>.

واختيار ابن الجلاب من رفع كفيه في الذهاب عن فوديه (4)، وإلـصاقهما بـالفودين، ورفعهما عن وسط الرأس في الرجوع خوفا من تكرار المسح غير محتاج إليه لما ذكر (5).

#### 8) [ردُ مسح الرأس من قفاه إلى مقدمه]

قوله: (ورد اليدين [فيها]<sup>(6)</sup>، فيمر بيديه من المقدم إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه)؛

قد تقدم نص الحديث الوارد في ذلك، وتقدم الكلام عليه<sup>(7)</sup>، وحكى القاضي أبو الوليد بن رشد في الابتداء بمقدم الرأس [فيه]<sup>(8)</sup> قولين: أحدهما: أنه سنة، والآخر (<sup>(9)</sup>:

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [محمل الخلاف].

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (1/ 277 ـ 278).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 4 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> الفود: بفتح الفاء وسكون الواو: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن، وفود الرأس جانبه والجمع أفواد. والفودان: قرنا الرأس وناحيتاه. انظر مادة (فود) من الصحاح للجوهري (2/ 520)، ومختار الصحاح للرازي (1/ 517).

<sup>(5)</sup> التفريع لابن الجلاب (1/191).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> راجع مسح الرأس من فرائض الوضوء (ص920).

<sup>(8)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> في نسخة (خ) [والأخرى] ولعله خطأ.

شرح البطهارة \_\_\_\_\_\_

أنه مستحب<sup>(1)</sup>، وابن يونس عده في السنن كما في الكتاب.

## 9) [الترتيب بين أعضاء الوضوء]

قوله: (والترتيب)؛

معناه أن يأتي بالوضوء، يبدأ بها بدأ به رسول الله الله الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه...، إلى آخره؛ فيبدأ بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين.

قال القاضي في صفة فعل النبي [في الوضوء] ((البداية بالوجه وترتيب الأعضاء على نسق القرآن ولم يرو خلاف هذا عنه؛ فاستدل به من يرى الترتيب واجبا، وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث، واحتجوا بقوله: ﴿إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ((3)) ﴿ إِنَّ الصَّقِا وَالْمَرْ وَةَ ﴾ (4) وقول النبي (نبدأ بها بدا الله به (5) ، وإن الواو أتت هاهنا للترتيب، وإلى هذا ذهب من أصحابنا محمد بن مسلمة وأبو مصعب، وحكاه عن أهل المدينة، وهو ظاهر في إحدى روايتي علي بن زياد عن مالك، وذهب معظم الصحابة والسلف إلى أن ذلك ليس بفرض، وهو مشهور قول مالك، وهو قول الكوفيين وجماعة من العلماء.

ومذهب مالك: أن الترتيب سنة، وأصل الواو أنها لا تعطي ترتيبا إلا بقرينة من غيرها ودليل سواها؛ قالوا: ولو كانت الواو تقتضي الترتيب ما احتاج النبي أن يبين البداية بالصفا، وأن علتها التبرك بها بدأ الله به، وفعل النبي يلك أنه سنة؛ لكن إنها

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 82 <u>83</u>).

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> سورة الحج الآية: 75.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية: 158.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله (2/ 886)، كتاب الحج، باب حجة النبي رقم: 1218.

يراعيه مالك في المفروض لا في المسنون، فيجعله يكرر ما قدم من المفروض دون المسنون، ويغسل ما بعده في القرب. واختلف في البعد عندنا في العامة؛ هل يعيد الوضوء، أم لا شيء عليه؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ و في الناسي هل يعيد ما قدم لا غير، أم يعيده وما بعده؟»(1).

وكذلك قال ابن رشد: ((المشهور أن الترتيب سنة، وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، ورَوَى ابن زياد عن مالك، أن من نكّس وضوءه أعاد الوضوء والصلاة، فجعله فرضا، وإليه ذهب أبو مصعب، وحكاه عن أهل المدينة)).

قال<sup>(2)</sup>: ((وإذا قلنا إنه سنة؛ فإن كان بحضرة الوضوء أخرما قدم<sup>(3)</sup>، ثم غسل ما بعده؛ ناسيا كان أو عامدا، وإن كان قد تباعد وجف وضوءه وكان متعمدا، ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدهما: إعادة الوضوء والصلاة. والثاني: إعادة الوضوء خاصة، قاله ابن حبيب. والثالث: لا يعيد شيئا، وهو قوله في المدونة. وما أدري ما وجوبه؟ وإن كان ناسيا فقال ابن حبيب: يؤخر ما قدم ويغسل ما بعده، وقال ابن القاسم: يؤخر ما قدم ولا يغسل ما بعده)).

ثم قال: ((وهذا في ترتيب المفروض، وأما المفروض مع المسنون فظاهر الموطا أنه يستحب؛ لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يمضمض؛ أنه يمضمض ولا يعيد غسل وجهه أن يمضمض ولا يعيد غسل وجهه أن وعلى ما ذهب إليها ابن حبيب يكون سنة؛ لأنه قال مرة: يعيد الوضوء إذا نكسه متعمدا كالفرضين، وله في موضع آخر ما يدل على أنه لا شيء عليه، إذا فارق وضوءه، وقال: إن نكسه ساهيا فلا شيء عليه، [قال فَضْلٌ (5): معناه] أذا فارق

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 36 \_ 37).

<sup>(2) [</sup>قال] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [تقدم].

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 20)، كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء، رقم: 36.

<sup>(5)</sup> هو: فضل بن سلمة الجهني أبو سلمة وقد سبقت ترجمته في فرائض الوضوء (ص706).

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص).

ئسرح البطيهارة \_\_\_\_\_\_

وضوءه، وأما<sup>(1)</sup> إذا لم يفارق فيؤخر ما قدم ويغسل ما بعده، ويحتمل أن يكون ذلك اختلافا من قوله، فيكون أحد قوليه مثل ما في الموطإ))(2).

فجعل القاضيان<sup>(3)</sup> الترتيب المسنون في المشهور، إنها هو فيها بين الفرائض<sup>(4)</sup> خاصة، [أ<sup>ر 172</sup>] وبهذا ينبغي أن يقيد ما في القواعد/ .

### 10) [غسل البياض بين الصدغ والأذن]

قوله: (وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، وقيل: فرض، وقيل: لا يغسل.)؛ قد تقدم في حد الوجه الكلام في هذه المسألة(5).

### [رابعا: فضائل الوضوء عشر]

#### 1) [السواك قبل الوضوء]

قال القاضي: ((لا خلاف أن السواك مشروع عند الوضوء والصلاة، مستحب فيهما،

<sup>(1) [</sup>أما] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المقدمات لابن رشد (1/18 - 82).

<sup>(3)</sup> المراد بالقاضيين: القاضي عياض، والقاضي ابن رشد، وليس المراد مصطلح ((القاضيين)) في الممذهب الذي يراد به ابن القصار وعبد الوهاب.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [الفرضين].

<sup>(5)</sup> راجع (ص 918).

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (1/ 220)، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم: 252.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه: رقم: 253.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه: رقم: 255.

قال الخطابي: ((فيه أن السواك غير واجب؛ وذلك أن ((لولا)) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعا، ولو كان السواك واجبا لأ مرهم به؛ شق، أو لم يشق))(3).

قال الباجي: ((هذا على ما علم من إشفاقه على أمته، ورفقه بهم، وحرصه على التخفيف عنهم، والمراعاة لما يشق عليهم. والمراد بالأمر هاهنا أمر الوجوب واللزوم دون الندب، وقد ندب النبي إلى السواك، وليس في الندب إليه مشقة؛ لأنه إعلام بفضيلته، واستدعاء لفعله؛ لما فيه من جزيل الثواب))(4).

وقال القاضي في بدايته النصل إذا دخل بيته بالسواك: ((معناه تكرار ذلك ومثابرته، وأنه كان لا يقتصر فيه في ليله ونهاره على المرة الواحدة؛ بل على المرار المتكررة كما جاء في الحديث الآخر، وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذو المروءة بحضرة الناس، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحفلة))(5).

وانظر ما للشيخ تقي الـدين على حديث أبي موسى في السواك<sup>(6)</sup>؛ فإنه رد على هـذا

<sup>(1)</sup> قال ابن حجر في الفتح (2/ 376): ((احتج من قال بوجوبه بورود الأمر به؛ فعند ابن ماجة من حديث أبي أمامة مرفوعا «تسوكوا»، وفي الموطأ في أثناء حديث «وعليكم بالسواك»؛ ولا يثبت شيء منها)). والأخير في الموطأ عن عبيد بن السباق مرسلاكها في التمهيد لابن عبد البر(11/ 210).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 57).

<sup>(3)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 25).

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (1/ 464 ـ 465).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 60).

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان ولفظه: «أتيت النبي و جدته يستن بسواك بيده، يقول: أع، أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع»، و «أع، أع»: حكاية لصوته أثناء الاستياك، و «يتهوع»: يتقيأ. انظر: صحيح البخاري (1/ 98)، كتاب الوضوء، باب السواك، رقم: 244، وصحيح مسلم (1/ 220)، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم: 254.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

المعنى وأجازه بحضرة الناس(1).

وقوله: «يشوص» قيل: ينقي، وقيل: يدلك، وقيل: يستاك عرضا، وقيل: يغسل، وقيل: الشوص بالطول، والسواك بالعرض. ومعنى «يتهجد»: يصلي بالليل.

قال عياض: ((قال أهل العلم: يستحب السواك [عند]<sup>(2)</sup> [1<sup>(3)</sup> تغير ريح الفم، نحو القيام من الليل))<sup>(4)</sup>. قال غيره: هو في هذا الوقت لمناجاة الملائكة وتلاوة القرآن. قال ابن بطال: ((وفي الحديث: «طيبوا طرق القرآن»<sup>(5)</sup>، يعني بالسواك))<sup>(6)</sup>.

وأخرج النسائي عن ابن عباس: «كان النبي الن

وفي العتبية: وسئل عن الأصبع إذا لم يجد سواكا؛ أيجزئ من السواك؟ قال: نعم.

قال ابن رشد: ((وهذا كما قال؛ لأن النبي رغب في السواك، فقال: «عليكم بالسواك» (<sup>9)</sup>، ولم يخص سواكا من غير سواك، وكان الاختيار أن يستاك بسواك؛ لأنه أجلى للأسنان، وأظهر للفم؛ فإن لم يجد سواكا قام الأصبع مقامه، لكونه مستاكا به ممتثلا للأمر؛ لأنه عموم لم يخص فيه سواكا بإصبع ولا غيره)) (10).

<sup>(1)</sup> انظر: إحكام الأحكام لتقى الدين بن دقيق العيد (ص 53).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [عن].

رد) في نسخة (ص) و(س) و(ر) [حالة].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 60).

<sup>(5)</sup> أخرجه البيهقي في الشعب (2/ 382، رقم: 2119) بلفظ: «طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن»، وضعفه.

<sup>(6)</sup> شرح البخاري لابن بطال (1/ 363).

<sup>(7)</sup> سنن النسائي الكبرى (1/ 163)، رقم: 405.

<sup>(8)</sup> سنن النسائي الصغرى (1/ 10)، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم: 5.

<sup>(9)</sup> سبق تخريه قريبا.

<sup>(10)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 374).

وكما قال المؤلف قال ابن يونس في فضائل الوضوء: السواك قبله. وقال ابن رشد: ((السواك عنده، ويجزئ الأصبع منه إذا لم يجد سواكا))(1).

وقال اللخمي: ((وهو مخير أن يستاك عند الوضوء، أو عند الصلاة، واستحسن إذا طال بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة...، وكره ابن حبيب سواك الرمان أو الريحان من جهة الطب))(2).

وقال عبد الوهاب: ((السواك بعود يابس أو رطب؛ إلا أن يكون صائها فيكره الأخضر له، خيفة أن يصل طعمه إلى الحلق فيفطره، فإن لم يجد شيئا فإن أصبعه يجزئه))(3).

# 2) [التسمية أول الوضوء]

قوله: (والتسمية أوله)؛

وكذلك أيضا عد ابن رشد وابن يونس التسمية أوله من فضائله.

أخرج الترمذي عن النبي أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة، ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في الباب حديثا له إسناد جيد (4). وقد تقدم في باب الغسل ما أتى به البخاري في التسمية، وهو من أحسن ما يتمسك به، واستشهد بها في الحديث من قول النبي الأن التسمية ها هنا لمعنى غير المعنى المراد، وليس فيها أمر الله» (5)؛ وهذا أخذ ضعيف؛ لأن التسمية ها هنا لمعنى غير المعنى المراد، وليس فيها أمر

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/83).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة 2 \_ 3 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> التلقين لعبد الوهاب (1/ 45 ـ 46)، وشرحه للمازري (1/ 166).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي عن سعيد بن زيد بسند حسن (1/ 37)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، رقم:25.

<sup>(5)</sup> من حديث أنس حين لم يجد الصحابة من الماء ما يكفي قال: «طلب بعض أصحاب رسول الله ﷺ الوضوء، فقالﷺ: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: «توضؤوا باسم الله»؛ فرأيت ◄

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

المتوضئين بها، وإنها هوﷺ سَمَّى للبركة.

قال القاضي: ((لم يأت في أحاديث مسلم التسمية في أول الوضوء، وكذلك ذكر أبو داود والترمذي، وأصحاب المصنفات حديث: «لا وضوء لمن لم يسم الله»، واختلف العلماء والمذهب في ذلك؛ فمعظم أهل العلم أن التسمية غير واجبة، ولا شيء على تاركها؛ لكنها فضيلة مستحبة، وهو مشهور قول مالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي. وتأول بعضهم الحديث على نفي الكمال والفضيلة. وبعضهم على أن معناه ذكر القلب والنية/ وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وذهب [ب/ 27] إسحاق إلى وجوبها وإعادة الوضوء متى (1) تركها عمدا دون الساهي. ورُوي عن مالك إنكارُ التسمية، وقال: ((أيريد<sup>(2)</sup> أن يذبح!؟))، ورُوي عنه أيضا: من شاء قالها ومن شاء لم يقلها، وحمله بعضهم على التخيير)).

قال اللخمي: ((اختلف في التسمية على ثلاثة أقوال: فذكر أبو جعفر الأجري عن مالك انه استحبها، وبه قال ابن زياد وابن حبيب، ورَأَوْا أنها من فضائله، وروي عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به؛ من شاء قال ذلك، ومن شاء لم يقله؛ فجعله بالخيار في الفعل والترك، ولم يقدم أحدهما على الآخر. وروى عنه علي ابن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذا أيريد (4) أن يذبح؟!

قال اللخمي: وقوله الأول أحسن؛ لما رُوي عنه في ذلك، [وليخرجَ](5) من

 <sup>◄</sup> الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم، وكانوا نحوا من سبعين رجلا!». أخرجه النسائي (1/ 61)، كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء، وابن خزيمة (1/ 74)، رقم: 144، والبيهقي (1/ 43)، رقم: 191 وقال: ((هذا أصح ما في التسمية)).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(س) [من] ولعله خطأ من النسخ.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يريد]. وفي (س) [أن يريد] والأخير خطأ.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 29).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [أن يريد].

<sup>(5)</sup> هكذا في التبصرة للَّخمي ، وهو المنسجم مع السياق، وفي النسخ الخمس التي بين يدي [ويخرج] بحذف اللام.

الخلاف، ولما يرجى من بركة ذكر الله، واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان، مما يدخل من الوساوس حينئذ؛ لأن فيها معنى التعوذ، وقد أمر الله سبحانه نبيه أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: ﴿إَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾(1)، وقيل: المراد بـذلك التعوذ من الشيطان))(2).

### 3) [تكرار الغسل ثلاثا]

قوله: (وتكراره إلى الثلاث)؛

أخرج البخاري من حديث ابن عباس: «أن النبي توضأ مرة مرة» (3)، ومن حديث عبد الله (4) «توضأ أمرة مرة» (6) ومن حديث عبد الله (4) «توضأ أمرتين مرتين» (6)، ومن حديث عثمان: «أنه توضا (7) ثلاثا ثلاثا» في غسل اليدين قبل إدخالهما (9) الإناء؛ وفي غسل الوجه واليدين والرجلين، وسكت عن العدد في المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس.

قال المازري: ((اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسل الوجه واليدين في الوضوء، واختلف في تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين، والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين؛ ألا ترى أنها يثبتان في التيمم ويسقط غيرهما؟ ووجه القول بأن مسح الرأس لا يكرر أن المسح تخفيف، والتكرير تثقيل، ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل. ووجه نفي التحديد عن غسل الرجلين أنها ينالها من الأوساخ في الغالب ما لا ينال

<sup>(1)</sup> سورة العلق الآية: 1.

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة 3 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/77)، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، رقم: 157.

<sup>(4)</sup> المعروف عند علماء الحديث أن ((عبد الله)) إذا أطلق ينصرف إلى ابن مسعود؛ ولكن المؤلف هنا خالف هذه القاعدة، فأطلقه وأراد به عبد الله بن زيد، لأنه المراد هنا كما في صحيح البخاري والله أعلم.

<sup>(5) [</sup>توضأ] سقطت من نسخة (س).

<sup>(6)</sup> صحيح البخاري (1/ 77)، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرتين مرتين، رقم: 158.

<sup>(7) [</sup>أنه توضأ] سقطت من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> صحيح البخاري (1/ 77)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم: 159.

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [دخولهما في].

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

غيرهما، وقد لا يحصل الإنقاء في المرتين والثلاثة لها، فكان الأحوط أن يوكل الأمر إلى الإنقاء من غير حدًّ، ومرادنا بذكر الإنقاء ما تلزم إزالته في الوضوء))(1).

قال القاضي: ((اختلفت عبارات شيوخنا في الزائد على واحدة؛ هل هو سنة، أو فضيلة، أو الثانية سنة والثالثة فضيلة، ولم يحب مالكُّ الاقتصارَ على واحدة إلا للعالم؛ مخافة أن لا يحسن الاستيعاب بها. قال علماؤنا: وإنها الاختلاف من فعل النبي في الوضوء مرة أو مرتين؛ ليري الرخصة لأمته، والتسهيل، وبيان الفرض من الزيادة عليه))(2).

قال ابن رشد في تفسير قوله في المدونة: ((لم يوقت مالك في الوضوء واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ))(3): ((فيه مسائل:

- إحداها<sup>(4)</sup> أن الأعداد في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ في مرة واحدة أو مرات.
  - ✓ والثانية: أن تكرار الغسل ثلاثا مستحب إن أسبغ بها دونها.
    - ✓ والثالثة: أن ما فوق الثلاث مكروه إن أسبغ بها دونها.
- ✓ والرابعة: أن الثلاث أفضل من الاثنين، وأنه مخير بين الاثنتين والـثلاث). شم
   ذكر مسائل ليست من الباب<sup>(5)</sup>.

واختلف الأشياخ؛ ماذا ينوي في التكرار؟ فقال عبد الحق: ما زاد على الفرض يجب أن يفعل بنية كمال الفرض؛ لتنوب له الغسلة الثانية عما نقص من الأولى؛ فإن أتى

<sup>(1)</sup> المعلم للمازري (1/ 349)، وإكماله لعياض (2/ 13).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 13 ـ 14).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 113)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 61).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [إحداهما] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> المقدمات المهدات لابن رشد (1/84).

بالثانية والثالثة بنية الفضل، فإنه إن ظهر في الأولى نقص فيتخرج على الخلاف فيمن توضأ مُجِدِّدا، ثم تبين أنه محدث.

وقال الباجي: ((إنها يأتي بها بنية الفرض بمنزلة تطويل القراءة في الصلاة والركوع والسجود؛ لأن النفل ليس من جنس الفرض فيتمم به فضيلته؛ ألا ترى أن من صلى صلاة فرض فذا، ثم أراد أن يعيدها في جماعة للفضيلة؟ فإنه لا يعيدها إلا بنية الفرض (1)، ولو صلاها بنية النفل لما كملت بها فرضية الأولى))(2).

وقال المازري: ((الظاهر من مذهب الجمهور أنه ينوب مجرد الفضيلة فيها زاد على قدر الواجب. قال: وهذا هو الأصل)) (3).

واعترض على المذهبين المتقدمين، والبين<sup>(4)</sup> ـ والله تعالى أعلم ـ وهو الذي يظهر من أجوبة مالك وغيره؛ أن هذا التكرار لا يفتقر إلى نية تخصه، وإنها ينوي أو لا عند الشروع في الوضوء أنه يرفع به الحدث، أو يمتثل أمر الله، أو يستبيح العبادة، ولا يحتاج أن ينوي في كل عضو أو فعل كونه واجبا أو غير واجب، وكذلك الصلاة وغيرها، إنها ينوي عند الدخول فيها امتثال الأمر بالأداء، ولا يخص البعض دون البعض بنية؛ فإذا تبين أنه أسبغ بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة أجزأه، ولهذا قال مالك: ((لا أحب الاقتصار على

<sup>(1)</sup> رَدَّ المازري في شرح التلقين (1/ 170) على الباجي هنا فقال: ((هذا التشبيه عندي غير صحيح)).

والمعروف عند المالكية أن في إعادة الصلاة جماعة في حق من صلى منفردا أربعة أقوال: قيل: تعاد بنية النفل، وقيل: بنية الفرض، وقيل: بنية الإكمال، وقيل: بنية تفويض أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه، وهو المشهور، وعليه اقتصر الشيخ خليل فقال: «وندب لمن لم يحصله أن يعيد مُفَوِّضاً»، وقد جمع هذه الأقوال من قال:

في نية العود للمفروض أقوال: فرض، ونفل، وتفويض، وإكمال

انظر: الشرح الكبير للدردير (1/ 320 ـ 321)، وحاشية الطالب بن الحاج على شرح ميارة (2/ 36)..

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (1/ 303 ـ 304).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 169).

<sup>(4) [</sup>المذهبين المتقدمين، والبين] بياض في نسخة (ر).

شرح الطهارة 🚤

الواحدة إلا من عالم))<sup>(1)</sup>؛ مخافة أن يقصر غير العالم فيختل وضوءه، فلو كانت الثانية والثالثة تفعل بنية النافلة، وإذا اختلت الأولى لا تجزئه/ الثانية، فكيف كان يصح هذا [أ/ 23] الجواب؟ والله سبحانه أعلم.

#### 4) [المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم]

قوله: (والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم)؛

أخرج النسائي من حديث لقيط بن صبرة عن النبي أنه قال: «أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»(2).

قال الخطابي: ((الحث والتحريض على الاستنشاق في الوضوء إنها جاء لما فيه من المعونة على القراءة، وتنقية مجاري النَّفُس الذي تكون به التلاوة، وبإزالة ما فيه من التفل تصح مخارج الحروف))(3).

#### 5) [البدء في مسح الرأس من مقدمه]

قوله: (والبداءة في مسح الرأس بمقدمه)؛

قد تقدم الحديث في صفة مسح النبي أله وقوله فيه: «بدأ بمقدم رأسه» وما قال القاضي عليه (4)، وكذا عد ابن يونس الابتداء بمقدم الرأس فضيلة، وحكى ابن رشد فيه قولين: أحدهما: أنه سنة، والآخر: أنه مستحب (5).

#### 6) [البدء بالميامن قبل المياسر]

قوله: (والتيامن فيه)؛ يعني: البداية باليمين قبل اليسار في غسل اليدين

<sup>(1)</sup> انظر: مواهب الجليل للحطاب (1/ 376).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في (ص 879) من هذا الكتاب. سنن الغسل: الاستنشاق/الاستنثار.

<sup>(3)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 47).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 20 و 21 92) من هذا الكتاب. فرائض الغسل: مسح الرأس.

<sup>(5)</sup> المقدمات لابن رشد (1/82 ـ 83).

والرجلين، وكذا عده ابن يونس في الفضائل، وحكى ابن رشد فيه قولا أنه سنة (1). وقد تقدم الحديث الصحيح الوارد في ذلك (2). وفي المدونة عن علي وابن مسعود؛ أنها قالا: «لا نبالي بدأنا بأيهاننا أو بأيسارنا» (3).

والفرق بين تقديم غسل الوجه على اليدين، واليدين على الرأس، والرأس على الرجلين؛ الذي قيل في ذلك كله أنه فرض أو سنة، وتقديم اليمين على اليسار: أن تلك الأعضاء مذكورة في الآية بعضها بعد بعض؛ فمن رأى أن الواو تقتضي الترتيب قال بوجوبه، وأما الأيدي والأرجل فليس في الآية ذكر لأحدها قبل الأخر، وإنها قال: ﴿ وَ أَيْدِيَكُمُ وَ الله مَا والرجلين معا، فلما لم يمكن غسلها معا، وكان غسل أحدهما يشغل عن الآخر فلابد من البداية بأحدهما، استحب التيمن في ذلك؛ ألا ترى أن الأذنين لما أمكنه فعلها مرة واحدة لم يستحب فيها تيامن؟

#### 7) [الاقتصاد في استعمال الماء]

قوله: (والتقلل من صب الماء)؛ قد تقدم هذا أيضا في الغسل (5).

### 8) [وضع إناء الوضوء على اليمين]

قوله: (وجعل الإناء على يمينه)؛

وكذا عد ابن يونس وابن رشد جعل الإناء على اليمين من الفضائل<sup>(6)</sup>. وقال بعض الناس: لا ينتهي إلى أن يعد في الفضائل، وقوله ظاهر.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup> راجع (ص889) من هذا الكتاب. فضائل الغسل: البدء بالميامن قبل المياسر.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 123)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 67).

<sup>(4)</sup> سورة المائدة الآية: 7.

<sup>(5)</sup> راجع (ص99هـ992) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل: الإسراف في استعمال الماء.

<sup>(6)</sup> المقدمات لابن رشد (1/83).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

وهذا في الإناء المتسع الفم، الذي يمكن إدخال اليد فيه، وأما الضيق الذي لا يدخله اليد فلا يتأتى الوضوء منه مع جعله على اليمين.

### 9) [الذكر أثناء الوضوء]

قوله: (وذكر الله عز وجل [أثناءه] (1))؛

وكذا<sup>(2)</sup> عد ابن رشد الذكر على الوضوء في الفضائل<sup>(3)</sup>.

وقد عين بعض المتأخرين دعوات تقال على الوضوء، من غير أن يُسندوا منها شيئا صحيحا ولا سقيها، وإنها نظروا إلى ما يناسب كل عضو فدعَوْا به عنده؛ فمن شاء تلك الدعوات [أو شيئا منها] (4) من غير أن يعتقده سنة، أو يأتي بها إتياتا يتوهم أنه سنة، فذلك واسع إن شاء الله تعالى (5).

### 10) [تخليل أصابع الرجلين]

### قوله: (وتخليل أصابع رجليه)؛

أخرج الترمذي من حديث المستورد بن شداد: «أنه رأى النبي إذا توضأ دلّك أصابع رجليه [بخنصره] (6)»، وقال: حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة. وقد تقدم حديث ابن عباس؛ وفيه الأمر بتخليل أصابع اليدين والرجلين (7). [وفي الفضائل عد ابن رشد تخليل أصابع الرجلين (8)] (9).

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وكذلك].

<sup>(3)</sup> المقدمات لابن رشد (1/83).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> أورد الإمام النووي تلك الأدعية في كتاب (الأذكار) ونسبها لبعض السلف إلا أنها لا أصل لها. انظر: الفتوحات الربانية، على الأذكار النووية، لابن علان الصديقي (2/ 27 - 32).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [بخنصريه].

<sup>(7)</sup> سبق تخريج الحديثين في (ص 920) من هذا الكتاب. فرائض الوضوء: تخليل أصابع اليدين.

<sup>(8)</sup> المقدمات لابن رشد (1/83).

<sup>(9)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص).

وقال اللخمي: ((اختلف في تحليل أصابع الرجلين: هل هو مرغب فيه، أم لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه مستحب، وقال مالك في مدونة أشهب في تخليل [أصابع]<sup>(1)</sup> الرجلين: ما علمت ذلك ولا من الجنابة، ولا خير في الغلو والجفاء، ورَوَي [عنه]<sup>(2)</sup> ابن وهب أنه رجع إلى تخليل أصابع يديه ورجليه، وبه قال ابن وهب<sup>(3)</sup>). قال اللخمي: ((وبه أقول))، واستدل بحديث ابن عباس المتقدم.

قال: ((وفائدة التخليل إيصال الماء وإمرار اليد؛ لأنه بذلك يسمى غاسلا؛ وإن لم يستوعب بالماء تلك المواضع، أوشك في عمومه، وجب عليه إيصاله باليد، وإن أيقن بوصول الماء كان التخليل على الخلاف في التدلك))(4).

#### [رابعا: مكروهات الوضوء عشر]

#### 1) [الإسراف في استعمال الماء]

قوله: (ومكروهاته عشر: الإكثار من صب الماء فيه)؛

قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة، وأن الإكثار من الماء أحدثه الخوارج<sup>(5)</sup>، وأخرج الترمذي أن النبي الله قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان؛ فاتقوا وسواس الماء»، وضعف سنده<sup>(6)</sup>.

## 2) [الزيادة على العد المحدد شرعا في المغسول والممسوح]

قوله: (والزيادة على الثلاث في مغسوله، وعلى الواحدة في ممسوحه)؛

وقد تقدم من كلام ابن رشد كراهة ما زاد على الثلاث (7)، مثل ما قال المؤلف.

ساقط من نسخة (ص) و (س) و (ر).

<sup>(2)</sup> هكذا في تبصرة اللخمي وهو أوضح، وسقط من النسخ التي بين يدي.

<sup>(3)</sup> سبق في (ص 920) من هذا الكتاب. فرائض الوضوء: تخليل أصابع اليدين.

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 3 (مخطوط).

<sup>(5)</sup> راجع (ص890\_198) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل.

<sup>(6)</sup> سنن الترمذي (1/ 84)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، رقم: 57.

<sup>(7)</sup> راجع (ص 943) من هذا الكتاب. فضائل الوضوء: [تكرار الغسل ثلاثا].

واللخمي والمازري قالا فيها زاد على الثلاث: إنه ممنوع (1)، وقالا: لقول النبي فيها زاد على الثلاث: «قد أساء وتعدى وظلم» (2).

وانظر: إذا شك، فلم يدر؛ هل معه غسلتان أو ثلاث؟ فحكى المازري تنازع الأشياخ؛ هل يأتي بالغسلة التي تحصل اليقين بتهام الثلاث، أو يكره ذلك<sup>(3)</sup> مخافة أن تكون رابعة فيقع في المحظور<sup>(4)</sup>.

### 3) [الوضوء في المراحيض]

قوله: (والوضوء في الخلاء)؛ قد تقدم الكلام عليه في الغسل(5).

## 4) [الكلام بغير ذكر الله تعالى]

قولة: (والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى)؛ قد تقدم مثله في الغسل (6).

## 5) [الاقتصار على غسلة واحدة لغير العالم بأحكام الطهارة]

قوله: (والاقتصار على مرة لغير العالم)؛

قد تقدم من (<sup>7)</sup> رواية البخاري عنه الطِّيلا «أنه توضأ مرة مرة»، وروي عن مالك: لا

<sup>(1)</sup> شرح التلقين للهازري (1/ 169).

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (1/94)، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم: 135، وكذا النسائي في سننه (1/88)، كتاب الطهارة، باب الاعتداد في الوضوء، رقم: 140، وابن ماجة في سننه (1/146)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، رقم: 422.

<sup>(3) [</sup>ذلك] سقطت من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (1/171).

<sup>(5)</sup> راجع (ص96) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل.

<sup>(6)</sup> راجع (ص 897) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل.

<sup>(7) [</sup>من] ساقط من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> راجع (ص 942) من هذا الكتاب. فضائل الوضوء [تكرار الغسل ثلاثا].

[ب/ 73] أحب/ الواحدة إلا من العالم بالوضوء، ولا أحب أن ينقص من اثنتين، ولا يـزاد عـلى ثلاث. كذا نقله ابن يونس.

وقال ابن رشد: ((الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة؛ فقيل: لترك الفضيلة، وقيل: مخافة أن لا يعم بها. قال: وهو دليل ما رُوي عن مالك: لا أحب الواحدة إلا للعالم (1) بالوضوء))(2).

قال اللخمي: ((وأجاز مالك في المدونة أن يتوضأ مرة إذا أسبغ، وقال أيضا: لا أحب الواحدة إلا من العالم، وقال في سماع أشهب: الوضوء مرتبان مرتبان ((3) وثلاث ثلاث، قيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال: في مختصر ابن عبد الحكم: لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا))(4).

فظاهر كلام اللخمي أنه حمل هذه الرواية على الخلاف، فتجيء ثلاثة أقوال، وعند ابن رشد قولان، ويحتمل أن تكون الرواية المفصِّلة بيانا؛ فلا يكون فيها إلا قول واحد. والله سبحانه أعلم.

### 6) [تخليل اللحية الكثيفة]

### قوله: (وتخليل اللحية)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [إلا من العالم].

<sup>(2)</sup> المقدمات المهدات لابن رشد (1/84).

<sup>(3) [</sup>مرتان] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة: 2 (مخطوط).

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (1/ 44)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم: 29.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه (1/ 46)، رقم: 31.

شرح الطهارة ي

قال القاضي: ((ولم يأت في هذه الأحاديث \_ يعني التي في مسلم \_ تخليل اللحية كما جاء تخليل شعر الرأس في الغسل، فدل أنه غير مشروع، وبهذا احتج مالك على عيب التخليل في الوضوء، وهو مشهور قوله، وقوله الآخر \_ وقاله ابن عبد الحكم \_ يخللها في الوضوء كالغسل))(1). وحكى المازري ثلاثة أقوال: الكراهة؛ لأنه تعمق (2)، والوجوب؛ كالغسل، والاستحباب؛ خروجا من الخلاف(6).

وهذا كله في الشعر الكثيف الساتر لما تحته، وإن كان الشعر غير ساتر لما تحته وجب إيصال الماء إلى البشرة. قاله عبد الوهاب والباجي<sup>(4)</sup>.

#### 7) [الوضوء بماء مستعمل في الطهارة]

قوله: (والوضوء بماء قد توضئ به)؛

أما الماء المستعمل فهو: الماء الذي قد توضأ به محدث أو اغتسل<sup>(5)</sup> به جنب. قال مالك في المدونة: «ولا يتوضأ بهاء قد تُوضئ به مرة، ولا خير فيه، قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره توضأ به أحب إلي؛ إن كان الذي توضأ به أولا طاهر الأعضاء، ولا ينجس ثوبا أصابه» (6).

وقول ابن القاسم هو الذي أتى به القاضي عبد الوهاب، وحكى عن مالك في مختصر ابن أبي زيد، وابن القاسم في كتاب ابن القصار، وأصبغ في كتاب ابن حبيب؛ أنه طاهر غير مطهر. وقال الأبهري: يجمع بينه وبين التيمم لـصلاة واحدة، قال: والأول أقيس، وروي عن أبي حنيفة أنه نجس، وبه قال أبو يوسف.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 38).

<sup>(2)</sup> المراد بالتعمق: التشدد والتنطع المنهى عنه شرعا.

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للهازري (1/141).

<sup>(4)</sup> التلقين لعبد الوهاب (1/ 41)، والمنتقى للباجي (1/ 272).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [غسل].

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 115)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 62).

### 8) [الوضؤ من إناء ولغ فيه كلب]

### قوله: (والوضوء من إناء ولغ فيه كلب)؛

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة، عن النبي الله الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات، وسكت عن قوله: «فَلْيُرِقْه»، في رواية أخرى. ورواه مالك: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»، وفي بعض الروايات: «أولاهن بالتراب»، وفي رواية: «عفروا<sup>(1)</sup> الثامنة بالتراب».

قال القاضي: ((وولوغ الكلب هو: أخذ الماء بلسانه، ويسمى شربا، ومنه حديث مالك: «إذا شرب الكلب...» انفرد به مالك بلفظ الشرب<sup>(3)</sup>، وكلُّ ولوغ شربٌ...<sup>(4)</sup>، ولا يكون الولوغ إلا في السباع وكل [ما]<sup>(5)</sup> يتناول الماء بلسانه دون شفتيه))<sup>(6)</sup>.

قال المازري: ((اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب؛ هل هو تعبد، أو لنَجاسةٍ؟ فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع مراتٍ؛ أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء، وقد يحصُل في مرةٍ واحدة.

<sup>(1)</sup> العَفَرُ بفتحتين: وجه الأرض، ويطلق على التراب، وعَفَرْتُ الإناءَ عَفْراً من باب ضرب: دلكتُ ه بـالعَفَر، وعفَرتُه بِالتثقيل مبالغة. المصباح المنير للفيومي (ص159)، مادة: (عفر).

<sup>(2)</sup> هذه الروايات عند مسلم؛ وكلها عن أبي هريرة إلا رواية: «عفروا الثامنة» فعن عبد الله بن المغفل. انظر: صحيح مسلم (1/ 234 ـ 235): كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم: 279 و280. والموطأ (1/ 34)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم: 65.

<sup>(3)</sup> قوله: «انفرد به مالك» أي: بالسند لا بالكتاب، بمعنى أن مدار سند الحديث بهذا اللفظ عليه؛ وإلا فقد أخرجه عنه الشيخان وغيرهما؛ انظر: صحيح البخاري (1/ 18)، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم: 182، وصحيح مسلم (1/ 234): كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم: 279.

<sup>(4)</sup> في المشارق لعياض هنا: [وليس كل شرب ولوغا؛ فالشرب أعم].

<sup>(5)</sup> في النسخ الخمس [من]، وفي المشارق لعياض، [ما] وهو أولى؛ لأن ((من)) للعاقل وهو الإنسان وإنها يشرب بشفتيه.

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 286)، مادة: (ولغ).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

واختلف عندنا؛ هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه أم لا؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام<sup>(1)</sup> من قوله: «إذا ولغ الكلب»؛ هل هي للعهد، أو للجنس؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه؛ لأنه قيل: إنها سببُ الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها.

وهل يغسل الإناء من ولوغه في الطعام أيضا؟ خلاف، ويصح أن يبني على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة؛ إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام))(2).

قال القاضى: ((اختلف فى غسل الإناء من ولوغه، وفى العلة فى ذلك، وفى حكم الماء الذى ولغ فيه؛ هل هو نجسٌ أم لا؟ فمذهبنا ما تقدم من طهارته، وأن الغسل تعبد مستحق العدد، وهو مذهب أهل الظاهر (3)؛ لكن يُتنزَّة عنه (4) عندنا مع وجود غيره، وهو قول الأوزاعى، وقال الليث: من لم يجد سواه توضأ به ثم يتيمم، ووافقنا الشافعي فى العدد وخالف فى نجاسة الكلب؛ فقال: هو نجسٌ، وقد حُكي هذا عن سحنون وعبد الملك وبعض أصحابنا.

وطرَدَ بعضُهم أصلَه في ذلك إذا أدخل يدَه في الإناء، ووافقه أبوحنيفة في نجاسته وخالف الكل في العدد، وقال: يُغسَلُ حتى ينقى، وقد تأوله بعضهم على قول مالك، وتأوَّل عليه أيضا تضعيفَ الغسل جملة؛ لمعارضة الحديث لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (5) / وقوله: يؤكل صيده، فكيف يُكره لعابه؟

وقال أحمد: يغسل سبعًا، الثامنة بالتراب على ما جاء في الحديث الذي ذكر (6) مسلم أيضا عن ابن مغفّل في الكلب.

<sup>(1) [</sup>واللام] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المعلم للمازري (1/ 268)، وإكماله لعياض (2/ 101).

<sup>(3)</sup> المحلي لابن حزم (1/ 112 ـ 113).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(س) [منه].

<sup>(5)</sup> سورة المائدة: 5.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [ذكره] وما أثبت أولى؛ لأن الضمير العائد إلى الموصول إذا نصب بالفعل فحذفه كثير منجلي.

وحجتنا: أن التعفير ليس في سائر الأحاديث، وقد اضْطُرِبَ فيه؛ فقد رُوي عن أبى هريرة: «أولاهن بالتراب» ذكره مسلم، ورُوي عنه: «أولهن أو أخراهن بالتراب»، ورُوي: «أخراهن بالتراب». وكذلك اختلف في تأويل مذهب مالك في غسله؛ هل هو على الوجوب أو [على](1) الندب؟ وكذلك اختلف مذهبنا متى يُغسل؟ هل عند استعاله أو عند ولوغه؟ وهو مبني على الخلاف؛ هل هو تعبُّد فعند ولوغه، أو للتنجيس فعند استعاله؟

وأما تعليل ذلك فقيل: ما تقدم من إذاية الضيف وترويع الغريب المسلم، وقيل: لعدم توقيه الأقذار وأكله الأنجاس، وكان شيخنا القاضي أبو الوليد بن رُشدٍ يندهب إلى أن ذلك توقيا وحماية؛ مخافة أن يكون كلبا فيستضِرُّ مستعملُ سؤره بها لعله خالطه من لُعابه المسموم<sup>(2)</sup>.

قال: وشرع النبي على غسل الإناء من ذلك سبعا يصحح التأويل؛ لأنّا [قد] (3) وجدنا الشرع قد استعمل السبع فيما طريقه التداوي؛ لاسيما ما يتعلق بسُمٌّ، كقوله: «من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سُمُّ» (4)، وقوله في مرضه: «هرقوا (5) عليّ من سبع قِلَل (6) لم تُحْلَلُ أَوْكِيَتُهُنَّ » (7).

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 90\_19).

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص؛ صحيح البخاري (4/ 1750)، كتاب الأطعمة، باب العجوة، رقم: 5445، وصحيح مسلم (3/ 1618)، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، رقم: 2047.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [هريقوا].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [قِرَب].

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري عن عائشة في صحيحه (1/87)، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في الْمِخْضَب، رقم: 195.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

وأما قوله في الحديث: «فليرقه»، وقوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...»؛ فيحتج به من يراه نجسا. وغيره يقول: بل لتقذره؛ وعلى هذا اختلف: هل يغسل به الإناء إذا لم يجد غيره، وإن كان عندنا طاهرا لقوله الناسخة: «فليرقه».

والمتحصل من مذهبنا في سؤر الكلب أربعة أقوال: طهارته، ونجاسته، والفرق بين سؤر الكلب (1) المأذون في اتخاذه وغيره، وهذه الثلاثة الأقوال لمالك، والرابع: [قول] (2) عبد الملك (3) في الفرق بين البدوي والحضري (4).

وقوله في حديث ابن المغفل في قتل الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب...» الحديث حجة لأحد القولين في غسل الإناء من المأذون؛ لأنه جاء بعد الترخيص في اتخاذه؛ فدل أنه نسخ قتله بهذه العبادة الأخرى، والله سبحانه أعلم، وقد يحتمل أنه راجع إلى الكلاب الأخر.

وقد اختلف في غسل الإناء من سؤر الخنزير: هل يقاس على الكلاب<sup>(5)</sup> لنجاسته، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، أو لتقذره وأكله الأنجاس، وهو أحد

 <sup>(1) [</sup>الكلب] ساقط من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [مذهب] وما أثبت أولى؛ لأن رأي عبد الملك هو قول من المذهب وليس مذهبا من المذهب.

<sup>(3)</sup> المراد: عن عبد الملك بن الماجشون، وهو الذي نُقِلَ عنه التفريقُ بين الكلب البدوي فيحمل على الطهارة؛ والكلب الحضري فيحمل على النجاسة؛ ولعل علة ذلك أن اقتناء البدوي مباح من أجل الضرورة، بينها اقتناء الحضري معصية. انظر: شرح مسلم للنووي(3/ 184)، وطرح التثريب للعراقي (1/ 11/2)، ومواهب الجليل للحطاب (1/ 255).

<sup>(4)</sup> لعل القول المناسب اليوم في هذا العصر عكس قول ابن الماجشون وهو: التفريق بين الكلب الحضري المأذون في اتخاذه للصيد أو للحراسة أو للرعي، فيحمل على الطهارة، والكلب البدوي فيحمل على النجاسة؛ إذا قصد بالحضري الذي يخضع للمراقبة الطبية ويعتنى بمأكله ومأواه أكثر من بعض بني الإنسان، وقصد بالبدوي التائه في الأزقة والشوارع.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [الكلب].

قولي مالك، أو لا يُغْسَل لأنه لا يُستعمَل ويُتقَّي (1)؛ فلا توجد فيه علة الكلب من أذى الناس وهو أحد قولي مالك والشافعي))(2).

#### 9) [الوضوء بالماء المشمس]

قوله: (والوضوء من الماء المشمس)؛ الماء المشمس هو: المسخن بالشمس(3).

ولعله إنها كرهه [تطببا]<sup>(4)</sup>، ورأيت للشهاب القرافي<sup>(5)</sup> أنه [قال]<sup>(6)</sup>: إنها يتقي [من جهة الطب المشمسُ في أواني الصُّفر<sup>(7)</sup>؛ فإنه يتقى]<sup>(8)</sup> منه توليد البرص<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ويُقْتنَى] وكذا في الإكهال لعياض، وكلاهما صحيح من حيث المعنى؛ فـ(رُيُتَقَّى)) معناه: الخنزير لا يستعمل الكلب وإنها يجتنب، أما ((يقتنى)) فمعناه: الخنزير لا يستعمل ولا يتقنى كالكلب.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 101 \_ 104).

<sup>(3)</sup> المراد بالماء المسخن بالشمس هو: الماء المعرض لأشعة الشمس مباشرة حتى يسخن، أما الماء المسخن بالطاقة الشمسية اليوم، فلا ينطبق عليه هذا؛ لأنه إنها يسخن بالطاقة الكهربائية المتولدة عن حرارة الشمس؛ وحتى الماء المسخن بالشمس مباشرة إنها ورد في النهي عن استعاله أحاديث غير صحيحة؛ منها: «لا تغسلوا صِبْيَانكُمْ بِالمَاءِ الَّذِي يسخن بالشمس؛ فإنَّه يُورث البرَص»، وحديث: «لا تفعلي يا هيراء؛ فإنه يورث البرص»، وحديث: «نهى رَسُول الله الله الله الله الماء المسمس، أو يُغتسل بِهِ»؛ قال على الحديث: لا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث مسند؛ بل كلها باطلة لا يحلُّ لأحد الاحتِجاجُ على والله أعلم. انظر: سنن الدار قطني (1/ 83)، والسنن الكبرى البيهقي (1/ 6)، ونصب الراية للزيلعي (1/ 101)، والبدر المنير لابن الملقن (1/ 428)، والتلخيص لابن حجر (1/ 142).

<sup>(4)</sup> هكذا في نسخة (خ)، وفي غيرها [تطيبا].

<sup>(5) (</sup>القراف) هو: أبو العباس أحمد بن إدريس المغربي الأصل، المصرى المولد والوفاة، المشهور بالقرافي، من علماء المالكية الفقيه الأصولي المفسر، (د626ت884ها)، له مصنفات جليلة منها: الـذخيرة في الفقه، والفروق في الأشباه والنظائر. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص 128 ـ 130).

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> الصُّفر بضم الصاد: النُّحاس. القاموس المحيط لفيروزآبادي (1/ 546)، مادة: (صفر).

<sup>(8)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> الذخيرة للقرافي (1/ 170).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

وأما المسخن بالنار فسئل عنه مالك فقال: ((لا بأس به وأنا أفعله)). قال ابن رشد: ((وقد رُوي عن مجاهد كراهة الوضوء بالماء المسخن؛ قال: ويحتمل أن يكون إنها كرهه (1) من أجل التنعم، والصبر على الوضوء بالماء البارد أعظم أجرا؛ لما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره))(2).

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق على جواز الوضوء بالماء المسخن غير مجاهد فإنه كرهه(3).

وفي العتبية عن مالك أنه سئل عن الاغتسال بالماء المسخن من الحمام؟ فقال: والله ما يعجبني ذلك، والغسل من البئر أحب إليّ. وقال: والله ما دخول الحمام بصواب؛ فكيف يغتسل من ذاك الماء؟

قال ابن رشد: ((كراهته لذلك<sup>(4)</sup> لوجهين: أحدهما: أنه يسخن بالأقذار والنجاسات. والثاني: أنه تختلف فيه الأيدي؛ فربها يتناوله من لا يتحفظ))<sup>(5)</sup>.

#### 10) [الوضوء من أواني الذهب والفضم]

قوله: (والوضوء من أواني الذهب والفضة، وقيل في هذا: حرام)؛

صح عن النبي أنه قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنها يجرجر (6) في بطنه نار جهنم» وفي أخرى: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة...» (7)، وصح عنه الله الله المناه ال

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [ويحتمل أنه كرهه].

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 131 ـ 132).

<sup>(3)</sup> نقله ابن حجر في فتح الباري (1/ 299).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [ذلك].

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 117).

<sup>(6)</sup> الجرجرة هي: تردُّد الماء في الفم وصبه في الحلق وصوته في الجوف. جامع الأصول لابن الأثير (1/ 386).

<sup>(7)</sup> أخرجه الشيخان عن أم سلمة؛ صحيح البخاري (4/ 1804)، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم: 5634، وصحيح مسلم: (3/ 1634) (كتاب اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة)، رقم: 2065.

تشربوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا... (1)» الحديث (2).

قال القاضي: ((أجمع العلماء أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعمالهما لا يحل، وما رُوي عن بعض السلف في إجازة ذلك فشاذ؛ والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك.

واختلفوا في اقتنائها لغير الاستعمال؛ فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يجوز. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، كاتخاذ ثياب الحرير واقتنائها، وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج [ذلك](3) من مسائلنا في التجارة بها، ولشيوخنا في هذه المسائل تأويلات معروفة.

واختلف في التوضإ من ذلك؛ فعندنا (4) أنه يصح مع تحريم فعله، وقال داود: لا يصح بناء على الأصل في الصلاة في الدار المغصوبة، وعندنا وعند الكافة يصح، البرام واختار بعض أصحابنا الإعادة/ في الوقت، وهو مبني على الصحة، وعند أهل الظاهر أنها باطل.

واختلف فيما ضُبِّب<sup>(5)</sup> منها، أو كانت فيه حلقة؛ فمذهبنا ومذهب الجمه ور من السلف والعلماء كراهة ذلك كما تقدم، وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فاه على الفضة، وروي مثله عن بعض السلف قالوا: وهو كالعلم في الثوب، وفرق بعض العلماء بين الحلقة والضبة؛ فاستخف الحلقة.

<sup>(1)</sup> تتمة الحديث: «...ولكم في الآخرة».

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي حذيفة؛ صحيح البخاري (4/ 1804)، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم: 5633، وصحيح مسلم (3/ 1637)، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم/ 2067.

<sup>(3)</sup> هكذا في الإكمال لعياض، وهو ساقط من جميع النسخ التي بين يدي، والسياق يقتضي إثباته.

<sup>(4) [</sup>فعندنا] بياض في نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> الإناء الـمُضَبَّب، أي: المنكسر فشُعِّبَ محلَّ كسره بخيوط من ذهب أو فضة لإصلاحه. انظر: مواهب الجليل للحطاب (1/ 184)، والشرح الكبير للدردير (1/ 64)، ومنح الجليل لعليش (1/ 59).

واختلف إذا غُشيت آنية الفضة والذهب برصاص أو نحاس، أو كانت من نحاس فمُوِّهّت بالذهب والفضة فإن اعتبرنا مجرد السرف جاز في الأولى ولم يجز في الثانية، وهو أصل الشافعي. وان اعتبرنا تحريم العين لم يجز فيها، وهو أظهر في المذهب، وقيل: يجوز في الثانية لاستهلاك العين فيها).

وانظر كلام القاضي في القواعد لو تَركناً (2) وظاهره يعطي (3) أن استعمالها في الوضوء مكروه غير محرم، وهذا يأباه حكايته الإجماع على التحريم في الإكمال؛ فلعل مراده في القواعد كراهة الاكتفاء بهذا الوضوء، فيكون القول الثاني في القواعد بالتحريم هو مذهب أهل الظاهر، وإنها تكلفنا هذا التأويل لنرد كلامه إلى موافقة ماله في الإكمال، وما يعرف من مذاهب العلماء؛ فإن الذي له في الإكمال هو المعلوم، وهو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (6/ 562 \_ 563).

<sup>(2) [</sup>لو تركنا] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3) [</sup>يعطي] ساقط من نسخة (ر).

#### [موجبات الوضوء ومفسداته]

### وموجباته خمسة أنواع:

الأول: ما يخرج من المخرجين، من غائط، أو بول، أو ودي، أو مذي، أو ريح على الوجه المعتاد لا على وجه المرض كالسلس والمستنكح، ولا على الندور كالحصى والدود إذا خرج جافا. وأما المني ودم الحيض والنفاس فيوجبان أعم من الوضوء وهو الغسل.

والثاني: زوال العقل، بسكر أو إغماء أو جنون أو نوم.

<u>والثالث</u>: اللمس للذة بين الرجال والنساء، بالقبلة أو الجسة أو لمس الغلمان، أو فروج سائر الحيوان لمثل ذلك.

وأما مغيب الحشفة فهي موجبة لأعم من الوضوء، وهو الغسل.

والرابع: مس الرجل ذكر نفسه بباطن كفه، أو للذة بغيره، واختلف في لمس المرأة فرجها لغير لذة.

والخامس: الردة عن الإسلام.

ومفسداته خمسة أنواع:

طروء حدث من هذه الأحداث الخمسة المذكورة عليه، أو عدم النية أوله، وقطعها عمدا أثناءه، أو فعله بغير ماء مطلق مطهر، أو ترك فرض من فرائضه المتقدمة عمدا، أو ترك المبادرة إلى ما نسيه من فرائضه، أو إلى تطهير ما ستره قبل عن مباشرة الطهر ساتر لعذر كالجبائر تسقط، أو لرخصة كالخف ينزع بعد المسح عليهما.

شرح البطهارة \_\_\_\_\_\_

### [أولا: موجبات الوضوء خمس]

#### 1) [الخارج من المخرجين]

قوله: (وموجباته خمسة أنواع: الأول: ما يخرج من المخرجين، من غائط، أو بول، أو ودي، أو مذي، أو ريح على الوجه المعتاد لا على وجه المرض كالسلس والمستنكح، ولا على [الندور](1) كالحصى والدود إذا خرج جافا)؛

يعني بالمخرجين: القبل والدبر، والودي هو: الماء الذي يخرج بإثر البول، والمذي هو: الماء الرقيق يخرج عند ملاعبة الأهل بلذة وليست اللذة الكبرى، والريح؛ سواء كان بصوت أو بغير صوت.

قال اللخمي: ((الأصل في الغائط قوله سبحانه وتعالى: ﴿ آوْ جَآءَ احَدُّ مِّنكُم مِّںَ أَلْغَآبِطِ ﴾ (2) ، وفي الريح الحديث: «شكا إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينفتل \_ أو لا ينصر ف \_ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »(3) ، وفي المذي حديث المقداد: «سأل رسول الله و عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي؟ قال: منه الوضوء »(4) ، أخرج هاذين الحديثين البخاري ومسلم.

وقال محمد بن سحنون: الوضوء من البول والريح سنة، يريد (5) أنه فرض بالسنة بما نــقلته الأمة عن النبي را ينزل فيه قرآن، وقيل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله:

<sup>(1)</sup> بياض في نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> سورة النساء الآية: 43.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/72)، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من السك حتى يستيقن، رقم: 137، وصحيح مسلم (1/276)، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك...، رقم: 361.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 82)، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم: 178، وصحيح مسلم (1/ 247)، كتاب الحيض، باب المذي، رقم: 303.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [يعني].

﴿ أَوْ جَآءَ احَدّ مِّنكُم مِّنَ أَلْغَآبِطِ ﴾؛ وليس ذلك بصحيح))(1).

قوله: (على الوجه المعتاد)؛ احترازا مما خرج عن العادة، وهو السلس، وقد تقدم الكلام فيه في مستحبات الوضوء. قوله: (ولا على الندور كالحصا والدود إذا خرج جافا)؛ قال في المدونة: ((ولا وضوء على من خرج من دبره دود)).

وفي سماع ابن القاسم: ((سئل مالك عن الدود يخرج من الدبر أترى فيه وضوءا؟ قال مالك: لا؛ هو عندي مثل البول الذي يفلت من صاحبه، قال ابن القاسم: يريد السلس)).

قال ابن رشد: ((في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: لا وضوء عليه، خرجت الدود نقية أم لا، وهو المشهور؛ أن لا وضوء إلا فيما يخرج من السبيلين من المعتاد على العادة.

والثاني: أن لا وضوء عليه إلا أن لا تخرج نقية، وهو قول من يرى الوضوء فيها يخرج من السبيلين من المعتادات؛ خرج على العادة<sup>(3)</sup>، أو على غير العادة<sup>(4)</sup>.

والثالث: أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية، وهو قول ابن عبد الحكم خاصة (5) من أصحابنا؛ لأنه يرى الوضوء فيها خرج من السبيلين من المعتادات وغير المعتادات))(6).

قال اللخمي: ((اختلف في خروج الدود والدم من المخرجين؛ فقال في المدونة في الدود: ((لا ينقض الوضوء)). وقال ابن نافع: إلا أن يخرج بأذى. وقال مالك في

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 9 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/65).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [العادات].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [العادات].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [خاصا].

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 97 ـ 98).

شسرح البطسهسارة

المجموعة في الدم: لا وضوء عليه. وقال ابن القاسم في الحصاة تخرج من الإحليل: لا وضوء عليه إلا أن يخرج بأثرها بول. قال محمد بن عبد الحكم فيمن خرج من دبره دمٌ صافٍ أو دودٌ نقيٌّ: فيه الوضوء))(1).

وانظر رأي ابن رشد: إن الذي يأتي على المشهور أن لا وضوء في هذه الأشياء؛ خرجت نقية أم لا، وكلام المؤلف يقتضي القول بالتفصيل وهو البين، وقد تقدمت الإشارة إلى اختلاف الأشياخ في تحقيق المشهور فيها خرج من السبيلين من المعتاد على غير وجه العادة؛ هل المشهور إيجاب الوضوء إلا أن يتكرر ويشق، وهو تأويل ابن القصار واللخمي، وهو ظاهر المدونة. وقال الباجي وعبد الحق: لا يجب الوضوء به، وهو الذي اعتمد ابن رشد، وأما المؤلف فيتمشى مذهبه مع ابن القصار واللخمي.

قوله: (وأما المني ودم الحيض والنفاس فيوجبان أعم من الوضوء وهو الغسل)؛ قد تقدم الكلام على ذلك في موجبات الغسل.

#### 2) [زوال العقل]

قوله: (والثاني: زوال العقل، بسكر أو إغماء أو جنون أو نوم)؛

أخرج النسائي عن صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله المأمرنا إذا كنا مسافرين، أن نمسح على أخفافنا ولا ننزعها/ ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم؛ إلا من [75/] جنابة» (2)، وروى الدارقطني عن النبي الله العين وكاء السه (3)، فإذا نام استطلق الوكاء» (4)، قال عبد الحق: ((في سنده عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف جدا)) (5).

<sup>(1)</sup>التبصرة للَّخمي ، لوحة: 11 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> سنن النسائي (1/ 83)، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، رقم: 127.

<sup>(3)</sup> الوكاء: ما يشد به رأس القربة، والسَّه: الاست، أو حلقة الدبر. جامع الأصول لابن الأثير (7/ 211).

<sup>(4)</sup> سنن الدارقطني (1/ 160)، رقم: 2.

<sup>(5)</sup> وكذا ضعفه البيهقي والذهبي، وأخرجه أبو داود عن على بلفظ: «وِكاءُ السَّهِ العَيْنانِ، فمن نام فليتوضأ»، قــال ابن عبد البر: «هما حديثان ضعيفان لا حجــة فيهما من جهة النقل»، وقال الألباني في حديث ➡

والذي عليه علماء الأمصار إيجاب الوضوء من ذهاب العقل؛ أما الإغماءُ وهو: فقد العقل من مرض<sup>(1)</sup> والجنونُ فلا خلاف فيهما ولا تفصيل؛ بل يوجبان الوضوء؛ إلا شيء أراد بعض الأشياخ تخريجه في المذهب في الخفيف منهما، ولم يساعد عليه.

وأما النوم فيجب الوضوء في ثقيله دون خفيفه، واختلفت طرق الأشياخ في ضبطه؛ فقسمه اللخمي إلى طويل ثقيل فهذا ناقض للوضوء، ومقابله لا ينقضه، وطويل خفيف يستحب منه الوضوء وثقيل قريب اختلف: هل ينقض الوضوء أم لا؟ وصوب إيجاب الوضوء<sup>(2)</sup>.

قال ابن رشد: ((والقدر الذي يحكم على النائم بانتقاض وضوئه من أجله يختلف باختلاف هيئته في نومه، وهي [على] (3) أربع مراتب: أقربها إلى انتقاض الوضوء فيها بالنوم الاضطجاع، ثم السجود، ثم الجلوس [والركوب] (4)، ثم القيام والاحتباء.

واختلف في الركوع؛ فقيل: إنه كالقيام، وقيل: إنه كالسجود. واختلف في الاستناد؛ فقيل: إنه كالجلوس، وقيل: إنه كالاضطجاع؛ فإذا نام مضطجعا وجب عليه الوضوء بالاستثقال وإن لم يطل، وإذا نام ساجدا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول، وقيل: إنه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل وإذا نام جالسا أو راكبا فلا وضوء عليه إلا أن يطول، وإذا نام قائها أو محتبيا فلا وضوء عليه وإن طال؛ لأنه لا يثبت))(5).

صفوان: هو حسن لغيره. انظر: سنن أبي داود (1/ 201)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم،
 رقم: 203، والتمهيد لابن عبد البر (18/ 248)، والاستذكار له أيضا (1/ 151)، وفيض القدير
 للمناوي (4/ 523)، ومشكاة المصابيح للتبريزي (1/ 68).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بمرض].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 10 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [الركوع] والصحيح ما أثبت لموافقته للمصدر (البيان لابن رشد)، ولذكره للخلاف في الركوع بعده.

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 303).

شرح البطبهارة

وقال اللخمي: ((للمحتبي ثلاث حالات؛ فإن استيقظ وحبوته بحالها (1) فه و على طهارته، وإن استيقظ لانحلالها جرت على قولين، وكذلك إذا انحلت ولم يشعر ولم يطل، وإن طال أو كان مستندا انتقضت طهارته، ومثله إذا كانت بيده مروحة وسقوطها كانحلال الحبوة))(2).

#### 3) [اللمسللذة]

قوله: (والثالث: اللمس للَّذة بين الرجال والنساء، بالقبلة أو الجسة أو لمس الغلمان، أو فروج سائر الحيوان لمثل ذلك)؛

قال القاضي: ((الملامسة: المس باليد، ويعبر بها عن الجماع))(3)، والمراد في هذا الموضع إنها هو المعنى الأول خاصة.

والأصل في إيجاب الوضوء منها قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ أُلنِسَآءَ ﴾ ( فيه قراءتان: ﴿ لَمَسْتُمُ ﴾ ( لَمَسْتُمُ ﴾ ( فَمَسْتُمُ ﴾ ( فاحتلف العلماء في المراد بالآية ؛ فقيل: المس باليد، وقيل: الجماع؛ ولهذا اختلفوا في إيجاب الوضوء من لمس اليد؛ فذهب أبو حنيفة والثوري وسائر أهل الكوفة ، غير الحسن بن صالح إلى أن لا وضوء في الملامسة ؛ قبلة كانت أو غيرها ، وهو مذهب ابن عباس . وقال الشافعي بإيجاب الوضوء في الملامسة ؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [على حالها].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 10 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 358 \_ 359).

<sup>(4)</sup> سورة النساء الآية: 43.

<sup>(5)</sup> قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿ أَوْ فَمَسْتُمُ ﴾، وقرأ جمزة، والكسائي: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ ﴾ اقْصُرْ تَخْتَهَا وَبِهَا ((شَفَا)))، ومعناه: قرأ المشار إليها بالشين (جزة، والكسائي) بقصر ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ ﴾ بهذه السورة (أي: سورة النساء الآية 43)، وبالتي تحتها (أي: سورة المائدة الآية 7)؛ فتعين للباقين (وهم: نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر) القراءة بالمد فيها، والمراد بالقصر حذف الألف بعد اللام ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ ﴾، وبالمد إثباتها ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ ﴾. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 234)، والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص 73)، وشرح منظومة الشاطبي (حرز الأماني) لأبي القاسم العذري (ص 116).

سواء قصد لذة أو لم يقصد، وجد أو لم يجد، إذا كان المس من غير حائل، قالوا: وهو ظاهر المروي عن ابن مسعود وابن عمر. وذهب مالك إلى إيجاب الوضوء في ذلك على تفصيل.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((القبلة والمباشرة واللمس باليد لا تخلو من أربعة أحوال:

✓ أحدها: أن يقصد اللذة فيلتذ، فهذا لا خلاف عندنا في إيجابه الوضوء.

✓ والثاني: وهو أن لا يقصد لذة ولا يلتذ فتفترق فيه القبلة من المباشرة واللمس؛
 فأما المباشرة واللمس فلا يجب عليه فيهما وضوء، وأما القبلة فاختلف فيها على
 قولين:

إيجاب الوضوء، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول أصبغ، ودليل المدونة؛ لأن القبلة لا تنفك عن لذة إلا في صبية صغيرة، أو ذات محرم تقبل على سبيل الوداع ونحوه.

والقول الثاني: لمطرف وابن الماجشون وغيرهما أنها(1) لا وضوء فيها كغيرها من الملامسة.

◄ وأما الوجه الثالث: وهو أن يقصد إلى (2) الالتذاذ فلا يلتذ؛ فروى عيسى عن ابن القاسم أن عليه الوضوء، وهو ظاهر المدونة، وروى أشهب عن مالك أنه لا وضوء عليه، وهذا فيها عدا القبلة فإنها توجب الوضوء لمن قصد بها اللذة؛ وجد أو لم يجد، لا أعرف في المذهب فيها نصَّ خلاف، ولا يبعد دخول الخلاف فيها بالمعنى.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أنه] وهو حيئذ ضمير الشأن.

<sup>(2) [</sup>إلى] ساقط من نسخة (ر).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

✓ وأما الوجه الرابع: [فه و]<sup>(1)</sup> أن يلتـذ [مـن لا يقـصد]<sup>(2)</sup> اللـذة بـاللمس، فـلا
 خلاف في المذهب في إيجاب الوضوء بذلك.

وأما الملموس فإن التذ توضأ، وإلا فلا وضوء عليه))(3).

وإن مسها من فوق حائل فقال في المدونة: ((وإذا مس أحد الزوجين صاحبه للذة؛ من فوق الثوب، أو من تحته، أو قبله على غير الفم فعليه الوضوء؛ أنعظ الرجل أم لا، وإن مسه لغير شهوة لمرض ونحوه، فلا وضوء عليه، وللمفعول<sup>(4)</sup> به ذلك إن التذ توضأ، وإلا فلا وضوء عليه))<sup>(5)</sup>.

قال اللخمي: ورُوي عن مالك: إن كان الحائل خفيف فعليه الوضوء، وإن كان كثيفا لا يصل يده إلى جسدها فلا وضوء عليه. قال: وهذا أحسن إذا كان بمرور اليد، فأما ضمها فالكثيف و غيره سواء (6).

وإذا لمس شعرها قاصدا الالتذاذ بلمسه فقال مالك: عليه الوضوء، وإن كان استحسانا فلا وضوء، وقال أيضا: ما علمت من مس شعر امرأته تلذذا<sup>(7)</sup>.

ورأيت هذه الرواية/ في العتبية وليس فيها لفظة: ((أيضا))، ولا شك أن المعنى [ب/75] يختلف فيظهر بإثباتها أنها قولان، وبدونها هو كلام واحد، فكأنه إن مسه تلذذا فعليه الوضوء، وإن هذا أمر غير معتاد التلذذبه. وقال ابن رشد: يحتمل<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> هكذا في نسخة (س) وهو الموافق لما في مقدمات ابن رشد، وفي باقي النسخ [من قصد] وهو خطأ؛ لأنه عين اله جه الأول.

<sup>(3)</sup> نقله عن ابن رشد بتصرف من المقدمات الممهدات (1/ 97 ـ 99).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [والمفعول].

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/66).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 11 (مخطوط).

<sup>(7)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 52 ـ 53).

<sup>(8)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 115).

قوله (1): ((عليه الوضوء إن مسه (2) على جسمها)) فيكون بمنزلة من لمس امرأته على ثوب فالتذ فعليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفا، وأما إن مسه على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك؛ إلا على ما ذهب إليه ابن بكير: إن التذ كان مع وجود اللذة يوجب الوضوء.

قوله: (بين الرجال والنساء) يعني: إذا لمس الرجل المرأة، أو لمست المرأة الرجل. ورأيت في بعض النسخ: (من الرجال والنساء) ومعناه: أنه ينتقض وضوء اللامس من الرجال والنساء، فلا تتوهم أن اللمس يختصُّ بالرجال؛ بل يوجب الوضوء على اللامس كيف كان؛ وكما يجب على الرجل إذا لمس المرأة، فكذلك يجب على المرأة إذا لمست الرجل.

قوله: (أو الجسة) قال الجوهري: جَسَّهُ بيده واجْتَسَّهُ: مسه (3).

قوله: (أو لمس الغلمان) يعني: أن لمس الغلمان لمن قصد به اللذة كلمس النساء؛ وهذا فعل من لا خلاق له، وإن وجدها دون قصد توضأ كما مضى في تفصيل أحكام الملامسة.

قوله: (أو فروج سائر الحيوان لمثل ذلك) يعني: إذا لمس رجل فرج بهيمة قاصدا للتلذذ، أو مست امرأة ذكر بهيمة قاصدة للتلذذ. والذكر يسمى فرجا، كما يسمى قُبُل الإناث فرجا.

> قوله: (وأما مغيب الحشفة فهي موجبة لأعم من الوضوء، وهو الغسل)؛ [قد تقدم هذا في بابه](4).

<sup>(1)</sup> أي: قول مالك.

<sup>(2)</sup> أي: مس شعرها.

<sup>(3)</sup> الصحاح في اللغة للجوهري (1/19)، مادة: (جسس).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

#### 4) [مس الرجل ذكره]

## قوله: (والرابع: مس الرجل ذكر نفسه بباطن كفه، أو للذة بغيره)؛

روى مالك في موطئه: عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، عن بُسرة (1)، عن النبي أنها سمعته يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» (2)، وأخرجه الترمذي عن هشام عن أبيه عن بُسرة، ولم يذكر مروانا، وقال: ((حديث حسن صحيح))(3)، وكذلك رواه أبو الزناد عن عروة (4) عن بُسرة (5).

وصحح أبو زرعة حديث أم حبيبة، وقال البخاري: إنه غير متصل الإسناد<sup>(6)</sup>، وحديث أم حبيبة الذي أشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة: سمعت النبي قي ول: «من مس فرجه فليتوضأ»<sup>(7)</sup>.

وأخرج الترمذي عن طلق بن علي الحنفي، عن النبي أنه قال: «وهل هو [إلا مضغة» أو «بضعة منه] (8) «يعني: لمن سأله عن مس الذكر؛ إلا أنهم قالوا: حديث طلق (10) متقدم، وحديث بسرة هو المتأخر.

وروى مالك في الموطإ الوضوء من مس الذكر، عن عبد الله بن عمر، وسعد بـن أبي وقاص، وعروة بن الزبير (11).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [بصرة] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 42)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، رقم: 89.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (1/ 126)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم: 82.

<sup>(4) [</sup>عن عروة] من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (1/ 129)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم: 84.

<sup>(6)</sup> انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 344)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية له أيضا (1/ 38).

<sup>(7)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (1/ 163)، رقم: 1736.

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) و(ر) [«إلا مضغة منه» أو «بضعة منه»]، وفي (خ) [«إلا مضغة منه» أو قال: «بضعة منه»].

<sup>(9)</sup> سنن الترمذي (1/ 131)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم: 85.

<sup>(10)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ) [طلق].

<sup>(11)</sup> المُوطأ (1/ 42 \_ 43)، كتاب الطَّهارة، باب الوضوء من مس الفرج، رقم: 90 \_ 92.

واختلف الفقهاء في الوضوء من مس الذكر؛ فقال بإيجاب الوضوء منه السافعي، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين يكثر تعدادهم، وعن أكثر أهل الحديث، وبه قال الليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري.

وجمهور علماء أهل العراق لا يرون فيه وضوءا، وبه قال أبو حنيفة والشوري، وهـو مروي عن جماعة من الصحابة أيضا، وعن غيرهم.

ومذهب مالك في المدونة أنه إذا مسه بباطن الكف انتقض وضوؤه، قال ابن القاسم وكذلك باطن الأصابع [ليست] (2) كباطن الكف، قال مالك: وإن مسه بظاهر يده أو بذراعه لم ينتقض وضوءه.

وفي مختصر الوقار (3): إن مسه بباطن الندراع فعليه الوضوء، وذهب الأبهري، والقاضي إسماعيل، وابن المنتاب (4)، وأبو الفرج، وابن القصار، والعراقيون من أهل المذهب، إلى اعتبار اللذة كلمس النساء، وأن من التذبمسه ثم صلى ولم يتوضا، أعاد صلاته أبدا.

وإذا فرعنا على المشهور؛ فهل النسيان كالعمد أم لا؟ روى عنه ابن القاسم في المجموعة في الناسي أحب إليَّ أن يتوضأ، وقاله سحنون، وروى عنه ابن وهب في العتبية: لا وضوء عليه إلا في تعمد مسه، وإن مسه على حائل فروى عنه ابن القاسم

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 118)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 65).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [ليس].

<sup>(3) (</sup>الوقار) \_ بتخفيف القاف \_ هو: أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا، كان حافظاً للمذهب تفقه بابن عبد الحكم وأصبغ، وممن أخذ عنه ابن بكار، من مؤلفاته: مختصران في الفقه المالكي؛ كبير، وصغير. توفي في رجب سنة 269هـ انظر: ترتيب المدارك لعياض (4/ 189)، والديباج المذهب لابن فرحون (ص333).

<sup>(4) (</sup>ابن المنتاب) هو: أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي، المعروف بالكرابيسي، من شـيوخ المالكية وأئمتهم، تفقه بالقاضي إسماعيل، وله كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك، لم تعـرف وفاتـه. انظر: الديباج لابن فرحون (ص 237)، وشجرة النور لمخلوف (1/ 115 ـ 116).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

عليه الوضوء وقيده غيره بالخفيف وروى عنه ابن وهب إن مسه على غلالـة (1) خفيفـة قال لا وضوء عليه (2).

قال اللخمي: ((اختلف إذا صلى ولم يعد الوضوء؛ فقال مالك في المجموعة: لا أوجب عليه الإعادة، فروجع فقال: إن كان في الوقت، وإلا فلا. وقال ابن القاسم: لا يعيد في وقت ولا غيره. وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده. وقال ابن حبيب: يعيد العامد أبدا، والناسي في الوقت. وقال سحنون: يعيد وإن خرج الوقت في اليومين والثلاثة))(3).

### قوله: (واختلف في لمس(4) المرأة فرجها لغير لذة)؛

وأما مس المرأة فرجها فقال في المدونة: ((لا ينتقض وضوءها بذلك))<sup>(5)</sup>، وروى عنه ابن زياد: عليها الوضوء، وروى عنه: عليها الوضوء إن قبضت عليه أو الطفت، ولا شيء عليها في مسه، وقاله ابن حبيب. ومعنى ألطفت أي: أدخلت يدها بين الشفرين؛ فقيل: هذه الروايات اختلاف قول، وقيل: الرواية الأخيرة تفسير القولين. ولا ينتقض الوضوء عند أهل المذهب بمس شيء من الجسد؛ دبر، ولا أنثيين، ولا غير ذلك<sup>(6)</sup>، قالوا: والإلطاف والقبض عليه لا يخلو من اللذة.

وانظر: المؤلف إنها جعل الخلاف في المرأة إذا كان المس لغير لذة/ فإن كان المس للذة الم 176 وحب عنده الوضوء كالملامسة، وكذلك قال في مس الرجل ذكره بغير الكف إذا قصد اللذة (7).

<sup>(1)</sup> الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار جمع غلائل. المعجم الوسيط (2/ 660)، مادة: (غلل).

<sup>(2)</sup> التمهيد لابن عبد البر: 17/ 200)، والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 162 و166).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 10 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [مس].

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 118)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 65).

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(7)</sup> في طرة النسخة الأصلية (ص) ما يلي: «قوله في مس الذكر بغير الكف إذا قصد...» إلخ، قال الشيخ بناني: هذا إنها نقله الباجي عن العراقيين مقابل لمذهب المدونة. فانظره. قلت: انظر: المنتقى للباجي (1/ 384).

#### 5) [الردة عن الإسلام]

قوله: (والخامس: الردة عن الإسلام)؛

معنى الردة عن الإسلام: الرجوع عنه وتركه إلى دين آخر، أعاذنا الله من ذلك بمنه.

وفي العتبية في سماع موسى بن معاوية سئل ابن القاسم عن المرتد إذا راجع الإسلامَ وكان قد توضأ؟ قال: أحب إليَّ أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

قال ابن رشد: وقال يحيى بن عمر: واجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة (1). قال ابن رشد: الخلاف في ذلك يجري على الخلاف في إحباط عمل المرتد؛ هل بنفس الكفر حبط عمله، أو حتى يتوفى على ذلك؟ والقولان قائمان من المدونة، ومن ذلك قوله في نكاح المدونة في الذي يحج، ثم يرتد، ثم يراجع الإسلام: إنه يلزمه حج آخر؛ لسقوط الأول بالردة. وكذلك على قياسه ما ضيع من الفرائض قبل ارتداده لا يلزمه قضاؤه (2)، وهذا مثل قول يحيى بن عمر؛ ورجح ابن رشد (3) هذا القول، وهو الذي أتى به المؤلف. وحكى اللخمي والمازري القولين في نقض الوضوء بالردة، ولم يعينا القائلين (4).

#### [ثانيا: مفسدات الوضوء خمس]

### 1) [طروء ناقض من نواقض الوضوء السابقة]

قوله: (ومفسداته خمسة أنواع: طروء حدث من هذه الأحداث الخمسة المذكورة عليه)؛

هذه الأحداث مفسدات للوضوء المتقدم (5) ونواقضه، وموجبات للوضوء المستقبل، وقد تقدم مثله في الغسل.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/191\_192).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (2/ 227 ـ 228).

<sup>(3) [</sup>ابن رشد] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 10 (مخطوط)، وشرح التلقين للمازري (1/ 178 \_ 179).

<sup>(5) [</sup>المتقدم] ساقط من نسخة (خ).

يسرح البطيهارة \_\_\_\_\_\_

# 2) [عدم النية أوله أو رفضها أثناءه] قوله: (أو عدم النية أوله، وقطعها عمدا أثناءه)؛

قد تقدم أنه لا يصح عمل إلا بنية، وما في النية في الوضوء من الخلاف.

وأما قطع النية عمدا أثناءه فعند الشيخ أبي محمد عبد الحق أن الصلاة والصوم إذا رَفَضَ النية أثناءهما بطلا، وأن الوضوء والحج إذا رَفَضَ النية أثناءهما لم يبطلا (1).

وهذا إذا عاد إلى إكمالهما<sup>(2)</sup> بنية، وكان ذلك في الوضوء قبل الطول. وأما إن كان حالة فعل أركان الحج، أو إكمال الوضوء ناويا للرفض، ما صح له حج ولا وضوء وإنها قال في الصلاة والصوم يبطلان مطلقا؛ لأنهما عبادتان عملهما متصل، فإذا مضى جزء من العبادة بغير نية لم يصح ذلك الجزء، والصلاة والصوم يبطلان ببطلان جزءهما، والوضوء لا يضره التفريق اليسير؛ فلذا قلنا: إذا رجع عن قرب، والحج لا يضره التفريق. وحاصله: أنه مهما مَرَّ جزء من العبادة بغير نية لم يصح.

وأما رفض الوضوء بعد إكماله فعن مالك فيمن تناوم: أنه يعيد الوضوء، وقد ضَعَّف عبد الحق واللخمي والمازري هذا القول. ورأوا أن العبادة (3) بعد كمالها (4) لا يبطلها رفضه إياها، واستحب له اللخمي إعادة الوضوء (5).

### 3) [الإخلال بفرض من فرائض الوضوء]

قوله: (أو فعله بغير ماء مطلق مطهر، أو ترك فرض من فرائضه المتقدمة عمدا)؛ هذا واضح وقد تقدم مثله في الصلاة (6).

<sup>(1)</sup> جزم بهذا القول الشيخ عبد الحق في كتابه (النكت والفروق) ولم يحك غيره. النكت والفروق (1/ 97).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [إكمالها]. وفي (س) [كمالها].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [العادة]، ولعله خطأ.

<sup>(4) [</sup>كمالها] ساقط من نسخة (س)، والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(5)</sup>التبصرة للَّخمي لوحة: 10 و78 (مخطوط)، وشرح التلقين للمازري (1/ 180).

<sup>(6)</sup> راجع (ص393).

### 4) [إلى استدراك المنسي من الفرائض]

قوله: (أو ترك المبادرة إلى ما نسيه من فرائضه)؛

قال في المدونة: ((ومن ترك بعض مفروض الوضوء، أو بعض الغسل، أو لمعة عمدا حتى صلى، أعاد الوضوء والغسل والصلاة، وإن ترك ذلك سهوا حتى تطاول، غسل ذلك الموضع فقط، وأعاد الصلاة، فإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل والوضوء))(1).

وهذا لإخلاله بالفور؛ فإن مذهبه: أن الفور ساقط مع النسيان؛ فلذلك لم يضره النسيان، وأمره بفعل ما بقي عليه من طهارته، فإن لم يفعل حينئذ فهو مخل بالفور عمدا، فبطلت طهارته. وظاهره أن طهارته تبطل؛ سواء قدر على إتمام طهارته في الوقت، أو لم يقدر، وقد صرح بذلك وقال: تبطل طهارته كمن عجز ماؤه في ابتداء طهارته، وقد تقدم الكلام في الفور.

# 5) [عدم المبادرة لغسل المستور بالجبيرة أو الخف بعد الإزالة]

قوله: (أو إلى تطهير ما ستره قبل عن مباشرة الطهر ساترٌ لعذر كالجبائر تسقط، أو لرخصة كالخف ينزع بعد المسح عليهما)؛

الجبائر ما يشد به يد الكسير، ومثله ما يربط به الجراحات، والحكم فيمن أصابه ألم لا يستطيع به غسل عضو من أعضائه أن يمسحه، فإن لم يقدر على مباشرته بالمسح، أو كان حل عصائب الجرح يؤذيه، مَسَحَ على ما لا يقدر على حله إلا بضرر، ولا يمسح على حائلين إذا كان حائل واحد يكفيه، وجائز المسح على العصابة وإن كان بعضها على موضع صحيح، إذا كان لا يستطيع حلها إلا بمضرة، فإن استطاع حلها وجب عليه، وغسل ما قدر عليه، ومسح ما لم يقدر على غسله.

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 67).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

قال اللخمي: وكذلك الذي يفْصِد يَحُلُّ عصائبه حتى يغسل ما تحت العصائب، ويمسح على (1) موضع الفصد، فإذا صَحَّ غَسَلَ ذلك الموضع، ويجب عليه غسله بفور زوال الجبيرة، إن كان الغسل لا يضره، أو بفور زوال الضرر، فإن صلى قبل الغسل، وكانت الشجَّة أو الجبيرة في موضع لا يصيبه غسل الوضوء، أعاد كل ما صلى من حين قدر على الغسل، وإن لم يبادر للغسل حين قدر كان تاركا للفور، فتبطل طهارته وصلاته التي صلى بعد ذلك (2).

وإن سقطت الجبيرة/ أعادها وأعاد المسح عليها وصحت طهارته، إن كان ذلك [ب/ 76] بالفور، وإن كان في صلاة فسقطت بطلت صلاته.

والخف الملبوس في القدم يجوز المسح عليه في طهارة الوضوء، لغير ضرورة، في الحضر والسفر على الصحيح من مذاهب العلماء، وشرطه: أن يكون من جلد، طاهر، ساتر لمحل الطهارة، وأن يلبسه على طهارة بالماء، كاملة، وأن يلبسه للعادة، لا لقصد تخفيف الغسل؛ فيجوز له المسح على الخفين رخصة وتخفيف، فإذا نزعه وجب عليه المبادرة مشهور المذهب. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف، فإذا نزعه وجب عليه المبادرة للغسل لظهور محل الفرض، فإن لم يفعل عامدا بطل وضوؤه لإخلاله بالفور.

<sup>(1) [</sup>على] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup>التبصرة للَّخمي لوحة: 10 (مخطوط).

# [الطهارة الترابية البدلية: التيمم] [تعرف التيمم وشروطه]

وأما التيمم فهو بدل من الوضوء والغسل عند تعذرهما.

وشروط وجوبه شروط وجوب الوضوء والغسل المتقدمة العشرة، إلا أنك تقول مكان وجود الماء: ((عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله))، وتزيد شرطا حادي عشر، وهو وجود ما به يفعل ذلك وهو الصعيد، وثاني عشر، وهو دخول وقت صلاة أو تعين قضائها.

#### [تعريفالتيمم]

قوله: (وأما التيمم فهو بدل من الوضوء والغسل عند تعذرهما)؛

أما أنه بدل من الوضوء فمجمع عليه، وأما الغسل فكان ابن مسعود يقول: "إنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء»(1)، ويذكر أنه رجع عن ذلك إلى جواز التيمم. قال القاضى: ((وهذان القولان معروفان له))(2).

#### [شروط وجوب التيمم هي شروط وجوب الوضوء السابقت]

قوله: (وشروط وجوبه شروط وجوب الوضوء والغسل المتقدمة العشرة، إلا أنك تقول مكان وجود الماء: ((عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله)))؛

لما كان التيمم بدلا من الوضوء، كانت شروط وجوبها واحدة؛ لكن التيمم لا يصح إلا عند العجز عن الوضوء، وذلك بأحد أمرين: لعدم الماء الذي يكفي، أو لعدم

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 129)، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض... تيمم، رقم: 345، وصحيح مسلم (1/ 280)، كتاب الحيض، باب التيمم، 368.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 220).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

القدرة على استعماله [لمريض] (1) يخشى من استعماله؛ إمَّا (2) تلفَ نفسه، أو زيادة مرض، أو تأخرَ برء، أو حدوثَ مرض يخاف معه ما ذكرنا. هكذا قاله عبد الوهاب (3)، وكذلك إذا حال بينه وبين الماء لصوص أو سباع؛ فلذلك قال في عوض وجود الماء: (عدم الماء (4) أو عدم القدرة على استعماله).

#### [الشرطان الخاصان بالتيمم]

قوله: (وتزيد شرطا حادي عشر، وهو وجود ما به يفعل ذلك وهو الصعيد(٥))؛

قال القاضي: ((الصعيد: وجه الأرض، والصعيد: التراب أيضا))<sup>(6)</sup>، وهذان القولان نقلها أهل اللغة، ومشهور المذهب جواز التيمم على الصخر وشبهه مما لا تراب عليه، ومنع ذلك ابن شعبان إلا بالتراب، وبه قال الشافعي، فيجيء على المشهور أن الصعيد وجه الأرض، وقد تقدم حكم من لم يجد ماء ولا متيما حيث تكلم عليه المؤلف في شرائط وجوب الصلاة<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> هكذا في نسخة (خ) وهو الصحيح، وفي باقي النسخ [لمرض] وهو أيضا صحيح لكن بنوع من التكلف.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [استعماله الماء] مع سقوط [إمَّا].

<sup>(3)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص67).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [عدمه].

<sup>(5)</sup> في نسختي الإعلام بحدود قواعد الإسلام المطبوعتان؛ بتحقيق محمد بن تاويت (ص94)، وبتحقيق المنشاوي (ص96). زيادة الشرط الثاني عشر هكذا: [وثاني عشر، وهو دخول وقت صلاة أو تعين قضائها]، وهو ساقط من النسخ التي بين يدي، ولم يتعرض الشارح لشرحه، ولعله اكتفى عنه بما يأتي في فرائض التيمم في (ص982).

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 47)، مادة: (صعد).

<sup>(7)</sup> راجع (ص390).

# [أحكام التيمم]

وفرائضه ثمانية: طلب الماء قبله، والنية أوله، والضربة الواحدة، وكونها على صعيد طاهر، وعموم الوجه بالمسح، ومسح اليدين إلى الكوعين، والموالاة، وفعل ذلك بعد دخول الوقت.

وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه، وتجديد الضربة لليدين، ومسحهما إلى المرفقين، ونقل ما تعلق بهما من الغبار إلى الوجه واليدين.

وفضائله أربع: التيمم على تراب غير منقول من موضعه، والتيامن في مسح يديه، والتسمية أول التيمم، وإمرار اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق، ثم من باطن المرفق إلى الكوع، ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك.

ومكروهاته أربعة: التيمم على غير التراب من جميع أجناس الأرض مع وجود التراب، والتيمم على ما هو سرف بكل حال؛ كنقار الفضة والذهب وأحجار اليواقيت، والتيمم على الملح وإن كان معدنيا، والزيادة على الواحدة فيه.

ومفسداته أربع: الحدث بعده، أو وجود الماء بعد فعله، أو إمكان استعمال الطهارة بالماء لمن كان عجز عنها لخوف أو مرض، أو صلاة فريضة أو نافلة به قبل فريضة، فذلك يفسده لأداء فريضة أخرى، ولا بأس بموالاة التنفل به أو بعد الفرض.

# [أولا: فرائض التيمم شمانيت]

1) [طلب الماء قبل اللجوء إلى التيمم]

قوله: (وفرائضه ثمانية: طلب الماء قبله)؛

أما الطلب فواجب لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً ﴾ (1)، وذاك يـقتضي

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية: 43.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

الطلب، وقال أبو حنيفة بسقوط الطلب في السفر، وهذا الطلب ليس بمحدود، والواجب منه طلب لا يدركه فيه شديد مشقة ولا عظيم نصب، وذلك بحسب حال الطالب؛ وليس الرجل كالمرأة، ولا الشيخ كالشاب، ولا القوي كالضعيف، وإن كان المسافر في رفقة طلبه ممن معه.

قال اللخمي: إن كان في موضع يعلم منهم أنهم لا يعطونه سقط عنه الطلب منهم، وهو معنى قول مالك في العتبية: وإذا كان يرجو أن يعطوه؛ فإن كانت جماعة قليلة سألهم كلهم، وإن كثروا فقال مالك ليس عليه أن يسأل من أربعين رجلا(1).

وقال ابن حبيب عن أصبغ: يطلبه في الرفقة الكثيرة ممن حوله وممن قرب، فإن لم يفعل فقد أساء ولا يعيد، وإن كانت رفقة قليلة فلم يطلبه أعاد في الوقت، فإن كان مثل الرجلين والثلاثة أعاد أبدا. وعاب ذلك اللخمي ورأى أنه لا فرق بين ترك الطلب ممن يليه في الرفقة الكثيرة، وبين تركه من الرجلين والثلاثة إذا انفردوا<sup>(2)</sup>. وتبعه المازري على ذلك (3).

والبين \_ والله سبحانه أعلم \_ ما قاله أصبغ لأن الرفقاء في السفر إذا قلُّوا كانت المرافق بينهم مبذولة؛ لشدة احتياج بعضهم لبعض (4)، فإذا كثروا كانوا<sup>(5)</sup> مثل من في البلد، لا يخاف أحدهم الضيعة؛ لأنه إذا لم يُرْفِقْه (6) الواحدُ، ولا الاثنان رجا الرفق عند غيرهم، ومن جَرَّب أحوال الناس في السفر علم أنهم كلما قلُّوا تلازموا.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/99).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 23 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري(1/ 276).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(س) [إلى بعض].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وكانوا] .فيكون جواب هو: [لا يخاف]

<sup>(6)</sup> يقال: رفق به، وأَرْفَقَه: نفعه. المختار للرازي (ص 267)، والمعجم الوسيط (1/ 362)، مادة: (رفق).

#### 2) [النيت أوله]

قوله: (والنية أوله)؛ قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في الوضوء والغسل (1).

#### 3) [الضربة الأولى]

قوله: (والضربة الواحدة)؛ يعني بالضربة (2) الواحدة ضربة بيده (3) على الصعيد.

أخرج مسلم من حديث عمار، أنه أجنب في سفر فلم يجد الماء، فتمرغ في الـتراب، فذكر ذلك للنبي في فقال له: «إنها كان يكفيك أن تقول هكذا: وضرب بيديه الأرض، فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه»(4)، وفي الحديث قصة (5).

قال القاضي: ((فيه حجة لمن يرى الفرض ضربة واحدة، وهو قول أصحابنا، ودليل قول مالك، وأنه لا إعادة على من فعله، أو يعيد في الوقت، وأن الضربة الثانية عنده سنة. وجمهور [العلماء] على أنه لا يجزئه إلا ضربتان، وهو قول بعض أصحابنا، وجعله بعضهم قول مالك)) (7).

<sup>(1)</sup> راجع (ص 868 و159) من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> المراد بالضرب: وضع اليد، لا الضرب حقيقة. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 195).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بيديه].

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 129)، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض... تيمم، رقم: 368، وصحيح مسلم (1/ 280)، كتاب الحيض، باب التيمم، 368.

<sup>(5)</sup> مضمونها: أخرج البخاري عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله (بن مسعود) وأبي موسى الأشعري؛ فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿ قَلَمُ تَجِدُواْ مَآءً قِتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عهار لعمر: بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كها تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي فقال: ﴿ إنها يكفيك أن تصنع هكذا… » الحديث. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عهار؟. انظر: صحيح البخاري (1/ 133)، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم: 354.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [الفقهاء].

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 222).

شرح البطهارة \_\_\_\_\_\_

#### 4) [الصعيد الطاهر]

### قوله: (وكونها على صعيد طاهر)؛

يعني كون الضربة على أرض طاهرة احتزازا من التيمم/على مكان نجس، وهذا [أر17] معنى الطيب عند مالك في قوله تعالى: ﴿فِتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾(1)، وقال الشافعي: الطيب هو المُنْبِت(2).

وقال في المدونة فيمن تيمم على مكان نجس وصلى: ((أعاد في الوقت))(3)، واستشكل! وفي المسألة أقوال: قيل: يعيد أبدا؛ كان عالما بالنجاسة أم لا. وقيل: إن علم بها أعاد أبدا، وإلا ففي الوقت. وقيل: لا إعادة عليه \_ ولو علم \_ إلا في الوقت، وهو ظاهر المدونة، وفيها غير هذا.

#### 5) [تعميم الوجه بالمسح]

# قوله: (وعموم الوجه بالمسح)؛

يعني: أن يمسح جميع وجهه، وهذا لا خلاف فيه، وهذا مما نوقضت<sup>(4)</sup> به الـشافعية وغيرهم، ممن يكتفي بمسح بعض الرأس، ويدعي أن الباء تقتضي ذلك<sup>(5)</sup>.

# 6) [مسح اليدين إلى الكوعين]

قوله: (ومسح اليدين إلى الكوعين)؛

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية: 43.

<sup>(2)</sup> المنبِت بكسر الباء اسم فاعل أي: التراب الذي له قوة الإنبات؛ وإنها فسر الشافعية الصعيد الطيب بالمنبت لقوله تعالى: ﴿ وَالْبَلَد أَلطَيّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ, بِإِذْنِ رَبِّهِ عَ ﴾ (الأعراف/ 57). انظر: الحاوي في فقه الشافعي للهاوردي (1/ 234 و 237)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 96)، وأضواء البيان للشنقيطي (1/ 356).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 140)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 78).

<sup>(4) [</sup>نوقضت] بياض في نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> المراد: الباء في قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾، سورة المائدة الآية: 7.

الكوع: هو ما يلي أصل الإبهام من آخر عظم الذراع، وقد تقدم حديث عمار في بيان ما يكفي من التيمم، وأنه الله مسح وجهه وكفيه.

قال اللخمي: ((اختلف في مبلغ التيمم من اليدين؛ فقال مالك في المدونة: ((يتيمم إلى المرفقين، فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت)) (1)، وقال ابن نافع: يعيد أبدا، وذكر ابن الجهم وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين، ويستحب ذلك إلى المرفقين)) (2).

#### 6) [الموالاة]

قوله: (والموالاة)؛

يعني: مع الذكر كما تقدم له في الوضوء والغسل<sup>(3)</sup>. قال في المدونة: ((ومن فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأه، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء))<sup>(4)</sup>.

#### 6) [دخول وقت الصلاة]

قوله: (وفعل ذلك بعد دخول الوقت)؛

قال في المدونة: ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها عند مالك، وعن (5) ابن شعبان أنه يصح التيمم قبل دخول الوقت، وقاله أبوحنيفة، وبالأول قال الشافعي.

# [ثانيا: سنن التيمم أربع]

1) [الترتيب بين أعضاء التيمم] قوله: (وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه)؛

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 146)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 78).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 22 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> راجع (ص 876\_927) من هذا الكتاب.

<sup>(4)</sup> المدوَّنة لمالك (1/ 147)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 79).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(س) [وعند].

شرح الطهارة

قال في المدونة: ((وتنكيس التيمم كتنكيس الوضوء))<sup>(1)</sup>، وقد تقدم حكم ترتيب الوضوء<sup>(2)</sup>.

#### 2) [تجديد الضربة لمسح اليدين]

### قوله: (وتجديد الضربة لليدين)؛

اختلف في تجديد الضرب<sup>(3)</sup>؛ فمذهب المدونة: أنه يجدد البضرب<sup>(4)</sup>، وقال ابن الجهم: بضربة واحدة من غير تحديد، وعلى القول بأنه يجدد؛ إذا تركه فقال في كتاب ابن المواز أجزأه ولم يُعد، وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يذهب الوقت، وقال ابن نافع: يعيد أبدا.

#### 3) [مسح اليدين إلى المرفقين]

### قوله: (ومسحهما إلى المرفقين)؛

قد تقدم الحديث في ذلك، وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر: «أنه كان يتيمم إلى المرفقين» (5)، وترك الضربة الثانية أخف عند مالك وابن القاسم من ترك مسح الذراعين؛ لأنها قالا فيمن تيمم بضربة: لا يعيد، ومن تيمم إلى الكوعين قال ابن القاسم: يعيد في الوقت (6).

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 147)، وتهذيبها للراذعي (1/ 79).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 935).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [الضربة].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 78).

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/ 56)، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم، رقم: 122.

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 103 ـ 104).

# 4) [نقل ما علق باليدين من الغبار إلى المسوح]

قوله: (ونقل ما تعلق بهما من الغبار إلى الوجه واليدين)(1)[......](2).

### [ثالثا: فضائل التيمم أربع]

#### 1) [التيمم على تراب غير منقول من موضعه]

قوله: (وفضائله أربع: التيمم على تراب غير منقول من موضعه)؛

صح عن النبي ﷺ أنه تيمم على جدار ورد على رجل سلَّم عليه (3). قال القاضي: ((فيه دليل جواز التيمم بالتراب [المنقول] (4)) (5)، والمشهور جواز التيمم بالتراب المنقول. قال المازري: ((وانفرد (6)) ابن بكير فقال: لا يجوز التيمم به)) (7).

<sup>(1)</sup> لم يشرح المؤلف هذه السنة، وقد يظن البعض أن المراد بقول عياض: ((ونقل ما تعلق بها من الغبار إلى الوجه واليدين)) تلويث الوجه واليدين بالغبار، وليس كذلك؛ بل المراد أن لا يمسح اليدين بعد الضربة قبل مسح العضو المطلوب مسحه، فلو مسحها قبل ذلك فلا يبطل تيممه على الراجح، ولو مسحا قويا؛ إذ لا يشترط في صحة التيمم نقل شيء محسوس إلى الوجه واليدين، ألا ترى أنه يصح على الحجر الأملس والرخام الذي لا غبار عليه؟ كما أفاده ابن عبد السلام، قال عياض في حديث تيمم النبي بابلدار الذي سيأتي تخريجه قريبا: ((فيه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب في التيمم؛ لعدم ذلك في تراب الجدار لتعقده، وجواز التيمم مع وجود غيره))؛ بل نص مالك وغيره على استحباب نفض ما علق باليدين من الغبار خشية أن يضره في عينيه، أو اتقاء تلويث وجهه، أو لئلا تتشوه به خلقتُه. انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 78)، والنوادر لابن أبي زيد (1/ 104)، والإكمال لعياض (2/ 255)، ومنح الجليل لعليش (1/ 154)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 100)، والموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 164).

<sup>(2)</sup> بياض في نسخة (ص) و(خ).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي جهيم الأنصاري؛ صحيح البخاري (1/ 126)، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء...، رقم: 337، وصحيح مسلم (1/ 271)، كتاب الحيض، باب التيمم، رقم: 369.

<sup>(4)</sup> سقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> المراد: التراب المنقول عن مكانه؛ لأن الجدار أحجار وأتربة منقولة ومفصولة. الإكمال لعياض (2/ 225).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [وانفرد به].

<sup>(7)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 288).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

# 2) [البدء بمسح اليد اليمنى قبل اليسرى]

قوله: (والتيامن في مسح يديه)؛ قد تقدم الكلام على التيامن في الوضوء (1).

### 3) [التسمية أول التيمم]

قوله: (والتسمية أول تيممه)؛ وكذلك هذا \_ أيضا \_ قد تقدم في الوضوء (2)، والحكم في ذلك سواء.

#### 4) [التيمم بالصفة الكاملة]

قوله: (وإمرار اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق، ثم من باطن المرفق إلى الكوع، ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك)؛

قال في المدونة: ((والتيمم من الجنابة والوضوء سواء (3): ضربة للوجه وضربة أخرى للذراعين؛ يضرب الأرض بيديه ضربا خفيفا (4)، ثم ينفض ما تعلق بهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما الأرض ثانية، فيمسح يمناه بيسراه ويسراه بيمناه، يبدأ باليسرى فيُورُّها على اليمنى، من فوق الكف إلى المرفقين، ومن باطن المرفقين إلى الكوعين، ويُورُّد أيضا اليمنى على اليسرى))(5). وما أتى به المؤلف في صفة مسح اليدين مطابق لما في المدونة.

ولم يذكر متى يمسح الكفين؟ واختلف في ذلك؛ فعند<sup>(6)</sup> ابن حبيب: إنه إذا انتهى إلى الكوع من اليد اليمنى ترك الكف، وانتقل إلى مسح اليسرى. وأبى ذلك القابسي

<sup>(1)</sup> راجع (ص945\_946).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 940).

<sup>(3) [</sup>سواء] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [بيديه ضربة]، وفي (خ) [بيديه ضربة واحدة] مع سقوط [خفيفا] في كلايهما

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 78).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [فقال] عوض [فعند].

وابن أبي زيد؛ وقالا: لا ينتقل من (1) عضو إلى غيره إلا بعد إكاله (2)، وما قاله ابن حبيب فيه المحافظة على إبقاء التراب في كفه. وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد، وأراهم التيمم فمسح بطون الكفين ومسح الذراعين على نحو الغسل.

قال ابن عبد الحكم: وينزع الخاتم، قال المازري: وليس التراب كالماء؛ لأن الماء يدخل تحت الخاتم. قال: فإن لم يفعل فأصل المذهب أنه لا يجزئه. وقال ابن مسلمة: يعفى عن اليسير في التيمم (3). قال ابن شعبان: ولا يتابع الغضون، ويخلل أصابعه. قال ابن أبي زيد: ولم أره لغيره (4). يعني: التخليل.

# [رابعا: مكروهات التيمم أربع]

### 3/2/1) [التيمم على غير التراب، أو ما فيه سرف، أو المعادن]

قوله: (ومكروهاته أربعة (5): التيمم على غير التراب من جميع أجناس الأرض مع وجود التراب، والتيمم على ما هو سرف بكل حال؛ كنِقار (6) الفضة والذهب وأحجار اليواقيت، والتيمم على الملح وإن كان معدنيا)؛

قال اللخمي: ((المتيمم به من الأرض ثلاثة أقسام:

✓ جائز وهو: التيمم بالتراب الطاهر إذا كان على وجه الأرض لم ينقل عنها؛ كانت البارات الله وهو: التيمم بالتراب الطاهر إذا كان على وجه الأرض من الجنس المعهود غالبا/ أو غيره؛ كالكبريت، والـزرنيخ، والـزرنيخ، والنحاس، والرصاص، وما أشبه ذلك.

<sup>(1) [</sup>من] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 105).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 285).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 106).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [أربع].

<sup>(6)</sup> النِّقار جمع نُقْرَة: القطعة المذابة من الذهب والفضة، ، أو ما سُبِكَ مجتمعاً منها، والنُّقُـرَةُ السَّبِيكَةُ. لـسان العرب لابن منظور (5/ 227)، مادة: (نقر).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

◄ والممنوع: التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى: ﴿طَيِّباً ﴾(¹)، والطيب: الطاهر، وبها لا يقع [به](²) التواضع لله \_ تعالى \_ كالزبرجد، والياقوت، وتبر الذهب، ونقار الفضة، وما أشبهه؛ فهذا وإن كان أحد أبعاض الأرض لا يصح به التيمم، ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه لم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض.

وختلف فيه وهو: التيمم بالتراب إذا لم يكن على الأرض، والتيمم على الأرض إذا كانت صَفاً<sup>(3)</sup> لا تراب عليها؛ كالجبل والصخور والرمل الغليظ، وما كان له حرمة الطعام كالملح، وما يكون على الأرض وليس من جنسها كالخشب والحشيش، ويشاركه الملح الذي ليس بمعدني، أو صعد عليها وليس منها كالثلج والجليد والبرد والماء الجامد.

قال: ولا يختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى، وهو ظاهر المدونة في قوله: ((يتيمم على الحصا<sup>(4)</sup> و الجبل إذا لم يجد المدر))<sup>(5)</sup>، ولا يختلف المذهب<sup>(6)</sup> - أيضا - أنه يجوز التيمم به لا تراب عليه عند عدم التراب، واختلف في جواز التيمم به مع وجود التراب؛ فقيل: ذلك جائز، وقيل: لا يجوز. قال ابن القصار: الصعيد عند مالك: وجه الأرض؛ يريد كان عليه تراب أم لا. وقال ابن حبيب: الصعيد: التراب؛ فمن تيمم على الحصباء والجبل ولا تراب عليه وهو يجد التراب أساء ويعيد ما دام في الوقت، وإن كان غير واجد للتراب فلا إعادة عليه. وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه،

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية: 43.

<sup>(2)</sup> هكذا في نسخة (ر) و(خ) وهو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي) وفي نسخة (ص) [فيه].

<sup>(3)</sup> صَفاً جمع مفرده صَفَاةً: الصخرة الملساء. مختار الصحاح (ص 375)، مادة: (صفو). وفي طرة نسخة (ت) تصحيحه بالحصباء وهو: صغار الحصى كها المصباح المنير للفيومي (ص53)، مادة: (حصب).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [على الحصباء].

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 148).

<sup>(6) [</sup>المذهب] ساقط من نسخة (خ).

ولا على حجر قد سقط ترابه. وفي المبسوط عن مالك: لا بأس أن يتيمم على الحجارة أو الماء الجامد أو الملح إذا لم يجد الصعيد، وإذا وجد الصعيد فأحب إلي أن يتيمم به، وهذا مثل قول ابن حبيب.

ثم قال: ولا يتيمم على مصنوع من الأرض كالآجُرِّ والجير والجبس بعد حرقه، فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع أعاد الصلاة في الوقت وبعده، وإن تيمم عليه (1) مع عدم غيره أجزأه؛ لأنه قد كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم، واختلف في التيمم [بالملح؛ فأجيز، ومنع، وقيل: يجوز بالمعدني](2)، دون المصنوع، فأجازه ابن القاسم بمعدني وغيره، وأجازه مالك في الكتاب، ومنعه في مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا، وهو عنده كالعدم، وقال ابن حبيب: من تيمم به وهو قادر على الصعيد وصلى أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير واجد أعاد في الوقت. ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الملح ولا يختلف في جواز التيمم بالسباخ إذا لم تصر ملحا.

وأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش، وأجاز في (مختصر الوقار) التيمم على الخشب، وأرى أن يعيد من يتيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت، وإن لم يجد سواه تيمم به وصلى، وذلك أولى من صلاته بغير تيمم، أو ترك الصلاة على القول الآخر))(3).

فأما كراهة التيمم على غير التراب من جميع أجناس الأرض مع وجود الـتراب فقـد مضى في كلام اللخمي أنه لا يختلف أن البداية بالتراب أولى، وأما أنه يجزئ فهو المشهور، في المذهب، وقال ابن يونس: إن قول ابن حبيب بالإعادة في الوقـت خـلاف المشهور، ولا إعادة عليه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وإن تيمم به].

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص) ولا يصح المعنى إلا به.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 22 (مخطوط).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

وجعل المؤلف التيمم على ما هو سرف مكروها وقد مضى للَّخمي أنه ممنوع، وكذلك رأيت غيره يقول، وقد أجاز اللخمي التيمم به إذا كان في معدنه، ولم يجد غيره. ويتعذر تنزيل كلام المؤلف على هذه الصورة؛ لأن عند اللخمي في هذه الصورة الجواز من غير كراهة للضرورة، والمؤلف يقول: إنه مكروه، وأي كراهة مع الضرورة؟

ومع أن قول المؤلف بكل حال عمومٌ (1) ينافي التقييد، فلم يبق إلا أن يكون لفظ الكراهة مراده به ها هنا المنع، وفي أول المسألة لما تَرْكُه أرجح [من فعله] (2) من غير ذم؛ فعمم المشترك، أو جمع بين الحقيقة والمجاز، وقد تقدم له مثله، ويكون كلامه فيها نقل من ذلك فيها هو في معدنه، ويحققه قوله: (كنقار الفضة والذهب)، وهي في المعدن ليست بنقار؛ بل تراب، والله سبحانه أعلم.

### 4) [الزيادة على الواحدة في التيمم]

قوله: (والزيادة على الواحدة فيه)؛

يعني: أن التكرار غير مشروع في التيمم، وهذا لا أعلم فيه خلافا، والزيادة على الواحدة هنا مثل الزيادة على الثلاث في الوضوء<sup>(3)</sup>.

# [خامسا مفسدات التيمم أربع]

#### 1) [الحدث بعد التيمم]

قولة: (ومفسداته أربع الحدث بعده)؛

هذا ما لا إشكال فيه؛ لأن التيمم بدل الوضوء، والحدث يبطل الوضوء وكذلك التيمم.

<sup>(1) [</sup>عموم] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> راجع (ص 948).

### 2) [وجود الماء بعد التيمم]

قوله: (ووجود الماء بعد فعله)؛

هذا مذهب جميع المتقدمين والمتأخرين؛ غير أبي سلمة بن عبد الرحمن (1) من التابعين، فإنه نقل عنه أنه: من تيمم حيث يجوز له، ثم وجد الماء أنه يصلي بتيممه، و لا يلزمه استعمال الماء، وهو من [أشذ] (2) الشواذ (3).

# 3) [زوال المانع من التيمم: العجز والمرض]

قوله: (أو إمكان استعمال الطهارة بالماء لمن كان عجز عنها لخوف أو مرض)؛

[787] يعني: أن الخائف من لصوص أو سباع إذا تيمم للصلاة، فأمن مما كان/ يخافه، أو قدر على الوصول إلى الماء قبل فعل الصلاة، فإنه يبطل تيممه، وهي كالمسألة التي قبلها؛ لأنه كليهما حدثت له القدرة على الماء بعد التيمم، وكذلك لو كان تيممه لمرض لا يقدر معه على الماء، ثم قدر على الماء قبل فعل الصلاة؛ ولا أظن هذا يتصور إلا مع خرق عادة بدعوة مجابة سريعا ونحوه، وأن يكون عند تيممه يعتقد أنه لا يقدر على الماء، ثم تبين (4) له في الحال أنه قادرٌ، لكن هذه الصورة لا يتناولها كلام المؤلف؛ لأنه إنها تكلم على حدوث الإمكان بعد العجز، وهذا لم يحدث عنده إمكان بعد عجز؛ بل لم يزل قادرا، وإنها حدث عنده العلم بها كان جاهلا به، وتيممه أو لا قد كان فاسدا بأصله.

وإنها كلام (5) المؤلف في تيمم صحيح طرأ عليه مفسد، وتكلم المؤلف على من طرأ

<sup>(1) (</sup>أبو سلمة) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، واسمه على الصحيح المشهور عبد الله، ثقة من كبار التابعين، وعده بعضهم من فقهاء المدينة السبعة، وليس ذلك بمشهور، مات سنة 94ه، وكان مولده سنة بنضع وعشرين. سير أعلام النبلاء للذهبي (4/ 287 \_ 292)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (12/ 103 \_ 105).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أشد] بالدال المهملة، والمعنى في كلايهما صحيح.

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (1/ 304).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [يتبين].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وإنها تكلم].

شرح الطهارة ۽

عليه الماء أو القدرة عليه قبل فعل الصلاة، وقد يطرأ ذلك عليه وهو في الصلاة، أو بعد فعلها مع بقاء وقتها، أو بعد انقضائه؛ فإن طرأ عليه الماء وهو في الصلاة تمادى عليها، ولو ذكر في الصلاة أنه نسيه في رحله قطع، ولو ذكر بعد الفراغ منها أنه نسيه في رحله أعادها في الوقت، هذا هو المشهور. وقال أصبغ: يعيد أبدا، وفي المختصر الكبير: لا إعادة عليه.

وأما طرو الماء عليه بعد الفراغ منها، فإن أحوال المسافرين في ذلك متنوعة:

منهم الآيس من الماء وقت الصلاة، فهذا يتيمم أول الوقت، ويصلي ولا إعادة عليه إن وجد الماء بعد ذلك، وقيل إنه إن وجد الماء الذي آيس منه يعيد.

وإن كان على يقين من إدراك الماء في الوقت أخر إلى آخره، والمراد وقت الاختيار: القامة في الظهر، والقامتان أو الاصفرار في العصر (1)، ومغيب الشفق في المغرب، وثلث الليل في العشاء (2)، فإن تيمم هذا قبل ذلك وصلى ثم وجد الماء أعاد في الوقت عند ابن القاسم، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا.

وإن لم يكن عنده علمٌ من الماء، أو عَلِمَ مَوْضِعَهُ وخاف من خروج الوقت قبل إدراكه، فليتيمم وسط الوقت المذكور، ثم إن وجد الماء في الوقت أعاد الذي عنده علم من الماء وخاف أن لا يبلغه، ولم يعد الذي لا علم عنده منه، هذا المشهور، وقال ابن حبيب: يؤخر إلى آخر الوقت وإن تيما قبل ذلك ثم وجدا الماء في الوقت أعادا.

### 4) [أداء الصلاة بالتيمم]

قوله: (أو صلاة فريضة أو نافلة به قبل فريضة، فذلك يفسده لأداء فريضة أخرى)؛

المشهور في المذهب أنه لا يجوز أن تصلى صلاتًا فرضٍ بتيمم واحد، ولا أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وأجاز ذلك بعض أصحابنا في الفوائت، وأجيز أيضا للمريض الذي لا يقدر على مس الماء.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [والقامتان في العصر والاصفرار في العصر] ولعله خطأ لما فيه من تكرار دون حاجة إليه.

<sup>(2)</sup> لم يذكر المؤلف هنا وقت الاختيار للصبح، وهو: الإسفار البين.

ولو صلى فرضين بتيمم؛ فقيل: يعيد الثانية في الوقت، وقيل: أبدا، وقيل: إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت، وإن كانتا من وقتين أعاد الثانية أبدا.

وإن تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة؛ فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت، وقال أشهب: لا إعادة، واستقرأ اللخمي من المدونة الإعادة أبدا. وإن تيمم لنافلة فصلى به فريضة قبل النفل، أو بعده؛ فقيل يعيد في الوقت، وقيل: [يعيد](1) أبدا.

# قوله: (ولا بأس بموالاة التنقل به أو بعد الفرض)؛

لا خلاف في المذهب في جواز إيقاع نوافل بتيمم واحد، وكذلك صلاة النافلة بتيمم الفريضة، واستحب سحنون أن يجدد التيمم للوتر.

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر) و(س).

# [أحكام النجاسات]

#### [إزالت النجاست]

وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع: نضح ، ومسح، وغسل، واستجمار.

والمزال النجاسة عنه ثلاثة أشياء: جسد المصلى، أو ما هو حامل له من لباس وخف وسيف وشبهه، أو ما هو مصل عليه من أرض أو غيرها.

فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته من جميع ذلك، إلا الجسد فقيل. ينضح، وقيل يغسل، بخلاف غيره.

وأما المسح فيختص بثلاثة أشياء: بالدم عن السيف لصقالته، ولأن الغسل يفسده، وبأسفل الخف والنعل مما داسه من أرواث الدواب وأبوالها، فإن دلكه بالأرض يكفيه، وبسحب المرأة ذيلها على أرض نجسة، فإن سحبها بعد ذلك له على أرض يطهره، واختلف أذا تيقنت النجاسة أولا هل يطهرها ذلك أم لا؟

فأما الغسل: فلكل نجاسة تيقنت سوى ما ذكرناه، فإن أمكن المصلي طرح هذا النجس عنه أو بعده منه، وإلا تعين عليه فيه فرضان:

الأول: إزالة عينه بالعرك وموالاة الصب، حتى لا يبقى له طعم؛ ولا لون، ولا رائحة، إلا أن تكون النجاسة لها صبغ أو قوة رائحة لا يذهبها ذلك، فيعفى عن أثر لونها وريحها.

الثاني: إزالة حكمه، ذلك أن يغسله بالماء المطهر دون غيره.

وأما الاستجمار: فيختص بالمخرجين لإزالة بقايا ما خرج منهما عنهما، لا من طارئ عليهما، بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإزالة ذلك بالماء أفضل.

# [بماذا تزول النجاسم؟]

قوله: (وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع: نضح، ومسح، وغسل، واستجمار)؟

النضح بفتح النون، قال القاضي: ((النضح: الاستقاء بالسواني وما في معناها مما يسقى بالدلو، ونضح الدم: غسله، ونضحت العين: فارت، والنضح أيضا: الرش، ومنه نضح بول الصبي، ويقال: غسله. وقوله: «انضح فرجك»(1)، أي: رُشَّه مخافة الوسواس))(2). وهذا هو المراد هاهنا.

ومعنى الاستجهار قال: القاضي: ((هو التمسح بالجهار، وهي الحجارة الصغار. وقيل: سمي بذلك لأنه يطيب الريح كما يطيبه الاستجهار بالبخور))(3). ومراده بالتمسح بالجهار: إزالة أثر البول أو الغائط من المخرجين.

#### [المزال عنه النجاسة]

قوله: (فالمزال النجاسة عنه ثلاثة أشياء: جسد المصلى، أو ما هو حامل له من لباس وخف وسيف وشبهه، أو ما هو مصل عليه من أرض أو غيرها)؛

ليس في هذا ما يحتاج إلى تفسير.

#### [إزالة النجاسة بالنضح]

قوله: (فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته من جميع ذلك، إلا الجسد فقيل. ينضح، وقيل يغسل، بخلاف غيره)؛

قد صح عن النبي الله نضح بول الغلام ولم يغسله غسلا» (4). وفي مسلم عن

<sup>(1)</sup> في صحيح مسلم عن عليٍّ قال: «أَرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله الله الله الله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله الله توضأ وانضَح فرجَك (1/ 247)، كتاب الحيض، باب المذى، رقم: 303.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 16)، مادة (نضح).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 152)، مادة (جمر).

<sup>(4)</sup> متفق عليه من حديث أم قيس؛ صحيح البخاري (1/ 93)، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم: 223، وصحيح مسلم (1/ 238)، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم: 287.

شرح الطهارة

عائشة قالت لرجل غسل ثوبا احتلم فيه: «إنها كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت» (1).

وأخرج مالك/ في الموطأ «أن عمر بن الخطاب كان في ركب فيهم عمرو بن العاص، [ب/ 78] واحتلم عمر، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام، فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل! فقال عمر: واعجبا لك يابن العاص! لئن كنت تجد ثوبا؛ أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتُها لكانت سنة؛ بل أَغْسِلُ ما رأيتُ وأَنْضَحُ ما لم أرك) قال مالك: ((والنضح من أمر الناس وهو طُهْر (4) لكل ما شُكَّ (5) فيه)) (6). وظاهره أنه يكون في الجسد وغيره.

قال المازري: وقال بعض المتأخرين: إن الجسد يغسل بخلاف الشوب، وزعم أنه مذهب المدونة؛ تعلقا بقوله فيمن أمذى: ((ليس عليه غسل أنثيبه إلا أن يخاف أن يكون أصابهما شيء))(7). وظاهره: أنه إذا شك غسل، وليس ذلك بنص فيما ذهب إليه وهو تعلق بدليل الخطاب، وقال ابن شعبان ينضح الثوب والجسد.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 238)، كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم: 288.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [بل اغْسِلْ ما رأيتَ وانْضَحْ ما لم تر].

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 50)، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر...، رقم: 114.

<sup>(4)</sup> هكذا في جميع النسخ الخمس التي بين يدي، وفي المدونة: [طهور] وهو المناسب.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(س) [لما شُكَّ].

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 129).

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/66).

وفي العتبية: ((سئل مالك عن نضح الثوب ما وجه ذلك؟ قال: تخفيف هـو حـسن، قال رسول الله الله الله الله بـن عمـر قال رسول الله الله الله الله بـن عمـر ينضح وهو حسن و هو تخفيف يريد تخفيف لما شُكَّ فيه))(2).

قال ابن رشد: ((وهذا أصل قد تقرر في المذهب: أن ما شُكَّ في نجاسته من الثياب يجزئ فيه النضح، والأصل في ذلك النضح، «نضح أنس للنبي الحصير الذي صلى عليه» (3)، و «أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم ير »(4).

ثم قال: وأصل مالك: أن ما شُكَّ فيه من نجاسة الأبدان لا يجزئ فيه إلا الغسل بخلاف الثياب، واستدل بأمر النبي من قام من النوم أن يغسل يديه قبل إدخالها الإناء (5)، وعلله بالشك بقوله: "إذ (6) لا يدري أين باتت يده (7)»(8).

وفي كتاب ابن شعبان أنه يُنْضَح ما يُـشَكُّ (9) فيه من الثياب والأبدان (10)، وهذا شذوذ. وذهب ابن لبابة إلى أنه يغسل ما شُكَّ فيه من الثياب والأبدان، ولم ير النضح

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (1/ 54)، كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم: 208، والنسائي في سننه (1/ 96)، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، رقم: 153، وأصله بغير هذا اللفظ في صحيح مسلم (1/ 247)، كتاب الحيض، باب المذى، رقم: 303.

<sup>(2)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل (1/ 80).

<sup>(3)</sup> متفق عليه؛ صحيح البخاري (1/ 141)، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، رقم: 380، وصحيح مسلم (1/ 457)، كتاب المساجد، باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على الحصير، رقم: 658.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [في الإناء].

<sup>(6) [</sup>بقوله: إذ] ساقط من نسخة (س).

<sup>(7) [</sup>أين باتت يده] ساقط من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> سبق تخريجه في سنن الوضوء (ص 28 9) من هذا الكتاب.

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [ما شك].

<sup>(10) [</sup>والأبدان] بياض في نسخة (س).

شرح الطهارة ۽

إلا مع الغسل في الموضع الذي ورد فيه الحديث، وقال: إن نضح الحصير للنبي الله للله المحتمد المعاسة، وحكى ذلك عن ابن نافع، وهو خروج عن المذهب)(1).

فانظر ما أتى به المازري على أنه عمدة المذهب، هو الشاذ عند ابن رشد، وإن علم أن نجاسة أصابت ثوبه ولم يدر موضعها غسله كله، وإن علم موضع النجاسة وشك في [وصولها] (2) لغيره غسل ما رأى ونضح ما لم ير، و النضح عند اللخمي وعبد الوهاب استحباب (3)، واستقرأ المازري من كلام القاضي إسهاعيل ما يدل على وجوبه، ولا يحتاج إلى هذا الاستقراء.

قال الباجي: اشتغال عمر بالنضح مع ضيق الوقت يدل على الوجوب، واختلف فيمن ترك النضح، والنضح عند ابن حبيب منه ضعيف، وهو النضح لتجويزه وصول النجاسة لثوبه، كمن احتلم في ثوبه فغسل مارأى، وترك نضح ما لم ير.

قال: هذا خفيف لأنه تطييب للنفس، فلا إعادة عليه، ولا بن القاسم في سماع أبي زيد يعيد في الوقت، وكذلك قال ابن القاسم فيمن بالت دابته (4) بالقرب منه: إن شك أنه أصابه فالنضح يجزئ عنه.

قال الباجي: وقال ابن حبيب فيمن شك في نجاسة: إن صلى جاهلا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت؛ لأنه كالغسل لما تيقن<sup>(5)</sup>، وليس يشبه المحتلم؛ هذا يشك وذلك لم يشك. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت<sup>(6)</sup>.

وهذا كله \_ ولاسيها قول ابن حبيب \_ دليل الوجوب. وهل يحتاج النضح إلى نية أم لا؟ للمتأخرين قولان.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/80\_81).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) [وصوله].

<sup>(3)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 169)، ونقله عنه اللخمي في التبصرة لوحة: 14 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [دابةٌ].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [يتيقن].

<sup>(6)</sup> المنتقى للباجي (1/ 414).

#### [إزالت النجاست بالمسح]

قوله: (وأما المسح فيختص بثلاثة أشياء: بالدم عن السيف لصقالته ولأن الغسل يفسده)؛

في العتبية: ((سئل مالك عن السيف يقاتل به في سبيل الله، فيكون فيه الدم؛ هل ترى أن يغسل؟ قال: ليس ذلك على الناس)).

قال ابن رشد: ((قال عيسى: وكذلك الذي شأنه الصيد، وهذا كما قال؛ لأنه أمر قد مضى الناس على إجازته وتخفيفه، وقد كان أصحاب النبي السيافهم وفيها الدم، ولو كانوا يغسلونها في عهده وبعده لنقل ذلك وعرف))(1).

وعلل المؤلف أولا ذلك بصقالته، وهو تعليل القاضي عبد الوهاب، وزاد: وأن النجاسة تزول عينها وأثرها بمسحه؛ لأنها لا تبقى فيه (2).

قال الباجي: ((ويحتمل أن يقال في ذلك: أن الذي يبقى فيه منه يسير معفو عنه؛ كأثر المحاجم، وهذا آكد؛ لأن السيف يفسد بالغسل، والحاجة إلى مباشرة الدماء به متكررة))(3)، وهذا هو التعليل الثاني عند المؤلف.

قوله: (أو بأسفل الخف والنعل، مما داسه من أرواث الدواب وأبوالها، فإن دلكه بالأرض يكفيه)؛ معنى داسه أي: وطئه.

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن النبي الله قال: «إذا جاء أحدكم المسجد [/ 79] فلينظر؛ فإن رأى/ في نعله قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما) (4).

<sup>(1)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (1/71).

<sup>(2)</sup> المعونة لعبد الوهاب (1/ 170).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (2/ 90).

<sup>(4)</sup> سنن أبي داود (1/ 426)، كتاب الـصلاة، بـاب الـصلاة في النعـل، رقـم: 650، وصححه الحـاكم في المستدرك (1/ 391). المستدرك (1/ 391).

وفي المدونة: ((ومن وطئ بخفيه، أو نعليه، على دم، أو عذرة، أو بول لم يصل به حتى يغسله، وإن وطئ على أرواث الدواب وأبوالها دلَّك وصلى به. وكان مالك يقول: يغسل الخف ثم خففه (1))(2).

قال الباجي: ((قال(3) مرة بالغسل، وهو الأصل، ووجه القول الآخر إن قلنا: إن لحوم الحمر محرمة، فإن هذا متكرر في الطرقات، لا يمكن حفظ الخف منه، ولا يمكن حفظ الثياب منه، وهذا بخلاف العذرة وبول الناس؛ لأنه قليل في الطرق، وإذا قلنا بكراهة لحوم الحمر فإن أرواثها ليست نجسة، وإنها هي مكروهة، ولا يمكن حفظ الخفاف منها، مع أن الغسل يفسدها. وهل النعل كذلك أم لا؟ قال ابن حبيب: لا يجزئ في النعل إلا الغسل، ورَوَى عيسى عن ابن القاسم أنه فرق بين الخف والنعل.

قال: وفي المدونة ما ظاهره أن المسح يجزئ فيهما؛ ووجه التفريق بين الخف والنعل، مشقة نزع الخف دون النعل) (4)؛ فأخذ مالك في أحد قوليه بحديث أبي سعيد فيما يكثر في الطرق.

قال ابن بطال: ((وقال الأوزاعي وأبو ثور بظاهر الحديث، وكان عروة والنخعي يمسحان الروث عن نعالها، ويصليان فيهما))(5).

والرِّجْل المجردة اختلف المتأخرون؛ هل يجزئ دلكها، أو لابد من غسلها؟.

قوله: (وبسحب المرأة ذيلها على أرض نجسة، فإنَّ سحبَها بعد ذلك له على أرض طاهرة يطهره، واختلف أذا تيقنت النجاسة أولا؛ هل يطهرها ذلك أم لا؟)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [يخفف].

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 127)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 69).

<sup>(3)</sup> أي الإمام مالك.

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (2/ 92).

<sup>(5)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 50).

قال ابن عبد البر: ((وليس هذا بتطهير للنجاسة؛ لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، وإنها هو تنظيف)) (4)، وهو قول الشافعي وزفر وابن حنبل، وقال أبو حنيفة وصاحباه: كل ما أزال عين النجاسة فقد طهرها، والماء وغيره في ذلك سواء، ولو زالت بالشمس أو بغيرها حتى لا يعلم موضعها، ولا تدرك ولا ترى، فذلك تطهيرٌ، وبه قال داود.

وقال الباجي: قال أبو بكر بن محمد<sup>(5)</sup>: قال بعض أصحابنا: إن معنى ما روي أنها تسحب ذيلها في أرض ندية نجسة، وقد أرخص لها أن ترخيه، وهي تجره بعد ذلك على أرض طاهرة، فذلك له طهور. وقال الدوادي: قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث في الرطب واليابس.

وقال الباجي<sup>(6)</sup>: معنى ذلك أن نجاسات الطرقات لأ يمكن التحفظ منها، فخف ف أمرها إذا خفي عينُها؛ فإذا مر الذيل على موضع نجس، ثم مر بعد ذلك على مكان طاهر، أخفي عين النجاسة، فأسقط عن اللابس حكم التطهير، ولو لم يمر على موضع يطهره بإخفاء عين النجاسة لظهرت ووجب تطهيرها، وهذا بمنزلة ما في الطرقات من الطين والمياه، التي لا تخلو من العذرة وأبوال الدواب وأرواثها، فإذا غلب عليها الطين

<sup>(1)</sup> سورة القمر الآية: 48.

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 24)، كتاب الطهارة، باب ما لا يجب منه الوضوء، رقم: 45.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 127)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 69).

<sup>(4)</sup> التمهيد لابن عبد البر (13/ 105)، والاستذكار له أيضا (1/ 241).

<sup>(5)</sup> هو: ابن اللباد، وقد سبقت ترجمته في (ص 673) من هذا الكتاب.

<sup>(6) [</sup>وقال الباجي] ساقط من نسخة (ر).

وأخفى عينها<sup>(1)</sup> لم يجب غسل الثوب، ولو ظهر عين النجاسة لوجب غسله<sup>(2)</sup>. وهذا الذي قاله الباجي فقه حسن، ويجري في فروع كثيرة.

وقول المؤلف: (وبسحب المرأة ذيلها على أرض نجسة) طاهره: أنه تكلم فيها تحققت نجاسته؛ لكن يرده قوله: (واختلف إذا تيقنت النجاسة)؛ فيتعين أن أول كلامه إنها هو فيها لم يتحقق نجاسته، وهو تأويل الباجي والقولان اللذان حكاهما مع تحقق النجاسة، أما القول بأنه لا يطهره ما بعده، فهو قول مالك في المدونة، والقول الآخر الذي حكاه ابن اللباد والدوادي.

#### [إزالة النجاسة بالغسل]

قوله: (وأما الغسل: فلكل نجاسة تيقنت سوى ما ذكرناه)؛

قد تقدم الكلام في إيجاب غسل النجاسة مستوفي في فرائض الصلاة، وبقيت مسائل من النجاسة عُفي عنها، لم يذكرها المؤلف.

منها: الأسلاس؛ من بول أو مذي ونحوه مما يكثر، ولا يقدر على التحفظ منه.

ومنها: الجرح [الذي]<sup>(3)</sup> يسيل، أو القروح التي تسيل من غير أن تُنُكَـأ، فإنــه يعفــى عها يخرج منها، وإن تفاحش ذلك وكثر استحب له<sup>(4)</sup> غسله<sup>(5)</sup>.

ومنها: ثوب المرضع؛ فإن مالكا قال: ((تدرأ البول جهدها، واستحب لها ثوبا للصلاة غير الثوب الذي ترضع به (٥)))(٢).

<sup>(1) [</sup>عينها] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (2/ 329 ـ 330).

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(4) [</sup>له] ساقط من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [غسلها].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ترضع فيه].

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 131)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 70).

ومنها: من به باسور لا يزال يطلع منه، فيعفى عما يصيب من ذلك ثوبه، وعما أصاب يده إذا رده (1)، إن كثر ذلك عليه (2).

وكذلك الغازي في أرض العدو، ولا يجد من يمسك له فرسه، وأما في أرض الإسلام فقال في العتبية: يتوقى جهده ودين الله يسر<sup>(3)</sup>.

أب الله الباجي / : ((فالظاهر من قوله: أنه مأمور بالتوقي إلا من اضطر إلى ذلك، ممن معيشته في السفر بالدواب)) (4). وأما يسير الدم فيأتي للمؤلف.

قوله: (فإن أمكن المصلي طرح هذا النجس عنه أو بعده منه، وإلا تعين عليه فرضان:

الأول: إزالة عينه بالعرك وموالاة الصب، حتى لا يبقى له طعم؛ ولا لـون، ولا رائحة، إلا أن تكون النجاسة لها صبغ أو قوة رائحة لا يذهبها ذلك، فيعفى عن أثر لونها وريحها.

الثاني: إزالة حكمه، وذلك أن يُغْسَل (5) بالماء المطهر دون غيره)؛

يعني أن النجاسة قد تكون فيها هو زائد على ستر العورة من الثياب، أو فيها يحمله من حزام أو خريطة (6) ، أو ما جعل فيها، أو ما جعل في الجيب ونحوه، وهذا كله يمكن إزالته، وقد تكون في ثوب لا يستغنى عنه ولا يجد غيره، أو تكون في جسده أو شعره.

<sup>(1) [</sup>إذا رده] ساقط من نسخة (س).

<sup>(2) [</sup>عليه] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (1/86).

<sup>(4)</sup> المنتقى للباجي (2/29).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [أن يَغْسِلَه].

<sup>(6)</sup> الخريطة: وعاء من الجلد يجعل فيه أغراض الشخص من الزاد والدواء وما يشبه ذلك. انظر: مادة: (كيس) من المصباح للفيومي، ومادة: (صفن) من المختار للرازي، والمغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

وفي هذا القسم قال المؤلف: (يتعين عليه فرضان:

الأول: إزالة عينها بالعرك وموالاة صب الماء (1)؛ يعني: إن احتيج إلى ذلك؛ فإن بعض النجاسات يحتاج إلى ذلك فيها، وبعضها تكون رطبة سهلة الإزالة؛ يكفي فيها موالاة الصب، والمعتبر من ذلك إنها هو إذهابها (2) حتى لا يبقى لها عين ولا أثر.

وقد جاء في الصحيح: «أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر النبي بذّنُوب ماء فصب عليه» (3) ، أو كما قال، فاكتفى فيه بصب الماء؛ لأنه يذهبه، وقال في الثوب يصيبه دم الحيض: «تَحُتُّه، ثم تقرضه (4) ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه» (5) ؛ ومعنى تَحُتُّه: تقشره وتحكه. وتقرضه معناه: تقطعه بظفرها مع الماء (6) . وتنضحه: قال القاضي: ((النضح هنا بمعنى الغسل))، وقيل: النضح هنا بمعنى الرش لما يُشَكُّ فيه (7) ، وإذا لم يستطع إزالة النجاسة بالماء والعرك، فما يبقى بعد ذلك من لون أو رائحة معفو عنه.

قال الخطابي: هذا مذهب مالك والشافعي وجماعة، [وقد](<sup>8)</sup> رُوي عن عائشة: أنها

<sup>(1)</sup> في نسخة (ت) و(خ) [الصَّبِّ] وهو الموافق لكلام القاضي عياض السابق.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [ذهابها].

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أنس والبخاري أيضا عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/92 - 93)، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم: 220 و221، وصحيح مسلم (1/236)، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره، رقم: 284.

<sup>(4)</sup> هكذا في جميع النسخ بالضاد، وفي الصحيحين «تقرصه» بالصاد المهملة. فتح الباري لابن حجر (4) هكذا في جميع النسخ بالضاد، وفي الصحيحين «تقرصه» بالصاد المهملة.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر؛ صحيح البخاري (1/ 94)، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم: 227، وصحيح مسلم (1/ 240، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم: 291.

<sup>(6)</sup> قال النووي: ((معنى تقرضه: تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروى «تَقْرُضه» بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، ورُوى «تُقَرِّضه» بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، قال القاضي عياض: رويناه بها جميعا)). انظر: إكمال المعلم لعياض (2/ 117)، وشرح مسلم للنووي(3/ 199).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 117)، ومشارق الأنوار له أيضا (2/ 16).

<sup>(8)</sup> ساقط من نسخة (ص).

صلت في ثوب كان فيه دم فغسل وبقي أثره (1)، و مثله عن علقمة (2).

قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا ما رُوي عن ابن عمر أنه كان إذا وجد دما في ثوبه فغسله فبقي أثره قطعه<sup>(3)</sup>، ولا يلزم تكلف إزالته بصابون ولا غاسول ولا غيره، وقد أجاز العلماء لباس الثياب المصبوغة بالبول.

والفرض الثاني: أن تكون الإزالة بالماء المطهر، وهو الماء المطلق، وقد تقدم الكلام عليه في فرائض الغسل.

وقوله: (دون غيره) يعني من المياه المضافة كماء الورد وغيره.

### [إزالت النجاست بالاستجمار]

قوله: (وأما الاستجمار: فيختص بالمخرجين لإزالة بقايا ما خرج منهما عنهما، لا من طارئ عليهما، بالأحجار أو ما يقوم مقامها)؛

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: «اتبعت النبي وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: ابغني (4) أحجارا استنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث؛ فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى حاجته أتبعكه (5) بهن (6).

<sup>(1)</sup> أصله عند البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: «كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» (1/ 118)، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض، رقم: 302.

<sup>(2)</sup> انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 374)، رقم: 1466.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 180)، رقم: 2073.

<sup>(4) «</sup>ابْغِنِي» بهمزة وصل، أي: اطلب لي، وفي رواية: «أبْغِني» بهمزة قطع، أي: ساعدني على الطلب، وروايـة الوصل أليق كما قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 254 ـ 255).

<sup>(5)</sup> هكذا في صحيح البخاري، وفي النسخ الخمس التي بين يدي: [تَبِعْتُه بهن] ولعله خطأ.

<sup>(6)</sup> صحيح البخاري (1/ 76)، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، رقم: 155.

شرح البطهارة \_\_\_\_\_\_

وأخرج<sup>(1)</sup> عن ابن مسعود قال: «أتى النبي الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس»<sup>(2)</sup>.

وفي الصحيح: «أن النبي الشيرية السنجار بأقل من ثلاثة أحجار»(3).

أما أن الاستجهار لا يكون إلا في المخرجين لما تقدم من أنه لا تزال النجاسة عندنا إلا بالماء؛ سواء كانت في ثوب أو جسد، إلا ما خصته السنة من الاستجهار في الأحداث المتكررة عادة؛ تخفيفا، لأن الإنسان قد يكون في مواضع يقل فيها الماء، فيشق عليه كلحين استعمال الماء فيها، فأرخص له في إزالة عينها، وعفي عن أثرها ما لم تجاوز النجاسة المخرجين، وتنتشر على الجسد انتشارا غير معتاد، فلا يكفي فيها إلا الماء؛ لأنه إنها جاءت المسامحة في أثرها على المخرجين خاصة، وما عداه باق على الأصل، فلذلك قال المؤلف: (فيختص بالمخرجين).

وقال ابن القاسم في العتيبية: إن الاستجهار يجزئ وإن جاوزت النجاسة المخرجين، يعني: إلى ما قرب من المخرج، مما جرت العادة أنه تصله النجاسة غالبا.

قال: وقد كانوا يستجمرون وهم يأكلون اللبن والسمن وغيره مما يلين البطون، ويستنجون من البول، وقال ابن أبي حازم<sup>(4)</sup>: لا يجزئ الاستجهار إذا تعدت النجاسة المخرجين؛ وحمله ابن رشد على الخلاف<sup>(5)</sup>، والباجي على الوفاق، وأن مراده ما بَعُدَ.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وخرَّج].

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (1/ 77)، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم: 156.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن سلمان الفارسي (1/ 223)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 262.

<sup>(4) (</sup>ابن أبي حازم) هو: أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم، الفقيه الأعرج، تفقه مع مالك وتفقه منه، فكان من جملة أصحابه، صدوق ثقة من رجال الصحيحين، توفي بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة في الروضة الشريفة سنة 184هـ. رحمه الله تعالى. التاريخ الكبير للبخاري (6/ 27)، والمدارك لعياض (3/ 9 - 12)، والديباج لابن فرحون (ص259).

<sup>(5)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 210 ـ 211).

وقوله: (لا من طارء عليها) احترازا مما إذا وصل المخرجين نجاسة غير بقايا ما خرج منهما، فإن حكمهما حكم ساير النجاسات، لايزيلها إلا الماء.

وقوله: (بالأحجار أو ما يقوم مقامها)؛ وقال القاضي: ((تعلق داود بها في الحديث من ذكر ثلاثة أحجار، فقال: لا يجزي الاستجهار بغير الأحجار، وعامة العلهاء على من ذكر ثلاثة أحجار، فقال: لا يجزي الاستجهار بغير الأحجارة، وما هو من الحجارة، وما في معنى الحجارة، وما هو من جنسها، واستثناء النبي العظم والروثة يقابل تعلقهم بالأحجار، وتعليله المنه عن (1) طرح الروثة بأنها ركس (2)، ولم يقل: إنها ليست بحجر؛ لكن ذكره للأحجار لأنها أكثر ما يوجد، ولأنه قد جاء في حديث ابن عباس: «أو ثلاث حثيات من تراب، أو ثلاثة أعواد» (3))(4).

ونقل اللخمي عن أصبغ أن من استجمر بغير الحجارة يعيد الصلاة في الوقت<sup>(5)</sup>، وحكاه عنه (<sup>6)</sup> أيضا ابن رشد<sup>(7)</sup>.

# قوله: (وإزالة ذلك بالماء أفضل)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [عند].

<sup>(2) [</sup>ركس] بياض في نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 56 ـ 57)، رقم: 11 و12)، وضعفه، والبيهقي في سننه (1/ 111)، رقم: 550) وقال: ((لا يصح وصلُه ولا رفعُه))، كما أخرجاه عن طاوس مرسلا، ولـه شاهد عنـد الدارقطني عن عائشة إلا أنه قال فيه: ((لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث)).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 70).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي ، اللوحة: 9، (مخطوط).

<sup>(6) [</sup>عنه] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 56).

<sup>(8)</sup> صحيح البخاري (1/ 76)، كتاب الوضوء، بـاب حمـل العنـزة مـع المـاء في الاسـتنجاء، رقـم: 152، وصحيح مسلم (1/ 227)، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، رقم: 271.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

«[مرن أزواجكن أن يستطيبوا](1) بالماء، فإني أستحييهم؛ فإن رسول الله كان يفعله»، وقال: إنه صحيح (2).

وبجواز الاستنجاء بالماء قال عامة العلماء إلا سعيد بن المسيب، فإنه كرهه، ونقلت كراهته عن بعض الصحابة من المهاجرين.

قال المازري: ((اختلف الناس: ما المستحب في الاستنجاء؟ فقال بعضهم: الماء. وقال بعضهم الماء. وقال بعضهم: الجمع بينهما؛ فالحجر لإزالة العين، والماء لإزالة الأثر))(3).

وقال القاضي: اختلف من كره الاستنجاء بالماء من السلف؛ فذهب قوم إلى حرمته؛ لأنه من أنواع الطعوم، وأما ابن المسيب فقد علل ذلك بأنه: ((وضوء النساء))(4) أي: إنها يختص بالنساء؛ إذ الاستجهار متعذر في جهتهن عند البول.

وقال المازوري: ((وقد شذ بعض الفقهاء فلم ير الاستجهار بالماء العذب، وهو إنها بني على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع)) (5).

وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز الاستجهار بالحجارة، وقال: قد ترك الاستجهار ورجع الأمر والعمل إلى الماء، ولا نبيح الفتوى (6) بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء. قال اللخمي: ((وهو الحق؛ لأن الأحاديث بالاستجهار إنها نقلت عها كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال النجاسات الماء، والصلاة

<sup>(1) [</sup>مرن أزواجكن أن يستطيبوا] بياض في نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (1/ 30)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، رقم: 19.

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (1/ 362)، وإكماله لعياض (2/ 77).

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 33)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم: 64.

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (1/ 362)، وإكماله لعياض (2/ 71).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [الفتيا].

أولى ما احتيط له))(1). وحكى ابن العربي مذهب ابن حبيب وعابه، وقال: إنها زلة(2).

قال أبو عبيد: الفقهاء اليوم مجمعون على أن الماء أطهر وأطيب، والحجارة توسعة ورخصة في الحضر والسفر. وقال ابن حبيب \_ ومثله لمالك \_: قد تُركَ الاستجمار، ورجع العمل إلى الماء؛ وهذا لا يسلم له؛ إذْ (3) عُلِمَ من السلف استعمال ذلك مع و جو د الماء.

(1) التبصرة للَّخمي ، اللوحة: 9، (مخطوط).

<sup>(2)</sup> هو له في عارضة الأحوذي (1/ 50) دون قوله: ((إنها زلة))، وكذا في أحكام القرآن (2/ 1016) وزاد فيه: ((وقد بيناه في شرح الصحيحين، ومسائل الخلاف)).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [إذا].

## [الاستنجاء والاستجمار]

وصفة المستجمر به ثمانية: أن يكون طاهرا، جامدا، منفصلا، منقيا، ليس بسرف، ولا مطعوم، ولا ذي حرمة، ولا فيه حق للغير.

وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمس: استعمال الماء فهو أطيب، وكون الأحجار وترا ثلاثا فما زاد، ومباشرة ذلك بالشمال، وأن لا يستنجي بما نهي عنه، لا بروثة ولا بعرة ولا عظم ولا حممة، والاستبراء قبله من البول بالنتر والسلت وما أشبهه.

وآدابه ومستحباته خمسة: الجمع بين الأحجار والماء، والبداية بالقبل قبل الدبر، وصب الماء على اليد قبل مباشرتها للنجاسة، ودلكها بالأرض بعد تمام ذلك لإزالة الرائحة، وأن لا يستنجي بالماء على موضع الحدث أو مكان صلب نجس، لئلا يتطاير عليه من النجاسة.

#### [صفات المستجمربه]

قوله: (وصفة المستجمر به ثمانية: أن يكون طاهرا، جامدا، منفصلا، منقيا، ليس بسرف، ولا مطعوم، ولا ذي حرمة، ولا فيه حق للغير)؛

قال المازري في المعلم: ((وعقد ما يستنجى به عندنا: كل منق، طاهر، ليس بمطعوم، ولا ذي حرمة؛ فقولنا: ((منق))؛ احترازا من العظم والزجاج، وقولنا: ((طاهر))؛ احترازا من النجس، وقولنا: ((ليس بمطعوم))؛ احترازا من الأطعمة وقد يدخل فيه طعام الجن، وقولنا: ((ولا ذي حرمة))؛ احترازا من حيطان المساجد وشبه ذلك))(1).

<sup>(1)</sup> المعلم للمازري (1/ 361 و362)، وإكماله لعياض (2/ 71).

قال القاضي تكميلا لذلك: ((زاد بعض شيوخنا في صفة المستنجى به: أن لا يكون سرفا؛ احترازا من الجواهر النفيسة، وأن يكون منفصلا؛ احترازا من يد نفسه، وأن يكون جامدا؛ لأن به يقع التجفيف، ولأن الشيء الرطب، والخرقة المبتلة، والحجر (1) المبتل، وإن قلع النجو<sup>(2)</sup> وأزاله بتكراره، فإنه خرج<sup>(3)</sup> عن وجه المسح ولم يبلغ درجة الغسل؛ فخرج عن بابه، ولأنه بها فيه من رطوبة ينشر النجاسة عن محلها))(4).

وأما قوله: (ولا حق فيه للغير) فإنه يشير إلى ما يأتي ذكره من تعليل العظم والروث أنها زادُ الجن وعلفُ دوابهم (5).

## [سنن الاستنجاء والاستجمار]

قوله: (وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمس: استعمال الماء فهو أطيب)؛

قد مضى ما جاء في الاستنجاء بالماء، ومن خالف فيه (6)، قال أبو عمر: ((وعلى هذا فقهاء الأمصار؛ يرون أن الماء أطهر وأطيب)) (7).

# قوله: (وكون الأحجار وترا ثلاثا فما زاد)؛

في الصحيــح أن النبي الله قال: «ومن استجــمر فليوتر» (8)، وفي الموطأ عن عروة بن

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أو الحجر].

<sup>(2)</sup> النَّجْوُ: ما يخرج من البطن من ريح وغائط، ومنه اسْتَنْجَى: أي مسح موضع النَّجْـوِ أو غسله. انظر: (نجو) من مختار الصحاح للرازي، والمعجم الوسيط.

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [خروج].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/71).

<sup>(5)</sup> يمكن أن يكون مقصود القاضي عياض هنا: الاستجهار بها يملكه الغير؛ كأن يستجمر بجدار غيره أو ثوبه أو فراشه أو سيارته أو نحو ذلك. والله أعلم.

<sup>(6)</sup> راجع (ص 1006\_1008).

<sup>(7)</sup> التمهيد لابن عبد البر (11/ 21 و132)، والاستذكار له أيضا (1/ 143، و214).

<sup>(8)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 78)، كتاب الوضوء، باب الاستجار وترا، رقم: 162، وصحيح مسلم (1/ 212)، كتاب الطهارة، باب الإيثار في الاستنثار والاستجار: رقم:237.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

قال أبو عمر: ((ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابها الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، إذا ذهب النجو؛ لأن الوتر يقع على الواحد وما فوقه من الوتر، والوتر عندهم مستحب وليس بواجب، وقد رُوي عن النبي من حديث أبي هريرة: «من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا(3) فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»(4).

وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل، وإليه ذهب أبو الفرج المالكي؛ وحجته حديث سلمان المتقدم))(5).

واحتج القاضي للمشهور بحديث ابن مسعود المتقدم، وأنه: «أتى النبي صلى الله/ عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة» (6)؛ وأجاب عن هذا [ب/٥٥] اللخمي بأنها ضرورة، لكونه لم يجد، ولعله استعمل من أحد الحجرين رأسين. قال: وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وأن أنقى بست تمادى إلى سبع؛ لقوله الله المن استجمر فليوتر» (7).

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 28)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، رقم: 57.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في (ص 1005) من هذا الكتاب. [إزالة النجاسة بالاستجمار].

<sup>(</sup>٤) [هذا] ساقط من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود، وأصله في الصحيحين كما سبق تخريجه قريبا دون زيادة «ومن فعل هذا فقد...»، قال ابن حجر: ((هذه الزيادة حسنة الإسناد))، وقال البيهقي: ((وإن أخرجه أبو داود فليس بالقوي)). سنن أبى داود (1/ 13)، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، رقم: 35، ومعرفة السنن للبيهقي (1/ 868)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 257).

<sup>(5)</sup> التمهيد لابن عبد البر (22/ 313)، والاستذكار له أيضا (1/ 136).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 69).

<sup>(7)</sup> التبصرة للَّخمي، اللوحة: 9، (مخطوط).

قوله: (فما زاد) يعني إلى السبع.

## قوله: (ومباشرة ذلك بالشمال)؛

في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن النبي الله الله الله أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء»(1).

قال القاضي: ((مذهب مالك وعامة أهل العلم: أن المستنجي بيمينه أساء، واستنجاؤه جائز، وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى أن الاستنجاء باليمين لا يجزئ؛ لاقتضاء النهي فسادَ المنهي عنه، وهو أصل مختلف فيه عند أرباب الأصول(2))((3)).

وقال ابن بطال: ((الصواب قول الجمهور؛ لأن النهي عن الاستنجاء باليمين من باب الأدب، كما أن النهي عن الأكل بالشمال من أدب الأكل؛ فمن أكل بشماله فقد عصى ولا يحرم عليه طعامه بذلك، وكذلك من استنجى بيمينه لا يقدح ذلك في وضوءه ولا صلاته، ولا أتى حراما))(4).

قال المازري: ((ينبغي لمن أراد أن يستنجي من البول أن يأخذ ذكره بشهاله، ثم يمسح به الله بين الله بين الذكر باليمين، وعن التمسح به))(5).

قال القاضي: ((أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به، أو الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض فنعم، ولا يمكنه في كل وقت، وإذا دعت الضرورة إلى الاستعانة باليمين،

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/ 76)، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، رقم: 154، وصحيح مسلم (1/ 225)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم: 267.

<sup>(2)</sup> انظر: الإحكام للآمدي (2/ 197)، والمحصول لابن العربي(ص71)، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/ 283).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 69).

<sup>(4)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 244).

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (1/166)، وإكماله لعياض (2/68).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

فأولى ذلك أن يأخذ ذكره بشماله، ثم يأخذ ما يستنجي به بيمينه، ويحرك ذكره بشماله))(1).

# قوله: (وأن لا يستنجي بما نهي عنه، لا بروثة ولا بعرة ولا عظم ولا حُمَمَة)؛

قد تقدم الحديث في النهي عن العظم والروثة، وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود: «أن الجن قالوا للنبي، مر أمتك أن لا يستنجوا بعظم أو ورثة أو مُمَة؛ فإن الله جاعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي، (2)، والحمم: الفحم (6). وأخرج أيضا: «من استنجى برجيع دابة، أو عظم، فإن محمدا بريء منه» (4). وأخرج مسلم من حديث جابر: «نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو ببعر» (5).

قال المازري: ((وأما نهيه عن الاستجهار بالروث والعظم والبعر في رواية، «والرمة (6)» في رواية أخرى (7)، فقيل في علة ذلك: لأجل أنه زاد الجن وعلف دوابهم، وقيل: لأن الروثة تزيد في نجاسة المكان، والعظم لا ينقي لملوسته))(8).

قال القاضي: ((ووقع في مسلم النهي عن الاستنجاء بالرجيع، وهي العذرة لنجاستها، والعلة في ذلك: ما تقدم من إدخالها بمباشرة [رطوبة](9) الموضع عليه

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 68).

<sup>(2)</sup> سنن أبى داود (1/ 14)، كتاب الطهارة، باب ما يُنْهَى عنه أن يُسْتَنْجَى به، رقم: 39.

<sup>(3)</sup> الحُمَم بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة: الفحم الواحدة حُـمَمة. شرح النووي على مسلم(3/ 32).

<sup>(4)</sup> سنن أبى داود بإسند جيد (1/ 14)، كتاب الطهارة، باب ما يُنْهَى عنه أن يُسْتَنْجَى به، رقم: 36، البدر المنير لابن الملقن (2/ 352).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 154)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 631.

<sup>(6)</sup> الرمة بكسر الراء وتشديد الميم: العظم البالي. فتح الباري لابن حجر (1/ 125).

<sup>(7)</sup> أخرجه أبو داود عن أبي هريرة (1/7)، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قـضاء الحاجـة، رقم: 8، والنسائي (1/ 38)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث، رقم: 40.

<sup>(8)</sup> المعلم للمازري (1/ 361)، وإكماله لعياض (2/ 70 \_ 71).

<sup>(9)</sup> ساقط من نسخة (ص).

نجاسة خارجة من غير ضرورة، و «الرمة» ذكرها في رواية وهي: العظم البالي، وعلل العظم بعلل منها: ما جاء في الحديث أنه «زاد الجن»، ومنها: أنه من باب المطعومات وماله حرمة؛ إذ يؤكل في الشدائد، ويمشمش الرُّخُصُ (١) منه مع الاختيار، وأن الرمة تزيد بأنها تتفتَّتُ فلا تنقي، وقيل: لملوسة العظم وصقالته وأنه لا ينقي، وقيل: لأنه لا يُعْرَى عن بقية دسم يبقى فيه يزيد المكان تنجسا. وفي بعض الأحاديث: «الحممة» وهي: الفحم، والعلة فيها أيضا: ما جاء في الأثر أنها من طعام الجن، وأنه لا صلابة لأكثره؛ بل يتفت عند الاستنجاء به والضغط له، ولا يقلع الحدث كالتراب، ويلوث جسد الإنسان ويسوده، والإسلام بُنِيَ على النظافة.

واختلفت الرواية عن مالك في كراهة هذا؛ والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء بها على ما جاء في الحديث. وعنه أيضا: إجازة ذلك، وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام. وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بها كان، وهو قول أبي حنيفة. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئ؛ وإليه نحا ابن القصار، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: لا يجزئ بها كان نجس العين؛ للعلة التي قدمنا، وإليه نحا القاضي عبد الوهاب))(2).

وقال ابن رشد: ((كل ما فيه رطوبة من النجاسات؛ فإن استنجى به أعاد في الوقت قولا واحدا))((3).

والصحيح عند عامة الأشياخ: أن الاستجهار بها جاء النهي عنه لا ينبغي ابتداء؛ فإن فعل وكان طاهرا أجزأ، وتعلق حق الغير به لا يمنع الإجزاء، كها لو غصب ثوبا وتمسح به، ومما ينهى عنه ما أشار إليه القاضي التمسح بالحيطان، وهو مما لا يجوز فعله

<sup>(1)</sup> هكذا ضبط في نسخة (ص) ولم يظهر المراد منه والله أعلم.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 71 \_ 72).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 56).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

لتنجيسها (1) ولأن للناس ضرائر (2) في الانضهام إليها؛ لاسيها عند نزول الأمطار، وبلل الثياب، ولا يجب أيضا أن يفعل ذلك بحيطان المراحيض لهذا، ولأنها تنجس من تكرار ذلك، فيكون التمسح بها من الاستجهار بالنجس الذي لا يعفى عنه، ولأنه الله عن الاستجهار بالوضع نجسا، ويدخل عليه نجاسة غير ضرورية ولا معفو عنها.

# قوله: (والاستبراء قبله من البول بالنتر والسلت وما أشبهه)؛

في الصحيحين: «أن النبي صلى الله/عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنها ليعذبان [181] وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»، وفي رواية: «لا يستبرئ»<sup>(3)</sup>. وأخرج الدار قطني من حديث أبي هريرة وأنس: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»<sup>(4)</sup> [يرفعانه إلى النبي النبي القبر في البول». وأخرج ابن أبي شيبة عن (6) النبي الشرعذاب القبر في البول».

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [لتَنَجُّسها]، وليس بملائم؛ لأن التنجس فعل المفعول، والتنجيس: فعل الفاعل وهو الله اد.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [من ضرائر] وهو غير ملائم.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص 301) من هذا الكتاب، (نعيم القبر وعذابه).

<sup>(4)</sup> صححه الدراقطني، والبخاري، والبوصيري، والحاكم ووافقه الذهبي. انظر: سنن الدراقطني (1/ 128)، والمستدرك للحاكم (1/ 183)، والعلل للترمذي (1/ 42)، ومصباح الزجاجة للبوصيري (1/ 51).

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [أن].

<sup>(7)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (1/175). قد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث والذي قبله تبعا لاختلاف رواياته وطرقه؛ وقد رواه جماعة من الصحابة مرفوعا بألفاظ مختلفة منهم أبو هريرة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وأبو أمامة، وميمومة بنت سعد، وروي مرسلا عن الحسن البصري. وقد خرجتُ رواياته هذه في كتابي (حاجة المسلم إلى آداب قضاء الحاجة) (ص 42 ـ 44).

قال القاضي: ((معنى «لا يستتر من البول»: أي يجعل بينه وبينه سترة، ومعنى يستنزه يبعد منه، ومنه أخذت النزاهة عن الشيء، أي: البعد منه))(1).

قال المازري: ((وأما رواية "يستبرئ" ففيها زيادة على هذا المعنى؛ لأنه إذا لم يستبرئ فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض الوضوء، فيصير مصليا بغير وضوء، فيكون الإثم لأجل الصلاة))(2).

وهي كبيرة لا شك فيها؛ وهذا كثير ما يفعله [عامة] (3) أهل زماننا؛ ترى الشيخ منهم يبول، وآخِرُ جريان بوله صب الماء على المحل، وقام في ظنه يتوضأ ويصلي، وبوله يسيل ويقطر، وأي صلاة لهذا؟ وأي وضوء ونقطة البول تنقض الوضوء!؟.

نعم؛ وتنجس عليه ثيابه وجسمه، وإن دخل المسجد بهذه الحالة تعدت إذايته، فنجس البيوت التي أذن الله أن ترفع، ونجس المارين والجالسين والمصلين بموضع بوله، فيالها من غفلة وزلة (4)! ما أعظم ضررها عليه!

ولا أدري لم أدخل القاضي الاستبراء في باب السنن وهو مجمع على وجوبه؟ إلا أن يتأول له أنه أراد ها هنا: السنة بمعنى الطريقة؛ فيكون أيضا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو تكون السنة كونه بالسلت والنتر؛ لأنه أسرع للتخلص.

وسمع قوم بوجوب الاستبراء فتنطعوا، وخرجوا إلى الطرف الآخر؛ حتى إن أحدهم ليبقى نصف عمره يستبرئ، ويأتي وقت الصلاة ويخرج وهو يقوم ويقعد، ويجيء ويذهب ويتنحنح، وإذا استنجى صب عليه الماء مائة مرة أو أكثر، وهذه وسوسة وحماقة! والصواب الوسط، وهو أنه ينظر ما يعلم من نفسه وعادته؛ فإن كان

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 119).

<sup>(2)</sup> المعلم للمازري (1/ 367)، وإكماله لعياض (2/ 119).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) و(خ) [فيا لها غفلة وزلة].

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

يعلم سرعة الخلاص من البول، فإذا أحس بانقطاع مادة البول استنجى، فصب الماء من غير إفراط فيه ولا تفريط، ومعلوم أن البول ليس بلزج<sup>(1)</sup>، وأن الماء يذهبه سريعا، وليس من شرط الاستبراء أن يقوم ويقعد ولا أن يتنحنح<sup>(2)</sup>. قالوا: وكل أحد فيه على عادته، ومعناه: أنه يعمل على ما يعلم أنه يبرئه من سرعة تخلصه منه أو بطئه، وليس الشاب مثل الشيخ، ولا الحار المزاج مثل الكثير البرودة.

وقوله: (بالنتر والسلت) زاد غيره: الخفيفين، ولابد من ذلك لئلا ينتر [أويسلت]<sup>(3)</sup> بعنف وشدة فيتأذى بذلك، ومن كان بوله لا ينقطع أو يتكرر، فقد تقدم حكم (4) ذوي الأسلاس (5)، وكره العلماء الوسوسة في باب النجاسة، والتنطع في ذلك.

## [مستحبات الاستنجاء والاستجمار]

قوله: (وآدابه ومستحباته خمس)؛ معنى [.....](6).

قوله: (الجمع بين الأحجار والماء)؛

قال القاضي: ((والأحاديث في استنجاء النبي بالماء كثيرة صحيحة، وكان الكلام الأمور أفضلها ومعاليها؛ فدل أن الاستنجاء أفضل من الاقتصار على الأحجار، وهو مذهب الأنصار، وبه أثنى الله تعالى عليهم بالطهارة، وأنه يحب المتطهرين، ومن ذهب إلى الجمع بينه وبين الأحجار جاء بأتم الأمور، من التنزه من أمباشرة القذر بيده، ومن تحلل بقاياه بلقاء الماء أولا، وانتشاره برطوبته عن موضعه، والحاجة إلى كثرة

<sup>(1) [</sup>بلزج] بياض في نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [ويتنحنح].

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س) و(ر).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [بحكم] عوض [فقد تقدم حكم].

<sup>(5)</sup> راجع (ص 10 9).

<sup>(6)</sup> بياض في نسخة (ص) و(ر) و(خ).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [عن].

صبّ الماء والعرك لغسله، فإذا أزال العين بالأحجار، وبقي الأثر والحكم أزاله بيسير الماء والغسل، وما روي عن النبي من استعمال الأحجار ففي مواضع عدم الماء وتعذره في الأسفار، وقد يحتمل استعمال الماء مع ذلك))(1).

ولا تتوهم من كلام القاضي مثل مذهب ابن حبيب؛ فإن كلامه هنا في الأفضل، وكلام ابن حبيب في نفي الجواز.

قوله: (والبداية بالقبل قبل الدبر)؛ لأن ذلك أيسر، ولأنه لو قدم الدبر وفي ذكره نجاسة ربها تنجس بها يده، أو بعض ثيابه (2).

قوله: (وصب الماء على اليد قبل مباشرتها للنجاسة، ودلكها بالأرض بعد تمام ذلك لإزالة الرائحة)؛

جاء في الحديث الصحيح عن ميمونة في صفة غسل النبي من الجنابة قالت: «أدنيتُ للنبي في غُسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا» (3). وكذلك قال عبد الوهاب في آداب الاستنجاء: ((غسل اليد قبل أن يلاقي بها الأذى)) (4).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 78).

<sup>(2) [</sup>أو بعض ثيابه] بياض في نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (1/ 254)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم: 317.

<sup>(4)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 61).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم (2/ 158).

قوله: (وأن لا يستنجي بالماء على موضع الحدث أو مكان صلب نجس، لئلا يتطاير عليه من النجاسة)؛

قد تقدم في مكروهات الغسل الاغتسالُ في الخلاء (1)، والعلة في ذلك كله سواء.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 896).

# [الآداب قبل الاستنجاء عشرون]

آداب الإحداث قبله عشرون أدبا:

إبعاد المذهب للغائط في الصحراء وحيث تتعذر الجدران بحيث لا يرى له شخص، ولا يسمع له صوت، والبول بحيث يستتر ويأمن سماع الصوت، وتخير الدمث واللين من الأرض للبول، وأن لا يبول قائما، ولا يأخذ ذكره لبوله بيمينه، ولا يكشف عورته قبل انتهائه إلى موضع تبرزه، وأن يستتر بما أمكنه من جدار، أو نبات أو حجر، أو راحلة، أو ثوبه، إن لم يجد، وأن لا يستقبل القبلة بفرجه، ولا يستدبرها في الصحراء، وأن لا يقعد في متحدث الناس، ولا في ظل شجرة، ولا ظل جدار، وعلى الطرقات أو ضفة نهر، ولا يبول في المياه الراكدة، أو جحر، أو مهواة، أو موضع طهوره، وأن لا يستقبل الريح بفرجه، وأن يعد الأحجار والماء عنده، وأن يقول عند دخوله الخلاء أو عند قعوده: ((بسم الله، أعوذ بالله من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم))، وعند الخروج أو الفراغ ((غفرانك)) وأن لا يتحدث على حدثه، ولا يسلم عليه، ولا يرد.

# قوله: (آداب الإحداث قبله عشرون أدبا)؛

أطلق الإحداث ها هنا والمراد منها: الغائط والبول؛ فإن هذه الآداب إنها هي فيهما، وقوله: (قبله) يعني: قبل الاستنجاء.

## 1) [البعد عن أعين الناس]

قوله: (إبعاد المذهب للغائط في الصحراء، وحيث تتعذر الجدران؛ بحيث لا يرى له شخص، ولا يسمع له صوت)؛

 شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

 $_{\rm u}$ يرتاد $^{(1)}$ لبوله مكانا كها يرتاد منز $^{(2)}$ .

معنى (إبعاد المذهب)، أي: الموضع الذي يذهب إليه لقضاء حاجة الإنسان يبعد به الناس. اتفق الناس \_ فيها علمت \_ أن هذا من آداب الغائط، وتقييد المؤلف ذلك بالصحراء، ومثله للخطابي، فإنه قال: ((يدخل في معنى الإبعاد الاستتار بالأبنية، وضرب الحجب، وإرخاء الستور، وأعهاق الآبار والحفائر))(3).

(بحیث لا یری له شخص، ولا یسمع له صوت). زاد غیره: ولا تشم له رائحة، وإنها سکت عنه المؤلف؛ لأنه مَنْ أَبْعَدَ بحیث لا یُرَی له (۵) شخصه ولا یُسْمَع صوته، الغالبُ أنه لا تُشَمُّ رائحته.

# قوله: (وللبول بحيث يستتر ويأمن سماع الصوت)؛

قال القاضي: ((السباطة: المزبلة، وقد استدل بذكرها أنه كان في الحضر؛ إذ الغالب كونها في المدن، وقد رُوي عن الأعمش فيه: «كنت مع النبي بالمدينة»(6)، والثابت عن النبي أنه كان إذا أراد البراز أبعد في المذهب، وأنه كان يرتاد لبوله، وكان النبي المناه النبي المناه المنا

<sup>(1)</sup> الارتياد من الرود: طلب الشيء. انظر: مادة (رود) لسان العرب لابن منظور.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (1/ 31)، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن النبي الله كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، رقم:20.

<sup>(3)</sup> معالم السنن للحطابي (1/ 9).

<sup>(4) [</sup>له] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 228)، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم: 273.

<sup>(6)</sup> قال ابن حجر: «في بعض طرق حذيفة أن السباطة كانت بالمدينة؛ قال البيهقي: لم يقل أحد عن الأعمش بالمدينة إلا محمد بن طلحة». الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 71).

الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بحيث علم، وقد يطول عليه حتى يحفزه البول، فلو أبعد لتأذى في ذلك أل في هذه المرة لحفزه، وارتاد لذلك السباطة لدماثتها، وقام لقربه من الناس مخافة ما يكون منه إن جلس، ولذلك ما تنحى عنه حذيفة حتى اسْتَدْنَاه، ولذلك قال عمر: البول قائها أحصن للدبر))(2).

قال المازري: ((وقوله لحذيفة: «ادنه؛ قال حذيفة: فدنوت منه حتى كنت عند عقبه»، وفي الحديث: [أنه كان إذا أراد]<sup>(3)</sup> قضاء حاجته قال: «تنح عني؛ فإن كل بائلة تفيخ (4)»<sup>(5)</sup>، يصح حمل الحديث الأول على أنه أمِنَ من خروج الحدث، وأراد أن يستتر بالقائم خلفه عن الناس، والحديث [الثاني]<sup>(6)</sup> على أن هذه الوجوه فيه مفقودة))<sup>(7)</sup>.

قال القاضي: ((قال المروزي<sup>(8)</sup>: في الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فأما إن كان قاعدا فالسنة البعد منه. وقال غيره: فيه أنه الطبيخ كان يتوارى لمثل هذا؛ لأنها حالة عورة وهيئة مكروهة، ألا ترى كيف قال: «أتى سباطة قوم خلف حائط». وقال

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بذلك].

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/83).

<sup>(3)</sup> هكذا في نسخة (ر)، وهو الأوضح، وفي باقي النسخ الأربعة [أنه أراد].

<sup>(4)</sup> الإِفَاخَة: الحُدَث بِخُروج الرِّيح خاصَّة، يقال: أفَاخَ يُفِيخ إذا خرَج منه ريحٌ، وأَنَّتُ البائلة اعتبارا بالنفس، ومعناه: كل نفس بائلة يخرج منها عند البول ريح لها صوت. انظر: النهاية لابن الأثير، ومختار الصحاح للرازي: مادة (فوخ)، ولسان العرب لابن نمظور: مادة (بول).

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن عدي في (الكامل) (4/ 108) عن أبي هريرة، وضعفه اللألباني في الضعيفة ( 13/ 572).

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> المعلم للمازري (1/ 356)، وإكماله لعياض (2/ 84).

<sup>(8)</sup> هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزى، يكنى أبا عبد الله، سمع إسحاق بن راهويه، وصدقة بن الفضل، وأبا مصعب الزهري وأضرابهم، وكان إماما في الفقه والحديث، ومن أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام، صنف كتابا نافعة ضمنها الآثار والفقه، منها: كتاب اختلاف العلماء، وكتاب القسامة في الفقه، توفي سنة 294هـ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 107)، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/ 277 \_ 282).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

غيره: استدناؤه لحذيفة وقيامه عند عقبه أنه \_ والله أعلم \_ استقبل الحائط تسترا به، ولم يأمن من يمر به من أحد الجانبين فيكشفه، فأقام حذيفة من ذلك الجانب)(1).

وهذا كله منهم اعتذار من قرب الناس ممن يبول؛ لتقرر الحكم بأن الصواب البعد منه في هذه الحالة.

وقال في الغائط: (بحيث لا يرى له شخص)، وقال هنا: (بحيث يستتر)، والمراد في البول ستر العورة، وفي الغائط تغيب الشخص عن الأبصار، ولذلك فرق بين العبارتين. وقوله في البول: (ويأمن من سماع الصوت)؛ إما ببعده أو بقيامه، فيأمن كون ذلك منه.

## (3/2) [البعد عن المكان الصلب، وعدم البول قائما]

قوله: (وتخير الدمث واللين من الأرض للبول، وأن لا يبول قائما)؛

الدمث بالثاء المثلثة قال القاضي: ((هو: السهل من الأرض))(2). وقد أخرج أبو داود من حديث أبي موسى: «كنت مع النبي فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله»(3)، ومعنى فليرتد: فليتخير.

قال الخطابي: ((يستحب لمن أراد أن يبول في موضع أن يأخذ حجرا وعودا فيعالجها به، ويثير ترابها ليصير دمثا سهلا))(4).

ومن مراسيله: «أن النبي كان إذا أراد أن يبول، فأتى عززا من الأرض، أخذ عودا من الأرض فنكث به حتى يثرى، ثم يبول» (5)، والعزز من الأرض: ما صلب.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/84).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 258)، مادة: (دمث).

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (1/ 5)، كتاب الطهارة، باب الرجل يَتَبَوَّأُ لبوله، رقم: 3.

<sup>(4)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 10).

<sup>(5)</sup> المراسيل لأبي داود (1/1)، رقم: 1.

قال في المدونة: ((ولا بأس بالبول قائما في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسا))(1).

قال اللخمي: ((ومحمل الحديث: «أنه أتى سباطه قوم فبال قائما»: أن ذلك لضرورة، وفي الترمذي: قالت عائشة: «من حدثكم أن النبي/ الله كان يبول قائما فلا تصدقوه» (2). [1/ 82]

قال اللخمي: هذا يؤيد أن ذلك كان مخالفا لعادته ليضرورته واستخف مالك أن يبول الرجل قائماً إذا كان لا يتطاير عليه وكان مستترا عن الناس)(3).

قال ابن يونس: والبول قاعدا أحسن وأستر. قال المتأخرون: إن كان الموضع دمثا سهلا طاهرا مثل الرمل فله أن يبول قائها، وقاعدا أولى. وإن كان صلبا نجسا فلا يبل فيه قائها ولا قاعدا. وإن كان رخوا نجسا مثل السباطة بال قائها؛ لأنه لرخوته يأمن من تطايره، ولو جلس يخشى تنجس ثيابه بنجاسة الموضع. وإن كان صلبا طاهرا فهذا يبول فيه جالسا؛ لأنه إن بال قائها تطاير عليه (4).

# 4) [عدم أخذ الفرج باليد اليمني]

قوله: (ولا يأخذ ذكره لبوله بيمينه)؛

قد تقدم الحديث بالنهي عن أن يأخذ \_ إذا بال \_ ذكره بيمينه، وقال عثمان \_رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُ: «ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله الله الله عن على رَجَالِيَّهُ عَنْهُ:

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 131)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 70).

<sup>(2)</sup> قال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب و أصح». سنن الترمذي (1/ 17)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائها، رقم: 12.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي ، اللوحة: 8، (مخطوط).

<sup>(4)</sup> وقد نظم هذا التفصيل الإمام الونشريسي (كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 104) فقال: بالطاهر الصلب اجلس \*\*\* وقم برخو نجسس

والنجِسُ الصُّلْبَ اجتنب \*\*\* واجلس وقم إن تعكس

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن ماجه (1/ 113)، كتاب الطهارة، باب كراهة مس الـذكر بـاليمين والاسـتنجاء بـاليمين، رقم:311، ونقل ابن حجر في فتح الباري (7/ 37) عن البيهقي أن إسناده ضعيف.

شرح البطهارة \_\_\_\_\_

«يميني لوجهي وشمالي لحاجتي»(1).

## 5) [عدم كشف العورة قبل الدنو من الأرض]

قوله: (ولا يكشف عورته قبل انتهائه إلى موضع تبرزه)؛

أخرج الترمذي عن أنس: «كان النبي إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض»، وعن ابن عمر مثله؛ إلا أنه قال: ((كلا الحديثين مرسل))(2).

ومعنى تبرزه: قال القاضي: «أصل البراز: المتسع من الأرض، ثم سمي به الحدث» (3).

ولفظ الحديث أبلغ في الستر من عبارة المؤلف؛ لأنه قال في الحديث: «حتى يدنو من الأرض»، وهذا يمكن العمل به في المواضع الطاهرة، وأما المراحيض فيخشى عليه فيها تنجيس ثوبه، والمعنى الجامع في هذا أن يقال: واستدامة الستر ما أمكن، والمطلوب على الجملة ألا ينكشف قبل الحاجة إلى ذلك.

## 6) [التستر أثناء قضاء الحاجم]

قوله: (وأن يستتر بما أمكنه من جدار، أو نبات أو حجر، أو راحلة، أو ثوبه، إن لم يجد)؛

<sup>(1)</sup> رواه ابن سمعون الواعظ في أماليه (ص: 211، رقم: 200) عن الحسن بن علي، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال (9/ 309)، رقم: 26151) وقال: ((رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحويرث مرسلا))، وأورده ابن بطال في شرح صحيح البخاري (1/ 243) بلا إسناد ولا تخريج.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (1/21)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، رقم: 14.

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 84)، (برز).

بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخْشُوش (1) الذي يصانع قائدة، وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمَنْصَف بينها، قال: التئها على بإذن الله، فالتأمتا».

وفي رواية أخرى (2): «فقال: يا جابر؛ قل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك حتى أجلس [خلفكها، ففعلت، فزحفت حتى لحقت بصاحبتها، فجلس خلفهها، فخرجتُ أُحْضِرُ (3)، وجلستُ ] (4) أحدث نفسي! فالتفت فإذا رسول الله مقبل، والشجرتان قد تفرقتا، فقامت كل واحدة منهها على ساق، فوقف رسول الله فقال برأسه هكذا؛ يمينا وشهالا) (5).

وروى أسامة نحوه قال: "قال لي رسول الله في بعض مغازيه: هل \_ يعني \_ مكانا لحاجة رسول الله في في بعض مغازيه: هل ترى من لحاجة رسول الله في فقلت: إن الوادي ما فيه موضع بالناس (6) ، فقال: هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت: أرى نخلات متقاربات، قال: انطلق وقل الهلان فقلت ذلك لهن؟ الله في يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله في وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن؟

<sup>(1)</sup> المَخْشُوش: البعير الذي جُعل في أنفه الخِشاشُ، وهو حلقة من العود تُجُعل في أنف البعير يُشَدُّ بها الزِّمام ليكون أسرعَ لانقياده، مُشْتُقٌ من خَشّ في الشيء إذا دَخَل فيه، لأنهُ يُدخَل في أنف البَعير؛ فإن كانت من العود سميت (خِشاش)، وإن كانت مفتولة من الصوف أو الوبر ونحوه سميت: (خِزَام) على وزن زمام، وإن كانت من النحاس ونحوه من المعدنيات سميت: (بُرَة) على وزن فُعَة محذوفة اللام. انظر: مادة (خشش) من مشارق الأنوار لعياض، والنهاية لابن الأثير، ومادة (خزم) من لسان العرب لابن منظور، ومادة (بري) من المصباح المنير للفيومي.

<sup>(2)</sup> السنن الكبرى للبيهقي (1/ 93)، رقم: 453.

<sup>(3)</sup> قال النووي في شرح مسلم (18/ 143): ((أَحْضِرُ: هـو بـضم الهمـزة وإسـكان الحـاء وكـسر الـضاد المعجمة، أي: أعْدُو وأسعى سعيا شديدا)).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (4/ 2306). كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل...، رقم: 3006.

<sup>(6)</sup> الباء هنا سببية، أي: ما فيه موضع بسبب امتلائه بالناس، وفي رواية البيهقي في الدلائل: «قد دَحَسَ (أي ملأ) الناسُ الوادي فيا فيه موضع».

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [وقال] ولعله خطأ من النسخ.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

فوالذي بعثه بالحق، لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن، والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركاما خلفهن! فلها قضى حاجته قال لي: قل لهن: يفترقن، فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن، حتى عدن إلى مواضعهن (1). وذكر أيضا ما يقرب من ذلك عن غيرهما))(2).

قال العلماء: وإنها سمي قضاء الحاجة بالغائط؛ لأنهم كانوا يقصدون المنخفض من الأرض للتستر، والمنخفض من الأرض يسمى غائطا؛ فصاروا يكنون عن قضاء الحاجة بالغائط لذلك.

وأخرج أبو داود حديثا عن أبي هريرة عن النبي قال فيه: «ومن أتى الغائط فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم»(3)؛ إلا أنهم تكلموا في إسناده(4).

## 7) [عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها]

قوله: (وأن لا يستقبل القبلة بفرجه، ولا يستدبرها في الصحراء)؛

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله الله الله الله الله القبلة، ولا

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/ 25 \_ 26) وحسنه ابن حجر في المطالب العالية (4/ 10)، وقال البوصيري في إتحاف المهرة بزوائد العشرة (9/ 113): ((رواه أبو يعلى بإسناد حسن وله شواهد)).

<sup>(2)</sup> انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (1/ 300).

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (1/ 13)، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، رقم: 35.

<sup>(4)</sup> اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ فصححه ابن حبان، وحسنه النووي وابن حجر وابن الملقن، وقال ابن عبد البر: ((هو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم، فيه مجهولون))، وقال الألباني بعد أن ساق من خرجّه وأقوالهم فيه: ((لا تغتر بأقوال هؤلاء الأفاضل هنا جميعا، فإنهم ما أمعنوا النظر في سند الحديث...)). انظر: صحيح ابن حبان (4/ 257)، والتمهيد لابن عبد البر: (1/ 11/ 22)، والمجموع للنووي (2/ 77)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 206)، والبدر المنير لابن الملقن (2/ 301)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 99 ـ 100).

تستديروها ببول ولا غائط؛ ولكن شرقوا أو غربوا»<sup>(1)</sup>، وأخرجا من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري عن ابن عمر «لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته (2)»، زاد في رواية أخرى: «مستدبرا القبلة»<sup>(3)</sup>؛ وهذا معلوم أن المستقبل لبيت المقدس بالمدينة مستدبر الكعبة.

قال المازري: وروي عن النبي الله أنه قال: «من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له»(4).

[ب/82] اختلف الناس في استقبال القبلة/ واستدبارها للبول والغائط؛ فذهب بعضهم إلى منع ذلك مطلقا؛ لأحاديث النهي عن ذلك، وأباحت ذلك طائفة مطلقا، وقالوا: حديث ابن عمر ناسخ؛ لأنه متأخر، وذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك في المباني، وحملوا النهي على الفيافي؛ جمعا بين الحديثين، وفيها من الأقوال غير هذا.

فإذا قلنا بمذهب مالك؛ فهل يجوز الاستقبال والاستدبار في المدائن من غير ضرورة، أم لا؟ قولان، وهل يجوز إبداء الفرج عند الجماع ونحوه مستقبل القبلة، أم يؤمر بالانحراف عنها؟ في المذهب قولان؛ بناء على أن النهي إعظاما للقبلة أن يستقبلها

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري؛ صحيح البخاري (1/ 74)، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء...، رقم: 144، وصحيح مسلم (1/ 224)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 264.

<sup>(2)</sup> قال ابن حجر: ((لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي في تلك الحالة، وإنها صعد السطح لبعض حاجته (كما في رواية للبخاري) فحانت منه التفاتة (كما في سنن البيهقي الكبرى (1/ 93). ولما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد، أحب ألا يخلو ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي)). فتح البارى (1/ 247).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 74)، كتاب الوضوء، باب من تبرزعلى لبنتين، رقم: 145، وصحيح مسلم (1/ 225)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 266.

<sup>(4)</sup> أورده المتقي الهندي في كنز العمال (9/ 363) وقال: ((أخرجه الطبري في تهذيب الآثـار عـن الحـسن مرسلا وفيه كذاب))، وعزا المباركفوري في تحفة الأحوذي: (1/ 50) تخريجه للبزار.

شرح الطهارة

بفرجه، أو إنها ذلك لأجل الحدث الخارج منه في البول والغائط، وذلك معدوم هنا فيجوز.

# 8-12) [الابتعاد عن متحدث الناس، والظل، والطريق، وضفاف الأنهار] قوله: (وأن لا يقعد في متحدث الناس، ولا في ظل شجرة، ولا ظل جدار، وعلى الطرقات أو ضفة نهر)؛

أخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: «اتقوا اللعانين؛ قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم» (1). وفي حديث آخر: «نهى النبي أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أو ضفة نهر جار»، إلا أن في إسناده رجلا منكر الحديث (2).

قال القاضي: ((قوله: «اتقوا [اللاعِنَيْن](٤)» [ويروى «اللعّانين»](٤)، وفسر ذلك بالتخلي في طريق الناس أو ظلهم، التخلي مأخوذ من الخلاء وهو: عبارة عن التستر والتفرد لقضاء الحاجة والحدث، وسميت اللعانين، أي: يجلبان اللعن لفاعلهما؛ لأن مثل ذلك من جَوَادِّ (٥) طرق المسلمين، وظلال المناهل مستراح الناس ومترددهم لمنافعهم؛ فمن وجد فيها القذر (٥) ونكَّد (٢) عليه تصرفه لعن فاعله، وفي الحديث الآخر

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/ 226)، كتاب الطهارة، باب النهى عن التخلي في الطرق والظلال، رقم: 269.

<sup>(2)</sup> رواه الطبراني عن ابن عمر، وقال الهيثمي وابن حجر: «في سنده فرات بن السائب وهو متروك الحديث».

المعجم الأوسط للطبراني(3/ 36). وتلخيص الحبير لابن حجر (1/ 106). ومجمع الزوائد للهيئمي (1/ 204). (مجمع الزوائد للهيئمي

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [اللعانين].

<sup>(4)</sup> سقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> الجَوَادُّ مفرده: جادَّة: وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق. مادة (جدد) من المعجم الوسيط.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [القذرة].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [ونكر].

في غير مسلم: «اتقوا الملاعن الثلاث»<sup>(1)</sup>. وذكر هذين، والثالث: «الموارد» وهي: ضفة النهر ومشارع المياه، وقد يكون اللعانان هنا بمعنا الملعونين، أي: الحالتين الملعونتين، أو الملعون (<sup>2)</sup> فاعلهما، كما قال: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾<sup>(3)</sup>، أي: مرضية))<sup>(4)</sup>.

قال الخطابي: ((معنى الظل المنهي عن التخلي فيه وهو مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته؛ فقد قعد النبي الخاجته تحت حايش من النخل<sup>(5)</sup>، والحايش لا محالة ظل، وإنها ورد النهي عن ذلك في الظل الذي هو مورد الناس ومنزل لهم))<sup>(6)</sup>. قال القاضي: ((حايش النخل: مجتمعه)) انتهى<sup>(7)</sup>.

أما الشجرة المثمرة المذكورة في الحديث الثاني، فلعل معناها في حال طيب ثمرتها؟ مخافة سقوط شيء من ثمرها فيصادف النجاسة، أو مخافة أن يتأذى بذلك من يريد جناها؟ من تضييق الموضع، أو نتن الرائحة، وأما في غير زمن الأثهار فها أظنه ينهى عن ذلك، وقد تقدم أن النبي قعد لحاجته تحت حايش النخل، وفي مسلم عن عبد الله بن جعفر: «كان أحب ما استتر به رسول الله شهدف (8) أو حايش نخل» وحاصله يتقى كل ما يؤذي الناس.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبوداود وابن ماجه عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر: «فيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ»، وحسنه الألباني. انظر: سنن أبي داود (1/7). كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها، رقم: 26، وسنن ابن ماجة (1/71)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق، رقم: 328، والمستدرك للحاكم

<sup>(1/ 167)،</sup> رقم: 594، والتلخيص الُّحبير لابن حجّر (1/ 308)، وإرواء الغليل للألباني (1/ 100).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [الملعونيين].

<sup>(3)</sup> سورة الحاقة الآية: 21.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 76).

<sup>(5)</sup> في حديث عبد الله بن جعفر الآتي.

<sup>(6)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 19).

<sup>(7)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 218)، مادة: (حيش).

<sup>(8)</sup> الهدف هو: ما ارتفع من الأرض؛ وسمي ما نصب للرمي هدفا لانتصابه وارتفاعه عن الأرض. انظر: مشارق الأنوار لعياض (2/ 266)، مادة: (هدف).

<sup>(9)</sup> صحيح مسلم (1/ 268)، كتاب الحيض، باب ما يُسْتَرُّ به لقضاء الحاجة، رقم: 342.

شرح البطهارة \_\_\_\_\_\_

## 13) [الابتعاد عن المياه الراكدة]

قوله: (ولا يبول في المياه الراكدة)؛

في الصحيح: «أن النبي الله أن يبال في الماء الراكد»، وفي حديث: «الدائم» عوض الراكد، وفي حديث آخر زاد: «الذي لا يجري ثم يغتسل منه» (1).

قال القاضي: ((قوله: «الدائم الذي لا يجري» هو تفسير الراكد»). ثم قال: ((هذا منه الله على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، والاحتياط على دين الأمة، وهو في الماء القليل آكد منه في الكثير لإفساده له؛ بل ذكر بعضهم أنه على الوجوب فيه، إذ قد يتغير منه ويفسد، فيظن من مر به أن فساده لقراره أو مكثه، وكذلك يكثر تكرار البائلين في الكثير حتى يكثر ذلك، فحمى النبي المناه هذا العارض في الماء الذي أصله الطهارة بالنهي عن ذلك؛ وقال عبد الوهاب: ((إلا أن يكون كثيرا جدا كالمستبحر))(2).

وذكر البول فيه دليل على ما يشابهه من الغائط وغيره؛ فإن فعل ذلك في ماء كثير لم يضره، فإن كان في ماء قليل وغيرة أنجسه، وإن لم يغيره فعلى اختلافهم في الماء القليل تحله النجاسة القليلة، ولم يأخذ أحد بظاهر الحديث إلاداود؛ فقصره على البول فيه دون غيره، من صَبِّهِ فيه، أو جَرْيِه إليه، كان كثيرا أو قليلا، والتزم في ذلك تناقضا عظيها اتباعا لظاهر الحديث (3).

وقوله: «الذي لا يجري» فيه دليل أن الجاري بخلافه؛ لأن البول لا يستقر فيه، ولأن جريه يدفع النجاسة ويُخْلِفُه على التوالي الطهارة (4)، ولأن الجاري في حكم الكثير الغالب ما لم يكن ضعيفا يغلبه البول ويغيره))(5).

<sup>(1)</sup> أخرجه برواياته مسلم عن جابر وأبي هريرة (1/ 235)، كتاب الطهارة: باب النهي عـن البـول في المـاء الراكد، رقم:281\_282.

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 60).

<sup>(3)</sup> انظر المحلى لابن حزم (1/ 153).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [الظاهرة] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 105).

## 14) [الابتعاد عن جحور الحشرات]

قوله: (أو جحر)؛ [الجحر](1) بتقديم الجيم: الغار والثقب في الأرض.

وأخرج النسائي عن عبد الله بن سرجس أن النبي الله قال: «لا يبولن أحدكم في جحر »(2).

[/ 83] قال ابن يونس: ولا يبول في جحر لما روي/ أن النبي الله عن ذلك، وقال: «إنها مساكن الجن» (3). وقيل: إن موت سعد بن عبادة كان من أنه بال عليها في أجحارها (4).

وقال المازري: ((يكره أن يبول في الأجحار؛ لأنها الله الله الله الأجحار؛ فقيل معناه أنه قد يخرج من الجحر ما يلسعه، أو يرد عليه بوله))(5).

قوله: (أو مهواة)؛ كذا أيضا للَّخمي في آداب الإحداث: ((و لا يبول في مهواة))(6).

قال الهروي في الحديث: «إذا عَرَّسْتِم (٢) فاجتنبوا هُوَى الأرض؛ فإنها مأوى

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> سنن النسائي (1/ 33)، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، 34.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود (1/8)، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، رقم: 29، والنسائي (1/33 و4)، والنسائي (1/33 و34)، كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحر، رقم: 34.

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن عساكر في تاريح دمشق (20/ 268) عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات، وأورده الـذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 278)، وقال ابـن عبـد الـبر في (الاسـتيعاب) (1/ 360): ((ولم يختلفوا أن سعدا وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده))، وقال الألباني في الإرواء (1/ 94 \_ 95): ((لا يـصح؛ على أنه مشهور عند المؤرخين...، ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين)).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازي (1/ 247).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 8 (مخطوط).

<sup>(7)</sup> التعريس: النزول في أواخر الليل للنوم والراحة. شرح النووي على مسلم (13/ 69).

شرح البطهارة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ 1033 ]

الهوام»(1): هُوَى الأرض الواحدة هُوَّة (2) وهي: البُطْنان (3)، وهي: الحفرة القعيرة أيضا، ويقال لها: المهواة أيضا))(4)؛ وهذا والذي قبله باب واحد.

# 15) [الابتعاد عن مكان اغتساله]

قوله: (أو موضع طهوره (5))؛ قد تقدم الكلام على البول في المغتسل.

## 16) [الابتعاد عن مهب الريح]

قوله: (ولا يستقبل الريح بفرجه)؛ علة هذا واضحة؛ مخافة أن ترد الريح عليه بوله، ومثله في التعليل بوله في موضع أرفع من موضع جلوسه، وذكره غير المؤلف.

#### 17) [إعداد مزيل للنجاسم]

قوله: (وأن يُعِدَّ الأحجار والماء عنده)؛ وفائدة هذا ظاهرة؛ ليزيل النجاسة عنه عند الفراغ من حاجته، وإذا بقيت عليه لا يأمن تعديها لثوبه أو بعض جسده.

## 18 - 19) [الدعاء قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه]

قوله: (وأن يقول عند دخوله الخلاء أو عند قعوده: ((بسم الله، أعوذ بالله من

<sup>(1)</sup> لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وأورده ابن الأثير في النهاية (5/ 665)، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 505)، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «وإذا عرَّستُم فاجتَنِبُوا الطريق؛ فإنها طُرقُ الدوابِّ ومأوى الهوامِّ بالليل» صحيح مسلم (3/ 1525)، كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السبر والنهى عن التعريس في الطريق، رقم: 1926.

<sup>(2)</sup> هُوَّةٌ يُجْمَع قياسا على هُوىً بوزن هُدىً، وأصلُه: هُوَيُّ بتخفيف الياء، بوزن فُعلٌ، قال ابن مالك في ألفيته: ((وفُعلٌ جَعاً لِفُعلةٍ عُرِف))، تحركت الياء المتطرفة تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا مقصورة فصار هُوى، ومثله: قُوَّةٌ وجمعه قُوىً، وكُوَّةٌ وجمعه: كُوىً، وإن حُلي بأداة التعريف أو أضيف لزم حذف تنوينه: الْهُوَى، هُوَى الأرض.

<sup>(3)</sup> البُطْنان من الشيء: وسطه، و البُطْنان جمع بطن: المنخفض من الأَرض، و البُطْنان جمع بـاطن: مسايلُ الماء. انظر: مادة (بطن) من لسان العرب لابن منظور، والمعجم الوسيط.

<sup>(4)</sup> كتاب الغربين للهروي (ص 1954)، مادة (هوي).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [طهره].

# [الخبيث] (1) المخبث الشيطان الرجيم (2))، وعند الخروج أو الفراغ: ((غفرانك)))؛

أخرج مسلم عن أنس قال: «كان النبي إذا دخل الخلاء قال؛ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وأتى البخاري فيه بروايتين أخريين: «إذا أتى الخلاء»، و«إذا أراد أن يدخل»(3). وأخرج الترمذي عن عائشة: «كان النبي إذا خرج من الخلاء قال: غفر انك»(4).

قال القاضي: في قوله: "إذا دخل الخلاء" وفي الحديث الآخر: "إذا دخل الكنيف" وهو بمعناه، وسمي بذلك للتستر فيه، والكنيف الستر؛ فلم كان يستتر في ذلك الموضع من يأتيه للحدث، سمي بذلك، ولذلك سمي الخلاء أيضا بالخلوة فيه عن الناس.

وقوله: «الخبث والخبائث» يروى بسكون الباء من الخبث وضمها. وقيل: الخبُث بالضم جمع خبيثة وهي: الأنثى منهم. وقيل الخبث: الكفر، والخبائث: الشياطين (5).

قال ابن الأعرابي<sup>(6)</sup>: أصل الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان من الكلام فه و الشـــتم، وإن كان من الملل فهو الكــفر، وإن كان من

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الخبث].

<sup>(2) [</sup>الرجيم] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 73 \_ 74)، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم: 142، وصحيح مسلم (1/ 283)، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم: 375.

<sup>(4)</sup> قال الترمذي: «حسن غريب». سنن الترمذي (1/ 12)، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم: 7.

<sup>(5)</sup> من إكمال المعلم لعياض بتصرف (2/ 229).

<sup>(6)</sup> ابن الأعرابي هو: الإمام الحافظ الزاهد النّسَّاك، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بـشر بـن درهـم بـن الأعرابي البصري (240هـ \_ 346هـ)، شيخ الحرم المكي في عـصره، وهـو تلميـذ أبي داود السجـستاني صاحب السنن، وشيخ أبي سليمان الخطابي صاحب معالم السنن.

نــرح الـط هــارة \_\_\_\_\_\_\_

الشراب فهو الضار<sup>(1)</sup>.

قال القاضي: ((ولا يبعد أن يستعيذ من الكفر، ومن الشياطين، ومن سائر الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة، وهي الخبائث، وجاء بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث والله أعلم، ولأنه لما كان الموضع خبيثا في نفسه، استعاذ من كل ما جاء على لفظه. وقال الداودي: الخبث: الشياطين، والخبائث: المعاصي. قال غيره: استعاذ أولا من الشياطين وخبثها، لتضاحكها من عورة الإنسان عند انكشافها؛ فإذا ذكر الله واستعاذ أعيذ، وولت الشياطين هاربة، قال: ثم استعاذ من الخبائث وهي البول والغائط؛ لئلا يناله منها مكروه))(2).

قال ابن بطال: ((رواية من روى: «إذا دخل الخلاء» أولى من رواية من روى: «إذا أراد»؛ لأنها زيادة والأخذ بالزيادة واجب»(3).

قال القاضي: ((يجمع بين اللفظين برد أحداهما إلى الأخرى، ومن جهة المعنى إذا كان متصلا بالدخول قيل فيه: إذا دخل))(4).

قال المازري: ((قوله: «إذا دخل» يحتمل أن يكون بمعنى أراد أن يدخل؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ أَلْفُرْءَانَ ﴾ (5)، معناه: إذا أدرت)) (6).

وما قاله المازري وعياض أبين مما قاله ابن بطال.

<sup>(1)</sup> نقل كلام ابن الأعرابي تلميذُه الخطابي في كتابيه: معالم السنن (1/11)، وإصلاح غلط المحدثين (ص22).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 229).

<sup>(3)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 234).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 230).

<sup>(5)</sup> سورة النحل الآية: 98.

<sup>(6)</sup> المعلم للمازري (1/ 385)، وإكماله لعياض (2/ 230).

قال القاضي: ((اختلف السلف والعلماء في جواز ذكر الله تعالى في الكنيف؛ فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله تعالى في الكنيف وعلى كل حال، ويحتج قائله بهذا، وبذكر النب النب الله تعالى على كل أحيانه، وبقوله سبحانه: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ أَنْكَلِمُ النب الطّيّبُ ﴾ (أ)، وهو قول النخعي، والشعبي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن سيرين، ومالك، ورُوي كراهة ذلك عن ابن عباس، وعطاء، والشعبي، وغيرهم، وكذلك اختلفوا في دخول الكنيف بالخاتم (2)) (3).

قال الخطابي: ((في قوله: ((غفرانك))، الغفران: مصدر كالمغفرة، وإنها نصبه بإضهار الطلب والمسألة؛ كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك، كها تقول: اللهم عفوك ورحمتك، تريد: هب لي عفوك ورحمتك. وقيل في تأويل ذلك: وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان؛ أحدهما: استغفر من ترك الذكر مدة لبثه على الخلاء، وكان لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحال تقصير، أوعده على نفسه ذنبا؛ فتداركه بالاستغفار. وقيل: معناه التوبة من تقصيره شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه لما أطعمه، ثم هضمه، ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره أبه المراعن بلوغ هذه النعم، ففزع إلى الاستغفار))(4).

# 20) [السكوت وعدم ذكر الله تعالى في الخلاء]

قوله: (وأن لا يتحدث على حدثه، ولا يسلم عليه، ولا يرد)؛

أخرج مسلم عن ابن عمر: «أن رجلا مر ورسول الله على يبول، فسلم فلم يرد

<sup>(1)</sup> سورة فاطر الآية: 10.

<sup>(2)</sup> المراد بالخاتم هنا: الذي تطبع به الوثائق المكتوب فيه اسم الله كـ(عبد الله) مثلا؛ لا الخاتم الملبوس الخالي من الكتابة.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (2/ 230).

<sup>(4)</sup> معالم السنن للخطابي (1/ 20).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_\_

عليه »(1)، وأخرج البزار عن جابر مثله، وزاد: «فلما فرغ قال: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي؛ فإني لا أرد عليك »(2).

وأخرج أبو داود عن أبي سعيد أنه سمع النبي يشقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين على عورتهم التحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك (3)، والمقت: أشد البغض، قاله الهروي (4).

قال المازري: ((ينهى عن المخاطبة في حال الحدث؛ لقوله في الحديث)). قال: ((فلم يرد النبي المحالمة) مع تأكده، ولأنه معنى يقبُح إيراده وكشفه، وجرت العادة بستره، والانقباض فيه عن الناس، والمحادثة مباسطة واسترسال، وذلك ينافي ما بني عليه هذا الأمر))(5).

(1) صحيح مسلم (1/ 281)، كتاب الحيض، باب التيمم، رقم: 370.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن ماجة (1/ 126)، كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، رقم: 352، وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 52)، وعزاه للبزار عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الكبرى:

<sup>.(370/1)</sup> 

<sup>(3)</sup> قال أبو داود مشيرا لضعفه: ((لم يُسْنِدُه إلا عكرمة بن عمار)). سنن أبي داود (1/7)، كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، رقم: 15.

<sup>(4)</sup> كتاب الغريبين للهروي(ص 1765) مادة: (مقت).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 247).

# [الأعيان النجست]

والنجاسات المتكلم على زوالها خمسة أنواع متفق عليها.

الأول: كل خارج من السبيلين من بني آدم وما لا يؤكل لحمه من الحيوان.

الثاني: الدماء كلها وما في معناها ويتولد عنها؛ من قيح وصديد، من حي أو ميت، ويعفى عن يسيرها، واختلف في يسير دم الحيض منها.

الثالث: الميتات كلها وجميع أجزائها، ما عدا ابن آدم المسلم والسمك، أو ما لا نفس له سائلة، كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه وشبهه، وما عدا الشعر والصوف والوبر مما لا تحله الحياة.

الرابع: المسكرات كلها قليلها وكثيرها.

*الخامس*: لبن الخنزير.

واختلف في نجاسة خمسة أنواع: في لبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير وبني آدم، وفي عرق السكران، وفي عرق الجلالة من الأنعام، وفي أبوال ما يؤكل لحمه من الجلالة منها، وفيما ولغ فيه كلب أو خنزير.

## [أولا: الأعيان المتفق على نجاستها]

قوله: (والنجاسات المتكلم على زوالها خمسة أنواع متفق عليها)؛

لما قدم الكلام على حكم زوال النجاسة، أخذ الآن يبين ما يعد نجاسة؛ متفقا عليها، أو مختلفا فيها.

# 1) [كل خارج من مخرجي الإنسان والحيوان المحرم الأكل]

قوله: (الأول: كل خارج من السبيلين من بني آدم وما لا يـؤكل لحمـه من الحيوان)؛

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

أما الحكم بنجاسة هاتين الفضلتين \_ أعني البول والغائط \_ ؛ فمعلوم من الدين ضرورة، وإنها اختلف منها فيها تطاير من البول مثل رؤوس الإبر؛ فقال القاضي إسهاعيل يستحب غسله ولا يجب، والمشهور من المذهب إيجابه. وعند أبي حنيفة يسير كل نجاسة مغتفر كالدم عندنا.

وفي بول من لم يأكل الطعام من الآدمي؛ والقول بنجاسة بول الصبيان ذكورا كانوا أو إناثا هو مشهور (1) قول مالك وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين.

والقول بطهارة بول الصبي ونضحه، ونجاسة بول الجارية قول الشافعي وأحمد، وجماعة من السلف، وأصحاب الحديث، وابن وهب من أصحابنا، وحكي عن أبي حنيفة.

والقول الثالث رواه الوليد بن مسلم<sup>(2)</sup> عن مالك، وهو قول الحسن البصري؛ أعني طهارته منهما معا. وصرح القاضي وغيره بالطهارة في بول الصبيان<sup>(3)</sup> في قول<sup>(4)</sup>، ودليلهم لا يقتضي صريح الطهارة، وإنها يقتضي أن بول الصبي مخفف الغسل.

وأما الودي فإنها هو بقية البول فحكمه حكمه.

وأما المذي وهو: الماء الرقيق الخارج بالانعاظ عند الملاعبة والتذكار، قد جاء النص بالأمر بغسل الذكر منه في الصحيح<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [المشهور] وهو خطأ من النسخ.

<sup>(2) (</sup>الوليد بن مسلم) هو: أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي، قبال أحمد: ((هو ثقة في الحديث)) وقد أخرج عنه البخاري ومسلم، إلا أنه مدلس لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع، وله عن مالك روايات شاذة وغريبة، (د119 ت195ه). المدارك لعياض (1/ 149)، والتذكرة للذهبي (1/ 304)، وسير الأعلام له أيضا (9/ 217 ـ 218).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [الغلمان].

<sup>(4)</sup> انظر: إكمال المعلم لعياض (2/ 114).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 247)، كتاب الحيض، باب المذي، رقم: 303.

وقال مالك في المدونة: ((المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل من المـذي، والودي بمنزلة البول))(1).

وقال البغداديون: إنها يغسل منه موضع الأذى فقط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، واختلف المتأولون على مالك؛ فقيل: مراده غسل جميع الذكر، ورواه عنه عليٌّ. وقيل: مراده أن الودي يجرئ منه الاستجهار والمذي لابد فيه من غسله.

وأما المني فالمذهب أنه نجس، وعند الشافعي طاهر.

وأما الحيض فسيأتي \_إن شاء الله تعالى \_ ذكره في الـدماء. وحكى المازري عن أصحابنا في نجاسة بلة فرج المرأة قولين.

وقال المؤلف: (كل خارج من السبيلين) وقال عبد الوهاب: ((كل مائع))<sup>(2)</sup>؛ قال المازري: ((احترز من الحصا والدود؛ فإنها طاهران في أنفسها، وإنها يكتسبان النجاسة مما يعلق بها من البول والغائط))<sup>(3)</sup>.

## 2) [الدماء وما يتولد عنها من قيح وصديد]

قوله: (الثاني: الدماء كلها وما في معناها ويتولد عنها؛ من قيح وصديد، من حي أو ميت، ويعفى عن يسيرها، واختلف في يسير دم الحيض منها)؛

القيح بفتح القاف: المِدَّةُ الخالصة التي لا يخالطها دم، والصديد قال القاضي: القيح المختلط بالدم<sup>(4)</sup>. قد تقدم الحديث في الأمر بغسل دم الحيض من الثوب<sup>(5)</sup>، ولا خلاف في نجاسة الدم على الجملة؛ واختلف منه في مسائل منها:

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 66).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (1/ 63).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 258).

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 40)، مادة: (صدد).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1003).

دم السمك؛ والمشهور من (1) المذهب نجاسته، وقال القابسي: هو طاهر.

وكذلك يسير الدم اختلف فيه: والمذهب أن يسير الدم معفو عنه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ آوْ دَما مَّسْهُوحاً ﴾ (2)؛ فإنها حرم المسفوح وهو السائل، قالت عائشة: «لولا أن الله سبحانه قال: ﴿ آوْ دَما مَّسْهُوحاً ﴾ (3) لتتبع الناس ما في العروق، وقد كنا نطبخ اللحم وتعلو البرم صفرةٌ ﴾ (4). ولا يخلو ثوب الإنسان غالبا من يسير دم (5)؛ من حكة، أو برغوث، ونحوه، فلو كلف غسل ذلك مها وجد وإعادة الصلاة منه لشق. وقال الشافعي: الدم كالبول؛ لا يعفى عن قليله ولا كثيره.

وإذا قلنا بأن يسير الدم معفو عنه، فالمشهور أن الدماء كلها سواء، وأن القيح والصديد أيضا كذلك، وروى جماعة عن مالك أن دم الحيض كالبول<sup>(6)</sup>؛ لا يعفى منه عن شيء، وكذلك أيضا القيح رُوي عن مالك فيه مثلُ ذلك. قال اللخمي: ((والصديد مثله))<sup>(7)</sup>.

[وأما]<sup>(8)</sup> مقدار اليسير المعفو عنه حكى أبو محمد بن أبي زيد أن قدر الدرهم يسير، رواه علي عن مالك، وبه قال ابن عبد الحكم. وقال ابن حبيب عن مالك: قدر الدرهم

<sup>(1) [</sup>من] سقط من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام الآية: 146.

<sup>(3)</sup> من قول: [فإنها حرم... إلى... مسفوحا] سقط من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(4)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 340).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [الدم].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [مثل البول].

<sup>(7)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 14 ، (مخطوط).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ص) و(ر) و(خ) [وما] ولم يظهر لي معناها، ولعلها ((ما)) الاستفهامية والله أعلم؛ والأولى ما أثبت وهو في نسخة (س) [وأما] وهي شرطية وجوابها ((حكى)) ويجوز بقلة عدم اقتران جوابها بالفاء إذا لم تكن جملته محكية بالقول، على نحو ما روى البخاري في صحيحه (2/ 759)، البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تـحل، رقم: 2060) من قولهﷺ: «أما بعد ما بال رجال يشــترطون →

كثير، وقدر الخنصر قليل، ومعنى ذلك في الدم دون أثره؛ فإن ما فوق الدرهم منه في المراهم عنه أبو حنيفة إلى أن قدر الدرهم معفو عنه من جميع/ النجاسات<sup>(1)</sup>.

وإذا قلنا: إن قدر الدرهم (2) معفو عنه فقال ابن حبيب: إنها يعفى عنه إذا رآه في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، وأما قبل الدخول فيها فيؤمر بغسله، وقال الداودي: يعفى عنه قبلُ وبعدُ.

وقول المؤلف: (من حي أو ميت) يعطى أنه يعفى عن يسير دم الميتة، ومثله نقل الباجي عن ابن حبيب<sup>(3)</sup>، والقياس يعطي أن يكون قليله وكثيره سواء؛ لأنه لو أصاب لبن الميتة ثوب إنسان لما عفى منه عن قليل و لا كثير، فكيف بدمها؟!

## 3) [الميتمامن الحيوان البري]

قوله: (الثالث: الميتات كلها وجميع أجزائها، ما عدا ابن آدم المسلم والسمك، أو ما لا نفس له سائلة؛ كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه وشبهه، وما عدا الشعر والصوف والوبر مما لا تحله الحياة)؛

أما الآدمي بعد الموت فقال ابن يونس: قال سحنون: لا ينجس الثوب الذي يجفف به الميت، وقال ابن عبد الحكم: إنه ينجس (4)، وقال ابن القصار: اختلف في ابن آدم إذا مات: هل ينجس أم لا؟ وليس لمالك فيه نص، والذي عندي أنه طاهر، وقد قبل

أما كمها يك من شيء، و((فا)) لتلو تلوها وجوبا ألفا

وحذف ذي ((الفا)) قبل من نشر إذا لم يك قول معها قد نبذا

<sup>→</sup> شروطا ليست في كتاب الله...»، والأصل: أما بعد فها بال رجال... فحذفت الفاء؛ (شرح ابن عقيـل على الألفية (4/ 54)، وفي هذا قال ابن مالك في ألفيته:

<sup>(1)</sup> فصلتُ هذه المسألة بأدلتها في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة والنجسة)(ص: 59\_60).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [إن قليل الدم].

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (1/ 288).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 546).

النبي عثمان بن مظعون لما مات، وجرت دموعه على خد عثمان (1)؛ ولو كان نجسا ما فعل ذلك به.

وقال اللخمي: ((قال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد؛ لأنها نجسة، وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس؛ لأنه لا يحل شربه، فجعله نجسا بنجاسة الوعاء)).

وذهب اللخمي إلى طهارته، واحتج بحديث عائشة في قضية جنازة سعد<sup>(2)</sup>، وصلاة النبي على سهيل بن بيضاء في المسجد<sup>(3)</sup>. قال: ((وفي البخاري: قال ابن عباس: «لا ينجس المومن حيا ولا ميتا»<sup>(4)</sup>، وقال سعد بن وقاص: «لو كان نجسا ما مسسته»<sup>(5)</sup>، وقيل لعائشة: أيغتسل غاسل الميت؟ فقالت: «أو أنجاس موتاكم؟»<sup>(6)</sup>))<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: «أن النبي الله قباً لعثمان بن مظعون وهو ميت، و هو يبكي قال: «وعيناه تذرفان». وصححه، وقال الحاكم: «هذا حديث متداول بين الأئمة؛ إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي وهو ميت». المستدرك (1/ 514).

<sup>(2)</sup> المراد: جنازة سعد بن أبي وقاص.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه مع قضية جنازة سعد المذكورة في (ص 24 هـ 25 8) [الصلاة على الجنازة في المسجد].

<sup>(4)</sup> رواه البخاري تعليقا وموقوفا على ابن عباس، ووصله الحاكم وصححه ووافقه الـذهبي، كما وصله سعيد بن منصور وصححه ابن حجر. انظر: صحيح البخاري (1/ 422)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، والمستدرك للحاكم (1/ 385)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 127).

<sup>(5)</sup> يعني: مس سعيد بن زيد رَضَالِلَهُ عَنهُ لما غسله فاغتسل، فقال: إنها اغتسلت من الحر لا من غسله. أخرجه البخاري معلقا، ووصله ابن شيبة. انظر: صحيح البخاري (1/ 422)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 267)، رقم: 11251، وفتح الباري لابن حجر (3/ 127).

<sup>(6)</sup> أورده ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه الحنبلي (1/ 362)، فعزا روايته إلى سعيد، كما أورده السرازي في المحصول في علم الأصول (4/ 464)، وجاء مثلُه عن عبد الله بن مسعود وأبي الشعتاء. انظر: المعجم الكبير للطِبراني (9/ 320)، رقم: 9603، ومصنف عبد الرزاق (3/ 405) رقم: 6103.

<sup>(7)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 70، (مخطوط).

وقال القاضي: ((اختلف العلماء في طهارة الآدمي الميت، واختلف قول الـشافعي فيه، واختلف فيه أصحابنا، وذهب بعض المتأخرين أن الخلاف إنها يصح في المسلمين دون الكافرين، وكلام المتقدمين في العموم كافرهم ومسلمهم))(1).

وقال القاضي: ((اختلف العلماء في طهارة الآدمي الميت، واختلف قول الشافعي فيه، واختلف فيه أصحابنا، وذهب بعض المتأخرين أن الخلاف إنها يصح في المسلمين دون الكافرين، وكلام المتقدمين في العموم كافرهم ومسلمهم))(2).

فخرج في المسألة ثلاثة أقوال؛ والذي مضى عليه في القواعد خلاف ما يظهر من قوة كلامه في الإكمال من ترجيح طهارة الآدمي مطلقا، والبين ـ والله أعلم ـ ما في القواعد؛ لأن النصوص عليه دلَّتْ.

قوله: (والسمك) ميتة السمك كلها طاهرة؛ لأنه حل كله، لقول النبي في الحديث الذي أخرجه مالك في موطئه، والترمذي في جامعه وصححه، لما سئل عن ماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(3).

وهـو تأويـل ابـن عمـر وغـيره في قولـه تعـالى: ﴿ احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ أَنْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴿ الْحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ أَنْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴿ (4) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة: أَنَه لا يؤكل طافي الحوت، ولا يؤكل عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله يؤكل عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عنده المنافقة وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله عندهم غير السمك من دواب البحر، وحديث أبي عبيدة المشهور وأكـل النبي الله المؤلمة والمؤلمة والمؤل

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 445)، وقد أشار لذلك أيضا في (2/ 226).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض(3/ 445)، وقد أشار لذلك أيضا في (2/ 226).

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 22)، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم: 41، وسنن الترمذي (1/ 100)، كتــاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم: 69.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة الآية: 96.

<sup>(5)</sup> قال ابن عباس: «صيده ما صدتموه، وطعامه ما ألقى وقذف». وروي مثل ذلك عن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة. انظر: التمهيد لابن عبد البر (16/ 224)، والمجموع للنووى(9/ 31).

منه على ما أخرج البخاري حجة عليهم (1)، وكل حلال طاهر (2).

قوله: (وما لا نفس له سائلة) المراد بالنفس السائلة: الدم، قاله المازري، أي: ما ليس فيه دم من الحيوان فلا ينجس بالموت، هذا هو المشهور من المذهب. وقيل بنجاسته، والمشهور أنه لا يؤكل إلا بذكاة. وقيل: لا يفتقر لذكاة؛ فتجيء فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن ميتته حلال طاهرة. والثاني: أنها نجسة. والثالث وهو المشهور -: أن ميتته لا تؤكل؛ لعموم النهي عن أكل الميتة، ولا ينجس لقول النبي في الصحيح: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله» [أو قال](3): "فليغمسه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخر دواء...» الحديث (4)، فلو كان ينجس بالموت ما أمر بغمسه في الطعام؛ لأن في غمسه تعريضا لموته، فكان ينجس الطعام، فدل أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت؛ فا علم أن سبب النجاسة في الحيوان [شيئان](5): موته حتف أنفه، مع كونه مما له نفس سائلة، فإن كثيرا من الناس يظن أن كل ميتة نجس، وليس كذلك على ما قررنا.

هذه طريقة القاضي عياض، والمازري، [والباجي، وابن عبد البر، وأبي إسحاق التونسي] (6)، وعليها يجري ما في المدونة والعتبية من غير تدافع ولا تناقض.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري(3/ 1316)، كتاب المغازي، باب عزوة سيف البحر، رقم: 4360، وصحيح مسلم(3/ 1535)، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، رقم: 1935.

<sup>(2)</sup> فصلتُ هذه المسألة وما فيها من الخلاف بأدلتها في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة والنجسة) (ص 50 ـ 54).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [أي]. وفي (س) [وقال].

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة (2/ 1018)، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم...، رقم: 3320، أما رواية «فليمقله» ففي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري (7/ 178)، كتاب الفرع والعتيرة، باب الذباب يقع في الإناء، رقم: 4262.

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (خ).

ومن سلك غير هذه الطريقة (1) من الأشياخ تكلف وتأول نصوصهم؛ إذا حكموا بالطهارة اقتضى ذلك عنده التنجيس، بالطهارة اقتضى ذلك عنده التنجيس، فحكم باضطرابها؛ فعلى هذا ميتة الجراد والحلزون، وهو الذي يقول له أهل بلادنا: (أَغْلَالُ)(2).

والذباب والحشرات التي لا دم لها لا تنجس شيئا ماتت فيه، وإن خالطت طعاما لا يؤكل إذا لم يمكن تمييزه من الطعام، لم يؤكل إذا لم يمكن تمييزه منه؛ فمن وقع في قدره نمل، ولم يستطع تمييزه من الطعام، لم يأكله إلا على القول: إن ميتة ما لا نفس له سائلة تؤكل<sup>(3)</sup>.

وإنها جمع المؤلف بين السمك وميتة ما لا نفس/ له سائلة في الطهارة، لا في الأكل [ب/84] فإنه لم يتكلم في الأكل.

قوله: (كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه)، ومنه سوس الزرع.

قال عبد الوهاب في التلقين لما قسم الحيوان: ((والضرب الآخر ما لا نفس له سائلة؟ كالزنبور والعقرب والخنفساء والصرار وبنات وردان وشبه ذلك، فحكمه حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء، وكذلك ذباب العسل والباقلاء والخل))(4).

قال المازري: ((وذهب الشافعي إلى أن ما تولد من الحيوان في شيء، كدود الخل والباقلاء، فإنه في نفسه نجس، وإن كان لا ينجس ما مات فيه؛ لأنه مما لا يمكن التحرز منه، لكن لو ألقي هذا الدود في شيء آخر لأنجسه، لإمكان التحرز، وكذلك قال الشافعي: أن ما لا نفس له سائلة ينجس بالموت، وحكاه غيره قولا في المذهب))(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الطريق].

<sup>(2)</sup> أي باللغة الأمازيغية.

<sup>(3)</sup> فصلتُ هذه المسألة وما فيها من الخلاف بأدلتها في كتـابي (فقـه الأشـياء الطـاهرة والنجـسة)(ص56 \_

<sup>(4)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 59 \_ 60).

<sup>(5)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 239).

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

قال المازري: ((اختلف ظاهر المذهب في البرغوث؛ فألحقه ابن القصار بها له نفس سائلة، وحكى عن سحنون ما ظاهره إلحاقه بها لا نفس له سائلة، فعلى هذا إذا مات في طعام أو شراب لم ينجس، وسبب الخلاف: أنه لا دم له من نفسه، لكن فيه دم مجتلب من غيره، ومثله في البعوض(1))(2).

قوله: (وما عدا الصوف والشعر والوبر) مثل هذا في المدونة.

قال المازري: ((وذهب الليث وغيره إلى نجاسة الشعور كلها، وأنها تطهر بالغسل. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى طهارة شعر ابن آدم خاصة، ونجاسة ما سواه من الشعور))(3).

وظاهر كلام المؤلف الشعور كلها طاهرة، ولو كان شعر الخنزير، وهو كذلك عند ابن القاسم؛ لأنه أجاز بيعه وشبهه بصوف الميتة، وأبى ذلك أصبغ وقال: بل هو كالميتة، ورجح الأشياخ الأول.

ولم يذكر المؤلف العظم والقرن والسن، ويعطي إطلاق كلامه نجاستها من الميتة، وذهب أبو حنيفة إلى طهارة عظام الميتة، والمذهب نجاسة العظم.

قال في المدونة: ((وكره مالك أخذ السن والقرن والظلف من الميتة، ورآه ميتة، وكره أخذ القرن منها في الحياة، وكره الادهان في أنياب الفيل، والمشط بها، والتجارة فيها)».

[قال] (<sup>(4)</sup>: ((ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة، ولا يوقد بها لطعام ولا شراب، ومنع من بيع أنياب الفيل وشرابها)) (<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [ومثله البعوض].

<sup>(2)</sup> شرح التلقين للمازري (1/141).

<sup>(3)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 262).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 183).

قال اللخمي: وأجاز الليث ومطرف وابن الماجشون الامتشاط بها والإدهان بها وهي مبلولة، وقال ابن وهب: إذا غليت عظام الميتة جاز بيعها، قال ابن المواز في أطراف القرون والأظلاف وما لا يؤلمها أخذه: فلا بأس بأخذه منها وهي حية، أو ميتة.

قال اللخمي: وعلى هذا يجري الخلاف فيها قُصَّ من الظفر إذا قطع من موضع لا يألم.

و(من) الداخلة على (ما) في قوله (مما لا تحله الحياة) لبيان الجنس، [لا للتبعيض](1).

#### 4) [المسكرات]

## قوله: (الرابع: المسكرات كلها قليلها وكثيرها)؛

أجمعت الأمة على تحريم الخمر المتخذة من عصير العنب، وكذلك قال ابن رشد: (لا خلاف بين المسلمين في نجاستها))(2).

وقوله: (كلها) يشير إلى خلاف أبي حنيفة في مخالفته في النبيذ وما عدا عصير العنب؛ فإنه لا يقول بتحريم قليله، وإنها يحرم منه مقدار السكر خاصة، ويقول: إنه طاهر، وإنه يقوم مقام الماء عند عدمه.

#### 5) [لبن الخنزير]

قوله: (الخامس: لبن الخنزير)؛

قد نص جماعة من العلماء على تحريم لبنها [كلحومها](3)، [قال الطبري](4): ((لا

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> قد يفهم من هذا أن الإجماع على نجاسة الخمر أمر مسَلَّم، وليس كذلك؛ بل فيه خلاف معروف حكاه ابن رشد نفسه، إلا أن المؤلف لم يحك كلامه كاملا، وتتمته: «إلا ما ذهب إليه ابن لبابة في أن نجاستها مختلف فيها» كما في كتابيه: المقدمات الممهدات (1/ 443)، والبيان والتحصيل (9/ 356). وقد بسطتُ القول في هذا الخلاف بأدلته في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة والنجسة)، (ص 20 \_ 22).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [قال اللخمي]؛ إلا أن هذا الإجماع محكي عن الطبري لا اللخمي كما في شرح البخاري لا بن بطال.

شرح الطهارة \_\_\_\_\_

خلاف أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة))(1).

### [ثانيا: الأعيان المختلف في نجاستها]

قوله: (واختلف في نجاسة خمسة أنواع)؛

1) [لبن غير الخنزير من محرم الأكل]

(في لبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير وبني آدم)؛

ما لا يؤكل لحمه ثلاثة أنواع: أما الآدمي فحكمه الطهارة، وأما الخنزير فحكمه النجاسة، وما عدا هذين مختلف فيه؛ وذلك لبن الحمر والخيل والكلاب والسباع.

قال المازري: ((أما لبن ما يحرم أكل لحمه؛ فإنه على قسمين: إما أن يحرم أكل لحمه لحرمته وذلك بنات آدم؛ فإن لبنهن حلال طاهر، أو ما<sup>(2)</sup> يحرم لغير حرمته؛ وهو<sup>(3)</sup> على قسمين: مجمع عليه كالخنزيرة؛ فلبنها حرام كلحمها، ومختلف في تحريم [لحمها]<sup>(4)</sup> كالحمر والسباع والكلاب؛ فاختلف في لبنها؛ فقيل: لبنها تابع للحمها، وقيل: ألبانها طاهرة (5) حلال؛ لأنه لا نص على تحريم لبنها؛ فبقيت على أصل الإباحة))<sup>(6)</sup>.

وفي العتبية: ((سئل يحيى بن يحيى عن (<sup>7)</sup> لبن الحمارة يصيب ثوب الإنسان؟ قال: يعيد الصلاة في الوقت، قال أبو صالح: وبعد الوقت، على معنى أنه لا يؤكل لحمها))(<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 431).

<sup>(2) [</sup>ما] ساقط من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(3) [</sup>وهو] ساقط من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [لبنها] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [طهيرة] ولعله خطأ.

<sup>(6)</sup> شرح التلقين للهازري (1/ 267).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [على] ولعله خطأ.

<sup>(8)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل (1/ 164).

قال ابن رشد: ((الألبان تابعة للحوم ما عدا ابني آدم؛ فها كان منها لا يؤكل لحمه فلبنه نجس قياسا على الخنزير، وما كان منها يؤكل لحمه فلبنه طاهر كالأنعام، قال: وقول أبي صالح: يعيد بعد الوقت، يعني: إن صلى به [عامدا. قال: وروى محمد ابن بشير عن مالك في لبن الحارة أنه لا بأس به. قال: ويحتمل لا إعادة على من صلى به]<sup>(1)</sup> في ثوبه أو جسده، وأنه لا بأس به للتداوي، وقاله ابن المواز مراعاة للخلاف في جواز أكل لحمها))<sup>(2)</sup>.

الم 185] وعلى هذا التأويل لا تخرج هذه الرواية على قدمنا/ من أن الألبان تابعة للحوم، وحكى اللخمي في ألبانها ثلاثة أقوال: تابع للحمها حرام، وقيل: مكروه، وقيل: حرام طاهر بخلاف لحومها، ورجحه قياسا على عرقها؛ لطهارة جسمها حال الحياة (3).

وحكاية المؤلف والمازري مخالفة لطريقة ابن رشد.

#### 2-4) [عرق السكران وعرق الجلالة وبول الجلالة]

قوله: (وفي عرق السكران، وفي عرق الجلالة من الأنعام، وفي أبوال ما يؤكل لحمه من الجلالة (4) منها)؛

أخرج الترمذي والنسائي عن النبي الله الله عن لحوم الجلالة وألبانها» (5).

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 164 \_ 165).

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمي، لوحة: 7.

<sup>(4)</sup> الجلالة لغة: هي البقرة التي تأكل النجاسة، والفقهاء يطلقونهـا عـلى كـل حيـوان يتغـذى عـلى الجيـف والنجاسات. انظر مواهب الجليل للحطاب (3/ 229)، والشرح الكبير للدردير (2/ 115).

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (4/ 270)، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكـل لحـوم الجلالـة، رقم: 1824، وسـنن النسائي (7/ 239 ـ 240)، كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، رقم: 4447.

<sup>(6)</sup> صحيح البخاري (4/ 1593)، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين...، رقم: 4124، وصحيح مسلم (5/ 83)، كتاب الأيهان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير...، رقم: 4354.

قال القاضي: ((اختلف العلماء فيما يأكل القذر والنجاسات من الحيوان: هل يؤكل؟ قال الطبري: كان ابن عمر لا يأكل الدجاجة حتى يقصرها أياما، وقال الشافعي: أكره أكلها إذا لم تأكل غير العذرة، أو كانت أكثر أكلها، وإن كان أكثر أكلها غيرها لم أكرهه، وأجاز أكل لحوم الجلالة وما يأكل الجيف من الطير وغيره مالك والليث وكره ابن حبيب من أصحابنا أكلها))(1).

((قال الطبري: العلماء مجمعون على أن جديا لو غذي بلبن كلبة أو خنزيرة أنه غير حرام أكله ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة قال غيره والمعني فيه أن لبن الخنزيرة لا يدرك في الجدي إذا ذبح بذوق ولا شم؛ فقد نقله الله تعالى وأحاله كما يحيل الغذاء، وإنها حرم الله أعيان النجاسات المدركات بالحواس، والجلالة وما شاكلها لا يوجد فيه أعيان العذرات، وليس ذلك بأكثر من النبات الذي ينبت في العذرة، وهو طاهر حلال بإجماع، ولا يخلو الزرع من ذلك، ورأى النهي عن ذلك على جهة التنزه والتقذر؛ لئلا يكون الشأن في علف الحيوان النجاسة، والنهي عن الجلالة ليس بالقوي السند)(2).

قال الخطابي: ((كره أكل لحم الجلالة وألبانها تنزها وتنظفا؛ لوجود نتن رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منه، فأما إذا رعت الكلأ، واعتلفت الحب، وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة؛ فهي كالدجاج وغيرها من الحيوان الذي ربها نال الشيء، وغالب غذائه من غيرها، فلا يكره أكلها))(3).

وقال ابن يونس: الاتفاق على أن ما يأكل الجيف والقذر طاهر، وقد رأيت منقولا عن ابن بطال أنه قال: العلماء مجمعون على جواز أكل لحم الجلالة<sup>(4)</sup> \_ يعني والله أعلم \_ أن الخلاف الموجود في ذلك إنها هو اختلاف في كراهة وتنزه لا تحريم.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (5/ 409).

<sup>(2)</sup> هذا الكلام نقله المؤلف من شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 431)، دون أن ينص على ذلك.

<sup>(3)</sup> معالم السنن للخطابي (4/ 226).

<sup>(4)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 431).

وقال ابن القاسم في العتبية في جدي رضع خنزيرة: ((أحب إلي أن لا يـذبح حتى يذهب ما في جوفه، ولو ذبح مكانه فأكل لم أر به بأسا؛ لأن الطير تأكل الجيف والدجاج تأكل النتن فتذبح مكانها، فأكلها حلال))(1).

قال ابن رشد بجواز أكل جلالة الطير؛ لاتفاق العلماء على جواز أكل ذوات الحواصل من الجلالة، واختلافهم في أكل ذوات الكروش؛ فكره جماعة من السلف أكل الجلالة منها وشرب ألبانها. ثم قال: ((لا خلاف في المذهب أن أكل لحم الماشية والطير التي تتغذى بالنجاسات حلال جائز، وإنما اختلفوا في الألبان والأعراق والأبوال))(2).

وهذا كله خلاف ما مشى عليه الشيخ أبو الحسن اللخمي؛ من تحريم لحم الجلالة مطلقا، بناء على نجاسة الجسم بها حل فيه؛ فإن صح ما نقل هؤلاء من الاتفاق والإجماع، كان ما ارتضاه من ذلك مخالفا للإجماع، وإلا فهو شاذ لمخالفته الأكثرين. وفي العتبية عن ابن نافع ما ظاهره مثل ما قاله اللخمى.

قال ابن رشد: ابن القاسم يرى أن لبن الجلالة طاهر وبولها نجس، وقال سحنون بنجاستها، وقال أشهب بطهارتها. قال: وأظهر الأقوال مذهب ابن القاسم(3).

قال ابن يونس عن الأبياني وابن حبيب أنها قالا بنجاسة عرق الجلالة، وحكى المازري في العرق قولين، وصحح المازري وابن يونس القول بطهارة العرق. ومن هذا لبن الآدمية وعرقها إذا شربت خمرا، أو أكلت نجاسة (4).

وأما بول ما يؤكل لحمه وطرَحه (5) فالمذهب على طهارته؛ سواء كان من بهيمة

<sup>(1)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل(3/ 369).

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد(3/ 369 ـ 370)، وقد أشار لذلك أيضا في (1/ 155).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 129 \_ 130).

<sup>(4)</sup> شرح التلقين للمازري (1/ 266).

<sup>(5)</sup> الطُّرَح بالتحريك: المكان البعيد؛ كما في الصحاح للجوهري، مادة (طرح 1/ 387)؛ والمراد بـه هنا الروث لأنه يلقى بعيدا، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، وهو مجاز مرسل.

شـرح الـطـهـارة \_\_\_\_ 1053

الأنعام أو من غيرها، ولمالك قول بأن ذلك يختص بأبوال بهيمة الأنعام دون غيرها، وتأول ابن لبابة على مالك أنه إنها أباح التداوي بأبوالها خاصة ولم يقل بطهارتها، والشافعي وأبو حنيفة قائلون بنجاسة جميع ذلك.

# 5) [ما ولغ فيه الكلب والخنزير] قوله: (وفيما ولغ فيه كلب أو خنزير)؛

قد مر الكلام فيها ولغ فيه الكلب، حيث ذكره المؤلف في مكروهات الوضوء(1).

وأما الخنزير فقال المازري: ((اختلف قول مالك في غسل الإناء من ولوغه سبعا؛ فأثبته مرة، قال غيره: هي رواية مطرف عنه ونفاه أخرى؛ فإثباته قياسا على الكلب إذ هو أغلظ منه في التحريم، وأشد استقذارا، ونفيه؛ لأن سائر النجاسات المجمع عليها لم يرد الشرع باشتراط عدد فيها، فأحرى ألا يشترط ذلك في الخنزير، والقياس على الكلب إنها يصح بعد/ اجتماعهما في علة، ولم يقم دليل على ذلك))(2).

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه: لا بأس بالوضوء في حياض الريف وإن شربت منها الكلاب، فإن شربت منها الخنازير فلا يتوضأ منها (<sup>(3)</sup>، واستحسن ابن رشد جوابه في سؤر [الكلب]<sup>(5)</sup>، وضعف جوابه في سؤر الخنـازير، ورءاهمـا سـواء بجـواز الوضوء مهما<sup>(6)</sup>.

وقال الباجي: ((أما سؤر الخنزير فمكروه، ثم حكى رواية أبي زيد المتقدمة، ثم علل قول ابن القاسم بأن كراهة الخنزير أشد من كراهة الكلاب؛ لأنه لا يجوز اتخاذها بوجه)).

[ب/ 85]

<sup>(1)</sup> راجع (ص 952).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (1/ 236).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [بها].

<sup>(4)</sup> انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 70).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [الكلاب].

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 216).

قال: ((وقد حكى القاضي ابن القصار أن الخنزير طاهر حال حياته، قال: وهذا حقيقة المذهب، وغير ذلك محمول على الكراهة، وممنوع في الماء القليل لما يخاف أن يغلب على ريقه))(1).

وأما سؤر الدواب فطاهر عند مالك، وكذلك عرقها، ولعابها، وما يخرج من أنوفها، ويجوز الوضوء بسؤرها وإن كانت تأكل روثها، قاله ابن القاسم فيها حكى عنه ابن حبيب، [قال بخلاف الجلالة. قال ابن حبيب]<sup>(2)</sup>: وأحب إليَّ طرحه مع وجود غيره، فإن لم يجد غيره توضأ به، إلا أن يرى ذلك في أفواهها حين الشرب؛ سقط منه شيء في الماء، أو لم يسقط، والتيمم خير منه.

وأما سؤر الهر فطاهر ما لم ير في فمها نجاسة؛ للحديث الصحيح الوارد فيه في الموطأ(3).

وأما الدجاج والإوز، وما يستعمل النجاسة من الفئران، وسائر الحيوانات التي تأكل النجاسة؛ فإن ريئت في أفواهها نجاسة عمل عليها، وإن لم تر؛ فإن أمكن الاحتراز منها مثل الدجاج فقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن حكمه حكم ما حلته نجاسة؛ لغلبة استعمالها ذلك.

والثاني: الطهارة وهي الأصل حتى يتحقق غيره، وهي رواية ابن زياد عن مالك، ورجحها سحنون.

والثالث: المشهور أن الماء يراق، والطعام يؤكل؛ لأن الطعام له حرمة فلا يراق بالشك.

ومن هذا القبيل عند ابن القاسم سؤر النصراني وشارب الخمر؛ لأنه يمكن الاحتراز منه، وأما ما لا يمكن الاحتراز منه فمغتفر سؤره كالهر والفأر، ما لم ير في أفواهها وقت شربها أذي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (1/ 327).

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/23)، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم: 13.

شَرْحُ الْمِكْلَى مِ نِعْدُودِ قَوَا عِدِ الْجِسْلَةِ مِ لقاف أبر الفضاعِيا خرين موسرالْيَهْ صِّرالِسَّبْتِي ( 3440 ه

شرح القاعكة الثالثة وهي الصيام

# شرح القلعكة الثالثة وهوز الصيام

شرح القاعدة الثالثة وهي: الصيام؛ وهو على ستة أقسام: واجب، وسنة، ومستحب، ونافلة، ومكروه، وحرام.

فالواجب منه عشرة: صيام شهر رمضان، وصيام كل نذر أوجبه[ الإنسان] على نفسه، وصيام قضاء رمضان، وقضاء النذر الواجب قضاؤه، وصيام كفارة الظهار، وصيام كفارة القتل، وصيام كفارة اليمين، وصيام كفارة صيد الحرم أو المُحْرِم، والصوم على [المتمتع] (2)، وصوم كفارة إماطة الأذى في الحج.

والمسنون: يوم عاشوراء، وهو عاشر المحرم، وقيل التاسع.

والمستحب عشرة: صيام الأشهر الحرم، وصيام شعبان، والعشر الأُوَّل من ذي الحجة، ويوم عرفة، وثلاثة من كل شهر، والعشر الأُول من المحرم، ويوم الخميس ويوم الاثنين، ويوم الجمعة إذا وصل بصيام يوم قبله أو بعده، للحديث الوارد في ذلك، وست من شوال إذا صيمت لما ورد فيها من الفضل، لا لتجعل سنة.

ونوافله: كل صوم كان لغير وقت أو سبب، في غير الأيام المستحق صومها، أو الممنوع فيها الصوم.

والمكروه خمس: صوم الدهر، وصوم يـوم الجمعـة خـصوصا، وصـوم يـوم الـسبت خصوصا، وصوم يوم عرفة للحاج، وصوم آخر يوم شعبان للاحتياط.

والمحرم خمس: صيام يوم الفطر، ويوم الأضحى، وصوم أيام التشريق الثلاثة بعده إلا للمتمتع، وسُهِّل في اليوم الرابع لمن نذره أو صام فيه كفارة، وفي ذلك وفي اليومين قبله خلاف، وصيام الحائض والنفساء حتى يريا الطهر قبل الفجر، وصيام الخائف على نفسه الهلاك لأجل الصوم.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الشرع].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [التمتع].

## [تمهيد في تعريف الصيام]

قوله: (شرح القاعدة الثالثة وهي: الصيام)؛

ومدلول الصيام لغة: الإمساك، ومنه قول الشاعر:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلَكُ اللَّجُ مَا (1)

ومنه قول الآخر:

 $\dots$  إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا $^{(2)}$ 

وهو في الشرع: إمساك خاص، وهو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع مقارنة النية.

#### [أقسام الصيام ستم]:

قولة: (وهو على ستة أقسام: واجب، وسنة، [ومستحب]<sup>(3)</sup>، ونافلة، ومكروه، ومحرم)؛ معنى النافلة في اللغة: الزيادة، وسميت التطوعات نوافل لأنها زيادة (4) على ما فرض على العبد والله سبحانه أعلم.

فَدَعْ ذَا وَسَلِّ الْهُمَّ عَنْكَّ بِجَسْرَةٍ \* \* \* ذَمُولِ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا

الجسرة: القوة ومنه رجل جسور، والذمول من الذَّمِيل: السَّيْرُ اللَّيْنُ. ومعناه: إذا أبطأت السمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. انظر: ديوان إمرئ القيس (ص63)، والكامل للمبرد (6/67)، والقاموس للفيروز أبادي (1/ 1295)، مادة (ذمل)، وتفسير القرطبي (2/ 272 و 273)، سورة البقرة: 183.

<sup>(1)</sup> البيت للشاعر الجاهلي النابغة الذبياني. والعجاج: الغبار والمراد هنا الذي يُثار في المعركة. وعلك الفرس لجامه يعلك من باب نصر وضرب: لاكه وحركه في فيه. واللَّجُم جمع لجام، ولا يجمع على ألجم؛ لأنه لا يكون أفْعُل جمعاً لِفعالِ إلا أن يكون مؤنثاً نحو: لِسان وألْسُن. انظر: ديوان النابغة (ص 112)، وتفسير الطبري (3/ 409)، سورة البقرة: 183، ولسان العرب لابن منظور (10/ 468)، مادة (علك) وتصحيح التصحيف للصفدي (ص 125)، والصحاح للجوهري (1/ 327)، مادة (عجج).

<sup>(2)</sup> هذا جزء من شطر بيت للشاعر الجاهلي امرئ القيس وهو:

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [زائدة].

شرح قاعدة الصيام

### [القسم الأول: الصيام الواجب عشرة]

قوله: (فالواجب منه عشرة: صيام شهر رمضان، وصيام كل نذر أوجبه الإنسان<sup>(1)</sup> على نفسه، وصيام قضاء رمضان، وقضاء النذر الواجب قضاؤه، وصيام كفارة الظهار، وصيام كفارة القتل، وصيام كفارة اليمين، وصيام كفارة صيد الحرم أو المُحْرِم، والصوم على التمتع<sup>(2)</sup>، وصوم كفارة إماطة الأذى في الحج).

### [تمهيد في حكم التلفظ باسم الشهر مقرونا بلفظه]

قال أهل اللغة: المشهور في التلفظ باسم الشهر مع لفظ الشهر على ثلاثة أقسام:

قسم لا بد فيه من الجمع بينها، وهو<sup>(3)</sup> شهرا ربيع، لا تقول جاء ربيع الأول والآخر، وصمت والآخر، ولا سافرت<sup>(4)</sup> ربيعا، وإنها تقول: جاء شهر ربيع الأول والآخر، وصمت شهر ربيع.

ورمضان أنت مخير: إن شئت أتيت به، وإن شئت تركت.

وسائر الشهور لا يجوز أن تلفظ (<sup>5)</sup> معها باسم الشهر، وإنما تقول: جاء محرم، وسافرت محرما، وكذلك سائرها، هذا نقل [أهل] (<sup>6)</sup> اللغة.

واختلف الفقهاء: هل يجوز أن يقال: دخل رمضان، وصمت رمضان أم لا؟ على ثلاثة أقوال: فقيل: لا يقال إلا مع لفظ الشهر كها جاء في كتاب الله عز وجل. وقيل: يجوز إثباته وحذفه؛ وهذا قول الجمهور.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [الشرع] ولعله خطأ؛ لأن النذر لا يوجبه الشرع، وإنها يوجبه الإنسان على نفسه. والله أعلم

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [المتمتع].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [وهما].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [صمت].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [يلفظ].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [أهل].

وبالأول قال عطاء ومجاهد والفراء، واحتجوا بها جاء من حديث المقْبُري عن أبي هريرة: «لا تقولوا جاء رمضان، وقولوا: جاء شهر رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسهاء الله عز وجل»، إلا أنه ليس بصحيح<sup>(1)</sup>.

والقول الثالث للقاضي أبي الطيب الطبري<sup>(2)</sup>: إنه يجوز أن يقول: صمت رمضان، وقمت رمضان، لأنه لا احتمال فيه، ولا يجوز جاء رمضان إلا مع لفظ الشهر.

قالوا: والحديث الصحيح شاهد للجمهور، وهو قوله الله الحاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ...» الحديث (3)، وما كان في معناه.

#### 1) [صيام شهر رمضان]

وأما وجوب صيام شهر رمضان فلا يحتاج إلى جلب دليل؛ لأنه معلوم من دين الأمة ضرورة؛ فمن جحد فرضه فهو مرتد كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كها يقتل سائر الكفار، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يدفن مع المسلمين، ولا خلاف في هذا.

#### 2) [صيام النذر]

[أ/ 86] وأما وجوب النذر فلقوله تعالى:﴿يَتَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِالْعُفُودِ﴾، والأمر للوجروب، ولذمِّه سبحانه من لم يَفِ بالنذر في قوله:﴿وَأَعْفَبَهُمْ نِفَافاً مِي

<sup>(1)</sup> قال ابن حجر: ((حديث ضعيف...، أخرجه بن عدي في الكامل وضعفه)). فتح الباري (4/ 113).

<sup>(2) (</sup>أبو الطيب الطبري) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر، الإمام المحقق العارف بالاصول والفروع، القاضي الشافعي، ولد في طبرستان سنة 348ه واستوطن بغداد، من أشياخه الدارقطني، ومن تلامذته الخطيب البغدادي، له شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة، توفي بغداد سنة 450هـ انظر: تاريخ بغداد للخطيب (10/ 491 ـ 493)، وسير أعلام النبلاء للذهبي: (17/ 688 ـ 671)).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 565)، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومضان ومن رأى كله واسعا، رقم: 1898، وصحيح مسلم (2/ 758)، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، رقم: 1079.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 1.

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_

فُلُوبِهِمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ يَلْفَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ أَللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُوبُ وَيَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ (1)، وأمر النبي الله النفر (2).

#### 3) [صيام قضاء رمضان]

قوله: (وصيام قضاء رمضان)؛ في الصحيح قالت عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصدم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (قبض عني به الحيض، وفي كتاب الله عز وجل: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَقِرٍ قِعِدَّةٌ مِّنَ آيَّام اخَرَ ﴾ (4).

#### 4) [صيام قضاء النذر]

وأما قضاء النذر وهذا \_أعني قضاء النذر \_ إنها يتصور في المعين، وأما النذر المضمون فلا يتصور فيه؛ لأنه مهما صامه كان أداء.

وأما من نذر أياما معينة فأفطرها عامدا من غير عذر فإنه يقضي و لا إشكال في هذا، فإن [أفطرها]<sup>(5)</sup> لمرض أو نسيان؛ فقيل: يقضي فيها، قاله مالك في (المبسوط) في المرض<sup>(6)</sup>، وأحرى في النسيان. وقيل: لا قضاء فيها، قاله سحنون. وقال ابن القاسم: يقضي الناسي و لا يقضي المريض. وقال ابن الماجشون: إن كان المنذور يوما يقصد لعينه؛ مثل عاشوراء أو يوم عرفة ونحوه فلا قضاء عليه، وإلا قضي.

<sup>(1)</sup> سورة التوبة: 78.

<sup>(2)</sup> روى الشيخان «أن عمر قال: يا رسول الله؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة؟ فقال له: فأوف بنذرك»؛ صحيح البخاري (2/ 606)، كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، رقم: 2042، وصحيح مسلم (3/ 1277)، كتاب الأيهان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، رقم: 1656.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 120)، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم:321، وصحيح مسلم (1/ 265)، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم:335.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 183.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(ت) و(خ) [أفطره]، وفي (س) [أفطر].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [المريض].

#### 5) [صيام كفارة الظهار]

وأما صيام كفارة الظهار فهو الصيام الواجب على من قال لزوجته: ((أنت على كظهر أمي))، ثم أراد إمساكها وعزم على وطئها ولم يجد رقبة يعتقها، فإنه يلزمه صيام شهرين متتابعين، فإن فرقها عامدا لغير عذر ابتدأهما، وإن كان لعذر من مرض أو نسيان قضى ما أفطر متصلا، وإلا ابتدأ صيامه من أوله.

ووجوبه في القرآن قال الله تعالى في آية الظهار:﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْسِ مُتَتَابِعَيْس ﴾ (1).

#### 6) [صيام كفارة القتل]

[وأما صيام كفارة القتل فعلى من قتل نفسا خطأ ولم يجد رقبة مؤمنة يعتقها. ووجوبه في قوله تعالى في آية قتل المؤمن خطأ<sup>(2)</sup>].

#### 7) [صيام كفارة اليمين]

وأما صيام (4) كفارة اليمين فهو على من حلف على فعل يفعل فلم يفعل المحلوف عليه، أو على ترك فعل ففعل المحلوف عليه غير مكره، ولم يجد رقبة يعتقها، ولا إطعام عشرة مساكين بحساب مد للمسكين، ولا كسوتهم، فإنه يلزمه ثلاثة أيام، إن شاء تابعها، وإن شاء فرقها، والمتابعة أحب إلى العلماء، ولا يجزئه الصوم وهو يجد طعاما أو

<sup>(1)</sup> سورة المجادلة: 4.

<sup>(2)</sup> آية قتل المؤمن خطأ هي: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ آنْ يَّفْتُلَ مُومِناً اللَّا خَطَئاً وَمَن فَتَلَ مُومِناً خَطَئاً قِتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ ... ﴾ إلى قول له تعالى: ﴿ قِمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ... ﴾ سورة النساء: 92.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ت) و(س)، وأخرت في (ص) إلى ما بعد صيام كفارة اليمين، وقبل صيام كفارة صيد الحرم.

<sup>(4) [</sup>صيام] سقطت من نسخة (س).

شرح قاعدة الصيام 🛓 1063

ثمنه، أو ما يبيع [بثمنه]<sup>(1)</sup> مما يملكه زائدا على قوت يومه. ووجوبه في آية المائدة<sup>(2)</sup>.  $^{(3)}[....]$ 

#### 8) [صيام كفارة صيد الحرم بمكمّ]

وأما صيام كفارة صيد الحرم فهو على من قتل صيدا في مكة أو في حرمها المعلوم عند أهلها بحدود مَبْنِيَّة (4)، وسيأتي في الحج \_ إن شاء الله تعالى \_ بيانه.

### 9) [صيام المتمتع]

وأما صوم المتمتع فهو من أحرم بعمرة، ثم حل منها في أشهر الحج، ثم حج من عامه قبل الرجوع إلى بلده أو إلى مثله في البعد، وكان من غير أهل مكة، ولم يجد هديا، فيلزمه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ودليله الآية (5).

## 10) [صيام فدية إماطة الأذى في الحج]

وأما صوم إماطة الأذي فهو صيام من حلق رأسه، أو قلم أظفاره، أو ترفه في إحرامه بحجه أو عمرته؛ سواء كان عامدا أو ناسيا، لضرورة أو غيرها، وسيأتي بيانه في الحج.

#### [صيام كفارة رمضان]

وبقيت عليه كفارة المفطر في رمضان عامدا، ورأيتها مزادة في بعض الروايات،

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).ط

 <sup>(2)</sup> آية المائدة هي: ﴿ وَكَمَّ الرَّنَهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ وَ أَوْ
 كِسْوَتُهُمُ وَ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَهَةٍ وَمَن لَمْ يَجِدْ قِصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَهَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ وَإِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ سورة المائدة: 19.

<sup>(3)</sup> هنا ذكر في نسخة (ص) ما سبق بين معقوفتين في صيام كفارة القتل.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [مبينة].

<sup>.</sup> (5) هي قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجٌ فِمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ \* فَمَن لَمْ يَجِدُ قِصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي أَلْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ سورة البقرة: 195.

وهي: صيام شهرين متتابعين؛ إلا أنه مخير بين الصيام أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا. وإذا زيدت صار العدد أحد عشر، إلا أن يعد قضاء رمضان وقضاء النذر واحدا.

وفي ضبط المؤلف نفسه لهذه الأعداد ما لا يخفى من التكلف والنزول الذي قاده إلى تفريق المجتمع في مواضع، وجمع المفترق في أخرى لتطابق الأعداد.

شرح قاعدة الصيام =

### [القسم الثاني: الصيام السنت]

#### [صوم يوم عاشوراء]

قوله: (والمسنون يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم، وقيل التاسع)؛

قال القاضي في المشارق: ((عاشوراء اسم إسلامي لايعرف في الجاهلية، قاله ابن دريد<sup>(1)</sup>. قال: وليس في كلامهم فاعولاء، وحكي عن<sup>(2)</sup> ابن الأعرابي<sup>(3)</sup> أنه سمع خابوراء، ولم يثبته ابن دريد<sup>(4)</sup>، وحكى أبو عمرو الشيباني<sup>(5)</sup> القصر في عاشوراء))<sup>(6)</sup>.

وقال في الإكمال: ((فاعولاء من أبنية المؤنث، صفة لليوم والليلة مضاف إليها، وقال الخليل: هو اليوم العاشر، ويقال: التاسع، فعلى هذا هو صفة لليوم، وهو في التاسع من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كمسجد الجامع، قال بعضهم: (7) وإضافته لليلة أصح.

وقال الحربي وغير واحد: هو العاشر، وقال غيره: هو التاسع، وقيل: سمى التاسع عاشوراء على عادة العرب في الورد، وأنه مأخوذ من أعشار الإبل، وكانت إذا وردت

<sup>(1)</sup> جمهرة اللغة لابن دريد (2/ 727)، مادة: (رشع/ عشر).

<sup>(2) [</sup>عن] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3) (</sup>ابن الأعرابي) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد، قال الجاحظ: ((كان نحوياً عالماً باللغة والسعر))، وقال ثعلب: ((ولزمته بضع عشرة سنة، ما رأيت بيده كتاباً قط، وما أشك في أنه أملي على الناس ما يحمل على أجمال))، ولد ليلة مات أبو حنيفة 11 جمادى الآخرة 150ه، ومات بـ (سامراء) 231ه. انظر: بغية الوعاة للسيوطى (1/ 105 و 106).

<sup>(4)</sup> قال في جمهرته (مادة (رشع/ عشر) (2/ 727): ((لم يجئ بهذا أصحابُنا، ولا أدري ما صحته؟)).

<sup>(5) (</sup>أبو عمرو الشيباني) هو: إسحاق بن مرار الأحمر من أهل بغداد، واسع العلم باللغة والشعر، ثقة كثير السياع، نبيلا فاضلا، لازمه الإمام أحمد وروى عنه. من مصنفاته في اللغة: كتاب الجيم، وغريب الحديث، مات سنة 206ه. انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/ 439 و440)، وشذرات الذهب لابن العاد (3/ 49).

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 102) مادة: (عشر).

<sup>(7) [</sup>قال بعضهم] سقط من نسخة (خ).

لتسعة أيام سموه عِشْرًا، وذلك أنهم يحسبون في الإظهاء يوم الورد، فإذا قامت في الرعى يومين، شم وردت في الثالث، قالوا: وردت رِبْعاً، وإن [رعت]<sup>(1)</sup> ثلاثا ووردت في الرابع، قالوا: وردت خساً؛ لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي، وأول اليوم الذي ترد فيه بعده (2).

جاءت الأحاديث الصحيحة أن عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، وأن رسول الله كان يصومه، ولما هجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه، ومن شاء تركه»(3))(4).

[ب/ 86] وصح عنه الله قال: «من أحب منكم أن يصومه/ فليصمه، ومن كره فليدعه» (5).

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «كان يُصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نـزل رمضان تُرك».

ولما قدم النبي الله الله الله الله الله وجد يهود يصومونه، فسُئِلوا عنه؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، وفي بعضها: شكرا<sup>(7)</sup> قال النبي الله الله نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه (8).

وفي الصحيح من حديث ابن عباس قال: «ما علمت أن رسول الله كان يصوم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان» (9).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [وردت] ولعله خطأ كم يدل عليه السياق.

<sup>(2)</sup> انظر : معالم السنن للخطابي (3/ 324)، وشرح السنة للبغوي (6/ 339).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 792)، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم: 1125.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 77).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 793)، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم: 1125.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه (2/ 794)، رقم: 1127.

<sup>(7) [</sup>شكرا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (2/795)، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم: 1130.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه (2/ 797)، رقم: 1132.

وفي الصحيح: أرسل رسول الله الله عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح مفطرا فليتم المدينة: «من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك نصومه، ونُصَوِّم صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فنذهب بها معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة (2).

وأخرج الترمذي عن أبي قتادة أن النبي الله قال: «صيام يوم عاشوراء؛ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»(3).

ولمالك في الموطإ: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا»(4).

قال القاضي: ((اختلف العلماء في صيام يوم عاشوراء؛ فقيل: كان فرضا فنسخ برمضان على ظاهر لفظ الحديث، وقيل: لم يكن فرضا؛ ولكنه كان مرغّباً فيه فخُفِّف أمرُه، وحَصَل الترغيب في صيامه بعد ذلك، ورُوي عن بعض السلف أن فرضه لم ينسخ، وقد انقضى القائلون بهذا وحصل الإجماع على خلافه.

ورُوي عن ابن عمر: كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، وقد روى في ذلك حديث عن النبي الله عن الله عن ابن عمر وكافة العلماء على أنه مُرَغَّب فيه مقصود

<sup>(1) [</sup>أو يصمه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن الربيع بنت معوذ في صحيحه (2/ 798)، كتاب الصيام، باب مـن أكـل في عاشــوراء فليكف بقية يومه، رقم: 1136.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (3/ 117)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، رقم: 752.

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 299)، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم: 664.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: «صام رسول الله عاشوراء وأمر أصحابه بصيامه، فلما فرض رمضان تُرك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه»؛ صحيح البخاري (3/ 563)، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، رقم: 1892، وصحيح مسلم (2/ 793)، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم: 1126.

وقول ابن مسعود: كنا نصومه ثم تُرك (<sup>(2)</sup>؛ ليس فيه دليل على كراهة صومه، وإنها هو إعلام بترك وجوبه ولزومه، وإنها ذكر ذلك لمن أنكر عليه الأكل فيه))(<sup>(3)</sup>.

قال المازري في (المعلم): ((عندنا أن يوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم، وعند المخالف أنه التاسع؛ فمن قال: إنه العاشر تعلق (<sup>5)</sup> بمقتضى اللفظ، وهو مأخوذ من العشر، ومن قال: إنه التاسع، تعلق بهذا الحديث، وبها ورد عن العرب في تسميتها الثالث ربعاً، وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيام الإظهاء والأوراد، فيكون التاسع عشراً على هذا))(<sup>6)</sup>.

قال القاضى: ((اختلف العلماء في ذلك على ما ذكر؛ فمذهب مالك، والحسن، وسعيد بن المسيب: أنه العاشر (7)، وهو قول جماعة من السلف، وهو الذي تدل عليه

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن طلحة بن عبيد الله؛ صحيح البخاري (3/ 563)، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، رقم: 1891، وصحيح مسلم (1/ 41)، كتاب الإيهان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم: 11.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 78 ـ 81).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 798)، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، رقم: 1134.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [متعلق].

<sup>(6)</sup> المعلم للمازري (2/ 57)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 85).

<sup>(7)</sup> الاستتذكار لابن عبد البر(10/ 137)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 58).

الأحاديث كلها، ومنها هذا الحديث الذى فيه: «لأصومن التاسع»؛ فدل أن صومه عليه السلام \_ كان العاشر، وهذا الآخر فلم يَسُنَّه ولا بلغه، ولعله على طريق الجمع المع] (1) العاشر لئلا يتشبه باليهود كها ورد في رواية أخرى: «فصوموا التاسع والعاشر» (2)، وإلى هذا أيضا ذهب جماعة من السلف، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق؛ إما لهذه العِلَّة، أو للاحتياط للخلاف فيه» (3).

(1) في نسخة (ص) [بين].

<sup>(2)</sup> رواه البيهقي في سننه (4/ 287) عن ابن عباس موقوفا.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 85).

#### [القسم الثالث: الصيام المستحب عشرة]

#### 1) [صيام الأشهر الحرم]

## قوله: (والمستحب عشرة: صيام الأشهر الحرم)؛

الأشهر الحرم: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب؛ ومن الناس من يبدأ [في عدها من محرم] (1) فيقول: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: ((وصيام الأشهر الحرم أفضل من غيرها، وفي الأشهر الحرم أيام هي أفضل من غيرها))(2).

قال ابن يونس: ((ورُوي «أن النبي شصام الأربعة الأشهر الحرم»(3). قال ابن يونس: وقد خصها الله وفضلها، قال: ويقال: تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات)). وقد تقدم مني التبرؤ من مثل هذه العهدة (4).

وقال اللخمي: ((الأشهر المرغب في صيامها ثلاثة: المحرم ورجب وشعبان)). ولما جلب الأدلة قال: والأصل في ذلك قول النبي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)، أخرجه مسلم (5)، ولم يأت في رجب بدليل (6).

ومثلَه فعل عبدُ الوهاب لما تكلم على كلام ابن أبي زيد في الترغيب في رجب وشعبان؛ ذكر ما جاء في شعبان، ولم يأت في رجب بشيء.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [بعددها].

<sup>(2)</sup> المقدمات لابن رشد (1/242).

<sup>(3)</sup> لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعل هذا ما دفع الشارح في ما يأتي لتبرئة ذمته من عهدته والله أعلم.

<sup>(4)</sup> تقدم ذلك في القسم السادس: الصلوات الممنوعة: التنفل قبل صلاة المغرب (ص 379).

<sup>(5)</sup> مسلم (2/ 821)، كتاب الصيام، باب فضلِ صوم المحرم، رقم: 1163.

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط).

#### 2) [صيام شعبان]

#### قوله: (وصيام شعبان)؛

## 3) [صيام العشر الأوّل من ذي الحجم]

[87/1]

## قوله: (والعشر الأول/من ذي الحجة)؛

صح عن النبي أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله الله ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» (2)، مع أنه صح عن عائشة أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صائم العشر قط» (3).

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يُتَعَبَّد له فيها من عشر ذي الحجة؛ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»(4).

وعدَّ اللخمي وابن يونس وابن رشد العشر من ذي الحجة من المرغب في صيامه (5).

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان؛ البخاري (2/ 585)، كتاب المصوم، باب صوم شعبان، رقم: 1969، ومسلم (2/ 810)، كتاب الصيام، باب صيام النبي الله في غير رمضان، رقم: 1156.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخارى في الصحيح (1/ 290)، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم:926.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 833)، كتاب الاعتكاف، باب صوم عشر ذي الحجة، رقم: 1176.

<sup>(4)</sup> هذا الحديث ذو شطرين: الشطر الأول صحيح وأصله في البخاري في الحديث السابق، أما الشطر الشاني فهو ضعيف ضعفه الترمذي وغيره، ومن علامة ضعفه تضخيم ثواب العمل القليل: يوم بسنة، وليلة بليلة القدر وهي خير من ألف شهر!. سنن الترمذي (3/ 122)، كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم: 758، والسلسلة الضعيفة للألباني (11/ 242 ـ 244).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط)، والمقدمات لابن رشد (1/242).

### 4) [صياميوم عرفت]

## قوله: (وصوم يوم عرفة)؛

صح عن النبي أنه قال في صيام يوم عرفة: «يكفر السنة الماضية والباقية» (1). وعطف المؤلف يوم عرفة على العشر الأوَّل من ذي الحجة من باب عطف الجزء على الكل لأنه أحدها، وهو آخر ما يصام منها، ومراده في قوله: (صوم العشر) إنها يريد التسع خاصة وهي معظم العشر، ويجوز إطلاق الكل والمراد البعض.

## 5) [صيام ثلاثة أيام من كل شهر]

## قوله: (وثلاث من كل شهر)؛

قد تقدم في صلاة الضحى أن النبي أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر (2).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري في صحيحه (2/ 819)، كتاب الـصيام، بـاب اسـتحباب صـيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة، رقم: 1162.

<sup>(2)</sup> راجع فضيلة صلاة الضحى (ص 357).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن أبي قتادة في صحيحه (2/ 819)، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام...، رقم: 1162.

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (2/ 818)، رقم: 1160.

من غُرَّة كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة»(1).

وأخرج عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض؛ صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».

قال القاضي: ((وقد جاء في حديث جرير وأبي هريرة وأبي ذر وغيرهم: "ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر" (4) الأيام البيض: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، وهي الغُرُّ، وهي وسط الشهر على اختلاف ألفاظهم، وعلى أن الثلاثة الأيام من كل شهر هي الأيام البيض، تأول البخاري الحديث، وترجم عليها بذلك، ولم يدخلها مفسرة (5).

وبتعيين<sup>(6)</sup> صيام هذه الأيام البيض قال جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو ذر.

واختار آخرون آخره؛ منهم النخعي. واختار آخرون الثلاثة من أول الشهر (٢)؛

<sup>(1)</sup> سنن النسائي (4/ 204)، كتاب الصيام، باب صوم النبي البي هو وأمى، رقم: 2368، قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) (3/ 118)، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة رقم: 742.

<sup>(2)</sup> سنن النسائي (4/ 221)، كتاب الصوم، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم: 2420.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (3/ 125)، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر رقم: 761.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (2/ 888)، كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ت) و(خ) [يتعين]، وكذا في (الإكمال) المنقول عنه، ولعله خطأ من النسخ.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [أول الأشهر].

منهم الحسن. واختار آخرون صيام السبت والأحد والاثنين في شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ منهم عائشة.

واختار آخرون الاثنين والخميس؛ وفي حديث ابن عمر: «أن رسول الله كان يصوم من كل شهر أول اثنين، والخميس الذي بَعْده، والخميس الذي يليه»(1)، وعن أم سلمة: «أول خميس، والاثنين، والاثنين»(2).

واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر، ويوم العاشر، ويوم العشرين، وبه عمل أبو الدرداء؛ ورُوي عنه كراهة تعمد أبو الدرداء؛ ورُوي أنه كان صيام مالك، وأجازه ابن شعبان، ورُوي عنه كراهة تعمد صيام الأيام البيض، وقال: ((ما هذا ببلدنا)). وقال ابن شعبان: أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر، ويوم أحد عشر، ويوم أحد وعشرين.

والمعروف من مذهب مالك: كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل<sup>(3)</sup>، وأن يجعل الرجل على نفسه يوما، أو شهرا يلتزمه في صيامه<sup>(4)</sup>).

#### 6) [صيام العشر الأول]

# قوله: (والعشر الأُول من المحرم)؛

(1) أخرجه النسائي في سننه (4/ 220)، كتاب المصوم، باب كيف يمصوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم:2414.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (4/ 221)، رقم: 2419.

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 322)، وشرح البخاري لابن بطال (4/ 127)، والمنتقى للباجي (2/ 77).

<sup>(4)</sup> قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 227): ((حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها: لا تتعين؛ بل يكره تعيينها وهذا عن مالك. الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري. الثالث: أولها الثاني عشر. الرابع: أولها الثالث عشر. الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر، ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة. السادس: أول خيس، ثم اثنين، ثم خيس. السابع: أول اثنين، ثم خيس، ثم اثنين. الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء. التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي. قلت: بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي، فتمت عشرة)).

<sup>(5)</sup> هنا انتهى كلام عياض من إكمال المعلم (4/ 135 و 136).

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_\_

قد تقدم الحديث في فضل صيام المحرم وعاشوراء منه، وإنها العشر الأُول منه، فلم أقف فيها على شيء؛ فلعل المؤلف علم في ذلك شيئا، والله سبحانه أعلم.

## (8/7 صيام يوم الخميس ويوم الاثنين]

قوله: (ويوم الخميس ويوم الاثنين)؛

وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: «كان النبي التحرى صوم الاثنين والخميس» (2).

وأخرج من حديث أبي هريرة: أن رسول الله قال: «تعرض الأعمال يـوم الاثنـين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»(3).

وعدَّ اللخمي في الصيام المستحب الاثنين والخميس، وكذلك ابن رشد(4).

### 9) [صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده]

قوله: (ويوم الجمعة إذا وصل بصيام يوم قبله أو بعده، للحديث الوارد في ذلك)؛

في الصحيح أنه سئل «جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت»(5).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن أبي قتادة (2/ 198)، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام...، رقم: 1162.

<sup>(2)</sup> قال الترمذي: ((حسن غريب)) (3/ 112)، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم: 745.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (3/ 113)، رقم: 747. قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط)، والمقدمات لابن رشد (1/ 243).

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 589)، كتاب الصوم، باب صوم يـوم الجمعـة، رقـم: 1984، وصحيح مسلم (2/ 801)، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم: 1143.

وفي الصحيح «أن النبي الله على حويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا؛ قال: فقال: فأفطرى، فأفطرت»(4).

وقال مالك في الموطإ: ((لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه))(5). وقد تقدم حديث النسائي وفيه: «وقل ما يفطر يوم الجمعة»(6).

قال المازري: ((ذُكِرَ أن الذي أشار إليه مالك بصيام يوم الجمعة ابن المنكدر، قال الداودي: لم يبلغ مالكا حديث النهي عن صيامه مفردا، ولو بلغه لم يخالفه))(7).

<sup>(1)</sup> قوله: (لا يَصُومُ) كذا في جميع النسخ التي بين يدي، وهو كذلك في أكثر روايات البخاري؛ وكذا نقله ابن الأثير عن مسلم؛ قال ابن حجر: ((هو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكُشميهني (أي للبخاري): «لا يصومنَّ» بلفظ النهي المؤكد)). والذي في صحيح مسلم: «لا يَصُمُ» بلفظ النهي، وكذا في سنن البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 302)، وجامع الأصول لابن الأثير (6/ 359)، وفتح الباري لابن حجر (4/ 233).

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 590)، كتاب الصوم، باب صوم يـوم الجمعـة، رقـم: 1985، وصحيح مسلم (2/ 801)، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم: 1144.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح (2/801)، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يـوم الجمعة منفردا، رقم:1144.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 590)، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، رقم: 1986.

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/ 311)، كتاب الصيام، باب جامع الصيام.

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(7)</sup> المعلم للمازري (2/ 60)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 97).

قال القاضي: ((أخذ بظاهر الحديث الشافعي، ولعل قول مالك إليه يرجع، ومذهبه معلوم في كراهة تخصيص يوم بالصوم، وهذا محتمل معنى ما جاء في الحديث: «لا تخصوه بصيام» عند بعضهم، وإنها حكى مالك صومه، وظن أنه كان يتحراه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا ولا أحبه، أعني تحريه، فيحتمل أنه مذهبه.

قال المهلب: ووجه النهي عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض، أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى من سَبْتِهم وَأَحَدِهم من ترك العمل، وإليه يرجع نهيه عن تخصيص قيام ليلته، وقد أشار الباجي إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى في صيام يوم الجمعة يوافق الحديث<sup>(1)</sup>.

وقال الداودي في كتاب النصيحة ما معناه: إن النهي إنها هو عن تحريه واختصاصه دون غيره، وأنه من صام مع صومه يوما آخر فقد خرج عن النهي؛ كان ذلك اليوم قبله أو بعده، إذ لم يقل اليوم الذي يليه، وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث: «لا تخصوا يـوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»(2)، وذكر الطحاوي فيه معنى آخر جاء في أثر رواه عن النبي أنه قال: «يوم الجمعة يوم عيدكم؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده»(3))(4).

وابن رشد حمل مذهب مالك على ظاهره في إجازة صومه مفردا، وأن يتحرى ذلك،

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (2/ 76).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(3)</sup> من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة والطحاوي، وسكت عنه ابن حجر فكان مقبولا عنده على عادته، وحسنه الهيثمي وصححه الحاكم، وضعفه الذهبي، والأعظمي، والألباني. انظر: صحيح ابن خزيمة (3/ 315)، والمستدرك للحاكم (1/ 603)، وشرح معاني الآثار للطحاوي(2/ 79)، والمجمع للهيثمي (3/ 202)، والفتح لابن حجر (4/ 235)، وتلخيص الحبير له أيضا (2/ 468)، وإرواء الغليل للألباني (4/ 117).

<sup>(4)</sup> انظر: إكمال المعلم لعياض (4/ 97 و98)، وذكر ذلك قبله ابن عبد البرفي الاستذكار (3/ 380 و188)، وابن بطال في شرح البخاري (4/ 131 و132).

خلاف ما تأول عليه غيره ممن تقدم (1). واللخمي عدَّ صيام يوم الجمعة مفردا في الأيام المنهي عن صيامها (2)، وهو المذهب البين.

وأما طريقة المؤلف في عده في المستحبات فدليله والله أعلم وحديث النسائي المتقدم (3)، وما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: «ما رأيت رسول الله مفطرا يوم جمعة قط» (4)، وصحح ابن عبد البر حديث النسائي، وحَكَى (5) عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه، ورَوَى أيضا عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غُرُّ زُهْرٌ من أيام الآخرة، لا تشاكلهن أيام الدنيا» (6) وفي سنده رجل مجهول (7).

فأراد المؤلف أن يجمع بين الأحاديث الواردة بفضله، وبين الأحاديث الأخر بالنهي عن إفراده بالصوم، فاستحب صومه مع غيره، ولم أر هذه الطريقة لغيره من أهل المذهب، وإنها أشياخ المذهب إما مُجُوِّز لصيامه مفردا على ظاهر قول مالك، وإما كاره لإفراده، ولم أر من يقول باستحبابه منهم.

## 10) [صيام ستى أيام من شوال]

قوله: (وست من شوال إذا صِيمت لما ورد فيها من الفضل، لا لتجعل سنة)؛

ثبت عن النبي الله قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر »(8).

<sup>(1)</sup> المقدمات لابن رشد (1/ 243).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(4)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (3/ 46)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 294).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وذكر]. وسقطت من (س).

<sup>(6)</sup> أخرجه البيهقي في شعبه (3/ 393)، وهُو ضعيف لجهالـة رجـل في سـنده انظـر الترغيـب للمنـذري (2/ 80).

<sup>(7)</sup> انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 380 و 381).

<sup>(8)</sup> أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري (2/ 822)، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم: 1164.

قال المازري: ((قال بعض أهل العلم: معناه: أن الحسنة [لما كانت]<sup>(1)</sup> بعشر أمثالها، كان مبلغ ما له من الحسنات في صوم الشهر والستة الأيام ثلاثهائة وستين حسنة، عدد أيام السنة، فكأنه صام سنة كاملة، [له]<sup>(2)</sup> في كل يوم منها حسنة))<sup>(3)</sup>.

قال القاضى: ((ما حكاه عن بعض أهل العلم نص فى الحديث نفسه من رواية ثوبان، عن النبي قال: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة بشهرين، فذلك صيام سنة»، وفى رواية أخرى: «الحسنة بعشر، فشهر بعشرة، وستة بعد الفطر تمام السنة» خرجه النسائى (4))(5).

ثم قال: ((أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء، ورُوِي عن مالك كراهة ذلك لما ذكره في موطئه: ((أنه لم ير أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهل ما ليس منه))(6).

قال شيوخنا: ولعل مالكا إنهاكره صومه على هذا، وأن يعتقد من يصومه أنه فرض، وأما من صامه على الوجه الذي أراد النبي المرائز، وقال بعضهم: لعل الحديث لم [88] يبلغه أو لم يثبت عنده، أو لما وجد العمل [به] بخلافه).

قال القاضى: ((ويحتمل أن كراهة ما كره من ذلك، وأخبر أنه غير<sup>(8)</sup> معمول به اتصالُ هذه الأيام برمضان، إلا فضل يوم الفطر، فأما لو كان صومها في شوال من غير

<sup>(1)</sup> هكذا في المصدر (المعلم للمازري، وإكماله لعياض)، وساقط من النسخ التي بين يدي، والمعنى لا يستقيم من دونه.

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (2/ 65) وإكماله لعياض (4/ 139).

<sup>(4)</sup> الروايتان عن ثوبان أخرجها النسائي في السنن الكبرى (2/ 163).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 139).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/11)، كتاب الصيام، باب جامع الصيام.

<sup>(7)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [خير] ولعله خطأ.

تعيين و V اتصال ومبادرة ليوم الفطر فلا، وهو ظاهر كلامه لقوله  $V^{(1)}$ : في صيام ستة أيام بعد الفطر))  $V^{(2)}$ .

وعدَّ اللخمي هذه الستة من شوال من المرغب في صومها<sup>(3)</sup>، وكذلك ابن رشد إلا أنه حكى ما قال مالك، ثم قال: ((وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها))(<sup>4)</sup>.

وأما الباجي فأشار إلى تضعيف الحديث لانفراد [سعد بن سعيد] (5) به، قال: ((وهو ممن لا يحتمل الانفراد به، مع أن مالكا وجد علماء المدينة منكرين للعمل بها فاحتاط بتركه؛ لئلا يكون سببا لما قال)) (6).

<sup>(1)</sup> أي قول مالك في الموطأ (1/ 311)، كتاب الصيام، باب جامع الصيام.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 139 و140).

<sup>(3)</sup> التبصرة للّخمي لوحة: 86 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> المقدمات لابن رشد (1/ 243).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [سعيد بن سعيد]، وفي (س) و(خ) [سعيد بن سعد]، وكلاهما خطأ؛ والصحيح [سعد بن سعيد] وهو: سعد بن سعيد بن قيس الخزرجي الأنصاري من التابعين، أخو يحيى بن سعيد الآتي عند الحديث عن حكم من استقى وهو صائم، مات سنة 141ه؛ ضعفه أحمد بن حنبل والنسائي، ووثقه ابن معين وابن حبان وابن عدى، وقد أخرج له مسلم واحتج به، وعليه مدار حديث صوم ست من شوال. وقال أبو حاتم: ((سعد بن سعيد مُؤْد))، قال ابن دقيق العيد: اختُلف في ضبط مُؤد؛ فمنهم من شددها ((مُؤدّ))، أي: حسن الأداء. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 120)، والبدر المنير لابن الملقن (3/ 267).

<sup>(6)</sup> المنتقى للباجي (3/ 92).

# [القسم الرابع: نافلت الصيام]

### 1) [صيام أشهر الحرم]

قوله: (ونوافله: كل صوم كان لغير وقت أو سبب، في غير الأيام المستحق صومها، والممنوع فيها الصوم)؛

معنى (لغير وقت): احترازا من الصوم للأوقات التي ندب إليها الشرع، مثل الأيام المرغب فيها؛ فإن صام عرفة فإنها صامه لأجل ما ورد في فضل الصوم في ذلك الوقت، وكذلك غيره من المرغب فيها.

وقوله: (أو سبب)؛ احترازا من الصيام المنذور؛ فإن من نذر صوم يوم أو شهر أو سنة فإن صيامه إنها هو لسبب نذره، وكذلك صيام الكفارات كلها وجوبُه لسبب، وكذلك قضاء الصيام الواجب كله لسبب وهو واجب.

وقوله: (في غير الأيام المستحق صومها)؛ يعني رمضان.

وقوله: (أو الممنوع فيها الصوم)؛ احترازا من صيام يوم الفطر وأيام النحر. فاحترز أو لا من المندوب، وثانيا من الواجب، وثالثا من الممنوع.

ويخرج من المكروه يوم عرفة للحاج لأنه لوقت، وآخر يوم من شعبان لأنه سبب، ويبقى له صيام الدهر وصوم الجمعة مفردا لمن لم يقصده لوقته، ومذهب المؤلف كراهته، ويوم السبت وسيأتي كلام المؤلف\_إن شاء الله تعالى عليه.

## [القسم الخامس: الصيام المكروه]

#### 1) [صيام الدهر]

قوله: (والمكروه خمس: صوم الدهر)؛

<sup>(1) [</sup>أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2) [</sup>قال] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> هجمت العين: إذا غارت ودخلت في نُقرتها من الضعف والمرض. جامع الأصول لابن الأثير (1/ 297).

<sup>(4)</sup> نَفِهَت النفس: إذا أعيت وكلَّت. المصدر نفسه.

وصح عن النبي الله قال: «من صام الدهر لا صام ولا أفطر» وفي رواية: «لم يصم ولم يفطر» (1).

قال القاضي: ((وسؤالُه عليه السلام لعبد الله بن عمرو عن صومِه الدهر، وقراءتِه القرآن كل ليلة، وإنكارُه عليه، ذلك (2) ما كان عليه من الرفق بأمته، وتحبيب الإيان إليهم، وتسهيله عليهم، وتزيينه في صدورهم، وخوفه العجز عن ذلك، أو ضعف الجسم عها هو آكد من الفرائض، وأعظم أجرا من النوافل، ألا ترى ابن عمرو كيف قال حين كبر: (وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الله بيابا هلي ومالي)؟ أو خوف الملل لكثرته، ويبينه قوله في الحديث الآخر: (لا تكن مثل فلان (3) كان يقوم الليل وتركه) (4)، ولقوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) (5)، وقد قال تعلي ذامًا لقوم: (مَا الليل وتركه) (4)، ولقوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) (5)، وقد قال تعلي ذامًا لقوم: (مَا التأويلين في الآية، أو لمجموع هذه العلل؛ فقد نبه في الحديث على ذلك بقوله: (هجمَت عيناك) أي: غارتا ودخلتا، (ونَفِهَتْ نَفْسُكَ: أي عييت، وكقوله في الحديث الآخر: (شَمِكَتُ (7) أي: ضعفت وبلغ بك الجهد منتهاه، ولحقوق غيره المتعلقة به من الأهل، وحق وقد ي الوطء نها را أو ليلاً، وحق زَوْره وهو ضيفه من خدمته وتأنيسه بالأكل، وحق ولده، كها جاء في الحديث، وذلك اكتسابه لهم وإنفاقه عليهم، وقد يدخل الولد وغيره في قوله: (إن لأهلك عليك حقا).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن أبي قتادة في الصحيح (2/ 819)، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام، رقم: 1162.

<sup>(2) [</sup>ذلك] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> قال ابن حجر في الفتح: (3/ 37 و 38): ((قوله: «مثل فلان» لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه)).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (2/ 148، كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر، رقم: 1159.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري عن عائشة في صحيحه (2/ 585)، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم: 1970.

<sup>(6)</sup> سورة الحديد:26.

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم (2/ 815)، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، رقم: 1159.

[ب/88] وقيل: إن في قوله عليه السلام عند ذكر / صوم داود يوما وفطره يوما، ثم وصل به: «لا يفّرُ إذا لاقي»، تنبيها<sup>(1)</sup> على أنه لم يضعفه هذا عن لقاء عدوه؛ لأنه يستعين بيوم فطره على يوم صومه؛ ولهذا قال فيه: «وكان أعبد الناس»<sup>(2)</sup>، وقال فيه: «وهو أعدلُ الصيام، وأحب الصيام إلى الله»، وقال فيه: لا أفضل من ذلك»<sup>(3)</sup>.

وإلى ظاهر هذا ذهب أهل الظاهر من منع صيام الدهر (4) لهذا الحديث، ولقوله: «لا صام من صام الأبد» (5)، والجمهور على جواز صيامه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها، ويحتمل أن قوله: «لا أفضل من ذلك»، للمخاطب لما علم من حاله ومنتهى قدر قوته، وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه، ويقعد به عن حقوق نفسه)) (6).

قال المازري: ((وقوله: "لا صام من صام الأبد" يحتمل أن يريد به الدعاء، ويحتمل أن يكون "لا" بمعنى ((لم)) كما قال: ﴿ قِلاً صَدَّقَ وَلاَ صَبِّىٰ ﴾ (7) وأما "الأبد" المذكور ههنا فقيل: محمله على أن يدخل في صومها (8) الأيام المنهى عن صومها كالعيدين وأيام التشريق، والأشبه عندنا في التأويل أن يكون محمولا على أنه لم يضر به ذلك، ألا تراه قال: «فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونهكت نفسك » (9).

قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، في قول النبي الله في صيام داود: «هو أفضل

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [تنبُّها] ولعله خطأ؛ لأن ((التنبُّه)) فعل المفعول، بينها ((التنبيه)) فعل الفاعل، وهـو المـراد هنا والله اعلم.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (2/ 813)، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، رقم: 1159.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> انظر: المحلى لابن حزم (7/ 12)..

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 123 \_ 126).

<sup>(7)</sup> سورة القيامة:30.

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [صومه].

<sup>(9)</sup> المعلم للمازري (2/ 64)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 123 ـ 126).

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_\_

الصيام وأحب الصيام إلى الله»: ((ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد، والذين قالوا بخلافه، نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل، فاحتاجوا إلى تأويل هذا؛ وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حاله (1) أي: من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر، وبين القيام بالحقوق.

ثم قال: والأقرب عندي أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود \_ عليه السلام \_ ؛ والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث أو المنع غير محقق لنا؛ فالطريق حينئذ أن يفوض الأمر إلى صاحب الشرع، ويجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ، مع قوة الظاهر ههنا.

وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه، فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير الفائت مع مقادير الحاصل من الصوم غير معلوم لنا، وقوله \_عليه السلام \_: «لا صوم فوق صوم داود» (2) يحمل على أنه في الفضيلة المسؤول عنها))(3).

وبمثل هذا أيضا قال اللخمي<sup>(4)</sup>، وهو قوي جدا لو لا أن ابن العربي عارضه<sup>(5)</sup> بما في الصحيح: «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت»<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [مثل حاله]، وفي (س) [مثل ذلك].

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (2/ 588)، كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، رقم: 1980.

<sup>(3)</sup> إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 285 و286).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط).

<sup>(5)</sup> انظر القبس شرح الموطإ لابن العربي (2/ 156 و 157).

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 295)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، رقم: 24، وصحيح وصحيح البخاري (2/ 577)، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، رقم: 1943، وصحيح مسلم (2/ 789)، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم: 1121.

وليست هذه الحجة بالقوية؛ لأن هذا الحديث أخرجه مالك في الموط ومسلم من روايات كثيرة، وليس في أكثرها هذه اللفظة التي احتج بها، وإذا كان السائل واحدا، والقضية واحدة، وأكثر الرواة يقولون: "إني رجل أصوم في السفر"، وآخرون يقولون: "أجد قوة على الصيام في السفر"، فيضعف الاحتجاج بهذه اللفظة، مع أنها ليست بنص في القضية؛ إذ سرد الصوم لا يلزم منه صيام الأبد؛ لاحتمال أن يكون يسرد الصوم وقتا ويفطر وقتا.

واحتج<sup>(1)</sup> أيضا بالإجماع على أنه من نذر صوم الدهر لزمه، ولو كان ممنوعا أو مكروها لما لزم على القاعدة، وهذه حجة لا بأس بها، وأقوى من ذلك في نفسي ما روي من تمالي جماعة من الأكابر على ذلك، وإن كان هذا ضربا من التقليد فله في النفس موقع.

### 2) [صيام يوم الجمعة خاصة]

قوله: (وصوم يوم الجمعة خصوصا)؛ قد تقدم الكلام فيه مستوفى (2).

### 3) [صيام يوم السبت خاصم]

# قوله: (وصوم يوم السبت خصوصا)؛

هكذا عدَّ اللخمي في الصوم المنهي عنه صوم يوم السبت مفردا، واحتج له اللخمي (3) بما أخرج الترمذي عن النبي أنه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه» قال: ((وهو حديث حسن السند))(4).

<sup>(1)</sup> أي: ابن العربي في القبس شرح الموطإ (2/ 156 و157).

<sup>(2)</sup> راجع الصيام المستحب (ص 1075\_1078) من هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> في التبصرة لوحة: 86 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/ 111)، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، رقم: 744.

[وقال ابن العربي: ((وأما يوم السبت فلم يصح الحديث فيه] (1)، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب)) (2).

### 4) [صيام يوم عرفة للحاج]

# [قوله](3): (وصوم يوم عرفة للحاج)؛

قد تقدم ما في صوم يوم عرفة من الفضل (<sup>4)</sup>، وصح أن النبي وقف بعرفة مفطرا، وأنه شرب في الموقف لبنا بعثت به إليه أم الفضل (<sup>5)</sup>.

واختلف السلف في صيامه للحاج؛ فحكى ابن المنذر عن ابن عمر [أنه] (6) قال: «لم يصمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا أصومه (7)، وعن ابن عباس: «لا يصحبنا (8) أحد يريد صومه؛ فإنه يوم تكبير وأكل وشرب (9). واختار مالك والشافعي والثوري وابو حنيفة الفطر.

قال(10): وكان ابن الزبير وعائشة(11) يصومان يوم عرفة، وكان الحسن يعجبه صومه

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> القبس شرح الموطأ لابن العربي (2/ 156).

<sup>(3)</sup> بياض في نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1072).

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 597)، كتاب الحج، باب صوم يوم عرفة، رقم: 1575، وصحيح مسلم (3/ 145)، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، رقم: 2688.

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> الإشراف لابن المنذر (3/ 155)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق وحسنه (3/ 116)، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، رقم: 751.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [لا يصاحبنا].

<sup>(9)</sup> أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 283).

<sup>(10)</sup> أي ابن المنذر في الإشراف.

<sup>(11)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (3/ 587)..

ويأمر به الحاج، وحكاه عن عثمان<sup>(1)</sup>، وقال عطاء: ((أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف))<sup>(2)</sup>.

قال عياض: ((والأفضل للحاج فطره لاختيارِ النبيﷺ ذلك لنفسه، وسنتِه ذلك لمن [أ/ 89] معه))(3)/ .

## 5) [صيام آخريوم من شعبان]

قوله: (وصوم آخر يوم شعبان للاحتياط)؛

أخرج الترمذي عن عمار بن ياسر: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وصححه (4).

وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يـومين؛ إلا رجلٌ كان يصوم صوما فليصمه (5).

<sup>(1)</sup> قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بعثمان هنا سيدنا عثمان بن عفان، وليس كذلك؛ بـل المـراد هـو الـصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي، وقد صرح بذلك ابن المنذر في الإشراف وهو المنقول عنه، وكذلك أورده الطبراني في المعجم الكبير (9/ 43)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 342) ونصه: عن الحسن قال: ((لقد رأيت عثمان بن أبي العاص صام يوم عرفة يرش عليه الماء من إداوة معه يتبرد به)).

<sup>(2)</sup> الإشراف لابن المنذر (3/ 155 و 156)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (3/ 79).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 75).

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/ 61)، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم: 686.

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 568)، كتاب الصوم، باب لا يتقدمنَّ رمضان بصوم يـوم ولا بيومين، رقم: 1906، وصحيح مسلم (2/ 762)، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بـصوم يـوم ولا يومين، رقم: 1082.

<sup>(6)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 567)، كتاب الصوم، باب قول النبي : "إذا رأيتم الهلال فصوموا..."، رقم: 1914، وصحيح مسلم (2/ 759)، كتاب الصيام، بـاب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: 1080.

قال القاضي: ((لا يلزم صيام يوم الشك؛ بل لا يجوز عندهم، وعليه جمهور الفقهاء (1)؛ للأثر الوارد في ذلك (2)، خلافا لأحمد في إيجابه صومه.

وفي أنه إن صح أنه من رمضان أجزاه، ورُوي صومُه عن عائشة وأسهاء وابن عمر، وطاوس، وقال الأوزاعي والكوفيون: إن صامه وتبين أنه من رمضان أجزأه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يجزئه إن صامه، وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل بين رمضان وشعبان بفطريوم أو يومين، وكره محمد بن مسلمة من أصحابنا تحري ذلك آخريوم، كما يكره تحري صومه))(3).

قال المازري: ((قوله: «لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين...» الحديث (4)، محمله على من صام تعظيما للشهر، واستقبالا له بذلك، فإن صِيم يومُ الشك على جهة التطوع ففيه اختلاف، وذلك إن لم يكن عادته صوم ذلك اليوم أو نذره، وأما صومه للاحتياط خوفا أن يكون من رمضان، فالمشهور عندنا النهي عنه، وأوجبه بعض العلماء في الغيم))(5).

قال القاضى: ((اختلف فى صومه تطوعا؛ فمنعه بعضهم لظاهر عموم النهي، وأجازه مالك والأوزاعى والليث، وأجازه محمد بن مسلمة لمن كان يسرد الصوم (6) ، لا لمن ابتدأ، وقد ذكر مسلم الحديث فى جواز ذلك نصا، وهو: «...إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» فحمله ابن مسلمة على ظاهره، والجمهور على تحريه من رمضان لا لغيره، لما وقع من الرواية الأخرى: «لا تحروا»))(7).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [العلماء].

<sup>(2)</sup> هو حديث عمار السابق قريبا.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 12 و 13).

<sup>(4) [</sup>الحديث] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (2/ 47)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 13).

<sup>(6) [</sup>الصوم] ساقط من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 13).

واختار اللخمي من أهل المذهب صومه في الغيم؛ إما إيجابا، أو استحبابا، قياسا على من شك في الفجر مع الغيم، وأن أصل المذهب في تعارض محرم ومباح الأخذ بالتحريم إلى غير هذا من الأقيسة التي جلب، وهي أقيسة ظاهرة جلية لولا أنها في مقابلة النص ، ومعلوم ما في القياس في مقابلة النص (1).

وذكر المؤلف صيام يوم<sup>(2)</sup> الشك في باب الصيام المكروه، ونقل اللخمي عن مالك أنه ممنوع، وصرح الباجي أيضا بالمنع<sup>(3)</sup>، وهو الظاهر في المذهب<sup>(4)</sup>.

(1) التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط).

<sup>(2) [</sup>يوم] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط)، والمنتقى للباجي (3/4).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [من المذهب].

## [القسم السادس: الصيام المحرم]

### (2/1 صيام عيدي الفطر والأضحى]

قوله: (والمحرم خمس: صيام يوم الفطر، وصيام يوم الأضحى، وصوم أيام التشريق الثلاثة بعده إلا للمتمتع، وسُهِّل في اليوم الرابع لمن (1) نَـذَره أو صام فيـه كفارة)؛

صح عن النبي النهي عن صيام اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى من أوجه متعددة (2).

قال القاضي: ((وقد أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين بأي وجه كان؛ من تطوع، أو نذر، أو دخول في صوم واجب متتابع.

ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعينهما: هل عليه قضاؤهما؟ فذهب عامة العلماء إلى أنه لا يصومهما ولا يقضيهما، وهو قول مالك، وزفر، وأحد قولي الشافعي، وقيل: عليه القضاء فيهما؛ إلا أن يكون نوى ألا يقضيهما، وهو أحد قولي الأوزاعي، وذهب أبوحنيفة، وصاحباه، والشافعي، والأوزاعي - في أحد قوليهما - إلى وجوب قضائهما.

واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما، وإنها نذر نذرا اشتمل عليهما، أو نذر يومَ يَقْدُم فلان فصادفهما: هل عليه فيهما قضاء، أم لا، أو عليه القضاء إلا أن ينوي ألا قضاء عليه، أم ليس عليه إلا أن ينوي القضاء؟))(3).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [إلا لمن] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (2/ 591)، كتاب الصوم، باب صوم يـوم الفطر، وبـاب الـصوم يـوم النحـر رقـم: 1990 \_ 1995، وصحيح مسلم (2/ 899)، كتاب الصيام، باب النهي عن صـوم يـوم الفطـر ويـوم الأضحى، رقم: 1137 \_ 1140.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 92).

### 3) [صيام أيام التشريق]

وأما أيام التشريق فصح عن النبي أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» زاد في بعض الروايات: «وذكر الله»(1)، وأنه «أمر مناديا ينادي: أيام منى أيام أكل وشرب»(2).

قال القاضي: ((أيام التشريق هي: الأيام المعدودات \_ ثلاثة أيام بعد يوم النحر \_ ، سميت بذلك لأنهم يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي: يقطعونها تقديدا، وقيل: بل لأجل صلاة العيد وقت شروق الشمس، فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النحر. وقال أبو حنيفة: التشريق: التكبير دبر الصلوات. قال أبو عبيد: ولم أجد أحدا يعرف أن التكبير يقال له التشريق. وقيل: أيام التشريق أيام منى وهي الأيام المعلومات))(3).

قال المازري: ((قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» يتعلق بـه أبـو حنيفة في منع صيام أيام منى حتى للمتمتع الذي لا يجد هديا، وما رُوِيَ أنه نهى عن صيام أيام منى، وخالفه مالك، وأجـاز لـه صـومها لقولـه تعـالى: ﴿قَصِيبَامُ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ فِي إَلْحَجّ (4)، وهذه الآية نزلت يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، وشرطه في القرآن أن تكـون هذه الثلاثة أيام في الحج، فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهي عن صومه لم يبق له محل في الحج إلا أيام منى، وذلك يقتضي حجة لما قال مالك))(5).

قال القاضى: ((بقول مالك قال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق. وعن الشافعي كقول أبى حنيفة. ورُوي عن بعض السلف: صومها مطلقا. وفي المذهب عندنا [ب/ 89] خلاف/ فيمن نذرها، أو نذر صياما متصلا قبلها: هل يصُومها، أم لا؟))(6).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن الصحابي الجليل نُبيُّ شَة الْهُذَلِي الذي سماه ﴿ «نُبيْ شَة الخير » (2/ 800)، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم: 1141.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن كعب بن مالك نفس المصدر، رقم: 1140.

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 249). وذكر مثله في التنبيهات: (1/ 268\_269).

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 195.

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (2/ 59)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 95).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 96).

قال اللخمي: ((قال أشهب: إن نذر أيام منى فإنه لا يصومها، ويفطر جميعها (1)، ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: ((إذا صامها المتظاهر رجوت أن تجزئه)) وهو قول المخزومي (2)، وفي السليهانية (3) وفي الحاوي (4): إذا نذر اعتكافها أنه يوفي بنذره؛ يصومها ويعتكفها (5)، وقال محمد: رُوي عن مالك إذا صامها عن كفارة يمين أنه وقف وقال: لا أدري؟ وقال في المدونة: يجزئه الرابع (6)) (7).

وقوله: (إلا المتمتع)؛ معناه إذا لم يجد هديا.

وقوله: (وسُهِّل في اليوم الرابع لمن نذره أو صام فيه كفارة)؟

قال في المدونة: ((ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر، وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، ولا يصومهما من نذر ذا الحجة، أو كان عليه صوم واجب، ولا يقضي فيهما رمضان ولا غيره، واليوم الآخر من أيام التشريق يصومه من نذره، أو نذر صوم ذي الحجة، [ولا يُقْضَي فيه رمضانُ أو غيرُه] (8). ولا يُبْتَدَأُ فيه صيامٌ من ظهار، أو قتل نفس أو شبه هذا، إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض، ثم صح في أيام النحر فلا يصمها، وليصم هذا اليوم الرابع يصله بصيامه)) (9).

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 297)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 145).

<sup>(2) (</sup>المخزومي) هو: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من أصحاب مالك، وقد سبقت ترجمته. في (ص 345).

<sup>(3) (</sup>السليمانية) كتاب في الفقه المالكي منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة، من أصحاب سحنون، المتوفى 281هـ. ترتيب المدارك لعياض (4/ 356)، والديباج لابن فرحون (ص 195).

<sup>(4) (</sup>الحاوي) كتاب في مذهب مالك لأبي الفرج عمرو بن عمرو الليثي، الذي سبقت ترجمته في (ص 412).

<sup>(5)</sup> نقله القرافي في الذخيرة (2/ 546) عن أبي الفرج.

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 284).

<sup>(7)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 86 (مخطوط).

<sup>(8)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> المدونة الكبرى (1/ 279)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 136).

وظاهر ما أتى به المؤلف أنه إذا صام كفارة مبتدأه أنه سُهِّل فيه وليس ذلك بمراده، وإنها المراد ما نص عليه في المدونة: من ابتدأ الكفارة حيث يجوز له، ثم مرض<sup>(1)</sup>، فقيد الكتاب بها في المدونة.

قوله: (وفي ذلك وفي اليومين قبله خلاف)؛ قد تقدم ما في ذلك من الخلاف.

#### 4) [صيام الحائض والنفساء]

قوله: (وصيام الحائض والنفساء حتى يريا الطهر قبل الفجر)؛

هذا مما لا خلاف فيه، وأن الصوم لا يصح من الحائض والنفساء، ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى بها يعلم أنه لا يصح شرعا.

قال في المدونة: ((وإن حاضت امرأة أو طهرت في رمضان وقد مضى بعض النهار فلتفطر في يومها ذلك، وكذلك إذا رأت (2) الطهر بعد الفجر، وأما إن رأته قبل الفجر فاغتسلت بعده صامت وأجزأها))(3). قال ابن يونس، قال عبد الوهاب: وقال عبد الملك (4) ومحمد بن مسلمة: لا يجزئها(5).

وذكر ابن عبد البر أن المراعاة في الصوم عند العلماء في الحائض رؤيتها للنقاء، ولا يراعون غسلها بالماء؛ فمن طلع لها الفجر طاهرا لزمها صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس من شرطه الاغتسال. قال: ((وعلى هذا جمهور العلماء بالحجاز والعراق، وهو قولُ مالك وأصحابه حاشى عبد الملك -، وقولُ الشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد وأبي ثور وغيرهم))(6).

<sup>(1) [</sup>ثم مرض] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [إن رأت].

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 134).

<sup>(4)</sup> المراد ابن الماجشون كما صرح به ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 291) فوصف قولـه هـذا بــ((غفلـة شديدة)).

<sup>(5)</sup> المعونة لعبد الوهاب (1/ 481)، والتفريع لابن الحاجب (1/ 308 و 309).

<sup>(6)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/191).

وذكر الباجي أن حدث الحيض لا يمنع صحة الصوم عند مالك. قال: وعليه جمهور الفقهاء (1)؛ وسواء أخرت الغسل عمدا، أو غير عمد، وقال محمد بن مسلمة: إنه يمنع صحة الصوم. وذكر أن في المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: إنها ذلك في التي ترى الطهر قبل الفجر فتتوانى في الغسل حتى يطلع الفجر، وأما التي ترى الطهر قبل الفجر، فتأخذ في الغسل دون توانٍ فلا يكمل غسلها حتى يطلع الفجر فإنها كالحائض، وقاله عبد الملك، فجعل من شرط جواز الصوم إمكان الغسل (2).

وذكر ابن يونس قول عبد الملك في المجموعة ثم قال: الظاهر من المذهب ألا يراعى فراغها من الغسل في الصوم بخلاف الصلاة. وفي المدونة: ((وإن استيقظت بعد الفجر فشكت: أطهرت قبل الفجر، أو بعده؟ فلتصم يومها ذلك وتقضيه))(3)؛ إذ لا يزول فرض بغير يقين، فأمرها بالصوم خوف أن يكون طهرها قبل الفجر، وأمرها بالقضاء خوف أن يكون طهرها بعد الفجر.

#### 5) [صيام الخائف على نفسه الهلاك]

قوله: (وصيام الخائف على نفسه الهلاك لأجل الصوم)؛

قال اللخمي: ((لا يخلو المريض من أربعة أوجه: إما أن يكون مرضه خفيفا لا يشق معه الصوم، أو يشق ولا يُخْشَى على صاحبه غيرُ ما هو فيه، أو يخشى حدوث علة أخرى، أو طول مرض.

فحكم الأول: حكم الصحيح يجب عليه الصوم، و[هو]<sup>(4)</sup> في القسم الثاني بالخيار بين الصوم والفطر، وليس له في الثالث والرابع أن يصوم فإن هو صام أجزأه، وعلى هذا يجري الجواب في الصحيح الضعيف البنية))<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [العلماء].

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (3/ 23).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 134).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 80 (مخطوط).

ولا خلاف في القسم الذي أتى به المؤلف أنه لا يجوز له الصوم، وأنه عاص إن صام، وإنها اختلف إن خاطر وصام.

قال ابن رشد: ((والمريض الذي يصح له الفطر هو المريض الذي لا يقدر على الصوم، أو يقدر عليه بجهد ومشقة من أجل مرضه، واختلف إذا قدر عليه (1) بغير جهد ولا مشقة (2)؛ إلا أنه يخشى أن يزيده الصيام في مرضه؛ فقيل: له الفطر جائز، رواه أصبغ عن ابن القاسم. وقيل: لا يجوز، والأول أصح. وقيل: له أن يفطر بكل حال روي عن ابن سيرين. والأولى فيه أنه المرض (3) الذي يجهد الصوم معه جهدا غير محتمل، أو يخشى زيادة مرض به)) (4).

وانظر ما بين نقل اللخمي وابن رشد؛ فابن رشد يحكي في وجوب الصوم لمن يخشى زيادة مرض قولين، وأما الجواز فظاهره أنه لا كلام فيه، واللخمي لا يُجَوِّزُ له الصومَ بوجه. وظاهر نقل أهل المذهب مع ابن رشد.

<sup>(1) [</sup>عليه] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2) [</sup>من أجل مرضه، واختلف إذا قدر عليه بغير جهد ولا مشقة] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(س) [المريض].

<sup>(4)</sup> انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 348).

# [أحكام الصيام المطلوب فعلها]

وشروط وجوب رمضان ستة: البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، والقدرة على الصوم، ودخول الشهر، والمعرفة به، وهو واجب على المسافر، إلا أن له رخصة في الفطر، وعلى الحائض والنفساء، إلا أنه لا يصح منهما في الحال، فيقضيانه. وفروضه ثمانية: ارتقاب الشهر، والنية أوله، واستصحابها، واستيفاء أجزاء النهار كلها بالصوم، والإمساك عن كل ما يدخل الجوف من جامد يغذي أو مائع، وإلا ما لا ينفك عنه من بصاق الفم، ورطوبة الدماغ وغبار الطريق، وغلبة الذباب، وشبهه، والإمساك عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه بتذكر أو ملامسة، والإمساك عن استدعاء القيء بغير ضرورة فادحة.

وسننه ثمانية: القيام في لياليه، وكون ذلك جماعة في المساجد، والسحور فيها، وتعجيل الفطر، وتأخير السحور، والاعتكاف في آخره، وإخراج زكاة الفطر عند تمامه، وحفظ اللسان والجوارح فيه عن الرفث والجهل بما لا يعنى.

ومستحباته ثمانية: تجديد النية لكل يوم منه، وعمارته بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة، وكثرة الصدقة فيه، وطلب الحلال الذي لا شبهة فيه للفطر، وابتداء الفطر على التمر أو الماء، وإحياء ليلة سبع وعشرين منه، وقيام الرجل وحده في منزله إذا كانت ثم جماعة تقوم في المسجد، وإلا فإقامته للجماعة أفضل.

### [أولا: شروط وجوب صيام رمضان ستت]

1) [البلوغ 2) العقل 3) الإسلام، 4) القدرة، 5) دخول الشهر 6) العلم به] قوله: (وشروط وجوب صوم رمضان ستة: البلوغ/، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الم 90] الدعوة، والقدرة على الصوم، ودخول الشهر، والمعرفة به)؛ هذه الشروط الستة قد تقدم مثلها في شروط وجوب الصلاة (1)؛ إلا أنه قال ههنا بعدُ: (دخول الشهر والمعرفة به)، وقال هناك: (وكون المكلف غير ساه ولا نائم)؛ لأن الصلاة لا تصح مع سهو ولا نوم، ويصح الصوم مع ذلك إذا تقدمت النية؛ لكن الصوم لا يجب عليه ما لم يعلم بدخول الشهر.

قولله: (وهو واجب على المسافر؛ إلا أن له رخصة في الفطر، وعلى الحائض والنفساء؛ إلا أنه لا يصح منهما في الحال فيقضيانه)؛

هكذا أيضا قال عبد الوهاب في الحائض أن الصوم واجب عليها، وتعقب ذلك عليه (2).

وحكى المازري في المريض والمسافر والحائض في الخطاب بوجوب المصوم ثلاثة أقوال: إيجابه على الجميع، ونفي الوجوب عن الجميع، والتفريق بين الحائض فلا يصح في حقها الوجوب؛ لأنها ممنوعة محرم في حقها الصوم، فكيف يكون واجبا حراما، هذا متناقض، وبين المريض والمسافر فهذان يخاطبان بوجوب الصوم قاله القاضي أبو بكر ابن الطيب<sup>(3)</sup>، وله أيضا قول آخر: إن الحائض والمريض يسقط عنها الخطاب، بخلاف المسافر، وأضعف الأقوال بخطاب الجميع، وليس هذا موضع الإطالة فيه، مع أن الحلاف فيه لفظي لا عمل تحته. والحائض والنفساء في هذا واحد؛ لأن دم النفاس حكمه حكم دم الحيض.

## [ثانیا: فرائض صیام رمضان ثمانیت]

1) [مراقبت هلال شهر رمضان فرض كفايت] قوله: (وفروضه ثمانية: ارتقاب الشهر)؛

<sup>(1)</sup> سبق شرحها في ((شروط الصلوت الخمس)) (ص 385).

<sup>(2)</sup> انظر: الذخيرة للقرافي (1/67).

<sup>(3)</sup> هو: أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته في (ص 279).

لما كانت القاعدة أن ((ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب))، وصوم أول يوم من رمضان واجب، ولا يتوصل إلى العلم به إلا بالارتقاب كان الارتقاب واجبا؛ لكنه من فروض الكفاية، فإذا قام به بعض الناس سقط عن بعضهم، ويتعين ذلك على الأئمة وقضاة المسلمين، فإنهم المخاطبون بهذه الأمور العامة، فيقيمون جماعة لارتقاب ذلك.

قال اللخمي عن ابن الماجشون: ((ينبغي إذا كان الناس مع إمام يضيع أمر (1) الأهلة ألا يَدَعوا ذلك من أنفسهم، فمن ثبت عنده \_ برؤية نفسه، أو برؤية من يثق بصدقه \_ صام عليه وأفطر، وحمل عليه من يقتدي به))(2).

### 2) [النيم أول شهر رمضان]

## قوله: (والنية أوله)؛

أخرج النسائي عن حفصة أم المؤمنين - رَضَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: إن النبي الله قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (3)، إلا أنه أوقفه جماعة، والذي أسنده ثقة (4).

وخرجه الدارقطني عن عائشة عن النبي وقال في رواية: ((كلهم ثقات)) وقد رُوي أيضا موقوفا على عائشة (6).

وقد تقدم الحديث الصحيح في عاشوراء: «أن النبي السل مناديا يقول: ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» وفي رواية: «فليتم صيامه إلى الليل»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أمور].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 76 ـ 77 (مخطوط).

<sup>(3)</sup> أخرجه أصحاب السنن؛ أبو داود (2/ 823، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، رقم: 2454، والنسائي والترمذي (3/ 108)، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم: 730، والنسائي (4/ 197)، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، رقم: 2334.

<sup>(4)</sup> فتح الباري لابن حجر (4/ 142)، والتلخيص له أيضا (2/ 407 ـ 409)، ونصب الراية للزيلعي (4/ 403). (2/ 434).

<sup>(5)</sup> سنن الدارقطني (2/ 171).

<sup>(6)</sup> الموطأ لمالك (1/ 288)، كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، رقم: 5.

<sup>(7)</sup> سبق تخريجه في صيام عاشوراء (ص 1067).

قال المازري: ((يحتج بهذا من يجيز إحداث نية في الصوم بعد الفجر، وظاهر هذا الحديث استئناف النية، ومالك يمنع من (1) ذلك على الإطلاق، ولقوله عليه السلام -: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) فعم كل صيام))(2).

قال القاضى: ((ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور إلى جواز إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث. ثم اختلفوا: هل يصح ذلك بعد الزوال، أم لا يصح إلا قبل الزوال؟ فأصحاب الرأي والطبرى يجيزونه فى النفل بعد الزوال، وغيرهم يمنعه بعده، واختلف فيه قول الشافعي، وذهب مالك وابن أبى ذئب، والليث، والمزنى؛ إلا أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية (3) من الليل، وهو مذهب جماعة من السلف للحديث المتقدم، ولقوله عليه السلام -: (إنها الأعهال بالنيات) (4)، وهذا نهار قد مضى جزء منه بغير نية، وذهب الكوفيون إلى أن كل فرض من الصوم فى وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبييت؛ لهذا الحديث، ويجزئه إذا نواه قبل الزوال، وهو قول الأوزاعي، وإليه ذهب ابن الماجشون من أصحابنا، ورواه عن مالك فيمن لم يعلم برمضان إلا في يومه، وقد تأول قوم ذلك قولة لمالك، ولم يفرق هؤلاء بعد الزوال ولا قبله فيا يحتمل، وذهب مالك \_ في مشهور قوله \_ والشافعي وأحمد وعامتهم إلى أن الفرض لا يجزئ إلا بنية تتقدمه.

وشذ زفر فقال: لا يحتاج [شهر]<sup>(5)</sup> رمضان إلى نية إلا المسافر، ورُوي عنه مثل قول مالك، وشذ أبو حنيفة أيضا فقال: يجزئه<sup>(6)</sup> صوم شهر رمضان وإن لم ينو به رمضان؛ سواء صامه تطوعا، أو لنذر، أو كفارة لاستحقاق عينه بالصوم»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) [</sup>من] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> المعلم للمازري (2/ 58)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 88\_89).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [بالنية].

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في فرائض الصلاة (ص 404).

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص) و (س).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [يجزئ].

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/88).

شرح قاعدة الصيام 🕳

### (4/3) [استصحاب النيم واستيفاء أجزاء النهار]

قوله: (واستصحابها، واستيفاء أجزاء النهار كلها بالصوم)؛

من شرط الصوم استيفاء أجزاء النهار بالصوم (1) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ لَاسْمس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّسُ مِنَ أَلْخَيْطِ الْآسْوَدِ مِنَ أَلْقَجْرٍ ثُمَّ أَيْتَكُمُ أَلْخَيْطُ الْآسُودِ مِنَ أَلْقَجْرٍ ثُمَّ أَيْتِكُ وَلا يُختلف في هذا إلا شيء كان في السلف في [ب/ ٥٥] الاختلاف في تبيين الفجر ما هو.

وأما استصحاب النية في جميع النهار فيأتي عند ذكر المؤلف لقطع النية في المفسدات.

#### 5) [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف]

قوله: (والإمساك عن كل ما يدخل الجوف من جامد يغذي أو مائع؛ إلا ما لا ينفك عنه من بصاق الفم، ورطوبة الدماغ وغبار الطريق، وغلبة الذباب، وشبهه)؛

قال اللخمي: ((الصوم الشرعي الإمساك عن أربعة وهي: الأكل، والشرب، والجماع وإن لم يكن إنزال، والإنزال وإن لم يكن جماع؛ كالذي يستمتع بأهله خارج الفرج فيُنْزل))(3).

قوله: (من جامد يغذي)؛ احترازا من الجامد الذي لايغذي كالحصاة والدرهم (4).

قال اللخمي: ((اختلف في ذلك؛ فذهب ابن الماجشون في المبسوط إلى أن لـه حكـم الطعام، فعليه في السهو القضاء، وفي العمد القـضاء والكفارة. وقال ابـن القاسم في

<sup>(1) [</sup>بالصوم] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 187.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 346).

كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه، فجعل القضاء مع العمد<sup>(1)</sup> من باب العقوبة. قال: والأول أشبه؛ لأن الحصا<sup>(2)</sup> يشغل<sup>(3)</sup> المعدة [إشغالا]<sup>(4)</sup> مَّا، وينقص من كَلَب<sup>(5)</sup> الجوع»<sup>(6)</sup>. زاد ابن يونس: وبالقول الأول قال سحنون. زاد الباجي: وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول يقضى ولا يُكَفِّر<sup>(7)</sup>.

فها قاله المؤلف يجري على قول ابن القاسم، وإن كان الراجح ما قال ابن الماجشون.

وقوله: (أو مائع، إلا ما لا ينفك عنه من بصاق الفم، ورطوبة الدماغ)؛

أما البصاق فقال الباجي: ((لما كان الريق دائم الاينفك منهم لم يكره ابتلاعه))(8).

وأما رطوبة الدماغ فقال الباجي وابن يونس: قال سحنون في كتاب ابنه في البلغم يخرج من صدر الصائم أو رأسه، فيصير إلى طرف لسانه، ويمكنه طرحه فيبتلعه ساهيا فعليه القضاء، وشك في الكفارة في عمده، وقال: أرأيت لو أخذها من الأرض متعمدا ألا يكفر؟. وقال ابن حبيب: من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته (9)، أو من بعد

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [في العمد].

<sup>(2) [</sup>لأن الحصا] ساقط من نسخة (ر) ولا يسقيم المعنى بدونه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(س) [تشغل].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) [اشتغالا].

<sup>(5)</sup> كَلَب الجوع: داء يجعل المصاب به يأكل و لا يشبع، ومثله البَغَر وهو: داء يجعل المصاب به يشرب و لا يروى. ورَوَى فيه البيهقي حديثا إلا أنه ضعيف؛ بل قيل: موضوع، وهو: «يا أبا هريرة؛ إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف، وجَر (وفي رواية وكوز) من ماء القرَاح، وقُلْ على الدنيا وأهلها منى الدَّمارُ» (و(جَر)) جمع جرة: إناء معروف). انظر: شعب الإيهان (7/ 295)، وتفسير الطبري (10/ 324)، وأسرار البلاغة للجرجاني (ص84). وفيض القدير للمناوي (1/ 363)، ومادة (كلب) من القاموس (1/ 169)، ومادة (بغر) من الصحاح للجوهري (2/ 594)، ومن لسان العرب (4/ 72).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78 (مخطوط).

<sup>(7)</sup> المنتقى للباجي (3/ 44).

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه (3/ 45).

<sup>(9)</sup> اللهوات مفرده اللهاة: اللحمة المُشْرِفَةُ على الحلقِ في أقصى سقف الفم. انظر: مادة لـه (لهـو) مـن القاموس، ولسان العرب لابن منظور، والصحاح للجوهري.

شرح قـاعدة الصـيام \_\_\_\_\_\_ شرح قـاعدة الصـيام \_\_\_\_\_

وصولها إلى طرف لسانه فلا شيء عليه، وقد أساء<sup>(1)</sup>؛ لأن النخامة ليست بطعام ولا شراب، ومخرجها من الرأس<sup>(2)</sup>.

وقال اللخمي: و لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادرا على طرحه. ثم قال: واختلف إذا وصل إلى اللهوات ثم عاد، وأتى بنحو ما تقدم<sup>(3)</sup>.

وفي كلامه بيان أنه ما لم يصل إلى اللهوات غير مختلف فيه وإن كان قادرا على طرحه، فإن بعض من لم يقف على هذه كان يتكلف في صومه (4) إخراجه مهما قدر عليه، فلحقه بذلك مشقة لتكرره عليه. ومضى المؤلف هنا مع ابن حبيب وهو الراجح.

وقوله: (وغبار الطريق)؛ قال اللخمي: ((ولا شيء في غبار الطريق؛ لأنه ضرورة لا ينفك الناس منه))<sup>(5)</sup>. ونقل ابن يونس عن ابن حبيب قال: قال ابن الماجشون في الغبار يكثر في حلق الصائم حتى يجاوز إلى جوفه، فلا قضاء فيه في فريضة ولا نافلة لأنه غالب. قال في المجموعة: ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئا، وقاله سحنون.

قوله: (وغلبة الذباب وشبهه)؛ هكذا قال في المدونة في الذباب يدخل جوف الصائم أنه لا قضاء عليه (6)، وحكى الباجي عن عبد الملك فيه القضاء، وحكاه ابن رشد عنه (7).

وأما شبهه فقرن به في المدونة فلقة الحبة من الطعام تكون بين أسنان الصائم فيبتلعها مع ريقه فلا قضاء فيه (8).

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (3/ 45).

 <sup>(2)</sup> النخامة لا تخرج من الرأس، ولعل المؤلف يقصد النخامة التي تنزل من خياشم الأنف والتي يعبر عنها بالمخاط، لا نخامة الصدر التي يعبر عنها بالبلغم. والله أعلم.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78 (مخطوط).

<sup>(4) [</sup>في صومه] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78 (مخطوط).

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 132).

<sup>(7)</sup> المنتقى للباجي (3/ 44)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 347).

<sup>(8)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 132).

قال اللخمي: واختلف في غير المغلوب إذا كان ساهيا أو جاهلا أو عامدا(1).

## 6) [الإمساك عن إنزال المني]

قوله: (والإمساك عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه بتذكر أو ملامسة)؛

أوجب في المدونة على من قبَّل امرأته قبلة واحدة فأنزل، أو جامع دون الفرج فأنزل، أو لامسها فأنزل، أو عالجت ذكره بيدها حتى أنزل وأمكنها منه، أو تابع النظر حتى أنزل؛ القضاء والكفارة (2).

قال ابن رشد: ((إن نظر قاصدا إلى التلذذ، أو تذكر قاصداً للتلذذ بذلك، أو لمس، أو قبَّل، أو باشر فأنزل، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

- ✓ أحدها: أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول مالك في المدونة في القبلة،
   والملامسة، والمباشرة؛ والنظر، والتذكر للَّذة، محمولان على ذلك.
- ✓ والثاني: أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إلا أن يتابع حتى ينزل وهو قول أشهب، وأصح الأقوال؛ لأن الكفارة لا تجب إلا على من قصد انتهاك حرمة الصوم، وهذا لم يفعل إلا ما وسع له فيه، فغلبه الإنزال.
- ✓ والثالث: الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة، وبين النظر والتذكر؛ فإن لمس أو قبل أو باشر فأنزل، فعليه القضاء والكفارة وإن لم يتابع ذلك؛ وإن نظر وتذكر فأنزل، فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل، وهذا القول هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة (3))(4).

<sup>(1)</sup> التبصرة للُّخمي لوحة: 78 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/131 و132).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 268).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 313 و 314).

وقال اللخمي في القبلة والملامسة والمباشرة: أمرهن في الإباحة والتحريم لما يكون عنها؛ فمن كان يعلم من نفسه أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال/، أو يسلم مرة ولا [119] يسلم أخرى كان ذلك عليه محرما، وعلى هذا يحمل قول مالك في المدونة فيمن قبل مرة واحدة أن عليه القضاء والكفارة<sup>(1)</sup>.

وانظر؛ سكت المؤلف هنا على النظر ولكنه مراده؛ بدليل أنه أتى هنا بالتذكر والنظر مثله أو أشد.

#### 7) [الإمساك عن الإيلاج]

قوله: (والإمساك عن إيلاج في قبل أو دبر)؛

يعني إيلاج الحشفة، وهذا أمر مجمع عليه انه يجب الإمساك عنه في الصوم، ولقد كان أول الإسلام واجب الإمساك عنه ليلا بعد النوم في جميع الشهر، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ قَالَمَ بَاشِرُوهُ مَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أُللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّلَ لَكُمْ أَلْخَيْطُ أَلاَبْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ أَلاَسْوَدِ مِنَ أَلْقَجُرِ ثُمَّ أَيَمُّواْ خَتَّىٰ يَتَبَيَّلَ لَكُمُ أَلْخَيْطُ أَلاَبْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ أَلاَسُودِ مِنَ أَلْقَجُرِ ثُمَّ أَيَمُّواْ أَلصِيامَ إِلَى أَلْيُلِ الله الله إلى الفجر وحرمه بعده إلى الغروب، وسيأتي حكم من فعله في لوازم الإفطار.

#### 8) [الإمساك عن الاستقاء]

قوله: (والإمساك عن استدعاء القيء بغير ضرورة فادحة)؟

الفادح: الثقيل؛ يقال: حمل حملا فادحا، وعليه دين فادح بمعنى ثقيل.

قال في المدونة: «من ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء»(3).

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 268)، والتبصرة للَّخمي لوحة: 84 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 187.

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 271)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 132).

أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي الله القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض»، وفي رواية الترمذي: «ومن استقاء عمدا فليقض» أن قال: ((ولا يصح إسناده))(2).

وأُجْمِع على أن من ذرعه القيء لا يقضي، وسيأتي الكلام فيمن رجع شيء من قيئه. وأما استدعاؤه فاختلفوا فيه؛ فقال مالك، والليث، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ورُوي ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي هريرة. وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل الآكل عامدا، وبه قال عطاء، ونقل أشياخ المذهب عن ابن الماجشون أنه يقول فيمن تقيأ عامدا لغير عذر عليه القضاء والكفارة (3).

قال اللخمي: ((وقال عروة<sup>(4)</sup> ويحيى بن سعيد<sup>(5)</sup>: من استقاء فقد أفطر، وقيل: لا يقع عليه الفطر، ويستحب القضاء لإمكان رجوع شيء، قال: وهو أحسن، وهو الظاهر من قول ابن القاسم؛ لأنه لم ير ذلك قاطعا للتابع في صوم الظهار. قال: وهو الصواب وغيره وهم، وإنها ورد القرآن بامتناع إدخال الطعام ليس أن يخرجه))(6).

<sup>(1)</sup> سنن أبى داود (2/ 776)، كتاب الصوم، باب الصائم يستفيء عامداً، رقم: 2380، وسنن الترمذي (2/ 98)، كتاب الصيام، باب ما جاء فيها استقاء عمدا، رقم: 720.

<sup>(2)</sup> صححه الحاكم في المستدرك (1/ 426) ووافقه الذهبي، كما صححه أيـضا ابـن خزيمـة في صحيحه (3/ 226)، وابن حبان في صحيحه (8/ 285)، وقال الدارقطني (2/ 184): ((رواته كلهم ثقات)).

<sup>(3)</sup> انظر: شرح البخاري لابن بطال (4/ 80).

<sup>(4)</sup> أي: عروة بن الزبير \_ كما في تبصرة اللخمي \_ وهو: عروة بن الزبير بن العوام، تابعي ثقة فقيه مشهور من الفقهاء السبعة بالمدينة، مات سنة 94هـ ومولده في أوائل خلافة عشمان. تقريب التهـ ذيب لابــن حجــر (1/ 674).

<sup>(5)</sup> هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، تابعي ثقة صدوق له غرائب، مات سنة 94هـ وله 80 سنة، وهو أخو سعد بن سعيد بن قيس الذي روى حديث صوم ستة أيام من شوال المتقدم في (ص 1080). تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 1055).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78 (مخطوط).

وقوله في مثل هذا: ((وهم)) مع أن معظم الأمة يقول بالقضاء فيه شنيع.

وقال الخطابي: ((لا أعلم خلافا فيمن استقاء عامدا أن عليه القضاء، وإنها خلاف السلف في الكفارة))(1)؛ إلا أن يتأول على جميعهم مثل ما تأول على ابن القاسم، أو يكون لم تبلغه مذاهبهم.

## [ثالثا: سنن صيام رمضان شمانيت]

### 1) [قيام رمضان]

قوله: (وسننه ثمانية: القيام في لياليه)؛

في الصحيح عن النبي قال: «من قام رمضان إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (2) و ذكر فيه أبو عمر رواية: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسَنَنْتُ لكم قيامَه...» ثم أتى بسائر الحديث (3).

## 2) [كون قيام رمضان في جماعت]

قوله: (وكون ذلك جماعة في المساجد)؛

في الصحيح «أن النبي على صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله الله أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في رمضان (4)، وتوفي رسول الله والأمر كذلك إلى

<sup>(1)</sup> معالم السنن للخطابي (2/ 96).

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخارى (2/ 595)، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم: 2009، وصحيح مسلم (1/ 523)، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان...، رقم: 759.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو عمر بن عبد البر عن أبي هريرة مرفوعا في التمهيد (8/ 110)، والاستذكار (2/ 63).

<sup>(4)</sup> عن عائشة أخرجه مالك في الموطأ (1/ 113)، كتاب الصلاة في رمضان، بـاب الترغيب في الـصلاة في رمضان، رقم: 1، والـبخاري في صحيحه (2/ 596)، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قـام ←

زمن عمر بن الخطاب، فجمع الناس في المسجد على قارئ واحد، وكانوا قبل ذلك يقومون أوزاعا، وربما صلى بعضهم خلف بعض، فعلم الناس فضل الجمع بتجميعهم معه الناس على قارئ واحد، وتلقتها الأمة بالقبول والعمل (1).

قال أبو عمر: ((واختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس، أو الانفراد في شهر رمضان؛ فقال مالك والشافعي: صلاة (2) المنفرد في بيته أفضل. قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصر فون ولا يقومون مع الناس).

قال أبو عمر: ((وروينا عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم النخعي ونافع أنهم كانوا ينصر فون ولا يقومون مع الناس، وجاء عن عمر وعلي أنها كانا [يأمران من يقوم للناس في المسجد، ولم يجئ عنها أنها كانا](3) يقومان معهم، وأما الليث بن سعد فقال: لو أن الناس كلَّهم قاموا في رمضان لأنفسهم وأهليهم، حتى يُتْرَك المسجد لا يقوم فيه أحد، لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه في رمضان؛ لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه، وهو مما سن عمر للمسلمين وجمعهم عليه، قال الليث: فإذا (4) كانت الجهاعة قد قامت في المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في بيته ولأهل بيته.

 <sup>→</sup> رمضان، رقم:2012، ومسلم في صحيحه (1/524)، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام
 رمضان وهو التراويح، رقم: 761.

<sup>(1)</sup> انظر أصله في الموطأ (1/ 114)، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، رقم: 3، وصحيح البخاري (2/ 595)، باب فضل من قام رمضان، رقم 2010.

<sup>(2) [</sup>صلاة] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س) والمعنى يأتي بعكس المقصود بدونه.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فأما إذا].

وقال بقول الليث عيسى بن أبان<sup>(1)</sup>، وبكار/ بن قتيبة<sup>(2)</sup>، وأحمد بن أبي عمران<sup>(3)</sup>، [ب/19] والطحاوي، والمزني، ومحمد بن عبدالحكم؛ كلهم قال: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا وأفضل عندنا، وبه قال ابن حنبل، ورُوي عن على وابن مسعود مثله)،(4).

قال غير (<sup>5)</sup> أبي عمر: وهذا كله ما لم يؤد إلى تعطيل القيام في المسجد، فإذا أدى إلى ذلك فإنه لا خلاف أن قيامه في المسجد لإقامة الجماعة أفضل.

قال الطحاوي: وأجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فصار هذا القيام واجبا على الكفاية، من فعله كان أفضل ممن انفرد به، كالفروض على الكفاية (6).

قال ابن القصار: وأما الذين لا يقرؤون ولا يقوون على القيام لنفوسهم، فالأفضل لهم حضورها ليسمعوا القرآن، وتحصل لهم الصلاة، ويقيموا السنة التي صارت عَلَـاً. انتهى (7).

<sup>(1) (</sup>عيسى بن أبان) هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، القاضي الحنفي، وممن أخذ عنه بكار بن قتيبة فقال عنه: ((ما ولى البصرة منذ كان الإسلام وإلى وقتنا هذا قاض أفقه من عيسى))، توفي سنة 221هـ. من كتبه (الجامع في الفقه). سير أعلام النبلاء للذهبي (10/ 440)، وأخبار أبي حنيفة للصيمري (صر150)، وهدية العارفين للبغدادي (1/ 427).

<sup>(2) (</sup>بكار بن قتيبة) هو: أبوبكرة بكار بن قتيبة بن أسد، ولد سنة 182ه بالبصرة، العلامة المحدث، الفقيم الحنفي، قاضي القضاة بمصر إلى أن توفي في ذي الحجة سنة 270هـ. طبقات الحنفية لأبي الوفاء (ص 168، وسير أعلام للذهبي (12/ 599 ـ 604).

<sup>(3) (</sup>أحمد بن أبي عمران) هو: أبو جعفر الفقيه المحدث الحافظ، الامام العلامة، شيخ الحنفية، ولـد في حـدود 200ه، وسكن مصر، وولي بها القضاء مدة بعد بكار بن قتيبة، أستاذ أبي جعفر الطحاوي، توفي في المحـرم سنة 280ه. تاريخ بغداد للخطيب (5/ 141)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 334 و335).

<sup>(4)</sup> التمهيد لأبي عمر بن عبد البر (8/ 115 ـ 117)، والاستذكار له أيضا (2/ 70 ـ 72).

<sup>(5) [</sup>غير] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> التمهيد لأبي عمر بن عبد البر (8/ 119)، وشرح البخاري لابن بطال (3/ 120 و121).

<sup>(7)</sup> شرح البخاري لابن بطال (3/ 120 و121).

وهذا الخلاف كله إذا قام الناس على السنة في ذلك وعلى ما مضى عليه السلف الصالح، وأما إن كان اجتماعهم على صبي حسن الصوت، يُتَلَذَّذ بحسن نغمته، أو على من يريد بقيامه حوز رتبة عند الناس ونحو ذلك من المحدثات التي أحدثوها وتقدم تنبيهنا في باب الإمامة على بعضها (1)، فلا يصح حينئذ خلاف في أن صلاة الرجل في بيته هي المتعينة، والله سبحانه أعلم.

### 3) [سنتالسحور]

### قوله: (والسحور فيه)؛

في (2) الصحيح عن أنس أن النبي قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» (3)، وعن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» (4).

وأخرج النسائي عن العرباض بن سارية قال: «سمعت رسول الله وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان يقول: هلموا إلى الغداء المبارك» (5). وعن رجل من أصحاب النبي قال: «دخلت على النبي وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه» (6).

قال القاضي: ((السحور بفتح السين اسم ما يوكل في [السحر](7)، وكذلك الفطور

<sup>(1)</sup> راجع (ص 667ـ670).

<sup>(2) [</sup>في] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (2/ 571)، كتاب الصوم، باب بركة السحور، رقم: 1923، ومسلم (2/ 770)، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم: 1095.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في المصدر السابق، رقم: 1096.

<sup>(5)</sup> سنن النسائي (4/ 145)، كتاب الصيام، باب دعوة السحور، رقم: 2163.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه باب فضل السحور، رقم: 2162.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ص) [السحور] وما أثبت أولى.

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_

اسم ما يفطر عليه، وبالضم اسم الفعل، وأجاز بعضهم في اسم الفعل الوجهين، والأول أشهر وأكثر))(1).

قال عياض في قوله الله السحور بركة»: ((البركة: الزيادة، وقد تكون هذه البركة القوة على الصيام، وقد جاء كذلك مفسراً في بعض الآثار، وقد تكون الزيادة في الأكل على الإفطار، وهو مما اختصت به هذه الأمة في صومها، وقد تكون البركة في زيادة الأوقات المختصة بالفضل، وهذا منها؛ لأنه في السحر، ومنه اشتق اسم السحور.

وقد جاء في فضل ذلك الوقت، وقبول الدعاء [والعمل]<sup>(2)</sup> فيه، وتنزل الرحمة ما جاء، وقد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحرين من ذكر أو صلاة أو استغفار وغيره من زيادات الأعمال، التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائما عنها، وتجديد النية للصوم ليخرج من الخلاف، والسحور بنفسه بنية الصوم، وامتثال الندب طاعة وزيادة في العمل)».

وقال في قوله الله وقال المناه وين أهل الكتاب أكلة السحور»: ((بفتح الهمزة، صوابه ووجهه (3) والرواية فيه بضمها؛ وبالضم إنها هي بمعنى اللقمة الواحدة، وبالفتح الأكل مرة واحدة، وهو الأشبه هنا، ومعنى «فصل»: أي فرق، والفصل: الفرق بين الشيئن، وفيه الحض على السحور))(4).

قال الخطابي: ((وفيه الإعلام أن هذا الدين يسر لا عسر فيه))<sup>(5)</sup>. قال ابن المنذر: (راجمع العلماء على أن السحور مندوب إليه))<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 208)، مادة: (سحر).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3) [</sup>ووجهه] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 32 و33).

<sup>(5)</sup> معالم السنن للخطابي (2/ 89).

<sup>(6)</sup> الإجماع لابن المنذر (ص 48)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 33).

وروى ابن عباس عن النبي أنه قال: «استعينوا بأكل السحور على صيام النهار، وبقائلة النهار على قيام الليل» (1)، وقد سياه الغداء المبارك (2)، وتسميته غداء؛ ((لأن الصائم يتقوى به، فكأنه قد تغدى))(3).

## 5/4) [تعجيل الفطر وتأخير السحور]

## قوله: (وتعجيل الفطر، وتأخير السحور)؛

مثله لابن أبي زيد في الرسالة قال \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_ : ((ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور))(4).

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا»، أخرجه الترمذي وقال: ((حديث حسن))(7).

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس مرفوعا، وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف، كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن طاوس مرسلا. انظر: سنن ابن ماجه (1/ 540)، كتاب الصيام، باب باب ما جاء في السحور رقم: 1693، و صحيح ابن خزيمة (3/ 214)، والمستدرك للحاكم (1/ 883)، ومصنف عبد الرزاق (4/ 229)، وشعب الإيهان للبيهقي (4/ 182)، ومصباح الزجاجة للبوصيري (2/ 70).

<sup>(2)</sup> من حديث الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ؛ انظر: سنن أبي داود (2/ 275)، كتاب الصوم، باب مَنْ سَمَّى السحورَ الغداءَ، رقم: 2346، وسنن النسائي (4/ 145)، كتاب الصيام، باب دعوة السحور، رقم: 2163.

<sup>(3)</sup> معالم السنن للخطابي (2/ 89).

<sup>(4)</sup> رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 59).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [الفطور].

<sup>(6)</sup> أخرجه البخاري (2/ 571)، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم: 1957، ومسلم (2/ 771)، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم: 1098.

<sup>(7)</sup> أخرجه الترمذي في سننه (3/ 83)، كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، رقم: 00٪.

<sup>(8)</sup> أخرجه البخاري (2/ 571)، كتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر رقم: 1921، ومسلم (2/ 771)، كتاب الصيام، باب فضل السحور... واستحباب تأخيره...، رقم: 1097.

وذكر ابن بطال<sup>(1)</sup> عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: «كان أصحاب محمد الله على الناس فطرا، وأبطأهم (2) سحورا» (3).

وتعجيل الفطر لا يكون إلا بعد تيقن غروب الشمس، فإن شك في الغروب فلا يأكل، وكذلك تأخير السحور لا يكون إلا إلى وقت يتيقين فيه بعدم طلوع الفجر.

قال في تهذيب الطالب<sup>(4)</sup>: قال ابن نافع عن مالك: وإذا غشيتهم الظلمة فـلا يفطروا حتى يوقنوا بالمغرب، قال أصبغ: وواسع تعجيـل الفطـر بـالغروب، وتـأخيره للحاجـة تنوب، ويكره/ أن يؤخره تنطعا يتقي ألا يجزئه، وهو معنى الحديث في ألا يؤخر. [1/ 92]

قال ابن حبيب: وإنها يكره تأخير الفطر استنانا وتدينا، [وأما] (5) لغير ذلك فلا، كذلك قال إن يوذن كذلك قال إلى أصحاب مالك ولا بأس لمن رأى سواد الليل أن يفطر قبل أن يؤذن ويصلي، وقد فعله أبو بكر وعمر، ولا ينبغي تأخير الفطر حتى يرى النجوم.

ومن المجموعة قال أشهب: يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر، ومن عجله فواسع يرجى له من الأجر ما يرجى لمن أخره إلى آخر أوقاته.

قال الباجي: ((ووقت الفطر هو إذا انقضى غروب الشمس، وكمُل ذهاب النهار، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى أُلْيُلِ ﴾(6)، وهذا يقتضي

<sup>(1)</sup> انظر: شرح البخاري لابن بطال (4/ 104).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أبطأه].

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح (4/ 226)، قال ابن عبد البر: ((أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة)). الاستذكار (3/ 345)، وفتح الباري لابن حجر (4/ 199).

<sup>(4) (</sup>تهذيب الطالب وفائدة الراغب) كتاب في الفقه المالكي لعبد الحق الصقلي الذي سبقت ترجمته في (ص5 1 35). في (سنة سجود التلاوة) وهو مخطوط توجد نسخة منه بخزانة جامع القرويين بفاس، تحت رقم: (357).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [فأما]، وفي (ر) بدله [وقد ينافي ما] وليس بمفهوم.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة: 186.

الإمساك إلى أول جزء من الليل؛ غير أنه لا بد من إمساك جزء من الليل ليتيقن إمساك جميع أجزاء النهار.

فمن كان منفردا أو في مكان ليس فيه مؤذنون، إذا رأى الفجر قد طلع أمسك، وإذا رأى الشمس قد غربت أفطر، ويعمل الأعمى على قول من يثق به، ومن كان بصيرا في موضع فيه المؤذنون، فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يأكل إذا كان أذانهم عند الفجر، وإن هو رأى الفجر لم يطلع، ولا يفطر حتى يؤذنوا، وإن رأى هو الشمس قد غربت؛ لأنهم موكلون بذلك وهم رعاته.

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، ولا ينظر إلى مؤذن ولا مُثوِّب إذا كان ممن يعرف الفجر، وكان في موضع ينظر إليه، فإن كان في موضع لا يرى منه الفجر فليحتط، وكذلك الفطر يفطر إذا غربت الشمس ولم يشك، فإذا شك فليحتط ولا ينتظر المؤذن كان في موضع فيه مؤذن أو لم يكن (1))(2).

قال في المدونة: ((ومن شك في الفجر فلا يأكل))(3). قال في تهذيب الطالب: فإن أكل بعد شكه فعليه القضاء و لا يكفر. قال ابن يونس: قال أشهب: من أكل أو جامع وهو شاك في الفجر فعليه القضاء. قال ابن حبيب: عليه القضاء استحبابا؛ إلا أن يتبين أنه أكل بعد الفجر فيصير واجبا.

وذكر عن أبي عمران أن قول ابن حبيب في استحباب القضاء إذا شك في الفجر خلاف لقول مالك؛ بل القضاء عليه واجب، لأن الصوم في ذمته بيقين فلا يـزول عـن ذمته إلا بيقين، ورجح هذا المذهب عبد الحق وابن يونس. قال ابـن يـونس: ولم تكـن عليه كفارة؛ لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر. قال عبد الحق: قال أبو عمران وغيره

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أم لا] عوض [أو لم يكن].

<sup>(2)</sup> المنتقى للباجي (3/ 20).

<sup>(3)</sup> المدونة لسحنون (1/ 266)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 131).

من شيوخنا فيمن أكل شاكا في غروب الشمس: لا كفارة عليه، بخلاف ما وقع في كتاب ابن عبيد (1) وابن عيشون (2) أن الكفارة عليه (3).

قال ابن يونس: وروي عن بعض الأندلسيين فيمن أفطر شاكا في غروب السمس أن عليه القضاء والكفارة، بخلاف أكله وهو شاك في الفجر. وذهب ابن القصار وعبدالوهاب<sup>(4)</sup> وغيرهما إلى أن ذلك سواء، وليس عليه إلا القضاء في الوجهين؛ لأنه غير منتهك لحرمة الشهر. قال ابن يونس: وهو الصواب.

ورجح ابن رشد قول من قال: إن عليه القضاء والكفارة، واستبعد قول من قال: إنه لا كفارة عليه، قال: (إلا أن يكون أراد أنه أكل بعد غلبة ظنه أن الشمس قد غربت))<sup>(5)</sup>، فيكون لقوله وجه؛ لأن الحكم بغلبة الظن أصل في الشرع. وفي المدونة: ((ومن أكل في رمضان ثم شك أن يكون أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء))<sup>(6)</sup>.

قال ابن يونس: إذ لا يرتفع فرض بغير يقين. قال ابن حبيب: يجوز تصديق المؤذن العارف العدل في أن الفجر لم يطلع، قال: فإن سمع الأذان وهو يأكل فليكف، ويسئل المؤذن عن ذلك الوقت فيعمل على قوله، فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض.

<sup>(1) (</sup>ابن عبيد) هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي ، فقيه عالم، لـه مختصر مشهور بـ (مختصر الطليطلي) انتفع به الناس، أخذ عن عبد الله بن يحيى، وسعيد بن عثمان، وأحمد بـن خالـد، ونظرائهم. وأخذ عنه ابن مدارج وشكور بن حبيب، ولم أعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته، ويظهر من الـذين أخذ عنهم، والذين أخذوا عنه أنه عاش في بداية القرن الرابع الهجري. انظر: المدارك لعياض (6/ 171)، والديباج لابن فرحون (ص 294)، وبغية الملتمس للضبي (ص 396)، رقم: 1234، وتاريخ علاء الأندلس لابن الفرضي (1/ 313)، وفهرسة ابن خير الإشبيلي (ص 214)...

<sup>(2) (</sup>ابن عيشون) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيشون، عالم بالحديث، من كبار المالكية في عصره، أندلسي من أهل طليطلة، ووفاته بها، له كتب منها: مسند حديث مالك، ومختصر في الفقه المالكي اختصر فيه المدونة، وله شعر حسن، تكلم فيه أبو عمران الفاسي. توفي سنة 341ه 2959م. المدارك لعياض (6/ 172)، والديباج لابن فرحون (ص 350).

<sup>(3)</sup> مختصر الطليطلي (ص 86).

<sup>(4)</sup> المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (1/472).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 250).

<sup>(6)</sup> المدونة لسحنون (1/ 266)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 131).

# 6) [الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان]

# قوله: (والاعتكاف في آخره)؛

أخرج مسلم عن ابن عمر «أن رسول الله الله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» (1)، زاد عن عائشة «حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (2).

معنى الاعتكاف في اللغة: الإقامة واللزوم، وهو في الشرع: الإقامة على الصلاة وتلاوة (4) القرآن وذكر الله تعالى دون ما سوى ذلك، في مسجد من المساجد إن كان من لا تلزمه الجمعة، وإلا ففي الجامع. وقيل: له أن يفعل جميع أعمال البر المختصة بالدار الآخرة، وبه قال ابن وهب. والأول لابن القاسم؛ لأنه يمنع قراءة العلم وعيادة المريض، وابن وهب يجيز ذلك، وكذلك الصلاة على الجنازة، واتفقا على منع ما لا يختص بالدار الآخرة من الحكم والإصلاح بين الناس. وهو عندنا لا يجوز إلا بصوم؛ سواء كان الصوم له أو لغيره، خلافا لابن لبابة (5) من أصحابنا وجماعة غيره من أهل المذهب.

[ب/ 92] وقوله: (في آخره)؛ يعني أن الاعتكاف مسنون/ في آخر شهر رمضان.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (2/ 830)، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم: 1171.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (ص 831)، رقم: 1172.

<sup>(3)</sup> السنن الكبرى للنسائي (2/ 259).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [وقراءة].

<sup>(5) (</sup>ابن لبابة) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر، من أهل الحفظ، وأفقه الناس باختلاف أصحاب مالك، قال الباجي: هو فقيه الأندلس، توفي سنة 314ه وقيل 326. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (صلح 34)، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (2/ 34 و35)، وبغية الملتمس لأبي جعفر النضبي (ص 106)، رقم: 223.

قال القاضي في حديث ابن عمر: «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان »: ((فيه دليل على استحباب كونه في العشر الأواخر [من رمضان] (1)، لمواظبة النبي على ذلك) (2)، وهذه العبارة بالاستحباب أحسن من عبارته في القواعد؛ لأن أهل المذهب لا يرونه من سنن الصوم، وإنها هو من النوافل عندهم، وكذا قال ابن أبي زيد: ((إنه من نوافل الخير)) (3)، ولو رآه السلف الصالح من السنن ما تركوه؛ ولكن المؤلف في هذا الكتاب يتسامح في مثل هذه العبارة كثيرا.

#### 7) [إخراج زكاة الفطر]

قوله: (وإخراج زكاة الفطر عند تمامه)؛

أما زكاة الفطر فالكلام عليها في القاعدة بعدها، وسيأتي بالنص له أنها واجبة (4)؛ قال في الإكمال: أجمع على وجوبها أئمة الفتوى (5) فإذا كانت واجبة؛ فكيف يسوغ عدها في السنن؟!

وإن أراد إخرجها يـوم الفطر فهـو أيـضا واجـب؛ لأنـه وقـت الأداء، ويـستحب تعجيلها على ما سيأتي قبل الغُدُوِّ إلى المصلى.

وإن تَجَوَّزَ في السُّنة وأراد بها الطريقة، وهي أعم من الواجب وغيره، ففيه ما تقدم في غيره من إطلاق اللفظ وإرادة الحقيقة والمجاز.

#### 8) [حفظ الجوارح عن الرفث]

قوله: (وحفظ اللسان والجوارح فيه عن الرفث والجهل بما لا يعني)؛

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 151).

<sup>(3)</sup> رسالة القيرواني (ص 63).

<sup>(4)</sup> أي: في القاعدة الرابعة: الزكاة؛ انظر (ص 1269\_1279).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 476).

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به، والصيام جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب؛ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ صائم إني صائم، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحها؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه».

وقال فيه في رواية البخاري: «الصيام جُنَّة ، فيلا يرفُثُ ولا يَجْهيل، وإن امرؤ قاتله أو شاتَمه، فليقل: إني صائم مرتين والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك، يَتُرُكُ طعامَه وشرابه [وشهوته] من أجْلي، الصيام لي، وأنا أجْزِي به» (2).

قال القاضي: ((الرفث: الفحش، يقال: رفث يرفُث ويرفِث رفثا بالسكون في المصدر، والاسم بالفتح، ورفِث أيضا يرفَث، قال ابن سراج (3): وقد رُوي فلم يرفِث بكسر الفاء، ويقال: أرفث: إذا أفحش في كلامه. والصخب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. وقوله: «لا يجهل» أي لا يقل قول أهل الجهل، من سفه الكلام ورفشه))؛ هذا كله من مشارقه (4).

وله [في إكماله] (5): ((الرفث: السخف والفحش من الكلام، والجهل مثله))، ثم أتى بنحو ما تقدم وقال: ((في قوله: «ولا يصخب» [معناه] (6): اختلاط الأصوات، وكثرة

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر) و(س).

<sup>(2)</sup> صحيح البخارى (2/ 564 و566)، كتاب الصوم، ، باب فضل الصوم، وباب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم: 1894 و1904، وصحيح مسلم (2/ 807)، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم: 1151.

<sup>(3) (</sup>ابن سراج) هو: أبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله من أهل قرطبة، إمام اللغة بالأندلس في وقته بدون منازع، ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 400هـ، وتوفي سنة 489هـ. انظر: الديباج لابن فرحون (ص 94، والصلة لابن بشكوال (ص 294)، وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 110).

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 163، و180 و296، و2/ 40)، مادة (جهل) و(رفث) و(صخب).

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص) و (س).

الكلام، ورفع الصوت، ويقال بالسين والصاد، وعند الطبرى: "ولا يسخر" أن من السخرية بالناس، والأول هو المعروف، وقد يكون بالقول والفعل، ومعنى "قاتله": أى دافعه ونازعه، وقد تكون بمعنى شاتمه ولاعنه، وقد جاء القتل بمعنى اللعن))(2).

وقال أبو عمر: ((الصيام في الشريعة: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا فرضه عند جميع الأمة، وسننه: اجتناب قول الزور واللغو والرفث، وأصله في اللغة: الإمساك مطلقا، وكل من أمسك عن شيء فهو صائم عنه، ألا ترى إلى (3) قول الله تعالى: ﴿إِنِّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰ صَوْماً قِلَ المَا اللهَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً ﴾(4).

وقوله: «جُنَّة» هي: الوقاية والستر عن النار، وحسبك بهذا فضلا للصائم، ورُوي عن عثمان العاص<sup>(5)</sup> أن النبي قال: «الصيام جُنَّة يُسْتَجَنُّ بها من النار»<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> معناه صحيح؛ لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكله من الجهل، إلا أن هذه الرواية تصحيف وإن كان لها معنى. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (8/ 31)، وفيض القدير للمناوي (4/ 618).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 109).

<sup>(3) [</sup>إلى] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> سورة مريم:25.

<sup>(5)</sup> هكذا في سنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، وهو الصحيح؛ وفي النسخ التي بين يدي، [عثيان بن العاص] وهو خطأ، وكلاهما من الصحابة؛ أما عثيان بن العاص بن وابصة فهو مخزومي، جد المحدث المدني المشهور، العطاف بن خالد. وأما عثيان بن أبي العاص بن بشر فهو ثقفي، وهو راوي هذا الحديث كما نص عليه ابن ماجه، وفد على النبي في وفد ثقيف فأسلم، واستعمله على الطائف، وكان من أحدثهم سنا، وأحرصهم على التفقه، فمنعهم من الردة بعد وفاة الرسول في، ولم يزل على الطائف حياة رسول الله وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (1/ 747)، والإصابة لابن حجر (5/ 16).

<sup>(6)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 58)، والبزار في المسند (1/ 362 بسند حسن، بلفظ: «الصيام جُنَّة يَسْتَجِنُّ بها العبدُ من النار»، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي بسند صحيح، بلفظ: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال». انظر: سنن النسائي (4/ 167)، كتاب الصيام، فضل الصيام، رقم: 2230، وسنن ابن ماجه (1/ 525)، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام، رقم: 1639.

وقوله: «فلا يرفث» الرفث هنا: الكلام القبيح، والـشتم والخنا، والغيبة والجفاء، وأن تغضب صاحبك بها يسوءه من القول والمراء ونحو ذلك كله. ومعنى «لا يجهل» قريب مما وصفنا من الشتم والسباب وقبيح القول، قال الشاعر:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(1)

ورُوى عن أبي هريرة أن رسول الله الله قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(2))(3).

قال ابن بطال (4): ((تخصيصه في هذا الحديث «لا يرفث ولا يجهل»، \_وذلك لا يحل في غير الصيام \_إنها هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل، كما قال تعالى: ﴿فَدَ آهِلَحَ أَلْمُومِنُونَ أَلَذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾(5)، والخشوع في الصلاة آكد منه في غيرها، أَلْمُومِنُونَ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾(6)، والخشوع في الصلاة آكد منه في غيرها، [وقال في الأشهر الحرم، ﴿قَلاَ تَظُلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْهُسَكُمْ ﴾(6)، فأكد حرمة الأشهر الحرم، وجعل الظلم فيها آكد من غيرها] (7)؛ فينبغي للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله ورسوله، ويعرف قدر ما لزمه من حرمة الصيام والقيام (8).

قال غيره (9): ذهب الأوزاعي إلى أن الغيبة تفطر الصائم، والجمهور على خلافه،

<sup>(1)</sup> البيت من معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم، ومطلعها:

ألا هبي بصحنكِ فاصبحينا \* \* ولا تبقى خمورَ الأندرينا

<sup>(2)</sup> أخرجه البخارى في صحيحه (2/ 566)، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم: 1903.

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابي عمر بن عبد البر (3/ 372 \_ 374).

<sup>(4)</sup> نقلا عن أبي جعفر الداودي الذي سبقت ترجمته في (ص 489) من هذا الكتاب.

<sup>(5)</sup> سورة المؤمنون: 1 و 2.

<sup>(6)</sup> سورة التوبة: 36.

<sup>(7)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(8) [</sup>والقيام] ساقط نسخة (خ).

<sup>(9)</sup> أي غير أبي جعفر الداودي.

شرح قاعدة الصيام

واستدل بها رُوي عن النبي الله «أن الغيبة تفطر الصائم» (1).

قال ابن القصار: معناه سقوط الأجر، لا أنها تفطره حقيقة، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً آيُحِبُ أَحَدُكُمُ وَ أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتاً ﴾ (2)، ومن اغتاب لم يأكل لحم أخيه ميتا في الحقيقة، ويجوز أن يكون في معنى التغليظ، كقوله: ((الكذب يجانب الإيبان)) (3).

## [رابعا: مستحبات صيام رمضان ثمانيم]

#### 1) [تجديد النية لكل يوم]

قوله: (ومستحباته ثمانية: تجديد النية لكل يوم منه)؛

قال القاضي: ((اختلفوا: هل تجزئ النية أول الشهر في رمضان، وفي وكل صوم متصل عن سائر لياليه؟ وهو مشهور قول مالك والليث، ورُوي عن إسحاق مثله. وقيل: لابد من التبييت كل ليلة<sup>(4)</sup>، وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأحمد، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك واختاره))<sup>(5)</sup>.

قال اللخمي: ووقت النية/ موسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واختلف اله [93] إذا أخرها حتى طلع الفجر؛ فقال مالك في المختصر: لا يجزئ الصوم إلا بنية قبل طلوع الفجر، وقال عبد الوهاب: قبل الفجر أو معه، وهو أحسن لظاهر القرآن والسنة، وقد

<sup>(1)</sup> ورد ذلك في أحاديث كلها ضعيفة؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/4) عن أنس بلفظ: «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس»، وبلفظ آخر أخرجه البيهقي في شعبه (5/307)، قال العجلوني في كشف الخفاء (1/ 144): ((ليس له أصل)). انظر أيضا: نصب الراية للزيلعي (2/ 482)، والدراية لابن حجر (1/ 286).

<sup>(2)</sup> سورة الحجرات:12.

<sup>(3)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 24 و25).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) و(خ) [التبييت في كل ليلة]، وفي (ر). [النية في كل ليلة].

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/89).

قال ابن القاسم: لو خلع الواطئ عند سماع الأذان صح صومه، ولا تجب النية إلا عند وجوب الصوم، وإنها قدمت قبل ذلك للضرورة؛ لأن الغالب أن وقت الفجر يأتي على الناس وهم نيام إلا من كان له حزب، فلو كلفوا النية عند طلوع الفجر، تكلفوا الامتناع من النوم وفيه حرج. قال: والصوم على ثلاثة أقسام:

فالأول المتتابع كرمضان وشهري الكفارات المتتابعة أو النذر المعين أو المضمون بشرط التتابع، والنية في أوله جازته، ثم حكى مثل ما تقدم عن ابن عبد الحكم.

والقسم الثاني: ما يخير في متابعت عكر مضان في السفر وكقضائه، وكفارة اليمين، وإماطة الأذى، وجزاء الصيد.

والقسم الثالث: ما لا يصح متابعته كالاثنين والخميس وما أشبهه.

واختلف في هذين القسمين؛ فقيل: النية في أول ذلك تجزئ، قاله مالك في المبسوط فيمن شأنه سرد الصوم لا يدعه، فإنه لا يحتاج لتبييت لما أجمع عليه من ذلك. وقال في العتبية: لا يجزئ المسافر إلا التبييت<sup>(1)</sup>. وقال غيره: لما كان له أن يفطر كان عليه أن يبيت في كل ليلة؛ فهذه قولان فيمن كان في متابعته بالخيار.

وقال ابن الجلاب فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو تعمد: وجب عليه تجديد النية<sup>(2)</sup>. وقال مالك في المختصر في ناذريوم الخميس يصبح يظنه يوم الأربعاء فقال: يمضي على صيامه ويكفيه من نيته ما تقدم من إيجابه. وقال ابن القاسم: لا يجزيه. وقال أشهب فيمن شأنه صوم يوم الخميس فيمر به ولا يعلم حتى يصبح قال: إن كان ربها أفطره لم يجزه، إلا أن يصوم (3) كل خميس إلا ما بيت إفطاره، ولا يجزيه على أصل ابن القاسم بحال.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 346).

<sup>(2)</sup> التفريع لابن الجلاب (1/ 303).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [إلا أن يقول: أصوم].

شرح قاعدة الصيام 🕳 1123

قال الشيخ: والقياس أن تجزئ النية في كل صوم نوى متابعته وإن كان له ألا يتابعه، ولا فرق بينه وبين رمضان، ولا تجزئ فيها لا يتتابع؛ لأن أصل النيـة أن تكـون مقارنـة، ولا يوسع فيها بأكثر مما وردت به السنة، ولو جاز أن يجزئ من تقدم له نذر كل خميس بها تقدم له من نيته لأجزأته نيته عند البلوغ أن يصوم كل رمضان يأتي وهو حي. اختصر ته من كلامه لطوله<sup>(1)</sup>.

وكذلك رجح ابن رشد أيضا أنه لا يجتزئ بالنية المتقدمة وذكر الخلاف فيها لا تلـزم متابعته، وقال: إنها ذلك إذا نوى متابعته، فحينئذ يصح الخلاف، وأما إن<sup>(2)</sup> لم ينو المتابعة فلا خلاف (3) أنه لا يجزئه، ولا بد من هذه الزيادة. وكله من البيان (4).

## 2) [عمارة رمضان بالذكر وتلاوة القرآن]

# قولغ: (وعمارته بالذكر وتلاوة (5) القرآن)؛

يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريلُ يلقاه في كل ليلـة [مـن]<sup>(6)</sup> رمـضان، فيُدارسه القرآن، فَلَرَسولُ الله حين يلقاه جبريل أجودُ بالخير من الريح المرسلة»(7).

وعلى مثل ذلك درج السلف الصالح \_ رضوان الله تعالى عليهم \_ لم يزالوا يكثرون في رمضان مدارسة القرآن ويدأبون عليه في جميع شهر رمضان ليله ونهاره.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 77 (مخطوط).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [وأما إذا].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و (خ) [فلا يُخْتَلَف].

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 332 و 333).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [وقراءة].

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 23)، كتاب بدء الوحي، باب ((5)) رقم: 6، ومسلم (4/ 1803)، كتاب الفضائل، باب كان النبي الشجي أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، رقم: 2308.

#### 3) [عمارة رمضان بالصلاة]

## قوله: (والصلاة)؛

أما الصلاة فيه ليلا فقد تقدم فيها الحديث: «من قام رمضان...» الحديث (أ. وأما نهارا فلا أعلم فيه شيئا بخصوصه؛ غير أن الصلاة من أفضل ما يفعل وما يتقرب به إلى الله في هذا الشهر المبارك.

## 4) [عمارة رمضان بكثرة الصدقت]

قوله: (وكثرة الصدقة [فيه](2))؛

## 5) [تحري الفطر بالحلال الذي لا شبهم فيه]

قوله: (وطلب الحلال الذي لا شبهة فيه للفطر)؛

حكى ابن يونس أنه رُوي ((أن النفقة في رمضان كالنفقة في سبيل الله، وأن لله في كل ليلة من رمضان خمسهائة ألف عتيق من النار؛ إلا مفطرا على حرام أو مسكر، أو آذى مسلم))(4).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في (ص353).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> قال الترمذي: ((هذا حديث غريب)) وأعله بصدقة بن موسى فقال: ((ليس عندهم بذاك القوي)). سنن الترمذي (3/ 51)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، رقم: 663.

<sup>(4)</sup> الحديث يتكون من شطرين؛ أما الشطر الأول فقد رواه ابن أبي الدنيا في ((فضل رمضان)) عن راشد بن سعد مرسلاً بلفظ: ((ابسطوا بالنفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله))، وأما الشطر الثاني فقد ذكره الحطاب في مواهبه بلفظ: ((إن لله في كل ليلة من رمضان سبعاثة عتيق من النار إلا من اغتاب مسلما أو آذاه أو شرب خرا أو أفطر على حرام)) وأبو الحسن في شرح الرسالة بلفظ: ((يعتق الله في كل ليلة من رمضان سبعين ألف عتيق من النار إلا مفطرا على مسكر أو حرام أو من آذي مسلما))، حكل ليلة من رمضان سبعين ألف عتيق من النار إلا مفطرا على مسكر أو حرام أو من آذي مسلما))،

شرح قاعدة الصيام

#### 6) [ابتداء الفطر على التمر والماء]

## قوله: (وابتداء الفطر على التمر أو الماء)؛

أخرج الترمذي عن النبي أنه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور» وصححه (1).

وأخرج أبو داود: «كان النبي يُشطر على رطبات قبل أن يصلي، فان لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا<sup>(2)</sup> حسوات من ماء»<sup>(3)</sup>.

## 7) [إحياء ليلم سبع وعشرين من رمضان]

## قوله: (وإحياء ليلة سبع وعشرين منه)؛

هذا لرجاء أن تكون ليلة القدر، وقد أمر النبي بالتهاس ليلة القدر، واعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: «إني اعتكفتُ العشر الأوسط، ثم أُتيتُ فقيل لي: إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف...» الحديث (4).

ثم قال: ((انظر من خرجه من أئمة الحديث فإني لم أقف عليه في شيء مما رأيت من كتب الحديث))، وأخرج جزءا منه البيهقي عن الحسن مرسلاً بلفظ: "إن لله في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضي». انظر: شعب الإيمان (3/ 303)، والترغيب للمنذري (2/ 363)، وكنز العمال (8/ 464)، مواهب الجليل للحطاب (2/ 398)، وكفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن (1/ 557).

<sup>(1)</sup> عن سلمان بن عامر أخرجه أبو داود (2/ 764)، كتاب المصوم، باب ما يفطر عليه، رقم: 2355، والترمذي (3/ 46)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، رقم: 658.

<sup>(2) [</sup>حسا] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك (2/ 764)، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، رقم: 2356، والترمذي وحسنه (3/ 70)، كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم: 696.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري (2/ 825)، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: 1167.

واختيار المؤلف إحياء ليلة سبع وعشرين، هذا يشير إلى أنها ليلة القدر عنده، وهو المرادة المذهب أبي بن كعب رضي الله / تعالى عنه وكان يحلف على ذلك و لايستثني، فقيل له: بأي شيء تقول هذا (أ)؟ فقال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله المنها أنها تطلع الشمس لا شعاع لها (عالى عض رواة الحديث: ((وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله المنها بقيامها)) (5). وجاء حديث ابن عمر أن رسول الله قال: «من كان من كان من العشر الأواخر» (6).

وفي معارضة ذلك أحاديث كثيرة صحيحة في ليالي غيرها؛ منها حديث أبي سعيد في ليلة إحدى وعشرين اتفق عليه الصحيحان<sup>(5)</sup>، ومنها<sup>(6)</sup> حديث عبد الله بن أنيس في ليلة ثلاث وعشرين<sup>(7)</sup>. وأصح ما قيل في الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك أن تكون سنة ليلة إحدى وعشرين، وسنة ليلة ثلاث وعشرين، وسنة ليلة سبع وعشرين، إلى غير ذلك.

قال ابن عبد البر: ((قال مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثـور: هي متنقلة في العشر الأواخر من رمضان))(8).

<sup>(1) [</sup>هذا] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن زر بن حبيش (2/828)، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: 762.

<sup>(3)</sup> قائل ذلك هو ((شعب)) كما في صحيح مسلم المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 9) بهذا اللفظ؛ كما أورده ابن عبد البر في الاستذكار: (10/ 340)، والتمهيد (24/ 383)، وأصله عند الشيخين بلفظ: «من كان مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السبع الأواخرِ»؛ صحيح البخاري (2/ 598)، كتاب فضل ليلة القدر، باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم: 2015، وصحيح مسلم (2/ 822)، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: 1165.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (2/ 598)، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم: 2018، وصحيح مسلم (2/ 824)، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: 1167.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [ومنه].

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم (2/ 827)، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: 1168.

<sup>(8)</sup> انظر الاستذكار لابن عبد البر (3/ 414)، والتمهيد له أيضا (2/ 208).

وهذا المذهب<sup>(1)</sup> الذي نقله أبو عمر عن الأئمة هو المذهب الذي لا يشك فيه من مارس هذه الأحاديث، ولذلك كان رسول الله ي يعتكف العشر الأواخر، وقال: «من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر» وأمر بالتهاسها وتحريها في العشر الأواخر. وقالت عائشة: كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر» (3)، وعنها أيضا: «كان رسول الله ي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غرها» (4).

وكان الأولى أن يَعُدَّ الاجتهاد في العشر الأواخر التي واضب رسول الله على اعتكافها حتى توفي، عوض تخصيص ليلة سبع وعشرين.

## 8) [قيام الرجل وحده في منزله]

قوله: (وقيام الرجل وحده في منزله إذا كانت ثم جماعة تقوم في المسجد، وإلا فإقامته للجماعة أفضل)؛

قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول السنن مستوفى (5).

<sup>(1) [</sup>المذهب] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم؛ البخاري (2/ 600)، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر، الأواخر، رقم: 2024، ومسلم (2/ 832)، كتاب الصيام، باب الاجتهاد في العشر الأواخر، رقم: 1174.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/ 832)، كتباب البصيام، بناب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم:1175.

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1107).

## [مفسدات الصيام ومكروهاته]

ومفسدات الصوم كله عشرة: إنزال الماء الدافق عن قصد أو لذة في يقظة، وكذلك خروج المذي للذة لليقظان، والإيلاج في قبل أو دبر، وإيصال شئ إلى الجوف من الفم أو الخياشيم، من مطعوم أو مشروب أو غيرهما، وكذلك ما يصل من العينين أو الأذنين، من دهن أو كحل، ولا يلزم فيما يصل من حقنة ونحوها، والاستقاء عمدا أو رجوع القيء والقلس إلى الحلق بعد وصولهما إلى مكان طرحهما، والصوم دون نية، إلا صوم التتابع فتجزئ النية في أول يوم منه، كرمضان، وقيل مثله في النذر ليوم معين، وفي يوم عاشوراء، والردة فيه، وطروء الحيض أو النفاس عليه، وطروء الإغماء، والجنون عند طلوع الفجر أو عامة النهار، وقطع النية أثناء النهار، على خلاف في هذا.

ومكروهاته عشرة: الوصال، والقبلة، وهي أشد لمن يخشى على نفسه، وكذلك اللمس، والدخول على الأهل، والنظر إليهن، واستعمال الجوارح كلها في فضول العمل والقول، وإدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، والكحل لمن عادته وصوله إلى حلقه؛ وكذلك دهن الرأس ونحوه، والمبالغة في الاستنشاق، والإكثار من النوم بالنهار.

## [أولا: مفسدات الصيام عشرة]

## 1) [إنزال المني يقظم]

قوله: (ومفسدات الصوم كله عشرة)؛

التأكيد بقوله: (كله) إشارة إلى أنها مفسدة للفرض وغيره.

قوله: (إنزال الماء [الدافق](1) عن قصد أو لذة في يقظة)؛

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_

احترازه بالقصد من (1) إنزاله من غير قصد.

وقوله: (أو لذة في يقظة)؛ احترازا من الاحتلام، فإنه لا قضاء على من احتلم، ولا يؤثر ذلك في صومه لغلبته. ومفهومه لو خلا من القصد واللذة في اليقظة لم يفسد صومه، وهذا لا أعرفه في الإنزال إلا ما حكى اللخمي عن عبد الوهاب أنه قال: ((إذا دخل عليه إنزال ولم يكن سببه منه لم يفسد صومه))(2).

قال اللخمي: ((أظنه قاسه على الاحتلام، ويدخل في ما ذهب إليه من ذلك ما يكون عند المسابقة وغيرها))(3). وقد تقدم الكلام في الإنزال في فرائض الصوم(4).

#### 2) [خروج المذي يقظت]

قوله: (وكذلك خروج المذي [للذة](5) لليقظان)؛

قال ابن رشد: ((إن نظر قاصداً للتلذذ<sup>(6)</sup> بالنظر، أو تذكر قاصداً للتلذذ<sup>(7)</sup> بذلك، أو لمس، أو قبَّل، أو باشر فسلم، فلا شيء عليه.

وإن أنعظ ولم يمذ، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن عليه القضاء وهي رواية ابن القاسم في العتبية.

والثاني: ألا شيء عليه، وهي رواية أشهب عن مالك في المدونة.

والثالث: الفرق بين المباشرة وما دونها؛ من قبلة، أو لمس؛ فإن أنعظ من مباشرة فعليه القضاء(8).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [من].

<sup>(2)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 467).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي ، لوحة: 78 (مخطوط).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1104).

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [للذة].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [للذة].

<sup>(8)</sup> مفهومه: وإن أنعظ فيها دون المباشرة؛ من قبلة، أو لمس فلا قبضاء عليه. كما في البيان لابن رشد (2) 313).

وإن أمذى فعليه القضاء، وإن أنزل ففي ذلك ثلاثة أقوال: قد تقدمت [في فرائض الصوم $^{(1)}$ ].

ثم قال: وأما إن نظر على غير قصد، أو تذكر ما مضى، فأمذى دون أن يتابع النظر، أو التذكر؛ ففي ذلك قولان:

أحدهما: أن عليه القضاء، وهو قول مالك في العتبية في النظر، والتذكر محمول عليه.

والثاني: أنه لا قضاء عليه إلا أن يتابع ذلك، وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في التذكر، والنظر محمول عليه.

قال: وهذا القول أظهر؛ لأن المذي لا يجب به (3) القضاء على أي وجه كان عند الشافعي، وأبي حنيفة، وأكثر أهل العلم. والمتأخرون من البغداديين يقولون: القضاء على من قبَّل فأمذى في المذهب استحبابٌ))(4).

فانظر الخلاف في القضاء من المذي عن غير قصد! فأين هذا مما مضى للمؤلف من أنه إذا أنزل عن غير قصد ولا لذة أنه لا قضاء عليه؟

## 3) [إيلاج الذكر في القبل أو الدبر]

قوله: (والإيلاج في قبل أو دبر)؛

قد تقدم أن الإمساك عنه فريضة (5)، ويأتي حكم فاعله في لوازم الإفطار (6).

<sup>(1)</sup>راجع (ص 1104) [الإمساك عن إنزال الماء الدافق].

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [فيه].

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 313). وانظر أيضا: المدونة لمالك (1/ 269)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 132). (1/ 132).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1105).

<sup>(6)</sup> انظر (ص 1157\_1160).

## 4) [إيصال شيء إلى الجوف]

قوله: (وإيصال شئ إلى الجوف من الفم أو الخياشيم، من مطعوم أو مشروب أو غيرهما، وكذلك ما يصل من العينين أو الأذنين، من دهن أو كحل، ولا يلزم فيما يصل من حقنة ونحوها(1))؛

قال في المدونة: ((وتكره الحقنة والسعوط<sup>(2)</sup> للصائم، فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى الجوف فليقض ولا يكفر. ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهنا إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد، أو صبر، أو غيره، أو صب في أذنيه دهنا لوجع/ أو غيره، فوصل إلى حلقه، فليتهاد في صومه، ولا يفطر بقية يومه، وعليه [أ ٤٩] القضاء، ولا يكفّر وإن كان في رمضان، فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه، وقاله أشهب. وإن قطر في إحليله دهناً أو استدخل فتائل أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه))(3).

المراد بالحقنة ما يستدخل من الدبر، وإن كان مدلولها في اللغة غير ذلك. وجعله ابن القاسم وأشهب يقضي في الاحتقان بالمائع، بخلاف الفتائل، وأنكر ذلك أبو إسحاق وقال: الحقنة في الغالب لا يمكن أن يكون منها غذاء؛ فلهاذا أوجب عليه القضاء وهو يقول في الرضاع لا يحرم إلا أن يكون غذاء؟!.

وقال اللخمي: ((اختلف في وقوع الفطر بها يصل من العين إلى الحلق؛ فقال في المدونة: عليه القضاء (<sup>(4)</sup>، وقال أبو مصعب: لا قضاء عليه، قال: وهذا راجع إلى ما

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [أو غيرها].

<sup>(2)</sup> السعوط: دواء يصيب في الأنف. مادة (سعط) المصباح المنير للفيومي (ص 277).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 269)، وتهذيب المدونة للراذعي (1/ 132).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

تقدم من فلقة الحبة (1)؛ بل هذا على مذهب ابن حبيب أخف ليسارة ما يصل من ذلك الموضع.

والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه، ويختلف إذا كان يصل؛ فمن أوْقَع الفطر به مَنَع، ومن لم يوقع به الفطر<sup>(2)</sup> منعه على وجه الاستحسان ليسلم من الخلاف، وذكر أشهب عن مالك في مدونته قولين: الكراهة والجواز، وقال: ما كان الناس يشددون في هذه الأشياء هكذا. وعلى هذا يجري الجواب فيها يفطر من الأذن؛ فيجوز إذا كان لا يصل، ويختلف إذا كان يصل، إلا أن يكون الواصل من ذلك الشيء التافه، ويمنع الاستسعاط؛ لأنه منفذ متسع، ولا ينفك المستسعط من وصول ذلك إلى حلقه.

واختلف في الاحتقان بالمائعات: هل يقع معه الفطر؟ وألَّا يقع أحسن؛ لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال))(3).

وانظر؛ مضى المؤلف في الحقنة مع أبي إسحاق واللخمي، وترك قول ابن القاسم وأشهب في المدونة.

# 5) [القيء عمدا أو رجوعه في غير العمد بعد التحكم فيه]

قوله: (والاستقاء عمدا أو رجوع القيء والقلس إلى الحلق بعد وصولهما إلى مكان طرحهما)؛

<sup>(1)</sup> ربيا يوهم هذا أن الإحالة عن ((فلقة الحبة)) للمؤلف، وليست كذلك؛ بل إنها هي للَّخمي، وهي إحالة منه لما تقدم في تبصرته (لوحة: 78) عند قوله: ((فلا يفسد الصومَ فلقةُ الحبة تكون في الفم إذا لم يتعمد وكان مغلوبا مضت مع ريقه))، كها تقدم ذلك أيضا للمؤلف في (ص 1103)، [فرائض صيام رمضان]، [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف].

<sup>(2)[</sup>الفطر] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78، (مخطوط).

أما من استقاء عمدا فقد تقدم ما فيه (1). وأما رجوع القيء إلى حلقه فقال اللخمي: (ولا شيء على من ذرعه القيء إذا لم يرجع إلى حلقه، أو رجع قبل فصوله (2)، واختلف إذا رجع مغلوبا، أو غير مغلوب وهو ناس؛ فروى ابن أبي أويس (3) عن مالك في المبسوط: عليه القضاء إذا رجع شيء وإن لم يزدرده.

وقال في (مختصر ما ليس في المختصر): لا شيء عليه إذا كان ناسيا، وهذا اختلاف قول؛ فعلى قوله في المغلوب: إنه يقضي، الناسي أولى بالقضاء، وعلى قوله في الناسي: لا شيء عليه، يسقط القضاء عن المغلوب))(4).

وأما القلس فهو: الماء المتصعد من المعدة مع الجشاء، وربيا كان معه طعام. قال ابن يونس عن ابن حبيب فيمن قلس ماء أو طعاما ثم ردَّه بعد فصوله (5) إلى طرف لسانه، أو إلى موضع يمكنه طرحه فعليه القضاء والكفارة في عمده؛ لأنه طعام وشراب، وغرجه من الصدر ويقضي في سهوه. قال: وهو يقطع صلاته إن فعله عمدا، كما يفسد صومه، فإن رده من بين لهواته ومن موضع لا يمكنه طرحه فلا شيء عليه (6)، وقاله ابن الماجشون.

ونقل الباجي عن ابن حبيب أنه يكفر في العمد والجهل، قال: ((وفي المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك في الذي يبتلع القلس ناسيا لا قضاء عليه، وقاله ابن القاسم،

<sup>(1)</sup> راجع: (ص 1105).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [وصوله].

<sup>(3) (</sup>ابن أبي أويس) هو: أبو عبد الله إسهاعيل، ابن أخت الإمام مالك، وزوج ابنته، أخذ عن مالك، وأخذ عنه ألب وأخذ عنه مالك، وأخذ عنه جماعة منهم: إسهاعيل القاضي، وابن حبيب، وابن وضاح، وخرج عنه البخاري ومسلم، توفي سنة 226هـ المدارك لعياض (3/ 151 \_ 154)، والديباج لابن فرحون (ص 150)، والتهذيب لابن حجر (1/ 271).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 78، (مخطوط).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [وصوله].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [فلا شيء فيه].

وهذا يقتضي ألَّا كفارة عليه في عمده))(1). يعني أنه لو كانت الكفارة في عمده لما سقط القضاء فيه بالسهو.

قال ابن حبيب: وما رجع من القيء إلى الجوف من اللهوات أو الحلق قبل أن يستيقن وصوله إلى الفم فلا قضاء عليه، والقلس سبيل القيء فيها وصفنا. وروى داود ابن سعيد<sup>(2)</sup> [عن مالك]<sup>(3)</sup> فيمن قلس فوصل القلس إلى فيه فرده: لا قضاء عليه في صوم رمضان؛ قال ابن القاسم: رجع مالك وقال: إن وصل إلى موضع لو شاء طرحه ثم رده فعليه القضاء.

قال ابن الجلاب: ((إن ازدرده بعد أن ظهر على لسانه فعليه القضاء، وإن ازدرده قبل ذلك فلا شيء عليه))(4).

## 6) [الصوم بغير النيم]

قول في النية في أول يوم منه، والمنابع فتجزئ النية في أول يوم منه، كرمضان)؛ قد تقدم ما يتعلق بهذا الفصل في مستحبات الصوم (5).

قوله: (وقيل مثله في النذر ليوم معين، وفي يوم عاشوراء)؛

أما اليوم المعين فقد تقدم ما فيه<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> المنتقى للباجي (3/ 45).

<sup>(2) (</sup>داود بن سعيد) هو: أبو عثمان بن أبي زنبر الزنبري المدني، أول من أخذ الفقه عن مالك، وكان ممن يخصه بالأذن عليه، وأحد أوصيائه، سكن بغداد، وقد استشهد به البخاري في الصحيح، قال القاضي عياض: ((لم نقف على ذكر وفاته)). ترتيب المدارك لعياض (1/ 133)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (21/4).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> التفريع لابن الجلاب (1/ 308).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1121) من هذا الكتاب.

<sup>(6)</sup> راجع الصيام الواجب، صيام النذر (ص 1060) من هذا الكتاب.

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_

وأما يوم عاشوراء فقال ابن حبيب: وقد خص بشيء أن من لم يبيت صومه حتى أصبح أن له أن يصومه، أو باقيَه إن كان أكل. ورُوي ذلك عن النبي الله أن يصومه، أو باقيَه إن كان أكل. ورُوي ذلك عن النبي الله أن يصومه، أو باقيَه إن كان أكل. ورُوي ذلك عن النبي الله أن يونس/غير هذا القول.

وزاد ابن رشد: ((وقد قيل إن ذلك إنها كان حين كان صومه فرضا))(2).

وحكى الباجي قول ابن حبيب وقال: ((الذي عليه مالك وأصحابه أنه لا يجوز أن يصام إلا بنية قبل الفجر كسائر الأيام))(3).

## 7) [الردة في الصوم]

## قوله: (والردة فيه)؛

معنى الردة الرجوع عن الإسلام عصمنا الله تعالى بمنه وقد تقدم أن من فرائض الصوم استصحاب النية في جميع أجزاء النهار، ومن كفر بالله تعالى أو برسوله اضمحلت نيته؛ لأن النية في الصوم فرع التصديق به، وقد تقدم أن الصحيح أن رفض النية مبطل<sup>(4)</sup> للصوم فكيف بهذا؟!<sup>(5)</sup>

## 8) [طرو الحيض والنفاس]

قوله: (وطروء الحيض أو النفاس عليه)؛

<sup>(1)</sup> انظر: سنن أبى داود (2/ 820)، كتاب الصوم، باب فى فضل صوم عاشوراء، رقم: 2446، وسنن النسائي (4/ 192)، كتاب الصيام، باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه، رقم: 2320، وسنن ابن ماجه (1/ 552)، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم: 1735.

<sup>(2)</sup> ذكره ابن رشد في المقدمات الممهدات (1/ 242)، وذكر مثله في البيان والتحصيل (17/ 324).

<sup>(3)</sup> المنتقى للباجي (3/ 55).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [مفسد].

<sup>(5)</sup> راجع: (ص 1101).

لا خلاف في هذا، وأن الحيض والنفاس يمنعان من صحة الصوم، نقله غير واحد؛ إلا شيء نُقِلَ عن الأوزاعي من أن المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولم تكن أكلت أتمت يومها وأجزأها، وهو شذوذ.

## 9) [طروء الإغماء والجنون]

قوله: (وطروء الإغماء، والجنون عند طلوع الفجر أو عامة النهار)؛

قال في المدونة: ((ومن أغمي عليه قبل الفجر في رمضان فأفاق بعد الفجر بقليل أو كثير لم يجزه ذلك اليوم، ولو كان نائماً أجزأه، وإن نام نهاره كله، وإن كان ذلك إغهاء لمرض لم يجزه، وإن أُغمي عليه وقد مضى أكثر النهار، أو أُغمي عليه بعد الفجر فأفاق نصف النهار أجزأه ولا شيء عليه، وإن أفاق بعد أيام لم يجزه صوم يوم إفاقته؛ لأن من لم يبيت الصوم فلا صوم له، وإن أُغمي عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند الغروب لم يجزه صومه، قال أشهب: هذا استحسان، ولو اجتزأ به ما عُنِّف))(1).

قال ابن يونس: وقال ابن نافع: يجزئه صومه، وقاله مطرف وابن الماجشون.

وقال ابن الماجشون: والإغماء الذي يفسد به الصوم<sup>(2)</sup> من يغمى<sup>(3)</sup> عليه قبل الفجر ويفيق بعده، إنها ذلك إذا تقدمه مرض، أو كان باشره متصلا به، وأما ما قبل من الإغماء، ولم يكن بمرض فهو كنبيذ أو نوم، فلو طلع عليه الفجر وهو كذلك ثم تخلى عنه فإنه يجزئه صومه.

وقال سحنون: لا ينظر في ذلك إلى المرض، وقاله ابن القاسم وهو أصوب؛ لأنه خرج من حد التكليف. وقال محمد بن عبد الحكم في القليل من الإغهاء والكثير: سواء، وعليه القضاء وإن كان بعد العصر.

<sup>(1)</sup> المدونة لسحنون (1/ 277)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 134).

<sup>(2) [</sup>الصوم] ساقط من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [أغمى].

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_\_

قال اللخمي: ((ويجري الجواب في المجنون إذا جن قبل الفجر، أو بعده؛ أيسر النهار، أو أكثره على من به سكر أذهب عقله لم يجزه صوم ذلك اليوم، ولم يجز له أن يفطر بقيته))(1).

وانظر ما قاله اللخمي في السكران خلاف ما تقدم لابن الماجشون في النبيذ.

## 10) [رفض النية نهار رمضان]

قوله: (وقطع النية أثناء النهار، على خلاف في هذا)؛

قال اللخمي: ((اختلف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل ولا غيره مما يقع به الفطر، إذا كانت بعد انعقاد الصوم وصحته؛ فجعله في المدونة مفطرا وعليه القضاء، وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه. قال<sup>(2)</sup>: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل)). قال اللخمى: ((والأول أحسن)).

## [ثانيا: مكرهات الصيام عشرة]

## 1) [صوم الوصال]

قوله: (ومكروهاته عشرة: الوصال)؛

معنى الوصال: أن يصل صوم يوم باليوم الذي قبله من غير فطر بينها.

وفي الصحيح<sup>(4)</sup> «أن النبي نهى عن الوصال»، قالت عائشة: «رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: لست كهيئتكم؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 80، (مخطوط).

<sup>(2)</sup> أي ابن حبيب كما يفهم من تبصرة اللخمى.

<sup>(3)</sup> التبصرة للُّخمي لوحة: 78، (مخطوط).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الحديث الصحيح].

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 583)، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، رقم: 1964، وصحيح مسلم (2/ 776)، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم: 1105.

وفي حديث آخر: «فأبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، ثم قال: «لو تأخر الشهر لزدتكم»؛ كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا»(1).

وفي حديث آخر (2): «لو مُدَّ الشهر لواصلت وصالا يَدَعُ المتعَمِّقون تعَمُّقَهم» (3).

وروى البخاري عن أبي سعيد سمع النبي الله يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر»(4).

قال القاضي: ((اختلف العلماء في الوصال؛ فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعة من السلف الأيام، وأجازه ابن وهب وإسحق وابن حنبل من سحر إلى سحر، وحكى ابن عبد البرعن مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعي، وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال [للجميع](5)؛ لنهى النبي عنه، ولم يجيزوه (6) لأحد (7)، قال الخطابى: الوصال من خصائص النبي وهو محظور على أمته (8))(9).

قال المازري: ((قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وأنه كإمساك يوم الفطر ويوم النحر، وقال بعضهم: ذلك جائز وله أجر الصيام، واحتج هؤلاء بأن

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 584)، كتاب الصوم، بـاب التنكيـل لمـن أكثر الوصال، رقم: 1965، وصحيح مسلم (2/ 774)، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم: 1103.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وفي رواية].

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أنس؛ صحيح البخاري (4/ 2263)، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللَّوْ، رقم: 1104. 7241، ومسلم (2/ 775 و776)، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم: 1104.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (2/ 584)، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر، رقم: 1967.

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص) و (س).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [يجوزوه].

<sup>(7)</sup> ذكره ابن عبد البر في التمهيد (14/ 363)، والاستذكار (3/ 335).

<sup>(8)</sup> معالم السنن للخطابي (3/ 239).

<sup>(9)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 38).

شرح قاعدة الصيام

الأحاديث/ الواردة في الوصال، فيها ما يدل على أن النهي عنه تخفيف ورفق، وأنه الله الأحاديث/ الواردة في الوصال، فيها ما يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعا، ولو كان يستحيل (1) ما واصل المراحة على ما لا يحلّ، ولعاقب من خالف نهيه))(2).

ومثل هذا الاحتجاج للَّخمي وقال: ((الوصال جائز إلى السحر، مباح لحديث البخاري، ومكروه ـ غير محرم ـ إلى الليلة القابلة))(3). وهذا هو الحق البين.

#### 2) [قبلة الصائم]

## قوله: (والقبلة، وهي أشد لمن يخشى على نفسه)؛

صح عن النبي الله كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، قالت عائشة: «ولكنه أملككم لإربه» (4) بكسر الهمزة وسكون الراء، ومعناه: حاجته ووطره.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [مُستحيلا].

<sup>(2)</sup> المعلم للمازري (2/ 48)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 35 و 36).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 82، (مخطوط).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (4/ 572)، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، رقم: 1927، وصحيح مسلم (2/ 777)، كتاب الصيام، باب بيان أن القُبُلة في الصوم ليست محرمة على من لم تُحرِّكُ شهوتَه، رقم: 1106.

تحركه، فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يحمي الذريعة، فيكون للنهي عن ذلك وجه)(1).

كيف يقال بحماية الذريعة في شيء جاء النص بخلافه؟! والكثير من العلماء لا يقولون بالذرائع فيما لا نص فيه؛ فكيف يصح القول بـه (2) مع معارضته للأحاديث الصحيحة؟!

قال القاضي: ((إباحة القبلة على الإطلاق هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحق وداود، والمشهور من المذهب كراهتها على الإطلاق، ومذهب ابن عباس إباحتها للشيخ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك(3)، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل ومنعها في الفرض))(4).

وقوله: (وهي أشد لمن يخشى على نفسه)؛ معنى ذلك أن الكراهة تكون أغلظ ما لم يعلم من عادته أنه لا يملك معها شهوته فتكون ممنوعة.

قال ابن بطال: ((كل من رخص في المباشرة للصائم،فإنها ذلك بـشرط الـسلامة ممـا يخاف من دواعي اللذة والشهوة، ألا ترى إلى قول عائشة: «وأيكم أملك لإربه»))(5).

## (4/3) [اللمس والنظر بالشهوة]

قوله: (وكذلك اللمس، والدخول على الأهل، والنظر إليهن)؛

قال ابن بطال: ((المباشرة والقبلة للصائم حكمها واحد، وقال أشهب: القبلة أيسر من المباشرة، وقال ابن حبيب: المباشرة، والملاصقة، والجسة، والقبلة، وإدامة النظر،

<sup>(1)</sup> المعلم للمازري (2/ 50)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 42 و43).

<sup>(2) [</sup>به] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> معالم اللسنن للخطابي (2/ 89).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 43).

<sup>(5)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 52).

شرح قاعدة الصيام

والمحادثة تنقص أجر الصائم، وإن لم تفطّره. وكره قوم من السلف المباشرة والقبلة للصائم)).

ثم حكَى عن ابن عباس أنه كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، وعن ابن عمر [بمثله] (1)، ورخص في ذلك آخرون (2).

قال ابن يونس: قال أشهب: ولمس اليد أيسر من القبلة، والقبلة أيسر من المباشرة، والمباشرة أيسر من العبث بالفرج على شيء من الجسد، وترك ذلك كله أحب إلينا. وقال مالك في العتبية: ((ولقد كان رجال من أصحابنا من أهل الفضل إذا دخل رمضان، لا يدخل بيته حتى يمسي، خوفاً على نفسه من أهله))(3).

لعل من حكي ذلك عنه كان لا يأمن على نفسه، ولقد شدد أهل المذهب في هذه المسألة، وفي السنة فيها رخص كثيرة، وكيف تكون القبلة والمباشرة تنقض أجر الصائم والنبي في يفعلها، ويفتي الشاب بإباحتها؟! والبين في المسألة إباحتها لمن يأمن على نفسه.

## 5) [استعمال الجوارح في فضول القول والعمل]

قوله: (واستعمال الجوارح كلها في فضول العمل والقول)؛

لعله لما يخشى من خروجه منه إلى ما لا يجوز، أو لتضييع الوقت الشريف وقطعه بفعل مكروه لا يحصل به منفعة لدين أو دنيا.

## 6) [ذوق الطعام]

قوله: (وإدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجَّه)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) [مثله].

<sup>(2)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 51 و52).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 12).

قال في المدونة: ((ويكره له ذوق الملح والطعام ومضغه، وإن لم يدخل جوفه، ومضغ العلك، أو يداوي الحَفَر (1) في فيه ويمج الدواء، أو يلمس (2) الأوتار (3) بفيه أو يمضغها)) (4). واحترازه بالرطب من الجامد مثل الدرهم والحصاة.

وقوله: (له طعم) احتراز من الماء؛ فإنه يجوز له إدخال الماء في فيه، وسواء كان ذلك لوضوء، أو لعطش، أو حر فقد أجاز ذلك في المدونة (5).

# 8/7) [الكحل ودهن الرأس لمن عادته وصول ذلك لحلقه]

قوله: (والكحل لمن عادته وصوله إلى حلقه، وكذلك دهن الرأس ونحوه)؛

هكذا رأيت هذا الموضع (لمن عادته وصوله إلى حلقه)؛ فإن كان كذلك/ فهو [ب/ ١٩٥] مذهب أبي مصعب، ويناقض ما تقدم له (6) من عدِّه في ((مفسدات الصوم))(7).

<sup>(1)</sup> الحفر \_ بفتح الحاء، وفتح الفاء وسكونها، والحَبَر بفتحتين \_ : قال الدردير في الشرح الكبير (1/517): ((هو: فساد أصول الاسنان))، وأصله: صفرة تعلو الأسنان، يقال: حفرت الأسنان \_ من باب ضرب وتعب \_إذا فسدت لصفرة تصيبها، فإذا كبرت الصفرة وغلظت واسودّت واخضرّت فهي: القَلَح. انظر: لسان ابن منظور (2/565)، والمصباح للفيومي (ص 55)، مادة (حبر) و(حفر).

<sup>(2)</sup> هكذا في النسخ التي بين يدي، [يلمس] بتقديم اللام على الميم، وهو كذلك في تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 132)، وهكذا أيضا نقله فقهاء المالكية؛ ولكن في المدونة الكبرى لسحنون نسخة دار صادر (1/ 199)، ونسخة دار الكتب العلمية (1/ 270): [يُمَلِّسه] بتقديم الميم، والتمليس: الصقل، وكلاهما صحيح وإن اختلفا في المعنى؛ لأن لمس الأوتار بالفم إنها هو من أجل التلميس، والتلميس لا يتحقق إلا باللمس. والله أعلم.

<sup>(3)</sup> المراد بالأوتار: أوتار العقب، كما في نص المدونة: ((كره مالك للذي يعمل الأوتـار \_أوتـار العقب \_أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه))، وفي الصحاح للجوهري: (1/ 185)، مادة (عقب): ((العقب - بالتحريك \_: العصب الذي يعمل منه الأوثار، الواحدة: عقبة)).

<sup>(4)</sup> المدونة لسحنون (1/ 270)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 132).

<sup>(5)</sup> المدونة (1/ 271)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 331).

<sup>(6) [</sup>له] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> راجع (ص 1131) من هذا الكتاب.

ومن هذا الباب من يريد أن يجعل في رأسه حناء أو غيرها؛ فإن كان يعلم بوصول ذلك إلى حلقه لم يجز على المشهور من المذهب لإفساده صومه، ويكره على قول أبي مصعب<sup>(1)</sup>.

## 9) [المبالغة في الاستنشاق]

# قوله: (والمبالغة في الاستنشاق)؛

أخرج النسائي عن لَقِيطِ بن صَبْرَةَ أن النبي قال له (2): «أسبغ الوضوء...، وبَالِغُ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (3). وذلك \_والله أعلم \_ لما يُخْشَى أن يكون سببا لوصوله إلى جوفه (4).

## 10) [الإكثار من النوم نهار رمضان]

قوله: (والإكثار من النوم بالنهار)؛

هذا لم أقف فيه على شيء، ولعله لما يفوته من الأجر لكونه لا يجد مس الجوع حال نومه، أو لما يفوته من الأعمال الصالحة في ذلك الوقت، فيكون مثل ما تقدم في فضول العمل.

<sup>(1)</sup> علق الفقيه محمد مستقيم عليه أثناء مراجعته لهذا الكتاب بقوله: ((كنت أنكر وصول شيء للحلق عبر مسام الرأس تأثرا بقول الأطباء، إلى أن استعملت ذات مرة مرهما في الرأس للتداوي، فنزل إلى حلقي، وأخذت أتنخمه كما هو برائحته وطعمه، فتيقنت صحة قول الفقهاء)).

<sup>(2) [</sup>له] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (2/ 769)، كتاب الصوم، باب الصائم... يبالغ في الاستنشاق، رقم: 2366، والترمذي وصححه (3/ 155)، كتاب الصيام، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم: 888، والنسائي في سننه الصغرى (1/ 66)، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم: 87.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [حلقه].

# [أعذار الإفطار في الصيام]

# والأعذار المبيحة للفطر ستة:

المرض، والحمل، والرضاع إذا خاف أصحابه على أنفسهم زيادة المرض، أو خافت المرضع على ولدها، وإرهاق الجوع والعطش، والتداوي بما يدخل الجوف إذا لم يكن منه بد، والسفر لما تقصر فيه الصلاة.

والأعذار الموجبة للفطر ستة:

الحيض، والنفاس، والضعف عن الصوم بحيث يخاف على نفسه الهلاك إن لم يفطر، وكذلك الحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما الهلاك، ومعرفة كون اليوم مما لا يحل صومه، والفطر متعمدا في غير رمضان ولا قضائه ولا صوم معين، فيجب أن لا يصوم بقية ذلك اليوم.

## [أولا: الأعذار المبيحة للفطرستة]

## 1) [المرض]

قوله: (والأعذار المبيحة للفطر ستة:المرض)؛

هذا لنص<sup>(1)</sup> كتاب الله عز وجل في قوله: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً آوْ عَلَىٰ سَهَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ اخَرَ ﴾ وقد تقدم الكلام في المرض المبيح للفطر في فصل الصوم المحرم.

## (3/2) [الحمل والرضاع]

قوله: (والحمل، والرضاع إذا خاف أصحابه على أنفسهم زيادة المرض، أو خافت المرضع على ولدها)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(س) [النص] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 183.

أخرج الترمذي أن النبي الله قال: «إن الله تعالى وضع عن المسافر [الصوم] (1) وشطرَ الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم»، قال الراوي: «والله! لقد قالهما النبي كلاهما أو إحداهما»، وقال: ((حديث حسن))(2).

قال القاضي: ((أكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض، وجعلوا الحامل والمرضع مثله؛ إلا أنهم اختلفوا في قضاء الحامل والمرضع؛ فقيل: يطعمان ويقضيان إذا زال عذرهما، وهو أحد قولى الشافعي وجماعة، وأحد أقوال مالك. وقيل: يقضيان ولا يطعمان، وهو قول أبى حنيفة وأحد أقوال مالك. وقيل: عليهما الإطعام ولا قضاء، وهو الذي رُوي عن ابن عباس، وابن عمر(3)، وإسحاق. وقيل: ليس على الحامل إطعام وهي كالمريض، وتطعم المرضع وهو مشهور قول مالك(4)، وقاله أيضا الشافعي. وقال إسحاق: إن شاءتا قضتا ولم تطعما، أو أطعمتا ولم تقضيا. قال ابن

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ).

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (3/ 94)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع، رقم:715.

<sup>(3)</sup> في النسخة المطبوعة من إكهال القاضي عياض (4/ 100) ما يفيد أن قول ابن عباس وابن عمر هو: [عليهها القضاء ولا إطعام] وهو خطأ من الناسخ أو المحقق، والمصحيح أن القول المعروف عنهما في المسألة هو: [عليهها الإطعام و لا قضاء]؛ وذلك لما روى الإمام مالك بلاغا أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ فقال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي أله ولما روى أبو داود عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى أُلذِينَ يُطِيفُونَهُ وِدْيَةٌ ﴾: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الطعام أن يفطرا أو يطعها مكان كل يوم مسكينا، والحبلي والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا » وأخرجه البزار كذلك وزاد: «وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلي: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك » وصححه الدارقطني. انظر: موطأ مالك (1/ 808)، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة، رقم: 52، وسنن أبي داود (2/ 266)، كتاب الصوم، باب من قال: ﴿ وَعَلَى أُلذِينَ يُطِيفُونَهُ وِدْيَةٌ ﴾ مُثْبَتَةٌ للشيخ والحبلي، رقم: 2318، ومسند البزار (2/ 184)، ونيل الأوطار للشوكاني ودُية ألم شبكة المشيخ والحبلي، رقم: 218، ومسند البزار (2/ 184)، ونيل الأوطار للشوكاني

<sup>(4)</sup> انظر: موطأ مالك (1/ 308)، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة، رقم: 52.

القصار: وهذا كله إذا كان الخوف على ولديها، فأما إن خافا على أنفسها فلا يختلف المذهب في ذلك))(1).

قال اللخمي: ((للحامل ثلاث حالات:

حالة يجب معها الصوم؛ وهي (2) إذا كانت في أول حملها، ولا يجهدها الصوم.

والثانية؛ إذا كانت تخاف على ولدها إن صامت، ولا يجهدها الصوم (3)، أو تخاف حدوث علة لزمها الفطر.

والثالثة؛ إذا كانت يجهدها الصوم ويشق عليها ولا تخاف كانت بالخيار بين الصوم والفطر.

واختلف في إطعامها على أربعة أقوال: فقال في المدونة: ((تطعم))(4). وقال: لا إطعام عليها لأنها مريضة (5). وقال ابن الماجشون: إن خافت على نفسها لم تطعم لأنها مريضة، وإن كانت إنها تخاف على ولدها أطعمت، وقال أبو مصعب: إذا خافت على ولدها قبل ستة أشهر أطعمت، وإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم لأنها مريضة)).

قال: ((وللمرضع ثمان حالات؛ يلزمها الصوم في أربعة، والإفطار في ثـلاث، وتُخَـيَّرُ في الثامنة؛

فإن كان الصوم غير مضر بها ولا بولدها، أو كان مضراً بها وهناك مال يستأجر منه للابن أو للأب أو للأم، والولد يقبل غيرها لزمها الصوم.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 99 و100).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وذلك].

<sup>(3) [</sup>ولا يجهدها الصوم] ساقط من نسخة (خ) و(ر).

<sup>(4)</sup> قال عياض: ((لا يوجد هذا لمالك، وإنها نقله سحنون من موطأ ابن وهب بالتأويل)). التنبيهات (1/ 323)

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 210)، والمنتقى للباجي(3/ 80)، والتفريع لابن الجلاب (1/ 310)، والنوادر لابــن أبى زيد (2/ 52).

شرح قاعدة الصيام 🕳

وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها، والولد لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر له، أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار.

وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها، والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار.

والبداية في الاستئجار بهال الولد إن كان له مال، وإلا فبهال الأب، فإن لم يكن فبهال الأم إلا أن تكون الإجارة تجحف بها. ومتى أفطرت بشيء من ذلك (1) وجب عليها القضاء، واختلف في الإطعام؛ فقال في المدونة وفي مختصر ابن عبد الحكم: لا إطعام عليها، وهو أحسن، قياسا على المريض والمسافر والحامل، والمرضع أعذر من المسافر))(2).

قوله: (إذا خاف أصحابه على أنفسهم)؛ إفراده الضمير باعتبار جنس العذر، كأنه قال: إذا خاف أصحاب العذر، ولو قال أصحابها لكان أحسن، لأنه عدَّها ثلاثة أعذار.

قوله: (أو خافت المرضع على ولدها)؛ وهذا يقتضي أن لها أن تصوم وإن كانت تخاف على ولدها؛ أين هذا مما تقدم للَّخمي أن المريض إذا خشي حدوث علة، أو طول مرض لم يجز له الصوم؟! ولم أقف في هذه على نص لأحد غير قول المؤلف فانظره، فإن الخوف على الغير شديد، وله أن يكلف نفسه من المشقة ما شاء، وليس له إذا خاف على غيره موتا أو ضررا(3) التغريرُ بذلك.

# 4) [إرهاق الجوع والعطش] قوله: (وإرهاق الجوع والعطش)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [بذلك] عوض [بشيء من ذلك].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 80، (مخطوط).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [أو مرضا].

 $[^{1}]$  حكى الهروي عن الأزهري أنه قال: ((الإرهاق/ أن يحمل الإنسان ما  $^{(1)}$ .

أخرج النسائي عن عائشة: ((أنها صامت في رمضان فأجهدت، فأمرها النبي أن تفطر))، زاد في أخرى: ((يوما أو يومين)) على الشك (2). قال عبد الحق في الأحكام: ((وهذا أصح من الذي قبله))(3).

وروى أصبغ عن ابن القاسم في الصائم يتعبه الحر والعطش في رمضان، قال: ((أرجو أن يكون في سعة من الفطر، إذا كان قد بلغ ذلك منه، ولم يقو؛ وقاله أصبغ، في سفر كان، أو في حضر إذا بلغ منه المجهود والخوف على نفسه الموت أو المرضَ (4))(5).

قال ابن رشد: ((أما إذا خاف الموت مما بلغه، فلا خلاف في جواز الفطر له، واختلف إذا خاف المرض؛ فقيل: له أن يفطر، وقيل: ليس له أن يفطر لما يخاف من المرض، ولعله لا ينزل به. واختلف إذا أفطر؛ فقال سحنون: يأكل بقية يومه؛ لأنه قد جاز له الفطر، ورواه داوود بن سعيد عن مالك، وقال ابن حبيب: لا يفطر إلا بقدر ما يرد [به] (مقه؛ فإن أفطر بعد ذلك فلا شيء عليه، لأنه قد دخل في حد المريض)) (7).

زاد اللخمي عن سحنون: ((وله أن يطأ))؛ قال: ((وهو أقيس؛ لأنه أفطر بوجه مباح قياسا على المتعطش، إذا كان يعلم أنه لا يوفي بصومه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة، فإن له أن يبيت الفطر ويأكل ويصيب أهله، ولو كان برجل مرض يحتاج إلى دواء (8) في

<sup>(1)</sup> كتاب الغريبين للهروي (3/ 798)، مادة (رهق).

<sup>(2)</sup> انظر: السنن الكبرى للنسائي (2/ 243 و 244).

<sup>(3)</sup> الأحكام الشرعية الصغرى لعبد الحق (1/ 389).

<sup>(4) [</sup>أو المرض] ساقط من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 348).

ره) ساقط من نسخة (ص). (ه) ساقط من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [الدواء].

نهاره \_ الشيء اليسير منه يشربه (1) \_ لم يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه))(2). وترجيحه واضح، والله سبحانه أعلم.

ونقل ابن محرز عن مالك في الذي يعالج من صنعته فيعطش فقال: لا ينبغي للناس أن يتكلفوا من علاج الصنعة ما يمنعهم من الفرائض، وشدد في ذلك، ووقف عن الكفارة فيه، فينبغي أن يحمل على ما تقدم إذا نزل به ذلك من غير سبب فعله، أو إذا كان لا<sup>(3)</sup> يظن أنه يوصله<sup>(4)</sup> إلى هذه الحال؛ إلا أن ابن محرز<sup>(5)</sup> قال: يحتمل أن يكون إنها شدد فيه لمن كان في كفاية من عيشه، أو كان يمكنه من التسبب ما لا يحتاج معه إلى الفطر، [بعد أن قدَّم أن القياس جواز الفطر له.

## 5) [التداوي بما يدخل إلى الجوف للضرورة]

قوله: (والتداوي بما يدخل الجوف إذا لم يكن منه بد)؛

في سماع عيسى من العتبية: ((وقال في الأرمد يصيبه الضَّرَبان<sup>(6)</sup> من الخوى<sup>(7)</sup>؛ أهو مرض من الأمراض إن جاءه من ذلك ما يحتاج معه إلى الفطر]<sup>(8)</sup> في رمضان؟: فذلك له، وهو مرض من الأمراض؛ وأرخص مالك لصاحب الحَفَر<sup>(9)</sup> الشديد أن يفطر، ويتداوى [إذا أُلجئ إلى ذلك]<sup>(10)</sup>)».

<sup>(1)</sup> عبارة اللخمي هنا في التبصرة أوضح وهي: [يحتاج من دواء في نهاره إلى الشيء اليسير منه يشربه].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 1 8، (مخطوط).

<sup>(3) [</sup>لا] ساقط من نسخة (ت) ولا يستقيم المعنى بدونه.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [أن يوصله].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [لأن ابن محرز].

<sup>(6)</sup> الضَّرَبان: مرض شديد الوجع، يصيب العين أو الأذن أو النضرس أو نصوه. المعجم الوسيط (ص536)، مادة: (ضر ب).

<sup>(7)</sup> الخوى والخواء يُمَدُّ ويُقْصَر: الجوع. المخصص لابن سيده (1/ 453).

<sup>(8)</sup> من قوله: [بعد أن قدَّم...] إلى هنا ساقط من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> الحفَر: صفرة تعلو الأسنان سبق شرحه في ((ذوق الطعام)) من ((مكروهات الصيام)) (ص 1142).

<sup>(10)</sup> ساقط من نسخة (ص).

قال ابن رشد: ((للمريض أن يفطر، وإن كان قادراً على الصوم، إذا أجهده الصوم باتفاق، أو كان لا يجهده إلا أنه يخشى أن يزيده في مرضه على اختلاف؛ فصاحب الضربان يجهده الصيام، وصاحب الحَفَر يخشى أن يزيده في مرضه بتأخير العلاج إلى الفطر، فلذلك قال فيه: إنه رخصة))(1).

وانظر ما في العتبية مع ما تقدم من نص المدونة في كراهة مداواة الحَفَر (2) للصائم؛ فإن بعض الأشياخ حمله على الخلاف ولا يتعين ذلك؛ لأنه إنها رخص في العتبية ((إذا ألجئ إلى ذلك))، ويمكن حمل المدونة على غير هذه الحال. والله سبحانه أعلم.

ونقل ابن محرز عن مالك فيمن كان في فيه خُرَاج<sup>(3)</sup> فاحتـاج إلى بَطِّه<sup>(4)</sup> في رمـضان وهو صائم، فإن بَطَّه ولج في جوفه الدم؛ قال: فليترك ذلك إلى أن يمسي، ولو ألـح إليـه في النهار فعل وصام يوما مكانه.

## 5) [السفر مسافة قصر]

قوله: (والسفر لما تقصر فيه الصلاة)؛

والمشهور أنه ثمانية وأربعون ميلا<sup>(5)</sup>، وذلك في السفر الواجب والمندوب بغير خلاف، واختلف في المباح والمكروه والممنوع على ثلاثة أقوال:

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 335).

<sup>(2)</sup> راجع ((ذوق الطعام)) من ((مكروهات الصيام)) (ص 1142).

<sup>(3)</sup> الـخُرَاج - بضم الخاء وتخفيف الراء \_ : ما يخرج من البدن من القروح. انظر: مادة: (خرج) مـن تهـذيب الأسياء واللغات للنووي (3/ 90)، ومن المعجم الوسيط (ص 224).

<sup>(4)</sup> البط: من بطَّ الدمل ونحوه: شقه. المعجم الوسيط (ص 61)، مادة: (بطط).

<sup>(5)</sup> سبق أن الميل الشرعي يقدر بـ (1848) مترا؛ وعليه فإن الأربعين ميلا يساوي: 73920 مترا، وأصله ما أخرج مالك في الموطأ (1 / 148)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة): ((أنه بلغه أن ابن عباس : كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة))، وهذه المسافات كلها تدور حوالي بضع وسبعين كيلو مترا. والله أعلم. راجع: ((من شروط الجمعة الاستيطان)) (ص 571) من كتاب الصلاة.

شرح قاعدة الصيام ـــ

- ✓ قيل: لا يفطر في شيء منها، قاله بعض أهل الظاهر، وحكي عن ابن مسعود.
- ✓ والثاني: أنه يفطر في الجميع، وهو قول أكثر أهل الظاهر، ورواه زياد عن مالك.
- ✓ والثالث: أنه يفطر في المباح دون المكروه والمحظور<sup>(1)</sup>، وهو قول جل أهل
   العلم، والمشهور من المذهب. وعلى أن هذه الأقوال إنها هي محكية في باب
   القصر للصلاة، ولكنهم جعلوا الباب واحدا.

## [ثانيا: الأعذار الموجبة للفطرستة]

#### 1) [الحيض والنفاس]

قوله: (والأعذار الموجبة للفطر ستة: الحيض، والنفاس)؟

قد تقدم أن هذا مما لا يصح معه صوم.

## (4/3/2) [الضعف، والحمل، والرضاع]

قوله: (والضعف عن الصوم بحيث يخاف على نفسه الهلاك إن لم يفطر، وكذلك الحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما الهلاك)؛

أما قتل الإنسان نفسه فيحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، نعم وقد جاء فيه الوعيد الشديد، وهو من أكبر الكبائر؛ فمن خاف على نفسه الهلاك إن صام حرم عليه الصوم، وأحرى إذا كان خوفه على غيره، ولا خلاف في شيء من هذا.

#### 5) [كون اليوم مما لا يحل صومه]

قوله: (ومعرفة كون اليوم مما لا يحل(2) صومه)؛

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [مما لا يحصل]، وفي (س) [مما لا يصح].

مثال هذا أن يصبح صائما آخر يوم من رمضان، فيجيء العلم برؤية الهلال ليلة ذلك اليوم، فيجب الفطر؛ لأنه لا يحل صومه، وكذلك لو كان صائما يوم التاسع من ذي الحجة، ثم جاء العلم أنه العاشر، وجب عليه الفطر.

## 6) [الفطر عمدا في غير الصوم الواجب]

قوله: (والفطر<sup>(1)</sup> متعمدا في غير رمضان ولا قضائه ولا صوم معين، فيجب أن لا يصوم بقية ذلك اليوم<sup>(2)</sup>)؛

أما المفطر متعمدا في رمضان فلا يحل له الفطر بقية يومه، وإنها اختلف إذا عاود [ب/ 96] الفطر في اليوم الواحد؛ هل تتعدد عليه/ الكفارة أم لا؟

وقال في المدونة فيمن أكل في صومه ناسيا: ((إن كان صومه نـذراً لِأَيـام بعينهـا، أو كان في رمضان فليتهاد على صومه وعليه القضاء، وإن كان في قضاء رمضان فأحـب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضاه، وأحب إلى أن يتمه ويقضيه))(3).

فأجاز له الأكل<sup>(4)</sup> في غير المعين، [وجعله يتهادى في صومه في المعين]<sup>(5)</sup>، وإن كان ذلك في الناسي فإنه يشعر بالفرق بين الصوم المعين وغيره.

وأما المتعمد للأكل فإنه لا يصح منه تقرب، فإن كان اليوم غير معين فله الأكل؛ لأن عبادته بطلت، ولا يصح التقرب بعبادة (6) فاسدة. وأما المعين فإنه وإن أفسده ووجب عليه قضاؤه، فله في نفسه حرمة التعيين، فلا يمكن من الأكل فيه كما في رمضان. هذا ما

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [والمفطر].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [بقية النهار]، وفي (خ) [بقية اليوم].

<sup>(3)</sup> المدونة الكبرى لسحنون (1/ 265 \_ 266)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 131).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الفطر].

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(6) [</sup>بطلت، ولا يصح التقرب بعبادة] ساقط من نسخة (س).

شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_\_ شرح قاعدة الصيام \_\_\_\_

حضرني في توجيه كلامه، ولم أقف فيه على شيء لغيره. وتكلم اللخمي فيمن أفطر عامدا فقال: يجب عليه الإمساك في المعين دون المضمون<sup>(1)</sup>.

وأما من أكل متعمدا في صوم تطوع، أو في صيام منذور غير معين فإنه كمن دخل في صلاة ثم أفسدها، فإنه لا يتهادى على فاسدها؛ بل يؤمر بالقضاء فيها عندنا، وليس ذلك كالحج والعمرة الذي اتفق الناس أنه يتهادى على فاسدهما كها يتهادى على صحيحها.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 79، (مخطوط).

# [لوازم الإفطار ستت]

ولوازم الإفطار ستة:

الأول: إكمال اليوم وذلك لكل مفطر في رمضان بعمد، أو نسيان إلا من أفطر لعذر.

والثاني: القضاء، وهو لازم لكل صوم واجب ترك أو أفسد باختيار أو اضطرار أو نسيان، حاشى النذر المعين فلا قضاء على المضطر فيه، واختلف في الناسي؛ ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار.

والثالث: الكفارة، وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان فقط، بتعمد إفطاره بأحد مفسدات صومه المتقدمة، لكل يـوم انتهكـه كفارة، بعتـق رقبـة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

والرابع: الفدية، وهي لازمة لأربعة؛ لمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه آخر، وللحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما، فهؤلاء يكفرون مد طعام عن كل يوم عليهم إذا أخذوا في قضائه، وكذلك الشيخ الذي لا يقوى على الصوم جملة؛ يكفر عن كل يوم كذلك.

<u>والخامس</u>: قطع التتابع متعمدا لفطر يفسد صيام التتابع، من نذر، أو كفارة قتل، أو ظهار، أو إفطار رمضان، ويلزم استئنافه.

والسادس: عقوبة المنتهك لصوم رمضان، وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله.

## 1) [إكمال اليوم]

قوله: (ولوازم الإفطار ستة: الأول: إكمال اليوم وذلك لكل مفطر في رمضان بعمد، أو نسيان إلا من أفطر لعذر)؛

يعني من الأعذار المبيحة، أو الموجبة للفطر المتقدمة، ولا خلاف أعلمه في هذا أنه لا

يجوز له الإفطار، وإنها اختلف الناس في المفطر (1) في رمضان ناسيا، إذا ظن أن صومه لما فسد جاز له الإفطار فأفطر؛ فقيل: لا كفارة عليه، وهو مذهب المدونة (2). وفي المجموعة للمغيرة وعبد الملك: عليه الكفارة. وقال ابن حبيب: إن كان فطره الثاني بالجهاع كفر، وإلا فلا.

#### (2 [القضاء]

قوله: (والثاني: القضاء، وهو لازم لكل صوم واجب ترك أو أفسد باختيار أو اضطرار أو نسيان، حاشى النذر المعين فلا قضاء على المضطر فيه، واختلف في الناسي؛ ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار)؛

أما ترك الصوم الواجب في يوم رمضان، أو الأكل فيه متعمدا فالمذهب كما قال، وقال بعض العلماء: إنما عليه الكفارة خاصة، وقال ابن المسيب وقتادة: يقضي شهرا، وقال ربيعة: يقضى اثنى عشر يوما.

وأما سائر الواجبات فلا أعلم خلافا فيمن أفطر في كفارة أو قضاء أنه يلزمه قضاؤه، واختلف إذا أفطر في قضاء رمضان؛ هل يقضي يوما واحدا، أو يومين، والقولان للك (3).

وأما المفطر ناسيا في رمضان، أو في الصوم الواجب فالمذهب أنه يقضي \_ كها قال \_، وبـ قال ربيعـة، وسعيد بن عـبد العزيز<sup>(4)</sup>، وابن علية<sup>(5)</sup>، والليث بن سعد، وقـال

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الفطر].

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 277).

<sup>(3)</sup> القول الأول في المدونة (2/332)، ونصه: ((وقال \_ يعني مالكا \_ من أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم))، أما الثاني فذكره ابن أبي زيد مع الأول في النوادر والزيادات (5/2).

<sup>(4) (</sup>سعيد بن عبد العزيز) هو: ابن أبي يحيى التنوخي من أهل دمشق، كنيته أبو محمد وكان من عباد أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية، يروى عن الزهرى ونافع ومكحول، روى عنه أهل الشام مات سنة 167ه وهو ابن بضع وسبعين سنة. انظر: الثقات لابن حبان (6/ 369).

<sup>(5) (</sup>ابن علية) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم، سمع جماعات من التابعين، واتفقوا على جلالته، وتوثيقه، وحفظه، وحفظه، وإمامته، قال شعبة: ((ابن علية ريحانة الفقهاء))، ولى بغداد في آخر خلافة هارون، واستوطنها وتوفي بها، سنة 194هه وكان قد ولد سنة 110هـ. انظر: تهذيب الأسماء للنووي (1/ 120 و 121)، رقم: 55.

قال المازري: ((ومحمله عند المالكية على نفي الحرج والإثم، وفي رواية للدارقطني في حديث أبي هريرة: (ولا قضاء عليه) وصحح إسناده (2).

والصوم على خمسة أقسام: واجب بإيجاب الله معيّن كرمضان. وواجبٌ بإيجاب الله مغيّن كرمضان. وواجبٌ بإيجاب الله مضمون في الذمة كالكفارات. وواجب بإيجاب الإنسان معين كنذره الصوم لشهر بعينه. وواجب بإيجاب الإنسان مضمون غير معين كنذر صوم شهر بغير عينه. والخامس: التطوع؛ فمن أفطر في جميعها عمدا فإنه يقضي ولا يكفر، إلا في رمضان فإنه يكفر<sup>(3)</sup> ويقضي. ومن أفطر في جميعها سهوا فإنه يقضي ولا يكفر، إلا المتطوع فهانه لا يقضي ولا يكفر، إلا المتطوع فهانه لا يقضي ولا يكفر، إلا المتطوع فهانه لا يقضي ولا يكفر).

وأما النذر المعين فقد تقدم في أول الصيام الخلاف في قضائه للناسي والمريض (5).

وأما قوله: (ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار)؛ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحسن والنخعي ومكحول<sup>(6)</sup>، وألزموا إتمامه من دخل فيه، وأوجبه ابن علية في

<sup>(1)</sup> أخرجه الشيخان؛ صحيح البخارى (2/ 574)، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكبل أو شرب ناسيا، رقم: 1933، وصحيح مسلم (2/ 809)، كتاب الصيام، باب أكبل الناس وشربه وجماعة لا يفطر، رقم: 1155.

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني (2/ 178)، وقال في إحدى رواياته: ((إسناد صحيح وكلهم ثقات)).

<sup>(3) [</sup>إلا في رمضان فإنه يكفر] ساقط من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (2/ 63)، وإكمال المعلم للعياض (4/ 119).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1061).

 <sup>(6). (</sup>مكحول) هو: أبو عبد الله بن عبد الله الإمام الفقيه الدمشقي من أوساط التابعين من أقران الزهري،
 كان من سبى كابل لسعيد بن العاص، سكن دمشق فكان عالم أهل الشام، اختلف في تاريخ وفـاته؛ →

الناسي أيضا، وقال مطرف من أهل المذهب: من تطوع بصوم فحلف عليه إنسان بالطلاق أن يفطر فليحنثه ولا يفطر، إلا أن يكون لذلك وجه. وإن عزم عليه أبواه فأحب إلي أن يطيعها وإن لم يحلفا، إذا كان رحمة منها لإدامة صومه، والمخالف يقول: هو مخير؛ إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر لغير سبب ولا عذر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة، مع استحبابهم له إتمامه من غير وجوب، وكره له ابن عمر الفطر، وقال: هو كالمتلاعب بدينه.

#### 3) [الكفارة]

قوله: (والثالث: الكفارة، وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان فقط، بتعمد إفطاره بأحد مفسدات صومه المتقدمة، لكل يوم انتهكه كفارة)؛

صح الحديث/ أنه «جاء رجل إلى النبي فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما [77] أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، قال: فأتي النبي بعَرَق (1) فيه تمر فقال: تصدق بهذا، قال: [على] (2) أفقر منا؟ فها بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي ختى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك»، وفي طريق أخرى: «فكلوه»، وفي حديث آخر: «فجاء عَرَقان فيها طعام، فأمره أن يتصدق به (3).

ما بين 112هـ، و116هـ. راجع: أعلام النبلاء للذهبي (5/ 155 \_ 160). والثقات لأبي حاتم البستي (5/ 155 و 446).

<sup>(1)</sup> العَرَق هو: زنبيلٌ ـ بفتح الزاي وكسرها ـ مَنْسوج من نَسَائج الحُوص وهو القُفَّة، وكل شيء مَضْفُور فهو عَرَقٌ. النهاية لابن الأثير (3/ 219)، والإكبال لعياض (4/ 56).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 782 \_ 784)، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة، رقم: 1111 و 1112.

قال المازري: أكثر الأئمة على إيجاب الكفارة على المجامع فى رمضان عامدا، ودليلهم هذا<sup>(1)</sup> الحديث، وشذ بعض الناس فقال: لا كفارة عليه وإن تعمد، واغتروا<sup>(2)</sup> بقوله عليه السلام لل أمره بالتصدق فشكا فاقته: «اذهب فأطعمه أهلك»، وأحسن ما حُمل عليه الحديث عندنا، أنه (3) أباح له تأخير الكفارة لوقت يُسْره، وليس فى الحديث ما يدل على إسقاطها جملة.

وأما المجامعُ ناسيا في رمضان، فلأصحابنا في إيجاب الكفارة [عليه] (4) قولان: إيجابها؛ لأنه الله الكفارة هو الإشم، إيجاب؛ لأن متعلق الكفارة هو الإشم، والناسي غير آثم.

واختلف الناسُ في الآكل؛ هل يكفر أم لا؟ فمن رأى الحدود والكفارات لا يقاس عليها، أو رأى في الجهاع معنى يختص به دون الأكل قصر الكفارة على ما ورد به الخبر، ومن رأى إثبات القياس في الحدود والكفارات، ورأى أن الأكل [مساو]<sup>(5)</sup> للجهاع؛ لاشتراكها في كونها انتهاكين لحرمة الشهر، وتعلق المآثم أوجب الكفارة<sup>(6)</sup>.

قال القاضى: وقوله: «هلكت»، وقوله: «احترقت» مما استدل به الجمهور على أن ذلك فى العامد لجماعه دون الناسي، وهو مشهور قول مالك وأصحابه. وذهب أحمد بن حيبل، وبعض أهل الظاهر، وعبد الملك بن الماجشون، وابن حبيب من أصحابنا

<sup>(1) [</sup>هذا] من نسخة (خ).

<sup>(2) [</sup>واغتروا] ساقط من نسخة (ر)، ولا يتم المعنى بدونه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [على أنه].

<sup>(4)</sup> ساقط من النسخ التي بين يدي، وأثبتُه من المصدر (المعلم للمازري)، وهو الصحيح؛ لأنه الرابط بين المبتدإ وهو: ((المجامعُ) وخبره وهو: الجملة بعد فاء الرابط بين الشرط والجواب.

<sup>(5)</sup> كذا في المصدر (المعلم للمازري وإكماله لعياض وهو المصحيح؛ لأنه خبر ((أنَّ))؛ وفي النسخ الخمسة [مساوياً] ولم يظهر لي وجهه، ولعله خطأ.

<sup>(6)</sup> المعلم للمازري (2/ 52 و 53)، وإكمال المعلم لعياض (4/ 52).

ورُوي عن مالك، وعن عطاء\_ [إلى]<sup>(1)</sup> إيجابها على الناسي، والعامد في المجماع.

وقال الشافعي وداود: لا يلزم في الجماع إلا كفارة واحدة لظاهر الحديث، ويوافقهم الأوزاعي في التكفير بغير الصيام<sup>(2)</sup>، وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي بوجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته، ومشهور المذهب في المكرهة أن الكفارة على من أكرهها، يكفر عنها بغير الصوم، وقال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليها، وبه قال أبو ثور وابن المنذر.

ولم يختلف المذهب في قضاء المكرهة والنائمة، إلا ما ذكر ابن القصار عن القاضي إسهاعيل عن مالك: أنه لا غسل على الموطوءة نائمة ولا مكرهة، ولا شيء عليهما إلا أن تلتذا؛ قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفطرة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمستكرهة (3).

وقول المؤلف: (بأحد المفسدات المتقدمة)؛ يستثنى من المفسدات ما لا اختيار له فيه؛ مثل الحيض والنفاس والإغماء والجنون.

وهذا يؤخذ من قوله: (وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان)؛ لأن هؤلاء لم ينتهكوا، وانظر سائر المفسدات فإن أهل المذهب لم يقولوا بإيجاب الكفارة في جميع مفسدات الصوم.

قال اللخمي: قال سحنون: إذا أفطر بها لم يدخل الفم لا كفارة عليه، وإنها الكفارة فيما يتعمد إدخاله من الفم إلى الحلق. وقال أبو مصعب في السعوط، وتقطير الأذن،

<sup>(1)</sup> ساقط من النسخ التي بين يدي، وأثبتُه من المصدر (إكمال المعلم)؛ لأن فعل ((ذهب)) إنها يتعدى بحرف جر.

<sup>(2)</sup> اختصر المؤلف هنا كلام عياض، فألبسه بعض الغموض، والأصل أوضح، وفيه أن الشافعي وداود وأهل الظاهر قالوا: ((لا يلزم في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة؛ إذ لم يذكر له النبي الشركات وأهل الظاهر موضع البيان...، والأوزاعي يوافقهم إلا إذا كفر بالصيام، فعليهما جميعا)). انظر الإكمال لعياض (4/ 53).

<sup>(3)</sup> انظر الإكمال لعياض (4/52-54).

والحقنة الواصلة إلى الجوف الكفارة؛ بخلاف ما يصل من العين، فلا قضاء فيه (1) ولا كفارة. قال اللخمي: ((وهذا الخلاف إذا كان فاعله عالما بوصوله، وأنه غير جائز له)). انتهى كلامه (2).

والبين ألا تجب الكفارة في شيء من ذلك؛ لأنها إنها وردت في عظيم الانتهاك، حتى اختلف الناس في الآكل والشارب؛ فقال الشافعي وأحمد وجماعة من السلف: لا كفارة في غير الجهاع، فكيف في مثل هذا؟ وأبو مصعب قال: إنه لا كفارة فيها يصل من العين، وقد تقدم للمؤلف عدُّه في المفسدات، وكذلك الإفساد بالمذي لم يقل أحد بإيجاب الكفارة \_ فيها علمت \_ وإنها الخلاف في المذهب: هل القضاء استحبابا، أو وجوبا؟ وكذا أكثر المفسدات لا كفارة فيها عدا الأكل أو الشرب، أو الجهاع، أو الإنزال خاصة، وقد تقدم ذكر الخلاف فيها اختلف فيه منها عند عدِّه في المفسدات.

وأما الردة فبعيدة من إيجاب الكفارة، وإنها أعرف الخلاف في إسقاطها ما تقدم من حقوق الله تعالى.

قوله: (لكل يوم انتهكه كفارة)؛ هذا مذهب مالك، أنه تتعدد الكفارة بتعدد الأيام. وقال أبو حنيفة: كل إفساد قبل التكفير تجزئ فيه كفارة واحدة.

قوله: (بعتق رقبة)؛ المذهب على اشتراط الإيمان فيها، ويجزئ الذكر والأنشى، والكبير أفضل من الصغير.

[ب/ 97] قوله: / (أو صيام شهرين متتابعين)؛ قال القاضي: ((وأجمع أئمة الفتوى والجمهور على شرط التتابع فيها، وخالف فيه ابن أبي ليلي))(3).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [فلا قضاء عليه].

<sup>(2)</sup> التبصرة للّخمي لوحة: 84، (مخطوط).

<sup>(3)</sup> انظر الإكمال لعياض (4/ 54).

قوله: (أو إطعام ستين مسكينا)؛ قال القاضي: عامة الفقهاء على ذلك، وقال الحسن: يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعا<sup>(1)</sup>. والمشهور في المذهب أن المكفر خير في فعل ما شاء من ذلك، واستحب مالك البداية بالإطعام، وقال الشافعي والكوفيون وابن حبيب بأنها مرتبة كالظهار، وذهب أبو مصعب إلى أن الكفارة بالعتق والصيام إنها ذلك في الجماع، وأما الأكل والشرب فليس إلا الإطعام.

### 4) [الفديت]

قوله: (والرابع: الفدية، وهي لازمة لأربعة؛ لمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه آخر)؛

قال في المدونة: ((ومن أفطر في رمضان لسفر أو مرض، ثم تمادى به المرض أو السفر إلى رمضان آخر، فليصم هذا الداخل، ثم يقضي الأول، وليس عليه إذا قضى الأول إطعام، وإن صح أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام أقل من شهر، فلم يصمها، فعليه عددها أمداداً يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعده))(2).

واختلف الأشياخ في تأويل الكتاب؛ فمضى ابن يونس على أنه إنها تعتبر صحته وإقامته في شعبان، وأنه مأذون له في تأخير القضاء إلى شعبان؛ فَإِنْ مَرِضَ شعبانَ (3) فلا إطعام عليه، ولو كان في جميع السنة صحيحا مقيها، وإن كان عليه خمسة أيام، فصح السنة كلها إلا خمسة أيام من آخر شعبان فلا إطعام عليه.

قال عياض: ((وعليه أكثر الشارحين $^{(4)}$ )، وبه قال البغداديون $^{(5)}$ )) $^{(6)}$ ،

<sup>(1)</sup> انظر إكمال المعلم لعياض (4/ 55).

<sup>(2)</sup> المدونة لسحنون (1/ 285)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 136).

<sup>(3) [</sup>شعبان] ظرف زمان، أو منصوب بنزع الخافض.

<sup>(4)</sup> كابن يونس في الجامع (1/ 234)، والباجي في المنتقى(2/ 72).

<sup>(5)</sup> انظر: المعونة لعبد الوهاب البغدادي (1/ 482)، والمنتقى للباجي (2/ 72).

<sup>(6)</sup> التبيهات لعياض (1/ 19<sub>6-20</sub>0).

ومضى اللخمي إلى (1) أنه مهما ارتفع عذره في أي وقت كان، من شوال إلى شعبان فلم يصم، فإنه إن دخل عليه رمضان الثاني، قبل أن يصوم لزمه الإطعام؛ سواء كان له في شعبان عذر، أولم يكن؛ وحاصله: مهما ارتفع عذره في شوال ، أو غيره فلم يصم، فإن تَأتَّى له الصوم بعد ذلك قبل رمضان وصام فلا إطعام، وإن لم يصم حتى جاء رمضان أطعم، ولا يعذر بها يأتيه من الأعذار بعد التمكن من الصوم في إسقاط الإطعام، وهو مثل ما يقوله الشافعية في الحج: إن تمكن من فعله فلم يفعله حتى مات أثم، وإن فعله قبل موته فلا إثم عليه؛ فحاله مترتب على ما يبرزه الحال (2).

قال عياض: هذا التأويل أسعد بظاهر الكتاب، ومثله في المدونة(3).

قوله: (وللحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما)؛

قد تقدم الخلاف في لزوم ذلك لهما<sup>(4)</sup>.

قوله: (فهؤلاء يكفرون مد طعام عن كل يوم عليهم إذا أخذوا في قضائه)؟

قال القاضي: ((اختلف في مقدار الإطعام؛ فهالك وجمهور العلماء على أنه مُدُّ عن كل يوم، وأبو حنيفة وصاحباه يقولون: نصف صاع، وقال أشهب: مُـدُّ وثلث لغير أهل المدينة)) (5).

قال ابن يونس عن ابن حبيب: والمستحب في تفرقة هذا الطعام كلما صام يوما أطعم مسكينا، ومن قدم الإطعام أو أخره، أو جمعه أو فرقه أجزأه. ولأشهب في المجموعة: ومن عجل كفارة التفريط قبل دخول رمضان الثاني، ثم لم يصم حتى دخل الثاني لم يجزه

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ومضى اللخمى على].

<sup>(2)</sup> نقلاً عن التبصرة للَّخمي لوحة: 83، (مخطوط) بتصرف.

<sup>(3)</sup> التبيهات لعياض (1/ 214). (مرقون بتحقيق د، الوثيق).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1144\_1111).

<sup>(5)</sup> انظر الإكمال لعياض (4/ 100).

ما كفر قبل وجوبه؛ فإن كان عليه عشرون يوما فلما بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كفر عن عشرين يوما لم يجزه منها إلا عشرة. والمد المذكور هنا مد النبي الله وهو ربع الصاع الجاري بفاس في تاريخه (1).

قال القاضي: ((مذهب مالك والشافعي ومعظمهم وجوب هذه الكفارة؛ مُـدُّ لكل يوم فرط فيه، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنه لا كفارة على المفرط))(2).

قال القاضي: ((ووقت القضاء موسع، مقيد بالسنة، ما لم يدخل رمضان آخر كوقت الصلاة، له إيقاعها متى شاء منه؛ لكن الاستحباب المبادرة، وتقديم ذلك على غيره من صيام النفل كالصلاة، وبهذا قال الشافعي.

وقال داود: تجب المبادرة في ثاني شوال، فإن لم يفعل أثم، وحديث عائشة في أنها يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان<sup>(3)</sup> حجة عليه)).

قال: ((واختلف في القضاء: هل من شرطه التتابع؟ وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وكافةُ علماء الأمصار: أنه ليس من شرطه، ويجوز مفرقا))(4).

قوله: (وكذلك الشيخ الذي لا يقوى على الصوم جملة يكفر عن كل يوم كذلك)؛

وفي الموطإ عن مالك(5): «أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على

<sup>(1)</sup> أي: حوالي سنة (779هـ 1377م) وهي سنة وفاة المؤلف.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (4/ 101).

<sup>(3)</sup> نص الحديث: قالت عائشة \_ وَهَلِيَهَهَهَا \_ : «لقد كان يكون علي الصوم من رمضان فها أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ الشغلُ برسول الله المناه المناه أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 579)، كتاب الصيام، باب متى يُقْضَى قضاء رمضان، رقم:1950، ومسلم في صحيحه (2/ 802)، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم:1146.

<sup>(4)</sup> الإكمال لعياض (4/ 101 و 102).

<sup>(5) [</sup>عن مالك] ساقط من نسخة (خ).

وبإيجاب الفدية على الشيخ الكبير قال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة، وقال أبو ثور: إن كان الصوم يجهده فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وإن كان لا يقدر على الصوم أله أله أله والإطعام عند الأوزاعي والشافعي مد، وعند أبي حنيفة نصف صاع من بر، أو صاع من تمر.

قال القاضى : ((اختلف السلف في قوله سبحانه وتعالى: (2)، هل هي منسوخة، أو مخصوصة، أو محكمة، أو منسوخ بعضها؟

فذهب جمهورهم إلى نسخها، ثم اختلفوا: هل بقى منها ما لم ينسخ؟ فرُوي عن ابن عمر والحسن أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم من كبر، وقال مالك وجماعة من السلف وداود وأبو ثور: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام، وعن مالك استحباب الإطعام له))(3).

وفي المدونة: ((قال القاسم وسالم: من أدركه الكبر فضعف عن صوم رمضان فلا فدية عليه))(4).

وقال اللخمي: ((الشيخ الكبير إن كان معه من القوة ما لا يشق معه الصوم، أو كان في زمن لا يشق ذلك عليه فيه لزمه أن يصوم، وإن كان في شدة حر \_ ولو كان في غيره لقوي على الصوم \_ أفطره وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت، وإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولا غيره، وهذا هو الصواب من المذهب))(5).

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 307)، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة، رقم: 51.

<sup>(2)</sup> البقرة: 183.

<sup>(3)</sup> الإكمال لعياض (4/ 99).

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 136).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 80، (مخطوط).

وانظر نصوص أهل المذهب أن الإطعام على الشيخ الكبير ليس بواجب، خلاف ما يعطيه كلام المؤلف، فيحتاج إلى أن يقال: أطلق اللزوم ومراده به الحقيقة في الواجب، والمجاز في هذا، أو أراد به لزوم استحباب.

## 5) [قطع التتابع]

قوله: (الخامس: قطع التتابع متعمدا لفطر يفسد صيام التتابع، من نذر، أو كفارة قتل، أو ظهار، أو إفطار رمضان، ويلزم استئنافه)؛

هذا ما لاأعلم فيه خلافا؛ أن الفطر عامدا يفسد التتابع، ويوجب الاستئناف، وهـو منصوص عليه في غير ما كتاب من كتب فقهائنا.

ومعنى قوله: (إفطار<sup>(1)</sup> رمضان)؛ [أنه يفسد تتابع كفارة إفطار رمضان]<sup>(2)</sup>، ووجوب الاستئناف يعنى في غير المعين. والله سبحانه أعلم.

#### 6) [العقوبت]

قوله: (السادس: عقوبة المنتهك لصوم رمضان، وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله)؛

قال اللخمي: ((ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يُرى أن فيه ردعا له ولغيره؛ من البضرب والسجن، ويجمع عليه الوجهان: البضرب والسجن. والكفارة ثابتة بعد ذلك، تجمع عليه العقوبة في المال والجسم، ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر عليه؛ فقال مالك في المبسوط: لا عقوبة عليه، قال: ولوعوقب خشيت ألا يأتي أحد يستفتي في مثل (3) ذلك، وذكر الحديث، وأن النبي الله لم يعاقب

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [أو إفطار].

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3) [</sup>مثل] ساقط من نسخة (خ).

السائل<sup>(1)</sup>، ويجري فيها قول آخر: أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا، فقال في كتاب السرقة: يعاقب، وقال سحنون: لا عقوبة عليه))<sup>(2)</sup>.

قوله: (وصورة حاله)؛ يعني أن أحوال الناس في ذلك مختلفة؛ فليس من تُرى منه فلتة مثل من يُعْلَم<sup>(3)</sup> بالتهاون بالدين، وليس من له شهرة في الناس ووجاهة مثل الخامل؛ فيعاقب ذو الوجاهة هنا أكثر؛ لأنه ربها كان أسوة لغيره<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> أي: ((الرجل الذي جاء إلى النبيﷺ فقال: هلكت يا رسول الله... وقعت على امرأتي في رمـضان)) وقـد سبق تخريجه في (ص 1157) [الكفارة].

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي لوحة: 85، (مخطوط)، وانظر أيضا: الذخيرة للقرافي (2/ 527).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [عُلِم].

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [للغير].

# فهرس محتويات الجزء الثاني

| 651 | أحكام صلاة الجهاعة]                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 651 | [حكمها وأركانها]                                               |
| 651 | [حكم صلاة الجاعة]                                              |
| 653 | [أركانُ صلاة الجماعة أربعة: المسجد والإمام، والمؤذن، والجماعة] |
| 655 | [صفات الإمام الواجبة وهي عشر]                                  |
| 655 | 1) [البلوغ]                                                    |
| 655 | 2) [الذكورية]                                                  |
| 656 | 3/4) [العقل والإسلام]                                          |
| 656 | 5) [الصلاح]                                                    |
| 658 | 6) [تحسين القراءة]                                             |
| 659 | 7) [معرفة الحد الأدنى من أحكام الصلاة]                         |
| 659 | 8) [القدرة على أداء الصلاة]                                    |
| 660 | 9/ 10) [الحرية والإقامة في صلاة الجمعة خاصة]                   |
| 662 | [صفات الإمام المستحبة وهي عشر]                                 |
| 662 | 1) [الأفضلية في الدين]                                         |
| 565 | 2/ 3) [الأفضلية في الفقه والقراءة]                             |
| 665 | 4) [الحسب والشرف]                                              |
| 666 | 5) [الخلق الحسن]                                               |
| 666 | 6) [كبر السِنِّ]                                               |

| 666 | 7)[الحوية]                                           |
|-----|------------------------------------------------------|
| 666 | 8) [كمال الأعضاء]                                    |
| 667 | 9) [حسن الصوت]                                       |
| 670 | 10) [نظافة الثوب]                                    |
| 672 | [صفات الإمام المكروهة وهي عشر]                       |
| 672 | 1) [أعجمي اللفظ أو الألكن أو الألثغ]                 |
| 674 | 2) [ولد الزنا]                                       |
| 674 | 2) [ولد الزنا]<br>3) [العبد]                         |
| 674 | 4) [الأغلف]                                          |
| 675 | 5) [الخصي]                                           |
| 675 | 6) [الأعرابي]                                        |
| 675 | 7)[أقطع اليد أو الرجل]                               |
| 676 | 8) [المبتدع]                                         |
| 677 | 9) [الأجير على الصلاة]                               |
| 679 | 10)[المكروه من جماعته]                               |
| 681 | [وظائف الإمام وهي عشر]                               |
| 681 | 1) [مراعاة الوقت]                                    |
| 683 |                                                      |
|     | 2) [مراعاة تسوية الصفوف]                             |
| 684 | <ul><li>(3) [إسراع تكبيرة الإحرام والسلام]</li></ul> |
| 684 | 4) [رفع الصوت بالتكبير والتحميد]                     |
| 685 | ري [ حفظ طباره الماهو هين ]                          |

| 1 | ı۴  | 9 | Ì | س المحتويات | فهرس       |
|---|-----|---|---|-------------|------------|
| , | , . | _ |   | -5 0        | <b>J</b> • |

| 686 | 6) [إشراك المأمومين في الدعاء]                           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 687 | 7) [تخفيف الصلاة في تمام]                                |
| 688 | 8) [التنحي عن موضعه بعد الصلاة]                          |
| 689 | 9) [التزام الرداء]                                       |
| 690 | 10) [إيلاء أفضل المأمومين الإمام]                        |
| 691 | [وظائف المأموم وهي عشر]                                  |
| 691 | 1) [نية الاقتداء]                                        |
| 694 | 2) [متابعة المأموم الإمام]                               |
| 699 | 3) [التأمين إذا قال الإمام: ((ولا الضآلين))]             |
| 699 | 4) [قراءة المأموم في السرية، وتركها في الجهرية]          |
| 700 | 5) [موقف المأموم من الإمام]                              |
| 701 | 6) [رد السلام على الإمام وعلى من باليسار]                |
| 702 | 7) [قول: ‹‹ربنا ولك الحمد››]                             |
| 702 | 8) [التسبيح لسهو الإمام]                                 |
| 703 | 9) [الفتح على الإمام عنده خطئه في قراءة القرآن]          |
| 703 | 10) [طلب الصف الأول فالأول]                              |
| 704 | [ممنوعات صلاة الجماعة عشر]                               |
| 704 | 1) [إمامة من قد صلى]                                     |
| 705 | 2) [اختلاف نية الإمام مع نية المأموم]                    |
| 705 | 3) [صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم تكبرا]      |
| 706 | 4) [وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة والسماع] |

| 707 | 5) [صلاة القائم وراء المصلي جلوسا وإيهاء]                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 707 | <ul> <li>6) [كراهية تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأموم]</li> </ul>     |
| 707 | 7) [كراهية تقدم المأموم أمام الإمام]                                      |
| 707 | 8) [كراهية تفريق الصف أو الانفراد خلفه أو الصلاة بين الساطين]             |
| 710 | 9) [كراهية إمامة الرجل في دار الآخر دون إذنه]                             |
| 711 | 10) [كراهية جمع الصلاة مرتين في المسجد الواحد]                            |
| 712 | [صلاة العيدين]                                                            |
| 712 | [صلاة العيدين]                                                            |
| 712 | حكم صلاة العيد]                                                           |
| 715 | [شروط صحة صلاة العيد هي شروط الصلوات الخمس]                               |
| 716 | سنن صلاة العيد عشر]                                                       |
| 716 | 1) [كونـها ركعتين]                                                        |
| 716 | 2) [أداؤها في وقتها]                                                      |
| 717 | 3) [أداؤها في المصلى دون المسجد إلا لعذر]                                 |
| 718 | 4) [كونها في جماعة بإمام]                                                 |
| 718 | 5) [الخطبة بعد صلاة العيد]                                                |
| 720 | 6) [الجهر في القراءة في صلاة العيد]                                       |
| 720 | 7) [التكبير في صلاة العيد]                                                |
| 722 | <ul> <li>8) [التكبير قبل صلاة العيد وبعد الصلوات أيام التشريق]</li> </ul> |
| 725 | 9) [إخراج زكاة الفطر]                                                     |
| 725 | 10) [ذبح الأضحية]                                                         |

| 728 | [فضائل صلاة العيد عشر]                              |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 728 | 1/2)[الغسل والطيب]                                  |
| 728 | 3/ 4/ 5) [التجمل والسواك وخصال الفطرة]              |
| 729 | 6)[الرجوع من غير طريق الذهاب]                       |
| 729 | 7/ 8) [تقديم الفطر في عيد الفطر، وتأخيره في الأضحى] |
| 730 | 9) [قراءة سورة الأعلى في صلاة العيد]                |
| 731 | 10) [السعي لها ماشيا]                               |
| 731 | [قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك»]             |
| 734 | [الاستسقاء لغة وحكم صلاته]                          |
| 734 | [سنن صلاة الاستسقاء عشر]                            |
| 734 | 1) [أداؤها في الفضاء]                               |
| 735 | 2) [الإمام والجماعة]                                |
| 735 | 3) [إظهار التذلل والخشوع وترك الزينة]               |
| 735 | 4/ 5) [صلاتها ركعتين، والجهر فيهم]                  |
| 735 | <ul><li>6) [قراءة سورة الأعلى]</li></ul>            |
| 736 | 7) [الخطبة بعد الصلاة]                              |
| 736 | 8/ 9) [تكثير الاستغفار، والدعاء دون التكبير]        |
| 737 | 10) [تحويل الرداء]                                  |
| 739 | [من المخاطب بصلاة الاستسقاء]                        |
| 740 | [صلاة الكسوف والخسوف]                               |
| 740 | [الكسوف لغة وحكم صلاته]                             |

| 741 | [سنن صلاة الكسوف ست]                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 741 | 1) [هيئتها في الأداء]                                           |
| 741 | 2)[تطويل القيام والركوع]                                        |
| 744 | 3) [الإسرار في قراءتها]                                         |
| 745 | 4) [أدائها في وقتها]                                            |
| 745 | 5)[الموعظة بعدها]                                               |
| 746 | 6) [أداؤها جماعة في المسجد]                                     |
| 747 | [من يؤمر بصلاة الكسوف]                                          |
| 747 | [صلاة الخسوف]                                                   |
| 749 | [صلاة الوتر]                                                    |
| 749 | [الوتر لغة وحكم صلاته]                                          |
| 750 | [سنن الوتر ثلاث]                                                |
| 750 | 1)[الشفع قبل الوتر]                                             |
| 751 | 2) [الفصل بين الشفع والوتر بسلام]                               |
| 752 | 3)[أداء الوتر في وقته]                                          |
| 754 | [مستحبات الوتر ثلاث]                                            |
| 754 | 1) [قراءة ((الأعلى)) و((الكافرون)) و((الإخلاص)) و((المعوذتين))] |
| 755 | 2)[الجهر في الوتر]                                              |
| 756 | 3) [تأخيرالوتر إلى آخر الليل]                                   |
| 757 | [صلاة الفجر]                                                    |
| 757 | [حكم صلاة الفجر]                                                |

| پرس المعوويات <u> </u> |  | 1173 |  | www. |  |  |  | المحتويات | نهرس<br>نهرس |
|------------------------|--|------|--|------|--|--|--|-----------|--------------|
|------------------------|--|------|--|------|--|--|--|-----------|--------------|

| 758 | [سنن صلاة الفجر خمس]                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 758 | 1/2)[كونـها ركعتين خفيفتين]                                         |
| 758 | 3/ 4) [الإسرار في القراءة، والقراءة بأم القرآن فقط]                 |
| 759 | 5) [لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح]                                    |
| 761 | [مستحبات سائر النوافل خمس]                                          |
| 762 | 1) [كون النوافل ركعتين ركعتين منفصلتين]                             |
| 764 | 2/ 3) [الجهر في نوافل الليل، والإسرار في نوافل النهار]              |
| 766 | 4) [إخفاء النوافل عن أعين الناس]                                    |
| 768 | 5) [تكثير الركعات بالنهار وتطويل القيام بالليل]                     |
| 772 | [صلاة الجنازة]                                                      |
| 772 | [تعريف الجنازة لغة وحكم صلاتها]                                     |
| 773 | [شروط وجوب صلاة الجنازة أربعة]                                      |
| 773 | 1) [ثبوت الحياة قبل الموت]                                          |
| 774 | 2) [الموت على الإسلام]                                              |
| 774 | 3) [وجود أكثر حسد المت]                                             |
| 775 | طري الله الله الله الله عندام الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 776 | [محترزات الشروط السابقة]                                            |
| 776 | 1) [حكم الصلاة على السقط]                                           |
| 777 | 2) [حكم الصلاة على الكافر والمبتدع]                                 |
| 778 | 3) [حكم الصلاة على الشهيد]                                          |
| 781 | 4) [حكم الصلاة على الغائب والغريق والأكيل]                          |
|     |                                                                     |

| 783 | [حقوق المسلم الميت أربعة]                         |
|-----|---------------------------------------------------|
| 783 | [الغسل، والكفن، والصلاة، والدفن]                  |
| 784 | [سنن غسل الميت ثمان]                              |
| 784 | 1) [تعميم الجسد بالماء]                           |
| 784 | 2)[الغسل بالماء الطهور]                           |
| 786 | 3) [المبالغة في التنظيف]                          |
| 786 | 4) [جعل عدد الغسلات وترا ثلاثا فأكثر]             |
| 788 | 5) [جعل السدر أو ما يقوم مقامه في الغسلة الثانية] |
| 788 | 6) [جعل الكافور في الغسلة الأخيرة]                |
| 789 | 7) [عدم إزالة أظفاره وشعره]                       |
| 789 | 8) [ستر عورته]                                    |
| 792 | [مستحبات غسل الميت ثمان]                          |
| 792 | 1) [تجريده عند الغسل من لباسه إلا ما يستر العورة] |
| 793 | 2) [تعجيل الغسل]2                                 |
| 793 | 3) [تقديم أعضاء الوضوء]                           |
| 794 | 4) [البدأ في الغسل بالميامن]                      |
| 794 | 5) [عصر بطن الميت برفق ولين]                      |
| 796 | 6)[تضفير شعر المرأة ثلاثا]                        |
| 796 | 7) [اغتسال الغاسل بعد فراغه]                      |
| 799 | [سنن الكفن خمس]                                   |
| 799 | 1) [كون الكفن و ترا]                              |

| هرس المحتويات | 1175 |
|---------------|------|
|---------------|------|

| 799 | 2) [كون الكفن أبيض]                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 800 | 3) [كون الكفن ثلاثا]                                     |
| 800 | 4) [تحنيط الكفن بالكافور]                                |
| 801 | 5) [إدراج الميت في أكفانه]                               |
| 802 | [مستحبات الكفن خمس]                                      |
| 802 | 1) [تحسين الكفن]                                         |
| 803 | 2/ 3) [تقميص الميت، وتعميمه]                             |
| 804 | 4) [تحنيط الميت]                                         |
| 805 | 5) [كون عدد الكفن خمسة أثواب]                            |
| 806 | [مكروهات الكفن خمس]                                      |
| 806 | 1) [كون الكفن سرفا]                                      |
| 807 | 2) [كون الكفن حريرا]                                     |
| 808 | 3) [كون الكفن معصفرا]                                    |
| 808 | 4/ 5) [كون الكفن أكثر من سبعة أثواب، أو كون الحنوط فوقه] |
| 809 | [فرائض صلاة الجنازة وشروطهاعشر]                          |
| 809 | 1)[النية]                                                |
| 809 | 2) [تكبيرة الإحرام]                                      |
| 810 | 3) [ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام]                     |
| 810 | 4) [الدعاء بين التكبيرات]                                |
| 810 | 5) [السلام]                                              |
| 811 | 6) [القيام]                                              |

| 811 | 7-10) [الطهارة، القبلة، ترك الكلام، ستر العورة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 812 | [سنن صلاة الجنازة عشر]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 812 | 1) [الجماعة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 813 | 2) [رفع اليدين عند التكبيرة الأولى]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 813 | 3) [الحمد والثناء على الله تعالى أو لا]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 814 | 4) [الصلاة على النبيﷺ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 815 | 5) [الدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 816 | 6) [الدعاء بدعاء النبي الله الله الله الله النبي الله الله الله الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 817 | 7) [الصلاة على شفير القبر]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 817 | 8) [تقدم الإمام دون الالتصاق بالجنازة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 818 | 9) [الوقوف حذو صدر الرجل ووسط المرأة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 819 | 10) [أن يلي الإمام الأفضل والذكر والكبير]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 823 | [ممنوعات صلاة الجنازة عشر]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 823 | 1) [الصلاة على الجنازة عند الإسفار أو الاصفرار]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 824 | 2) [الصلاة على الجنازة في المسجد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 827 | 3) [القراءة في صلاة الجنازة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 828 | 4) [التكبير في صلاة الجنازة أكثر من أربع]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 830 | <ul><li>5) [الصلاة على القبر]</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 832 | 6) [الصلاة على الغائب]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 832 | 7) [الصلاة على بعض الجسد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 832 | 8) [الصلاة على المبتدع]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1177 | فهرس المحتويات |
|------|----------------|
|      |                |

| 833 | 9) [صلاة أهل الفضل على من قتل حدا]                |
|-----|---------------------------------------------------|
| 835 | 10) [صلاة الجنازة بالتيمم إلا لمسافر عَدِم الماء] |
| 836 | [سنن الدفن ثلاث]                                  |
| 836 | 1) [حفر القبر في الأرض]                           |
| 836 | 2) [استقبال القبلة]                               |
| 837 | 3) [وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن]         |
| 838 | [مستحبات الدفن سبع]                               |
| 838 | 1) [نصب اللبن على القبر]                          |
| 839 | 2) [تسنيم القبر]                                  |
| 840 | 3) [حثو ثلاث حفنات في القبر]                      |
| 841 | 4) [حمل الجنازة من جوانب السرير الأربع]           |
| 842 | 5) [المشي أمام الجنازة في التشييع]                |
| 843 | 6)[المشيي في تشييع الجنازة]                       |
| 844 | 7) [أخذ العبرة من الجنازة]                        |
| 845 | [مكرهات صلاة الجنازة سبع]                         |
| 845 | 1) [اتباع الجنازة بالنار]                         |
| 845 | 2/ 3/4) [البناء على القبر أو تقبيبه أو تجصيصه]    |
| 848 | 5) [تعميق القبر]                                  |
| 848 | 6) [وضع الحجارة المنقوشة على القبر]               |
| 849 | 7) [اللهو والضحك عند حضور الجنازة]                |

| 853 | شرح الطهارة                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 853 | [تمهيد في أقسام الطهارة ووجه تأخيرها عن الصلاة]     |
| 856 | [أقسام الغسل ثلاثة]                                 |
| 856 | [الأول: الغسل الفرض وهو ستة]                        |
| 856 | 1) [الغسل لإنزال الماء الدافق]                      |
| 858 | 2) [الغسل لمغيب الحشفة]                             |
| 860 | 3) [الغسل لانقطاع دم الحيض]                         |
| 860 | 4/ 5) [الغسل لولادة النفساء / الغسل لانقطاع دمها]   |
| 861 | 6) [غسل الكافر إذا أسلم]                            |
| 862 | [الثاني: أغسال السنة وهي ستة]                       |
| 862 | 1)[الغسل للجمعة]1                                   |
| 862 | 2) [الغسل للإحرام]                                  |
| 862 | 3) [الغسل لدخول مكة]                                |
| 863 | 4-6) [الغسل للعيد الفطر/ الغسل للأضحى/ غسل الميت]   |
| 863 | [الثالث: الغسل المستحب وهو ستة]                     |
| 863 | 1) [الغسل للوقوف بعرفة]                             |
| 864 | 2-4) [الغسل بالمزدلفة / الغسل للطواف / الغسل للسعي] |
| 865 | 5) [الغسل لمن غسل ميتا]5                            |
| 865 | 6) [غسل المستحاضة]                                  |
| 866 | [شروط الغسل الواجب عشرة]                            |
| 866 | 1-4) [العقل/ البلوغ/ الإسلام/ دخول الوقت]           |

فهرس المحتويات \_\_\_\_\_

| 866 | 5-7) [ارتفاع دم الحيض/ ارتفاع دم النفاس/ القدرة]   |
|-----|----------------------------------------------------|
| 866 | 8) [عدم السهو والغفلة والنوم]                      |
| 867 | 9) [الحدث الموجب للغسل]                            |
| 867 | 10) [وجود ما يكفي من الماء الطهور]                 |
| 868 | [فرائض الغسل ستة]                                  |
| 868 | 1)[النية أوله]                                     |
| 870 | 2) [استصحاب حكم النية إلى نِهاية الغسل]            |
| 871 | 3) [عموم سائر الجسد بالماء]                        |
| 871 | 4) [دلك الجسد مع الماء]                            |
| 873 | 5) [الغسل بالماء المطلق]                           |
| 876 | 6) [الموالاة]                                      |
| 878 | [سنن الغسل ست]                                     |
| 878 | 1)[المضمضة]                                        |
| 878 | 2/ 3) [الاستنشاق/ الاستنثار]                       |
| 880 | 4) [مسح صماخ الأذنين]                              |
| 880 | <ul> <li>5) [تخليل شعر اللحية]</li></ul>           |
| 881 | 6) [تخليل شعر الرأس]                               |
| 884 | [فضائل الغسل ست]                                   |
| 884 | 1)[التسمية في أوله]                                |
| 884 | 2) [غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء] |
| 886 | 3) [غسل ما بالجسد من النجاسة]                      |

| 886 | 3) [تقديم الوضوء]                 |
|-----|-----------------------------------|
| 888 | 4) [غسل الرأس ثلاثا]              |
| 889 | 5) [البدء بالميامن قبل المياسر]   |
| 890 | [مكروهات الغسل ست]                |
| 890 | 1) [التنكيس في عمله]              |
| 890 | 2) [الإسراف في استعمال الماء]     |
| 892 | 3) [تكرار الغسل بعد الإسباغ]      |
| 893 | 4) [التعري أثناء الغسل]           |
| 896 | 5) [الاغتسال في المراحيض]         |
| 897 | 6) [الكلام بغير ذكر الله تعالى]   |
| 898 | [أقسام الوضوء خمسة]               |
| 898 | [الأول: الوضوء الفرض خمسة أنواع]  |
| 898 | 1) [الوضوء لفرائض الصلاة]         |
| 899 | 2) [الوضوء للمحدث]                |
| 900 | 3) [الوضوء للجمعة]                |
| 900 | 4) [الوضوء لصلاة الجنازة]         |
| 900 | 5) [الوضوء للطواف]                |
| 900 | 6) [الوضوء للإمام لخطبة الجمعة]   |
| 901 | [الثاني: الوضوء السنة خمسة أنواع] |
| 901 | 1) [الوضوء للصلوات النوافل]       |
| 901 | 2) [الوضوء للطواف غير الفرض]      |

فهرس المحتويات

| 902 | 3)[الوضوء لمس المصحف]                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 903 | 4) [وضوء الجنب عند إرادة النوم]                            |
| 907 | 5) [تجديد الوضوء لكل صلاة]                                 |
| 908 | [الثالث: الوضوء الفضيلة خمسة أنواع]                        |
| 908 | 1)[الوضوء للنوم]                                           |
| 908 | 2) [الوضوء لقراءة القرآن دون مسه]                          |
| 909 | 3) [الوضوء للدعاء والمناجاة]                               |
| 909 | 4) [الوضوء لإسماع الحديث الشريف]                           |
| 910 | 5) [الوضوء للمستنكح والسلس لكل صلاة]                       |
| 912 | [الرابع: الوضوء المباح نوعان]                              |
| 912 | [1) الوضوء للدخول على الحاكم. 2) الوضوء لركوب البحر]       |
| 913 | [الخامس: الوضوء الممنوع نوعان]                             |
| 913 | 1) [ تجديد الوضوء قبل التعبد به. 2) الوضوء لغير ما شرع له] |
| 914 | [شروط الوضوء وأحكامه]                                      |
| 915 | [أولا: شروط وجوب الوضوء عشر]                               |
| 915 | [ثانيا: فرائض الوضوء عشر]                                  |
| 915 | 1) [النية عند التلبس به]                                   |
| 918 | 2)[غسل الوجه]                                              |
| 919 | 3) [غسل اليدين إلى المرفقين]                               |
| 919 | 4) [تخليل أصابع اليدين]                                    |
| 920 | 5) [مسح الرأس]                                             |

| 923 | 6) [غسل الرجلين إلى الكعبين]                 |
|-----|----------------------------------------------|
| 924 | 7) [الوضوء بالماء الطهور]                    |
| 924 | 8) [إيصال الماء إلى العضو المغسول في الوضوء] |
| 927 | 9) [الدلك]                                   |
| 927 | 10)[الموالاة]                                |
| 928 | [ثالثا: سنن الوضوء عشر]                      |
| 928 | 1) [غسل اليدين ابتداء]1                      |
| 930 | 2/ 3/4) [المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار]      |
| 931 | 5) [مسح الأذنين]                             |
| 933 | 6) [تجديد الماء لمسح الأذنين]                |
| 933 | 7) [الاقتصار على مسحة واحدة في الرأس]        |
| 934 | 8) [ردُّ مسح الرأس من قفاه إلى مقدمه]        |
| 935 | 9) [الترتيب بين أعضاء الوضوء]                |
| 937 | 10) [غسل البياض بين الصدغ والأذن]            |
| 937 | رابعا: فضائل الوضوء عشر]                     |
| 937 | 1) [السواك قبل الوضوء]                       |
| 940 | 2) [التسمية أول الوضوء]                      |
| 942 | 3) [تكرار الغسل ثلاثا]                       |
| 945 | 4) [المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم]       |
| 945 | 5) [البدء في مسح الرأس من مقدمه]             |
| 945 | 6) [البدء بالميامن قبل المياسر]              |

فهرس المحتويات

| 946 | 7) [الاقتصاد في استعمال الماء]                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 946 | 8) [وضع إناء الوضوء على اليمين]                         |
| 947 | 9) [الذكر أثناء الوضوء]                                 |
| 947 | 10) [تخليل أصابع الرجلين]                               |
| 948 | [رابعا: مكروهات الوضوء عشر]                             |
| 948 | 1) [الإسراف في استعمال الماء]                           |
| 948 | 2) [الزيادة على العد المحدد شرعا في المغسول والممسوح]   |
| 949 | 3) [الوضوء في المراحيض]                                 |
| 949 | 4) [الكلام بغير ذكر الله تعالى]                         |
| 949 | 5) [الاقتصار على غسلة واحدة لغير العالم بأحكام الطهارة] |
| 950 | 6) [تخليل اللحية الكثيفة]                               |
| 951 | 7) [الوضوء بهاء مستعمل في الطهارة]                      |
| 952 | 8) [الوضوء من إناء ولغ فيه كلب]                         |
| 956 | 9) [الوضوء بالماء المشمس]                               |
| 957 | 10) [الوضوء من أواني الذهب والفضة]                      |
| 960 | [موجبات الوضوء ومفسداته]                                |
| 961 | [أولا: موجبات الوضوء خمس]                               |
| 961 | 1) [الخارج من المخرجين]                                 |
| 963 | 2)[زوال العقل]                                          |
| 965 | 3) [اللمس للذة]                                         |
| 969 | 4) [مس الرجل ذكر ه]                                     |

| 972 | 5) [الردة عن الإسلام]                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 972 | [ثانيا: مفسدات الوضوء خمس]                                  |
| 972 | 1) [طروء ناقض من نواقض الوضوء السابقة]                      |
| 973 | 2) [عدم النية أوله أو رفضها أثناءه]                         |
| 973 | 3) [الإخلال بفرض من فرائض الوضوء]                           |
| 974 | 4) [استدراك المنسي من المبادرة]                             |
| 974 | 5) [عدم المبادرة لغسل المستور بالجبيرة أو الخف بعد الإزالة] |
| 976 | [الطهارة الترابية البدلية: التيمم]                          |
| 976 | [تعرف التيمم وشروطه]                                        |
| 976 | [تعريف التيمم]                                              |
| 976 | [شروط وجوب التيمم هي شروط وجوب الوضوء العشرة السابقة]       |
| 977 | [الشروط الخاصة بالتيمم زيادة على شروط الوضوء]               |
| 978 | أحكام التيمم]                                               |
| 978 | [أولا: فرائض التيمم ثمانية]                                 |
| 978 | 1) [طلب الماء قبل الإقبال على التيمم]                       |
| 980 | 2) [النية أوله]                                             |
| 980 | 3) [الضربة الأولى]                                          |
| 981 | 4) [الصعيد الطاهر]                                          |
| 981 | 5) [تعميم الوجه بالمسح]                                     |
| 981 | 6) [مسح اليدين إلى الكوعين]                                 |
| 982 | 7)[الموالاة]                                                |

فهرس المحتويات

| 982 | 8) [دخول وقت الصلاة]                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 982 | [ثانيا: سنن التيمم أربع]                                    |
| 982 | 1) [الترتيب بين أعضاء التيمم]                               |
| 983 | 2) [تجديد الضربة لليدين]                                    |
| 983 | 3) [مسح اليدين إلى المرفقين]                                |
| 984 | 4) [نقل ما علق باليدين من الغبار إلى الممسوح]               |
| 984 | [ثالثا: فضائل التيمم أربع]                                  |
| 984 | 1) [التيمم على تراب غير منقول من موضعه]                     |
| 985 | 2) [التيامن في مسح اليدين]                                  |
| 985 | 3) [التسمية أول التيمم]                                     |
| 985 | 4) [الصفة الحسنة للتيمم]                                    |
| 986 | [رابعا: مكروهات التيمم أربع]                                |
| 986 | 1/ 2/ 3) [التيمم على غير التراب، أو ما فيه سرف، أو المعادن] |
| 989 | 4) [الزيادة على الواحدة في التيمم]                          |
| 989 | [خامسا مفسدات التيمم أربع]                                  |
| 989 | 1) [الحدث بعد التيمم]                                       |
| 990 | 2) [وجود الماء بعد التيمم]                                  |
| 990 | 3) [زوال المانع من التيمم: العجز والمرض]                    |
| 991 | 4) [أداء الصلاة بالتيمم]                                    |
| 993 | [أحكام النجاسات]                                            |
| 993 | [إزالة النجاسة]                                             |

| 993  | [بهاذا تزول النجاسة؟]                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 994  | [المزال عنه النجاسة]                                           |
| 994  | [إزالة النجاسة بالنضح]                                         |
| 998  | [إزالة النجاسة بالمسح]                                         |
| 1001 | [إزالة النجاسة بالغسل]                                         |
| 1004 | [إزالة النجاسة بالاستجمار]                                     |
| 1009 | [الاستنجاء والاستجمار]                                         |
| 1009 | [صفات المستجمر به]                                             |
| 1010 | [سنن الاستنجاء والاستجهار]                                     |
| 1017 | [مستحبات الاستنجاء والاستجهار]                                 |
| 1020 | [الآداب قبل الاستنجاء عشرون]                                   |
| 1020 | [1) البعد عن أعين الناس]                                       |
| 1023 | [2/ 3) البعد عن المكان الصلب، وعدم البول قائها]                |
| 1024 | [4] عدم أخذ الفرج باليد اليمني]                                |
| 1025 | [5] عدم كشف العورة قبل الدنو من الأرض]                         |
| 1025 | [6) التستر أثناء قضاء الحاجة]                                  |
| 1027 | [7] عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها]                         |
| 1027 | [8-12) الابتعاد عن متحدث الناس، والظل، والطريق، وضفاف الأنهار] |
| 1031 | [13] الابتعاد عن المياه الراكدة]                               |
| 1032 | [14] الابتعاد عن جحور الحشرات]                                 |
| 1033 | [15] الابتعاد عن مكان اغتساله]                                 |

| 118        | 7 | فهرس المحتويات |
|------------|---|----------------|
| , , $\lor$ |   |                |

| 1033 | [16] الابتعاد عن مهب الريح]                         |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1033 | [17] إعداد مزيل للنجاسة]                            |
| 1033 | [18-19) الدعاء قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه]     |
| 1036 | [20] السكوت وعدم ذكر الله تعالى في الخلاء]          |
| 1038 | [الأعيان النجسة]                                    |
| 1038 | [أولا: الأعيان المتفق على نجاستها]                  |
| 1038 | 1) [كل خارج من مخرجي الإنسان والحيوان المحرم الأكل] |
| 1040 | 2) [الدماء وما يتولد عنها من قيح وصديد]             |
| 1042 | 3) [الميتة من الحيوان البري]                        |
| 1048 | 4) [المسكرات]                                       |
| 1048 | 5) [لبن الخنزير]                                    |
| 1049 | [ثانيا: الأعيان المختلف في نجاستها]                 |
| 1049 | 1) [لبن غير الخنزير من محرم الأكل]                  |
| 1050 | 2-4) [عرق السكران وعرق الجلالة وبول الجلالة]        |
| 1053 | 5)[ما ولغ فيه الكلب والخنزير]                       |
| 1057 | شرح القاعدة الثالثة وهي: الصيام                     |
| 1058 | [تمهيد في تعريف الصيام]                             |
| 1058 | [أقسام الصيام ستة]                                  |
| 1059 | [القسم الأول: الصيام الواجب عشرة]                   |
| 1059 | [تمهيد في حكم التلفظ باسم الشهر مقرونا بلفظه]       |
| 1060 | 1) [صيام شهر رمضان]                                 |
|      |                                                     |

| 1060 | 2) [صيام النذر]                          |
|------|------------------------------------------|
| 1061 | 3) [صيام قضاء رمضان]                     |
| 1061 | 4) [صيام قضاء النذر]                     |
| 1062 | 5) [صيام كفارة الظهار]                   |
| 1062 | 6) [صيام كفارة القتل]                    |
| 1062 | 7) [صيام كفارة اليمين]                   |
| 1063 | 8) [صيام كفارة صيد الحرم بمكة]           |
| 1063 | 9) [صيام المتمتع]                        |
| 1063 | 10) [صيام فدية إماطة الأذى في الحج]      |
| 1063 | [صيام كفارة رمضان]                       |
| 1065 | [القسم الثاني: الصيام السنة]             |
| 1065 | [صوم يُوم عاشوراء]                       |
| 1070 | القسم الثالث: الصيام المستحب عشرة]       |
| 1070 | 1) [صيام الأشهر الحرم]                   |
| 1071 | 2) [صيام شعبان]                          |
| 1071 | 3) [صيام العشر الأُوَّل من ذي الحجة]     |
| 1072 | 4) [صيام يوم عرفة]                       |
| 1072 | 5) [صيام ثلاثة أيام من كل شهر]           |
| 1074 | 6) [صيام العشر الأُول]                   |
| 1075 | 7/ 8) [صيام يوم الخميس ويوم الإثنين]     |
| 1075 | 9) [صبام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يعده] |

فهرس المحتويات

| 1078 | 10) [صيام ستة أيام من شوال]                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1081 | [القسم الرابع: نافلة الصيام]                                    |
| 1081 | 1) [صيام أشهر الحرم]                                            |
| 1082 | [القسم الخامس: الصيام المكروه]                                  |
| 1082 | 1) [صيام الدهر]                                                 |
| 1086 | 2) [صيام يوم الجمعة خاصة]                                       |
| 1086 | 3) [صيام يوم السبت خاصة]                                        |
| 1087 | 4) [صيام يوم عرفة للحاج]                                        |
| 1088 | 5)[صيام آخر يوم من شعبان]                                       |
| 1091 | [القسم السادس: الصيام المحرم]                                   |
| 1091 | 1/2) [صيام عيدي الفطر والأضحى]                                  |
| 1092 | 3) [صيام أيام التشريق]                                          |
| 1094 | 4) [صيام الحائض والنفساء]                                       |
| 1095 | 5) [صيام الخائف على نفسه الهلاك]                                |
| 1097 | [أحكام الصيام المطلوب فعلها]                                    |
| 1097 | [أولا: شروط وجوب صيام رمضان ستة]                                |
| 1097 | [1)البلوغ 2)العقل 3)الإسلام، 4)القدرة، 5)دخول الشهر 6)العلم به] |
| 1098 | [ثانيا: فرائض صيام رمضان ثمانية]                                |
| 1098 | 1) [مراقبة هلال شهر رمضان فرض كفاية]                            |
| 1099 | 2)[النية أول شهر رمضان]                                         |
| 1101 | 3/ 4) [استصحاب النية واستيفاء أجزاء النهار]                     |

| 1101 | 5) [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف]         |
|------|------------------------------------------|
| 1104 | 6) [الإمساك عن إنزال المني]              |
| 1105 | 7) [الإمساك عن الإيلاج]                  |
| 1105 | 8) [الإمساك عن الاستقاء]                 |
| 1107 | [ثالثا: سنن صيام رمضان ثمانية]           |
| 1107 | 1) [قيام رمضان]                          |
| 1107 | 2) [كون قيام رمضان في جماعة]             |
| 1110 | 3)[سنة السحور]                           |
| 1112 | 4/ 5)[تعجيل الفطر وتأخير السحور]         |
| 1116 | 6)[الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان]   |
| 1117 | 7)[إخراج زكاة الفطر]                     |
| 1117 | 8) [حفظ الجوارح عن الرفث]                |
| 1121 | [رابعا: مستحبات صيام رمضان ثهانية]       |
| 1121 | 1) [تجديد النية لكل يوم]                 |
| 1123 | 2) [عمارة رمضان بالذكر وتلاوة القرآن]    |
| 1124 | 3) [عمارة رمضان بالصلاة]                 |
| 1124 | 4) [عمارة رمضان بكثرة الصدقة]            |
| 1124 | 5) [تحري الفطر بالحلال الذي لا شبهة فيه] |
| 1125 | 6)[ابتداء الفطر على التمر والماء]        |
| 1125 | 7) [إحياء ليلة سبع وعشرين من رمضان]      |
| 1127 | 8) [قيام الرجل وحده في منزله]            |

| 1128 | [مفسدات الصيام ومكروهاته]                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1128 | [أولا: مفسدات الصيام عشرة]                                               |
| 1128 | 1) [إنزال المني يقظة]                                                    |
| 1129 | 2)[خروج المذي يقظة]                                                      |
| 1130 | 3) [إيلاج الذكر في القبل أو الدبر]                                       |
| 1131 | 4) [إيصال شيء إلى الجوف]                                                 |
| 1132 | <ul> <li>5) [القيء عمدا أو رجوعه في غير العمد بعد التحكم فيه]</li> </ul> |
| 1134 | <ul><li>6) [الصوم بغير النية]</li></ul>                                  |
| 1135 | 7) [الردة في الصوم]                                                      |
| 1135 | 8) [طرو الحيض والنفاس]                                                   |
| 1136 | 9) [طرو الإغماء والجنون]                                                 |
| 1137 | 10) [رفض النية نـهار رمضان]                                              |
| 1137 | [ثانيا: مكرهات الصيام عشرة]                                              |
| 1137 | 1) [صوم الوصال]                                                          |
| 1139 | 2) [قبلة الصائم]                                                         |
| 1140 | 3/ 4)[اللمس والنظر بالشهوة]                                              |
| 1141 | 5) [استعمال الجوارح في فضول القول والعمل]                                |
| 1141 | 6) [ذوق الطعام]                                                          |
| 1142 | 7/ 8) [الكحل ودهن الرأس لمن عادته وصول ذلك لحلقه]                        |
| 1143 | 9) [المبالغة في الاستنشاق]                                               |
| 1143 | 10) [الاكثار من النه م نهار رمضان]                                       |

| 1144 | [أعذار الإفطار في الصيام]              |
|------|----------------------------------------|
| 1144 | [أولا: الأعذار المبيحة للفطر ستة]      |
| 1144 | 1) [المرض]                             |
| 1144 | 2/ 3) [الحمل والرضاع]                  |
| 1147 | 4) [إرهاق الجوع والعطش]                |
| 1149 | 5)[التداوي بها يدخل إلى الجوف للضرورة] |
| 1150 | 6)[السفر مسافة قصر]                    |
| 1151 | [ثانيا: الأعذار الموجبة للفطر ستة]     |
| 1151 | 1) [الحيض والنفاس]                     |
| 1151 | 2/ 3/ 4) [الضعف، والحمل، والرضاع]      |
| 1151 | 5)[كون اليوم مما لا يحل صومه]          |
| 1152 | 6) [الفطر عمدا في غير الصوم الواجب]    |
| 1154 | [لوازم الإفطار ستة]                    |
| 1154 | 1) [إكمال اليوم]                       |
| 1155 | 2) [القضاء]                            |
| 1157 | 3) [الكفارة]                           |
| 1161 | 4) [الفدية]                            |
| 1165 | 5) [قطع التتابع]                       |
| 1165 | 6) [العقوبة]                           |

# شَرْعُ الْمِكْلَةُ مِ نِعُدُودِ قَوَا عِدِ الْمِسْلَةِ مِ للقاضائب الفضاعِيا خبن موسرالْتَيْضِ بِرالسَّنِي ( 3446 هـ )

تاليف: المحمام أبر العباس أحمد بزيم المنخة أمي المحروف بالقبّاب الفاسي المعروف بالقبّاب الفاسي (ت 878هـ-1377م)

شرح القاعكة الرابعة وهوز الزكلة



# ---شرح القلعكة الرابعة وهي الزكلة

1195

# [تمهيد في تعريف الزكاة وحكمها]

قوله: (شرح القاعدة الرابعة وهي: الزكاة)؛

قال المازري: ((أصل الزكاة في اللغة النهاء (1)؛ فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصا في الحال فقد يفيد النمو في المال ويزيد (2) في صلاح الأحوال))(3).

قال القاضي: ((وقد يزكو أجرها عند الله وينمو، كما قال في الحديث: (حتى تكون مثل الجبل (4))(5), وقيل: [لأنها](6) لا تؤخذ إلا من الأموال المتعرضة (7) للنها. وقد قيل: سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها و تشهد بصحة إيهانه و تطهره، كما قبال تعالى: ﴿ خُذْ مِنَ آمْوَ لِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾(8). وقيل: سميت بذلك لأنها طاعة و إخلاص، وقيل في قوله تعالى: ﴿ لاَ يُوتُونَ أُلزَّكُوٰةً ﴾(9): لا يشهدون أن لا الله إلا الله، ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه و صحة إيهانه، لما جبلت عليه النفوس من الشح بالمال و حبه، و منه قوله ﷺ: «الصدقة برهان»(10)، وقيل: لأنها تزكي المال وتطهره؛ إذ لو لم تخرج منه أخبثته وأبقت فيه أوساخه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [النمو].

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [ويرد] وهو تصحيف.

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (2/ 5)، وإكماله لعياض (3/ 457).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) و(ر) و(خ) [كالجبل].

<sup>(5)</sup> أخرجه مالك في الموطإ عن سعيد بن يسار (2/ 995)، كتاب الصدقات، باب الترغيب في الـصدقات، و المخاري عن أبي هريرة (2/ 1344)، كتاب الزكاة، باب لا يقبل الله صدقة من غلول...، رقم: 1344.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) و(س) [إنها].

<sup>(7)</sup> في غير نسخة (ص) [المعرضة].

<sup>(8)</sup> سورة التوبة: 103.

<sup>(9)</sup> سورة فصلت: 6.

<sup>(10)</sup> أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري (1/ 140)، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم: 556.

وأما تسميتها صدقة فمن الصدق؛ إذ هي دليل صحة (1) إيهانه وصدق باطنه فيه مع ظاهره...، و قد تسمى بذلك لتصديق صاحبها أمر الله بإخراجها، و سهاها الشرع أيضا حقا فقال: ﴿ وَمَ اتُوا حَفَّهُ رِيَوْمَ حِصَادِهِ عَلَى السلام و نفقة بقوله: ﴿ وَلاَ يُنهِفُونَهَا فِي سَبِيلِ أِللَّهِ ﴾ (3) ، وعفوا بقوله: ﴿ خُذِ أَنْعَهُو ﴾ (4) ؛ وبين السلف وأهل التفسير اختلافا في مراده تعالى بهذه الكلمات ) (5).

وقد تقدم أنها إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام، والأمر بها في كتاب [ب/ 98] الله تعالى في غيرما آية مقترنٌ بالصلاة، ولهذا بدأ بها كثير/ من الفقهاء قبل الصيام، ومن قدم الصيام رأى عموم وجوبه، و أما الزكاة فإنها تجب على بعض الناس وهم الأغنياء خاصة، وقد تقدم في مواضع أن من جحد شيئا من الخمس كافر، ومن امتنع من أدائها مع اقراره (6) بوجوبها أخدت منه كرها؛ قال أشهب: ويؤدب، وإن نصب للقتال قوتل عليها، كما فعل الصديق رضوان الله تعالى عليه (7).

<sup>(1)</sup> في الإكمال وهو المصدر [دليل على صحة].

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام: 142.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة:34.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف: 199.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 457 \_ 458).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [قراره].

<sup>(7)</sup> روى الشيخان عن أبي هريرة رَحَيَكَ عَنه: قال: «لمَّا تُؤُفِّ النبيُّ واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعدَه، وكَفر من كفر من العرب، قال : عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِل الناس، وقد قال رسولُ الله الله الله الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله ، عَصَمَ مني مالَه ونفسه إلا بحَقَّه، وحِسَابُه الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله ، عَصَمَ مني مالَه ونفسه إلا بحقَّه، وحِسَابُه على الله ؟ فقال أبو بكر: والله لأَقاتِلنَّ مَن فَرَّ قَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو مَنعُوني عَناقا كانوا يُؤدُّونها إلى رسولِ الله القَاتَلْتُهُمْ على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أَن رَأَيتُ أَنَّ اللهَ شرحَ صَدْرَ أبي بكرٍ لِلْقتال فعرفتُ أَنَّهُ الحَق». انظر: صحيح البخاري (2/ 131)، كتاب الإعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله الله عمد رسول الله، رقم: 133.

#### [شروط الزكاة]

والزكاة قسمان: زكاة أموال، وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر.

فزكاة المال تجب بستة شروط: بالإسلام، والحرية، وصحة ملك مال شرعت في مثله الزكاة، وكونه نصابا تجب في مثله الزكاة، أو قيمته نصابا، ومضي الحول عليه أو على أصله الذي نما منه في ملك المزكي، أو مجيء الساعي في الماشية، أو الطيب في الحب، ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه من الزكاة من نيل واحد.

وشروط إخراجها لمن وجبت عليه ستة:

النية فيها أنها زكاته أو زكاة من يليه، وإخراجها بعد وجوبها بتمام حولها لأصله، أو مجيء الساعي، أو تمام الحب، ودفعها إلى إمام عادل أو أحد الأصناف الثمانية الذين تجب لهم من المسلمين. واختلف في المؤلفة قلوبهم الآن هل بقي حكمهم أم لا؟ وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه، لا عوضا عنه، فإن دفع أفضل منه من جنسه أجزأه.

قوله: (والزكاة قسمان: زكاة أموال، وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر)؛

يعني أن الأولى وجبت<sup>(1)</sup> بسبب ملك المال، والثانية على كل أحد؛ كان مالكا لغنى، أم لا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

#### [شروط وجوب الزكاة ستت]

1) [الإسلام / 2) الحرية / 3) الملك / 4) النصاب]

قوله: (فزكاة المال تجب بستة شروط: بالإسلام، والحرية، وصحة الملك لمال شرعت في مثله الزكاة، وكونه نصاب في مثله الزكاة، أو قيمة نصاب (2))؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [واجبة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [قيمته نصابا].

أما شرط الإسلام ففيه خلاف بين الأصوليين<sup>(1)</sup>؛ فمن يقول بخطاب الكفار بالفروع يقول بإيجابها في الحال عليهم، كما تقدم في شروط وجوب الصلاة أيضا<sup>(2)</sup>.

وأما الحرية فهي شرط عند مالك وأصحابه، فلا زكاة عندهم على عبد ولا مكاتَب، ولا مُدَبَّر، ولا مُعْتَق إلى أجل، ولا أم ولد، ولا مُعْتَق بعضُه، ولا من فيه بقية رق؛ كائنا ما كان.

## قوله: (وكونه نصابا تجب في مثله الزكاة)؛

قال الباجي: ((أصل<sup>(3)</sup> النصاب في كلام العرب: الأصل؛ إلا أنه يستعمل في عرف الشرع في أقل ما تجب فيه الزكاة من مقادير (4) الأموال، فكانت أصل ما تجب فيه الزكاة في ذلك الجنس من المال))<sup>(5)</sup>.

وقال ابن رشد: ((إنها سمي نصابا؛ لأنه الغاية التي ليس فيها دونها زكاة، والعلم المنصوب لوجوب الزكاة، والحد المحدود لذلك، من قول الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمُ وَ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ﴾(6)، أي: إلى غاية وعلم منصوب لهم يسرعون. ويحتمل أن يكون مأخوذا من النصب؛ لأن المساكين لا يستحقون في المال نصيبا فيها دون هده المقادير. ويحتمل أن يكون سمي نصابا؛ لأن المال إذا بلغ هذا المقدار وجب أن ينصب لأخذ الزكاة سعاة يبعثون لذلك))(7).

أما أنه لا تجب في المال زكاة إلا أن يكون نصابا، فلم ورد في ذلك من النصوص عن النبي الله ويأتي بيانها - إن شاء الله تعالى - حيث تكلم عليها المؤلف.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [الأصليين] وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> راجع (ص 386\_387).

<sup>(3) [</sup>أصل] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [معادير] وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي (3/ 203).

<sup>(6)</sup> سورة المعارج: 43.

<sup>(7)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 435).

شرح قباعدة المزكباة \_\_\_\_\_\_

قوله: (أو قيمته نصابا(1))؛ زاد هذا ليشمل له زكاة المدير وسيأتي بيانها.

#### 5) [تمام الحول]

قوله: (ومضي الحول عليه أو على أصله الذي نما منه في ملك المزكي)؛

حكى مالك في الموطأ عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله اشتراط مرور الحول في الزكاة<sup>(2)</sup>، ثم حكي عن معاوية خلاف ذلك<sup>(3)</sup>، وقد أسندوا في ذلك حديثا عن النبي الله وليس بثابث عندهم<sup>(4)</sup>.

قال أبو عمر: ((وما ذكر مالك عن أبي بكر، وعمر، وابنه، مثلُه رُوى عن علي، وابن مسعود رضي الله تعالى عن جميعهم. قال: وعليه جماعة الفقهاء (5) قديها وحديثا، لا يختلفون فيه أنه لا تجب في مال صامت من العين، ولا في الماشية زكاة حتى يحول الحول عليه (6)؛ إلا ما رُوى عن ابن عباس وعن معاوية مما لم يتابعا عليه) (7)، ومعنى يحول الحول: مضي السنة وإكها لها.

Γ 1 · \* \* 17/· \ \*· · · :/a\

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أو قيمة نصاب].

<sup>(2)</sup> الموطأ (1 / 245 ـ 246)، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق.

<sup>(3)</sup> حكاه مالك في الموطأ (المصدر السابق) عن ابن شهاب أنه قال: ((أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان))؛ قال الباجي في المنتقى (2/ 95): ((يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة ويعتقد أن الزكاة فيها واجبة على من خرجت إليه)). ورُوي ذلك أيضا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعليه اعتمد من أفتى اليوم بإخراج الزكاة من المال المستفاد مثل الرواتب الشهرية بمجرد قبضها، إذا وصلت النصاب، وهو الأحوط والأبرأ للدين. والله أعلم. فقه الزكاة للقرضاوي (1/ 431 - 435).

<sup>(4)</sup> قال يوسف القرضاوي في فقه الزكاة (1/ 491 \_ 496): ((رُوى اشتراط الحول عن النبي الله من حديث أربعة من الصحابة هم: على، وابن عمر، وأنس، وعائشة وَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحُجّة)).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [عامة الفقهاء].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [عليها].

<sup>(7)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 134).

وقولة: (أو على أصله الذي نما منه)؛ أي بهذا ليبين أن حول ربح المال حول أصله، ونتاج الماشية أيضا حوله أمهاته؛ وسواء عند مالك كان الأصل نصابا، أم لا.

قال أبو عبيد: ((لا نعلم أحدا قال هذا القول قبل مالك في ربح المال، ولا فرق أحد بين (1) ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك، وأما سفيان، وأهل العراق، وأكثر أهل الحجاز غير مالك ومن قال بقوله، فليس عندهم فرق بين ربح المال وسائر الفوائد))(2).

قال أبو عمر: ((والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالك؛ أنه لم (3) يتابعه عليه إلا أصحابه، فليس كما قال، وقد قال بقوله في ذلك الأوزاعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وطائفة من السلف. قال: وهذا فيما كان أصله نصابا، وأما ما كان غير نصاب فلا يقول أحد يزكى ربحُه بحول أصله غير مالك ومن تبعه، ولعله الذي أنكر أبو عبيد))(4).

وحكى ابن رشد عن مالك قولا آخر: لا زكاة في الأرباح حتى يحول عليها الحول كسائر الفوائد، قال ابن رشد: ((وهو الأظهر))<sup>(5)</sup>.

## 6) [مجيء الساعي في الماشية والطيب في الحب]

قوله: (أو مجيء الساعي في الماشية)؛

قال القاضي: الساعي: الوالي والرئيس، وأكثر ما يستعمل في وُلاة الصدقات(6).

واشتراطه مجيء الساعي هو مذهب مالك في المدونة وغيرها، وأنه إذا تخلف سعاة المواشي لعذر فلا يخرج أحد زكاة ماشيته، ولو أقاموا سنين<sup>(7)</sup>. قال اللخمي: ((وأما لو

<sup>(1) [</sup>بين] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> كتاب الأموال للقاسم أبي عبيد (ص419).

<sup>(3) [</sup>أنه لم] سقطت من نسخة (ر) والايستقيم المعنى بدونها.

<sup>(4)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 140).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 357).

<sup>(6)</sup> نقله بتصرف عن مشارق الأنوار لعياض (2/ 225)، مادة (سعى).

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 374)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 176).

علم من الولاة تضييعها، أو قَوْمٌ ليس لهم وال؛ فإنهم يخرجون زكاة ماشيتهم لحولها))(1).

# قوله: (أو الطيب في الحب)؛

لا أعلم خلافا/ أنه لا يشترط في زكاة الحبوب مضي حول<sup>(2)</sup>؛ لقوله سبحانه وتعالى: [أ وو] ﴿ وَءَاتُواْ حَفَّهُ, يَوْمَ حِصَادِهِ - ﴾ (قَ

قال اللخمي: ((الزكاة تجب عند مالك بالطِّيب؛ فإذا أَزْهَى النخلُ، وطاب الكَرْمُ، وحل بيعه، وأَفْرَكَ الزرع، واستغنى عن الماء، واسودَّ الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت الزكاة فيه. وقال المغيرة بالخرص، ورأي أن المصَدِّق (4) في ذلك كالساعي في الغنم. وقال محمد بن مسلمة: تجب بالجداد (5).

وفائدة ذلك: إذا مات المالك؛ فعلى قول مالك إذا مات بعد الطيب فتزكى على ملكه؛ لأنه مات بعد أن وجبت؛ فإن كان في جميعها خمسة أوسق، ولم يحصل لكل وارث إلا وسق أخرجت منها الزكاة. وعلى قول المغيرة إن خُرِّص عليه قبل موته، فذلك

<sup>(1)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 91 و113، مخطوط).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [الحول].

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام:142.

<sup>(4) ((</sup>المَصَدِّق)) بتخفيف الصاد وكسر الدال هو: الساعي، والمراد به هنا ((الخارص)). أما ((المصَدِّق)) بتشديد الصاد فهو: المزكي. انظر: كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة (1/ 637)، والفواكه الدواني شرح الرسالة للنفراوي (2/ 779)، ومواهب الجليل للحطاب (3/ 130).

<sup>(5)</sup> الجداد من جدَّ النخل يُجُدُّه: صرمه، يقال: هذا وقت الجداد والجِداد، بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة، وحكي فيه الجذاذ بالمعجمة \_ ومعناه: أوان قطع ثمر النخل، مثل الصرام والقطاف؛ فالفِعال والفَعال مطردان في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل، تشبيها له في وزنه بالأوان والإوان بمعنى الحين والوقت. انظر مادة (جدد) من المختار للفيومي (ص 119)، والصحاح للجوهري (2/ 16)، والمعجم الوسيط (1/ 109)، ومادة (أون) من المحكم للمرسي (10/ 536)، ومواهب الجليل للحطاب (3/ 20).

ثابت على ورثته، يخرجون الزكاة، ثم يرثون السائر<sup>(1)</sup> وإن مات قبل الخرص فإنها يُحَرَّص على كل وارث نصيبُه؛ فمن كملت له خمسة أوسق زكى. وعلى قول ابن مسلمة العبرة بالحصاد والجداد))(2).

وهذا الشرط في الحبوب عوض عن الشرطين: الحول، ومجيء الساعي، ولا تبلغ الشروط ستا إلا في الماشية خاصة.

# قوله: (ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه الزكاة من نيل(3) واحد(4))؛

أراد معادن الذهب والفضة. قال اللخمي: ((الزكاة تجب في معادن<sup>(5)</sup> اللذهب والفضة دون معادن النحاس والرصاص والحديد، وذلك بأربعة شروط: أن يؤخد من معدن واحد ونيل واحد عشرون دينارا، أو مأيتا درهم بعد الكلفة والمؤونة، وإذا انقطع نيل المعدن ثم أدرك نيلا آخر لم يضف إلى الأول، ويعتبر كل نيل بانفراده؛ فما كان نصابا زكاه، وأما المعدنان فاختلف إذا ابتدأ في عمل أحدهما فلم ينقطع نيله حتى عمل في آخر وأدرك نيلا؛ فقال سحنون: لا يضافان، وقال ابن سلمة: يضافان))(6).

<sup>(1)</sup> في تبصرة اللخمي (الأصل المنقول عنه) [ما بعده] عوض [السائر].

<sup>(2)</sup> تبصرة اللخمى (لوحة: 116 مخطوط).

<sup>(3)</sup> النَّيْل والنَّوْل والنوال من نالَ يَنَال من شيء: إذا أصاب منه مقصوده فهو نائل، ومنه قول عمالى: ﴿ وَلاَ يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلاَّ حُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِلحٌ ﴾ (التوبة: 121)، والمراد هنا نيل المعدن وهو: ما خرج منه من منجمه. انظر: مادة (نيل) من مشارق الأنوار لعياض (2/ 33)، والنهاية لابن الأثير (5/ 301)، والمعجم الوسيط (2/ 967). وانظر أيضا: الذخيرة للقرافي (3/ 61)، ومواهب الجليل للحطاب (3/ 209).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [أو أحد] وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [فيها دون] عوض [في معادن] وهو تصحيف.

<sup>(6)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 101، مخطوط).

شرح قاعدة الـزكـاة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قـاعدة الـزكـاة \_\_\_\_\_\_

## [شروط صحمّ الزكاة ستمّ]

#### 1) [نيمّالزكاة]

قوله: (وشروط إجزائها لمن وجبت عليه ستة: النية فيها أنها زكاته، أو زكاة من يليه)؛

أما اشتراط النية فقد تقدم الاستدلال على اشتراطها في جميع أعهال البر، وهذا احتراز مما يعطي وقت الدِّراس أو الجداد لبعض المساكين لا يقصد الزكاة؛ فإنه لا يحسب في الزكاة؛ بل يحسبه على نفسه كما يحسب ما انتفع به، أو ما واجر به على درسه، أو ما علف<sup>(1)</sup> دوابه، ويزكي عن الجميع.

واختلف من هذا في مسألة من امتنع<sup>(2)</sup> من دفع الزكاة، فأخذت من ماله كرها؛ فقال ابن رشد: قيل: إنها لا تجزئه لعدم النية، والثاني: إنها تجزئه وهو الأظهر؛ لأن الزكاة متعينة في المال؛ فاذا أخذها منه من إليه أخذُها أجزأت عنه، كما تجزئ الصبي والمجنون إذا أخذت من أموالهما، وإن لم تصح منهما نية في ذلك<sup>(3)</sup> الحال<sup>(4)</sup>.

ولم يحك اللخمي غير الإجزاء، وقال: ((كما يجبر الْـمُطَلِّق على (5) الرِّجْعَة في الحيض، فإن أبى فإن الامام يَرْتَجع (6) عليه وتصح له الرجعة))(7).

وقوله: (أو زكاة من يليه)؛ يعني من مجنون، أو صبي، أو محجور.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [عليه] عوض [علف] وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [امتناع] وهو تصحيف.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [تلك].

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 1 48).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [عن] وما أثبت أوفق.

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [يرجع].

<sup>(7)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 99)، كما أشار لذلك أيضا في (لوحة 90) مخطوط.

## 2) [إخراج الزكاة بعد وجوبها بالحول في العين والماشيم]

قوله: (وإخراجها بعد وجوبها بتمام حولها لأصله، أو مجيء الساعي، أو تمام الحب)؛

قال مالك في المدونة: ((وقد وقت الله ورسوله الله كلزكاة وقت الا تجاوُز عنه، وهو الحول في العين والماشية، ويوم الحصاد في الحب. قال: فمن عجل زكاة عين أو حرث أو ماشية [قبل وجوبها](1) بسنة أو سنتين لم تجز.

قال مالك في زكاة العين: إلا أن يكون قبل الحول بيسير فلا بأس به وأحب إلى أن لا يفعل حتى يحول عليها الحول<sup>(2)</sup>، هكذا نقلها ابن يونس.

قال اللخمي: ((واختلف إذا قرب الحول؛ فقال مالك في العتبية: ((لا تجزئه (3)))، قال: ((أرايت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل [طلوع] (4) الفجر؛ أليس يعيد؟ فهذا مثله))(5). وقاله أشهب في كتاب ابن حبيب.

واختلف بعد القول: إنها تجزئ، في حد القرب؛ فقال في كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين أجزأه، ولا يجزئه ما فوق ذلك، قال ابن حبيب: لا تجزئه إلا في مثل الخمسة الأيام والعشرة؛ لا أكثر من ذلك، وقال ابن القاسم في العتبية: أرى الشهر قريبا ويجزئه، قال: وذهب بعض أهل العلم \_ يعني من غير أهل المذهب \_ إلى أنها تجزئ وإن عجلت لعام أو عامين.

وفي الترمذي قال علي: «استأذن العباس رسول الله الله على تعجيل صدقته قبل أن تحل

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 160).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [لا يجزئه].

<sup>(4)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 366).

شرح قباعدة المزكباة والمستخدمة المركباة والمستخدمة المركباة والمستخدمة المركباة والمستخدمة والمستخدم والمستخد

فرخص له في ذلك  $^{(1)}$ ، وفي حديث آخر: «إنا أخذنا زكاة العباس عام أو ل للعام [الثاني] $^{(2)}$   $^{(4)}$ .

وقال ابن رشد في رواية زياد عن مالك: إنها تجزي قبل الحول بشهرين (5). وقال عامة الفقهاء بجواز ذلك؛ منهم الشافعي، وأبو حنيفة، والأوزعي، وفقهاء أصحاب الحديث، وبأنها تجزئ، يقول الليث: وروى مثله عن عائشة والحسن.

### 3) [إخراج الزكاة بعد وجوبها بالساعي في الماشيم]

وقوله: (أو مجيء الساعي)؛ يعني في الماشية، ولابد مع ذلك من الحول، قال ابن المواز: قال ابن وهب عن مالك: وإن أخذها منه/ الساعي قبل محلها [جبرا لم تجزه (6)، [ب/ وو] وقال ابن القاسم: إن أخذه بزكاة زرعه بعد ما يبس، أو بزكاة غنمه أو ماله قبل محله؛ فإن كان بقرب محلها] (7) أجزأه، والزرع أبينه.

## 4) [إخراج الزكاة بعد وجوبها بالطيب في الحبوب]

وقوله: (أو تمم الحب)؛ أما هذا فلا يحتاج [فيه] (8) إلى حول إلا الطيب خاصة.

# 5) [دفع الزكاة للإمام العادل أو للأصناف الثمانيت]

قوله: (ودفعها إلى إمام عادل، أو أحد الأصناف الثمانية الذين تجب لهم من المسلمين)؛

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (3/ 63)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، رقم: 678.

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (3/ 63)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، رقم: 679.

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 100) مخطوط.

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (14/ 325).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [لم يجزئه].

<sup>(7)</sup> ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> زيادة من نسخة (س).

قال في المدونة: ((وإذا كان الإمام يعدل لم يَسَعْ أحدا أن يفرق زكاة مال الناض ولا غيره، وليدفعه (1) إلى الإمام، وأما زكاة الماشية وما [أنبتت] (2) الأرضُ فإن الإمام يبعث في ذلك، وإذا غلب الخوارجُ على بلد فأخذوا من الناس الزكاة والجزية، لم تؤخذ منهم ثانية وأجزأتهم))(3).

أما مع الإمام العدل فواضح أنه أولى بها، فإذا ثبت أنه دفعها للمساكين؛ فهل تجزئه، أم لا؟ [قال اللخمي] (4): ((قال ابن القصار: تجزئ في الأموال الباطنة (5)، وقال ابن المواز: لا أحب ذلك؛ فإن فعل وخفي له ذلك عن الإمام أجزأته. وإذا لم يعلم ذلك إلا من قوله فحكى اللخمي فيه خلافا: قال مالك وابن القاسم: وإذا كان الامام عدلا، مثل عمر بن عبد العزيز؛ فقال رجل: أخرجتُ زكاة مالي لم يقبل منه، وقال أشهب: يقبل منه [إن] (6) كان صالحا، وإن كان متها لم يقبل منه) (7).

و[أما]<sup>(8)</sup> إن كان الإمام غير عدل و دفع إليه الزكاة اختيارا، فإنها لا تجزئ إذا كان الآخذ لا يضعها مواضعها، وإن دفعها اليه مكرها أجزأته، هذا مذهب المدونة<sup>(9)</sup>، وبه قال ابن وهب وأصبغ، وعليه أئمة السلف. وعن ابن القاسم أنها لا تجزئه.

وأما الأصناف الثمانية فيأتي الكلام عليها \_ إن شاء الله تعالى \_ عند قوله: ((وأما لمن تعطى)).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وليدفعها] وما أثبت هو الموافق لما في مدونة سحنون.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [أنبت]، وفي (س) [تنبت].

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 335)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 160).

<sup>(4)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> قال اللخمي: ((يريد بالباطنة: العين، وبالظاهرة: الحرث والماشية)). التبصرة (لوحة: 110).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) [وإن] ولعله خطأ.

<sup>(7)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 110) مخطوط.

<sup>(8)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> المدونة لمالك (1/ 368)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 174).

وقوله: (من المسلمين)؛ قال اللخمي: ((ويعطى منها الفقير إذا كان حرا مسلما بمن لا تلزم المزكي نفقته...، وإن أعطى عبدا، أو من فيه بقية رق<sup>(1)</sup>، أو كافرا وهو عالم لم تجزه<sup>(2)</sup>، وإن كان غير عالم وكانت قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمستحقها، وإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول؛ لأنهم صدَّقوا بها مالهم، وإن هلكت بأيديهم بأمر من الله غرموها إن كانوا غَرُّوا من أنفسهم، وإن لم يغُرُّوا لم يغرموا)).

قال اللخمي: ((ويختلف في متولي دفعها اليهم؛ هل يلزمه الغرم، أم لا؟ كالوكيل يخطي فيها وكل عليه))(3).

# قوله: (واختلف في المؤلفة قلوبهم الآن هل بقي حكمهم أم لا؟)؛

يأتي في التكلم على آية الزكاة.

#### 6) [إخراج الزكاة من جنس ما وجبت منه]

قوله: (وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه، لا عوضا عنه، فإن دفع أفضل منه من جنسه أجزأه (4))؛

احترز في هذا من إخراج الأعواض في الزكاة. قال في المدونة: ((ومن اشترى الصدقة التي وجبت عليه (5) بدين إلى أجل لم يجز؛ لأنه دين بدين، ولا يأخذ الساعي فيها دراهم، واستحب مالك أن يترك المرء شراء صدقته، وإن كانت قد قيضت منه))(6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [بقية رائقة رقا] وهو خطأ لا معنى له.

<sup>(2)</sup> في غير نسخة (ص) [لم يجزه].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 110) مخطوط.

<sup>(4) [</sup>أجزأه] سقطت من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [التي عليه] وسقطت [التي وجبت عليه] من نسخة (س).

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 353)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 168).

قال ابن رشد: ((أما دفع القيمة في الزكاة فمكروه لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة. والثاني: لئلا تكون القيمة أقل مما عليه، فيكون قد بخس المساكين حقهم.

وأما شراء الرجل صدقته من العامل بعد أن يدفعها إليه فهو أخف في الكراهة؛ لأن ذلك إنها يكره لوجه واحد، وهو ما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة، وليس بحقيقة الرجوع فيها إلا إذا اشتراها من المساكين الذين دفعها اليهم، مع أن الحديث إنها ورد في صدقة التطوع، فإذا أكرهه (1) العامل على أخذ القيمة منه لم يكن عليه في ذلك بأس))(2).

وقال اللخمي: ((اختلف فمن وجبت عليه سن من الإبل فدفع دونها ودراهم بقدر ما بينهما، أو أجود وأخذ الفضل؛ فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به، وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يكره فإن فعل أجزأ، وقال أصبغ في كتاب محمد: لا يجزئه إلا أن يرد الفضل اذا دفع أجود)).

قال اللخمي: ((لا تخلو المسألة من ثلاثة أوجه: إما إن يكون ذلك بمرضاة من الفقير، أو من المصَدَّق يعني: العامل، أو بغير مرضاة أحد.

فإن كان بمرضاة المصدق لأنه رأى ذلك من حسن النظر للمساكين، فإن ذلك جائز؛ لحديث معاذ: «بعثه النبي مصدقا إلى أهل اليمن، فقال لهم: ايتوني بعوض: [ثياب خميص](3)، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فهو أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله بالمدينة»(4). وقال النبي نا الله عنده من الإبل صدقةً

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [كرهه] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 456\_457)..

<sup>(3)</sup> هكذا في غير نسخة (س) و(ر) و(خ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري، أما (ص) ففيها [ثياب أو خيص].

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 525)، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، عن طاوس معلقا، وقال ابن حجر: ((إسناده إلى طاوس صحيح؛ إلا أنه لم يسمع من معاذ، فهو منقطع)). فتح الباري (1/ 18)، وتغليق التعليق (3/ 13).

الجَذَعةُ وليست عنده، فإنها تقبل منه الْحِقَّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما...» الحديث أخرجه البخاري<sup>(1)</sup>.

وإن كان ذلك بمرضاة من المساكين<sup>(2)</sup>، وبعد تمكين من الشيء الذي يبايعه فيه، ولم يحابه في الثمن أجزأه على كراهة فيه ابتداء؛ خوف أن يكون/ الرضا من المسكين مخافة الم 100<sup>1</sup> أن لا يعطيه إياها<sup>(3)</sup> ان لم يرض، أو يمنعه غيرها في المستقبل، وإن كان راغبا في البيع ولم يستوف القيمة أخرج الفضل وأجزأه.

وإن كان ذلك من المسكين خيفة ألا يعطيه إياها، ولم يكن البيع من حسن النظر، أو فعل ذلك بغير مرضاة من أحد، وكان من حسن النظر أن يسلم عينها ولا يشتري منهم بحال لم يجزه، فإن فعل على وجه النظر للمساكين، ولم يحاب نفسه أجزأه وإن لم يكن ذلك بمرضاة من المساكين، ويكره ابتداء حماية. ولا يشتري التي وجبت عليه قبل أن يبرزها بدين، ويدخله الدين بالدين، ولا بالنقد ويدخله الغرر))(4).

وأما إخراج العين عن العين فقال في المدونة: ((وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير ورقا بقيمتها، ويخرج عن الورق ورقا أو قيمة ذلك ذهبا))(5). قال ابن يونس: قال سحنون: وإخراجه عن الذهب ورقا أجوز من إخراجه عن الورق ذهبا؛ لأنه قد يرى في الدينار(6) تفرقته على جماعة فيصرفه لذلك، فإن وجد في الدراهم رَدِيًّا، ولم يجد الذي صرفه منه فعليه بدله. قال ابن مزين: كره ابن القاسم وابن كِنانة أن يخرج دنانير عن

<sup>(1)</sup> في الصحيح (2/527)، كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، رقم:1385.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [المسكين].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [إياه] وهوخطأ.

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 106) مخطوط.

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 148).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و (س) [الدنانير].

دراهم، قال ابن القاسم: إلا أن يعطي المِديان دينارا يؤديه في دَيْنه، ويعلم أن في ذلك نظرا للمِديان فلا بأس به.

وأما إخراج العرض عن العين قال في المدونة: ((ولا يعطي من لزمته زكاة العين عرضا، أو طعاما))(1). قال ابن يونس: ويرجع فيه إن كان قائما، وقد كان أعلمه أنه من زكاته، وإن لم يُعلمه فلا رجوع له فيه ولو كان قائمًا، ويحمل أنه تطوع.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم، في الرجل تكون عليه زكاة حب فيُخرج عينا: أرجو أن يجزى  $^{(2)}$  عنه، وإن وجب عليه عين فأخرج حبا قال: يعيد $^{(3)}$ .

قال ابن رشد: ((تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج عن العين حبا، أو عن الحب عينا هو: أن العين أعم نفعا؛ لأنه يقدر أن يشتري به ما شاء من جميع الأشياء، والحب قد يتعذر عليه أن يشتري به شيئا آخر حتى يبيعه بعين <sup>(4)</sup>، فيتعنَّى <sup>(5)</sup> في ذلك، ولعلـه يخـسر فيه، وقال ابن حبيب: لا يجزئه في الوجهين إلا أن يجب عليه العين فيخرج حبا إرادة الرفق بالمسكين عند الحاجة إلى الطعام، إذا كان عزيزا غير موجود. وقال ابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، وأصبغ: لا أحب له أن يفعل ذلك بدءا، فإن فعل وكان فيه وفاء لما وجب \_ أيَّ ذلك كان \_ أجزأه. قال ابن رشد: وهذا أظهر الأقوال))(6).

وأما قوله: ((فإن دفع أفضل منه من جنسه أجزأه))؛ فقال ابن عبد البر: ((لا أعلم خلافا بين العلماء أنه ينبغي للعامل على الصدقة إذا طاع رب المال بأوفى مما عليه، أن يأخذ ذلك للمساكين، ولا يرد ما طاع لهم به رب المال، وليس ذلك له))(7).

<sup>(1)</sup> المدونة الكبرى لمالك (1/ 309)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 164).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) تجزئ].

<sup>(3)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 511 \_ 512).

<sup>(4) [</sup>بعين] سقطت من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> يتعنى: يتعب، أصله من العناء. مادة (عنو) من المختار للرازي (ص 467)، والصحاح للجوهري .(290/6)

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 512).

<sup>(7)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 204).

وروى مالك في العتبية ((عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن النبي بعث رجلا مصدِّقا، فأتى إلى رجل فإذا عليه بنت مخاض، فقال: والله ما كنتُ أول من أعطى ما لا يحلب ولا يركب، فأعطاه كبيرة فأبى أن يأخذها، وقال: لم أومر بذلك، فأقبل الرجل مع الذي بعثه النبي إلى النبي أن فذكر للنبي الذي عرض عليه، فأمره النبي أن يأخذها منه، قال: ودعا له النبي بالبركة في إبله. قال: فنَمَتْ وكثرت، قال: فإنها لتعرف فيها دعوة النبي النبي المركة في إبله. قال: فنَمَتْ وكثرت، قال: فإنها لتعرف فيها دعوة النبي النبي المركة في إبله النبي المركة في إبله النبي المركة في إبله الله النبي المركة في إبله النبي المركة في إبله المركة في المركة في

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو دود في سننه (2/ 16)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1585، وأحمد في مسنده (5/ 142)، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 556) على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(2)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 429 و17/ 609).

# [ممنوعات الزكاة عشرة]

## وممنوعاتها عشرة:

أن لا تعطى لغني إلا لغاز، ولا تعطى لأحد من بني هاشم أو بني المطلب، واختلف في سائر قريش وفي مواليهم، ولا يحتسب بها لفقير من دَيْن عليه، وأن لا يدفعها الرجل لمن تجب عليه نفقته، وأن لا تبطل بالمن والأذى، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأن لا يحشر المصدِّق الناسَ إليها؛ بل يزكيهم بمواضعهم، وأن لا يأخذ المصدق خيار أموال الناس، وأن لا يشتري الرجل صدقته.

### 1) [دفع الزكاة لغني]

قوله: (وممنوعاتها عشرة: أن لا تعطى لغني إلا(1) لغاز)؛

يأتي الكلام عليه في ذكر الأصناف الثمانية.

# 2) [دفع الزكاة للآل النبي صلى الله عليه وسلم]

قوله: (ولا تعطى (2) لأحد من بني هاشم أو بني المطلب، واختلف في سائر قريش وفي مواليهم)؛

نسب النبي النبي الله عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، بن عبد مناف، ابن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، ابن قصي، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان عدنان عدنان عدنان عدنان الله عدد المنابع الله عدد المنابع الله عدد المنابع الله عدد المنابع المنابع

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ولا] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [وأن لا تعطى].

قال القاضي: ((اختلف العلماء (1) في الصدقة المحرمة على آل النبي الله فقيل الفريضة فقط، وهو قول مالك وكثير من أصحابه، وأحد قولي أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة أيضا: إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم، وإنها كان ذلك محرما عليهم إذ كانوا يأخذون سهم ذوي القربي، فلما قطع (2) عنهم حلت لهم، ونحوه عن الأبهري من شيوخنا. ورُوي عن أبي يوسف أنها حرام عليهم من غيرهم، حلال لهم صدقة بعضهم على بعض. وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا: إنها يحرم عليهم صدقة التطوع دون الفريضة؛ لأنها لا منة فيها، والأحاديث ترد هذا القول.

واختلف في آل النبي الذين حرمت الصدقة عليهم؛ فقال مالك وأكثر أصحابه: هم بنو هاشم خاصة. ومثله عن أبي حنيفة/ واستثنى آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم [ب/100] بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخي (3) هاشم دون سائر بني عبد مناف؛ لقول النبي النبي النبي المطلب شيء واحد» (4) ولقسم النبي المهم مع بني هاشم النبي المسلم القربى دون غيرهم (6). ونحا إلى هذا بعض شيوخ المالكية. وقال أصبغ: هم عشيرة النبي الأقربون، الذين أمر بأنذارهم: آل قصي. قال (7): وقيل: قريش كلها.

واختلف في مواليهم؛ فمالك والشافعي يبيحها لهم، والكوفيون وكثير من أصحاب مالك يحرمونها عليهم، وذكر ابن بطال أن الخلاف إنها هو في موالي بني هاشم خاصة (8). وهذا غلط؛ من يحرمها على قريش كلهم ممن يدخل الموالي يجعل مواليهم مثلهم)) انتهى (9).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [اختلف الناس].

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [قطعت].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [أخو].

<sup>(4)</sup> سيأتي تخريجه قريبا - إن شاء الله - في قصة جبير بن مطعم وعثمان بن عفان.

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(6)</sup> سيأتي تخريجه أيضا إن شاء الله في قصة جبير بن مطعم وعثمان بن عفان.

<sup>(7) [</sup>قال] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 544).

<sup>(9)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 626 ـ 626).

وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: «أهل بيت النبي الله الله السودقة بعده هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس»(1).

وأما الأحاديث المتضمنة تحريم الصدقة على النبي وعلى آله فأكثر من أن تجهل، ولتخصيص النبي بني المطلب دون من سواهم من بني عبد مناف، وهم بمنزلتهم منه فقصة معروفة عند أهل السير<sup>(2)</sup>، وكل ما كان من ولد فِهْر فهو قرشي<sup>(3)</sup>، ومن فوق فهر فليس بقرشي<sup>(4)</sup>.

وأخرج النسائي عن أبي رافع: «أن رسول الله السيحمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله الله الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم»، وأخرجه الترمذي وصححه (5). وهذا الحديث حجة في منع موالي بني هاشم منها (6). واستعمال المخزومي، واستعمال عمر بن الخطاب على ما في

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (7/ 122)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبى طالب رَحَالِلُهُ عَنْهُ، رقم: (1) صحيح مسلم (378).

<sup>(3)</sup> في غير نسخة (ص) [قريشي] وكلاهما صحيح لغة.

<sup>(4)</sup> في نسخة غير (ص) [بقريشي].

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (3/ 46، كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي رقم الله ومواليه، رقم: 10 26. 657، وسنن النسائي (5/ 107)، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم، رقم: 26 12.

<sup>(6) [</sup>منها] سقطت من نسخة (س).

شرح قاعدة الركاة ـ

الصحيحين<sup>(1)</sup>، حجة على من يقول بتحريمها على قريش، واستعمال النبي الوليد بن عقبة على الصدقة (2) دليل على (3) حليتها لبني عبد مناف؛ لأن الوليد من بني أمية، وفي الصحيحين: «أن بعض قرابة النبي شأله عمالة على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنها هي أوساخ الناس»<sup>(4)</sup>، وهذا نص في الرد على من يقول: إنها منعوا التطوع خاصة، والنص أيضا أنها لا تحل لهم بالعمالة.

ومضى المؤلف في بني المطلب على مذهب الشافعي وبعض أشياخ المذهب.

#### 3) [احتسابها لفقير في دين عليه]

قوله: (ولا يحتسب بها لفقير من دَيْن عليه)؛

قال في المدونة: ((ومن كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يَحْسُبه (5) عليه في زكاته؛ لأنه تاو (6) لا قيمة له، أو له قيمةٌ دونٌ)) (7). وفي النوادر عن ابن القاسم فيمن له على

<sup>(1)؛</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 534)، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهِي أُلرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَهِي سَبِيلِ أِللَّهِ ﴾، رقم: 1399، ومسلم (3/ 68)، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، رقم: 2324.

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في سننه (9/ 54 \_ 55) عن ابن عباس بإسناد له شواهد تدل على صحته، منها ما روى الطبراني في الأوسط (4/ 133) عن جابر بن عبد الله، وفي الكبير (18/ 6) عن علقمة بن ناجية المصطلقي

انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (7/ 110)، والسلسلة الصحيحة للألباني (9/ 16).

<sup>(3) [</sup>على] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة (3/ 118)، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم: 2530، وسياق المؤلف يدل على أنه في الصحيحين وليس كذلك؛ بل هو مما انفرد به مسلم عن البخاري؛ بل لم يخرّج البخاري في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة شيئا. قاله ابن الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (7/ 386، وفي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (2/ 346).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [أن يُحْسَبَ].

<sup>(6)</sup> تَوِيَ يَتْوَى تَوى المالُ: إذا ذهب وهلك فهو تاوٍ، على وزن رضي. مادة (توي) من الـصحاح للجـوهري (6) 140)، والقاموس لفيروز (1/ 1634).

<sup>(7)</sup> المدونة الكبرى لمالك (1/ 346 \_ 347)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 164).

رجل دنانير، فتصدق بها عليه عن<sup>(1)</sup> زكاة حلت عليه فلا تجزئه، وقاله<sup>(2)</sup> أصبغ. وقال أشهب: يجزئه منها ماكان يعطي مثله لو لم يكن عليه شيء.

#### 4) [دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته]

# قوله: (وأن لا يدفعها(3) الرجل لمن تجب عليه نفقته)؛

أما هذا فلا أعرف فيه خلافا، ولأنه إن فعل فكأنه لم يزك؛ لأنه المنتفع بزكاته.

واختلف في القرابة والأهل الذين لا تلزم المزكي نفقتهم؛ فقال اللخمي: ((كره ذلك مالك في المدونة خوف أن يحمده عليها. وروى عنه مطرف أنه قال: لابأس بذلك، وحضر مالكاً يعطي زكاته قرابته. وقال الواقدي عن مالك: أفضل من وضعت زكاتك فيه (4) قرابتك الذين لا تعولهم.

واختلف إذا أعطت الزوجة زكاتها لزوجها<sup>(5)</sup>؛ فمنع ذلك في المدونة، وقال ابن القصار عن بعض شيوخه: إنها ذلك على وجه الكراهة، فإن فعلت أجزأها. وقال ابن حبيب: إن كان يستعين بها تعطيه في النفقة عليها لم يجزها، وإن كان بيده ما ينفق عليها وهو فقير، ويصرف ما تعطيه في كسوته ومصلحته أجزأها. ونقله ابن يونس عن أشهب))<sup>(6)</sup>.

وقال عياض: ((اختلفوا في المرأة تعطي زوجها، فأجازه السافعي، وأبو يوسف، وابن الحسن، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأشهب من أصحابنا، إذا لم يصرفها إليها فيما يلزمه

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [من] عوض [عن].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وقال] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [ولا يدفعها].

<sup>(4) [</sup>فيه] سقطت من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [زكاة زوجها].

<sup>(6)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 102) مخطوط.

لها، ولم يجزه مالك وأبو حنيفة))(1). قال اللخمي: ((وإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يعطى (2) في دين عليه جاز)) انتهى(3).

وانظر: إذا أعطت زوجها ما يكسو به نفسه على ما قاله ابن حبيب، أو ما يعطيه في دينه على ما قال اللخمي؛ ويعلم أنه لو لم تعطه ذلك لصرف بعض ما يكسبه (4) في كسوته أو دينه، فإعطاؤها إياه حصل لها نفع بتوفر كسبه للنفقة عليها فهل يقال: إن هذه استعانة تمنع أم لا؟

وإن أعطى قرابته أو غيرهم ممن هو في عياله، وينفق عليهم تطوعا، قال ابن حبيب: لم ينبَغ (5) ذلك، فإن فعل جهلا فقد أساء، ولا يضمن إذا لم يقطع بذلك عن نفسه نفقتهم، وقاله مطرف عن مالك. وإن قطع بذلك نفقتهم لم يجزه، وجاءت أحاديث (6) في الصدقة على القرابة، والحض عليها، وصدقة المرأة على زوجها/ وأكثرها يعلم أنها في [101/1] التطوع، أو هو محتمل فلا تقوم به حجة.

## 5) [إبطال الزكاة بالمن والأذي]

قوله: (وأن لا تبطل بالمن والأذى)؛ هذا معنى ما في القرآن، وقد أخبر الله سبحانه

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 521).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [ما يقضي].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 102) مخطوط.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [يكسب] وهو أولى؛ لأن حذف ضمير الموصول إذا انتصب بالفعل كثير منجل، وفي (ر) [تَكَسَّنه].

<sup>(5)</sup> لم يَنْبَغ: أي لم يَجُزْ، وقد استعمله الفقهاء كثيرا بهذا المعنى، كها جاء في حديث أبي ذر وَ وَ السول السول الشه و السول الشه و السه و السه

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [الأحاديث].

وتعالى أن ذلك إبطال لها، وشبَّهه با ﴿ لذِ عَيْنَهِ فَ مَا لَهُ رِيَّآ هَ أُلنَّاسِ وَلاَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَللَّالهِ اللهِ يوم القيامة: المنَّان الذي لا يعلي شيئا إلا منَّه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره ﴾ (2).

# 6 - 7) [تفريف المجتمع وجمع المفرق فرارا من الزكاة]

قوله: (ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)؛

هذا اللفظ بنفسه نص حديث البخاري<sup>(3)</sup>، والذي يوضح لك معناه أن الخلطاء في المواشي هم الذين يرتفقون بجمع مواشيهم في الراعي<sup>(4)</sup> والدلو، والفحل، والمراح، وإذا كانوا<sup>(5)</sup> كذلك فإنهم يزكونها كأنها لمالك واحد؛ فقد يعود الجمع برفق عليهم، وقد يعود بزيادة عليهم.

ومثال عوده برفق: ما مثل به مالك في الموطأ، وذلك ثلاثة رجال؛ لكل واحد منهم أربعون شاة، لو كان كل واحد على انفراده لزمته شاة واحدة، وفي الاجتماع إنها تجب على ثلاثتهم [شاة] (6) واحدة، على كل واحد منها ثلث (7).

وأما عوده بتثقيل عليهم فمثاله: رجلان لكل واحد منهم (8) مائة شاة وشاة، لـو أديا على الافتراق لم يلزم واحدا منهما غير شاة، فإذا جمعا أديا ثلاث شياه؛ فجاء النهـي عـن

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 264.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم عن أبي ذر (1/17)، كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، رقم: 307.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري عن أبي بكر (2/ 526)، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بـين مجتمـع، رقم: 1382.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [الرعي].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [كان]، وفي (س) [مانوا] وهو تصحيف.

<sup>(6)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> الموطأ لمالك (1/ 263 و 264)، كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء.

<sup>(8) [</sup>منهم] سقطت من (س) و (ر) و (خ).

التفريق في مثل الصورة الثانية، وعن الجمع في مثل الصورة الأولى، وهذا إذا فعلاه خشية الصدقة، لا يقصد الارتفاق بالجمع؛ فإن اتهموا<sup>(1)</sup> في الاجتماع والافتراق، وكان ذلك قرب الحول بيسير، أخذا بزكاة ما كانا عليه قبل ذلك، واليسير قيل: شهر، وقيل: أقل من شهر، وقيل: ما لم يقرب جدا، وكما ينهي (2) عن ذلك أرباب الأموال، فكذلك يمنع العمال من الجمع أو التفريق لتكثير الصدقة.

#### 8) [حشر الناس لآدائها]

قوله: (وأن لا يحشر المصَدِّق(3) الناسَ إليها؛ بل يزكيهم بمواضعهم(4))؛

معنى حشر الناس: جمعهم وجلبهم. والمصَدِّق قال القاضي: ((هو: آخذ الصدقة من صاحب المال ليصرفها في وجوهها، وهو بتخفيف الصاد، قال ثابت: ويقال أيضا للذي يعطيها من ماله، فإذا شددت الصاد فهو المتصدق لا غير، أدغمت التاء في الصاد، وقد جاء المتصدق في طالب الصدقة، وأنكره ثعلب))(5).

وفي العتبية: ((وسئل مالك عن سوق الناس إلى المصَدِّق فقال: لم يزل الناس يجتمعون على مياههم؛ فأما أن يساق عليهم من المكان البعيد فلا أرى ذلك عليهم، ولا أرى أن يشق، ولا يضيق عليهم في السوق))(6).

## 9) [أخذ الزكاة من خيار أموال الناس]

قوله: (وأن لا يأخذ المصَدِّقُ خيارَ أموال الناس)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [اتهها]، وفي (س) [اتفقوا] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [نُهي].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [المزكى] وهو خطأ كما تبين من الشرح.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [في مواضّعهم].

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 41).

<sup>(6)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 434).

أخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن: «إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم» (1)، وأخرجه الترمذي وصححه (2)، وأخرجه البخاري ولفظه: «وتوق كرائم أموال الناس» (3).

وأخرج مالك في الموطأ عن عمر \_ رضي الله تعالى عنه \_ «تَعُدُّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الرُّبَّى ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثَّنِيَّة؛ وذلك عدل بين غِذاء المال وخياره»(4).

وأخرج أيضا: «أن عمر رأى شاة حافلا ذات ضرع، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعْطَى هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَات المسلمين؛ نَكِّبوا عن الطعام» (5).

قال مالك: ((السلخة: الصغيرة حين تُنتَج، والرُّبَي: التي قد وضعت فهي تُربِّي ولدَها، والماخض هي: الحامل، والأكولة هي: شاة اللحم التي تُسَمَّن لتُؤْكَل))(6).

قال القاضي: غذاء المال: رديه وصغاره، واحدها غَذِيٌّ (7). قال: والشاة الحافل أي: ذات لبن مجتمع في ضرعها، قد امتلأ منه ضرعها (8). وحزرات المسلمين: خيار أموالهم (9)، واحدها (10) حزرة، ويقال أيضا: حرزات بتأخير الزاي، والأول أكثر، وهو

<sup>(1)</sup> سنن أبى داود (2/ 16)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1586.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (3/ 21)، كتاب الزكاة، باب ماجاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، رقم: 625.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (2/ 529)، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقم: 1389.

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 265)، كتاب الزكاة باب ما جاء فيها يعتد به من السخل في الصدقة، رقم: 601.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (1/ 267)، رقم: 602.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه (1/ 265)، رقم: 601.

<sup>(7)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 129)، مادة: (غذو).

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه (1/ 208)، مادة: (حفل).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [المسلمين] عوض [أموالهم] وهو خطأ.

<sup>(10)</sup> في نسخة (خ) و (س) [الواحدة].

مشتق من حزرت الشيء: اذا قدرته، كان صاحبها لا يزال يجزرها في نفسه. والثاني من الإحراز، كان صاحبها يحرزها أي: يحفظها ويمنعها (1). ونكبوا عن الطعام أي: اللبن، لا تأخذوا ذوات اللبن قاله مالك(2).

وإذا كان المال كله خيارا، أو كله دَنِيًّا قال اللخمي: ((اختلف في ذلك على أربعة أقو ال:

فقال في المدونة: إنها كالمختلطة، ويأتي ربُّها بزكاتها من غيرها.

ولمطرف في ثمانية أبي زيد: إذا كانت رُبَّى، أو مواخض، أو أكولة، أو سيخالا أنه لا يأخذ منها وخالف إذا كانت عجافا كلها أو ذات عوار أو تيوسا فقال: يأخذ منها عجفاء، أو ذات عوار، أو تيسا.

وقال ابن الماجشون: يأخذ منها وإن كانت رُبَّى، أو مواخض، أو أكولة، أو عجافا، أو ذات عوار؛ إلا أن يكون فيها جذعة ، أو ثنية، ووافق إذا كانت سخالا أنه لا يأخذ منها.

وقال ابن عبد الحكم في جميع هده الأصناف التي تقدمت وفي السخال: لولا خلاف أصحابنا لكان بَيِّناً أن يؤخد منها واحدة من أوساطها، ولا يكون عليه/ ثنية ولا [ب/١٥١] جذعة))(3).

#### 10) [شراء الزكاة بعد إخراجها]

قوله: (وأن لا يشتري الرجل صدقته)؛ قد تقدم موعبا في شروط الإجزاء (6).

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/191)، مادة: (حزر).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (1/ 320)، مادة: (طعم).

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 107) مخطوط.

<sup>(4)</sup> عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ((وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه)).

# [آداب الزكاة ثمانيت]

#### وآدابها ثمانية:

أن يخرجها طيبة بها نفسه، وتكون من طيب كسبه وخياره، ويدفعها للمساكين بيمينه، ويسترها عن أعين الناس، وقد قيل: الإظهار في الفرائض أفضل، وأن يجعل من يتولاها سواه خوف المحمدة، ويفرقها في البلد الذي وجبت فيه لا في غيره؛ إلا أن تكون بأهل بلد حاجة ملحة فيخرج لهم بعضها، ويستحب أن يقصد بها الأحوج فالأحوج، ويستحب للمصدّق وللإمام الدعاء والصلاة على دافعها.

#### 1) [إخراج الزكاة بطيب النفس]

قوله: (وآدابها ثمانية: أن يخرجها طيبة بها نفسه)؛ لأنه إذا طابت نفسه بإعطاء المال المجبولةِ النفوسُ على حبه، فذلك دليل قوة إيمانه، وبطيب نفسه يسهل عليه الإعطاء ويُحسِن ما يعطي.

وفي الصحيح قال النبي الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به أو قال (1): «الخازن المسلم الأمين الذي أُمِرَ له به، أحدُ المتصدقين» (3). «ينفذ (2) كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أُمِرَ له به، أحدُ المتصدقين» (3).

قال القاضي: ((إسلامه وتقاه أوجب إعطاءه طيبةً به نفسُه، وأمانته أوجبت إعطاءَه إياه كاملا موفورا))((4)؛ وإن كان هذا في الخازن فهو في رب المال أبين وأعلى في الأجر رتبة.

# 2) [إخراج الزكاة من أطيب الكسب]

قوله: (وتكون من أطيب كسبه وخياره)؛

أ في نسخة (ر) [وقال].

<sup>(2)</sup> ينفِذ ويُنفِّذ بفاء مكسورة مخففة أو مشددة وذال معجمة. فيض القدير للمناوي (3/ 668).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري؛ البخاري (2/ 521)، كتّاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه، رقم: 1371، ومسلم (3/ 90)، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، رقم: 1023.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 552).

قال الله تعالى: ﴿ يَهَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْفِفُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ٱخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلاَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوٓ الْآنَ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ (1)؛ فالطيبات في الآية المراد بها عند أكثر المفسرين: جيد المال ومختاره، وقيل: الحلال. والخبيث على التأويل الأول: الدَّنِيُّ من المال ورذالته، وعلى الثاني: الحرام. وقيل في الآية: إنها في صدقة الفرض؛ فالأمر [للوجوب في انفاق الجيد وتجنب الدَّنيِّ. وقيل: في التطوع؛ فالامر للندب] (2).

وفي الصحيح قال رسول الله الله الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَاتِ الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلدِينَ وَاعْمَلُواْ صَلاِحاً النِّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (3)، وقال عز وجل: ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلدِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ ﴾ (4)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السهاء...؛ ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغُذِي (5) بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟! » (6).

قال القاضي: ((الكسب الطيب: الحلال، وتفسيره في الحديث: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"، ثم ذكر الحديث إلى قوله: "يمد يديه إلى السهاء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام"))(7).

فانظر ما أراد المؤلف بقوله: ((من أطيب كسبه وخياره))! هل أراد الحلية، أو أراد الجيد؟ وهما مطلوبان في الصدقات، والظاهر ـ والله أعلم ـ أنه أراد الجيد.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 266.

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون:52.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة:172.

<sup>(5)</sup> قال الإمام النووي في شرح مسلم (7/ 100): ((«وغُذِي» هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة»).

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (3/85)، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم: 2393.

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 535).

#### 3) [دفع الزكاة للمسكين بيمينه]

### قوله: (ويدفعها للمساكين بيمينه)؛

في هذا أمران: أحدهما: أنه يتولى مناولته بنفسه. الثاني: أن تكون المناولة باليمين.

أما تولي ذلك بنفسه فهو الأولى في جميع الطاعات، وإن صحت فيها النيابة، ففعله إياها بنفسه أفضل وأولى؛ ومنه استحباب ذبح الأضاحي والهدايا، وأن يتولى بنفسه عبادة ربه وأسبابها، ليحوز أجره كاملا.

وأما كونه بيمينه، فإن الإنسان مندوب في جميع ما يتناوله أو يناوله أن يكون باليمين؛ فكيف في الطاعة؟!

وقد تقدم الحديث في أن النبي كان يحب التيامن في كل شيء (1). وفي الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله بظله (2) يـوم لا ظل إلا ظله، فـذكر فـيهم: «ورجـل تـصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» (3)؛ فذكر أن الإنفاق باليمين، وبوب عليه البخاري: ((باب الصدقة باليمين)).

#### 4) [ستر الزكاة عن أعين الناس]

قوله: (ويسترها عن أعين الناس، وقد قيل: الإظهار في الفرائض أفضل)؛

قال المؤلف في الإكمال في كلامه على قول النبي الله العلماء أنه في التطوع وأن ما تنفق يمينه . قال: ((وهذا فيه فضل صدقة السر، وتأوله العلماء أنه في التطوع وأن السر فيه أفضل من العلانية، وقاله ابن عباس في قوله: ﴿إِن تُبْدُوا أَلصَّدَ فَلْتِ السَّرَ عَبَاسَ فِي قوله: ﴿إِن تُبْدُوا أَلصَّدَ فَلْتِ السَّرِ فَيه أَفْضُلُ مِن العلانية، وقاله ابن عباس في قوله: ﴿إِن تُبْدُوا أَلصَّدَ فَلْتِ

<sup>(1)</sup> راجع (ص 889) من هذا الكتاب. [فضائل الغسل: البدء بالميامن قبل المياسر].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يوم القيامة] مكان [بظله].

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 517)، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم: 1357، ومسلم (3/ 93)، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم: 1031.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة:270.

وقال: جعل الله صدقة التطوع في السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، [وجعل صدقة الفريضة؛ علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا] (1)، وكذلك جميع الفرائض والنوافل، وذكره اليمين والشال مبالغة في الاستتار بالصدقة، وضَرْبُ مَشَلِ بها لقرب اليمين من الشال، ولتصرف اليدين جميعا في العمل الواحد، وإن كان العلم لا يضاف لليد. وقيل: المراد من على يمينه وشاله من الناس، والأول أظهر)) (2).

وقال ابن بطال: ((إن الآية في النوافل، ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفرض أفضل من إعلانها)). الفرض أفضل من إعلانها)).

ونقل في باب آخر عن ابن عباس، والثوري: أن الآية فيها عدا الفريضة، ثم قال: ((وهذا كالإجماع))(3).

وقال ابن عطية: ((جمهور المفسرين على أنها في التطوع، ثم حكى عن ابن عباس والثوري ذلك، ثم حكى عن الطبري أنه قال: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل، ثم نقل عن المهدوي: وقيل: المراد بالآية فرض الزكاة، وما تطوع به فكان الإخفاء فيها أفضل في مدة النبي أنه ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرض لئلا يظن بأحد المنع)).

قال ابن عطية: ((وهذا القول مخالف للآثار، ويشبه في زمننا أن يحسن التستر بـصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء/ ))(4).

وانظر ما بدأ به المؤلف وساقه في الآداب هو القول المرجوح المطعون عليه، وإنها قدمه المؤلف لأنه مذهب مالك، قاله في المدونة (5)، وفي كتاب ابن المواز، وتأول الآية في الفرض.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 564)، نقلا عن شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 421).

<sup>(3)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 420 ـ 421).

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (1/337)، سورة البقرة:271.

<sup>(5)</sup> يدل عليه قوله: ((وعمل السر أفضل)). المدونة الكبرى (1/ 344)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 164).

وانظر فإنه ينبغي أيضا في ذلك اعتبار حال الآخذ لها؛ إن كان يدفعها للعامل ولمن يتولى تفريقها، أو لمن أبدى وجهه للمسألة فحسن إظهارها. وإن كان يعطيها لمستتر بذلك، ولمن (1) يتأذى بمعرفة الناس بأخذه إياها. فانظر ما الحكم في إظهار الدفع إليه في الفرض؟.

### 5) [أن يتولى توزيعها غيرُ صاحبها فرارا من الثناء]

قوله: (وأن يجعل من يتولاها سواه [خوف](2) المحمدة)؛

قال في المدونة: ((ولا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء، وعمل السر أفضل، ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه))(3).

وليس هذا (4) بمخالف لما تقدم من أن الأولى أن يتولى مناولة المسكين بيده، وذلك حيث يعطي المسكين هو أو خديمه، فمناولته بيده (5) أولى له (6)، وهاهنا عرض ما هو أولى بالمحافظة، وهو خوف المحمدة (7) الجالب للرياء المبطل لأصل العمل؛ فكان البعد منه أولى.

# 6) [تفرقة الزكاة في موضع وجوبها]

قوله: (ويفرقها في البلد الذي وجبت فيه لا في غيره؛ إلا أن يكون بأهل بلد حاجة ملحة فيخرج لهم بعضها)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ومن].

<sup>(2)</sup> سقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> المدونة الكبرى (1/ 344)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 164).

<sup>(4) [</sup>هذا] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [بيمينه].

<sup>(6) [</sup>له] سقطت من نسخة (س).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [المحمودة] ولعله تصحيف.

قال مالك في المدونة: ((والعمل في الصدقة أن لا تخرج من موضع وجبت فيه، كانت من عين، أو حرث، أو ماشية؛ إلا أن يفضل عنهم فضلة فتجعل في أقرب البلدان إليهم، فإن بلغه عن بعض البلدان سنة وحاجة نزلت بهم، فنقل إليهم جُلَّ تلك الصدقة، رأيت ذلك صوابا؛ لأن المسلمين أسوة (1) فيها بينهم إذا نزلت الحاجة))(2).

وفي العتبية: ((سئل سحنون عن القوم يكونون في الحضر ومزارعهم على بريد أو نصف البريد، أيقسم المصَدِّق صدقة زروعهم ومواشيهم في تلك القرى؟ أم على الحاضرة؟ فقال: إن كانت القرى مسكونة فيها فقراء، [فهم أولى بها من غيرهم. قيل: فها أخذ العامل على أربعة أميال أو ثلاثة ؟ قال: يقسم على فقرائهم، ولا ينقل إلى المدينة.

وسئل أيضا عمن وجبت عليه زكاة فوضعها في غير قريته، وفي قريته فقراء؟]<sup>(3)</sup> فقال: لا تجزئه.

وسئل أيضا عمن زرع في أرض قرية ثم تُحْمَل (4) زرعه إلى قرية يسكنها غير التي زرع فيها، وكل ذلك في إقليم واحد، أو في إقليمين، إلى من يدفع زكاته؟ قال: أحب إلي أن يدفع زكاة كل زرع إلى فقراء أهل كل موضع ينبت فيه الزرع؛ إلا أن يكون بين الموضعين قريبا فيجمع الزكاة في موضعه)).

وحمل ابن رشد كلام سحنون على الاستحباب كله، وأن معنى قوله: (([لا تجزئ]<sup>(5)</sup>)) في الثانية أي: في الاختيار والاستحسان، لا أنه تجب عليه الإعادة، واستدل بظاهر جوابه في المسألتين قبلها وبعدها.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [أسرت]. وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 336)، وتهذيبها للبرذعي (1/ 163).

<sup>(3)</sup> ما بين معقو فتين سقطت من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [يحمل].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(س) [لا يجزئ]، وفي (ر) [لا يجزئه].

قال: ((وكذلك تأوله ابن اللباد وغيره. وقد روى علي بن زياد وابن نافع عن مالك، فيمن زرع من أهل الحاضرة على عشرة أميال: فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة، ومثله في كتاب ابن سحنون، ولمالك في كتاب ابن المواز في الذي يبعث من زكاته إلى العراق أن ذلك واسع، وأحب إليَّ أن يؤثر من عنده من أهل الحاجة، إن كانت الحاجة عندهم))(1).

وحكى اللخمي في المسألة أربعة أقوال: ما في المدونة: تقسم حيث جيبت، وإن<sup>(2)</sup> أصاب قوما سنة أذهبت مواشيهم، فنقل إليهم بعض ذلك رأيته صوابا. وقال أيضا: لا بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد. وقال سحنون: إن أخرجها في غير قريته وفيها فقراء لم تجزه.

وقال ابن الماجشون: يقسم في الموضع سهم (3) الفقراء والمساكين، والستة الأسهم فتقسم بأمر الإمام في أمهات البلاد. ثم رجح أن لا تنقل إلا لحاجة؛ لظاهر الحديث: «أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (4)، ولما على أهل الموضع من المضرة في نقل زكاتهم عنهم، ويتضررون ببقاء فقرائهم في حاجة، فيكلفون مواساتهم، فيكونون قد كلفوا زكاة ثانية (5). مختصر منه بالمعنى.

وانظر إعطاءها للغرباء [يعني الواردين] (6) هل هو كنقلها، أم لا؟ قال ابن القصار: إنه ليس بنقل وأنه جائز، ورآه أبو إسحق التونسي من باب النقل.

<sup>(1)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 508 \_ 509).

<sup>(2) [</sup>جيبت وإن] سقطت من نسخة (ر) ولا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [منهم] عوض [سهم] وهو تصحيف.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري عن ابن عباس (2/ 544)، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم: 1425، ومسلم (1/ 38)، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين...، رقم: 29.

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 100) مخطوط.

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (ر).

### 7) [إعطاء الزكاة للأحوج فالأحوج]

قوله: (ويستحب له أن يقصد بها الأحوج فالأحوج)؛

ومثل ما قال المؤلف لابن رشد، قال: إنه إذا أعطاها مسكينا، وثَمَّ من هو أحق منه أجزأته، والأولى أن لا يفعل<sup>(1)</sup>.

### 8) [الدعاء لدافع الزكاة]

قوله: (ويستحب للمصَدِّق والإمام الدعاء والصلاة على دافعها).

في الصحيح: «كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى (2) بصدقته فقال: اللهم صل على [آل](3) أبي أوفى (4).

قال القاضي: فعل ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنَ آمُوَ لِهِمْ صَدَفَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ وَ... الآية (5).

قال: وهذا نَدْبٌ (6) ندب الله تعالى النبي الله والأئمة بعده للدعاء لـدافع الـصدقة، وليس بواجب خلافا لأهل الظاهر (7).

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 362).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [ابن أوفي] وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (2/ 544)، كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، رقم: 1426، وصحيح مسلم (3/ 121)، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته، رقم: 2544.

<sup>(5)</sup> سورة التوبة:104.

<sup>(6) [</sup>نَدْبُ] سقطت من نسخة (س) و (خ).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 356).

# [الكلام في الزكاة في سبعم أشياء]

والكلام فيها في سبعة أشياء:

على من تجب؟ وفيم تجب؟ وفي مقادير نصبها؟ ومقدار ما يخرج منها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟ ومتى تخرج؟

فأما على من تجب ؟ فعلى الحر المسلم كان عاقلا أو مجنونا، أو ذكرا أو أنثى، أو صغيرا أو كبيرا، ولا تجب على عبد، ولا من فيه شعبة رق.

قوله: (والكلام فيها في سبعة أشياء: على من (١) تجب، وفيما تجب؟ وفي مقادير نصبها؟ ومقدار ما يخرج/منها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟ ومتى تخرج؟

[ب/ 102]

# [الأول: على من تجب الزكاة؟]

فأما على من تجب؟ فعلى الحر المسلم كان عاقبلا أو مجنونا، أو ذكرا أو أنثى، أو صغيرا أو كبيرا، ولا تجب على عبد، ولا على من (2) فيه شعبة (3) رق)؛

قد تقدم الكلام فيها يتعلق بقوله: ((على الحر المسلم))(4).

وأما إيجابها في مال الصغار فروى مالك في الموطأ عن عمر: «اتجروا بـأموال اليتـامى لا تأكلها الزكاة» (5)، وعن عائشة أنها كانت تخرج عن يتيمـين في حجرهـا مـن أمـوالهما الزكاة (6).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ما].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [ولا من].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [بقية].

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1198).

<sup>(5)</sup> الموطَّأ لمالك (1/1 25)، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيها، رقم: 12.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه رقم: 13.

شرح قاعدة الزكاة \_\_\_\_\_\_

قال أبو عمر: ((رُوي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والحسن بن علي، وجابر، أن الزكاة واجبة في أموال اليتامي، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، ومالك، والشافعي، والحسن بن حي، والليث، وأبو ثور، وأحمد.

وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا زكاة في مال اليتيم (1)، وبه قال الأوزاعي، وجمه ور العراقيين، وفيها أقوال أُخَرُ ضعيفة، وهذا كله فيها عدا ما أخرجت الأرض من الزرع والثهار؛ فإنهم أجمعوا على وجوب الزكاة فيها في أموالهم))(2).

وأما المجنون فقال أبو سعيد البراذعي في اختصاره: ((وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى والمجانين، في العين والحرث والماشية، وفيها يديرون للتجارة))(3)، ونسب ابن يونس إسقاطها عن المجانين لابن القاسم؛ قياسا على قول مالك في اليتامى.

وقد تقدم أنها لا تجب إلا على مسلم (<sup>4)</sup>؛ وأما قوله: ((لأنها طهرة)) يعني والكافر حال كفره (<sup>5)</sup> لا يقبل الطُّهْرة، وقد تقدم في ترجمة الزكاة (<sup>6)</sup> معنى كونها طهرا.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [أموال اليتامي].

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 155 ـ 156).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 150).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1198).

<sup>(5) [</sup>حال كفره] سقطت من نسخة (س).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [الكتب] عوض [الزكاة] وهو خطأ.

# [الثاني: فيما تجب الزكاة من الأصناف وهي شمانيم؟]

وأما فيم تجب؟ فالأموال المزكاة ثمانية: النقود من الذهب والفضة، والحي المتخذ منهما للتجارة، وفي معناه النقار والتبر؛ والأنعام وهي الغنم والبقر والإبل، والحبوب وهي كل مقتات من الحبوب، وفي معناها ما له زيت منها، والثمار وهي ثلاثة: تمر وزبيب وزيتون، والعروض المتخذة للتجارة، والمعادن من الذهب والفضة، والركاز من دفن الجاهلية.

# 1) [النقود من الذهب والفضم وما يقوم مقامهما من العملات]

قوله: (وأما فيما تجب؛ فالأموال المزكاة ثمانية: النقود من الذهب والفضة)؛

### 2) [الحلى المتخذ للتجارة أو الكنز]

قوله: (والحلى المتخذ منهما للتجارة وفي معناه النقار والتبر)؛

منها يعود على الذهب والفضة. قال الجوهري: ((النقرة: السبيكة، قال: والتبر: ما كان من الذهب غير مضروب، قال: ولا يقال تبر إلا للذهب، وبعضهم يقول للفضة أيضا))(5). وعلى هذه اللغة مضى المؤلف.

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [أن].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [من] وما أثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 680 \_ 682)، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم: 987.

<sup>(5)</sup> الصحاح للجوهري (2/ 600 و835)، مادة: (تبر) و(نقر).

وقولة: (للتجارة)؛ احترازا من الحلي المتخذ للتجميل به؛ فإن مذهب مالك بل (1) وجميع العلماء على ما نقله ابن عبد البر على إيجاب الزكاة في الحلي، إذا كان لا يراد به زينة النساء<sup>(2)</sup>، ولعله يعني ما عدا ما أذن للرجل فيه؛ من الخاتم<sup>(3)</sup>، والسيف، والمصحف.

وإنها اختلف العلماء في الحلي المتخذ للتجميل والتزيين لمن يجوز له ذلك(4)؛

فذهب مالك وجمهور أهل الحجاز إلى أن لا زكاة فيه، ورواه عن عائشة، وابن عمر (5). وقال وجماعة بإيجاب الزكاة في كل حلي، كيف كان، إذا كان من ذهب أو فضة.

ولو قال المؤلف: ((المتخذ لغير اللباس)) لكان أحسن من قوله: ((للتجارة))؛ لأنه يبقى عليه إذا كان لا يراد به لباسا ولا تجارة؛ بل يتخذ كنزا حياطة من إنفاقه، وقد نص أهل المذهب على إيجاب الزكاة فيه، ويعطي نقل أبي عمر أن ذلك مجمع عليه (6).

### 3) [الأنعام من الغنم والبقر والإبل]

قوله: (والأنعام وهي الغنم والبقر والإبل).

أما إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام فمجمع عليه، وفي كل صنف منها أحاديث بالتنصيص على الزكاة فيها، وكم النصاب<sup>(7)</sup> وتعيين المأخوذ منها؟.

<sup>(1)[</sup>بل] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 151 \_ 153).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [للخاتم].

<sup>(4)</sup> نظرا لهذا الخلاف الذي وقع بين العلماء في زكاة الحلي روي عن الشافعي أنه قال: أستخير الله في الحملي، وترك الجواب فيه. انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 151).

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/ 250)، كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، رقم: 10 - 11.

<sup>(6)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 153).

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) [وحكم النصاب].

#### 4) [الحبوب وذوات الزيوت]

قوله: (والحبوب وهي: كل مقتات من الحبوب، وفي معناها ما له زيت(1) منها)؛

قال أبو عمر: ((قال مالك: الحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والحمص، والعدس، [والجلبان] (2)، واللوبيا، والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما؛ [يؤخذ] (3) منها الصدقة بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: وفي الزيتون الزكاة.

وقال الأوزاعي: مضت السنة في الزكاة في التمر، والعنب، والشعير، والسلت، والخنطة، والزيتون.

وقال الثوري، وابن أبي ليلى: ليس في شيء من الزرع والثمار زكاة، إلا التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير. وهو قول الحسن بن حي.

وقال الشافعي: إنها تجب الزكاة فيها ييبس ويلدخر ويقتات مأكولا، ولا شيء في الزيتون لأنه إدام، وبه قال أبو ثور.

وقال داود: أما ما يوسق ويجري فيه الكيل فيعتبر فيه خمسة أوسق، ولا زكاة فيها دونها، وأما ما لا يوسق ففي قليله أو كثيره الزكاة))(4).

وأما ما له زيت فقال اللخمي: ((الزكاة تجب فيها يراد منه زيته (5)، وذلك خمسة أشياء: الزيتون، والجلجلان، وحب الفجل، والكتان، والقرطم؛ على اختلاف في هذه الثلاث.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [وما في معناها مما له زيت].

<sup>(2)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [تؤخذ].

<sup>(4)</sup> التمهيد لابن عبر البر (20/ 148)، والاستذكار له (3/ 220 \_ 221).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [زيت].

قال مالك في المدونة: في حب الفجل الزكاةُ إذا بلغ خمسة أوسق<sup>(1)</sup>.

وقال في المجموعة: في بزر الكتان/ وحب القرطم، لا زكاة فيهما، قيل له: إن بعض اله 103 الناس يعصر منه الزيت الكثير، فقال: يزكي إذا كان هكذا. قال سحنون: وقد قال لا زكاة فيه وهو أحب إلى.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة في بـزر الكتـان، ولا في زيتـه، لأنـه لـيس بعيش. وقال في (<sup>2)</sup> بزر الفجل: لا زكاة فيه ويلحق بَهذا بزر السَّلْجَم (<sup>3)</sup> إذا عمل بمـصر والجزر بخراسان، وقد ذكر أنهم يعولون على زيته للأكل)).

واستحسن اللخمي إيجاب الزكاة في زيت الجلجلان حيث يستعمل كثيرا للأكل باليمن والشام دون بلاد المغرب، وفي حب الفجل بمصر لأنه يراد للأكل ويكثر زيته (4). قال: ((والصواب ألا زكاة في بزر الكتان، ولا في حب القرطم، لأنه ليس مما يعيش (5)))(6).

#### 5) [الثمار من التمر والزبيب والزيتون]

قوله: (والثمار وهي ثلاثة: تمر، وزبيب، وزيتون)؛

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 182).

<sup>(2) [</sup>في] سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup> السلجم على وزن جعفر: نوع من اللَّفْت يستخرج منه الزيت. المصباح المنير للفيومي (1/ 284 و2/ 555).

<sup>(4)</sup> هذا الأساس الذي بنى عليه الإمام مالك زكاة بزر الكتان وحب القرطم، والذي بنى عليه اللخمي زكاة زيت الجلجلان وحب الفجل، وهو صلاحيته للاستعال للأكل يقاس عليه أيضا حب شجرة ((أركان)) عندنا في سوس بالمغرب، وهي شجرة لا تكاد توجد في غيره، يستخرج منه الناس زيتا طيب الرائحة، يستعمل للأكل ومواد التجميل؛ فتجب فيه الزكاة إذا بلغ لُبُّه - لا حَبُّه - النصاب؛ أي لُبُّه المنزوع منه قشرته الصلبة لا حَبُّه قبل نزعها. والله أعلم.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [ليس بعيش].

<sup>(6)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 114) مخطوط.

قال مالك في الموطأ: ((السنة التي لا اختلاف<sup>(1)</sup> فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفِرْسِك، والتين، وما أشبه ذلك<sup>(2)</sup>، وما لم يشبهه، إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القَضْب<sup>(3)</sup>، ولا في البقول كلِّها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول عليها الحول من يوم تَنفِشُ<sup>(4)</sup> أثمانها))<sup>(6)</sup>. والفِرْسِك: الخوخ.

قال أبو عمر: ((لا أعلم خلافا بين أهل المدينة أنه ليس في البقول صدقة، وأما أهل الكوفة فإنهم يوجبون فيها الزكاة على ما مضي (6) ذكره عنهم))(7).

قال ابن يونس: ولم يأت أن النبي ولا الخلفاء أخذوا من الخضر زكاة واتصل العمل بذلك، فكانت الفواكه مثلها؛ إذ ليس ذلك من أصل المعايش المقتاتة، وهذا قول مالك وأصحابه إلا ابن حبيب، فقال في الثهار التي لها أصول الزكاة مدخرة كانت أو غير مدخرة.

قال اللخمي: ((قال ابن القصار: ترجح في التين قول مالك، وإنها تكلم على بلده، ولم يكن التين عندهم، وإنها [كان] (8) يجلب إليهم، فأما بالشام وغيره ففيه الزكاة؛ لأنه مقتات عندهم غالبا كها يقتات السمسم [وزريعة الجلجلان] (9) والتمر بالعراق)).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(س) [خلاف].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وما أشبهه].

<sup>(3)</sup> القضْب بفتح القاف وسكون الضاد: نبات يشبه البرسيم يعلف للدواب. شرح الموطأ للزرقاني (2) 182/2).

<sup>(4)</sup> نَضَّ الثمن يَنِضُّ من باب ضرب: حصل وتعجل، وأهل الحجاز يسمون الدنانير والدراهم النَّضَ والنَّاضَ إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا؛ يقال: ما نض بيدى منه شعئ: أي ما حصل. انظر: مادة: (نضض) من الصحاح للجوهري، ومن المصباح المنير للفيومي.

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/ 274)، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول.

<sup>(6)</sup> قوله: ((على ما مضي)) ليس في كلام الشارح؛ بل في كلام ابن عبد البر أي ما مضي في الاستذكار لا هنا.

<sup>(7)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 233).

<sup>(8)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(9)</sup> زيادة من نسخة (ر).

قال اللخمي: ((وكذلك كثير من أرياف الأندلس هو عندهم جل العيش<sup>(1)</sup>، ويعولون عليه لأنفسهم ولعيالهم، كما يعول أهل التمر على التمر أو قريب منه؛ فمن كان ذلك شأنهم وجبت عليهم فيه الزكاة، ومعلوم أن الاستعمال له، والاقتيات أكثر من الزبيب، ولم يختلف المذهب أن الزكاة تجب في الزبيب))(2).

### 6) [عروض التجارة]

### قوله: (والعروض المتخذة للتجارة)؛

اعلم أن العروض منها ما يراد للانتفاع به، ويسميها الفقهاء عروض القنية، ومنها ما يراد بها الربح في ثمنه، وهي عروض التجارة، والتاجر<sup>(3)</sup> أيضا قد يستري السلع<sup>(4)</sup> يتربص بها ارتفاع الأسواق، ويقال له: المحتكر، وآخر كلما اشترى شيئا عرضه للبيع يتطلب الأرباح، كل يوم يبيع ويشتري، وهذا شأن أصحاب الحوانيت من البزازين<sup>(5)</sup> والعطارين وغيرهم، ويسمى هذا المدير ولكل حكم يخصه.

قال اللخمي: ((ولا زكاة في عروض القنية لقول النبي السلم في على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة»، أجمع (6) عليه الموطأ (7)، ومسلم (8)، والبخاري (9). ولا زكاة في عبده، حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه، ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع،

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [أصل للعيش].

<sup>(2)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 114) مخطوط.

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [والتجار] ولعله خطأ بدليل عود الضمير عليه مفردا في ((يشتري)).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [في السلع].

<sup>(5)</sup> البَرُّ : الثيابُ أو مَتاعُ البيتِ من الثيابِ ونحوِها وبائعُهُ: البَزَّازُ وحرفته: البِزازة. انظر: مادة (بزز) القاموس.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [اجتمع].

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 277)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل: 37.

<sup>(8)</sup> صحيح مسلم (3/ 67)، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم: 982.

<sup>(9)</sup> صحيح البخاري (2/ 532)، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم: 1464.

وإذا بيعت زكى الثمن إذ حال الحول من يوم مَلَكَ أصل المال الذي اشترى به تلك العروض.

قال مالك: ((الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة للتجارة، شم يمسكها حتى يبيعها))(1).

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط وهي: أن يكون ملكه إياها بشراء؟ لا بميراث، ولا هبة، ولا صدقة. وأن يكون الثمن ذهبا أو فضة ونقد ثمنها قبل بيعها. وأن يعود الثمن عينا: ذهبا، أو فضة.

واختلف إذا اشترى على عين عنده فلم ينقد حتى باع بربح؛ فقال مالك في كتاب ابن المواز: يزكي على أصل المال كها لو نقد، ولو لم يكن عنده الثمن لكان الربح فائدة. وقال مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة. وقال أيضا: يستأنف به حولا من يوم باع تلك السلعة))(2).

وأما المدير فيأتي الكلام عليه في الفصل بعده إن شاء الله تعالى(3).

# 7) [المعادن من الذهب والفضم]

قوله: (والمعاذن من الذهب والفضة)؛

قد تقدم الكلام على هذا في أول فصل من الزكاة.

### 8) [الركاز من دفن الجاهلية]

قوله: (والركاز من دفن الجاهلية)؛

في الصحيح عن النبي العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار والمعدن جُبار، وفي

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 255)، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، رقم: 20.

<sup>(2)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 93) مخطوط.

<sup>(3)</sup> انظر (ص 1244).

1239

الركاز الخمس»(1)؛ ومعنى: «جُبار»: هدر لا دية له ولا قَوَد (2). قال القاضي: ((الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، وعند أهل العراق هي: المعادن))(3).

وانظر [كيف] (4) ذكر المؤلف الركاز هنا وليس من باب الزكاة؟!

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (6/ 2533)، كتاب الديات باب العجماء جبار، رقم: 6913، وصحيح مسلم (3/ 1334)، كتاب الحدود، باب جرح العجهاء والمعدن والبئر جبار، رقم: 1710.

<sup>(2)</sup> القود: القصاص. الصحاح للجوهري (2/ 528 مادة (قود).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (5/ 454)، ومشارق الأنوار له أيضا (1/ 289)، مادة: (ركز).

<sup>(4)</sup> زيادة من نسخة (خ).

# [الثالث والرابع: أنصبت الزكاة ومقدار ما يخرج منها]

وأما مقادير نصبها، فنصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة عشرون دينارا ذهبا، أو مائتا درهم فضة خالصين؛ ونصاب العروض قيمتها من ذلك.

ويخرج ربع العشر عن ذلك، فما زاد فبحسابه، إلا الندرة في المعدن ففيها الخمس.

ونصاب الحبوب والثمار أن يرفع من كل نوع منها خمسة أوسق، حاشى البر والشعير والسلت فإنه يجمع بعضه إلى بعض، وكذلك القطاني تجمع كلها على الصحيح من القولين.

و يخرج منها العشر إن كان بعلا أو يسقى سيحا، ونصف العشر إن كان يسقى بالدلو والسانية.

وأما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهبا وفيضة، واختلف في غيرهما.

وأما الأنعام فتختلف، فأول نصب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة أو ثنية إلى مائة وعشرين، فإذا زادت شاة ففيها مائة وعشرين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة.

وأما البقر فأول نصبها ثلاثون، وفيها تبيع جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. وأول نُصُب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، فإن عدمت فيها فابن لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فإذا اجتمع عدد يتفق فيه أخذ السنين كان الساعي مخيرا.

ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين هذه الأعداد والنصب التي ذكرنا، وهي ملغاة.

### 1) [نصاب العين: الذهب والفضم]

قوله: (وأما مقادير نصبها؛ فنصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة عشرون دينار ذهبا، أو مائتا درهم فضة خالصان)؛

وأما نصاب الذهب فأخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب عن النبي أنه قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا؛ فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»؛ فلا أدري: أَعَلِيٌّ يقول بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليها الحول»(3).

وقال مالك في الموطأ: ((السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم))(6). قال ابن عبد البر: ((وبهذا قال جمهور العلماء))(5).

قال اللخمي: ((هذا ما يتكرر ويشتهر العمل به؛ فالاحتجاج بالعمل فيه (6) أقوى من القياس))(7).

والديــنار الذي وجبت الزكـاة في عشرين منه، زِنَتُه اثنتان وسبعون حبة من حبوب

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [أواقي].

<sup>(2)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ البخاري (3/ 310)، كتاب الزكاة، باب زكاة الـورق، رقم: 1447، ومسلم (2/ 674)، كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم: 979.

<sup>(3)</sup> سنن أبى داود (2/ 10)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1575.

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 246)، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق.

<sup>(5)</sup> التمهيد لابن عبد البر(20/ 146)، والاستذكار له أيضا (3/ 136).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [به].

<sup>(7)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 91) مخطوط.

الشعير، ودينار وقتنا أربعة وثهانون حبة، بينهما<sup>(1)</sup> اثنتا عشرة حبة، وهي سُبُع دينار، وهذا وقتنا، فإذا نزعت من عشرين دينارا سبعَها، بقيت سبعة عشر دينارا وسبع دينار، وهذا نصاب الذهب؛ فمن ملكها من دنانيرنا أو زِنَتها من ذهب غير مضروب، أو كيف كان، وجبت عليه الزكاة.

هذا الذي تلقيته شائعا عند من أدركنا من الأشياخ في زنة ذهب الوقت، وهو موافق لم رأيت منسوبا إلى أبي الحسن بن القطان المراكشي (2).

ورأيت لأبي يعقوب الْمَحسَّاني (3) في شرح الأحكام: أن الدينار اليعقوبي الكبير ستة وثمانون حبة وخمسا حبة. قال: وتجب الزكاة منه في ستة عشر دينار وثلث دينار. قال: وهو من ضرب الموحدين، ضربوه سنة ست وثمانين وخمسائة، وأما الدرهم المذكور فزنته خمسون حبة وخمسا حبة اثنان.

هذا الذي<sup>(4)</sup> عليه الأكثرون، وهو الذي عول عليه الناس، وهو خلاف ما نقل عبـ د الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام<sup>(5)</sup> عن ابن حزم<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [فبينهم]].

<sup>(2) (</sup>ابن القطان) هو: أبو الحسن علي بن محمد الفاسي المحدث (د562 ت628ه) أقام بمراكش، فنال بخدمة السلطان دنيا عريضة، وامتحن 621ه فخرج من مراكش، ثم ولي القضاء بسجلهاسة إلى أن مات له تصانيف منها (بيان الوهم والإيهام) انتقد به كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، وله مقالة في المكاييل والموازين. التذكرة للذهبي (4/ 134)، وسير الأعلام له (22/ 306).

<sup>(3) (</sup>الْمَحسَّاني) هو: أبو يعقوب يوسف بن موسى النَّالي الغهاري فقيه ومحدث مغربي من قبيلة غُهارة شهال المغرب، رحل إلى المشرق فأخذ عن السخاوي وابن الصلاح وغيرهما، ثم رجع إلى المغرب فدرَّس بفاس وسبتة توفي حوالي 700هـ انظر: درة الحجال للمكناسي (ص452)، ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص627)، والأعلام للزركلي (8/ 254).

<sup>(4) [</sup>الذي] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(5)</sup> الأحكام الكبرى لعبد الحق (2/ 589).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ابن حازم].

والزكاة واجبة من<sup>(1)</sup> دراهم وقتنا التي هي تسعة وستون درهما في الأوقية في ألف ومائتي درهم واثنين وأربعين درهما، وهي ثمانية (2) عشر أوقية من أواقينا، وذلك زنة مائتي درهم بدراهم السنة، وهذا في الوازن منها.

وأما إذا كانت ناقصة وتجري بجريان الوازن فحكى اللخمى فيها ثلاثة أقوال: ((قيل: فيها الزكاة. وقيل: لا زكاة فيها. وقيل: إن كان النقص يسيرا زكيت، وإلا فلا.

قال مالك في الموطأ: فيها الزكاة وإن كانت بينة النقص، ولم يحد النقص، وقال في كتاب محمد: فيها الزكاة وإن كان دينار ينقص ثلاث حبات، [وذكر]<sup>(3)</sup> الأبهري عنه: أنه لا زكاة فيها إلا أن يكون النقص مما تختلف فيه الموازين، وإن كان النقص في أكثر الموازين فلا.

قال: فراعى الوزن في هذا القول، ولابن القاسم التفرقة بين النقص اليسير والكثير، وقاله أيضا مالك))(4).

وقال ابن رشد: ((إن كان النقصان<sup>(5)</sup> بينا تتفق عليه الموازين لم تجب فيها الزكاة إلا أن تجري عددا، وتجوز بجواز الوازنة فتجب فيها الزكاة، وقيل: إن الزكاة لا تجب فيها إذا<sup>(6)</sup> كان النقصان كثيرا<sup>(7)</sup>، وأما إن لم تجز بجواز الوازنة فيلا تجب فيها الزكاة قَلَّ النقصان أو كثر، وقيل: إن الزكاة تجب فيها إن كان النقصان يسيرا، وإن لم تجز بجواز السوازنة. وذهب ابسن لبابة إلى أن الزكاة لا تجب فيها إذا<sup>(8)</sup> كان النقصان يسيرا وإن

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [في] عوض [من].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [الثمانية].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [ذكر].

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 91) مخطوط.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [النقص].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) و (ر) [إن].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [يسيرا] ولعله خطأ.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [إن].

جازت بجواز الوازنة))(1).

ولابن حبيب مذهب غريب أن الزكاة تجب في مائتي درهم أيَّ دراهم كانت، وأن كل قوم يعتبرون هذا العدد مما يجري بأي وزن كان، ولا شيء أبعد من هذا المذهب.

واختلف إذا كانت الدراهم والدنانير مشوبين بالنحاس؛ فقيل: إن الزكاة لا تجب إلا في النصاب من الذهب والفضة الخالصين<sup>(2)</sup>، وقيل: إذا كان الذهب والفضة الأكثر فالحكم لهما والنحاس ملغى. قال ابن رشد: ((والأول أصح)).

وقال اللخمي: ((يعتبر ما فيها من الخالص وقيمة النحاس ويختلف: هـل [تُقَـوَّم](3) السكة؟ وأن تُقَوَّم أبين))(4).

### 2) [نصاب عروض التجارة]

### قوله: (ونصاب العروض قيمتها من ذلك)؛

الذي يُقُوِّم العروض إنها هو المدير الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض؛ قال في المدونة: ((والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا، كالحناط<sup>(5)</sup> والبزاز<sup>(6)</sup>، [والذي]<sup>(7)</sup> يجهز الأمتعة إلى البلدان، فليجعل لنفسه شهرا يقوِّم فيه عروضه التي للتجارة، فيزكي ذلك مع ما معه من عين، وما له من دين يرتجي قضاءه، وكذلك إن تأخر [بيع عروضه وقبض]<sup>(8)</sup> دينه عاما آخر فليزكه أيضا))<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 402).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [الخالصة].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [يُقَوَّم].

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 91) مخطوط.

<sup>(5)</sup> الحناط: بائع الحنطة وهو القمح. الوسيط (2/ 209) مادة: (حنط).

<sup>(6)</sup> البزاز سبق أنه: بائع الثياب. الوسيط (1/ 56)، مادة: (بزز).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ص) [الذي].

<sup>(8)</sup> في نسخة (س) جاء ما بين معقوفتين بزيادة هكذا: [بيع عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه ومن قبض].

<sup>(9)</sup> المدونة لمالك (1/ 311)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 151).

شرح قاعدة الزكاة

وقال عمر لِحَمَاسِ<sup>(1)</sup> وكان<sup>(2)</sup> يبيع الجلود، فإذا فرغ منها اشترى مثلها: زَكِّ مالك، فقال ما عندي شيء تجب فيه الزكاة، فقال له: قَوِّم؛ فأمره بالتقويم<sup>(3)</sup>.

قال اللخمي: ((لأنه مع عدم التقويم، إما أن يزكي كل ما نَضَّ له شيء فتكون زكاة ما له ما نَضَّ له شيء فتكون زكاة ماله في العام الواحد مرارا، أو لا يزكي بحال؛ لعدم اجتاع نصاب في مرة، أو لعدم/ معرفة الأحوال؛ فيكون قد أسقط فرضا، والتقويم عدل بينه وبين الفقراء))(4). [أ/ 104]

وليس على التجار تقويم آلاتهم ومواعينهم، ولا زكاة عليهم فيها، وكذلك بقر الحراثة، وإن كان إنها حرث بنية التجارة، قاله اللخمي، وابن يونس؛ وإن كان بعض المتأخرين ممن جاء بعدهما حكى فيه خلافا.

# [القدر المخرج من العين وعروض التجارة]

قوله: (ويخرج ربع العشر عن ذلك فما زاد فبحسابه)؛

في صحيح البخاري: «وفي الرقة (5) ربعُ العشر» (6)، وقد تقدم حديث أبي داود (7)، وذكر فيه المخرج فيهما معا، وهذا متفق عليه فيما علمت.

<sup>(1)</sup> حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم هو: أبو عَمْرِو صحابيٍ. أسد الغابة لابن الأثير (1/ 1221)، والإصابة لابن حجر(7/ 309).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [وقد كان].

<sup>(3)</sup> مدونة مالك (1/ 312)، ومسند الشافعي (1/ 602)، (459)، والأم له أيضا (2/ 46)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 183)، ومصنف عبد الرزاق (4/ 76)، وسنن الدارقطني (2/ 125)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 147)، ومعرفة السنن له أيضا (3/ 229).

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 94) مخطوط.

<sup>(5)</sup> الرقة بكسر الراء: الفضة المضروبة نقودا، جمعه: رِقَات وَرِقِين، وأصله: الورِق؛ فَحُذِفَت الـواو وعُـوِّض منها الهاء. النهاية لابن الأثير (2/ 620)، مادة: (رقه).

<sup>(6)</sup> من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه للبحرين. صحيح البخاري (2/ 527)، كتاب الزكاة، بـاب زكاة الغنم.

<sup>(7)</sup> راجع (ص 1241) [نصاب العين: الذهب والفضة].

وأما قوله: ((فها زاد فبحسابه))؛ قال ابن عبد البر: به قال مالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول جماعة من السلف.

وقال أبو حنيفة: لا شيء فيها زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ<sup>(1)</sup> أربعة مثاقيل، ولا فيها زاد على مائتي درهم حتى يبلغ<sup>(2)</sup> أربعين درهما، وقاله النخعي))<sup>(3)</sup>.

# قوله: (إلا النَّدْرة في المعدن ففيها الخمس)؛

قال القاضي: ((النَّدْرة بفتح النون وسكون الدال فسرها في الكتاب: القطعة التي تندر من الذهب والفضة، ومنه نوادر الكلام، وأصله من ندر شيء: إذا ظهر من شيء آخر))(4).

قال في المدونة: ((وأما الندرة وهو ما يندر من الذهب والفضة، أو الذهب يوجد نابتا مما لم يكن فيه كبير عمل، أو نِيلَ بعمل يسير؛ ففيه الخمس كالركاز، وما نِيلَ من ذلك بتكلف ومؤنة ففيه الزكاة))(5).

قال<sup>(6)</sup> ابن يونس عن أشهب: وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وقاله أبو الزناد. وروى ابن نافع عن مالك: ليس فيها إلا الزكاة، وبه أخذ سحنون. قال ابن يونس: وهو القياس.

وقال اللخمي: «اختلف فيها نِيلَ من المعدن بغير كلفة، أو بكلفة يسيرة على ثلاثة أقوال: فقيل: يخمس. وقيل: يزكي. وقيل: إن كان له قدر خمس.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [تبلغ].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [تبلغ]، وفي (س) [بلغ].

<sup>(3)</sup> التمهيد لابن عبد البر(20/ 146)، والاستذكار له أيضا (3/ 136).

<sup>(4)</sup> التنبيهات لعياض (1/ 390)، ونقل الرهوني في حاشيته (2/ 302) هذا عن عياض بوساطة ابن ناجي وعقب عليه بقوله: «قلت: سكتا معا عن الدال (في الندرة) فلم يـذكرا فيـه إهمالا ولا إعجاما، وهـي مهملة كما يفيده صنيع القاموس والله أعلم».

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 337)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 161).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [قاله].

شرح قاعدة الـزكـاة ـ

قال<sup>(1)</sup> مالك في المدونة في الندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل: تخمس. وقال في كتاب ابن سحنون في الركاز: لا يخمس إذا كان في كتاب ابن سحنون في الركاز: لا يخمس إذا كان قليلا؛ فعلى هذا لا تخمس الندرة إذا كانت قليلة، وليست بأعلى رتبة من الركاز، وإذا لم تخمس ضمها إلى ما أصاب في المعدن، وجرت على حكم الزكاة)). انظر تمام كلامه (2). [انتهى](3).

# 3) [نصاب الحبوب والثمار]

قوله: (ونصاب الحبوب والثمار: أن يرفع من كل نوع منها خمسة أوسق؛ حاش البر، والشعير، والسلت؛ فإنه يجمع بعضه إلى بعض، وكذلك القطاني تجمع كلها على الصحيح من القولين).

ثبت عن النبي الله أنه قال: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة»، وفي بعض رواياته: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ (4) خمسة أوسق» (5).

قال القاضي: ((الوَسَق ستون صاعا، وجمعه أوساقا وأوسق. وقال شمَّر (6): كل شيء جمعته (7) فقد وسقته، قال غيره: الوسق: المضمومة

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [قاله] ولعله خطأ.

<sup>(2)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 101) مخطوط.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (ص) و(س).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [يبلغ].

<sup>(5)</sup> أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ البخاري (3/ 310)، كتاب الزكاة، بـاب زكـاة الـورق، رقم: 1447، ومسلم (2/ 674)، كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم: 979.

<sup>(6) (</sup>شمر) هو: شمر بن حمدويه الهروي أبو عمرو النحوي اللغوي، رحل في شبيبته إلى العراق، وأخذ عن ابن الأعرابي والأصمعي والفراء وغيرهم، من تصانيفه: الجيم، غريب الحديث، السلاح، والجبال والأودية توفي 255ه 869م. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي ص: 25، و بغية الوعاة للسيوطي (2/2).

<sup>(7)</sup> هكذا في نسخة (ص) و(ت) و(ر)، وفي نسختي (س) و(خ) [حملته] وهو الموافق لما في مشارق عياض المنقول عنه، وكلاهما صحيح في اللغة؛ قال الرازي في المختار (مادة وسق): الوَسْق: مصدر وَسَق الشيء أي: جمعه وحمله، وبابه وعد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالنِّل وَمَا وَسَقَ﴾ سورة الانشقاق: 17.

المجموعة، أو المحمولة. قال ابن دريد: وسقت البعير: حملت عليه وسقا، وقال بعضهم: أوسقت))(1).

والصاع المراد هاهنا<sup>(2)</sup> صاع النبي ، وهو: أربعة أمداد بمده عليه السلام، والمد: رطل وثلث؛ قال أبو عمر: ((قيل: بالماء وقيل: بالبر المتوسط))<sup>(3)</sup>.

والرطل: [اثنا] (4) عشر أوقية وزنته بالدرهم (5) مائة وثمانية وعشرون درهما، وقيل: مائة وثلاثون درهما، من الدراهم المتقدمة التي وجبت الزكاة منها في مائتي درهم.

وأما ما يجمع في الزكاة، فقال في المدونة: ((والقمح والشعير والسلت كصنف واحد، يجمع في الزكاة، ولا يجمع مع سواه؛ فمن رفع خمسة أوسق من جميعها فليزك، ويخرج من كل صنف بقدره، وأما الدخن والذرة والأرز فأصناف لا تجمع ولا تضم إلى غيرها، ولا تزكى حتى يرفع من كل صنف منها خمسة أوسق، وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف واحد، ولا تجمع مع غيرها؛ فمن رفع من جميعها خمسة أوسق أخرج من كل صنف بقدره))(6).

قال اللخمي: ((واختلف في العلس؛ فقيل: إنه صنف رابع لا يضم إليها. وقال ابن كنانة: هو صنف من الحنطة يكون باليمن مستطيل مصوف يجمع مع الحنطة، قال: وهي الأشقالية (7). وقيل: إنه بين الحنطة والشعير.

قال: وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح. وقال الليث: القمح والشعير والسلت والأرز

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 295)، مادة: (وسق).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [المراد هنا].

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 132).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [اثني].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [بالدراهم].

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/181).

<sup>(7)</sup> الأشقالية: صنف من القمح يقال له: العلس. الذخيرة للقرافي (3/ 79)، والتاج للمواق (2/ 283).

والذرة والذخن صنف يجمع في الزكاة، وهذا أقيس لاتفاق أهل المذهب على أن أخبار هذه الست صنف يجرم فيها التفاضل.

قال: ولا خلاف أن القطنية غير مضافة إلى ما تقدم، واختلف: هل هي في نفسها صنف واحد في البيع والزكاة، أو أصناف؟ فذكر عبد الوهاب فيها قولين: هل تجمع في الزكاة، والبيع<sup>(1)</sup> أم لا ؟<sup>(2)</sup>. وقال مالك في العتبية: ((الكِرْسِنَة (3) من القطنية (4)؛ والقطنية والفول والعدس واللوبيا والحمص والجلبان والترمس والبسيلة. وقال ابن حبيب: الكر سنة صنف وحده))(5). قال مالك: ليس في الحلبة زكاة.

# [القدر المخرج من الحبوب والثمار]

قوله: (و يخرج منها العشر إن كان بعلا أو يسقى سيحا، ونصف العشر إن كان يسقى بالدلو أو السانية).

أخرج مسلم عن النبي الله قال: «فيها سقت الأنهار والغيم العشر، وفيها يسقى بالسانية نصف العشر» وأخرج البخاري/: «فيها سقت السهاء والعيون أو كان [ب/104] عَثَرِياً: العشر، وفيها سقي بالنضح نصف العشر» (7).

قال القاضي: ((الغيم بفتح الغين المعجمة والميم: المطر. والبعل على قول بعضهم:

<sup>(1) [</sup>والبيع] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 413).

<sup>(3)</sup> الكِرْسِنَّة بكسر الكاف وتشديد النون المفتوحة: عشب حولي من الفصيلة القرنية يزرع لحبه الـذي يجعـل علفا للبقر. المعجم الوسيط مادة: (كرس).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 492).

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 114) مخطوط.

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم عن جابر (2/ 675)، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، رقم: 981.

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري عن ابن عمر (3/ 347)، كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء، وقم: 1438.

كل ما يشرب بهاء السهاء، وقال أكثرهم: ما يشرب بهاء السهاء هو العَثَرِيُّ، وذلك أنه (1) تكسر حوله الأرض، ويعثُر جريه إلى أصول النخل بتراب يرفع هنالك.

قالوا: والبعل: ما لا يحتاج إلى ذلك وهو ما يشرب بعروقه. وقال: النضح: الاستقاء بالسواني وما في معناها مما يسقى بالدلو ونحوه، قال: وأصله الرش وهو: الصب، وهو معنى الغرب، وهي الدلو الكبيرة، وهو معنى السانية هنا، وهي الإبل التي يرفع عليها الماء من البئر، وتُسْنِى أي تستقيه، يقال: سنا يسنو سنوا<sup>(2)</sup>: إذا استقى.

قال: وأجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فما يؤخذ: أنه العشر مما<sup>(3)</sup> سقت السماء والأنهار، ونصف العشر فيما سقى بالنضح)) (4).

### 4) [نصاب الركاز والقدر المخرج منه]

قوله: (وأما الركاز: فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهبا أو فضة، واختلف في غيرهما)؛

قال اللخمي: ((وإذا وجد الركاز في فلاة [من الأرض] (5) كان لواجده، وفيه الخمس، واختلف إذا وجده في أرض مملوكة بشراء، أو خطة، أو عنوة، أو صلح؛ فقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ في كتاب ابن حبيب: هو لواجده. قال ابن نافع في موضع آخر: إذا كان جاهليا (6). وقال في كتاب ابن سحنون في من وجد ركازا في منزل غيره أنه لصاحب المنزل. وقال ابن الماجشون في من استأجر رجلا يحفر له في داره فوجد ركازا: هو لصاحب الدار، وهو خلاف ما حكاه عنه ابن حبيب.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [لأنه].

<sup>(2) [</sup>سنوا] سقطت من نسخة (ر) و(س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [فيها].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 467 \_ 468).

<sup>(5)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [جاهلا] وهو خطأ.

وقال مالك في المدونة: ((ومن وجد ركازا من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها، فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها دون من أصابه، وإن أصيب<sup>(1)</sup> في أرض عنوة كان لجماعة المسلمين من تلك البلاد الذين افتتحوها دون من أصابه))(2).

قال ابن القاسم: ((لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها وهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس؛ قال ابن القاسم: إلا أن لا يوجد أحد ممن كان افتتحها، ولا من ورثتهم؛ فيكون لجماعة المسلمين عنهم ما كان لهم، وهو أربعة أخماسه، ويوضع خمسه موضع الخمس؛ إلا أن يعلم أنه لم يكن لأهل تلك العنوة فيكون لمن وجده، ويخرج خمسه))(3).

انظر تمام كلام اللخمي إلى آخره. وانظر نص المدونة فإن فيه زيادة لم يستوفها (4) اللخمي (5). وقد أطال الناس في هذه المسألة وليست من الضروريات.

### 5) [نصاب الأنعام والقدر المخرج منها]

### أ) [نصاب الأغنام (الضأن والمعن)]

قوله: (وأما الأنعام فتختلف؛ فأول نُصُب الغنم: أربعون، وفيها شاة جذعة، أو ثنية، إلى مائة شاة وعشرين، فإذا ازدادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإن زادت شاة: ففيها ثلاث شياه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة).

أخرج البخاري عن أنس أن أبا بكر الصديق - رَضَالِلَهُ عَنْهُا \_ كتب لـ هـ لـا وجهـ ه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [وإن أصابه].

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 339)، وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 162).

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 203)، والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 406).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [يستوفه].

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 101 \_ 102) مخطوط.

المسلمين والتي [أمر الله بها ورسوله...» الحديث. إلى أن قال: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زاد على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثهائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» (1).

قال أبو عمر: السائمة هي: الراعية، لا خلاف في وجوب الزكاة فيها، وكذلك عند مالك المعلوفة والعاملة، وقاله الليث<sup>(2)</sup>، وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث لا زكاة في شيء من الماشية التي ليست بمهملة، وإنها هي في الراعية، ويروى هذا عن علي، وجابر، ومعاذ، وطائفة من الصحابة، ولا مخالف لهم منهم<sup>(3)</sup>، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور بالقياس على عروض القنية، وفي الحديث: «وفيها فوق ذلك إلى عشرين ومائة شاتان»<sup>(4)</sup>.

قال أبو عمر: وهذا ما<sup>(5)</sup> لا خلاف فيه إلا شيء يروى عن معاذ من رواية منقطعة. وقال الحسن بن صالح: في ثلاثهائة وشاة أربع شياه، وروي عن النخعي، والشعبي، لقوله \_عليه السلام \_: «فإذا زادت على الثلاثهائة<sup>(6)</sup> ففي كل مائة شاة»؛ وذلك يقتضي أو ل زيادة لأنه وقص حد في الشرع بحد، فوجب ألا يتعقبه (<sup>7)</sup> وقيص آخر اعتبارا بأوقاص الإبل<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (2/ 527)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم: 1386.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وقال الليث] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [فيه] عوض [منهم].

<sup>(4)</sup> لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ؛ وإنها رواه مالك في الموطا من كتاب عمر بن الخطاب في السدقة (1/ 257)، كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية) بلفظ: «وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيها فوق ذلك إلى مائتين شاتان».

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وهذا مما].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [ثلاثمائة].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [يتعاقبه].

<sup>(8)</sup> التمهيد لابن عبد البر (20/ 142)، والاستذكار له أيضا (3/ 183 ـ 184).

والجَذَعة قال القاضي: ((الجَذَع ما لم يُثْن، قيل: إنه ابن سنة، وقيل: ابن ثهانية أشهر، وقيل: ابن ستة، [أشهر]<sup>(1)</sup> وقيل: ابن عشرة [أشهر]<sup>(2)</sup>. قال الداودي: الجذَعة: التي قاربت سقوط<sup>(3)</sup> تَنيَّتها. وقال الأخفش: التي سقطت لها تَنيَّة، فإذا سقطت تَنيَّتاها فهي ثنية. وقال أبو عبيد: في الضأن والمعز تكون جذَعا في السنة ثم تثنى والمسن الثَّنِيُّ من كل شيء من الأنعام فها فوقه))<sup>(4)</sup>.

قال اللخمي: ((لم يأت بيان<sup>(5)</sup> السن المأخوذ في/ زكاة الغنم، ولا في صفتها من طريق الم 105 محيح علمته، واختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم وأشهب: يؤخذ الجذَع والجذَعة، والثَّنِيُّ والثَّنِيَّة؛ والضأن والمعز في ذلك سواء، وهو ظاهر المدونة.

وقال ابن القصار: الواجب عندنا الإناث من الجذَع والثَّنِيَّة، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأخذ الجذَع، كما يجوز أن تؤخذ الأنثى، لقول النبي الخذ الجذَعة أو الثَّنِيَّة».

وقال ابن حبيب: يؤخذ الجذَع من الضأن فصاعدا، وهو ابن سنة تامة، والثَّنِيُّ من المعز وهما اللذان يجوزان في الأضاحي، ولا يجوز أن يكون ذكرا لأنه تيس وقد نهي عن أخذه؛ إلا أن يكون مسنا من كرائم المعز، فيلحق بالفحول، فيؤخذ<sup>(6)</sup> إن طاع به ربه)).

قال اللخمي: ((والقول أن الواجب جذعة (7) أو ثنية من الضأن والمعز أحسنُها؛ لأنه

 <sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر) و(س).

<sup>(2)</sup> زيادة من نسخة (ر) و(س).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [إسقاط].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 408).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [في بيان].

 <sup>(6)</sup> في نسخة (س) و (ر) [فيؤخذ به].

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [جذع].

روي عن النبي الله عمر بن الخطاب، ولا يخفى عليه عمل النبي الله وبالقياس على أخذ الإناث في نُصُب (1) الإبل؛ فإنها كلها إناث، ولأن الإناث غالب الكسب (2) فيكون الأخذ منه))(3).

واختلف في التعيين (4)؛ فقيل: ذلك لربها يعطي إن شاء جذعة أو ثنية، وقيل: للعامل.

### ب، [نصاب البقر]

قوله: (وأما البقر فأول نصبها ثلاثون وفيها تبيع جندع أو جذعة، وفي أربعين مسنة أنثى، وما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة).

أخرج مالك في الموطأ، أن (5) معاذ بن جبل \_ رضي الله تعالى عنه \_ «أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأُتِيَ بها دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله فيه (6) شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله قبل أن يقدم معاذ» (7).

قال أبو عمر: ((لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء رُوي عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، والزهري، وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة المدني، وقتادة، لا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام له، وقول

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [نصاب].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [المكسب].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 107) مخطوط.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [التخير].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [عن].

<sup>(6) [</sup>فيه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 259)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة البقر، رقم: 600.

هؤلاء النفر الذين لم يتابعوا عليه في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين))(1).

قال ابن رشد: ولا خلاف في المذهب في زكاة البقر؛ إذ ليس في حديث معاذ موضع يحتمل الخلاف، وقد قيل في غير المذهب أن فيها دون الثلاثين منها في كل خمس شاة؛ قياسا على الإبل، وأن في خمس وثلاثين تبيع وشاة، وأن فيها زاد على الأربعين بحساب المسنة؛ في خمس وأربعين مسنة وثمن مسنة، وفي خمسين مسنة وربع مسنة، وكذلك ما زاد إلى الستين، فيكون فيها تبيعان. والتبيع هو الفحل الذي فطم عن أمه فه و يتبعها ويقوى على ذلك، وذلك إذا دخل في السنة الثانية. وقال بعضهم: إذا استوى قرناه وأذناه. وقال ابن حبيب: هو الذي أوفي سنتين ودخل في الثالثة. والمشهور أنه ذكر، إلا إن شاء [صاحب] (1) الماشية أن يعطى أنثى. والمسنة: التي دخلت في السنة الثالثة. وقال بعض أصحابنا: التي دخلت في السنة الرابعة.

#### ج) [نصاب الإبل]

قوله: (وأول نُصُب<sup>(3)</sup> الإبل خمس؛ ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، فإن عدمت فيها فابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين فما زاد، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا اجتمع عدد يتفق فيه أخذ السنين، كان الساعي مخيرا، ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين هذه الأعداد، والنصب التي ذكرنا<sup>(4)</sup> وهي ملغاة).

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (3/ 188 ـ 189)، ومثله في التمهيد (2/ 273 ـ 274).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [رب الماشية].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [نصاب].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [هذه الأعداد والنصاب التي ذكرنا]، وفي (س) [هذه الأعداد التي ذكرناه].

أخرج البخاري الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، إلى أن قال: "في أربع وعشرين من الإبل فها دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذ بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربا... الحديث بطوله (1).

قال ابن بطال: ((قال المهلب: قوله: «من الغنم» يريد أن من الغنم يصير أخذ الزكاة إلى أربع وعشرين. قال ابن بطال: وليس في زكاة الإبل خلاف بين العلماء إلا قوله: «فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة»؛ فإن مالكا اختلفت الرواية عنه؛ فروى عنه ابن [ب/ قالاً القاسم/: أنه يكون الساعي مخيرا في حقتين، أو ثلاث بنات لبون. وقال ابن شهاب، وابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون، ولا يخير الساعي إلى (2) أن تبلغ ثلاثين ومائة؛ فتكون أنها حقة وابنتا لبون، وهذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، ورَوَى (4) عبد الملك، وأشهب، وابن نافع: أن الفريضة لا تتغير من الحقتين، بزيادة واحدة حتى يزيد عشرا فيكون فيها ابنتا لبون وحقة، وهو مذهب أحمد.

قال عبد الملك عن مالك، وإنها يعني بقوله في الحديث: «فها زاد على عشرين ومائة» زيادة تحيل الأسنان، ولا تزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومائة، وقال أبو حنيفة

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (2/ 527)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم: 1386.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [إلا] عوض [إلى].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [فيكون].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ) [وروى عنه].

وأصحابه، والثوري: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استوفت الفريضة؛ فيكون في خمس شاة، وفي عشر شاتان؛ فإذا صارت مائة وأربعين ففيها حقتان، وأربع شياه)). انظر تمام كلامه (1).

وأما قول المؤلف: ((فإن عدمت بنت مخاض فابن لبون))، فكذلك جاء في الحديث الصحيح.

قال اللخمي: ((إما أن يكون فيها [بنت مخاض وابن لبون أو يُعْدَما، أو يوجد أحدهما دون الآخر؛ فإن وجد أحدهما تعين أخذه، وإن كان فيها السِّنَّان جميعا كان الواجب بنت] (2) مخاض من غير خيار؛ فليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن لبون، ولا للساعي أن يجبره على دفعه، واختلف إذا تراضيا جميعا بأخذه؛ فأجازه ابن القاسم في كتاب محمد، ومنعه أشهب، والأول أصوب.

قال: وإن عدم [السِّنَّان جميعا كان على صاحب الإبل أن يأتي بابنة مخاض أحب أم كره، وهو قول ابن القاسم، وقاله أشهب في كتاب محمد، وجعل حكم عدم [(3) السِّنَين حكم وجودهما.

قال: وحمل محمد على ابن القاسم أنه يقول بالخيار، قال وليس الأمر كذلك))(4).

قوله: (ولا زكاة في الأوقاص، وهي: ما بين هذه الأعداد، والنُصُب التي ذكرنا<sup>(5)</sup> وهي ملغاة). وقد فسر المؤلف الأوقاص.

وقوله: أنها غير مزكاة، هو نص ما في المدونة (<sup>6)</sup>، وخرج الأشياخ في المذهب قولا آخر من اختلاف قوله في تراجع الخلطاء.

<sup>(1)</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 465 ـ 466).

<sup>(2)</sup> ما بين معقو فتين سقطت من نسخة (س).

<sup>(3)</sup>ما بين معقو فتين سقطت من نسخة (س).

 <sup>(4)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 105) مخطوط.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [ذكرناه].

<sup>(6)</sup> انظر: المدونة الكبرى (1/ 356، وتهذيبها للبراذعي (1/ 169).

وأما أسنان الإبل فقال اللخمي: ((ولد الناقة أول سنة حوار، وليس يؤخذ في الزكاة، وفي الثانية ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض[تنسب إلى أمها لأن أمها في الثانية ذات مخاض] (1)، وفي الثالثة بنت لبون؛ لأن أمها وضعت وصارت ذات لبن، وفي الرابعة حقة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل، وفي الخامسة جذعة، وهي آخر أسنان الزكاة، ولا يؤخذ شيء من ذلك إلا أنثى؛ إلا ابن اللبون فإنه يؤخذ مكان بنت (2) مخاض))(3).

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [ابنة].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 106) مخطوط.

### [الخامس والسادس: مصارف الزكاة ومتى تخرج؟]

وأما لمن تعطى الزكاة، فلثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُلصَّدَفَاتُ لِلْمُفَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ الآية؛ فإن أعطى زكاته لواحد من هذه الأصناف أجزأه.

وتخرج زكاة كل مال منه، عند تمام حوله، فيما يشترط فيه الحول؛ من عين، أو سلع مدارة، أو تمام يبس الحب أو التمر، أو عصر الزيت<sup>(1)</sup>، أو خروج نصاب من المعدن، أو وجود الندرة، أو بيع السلع عند المداراة، والمقتناة بعد مضي حول عليها، أو على أصل المال المشتراة به فأكثر، أو قبض شيء من دينه قبل أو كثر<sup>(2)</sup>، إذا كان بيده نصاب مال، أو ثم بما يقبضه نصاب بعد مضي حول على ملكه، أو مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول لها، أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه

قوله: (وأما لمن تعطى الزكاة، فلثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه في قوله: (وأما لمن تعلى: ﴿إِنَّمَا أُلصَّدَفَاتُ لِلْهُفَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ... ﴾ الآية (3)؛

وقد اشتهر خلاف العلماء في الفقير والمسكين<sup>(4)</sup>؛ فقيل: الفقير<sup>(5)</sup>: الذي لا شيء له، والمسكين: له بعض الشيء مما لا يكفيه، وقيل بالعكس، وعن جماعة من المفسرين أن المسكين: الذي يسأل، والفقير: الذي لا يسأل وحققه ابن عطية ورجحه، وكلامه فيه حسن<sup>(6)</sup>. والعاملون عليها: جُبَاتُها [وسعاتها]<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [الزيتون].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [قل فأكثر] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة:60.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [الفقراء والمساكين].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [الفقراء] ولعله خطأ.

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص558)، سورة التوبة:60.

<sup>(7)</sup> زيادة من نسخة (س).

والمؤلفة قلوبهم اختلف فيهم: من هم؟ فقيل: قوم أسلموا وهم حديثوا عهد بإسلام، يرى فيهم من الضعف في الدين ما يخشى عليهم (1)؛ فيعطون ليرسخ الإسلام في قلوبهم ويُحبَّب إليهم. وقيل: قوم أسلموا من عظاء الكفار؛ فيعطون ليدخل غيرهم الإسلام ممن لم يسلم. وقيل: قوم كفار يتألفون بالعطاء ليسلموا، والمشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام. وقال عبد الوهاب: إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رُدَّ إليهم سهمهم (2)، وهذا هو الذي رجحه اللخمي (6)، وابن عطية (4).

وقوله: ﴿وَهِمِ أُلرِّفَابِ﴾ (5). المراد به عتق الرقاب؛ فيُشْتَرَي من الزكاة عبيـدٌ أو إمـاءٌ مسلمون ويعتقون، ويكون ولاؤهم للمسلمين عامة.

وأما الغارمون فهم: الذين عليهم من الدين ما لا يقدرون على أدائه، ويكون دينا للآدميين مما يحبس فيه، ولا تكون المداينة في فساد.

وأما سبيل الله فالمراد هنا: الغزو؛ فيعطى منه الغازي، وإن كان غنيا في بلده فقيرا في الموضع الذي هو فيه، واختلف إذا كان غنيا بموضع غزوه؛ فقيل: يعطى، قال الباجي: ((وبه قال مالك والشافعي))(6)؛ وفي الموطأ عن النبي؟ ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله...)؛ إلا أنه مرسل(7).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [من الضعف ما يخشى عليهم في الدين].

<sup>(2)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 442).

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 103) مخطوط.

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 54)، سورة التوبة:60.

<sup>(5)</sup> سورة التوبة: 60.

<sup>(6)</sup> المنتقى للباجي (3/ 240).

<sup>(7)</sup> أخرجه مالك وأبو داود عن عطاء بن يسار مرسلا، وأخرجه متصلا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: ((صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه لإرسال مالك بـن أنـس إياه عن زيد بن أسلم عن عطاء))، وقال ابن الملقن: ((واختلف الحفاظ أيهما أصح: طريقة الوصـل، ◄

ويجعل منها في الحُملان<sup>(1)</sup> والسلاح؛ لأنه في سبيل<sup>(2)</sup> الله، ويشترى منها القِسِيُّ <sup>(3)</sup>، والمساحي<sup>(4)</sup>، والحبال، وما يحتاج إليه لحفر<sup>(5)</sup> الخناديق، والمنجنيقات<sup>(6)</sup>، وإنشاء المراكب للغزو، ويكرى<sup>(7)</sup> منها النَّواتيَّة<sup>(8)</sup>.

قال ابن عبد الحكم: ويعطى منها الجاسوس الذي يأتي بأخبار العدو، وإن كانوا غير مسلمين. قال: ويبنى منها حصن على المسلمين، ولو حضر قوم من المسلمين ولا قدرة عليهم جاز أن يصالح<sup>(9)</sup> العدو ويدفع إليهم منها، وليس الحج عند أهل المذهب من ذلك.

(1) الحُمْلانُ بالضمّ: ما يُحْمَلُ عليه من الدوابِّ في الهَبَةِ خاصةً؛ من حَمَلَ الشيء يَحْمِلُـه حَمـلاً وحُملانـاً. انظر: (حمل) من لسان العرب لابن منظور، والمعجم الوسيط.

(2) في نسخة (ر) و (س) [من سبيل].

(3) القسي بكسر القاف: جمع قوس: سلاح معروف، وهو على القلب، وأصله على وزن فُعُول، ويُجْمَعُ أيضا على أقْوَاسٍ وَقِيَاسٍ وهـو القياس؛ مثل ثـوب وأثـواب وثيـاب. انظـر مـادة (قـوس) من الـصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير للفيومي، والقاموس المحيط للفيروز أبادي.

(4) المساحى جمع مِسْحَاة بكسر الميم: الْمِجْرَفَةُ لكنها من حديد. انظر: مادة (سحو) من المصباح للفيومي.

(5) في نسخة (س) [من حفر].

(6) مفرده: المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها الحجارة الثقيلة على الأسوار فتهدمها. انظر: مادة (مجن) من المعجم الوسيط.

(7) في نسخة (س) [ويكون].

- (8) النَّوَاتِيَّة: الملاحون الذين يقودون السفن في البحر، مفرده: نُوتِيُّ؛ سمي بذلك لأنه يُمِيلُ السفينة من جانب إلى جانب، من ناتَ يَنُوتُ: إِذا تَمَايلَ من النَّعاس، وفي حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعلى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَلَ النَّرِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِينَ أَعْيُنَهُمْ تَهِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة/ 83): ﴿ إِنهم كانوا نَوَّاتِينَ \_ يعني: مَلاَّحين \_ قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله القرآن آمنوا وفاضت أعينهم »، رواه الطبراني في الكبير (12/ 55) وضعفه الهيثمي في المجمع (7/ 82). انظر: مادة (نوت) من الصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، ومادة (نتو) من عثار الصحاح للرازي.
  - (9) في نسخة (ر) [بأن يصالحوا].

أو طريقة الإرسال؟ فصحح الثانيَ طائفةٌ...، وصحح طائفةٌ الأولَ)). الموطأ (1/ 268)، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة...، رقم: 604، وسنن أبى داود (2/ 38 \_ 92)، باب الزكاة، باب من يجوز لـه أخذ الصدقة وهو غني، رقم: 1637 \_ 1639، وسنن ابن ماجه (1/ 590)، كتاب الزكاة، باب من تحل لـه الصدقة، رقم: 1841، والمستدرك للحاكم (1/ 566)، والبدر المنير لابن الملقن (7/ 383).

وأما ابن السبيل: فهو المسافر المنقطع؛ فيعطى إذا كان سفره في غير معصية، وكان الموضع الذي هو به، وإن كان/غنيا في بلده، ولم يجد من يسلفه، واختلف إن وجد من يسلفه؛ ففي كتاب ابن سحنون: لا يعطى، وفي كتاب ابن المواز: يعطى.

وقال ابن عبد الحكم: إن وجد من يسلفه على أنه إن ذهب ماله لم يطلبه لم يعط، وفي المذهب قول أنه يعطى ولو كان غنيا في سفره كما يعطى الغازي.

# قوله: (فإن أعطى زكاته لواحد من هذه الأصناف أجزأه)؛

يعني أنه يعطي زكاته الفقراء، أو المساكين، أو يعتق بها رقبة أو رقابا، أو يعطها الغزاة، أو أبناء السبيل. وقال جماعة من العلهاء: لا بعد أن يشرك في زكاته بين جميع الأصناف، زاد بعضهم: ويعطيها لجماعة من الفقراء، ولجماعة من المساكين، وكذلك إلى آخر الأصناف، ولا يعطى لواحد من كل صنف، ومعلوم أن هذا لم ينقل هكذا في تفريق الزكوات، وهو مما يتعذر كثيرا، وإنها يتأتى هذا للأمراء الذين يجبونها، ويجمع لهم الشيء الكثير، ولو كان ذلك شرطا لاشتهر ونقل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: (وتخرج زكاة كل مال منه، عند تمام حوله، فيما يشترط فيه الحول؛ من عين، أو سلع مدارة، أو تمام يبس الحب أو التمر، أو عصر الزيت (1)، أو خروج نصاب من المعدن، أو وجود الندرة، أو بيع السلع عند المداراة، والمقتناة بعد مضي حول عليها، أو على أصل المال المشتراة به فأكثر، أو قبض شيء من دينه قل أو كثر (2)، إذا كان بيده نصاب مال، أو ثم بما يقبضه نصاب بعد مضي حول على ملكه، أو مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول لها، أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه) (3)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [الزيتون].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [قل فأكثر] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> لم أضع هذه الفقرة في الإطار الذي خصصته لمتن القاضي عياض؛ لأنها هكذا موجودة في جميع النسخ، وليست زيادة.

كلامه في هذا الفصل هو تفسير ((متى تخرج الزكاة))؛ لا شك أن الصواب إخراج الزكاة عند وجوبها، بعد مضي الحول فيها يشترط فيه ذلك، وقد تقدم الخلاف في إجزائها إذا قدمت.

### وقوله: (وتخرج زكاة كل مال منه)؛

وهذا مثل قوله في المدونة: ((السنة أن تخرج صدقة كل مال منه))(1)؛ يعني: أنه يلزمه أن يخرج عن القمح قمحا، وعن الشعير شعيرا، وعن الذرة ذرة، وعن الفضة فضة، وعن الذهب ذهبا؛ ولا يلزمه أن يخرج من غير ذلك المال الذي وجبت فيه الزكاة، وقد أجازوا أن يبيع زرعه بعد وجوب الزكاة فيه، ويزكي من غيره؛ فقوله: ((منه)) يعود الضمير إلى الجنس لا للعين.

وقد تقدم اشتراط الحول في العين، وكذلك عروض الإدارة، إنها هي زكاة عين على ما تقدم، والحول مشترط في ذلك، وظاهره أنه يخرج من سلع الإدارة فيعطيها في الزكاة؛ إلا أن يتأول عليه أن مراده بقوله: ((أو سلع مدارة))، إنها هو راجع إلى اشتراط الحول، لا أنه يخرج منها. ونقل ابن يونس من رواية ابن نافع، عن مالك في المدير: أنه مخير في أن يبيع عرضا منها ويقسمه في الزكاة، أو يخرج عرضا بقيمته إلى أهلها من أي صنف شاء من عروضه. وقال سحنون: بل يبيع عرضه ويخرج عينا.

وأما قوله: (أو تمام يبس الحب)؛ فقد تقدم ذكر الخلاف بهاذا تجب الزكاة في الحب: هل بالطيب، أو بالخرض، أو [بالحب]؟ وتقدم أيضا حكم من أخرجها قبل ذلك؛ اختيارا أو جبريا.

وأما قوله: (أو عصر الزيت)؛ فقد تقدم من كلام اللخمي أنه: ((إذا اسودَّ الزيـتون

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 309)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 150).

أو قارب الأسود وجبت زكاته))(1)؛ وما قاله اللخمي هو الصواب؛ ولذلك(2) قال في المدونة: ((ومن باع زيتونا له زيت، أو رطبا يُتَمِّر (3) أو عنبا يَتَزَبَّب (4) فليأتي بمثل ما لزمه زيتا، أو تمرا، أو زبيبا؛ من عشر، أو نصف عشر))(5).

فجعله إذا باع الزيتون يعطي الزيت؛ لأنه باع بعد وجوب الزكاة عليه، ولو كانت الزكاة لا تجب إلا بالعصر، لما لزم<sup>(6)</sup> البائع قبل العصر زكاةٌ. ولم يتكلم المؤلف هنا على الوجوب، وإنها تكلم على الإخراج، ولا شك أن الإخراج إنها هو بعد العصر.

وأما قوله: (أو خروج نصاب المعدن، أو وجود الندرة)؛ فقد تقدم الكلام على المعدن والندرة (7).

# وأما قوله(8): (أو بيع السلع غير المدارة)؛

السلع إما للقنية ولا زكاة فيها، وقد تقدم ذلك أو للتجارة، وهي نوعان: إدارة، وتزكى زكاة العين بالقيمة على ما تقدم. وإما أن يتربص بها الأسواق، ولا زكاة عليه فيها ولو أقامت<sup>(9)</sup> عنده سنين، حتى يبيعها ويقبض الثمن.

قال(10) اللخمى: ((الزكاة تجب في عبروض التجارة بأربعة شروط: أن يكون ملكه

<sup>(1)</sup> راجع (ص 1201) [شروط وجوب الزكاة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [لذلك].

<sup>(3)</sup> مَّرَّ الرطبُ تَتْمِيراً وأتمر: حان له أن يصير في حَدِّ التَّمْرِ. مادة (تمر) من القاموس لفيروز آبادي، والمصباح للفيومي.

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [بزبيب] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 169).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [ألزم].

<sup>(7)</sup> راجع (ص 1246) [ القدر المخرج من العين وعروض التجارة]، ويوجد في نسخة (ر) هنا تكرار وإعادة لما سبق هناك.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) و(س) [وقوله].

<sup>(9)</sup> في نسخة (س) [قامت].

<sup>(10) [</sup>قال] سقطت من نسخة (ر).

إياها بشراء؛ لا ميراث، ولا هبة، ولا صدقة. وأن يكون ثمنها ذهبا، أو فضة. [ونقد ثمنها قبل بيعها. وأن يعود الثمن ذهبا أو فضة] (1)؛ فإن ورثها، أو وهبت له، أو تُصُدِّق بها عليه، أو استقرضها لم ينفع (2) فيها نية التجارة، ولم تجب في ثمنها إن بيعت بعين زكاة؛ لأن الأصل في الزكاة في العين، فإن اشترى بعين ثم باع بعين زكى)) (3).

### وقوله: (والمقتناة بعد مضي حول عليها)؛

لما كانت العروض إما للقينية، أو للتجارة، والتجارة وجهان: إدارة، وغير إدارة؛ فإذا نفى الإدارة والقنية بقيت عروض الاحتكار، وهي \_ كها قال \_ لا زكاة عليه فيها إلا بعد مضي حول عليها، أو على أصل المال المشتراة به؛ قل أو كثر، سواء كان أصلها نصابا أو لا (<sup>(4)</sup>)، إذا كمل (<sup>(5)</sup> النصاب فيها/ به باع؛ لأن حول ربح المال حول أصله على ما مضى، أو [ب/ 106] كان عنده من العين سوى ثمن العرض ما يتم به النصاب، وقد مضى له حول أيضا.

وأما عروض القنية<sup>(6)</sup> إذا باعها بعين وقبض الثمن<sup>(7)</sup>، فلا زكاة عليه في الثمن حتى يمضي عليه حول من يوم قبضه، وثمنه فائدة ـ بخلاف عروض التجارة، فإنها مزكاة يوم يقبض الثمن، إذا كان قد مضى لرأس مالها حول من يوم ملكه ـ وسواء على مذهب مالك وابن القاسم باعه بنقد، أو بدين إلى أجل، لا بد من استئناف حول بعد قبض الثمن<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(س) [تنفع].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 93) مخطوط.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [أم لا].

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [أكمل].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [عرض القينة].

<sup>(7) [</sup>الثمن] سقطت من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> المراد هنا عرص القنية لا عرض التجارة كما قد يفهم من السياق؛ لأن الكلام على عروض التجارة في هذه الفقرة إنما هو جملة اعتراضية، والله أعلم.

ونقل اللخمي عن المغيرة، وعبد الملك أنها قالا: يزكي إذا مضى حول من يوم بيعه بالدين، قال عبد الملك: لأنه إذا باع بالدين فقد سلك به مسلك التجارة، وطلب الربح والزيادة (1).

# وقوله: (أو قبض شيئا من دينه قل أو كثر، إذا كان بيده نصاب مال(2) أو تَمَّ بما يقبضه نصاب بعد مضي حول على ملكه)؛

قال في المدونة: ((ومن له دين على رجل من بيع، أو قرض مضى له حول، فاقتضى منه ما لا زكاة فيه في مرة أو مرار، فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة، فيزكيه يومئذ ثم يزكي قليل ما يقتضي بعد ذلك وكثيره؛ أنفق الذي زكاه، أو أبقاه، وإن كان معه عشرون دينارا لم يتم حولها أن فاقتضى من دينه أقل من عشرين لم يزك شيئا من المالين، حتى يتم حول العشرين، فإذا دخل زكاها، وما كان اقتضى جميعا، ولو لم يقبض شيئا من دينه حتى زكى العشرين لتهام حولها، ثم تلفت أو بقيت، زكى قليل ما يقتضي من دينه وكثيره، ولو تلفت العشرون قبل حولها لم يزك ما يقتضي من دينه حتى يبلغ عشرين دينارا؛ لأن العشرين كانت فائدة من غير الدين، وقد كان ملكه للدين قبل الفائدة))(4).

ونقل ابن يونس عن أبي محمد بن أبي زيد ما نصه: ولما جعل الله سبحانه زكاة الأموال منها لم تجب زكاة دين قبل قبضه، أو عرض قبل بيعه حتى يقبض الدين وثمن العرض، فيزكيه لعام واحد وإن خلا له أعوام؛ لأنه الآن وجبت زكاته منه، وقاله عدد من الصحابة والتابعين وهذا في غير المدير.

وأما المدير فمحمل عروضه ودّينه كعين ناضٍّ (5) كلِّه؛ لأنه لا يصل إلى نضوضه في

<sup>(1)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 93) مخطوط.

<sup>(2) [</sup>مال] سقطت من نسخة (س) و(ر).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [لم يتم عليها الحول].

<sup>(4)</sup> المدونة الكبرى (1/ 313)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 152).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [لعين ناضً].

مرة، وهو يَنِضُّ شيئا بعد شيء، ولا يقدر أن يترقب بها نَضَّ منه نـضوض بقيتـه؛ فهـذا أكثر المقدور عليه، وقد قال عمر لحماس: «قوم عروضك وزكِ<sup>ِّ(1)</sup>»(<sup>2)</sup>.

قال عبد الوهاب: وذهب الشافعي إلى أن غير المدير يزكي الدين إذا كان على مَلِيً، ودليلنا: أن الله تعالى أو جب زكاة المال منه لا من غيره، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقبضه (3).

قال اللخمي: ((واختلف إذا تطوع بإخراج زكاته من دينه قبل قبضه؛ فقال ابن عمر القاسم في المدونة: لا تجزيه. وقال أشهب في كتاب محمد: تجزئه؛ لما روي عن ابن عمر من الخلاف (4) في ذلك، وقول ابن شهاب: إن الدَّيْن يزكي، قال: وإن كنت لا آمره بذلك، فإن فعل رأيته حسنا؛ لأنه قد وجبت عليه في الدَّيْن الزكاة، وإنها منعنا أن نأمره بأدائها خوفا أن يتلف قبل قبضه فيكون قد أدى ما لا يلزمه، قال: ولو كنا على ثقة من قبضه، لرأيت ذلك عليه، فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على ثقة من قبضه أن عليه زكاته)) انتهى (5).

وهذا كله ما لم تكثر عليه الاقتضاءات؛ فإنه إذا كثرت<sup>(6)</sup> عليه الاقتضاءات، واختلطت عليه الأموال<sup>(7)</sup>، فإنه يرد الآخر إلى الأول.

قال ابن يونس: قال في المختصر: وكذلك إذا باع عروضا عنده للتجارة شيئا بعد شيء فاختلط عليه. وقاله ابن القاسم، وسحنون؛ قال ابن يونس: يريد عروضا عنده للتجارة تَمَّ حولُه فها باع منه، كالذي يقبضه من الدين.

<sup>(1) [</sup>وزك] سقطت من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في (نصاب عروض التجارة) (ص 1245).

<sup>(3)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 370).

<sup>(4)</sup> في غير نسخة (ص) [الاختلاف].

<sup>(5)</sup> تبصرة اللخمى، (لوحة: 95) مخطوط.

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [كثر].

<sup>(7)</sup> في نسخة (س) و(ر) [الأحوال].

قال سحنون: وأما في اختلاط الفوائد فليرد الأولى إلى الآخرة، وقاله مالك في كتاب محمد. وقال ابن حبيب<sup>(1)</sup>: يرد الأخرى إلى الأولى في الفوائد والدَّيْن.

قال أبو محمد: وقول مالك وسحنون أصح؛ لئلا تُؤَدَّى الزكاةُ (2) قبل حولها، إذا رد أخرى الفوائد إلى الأولى. وأما الدين فقد حل حوله؛ إلا أنَّا لا نعلم: أيقبض أم لا؟.

وقوله: (أو مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول لها(٤)، أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه)؛

قد تقدم أن مجيء الساعي شرط في وجوب زكاة الماشية؛ إلا من لا سعاة لهم، فيزكون عند مضي الحول، واشتراطه مضي حول على الماشية، أو على أصلها المتولدة عنه، وذلك بناء على أن حول نتاج الماشية حول أمهاتها، وقد تقدم قول عمر: أنه تعد السخال، ولا يأخذها المصدق<sup>(4)</sup>.

#### [السابع: مقدار ما يعطى من الزكاة؟]

وقد أتى المؤلف من [السبعة] (5) الفصول التي وعد بها بستة (6) وبقي عليه مقدار ما [107] يعطى منها، ويأتي إن شاء الله - عز وجل - الكلام عليه في / زكاة الفطر.

<sup>(1) [</sup>وقال ابن حبيب] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) و(س) [زكاة].

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [حولها].

<sup>(4)</sup> أخرجه في الموطأ وقد سبق في ممنوعات الزكاة: أخذالزكاة من خيار أموال الناس (ص:؟؟؟.

<sup>(5)</sup> هكذا في نسخة (س).

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [ستة].

#### [زكاة الفطر]

زكاة الفطر وهي سنة: وفصولها سبعة: على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى تخرج؟ ومم تخرج؟ وكم قدرها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟

فتجب على كل مسلم واجد لها، كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عاقبل أو معتوه، غني أو فقير، إذا قدر عليها أو فضلت عن قوته وقوت عياله وإن كان ممن يجوز له أخذها. ويلزم الرجل أن يؤديها عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين، من قرابة أو زوجة أو عبد إلا أجيره أو عبده الكافر، ومن له شرك في عبد أدى منها بقدر شركه.

وتجب بمغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقيل: بطلوع الفجر من يـوم الفطر، وقيل: اليوم كله محل للوجوب؛ فيعتبر ذلك فيمن ولد، أو مات، أو أسـلم، أو بيع؛ فمن أدركه وقت وجوبها منهم لزمته.

ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى، وتخرج من الحبوب المعتاد اقتياتها في البلد المخرجة فيه، صاع عن كل إنسان، وتدفع لكل فقير مسكين محتاج إليها بقدر عياله من كثرة أو قلة؛ واستحب بعض العلماء أن لا يعطى منها أحد أكثر من زكاة إنسان.

والواجب، إذا كان الإمام عدلا، دفعها إليه ليلي تفرقتها.

والله تعالى الموفق للصواب بمنه.

#### [حكم زكاة الفطر]

قوله: (زكاة الفطر وهي سنة(1)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [ستة] وهو خطأ.

نفس من المسلمين؛ حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير $^{(1)}$ .

وأخرج عن أبي سعيد قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله الله الفائل زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، [أو]<sup>(3)</sup> صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا<sup>(4)</sup> معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيها كلم به الناس أن قال: أرى مدين من بر الشام تعدل صاعا من ثمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كها كنت أخرجه (5) أبدا ما عشت» (6).

قال المازري في الـمُعْلِم: ((اختلف الناس في زكاة الفطر: هـل هـي واجبة، أم لا؟ فاحتج من قال بالوجوب بدخولها في عموم قوله: ﴿ وَءَاتُواْ أَلزَّ كَوْةَ ﴾ وبقوله: «فَرَضَ زكاة الفطر»، وقد قيل: إن ((فرض)) هنا بمعنى قدر؛ لا بمعنى أوجب، وأصل الفرض الجز والقطع، يقال: فرضت سواكي: إذا حززته لتشد فيه خيطا، وفرض الحاكم نفقة المرأة: إذا قطع، وفرضت القرآن: قطعت بالقراءة منه جزءا، فإن كان

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (2/ 547)، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم: 1504، ومسلم (2/ 677)، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (س) و(ر).

<sup>(4) [</sup>علينا] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(5) [</sup>كما كنت أخرجه] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (2/ 677)، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 985.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة:24.

الفرض غالبا استعماله في الوجوب، كان حجة لمن يقول بالإيجاب))(1).

قال القاضي بعده: ((معنى فرض عند أكثر العلماء هنا: أوجب. قال إسحاق بن راهويه: هو كالإجماع، وأجمعوا على أن النبي أمر بها، ثم اختلفوا في حكمها، وهل هي محكمة أو منسوخة؟ فقالت فرقة: هي منسوخة بالزكاة، ورووا في ذلك أثرا عن قيس بن سعد بن عبادة (2).

وجمهور أئمة الفتوى، وعامة العلماء، على أنها واجبة كما تقدم، وهو المنصوص عن مالك، واحتج بعموم قوله: ﴿ فَ اللَّهِ مَلَ اَمْوَ لِهِمْ صَدَفَةً ﴾ (3)، وبقوله: ﴿ وَاللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَاللَّهُ وَاللَّهُ عَامَة أصحابه. وذهب بعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك، وداود في أحد قوليه إلى أنها سنة. وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة؛ على مذهبه في الفرق بين الحكمين) (5).

فمعنى قول المؤلف أنها سنة \_ ومثله لمالك \_: أطلق السنة وأراد الطريقة التي تشمل الفرض وغيره، ولم يرد السنة الاصطلاحية؛ بدليل ما نقلنا من كلامه في الإكمال، وقيل: معنى قولهم فيها: سنة أي فرضت بالسنة، ويأباه احتجاج مالك بالقرآن لها.

#### [فصول زكاة الفطر السبعة]

قوله: (وفصولها سبعة: على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى تخرج؟ ومم تخرج؟ وكم قدرها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟

<sup>(1)</sup> المعلم للمازري (2/ 12)، وإكماله لعياض (3/ 476).

<sup>(2)</sup> روى النسائى عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «كنا نبصوم عاشبوراء ونبؤدى زكاة الفطر، فلما نبزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نفعله». سنن النسائي (5/ 49)، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، رقم: 2506.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة:103.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة:24.

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 476).

#### 1) [على من تجب زكاة الفطر؟]

(فتجب على كل مسلم واجد لها، كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عاقل أو معتوه، غني أو فقير، إذا قدر عليها أو فضلت عن قوته وقوت عياله، وإن كان ممن يجوز له أخذها)؛

فأما وجوبها على المسلمين دون غيرهم؛ فلما تقدم في نص الحديث: «على كل نفس من المسلمين». قال القاضي: ((وذلك نص في أنها حكم مختص بهم، إنها تلزم المسلمين وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفر، وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، وأهل الفتوى؛ إذ قَيَّدُ (1) من تجب عليه بصفة، والأصل براءة الذمة، وذهب الكوفيون، وإسحاق، وبعض السلف؛ أنها تخرج عن العبيد الكفار، وتأول الطحاوي أن قوله: «من المسلمين» عائد إلى السادة المخرجين، وهذا لا يقتضيه اللفظ من قوله: «على كل نفس من المسلمين؛ حر، أو عبد»)).

قال القاضي: ((وقوله في الحديث: «على الناس»، وفي الحديث الآخر: «على الذكر والأنثى، والحر والعبد» حجة لعموم وجوبها على الجميع؛ من أهل الحواضر والبوادي، والأغنياء والفقراء؛ لأنها زكاة بدن ليست بزكاة مال، وهو قول كافة الأئمة والعلماء؛ خلافا لليث، وربيعة، وعطاء، في قصر وجوبها عندهم على أهل الحواضر والقرى، دون أهل العمود والخصوص، وخلافا لأصحاب الرأي أنها لا تلزم من يحل له أخذ الزكاة، واختلف قول مالك وأصحابه في لزومها لمن يجوز له أخذها إذا ملكها، واختلفوا (2) إذا وجد من يسلفه: هل تلزمه، أم لا؟)) انتهى (3).

ومذهبه في المدونة أنه يعطيها من يحل له أخذها، وأنه إذا وجد من يسلفه ما يؤديها منه فليتسلف (4).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [قد] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [واختلف].

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 478).

<sup>(4)</sup> المدونة الكبرى (1/ 384 ـ 385)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 182).

وقال ابن رشد: ((والتسلف<sup>(1)</sup> مستحب<sup>(2)</sup>))<sup>(3)</sup>. وظاهر نقل ابن يونس أنه في المدونة على الإيجاب؛ فإنه لما نقل ما في المدونة قال: وقال ابن المواز: لا يجب عليه أن يتسلف. وقال عبد الوهاب: ((يؤديها من لا يلحقه ضرر بإخراجها؛ من إفساد معاشه، أو جوعه، أو جوع عياله))<sup>(4)</sup>. وقال عبد الملك: من كانت تحل له سقطت عنه.

وأما إيجابها على الصغير إن كان له شيء تؤدى منه، ويخاطب الولي بإخراجها عنه كما في غيرها، وكذلك المعتوه وهو: الأحمق. ونقل المازري عن بعض العلماء أنها لا تجب/ إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا، واحتجوا بقوله: «زكاة الفطر من البار 107 رمضان» (5)، وبأنها: «طهرة مما عسى أن يقع في الصوم من اللغو والرفث والتقصير» (6). والحديث نص في الرد عليهم في إيجابها على الصغير والكبير، وقد يكون التعليل بالتطهير بحسب الغالب (7).

وقوله: (إذا قدر عليها...) إلى آخره؛ على مذهب المدونة.

قوله: (ويلزم الرجل أن يؤديها عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين من قرابة أو زوجة أو عبد)؛

قال اللخمي: ((أوجب النبي الله والأنثى) الحر والعبد، والذكر والأنثى،

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [السلف].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يستحب].

<sup>(3)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 334).

<sup>(4)</sup> المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 433).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم عن ابن عمر كما سبق في [حكم زكاة الفطر] (ص1269-1270).

<sup>(6)</sup> أخرجه أبو داود عن حديث ابن عباس (2/ 111)، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم: 1609، وابـن ماجه (1/ 585)، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم: 1827.

<sup>(7)</sup> المعلم للمازري (2/ 13)، وإكماله لعياض (3/ 477).

والصغير والكبير. وروي عنه أنه قال: «ممن تمونون<sup>(1)</sup>» وليس إسناده بذاك<sup>(2)</sup>؛ فإخراج الرجل زكاته عمن يمونه على ثلاثة أوجه: واجبة، وساقطة، ومختلف فيها؛ فتجب عمن تلزمه نفقته من الأحرار؛ الابن، والابنة، والأب، والأم؛ يعني إذا كانوا فقراء.

ثم قال: والزوجة، ولو استأجر حرا بطعامه لم يلزمه إخراجها عنه، ولم يدخل في عموم الحديث؛ لأن هذه مبايعة باع منافعه بطعامه، فليس عليه سوى ما تبايع به، واختلف في الزوجة: فقال مالك وابن القاسم: على الزوج أن يؤدي عنها. وقال ابن أشرس (3): تؤدي من مالها عن نفسها وعن رقيقها))(4).

وقوله: (إلا أجيره)؛ هذا استثناء من قوله: (عن كل من تلزمه نفقته)، وقد تقدم ذلك من كلام اللخمي.

قوله: (وعبده الكافر)؛ قد تقدم كلام المؤلف في ذلك.

قوله: (ومن له شرك (5) في عبد أدى منها بقدر شركه (6) فيه)؛

قال في المدونة: ((وإذا كان عبد بين رجلين أدى كل واحد منهم نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدسه، وبقيته لآخر فسدس الزكاة على الذي له السدس،

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [نمونون] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 141) وقال: ((رَفَعَه... وَليس بقوي والصواب موقـوف؛ والبيهقـي في السنن الكبرى (4/ 161) وقال: ((إسناده غير قوى))، وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 399): ((وفي إسناده ضعف وإرسال)).

<sup>(3) (</sup>ابن أشرس) هو: أبو مسعود عبد الرحيم بن أشرس الأنصاري من أهل تونس، ثقة فاضل، سمع من مالك وروى عنه ابن القاسم، وكان أحفظ على الرواية، وشديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترتيب المدارك لعياض (3/ 85)، والديباج المذهب لابن فرحون (ص250).

<sup>(4)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 117) مخطوط.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [شريك].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [شركته].

وخمسة أسداسها على شريكه))(1). قال ابن يونس: وقاله عبد الملك في كتاب ابن سحنون. ورُوي عن مالك أن على كل واحد منهما زكاة الفطر كاملة، قال: ولم يعرفها سحنون.

وقال في المدونة في المعتق بعضه: ((إن مالكَ البعضِ يـؤدي عنه بمقدار نصيبه ولا يلزم العبد شيء))(2). وقال عبد الملك: على مالكِ البعضِ جميع الزكاة، قال: لأنه وارثه وهو حابسه عن أحكام الحرية. وعن أشهب أنها بين العبد والسيد بقدر ما عتق منه، وما بقي له فيه، وقاله مالك في المبسوط، وقاله ابن مسلمة، وزاد: فإن لم يكن للعبد مال أدى السيد جميعها.

#### 2) [متى تجب زكاة الفطر؟]

قوله: (وتجب بمغيب الشمس [من]<sup>(3)</sup> آخر يـوم مـن رمـضان، وقيـل: بطلـوع الفجر من يوم الفطر، وقيل: اليـوم كلـه محـل للوجـوب؛ فيعتـبر<sup>(4)</sup> ذلـك فيمن ولد، أو مات، أو أسلم، أو بيـع؛ فمـن أدركـه وقـت وجوبها مـنهم لزمته).

قال المازري: ((اختلف عندنا: فقيل: تجب بغروب الـشمس مـن رمـضان، وقيـل: بطلوع الفجر من يوم الفطر))(5).

قال القاضي: ((كما اختلف فيه قول مالك وأصحابه، اختلف فيه قول الشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: إنها تجب بطلوع الفجر، وللمتأخرين من أصحابنا اختلاف في

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 385).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (س) و(ر) و(خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [فيعبر] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (2/ 13)، وإكماله لعياض (3/ 477).

وجوبها بطلوع الشمس وغير ذلك، وحقيقة معناه عندي توسعة وقت وجوبها لا ابتداؤه، وقد بيناه في كتاب التنبيهات في الفقه(1))(2).

قال المازري: ((وقد ينبني الخلاف على ما وقع في هذا الحديث من قوله: «فرض زكاة الفطر من رمضان»؛ هل المراد الفطر المعتاد في سائر الشهر، [فيكون الوجوب من الغروب، أو أراد الفطر الطارئ بعد ذلك الذي هو بطلوع الفجر من شوال](3)، فيكون الوجوب من حينئذ؟)) انتهى (4).

فعلى القول بوجوبها بمغيب<sup>(5)</sup> الشمس من آخر [يوم]<sup>(6)</sup>رمضان، من مات تلك الليلة مات بعد وجوبها عليه، وعلى القول بوجوبها بطلوع الفجر من يوم الفطر مات قبل الوجوب؛ وهي رواية ابن القاسم عن مالك، والقول الأول رواه عنه أشهب.

قال ابن رشد: ((واختلف في حد انتقالها عمن وجبت عليه مشل العبد يباع أو يعتق، أو المرأة تتزوج أو تطلق، أو الابن يحتلم أو [يؤمر]<sup>(7)</sup>، أو الأبوان يعسر ان على أربعة أقوال:

أحدها: أن الزكاة تنتقل في ذلك كله إلى غروب الشمس من يوم الفطر، وهذا على أحد قولي مالك في المدونة في العبد يباع يوم الفطر، أن الزكاة على المبتاع فيه.

والشاني: أنها تنتقل في ذلك كله إلى طلوع الشمس من يوم الفطر؛ حكاه عبدالوهاب.

<sup>(1)</sup> انظر: التنبيهات لعياض (2/ 422 \_ 428).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 477).

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (2/ 13)، وإكماله لعياض (3/ 477).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [بغروب].

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [يؤسر] وهو خطأ.

شرح قاعدة النزكاة و

والثالث: أنها تنتقل إلى طلوع الفجر من يوم الفطر.

والرابع: أنها تنتقل في ذلك إلى غروب الشمس من آخر يوم من رمضان))(1).

انظر تمام كلامه. ولعياض في التنبيهات في هذه المسألة كلام طويل استوعب فيه كلام الناس<sup>(2)</sup>.

قال ابن رشد: ((ولا خلاف في من مات بعد الفجر من يوم الفطر أنها واجبة عليه)) (3) ، وقاله عياض (4) ، وحكاية المؤلف الخلاف بهاذا تجب: هل بالغروب، أو بطلوع الفجر؟ يجري كها قدمناه (5).

وأما قوله: (وقيل: اليوم كله محل للوجوب)؛ معناه في غير من مات بعد الفجر لما تقدم نقله.

#### 3) [متى تخرج زكاة الفطر؟]

قوله: (ويستحب [إخراجها] 6) قبل الغدو إلى المصلى)؛

قد تقدم في الحديث الأمر بإخراجها قبل الخرج إلى الصلاة<sup>(7)</sup>. قال القاضي: ((بهذا الحديث أخذ جمهور العلماء:/ مالك وغيره واستحبوه؛ لينتفع بها المساكين [أ/ 108] ويغنوا عن طواف ذلك اليوم، كما جاء في الحديث، وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر، ورخص فيه بعضهم، وقاله مالك، وأحمد بن حنبل، وجعله بعض شيوخنا خلاف من قول مالك))(8).

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 336).

<sup>(2)</sup> انظر: التنبيهات لعياض (2/ 422 \_ 428).

<sup>(3)</sup> المقدمات المهدات (1/ 336).

<sup>(4)</sup> انظر: التنبيهات (2/ 427).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [كما قدمنا] وهو الأولى الكثير المنجلي.

<sup>(6)</sup> هكذا في نسخة (ر) وهو الأولى.

<sup>(7)</sup> راجع (ص 1270).

<sup>(8)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 485).

والذي في المدونة: ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإن أداها بعد الصلاة فواسع (1).

قال اللخمي: ((وقوله الأول أحسن))(2) واستشهد بالحديث؛ فجعل اللخمي ذلك اختلافا من قوله (3)، والظاهر أنه ليس باختلاف قول، وأن الأولى (4) عنده قبل الصلاة، وإن أدى بعدها فليس بآثم؛ لأن وقت الأداء باق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 4) [مم تخرج زكاة الفطر؟]

قوله: (وتخرج من الحبوب المعتاد اقتياتها في البلد المخرجة فيه صاع عن (5) كل إنسان)؛

قال القاضي: ((اختلف في الأنواع التي تخرج منها، ولا خلاف بينهم في جواز إخراجها من البر، والشعير، والتمر، والزبيب؛ إلا خلافا في البر ممن لا يعتد بخلافه فلم يجزه، وكذلك لبعض المتأخرين في الزبيب، والإجماع سبق هذا الخلاف.

وأما الأقِطُّ فأجازه مالك وعامتهم، واختلف فيه قول الشافعي، وأباه الحسن، وقالا: إن لم يكن عند أهل البادية ما يخرجون غيره، فليخرجوا صاعا من لبن، ولم ير أشهب أن يخرج إلا من هذه الخمسة المذكورة، وقاس مالك في أحد قوليه على هذه الخمسة المسهاة في الحديث جميع ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها، أن يخرجوا منه ومرة أبى من ذلك إلا ما سمى في الحديث، وما في معنى تلك الحبوب مما يقتات غالبا، فألحق بالخمسة ذلك إلا ما سمى في الحديث، وما في معنى تلك الحبوب مما يقتات غالبا، فألحق بالخمسة

<sup>(1)</sup> المدونة الكبرى (1/ 385)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 182).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [حسن].

<sup>(3)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 118) مخطوط.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [الأول] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [من].

الذرة، والأرز، والدخن، والسُّلْت، وزاد بعض أصحابنا العَلَس، [ولم يجز] (1) عامة (2) العلماء إخراج القيم في ذلك، وأجازه أبو حنيفة). انتهى (3).

وفي المدونة ((أنها تؤدى من القمح، والشعير] (4)، والسلت، والدرة، والدخن، والأرز، والتمر، والزبيب، والأقط)) (5)؛ فعين تسعة أشياء وهذا هو المشهور.

قال ابن رشد في هذا القول: ((ولا تخرج مما عداها من القطاني أصلا؛ وقيل: إلا أن يكون عيشهم، يزيد في الخصب والجذب، واختلف في ذلك قول ابن القاسم))(6).

وانظر قول المؤلف: (المعتاد اقتياتها في البلاد المخرجة فيه)؛ هذا مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، أنه إنها يعتبر غالب قوت أهل البلد، لا قوت المزكي؛ كان المزكي يأكل الأرفع، أو الأدنى؛ إلا أن يعجز عن الأفضل، فلا يلزمه.

وقال ابن المواز: إنها ينظر إلى قوت المزكي فيخرج منه كان أرفع، أو أدنى؛ إلا أن يكون عدل إلى الأدنى شحا وبخلا، فيلزمه غالب قوت البلد.

#### 5) [كم قدر زكاة الفطر؟]

وقولة: (صاعا عن (٢) كل إنسان)؛ تقدم تحديد الصاع، وأنه أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، وهذا الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا هذا.

قال المارزي: ((وأما القدر المخرج في زكاة الفطر من غير البر مما يجزئ فيها فإنه صاع، واختلف إذا كان برا؛ فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع، وقال أبو حنيفة:

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [ولم يجيز] وهو خطأ نحوي.

<sup>(2) [</sup>عامة] سقطت من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (3/ 181 ـ 482).

<sup>(4)</sup> ما بين معقوفتين سقط من نسخة (س).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 391)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 185).

<sup>(6)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 338).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [من].

يجزئه نصف صاع، وقد تقدم حديث أبي سعيد، وما رأى معاوية، وما قاله أبو سعيد، وفي الحديث: «كنا نخرج صاع من طعام، أو صاع من شعير...» إلى آخره (1). وعند أصحابنا أن المراد بالطعام إذا أطلق البر، ويدل عليه عطف الشعير عليه وما ذكر معه»(2).

#### 7/6) [لمن تعطى زكاة الفطر؛ وكم يعطى منها؛]

قوله: (وتدفع لكل فقير محتاج إليها بقدر عياله؛ من كثرة، أو قلة، وليس لما يعطى منها أحدُّ أكثر من يعطى منها أحدُّ أكثر من زكاة إنسان)؛

قال في المدونة: ((ولا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله لمسكين واحد))(3). وقال أبو مصعب: لا يعطى لمسكين أكثر من صاع، زاد ابن رشد في نقله عنه: ولا لمن عنده قوت يومه، واحتج بالحديث: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»(4).

قال ابن يونس: قال ابن حبيب: ليس لما يعطى منها قدر، وقد روى مطرف عن ما ألك أنه استحب لمن ولي تفرقة فطره أن يعطي كل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب، وله إخراج ذلك على من يحضره بالاجتهاد، ومعنى قولهم: ليس لما يعطى منها قدر؛ إنها هو إشارة إلى عدم التقييد بالصاع للمسكين كها قاله (5) أبو مصعب، لا أنهم يريدون أنه يعطى منها المسكين الواحد بغير تحديد، حتى لو كان ذلك عشرين وسقا.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في (ص 1270).

<sup>(2)</sup> المعلم للمازري (2/ 14)، وإكماله لعياض (3/ 479 ـ 480).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 392).

<sup>(4)</sup> أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر في سننه (2/ 152 \_ 153)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 155)؛ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 620).

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [كما قال] وهو الأولى الكثير المنجلي.

وقد اختلفوا في المقدار الذي يعطى للمسكين من الزكوات<sup>(1)</sup>، واختلفوا أيضا في صفة المسكين الذي يحل له أخذ الزكاة:

فأجاز في المدونة أن تعطى الزكاة لمن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما، يعني وهو محتاج إليهما. قال: وإن كان فيهما فضل عن سواهما لم يعط منها شيئا<sup>(2)</sup>.

قال المغيرة: إن كان الذي يفضل عن الثمن عشرين دينارا لم يعط شيئا، وإلا أعطي على الاجتهاد، ثم [لا يبلغ] ما يعطى مع ما يفضل له ما تجب فيه الزكاة.

قال في المدونة: ((ويعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه))(4).

قال اللخمي: ((وإذا كان الفقير أو المسكين غير قوي على الاكتساب لزمانة، أو ضرارة بصر، أو صغر، أو شيخوخة، أعطي من الزكاة، واختلف: إذا كان شابا/ صحيحا؛ فأجاز مالك في ((مختصر ما ليس في المختصر)) أن يعطى. وقال يحيى بن [ب/ 108] عمر (5) لا يعطى، فإن فعل لم يجزه؛ لقول النبي (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِيِّ (6)» (7). وقال في حديث آخر: «ولا لقوي مكتسب» (8)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) و(ر) [الزكاة].

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 163).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [ليبلغ].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 163).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [يحيي بن يحيي] وهو خطأ وما أثبت هو الموافق لما في تبصرة اللخمي المنقول عنه.

<sup>(6)</sup> الرَّةُ: القوّةُ والشِدّةُ. والسَّوِيُّ: الصحيحُ الأعضاءِ. انظر: مادة: (مرر) من النهاية لابن الأثير (4/ 669).

<sup>(7)</sup> أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (2/ 118)، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، رقم: (7) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (2/ 118)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة رقم: 652.

<sup>(8)</sup> أخرجه أبو داود في المصدر السابق، رقم: 1633، والنسائي (5/ 99 \_100)، كتاب الزكاة: باب مسألة القوى المكتسب، رقم: 2598.

فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة لا أكثر. وأما قوله: «مكتسب» فيحتمل أن يريد به من له قدرة على الاكتساب في صحة بدنه، أو لأن له صناعة.

والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمئونته ومئونة عياله لم يعط، ولا فرق بين أن يكون غنيا بهال، أو بصنعة يقوم منها عيشه. وإن لم يكن فيها كفاية أعطى ما يكون تماما لكفايته إلى ما يجد. وإن كسدت صناعته كان كالزَّمِن. وإن لم تكن له صناعة ولا يجد بالموضع ما يتحرف به أعطي من الزكاة. وإن كان يجد ما يتحرف به أو تكلف ذلك كان موضع الخلاف؛ فأجيز له الأخذ بالقرآن لأنه فقير، ومنع للحديث.

واختلف في معنى (1) قوله على الا تحل الصدقة لغني على ثلاثة أقوال:

فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كانت (2) دون نصاب؛ للحديث: «من سأل وله أوقية أو عَدْلها فقد سأل إلحافا» (3).

وقيل: هو من له نصاب، وأن الغنيَّ الذي حرمت عليه الغنيُّ الذي تجب عليه، ومن كان له دون نصاب حلت له؛ للحديث: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم»(4).

وقيل: المراد الكفاية؛ فمن كان له أكثر من نصاب، ولا كفاية فيه حلت له، وهذا ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاة فلم يدخل في اسم الفقراء، ولأنه لا يدري هل

<sup>(1) [</sup>معنى] سقطت من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [كان].

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار (2/ 999)، كتاب الصدقة، بـاب مـا جـاء في التعفـف عـن المسألة، رقم: 1816.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص372)، رقم:1084، وأحمد في مسنده (5/ 368 ــ 369)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 197): ((ورجاله كلهم ثقات أئمة)) وصححه الألباني في المصحيحة (6/ 477).

يعيش إلى ذهاب ما في يديه [أم لا] (1) ؟ ولا خلاف بين الأمة فيمن كان له نصاب وهو ذو عيال، ولا يكفيه لهم ما في يديه، أن الزكاة واجبة عليه، وهو في عدد الأغنياء، وإذا كان كذلك لم يحل أن يعطى.

وأما قوله عليه السلام: «من سأل وله أوقية أو عدلها» فمحمله على من سأل من غير الزكاة، فلا تجب مواساته؛ ألا ترى أنه لا تجب مواساة من له دار وخادم (2)، ويجوز أن يعطى من الزكاة، والدار والخادم أكثر من عَدْل أوقية؟

واختلف: هل يعطى من الزكاة نصابا؟ وأرى أن ينظر إلى الزكوات (3) بذلك البلد، فإن كان تخرج (4) به زكاة واحدة في العام، وسع له في العطاء ما يرى أنه يغنيه لمثل ذلك الوقت، إذا كان في الزكاة متسع لـذلك، وإن كان تخرج زكاتان: العين والزرع، أعطي من الأولى ما يبلغه إلى الثانية إذا كان فيها محمل لـذلك، وإن كان تخرج به (5) زكاة العين والحرث والماشية أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى، والغِنى المراعى العينُ وعروضُ التجارة، أو فضلةٌ بينة من القنية؛ فإن كان له دار وخادم لا فضل فيها، أو فيها فضلة يسيرة أعطي من الزكاة، وإن كانت فضلة بينة لم يعط)). انتهى كلام اللخمي (6).

ومشى ابن رشد على أن ((من ملك من الذهب أو الفضة ما تجب فيه الزكاة، أو عَدْل ذلك، سوى ما يحتاج لسكناه أو استخدامِه، لم تحل له الزكاة وإن كثر عياله، ومن ملك أقل من ذلك لم تحرم عليه وإن لم يكن له عيال؛ إلا أن غيره ممن هو أحوج منه أحق منه

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أو خادم] وما أثبت هو الموافق لما في تبصرة اللخمي المنقول عنه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [الزكاة].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [يخرج].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) و(س) [يخرج به] وفي (ر) [يجزيه].

<sup>(6)</sup> تبصرة اللخمي، (لوحة: 102) مخطوط.

وأولى، ونقل عن المغيرة: لا يعطى الفقير من الصدقة ما تجب فيه الصدقة، قال وقوله: ظاهر بين المعنى))(1).

وقال أبو إسحاق التونسي: والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتدفع للفقراء، ومن كان تجب عليه الزكاة فهو غني، لا يأخذ الزكاة لقول النبي الانكاة الخنيائهم وأعطها لفقرائهم الوكاة ومعنى هذا اللفظ؛ فإذا وجبت عليه الزكاة [فهو غني، ثم قال بعد ذلك: قال المغيرة: يعطى من الزكاة أقل مما تجب فيه الزكاة](3)، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة.

قال الشيخ أبو إسحاق: وما الذي (4) يمنع أن يعطى الفقير في مرة واحدة عشرين دينارا، أو مائتي درهم، إذا كان ذا حاجة وعيال؟ وإنها يتقى أن يعطى شيئا، إذا حصل له فيها أعطى نصاب عشرين دينارا، أو مائتا درهم؛ فينبغي ألا يعطى بعد ذلك لأنه صار غنيا.

وانظر لو أعطى في مرة، أو مرة بعد مرة خمس ذود من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق، هل يعطى بعد ذلك؟ إذا كان ثمن ذلك يسيرا لا يغنيه، وكيف إن كان لا يدخل عليه في بقية سنته شيء؟ هل يعطى ما يقوم به في سنته إذا كان المال واسعا؟ قال: وأما إعطاؤه في مرة واحدة ما يقوم به في سنته إذا كان لا يدخل عليه أرفاق والمال واسع، فهو عندي خفيف.

ونقل ابن محرز، عن ابن القصار، أن من كان معه ما يقوم به لأدنى عيش لم يجز له أن يسأل، وإن لم يكن له شيء، فالمسألة له حلال، ويجوز أن يعطى في دفعة واحدة، ما يقوم به إلى آخر عمره.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 362 \_ 363).

<sup>(2)</sup> متفق عليه من حديث معاذ بن جبل؛ صحيح البخاري (3/ 1 26)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: 1395، وصحيح مسلم (1/ 50)، كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم: 29.

<sup>(3)</sup> سقطت من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [وأما الذي] ولعله خطأ.

قال ابن محرز: والأصل في هذا الحديث: «من سأل وله أوقية أو عَـدْلها فقـد سـأل إلحافا»؛ فمنع من كان عنده أوقية من السؤال،/ ولعلها لا تكون غنى لمثله. [أ/ 109]

قال: وأما إعطاؤه من الزكاة، فإن الزكاة تجب لكل فقير، ولا تحل للأغنياء؛ فمن كان غنيا مكتفيا لم يجز أن يعطى منها، والغني في الناس مختلف؛ منهم من يغنيه القليل لقلة عياله وخفة مؤنته، ومنهم من لا يغنيه إلا الكثير لكثرة عياله وشدة مؤنته، فهذا مما يجتهد فيه، وأما إعطاء الفقير ما يغنيه أو يزيد على غناه، فإن ذلك سائغ؛ لأنه في حال ما أخذ كان فقيرا، والصدقة مباحة للفقير، ولم يؤخذ علينا فيها حد معلوم، وبالله التوفيق. انتهى.

فعلى هذه الطريقة يجرى ما قال المؤلف على ظاهره، وهو خلاف ما قاله المغيرة، [وعلى ما قاله المغيرة] (1) مضى أكثر الأشياخ.

قوله: (والواجب إذا كان الإمام عدلا دفعها إليه ليلي تفريقها)

ومثل هذا في المدونة، في زكاة الفطر، ((ولا يدفعها للإمام إذا<sup>(2)</sup> كان لا يعدل، وإذا<sup>(3)</sup> كان عدلا لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة، وليدفعها إلى الإمام، فيفرقها الإمام في موضعها (<sup>4)</sup>)) (<sup>5)</sup>. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى في شروط الإجزاء. تمت قاعدة الزكاة [والحمد لله رب العالمين] (<sup>6)</sup>.

# ල්වා ල්වා ල්ව

<sup>(1)</sup> سقطت من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [إن].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وإن].

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) و (ر) [في مواضعها] وسقطت من (خ).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 392)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 185).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (س).

# شَرْعُ الْإِعْلَمَ نِعْدُوجِ قَوَا عِجِ الْإِسْلَمَمِ للقاضائِر الفضاعِيا خبن موسرالْيَعْضِر السَّبْتِي ( 3445 هـ)

تأليف: الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الجُدَّامِي الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الجُدَّامِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (ت 378هـ-1377م)

شرح القاعكة الخامسة وهوز العج



# شرح القلككاة الفلمسة وهن الحج [تعريف الحج وحكمه وشروطه وأركانه]

شرح القاعدة الخامسة وهي: الحج

وهو واجب مرة في العمر.

وشروط وجوبه ستة: الإسلام أو بلوغ الدعوة، والعقل، والحرية، والبلوغ، وصحة البدن، والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضرر.

وأركانه ستة: النية والإحرام، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، ووقت الحج، واختلف في جمرة العقبة.

#### [أولا: التعريف بالحج وحكمه]

قوله: (شرح القاعدة الخامسة وهي: الحج)؛

قال القاضي: ((الحج بالفتح: المصدر، وبكسرها وفتحها معا: الاسم، وبالكسر أيضا الحجاج، وأصله القصد، والحج أيضا العمل وقيل: الإتيان مرة بعد مرة))(1).

#### قوله: (وهو واجب مرة في العمر)؛

أما وجوبه فبالكتاب والسنة والإجماع، قال الله سبحانه: ﴿ وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجُّ اللَّهِ سَبِيلًا ﴾ (2).

وأما السنة فأحاديث كثيرة منها: ما في الصحيح أن النبي وأما السنة فأحاديث كثيرة منها: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا...» الحديث (3). ومنها حديث ضمام بن ثعلبة

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 160)، ومثله أيضا في مشارقه (1/ 181) مادة (حجج).

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران:97.

<sup>(3)</sup> سيأتي تخريجه بتهامه قريبا إن شاء الله.

المشهور، وفيه ذكر حج البيت<sup>(1)</sup>. وحديث جبريل المشهور، وفيه: «وتحج البيت إن المشهور، وليه «وتحج البيت» (3). استطعت إليه سبيلا» (2). وحديث: «بني الإسلام على خمس»، ومنها: «حج البيت» (3).

وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة، وجاحده كجاحد الصلاة أو الصوم، مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما المقر به إذا تركه، فيأتي إن شاء الله تعالى للكلام عليه، حيث تكلم عليه المؤلف آخر الكتاب، وكذلك كونه على الفور أو التراخي.

#### [ثانيا: شروط بالحج ستت]

قولله: (وشروط وجوبه ستة: الإسلام أو بلوغ الدعوة، والبلوغ، والعقل، والحرية، وصحة البدن، والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضرر)؛

#### 1-3) [الإسلام، البلوغ، العقل]

يتكلم من هذه الشروط على ما لم يتكرر الكلام فيه (5)، وهي: الثلاثة الأخيرة (6).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم عن أنس (1/ 41)، كتاب الإيهان، باب السؤال عن أركان الإسلام، رقم: 12.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم عن عمر (1/ 37)، كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان، رقم: 1337.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص 252) من كتاب العقيدة.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 975)، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم: 1337.

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [عليه].

<sup>(6)</sup> أما الثلاثة الأول (الإسلام والبلوغ والعقل) فقد سبق شرحها في (شروط الصلوت الخمس) (ص386\_386).

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

#### 4) [الحرية]

فأما العبد فلا حج عليه عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، قال ابن العربي: ((ولا خلاف في ذلك))، قال: ((وكذلك كل عبادة يسافر إليها لا يخاطب بها))(1).

#### 5) [صحة البدن]

وأما صحة البدن: فجاء في الصحيح: «أن امرأة<sup>(2)</sup> سألت النبي وقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم». وذلك في حجة الوداع<sup>(3)</sup>.

قال المازري: ((يرى (4) المخالف أن من عجز عن الحج وله مال فعليه أن يستنيب من يحج عنه ويحتج بهذا الحديث، وبقوله في حديث (5) آخر: «أرأيت لوكان على أبيك دين...» الحديث، وعندنا أنه لا تلزم (6) الاستنابة، ولنا قوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ عَلَى أُلنَّاسٍ حَجُّ أُلْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (7) وهذا ظاهره استطاعة البدن، ولو كان المال لقال: إِحْجَاجُ البيتِ، وكَأَنَّ الحجَّ فرعٌ بين أصلين: أحدهما: عمل بدن مجرد كالصلاة والصوم؛ فلا يستناب في ذلك. والثاني: المال كالصدقة وشبهه؛ فهذا يستناب فيه؛ والحج (8) عمل بدن ونفقة مال؛ فمن غلّب حكم البدن، رده إلى الصلاة والصوم، ومن غلّب حكم البدن، رده إلى الصلاة والصوم، ومن غلّب حكم البدن، رده إلى الصلاة والصوم، ومن غلّب حكم البدن، رده إلى الصلاة والصوم، ومن

<sup>(1)</sup> القبس لابن العربي (2/ 541)، والمسالك له أيضا (4/ 276.

<sup>(2)</sup> هي الخثعمية قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 309): ((لم أعرف اسمها ولا اسم أبيها)).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ صحيح البخاري (1/ 453)، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم: 1513، وصحيح مسلم (2/ 973)، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، رقم: 1334.

<sup>(4) [</sup>يرى] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وبقول حديَّث].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [يلزم].

<sup>(7)</sup> سورة آل عمران/ 97.

<sup>(8) [</sup>يستناب فيه، والحج] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> المعلم للمازري (2/ 108)، وإكماله لعياض (4/ 436).

قال القاضي: ((لا حجة للمخالف بظاهر هذا الحديث؛ إذ ليس قولها: "إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا» مما يوجب دخوله في هذا الفرض؛ بل أخبرت أن إلزام الله عباده الحج الذي وقع بشرط من استطاع إليه سبيلا، وأبوها بصفة من لا يستطيع، وهذه الزيادة هنا بقوله: "على (1) عباده»، تقضي (2) [على] (3) الأحاديث التي فيها "أدركته»، ولم تذكر هذه الزيادة، ثم استأذنته: هل لها أن تحج عنه؟ وهل يباح التي فيها «أدركته»، ولم قدم ومنفعة؟ هذا أظهر معاني الحديث، وهو مذهب مالك ومن شايعه، وقال بقوله من السلف والخلف: إن الاستطاعة على العموم وهي القدرة على الوصول، كيف تأتي))(4).

وسيأتي - إن شاء الله - بقية الكلام في الاستطاعة في المسألة بعده.

#### 6) [الاستطاعة دون مانع ولا ضرر]

## قوله: (والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضرر)؛

قال القاضي: ((وليس من شرطه الراحلة لمن يقدر على الوصول على رجليه من غير مشقة فادحة؛ واختلف شيوخنا: هل يراعى في ذلك عادته أم لا؟ قال مالك: ((ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس ولا صفة فيه (5) أبلغ مما قال الله: ((مَن إسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )))(6)، وذهب معظم الفقهاء إلى أن الاستطاعة: الزاد والراحلة، ولم يلزموا من لا يقدر على الراحلة ويقدر (7) على المشي في الحج، وذهب بعض أصحابنا إلى

<sup>(1)[</sup>على] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [تقتضي].

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص) و (س).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 436 ـ 437).

<sup>(5) [</sup>فيه] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 10 ـ 11)، وأحكام القرآن للقرطبي (4/ 148).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [ولا يقدر] وهو خطأ غير المعنى.

شرح قاعدة الحب \_\_\_\_\_

أن الاستطاعة: الزاد والراحلة ولكنهم لا يوافقون المخالف في مآل قوله؛ وقد جاء حديث بهذا في تفسير الاستطاعة، وتأويله عندنا أنه أحد أنواع الاستطاعات (1) [لا أنه] (2) تفسير (3) كلية الاستطاعة، وعليه يتأول ما أطلقه من ذلك بعض أصحابنا بدليل حال أبي الخثعمية (4)، وهو ممن لا يستطيع مع وجوده للزاد والراحلة، مع أن أهل الحديث قد ضعفوا راوي هذا التفسير في الحديث أن ولعمري إنه لبين إن صح، ويشير إلى معنى الاستطاعة وهو السبب الموصل للبيت من الزاد والراحلة، وما في معناها من صحة الجسم، وأمان الطريق؛ إذ الزاد والراحلة في طيها، في قام مقامها من صحة البدن قام مقامها في الوجوب، وقد اتفقوا على أنه لا يلزم المريض والشيخ والضعيف ومن لا يقدر على مشي الحج بنفسه؛ إذ ليس بمستطيع لهذا وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ مُ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (6)، وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ مُ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (6)، وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ سَوِيٍّ (7)) (8)؛ فقد ألحق صحة الجسم بوجود المال وقال تعالى: ﴿ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلّ ضَامِرٍ ﴾ (9).

ثم اختلفوا بعدُ إذا عجز بجسمه؛ كالشيخ الهرم، ومن لزمته علة، أو ضعفت أعضاؤه عن الركوب والمشي وله مال، هل تلزمه الاستنابة في الحج عن نفسه على ما

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) و (خ) [الاستطاعة].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(س) [لأنه].

<sup>(3) [</sup>الاستطاعات لا أنه تفسير] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> سبق تخريج حديثها قريبا.

<sup>(5)</sup> نقل ابن حجر في (الفتح) (3/ 379) عن ابن المنذر قال: ((لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة)) انظر: الإرواء للألباني (4/ 160)، فقد أطال فيه النفس.

<sup>(6)</sup> سورة الحج: 76.

<sup>(7)</sup> المِرَّةُ: القوة والشدة، والسَّوِيُّ: الصحيحُ الأعضاءِ. من النهاية لابن الأثير (4/ 669)، مادة (مرر).

<sup>(8)</sup> من حديث أبي هريرة؛ أخرجه النسائي (5/ 99)، كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان لـه عـدلها، رقم:2597، وابن ماجة (1/ 589)، كتاب الزكاة، باب مـن سـأل عـن ظهـر عنـي، رقـم:1839، وأحمـد (2/ 377)، والحاكم وصححه (1/ 565).

<sup>(9)</sup> سورة الحج:27.

تقدم؟ فهالك لا يوجبه، ومعظمهم يوجبونه أخذا بظاهر الحديث، وأن الاستطاعة بالمال استطاعة، فيحج غيره عن نفسه ممن يطيعه لذلك بأجر<sup>(1)</sup>، أو بغير أجر، فإذا وجد ذلك وقدر عليه، وجب عليه الحج، وهذه النيابة عنه، وهذا مذهب الشافعي ومن شايعه، وأبو حنيفة وغيره، يقول: إذا لم يجد ما<sup>(2)</sup> يكري به من يحج عنه لم يلزمه، وإن تطوع له متطوع من ولد أو غيره.

ثم اختلفوا إذا صح هذا المعضوب<sup>(3)</sup> وقد حُجَّ عنه؛ فجمه ور هؤلاء أنه يستأنف الحج، ولا تجزيه تلك النيابة، وقال أحمد وإسحاق: يجزئه ذلك. وإذا أوصى بها، وهو صرورة كانت عند مالك وأبي حنيفة من ثلثه، وعند الشافعي من رأس ماله))(4).

وقال اللخمي: ((اختلف في صفة الاستطاعة؛ فقال مالك في كتاب محمد (ذلك على قدر الناس، قد يجد الرجل الزاد والراحلة ولا يقوى على المسير، والآخر يقوى أن يمشي على رجليه، ولا شيء أبين مما قال الله تعالى: ﴿مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾))(6).

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة (<sup>7)</sup>، وسحنون، وابن حبيب: الاستطاعة: زاد، ومركوب. قال اللخمي: والأول أحسن.

والاستطاعة والوجوب على أربعة أقسام:

فتارة تكون بوجود الزاد والمركوب، وذلك إذا لم يستطع المشي من موضعه، أو يستطيعه بمشقة مفدحة، وليس معه من المال ما يكتري به ويتزود، وعيشه في المقام من وجه يتعذر عليه في سفره.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [بغير] عوض [بأجر] وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [بيا].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(س) [المغصوب]. وفي (ر) [المعطوب].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 436 ـ 438).

<sup>(5)</sup> هو: محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز سبقت ترجمته، وكتابه هو المشهور بـ(الموازية).

<sup>(6)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 10 ــ 11)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 148).

<sup>(7)</sup> هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني، المعاصر للإمام مالك، وأبو الفقيه المالكي المشهور عبدالملك بن الماجشون، سبقت ترجمته في (ص 397).

وتارة يجب مع [عدمها] (1)، وذلك إذا كان يستطيع المشي، وعيشه في المقام من صناعة لا يتعذر [عليها] (2) في السفر، والعيش منها، أوكان شأنه التكفف، وسفره في رفقة وجماعة لا يخشى الضيعة فيها.

**وتارة** يجب بوجود الزاد، وذلك إذا كان يستطيع المشي ولا صناعة له، أو له صناعة [تتعذر] (3) عليه في سفره وليس شأنه التكفف.

وتارة يجب بوجود المركوب، وذلك إذا كان لا يستطيع المشي وله حرفة يقوم منها عيشه في سفره ذلك، إلا أن يكون في حرفته فضل عن عيشه ما يكتري به.

قال<sup>(4)</sup>: وقال عبد الوهاب: ((من قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بِذِلَّةٍ <sup>(5)</sup> يخرج بها عن عادته، لزمه ذلك))<sup>(6)</sup>.

قال اللخمي: أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم تكن عادته وشأنه، فغير مراعي، ولم يزل الناس والصحابة والتابعون يعدون ذلك شرفا، وكان بعضهم يحج ماشيا وهو قادر على الركوب، وإن أراد التكفف والسؤال ممن ليس ذلك شأنه فحسن.

واختلف فيمن يخرج على أن يسأل الناس؛ فقال مالك في (مختصر ابن عبد الحكم): (لا بأس بذلك))، وقال أيضا: ((لا أرى للذي<sup>(7)</sup> لا يجد ما ينفق/ أن يخرج إلى الحج، أو [/ 110] العمرة، أو الغزو، ويسأل الناس.

يريد فيمن كان عيشه في مقامه من غير المسألة، فيكره له أن يخرج، فيلزم الناس مواساته، ويتعلق عليهم منه فرض لم يكن.

Γι (. 1 ( · ) † · · ; ( † )

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [عدمهم]].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ) [عملها].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [يتعذر].

<sup>(4)</sup> المراد: اللخمي.

<sup>(5)</sup> أي بذلة تكفف وتسول وتوسل.

<sup>(6)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 153).

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) و (س) [الذي].

والمراعى في الزاد والمركوب: ما يبلغ به، دون الرجوع؛ إلا أن يعلم أنه إن بقي هنالك ضاع، وخشي على نفسه، فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه التعيش به.

ومن كانت به ضرارة بصر، أو غيره مما يقدر معها على الركوب، وله مال يكتري به لركوبه ومن يخدمه، لزمه الحج، وإن كان صحيحا يقدر على المشي، لزمه الحج إن كان يقدر على أن يستأجر من يقوده، ثم هو في القدرة على العيش على ما تقدم إن كان له مال أو يتكفف))(1).

ولابن رشد في الاستطاعة من التقسيم والكلام مثل ما ذكرنا عن اللخمي(2).

وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له الضيعة ليس له غيرها: أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به؟ فقال: نعم، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة (3).

قال ابن رشد: ((معناه إذا أمن عليهم الضيعة، ولم يخش عليهم الهلاك إن تركهم، وأن هذا على القول بأن الحج على الفور، وكذلك قال فيمن كان له من المال ما إذا حج به لم يجد ما ينفق على زوجه، وتطلق عليه أنه يلزمه الحج به وإن طلقت عليه زوجه، على القول بأنه على الفور))(4).

وقال اللخمي: ((الحج يجب في البر على الطريق المعتاد من غير غرم يغرمه لمانع طريق فإن منع ذلك الطريق ووجد السبيل من غيره وإن كان أبعد منه لم يسقط الحج، وإن كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة أو كان مخوفا من سباع أو عدو أو لصوص (5) أو ما أشبه ذلك لم يلزمه الحج)).

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص 3 \_ 6)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائع.

<sup>(2)</sup> انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 10 ـ 11).

<sup>(3)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 72).

<sup>(4)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 72 \_ 73).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [أو لمرض] عوض [أو لصوص].

شرح ناعدة الحب \_\_\_\_\_\_

وقوله في المشقة، لعله يريد مشقة فادحة، كما تقدم له (1) فيمن لا يستطيع المشي إلا بمشقة مفدحة.

ثم قال: ((وإن كان المنع بمغرم وكان يسيرا لزم الحج. وقال عبد الوهاب: ((إذا كان كثيرا يجحف بهاله لم يلزمه ذلك))(2)، وظاهر قوله إذا كان كثيرا ولا يجحف لزمه؛ لأن الكثير من الناس يختلف لاختلاف كثرة المال))(3).

ونقل ابن يونس عن ابن القصار قال: اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج مال إلى السلطان الجائر؛ فقال بعضهم: لا يلزمه الحج. وقال أبو بكر الأبهري: إن لم يمكنه إلا بإخراج المال الكثير الذي يشق ويخرج عن العادة لم يلزمه؛ كالثمن في ماء الطهارة، والثمن في رقبة الكفارة، وإن كان شيئا قريبا فالحج واجب.

ووجَّه ابن يونس القول الأول بأن رضاه بقطع الطريق لا يؤمن منه أن يخفر بهم، ويأخذ جميع أموالهم، ووجَّه الثاني بأنه يغلب على الظن ما جرى من غالب عادته أنه لا يخفر ما عاهدهم عليه. قال التونسي: وهو أشبه؛ لأن مثل هذا لا يكاد يخفى من غالب عادته.

ونقل أبن عطية عن سفيان الثوري أنه إذا طُلِبَ منه درهمٌ واحد مكسا سقط عنه فرض الحج (4).

وأبين هذه المذاهب ما قاله الأبهري، ورجحه أبو إسحاق، والله سبحانه أعلم.

والحديث الذي أشار إليه في اشتراط الزاد والراحلة، أخرجه الترمذي عن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله؛ ما يوجب الحج؟ فقال: الزاد

<sup>(1) [</sup>له] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> التلقين لعبد الوهاب (ص 201).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي (ص9)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائع.

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز (ص355)، سورة آل عمران، الآية: 98.

والراحلة»، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الْخُوزي (1)، قال أبو عيسى: ((وقد تكلم فيه بعضُ أهل العلم من قبل حفظه))(2).

قال بعض<sup>(3)</sup> أصحابنا: وظاهر القرآن يعارضه في قوله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي أَلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا...﴾ الآية<sup>(4)</sup>، وشرعنا في الحج موافق لشرع إبراهيم الطَّيْلُا.

#### [تحقق الاستطاعة في المرأة]

والمرأة في الاستطاعة كالرجل، وزيادة أنها لا بدلها من ولي، أو رفقة مأمونة، ومركوب، والأصل في اشتراط الولي ما في الصحيح عن النبي أنه قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسافة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها» (5)، وفي بعضها: «ثلاث ليال» (6)، وفي أخرى: «أكثر من ثلاث» (8)، وفي أخرى: «أكثر من ثلاث» (8)، وفي أخرى: «يومين» (7)، وفي أخرى: «أكثر من ثلاث» (8).

قال المازري: ((قال أبوحنيفة: يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود ذي محرم، والشافعي: أو امرأة واحدة تحج معها، ومالك لا يشترط شيئا من ذلك.

<sup>(1) (</sup>الْـخُوزي) هو: أبو إسماعيل إبراهيم بن يَزِيد الْـخُوزي المكي، مولى عمر بـن عبـد العزيـز مـات سـنة 151 هـ، متروك الحديث، انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (1/ 227 \_ 229).

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (3/ 177)، كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، رقم: 813.

<sup>(3) [</sup>بعض] ساقط من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(4)</sup> سورة الحج: 25.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «مسيرة ليلة» وفي رواية بلفظ: «مسيرة يـوم» (977/2)، كتـاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 827 و839.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم عن ابن عمر (2/ 975)، نفس الكتاب والباب، رقم: 1338.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم عن أبي سعيد (2/ 976)، نفس الكتاب والباب، رقم: 827.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(9)</sup> صحيح مسلم عن أبي هريرة (2/ 977)، نفس الكتاب والباب، رقم: 1339.

وسبب الخلاف: معارضة (1) عموم الآية (2) لهذا (3) الحديث؛ فمن خصص الآية اشترط المحرم، ومن لم يخصصها لم يشترط، وقد يحمل مالك الحديث على سفر التطوع، ويُوَيَّد مذهبه أيضا بالإتفاق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر، وإن لم يكن ذو محرم لما كان سفرا واجبا، فكذلك الحج، وينفصل عن هذا بأن يقال: إقامتها في دار الكفر لا يحل، ويخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج؛ فإن الحج يختلف: هل هو على الفور، أو على التراخي؟))(4).

قال القاضي: ((لا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته، وأن حكمها حكمه في الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها كما تقدم/ ذكره؛ إلا أن الحج [ب/110] لا يلزمها إن قدرت على المشي عندنا بخلاف الرجل؛ لأن مشيها عورة إلا فيما قرب من مكة)).

وجعل أبو حنيفة فيها ذا المحرم من جملة الاستطاعة كما ذكر؛ إلا أن يكون دون مكة بثلاث ليال، ووافقه على ذلك جماعة من أصحاب الرأي وفقهاء أصحاب الحديث، ورُوى عن النخعى والحسن.

وذهب الحسن وعطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والشافعي إلى أنه ليس بشرط، ويلزمها حج الفريضة دونه، وروي عن عائشة؛ لكن الشافعي في أحد قوليه يشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة مسلمة، وهو ظاهر قول مالك، على اختلاف في تأويل قوله: تخرج مع رجال ونساء: هل بمجموع ذلك، أم في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [في معارضة].

<sup>(2)</sup> المراد الآية السابقة: ﴿ مَن إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [بهذا]. وفي (س) [هذا].

<sup>(4)</sup> المعلم للمازري (2/ 110)، وإكماله لعياض (4/ 445).

وقال ابن عبد الحكم من أصحابنا: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم، ولعل مراده على الانفراد دون النساء، فيكون وفاقا لما تقدم عندنا، ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم.

قال الباجي: وهذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم<sup>(1)</sup>.

وقال غيره: وهذا في الشابة، فأما المتجالة (2) فتسافر كيف شاءت؛ للفرض والتطوع، مع الرجال، ودون ذوي المحارم (3).

وحكى اللخمي ما قال مالك في المدونة، فيمن نذرت مشيا إلى مكة، وعجزت في بعض الطريق: ((تعود ثانية))(4)، وقال: ((والرجال والنساء في ذلك سواء))(5).

قال اللخمي: ((فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المشي؛ لأن الوفاء بحجة الفريضة آكد من النذر)). ثم حكى أنه قال في كتاب محمد: ((لا أرى عليها مشيا وإن قويت؛ لأن مشيهن عورة، إلا أن يكون المكان القريب من مكة))(6).

قال اللخمي: ((وهذا يحسن في المرأة الرائعة والجسيمة، ومن ينظر لمثلها (<sup>7)</sup> عند مشيها، وأما المتجالة ومن لا يؤبه بها عند مشيها فيجب عليها كالرجل))(<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> القباب هنا نقل قول الباجي عن القاضي عياض في الإكهال: (4/ 446)، كها نقله عنه غيره من المؤلفين حتى خارج المذهب المالكي، فأغلبهم يذكرون قول الباجي بنص عياض في الإكهال، لا بنص الباجي في المنتقى كها في مواهب الجليل للحطاب (3/ 492)، ونص كلام الباجي في المنتقى (4/ 161): ((ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنها هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امر أة)).

<sup>(2)</sup> المتجالة: العجوز التي لا أرب للرجال فيها. انظر: شرح الزرقاني (4/ 458).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 445 \_ 446).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (3/ 79).

<sup>(5)</sup> المدونة (3/ 82).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 318).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [ومن ينظر إليها].

<sup>(8)</sup> التبصرة للَّخمي (ص13 ـ 14)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

شرح قاعدة الحبج

#### [ثالثا: أركان الحج]

#### [الركن الأول: نيت الإحرام]

قوله: (وأركانه ستة: النية)؛

هكذا عدَّ ابن رشد النية في فرائض الحج<sup>(1)</sup>، ومن الأشياخ من يَعُدُّ الإحرام خاصة، ويفسره بأنه لا يكون إلا بنية، وبالجملة لا بد فيه من النية؛ لأنه عمل، وقد تقدمت الأدلة من الكتاب والسنة على اشتراط النية في جميع أعمال البر بما يغني عن إعادته، والنية عند مالك في القلب.

قوله: (والإحرام)؛ قد تقدم في الصلاة أن الإحرام هو الدخول في حرمها وحرمتها.

قال اللخمي: ((الإحرام ينعقد بالنية والتلبية، وليس [عليه] (2) أن يسمي حجا ولا عمرة قياسا على الصلاة والصوم؛ فليس عليه أن يسمي ما يدخل فيه من صلاة ولا صوم، فإن سمى حجا أو عمرة فواسع)».

قال: ((و يختلف إذا نوى و توجه ناسيا للتلبية، أو نوى ولم يتوجه؛ فقال مالك في المدونة: إذا توجه ناسيا للتلبية فهو محرم بنيته (3)؛ يريد لأنه حصل منه نية وفعل، وهو: التوجه، ولم ير التلبية كتكبيرة الإحرام».

وقال ابن حبيب: التلبية كتكبيرة (4) الإحرام، وأما إن نوى ولم يتوجه؛ فيختلف: هل ينعقد عليه ما نوى قياسا على من عقد على نفسه يمينا أو طلاقا بالنية من غير نطق؟))(5).

<sup>(1)</sup> المقدمات المهدات لابن رشد (1/ 402).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (2/ 361)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 493).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [النية كتكبيرة] ولعله خطأ.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي (ص23)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام في الإحرام، عندما يتكلم عليه المؤلف في صفة الحج، وجمع المؤلف بين عدِّ النية في الحج فريضة، وعدِّ الإحرام فريضة أخرى. وما رأيته لغيره؛ فإن منهم من يَعُدُّ النية، ومنهم من يَعُدُّ الإحرام، والإحرام يشتمل على: التجرد، والغسل، والركوع، والنية، والتوجه، والتلبية، وليس في الجميع ما هو فرض غير النية خاصة؛ فلذلك اكتفى غيرُه بعدِّ أحدهما عن الآخر، وهو البيِّن.

#### [الركن الثاني: طواف الإفاضم]

#### قوله: (وطواف الإفاضة)؛

قال القاضي في معنى أفاض في الحديث: ((يأخذ فيه ويندفع في التحدث فيه، ومنه إفاضة الحج من منى إلى عرفة، ثم منها إلى المزدلفة، أي اندفعوا بسرعة وكثرة، وطواف الإفاضة، هو: الذي يكون إثر الإفاضة من منى إلى مكة يوم النحر، أي إسراعهم وشدة دفعهم))(1).

واستدل لوجوبه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ لِيَفْضُواْ تَهَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّهُواْ بِالْبَيْتِ ﴾ [لُعَتِيو<sup>(2)</sup>.

قال القاضي: ((وهو هذا الطواف الواجب بإجماع، ويقال له طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج عند جميعهم لا يجزي دونه، واختلفوا فيمن طاف غيره، من طواف قدوم، أو وداع، أو تطوع، وترك طواف الإفاضة، أو نسيه حتى رجع إلى بلاده؛ فعند مالك وأصحابه في إجزاء [طواف الوداع](3) عنه روايتان، وأكثر

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 166)، مادة: (فيض).

<sup>(2)</sup> سورة الحج: 27.

<sup>(3)</sup> هكذا في جميع النسخ التي بين يدي، وهو كذلك في الأصل (إكهال المعلم للقاضي عياض (4/ 287)، وإكهال الإكهال لأبي عبد الله الأبي (3/ 353)، ولعل الصحيح [طواف القدوم]؛ بدليل كلام عياض بعده الـذي لم ينقله المؤلف هنا، ونصه: ((واختلف \_ أيضا \_عندنا: هل يجزئ عن طواف الإفاضة طواف الوداع؟ الأشهر هـنا أنه يجزئ، وكذلك طواف التطوع)). قلت: وهذا هو المعروف في المذهب: (نيابة طواف القدوم عـن ◄

العلماء ومشهور قوله أنه لا يجزئ))(1).

#### [الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة]

# قوله: (والسعي بين الصفا والمروة)؛

قال القاضي: ((والسعي بين الصفا والمروة هو الاشتداد، قال الله سبحانه: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّ فَ بِهِ مَا ﴾ (2). وفي الصحيح عن عائشة قالت: «بين (3) رسول الله ﷺ الطواف بين الصفا والمروة؛ وليس لأحد/ أن يدع ذلك (4)، زاد في رواية عنها: [/ 111] «ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة (5). وثبت الأمر به في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة (6).

قال المازري: ((اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة؛ فقال بعض الصحابة: هو تطوع، وأوجبه مالك ورأى أن الدم لا يجبره))(7).

قال القاضي: ((وبقول مالك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو عند

 <sup>→</sup> طواف الإفاضة لا يجزئ على المشهور، ونيابة طواف الوداع عن طواف الإفاضة يجزئ على المشهور)؛ وبدون
 هذا التصحيح سيكون في كلام القاضي عياض تناقض. والله أعلم. انظر: تهذيب المدونة للبراذعي
 (1/ 201)، والاستذكار لابن عبد البر (4/ 216 ـ 217)، ومواهب الجليل الحطاب (4/ 123 ـ 124).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 287).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة:158.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 93)، كتاب الحج، باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...، رقم: 1277.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (1/ 528)، كتاب العمرة، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، رقم: 1790. وصحيح مسلم (2/ 928)، كتاب الحج، باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...، رقم: 1277.

<sup>(6)</sup> صحيح البخاري (1/105)، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم: 1691، وصحيح مسلم (2) صحيح البخاري (1/201، وصحيح مسلم (2) 1091)، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، رقم: 1227.

<sup>(7)</sup> تمام كلام المازري: ((وقال أبو حنيفة: هو وأجب ولكن الـدم يجبره)). انظر المعلم (2/ 93)، وإكمالـه لعياض (4/ 352).

جميعهم ركن من أركان الحج، وقاله جماعة من السلف، وقالوا: يرجع إليه أو إلى ما ترك منه حتى يأتي به؛ فإن كان قد أصاب النساء قبل رجوعه، أعاد قابلا حجه أو عمرته.

والواجب منه السعي في طواف واحد، وهو المتصل بطواف القدوم؛ فمن لم يسع فيه وسعى في غيره ـ أي: أطواف الحج ـ أجزأه))(1).

وحكى اللخمي عن الثوري وإسحاق في المعتمر يصيب أهله قبل السعي، يهريـق دما وقد تمت عمرته.

وحكى القاضي إسهاعيل عن مالك فيمن تركه حتى تباعد وأصاب النساء، أنه يهدي ويجزئه، قال: وأحسبه قاله لأجل الاختلاف، وهو قول<sup>(2)</sup> بعضهم: أنه تطوع<sup>(3)</sup>.

#### [الركن الرابع: الوقوف بعرفت]

قوله: (والوقوف بعرفة)؛

وهذا فرض مجمع عليه على ما ذكر أبو عمر وغيره (4).

#### [الركن الخامس: وقت الحج]

قوله: (ووقت الحج)؛

ليس الوقت من فعل المكلف، فيدخل تحت التكليف، وإنها المراد: إيقاع الحج في الوقت الذي عينه له الشرع، وأحسن من هذه العبارة قول المؤلف في فرائض الصلاة: (وأداءها في وقتها)، ولكن لوضوح المراد سهلت هذه العبارة، قال الله سبحانه: (أَنْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكَ اللهُ ومعناه أشهر الحج، أو وقت الحج، وما أشبه

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 353).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وهو قول].

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي (ص105)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(4)</sup> نص عليه أبـو عمـر بـن عبـد الـبر في التمهيـد (2/ 97، و9/ 276)، والاسـتذكار (4/ 183، و275، و 283).

<sup>(5)</sup> سورة البقرة، الآية: 196.

شرح قباعدة الحبج \_\_\_\_\_\_

ذلك، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، هذا قول ابن عباس، والشعبي، والسدي (1)، والنخعي. وقيل وجميع ذي الحجة، قاله ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، والربيع، ومجاهد، والزهري. وقال مالك: بالقولين معا.

قال اللخمي: ((للحج وقت يبتدئ فيه عقده، وينتهي الحل منه فيه))، ثم حكى القولين عن مالك في آخرها.

ثم قال: ((وإلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام، والطواف، والسعي، لمن أتى من الحل، فإذا زالت الشمس، كان وقتا للوقوف [إلى طلوع الفجر من العاشر، فإذا طلع الفجر كان وقتا للوقوف] (2) بالمشعر ما لم تطلع الشمس، ويستحب ألا يؤخر لبعد الأسفار، وذلك أيضا وقت للنحر والرمي لمن تعجل من ضعفة النساء والصبيان، ثم ذلك وقت للرمي، والنحر، والحلاق، والطواف، ما لم تغب الشمس، وهذا هو المستحب فإن أخر ذلك إلى آخر أيام الرمي فعل وأجزأه، ولا دم عليه لما أخر من الحلاق، والطواف لأنه وقت.

واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جمرة العقبة إذا رماها قبل أن تخرج أيام التشريق، فإن خرجت لم يرم، وكان عليه الدم، واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد أن خرجت أيام التشريق؛ فقيل عليه، وقيل: لا دم عليه؛ لأن الوقت باق حتى يخرج الشهر، فإذا (3) خرج الشهر كان عليه الدم، قولا واحدا.

قال: واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل شوال؛ فقال مالك: ينعقد إحرامه ويكون في حج بمنزلة من عقد ذلك [بعد] (4) دخوله، وقيل: لا ينعقد الإحرام بمنزلة

<sup>(1) (</sup>السُّدي) هو: إسهاعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي كوفي، صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس، صدوق يهم ورمي بالتشيع، توفي سنة 127هـ 745م. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 441)، وتقريب التهذيب لابن حجر (1/ 141).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص) ولا يستقيم المعنى بدونه.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [فإن].

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

من قدم الظهر قبل الزوال»<sup>(1)</sup>.

ورحج اللخمي هذا الأخير، والمعروف في المذهب خلاف هذا الذي رجح اللخمي، وأن إحرامه ينعقد ولكنه مكروه. والأشهر من القولين في آخر أشهر الحج أنه آخر ذي الحجة.

#### [اختلاف العلماء في ركنية جمرة العقبة]

#### قوله: (واختلف في جمرة العقبة)؛

الجمرة: اسم لمكان رمي الجمار، وهي ثلاثة مواضع، هذه جمرة العقبة، وجمرتان أخريان، وأصل الجمار الحصا الصغار، [ولعل هذه المواضع إنها سميت جمارا لرميها بالجمار، وهي الحصا الصغار](2).

قال القاضي: رمي الجمر من مناسك الحج، واختلف هل هي من واجباته وأركانه أم لا؟ وفي مذهبنا فيها الوجهان(3).

وحكى الطبري عن بعض الناس أن الجهار إنها جعل حفظا للتكبير، ولو ترك الرمي تارك وكبر أجزأه، ونحوه عن عائشة (4).

قال ابن يونس: وليس من فرائض الحج رمي جمرة العقبة؛ خلاف البعد الملك (5)، وحكى ابن رشد أنه خالف في جمرة العقبة، وفي الوقوف بالمشعر فقال بوجوبها معا (6).

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص58 \_ 60)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 283).

<sup>(4)</sup> انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 42)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 579).

<sup>(5)</sup> هو: ابن الماجشون.

<sup>(6)</sup> المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 402).

# [أنواع الحج]

# والحج على ثلاثة أضرب:

إفراد الحج وحده عند الإحرام وهو أفضلها، وقرانه مع العمرة معا، والتمتع، وهو أن يعتمر غير المكي في أشهر الحج الثلاثة: شوال والشهرين بعده، ثم يحل و يحج من عامه.

ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة: أن لا يكون مكيا، وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحد وفي سفر واحد، وتكون العمرة مقدمة، ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج، ويحرم بالحج بعد الإحلال منها.

وعلى القارن غير المكي والمتمتع الهدي، ينحره بمنى بعد الفجر يوم النحر إن أوقف م بعرفة، وإلا نحره بمكة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في أهله إذا رجع.

#### [النوع الأول: الإفراد]

قوله: (والحج على ثلاثة أضرب: إفراد الحج وحده عند الإحرام وهو أفضلها، وقرانه مع العمرة معا)؛

وإفراد الحج هو: أن يحرم بحج ولا يأتي معه بعمرة، ولا يتقدم منه عمرة في أشهر الحج من تلك السنة؛ فهذا الإفراد المراد هنا.

#### [النوع الثاني: القران]

وأما القران بكسر القاف، قال القاضي: ((وهو جمع الحج مع العمرة في الإحرام، يقال منه قرن و لا يقال أقرن)). انتهى (1).

والقران: أن يحرم بعمرة وحجة، يحرم بها معا في وقت واحد، ويقدم العمرة في نيته، أو يحرم بعمرة ثم يردف عليها الحج قبل أن يفرغ من طوافها عند ابن القاسم، أو

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 180)، مادة (قرن).

قبل أن يطوف شوطا واحدا عند أشهب، وأما إذا أحرم أولا بحج فلا يصح لـ ه قران، وإنها يكون مفردا خاصة.

# [النوع الثالث: التمتع]

قوله: (والتمتع، وهو: أن يعتمر غير المكي في أشهر الحج الثلاثة: شوال والـشهرين بعده، ثم يحل ويحج من عامه.

ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة: أن لا يكون مكيا، وأن يجمع بين العمرة وأن يجمع بين العمرة وأن يجمع بين العمرة وألحج في عام واحد، وفي سفر واحد/وتكون العمرة مقدمة، ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج، ويحرم بالحج بعد الإحلال منها)؛

[ب/111]

قالوا: سمي بالتمتع؛ لأنه يتمتع (1) بإسقاط أحد السفرين، إذا كان حقه أن يأتي بكل عبادة في سفر على حدة، وقيل: بل لتمتعه بإحلاله من إحرامه، وكان الأصل أن من أحرم في أشهر الحج لا يزال محرما حتى يحج، فتحلله بينها هو الموجب لتسميته متمتعا، فأما اشتراطه في المتمتع أن يكون غير مكي، فذلك لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمُ يَكُنَ آهُلُهُ, حَاضِرِكَ إِلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ ﴾ .

قال مالك: ((وذلك في سكان مكة القرية بعينها، أو (ذي طوى) دون أهل منى، والمناهل التي بينها وبين المواقيت، كـ(قديد) و(عسفان) و(مرظهوان) وغيرهم من سكان الحرم))(3). وقال أبو حنيفة: حكم أهل مكة في ذلك يشمل كل من كان دون المواقيت. وقال الشافعي: ذلك فيمن كان في الحرم على مسافة لا تقصر فيها(4) الصلاة. وفيه خلاف غير هذا. ونقل ابن حبيب عن مالك وأصحابه مثل قول الشافعي، وأنكر ذلك ابن أبي زيد(5).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [تمتع].

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، الآية: 195.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 406)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 191).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و (س) [فيه].

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 366 \_ 367).

وقال مالك فيمن له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم مكة معتمرا في أشهر الحج: ((هذا من مشتبهات الأمور، وأحوط له أن يهدي)). قال ابن القاسم: ((وذلك رأيي)))1).

وأما اشتراطه كون العمرة في أشهر الحج، فعليه جميع الفقهاء؛ قال ابن عبد البر: ((إلا قولة شاذة رويت عن طاووس،: أن المعتمر في غير أشهر الحج عليه دم التمتع إذا أقام حتى حج من عامه))(2).

وقال في المدونة فيمن اعتمر في رمضان، فطاف وسعى بعض السعي، ثم أهل هلال شوال فأتم سعيه فيه، ثم حج من عامه: (إنه متمتع، ولو فرغ من سعيه في رمضان، ثم أهل هلال<sup>(3)</sup> شوال قبل أن يحلق، ثم حج من عامه فليس بمتمتع))(4).

قال ابن يونس: ومعنى قوله فيمن طاف بعد رؤية هلال شوال: إنها ذلك إذا طاف بعد الغروب، وأما لو رأى الهلال نهارا وطاف قبل الغروب فليس بمتمتع.

وقوله: (شوال والشهرين بعده)؛ أما الشهر الثالث وهو ذو الحجة، فالمراد أوله خاصة، ويعينه كونه يحج بعده.

وقوله: (ثم يحل)؛ لأنه إذا لم يحل، فإن أحرم بالحج قبل أن يفرغ من الطواف فهو قارن، وإن كان بعد أن طاف ولم يسع، أو سعى بعض السعي، قال في المدونة: ((لزمه الحج ولم يجعله قارنا ولا متمتعا، وعليه الدم لتأخير الحلاق؛ كان مكيا أوغيره))(5).

وقوله: (ثم يحج من عامه)؛ ونقل ابن يونس من كتاب ابن المواز: ومن اعتمر في أشهر الحج يريد الحج، وفرغ من عمرته، ثم فاته الحج قبل أن يحرم به فلا تمتع عليه.

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 409)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 192).

<sup>(2)</sup> التمهيد لابن عبد البر (8/ 347)، والاستذكار له أيضا (4/ 99).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ر) و(خ) و(س).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 418)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 192).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة (1/ 190).

وقوله: (وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحد)؛ لأنه إذا اعتمر في أشهر الحج فلم يحج تلك السنة، ثم حج من قابل فليس بمتمتع إلا عند الحسن البصري؛ فإنه قال: ((كل معتمر في أشهر الحج متمتع حج أو لم يحج)). نقله أبو عمر (1).

وقوله: (وفي سفر واحد)؛ قال في المدونة: ((ومن رجع إلى قراره بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج، ثم حج من عامه سقط عنه دم التمتع لرجوعه إلى منزله))(2).

ثم قال في الشامي أو المصري: ((إذا رجع إلى المدينة ثم حج فعليه الدم؛ إلا أن يرجع إلى مثل أفقه وتباعد من مكة فحج فلا يكون متمتعا))(3).

قال أبو عمر: ((وعليه فقهاء الأمصار خلافا للحسن)) (4). وفي كتاب ابن المواز: هذا في أهل الحجاز، وأما البعيد جدا إذا رجع إلى مثل الشام ومصر غير أفق الحجاز فإنه لادم عليه، وإن كان بلده أبعد من ذلك.

قوله: (وأن تكون العمرة مقدمة)؛ احترازا مما إذا بدأ بالحج فحج، فلما فرغ من حجه اعتمر فإنه ليس بمتمتع، وفي الصحيح أن عائشة فعلت ذلك بأمر النبي إياها بذلك، ولم يذكر فيه دم ولا غيره (5).

قوله: (ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج)؛ يعني ما عدا الحلاق على ما تقدم نقله عن المدونة (6).

قوله: (ويحرم بالحج بعد الإحلال منها)؛ احترازا مما إذا أردف الحج قبل إحلاله من العمرة، وقد تقدم ما فيه.

<sup>(1)</sup> التمهيد لابن عبد البر (8/ 345)، والاستذكار له أيضا (4/ 98 \_ 99).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/291).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> التمهيد (8/ 346 ـ 347)، والاستذكار (4/ 99).

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (1/ 526)، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، رقم: 1785، وصحيح مسلم (2/ 872)، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم: 1211.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [في المدونة].

فإذا تبينت حقائق الإفراد والتمتع والقران، فكلها<sup>(1)</sup> عبادات جائزة لم يختلف الناسُ في جواز شيء من ذلك على ما نقله غير واحد، وإنها اختلف وافي الأفضل منها، وفي الصحيح أن النبي الله قال: «من أراد أن يُمِلَّ بِحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يُمِلَّ بحج فليهل ومن أراد أن يُمِلَّ بعمرة فليهل ومن أراد أن يُمِلَّ بعمرة فليهل» (2).

قال المازري: فقال مالك وغيره: ((الإفراد أفضل)). وقال أبـو حنيفـة: ((القـران)). وقال الشافعي وأهل الظاهر: ((التمتع))<sup>(3)</sup>.

ومتمسك كل واحد من هذه الأقوال أحاديث صحيحة، ظاهرها ترجيح ما ذهب إليه، وما قاله مالك من ترجيح الإفراد هو الذي روته عائشة عن فعل النبي (الله على الله والله على النبي الله الله الله الناس بحاله، وبعيد أن يخفى عليها ذلك من شأنه مع موافقته لرواية جابر بن عبد الله (5)، ولرواية عبد الله بن عمر (6)، وكلها في الصحيح، وانضاف إلى ذلك فعل أبي بكر/ وعمر وعثمان، وتَهْيُ عمر وعثمان عن المتعة (7)، وقد علم من مذهب مالك أنه [112] مها ورد عن النبي حديثان، وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما؛ فإنه يرجح ما عملا به على ما لم يعملا به، مما روي في ذلك، وهو ترجيح حسن (8).

وقد أكثر الناس في هذه المسألة، وأطالوا الكلام فيها، وهي محتملة للتطويل، ولكن رأيت الاقتصار على هذا القدر أليق بهذا الكتاب، ولهذا قال المؤلف في الإفراد: هو أفضلها، واللخمي رجح التمتع<sup>(9)</sup>. لظواهر أحاديث الناس عنها أجوبة معلومة.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وكلها].

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم عن عائشة (2/ 871)، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم: 1211.

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (2/ 79)، وإكماله لعياض (4/ 232).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم عن عائشة (2/ 873)، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم: 1211.

<sup>(5)</sup> في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي : «لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة»، صحيح مسلم (2) 886)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه (2/ 409)، باب في الإفراد والقران، رقم: 1231.

<sup>(7)</sup> انظر المجموع للنووي (7/ 140).

<sup>(8)</sup> انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 353)، والقبس لابن العربي (2/ 45)، والمسالك له أيضا (2/ 86).

<sup>(9)</sup> انظر التبصرة للَّخمي، لوحة/ 121 (مخطوط).

# [وجوب الهدي على القارن والمتمتع]

قوله: (وعلى القارن غير المكي، والمتمتع الهدي)؛

قال القاضي: ((الهدْيُ والهدِيُّ: ما يهدى إلى البيت من بدنة وبقرة وشاة، وأهل الحجاز يخففونه، وتميم وسُفْلي قَيْس<sup>(1)</sup> يثقلونه، الواحدة: هَدْيَة وهَدِيَّة.

واختلف الفقهاء على ما ينطلق<sup>(2)</sup> هذا الإسم؛ فقال ابن المعذل<sup>(3)</sup>: الهدي لا يقع إلا على ما سيق من الحل إلى الحرام، وقال الطبري: سمي الهدي لأن مهديه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كالمهدي إلى صديقه)).

قال: ((وظاهره أن الهدي يعم ما سيق من الحرم وما لم يسق، ويقال من الهدي: هديت الهدي، وهديت المرأة إلى زوجها، وقد يقال: أهديت. وأما من الهدية: فأهديت، ومن البيان والهدي: هديت، لا غير))(4).

ومذهب مالك وأكثر الفقهاء: أن القارن يطوف ويسعى طوافا ويجزئه ذلك لحجه وعمرته، وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا طوافان، والأحاديث الصحيحة مصرحة بخلاف ما قال.

والمشهور في المذهب: أن القارن إذا كان من أهل مكة فلا دم عليه لقرانه، كما لا دم عليه في المتعه، وقال عبد الملك ابن الماجشون: عليه الدم في القران دون التمتع، ورجحه اللخمي<sup>(5)</sup>، وترجيحه ظاهر.

<sup>(1) [</sup>قيس] ساقط من (س)، وفي نسخة (ر) [قريش]؛ وهو خطأ لأن قريش ممن يخففونه من أهل الحجاز.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [يطلق].

<sup>(3) (</sup>ابن المعذل) هو: أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان المالكي المتكلم، من أصحاب ابن الماجشون، عليه تفقه جماعة من كبار المالكية كإسهاعيل القاضي، قال القاضي عياض: كثير من يقول: المعدل بدال مهملة وصوابه بمعجمة، كان حيا قبل سنة 213هـ مدارك عياض (4/5)، والديباج لابن فرحون (ص83، وسير الأعلام للذهبي (11/25).

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 267)، مادة (هدي).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي (ص48)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_

وقوله: (على القارن غير المكي والمتمتع الهدي)؛ يعني والمتمع غير المكي، وقد يقال: إنه لا يحتاج إلى هذه العناية؛ لأنه قد قدم أن المتمتع إنها هو غير المكي، فلا يسمى المكي متمتعا، فلذلك لم يقيده والله سبحانه وتعالى أعلم.

والهدي في هذا تجزئ فيه الشاة، وذلك لقوله سبحانه: ﴿ فِمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجِ قِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْيُ ﴾ (1). حكى مالك في الموطأ عن علي وابن عباس - رضي الله عنها - أن ذلك الشاةُ (2).

قال أبو عمر: وعليه جمهور أهل العلم، وعليه تدور فتيا فقهاء الأمصار. وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: «ما استيسر من الهدي: بدنة دون بدنة، وبقرة دون بقرة»، وروي مثله عن عائشة. قاله أبو<sup>(3)</sup> عمر<sup>(4)</sup>.

# قوله: (ينحره بمني يوم النحر إن أوقفه بعرفة، وإلا نحره بمكة)؛

مذهب مالك \_ كها قال المؤلف \_ أن الهدي إن وُقف به بعرفة نحر بمنى أيام منى، وإن لم يُوقف به بعرفة نحر بمنى أيام منى، وإن لم يُوقف به بعرفة نحر بمكة في أيام منى أجزأه؛ واختلفو فيها وقف به بعرفة ونحره بمكة في أيام منى أجزأه؛ واختلفو فيها وقف به بعرفة ونحره بمكة: هل يجزئ، أم لا؟

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 195.

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 385)، كتاب الحج، باب ما استيسر من الهدي، رقم: 158 و159.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [ابن] وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (4/ 267).

<sup>(5)</sup> من قوله: [مذهب مالك...] إلى قوله: [...نحر بمكة] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(7) (</sup>ابن الكاتب) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الكناني من فقهاء القيروان المشاهير، وحذاقهم، له كتاب كبير في الفقه، توفي سنة 408هـ. ترتيب المدارك لعياض (7/ 252)، ومعالم الإيهان لابن ناجي (3/ 155)، والفكر السامي للحجوي (2/ 206).

قال اللخمي: ((وأجاز ابن الماجشون أن ينحر بمنى، وإن لم يوقف به بعرفة (1))؛ قال اللخمي: ((وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد بوقوف، ولا تعبد الناس فيه بذلك، وما روي من كون هدايا الناس معهم في الوقوف، فإن ذلك لأن منى لم يكن بها ساكن يحفظها فيها إن بلغت هنالك، والناس يومئذ بعرفة، فلو تركت بمنى لضاعت)). انتهى (2).

روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه قال: «الهدي ما قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ»، وأن ابن عمر كان يسوق هديه يوقفه بعرفة مع الناس<sup>(3)</sup>.

ونقل أبو عمر أن ابن جبير يقول كقول ابن عمر، وبه قال مالك والليث، وكانت عائشة تقول: إن شئت فعرِّف وإن شئت فلا تعرِّف، وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأن رسول الله إنها (4) ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم.

قال أبو عمر: ((وقول الشافعي أولى (5)) وقد أجمعوا أن التقليد سنة، فكذلك التعريف)) (6).

<sup>(1)</sup> قال الحطاب: ((روى أبو قرة عن مالك في الهدي: إن اشتراه في الحرم وذبحه فيه أجزأه. ونقله أبو الحسن)). وأبو قرة هو موسى بن طارق السكسكي، ثقة أخذ عن مالك، كما في ترتيب المدارك لعياض (3/ 196). قلتُ: و هذا هو مذهب الجمهور والأثمة الثلاثة، وهو الأيسر، وخصوصا في هذا الزمان، ليما في إخراج الهدي من الحرم إلى الحل ثم سوقه منه إلى مكة من الصعوبات، ولقد جربت ذلك فعانيت؛ فينبغي الإفتاء بهذا القول؛ لأنه قول مالك وابن الماجشون، ورجحه اللخمي. انظر. المواهب للحطاب (3/ 185)، وأضواء البيان للشنقيطي (5/ 578)، والحج في الفقه المالكي وأدلته لعبد الله بن الطاهر - محقق الكتاب - (ص 297).

<sup>(2)</sup> التبصرة للُّخمي (ص150)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 379 \_ 380)، كتاب الحج، باب العمل في الهدى حين يساق، رقم: 146 و147.

<sup>(4) [</sup>إنها] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> في الاستذكار لابن عبد البر: [وقول مالك والشافعي أولي].

<sup>(6)</sup> الاستذكار (4/ 249).

شرح قاعدة الحب \_\_\_\_\_

قوله: (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في أهله إذا رجع)؛ هذا لقوله تعالى: ﴿ فَمَ لَهُ مُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام فِي أَنْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ (1).

قال أبو عمر: ((واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن المتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة، وهو قول أبي ثور. وقال عطاء: لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن يحرم. وقال مجاهد وطاووس: إن صام في أشهر الحج أجزأه. وقال مالك: إن صام بعد إحرامه بالعمرة وهو يريد أن يتمتع لم يجزه، ولكن يصوم ما بين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة، وهو قول الشافعي، ورُوي عن عائشة وابن عمر مثله. وفيها أقوال أُخر.

قال: وأجمعوا [على] (2) أنه لا سبيل له للصوم إذا كان يجد الهدي، فإن فاته الصوم إذا كان يجد الهدي، فإن فاته الصوم قبل يوم النحر صام أيام منى عند مالك وأحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: [ب/112] إذا انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة الأيام فعليه دم، لا يجزئه غيره، وفيها غير ذلك))(3).

قال اللخمي: ((اختلف قول مالك في معنى قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجِعُ اللّٰهِ مَالُ فِي كتاب محمد: ((إذا رجع أَمَّ مُنَى)) (4)، وقال في كتاب محمد: ((إذا رجع إلى أهله)) (5).

قال اللخمي: ((وهو أبين، وليس أن يصوم في الطريق وهو سَفْر، وقد رخص لـه في ترك صوم رمضان مع أنه مفترض العين، معظم الحرمة، ولم يعجل عليه من ذلك إلا الأقل، وما الغالب أن يخف وهي الثلاث، ولهذا جعل مالك في كـل صـوم وجـب في

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 195.

<sup>(2)</sup> زيادة من في نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 100 ـ 101)، ومثله في تمهيده (8/ 349).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 314)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 220).

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 459).

الحج عدده عشرة أيام أنه يؤخر السبع حتى يصل بلاده؛ قياسا على المتمتع، وكذلك المتمتع يؤخر السبع إلى أهله، إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك)».

قال: ((والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة أن لا يجزئه)). قال: ((وأرى أن يجزئه؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره، وهو بمنزلة من صام رمضان في سفره))(1).

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص172 ـ 173)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

# [صفت أعمال الحج وسننه الخمسون] [صفت أعمال يوم الميقات]

#### وسننه خمسون سنة:

وقد سردناها على نسق الحج من الإحرام إلى تمامه لتعلم كيفيته مع ذكرنا لفرائض الحج المتقدمة أثناء ذلك.

فأولها أن يحرم في أشهر الحج الثلاثة، والإحرام من الميقات نفسه لا قبله ولا بعده. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، والجحفة لأهل السام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق ومن وراءهم، ومن منزله وراء الميقات إلى مكة فيحرم من منزله، وأهل مكة من مكة، وعلى متعدي الميقات دون إحرام دم.

والغسل عند الإحرام، والتجرد من المخيط والخفاف للرجال، وماله حارك من النعال يستر بعض القدم، وكشف الرأس والوجه للرجل، والوجه وحده للمرأة، ثم أن يحرم إثر صلاة، والأفضل أن تكون نافلة، فينوي بقلبه حجة أو عمرة.

ثم التلبية، وذلك إذا استوت به الراحلة، أو أخذ في المشي إن كان راجلا، رافعا بها صوته من غير إسراف، في أدبار الصلوات، وعند كل شرف، وعند اجتماع الرفاق، وبالمساجد، وبمسجد منى، والمسجد الحرام؛ إلا أنه يستحب عند دخوله للطواف الأول أن يقطعها حتى يتم سعيه بين الصفا والمروة، ويقطعها الحاج بعد الزوال من يوم عرفة، وعند الرواح إلى الموقف، ويقطعها المعتمر إذا دخل أوائل الحرم إن كان إحرامه من الميقات، وإن كان إحرامه من التنعيم ونحوه فحين يدخل بيوت مكة. وهي: «لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك،

# قوله: (وسننه خمسون سنة، وقد سردناها على نسق عمل الحج من الإحرام إلى تمامه ـ ليعلم كيفيته ـ ، مع ذكرنا لفرائض الحج وأركانه المتقدمة أثناء ذلك)؛

قد أتقن المؤلف في سرد أفعال الحج على ترتيبها، ولو عدَّ السنن على غير هذا الترتيب لم يعلم كيفيتَه من لم يحج قط، ومعرفة ذلك آكد من معرفة ترتيب أفعال الصلاة لشهرة أمرها، وعمومه في جميع الآفاق، وتكرارها في كل يوم وليلة مرات.

وقوله: (مع ذكرنا لفرائض الحج وأركانه المتقدمة)؛ يعني أن سرده لأفعال الحج مع ذكر الفرائض في أثنائها لا إيهام فيه؛ لأن كل ما يسرده محمله على أنه سنة؛ إلا ما تقدم النص على أنه فريضة، فتم بذلك البيان.

وقوله: (مع ذكرنا): معطوف على قوله: ((سر دناها)) ويكون قوله: ((ليعلم كيفيته)): جملة اعتراضية، وليس الاعتراض بها<sup>(1)</sup> هنا بقبيح، وكلام القاضي في غير هذا الكتاب كثير ما يأتي<sup>(2)</sup> فيه الجمل الاعتراضية، وربها كان في بعضها تعقيد.

قوله: (أولها: أن يحرم في أشهر الحج وهي ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة)؛

قال القاضي: ذو القعدة بالفتح والكسر (3)؛ سمي بذلك؛ لأن العرب قعدت فيه عن القتال تعظيما له، وقيل: لقعودهم فيه في رحالهم وأوطانهم. قال: وذو الحجة بالفتح، وأجاز بعضهم الكسر، وأباه آخرون (4). قد تقدم الكلام في الإحرام وأنه فريضة.

قوله: (والإحرام من الميقات نفسه، لا قبله ولا بعده)؛

أما الإحرام قبل الميقات المكاني فمختلف فيه؛ كره ذلك مالك، وروي عن عمر وعثمان الإنكار على من فعله، وكره الحسن وعطاء الإحرام من الموضع البعيد.

 <sup>[1] [</sup>بها] ساقط من نسخة (ر) و(س).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [تأتي].

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/191)، مادة: (قعد).

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار (1/181)، مادة: (حجج).

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابها، والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة وتوسعة لتمتع المرء بحله حتى يبلغها، والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه، ومن أحرم من منزله فقد أحسن، وهو أفضل، ومن حجتهم أن عليا، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وابن عمر، وابن عباس، أحرموا من المواضع البعيدة، وهم فقهاء الصحابة، وقد شهدوا فعل النبي في وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. وحكى اللخمي عن مالك قولين: قول بجواز ذلك، وقول بكراهته (1).

قوله: (والمواقيت خمسة: ذو الحليفة: لأهل المدينة. وقرن: لأهل نجد. والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب. ويلملم: لأهل اليمن. وذات عرق: لأهل العراق ومن وراءهم من أهل المشرق. ومن منزله وراء الميقات إلى مكة فيحرم من منزله. وأهل مكة من مكة).

أخرج مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ـ قال: "وقّت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها». وفي طريق أخرى: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة من مكة» (أد النسائي: "حتى أهل العراق ذات عرق»، خرجه من حديث عائشة. وقال: "ولأهل الشام ومصر جحفة» (3). وعند البخاري: "أن عمر حد لأهل العراق ذات عرق» (4).

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص54)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/ 838 ـ 839)، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم: 1181.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (5/ 125)، كتاب الحج، باب ميقات أهل العراق، رقم: 2656.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 457)، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، رقم: 1531.

قال القاضي: ((ذو الحليفة: ماء من مياه بني جشم على ستة أميال، وقيل سبعة من المدينة.

وقرن بسكون الراء، وهو قرن المنازل، وقرن الثعالب، وقد قاله بعضهم بالفتح وهو خطأ، وهو تلقاء مكة، وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع من الجبل الكبير. قال [القابسي] (2): من قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح أراد الطريق [القابسي] لفترق منه؛ فإنه موضع فيه / طرق مختلفة.

والجُحْفَة هي: مهيعة، كذا في الحديث<sup>(3)</sup>، ومِهْيعة بسكون الهاء عند أكثرهم، وقاله بعضهم بكسر الهاء. وقال قاسم بن ثابت<sup>(4)</sup>: إن مهيعة قريب من الجحفة، وهي قرية جامعة بين مكة<sup>(5)</sup> والمدينة، سيمت جحفة لأن السيول أجحفتها، وهي على ثانية مراحل من المدينة.

ويلملم ويقال: أَلَـمْلَم: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة الياء فيـه بـدل مـن همزة))(6).

وأما ذات عرق بكسر العين وسكون الراء، ولم يحددها القاضي فيما رأيت، وحكى

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [عن الجبل].

<sup>(2)</sup> في النسخ التي بين يدي [الفارسي]، والصواب ما أثبته؛ لأنه هكذا في المصدر (إكمال المعلم لعياض (4/ 170)، وهكذا أيضا نقله عن عياض ياقوتُ الحموي في معجم البلدان (4/ 332)، وابنُ حجر في فتح الباري (3/ 385).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 457)، كتاب الحج، باب مهل أهل نجد، رقم: 1528، وصحيح مسلم (2/ 840)، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم: 14.

<sup>(4)</sup> هو: أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي، عالم بالحديث واللغة. (د 255ت302ه)، رحل من سرقسطة إلى مصر ومكة، وقيل: هو أول من أدخل كتباب (العين) إلى الأندلس، أرغم على القيضاء بسرقسطة فامتنع، وطلب المهلة ثلاثة أيام، فهات في الثلاثة، رحمه الله وإيانيا. الديباج لابن فرحون، (ص 322)، وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 252).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [من مكة].

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 169 \_ 170).

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

عن الدار قطني: أنه قال في حديث أبي الـزبير « مُهَـلُّ أهـل العـراق...»: ((ولم يخرجـه البخاري، ولا أخرج لأبي الزبير شيئا، ولم يكن يومئذ عراق))(1)، يعني زمن النبي الله البخاري، ولا أخرج لأبي الزبير شيئا، ولم يكن يومئذ عراق))(1)،

قال القاضي: ((هذا مما لا يعلل به الحديث؛ فقد أخبر النبي عما لم يكن في زمانه مما كان، وهذا يعد في معجزاته على فإنه أخبر أنه سيكون لهم مُهَلِّ، ويسلمون ويحجون؛ فكان ذلك))(2).

قال المازري: ((للحج ميقاتان: ميقات زمن، وابتداؤه شوال، وميقات مكان، وهي: المواضع المذكورة في الحديث، وميقات أهل العراق مختلف فيه؛ فذكر مسلم ذات عرق مرفوعا للنبي الله وذكر في غير مسلم العقيق<sup>(3)</sup>، ومنه استحب الشافعي لأهل العراق أن (4) يهلوا.

وتقدمة الإحرام على ميقات الزمان مكروه عندنا أيضا<sup>(5)</sup>، إذا قدمه لمكان قريب؛ لما في ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت، فإن قدمه لمكان بعيد لا يلتبس الميقات به فظاهر المدونة كراهته<sup>(6)</sup>، وظاهر المختصر إجازته<sup>(7)</sup>))(8).

<sup>(1)</sup> الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص369 ـ 370)، وفيه: «مهل أهل العراق من ذات عرق».

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 169).

<sup>(3)</sup> من حديث ابن عباس؛ أخرجه أبو داود (2/ 356)، كتاب الحج، باب في المواقيت، رقم: 1740، والترمذي (3/ 194)، كتاب الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، رقم: 832. حسنه الترمذي، وقال النووي: ((ليس كها قال؛ وهو ضعيف باتفاق المحدثين)). المجموع شرح المهذب للنوي (7/ 169)، والتلخيص لابن حجر (2/ 502).

<sup>(4) [</sup>أن] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> كلمة ((أيضا)) هنا تدل على أن في الكلام سقطا، وهو كذلك، ففي معلم المازري (2/ 69) المنقول عنه: ((وتقدمة الحج على ميقات المكان مكروه عندنا، وتقدمته على ميقات الزمان مكروه عندنا أيضا)).

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (2/ 363).

<sup>(7)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 336).

<sup>(8)</sup> المعلم المازري (2/ 69)، وإكماله لعياض (4/ 171).

قال القاضي: ((أجمع المسلون أن المواقيت مشروعة، وكافتهم على أنها سنة مؤكدة يلزم من تركها الدم، خلافا لعطاء والنخعي في أن لا شيء على تاركها، وسعيدِ بن جبير في قوله: لا حج له (1).

وفائدة هذه المواقيت: منع جواز هذه المواضع دون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة (2)، وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة، وأنه لا يحل لمن أراد الحج والعمرة جوازها دون إحرام، فأما من لم يرد النسك و دخل لحوائجه؛ فإن كان يتكرر عليه كالحطابين وشبههم فهؤلاء لا إحرام عليهم عند مالك وغيره، ويدل على هذا قوله في الحديث: «ممن أراد الحج أو العمرة»، فدل أن الإحرام إنها يلزم [مثل](3) هؤلاء المتبرزين لاغيرهم، ممن يتكرر دخوله لحوائجه.

وإن كان مما يندر كالتاجر وشبهه، فعند مالك لا يدخل إلا بإحرام؛ واختلف في تأويله هل على الوجوب، أو على الاستحباب؟ وهل عليه دم، أم لا ؟ وأجاز الزهري وأبو مصعب دخوله بغير إحرام، وإنها يلزم الإحرام من قصد النسك))(4). وقد تقدم شيء من هذا.

وقوله في أهل مكة: إن إحرامهم من مكة، كذا في الحديث.

قال القاضي: ((أجمع العلماء على هذا، وأنهم لا يخرجون منها إلا محرمين، وهذا في الحج ويدل على ذلك أن النبي المراعات العمرة من مكة أن تخرج إلى التنعيم، والحج في هذا بخلاف العمرة؛ لأن الحج لابد له من الخروج للحل للوقوف بعرفة، ولو أحرم المعتمر من مكة لتمت عمرته في الحرم، والحاج والمعتمر والهدي عند

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (11/ 75)، والمغنى لابن قدامة (5/ 69).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) و(س) [والعمرة].

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص) و(س).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 171).

أهل المذهب لابد لهم من الجمع بين الحل والحرم، وليس التنعيم بمراد لذاته، وإنها تعين في حديث عائشة لأنه أقرب حل لمكة، فمن أي حل أحرم المعتمر المكي أجزأه.

ومن كان منزله بين مكة والمواقيت فجمهور الفقهاء أنه يحرم من موضعه، وهو ميقاته، وإن لم يحرم منه فهو كتارك ميقاته. وقال مجاهد: ميقات هؤلاء مكة)).

وفي نص أحاديث المواقيت رد على هذا المذهب.

قال القاضي: ((وتحديد النبي هذه المواقيت لأهل هذه المواضع، يدل على تخصيصهم بها، وأنه لا يجزئ أهل موضع أن يعدلوا قصدا إلى ميقات غيرهم إلا أن يكونوا مسافرين في جهة ذلك الميقات، فيلزمهم حكمه))(1).

ومن المدونة: ((وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من الناس كلهم، خلا أهل الشام ومصر ومن وراءهم من المغرب؛ فإن ميقاتهم من الجحفة لا يتعدونه، ولهم إذا مروا بالمدينة أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة، والفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة ميقات النبي النبيالة، لأنها طريقهم.

ومن مر بالمدينة من أهل العراق فليحرم من ذي الحليفة، ولا يؤخر إلى الجحفة، وإن مر أهل الشام ومصر قادمين من العراق فليحرموا من ذات عرق، وكذلك جميع الآفاق؛ من مر منهم بميقات ليس له فليحرم منه، خلا أهل الشام ومصر ومن وراءهم إذا مروا بالمدينة على ما وصفنا))(2).

وانظر من كان ساكنا بموضع، إذا أتى مكة لم يمر بشيء من المواقيت، وإذا أمر بإتيان الميقات شق عليه لبعده، فإذا حاذى الميقات بالتحري والتقدير أحرم، ولا يلزمه السير إلى الميقات.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 173).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 193).

وقال مالك فيمن كان منزله حذاء الميقات: ((فليحرم من منزله، وليس عليه أن يأتي الميقات))(1).

# قوله: (وعلى متعدي الميقات دون إحرام دم)؛

قال أبو عمر: ((واختلفوا في الرجل المريد للحج أو العمرة، يجاوز الميقات إذا أحرم البيقات عليه دم))، ولا ينفعه رجوعه، البارك عليه دم))، ولا ينفعه رجوعه، وهو قول أبي حنيفة وابن المبارك. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، وروي عن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبي سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط، وكلهم يقول إن لم يرجع وتمادى فعليه دم، وفيها أقوال أخر)). هذا كلام أبي عمر (2).

وقال مالك في المدونة: ((من تجاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلا ولم يحرم منه فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه))(3). قال ابن المواز: وقيل يرجع ما لم يشارف مكة فإن شارفها أحرم وأهدى.

قال اللخمي: ((تعدي الميقات على ثلاثة أوجه: فمن تعداه وهو يريد دخول مكة لحج أو عمرة كان عليه الدم، وإن كان يريد دخولها لا لحج ولا لعمرة ثم بدا له بعد أن جاوز الميقات فأحرم بحج أو عمرة لم يكن عليه دم، وقال في كتاب محمد: عليه الدم (4)، وإن كان لا يريد دخولها ثم بدا له أن يدخلها فأحرم فالدم عليه. وقال أيضا فيمن تعدى الميقات وهو صرورة (5) ثم أحرم: فعليه دم (6)؛ ولم يفرق بين أن يكون يريد

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 402)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 193).

<sup>(2)</sup> التمهيد لابن عبد البر (15/ 149).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 402)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 193).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات (2/ 339).

<sup>(5)</sup> الصرورة: الذي لم يَحُجَّ قط، وأصله من الصَّرِّ: الحبْسِ والمنْعِ، كما يطلق أيضا على من لم يتـزوج. انظـر: النهاية لابن الأثير (3/ 44)، مادة: (صرر).

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 194).

شرح قساعدة الحبج \_\_\_\_\_\_\_

دخول مكة أم لا، وجعل الفرض على الفور. وحكى عبد الوهاب عنه: أن على من دخل مكة حلالا الدمُ<sup>(1)</sup>.

قال اللخمي: والصواب أن لا دم إلا على من أراد الحج أو العمرة، ومن تعدى الميقات وهو يريد الإحرام رجع ما لم يحرم، أو يخاف فوات أصحابه ولا يجد من يصحبه، أو يشارف مكة فإنه يمضي ويهدي))(2).

قوله: (والغسل عند الإحرام)؛ قد تقدم في الطهارة حكم الغسل عند الإحرام(3).

قوله: (والتجرد من المخيط والخفاف للرجال، وما له حارك من النعال يستر بعض القدم)؛

أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي السياد ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا تلبسوا القميص، ولا العهائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» (4)، زاد الترمذي: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام، ولا تلبس القفازين» وصححه (5).

قال القاضي: «أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل، وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن خطاب النبي إنها كان لهم، ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن.

<sup>(1)</sup> المعونة لعبد الوهاب (1/ 327).

<sup>(2)</sup> التبصرة للّخمي (ص53)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> راجع (ص 862).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/ 834)، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: 1177.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (3/ 185)، باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه، رقم: 833.

قال علماؤنا: ومنع المحرم من جميع ما نهي عنه من لباس؛ ليبعد عن الترف، ويتسم بسهات المستذلين الخاشعين، الذي خروجه لذلك الغرض من تذلُّك لربه، وضراعته لغفر ذنبه، وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك؛ ليبعد عن أغراض الدنيا في سفره، وزينة حياتها ولذاتها جهده؛ فتخلص نيته، وينفرد همه بها خرج له، فلعل الله أن ينيله مرغوبه من رحمته ويرحمه))(1).

# وقوله: (إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين)؛

قال المازري: ((ذهب بعض الناس إلى أن الخفين لا يقطعان؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وهذا الحديث رد عليه؛ واختلف المبيحون قطعه إذا قطعه ولبسه: هل يفتدي أم لا؟ فقيل: لا شيء عليه، وقيل: عليه. وليس ترخيصه له في الحديث بالذي يسقط الفدية، كما أن الرخصة في حلق الرأس لم تسقط معها الفدية))(2).

قال القاضي: ((هـذا قـول أبي حنيفة وأصحابه، والقـول الأول لمالـك والـشافعي وأصحابها، وحجتهم أمر النبي بلبسه بعد قطعه، ولو كـان عليـه شيء لبينـه؛ إذ هـو موضع بيان وتعليم، وإذ لو كان عليه دم إذا قطعه وإذا لم يقطعه؛ فها فائـدة قطعـه إلا ترك اتباعه بدم أو غيره؟. ومالك والليث يريان على لابس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين الفدية، وأبو حنيفة لا يرى عليه شيئا، واختلف فيه قول الشافعي))(4).

وفيها نقله القاضي عن أبي حنيفة تناقض ظاهر؛ كيف يقول: إذا لبس الخفين مقطوعين وهو غير واجد نعلين يفتدي، وإن كان واجدا نعلين لا فدية عليه؟! والذي نقله عنه أبو عمر إنها هو لا فدية عليه إذا لبسهها وهو واجد نعلين، ونقل القول الآخر عن أبي ثور، وأحد قولي الشافعي<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 161).

<sup>(2)</sup> المعلم المازري (2/ 68)، وإكماله لعياض (4/ 161).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [ولوكان] مع سقوط [إذ].

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (4/ 161 \_ 162).

<sup>(5)</sup> التمهيد لابن عبد البر(15/ 114)، والاستذكار له أيضا (4/ 17).

ويعني بالمخيط: ما خيط خياطة يدخل فيها اللابس كالقميص، أو كالسراويل، وأما ما خيط من الأزر ليلفق فليس بممنوع، وكذلك تَغَطِّي المحرم بالقميص وشبهه من غير أن يلبسه اللبس المعتاد، فذلك جائز عند جميع العلماء على ما نقله أبو عمر؛ إلا ما نُقل عن ابن عمر من كراهة ذلك.قال أبو عمر: وهو من ورعه (1).

قوله: (للرجال)؛ وأما المرأة فقال أبو عمر: ((أجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف))(2).

[114/1]

# وقوله/: (ما له حارك من النعال يستر بعض القدم)؛

فلا يلبس من النعال غير ما له شراكان يربط بها على القدم، لتأتي المشي خاصة، فلا يصح له لِبَاس سبَاط<sup>(3)</sup>، ولا قرق، ولا شيء من هذه النعال الصحراوية؛ لأنَّ لها في عقبها حاركاً (4)، ولاتساع أشراكها، فإنها تستر كثيرا من القدم. والله سبحانه أعلم.

# قوله: (وكشف الرأس والوجه للرجال والوجه وحده للمرأة)؛

قال أبو عمر: ((وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه. وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي محرمة))(5).

وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ في المحظورات حكم تغطية المحرم من رجل أو امرأة وجهه.

<sup>(1)</sup> التمهيد لابن عبد البر(15/ 116).

<sup>(2)</sup> التمهيد (15/ 104)، والاستذكار (4/ 14).

<sup>(3)</sup> السباط: الحذاء في لهجة المغاربة.

<sup>(4)</sup> الحارك في الأصل هو: أعلى الكاهل وما بين الكتفين كما في الصحاح للجوهري (5/ 1814)، والمراد بـــه هنا: الجلد الذي يحيط بالعقب من النعال والله أعلم.

<sup>(5)</sup> التمهيد (15/ 104)، والاستذكار (4/ 14).

# قوله: (ثم أن يحرم إثر صلاة، والأفضل أن تكون نافلة)؛

قد تقدم ذكر هذه المسألة في الصلوات المسنونات(1).

#### قوله: (فينوي بقلبه حجة أو عمرة)؛

قال في المدونة: «ويجزئ من أراد الإحرام التلبية، وينوي بها ما يريد من حج أو عمرة أو قران، ولا يسمي حجا ولا عمرة، وهذا أحب إلى مالك من التسمية»(2). وقد مضى شيء من ذلك عند ذكر الإحرام(3).

# قوله: (ثم التلبية، وذلك إذا استوت به راحلته، وأخذ في المشي إن كان راجلا)؛

في الصحيح من رواية ابن عمر عن النبي الله أهل حين استوت به راحلته (4). وفي رواية أخرى: «حين تنبعث به الناقة» (5).

قال القاضي: ((وذلك كله متفق؛ لأن قيامها به هو انبعاثها، ولا تستوي به حتى تنبعث، ولا يفهم منه أخذها في المشي، ويبينه قوله في الحديث الآخر: «إذا وضع رجله في الغرز، وانبعثت به (6) ناقته»(7).

قال: وبها جاء في هذا الحديث أخذ مالك وأكثر العلماء؛ أن يهل إذا استوت بـ إن كـان راكبا ويتوجه بإثر ذلك، وإن كان راجلا فحين يأخذ في المشي. وقال الشافعي: في

<sup>(1)</sup> راجع (ص 345).

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 186).

<sup>(3)</sup> راجع (ص1301).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (2/ 463)، كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة، رقم: 1554، وصحيح مسلم (4/ 842)، كتاب الحج، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، رقم: 1184.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري: / 79، كتاب الوضوء، بـاب غـسل الـرجلين في النعلـين...، رقـم: 166، وصـحيح مسلم (1/ 844)، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، رقم: 1187.

<sup>(6)[</sup>به] ساقط من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (2/ 885)، كتاب الجهاد، باب الركاب والغرز للدابة، رقم: 2865، وصحيح مسلم (1/ 845)، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، رقم: 1187.

شرح قباعدة الحبج ويستعلق المحالي المحا

الراكب كذلك. وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة أَهَلَّ على ما جاء في ذلك من حديث ابن عباس: «أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه، وأوجبه في مجلسه»(1))(2).

# قوله: (رافعا بها صوته من غير إسراف)؛

قال مالك أنه: ((سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لتسمع المرأة نفسها))(4).

قال أبو عمر: ((وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية، [وقال ابن عباس: «هي زينة الحج» (5) وقال أبو حازم: «كان أصحاب رسول الله للا يبلغون الروحاء (7) حتى تبح حلوقهم من التلبية (8)، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال (9): «كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يـصْحَل (10) صوتُه»، ومعناه

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في سننه (2/ 376)، كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، رقم: 1770.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 180).

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 334)، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم: 34.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> مسند أحمد (1/ 217)، رقم: 1870، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 585) رقم: 13555.

<sup>(6)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(7)</sup> الرَّوْحاء: قرية بين مكة والمدينة لقبيلة (مزينة) على ليلتين من المدينة، تبعد عنها بـ41 ميلاً، أي: 75 كيلو مترا. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري (ص 277)، والمعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث (ص143).

<sup>(8)</sup> رواه سعيد بن منصور كما في (المحلى) لابن حزم (7/ 94) بـسند جيـد، ورواه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه (8/ 851)، عن المطلب بن عبد الله بإسناد صحيح كما في (الفتح) لابن حجر (3/ 408).

<sup>(9) [</sup>وكان ابن عمر...] إلى قوله: [...عن سالم قال] ساقط من نسخة (س).

<sup>(10)</sup> صَحِل صوتُه صحلا \_ على وزن فرح \_ فهو أَصْحَلُ وصَحِلٌ: إذا كانت فيه بحة. القاموس المحيط (10) صَحِل مادة: (صحل)، والتمهيد لابن عبد البر(17/ 242)، والاستذكار له أيضا (4/ 57).

يبح، وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية، ولم يوجبه غيرهم، وهو عندهم سنة. انتهى (1). وقال مالك: ((لا أعرف هذا الذي يعقر (2) حلقه))(3).

وقول المؤلف: (رافعا بها<sup>(4)</sup> صوته من غير إسراف)، قال القاضي: ((الإسراف الغلو في الشيء والخروج عن القصد))<sup>(5)</sup>، وذلك إشارة إلى هذا الذي قاله مالك، وذلك للرجال لما قدمنا عن مالك.

قال أبو عمر: ((أجمعوا على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنها عليها أن تسمع نفسها))(6).

# قول في أدبار الصلوات، وعند كل شرف، وعند اجتماع الرفاق وبلسجد، وبمسجد منى، والمسجد الحرام)؛

قال مالك في الموطإ عن بعض أهل العلم: ((تستحب التلبية دبر كل صلاة، وعند كل شرف من الأرض((<sup>(7)</sup>، وزاد اللخمي: ((وبطون الأودية))<sup>(8)</sup>.

قال ابن يونس: وتستحب التلبية عند أدبار الصلوات؛ لأنها أوقات مستحب فيها الذكر، وعند كل شرف؛ لأن ذلك مروى عن الصحابة.

قال مالك في المدونة: ((ولا يسرف أو يلح، ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء

<sup>(1)</sup> التمهيد لابن عبد البر (17/ 242)، والاستذكار له أيضا (4/ 57).

<sup>(2)</sup> العقر: الجرح، وأصلها: ضرب قوائم البعير بالسيف وهو قائمٌ. النهايـة لابـن الأثـير (3/ 529) مـادة: (عقر).

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 332)، والبيان والتحصيل لابن رشد (4/ 20).

<sup>(4) [</sup>بها] ساقط من نسخة (ر) و(خ).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 213)، مادة: (سرف).

<sup>(6)</sup> التمهيد (17/ 242)، والاستذكار (4/ 57).

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 334)، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم: 35.

<sup>(8)</sup> التبصرة للَّخمي (ص26)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

قدرا، ولا ترفع الأصوات بالتلبية في شيء من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد مني))(1)؛ لأنها مواضع الحج بخلاف غيرها.

وفي الموطإ قال مالك: ((لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، ليسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام وبمسجد منى؛ فإنه يرفع فيهما صوته))(2).

قال ابن عبد البر: ((وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بين مكة والمدينة، قال القاضي إسهاعيل: لأن هذه المساجد إنها جعلت للمجتازين، وأكثرهم المحرمون.

وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهم والشافعي: يرفع المحرم صوته بالتلبية. قال الشافعي: ويلبي عند اصطدام الرفاق، والإشراف والهبوط، واستقبال الليل، وفي المساجد كلها، وكان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك، ثم رجع إلى هذا على ظاهر حديث هذا الباب وعمومه؛ لأنه لم يخص موضعا من موضع))(3).

وقول المؤلف<sup>(4)</sup>: يلبي في المساجد؛ يعني ولا يجهر إلا بالمسجد الحرام ومسجد منى، على ما يأتي له نصا في مكروهات الحج.

قوله/: (إلا أنه يستحب له عند دخوله للطواف الأول أن يقطعها حتى يتم سعيه [ب/114] بين الصفا والمروة، ويقطعها الحاج بعد الزوال من يوم عرفة، أو عند الرواح إلى الموقف، ويقطعها المعتمر إذا دخل أوائل الحرم إن كان إحرامه من الميقات، وإن كان إحرامه من التنعيم ونحوه فحين يدخل بيوت مكة)؛

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 189).

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 334)، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم: 35.

<sup>(3)</sup> التمهيد لابن عبد البر(17/ 241 \_ 242).

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [وقال المؤلف].

قال في المدونة: ((وإذا دخل المحرم المسجد الحرام أول ما يدخل وهو مفرد بالحج أو قارن فلا يلبي، وليقطع التلبية من حين يبتدئ الطواف الأول بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، وإن لبى حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه وهو في سعة)).

وقال مالك: ((لا بأس أن يلبي في السعي بين الصفا والمروة، وذلك واسع. قال: ((فإذا فرغ من سعيه، عاد إلى التلبية ولا يقطعها حتى يروح يوم عرفة إلى المسجد)). قال ابن القاسم: ((يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية، وثبت مالك على هذا، وعلمنا أنه رأيه، وكان مالك يقول قبل ذلك: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف، وكان يقطع إذا زاغت الشمس، ثم رجع فثبت على ما ذكرناه))(1).

وأخرج مسلم «أن النبي للله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (2). قال المازري: «اختلف عندنا متى يقطع الحاج التلبية؛ هل عند الزوال أوعند الرواح إلى الصلاة، أو الوقوف؟ وذهب المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمي جمرة العقبة، وتعلق بهذا الحديث، واختاره بعض شيوخنا المتأخرين. واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمي جمرة العقبة؛ هل يقطع التلبية إذا رمى أول حصاة، أو حتى يتم السبع؟))(3).

قال القاضي: ((اختلف عن الصحابة والسلف بالأقوال الثلاثة عن مالك، وذكر مسلم: «حتى رمي جمرة العقبة»، وذكر الحديث الآخر: «حتى بلغ الجمرة» (4)، فالخلاف هنا مركب على هذين الحديثين؛ فالشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأبو

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 189).

<sup>(2)</sup> عن ابن عباس؛ صحيح البخاري (1/ 460)، كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج، رقم: 1543 - 1544، وصحيح مسلم (2/ 931)، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يـشرع في رمي جمرة العقبة، رقم: 1281.

<sup>(3)</sup> المعلم المازري (2/ 93 ـ 94)، وإكماله لعياض (4/ 357).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/ 931)، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، رقم: 1281.

شرح قاعدة الحب \_\_\_\_\_

ثور: يقطعها مع أول حصاة، وقد حكى ابن المواز عن مالك أنه يكبر، وإن شاء لبى في سيره من منى إلى عرفة. وقال ابن الجلاب: ((من أحرم من عرفة لَبَّى حتى يرمي جمرة العقبة))(1).

وأخذ مالك في مشهور مذهبه بها روى في موطئه عن علي بن أبي طالب، وعائشة، وابن عمر (2)؛ على اختلاف بينهم، مع اتفاقهم أنه قبل الوقوف، وهو قول أكثر أهل المدينة.

وجمهور فقهاء الأمصار، وجماعة من السلف؛ على أنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. وقال الحسن: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة ثم يقطع))(3).

وأما المعتمر فقال في المدونة: ((ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل أوائل الحرم، ثم لا يعاودها، وكذلك من أتى وقد فاته الحج، والذي يهل بعمرة من غير ميقاته؛ مثل الجعرانة والتنعيم، يقطع إذا دخل بيوت مكة، أو المسجد الحرام كل ذلك واسع))(4).

قال اللخمي: ((واختلف في منتهى التلبية إذا كان قاصدا لمكة؛ فقال في المدونة: ((إذا كان محرما بالحج لبى حتى يأخذ في الطواف، وإن كان في عمرة قطع إذا دخل أوائل الحرم؛ [إلا أن يكون] (5) إحرامه من التنيعم أو الجعرانة، فيقطع إذا دخل مكة، أو المسجد، وذلك واسع)). وردَّ محمدٌ الحاجَّ إلى المعتمر فقال: إذا دخل الحرم كفَّ عن التلبية؛ وسواء كان حاجا، أو معتمرا، أو قارنا. وردَّ مالك في (المختصر) المعتمر إلى الحاجِّ وقال: إن لبى حتى يدخل المسجد فواسع)).

<sup>(1)</sup> التفريع لابن الجلاب (1/ 322).

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 338)، كتاب الحج، باب قطع التلبية، رقم: 44 ـ 46.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 357).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 397)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 190).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) [إن كان] وهو خطأ غير المعنى.

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي، (المخطوط) لوحة 120، و(مرقون) بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ (ص27 ـ 28).

# قوله: (وهي: «لبيك اللهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك [لبيك](1)، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»)؛

هكذا رأيت هذه التلبية، وهي في الصحيحين وفي الموطإ بزيادة «لبيك» بعد قوله: «لا شريك لك»، ولفظ «لبيك» فيها أربع مرات<sup>(2)</sup>، ولا أعلم أحدا رواها بنقصان هذا اللفظ. قال أبو عمر: ((أجمع العلماء على القول بهذه التلبية))<sup>(3)</sup>؛ ولعل إسقاط ذلك جاء من قبل الناسخ.

قال المازري: ((لبيك مصدر مثنى للتكثير والمبالغة، ومعناه: إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك؛ فتثنيته للتأكيد لا تثنية حقيقة.

قال: ويونس بن حبيب<sup>(4)</sup> من أهل البصرة يذهب في لبيك إلى أنه اسم مفرد وليس بمثنى، وأن ألفه إنها انقلبت ياء لاتصالها بالمضمر على حد ((لدى)) و((على)). ومذهب سيبويه: أنه مثنى؛ بدليل قلبها ياءً مع الْـمُظهَر، وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه.

قال ابن الأنباري: ثنَّوْا لبيك كها ثنَّوْا حنانيك (٥)، أي: تحنُّنا بعد تحنُّن، وأصل لبيك: لَبَّبُك؛ فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات، فأبدلوا من الثالثة (٥) ياءً كها قالوا: تَظَنَّيْتُ، والأصل: تَظَنَّنْتُ.

<sup>(1)</sup> زيادة من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> عن ابن عمر في الموطإ (1/ 331)، كتاب الحج، باب العمل في الإهلال، رقم: 28، وصحيح البخاري (2/ 408)، كتاب الحج: باب التلبية، رقم: 1549، وصحيح مسلم (2/ 841)، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها، رقم: 1184.

<sup>(3)</sup> التمهيد لابن عبد البر(15/ 127)، والاستذكار له أيضا (4/ 44).

<sup>(4) (</sup>يونس بن حبيب) (د 90هت 182ه) هـو: أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النهبي، المعروف بالنحوي، علامة بالادب، كان إمام نحاة البصرة في عصره؛ أخذ عن أبي عمرو بن العلاء الداني، وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. سير الأعلام للذهبي (8/ 191 \_ 193)، وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 365)، والوفيات لابن خلكان (7/ 244).

<sup>(5)</sup> الزاهر في اللغة للأنباري (1/ 200).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [الثانية] ولعله خطأ.

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

قال: واختلف في معنى لبيك، واشتقاقها؛ فقيل: معنى لبيك اتجاهي لك وقصدي، مأخوذ من قولهم: داري تَلِبُّ دارك، أي: تقابلها وتواجهها. وقيل: معناه محَبَّتيى لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لَبَّةُ: إذا كانت مُحِبَّة لولدها، عاطفة عليه. وقيل: معناه إخلاصي لك لك الك أبُ الطعام ولبابه، [أم 115] لك (1) من قولهم: حَسَبٌ لُباب: إذا كان خالصا محضا، ومن ذلك لُبُّ الطعام ولبابه، [أم 115] وقيل: أنا مقيم على طاعتك، من قولهم: لَبَّ الرجلُ بالمكان: إذا أقام فيه ولزمه. قال ابن الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل، والأحمر (2))(3).

قال القاضي: ((قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم: ﴿ وَأَذِّ لِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ﴾ (4)، وقال الحربي (5): معنى لبيك أي: قربا منك وطاعة، والألباب: القرب. قال (6): وقال أبو نصر (7): معناه أنا مُلَبِّ بين يديك، أي: متخضع)) (8).

وقوله: ((إن الحمد)) يروى بكسر همزة إن وفتحها، قال الخطابي: الفتح رواية العامة. قال ثعلب: الاختيار كسرها، وهو أجود معنى من الفتح؛ لأن الذي يكسر يـذهب إلى

<sup>(1) [</sup>لك] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2) (</sup>الأحمر) هو: خلف الأحمر البصري العالم اللغوي المعروف، كان الأخفش يقول: لم أدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي، مات في حدود 180هـ. بغية الوعاة للسيوطي (1/ 554).

<sup>(3)</sup> المعلم المازري (2/ 70 \_ 71)، وإكماله لعياض (4/ 177).

<sup>(4)</sup> سورة الحج:25.

<sup>(5) (</sup>الحربي) هو: إبراهيم بن إسحاق الحربي، كان قيما بالأدب، جماعا للغة، حافظا للحديث، يروي عن أبي نصر الآتي، ولد سنة 198ه، وتوفي ببغداد سنة 285ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (6/ 522)، وصفة الصفوة لابن الجوزي (2/ 404 \_ 410)، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لفيروز أبادي (ص58 و59).

<sup>(6)</sup> أي: الحربي.

<sup>(7) (</sup>أبو نصر) هو: أحمد بن حاتم النحوي الثقة، صاحب الأصمعي روى عنه كتب اللغة والأدب، ومن مصنفاته كتاب ما يلحن فيه العامة، حدث عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي مات سنة 231ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (5/ 183)، والبلغة لفيروز أبادي (ص 71 و 72)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/ 301).

<sup>(8)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 177).

أن المعنى: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، والذي يفتحها يذهب إلى أن المعنى: لبيك لهذا السبب، ويجوز: ((والنعمةُ لك)) على الابتداء، والخبر محذوف، تقديره، إن الحمد لك، والنعمة لك. قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبرا إن محذوفا. قال القاضي: ((قال ثعلب: من فتح خَصَّ، ومن كسر عمَّ)).

قال المازري: ((وأما حكم التلبية فإن أبا حنيفة يراها واجبة، ومالك والشافعي لا يوجبانها، واختلف إذا لم يأت بها؛ فعند مالك أن الدم يلزمه، ولم يلزم الشافعي تاركها دما))(1).

قال القاضي: ((قال شيوخنا: التلبية عندنا منسونة غير مفروضة. وقال الباجي: ومعنى ذلك عندي: أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي واجبة، ولذلك لزم الدم بتركها)).

قال القاضي: ((وهذا فرق بيننا وبين أبي حنيفة؛ لأنه يعتقدها شرطا في صحة الحج، وركنا من أركانه؛ كالتكبير في الإحرام للصلاة، وقاله ابن حبيب من أصحابنا؛ إلا أن أبا حنيفة على أصله يجزئ عنده من التلبية ما في معناها، من التسبيح والتهليل وذكر الله، كما يجزئ ما في معنى التكبير عنده في الإحرام، مما فيه التعظيم لله تعالى)).

قال القاضي: ((استحب العلماء المجيء بها بلفظها، ثم يقول بعد هذا الذكر والدعاء والثناء ما شاء؛ فإن أهل بها في معناها من التسبيح والتهليل لم يكن عليه لذلك دم، بخلاف تارك كل ذلك عندنا)). انتهى<sup>(2)</sup>.

واستحب مالك الاقتصار على تلبية رسول الله الله الله الله الناس الزيادة عليها؛ لما جاء في ذلك عن السلف رضى الله تعالى عنهم.

<sup>(1)</sup> المعلم المازري (2/ 71 ـ 72)، وإكماله لعياض (4/ 176 ـ 177).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 176).

# [صفة أعمال يوم الدخول إلى مكم]

ثم الغسل لدخول مكة دون تدلك.

ثم طواف القدوم لغير المكي، فيبدأ عند دخول المسجد باستلام الحجر بفيه، ثم يجعل البيت عن يساره، ويطوف خارج الحجر سبعة أشواط؛ ثلاثة منها خببا، وأربعة منها مشيا، وليس ذلك على النساء، ولا في غير طواف القدوم.

ويشترط في الطواف من طهارة الحدث والخبث وستر العورة والموالاة ما يشترط في الصلاة إلا التفريق اليسير؛ وإذا قامت عليه صلاة فيصليها ويبني.

ثم صلاة ركعتين، ثم يستلم الحجر.

ثم الأخذ في السعي، فيبدأ بالصفا فيصعد عليها حتى يرى البيت، و يهلل ويكبر ويدعو، ثم ينحدر ماشيا إلى المروة، فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك، حتى يكمل سبعة أشواط في ذهابه ورجوعه، ويختم بالمروة. وهاهنا يتم عمل المعتمر، ويحلق.

قوله: (ثم الغسل لدخول مكة دون تدلك)؛ قد تقدم الكلام عليه في الطهارة (1). قوله: (ثم طواف القدوم لغير المكي)؛

اتفقت الأحاديث على (2) أن النبي الطاف بالبيت أول دخوله لمكة (3).

قال القاضي: ((فيه أن الواجب على داخل مكة لنسك البدايةُ به؛ إلا مضطرا يخشى على رحله، فله الصبر على تثقيفه وحرزه، والبداية بذلك لئلا يضيع))(4).

<sup>(1)</sup> راجع (ص 862\_863).

<sup>(2)[</sup>على] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> انظر: صحيح البخاري (1/ 480)، كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة...، رقم: 1614، وصحيح مسلم (2/ 907)، كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى...، رقم: 1235.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 270).

قال ابن يونس: قال غير واحد من البغداديين: طواف القدوم سنة، وقد فعله النبي

قال في المدونة: ((فمن تركه وهو غير مراهق ممن يقدر على الدخول لمكة والطواف، فأخر الطواف حتى أفاض فعليه دم لتأخيره، دخل مكة أو لم يدخل))(1).

وحكى اللخمي عن أشهب أنه لا دم عليه، قال: ورآه مندوبا إليه، قال ورآه ابن القاسم سنة (2).

قال القاضي: ((ويسمى طواف الورود، قال: وللحج ثلاثة أطواف:

- ✓ طواف الورود: وهو طواف القدوم، وهو سنة لغير المكي عند جميعهم، وأنه لا رجوع على تاركه؛ واختلف هل على تاركه دم؟ فعن مالك روايتان: فقال مالك مرة: إن كان غير مراهق فعليه دم، وقال: يجزئه طواف الزيارة، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وأوقع عليه مالك مرة أنه واجب، قالوا: معناه وجوب السنن. قال أبو ثور: عليه لغير المكي دم.
- ✓ والطواف الثاني: طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، وهو فريضة بغير خلاف.
- ✓ والثالث: طواف الوداع، وهو طواف الصَّدَر<sup>(3)</sup>، وهو سنة، وسيأتي الكلام على
   کثیر منها إن شاء الله تعالى))<sup>(4)</sup>.

وقوله: (لغير المكي)؛ قال الأشياخ: الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة؛ لأن النبي المرهم بطواف ولا سعي

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 399)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 200).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي (ص92)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> الصَّدَرِ: بفتح الدال وهو: الرجوع. انظر: طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي (ص64).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 270).

حتى رجعوا من مكة، ويسقط أيضا عمن أحرم من الحل إذا جاء في وقت يخاف فيه؛ إن اشتغل بالطواف والسعي، فاته الوقوف بعرفة، وعن الحائض والنفساء؛ لأنها ممنوعتان من الطواف حتى يرتفع دمها، ولا هدي على تاركه لعذر من هذه الأعذار.

## قوله: (فيبدأ عند دخول المسجد باستلام الحجر بفيه)؛

قال القاضي: ((عن الأزهري<sup>(1)</sup> الاستلام: افتعال من السَّلام، كأنه حيَّاه بذلك، وقيل: افتعال من السِّلام - بكسر السين - وهي: الحجارة، ومعناه لمسه، كما تقول: اكتحل من الكحل))(2).

قال القاضي: ((والبداية باستلام الركن الأسود سنة، وهي تحية المسجد، ولا يبتدأ بالركوع))(3).

قال في المدونة: ((فإذا دخل المسجد فعليه أن يبدأ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا لمسه بيده/ ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يصل كبر إذا حاذاه، ولا [ب/ 115] يقف ولا يرفع يديه، ثم يمضي يطوف ولا يقف، وكل ما مر به فواسع؛ إن شاء استلم، أو ترك))(4). وقال مالك: ((لا بأس بالزحام على الحجر الأسود ما لم يكن مؤذيا))(5).

قال القاضي: ((تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وضع عليه يده ثم رفعها إلى فيه، فإن لم يقدر قام بحذائه وكبر، فإن لم يفعل فلا

<sup>(1) (</sup>الأزهري) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي الشافعي اللغوي المعروف، ولد وتوفي بهراة (282هـ370هـ)، كان فقيها صالحا غلب عليه علم اللغة، له: (التهذيب في اللغة)، و(شرح ألفاظ مختصر المزني). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 123)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/ 8).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 218)، مادة: (سلم)، نقلا عن تهذيب اللغة للأزهري(12/ 451)، طبعة الديار المصرية للتأليف والترجمة، و:(12/ 312)، طبعة دار إحياء التراث العربي.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 271).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 419)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 197).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 396).

شيء عليه عند جميعهم، وجمهورهم على أنه يقبِّل يده؛ إلا مالكا في أحد قوليه، والقاسم بن محمد، فلم يريا تقبيل اليد، ولا يُسْجَد عليه عند مالك وحده، وقال: هو بدعة، وجمهورهم على جواز فعل ذلك.

قال: ولا يلزم ذلك عند جميعهم للنساء، واستحب بعض السلف أن يكون لمس الركنين في وتر الطواف لا في شفعه، وقال الشافعي: وهذا كله في أول شوط، ولا يلزمه في بقيتها إلا أن يشاء))(1).

قوله: (ثم يجعل البيت عن يساره (2)، ويطوف خارج الحجر سبعة أشواط؛ ثلاثة منها خببا، وأربعة [منها] (3) مشيا، وليس ذلك على النساء، ولا في غير طواف القدوم)؛

أما جعله البيت على يساره فإنه كذلك جاءت به السنة<sup>(4)</sup>. قال في المدونة: ((ومن طاف بالبيت منكوسا لم يجزه)). قال: ((وأعاد وإن كان قد رجع إلى بلاده))<sup>(5)</sup>.

قال أبو عمر: ((وقاله الشافعي، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يعيد الطواف ما كان قريبا، فإذا أبعد أجزأه الدم))(6).

والحجر؛ قال القاضي: ((هو ما تركت قريش في بنيانها من أسس إبراهيم، وحجَّرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة، فسمي حجرا؛ لكن فيه زيادة على ما منه من البيت،

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 344).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(س) [على يساره].

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص) و (س).

<sup>(4)</sup> رواه مسلم عن جابر بن عبدِ الله \_ رَحَيَاتُهُ عَنْهَا \_ «أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه... » (2/ 893)، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم: 1218؛ ومعناه: أنه مشي على يمين نفسه وقد جعل البيت على يساره كما في المغنى لابن قدامة (3/ 393).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 425)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 199).

<sup>(6)</sup> التمهيد لابن عبد البر (2/ 69)، والاستذكار له أيضا (4/ 191).

شرح قاعدة الحبح

حده في الحديث بنحو سبعة أذرع<sup>(1)</sup>، وقد كان ابن الزبير أدخله في الكعبة حين بناها، فلم الحجاج بناءه صرفه على ما كان عليه في الجاهلية))<sup>(2)</sup>.

الحجر الموصوف بهذه الصفة هو [موضع] (3) مقتطع من البيت من جهة الشال، وفيه يصب ميزاب البيت، وحَوَّقُوا (4) عليه بحائط وجعلوا له مدخلين اثنين، كلاهما يلصق ببناء البيت، أحد المدخلين من جهة الشرق، والآخر مقابله من جهة الغرب فالحائط الذي حوِّق به على الحجر منفصل من بناء البيت من الجهتين [معا] (5)؛ فمن طاف بالبيت وكان جاهلا \_ إذا دار بالبيت من جميع جهاته ولم يحلق على الحجر، طاف فيه داخلا، ودخل من المدخل الشرقي وخرج من المدخل الغربي، فلا شك أنه لم يستوف البيت الذي بناه إبراهيم السلام وأمر الله بالطواف به، فلذلك لم يجزه.

وقال في المدونة: ((ولا يعتد بها طاف فيه (<sup>6)</sup> ويلغيه، ويبني على ما طاف خارجا منه، وإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فليرجع وهو كمن لم يطف)) (<sup>7)</sup>. ونقل عن أبي حنيفة أنه يجزئه.

وقال أبو عمر: ((لا خلاف أنه من لم يُدْخِل الحجرَ في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف ما دام بمكة؛ لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت، وإنها اختلفوا: هل ينوب الدم عنه لمن رجع إلى بلاده، أم لا؟))(8).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 220)، مادة: (حجر).

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> حَوَّق: مأخوذ من (الحُوق) وهو: الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله مثل حجر إسهاعيل حاليا. انظر: مادة (حوق) من لسان العرب لابن منظور (10/71)، والمعجم الوسيط (1/208).

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [بها طاف به].

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 199).

<sup>(8)</sup> التمهيد لابن عبد البر (10/ 50)، والاستذكار له أيضا (4/ 188).

ويكون الطواف في المطاف الذي دار بالبيت، لا يحول بينه وبين البيت شيء من البناء، لا زمزم ولا السقائف، ولا شيء غير حائط الحجر خاصة.

قال في المدونة: ((ومن طاف من وراء زمزم، أو في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس به، وإن طاف في سقائفه لغير زحام لحر أو نحوه أعاد الطواف))(1).

قال ابن يونس: وكذلك عنه في المجموعة. وقال أشهب: لا يجزئ من طاف في السقائف وهو كالطائف من خارج المسجد، ومن وراء الحرم. قال ابن أبي زيد: من طاف في السقائف لا يرجع لذلك من بعده. وقال ابن شبلون: يرجع وهو كمن لم يطف.

قال ابن يونس: قول أبي محمد يجزئ على قول ابن القاسم؛ لأنه عنده طواف يجزئ مع العذر، ورجوعه من بلده عذر، وقول ابن شبلون كقول أشهب الذي جعله كالطائف من وراء الحرم.

وقد حذر بعض المتأخرين من أهل المذهب من ((الشاذروان))؛ وذلك أنهم حين بنوا البيت رفعوا حائطه من الأرض يسيرا، ثم نقصوا من غلظه، وتركوا منه شيئا قليلا، فزعمت الشافعية أن من طاف فلصق<sup>(2)</sup> حائط البيت ببعض جسده، أو بيده لم يستوف البيت بالطواف ولا يجزئه.

ولو كان كما قالوا<sup>(3)</sup> لحذر من ذلك السلف الصالح؛ لعموم البلوى بذلك، مع كثرة وقوعه، فتركهم ذكره دليل على<sup>(4)</sup> أن مثله مغتفر، والتوقي منه أولى، وأما أن ذلك مبطل للحج فبعيد.

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 427)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 199).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [يلصق].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [كما قالوه].

<sup>(4) [</sup>على] ساقط من نسخة (خ).

شرح قاعدة الحج

### قوله: (سبعة أشواط)؛

قال اللخمي: ((الطواف سبع؛ مفروضه، ومسنونه، وتطوعه، لا يقتصر على (1) دون السبع، ولا يزاد عليها، ويبتدأ الطواف من الركن الأسود؛ فإن ابتدأ من اليهاني تمادى في السابع، ويلغي ما بين اليهاني والأسود، وإن ابتدأ من الحِجْر ألغى ذلك الشوط))(2).

قال القاضي: ((الشوط في الحج طوفة واحدة من الحجر الأسود إليه ومن الصفا [..........]<sup>(3)</sup>، وأصل الشوط لغة جري مرة إلى الغاية وهو الطلق<sup>(4)</sup>.

وحكى القاضي: أن بعض السلف والشافعي كرهوا<sup>(5)</sup> أن يقال<sup>(6)</sup>: أشواط أو أدوار، إلا أطوافا كها في أكثر الأحاديث، ولعل ذلك إيثارا/ للَّفظ الوارد في القرآن.

وكون الطواف سبعا جاءت به أحديث كثيرة، وهو معلوم ولا خلاف فيه، وإنها اختُلِف إذا نسي منه شوطا واحدا فلم يذكر ذلك حتى أبعد؛ فعند الجمهور هو كمن لم يطف، وعند أبي حنيفة يجزئه الدم.

قوله: (ثلاثة منها خببا وأربعة منها مشيا)؛ وصح عن النبي من غير طريق أنه «رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا» (7)، وفي بعضها: «كان يخب ثلاثة أطواف (8)» (9)، وفي رواية: «أنه أمرهم أن يرسلوا في ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين» (10)، وفي غيرها:

<sup>(1) [</sup>على] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(2)</sup> التبصرة للّخمي (ص79)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> بياض في ثلاث نسخ (ص) و(خ) و(ت).

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 260)، مادة: (شوط).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [قد كرهوا].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [أن يقول].

<sup>(7)</sup> أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عمر ابن خزيمة في صحيحه (4/ 214)، وأصله في صحيح مسلم في الآتي.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [أشواط].

<sup>(9)</sup> صحيح مسلم عن ابن عمر (2/ 920)، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف، رقم: 1261.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه عن ابن عباس (2/ 923)، رقم: 1266.

«رمل ثلاثة أطواف من الحَجَر الأسود حتى انتهى إليه»(1).

قال القاضي: ((الرمل شدة الحركة في المشي، وهو الخبب أيضا، وقد ذكره كذلك في الحديث. قال الجوهري: هو كالوثب الخفيف))(2).

وقال أبو عمر: ((هو المشي خببا يـشتد فيـه دون الهرولـة، وهيئتـه: أن يحـرك الماشي منكبيه بشدة الحركة في مشيه))(3).

وقد بين في الحديث سببه، وهو: «أنه لما قدم النبي الشهيم مكة في عمرة القضاء قال المشركون: إن محمدا وأصحابه وَهَنتهم حمى يثرب» (4)، وفي بعضها: «لا يستطيعون أن يطوفوا من الهزال»، فقال رسول الله الله الله أمراً أظهر الجلد من نفسه»، وأمرهم بالرمل، وخص به ثلاثة أطواف دون جميع الأطواف رحمة لأصحابه (5).

قال القاضي: ((وعلى أنه سنة الفقهاءُ أجمع، ورُوي الخلاف فيه عن بعض الصحابة، وأن المشي أفضل منه))(6).

قال: ((وسنته من الحَجَر إلى الحَجَر في جميع ثلاثة الأشواط، كذا عند العلاء، وهو نص في الحديث. وجاء في قصة عمرة الحديبية أنه أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين. قال: لأنهم كانوا لا تقع عليهم حينئذ أعين (7) المشركين)).

قال القاضي: ((ولا تعارض في ذلك لأنها قصتان، رفق بهم أولاً لِـمَا كان بهم من المرض، ولأنهم لا تقع عليهم أعين المشركين، وأكمل الرمل في حجة الوداع...))(8).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم عن ابن عمر (2/ 921)، رقم: 1262.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 340).

<sup>(3)</sup> التمهيد لابن عبد البر (2/ 70)، والاستذكار له أيضا (4/ 192).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم عن ابن عباس (2/ 923)، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف، رقم: 1266.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه عن ابن عباس (2/ 922 \_ 923)، رقم: 1264 و 1266.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 340).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [عين].

<sup>(8)</sup> تمام كلام عياض هنا: ((...حين قدروا على ذلك، وهو آخر فعليهﷺ)). انظر إكماله (4/ 341).

شرح قاعدة الحج

#### قوله: (وليس ذلك على النساء ولا في غير طواف القدوم)؛

أما أنه ليس على النساء فكذا قال أهل المذهب.

قال اللخمي: ((واختلف في المريض يطاف به محمولا؛ هل يرمل به وبالصبي، أم لا؟)). قال اللخمي: ((وهو أحسن))(1).

وأما كونه يختص بطواف القدوم فكذلك جاء عن النبيﷺ أنه إنها فعله وأمر به فيه.

قال اللخمي: ((ولا يرمل في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، ولا في طواف التطوع. قال: واختلف في طواف الإفاضة للمراهق الذي لم يطف للقدوم؛ فقال ابن المطواذ: كان ابن عمر إذا أهل من مكة لم يرمل في الطواف؛ يريد إذا رجع من عرفة. وقال مالك أحب إليَّ أن يرمل. وقال فيمن أحرم من التنعيم كذلك؛ قال: وليس ذلك في الوجوب كالذي يجرم من الميقات، وقال أيضا: ذلك سواء))(2).

قال في المدونة فيمن زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا: ((يرمل بقدر طاقته، ومن جهل أو نسي فترك الرمل بالأشواط الثلاثة فهذا خفيف. وكان مالك يقول: عليه الدم ثم رجع عنه، وكان يقول في تاركه إن قرب أعاد، ثم خففه ولم ير عليه أن يعيد، ومن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل مضى ولا شيء عليه؛ لادم ولا غيره، ومن رمل في الأشواط السبعة كلها فلا شيء عليه))(3).

قال أبو عمر: ((وروى مَعْنُ أن على تارك الرمل الدمَ، وحكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم، وبه قال الحسن البصري والثوري. وقال ابن عباس وعطاء وابن جريج والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وأبو ثور: لا شيء عليه وهو أبين))(4).

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص86 ـ 87)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (ص85 ــ 86).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 418)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 199).

<sup>(4)</sup> التمهيد لابن عبد البر (2/ 72)، والاستذكار له أيضا (4/ 195).

# قوله: (ويشترط في الطواف من طهارة الحدث والخبث وستر العورة والموالاة ما يشترط في الصلاة إلا التفريق اليسير)؛

جعل مالك من طاف على غير طهارة كمن لم يطف، وجعله كمن صلى بغير طهارة (1). طهارة (1).

قال أبو عمر: ((اختلفوا فيمن طاف على غير طهارة؛ وحكي عن مالك ما تقدم، قال: وقال: لا يطوف إلا في ثوب طاهر وعلى طهارة، فإن أحدث في الطواف توضأ واستأنف إذا كان الطواف واجبا أو مسنونا، وأما التطوع فإن أراد تمامه استأنف الوضوء له.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا ذكر في ذلك اليوم أحببنا له الإعادة وعليه دم. وقال محمد \_ يعني \_ ابن الحسن: ليس عليه إعادة، وإن أعاد فحسن، والدم عليه على كل حال، ولا يسقطه عنه إعادة الطواف.

وقال الشافعي: إذا طاف بنجاسة لم يعتد بها طاف، وأحرى إذا كان محدثا))(2).

وقال المغيرة من أهل المذهب: فيمن طاف على غير وضوء، يعيد ما كان بمكة فإن أصاب النساء أو خرج إلى بلده أجزأه.

قال اللخمي: ((إذا انتقضت طهارته توضأ واستأنف الطواف من أوله، وسواء انتقضت عمدا أو غلبة. قال ابن القاسم: ولو بني لرجع كمن لم يطف))(3).

ب/ 116] وأما طهارة الخبث فقال في المدونة في: ((من طاف الطواف/ الواجب وفي ثوبه أو

<sup>(1)</sup> المدونة الكبرى لسحنون (1/ 423)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 201).

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 206).

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي (ص93)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

شرح قاعدة الحبح

جسده نجاسة لم يعد كمن صلى بذلك، ثم ذكر بعد الوقت))(1). وقال أشهب: يعيد فيها قرب، وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي وليس بواجب.

وأما ستر العورة في الطواف فإن المشركين [كان] (2) منهم من يطوف عريانا، فأنزل الله تعالى في النهي عن ذلك: ﴿ يَلْبَنِحَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ...﴾ الآية (3)، وفي الصحيح أن فيها أمر به أبو بكر أن يؤذن به بمنى أن لا يطوف بالبيت عريانٌ وذلك في السنة التي بعثه رسول الله الله الله عج فيها بالناس (4).

#### قوله: (والموالاة)؛

قال في المدونة: ((ومن طاف بعض طوافه، ثم خرج فصلي على جنازة، أو خرج لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني...))(5).

قال اللخمي: ((وإن فرق الطواف متعمدا لم يجزه؛ إلا أن يكون التفريق يسيرا، أو يكون لعذر وهو على طهارته))(6).

# قوله: (أو إذا قامت عليه صلاة فليصلها(٢) ويبني)؛

هذا معطوف على ما بعد ((إلا))؛ فجعله إذا أخل بالموالاة يبتدئ الطواف إلا في اليسير، أو إذا أقيمت عليه الصلاة، فإنه إذا فرغ من صلاته بني على ما عمل من طوافه.

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 199).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف:29.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه (1/482)، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان...، رقم: 1622، ومسلم في صحيحه (2/982)، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك...، رقم: 1347، من حديث أبي هريرة.

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/102).

 <sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمى (ص93)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [يصليها].

قال في المدونة: ((ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة))(1)، زاد ابن يونس: قال عنه ابن المواز: ثم يبني على ما بقي من طوافه قبل أن يتنفل ولا يبتدئه؛ كان طوافه واجبا، أو غيره. قال: وإن أقيمت الصلاة وقد بقي له طواف أو طوافان فلا بأس أن يتم ذلك إلى أن تعتدل الصفوف، وأما المبتدئ فأخاف أن يكثر و يطول ذلك من الناس فلا ينقطع ورخص فيه.

# قوله: (ثم يصلي ركعتين)؛

في الصحيح: «أن النبي الله الله على الله الله على مقام إبراهيم، فقراً: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن مَّ فَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلَّي ﴾ وَاتَّخَذُواْ مِن مَّفَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلّي ﴾ فجعل المقام بينه وبين البيت (3)؛ يعني وصلى ركعتين.

قال القاضي: ((أجمع المسلمون أن صلاة الركعتين على الطائف بالبيت، وأن سنة ذلك أن تكون عند مقام إبراهيم، وأن من صلاها حيث شاء من المسجد أجزأه، وأن يتبع كل أسبوع ركعتين، واختلفوا في جواز أسابيع ثم يركع آخرها ركوعا واحدا؛ فكرهه مالك وكافة فقهاء الأمصار، ورُوي عن بعض السلف إجازتُه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد.

فمن نسيها وهو بمكة ركعها، واختلف عندنا: هل يعيد الطواف لها، أم لا؟ واختلفوا فيمن نسي الركعتين حتى خرج من الحرم، أو رجع إلى بلاده؛ فرأى مالك عليه الدم، ولم ير غيره عليه دما، وقالوا كلهم: يركعها متى ذكرهما حيث كان، قال الثوري: ما لم يخرج من الحرم))(4). وفيها لغيره من أهل المذهب من النقل أكثر من هذا.

#### قوله: (ثم يستلم الحجر)؛

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 201).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 125.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 887)، كتاب الحج، باب حجة النبي رقم: 1218.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 271).

في الصحيح: أن النبي الله لل فرغ من الركوع رجع إلى الركن فاستلمه (١).

وقال في المدونة: ((فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين، فلا يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر، فإن لم يفعل فلا شيء عليه))(2).

قوله: (ثم الأخذ في السعي؛ فيبدأ بالصفا، فيصعد عليها حتى يرى البيت)؛ قد تقدم في فرائض الحج الكلام في وجوبه، وما قيل فيه (3).

وأما البداية بالصفا فإن في الصحيح: «أن النبي و من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِن أَلصَّهَا وَالْمَرْ وَةَ مِن شَعَتَ بِرِ أَللَّهُ ﴾، أبدأ بها بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقى عليها حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم دعا بين ذلك، قال مشل هذه ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا» (5).

قال القاضي: ((اختلف فيمن نكس وبدأ بالمروة؛ فرأى مالك أن يلغي ذلك ويحسب من سعيه من الصفا ويعتد شوطا، وهو قول الشافعي، والحسن، وأصحاب الرأي، والأوزاعي. ورُوي عن عطاء إن جهل ذلك أجزأ عنه.

وسنته أن يكون بعد الطواف؛ فمن سعى قبله كمن لم يسع عند مالك وجملة العلماء، وعليه ما على من لم يسع؛ إلا الثوري فإنه قال يجزئه في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 888)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 198).

<sup>(3)</sup> راجع (ص 1303).

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 158.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 888)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

وصاحباه: عليه دم ولا إعادة عليه، وعندنا إذا ذكر بالقرب يعيد السعي وحده حتى يأتي به بعد الطواف))(1).

## قوله: (ويكبر ويهلل ويدعو)؛

قد تقدم ما في الحديث. وقال القاضي: ((ما ذكره من الدعاء مما يستحب أن يفعل (2)، وهو من مواطن الدعاء، ويستحب فيه من الذكر والتكبير والتهليل ما جاء عن النبي النبي الله وليس فيه دعاء موقت))(3).

# قوله: (ثم ينحدر ماشيا إلى المروة فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك)؛

[117] قد تقدم الحديث بذلك وترك القاضي/أن يذكر هنا كونه يخب في بطن المسيل، وذكره في باب المستحبات، وقد ذكر في هذا الفصل ما هو مستحب مثله، أو أقل استحبابا منه، ومن ذلك الذكر والدعاء على الصفا والمروة، ومنه استلام الحجر وبخصوصيه بعد الفراغ من الطواف، وغير ذلك مما اتفق الناس على استحبابه. وقد تقدم في الحديث أن النبي الله رقى على الصفاحتى رأى البيت.

قال القاضي: ((هذا المستحب فعله، وكلم فعل الراقي من ذلك أجزأه، ويكره الجلوس عليهما، وهذا حكم الرجال، وأما النساء فيقفن أسفلهما لأجل مخالطة الرجال؛ إلا أن يكون الموضع دون رجال، فحكمهن حكم الرجال حينئذ))(4).

# قوله: (حتى يستكمل سبعة أشواط في ذهابه ورجوعه ويختم بالمروة)؛

في الصحيح أن النبي الله قال: «السمعي بين الصفا والمروة تَوُّ، والطواف تَوُّ»،

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 272).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [أن يقال].

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 272).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه (4/ 271 ـ 272).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 945)، كتاب الحج، باب بيان أن حصى الجمارِ سبع، رقم: 1300.

ومعناه: وتر، ولا خلاف أن السعي بين الصفا والمروة سبع، ويأتي بـأربع وقفـات عـلى الصفا، وأربع على المروة.

### قوله: (وهاهنا يتم عمل المعتمر ويحلق)؛

قال مالك في الذي ينسى السعي بين الصفا والمروة في عمرة (1) حتى بَعُدَ من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، وعليه عمرة أخرى والهدي (2).

قال أبو عمر: ((ومثله قول الشافعي، وقد تقدم اختلاف العلماء في وجوب السعي؛ فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق في العمرة كما يوجبه في الحج؛ لأن القرآن جمعهما، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ أُلْبَيْتَ أَوِ إِعْتَمَرَ... ﴾ الآية (3)، ومن لم يوجبه ناب [عنه عنده] (4) الدم لمن أبعد عن مكة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «العمرة الطواف بالبيت» (5)، وخالفه ابن عمر وجابر والناس) (6).

وقوله: (ويحلق)؛ يعني: أن بالحلق يتم عمل العمرة، وهذا مذهب مالك، وأن الحلق نسك، والشافعي يقول: إنه ليس بنسك؛ بل إذا فرغ من نسكه يباح له الحلق، وسيعود الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [عمرته].

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 424).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 158.

<sup>(4)</sup> هكذا في نسخة (ص) و(خ) و(ت)، وفي نسختي (ر) و(س) [عنه]، ولعل الصحيح [عنه عنده] كما في الاستذكار لابن عبد البر (4/ 229) وهو الأصل المنقول عنه.

<sup>(5)</sup> انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 447).

<sup>(6)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 229).

# [صفة أعمال يوم التروية ويوم عرفة]

فأما الحاج فإذا تم سعيه فعليه الخروج إلى منى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة.

ثم الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم التاسع.

ثم الوقوف بسفح جبلها من حينئذ إلى غروب الشمس بالتزام التهليل والتكبير والدعاء راكبا.

ثم الدفع بدفع الإمام لا قبله إلى مزدلفة، والجمع بها بين العشاءين، والمبيت بها، وإتيان المشعر الحرام بعد صلاة الصبح بها، والدعاء بعده، والتكبير والتهليل.

قوله: (وأما الحاج فإذ تم سعيه فعليه الخروج إلى منى يوم التروية، وهو الشامن من ذي الحجة )؛

في الصحيح عن النبي الله وكب يوم التروية، وتوجه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (1).

قال القاضي: ((إنها سمي يوم التروية؛ لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحاج، وتسقيهم وتطعمهم فَيَرُووا منه. قال: واستحب مالك أن يكون خروجه إلى منى قدر ما يصل، فيصلي بها الظهر، وصلاة النبي بين هذه الصلوات سنة، والمبيت بها وهو مستحب عند جميع العلهاء، ولا حرج في تركه))(2).

وفي المدونة: ((وكره مالك أن يدع المبيت مع الناس بمنى ليلة عرفة، ولم ير في تركه دما، وكره مالك التقدم إلى منى قبل يوم التروية))(3).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 889)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 274).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 205).

شرح قياعدة الحبح والمستخدمة الحبح والمستخدمة الحبح والمستخدمة الحبح والمستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدم

# قوله: (ثم الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم التاسع)؛

في الصحيح: «أن النبي صلى الفجر اليوم (1) التاسع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصوى فرحلت له (2)، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس خطبته المشهورة»، وذكر الخطبة. قال الراوي: «ثم أذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل ببينهما شيئا» (3).

ونمرة هذه قال القاضي: ((هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك، إذا خرجت من مَأْزُمَيْ عرفة تريد الموقف، قاله الأزرقي (4)))(5).

قال القاضي: ((قوله في الحديث: «ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس»، في هذا أن السنة في الخروج من منى هذا الوقت بعد طلوع الشمس)) (6). وفي المدونة: ((كره مالك التقدم إلى عرفة قبل يوم عرفة)) (7).

ولم يذكر القاضي هنا وقت الجمع، وقد بينه في الحديث، وذلك حين زاغت الشمس، أي مالت عن كبد السهاء وذلك الزوال؛ قال في المدونة: فإذا زاغت الشمس خطب الإمام بعرفة ثم جمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين<sup>(8)</sup>. وقال أبو إسحاق: إن خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال أجزأه.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [يوم].

<sup>(2) [</sup>له] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 889 ـ 890)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(4) (</sup>الأزرقي) هو: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق، عاش نحو 250 هـ 865م، مؤرخ، يهاني الأصل من أهل مكة، لـه (تاريخ مكـة). طبقـات الشافعيين لابـن كثير الدمشقى (ص115)، والأعلام للزركلي (6/ 222).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 34)، نقلاً عن أخبار مكة للأزرقي (2/ 181)، ومثله في إكماله (4/ 275).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 274).

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 205).

<sup>(8)</sup> المدونة لمالك (1/ 429).

ولم يذكر القاضي هنا خطب الحج؛ وقال في الإكمال في هذه الخطبة: ((هي من سنن الحج للأئمة عندنا في قول جميع المدنيين والمغاربة. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: ليس عرفة بموضع خطبة، وهو قول العراقيين من أصحابنا، وزعموا أن هذه الخطبة هي تعليم. وخطب الحج ثلاثة:

قبل يوم التروية بيوم خطبة بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام عندنا، وقيل قبل الزوال.

والثانية: بعرفة خطبتان يجلس بينهما ، وهما تعليم للناس لمناسكهم.

والثالثة: بعد يوم النحر بيوم، وهو أول أيام الرمي، واحدة أيضا بعد صلاة الظهر، تعليم لما بقي من مناسك الحج، ووافق أبو حنيفة في جميعها، وخالف الشافعي في خطبة ثاني النحر، وزاد خطبة يوم النحر بعد الظهر».

[ب/117] قال القاضي/: ((ولا خلاف في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة مع الإمام، وإنها اختلفوا فيمن فاتته صلاة عرفة مع الإمام؛ فجمهورهم على أنه يجمع بينهما إتباعا لفعله الكيلا، ولقوله: «خذوا عني مناسككم»(1)، «وصلوا كما رأيتموني أصلي»(2). وقال الكوفيون: يصليها من فاتته لوقتها، ولا يجوز الجمع إلا مع الإمام))(3). وقد تقدم الكلام في هذا الجمع.

# قوله: (ثم الوقوف بسفح جبلها من حينئذ إلى غروب الشمس)؛

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 943)، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يـوم النحـر راكبـا، رقم: 1297.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري عن مالك بن الحُوَيْرِث صحيح (1/ 203)، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر...، رقم: 631.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 279).

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

قال القاضي: ((سفح الجبل بفتح السين: عرضه، وبالصاد جانبه))(1). وفي الصحيح: «أن النبي الموقف من الصلاة ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا)(2).

وأخرج الترمذي من حديث عبد الرحمن بن يعمر (3) أن النبي قال: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»، وفي الحديث قصة (4).

والوقوف بعرفة أعظم مشاعر الحج، والأصل فيه من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: ﴿ قُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَقِاضَ أُلنَّاسُ ﴾ (5) ، روى البخاري وغيره عن عائشة: «كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحُمْس (6) ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلماء جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها، ثم يفيض منها؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ قُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَقِاضَ أُلنَّاسُ ﴾ (7) ».

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 226)، مادة: (سفح).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 890)، كتاب الحج، باب حجة النبي، الله ، رقم: 1218.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [عوف] وهو خطأ من النسخ.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/237)، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم: 889.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة:198.

<sup>(6)</sup> الْحُمْسُ: جمع الأخْمَس، وهو قريش، ومن وَلَدَوا، ومن تبعهم، سُمُّوا حُمْسًا لأنهم تَحَمَّسوا في دينهم: أي تَشَدَّدُوا. والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله، فلا نَخْرُجُ من الحرم. وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. النهاية لابن الأثير (1/ 440)، مادة (حمس).

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (3/ 1367)، كتاب الحج، باب ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفِاضَ أَلنَّاسُ ﴾، رقم:4520.

عن بطن عرنة (1) والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر (2) (3) قال أبو عمر: وهو يتصل من حديث جابر [وابن عباس وعلي رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ (4) والذي أخرج مسلم من حديث جابر] عن النبي الله (وعرفة كلها موقف) (6) ، وخَرَّجه الترمذي من حديث علي وصححه، وفي الحديثين قصة (7) . وأخرج الطحاوي عن ابن عباس مثل بلاغ مالك (8) ، نقله عبد الحق في أحكامه (9) .

نقل أبو عمر عن ابن وهب: ((سألت ابن عيينة عن عُرَنَة فقال: موضع الممر في عرفة، ثم ذلك الوادي كله قبلة المسجد إلى العلم الموضع للحرم بطريق مكة. وقال الشافعي: عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد، ووادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها، مما يلي حوائط بني عامر وطريق [حضن فإذا جاوزت ذلك فليس بعرفة](10). وقال ابن شعبان (11): عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف،

<sup>(1)</sup> عُرَنة ـ بضم العين وفتح الراء ـ واد في حدود عرفة جهة مكة، ليس من عرفة ولا من الحرم على المشهور، ومقدمة مسجد نمرة من عرنة لا يصح فيها الوقوف. النهاية لابن الأثير (3/ 449)، ومشارق الأنـوار لعياض (1/ 117)، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 322).

<sup>(2)</sup> بطن محسر على وزن محدث \_: قيل: هو من مزدلفة، وقيل: من منى؛ والتحقيق: أنه كالبرزخ بينها؛ سمي بذلك لأن فيل أبرهة كلَّ فيه وأعيا، فحسر أصحابه بفعله، ومنه قوله تعالى: ﴿يَنفَلِبِ الَيْكَ أَلْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ (سورة الملك/ 4). وسيأتي \_ إن شاء الله \_ مزيد من التعريف به عند المؤلف. انظر: شرح مسلم للنووي (8/ 190)، والمرعاة شرح المشكاة للمباركفوري (9/ 161)، وشرح الموطأ للزرقاني (2/ 448).

<sup>(3)</sup> الموطأ (1/ 388)، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة، رقم: 166.

<sup>(4)</sup> التمهيد لابن عبد البر (24/ 417)، والاستذكار له أيضا (4/ 274).

<sup>(5)</sup> ساقط من نسخة (ص) والمعنى لا يتم بدونه.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (2/ 893)، كتاب الحَج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم: 1218.

<sup>(7)</sup> سنن الترمذي (3/ 232)، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم: 885.

<sup>(8)</sup> شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/ 229).

<sup>(9)</sup> الأحكام الصغرى لعبد الحق، (ص435)، تحقيق أم محمد الهليس.

<sup>(10)</sup> ما بين معقوفتين بياض في النسخ التي بين يدي، وما أثبت فمن الاستذكار لابن عبد البر، وهو المصدر المنقول عنه.

<sup>(11)</sup> في نسخة (خ) [الشافعي] وهو خطأ من النسخ.

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_

فيها بين التلعة<sup>(1)</sup> إلى أن يفيضوا إلى طريق نعمان، وما أقْبل من كَبْكَب<sup>(2)</sup> من عرفة))<sup>(3)</sup>.

ونقل اللخمي عن ابن حبيب: ((يقف بعرفة عند الهضاب من سفح الجبل، وحيث يقف الإمام أفضل))(4).

ومعنى الهضاب: الصخور العظام الرواسي، وقيل كل جبل خلق من صخرة واحدة هضبة. وقال الأصمعي: الهضبة: الجبل ينبسط على الأرض.

قال ابن حبيب: من وقف بعُرَنَة فلا حج له؛ لأن عرنة في الحرم، وعرفة في الحل، فبطن (5) عرنة للَّتي أمر النبي الارتفاع عنها (6) وهو بطن الوادي (7) الذي فيه مسجد عرفة، فلا يوقف في ذلك الوادي، وهي ثلاث مسايل يسيل فيها الماء إذا كان المطر، يقال لها: الحبال، أقصاها مما يلي الموقف.

قال مالك: ولم يصب من وقف بمسجد عرفة، قيل فإن فعل ؟ قال: لا أدري. وقال أصبغ: لا حج له ورآه من بطن عرنة (8). وحكى اللخمي: عن ابن مزين أنه يجزئه، وهو مقتضى ما حكى ابن المواز من أن الحائط القبلي منه على حده، ولو سقط لسقط في (9) عرنة (10).

<sup>(1)</sup> التلعة جمعه تلاع على وزن كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ، وهي: مجارى الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية. انظر: معجم البلدان للحموي (5/ 52)، والمصحاح للجوهري (3/ 1192)، والمصباح المنير للفيومي (1/ 1796).

<sup>(2)</sup> كبكب على وزن جَعْفَر: عَلَم مرتجل يطلق على جبل بمكة، مطل على عرفة خلف ظهر الإمام إذا وقف للصلاة. انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (كب)، ومعجم ما استعجم للبكري (4/ 1112)، ومعجم البلدان للحموى (4/ 434).

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 274 ـ 275)، ومثله في التمهيد له أيضا (24/ 417).

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمى (ص115)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [فيظن] وهو خطأً.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [منها].

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) و(ر) العبارة هكذا: [فبطن عرنة التي أمر النبي رضاع عنها هو بطن الوادي].

<sup>(8)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 393 ـ 394).

<sup>(9)</sup> في نسخة (ر) [لسقط من].

<sup>(10)</sup> التبصرة للَّخمي (ص115)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

وجعل القاضي منتهى الوقوف غروب الشمس، وقد تقدم في صحيح الحديث «حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا»، وأخرج البخاري عن ابن عباس قوله في حديث: «ثم ينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام»(1).

قال أبو عمر: ((أجمعوا أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الـزوال، أنـه إن لم يرجـع فيقف بعد الزوال، أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل<sup>(2)</sup> الفجر فقد فاته الحج.

ثم اختلفوا فيها على من وقف بعرفة بعد الزوال مع الإمام، ثم دفع منها قبل غروب الشمس؛ فقال مالك عليه الحج قابلا، وإن دفع بعد الغروب قبل الإمام فلا شيء عليه، وأنه إن عاد إليها قبل الفجر أنه لا دم عليه. وقال سائر العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل غروب الشمس.

إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه؛ فقال الشافعي: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه، وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت عنه حجته وأهراق دما. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس أجزأه حجه، وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس [دم]<sup>(3)</sup>، وإن رجع بعد الغروب لم يسقط عنه، وقاله أبو ثور. ولأحمد وإسحاق وداود مثل قول الشافعي، وبه قال الطبري، وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج))(4).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (3/ 1367)، كتاب الحج، باب ﴿ قُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفِاضَ أَلنَّاسُ ﴾، رقم:4521.

<sup>(2) [</sup>قبل] ساقط من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه.

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 281).

شرح قاعدة الحبح \_\_\_\_\_\_\_\_\_شرح قاعدة الحبح \_\_\_\_\_

وفي قول المؤلف: (إلى غروب الشمس)، قلق، لا سيما عند القائلين بأن ما بعد ((إلى)) غير داخل فيما قبلها، وهم الأكثرون؛ فإنه يقتضي أن (ألا الغروب ليس بمحل للوقوف، والمذهب كما علمت أن الواجب هو ذلك القدر الذي يأخذ من الليل، وأنه إذا لم يقف جزءا من الليل ولو قل لم يجزه، وقد تقدم ما في الأحاديث حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. [وقال] (4) ابن عباس: إلى أن يكون الظلام.

ومذهب المدونة أن من وقف بها مغمى عليه أجزأه ذلك ولا دم عليه أقال أشهب: لا يجزئه. واختلفوا أيضا في من مر بها وهو لا يعرفها: هل يجزئه، أم لا ؟.

# قوله: (بالتزام التهليل والتكبير والدعاء راكبا)؛

أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيئون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (3/ 238)، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم: 189، والاستذكار لابن عبد البر (4/ 281 ـ 282).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي (ص119 ـ 122)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [إلى].

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [وقول].

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 433، وتهذيبها للبراذعي (1/ 206).

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك في الموطإ (1/ 422)، كتاب الحج، باب جامع الحج رقم: 246) مرسلا عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز \_ بفتح الكاف \_ وهو تابعي رَوَى عن الحسين، وابن عمر، وأبي الدرداء، وعائشة، وغيرهم، كما في (إسعاف المبطأ برجال الموطإ) للسيوطي (ص14)، قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 117): ((هذا مرسل، وقد رُوِى عن مالك بإسناد آخر موصلاً، ووصله ضعيف)).

وأخرج مسلم أن رسول الله قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي جم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء»(4).

وذكر أبو عمر: ((أنه كان من دعاء النبي الله يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، أعوذ بـك مـن وسواس الصدر، وفتنة القبر، ومن شر ما تهب به الرياح، ومـن شر مـا يـأتي بـه الليـل والنهار ((5)))

قوله: (راكبا)؛ قد تقدم الحديث بوقوف النبي الله راكبا. قال القاضي: ((وفيه جواز الركوب في أصل الحج، لا سيها في الوقوف بعرفة، فقد استحبه العلهاء، اقتداء بالنبي، ولما فيه من القوة على طول الوقوف للدعاء والذكر))(7). وقال مالك في الموطأ: ((يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته عذر))(8).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [تنزيل].

<sup>(2)</sup> يزع بفتح الياء والزاي: أي يصف. شرح الزرقاني على الموطإ (2/ 525).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطإ (1/ 422)، كتاب الحج، باب جامع الحج رقم: 245) مرسلا عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز أيضا، ووصله البيهقي في شعب الإيهان (3/ 461)، بسند ضعيف.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم عن عائشة (2/ 983)، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم:

<sup>(5)</sup> أخرجه عن عليٌّ ابنُ أبي شيبة في مصنفه (3/ 862)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 117) وضعَّفه.

<sup>(6)</sup> التمهيد لابن عبد البر (6/ 41)، والاستذكار له أيضا (4/ 402).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 274 \_ 275).

<sup>(8)</sup> الموطأ (1/ 389)، كتاب الحج، باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته ، رقم: 168.

شرح قساعدة الحبج

قال أبو عمر: ((ولا خلاف علمته أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل، وفيه مباهاة وتعظيم للحج، ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَلَيْم َ أُللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَفْوَى أَلْفُلُوبِ ((1))(2). قال اللخمي: ((ومن لم يكن (3) له دابة فقائم ولا يجلس إلا لعلة، أو كلال))(4).

# قوله: (ثم الدفع بدفع الإمام لا قبله إلى مزدلفة)؛

وفي المدونة: ((من دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أجـزأه؛ لأنـه دفـع وقـد حل الدفع، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة، وكان ذلك أفضل.

ومزدلفة قال القاضي: هو المشعر الحرام بفتح ميم المشعر، وتكسر أيضا في اللغة. والازدلاف: الاقتراب؛ لأنه منزلة من الله وقربة.

وقال الهروي: لاجتماع الناس بها، وقيل: لازدلاف آدم وحواء أي: لاجتماعهما، وقيل: لاجتماع الناس بها (5) في زلف الناس، وهي جمع، وهي قرح. وحكي عن الخطابي: سميت بذلك لاقتراب الناس بها إلى مني (6).

# قوله: (والجمع بها بين العشاءين)؛

قد تقدم الكلام في هذا الجمع في الصلاة<sup>(7)</sup>.

#### قوله: (والمبيت بها)؛

هكذا صح عن النبي أنه دفع من عرفات إلى المزدلفة، وجمع بها، ثم اضطجع حتى طلع الفجر (8). وصح أيضا عنه أنه أذن لسودة زوجته في الدفع من مزدلفة

<sup>(1)</sup> سورة الحج:32.

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 279).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(س) [تكن].

<sup>(4)</sup> التبصرة للَّخمي (ص116)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(5) [</sup>وقيل: لازدلاف آدم وحواء أي: لاجتماعها، وقيل: لاجتماع الناس بها] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 393)، وكتاب الغريبين للهروي (ص827)، مادة: (زلف).

<sup>(7)</sup> انظر (ص 30 6ـ1 63) من هذا الكتاب.

<sup>(8)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 891)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

بليل، وكانت ثقيلة. وفي رواية: فدفعت قبله وقبل حطمة (1) الناس<sup>(2)</sup>. وصح عنه أنه قدم ثقله وفيهم ابن عباس، وكان إذ ذاك صغيرا<sup>(3)</sup>.

قال الإمام المازري: ((عندنا أن من ترك المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر حجه تام وعليه دم، وعند المخالف يبطل حجه، لقوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ أَنْمَشْعَرِ أَلْمَشْعَرِ أَنْحَرَامِ ﴾ (<sup>(3)</sup>)، والأمر للوجوب)) (<sup>(5)</sup>.

قال القاضي: ((لا خلاف أنه مشروع من (6) المناسك والسنن؛ إلا شيئا رُوي عن عطاء والأوزاعي أن جمعا منزل كسائر المنازل، من شاء طواه، ومن نزل رحل متى شاء. وفي إذن النبي بالليل لسودة وظعنه وضعفة أهله، وأن وقوفه بعد صلاة الصبح دونهم ولم يأمرهم بالوقوف، يدل على أنه ليس بواجب، خلاف للشافعي والنخعي وغيرهما: أن من فاته الوقوف به فقد فاته الحج، وذكر عن الأوزاعي، واختلف عن الثوري.

[ب/118] واختلف من لم يوجبه/ وهو الجمهور: هـل<sup>(7)</sup> عـلى تاركـه دم؟ فأوجبـه الكوفيـون وفقهاء أصحاب الحديث. وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نصف<sup>(8)</sup> الليـل فـلا شيء عليه، وإن كان قبلُ ولم يعد إليها افتدى بشاة.

<sup>(1)</sup> الحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء: الزحمة، أي: قبل أن يزدحموا ويَحطِم بعضُهم بعضا. مادة (حطم) من النهاية لابن الأثير (1/ 994)، ومشارق الأنوار لعياض (1/ 192).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم عن عائشة (2/ 939)، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع النضعَفَة من مزدلفة إلى منى قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم، رقم: 1290.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه (2/ 941)، رقم: 1293.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 198.

<sup>(5)</sup> المعلم للمازري (2/ 94)، وإكماله لعياض (4/ 366 \_ 367).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [في].

<sup>(7) [</sup>هل] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [قبل نصف].

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_

وقال مالك: من نزل بها فلا دم عليه، وإن مر ولم ينزل فعليه دم، وقد جاء عن ابن عمر في تقديم ضعفة أهله أنهم كانوا يقفون قبل أن يدفعوا قبل وقوف الإمام<sup>(1)</sup>؛ فجعل الرخصة في تعجيل الوقوف لا في إسقاطه<sup>(2)</sup>.

واختلف عن مالك في القدر المستحق من الزمان بالمزدلفة: هل هـو الليـل كلـه؟ أو جله؟ أو أقل زمان؟ حكى ذلك ابن خويزمنداد))(3).

ومذهب المدونة: أن من نزل بها فلا دم عليه؛ رحل أول الليل، أو وسطه، أو آخره، وأنه إن لم ينزل فعليه الدم<sup>(4)</sup>. وحكى اللخمي عن عبد الملك<sup>(5)</sup>: أنه لا دم عليه وإن دفع من عرفة إلى منى<sup>(6)</sup>.

## قوله: (وإتيان المشعر الحرام بعد صلاة الصبح بها)؛

قد تقدم آنفا أنه المزدلفة وضبطه. وقال ابن حبيب وغيره: المشعر ما بين جبلي المزدلفة، وقال بعض المفسرين هو قُزح، وهو: الجبل الذي يقف عليه الإمام.

وفي الصحيح: «أن النبي الصبح الصبح بمزدلفة لما طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس (7)؛ فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المشعر مسهاه أخص، أو مباين لمسمى مزدلفة؛ لأنه

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (2/ 941)، في المصدر السابق منه، رقم: 1295.

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمى (ص128)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 368 ـ 369).

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 208).

<sup>(5)</sup> يعني ابن الماجشون.

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي (ص126)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 891)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

بات بمزدلفة (1)، ثم ركب حتى أتى المشعر، ولو كان المشعر (2) هي المزدلفة لما صح هذا الكلام، وظاهره معارض للحديث المتقدم: «مزدلفة كلها موقف» (3)، ويمكن الجمع بينهها: بأن مزدلفة كلها موقف، وأفضلها المشعر؛ لورود النص به في كتاب الله تعالى، ووقوف الرسول الله به. ونقل ابن يونس عن ابن المواز أنه قال: كان الناس يستحبون الوقوف على الجبل الذي عليه الإمام.

قال في المدونة: والوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح، فمن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف. وقال في من لم يقف مع الإمام: لا دم عليه إذا نزل مزدلفة. قال: ويستحب للرجل أن يدفع من المشعر بدفع الإمام ولا يتعجل قبله، وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا (4).

وقد تقدم ما نقل ابن رشد عن عبد الملك من أن الوقوف بالمشعر فريضة لظاهر الآية (5)، وهو مخالف لما نقل عنه اللخمي (6)، وتقدم أيضا قول من قال: إن الحج يفسد بتركه من غير أهل المذهب. وإليه جنح اللخمي للآية، ولحديث عروة بن مضرس، وفيه: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع» (7). وتأول حديث تقديمه المثالثة أنهم تعجلوا الوقوف قبل الفجر، ولم يسقط عنهم على ما صح في ذلك عن ابن عمر (8).

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [لأنه باب لمزدلفة] ولعله خطأ.

<sup>(2) [</sup>ولو كان المشعر] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في (ص 1356).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 433)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 208).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1306 و1362).

<sup>(6)</sup> راجع (ص363) مر قريبا عند شرح قوله: ((والمبيت بها)).

<sup>(7)</sup> سبق تخريجه في (ص 1359).

<sup>(8)</sup> سبق تخريجه في (ص 1363) قريبا عند شرح قوله: ((والمبيت بها)).

شرح قاعدة الحج

وقوله: (بعد صلاة الصبح)؛ قد تقدم نص المدونة بذلك، وهذا لأن النبي الله كذلك فعل (1)، وقال: «خذوا عنى مناسككم»(2).

قوله: (والدعاء عنده والتكبير والتهليل، ثم الرحيل منه بدفع الإمام قبل الإسفار)؛

قد تقدم آنفا وقوف النبي المشعر، واستقباله القبلة، ودعاؤه وتكبيره وتهليله وتوحيده، وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا آَ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا أَللَّهَ عِندَ أَلْمَشْعَر أَلْحَرَامٌ... ﴾ الآية (3).

قال القاضي: ((وفيه (4) وفيها تقدم استحباب استقبال القبلة بالدعاء والذكر، وفيه سنة للذكر فيه؛ بها فعله عليه السلام)) (5).

<sup>(1) [</sup>فعل] ساقط من نسخة (س).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في (ص 1354).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 198.

<sup>(4)</sup> خطًا محقق إكمال القاضي عياض د. يحيى إسماعيل هذه العبارة فقال: ((قيدت في نسخ الإكمال: [وفيه]، وأظن أنها بدون الواو يستقيم الكلام)). قلت: لقد تسرع المحقق في الفهم والإصلاح، والعبارة صحيحة بالواو كما نقل عنه القباب هنا، والمراد: وفي ((وقوف النبي على عند المشعر الحرام، واستقباله القبلة، ودعاؤه وتكبيره وتهليله وتوحيده اسحباب استقبال القبلة بالدعاء والذكر...)).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 282).

# [صفح أعمال يوم العيد]

ثم الرحيل منه بدفع الإمام قبل الإسفار، والهرولة إذا مر ببطن محسر، ثم رمي جمرة العقبة من أسفلها ضحى من ذلك اليوم راكبا كما أتى، وهي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة.

ثم نحر الهدي لمن ساقها قياما بعد أن تشعر وتقلد من موضع الإحرام، ينحر منها ما وقف به بعرفة بمني، وما لم يوقف بها فبمكة.

وبعد رمي جمرة العقبة حل للمحرم كل شيء خُطر عليه غير الصيد والنساء والطيب.

ثم الحلاق، أو التقصير.

ثم الرجوع إثر ذلك إلى مكة للطواف الواجب على هيئة طواف القدوم الأول الذي ذكرنا، ويركع بعده ركعتين؛ إلا أنه لا رمل فيه.

وعلى من جاء عرفة مراهقا فلم يطف طواف القدوم ولا سعى، أن يسعى بإثر طواف الإفاضة كما تقدم.

وبعد طواف الإفاضة يحل المحرم ويباح له كل ما منع منه.

قوله: (ثم الرحيل منه بدفع الإمام قبل الإسفار)؛

ومثله في المدونة، قال: ((ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع المشمس أو الإسفار))(1). ونقلوا أنه كان عادة المشركين الوقوف به حتى تشرق الشمس، ويقول قائلهم: أَشْرِقْ؛

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 208).

ثَبِيرُ  $^{(1)}$ ، كي ما نغيرَ  $^{(2)}$ ، وثبير: جبل هناك.

قال أبو عمر: ((أجمع العلماء أن النبي وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجر، شم دفع قبل طلوع الشمس، ثم حكي عن طاووس: أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومن المشعر بعد طلوعها؛ فخالفهم رسول الله في الوجهين، بتأخير الأول وتعجيل الآخر))(3).

قال ابن القاسم: ومن لم يدفع من المشعر حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه، وجاء في الحديث أن النبي الشيء عليه المشعر حتى أسفر جدا<sup>(4)</sup>.

وقال المؤلف: (قبل الإسفار)، ومثله في المدونة (5)، ولعلهم يتأولون الحديث بأن المراد الإسفار الأول، ولذا نقله اللخمي: ((يدفعون قبل الإسفار الثاني)) وقال في المدونة: ((وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه)) فرأى وقت الدفع بعد الإسفار، ومعناه والله أعلم : الأول؛ لئلا يناقض ما تقدم، ومع هذا فإن في النفس منه شيئا؛ لأن في الحديث حتى أسفر جدا.

# قوله: (والهرولة إذا مر/ببطن محسر)؛

[1/9/أ]

<sup>(1)</sup> أشرق: فعل أمر من الإشراق، أي لتطلع عليك الشمس يا ثبير. وتُبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة ككريم: جبل معروف يمتد من مزدلفة إلى منى على يسار الذاهب منها إلى مكة، وهو من أعظم جبال مكة، يفصل اليوم بين منى والعزيزية وعليه بني قصر الملك السعودي، وقيل: هو الجبل الذي أراد سيدنا إبراهيم التيم أن يذبح فيه ولده، ففداه الله بذبح عظيم. انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 531). وتحفة الأحوذي للمباركفوري (10/ 135)، وتفسير القرطبي (15/ 106). وتفسير ابن كثير (4/ 17).

<sup>(2)</sup> من حديث عمر بن الخطاب، انظر: صحيح البخاري (2/ 604). كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع، رقم: 1600، وسنن ابن ماجه (2/ 1006)، كتاب الحج، باب الوقوف بجمع، رقم: 3022.

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 292).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 891)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 208).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي (ص 126)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة (1/ 208).

وبطن محسر هذا هو الذي مر ذكره في الحديث في قوله عليه السلام: "وارتفعوا عن بطن محسر "(1). قال القاضي: ((هو بكسر السين وشدها، وهو وادي المزدلفة. وجاء في مسلم: "وهو من منى"(2)، وفي الحديث: "والمزدلفة كلها موقف؛ إلا بطن محسر "(3). قال ابن أبي نجيح: ما صب من محسر في المزدلفة فهو منها، وما صب منه في منى فهو منها). (4). وهذا هو الصواب.

وفي الصحيح: أن النبي لل أتى بطن محسر حرك قليلا (5). وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر (6). وفي حديث الترمذي فقرع ناقته فخَبَّ حتى جاز (7) الوادي (8). ومعنى الهرولة، قال القاضي: الإتيان في سرعة. وقال الخليل: الهرولة: بين العَدْو والمشي (9).

وقد استحب الفقهاء التكبير والتهليل والتحميد في حال المشي من الصلاة إلى الموقف، وفي الدفع من مزدلفة إلى منى، الموقف، وفي الدفع من مزدلفة إلى منى، ويكون دفعه في ذلك بالتزام السكينة.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في (ص 1356).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم عن الفضل بن عباس (2/ 932)، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة، رقم: 1282.

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 117).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 891)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(6)</sup> الموطأ لمالك (1/ 392)، كتاب الحج، باب السير في الدفعة، رقم: 879.

<sup>(7)</sup> في نسخة (ر) [جاوز].

<sup>(8)</sup> الترمذي عن علي بن أبي طالب رَسُولِللهُ عَنهُ (3/ 232)، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم:885.

<sup>(9)</sup> مادة (هرل) من مشارق الأنوار لعياض (2/ 268)، نقلا عن كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (4/ 306).

شرح قياعدة الحبج \_\_\_\_\_\_

# قوله: (ثم يرمي جمرة العقبة من أسفلها ضحى من ذلك اليوم راكبا كما أتى، وهي سبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة)؛

صح عن النبي في جملة أحاديث (1): رميها بسبع حصيات من أسفلها، ويكبر مع كل حصاة، يوم النحر ضحى راكبا، كل ذاك ثابت عنه.

قد تقدم ذكر هذه الجمرة، وهي جمرة العقبة، وهي أقرب الجهار إلى مكة، وهي مشهورة الموضع هنالك بحيث لا يشك فيها. قال القاضي: رمي جمرة العقبة من مناسك الحج؛ واختلف: هل هي من واجباته وأركانه، أم لا ؟ وفي مذهبنا فيها الوجهان<sup>(2)</sup>.

وحكى الطبري عن بعض الناس أن الجمار إنها جعل حفظا للتكبير، ولو ترك الرمي تارك وكبر أجزأه، ونحوه عن عائشة<sup>(3)</sup>.

ورمي جمرة العقبة من حيث تيسر؛ من أعلى العقبة، أو أسفلها، والمستحب من أسفلها كما جاء في الحديث، وهذا كله قول العلماء.

## وقوله: (ويكبر مع كل حصاة)؛

قال القاضي: هي السنة وبها أخذ مالك والشافعي، وبها عمل الأئمة، وأجمعوا أن من لم يكبر لا شيء عليه، والتكبير هنا برفع الصوت. وكان بعض السلف يدعو مع ذلك<sup>(4)</sup>.

قوله: (ثم نحر الهدي لمن ساقها قياما بعد أن تُشْعَر وتُقَلَّد من موضع الإحرام، ينحر منها ما وقف به بعرفة بمني، وما لم يوقف بها فبمكة)؛

<sup>(1)</sup> انظر: صحيح مسلم (2/ 942)، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 283 ـ 284).

<sup>(3)</sup> انظر: شرحُ النووي على مسلم (9/ 42)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 579).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلّم (4/ 371 \_ 372).

قد تقدم الكلام في الهدي وضبط لفظه وحكمه أول القاعدة والخلاف في التعريف به وغيره (1).

ونحرُها قياما هي السنة فيها ينحر دون ما يذبح؛ فإنه يضجع. صح عن ابن عمر أنه رأى رجلا ينحر بدنة باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله على ال

والإشعار أصله في اللغة الإعلام، وإشعار البدن: أن يجعل للبدنة علامة يعلم بها أنها من الهدي، والعرب تقول ما شعرت بكذا، أي: ما علمت به، وشعائر الحج معالمه.

أخرج مسلم عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله الله الطهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته؛ فلم استوت به على البيداء أهل بالحج»(3).

قال القاضي: ((ولا خلاف بين العلماء في جواز تقليد الهدي بعلامة لـه يعرف بـذلك، وهو: أن يعلق من عنقها نعل أو شيء، والشافعي والثوري يقلدها نعلين، وكذلك فعل ابـن عمر، ومالك يجيز الواحد، وأجاز الثوري فم القربة وشبهها، والنعلان عنده أفضل)).

قال: (رُخُصَّتْ النعلان بذلك لدلالة السفر بها إلى محلها، وجمه ورهم على ذلك في الإشعار والتقليد وأنهم سنتان؛ إلا أبا حنفية، فرأى الإشعار مُثْلَة، وقال: إنها كان هذا

<sup>(1)</sup> راجع (ص 1312).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (2/ 612)، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، رقم: 1627، وصحيح مسلم (2/ 956)، كتاب الحج، باب نحر البدن قياما مقيدة، رقم: 1320.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (2/ 912)، كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، رقم: 1243.

<sup>(4)</sup> البخاري (2/ 608)، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، رقم: 1609، ومسلم (2/ 957)، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم: 1321.

قبل النهي عن المثلة، وخالف كبار أصحاب مالك في ذلك، وقالوا بقول الكافة، ولأنه لفائدة لمعنى صحيح؛ كالفصد والحجامة والختان، وكما يجوز الكي والوسم لمعرفة المالك فيها، كذا الإشعار لمعرفة كونها هديا، وكله إيلام، ولا حجة له في تأويله؛ فقد أشعر النبي الخراء عمره، والمسلمون بعده، والخلفاء.

وجمهور العلماء، وأئمة الفتوى على إشعارها في الجانب الأيمن. والغنم تُقلد ولا تُشعر عند مالك وأصحاب الرأي، وهي تُقلد عند جمهورهم للحديث الثابت في ذلك، وقاله بعض أصحابنا، ولم يره مالك، ولعله لم يبلغه الحديث، أو لم يجد عليه العمل، والإشعار هو: أن يُشَق في سنامها شقٌّ يسيل دمها. والبقر تُقلد ويُشعر منها ما كان له سنام ليعرف أنها هدي، ف للا تستطيل يد عليها، ولا تؤكل إن ضلت، ويطلب بها صاحبها، فإن لم يوجد نحرت عنه. واختلف أصحابنا في إشعار ما لا سنام له من الإبل والبقر). انتهى (1).

وكله كلام القاضي، والمشهور من المذهب/أن الإشعار في الجانب الأيسر. وقال [ب/119] مجاهد: أشعر من أي جانب شئت. والإشعار طولا، وهو عرض السنام لأنه إنها يراد به الإعلام بأمر الهدي. وإذا كان الإشعار كذلك انتشر الدم فحصل المقصود من إشعارها<sup>(2)</sup>، ولو كان بعرض البعير وطول السنام لكان مجرى الدم على موضع واحد، ولم يحصل المقصود من الإشعار<sup>(3)</sup>.

ولم يذكر المؤلف التجليل. قال القاضي: التجليل: عند العلماء يختص بالإبل دون البقر وغيرها، وتجليل البدن مما مضى عليه عمل السلف، ورآه أئمة العلماء: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وذلك بعد إشعارها لئلا يلتطخ بالدم، وهي على قدر سعة حال المهدى؛ لأنها تطوع غير لازم ولا محدد.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 321 ـ 322).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [إشهارها].

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [الإشهار].

قال ابن حبيب: منهم من كان يحلل الوشي<sup>(1)</sup>، أو الخز<sup>(2)</sup>، أو القباطي<sup>(3)</sup>، أو اللاحف، أو الأزُر. قال مالك: وتشق عن الأسنمة إن كانت قليلة الثمن<sup>(4)</sup>.

وقوله: (من موضع الإحرام)؛ قال القاضي: ((في حديث ابن عباس أن من ساق الهدي ونيته الإحرام بالحج أو العمرة، فالمستحب له أن يشعره ويقلده من ميقاته، بخلاف من بعث بهديه وأقام، فهذا يشعره من حيث شاء))(5).

قوله: (وبعد رمي جمرة العقبة حل للمحرم كل شيء حُظر عليه غيرُ الصيد والنساء والطيب)؛

هذا مذهب مالك، على ما رَوَي في الموطأ، عن عمر بن الخطاب، أنه خطب الناس وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيها قال: «إذا جئتم منى فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم على الحج إلا النساء والطيب؛ لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت»(6).

<sup>(1)</sup> الوشي: نقش الثوب ويكون من كل لون ونوع من الثياب. مادة (وشي) المعجم الوسيط (2/ 1036).

<sup>(2)</sup> الخز من الثياب: ما ينسج من الصوف. (مادة خزز) المعجم الوسيط (1/231).

<sup>(3)</sup> القَبَاطيّ: ثيابٌ بيض رقيقة تُتَّخذ بمصرِ مفرده: قُبطِيٌّ بالضمِ نسبة إلى القِبْطِ، وفي حديث عمر: «لا تلبسوا نساء كم القباطيَّ؛ فإنه إن لا يَشِفُّ فإنه يَصِفُ» (السنن الكبرى) للبيهقي (2/ 234)، ومصنف عبد الرزاق (5/ 164)، ومصنف ابن أبي شيبة (8/ 195)، والمعنى أن القباطي ثياب رقاق، غير صفيقة النسج، فإذا لبستها المرأة لصقت بأرادفها فوصفتها، فنهي عن لبسها، وأَحَبَّ أن يُكْسَيْنَ الثِّخانَ الغِلاظَ. انظر: تاج العروس للزبيدي (23/ 519)، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (2/ 156).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 440).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 211).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 410)، كتاب الحج، باب الإفاضة، رقم: 922.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم (2/ 846)، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم: 1189.

شرح قاعدة الحبح

قال القاضي: ((لا خلاف أن هذا حل، ولا خلاف أنه أحد الحلين، وأنه حل ما كان حرم على الحاج إلا النساء، فأجمع أنهن غير حل له حتى يطوف، واختلف في الطيب والصيد؛ فعامة العلماء على إباحة ذلك، ومالك يمنع منهما)). انتهى (1).

وإن قلت: لأي شيء منع مالك الصيد وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ لم يستثنه؟ فجوابه أنه رأى أن عمر إنها استثنى ما يحتاج إلى استثنائه، وهو ما<sup>(2)</sup> يمكن فعله هنالك من إصابة النساء والطيب، وأما الصيد فإنه محرم هنالك على كل أحد؛ محرما كان، أو غيره؛ لأنهم في الحرم.

#### قوله: (ثم الحلاق أو التقصير)؛

قال الله سبحانه: ﴿ وَلاَ تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَلْهَدْىُ مَحِلَّهُ ﴿ ٥ فِي الصحيح: «أن النبي الله أتى منى، فرمى جمرة العقبة، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس ﴾ (٩). وصح عنه أيضا أنه قال: «رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين .

وقد تقدم الخلاف في الحلاق: هل هو نسك، أم لا؟ قال القاضي: ((وهذا الحديث دليل على أنه نسك؛ إذ لو كان مباحا لم يكن لتخصيص فاعل أحدهما بتكرار الترحم، ولا للترحم لفاعلهما معنى)).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 193).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [وهو مما].

<sup>(3)</sup> سورة البقرة:195.

<sup>(4)</sup> مسلم عن أنس (2/ 947)، كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، رقم:1305.

<sup>(5)</sup> الحديث متفق عليه عن ابن عمر، وأبي هريرة، ولمسلم عن أم الخصين؛ البخاري (1/ 510 \_ 511)، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم: 1727 و 1728، ومسلم (2/ 945 \_ 946)، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير، رقم: 1301 و 1302 و 1303، والتلخيص لابن حجر (2/ 560).

قال: ((وفائدة الخلاف: هل هو نسك، أم لا؟ لأن من يراهما نسكا يوجب على تاركهما جملة الدم، وهو قول مالك، والثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة، وابن الحسن، وبذلك يقول أبو حنيفة (1) لو ترك ذلك حتى خرجت أيام منى.

وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف، وعطاء، إلى أنه لا شيء عليه في ترك ذلك جملة، وهذا على قول الشافعي أنه ليس بنسك، وله قول آخر أنه نسك).

قال: ((ولا خلاف أن الحلاق أفضل من التقصير، وأن التقصير يجزئ، وأن الحلاق لا يلزم النساء، وأن شأنهن التقصير، وعند كثير منهم أن الحلاق لا يباح لهن إلا من عذر، لأنه مثلة فيهن. أخرج أبو داود عن النبي الله النساء الحلق، إنها على النساء التقصير))(2).

وشذ الحسن فرأى أن الحلاق واجب في أول حجة يحجها الإنسان، وجمهورهم على أن من لبَّد<sup>(3)</sup>، أو عقص<sup>(4)</sup>، أو ضفر<sup>(5)</sup>، لزمه أن يحلق ولا يقصر؛ للسنة الواردة في ذلك، قالوا: وعلته أن التقصير في ذلك لا يعم شعره، ومن سنته عموم تقصير شعره<sup>(6)</sup>، وهذا فيه ضعف؛ إلا أصحاب الرأي فجعلوا الملبِّد والمظفِّر كغيره، يجوز له التقصير))<sup>(7)</sup>.

قوله: (ثم الرجوع إثر ذلك إلى مكة (8) للطواف الواجب على هيئة طواف القدوم الأول الذي ذكرناه، ويركع بعده ركعتين)؛

<sup>(1) [</sup>أبو حنيفة] بياض في نسخة (ح) و(س).

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود من حديث ابن عباس (2/ 150)، كتاب المناسك، باب الحلق وَالتقصير، رقم: 1987.

<sup>(3)</sup> لَبَّدَ الحَاجُّ رأسَه تلبيدا: أي ألصق شعرَه بلزوق من صمغ ونحوه صيانةً له عن القملِ. انظر: مادة (لبد) من القاموس لفيروز أبادي، وطلبة الطلبة للنسفي (ص 31).

<sup>(4)</sup> عقص الشعر: ضفره ولواه على رأسه. مادة (عقص) من الصحاح للجوهري.

<sup>(5)</sup> الضفر: نسج الشعر بجعله ضفائر بثلاث طاقات فما فوقها. مادة (ضفر) من الصحاح للجوهري.

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [التقصير في شعره].

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 384 \_ 386).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ص) [إلى مني] وهو خطأ.

صح عن النبي الله أنه أتى مكة يوم [النحر بعـد الرمـي والنحـر](1)، فطـاف طـواف الإفاضة (2)، وقد تقدم الكلام في حكمه، وهل يجزئ عنه غيره، [أم لا] (3)؟ أول القاعدة.

وأما الركوع بعده فقد تقدم أن كل طواف له ركعتان، وحكمهما حكمه/. [120/1]

قوله: (إلا أنه لا رمل فيه)؛ قال القاضى: ((لم يختلف العلماء أنه لا رمل فيه ولا سعي بعده، إلا لمن لم يطف طواف القدوم ولم يسع فيه))(4).

قوله: (وعلى من جاء عرفة مراهقا، فلم يطف طواف القدوم ولا سعى أن يسعى بإثر طواف الإفاضة كما تقدم)؛

قد تقدم أن السعى لا يكون إلا عقب طواف؛ فمن كان غير مكي طاف للقدوم وسعى بإثره إلا أن يكون مراهقا، وهو الذي يحرم في وقت يخاف فيـه أن تفوتـه عرفـة، وقد تقدم تفسيره، فهذا يسعى عقب طواف الإفاضة، وقد تقدم هذا كله(٥).

وقول المؤلف: (على ما تقدم)، يعني من الوصف في السعي.

قوله: (وبعد طواف الإفاضة يحل المحرم، ويباح له كل ما منع منه)؛

هذا أيضا غير مختلف فيه، وهذا هو التحلل الأكبر، والأول هو التحلل الأصغر الذي أشار إليه عمر رضي الله تعالى عنه $^{(6)}$ .

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [الرمي والنحر] ولعله خطآ.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 287).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1304 و1349 و1350).

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه في (ص 1372) عند قول المؤلف: ((وبعد رمي جمرة العقبة)).

### [صفة أعمال أيام منى]

ثم الرجوع من يومه إلى مني، والمبيت بها أيام التشريق.

ورمي الثلاثة الأيام ثلاث جمرات بعد الزوال وقبل الصلاة، وفي كل يـوم، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل مع كل حصاة. ويقف لـلدعاء في الجمرتين الأخريين دون الأولى، ورميها من أعلاها.

ثم النفر إلى مكة إثر آخر جمرة منها في اليوم الرابع من أيام التشريق قبل صلاة الظهر، فيصلى في الطريق، وللمتعجل النفر قبل هذا بيوم.

قوله: (ثم الرجوع من يومه إلى منى والمبيت بها أيام التشريق)؛

أخرج أبو داود عن عائشة قالت: «أفاض رسول الله المسلم من آخر يومه حين صلى [الظهر] (1)، ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق ... الحديث (2).

قال أبو عمر: ((لا خلاف علمته بين العلماء أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق لكل حاج إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب فإن رسول الله الذن لهم في المبيت بمكة من أجل سقايتهم، وأرخص لرعاء الإبل ...الحديث (3))).

وقال مالك في من بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى الدم، وإن كان بعض ليلة فلا شيء عليه (5). وبين العلماء اختلاف في إيجاب ذلك وسقوطه.

قوله: (ورمي الثلاثة الأيام ثلاث جمرات بعد الـزوال، وقبـل الـصلاة؛ في كل يـوم جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة)؛

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (2/ 147)، كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم: 1973.

<sup>(3)</sup> الموطأ لمالك (1/ 408)، كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، رقم: 919.

<sup>(4)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 343 ـ 345).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 429)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 205).

قال الله تعالى: ﴿ وَاذْ كُرُواْ أَللَّهَ فِي آَيَّامٍ مَّعْدُودَ اتِّ ﴾ قال العلماء: هي أيام منى، وهي أيام رمي الجمار. وفي حديث أبي داود عن عائشة المتقدم: «فمكث بها ـ تعني بمنى \_ أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس؛ كل جمرة بسبع (2) حصيات، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها» (3).

قد تقدم أن مواضع رمي الجمار ثلاثة؛ إحداها جمرة العقبة، وهي بأعلى العقبة التي بآخر منى، وهي أقرب الجمار إلى مكة. وقبلها مما يلي منى جمرتان أخريان.

والرمي بسبعين حصاة؛ سبع منها يرميها يوم النحر، وهي جمرة العقبة، وهي آكد الجمار، وقد قيل فيها<sup>(4)</sup> من أركان الحج على ما تقدم، ثم لا يرمي يوم النحر شيئا، ويرمي كل يوم من الأيام الثلاثة بعده إحدى وعشرين حصاة؛ سبعا في كل جمرة، هذا لغير المتعجل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المتعجل.

وفي الصحيح: «أن الرمي بمثل حصى الخذف» (5)، وبه قال الأكثرون، واستحب مالك أن يكون أكبر قليلا، واستحبوا أن تلقط ولا تكسر، ولا يرمي بحصى الجمار التي قد رُمِي بها؛ فإن فعل أجزأه عند مالك، وقال أشهب وابن شعبان: لا يجزئه، وهذا فيها رَمَى به غيرُه، فلو كرر الرمي بحصاة واحدة لم يجزه، وأول وقت الرمي يوم النحر بعد الفجر، فإن رمى قبله لم يجزه، ويستحب أن يؤخر حتى تطلع الشمس، ثم له سعة في التأخير إلى الزوال.

قال ابن القاسم في العتبية: فإن زالت فات الرمي إلا لمريض أو ناس، ووقت الرمي في أيام التشريق الثلاث بعد الزوال، فمن رمى قبل ذلك لم يجزه، ثم له سعة ما لم تصفر

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 203.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [سبع].

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [فيهم] وهو خطأ.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

الشمس. قال ابن القاسم: فإن اصفرت فقد فات الرمي إلا لمريض أو ناس، ولا دم عليه حتى تغرب الشمس<sup>(1)</sup>.

والترتيب في هذه الجمار [مشترط] (2)، والبداية بالتي تلي مسجد منى، ثم الوسطى، ثم الأخيرة: جمرة العقبة.

قال ابن القاسم فيمن نسي حصاتين من الجمرة الأولى حتى رمي الجمرتين بعدها: يرجع إلى الأولى فيتم ما بقي عليه منها، ثم يعيد الجمرتين بعدها، ولو ذكرها من الغد رمى هكذا، وعليه دم على أحد قولي مالك، ولو كان بعد أن رمى في غده رمى هكذا، ثم يعيد رمي يومه؛ لأنه في بقية من وقته، وعليه دم للأمس، وإن ذكر بعد مغيب شمس اليوم الثاني رمى عن أمسه كها ذكرنا، وعليه دم، ولا يعيد رمي يومه، وإن ذكر قبل مغيب الشمس من أيام التشريق رمى ما بقي من الأولى والإثنين بسبع سبع تمام يومه الأولى، وأعاد رمي يومه دون رمي أمسه؛ لأنه إنها يعيد ما كان في وقته، وإن رمى الجمرات الثلاث فبقيت في يده حصاة لا يدري من أيتهن (3)، فإنه يحتاط بجعلها للأولى، ويعيد ما بعدها كها تقدم. ولمالك في هذه قول آخر: أنه يستأنف رمي يومه من أوله (4).

ومن ترك حصاة أهرق دما، وإن ترك جمرة أو الجمار فبدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وإن رمى سبع حصيات مرة واحدة احتسب منها بواحدة، وإن رمى بحصاة [ب/ 120] فوقعت بموضع حصى الجمرة، ولم تبلغ الرأس أجزأت، وإن وضع/ الحصاة وضعا أو طرحها لم تجزه (5).

<sup>(1)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/51).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(س) [مشروط] وما أثبت أوضح.

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [أيهن].

<sup>(4)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل (3/ 437 ـ 438)، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 406).

<sup>(5)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 211).

والرمي متوال، ويكبر مع كل حصاة كها قال<sup>(1)</sup>، فإن لم يكبر أجزأه، قيل له: فإن سبح أو هلل مع كل حصاة قال: السنة التكبير<sup>(2)</sup>.

# قول ه: (ويقف للدعاء في الجمرتين الأخيرتين دون الأولى(3) ورميهما من أعلاهما)؛

هكذا وجدت أن الوقوف في الأخيرتين دون الأولى؛ والصواب: أن الوقوف في الأُوليين دون الأخرى (4).

أخرج البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل (5) فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم [طويلا] (6) ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشهال فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو، ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف، ويقول هكذا رأيت رسول الله يفعله» (7).

وفي المدونة: ((ويقف عند الجمرتين للدعاء، ولا يرفع يديـه وإن لم يقـف فـلا شيء عليه ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف))(8).

<sup>(1)</sup> أي الإمام مالك في المدونة.

<sup>(2)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/112).

<sup>(3) [</sup>دون الأولى] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> لعل القاضي عياضا إنها قصد بالأولى جمرة العقبة، فهي الأولى من حيث الرمي؛ لأن الحاج يسبق برميها يوم النحر وحدها، فهي الأولى رميا بهذا الاعتبار. والله أعلم، وسيأتي ذكر هذا التأويل في كلام الشارح.

<sup>(5)</sup> يسهل \_ بضم فسكون \_ أي: يقصد السهل من الأرض؛ وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه. الفتح لابن حجر (3/ 583).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ص) [قليلا] وهو خطأ.

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري (2/ 632)، كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، رقم: 1751.

<sup>(8)</sup> المدونة لمالك (1/ 436)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 211).

وقال القاضي: ((وجرة العقبة يوم النحر ترمى بسبع حصيات كها تقدم، والجمرات الأُخر الثلاث في الثلاثة الأيام بعدها ترمى كل يوم بإحدى وعشرين حصاة؛ كل جمرة بسبع، فيبدأ بالتي تلي مسجد منى وهي الدنيا، ثم الوسطى عند العقبة الأولى قرب مسجد منى، ويقف في هاتين عند مالك، ويدعو ويستقبل القبلة ويقوم طويلا للدعاء والذكر، وقيل: إنها يفعل هذا في الأولى، وأما الوسطى فيأخذ إذا رماها ذات الشهال في بطن المسيل، ثم يقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، ويدعو ويهلل ويذكر الله على ما جاء في حديث ابن عمر، وقاله محمد من أصحابنا.

وأما الجمرة الثالثة فجمرة العقبة، حيث يرمي يوم النحر ولا يقف عند هذه، وكذا في حديث ابن عمر، خرجه البخاري<sup>(1)</sup>).

فهذا الحديث الصحيح، وما في المدونة، وكلام المؤلف بنفسه في الإكمال؛ كل ذلك: أن الوقوف في الأولى والثانية دون الأخيرة، ولم أر فيه خلافا، والغالب أنه وهم من النساخ، ومن أراد له تكلف التأويل إن صحت به (3) الرواية فيقول: المراد بالأخيرتين في الذكر؛ لأن جمرة العقبة هي المذكورة أولا، والمبدوء بها يوم النحر. أو يقول: سمي جمرة العقبة أولى؛ لأنها أول ما يلقاها الخارج من مكة قبل الأخريين ونحوه من التكلفات.

(ورميهما من أعلاهما) يعني: الأولى والثانية هما اللتان يوقف عندهما ويرميهما الرامي مستقبل القبلة، وأما جمرة العقبة فيجعل البيت على يساره، ومنى على يمينه، ويتوجه إليها، وقد تقدم شيء من هذا عند ذكر جمرة العقبة (4).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه قريبا.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 378).

<sup>(3) [</sup>به] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1369).

شرح قباعدة الحبج \_\_\_\_\_\_

ورميه في أيام التشريق يمشي إليه على رجليه ذاهبا وراجعا، كذا جاء عن النبي الله من رواية أبي داود والترمذي (1)، بخلاف رمي يوم النحر وقد تقدم (2). قال مالك: ((فإن مشى يوم النحر أو ركب في غيره فلا شيء عليه))(3).

قوله: (ثم النفر إلى مكة إثر آخر جمرة منها في اليوم الرابع من أيام التشريق، قبل صلاة الظهر فيصلي في الطريق)؛

النفر: الانطلاق والنهوض. قاله القاضي؛ [قال] ((فيوم النفر هو: يوم نفور الناس من منى، وتمام حجهم، وأخذهم في الانصراف بعد الجمار)) (5).

روى مالك في الموطأ عن ابن عمر: «أنه كان يصلي الظهر والعصر والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل، ويطوف بالبيت» ورفعه أبو داود<sup>(6)</sup>. قال أبو عمر: ((رواه أيوب عن نافع مرفوعا وحميد الطويل عن بكر المزني عن نافع أيضا))<sup>(7)</sup>.

قال أصبغ: والسنة للإمام أن يرمي الجمرة الأخيرة عند الـزوال، وليتوجـه فاصـلا، وقد أعَدَّ رواحلَه قبل ذلك، أو يأمر من يلي ذلك له ولا يرجع إليه (8).

قال مالك: وإذا تم الرمي في اليوم الثالث فلا يقيم أحد بعد رميه، ولينفر ويصلي في طريقه، ولا يصلي ذلك اليوم بمسجد منى غير صلاة الصبح. قال: فإن كان له ثقل

<sup>(1)</sup> من حديث ابن عمر في سنن أبي داود (2/ 146)، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، رقم: 1969، وسنن الترمذي (3/ 244)، كتاب الحج باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا، رقم: 899.

<sup>(2)</sup> عند شرح قوله: ((ثم يرمي جمرة العقبة)).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 437)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 208).

<sup>(4)</sup> سقط من نسخة (ص)، وهو خطأ من النسخ.

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 20)، مادة (نفر).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 405)، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب، رقم: 908، وسنن أبي داود (2/ 158، كتاب المناسك، باب التحصيب.

<sup>(7)</sup> التمهيد لابن عبد البر(15/ 246)، والاستذكار له أيضا (4/ 342).

<sup>(8)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 404).

وعيال فله أن يؤخر ما لم تصفر الشمس(1).

### قوله: (وللمتعجل النفر قبل هذا بيوم)؛

الأصل في التعجل قول على: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (2). نقل ابن عطية ((عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، أن المعنى: من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج عليه، ومن تأخر إلى [اليوم] (3) الثالث فلا حرج عليه؛ فمعنى الآية: كل ذلك مباح، وعبر عنه بهذا التقسيم اهتهاما وتأكيدا إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس؛ فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك.

وعن علي، وابن مسعود، وإبراهيم، أن معناها: أن من تعجل فقد غفر له، ومن تأخر فقد غفر له. ودليله: «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه» (4). وقيل: فلا إثم عليه إلى العام القابل. وقيل: لا إثم عليه لمن اتقى [121/] بقية / عمره، والحاج مغفور له البتة، وقيل غير ذلك» (5).

قال مالك: وللحاج التعجيل في يومين بعد أن يرمي لليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث يوم النحر<sup>(6)</sup>. والمشهور من المذهب أن المتعجل إنها يرمي تسعا وأربعين حصاة، فإنه يرمي سبعا يوم النحر وإحدى وعشرين حصاة ثانيه، ثم مثله في الذي بعده وينصر ف.

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 404)، والبيان والتحصيل لابن رشد (3/ 456).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 203.

<sup>(3)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(4)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 553)، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم: 1449، وصحيح مسلم (2/ 983)، كتاب الحج، باب في فيضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم: 1350.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية (ص181).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 416).

شرح قباعدة الحبح والمستعددة المحبح والمستعددة المحبح

وقال ابن حبيب: إذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق يرمي من فوره جمار اليوم الثالث فالرخصة عنده تعجيل الرمي وعند غيره تعجيل الانصراف وإسقاط رمي اليوم الآخر، وكره مالك للإمام الحاج التعجيل (1).

ووقته ما لم تغرب الشمس من ثاني أيام التشريق فإذا غربت وهو بمنى لم يتعجل، فإن تعجل أساء وعليه هدي<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 417).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (2/ 416).

## [العمرة وطواف الوداع]

ثم طواف الوداع بمكة لغير المكي على الصفة المتقدمة. وسنته اتصاله بالسفر، فمن أقام بعده أعاده.

ومن سنن الحج: العمرة، وقيل واجبة، ومن سننه: النسك فيه بدم.

قوله: (ثم طواف الوداع بمكة لغير المكي على الصفة (1) المتقدمة. وسنته اتصاله بالسفر، فمن أقام بعده أعاده)؛

صح عن النبي الله قال: «لا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت» (2). وصح عن النبي أنه قال: «لا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت» وصح عنه أنه أرخص في ذلك للحائض (3).

قال القاضي: ((طواف الوداع<sup>(4)</sup> وهو لا زم عندنا لكل حاج ومعتمر غير المكي؛ من الصغار والكبار، والذكور والإناث، والأحرار والعبيد، وكل من أخذ في الرجوع إلى وطنه وإن قرب. ومن خرج إلى العمرة؛ فإن خرج إلى الجعرانة أو التنعيم لم يلزمه عندنا وعند الشافعي، ويلزمه عند الثوري، وعليه دم إن تركه وهو مذهبه، ومذهب أبي حنيفة في تارك طواف الوداع، واختلف قول الشافعي في وجوب الدم عليه.

وحكمه الاتصال بالخروج ولا دم عندنا على تاركه؛ واتفق الفقهاء على سقوطه عن الحائض، وإن كان رُوي عن بعض السلف أنها لا تنفر حتى تودع، ومن أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام منى فإنه يجزئه إذا طاف أن يصدر عقبه، وكذلك إن كان خروجه

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [على السنة].

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (2/ 963)، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، رقم:1327.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، رقم: 1328.

<sup>(4)</sup> خطًّا محقق إكمال القاضي عياض (4/ 416) د. يحيى إسماعيل هذه العبارة، فـصححها إلى ((طواف الإفاضة))، وهو وهم منه وخطأ؛ لأن السياق يدل على أن المراد طواف الوادع كما نقل عنه القباب هنا.

شرح قباعدة الحبج بين المحالي ا

## قوله: (ومن سنن الحج: العمرة، وقيل واجبة)؛

معنى اعتمر البيت أي: زاره، والاعتهار: الزيارة، وقيل معناها: القصد. في الصحيح عن النبي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(2).

قال القاضي: ((اختلف الناس في العمرة: هل هي واجبة، أم لا؟ فذهب جماعة من السلف إلى وجوبها، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن حبيب وابن الجهم، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة. وذهب آخرون إلى أنها ليست بواجبة، وهو قول مالك ومشهور قول أبي حنيفة وأصحابه وداود. واختلفت الرواية فيها عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور؛ إلا أن مالكا يجعلها سنة مؤكدة، وبعض هؤلاء يجعلها مستحبة، وهو الذي تأول عليه أصحابه قولَه: ولا نعلم أحدا رخص في تركها، خلافا لمن تأول عليه وجوبها.

والأصل في ذلك قول على: ﴿ وَأَتِمُّواْ أَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ (3) وليس في الآية دليل على الوجوب إلا من حيث قرائها بالحج، والاستدلال به ضعيف، وقيل: إذا كان الإتمام واجبا كان الابتداء كذلك، وهذا لا حجة فيه؛ لأن الطاعات غير الواجبات، يلزم إتمامها بالدخول فيها، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ مَ ﴾ (6) ، وقيل معنى

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 116 و417).

<sup>(2)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 629)، كتاب الحج، باب وجوب العمرة ويوم وفضلها، رقم: 1683، وصحيح مسلم (2/ 983)، كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم: 1349.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة:195.

<sup>(4)</sup> سورة محمد: 34.

«أتموا»: أقيموا كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا إَطْمَأْنَنتُمْ فَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوْقَ ﴾ (1) بمعنى أتموها، وليس فيه حجة؛ إذ لا يلزم العكس في اللغة (2) ، مع اختلاف العلماء في معنى تمامها: هل هو كما لها بعد الشروع فيها وترك قطعها؟ وهو الأظهر بدليل قوله تعالى بعد: ﴿ فَإِن الحَصِرْتُمْ فَمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾ (3) ، وقيل: إتمامها: أن يحرم لكل واحد منهما ابتداء، ويستأنف له سفرا. قال علي وغيره: ((إتمامها: أن تحرم لها من دويرة أهلك)) (4). وقيل غير هذا.

وفي الحديث حض على تكرار العمرة، واستدل به بعضهم على جوازها في السنة مرارا، وقد اختلف السلف في ذلك؛ فأجازه كثير، منهم: الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأكثر الفقهاء. ومنعه آخرون وقالوا: يستحب أن لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، وكذلك (5) فعل النبي الله فلم يكرر في سفراته العمرة غير مرة واحدة، وهو (6) قول مالك؛ إلا أنه إن اعتمر أكثر من مرة لزمه تمام ذلك عنده. وقال كثير من أصحابه بجواز ذلك، وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من مرة.

وأما وقتها لغير الحاج فالسنة كلها ويوم عرفة ويوم النحر وكل حين<sup>(7)</sup>، وأما للحاج فحين تغيب الشمس من آخر أيام التشريق، ونحوه للشافعي؛ وقال مالك: سواء

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 102.

<sup>(2)</sup> المراد بالعكس هنا: الاستدلال بـصحة تفسير ( بَأَفِيمُوا ﴾ بـ ((فأتمو)) على صحة تفسير ( وَأَتِمُّوا ﴾ بـ ((فأتموا)).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 195.

<sup>(4)</sup> أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، كما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وقال ابن حجر: ((وإسناده قوي))؛ ورُوي عن أبي هريرة مرفوعا، قال البيهقي: ((وفيه نظر)). انظر: المستدرك (2/ 303)، والسنن الكبرى (2/ 497)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 480)، وتلخيص الحبير (2/ 497 و895).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وكذا].

<sup>(6)</sup> في نسخة (س) [وهذا].

<sup>(7) [</sup>وكل حين] ساقط من نسخة (س).

تعجل، أو تأخر؛ فإن أحرم الحاج بعمرة قبل هذا لم ينعقد عندنا إلا أن يكون في آخر أيام التشريق بعد الرمي فتنعقد، وظاهر المدونة: أنها لا تنعقد، وقد اختلف قول مالك. وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة في السنة كلها؛ إلا يوم عرفة وأيام التشريق للحاج وغيره))(1).

#### قوله: (ومن سنته النسك فيه بدم)؛

قال القاضي: النسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، والمناسك: مواضع متعبدات الحج، والمنسك: موضع الذبح (2)؛ والأصل قوله تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّس الحج، والمنسك: موضع الذبح (3)؛ والأصل قوله تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّس شَعَلَيْرِ إِللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ إِسْمَ أُللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتٌ ... ﴾ الآية (3). وصح أن النبي الله نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا [فنحر] (4) ما غبر، وكان الجميع مائة (5)، وكذلك أهدى في عمرة الحديبية (6).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 460 و461).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 26)، مادة: (نسك).

<sup>(3)</sup> سورة الحج: 34.

<sup>(4)</sup> هكذا في صحيح مسلم، وهو ساقط من النسخ الخمس.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(6)</sup> أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (7/ 384) عن إياس بن سلمة عن أبيه، وفي رواية أحمد في مسنده (1/ 314) عن ابن عباس: «نحريوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل»، وفي رواية للبيهقي في الكبرى (5/ 185): «في رأسه أي الجمل برء من فضة ليغيظ به المشركين»، والْبُرَة: حلقة تجعل في لحم الأنف. كما في نهاية ابن الأثير (1/ 311 مادة: (بره).

#### [مستحبات الحج وفضائله]

مستحباته وفضائله خمس وعشرون فضيلة:

قوله: (ومستحباته وفضائله خمس وعشرون فضيلة: الإفراد به دون التمتع والقران)؛ قد تقدم ذلك في أول القاعدة (1).

قوله: (والاقتصار في عقده من حج أو عمرة على النية دون نطق)؛ معنى: (عَقْده)) أي: ضميره وما نواه وعقده في نفسه، وقد تقدم (2) الكلام في هذا أيضا (3).

<sup>(1)</sup> راجع (ص 1311) من هذا الكتاب.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وتقدم].

<sup>(3)</sup> راجع (ص 1301) من هذا الكتاب.

شرح قاعدة الحبج 1389

#### قوله: (والإحرام في البياض)؛

نقل ابن يونس عن ابن حبيب: يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين؛ يأتزر بأحدهما ويتردى بالآخر. قال الأبهري وغيره: إنها ذلك لقول النبي ١٠٠٠ البياض، فليلبسها أحياكم، وكفنوا فيها موتاكم»، وقد نقلنا هذا الحديث في باب الكفن بغير هذا اللفظ والمعنى واحد<sup>(1)</sup>.

**قوله: (وصلاة نافلة قبله)؛** قد تقدم ذلك<sup>(2)</sup>.

# قوله: (وأن يكون أشعت أغبر، رثَّ الهيئة)؛

ذكر القاضي في: (الشفا) قال: حج النبي الله على رحل رث، وعليه قطيفة تساوي أربعة دراهم، فقال: «اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة»(3). هـذا وقـد فتحـت عليه الأرض، وأهدى في حجه ذاك مائة بدنة <sup>(4)</sup>.

قال القاضي: ((معنى الرث: قليل المتاع خَلِقه، ورثيث الثياب: خَلِقها)) (5). وقال الهروي: يقال: «مثال (6) رَثَّ» (7)، أي: فراش خَلِق، وهي: الرثاثة، يقال: في هيئة رَثَاثَة وبَذَاذَة وبذّة (<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 799) من هذا الكتاب عند شرح قوله: ((نظيف الثوب)).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 345\_346) من هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك (2/ 965)، كتاب الحج، باب الحج على الرحل، رقم: 2890. وضعفه ابن حجر في فتح الباري (3/ 381)؛ إلا أنه: صحيح لغيره، فقد رواه الطبراني في الأوسط (1/ 119) عن ابن عباس، وصححه الألباني بمجموع طرقه. انظر: مجمع الزوائـد للهيثمـي (3/ 503)، والسلسلة الصحيحة (6/ 227).

<sup>(4)</sup> الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (1/ 131 و 132).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/128)، مادة: (رثث).

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [مال] وهو خطأ. (7) جزء من حديث بلفظ: «عنده مثال رَثُّ» أورده ابن الأثير في النهاية (4/ 616)، وابن الجوزي في غريب الحديث (1/ 380) وعياض في مشارق الأنوار (1/ 281، مادة: (رثث)، والمِثَالُ: الفراش والجمع مُثلٌ بضم الثاء وسكونها. انظر: مختار الصحاح للرازي (ص642)، مادة: (مثل).

<sup>(8)</sup> كتاب الغريبين للهروى (2/ 714).

# قوله: (وأن يدخل مكة من كداء من أعلاها، ويخرج من كُدى من أسفلها)؛

قال القاضي: كَداء: غير مصروف بأعلى مكة، وأما كُدى مقصور منون مضمومُ الأولِ فبأسفل مكة. قال ابن المواز: وكَداء التي دخل منها النبي هي: العقبة الصغرى التي بأعلى مكة، التي يببط منها على الأبطح، والمقبرة تحتها عن يسارك، وكُدى التي خرج منها هي: العقبة الوسطى التي بأسفل مكة (1).

صح أن النبي شلط دخل عام الفتح من كَداء من أعلى مكة (2). وفي حديث آخر: كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء ويخرج (3) من الثنية السفلي (4).

قال القاضي: ((قيل: فعله لأنه كان أسمح لخروجه، كذا جاء في الحديث، أي: أسهل؛ لأنه كان آخر أمره وداع البيت، فيأتي في رجوعه هذا إلى أعلى مكة تكلف، وأن خروجه من هناك لأسفلها أيسر وأسهل. وقيل: يتأول ما فيه ما يتأول<sup>(5)</sup> في مخالفته للطريق في العيد))<sup>(6)</sup>. وقد تقدم<sup>(7)</sup>.

# قوله: (وأن يكون وقوفه وجميع عمله فيه على طهارة إلا الطواف فهو شرط في صحته)؛

قال مالك في الموطأ: ((لا يطوف أحد بالبيت [ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر))(8).

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 350).

<sup>(2)</sup> متفق عليه من حديث عائشة؛ صحيح البخاري (2/ 572)، كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، رقم: 1503، وصحيح مسلم (2/ 918)، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، رقم: 1258.

<sup>(3) [</sup>من الثنية العلياء ويخرج] ساقط من نسخة (س).

<sup>(4)</sup> متفق عليه عن ابن عمر نفس المصدر؛ صحيح البخاري (2/ 571)، رقم: 1501، وصحيح مسلم (2/ 919)، رقم: 1257.

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [يتأول فيه ما يتأول] وفي (ر) [يتأول فيه يتأول] والأخير غير واضح.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 335).

<sup>(7)</sup> راجع (ص 729) من هذا الكتاب.

<sup>(8)</sup> الموطأ (1/ 371)، كتاب الحج، باب جامع الطواف، رقم: 125.

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_

قال أبو عمر: ((السعيُ بين الصفا والمروة لمن طاف بالبيت \_](1) على طهارة استحبابٌ غير واجب عند جميع العلماء))(2).

ونقل ابن يونس عن ابن وهب: وليس على من رمى الجهار على غير وضوء إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك، ولم ير به عطاء والشعبي بأسا. وكان ابن عمر يغتسل لرمي الجهار<sup>(3)</sup>. وقال ابن شهاب: لا يرمى إلا وهو طاهر<sup>(4)</sup>.

وأما كون الطهارة شرطا في الطواف فقد تقدم، وكذا ينبغي أن يفعل في سائر أفعال الحج، وقد استحب الأذان على وضوء، ورد السلام كذلك، وكذلك سائر العبادات، ولا سيها ما يتضمن الذكر والدعاء.

قوله: (وأن يغتسل للوقوف بعرفة وبمزدلفة وللطواف بالبيت؛ ولكن كل غسل بعد الإحرام من هذه إنما هو صب الماء دون تدلك)؛

قد تقدم هذا كله في الطهارة<sup>(5)</sup>.

#### قوله: (والخبب في بطن المسيل في السعى)؛

صح عن النبي أنه كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وفي حديث جابر: «حتى إذا نصبت قدماه من بطن الوادي رمل، حتى إذا صعدتا مشى» (6)، وفي رواية: «حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه» (7).

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 219).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 39)، عن نافع قال: «ما رأيتُ ابنَ عمر أراد أن يرمي الجِمار إلا اغتسل».

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 308).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 862-865) من هذا الكتاب.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 888)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 374)، كتاب الحج، باب جامع السعي، رقم: 131.

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء، فيمشي على حسب مشيه وعادته في المشي وجبلته حتى يبلغ بطن المسيل، ثم يرمل في مشيه حتى يقطعه، فإذا قطعه إلى ما يلي المروة وجازه مشى على سجيته حتى يأتي المروة، ويفعله في سائر سعيه انتهى بالمعنى (1).

قال القاضي: ((ما جاء في الحديث من قوله: «رمل»، وفي الرواية الأخرى: «سعى» هما بمعنى واحد، قال: وهذه سنة أيضا في السعي، وقد اختلف فيمن لم يرمل في الطواف والسعي: هل عليه إعادة، أو دم؟ اختلف فيه قول مالك))(2). ومثله حكى أبو عمر (3).

والعجب للقاضي يرى حكم الرمل في الطواف بالبيت وفي السعي واحدا، ويفرقهما هنا؛ فيجعل أحدهما في السنن، والآخر في المستحبات، مع أنه ذكر في باب السنن ما هو أضعف من هذا، ولعل اعتهاده في القواعد في التفريق بينهما هو: أنه في المدونة حكى اختلاف قول مالك في تارك الرمل في الطواف (4)، وقال في تاركه في السعي: ((لا الأخر: 122) شيء / عليه)) فحمل الكتاب على ظاهره، فرأى هذا أخف، ويبقى السؤال الآخر: عَدُّه في السنن ما لادم فيه كثيرا.

## قوله: (وركوع الطواف عند المقام)؛

قد تقدم الكلام في ركوع الطواف، وإنها ذكره هنا لأن الفضيلة فيه كونه عند مقام إبراهيم، والمقام: حجر دون جلسة الرجل، ضيق الأسفل، متسع الأعلى، فيه أثر قدمي إبراهيم المسجد الحرام موضوع شرقيِّ البيت، بينه وبين البيت المطاف خاصة.

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 220).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 273).

<sup>(3)</sup> التمهيد (2/ 77)، والاستذكار (4/ 195).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 427)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 199).

<sup>(5)</sup> المدونة (1/ 428)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 204).

شرح قياعدة الحبج \_\_\_\_\_\_

قال القاضي: ((هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين رفع بناء البيت. وقيل: هو الحجر الذي وقف عليه حين غسلت زوج إساعيل رأسه. وقيل: بل كان راكبا فوضعت له حجرا من ناحية اليمن، فوقف عليه حتى غسلت شق رأسه الأيمن، شم صرفته إلى الشق الآخر حتى غسلت شق رأسه الأيسر، فرست قدماه فيه في حال وقوفه عليه. وقيل: هو الحجر الذي قام عليه حين أذن في الناس بالحج، فتطاول له الحجر وعلا على الجبال في حال وقوفه عليه حتى أشرف على ما تحته، فلما فرغ وضعه قبلة.

وجاء في بعض الآثار: أنه كان ياقوتة من الجنة، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن مَّفَامٍ إِبْرَ ٰهِيمَ مُصَلِّيَ ﴾ أنه هذا. وقيل: بل هو مناسك الحج كلها. وقيل: عرفة. وقيل: مزدلفة والجهار. وقيل: الحرم كله ». انتهى (2).

وقد تقدم الحديث الصحيح: أن النبي لل فرغ من الطواف قرأ الآية، ثم أتى المقام فركع عنده<sup>(3)</sup>. وهذا يعين التأويل الأول، والله سبحانه أعلم.

وقد تقدم حكاية القاضي الإجماع على أن سنة ركعتي الطواف أن تكون عند مقام إبراهيم، وإن صلاها حيث شاء من المسجد أجزأه (4).

#### قولم: (والدعاء عنده)؛

نقل عن الحسن أنه قال: يستحب الدعاء في خمسة عشر موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا، وعلى المروة، وفي المشعر، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى عند (5) الجمرات الثلاث (6).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 125.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 393).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 887)، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم: 1218.

<sup>(4).</sup> راجع (ص 1348) من هذا الكتاب، عند شرح قول المؤلف: (ثم يصلي ركعتين).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وعند].

<sup>(6)</sup> رسالة (فضائل مكة) للحسن البصري كتبها إلى أهل مكة (ص24 \_ 25)، ط، 1400ه مكتبة الفلاح الكه بت.

والملتزم ما بين الحجر الأسود والباب من الكعبة، هو قدر أربعة أذرع.

قال القاضي: ((سمي ملتزما؛ لالتزام الناس إياه للدعاء)). قال: ((ويسمى المدعى (1) والمتعوذ)).

# قوله: (والإكثار من ذكر الله عز وجل، والدعاء، والتكبير أيام الحج وفي مشاهده)؛

في الصحيح أن النبي قال في أيام التشريق: "إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى" (3). وقد تقدم (4) ما ورد في الدعاء على الصفا والمروة، وفي عرفة، وعند الجمرتين الأولى والثانية (5)، ودعاء النبي بين الركن اليماني والحجر بر (رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي إللَّنْها حَسَنَةَ وَفِي إلاَّ خِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ أَلنّارٍ (6)، واستحب الفقهاء التكبير والتهليل والتحميد في حال المشي من الصلاة إلى موقف عرفة، وفي الدفع من عرفة إلى مزدلفة، وفي الدفع من مزدلفة إلى منى، وبالجملة: مناسك الحج مواضع البركة، ورجاء قبول الدعاء والذكر.

### قولغ: (وتعجيل طواف الإفاضة يوم النحر)؛

قد تقدم ما في الحديث من إفاضة النبي الله يه النحر (7). وقال مالك في المدونة: «وطواف الإفاضة تعجيله يوم النحر أفضل، فإن أخره حتى مضت أيام التشريق

<sup>(1)</sup> بوزن المرمى: مكان الدعاء.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 393).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم من حديث نُبيْشَةَ الْمُذَلِيِّ (2/800)، كتباب البصيام، بباب تحريم صوم أيبام التشريق، رقم: 1141.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) و(ر) [وتقدم].

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1349 و1359 و1379) من هذا الكتاب.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة: 201.

<sup>(7)</sup> راجع (ص 1375) من هذا الكتاب.

شرح قباعدة الحبح والمستعددة الحبح والمستعددة الحبح والمستعددة المحبح

وانصرف من منى إلى مكة فلا بأس به، وإن أخره أياما وتطاول، فَعَلَه وأهدى))(1). قال ابن يونس: لما روى جابر. وذكر الأحاديث التي قدمناها في ذلك.

## قول ه: (والتلبية على كل شرف، وعند مجتمع الرفاق، وأدبار الصلوات، وفي المساجد)؛

قد تقدم هذا كله (2). قال ابن يونس عن بعض البغداديين: يكفي من التلبية مرة واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وما زاد على ذلك مستحب، فإن لم يهل بها جملة فعليه الدم؛ لأنها من شعائر الحج وواجبات نسكه.

### قوله: (والقصد عند دخول مكة إلى البيت دون التعريج على غيره)؛

قد تقدم أن النبي كذلك فعل (3). قال القاضي: ((الواجب على داخل مكة لنسك البداية بالطواف إلا لمضطر يخشى على رحله، فله الصبر على تثقيفه، والبداية بذلك لئلا يضيع))(4).

## قوله: (وأن يدخل من باب بني شيبة)؛

هذا لما روي أن النبي كذلك فعل، وذلك أن داخل المسجد من هذا الباب يوالي بذلك الركن الذي به الحجر الأسود. قال ابن حبيب: ودخل النبي من باب بني شيبة، وخرج إلى الصفا من باب بني مخزوم، وخرج إلى المدينة من باب بني سهم (5).

قوله: (واستلام الحجر كل ما مربه في الطواف إن قدر، وإلا وضعت عليه اليد، ووضعت على الفم)؛

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 424)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 202).

<sup>(2)</sup> راجع (ص 330) من هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> راجع (ص 337) من هذا الكتاب.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 270).

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 372).

قد تقدم الكلام في هذا<sup>(1)</sup>، وإنها ذكره المؤلف لأن الاستلام أول مرة عنده سنة، والمستحب ما<sup>(2)</sup> بعد ذلك كلها مر به، وقد تقدم ما في المدونة.

## قوله: (ووضع اليد على الركن اليماني كذلك، ومن لم يقدر على شيء من هذا أشار بيده وكبر ومضى)؛

أخرج مسلم عن ابن عمر: «لم أر رسول الله المسلم عن البيت إلا الركنين البيانيين» (3) وفي رواية: «... يستلمُ (4) من أركبان (5) البيت/ إلا الحجر والركن البياني» (6). ومثله أيضا عن ابن عباس (7).

وفي المدونة: ((ولا يقبل بفيه الركن اليهاني؛ ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يستطع لزحام الناس كبر ومضي))(8).

قال أبو عمر: ((ولا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعا يُسْتَلَمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما: أن الأسود يقبل، واليماني لا يقبل. ثم قال: وما أعرف أحدا من أهل الفتوى قال بتقبيل غير الأسود))(9).

قوله: (والحلاق للرجال دون التقصير؛ إلا من لبد فيلزمه الحلاق)؛ قد تقدم الكلام في هذا الفصل (10)، والذي يعد منه في الفضائل اختيار الحلاق على التقصير.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 1339) من هذا الكتاب.

<sup>(2) [</sup>ما] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (2/ 924)، كتاب الحج، باب استحبابِ استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، رقم:1267.

<sup>(4)</sup> في نسخة (خ) [مسلم] ولعله خطأ من النسخ.

<sup>(5) [</sup>أركان] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (2/ 924)، كتاب الحج، باب استحبابِ استلام الركنين اليهانيين...، رقم: 1267.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه (2/ 925)، رقم: 1269.

<sup>(8)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 198).

<sup>(9)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 198).

<sup>(10)</sup> راجع (ص 1373\_1374) من هذا الكتاب.

شرح قياعدة الحبج \_\_\_\_\_\_

# قوله: (والحج ماشيا لمن قدر عليه، وقيل: الركوب أفضل)؛

قال القاضي: ((اختلف العلماء أيهما أفضل؟ فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل؛ لأنه الذي فعله النبي أن ولفضل النفقة فيه، ولأن في راحة جسمه من تعب المشي توفّرا على إقامة وظائف المناسك، [والصبر على استيفائها. قال بعضهم: ولما فيه من تعظيم شعائر الحج بأبهة الركوب في تلك المناسك](1)، ولا خلاف بينهم أن الركوب في الوقوف أفضل لما ذكرنا.

وذهب غيرهما إلى أن المشي أفضل لما فيه من المشقة على النفس، ولأنها عبادة في نفسها)). انتهى كلام القاضي<sup>(2)</sup>. زاد غيره: روى محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «ما فاتني شيء أشدَّ عليَّ إلا أن أكون<sup>(3)</sup> حججتُ ماشيا؛ لأن الله تعالى يقول: «يَاتُوكَ رِجَالًا...) فبدأ بالرجال قبل الركبان» (5).

وعن مجاهد: هبط آدم بالهند فحج على قدميه إلى البيت أربعين حجة، قال: وحج إبراهيم وإسهاعيل ماشيين، وحج النبي النبي الكراكبا؛ وكل مباح، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُتّعَظِّمْ شَعَنْيِرَ أُللَّهِ قِإِنَّهَا مِن تَفْوَى أَلْفُلُوبٍ ﴾ (6)، وقال: ﴿...قِهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهُ وَكُلُ مُنْ النه قَهْ فَي الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعائة ضعف » (8).

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 269).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [إلا أكون]. وفي (ر) و(س) [إلا ألاَّ أكون].

<sup>(4)</sup> سورة الحج:25.

<sup>(5)</sup> انظر:التمهيد لابن عبد البر (2/ 84)، وشرح البخاري لابن بطال (4/ 188)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 379).

<sup>(6)</sup> سورة الحج:30.

<sup>(7)</sup> الآية بتهامها: ﴿ وَمَنْ يُتَعَظِّمْ حُرُمَاتِ أَللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّيَّهَۦ﴾ سورة الحج:28.

<sup>(8)</sup> أخرجه أحمد في مسنده (5/ 355)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 476)، والبيهقي في الكبرى (4/ 332)، والطبراني في الأوسط (5/ 265)، وحسنه البوصيري في الإتحاف: (3/ 138)، وقال الهيثمي في مجمع الزوئد (3/ 477): ((فيه أبو زهير ولم أجد من ذكره)).

وقال اللخمي: ((وحج حسين بن علي، وابن جريج، وسفيان الثوري مشاة (1)، ورأوا المشي أفضل؛ لقول النبي (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار) أخرجه البخاري (2)؛ فدخل فيه المشي إلى الحج، والمساجد، والغزو؛ لأن ذلك في سبيل الله. ورُوي عن النبي أنه خرج إلى جنازة ماشيا ورجع راكبا(3). وفي الترمذي عن على رَضَالِلهُ عَنْهُ: «من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا» (4).

قال مالك: يستحب المشي إلى العيدين<sup>(5)</sup>، وفي الاستسقاء يخرج ماشيا متواضعا غير مظهر لزينة<sup>(6)</sup>، وكلها طاعات يستحب للعبد أن يأتي مولاه متذللا ماشيا، وقد رُئِي مغض الصالحين بمكة، فقيل له: أراكبا جئت<sup>(7)</sup>؟ فقال: ما حق العبد العاصي الهارب أن يجيء إلى مولاه راكبا، ولو أمكنني لجئت على رأسي<sup>(8)</sup>.

وأما حج النبي الله وجهان:

أحدهما: أنه كان يحب ما يخف على أمته أله ولو مشى لم يركب أحد ممن حج معه. والثاني: أنه كان قد أسن وكان أكثر صلاته بالليل جالسا))(9).

<sup>(1)</sup> أخرج حج الحسين ماشيا ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 437)، والحاكم في المستدرك (3/ 185)، والطبراني في الكبير (3/ 115)، وقال الهيثمي في المجمع (9/ 201): ((بإسناد منقطع)).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن جَبْر (2/ 309)، كتاب الجهاد، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، رقم: 2811.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم عن جابر بن سمرة (2/ 664)، كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، رقم: 965.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي وحسنه (2/ 410)، كتاب العيدين، باب ما جاء في المشي يوم العيد، رقم: 530.

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/171).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات (1/ 12 5).

<sup>(7) [</sup>جئت] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> يحكى ذلك عن أبي محمد عبد الله بن مرزوق البغدادي (ت 196هـ)، كما في كتاب الزهد الكبير للبيهقـي (ص338).

<sup>(9)</sup> التبصرة للَّخمي (ص7\_8)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

وطريقة القاضي في القواعد طريقة اللخمي، وهي خلاف مذهب مالك على ما نقل، وإليها أيضا أشار في الشفا(1).

#### قوله: (وتولى نحر هديه بيده)؛

قال في المدونة: ((وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو يذبح أضحيته غيره، [وليل] (2) ذلك بنفسه؛ فإن نحر له غيره أو ذبح بأمره أجزأه، إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه وعليه البدل))(3).

وفي الصحيح: «أن النبي أهدى مائة بدنة، فنحر منها بيده ثلاثا وستين، وأمر عليا رضي الله تعالى عنه بنحر ما غبر (4). يعني: ما بقي.

#### [25] قوله: (وزيارة قبر النبيﷺ)؛

وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي في قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها». وقال: إنه حديث صحيح<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup>الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (2/ 58).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [ودليل] وهو خطأ.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/1 48)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 213).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)، كتاب الحج، باب حجة النبي، رقم: 1218.

<sup>(5)</sup> سنن الدارقطني (2/ 278)، وهو حديث ضعيف؛ قال ابن تيمية: كل حديث يُرُوَى في زيارة قبر النبي النبي ضعيف، لم يرو أهلُ الصحاح والسنن والمسانيد منه شيئا؛ ولكن ابن حجر قال: ((طرق هذا الحديث كلها ضعيفة؛ لكن صححه من حديث ابن عمر أبو عليِّ بنُ السكن، وعبد الحق في الأحكام، والسيخ تقي الدين السبكي باعتبار مجموع الطرق). انظر: الفتاوى لابن تيمية (2/ 16)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 569)، ومجمع الزوائد للهيثمي (3/ 666)، وإرواء الغليل للألباني (4/ 336).

<sup>(6)</sup> الأحكام الوسطى لعبد الحق (2/ 341)، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (4/ 323)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 570).

<sup>(7)</sup> سنن الترمذي (5/ 719)، كتاب المناقب، باب في فضل المدينة، رقم: 3917.

[أد 123] وقال ابن أبي فُدَيْك (4) : سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي في فتلا هذه الآية: ﴿إِنَّ أُللَّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى أُلنَّبِحَ وَ ﴾ ثم قال: صلى الله عليك يا محمد؛ من يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. وكان عمر بن عبد العزيز يبرد (6) إليه البريد من الشام للسلام عليه وجاءه رجل (7) يودعه فقال لي: إليك حاجة إذا جئتَ قبر النبي في فأقره مني السلام، وعن بعضهم [أنه] (8) رأى أنس بن مالك أتى قبر النبي في فوقف، فرفع يديه حتى

<sup>(1)</sup> شعب الإيمان للبيهقي (3/ 488)، ومصنف عبد الرزاق (9/ 267)، بسند ضعيف.

<sup>(2)</sup> شعب الإيمان للبيهقي (3/ 488)، وسنن الدارقطني (2/ 278)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2) شعب الإيمان للبيهقي (3/ 488). (2/ 568): ((في سنده مجهول)).

<sup>(3)</sup> هو: إسحاق بن إبراهيم الفقيه النيسابوري، من أصحاب الإمام أحمد، كان من العلماء العاملين، مات سنة 275هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 19).

<sup>(4)</sup> ابن أبي فديك هو: الإمام الثقة المحدث، أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن مسلم تـوفي سـنة 200ه. سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 486\_ 487).

<sup>(5)</sup> سورة الأحزاب:56.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [ليرد].

<sup>(7)</sup> الرجل هو: يَزِيدُ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ كَمَا أَخرجه البيهقي في شعب الإيهان (3/ 492)، ح: 4167.

<sup>(8)</sup> ساقط من نسخة (ص).

شرح قاعدة الحبج \_\_\_\_\_

ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي رضم انصرف(1).

قال مالك في رواية ابن وهب: ((إذا سلم على النبي ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم، ولا يمس القبر بيده)). وقال في المبسوط<sup>(2)</sup>: ((لا أرى أن يقف عند قبر النبي ويدعو ولكن يسلم ويمضي)). قال ابن أبي مُلَيْكة (3): من أحب أن يقوم تجاه النبي في فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه.

قال نافع (4): «كان ابن عمر شه يسلم على القبر، رأيته مائة مرة وأكثر، يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصر ف (5). وفي الموطإ من رواية يحيى الليثي: «أنه كان يقف على قبر النبي فيصلي على النبي النبي وعلى

<sup>(1)</sup> السلام على النبي مطلوب في كل وقت وحين؛ إلا أنه يتأكد عند القدوم إلى المدينة المنورة وعند مغادرتها أيضا؛ بدليل ما روى الإمام مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن ص: 334.) قال: أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر: «كان إذا أراد سفرا، أو قدم من سفر، جاء قبر النبي فصلى عليه ودعا، ثم انصرف»، وأورد الباجي في المنتقى (2/ 315) عن ابن القاسم أنه قال: ((ورأيتُ أهلَ المدينة إذا أرادوا الخروجَ منها أتوا القبرَ فسلموا، وإذا دخلوا المدينة فعلوا مثل ذلك. قال ابن القاسم: وهو رَأْيُ».

<sup>(2)</sup> المبسوط كتاب جامع في المذهب فيه ترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة المالكية العراقية، وكان معتمدا أيضا في المدرسة المغربية والأندلسية، ألفه أبو إسحاق: إساعيل بن إسحاق الأزدي، (د 200ه، ت 282هـ). ترتيب المدارك لعياض (4/ 282)، والديباج لابن فرحون (ص 151 - 154).

<sup>(3) (</sup>ابن أبي مليكة) هو: عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة (تصغيرا) المكي، الإمام الحجة الحافظ من أعلام التابعين، ولد في خلافة علي، وحدث عن عائشة، وأختها أسهاء، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم، وكان مؤذن ابن الزبير وقاضيه، مات سنة 117ه وعمره 80 سنة. سير الأعلام للذهبي (5/88 - 90).

<sup>(4) (</sup>نافع) هو: أبو عبد الله نافع بن هرمز مولى ابن عمر، من سبى كابل فاشتراه ابن عمر، كان عالم المدينة إماما مفتيا ثبتا ثقة كثير الحديث، قال البخاري وغيره: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، مات بالمدينة 117هـ، وهو غير نافع بن عبد الرحمن (ابن أبي نعيم) المقرئ. تذكرة الحفاظ للذهبي (1/77)، وسير الأعلام له أيضا (5/95).

<sup>(5)</sup> أورده ابن تيمية بإسناد صحيح بهذا اللفظ، عن أبي عبد الله بن بطة العكبري (ت 387هـ) في كتابه الإبانة، وكذا أورده الغزالي. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/ 668 و 669)، والفتاوى له (1/ 230)، والتوسل والوسيلة له أيضا (2/ 136)، والإحياء للغزالي (4/ 191)، وأحكام الجنائز للألباني (ص/224).

أبي بكر، وعمر  $^{(1)}$ . وعند غيره  $^{(2)}$ : «ويدعو لأبي بكر وعمر». انظر تمام كلام القاضى  $^{(3)}$ .

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 166)، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصلاة على النبي، رقم: 397.

<sup>(2)</sup> أي: عند غير يحيى الليثي، والمراد بغيره: القعنبي وابن بكير وغيرهما من سائر رواة الموطإ، والبيهقي عن مالك؛ فقد روَوْه كلهم هكذا: «فيصلي على النبي ويدعو لأبي بكر وعمر»؛ ففرقوا بين «يصلي» و «يدعو» - وإن كانت الصلاة في معنى الدعاء - ؛ لما خُصَّ به من لفظ المصلاة عليه. انظر: سنن البيهقي الكبرى (5/ 245)، والمنتقى للباجي (2/ 315)، وشرح الموطإ للزرقاني (1/ 477).

<sup>(3)</sup> الشفا للقاضي عياض (2/ 87 ـ 90).

#### [محظورات الحج]

ومحظوراته خمسة وعشرون أيضا:

لبس المخيط للرجال، ولبس البرانس والعمائم والقلانس، وتغطية رأسه ووجهه، ولبس الخفين والجرموقين وما في معناهما مما هو أخفض منهما مع القدرة على النعلين، ولبس القفازين.

وهذا للرجال. وأما النساء فلا تمنع المرأة إلا من ستر وجهها ويدها، فهو إحرامها. ولبس المصبوغ بالزعفران والورس، وحلق شعر الرأس، وسائر الجسد، أو نتفه، أو قصه، وقص الأظفار، واستعمال الطيب، أو مسه، وإزالة الشعث عن رأسه أو بدنه بدهنه أو ترجيله أو غسل درنه، وقتل القمل، وقتل الصيد، وصيده، وإمساكه إن صاده غيره، والأكل من صيد حلال صيد من أجل الحرام، وأما صيد المحرم أو صيد الحرم فغير مذكى لا يؤكل، والاستمناء، والإيلاج، وعقد النكاح لنفسه أو لغيره، والخطبة له، والكحل للمرأة وإن لم يكن فيه طيب، واختلف في الرجل، والاختضاب

قوله: (ومحظوراته خمس وعشرون أيضا)؛ معنى محظوراته، أي: ممنوعاته. والحظر: المنع. قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ (1).

بالحناء في الرأس واليدين والرجلين، وطرح القراد وشبهه عن بعيره.

قوله: (لبس المخيط للرجال، ولبس البرانس، والعمائم، والقلانس، وتغطية رأسه ووجهه، ولبس الخفين، والجرموقين، وما في معناهما، هو أخفض منهما مع القدرة على النعلين، ولبس القفازين، وهذا للرجال، وأما النساء فلا تمنع المرأة إلا من ستر وجهها ويديها وهو إحرامها)؛

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء الآية: 20.

أما القلانس: فجمع قلنسوة. قال القاضي: ((إذا فتحت القاف، يعني في المفرد ضممت السين، وكان بالياء، ويقال ضممت القاف كسرت السين، وكان بالياء، ويقال قلنساة، وهي مشتقة من قلنس الشيء إذا غطاه، والنون زائدة. قاله ابن دريد، وفيها لغات أخر)) انتهى (1). وهي الشاشية عندنا.

وأما الجرموقان، فقال في مختصر العين: ((الجرموق خف صغير))(2)، وفي الصحاح: الجرموق: الذي يلبس فوق الخف(3). قد تقدم الكلام على جميع ما في هذا الفصل غير تغطية الوجه.

وروى مالك في الموطإ أن عثمان ابن عفان ــ رضي الله تعالى عنه ــ رُئِتي يغطي وجهه وهو محرم، ورَوَى عن ابن عمر أنه كان يقول: ((ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم))(4).

وحكى أبو عمر عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله: أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه، وبه قال القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة. وقال عطاء يخمر وجهه إلى الحاجبين وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود (5).

وقال في المدونة: ((وإحرام الرجل في وجهه ورأسه وإحرام المرأة في وجهها ويديها، ويكره للمحرم أن يغطي ما فوق ذقنه فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان))(6).

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض: مادة (قلس) (2/ 185).

<sup>(2)</sup> كتاب العين للخليل بن أحمد: مادة (جرمق) (5/ 242).

<sup>(3)</sup> الصحاح للجوهري مادة (جرمق) (4/ 1454).

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 327)، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، رقم: 714 و715.

<sup>(5)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 24).

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 395)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 188).

شرح قاعدة الحب \_\_\_\_\_

وقال في موضع آخر منها: ((والذقن من الرجل والمرأة لابأس بتغطيته لهم)، وإن غطى المحرم رأسه ووجهه ناسيا أو جاهلا فإن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه حتى انتفع به افتدى، وكذلك المحرمة إن غطت مثل الرجل. ووسع لها مالك أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها، إذا أرادت سترا فإن لم ترد سترا فلا تسدل))(1).

قال ابن القاسم: ((وما علمت أن مالكا كان يأمرها إذا سدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها، ولا علمت أنه كان (2) ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا سدلته، فإن رفعته من أسفل وجهها افتدت؛ لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل))(3).

وحكى اللخمي عن أبي مصعب وابن القصار وعبد الوهاب ألا شيء عليها، قال: والأول أحسن لقول النبي اللذي وقصته راحلته: «لا تخمروا وجهه». ذكره مسلم (4)، ولأن المرأة أحق بالستر وقد أمرت ألا تستر وجهها (5).

وأما القفازان، فقال القاضي: ((هما غشاء للأصابع مع الكف، ويكون من جلد وغيره. وقال ابن دريد: هو ضرب من الحلي لليدين. وقال ابن الأنباري: لليدين والرجلين. والأول هو المعنى بما في هذه الكتاب))(6).

وفي الموطإ عن ابن عمر: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» (<sup>7)</sup>، ورفعه الترمذي وصححه (<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 229).

<sup>(2) [</sup>كان] ساقط من غير نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة (1/ 229).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم عن ابن عباس (2/ 865)، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم: 1206.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي (ص217)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض: مادة (قفز) (2/191).

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 328)، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، رقم: 717.

<sup>(8)</sup> سنن الترمذي (3/ 194)، كتاب الحج، باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه، رقم: 833.

قال أبو عمر: ((لم يختلف العلماء في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة وهي محرمة)). وروي عن عائشة أنها قالت: تغطي المحرمة وجهها إن شاءت، وعنها: لا تفعل؛ وعليه الناس))(1).

[ب/123] قال ابن المنذر: أجمع العلماء أنها تلبس/ المخيط، وأن إحرامها في وجهها، وأن لها تغطية رأسها، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا، تستتر عن نظر الرجال، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها، إلا ما روي عن بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن مع أسماء<sup>(2)</sup>.

قال: ويحتمل أن يكون كما رُوي عن عائشة: «كنا مع النبي في فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا، فإذا جاوزناه رفعنا»(3).

وقال في المدونة في القفازين: ((يكره لها لبسهما فإن فعلت افتدت كالرجل))(4).

وحكى اللخمي عن ابن حبيب أنه قال: لا أبلغ به الفدية لما جاء من الرخصة عن عائشة. قال اللخمي: والمنع أحسن (5).

## قوله: (ولبس المصبوغ بالزعفران والورس)؛

قال القاضي: ((الورس صبغ أصفر معروف))(6). وقال الجوهري: ((هو نبت أصفر

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 15).

<sup>(2)</sup> التمهيد لابن عبد البر(15/ 108)، وشرح البخاري لابن بطال (4/ 217)، والفتح لابن حجر (3/ 406). (3/ 406).

<sup>(3)</sup> قال ابن حجر في الفتح (3/ 406): ((أخرجه ابن المنذر وفي إسناده ضعف))، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (4/ 203) وقال: ((و في القلب منه))؛ وعلته يزيد بن أبي زياد الكوفي ((وهو ضعيف باتفاق المحدثين)) كما قال النووي في: المجموع شرح المهذب (7/ 169).

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 230).

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي (ص217 و218)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار لعياض: مادة (ورس) (2/ 284).

شرح قاعدة الحب \_\_\_\_\_

يكون باليمن وورست الثوب ترويسا صبغته بالورس))(1).

قال القاضي: ((أجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران، أو ورس؛ وذلك لما فيهما من الطيب الذي هو داعية الجماع، ومن التجمل الذي ينافي بذاذة (4) الحاج، والرجال والنساء فيه سواء؛ وعلى لابس ذلك منهما الفدية عند مالك وأبي حنيفة، ولم ير الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق عليه شيئا إذا فعل ذلك ناسيا.

واختلفوا في المعصفر؛ فرآه الثوري وأبو حنيفة طيبا كالزعفران وفيه الفدية، ولم يره مالك والشافعي طيبا، وكره مالك المُفَدَّم (5) منه، واختلف عنه: هل على لابسه فدية أم لا؟ واختلف فيه أصحابه، وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به فيُظنَّ به جواز لابس كل مصبوغ))(6).

<sup>(1)</sup> الصحاح للجوهري: مادة (ورس) (3/889).

<sup>(2)</sup> متفق عليه عن ابن عمر؛ صحيح البخاري (3/ 401)، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم: 1542، وصحيح مسلم (2/ 834)، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: 1177.

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (2/ 67)، وإكماله لعياض (4/ 162).

<sup>(4)</sup> البذاذة: التقشف ورثاثة الهيئة. وفي حديث أبي أمامة رفعه: «البذاذة من الإيان» وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. انظر: سنن أبي داوود (4/ 125)، كتاب الترجل، باب النهى عن كثير من الإرفاه، رقم: 4163، والنهاية لابن الأثير (1/ 276)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 368).

<sup>(5)</sup> في نسخة (إكمال المعلم) المطبوع: ((المقدم)) وهو خطأ من المحقق، والصحيح: المُفَدَّم؛ وفي حديث ابن عمر: «نهى رسول الله عن المفدم» (سنن ابن ماجه (2/ 1191)، كتاب الحج، باب كراهية المعصفر للرجال، رقم: 3601)، وهو بالفاء وتشديد الدال، أي: الثوب المُشبَع مُمْرَةً، والمُضَرَّج: دون المفدم حسرة، والمورَّد: دون المضرج. انظر: النهاية لابسن الأثير (3/ 807)، وفتح الباري لابسن حجر: (10/ 305).

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 162).

قوله: (وحلق شعر الرأس وسائر الجسد أو نتفه أو قصه، وقص الأظفار؛ والأصل فيه قوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىٰ مَحِلَّةُ, (أ)، وقوله تعالى: (ثُمَّ لِيَفْضُواْ تَهَثَهُمْ)(2)؛

قال المفسرون: هو ما يفعله الحاج من قص شاربه ونتف إبطه وحلق عانته وقص أظفاره. قال ابن عطية: ((وإزالة الشعث من إقامة الخمس من الفطرة))<sup>(3)</sup>.

وفي الصحيح أن النبي قال لكعب بن عجرة: «أتؤذيك هوامُّك؟ لما رأى القمل يتناثر على لحيته ورأسه، قال: نعم، قال: احلق رأسك، وانسك<sup>(4)</sup> بشاة، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو صم ثلاثة أيام»، وكان سبب نزول قوله: ﴿قِمَى كَانَ مِنْكُم مَّريضاً آوْ بِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عِنْ...﴾ (5)، الآية (6).

وقال مالك في الموطإ: ((لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل؛ إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كها أمر الله تعالى، ولا يصح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه؛ فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. وقال: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه، أو أطلى بنورة، أو حلق على شجة في رأسه لضرورة، أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا؛ إن من فعل شيئا من ذلك فعليه فيه كله الفديةُ))(7).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة:195.

<sup>(2)</sup> سورة الحج: 27.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز لابن عطية، تفسير سورة الحج:29 (ص1310).

<sup>(4) [</sup>وانسك] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(5)</sup> سورة البقر:196.

<sup>(6)</sup> متفق عليه؛ صحيح البخاري (4/ 16)، كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ صَلَاقَةٍ﴾، رقم: 1815، وصحيح مسلم (2/ 861، 862)، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم: 1201.

<sup>(7)</sup> الموطأ (1/ 417)، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، رقم: 939.

شرح قاعدة الحب بالمساح والمساح وال

قال أبو عمر: ((ما كره مالك من ذلك كله فهو أمر لا خلاف في جملته، وأنه مكروه كله للمحرم أن يفعله، وقد أجمعوا أن الله منع المحرم من قص أظفاره وحلق شعره لغير عذر، وأنه إن فعل ذلك فعليه الفدية من عذر وغير عذر، وأن فدية من قبص أظفاره كفدية من حلق شعره من أذى.

وقالوا جميعا: إن انكسر ظفره فله أن يلقيه عنه ولا شيء عليه من فدية ولا كفارة؛ إلا شيء روي عن عطاء أنه قال: أكره أن يمسه بحديدة، ولكن يفعله بيده فيلقيه. وقال ابن وهب عن مالك: لو أطعم مسكينا واحدا في الظفر الواحد لكان حسنا(1).

## قوله: (واستعمال الطيب أو مسه)؛

في الصحيح أن رجلا أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، [فسأل النبي الشيائة النبي المنازع الجبة واغسل عنك الطيب»، زاد في بعض الروايات: «ثلاثا واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك»(3).

قال المازري: ((لا خلاف في منع الطيب للمحرم بعد التلبس بالإحرام، واختلف الناس في جواز استعماله قبل الإحرام واستدامته بعده؛ فمنع من ذلك مالك تعلقا بهذا الحديث، وفيه: أنه أمره بغسل ما عليه منه.

وأجاز ذلك الشافعي، وتأول هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران، وقد نهي الرجل عن التزعفر، واحتج لمذهبه بقول عائشة كنت أطيب رسول الله الإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 354).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3)</sup> متفق عليه؛ صحيح البخاري: كتاب العمرة، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، رقم: 1697، وصحيح مسلم (4/4)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: 2857.

وانفصل أصحابنا [عن هذا، فإنه] (1) يمكن أن تكون طيبته به لا يبقى ريحه، أو يكون اغتسل للإحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه.

اله 124] وقال/ أبو الفرج من أصحابنا: هذا من خواصه الله اللحرم إنها منع من الطيب الأنه داعية للجهاع، والنبي كان (2) يملك إربه.

فإن قيل لم لم النبي الرجل بالفدية لطيبه ولبسه المخيط وهو محرم؟ قيل يحتمل أن يكون عذره لأنه الله المنه المحت الله بعد بتحريم ذلك عليه؛ لأن في الحديث أنه سكت عن جوابه حتى جاءه الوحي، ثم دعاه فأجابه، أو لعله لم يطل مقامه عليه، ولا انتفع به.

وأصل مالك في من تطيب جاهلا أو ناسيا: فإنها يفتدي إذا طال لبسه عليه وانتفع به، ومذهب أبي حنيفة أنه يفتدى على كل حال»(3).

قال اللخمي: ((ولا يتطيب المحرم، بالكافور والزعفران والمسك وشبهه (4)، فإن فعل افتدى، ولا يتعمد شمه، فإن فعل فلا شيء عليه، واختلف إذا مسه ولم يعلق بيده فقال مالك: إن مسه افتدى؛ قيل لابن القاسم: وإن لم يعلق بيده ؟ قال: قال مالك: إن مسه افتدى (5).

وقال عبد الوهاب: ((إن مسه وعلق بيده افتدى))(6). قال ابن القصار: إن تطيب وغسل الطيب بالحضرة فلا شيء عليه.

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص) وفي محله [بأنه].

<sup>(2) [</sup>كان] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (2/ 68 \_ 69)، وإكماله لعياض (4/ 165 \_ 166).

 <sup>(4)</sup> اعتبر اللخمي هذا في التبصرة طيبا مؤنثا؛ والطيب المؤنث هو: ما ظهر أثـره، والمـذكر: ما خفـي أثـره.
 النهاية لابن الأثير (1/ 73)، مادة (أنث).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (2/ 457)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 603).

<sup>(6)</sup> الإشراف في مسائل الخلاف لعبد الوهاب (2/ 342) (تح: مشهور (1/ 472) (تح: بن طاهر).

قال اللخمي: والصواب ألا شيء في المس إذا لم يتعلق باليد، أو علـق وغـسله بالحضرة.

وقال مالك في من جعل ثوبه في تابوت فيه طيب فعلقت به رائحته: إن لبسه افتدى (1)؛ لأنه الوجه الذي ورد فيه النهي.

وقال مالك في من أصابه خلوق الكعبة: يغسله ولا شيء عليه ولمه تركه إن كان يسيرا<sup>(2)</sup>؛ فأباح ترك اليسير لأنه لا يتم منه كبير رائحة.

وإن أكل طعاما فيه طيب فإن كان قد مسته النار فلا شيء عليه؛ لأن النار تذهب برائحته، أو يبقى منه ما لا خطب له. واختلف إذا لم تمسه النار، هل يكون عليه فدية أم لا؟ وأن لا شيء عليه أحسن؛ لأنه لا يكون بأكله متطيبا وهو بمنزلة من مسه ثم غسله بالحضرة، ويكره ما كان غير مؤنث كالريحان والياسمين والورد ولا فدية فيه إن مسه أو شمه، أو علق بيديه). انتهى (3).

وقال ابن حبيب: مس الطيب أشد من شمه، وشربه أشد من مسه، والفدية في شربه أو مسه.

## قوله: (وإزالة الشعث عن شعره، أوبدنه بدهنه، أو ترجيله، أو غسل درنه)؛

قال القاضي: الرَّجِل الشعر: المتكسر قليلا، بخلاف السبط والجعد، ورَجَله: مشطه بهاء أو دهن أو شيء مما يلينه ويرسل ثائره ويمد منقبضه (4). والدرن، قال القاضي: الوسخ (5).

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (2/ 457)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 603).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي (ص225 و226)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(4)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 282، مادة: (رجل).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (1/ 256)، مادة: (درن).

قال في المدونة: ((إن دهن المحرم قدميه أو عقبيه من شقوق فلا شيء عليه، وإن دهنها لغير علة، أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا من علة افتدى، وإذا دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه، وإن دهن ذلك بطيب افتدى))(1).

وقال: ‹‹إن دهن رأسه بزيت أو زَنْبَق<sup>(2)</sup> أو بان<sup>(3)</sup>، أو بنفسج<sup>(4)</sup>، أو بشِيرج<sup>(5)</sup> الجُلْجـلان أو بزيت الفجل<sup>(6)</sup> وشبه ذلك<sup>(7)</sup>: افتدى كان شيء من ذلك مطيبا أم لا))<sup>(8)</sup>.

وهذا فيها يفعله بعد إحرامه؛ وأما قبل إحرامه فقال: ((ويدهن عند الإحرام وبعد حلاقه رأسه بالزيت وشبهه، وبالبان السمح (9)، وهو: غير المطيب. وأما ما تبقى رائحته فلا يعجبني)) (10).

قال القاضي: ((أما غسله لرأسه من جنابته، فلا خلاف فيه، واختلف في غسله تبردا،

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/231).

<sup>(2)</sup> الزَّنبق بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب، أو دهن الياسمين. التنبيهات لعياض (2/ 742).

<sup>(3)</sup> البان: ضرب من الشجر كما في لسان العرب/ مادة: (بون)، وفي مادة: (بين) نقلا عن التهذيب -: البانة: شجرة لها ثمرة تُرَبَّبُ بأفاويه الطيب ثم يعتصر دهنها طيبا، وجمعها البان.

<sup>(4)</sup> البنفسج: نبات زهري يزرع للزينة ولزهوره عطر الرائحة، وهوعلى وزن سَفَرْجَلٍ معرَّب والمكرر منه اللامَات (فَعَلْلَ). مادة: (ب ن ف) من المصباح للفيومي، والمعجم الوسيط.

<sup>(5)</sup> الشِيرَج \_ ويقال: الشِيرَق بكسر الشين بعدها ياء، بعدها جيم أو قاف \_ : زيت الجلجلان، والجلجلان هو: السمسم. انظر: تنبيهات عياض (1/ 483) (مرقون)، ومشارق الأنوار له أيضا (2/ 161)، مادة: (شبق).

<sup>(6)</sup> الفُجل على وِزن قُفْل: نبات معروف عشبي \_ حولي أو ثنائي الحول \_ واحدته: فجلة، أكلُه يُؤدِّي إلى التَّجشُّو. انظر: مادة: (فجل) من لسان العرب لابن منظور، والمصباح للفيومي، والمعجم الوسيط.

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [وشبهه].

<sup>(8)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/232).

<sup>(9)</sup> قال عياض: البان السَمْح \_ بفتح السين وسكون الميم وآخره حاء \_ : الخالص الـذي لم يدخلـه طيـب. التنبيهات (2/ 524).

<sup>(10)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 188).

شرح قاعدة الحبج

وغسل رأسه بالماء، فالجمهور على إجازته، واختلف عن مالك في من غسل رأسه بالماء من غير جنابة؛ فقيل مثل ذلك))(1).

#### قوله: (وقتل القمل)؛

قد تقدم قول مالك في الموطأ: «ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه؛ فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام»(2).

وكذا في المدونة: ((في قتل قملة أو قملات حفنة من طعام، والحفنة ملء يد واحدة (3))(4)، وجعل مالك القمل في قليله حفنة، فإذا كثُر حتى أماط المحرم عن نفسه بها قتل منه أذى افتدى.

وكذلك عنده نتف الشعر أو حلقه، قال: ((من نتف شعرة أو شعرات يسيرة أطعم شيئا من طعام؛ كان جاهلا أو ناسيا، فإن نتف ما أماط به عنه أذى افتدى ((؛ ولم يجد مالك فيها دون إماطة الأذى أكثر من حفنة في شيء من الأشياء (5).

قوله: (وقتل الصيد، وصيده، وإمساكه إن صاده غيره، والأكل من صيد حلال صيد من أجل الحرم، وأما صيد المحرم أو صيد الحرم فغير ذكي لا يؤكل)؛

الصيد يطلق ويراد به الشيء المصيد، وهو مراده أولا بقوله: (قتل الصيد)، أي المصيد. ويطلق ويراد به الاصطياد، وهو المراد بقوله ثانيا: (وصيده)، أي: اصطياده، والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَآ أَيُّهَا ٱلذِيل ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَعْءِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 219).

<sup>(2)</sup> تقدم عند قول المؤلف: ((وحلق شعر الرأس)) (ص 1408).

<sup>(3)</sup> في نسخة (س) [اليد الواحدة].

<sup>(4)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 233).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

وَأَنتُمْ حُرُمٌ اللهِ عَمرة، وقد تقدم أنه يقال ذلك في من أحرم بحج أو عمرة، وفي من كان في الحرم وإن لم يحرم بحج ولا عمرة.

بالمون على المسلمون على تحريم الاصطياد لما يؤكل من حيوان البرعلى المحرم؛ في الحرم؛ في الحرم كان أو خارجا منه، وأن عليه جزاؤه، وأن أكله حرام وأنه لا يجوز له قبول الصيد إذا وهب له بعد إحرامه، ولا شراؤه، ولا استحداث ملكه، بوجه من الوجوه، وهو محرم.

واختلف في حكم صيد المحرم لغيره، وكافة العلماء على أن ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه خطأ أو عمدا ابتداء أو عودا فهو سواء في الجزاء والإثم؛ إلا الخاطئ فلا إثم عليه، وأن الصيد في كل هذا لا يؤكل، وهو بمنزلة الميتة. وذهب الحسن، والثوري، وأبو ثور، والحكم في آخرين إلى أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق، ورُوي عن الشافعي، والأول أصح عنه.

وقال قوم: هذا في المعتمد، وأما في الخاطئ فلا جزاء عليه؛ لقول ه تعالى: ﴿مُتَعَمِّدا ﴾(2)، وهو قول جماعة من السلف وأبي ثور.

وقال بعضهم: إن عاد المتعمد فلا جزاء عليه، وإثمه أعظم لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ قِيَنتَفِمُ أَللَّهُ مِنْهُ ﴾(3)، وقاله مجاهد في من كان ذاكرا لإحرامه.

واختلفوا فيها صاده الحلال؛ هل يأكل منه المحرم؟ فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، إلى أن المحرم يأكل منه ما لم يصد من أجله.

قال مالك وأصحابه فإن صيد من أجله: لم يأكله هو ولا غيره فهو كالميتة. قيل: وهذا فيها صيد له بعد إحرامه من أجله، وأما قبل أن يحرم فله أكله بعد اصطياده،

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 96 و97.

<sup>(2)</sup> المسراد قول له تعالى: ﴿ وَمَن فَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً قِجَزَآءُ مِثْلِ مَا فَتَلَ مِنَ أُلنَّعَمِ ﴾، سورة المائدة: 97.

<sup>(3)</sup> سورة المائدة: 97.

شرح قياعدة الحبح والمستعددة الحبح والمستعددة الحبح والمستعددة الحبح والمستعددة المستعددة المستعدد المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعدد المستعدد

كان من أجله أم لا؛ كما لو صاده حينئذ، وكذا فسره مالك، وروي عن عطاء وابـن عباس نحوه.

وقال جماعة من السلف وأهل الرأي: إن المحرم يأكل من كل الصيد إذا صاده الحلال أو ذبحه. وذهب طائفة من السلف إلى أن المحرم لا يأكل الصيد كله، وهو قول سفيان وإسحاق، وذكر نحوه عن مالك والليث[...](1).

وقيل إنها يحرم على المحرم الصيد له وحده دون غيره من محرم وحلال، وهذا مذهب عثمان<sup>(2)</sup>)،

ولنكتف في مسائل صيد المحرم بهذا القدر، وإلا فمسائله كثيرة.

وأما إمساكه للصيد فقال في المدونة: ((ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه، ولا يرسله، ومن أحرم وهو في يديه يقوده أو في قفص معه فليرسله ثم لا يأخذه حتى يحل))(4).

وقوله في صيد الحرم أنه: (غير ذكي لا يؤكل)؛ يعني حرم مكة، وسواء صاده محرم أو حلال، وأما حرم المدينة فقال ابن يونس: قيل لمالك: هل يؤكل ما صيد فيه؟ قال: ليس كالذي يصاد بمكة، وإني أكرهه، فراجعه السائل، فقال: لا أدري، وما أحب لك أن تسأل عن مثل هذا أحدا(5).

<sup>(1)</sup> وقع هنا في نسخة (خ) تكرار لا معنى له.

<sup>(2)</sup> أخرج مالك في الموطأ: (1/ 354)، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، رقم: 786) عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج (موضع بطريق المدينة) وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أُتِيَ بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنها صيد من أجلى».

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 196 ـ 197).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 447)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 382).

<sup>(5)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 478).

## قوله: (والاستمناء والإيلاج)؛

معنى الاستمناء استدعاء خروج المني، والسين والتاء الزائدتان تؤذنان بالطلب والاستدعاء، كما أن الاستسقاء طلب السقي، والاستقاء طلب القيء. ومعنى الإيلاج: الإدخال، والولوج: الدخول، ويفسر هذا بها تقدم له في الصيام من قوله: (والإمساك عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه والإيلاج في قبل أو دبر).

والأصل في هذه الجملة قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فِلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوفَ وَلاَ جِدَالَ فِي أَلْحَجَّ ﴾ (أن في النبي الله عنه عنه البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوب كيوم ولدته أمه (2).

قال القاضي: الرفث: الفحش في القول، وقيل: الجماع، قال الله تعالى: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ أَلصِّيَامِ أَلرَّقِتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ (<sup>(3)</sup>)؛ قيل: هو هنا كناية عن الجماع، وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة (<sup>(4)</sup>)، وكان ابن عباس يخصه بها خوطب به النساء (<sup>(5)</sup>).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة:196.

<sup>(2)</sup> متفق عليه عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 553)، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم: 1449، وصحيح مسلم (4/ 107)، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم: 3357.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 187.

<sup>(4)</sup> مادة: (رفث) من مشارق الأنوار لعياض (1/ 296)، وتهذيب اللغة للأزهري(15/ 58)، ط، دار إحياء التراث العربي.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ولفظه: عن أبي العالية قال: «كنت أمشي مع ابن عباس \_ رَجَيْلِتُهُعَنْهُا ـ وِهو مِحرم، وهو يرتجز بالإبل، وهو يقول:

وهُنّ يَمْشِين بنا هَمِيساً \*\*\* إِن تَصْدُق الطِّيْرُ نَنِكْ لَمِسَا

فقلتُ أترفث وأنت محرم؟ قال: إنها الرفث ما روجع به النساء»، وفي رواية: «ما وُوجه به النساء». والمميس: صوت أخفاف الإبل، والنيك: الجهاع، ولَمِيسُ على وزن أمير: المرأة اللينة الملمس، وتسمى به المرأة. قال البيهقي: ((ذَكَرَ الجهاعَ ولم يُكُن عنه)). انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 758)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 67)، والمستدرك للحاكم (2/ 303). وأيضا: مادة (همس) و(لمس) من تهذيب اللغة للأزهري، والنهاية لابن الأثير، وتاج العروس للزبيدي والمعجم الوسيط.

شرح قباعدة الحبح والمستعدد المحبح والمستعدد المحبح والمستعدد المحبح والمستعدد المحبح والمستعدد المستعدد المستعد

وقال أبو عمر: ((أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة وذلك للآية<sup>(1)</sup>.

قال: والرفث الجماع عند جمهور أهل العلم، بتأويل القرآن، وقد قيل غير ذلك، والصواب عندهم ما ذكرت لك))(2).

وقال مالك في الموطإ: ((الذي يفسد الحج والعمرة<sup>(3)</sup> التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق، قال: ويوجب أيضا ذلك الماء الدافق إذا كان من مباشرة فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. قال ولو قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي))(4).

فجعل الجماع \_ وهو الإيلاج الذي قدمه المؤلف \_ يفسد الحج والعمرة، وكذلك خروج الماء الدافق إذا كان عن مباشرة؛ احترازا مما يغلبه، وهذا (5) مثل قول المؤلف: الاستمناء.

قال أبو عمر: ((وجملة مذهب مالك وأصحابه (6) أنه من لمس فأنزل، أو قَبَّل فأنزل، أو تَبَّل فأنزل، أو تابع النظر فأنزل، فقد فسد حجه؛ وسواء عنده (7) في ذلك العمد والنسيان))(8).

وفي المدونة: ((وإذا أدام المحرم التذكر للذة حتى أنزل، أو عبث بذكره حتى أنزل، أو كان راكبا فهزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل، أو لمس، أو قبّل، أو باشر فأنزل، أو

<sup>(1)</sup> المراد قوله سبحانه وتعالى: : ﴿ قِلاَ رَقِتَ وَلاَ فِسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي أَلْحَجٌّ ﴾ سورة البقرة:196.

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 257 و258).

<sup>(3) [</sup>والعمرة] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> الموطأ (1/ 381)، كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله.

<sup>(5)</sup> في نسخة (س) [وهو].

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [عند أصحابه].

<sup>(7) [</sup>عنده] ساقط من نسخة (س).

<sup>(8)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 260).

أدام النظر بعده حتى أنزل، فسد حجه، وكذلك المحرمة إذا فعلت ما يفعل شرار النساء من العبث بنفسها حتى أنزلت.

[125] فأما إن نظر المحرم فأنزل، ولم يتابع النظر ولا أدامه، أو قبل، أو غمز، أوجس/ أو باشر، أو تلذذ بشيء من أهله فلم ينزل، ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها، فعليه بذلك الدم، وحجه تام))(1).

## قوله: (وعقد النكاح لنفسه أو لغيره والخطبة له)؛

في الصحيح أن النبي قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب» (2)؛ ومعنى «لا يَنكِح»: لا يعقد النكاح لنفسه، «ولا يُنكِح»، أي: لا يعقد نكاحا لغيره، وهذا مبالغة في البعد من النكاح حتى منع عقد النكاح، حتى الخطبة لما كانت من أسبابه، وهذا يدلك على تباعد المحرم من الوطء وأسبابه جملة.

## قوله: (والكحل للمرأة وإن لم يكن فيه طيب واختلف في الرجل)؛

في الصحيح عن أبان بن عثمان سئل عن المحرم يستكي عينيه فنهاه أن يكحلها وأمره أن يضمدها بالصبر<sup>(3)</sup>، وقال فإن عثمان حدث عن رسول الله في في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر<sup>(4)</sup>.

قال القاضي: معنى: ((ضمدهما)): لطخها، قال: ولا خلاف في مثل هذا؛ إذ ليس بطيب ولا زينة؛ فإن اضطر إلى ما فيه طيب افتدى، فإن اكتحل للزينة، فأباحه قوم

<sup>(1)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 228).

<sup>(2)</sup> حديث عثمان بن عفان، أخرجه مالك في الموطإ (1/ 348)، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، رقم: 70، ومسلم في صحيحه (2/ 1030)، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته، رقم: 1409.

<sup>(3)</sup> الصبر \_بكسر الباء على وزن ((كتف)) ويجوز إسكانها لضرورة الشعر: عصارة شــجر مُـرِّ. شرح مـــلم للنووي (8/ 124)، والقاموس المحيط لفيروزآبادي مادة: (صبر).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (4/ 22)، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينه، رقم: 2944.

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

وكرهه آخرون، وفي مذهبنا في ذلك قولان: المنع، والكراهة؛ وعلى القول بالمنع في الفدية قولان. وبالكراهة قال: الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال الشافعي: لا أرى عليه دما؛ رجلا كان، أو امرأة))(1).

قال الشافعي: ((وأنا له في النساء أشد كراهة مني له في الرجال، ولا أعلم على واحد منهم فدية))(2).

وفي المدونة: ((قال: ولا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد، والصَّبر، والمر، ونحوه. ولا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب فيفتدي. وكره مالك أن يكتحل لزينة؛ قال ابن القاسم: فإن فعل افتدى).

قال مالك: ((ولا تكتحل المحرمة لزينة، ولا بالاثمد لغير زينة؛ لأنه زينة لها، وإن اكتحلت بالإثمد لزينة افتدت، فإن اضطرت إلى الاثمد لوجع بعينها فاكتحلت به فلا فدية عليها))(3).

وحكى اللخمي: عن عبد الملك وعبد الوهاب: أنه لا فدية على المحرم في الكحل. قال عبد الوهاب: إذا لم يكن فيه طيب<sup>(4)</sup>.

# قوله: (والاختضاب بالحناء في الرأس واليدين والرجلين)؛

وفي المدونة: ((قال ابن القاسم: وإذا خضب المحرم رأسه ولحيته بحناء أو وَسمة (٥)، أو خضبت [المرأة] (١) المحرمة يديها أو رجليها أو رأسها، أو طرَّفت أصابعها بحناء

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 196 ـ 197).

<sup>(2)</sup> كتاب الأم للشافعي (2/ 150).

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 460)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 232).

<sup>(4)</sup> التبصرة (ص228)، نقلا عن التفريع لابن الجلاب (1/ 324)، والتلقين لعبد الوهاب (ص164).

<sup>(5)</sup> الوسمة \_بسكون السين وقيل: بكسرها \_: شجرة أو ورق يختضب به. انظر مادة (وسم) من لسان العرب لابن منظور، ومشارق الأنوار لعياض (2/ 295).

<sup>(6)</sup> زيادة من نسخة (ر).

فلتفتد، وإن خضب الرجل إصبعه بحناء لجرح أصابه؛ فإن كانت رقعة كبيرة افتدى، وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه، وإن داوى جرحه بها فيه طيب برقعة كبيرة افتدى بخلاف الحناء؛ لأن الحناء طيب كالريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب))(1).

## قوله: (وطرح(2) القراد وشبهه عن بعيره)؛

قال في المدونة: ((وإذا ألقى المحرم عن نفسه الحلمة، أو القراد، أو الحمنان (3)، أو البرغوث، أو طرح العلقة عن بعيره أو دابته، أو دابة غيره، أو عن نفسه فلا شيء عليه، وأما إن طرح الحمنان، والحلم، والقراد عن بعيره فليطعم))(4).

وروى مالك في الموطإ عن عمر بن الخطاب أنه كان يُقَرِّد بعيرا له في طين، وهو معرم، ومعنى يقرده: ينزع عنه القراد<sup>(5)</sup>. ثم رَوَي عن ابنه عبد الله أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره؛ قال مالك: وذالك أحب ما سمعت إلى في ذلك<sup>(6)</sup>.

قال أبو عمر: ((ولم يتابعه جمهور العلماء على ذلك))، وحَكَي جواز ذلك عن ابن عباس، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، والأوزاعي. وبه قال جابر بن زيد، وعطاء، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، والطبري<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 461)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 311).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وطرد].

<sup>(3)</sup> قال عياض في المشارق (2/ 177) مادة (قرد): ((القراد: دويبة تتعلق بـالحيوان معروفـة))، وقـال ابـن الأثير في (النهاية): مادة (حمن): ((الحمنانة: من القراد دون الحلم؛ أوله قمقامة ثـم حمنانـة ثـم قـراد ثـم حلمة ثم عل)).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 453)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 228).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 177)، (ق ر د).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 357 و358)، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، رقم: 793 و796.

<sup>(7)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 159).

شرح قساعدة الحسج

#### [مكروهات الحج]

#### ومكروهاته خمسة وعشرون أيضا:

الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات، والإكثار من التلبية، ورفع الصوت بها في المساجد؛ لكن يسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فيرفع بها فيهما صوته كما يرفعه في غيرهما من المواضع، ولبس المعصفر، والتلبية في السعي وفي الطواف، وقراءة القرآن فيه، وكثرة الكلام، وشرب الماء إلا لمضطر، وتغطية ما فوق الذقن، وشم الطيب، ودخول الحمام، وشم الريحان، أو غسل اليد به، وغمس الرأس في الماء، ومحادثة النساء، ورفث القول، وأكل ما فيه طيب، والحجامة، والتظلل في غير بيت ولا خباء، والسجود على الحجر الأسود، وتقبيل اليد إذا وضعت عليه أو على الركن اليماني؛ بل توضع على الفم من غير تقبيل، والمبيت بمزدلفة في بطن محسر، والوقوف بعرفة في جبالها؛ لكن في سفح الجبل إلا بطن عرنة، فلا يوقف فيه، والدفع من المشعر الحرام عند الإسفار وبعده، لكن قبله إلا للضعفة والنساء، والرمي بحصى قد رمي به، وركوب المحامل فيه دون الرحال.

قوله: (ومكروهاته خمسة (1) وعشرون أيضا: الإحرام قبل أشهر الحبج أو قبل الميقات)؛ قد تقدم الكلام على تقدمة الإحرام قبل الميقات)؛ قد تقدم الكلام على تقدمة الإحرام قبل الميقات المكاني أو الزماني (2).

قوله: (والإكثار من التلبية، ورفع الصوت بها في المساجد؛ لكن يسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فيرفع بها فيهما صوته كما يرفعه في غيرهما من المواضع)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [خمس].

<sup>(2)</sup> راجع (ص 1318).

قد تقدم نص المدونة في الإكثار من التلبية، وقال: ((ولا ينبغي للرجل أن يكثر فلا يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدرا)). وقدمنا الكلام في رفع الصوت بالتلبية في المساجد وغيرها وعلة التفريق<sup>(1)</sup>.

قوله: (ولبس المعصفر)؛ هو ما صبغ بالعصفر، وهو نبات معروف.

وفي المدونة: ((وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المفدَّم (2) لأنه ينتفض (3)، وكرهه للرجال في غير الإحرام، وأجاز المعصفر إذا غسل وبقي فيه أثر لونه للمحرم، قال: لأنه يصير موردا. قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى بالممشق والمورد بأسا))(4).

ومعنى، ((المفدم)): المشبع الصبغ، والممشق: ما صبغ بالمشق<sup>(5)</sup>، وهو<sup>(6)</sup>: المغرة: التراب الأحمر.

وأجاز له في المدونة الإحرام في جميع ألوان الثياب إلا المعصفر المفَدَّم، وما صبغ [ب/ 125] بورس أو زعفران<sup>(7)</sup>. وقد تقدم للمؤلف استحباب البياض في/ الإحرام<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> راجع (ص 1330\_1331).

<sup>(2)</sup> المَفَدَّمَ ـ بالفاء وتشديد الدال ـ : الثوب المُشبَع مُمْرَةً، والمُضَرَّج: دون المفدم حمرة، والمورَّد: دون المـضرج. انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 305)، والنهاية لابن الأثير (3/ 807).

<sup>(3)</sup> انتفض واستنفض وتنفَّض صبغُ ثوب: ذهب بعض لُونه من حمرة أو صفرة، والثوب نافض. قـالَ ذو الرُّمَّة :

كَسَاكَ الذي يَكْسو المَكَارِمَ حُلَّةً \*\*\* من المَجْدِ لا تَبْلَى بَطِيئاً نُفُوضُها

انظر: مادة (نفض) القاموس لفيروزأبادي، وتاج العروس للزبيدي، والمغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي.

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 395)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 188).

<sup>(5)</sup> المشق: بسكون الشين وفتح الميم وكسرها. (مشق) من القاموس لفيروز، والمشارق لعياض (1/ 388.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [وهي].

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 395)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 188).

<sup>(8)</sup> راجع (ص 1389).

شرح قاعدة الحج

#### قوله: (والتلبية في السعي وفي الطواف)؛

قال مالك: ((وإذا دخل المحرم المسجد أول ما يدخل، وهو مفرد بالحج أوقارن، فلا يلبي حول البيت، أو في الصفا والمروة، وهو المستحب له، فإن لبى حول البيت أو في السعى بين الصفا والمروة لم أر ذلك، ورأيته في سعة))(1).

قال اللخمي: ((اختلف في التلبية في الطواف؛ فأجاز ذلك مالك وكرهه، وأن لا يفعل أحسن؛ لأن التلبية إجابة لما دعي له، فإذا تلبس بها دعي إليه كان الاشتغال بها دعي إليه أولى))(2).

## قوله: (وقراءة القرآن فيه، وكثرة الكلام، وشرب الماء؛ إلا لمضطر)؛

قال في المدونة: ((وليس من السنة القراءة في الطواف))(3).

قال اللخمي: ((ويلتزم الطائف السكينة والوقار والإخبات لله تعالى، ويقبل على التكبير والتهليل والحمد لله والثناء عليه والدعاء. واختلف في قراءة القرآن حينئذ؛ فكرهه مالك في المدونة (4)، وأجازه أشهب في كتاب محمد إذا كان يخفي ولا يكثر، ولا بأس بالكلام والحديث ما لم يكثر، ولا ينشد شعرا، وليس هناك موضعه؛ وقد يستحب من ذلك ما كان يتضمن وعظا أو تحريضا على طاعة الله تعالى، بالبيتين والثلاثة، ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره ظمأ))(6).

## قوله: (وتغطية ما فوق الذقن)؛

قد تقدم الكلام في هذا (6). والذقن: مجتمع طرفي اللحيين أسفل الوجه.

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 397)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 189).

<sup>(2)</sup> التبصرة للَّخمي (ص88)، مرقون بتحقيق تُوفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(3)</sup> المدونة لمالك (1/ 426)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 198).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي (ص88)، مرقون.

<sup>(6)</sup> راجع (ص 1404\_1405).

#### قوله: (وشم الطيب)؛

وفي المدونة : وكره مالك [للمحرم شم]<sup>(1)</sup> الطيب وإن لم يمسه<sup>(2)</sup> بيده<sup>(3)</sup>. وقد تقدم ما في ذلك<sup>(4)</sup>.

#### قوله: (ودخول الحمام)؛

وفي المدونة: ((وأكره للمحرم دخول الحمام؛ لأنه ينقي وسخه، فإن دخله افتدى إذا تدلك وأنقى الوسخ، وهذا اختصار البراذعي (5)، ومثله لابن يونس.

وقال اللخمي: وإن أجنب المحرم فاغتسل أَمَرَّ يديه مع الماء ولم يتدلك تدلُّكاً (6) ينقي الوسخ، فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية قتل الدواب (7)...

إلى أن قال<sup>(8)</sup>: وللمحرم أن يغتسل اختيارا للتبرد، ويكره له دخول الحمام، واختلف عن مالك إن فعل؛ فقال: مرة: دخول<sup>(9)</sup> الحمام ينقي الوسخ<sup>(10)</sup>، ومرة قال: إن تَكلَّك فعليه الفدية<sup>(11)</sup>، وقال أيضا: إن تَكلَّك وأنقى الوسخ افتدى<sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفتين ساقط من النسخ التي بين يدي، وأثبته من المدونة؛ لأنه ضروري لوضوح المعني.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [يلمسه].

<sup>(3)</sup> المدونة الكرى لسحنون (1/ 459).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1409).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 461)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 229).

<sup>(6) [</sup>تدلَّكاً] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 440 و462)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 228).

<sup>(8)</sup> أي : اللخمي.

<sup>(9) [</sup>مرة دخول] ساقط من نسخة (ر) و (خ).

<sup>(10)</sup> المدونة لمالك (1/ 461)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 229).

<sup>(11)</sup> المدونة لمالك (1/ 413).

<sup>(12)</sup> المدونة لمالك (1/ 461)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 229).

شرح قياعدة الحبج \_\_\_\_\_\_\_

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلك؛ لأن الشان في من دخل الحمام ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ويزول الوسخ بصب الماء بعد عرقه فيه وإن لم يتدلك (1).

## قوله: (وشم الريحان أو غسل اليد به)؛

وفي المدونة: وكره [له] (2) مالك شم الريحان، وقال: إن شمه أو مسه: رأيته خفيفًا ولا شيء عليه، وكذلك الورد والياسمين والخِيري (3) وما أشبهه، بخلاف الطيب (4).

وقال: وكره مالك للمحرم أن يتوضأ بالريحان، يريد غسل يديه؛ فإن فعل فلا شيء عليه، وكذلك غسله يديه بالأشنان (5) المطيب بالريحان، وإن طيب الأشنان بالطيب افتدى، وجائز أن يغسل يديه بالأشنان غير المطيب (6).

## قوله: (وغمس الرأس في الماء)؛

قال في المدونة: ((وأكره له غمس رأسه في الماء خيفة قتل الـدواب فـإن فعـل أطعـم شيئا))<sup>(7)</sup>.

قال اللخمي: ((يريد في من كانت له وفرة حسب عادتهم، فإن لم تكن [لـه](<sup>8)</sup>وعلـم ألا شيء برأسه أو كان حديث عهد بالحلاق فلا بأس أن يغمس رأسه))(<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص215 و216)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص) و (س) و (ر).

<sup>(3)</sup> الخيري بكسر الخاء: نبات له زهر وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية، ويقال للخزامي: خِيري البر؛ لأنه أزكى نبات البادية ريحا. مادة: (خير) من المصباح للفيومي، والمعجم الوسيط، وانظر أيضا: التنبيهات لعياض (2/ 742).

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/164)، وتهذيبها للبراذعي (1/231).

<sup>(5)</sup> في لسان العرب لابن منظور: أشن: الأشنان بالضم والكسر والضم أعلى: ما يغسل به الأيدي.

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 413)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 231).

<sup>(7)</sup> المدونة لمالك (1/ 440 و 462)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 228).

<sup>(8)</sup> زيادة من نسخة (ر).

<sup>(9)</sup> التبصرة للَّخمي (ص215)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

#### قوله: (ومحادثة النساء ورفث القول)؛

حكى المفسرون في تفسير الرفث أربعة أقوال:

أحدها: أنه الجماع.

الثاني: أنه الإفحاش في أمر الجماع بحضرة النساء.

الثالث: أنه الإفحاش بذكر النساء كن بالحضرة أم لا.

الرابع: أنه اللغو من الكلام.

#### قوله: (وأكل ما فيه طيب)؛

قال في المدونة: ((وإن شرب المحرم دواء فيه طيب افتدى، ويكره له أن يشرب شرابا فيه كافور، أو يأكل دُقَّة (1) مزعفرة، فإن فعل افتدى، وإن أكل طعاما مسته النار فيه ورس أو زعفران فلا شيء عليه، وإن لم تمسه النار فلا خير فيه.

قال ابن القاسم: وجائز أن يأتدم في طعامه بدهن الجلجلان، وهو كالسمن، ويكره له أن يأتدم بالزنبق<sup>(2)</sup>، والبنفسج<sup>(3)</sup>، وشبهه (<sup>4)</sup>.

وقد تقدم كلام ابن حبيب في الطيب، وما حكى اللخمي؛ فيحتمل أن يكون المؤلف مضى على ما حكى اللخمي واستحسنه؛ من أن لا فدية في أكل الطيب، أو يكون أراد ما

<sup>(1)</sup> الدُّقَة والدقاقة: التوابل وما خلط بها من الأبزار والملح المدقوق، قال ابن منظور: ((وأهل مكة يسمّون توابِل القِدْر كلها دُقّة)). انظر: مادة: (دقق) من لسان العرب، والقاموس، والمعجم الوسيط، وجاء في تهذيب المدونة (1/ 232) [مرقة] ولعله خطأ؛ لأن [الدقة] هـو الثابت أيضا في نوادر ابن أبي زيد (251/2).

<sup>(2)</sup> الزَنبق بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب، أو دهن الياسمين. التنبيهات لعياض (1/ 483) (مرقون).

<sup>(3)</sup> البنفسج: نبات زهري يزرع للزينة ولزهوره عطر الرائحة، وهوعلى وزن سَفَرْجَلٍ معرَّب والمكـرر منـه اللامَات (فَعَلْلَل). مادة: (ب ن ف) من المصباح للفيومي، والمعجم الوسيط.

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 459 و 461)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 232).

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

مسته النار، فيوافق المشهور، وهذا أقرب، وبعيد أن يريد بالطيب: البنفسج والزنبق؛ لأن إطلاقهم الطيب في هذا الباب إنها يريدون به غير هذا النوع والله سبحانه أعلم.

#### قوله: (والحجامة)؛

صح أن النبي الله احتجم وهو محرم وسط رأسه (1).

قال القاضي: «أجمع العلماء على جواز ذلك للضرورة، حيث كان من رأسه أو جسده، وأما لغير ضرورة في جسده وحيث لا يحلق شعرا فجمه ورهم على جوازه، وهو قول سحنون من أصحابنا، ومالك يمنعه لغير ضرورة؛ ورُوي عن ابن عمر<sup>(2)</sup>.

قال: وإباحة الحجامة للمحرم لضرورة إخراج الدم عند هيجانه، وخوف تَبيُّغه (3) فيقتل إن لم يبادر بإخراجه، كما جاء في الحديث الآخر من أمره الطَّيِّةُ بذلك لهذه العلة (4).

واتفقوا: إذا احتجم برأسه فحلق لها شعرا أنه يفتدي، وجمهورهم على أن حكم [أ/ 126] حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة معراً فلا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دما، والحسن يوجب عليه الدم في الحجامة، وفي هذا الحديث حجة لكل ما يدعو إليه

<sup>(1)</sup> متفق عليه عن عبد الله بن بحينة؛ صحيح البخاري (2/ 652)، كتاب وجزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم: 1836، وصحيح مسلم (2/ 863)، كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم: 1203.

<sup>(2)</sup> أخرج مالك في الموطأ: (1/ 350)، كتاب الحج، باب حجامة المحرم، رقم: 777) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه». قال مالك: ((لا يحتجم المحرم الا من ضرورة)).

<sup>(3)</sup> تبيَّغَ الدمُ وتبوَّغَ بصاحبه: ثار به حتى غلبه، ولعه ما يعرف اليوم بارتفاع ضغط الدم. انظر: مادة: (تبغ أو تبوغ)، تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للرازي.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير: (11/71) عن ابن عباس موفوعاً بلفظ: «احتجموا لا يَتَبيَّغ بكم الدم فيقتلكم»، وأخرجه البزار في مسنده: (2/ 177)، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: (9/83): ((بسند حسن موقوفا))، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (5/154): ((فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس))، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (6/156): ((أرجو أن يكون الحديث حسنا)) أي بمجموع طرقه.

<sup>(5) [</sup>حلق] ساقط من نسخة (خ).

المحرم من ضرورة وزوال أذى عنه؛ من قطع عرق، وبَطِّ خراج، وقطع ما انكسر من أظفاره، ولا شيء عليه، ولا خلاف في هذا))(1).

#### قوله: (والتظلل في غير بيت ولا خباء)؛

أما استظلال المحرم في البيت المبني، أو الخباء، أو شبه ذلك فلا خلاف في جواز سكنى المحرم به، واستظلاله به. واختلف في استظلاله بالمحمل وشبهه؛ فأجازه في كتاب ابن المواز، وقال: لا بأس أن يجعل يده على رأسه، أو يستر بيده وجهه من الشمس، وهذا لا يدوم. وقال سحنون: لا يستظل تحت المحمل وهو سائر.

وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يستظل المحرم إذا نزل بالأرض، ولا بأس أن يلقي ثوبا على شجرة ويقيل تحتها وليس كالراكب والماشي وهو<sup>(2)</sup> للنازل كخباء مضروب. وعن ابن المواز: لا يستظل إذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره ولا محمله. قال: وإنها وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني. قال يحيى بن عمر: لا بأس بذلك كله (3) إذا نزل بالأرض (4).

قولة: (والسجود على الحجر الأسود، وتقبيل اليد إذا وضعت عليه أو على الركن اليماني؛ بل توضع على الفم من غير تقبيل)؛

قد تقدم الكلام على هذا كله (5).

قوله: (والمبيت بمزدلفة في بطن محسر)؛

قد تقدم أن في الحديث الصحيح: «وارتفعوا عن بطن محسر» $^{(6)}$ ، وتقدم القول أنه

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم لعياض (4/ 217).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وهي].

<sup>(3) [</sup>كله] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 348 و 349).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1339).

<sup>(6)</sup> سبق تخريجه في (ص1356).

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_

من منى أوأن بعضه من منى، وبعضه بمزدلفة وأيا ما كان؛ فمن بات به خالف ما أمر به من الارتفاع عن بطن محسر.

# قولة: (والوقوف بعرفة في جبالها (1)؛ لكن في سفح الجبل، إلا بطن عرنة فلا يوقف فيه)؛

قد تقدم أن سفح الجبل: عرضه، وتقدم أن عرفة كلها موقف، وحيث يستحب الوقوف منها<sup>(2)</sup>.

وقوله: (إلا بطن عرنة)؛ قال القاضي: ((عرنة بضم العين والراء، وقال ابن دريد: يفتح الراء؛ قال بعضهم: وهو الصواب، وهو بطن وادي عرفة))(3). وقد تقدم تحديد عرفة(4).

وحاصل كلام القاضي أن الوقوف الذي لا كراهة فيه الوقوف بسفح الجبل وهو عرضه والمكروه الوقوف بالجبل، وأما من وقف في بطن عرنة فلا وقوف له.

قوله: (والدفع من المشعر عند الإسفار وبعده؛ لكن قبله إلا للضعفة والنساء)؛

قد تقدم ما قال أهل المذهب في الوقوف بالمشعر، وأن الوقوف إلى طلوع السمس متفق على أنه ليس بصواب، ومن فعله أساء ولا شيء عليه، وأن الدفع عند أهل المذهب قبل الإسفار<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [والوقوف في جبالها يعني عرفة].

<sup>(2)</sup> راجع (ص 1355).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 117).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1356).

<sup>(5)</sup> راجع (ص 1363\_1365).

وقال اللخمي: ((قبل الإسفار الثاني))(1). ومن المدونة: ((ويستحب للرجل أن يدفع من المشعر بدفع الإمام ولا يتعجل قبله، وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا))(2). وقد تقدم أن النبي الذن لهم في التقدم(3).

#### قوله: (والرمي بحصى قد رمي به)؛

هذا متفق على كراهته، وهو كالوضوء بهاء تُوضئ به مرة، أو لما قيل: أن ما تقبل منها رفع (4)، والرمي بها لم يتقبل يكره الرمي به. واختلف: هل يجزي مع كراهته؟ قاله مالك، أو لا يجزي؟ قاله أشهب وابن شعبان.

## قوله: (وركوب المحامل فيه دون الرحال)؛

المحامل جمع محمل، والرحال جمع رحل وهي (5) كالبردعة للجمل، وإنها استحب العلماء الرحال وكرهوا المحامل لما فيه (6) من الترفه، ولأنها زَيِّ المتكبرين ؛ وقد تقدم أن رسول الله وحم على رحل رث عليه قطيفة تساوي أربعة دراهم (7)، وزعموا أن أول من أحدث هذه المحامل الْحَجَّاج (8) وكان العلماء ينكرونها.

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي (ص126)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 433)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 208).

<sup>(3)</sup> راجع (ص 1361\_1362).

<sup>(4)</sup> أصله ما روى البيهقي عن ابن عباس، قال في الحصاة: «ما يقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك». وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: «ما يقبل منه رفع، ولو لا ذلك لرأيتها مثل الجبال». وفي رواية له عن ابن عمر أن النبي قال: «ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه» ولا يصح مرفوعا، وهو مشهور عن ابن عباس موقوفا. انظر: سنن البيهقي الكبرى (5/ 128)، وسنن الدارقطني (2/ 300)، والمستدرك للحاكم (1/ 650)، ونصب الراية للزيلعي (3/ 78)، والدراية لابن حجر (2/ 26). والتلخيص الحبر له أيضا (2/ 259).

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [وهو].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) [فيها].

<sup>(7)</sup> سبق تخريج عند قول المؤلف: (رثَّ الهيئة) في (ص 1389).

<sup>(8)</sup> أي: الحجاج بن يوسف، كما في تاريخ مكة للأزرقي (3/ 234)، ومواهب الجليل للحطاب (3/ 517).

قالوا: ((وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحَجَّاج من الـزي والمحامـل يقـول: الحاج قليل والركب كثير، ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جواليق<sup>(1)</sup> فقال: نعم هذا من الحاج))<sup>(2)</sup>؛ قالوا: إلا أن يكون لا يستطيع ركوب الرحل لمرض أو زمانة، أو أنه لا يثبت عليه فلا يكره له ذلك.

<sup>(1)</sup> الجواليق مفرده جوالق (بكسر الجِيم واللام وبضمِّ الجِيم وفتح اللام أو وكسرِها): الوعاء من جلود وثياب وغيرها، فارسي معرب. فتح الباري لابن حجر (7/ 157)، ومادة: (جلق) من تاج العروس للزبيدي.

<sup>(2)</sup> هكذا أورده الغزالي في الإحياء (1/ 263) عن ابن عمر، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 19) عن سعيد بن جبير قال: ((سمعت شريحا العراقي يقول: الحاج قليل والركبان كثيرة))، ونسبه ابن القيم لعمر بن الخطاب. في ((الصلاة وحكم تاركها)) (ص 305)، ط، 1/ 1416 \_ 1996.

## [فساد النسك من الحج والعمرة]

وأحكام الحج والعمرة إذا فسد بوطء، أو إنزال، أو فوات، أو نقص ركن من أركانهما، أو فرض من فروض الحج، أو سنة من سننهما ثمانية أحكام:

التمادي على العمل، والقضاء لما أسقط، والتحلل من فائته، والإعادة، والتنكيل، والهدي، والجزاء، والفدية.

فيجب بفسادهما المضي على عملهما وإتمامهما.

والتحلل بالعمرة لمن فاته الحج.

وإعادتهما بعدُ في أوقاتهما؛ كانا تطوعاً أو فرضا، إلا المحصر بعدو فليتحلل من إحرامه، ولا قضاء عليه ولا دم.

والتفريق بين الزوجين تنكيلا لهما في القضاء من حين يحرمان إلى تمامه، إذا كانا قد أفسداه بوطء.

وقضاء ما نسي أو ترك منه من سننها أو فروض الحج مما لم يفت وقته، أو نقص حد من حدود ذلك، وكذلك في اختلال أركانه، كترك الطواف، أو شوط منه، أو من السعي، أو الطواف منكسا، أو على غير وضوء، أو في سقائف المسجد دون زحام اضطره إليها، فإنه يرجع فيفعله على ما يجب، فإن لم يذكر ذلك حتى يرجع إلى بلاده فليرجع إلى مكة على إحرامه، ويقض ما فاته، ويقض ما أفسده.

#### [الأحكام المترتبة على فساد النسك]

قوله: (وأحكام الحج والعمرة إذا فسد بوطء، أو إنزال، أو فوات، أو نقص ركن من أركانهما، أو فرض من فروض الحج، أو سنة من سننهما ثمانية أحكام).

إطلاق الفساد على ترك السنة ليس بحقيقة، وإنها كان الأولى في العبارة أن يقول:

وأحكام الحج والعمرة إذا دخلها نقص بترك [فريضة] (1) أو سنة أو نحو ذلك؛ فإن النقص أعم من نقص الصحة أو الكمال، والمعنى المراد مفهوم.

#### 1) [التمادي]

قوله: (التمادي على العمل، والقضاء لما أسقط منه، والتحلل من فائته، والإعادة، والتنكيل، والهدي، والجزاء، والفدية)؛

هذه الثمانية بينة المدلول إلا التنكيل؛ قال القاضي: ((النكال: العقوبة التي تنكل الجاني عن مثل ما جني، وأصله الامتناع، أي يمتنع من ذلك بسببها))(2).

وتفسير أحكامها واحدا واحدا في كلام المؤلف.

[ب/ 126]

## قوله: (فيجب بفسادهما المضي على عملهما وتمامهما/)؛

هذا أمر مجمع عليه؛ أن من أفسد حجه أو عمرته يجب عليه التهادي على إحرامه وإثمامه وإن كان لا يجزئه؛ سواء كان فرضا، أو نفلا، لا مخلص له من ذلك ولا تحلل إلا بما الوجوه، وهذا حكم اختص به الحج والعمرة، ولا مخلص له من ذلك ولا تحلل إلا بما يتحلل به الحج والعمرة الصحيحان.

#### (2 [التحلل]

قوله: (والتحلل بالعمرة لمن فاته الحج)؛

الكلام هنا في من فاته الحج، وأما العمرة فلا يتصور فواتها؛ لأنها تصح في كل وقت.

روى مالك في الموطإ أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وهو يظنه يوم عرفة، فقال

<sup>(1)</sup> في نسخة (ص) [فضيلة].

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار لعياض (2/ 12)، مادة: (نكل).

<sup>(3)</sup> في نسخة (خ) [منه].

له عمر بن الخطاب: اذهب فطف بالبيت، وانحر هدياً إن كان معك، ثم احلق أو قصر وارجع، فإذا كان عام قابل فحج وأهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (1).

ورَوَى أيضا أن أبا أيوب الأنصاري أضل رواحله في الطريق، فقدم يـوم النحـر، فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا<sup>(2)</sup> كان الحج فحج وأهدى ما استيسر من الهدي<sup>(3)</sup>.

قال أبو عمر: ((لا أعلم<sup>(4)</sup> خلافا بين العلماء قديها وحديثا فيمن فاته الحج بفوت عرفة، أنه لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة؛ إلا شيئا رُوي عن أبي جعفر محمد بن على (5) أنه يجزئه الوقوف بجمع مع الناس<sup>(6)</sup>، قال: ولا أعلم أحدا قاله غيره.

والخلاف بين الفقهاء في ذلك إنها هو في لزومه الهدي خاصة؛ فقال مالك: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل وعليه الهدي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا هدي عليه، وهو قول الأوزاعي؛ إلا أنه قال: يعمل ما بقي عليه من عمل الحج))(7).

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 383)، كتاب الحج، باب هدي من فاته الحج، رقم: 857.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [فإن].

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، رقم: 856.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [لا أعرف].

<sup>(5)</sup> هو: محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب المدنى، المعروف بـ (محمد الباقر)، أحد أئمة آل البيت، سمع جابر بن عبد الله وسمع منه ابنه جعفر وعمرو بـن دينـار، مـات 114، أو 117ه. تـاريخ دمـشق لابن عساكر (54/ 296).

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) [بجمع من الناس].

<sup>(7)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 262).

شرح قياعدة الحبج \_\_\_\_\_\_

وفي مذهب مالك: هو خير إن شاء أن يبقى على إحرامه إلى قابل ويسقط عنه الهدي، وإن شاء حل بعمرة وأهدى، وهذا استحب مالك، فإن تمادى على إحرامه بعض المدة، ثم بدا له أن يحل بعمرة فذلك له مالم تدخل أشهر الحج فلا يحل حينتذ، وليبق على إحرامه حتى يجج، فإن حل فبئس ما صنع، ويحج ويجزئه (1).

قال في المدونة: وإنها له أن يبقى على إحرامه ما لم يدخل مكة، فإذا دخلها [فليحل](2) بعمرة ولا يثبت على إحرامه(3).

وهذا حكم الواحد أو الجماعة من الناس يفوتهم بغلط أو غيره، وأما إن كان الغلط من جميع أهل الموسم؛ كما إذا وقف الناس إتمام عدة ذي القعدة، ثم جاء الثبت أنه كان ناقصا، فهذا غلط عام، وقد يتفق عكسه تأتي بينة تشهد برؤية الهلال، فيعمل عليهم إمام الموسم، ثم يتبين غلطهم أو كذبهم، بعد أن وقف الناس وحجوا، فيتبين أن وقوفهم كان يوم التروية.

قال أبو عمر: ((اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: يجزئ في الوجهين، وعكسه، ويجزئ بعدُ ولا يجزئ قبل.

وبالإجزاء فيهما قال عطاء، والحسن، وأبو حنيفة. واختلف أصحاب السافعي؛ فقال بعضهم [يجزئ بعد، ولا يجزئ قبلً] (4)؛ قياسا على التباس الشهور على الأسير في الصوم، فيجزئ بعدُ ولا يجزئ قبل. قال: وهو قول مالك. وقال بعض الشافعية: يجزئ فيهما كالخطإ في القبلة. وقال داود، وأبو ثور: لا يجزئ فيهما.

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 428 و 249).

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [فليهل]، وفي (ر) [فيحلل].

<sup>(3)</sup> الله ونة لمالك (1/ 191)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 225).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ص) [يجزئ قبل ولا يجزئ بعد]، وما أثبت هو الصحيح الموافق لما في المصدر (الاستذكار لابن عبد البر).

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إذا أخطأ أهل الموسم، فكان وقوفهم يوم النحر مضوا على عملهم، وإن تبين لهم ذلك وثبت في بقية يومهم أو بعده، وينحرون من الغد، ويعملون باقي عمل الحج، ولا يتركوا الوقوف بعرفة، من أجل أنه يوم النحر، ولا ينقصوا (1) من رمي الجهار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويجعلون يوم النحر للغد بعد وقوفهم، ويكون حالهم في شأنهم كله حال من لم يخطئ.

قال: وإذا أخطؤوا فقدموا الوقوف يوم التروية أعادوا الوقوف بالغد من يوم عرفة نفسه، ولم يجزهم الوقوف يوم التروية. وقال سحنون: اختلف في ذلك قول<sup>(2)</sup> ابن القاسم؛ يعني في الوقوف يوم التروية هل يجزهم أم لا؟ واختلف فيه أيضا قول سحنون))<sup>(3)</sup>.

#### (3 [الإعادة]

# قوله: (وإعادتهما بعدُ في أوقاتهما كانا تطوعا أو فرضا)؛

يعني إعادة الحج والعمرة الفائتين أو الفاسدين؛ فأما القضاء في الفوائت فقد تقدم ذكره في فتوى عمر بن الخطاب وقول الفقهاء. وأما القضاء في الفاسد فروَى مالك في الموطإ أنه بلغه: «أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة، سئلوا عمن أصاب أهله وهو محرم [بالحج] (4)؟ [فقالوا] (5): ينفذان لوجهها حتى يقضيا حجها، ثم عليها حج قابل والهدي». قال علي: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجها).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [ينقص].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [قال] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 286 و 287).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [فقال].

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/1 38)، كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، رقم: 854.

قال أبو عمر: ((وأجمعوا أن من وطء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطء من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته، وعليه قضاء الحج والهدي [قابلا](1)، والقضاء للعمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك))(2).

وبهذا يتفسر كلام المؤلف، وأن مراده بقوله: (في أوقاتهما) أن الحبج يتربص بــه إلى قابل فذلك وقته، والعمرة تُقْضَى في كل زمان فهو وقتها، ويأتي بالقـضاء عــلى نحــو مــا كان المقضي/ إن كان مفردا أفرد القضاء، وإن كان قارنا قضى قارنا. وأجاز عبد الملك أن [127/1] يقضى المفرد قارنا.

وهذا الذي قدمناه من إيجاب قضاء الحج من قابل، إنها هو إذا كان إفساده قبل الوقوف بعرفة] (3) فاختلف (4) فيه اختلافا كثيرا؛ هل تجزئه عمرة (5) عن قضاء الحج، أو لا بد من الحج ثانية؟ وكله مع الهدي.

وتلخيصه: أنه إذا وطء قبل جمرة العقبة وطواف الإفاضة فعليه القضاء، وقيل: يجزئه الهدي، والوطء بعدهما جائز، وبعد أحدهما وقبل الآخر؛ قيل: يفسد حجه ويقضيه، وقيل: يجزئه عمرة، وقيل: يجزئه الهدي، ومذهب المدونة أنه إن وطئ يوم النحر قبلها فسد حجه، وإن وطئ بعد الرمي يوم النحر، أو بعده وقبلها فعليه عمرة وهدي، وإن وطئ قبل الرمى وبعد الإفاضة فعليه هدي 6).

قوله: (إلا المحصر بعدو(7) فليتحلل من إحرامه ولا قضاء عليه ولا دم)؛

<sup>(1)</sup> هكذا في المصدر (الاستذكار لابن عبد البر) وهو الصحيح، وفي النسخ التي بين يدي [قابل] ولا أعلم له وجها.

<sup>(2)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 258).

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> في نسخة (س) [فاختلفوا].

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [عمرته].

<sup>(6)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 209).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [بعذر] لعله خطأ من النسخ.

قال الجوهري: معنى الحصر: التضييق والإحاطة تقول<sup>(1)</sup>: حصره يحصره حصرا: ضيق عليه وأحاط به<sup>(2)</sup>.

وأصل الإحصار: المنع، والحَصُور: الممنوع من النساء؛ إما علة، وإما طبعا بمعنى محصور، وقد صح أن النبي أتى مكة هو وأصحابه معتمرين، وساق الهدي معه، فصد عن البيت، ومنعه المشركون، وذلك قبل فتح مكة، فحَلَّ ونا البيت، ونحر الهدي، وحلق ، وفعل ذلك أصحابه وحل لهم كل شيء (4).

قال مالك: لا قضاء عليه ولا هدي إلا أن تكون حجة الإسلام فلا تسقط عنه بذلك (6). وقال الشافعي بقول مالك في سقوط القضاء وأوجب عليه الهدي، وقاله أشهب. وقال أبو حنيفة: عليه الهدي ولا يجوز نحره إلا بالحرم، وعليه حجة وعمرة.

و يحل عند مالك وأهل مذهبه والشافعي حيث كان إذا تحقق المنع. ومتى يحل؟ فذهب مالك وابن القاسم أنه يتربص ما رجا الانكشاف، فإذا أيس من الوصول إلى

<sup>(1)</sup> في نسخة (خ) [يقول].

<sup>(2)</sup> الصحاح للجوهري (2/ 630)، مادة (حصر).

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 205)، مادة: (حصر).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (2/ 642)، كتاب الإحصار، باب من قال: ليس على على المحصّر بدل.

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/ 360)، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن احصر بعدو، رقم: 800.

<sup>(6)</sup> المدونة لمالك (1/ 398)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 222).

البيت حل مكانه. وقال أشهب: لا يحل إلا يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة.

قال اللخمي: ((يريد؛ لأن<sup>(1)</sup> الحج لما كان متعلقا بوقت، وكان الإمساكُ عن الوطء والطيب وغيره طاعةً، وقد لزم المحرم بالحج الإمساكُ عن هذه الأشياء إلى وقت، كان عليه أن يبقى على تلك الطاعة إلى ذلك الوقت؛ ويلزم على قوله إن أحرم بعمرة على بعدٍ ألا<sup>(2)</sup> يحل إلا في الوقت الذي كان يحل فيه لو لم يحصر، وقد كان إحلال النبي على بعد مضى الوقت الذي كان يحل فيه).(3).

وقد تقدم أنه لا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام. وقال ابن الماجشون وأبو مصعب: إن الفرض يسقط عنه إذا أُحصر بعد أن أحرم به، وضعفه اللخمي بأنها في الذمة، وإنها غُلب على معين، ولا يسقط ما في الذمة بذلك<sup>(4)</sup>.

قال: وكذلك لو نذر حجة غير معينة [أو عمرة غير معينة] (5) فغُلب على أحدهما بعد الإحرام لما سقط عنه ما في ذمته بذلك. وقول مالك هذا في من أحصر بعدو عن الوقوف.

قال: وأما من وقف بعرفة فليس بمحصر، ويبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي، هذا نقل أبي عمر<sup>(6)</sup>.

ونقل اللخمي: إن كانت حجة معينة حل ولا قضاء عليه، وإن كانت مضمونة أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين في من أفسد حجه قبل الإفاضة... وانظر تمام كلامه<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [أن].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [لا] ولعله خطأ.

<sup>(3)</sup> التبصرة للَّخمي (ص179)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه (ص181).

<sup>(5)</sup> سقطت من نسخة (ص).

<sup>(6)</sup> التمهيد لابن عبد البر(12/ 153)، والاستذكار له أيضا (4/ 172).

<sup>(7)</sup> التبصرة للَّخمي (ص183 و184)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

وما نقله أبو عمر هو تأويل أبي محمد، قال: لابد له من البيت (1)؛ لأنها تجزئه عن حجة الإسلام، فلا يحل حتى يفيض ويكون عليه الهدي هديٌّ واحدٌ (2) لجميع ما فاته من رمى الجمار، والمبيت بمنى، وبالمزدلفة؛ وفيها تأويلات أخر.

#### 4) [التنكيل]

قوله: (والتفريق بين الزوجين تنكيلا لهما في القضاء من حين يحرمان إلى تمامه إذا كانا قد أفسداه بوطء)؛

قد تقدم ما في الموطإ في ذلك عن علي، وبه أخذ مالك فقال في المدونة: ((فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعان حتى يحلا))(3).

قال الأبهري: وقيل إن ذلك عقوبة لهما؛ إذ فعلا ما لا يجوز لهما فعله في الإحرام، كعقوبة القاتل بمنع الميراث.

قال اللخمي: قال ابن القصار: لم يبين هل ذلك واجب أم مستحب؟ قال: وعندي أنه مستحب. قال اللخمي: ذلك مستحب لمن فعله جاهلا بالتحريم، وواجب لمن فعله عالما بتحريمه؛ فيجبر على الافتراق، وسواء كانت معه [تلك] (1) الزوجة أو غيرها، أو سُرِّية (5)؛ لأنه لا يأمن أن يأتي بمثل ذلك (6).

<sup>(1)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 428).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ): [الهدي واحد] وفي (ر): [الهدي هدياً واحداً].

<sup>(3)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 227).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> السُّرِّية: الأمة نسبة إلى السِّر وهو الجهاع لوقوعه سرا، وضُمَّت السين فرقاً بينها وبين الحرة التي مُهـرت؛ فيقال للحرَّة إذا نكحت سِرَّا: سِرِّية، وللأمة يتسَّراها صاحبها: سُرِّية. تهـذيب اللغة للأزهـري: (12/ 203).

<sup>(6)</sup> التبصرة للَّخمي (ص203)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

شرح قاعدة الحبج

#### 5) [القضاء]

قوله: (وقضاء ما نُسي/أو ترك سنة من سننهما، أو فروض الحج مما لم يفت وقته، آب/127 أو حدّ<sup>(1)</sup> من حدود ذلك، وكذلك في اختلال أركانه، كترك الطواف، أو شوط منه، أو من السعي، أو الطواف منكسا، أو على غير وضوء، أو في سقائف المسجد دون زحام اضطره إليها، فإنه يرجع فيفعله على ما يجب، فإن لم يذكر ذلك حتى يرجع إلى بلاده فليرجع إلى مكة على إحرامه، ويعيد ما أفسده)؛

الضمير في منه عائد على النسك من حج أو عمرة، ويفسره قوله: (من سننهما)، أي: سنن الحج أو العمرة.

وقوله: (أوحد)، بالخفض معطوف على سننه، أي<sup>(2)</sup>: ما نُسي أو تُرك من سنة<sup>(3)</sup>، أو فرض، أوحد.

وتمثيله بترك الطواف أو شوط منه، أو من السعي هذا راجع إلى تبرك فبرض من الفروض. وتمثيله بالطواف منكسا، أو على غير وضوء هذا راجع إلى اختلال الأركان. وتمثيله بالطواف في سقائف المسجد لغير ضرورة راجع إلى ترك حد من حدوده؛ لأنه له موضع محدود وهو المطاف فتعداه.

وأما ترك السنن فلم يأت له هنا بتمثيل، وسيأتي له تمثيله بعدُ، وصدر الكلام بالقضاء، وهو عام في السنن، والفرائض، والحدود، واختلال الأركان؛ لا بد من قضاء المتروك، أو المنسي في الجميع ما لم يفت وقت ما له وقت من ذلك؛ سواء كان سنة، أو غرها.

<sup>(1)</sup> هكذا في نسخة (س)، وهو المناسب لما سيأتي في الشرح، وفي باقى النسخ: [أو نقص حدّ].

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [أو] ولعله خطأ.

<sup>(3) [</sup>أي: ما نُسي أو تُرك من سنة] ساقط من نسخة (ر).

وقوله: (فليرجع إلى مكة على إحرامه...) إلى آخره إنها يرجع تاركُ غير السنة، وأما تارك السنة فسيأتي له أن الدم يجزئ في ذلك. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الفصل، وأما فقهه فقد تقدم الكلام عليه.

وقوله: (على إحرامه) معناه: أنه يرجع محرما؛ لأنه لما ذكر فرضا من فروض حجه لم يصح تحلله، فيبقى عليه حكم الإحرام؛ لكنهم فرقوا بين أن يكون الفرض المنسي من حج أو عمرة، فإن [كان]<sup>(1)</sup> من عمرة رجع بإحرام كامل ممتنع من كل ما يمتنع منه المحرم، وإن كان من طواف الحج أو سعيه فإنه يرجع ممتنعا من النساء والصيد والطيب خاصة؛ لأنه قد وقف ورمى جمرة العقبة، فلم يبقى عليه إلا الطواف والسعي، وبرمي جمرة العقبة يحل له ما عدا ما ذكر.

<sup>(1)</sup> ساقط من نسخة (ص).

#### [دماء الحج والعمرة الثلاثت]

ويلزم الهدي لإفساد الحج وفواته؛ بدنة، وكذلك للمحصر بمرض مع التمادي على أحكامه حتى يحج أو يعتمر، وكذلك يلزم الهدي من تمتع أو قرن والهدي هنا شاة.

وكذلك كل من ترك سنة من واجبات سننه ومؤكداته؛ كمتعدي الميقات دون إحرام، وترك الرمي حتى فات وقته، وترك النزول بمزدلفة، وترك ركعتي الطواف الواجب حتى رجع إلى بلاده، أو التلبية جملة، أو طواف القدوم لغير المراهق، أو تقديم الحلق على رمي جمرة العقبة، أو دخول مكة حلالا، أو ترك طواف الإفاضة أو بعضه حتى خرجت أشهر الحج.

فمن لم يجد الهدي من هؤلاء كلهم، فمن كان قد لزمه الدم قبل عمل الحج منهم، كمتعدي الميقات والقارن والمتمتع وشبهه فليصم عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج آخرها آخر أيام التشريق، وسبعة بعدها، ومن عداهم صاموها متى شاءوا.

وأما الجزاء فلقتل الصيد وأكله، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَجَزَآءُ مِثْلِمَا فَتَلَمِنَ أَلْنَهُ عَزِوجِل اللهِ عَنْ الصيد طعاما، أو صيام ألنَّعَمِ ﴾ (1)، ينحر بمنى إن وقف به بعرفة، وإلا فبمكة، أو قيمة الصيد طعاما، أو صيام يوم عن كل مد.

وأما الفدية فلزوال الأذى من حلق الرأس وشبهه، ولبس المخيط والخف، ومس الطيب ونحو هذا مما منع المحرم كما قال الله تعالى؛ صيام: وذلك ثلاثة أيام، أو صدقة: وذلك إطعام ستة مساكين؛ مدان لكل مسكين، أو شاة تذبح حيث كانت من البلاد. والله الموفق للصواب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 97.

#### 1) [الهدي]

# قوله: (ويلزم الهدي لإفساد الحج ولفواته؛ بدنة، وكذلك المحصر بمرض مع التمادي على إحرامه حتى يحج أو يعتمر)؛

قد تقدم لزوم الهدي لمفسد الحج ولفواته البدنة. قال القاضي: ((البدنة، والبدن: هذا الاسم يختص بالإبل لعظم أبدانها وأجسامها))<sup>(1)</sup>. ومثله في المدونة: ((والبُدن عند مالك من الإبل وحدها، والذكور والإناث بدن كلها))<sup>(2)</sup>. وقال غيره: إن البُدن تطلق<sup>(3)</sup> على الإبل والبقر<sup>(4)</sup>. وفي المدونة ((ومن نذر بدنة فهي من الإبل، فإن لم يجد بدنة فبقرة، فإن لم يجد بقرة فسبعة من الغنم))<sup>(5)</sup>.

وأما حكم المحصر بمرض، روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر في المحصر بمرض: «لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة؛ فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى»(6). وعن عائشة أنها كانت تقول: «لا يحله إلا بالبيت»(7)، وفيها السؤال عن رجل كسرت فخذه ببعض الطريق؛ فأفتى ابن عباس، وابن عمر، والناس أنه لا يحل؛ فأقام سبعة أشهر حتى حل بعمرة(8). وعن سالم بن عبد الله أنه لا يحله إلا البيت(9).

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 80).

<sup>(2)</sup> المدونة لمالك (1/ 412)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 218).

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [يطلق].

<sup>(4)</sup> انظر: الصحاح للجوهري (5/ 2077)، والمعجم الوسيط، مادة (بدن).

<sup>(5)</sup> المدونة لمالك (1/ 412)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 218).

<sup>(6)</sup> الموطأ (1/ 361)، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، رقم: 802.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه: رقم: 803.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه: رقم: 804.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه: رقم: 805.

وأن آخر سأل عن مثل ذلك ابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم؛ فكلهم أمره أن يتداوى بها لابد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حجة قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: ((وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو))(1).

وقال أبو عمر: ((بمثل قول ابن عمر قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وما أعلم لابن عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود؛ فإنه قال: إذا بعث بهدي وواعد صاحبه يوم نحره جاز له أن يحل بموضعه قبل أن يصل إلى البيت (2)، وقد رُوي مثلُه (3) عن زيد بن ثابت من طريق منقطع لا يحتج به (4). وهو قول جل أهل العراق (5)، وقول عطاء وأبي ثور في رواية عنه، وعن أبي ثور أيضا وداود: أنه يحل حيث مرض أو كسر، ولا هدي عليه)) (6).

وقال في المدونة: ((وإن تمادى به المرض إلى عام قابل، فمضى على إحرامه الأول وحج به أجزأه من حجة الإسلام ولا دم عليه))(7).

وأما قوله في الهدي أنه بدنة في إفساد الحج وفواته؛ فأما إفساد الحج فقال في الموطإ فيمن أصاب أهله وهو محرم: ((يهديان معا بدنة بدنة))(8). وقال في المدونة: ((ومن جامع

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/362)، رقم: 806.

<sup>(2)</sup> انظر: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (ص171)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (2/125).

<sup>(3)</sup> أي مثلُ قول ابن عمر كما في الرواية الآتية؛ لا مثل قول ابن مسعود كما قد يفهم منه.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: «سألت عمر عن رجل فاته الحج؟ قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل» وفي رواية: «مكثتُ عشرين سنة، ثم سألتُ زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال مثل قول عمر». سنن البيهقي الكبرى (5/ 175).

<sup>(5)</sup> المقصود بأهل العراق: القاضي إسماعيل، والقاضي أبو الحسن بن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبو الفرج، والشيخ أبو بكر الأبهري، ونظرائهم. انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص176)، واصطلاح المذهب عند لمالكية لمحمد إبراهيم على (ص68 - 69).

<sup>(6)</sup> الاستذكار لابن عبد البر (4/ 178).

<sup>(7)</sup> تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 223).

<sup>(8)</sup> الموطأ (1/ 382)، كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، رقم: 855.

يوم النحر بعد ما رمى جمرة العقبة، قبل أن يحلق؛ فحجه تام، وعليه الهدي وعمرة ينحر الهدي فيها؛ وهديه: بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة من الغنم، فإن لم يجد فصيام [أ/ 128] ثلاثة أيام/ في الحج وسبعة بعد ذلك))(1).

وأما فوات الحج فقد تقدم في الموطإ عن عمر أنه يجزئه ما استيسر من الهدي، وكذلك تقدم النقل عن الصحابة في المحصر بمرض أنه يجزئه ما استيسر من الهدي؟ قال مالك: ((وعليه الأمر عندنا))، قال: ((وكذلك كل من حبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض، أو بغيره، أو بخطإ من العدد، أو خفي عليه الهلال، فهو محصر؟ عليه ما على المحصر))(2).

وهذا كله مخالف لظاهر كلام المؤلف في اشتراط البدنة في ذلك كله.

ومعنى قوله: (حتى يحج أو يعتمر)؛ (حتى يحج) راجع للحاج وللمعتمر معا، وكذلك حتى (يعتمر) راجع لكل واحد منهما؛ لأنهم أجازوا لمن أحرم بالحج فمرض حتى مضت أيام الحج [أن يحل بعمرة، أما من أحرم بعمرة فإذا أتمها بفعل الحج](3) صار قارنا على شروطه المتقدمة.

قوله: (وكذلك يلزم الهدي من تمتع أو قرن، والهدي هنا شاة)؛

قد تقدم الكلام في هذا كله<sup>(4)</sup>.

قوله: (وكذلك كل من ترك سنة من واجبات سننه ومؤكداته؛ كمتعدي الميقات دون إحرام، وترك الرمي حتى فات وقته، وترك النزول بمزدلفة، وترك ركعتي الطواف الواجب حتى رجع إلى بلاده، أو التلبية جملة، أو طواف

<sup>(1)</sup> المدونة لمالك (1/ 431)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 209).

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/ 362)، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، رقم: 806.

<sup>(3)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1312).

شرح قاعدة الحبح

# القدوم لغير المراهق، أو تقديم الحلق على رمي جمرة العقبة، أو دخول مكة حلالا، أو ترك طواف الإفاضة أو بعضه حتى خرجت أشهر الحج)؛

روى مالك في الموطإ عن ابن عباس أنه قال: «من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليرق دما» (1). واعلم أن الهدي في الحج كسجود السهو في الصلاة يجبر به نقص سننه، وما وقع فيه من الخلل.

ولما أدخل المؤلف في عدِّه سنن الحج مؤكدا وغير مؤكد، وسمى الجميع سنة احتاج هنا إلى التقييد فقال: إن الهدي إنها يلزم من ترك سنة من واجبات السنن ومؤكَّداتها، والمراد بالوجوب تأكيد الطلب خاصة، ولو كان الوجوب بمعنى اللزوم لكانت فرائض؛ والفرائض قد تقدم أنها لا يكتفي عنها بشيء غير الإتيان بها، كما في فرائض الصلاة لا تجبر بالسجود، وإنها تجبر بالإتيان بها إن لم تفت؛ فإن فات محل الإتيان بها اختلت العبادة، وكذلك هنا.

قد تقدم الكلام على جميع ما مثل به (2) المؤلف من ترك السنن، ما عدا تقديم الحلاق على رمي جمرة العقبة؛ صح أن النبي وقف للناس يسألونه في حجة الوداع، «فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: اذبح ولا حرج، شم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج؛ فها سئل رسول الله عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال: افعل ولا حرج» (3). وفي بعض طرقه: «حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج» (4).

<sup>(1)</sup> الموطأ (1/ 419)، كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا، رقم: 940.

<sup>(2) [</sup>به] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الموطأ (1/ 421)، كتاب الحج، باب جامع الحج، رقم: 242، والبخاريُّ في صحيحه (3/ 569)، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، رقم: 1736، ومسلمٌ في صحيحه (2/ 948)، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم: 1306.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/ 949)، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم: 1306.

قال المازري: ((الذي يفعله الحاج بمنى ثلاثة أشياء: رمي، ونحر، وحلق؛ فإن قدم من ذلك واحدا على صاحبه فلا فدية عليه إلا في تقديم الحلاق على الرمي، فإن عليه الفدية عندنا؛ لأنه حلق قبل حصول شيء من التحلل، فأشبه من حلق عقب الإحرام، وعند المخالف لا فدية عليه لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: «ارم ولا حرج».

ومحمل هذا عندنا على نفي الإثم، لا الفدية، وحمله المخالف على نفيها جميعا، وهكذا حمل ابن الماجشون أيضا قوله في الحلق قبل النحر: «ولا حرج» على نفي الإثم، لا الفدية؛ لأنه يرى أن من حلق قبل الذبح فقد أخطأ، وعليه الفدية، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَنْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ (الهُمُور عندنا لا فدية عليه.

ومحمل قولِه: «لا حرج» على نفي الإثم و الفدية جميعا [ومحمل] قولِه تعالى: (حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّةُ ﴾، وصولُه إلى منى لا نحرُه))(3).

قوله: (فمن لم يجد الهدي من هؤلاء كلهم، فمن كان قد لزمه الدم قبل عمل الحج منهم، كمتعدي الميقات والقارن والمتمتع وشبهه فليصم عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج، آخرها [آخر]<sup>(4)</sup> أيام التشريق، وسبعة بعدها، ومن عداهم صاموها متى شاءوا)؛

إنها فرق بين من لزمه الدم قبل عمل الحج وغيرهم؛ لأنه لا يمكن من دخل عليه نقص بعد عمل الحج أن يقال له: صم في أيام الحج؛ لانقضائها وفواتها، فلذلك أمروا بصوم العشرة متى شاءوا. وقد تقدم الكلام في سائر ما يتعلق بهذه المسألة (5).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 196.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) و(ر) [ويحمل].

<sup>(3)</sup> المعلم للمازري (2/ 99)، وإكماله لعياض (4/ 378).

<sup>(4)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(5)</sup> في نسخة (ر) [وقد تقدم في سائر ما يتعلق بهذه المسألة من الكلام ما فيه كفاية].

#### 2) [جزاء الصيد]

قوله: (وأما الجزاء فلقتل الصيد أو أكله، كما قال الله عز وجل: ( بَجَزَآءُ مِثْلِ مَا فَتَلَ مِنَ أَلنَّعَمِ ( ) ( ) )؛

قد تقدم الكلام في تحريم الاصطياد على المحرم، وقتله (2) البصيد، وإمساكه، وأكلم على صادوا، أو صيد له، وإمساكه إياه.

وأما أكله: فنقل ابن يونس من العتبية: ((قال ابن القاسم في المحرم يأكل من المصيد ولم يصد من أجله وهو عالم بذلك: لا جزاء عليه وبئس ما صنع))(3)؛ وإنها يريد من صيد من أجله إذا أكله وهو عالم بذلك.

[وقال]<sup>(4)</sup> ابن المواز: قال أشهب عن مالك: وإن صيد من أجله وهو بذلك عالم وداه، وإن أكل منه غيره من أصحابه وهو يعلم فلا شيء عليه؛ لما جاء عن عثمان<sup>(5)</sup>، ولكن لا ينبغي أن يأكل من ذلك حلال ولا حرام.

وقال أيضا في محرم قتل من أجله صيد ومن أجل محرم آخر ثم أكل منه وهو يعلم: فعليه جزاؤه، وإن لم يعلم فلا جزاء عليه، ورُوي مثله عن ابن القاسم/. وقد قيل: لا [ب/ 128] جزاء عليه؛ علم، أو لم يعلم؛ لأنه إنها أكل لحم ميتة، إلا أن يعلمه قبل ذبحه فيذبحه على ذلك، أو يأمرهم بصيده فهذا عليه جزاؤه، ونحوه لأصبغ<sup>(6)</sup>.

قال اللخمي: الكفارة في قتل الصيد ثلاثة أصناف حسبها جاء في كتاب الله تعالى في

<sup>(1)</sup> سورة المائدة:97.

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وقتل].

<sup>(3)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 59).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [وقال].

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه عند قول المؤلف: ((وقتل الصيد)) في (ص1413).

<sup>(6)</sup> النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 465 و 466).

## قوله: ﴿ فِجَزَآءُ مِثْلِ مَا فَتَلَ مِنَ أَلنَّعَمِ ﴾ (1):

فالأول: النظير، وهي: الإبل، والبقر، والغنم. قال<sup>(2)</sup>: ((ولا يجزئه في ذلك إلا ما يجوز في الهدي؛ الثني فصاعدا، إلا الضأن فإن جذعها<sup>(3)</sup> يجزئ))(4).

فإن لم يكن لها نظير من النعم، أو كان وأحب أن يخرج الطعام، أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه في عهارة، وإلا فأقرب المواضع من العهارة، ويقوم بالطعام من عيش ذلك الموضع، وإن قُوِّم بالدراهم ثم اشترى بها طعاما أجزأه، ويُقَوَّم على هيئته من الصغر والكبر على المستحسن من القول؛ ((ولا يراعي عند مالك الجهال ولا الفراهية (5)))). ويطعم على نحو ما يفعل في الكفارت؛ لكل مسكين الوسط من الغداء والعشاء، فإن كان عيشهم القمح، وكان المد الوسط عندهم فهو، وإن كان عيشهم الشعير أو الثمر قُوِّم به وأطعم لكل مسكين ما يكون من (7) الوسط غداء أو عشاء.

وإن أحب الصيام لم يصم على عدد الأمداد<sup>(8)</sup>؛ وإنها يراعي أعداد المساكين في صوم على عددهم، ويصوم عن كسر المديوما.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة:97.

<sup>(2)</sup> أي: الإمام مالك.

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [فجدعها].

<sup>(4)</sup> المدونة لمالك (1/ 444).

<sup>(5)</sup> من فره (باب قرب وقتل) فراهة وفروهة: جمل وحسن وخف ونشط وحذق ومهر، فه و فاره وفي التنزيل العزيز: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً قِرِهِينَ ﴾ (الشعراء/ 149)، وجارية فرهاء أي: حسناء. ويُقال: برذون أو حمار: فاره بَيِّنُ الْفُرُوهَةِ وَالْفَرَاهَةِ وَالْفَرَاهِيّةِ بِالتخفيف. مادة (فره)، المصباح للفيومي، والمعجم الوسيط.

<sup>(6)</sup> قال مالك: ((ويقوم الصيد بطعام، ولا ينظر إلى فراهيته وجماله، ولكن قيمته على الحال التي كـان عليهـا حين أصابه)). انظر: المدونة (1/ 444)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 242)، ولفظه من التهذيب.

<sup>(7) [</sup>من] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(8)</sup> في نسخة (خ) [على هذه الأمداد].

والإطعام عن (1) قيمة الصيد بنفسه وليس عن (2) قيمة نظيره من النعم، وكذلك الصوم هو عن (3) الإطعام الذي هو قيمة الصيد.

وموضع القضاء في هذه الثلاث مختلف؛ فموضع النظير مكة لقوله تعالى: ﴿هَدْياً بَلِغَ أَنْكَعْبَةِ ﴾ (4) وموضع الإطعام حيث أصاب الصيد أو ما يقاربه، والصوم حيث أحب من البلاد؛ إلا على القول أن الكفارة على الفور فيؤمر أن يأتي به هنالك ولا يؤخره)) (5).

قوله: (ينحر بمنى إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة (٥)، أو قيمة الصيد طعاما، أو صيام يوم عن كل مد).

قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة<sup>(7)</sup>، وقال المؤلف: إنه (<sup>8)</sup> يـصوم يومـا عـن كـل مـد، وظاهره سواء كان الطعام حنطة أو شعيرا أو تمرا.

ومثله في المدونة، قال: ((ويُقَوَّم الصيد بالحنطة، وإن قُوِّم بشعير أو تمر أجزأ إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع، ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا مدا، بمد النبي مثل الحنطة))(9). وهكذا اختصرها ابن يونس، وهو نص في مخالفة ما تقدم للَّخمي، وليس عند أبي سعيد (10) في اختصاره ((مثل الحنطة)).

<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) [علي].

<sup>(2)</sup> في نسخة (ر) [علي].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ر) [على].

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 97.

<sup>(5)</sup> التبصرة للَّخمي (ص265 ـ 267)، مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ.

<sup>(6)</sup> في نسخة (ر) هنا [قد شرح ما يتعلق بهاتين المسألتين من الكلام عليها مستوفى. قوله].

<sup>(7) [</sup>قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة] ساقط من نسخة (ر).

<sup>(8)</sup> في نسخة (ر) [ما قال المؤلف من أنه].

<sup>(9)</sup> المدونة لمالك (1/ 454)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 242).

<sup>(10)</sup> هو: البراذعي، واختصاره هو: تهذيب المدونة.

ولابد في الجزاء من تحكيم اثنين عدلين فقيهين بها يحتاج إليه من ذلك؛ فإن اختلفا لم يؤخذ بقول أرفعها (1)، وابتدأ الحكم غيرهما وإذا حكَّمها فلا يحكمان عليه حتى يخيراه في الثلاثة الخلال؛ فها اختار منها حكها به عليه، ثم إن أراد الانتقال منه إلى غيره فله ذلك.

#### 3) [الفديت]

قوله: (وأما الفدية فلزوال الأذى من حلق الرأس وشبهه، ولبس المخيط والخف ومس الطيب ونحو هذا مما منع منه (2) المحرم كما قال الله تعالى (3)؛ صيام: وذلك ثلاثة أيام، أو صدقة: وذلك إطعام ستة مساكين؛ مدان لكل مسكين، أو شاة تذبح حيث كانت من البلاد)؛

قد تقدم عند ذكر حلق الشعر ذكر الحديث الوارد في الفدية (4).

وقال في المدونة: وهذه الفدية التي ذكرنا، في إماطة الأذى وما ضارعه من اللباس والطيب وغيره مما يفعله لحاجة، لا يحكم فيه الحكمان، فالرجل فيه مخير كما قال الله تعالى: ﴿ فَعِدْ يَه مِّس صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ آوْ نُسُكُ \* (5). وكذلك الذي يلبس أو يتطيب جهلا من غير أذى، يتخير فيها ذكرنا، كما يُخَيَّر من فعله من أذى.

والنسك: شاة يذبحها أين شاء من البلاد، وإن ذبحها بمكة أو بمنى لم يكن عليه وقوفها بعرفة، ولا إخراجها إلى الحل وإن لم يدخلها منه، وكذلك له الإطعام والصيام حيث شاء من البلاد.

## قوله: (والله الموفق للصواب)؛

<sup>(1)</sup> في نسخة (س) [أرفقهم]].

<sup>(2) [</sup>منه] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(3)</sup> نص الآية الكريمة: ﴿ فِهِيدْيَه مِّن صِيّامِ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكٍّ ﴾، سورة البقرة: 195.

<sup>(4)</sup> راجع (ص 1408).

<sup>(5)</sup> سورة البقرة:195.

فسر القاضي التوفيق بأنه: إصابة الحق، وهو المراد في مثل هذا الموضع، بخلاف مصطلح المتكلمين، وهو من أولى ما يدعو به من يحاول شيئا من العلم؛ من مؤلف، أو مفت، أو قاض؛ ولذلك أتى به المؤلف في دعائه في الخطبة وهنا في موضعين، وذلك عادة غيره من العلماء، لشدة الحاجة لذلك، خلاف ما حضرتُه وشاهدتُه من بعض متكبري القضاة، أنكر على من دعا به من الموثقين عقب ذكر اسمه بمثل ذلك، وأنكره ولم يرضه إلا ما جرت به عادتهم، من: أدام الله عزته وأطال بقاءه ونحوه، مما حذر من الدعاء به في المخاطبات العلماء، وقالوا: إنه مما أحدثه الزنادقة، ولم يكن من شأن السلف.

# قوله: (وحسبنا الله ونعم الوكيل)؛

قال القاضي: حسبي الله، وحسبك، وحسبنا، أي: كافينا (1). و ((نعم الوكيل)): الموكل إليه، وقال الفراء: الوكيل: الكفيل. وقيل: الكافي. ومعنى ((نعم الوكيل)): نعم من يؤكل الأمر إليه ويستكفى، وذلك لضعف الموكل وثقته (2) بكفاية الموكول إليه. وأما: ((نعم))/ فمعناه: المدح والثناء وهي ضد: بئس.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار لعياض (1/ 211)، مادة: (حسب).

<sup>(2)</sup> في نسخة (خ) [وثقة].

#### [الخاتمة: حكم تارك قاعدة من قواعد الإسلام]

هذه، وفقنا الله وإياك، قواعد الإسلام التي من جحد قاعدة منها فهو كافر حلال الدم، خارج من جملة المسلمين.

فأما من تركها تهاونا واستخفافا مع اعترافه بوجوبها، فإن ترك اللفظ بالشهادتين ولم يقلها ولو مرة في عمره فهو كافر يقتل ولو قال مع ذلك: إني أقر بصحتها، وأومن بمقتضاها.

وأما الصلاة فيقتل تاركها إذا قال: لا أصليها، أو قال أصليها ولم يـصل، قتـل حـدا لا كفرا على الصحيح، وقد قيل: يقتل كفرا وإن كان معترفا بوجوبها.

وأما الزكاة فتؤخذ منه كرها إن منعها، فإن امتنع قهر على ذلك وقوتـل إن كانـت له منعة حتى يؤديها أو تؤخذ منه، وعلى المسلمين محاربته مع الإمام.

وأما الصوم فمن تركه متهاونا أدب وبولغ في عقوبته، وحبس على التوصل إلى انتهاكـ ه بما قدر عليه.

وأما الحج فمن تركه بعد الاستطاعة عليه زجر ووعظ ووبخ، لكونه موسع الوقت.

وذهب بعض العلماء إلى أن من ترك شيئا من هذه القواعد وإن اعترف بوجوب فإنه كافر يقتل كتارك الصلاة، ولم يختلفوا في كفر جاحد وجوبها، ولا قتله.

والله تعالى يعصمنا أجمع من الزلل والخطل، ويوفقنا لسديد القول والعمل، بمنه لا إله غيره، ولا رب سواه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

قوله: (هذه وفقنا الله وإياك قواعد الإسلام)؛

جميع ما يتعلق بكلام المؤلف [في هذا الفصل كله من قوله: (هذه...)](1) إلى آخر

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ر)، وفي باقي النسخ عوضه [من هنا].

الكتاب، قد تقدم الكلام عليه (1) مفرقا على القواعد، غير حكم من ترك الحج، مع القدرة عليه.

#### [هل الحج واجب على الفور أو التراخي؟]

ولا بد قبل هذه المسألة من بيان كون الحج على الفور؛ ومعنى كونه على الفور: أي من قدر عليه و تمكن منه وجب عليه المبادرة له في أول زمان يمكنه فيه، وأنه يكون عاصيا بتأخيره بعد ذلك، كمؤخر الصلاة عن وقتها، وتارك الصوم في رمضان.

أو على التراخي؛ ومعناه: أنه لا [تتعين] (2) عليه المبادرة في أول زمان الإمكان، ولا يأثم بتركه أول ما أمكنه حتى يتركه تركا كليا وحينئذ يأثم. والمسألة مختلف فيها.

قال اللخمي - وقريب منه لابن رشد -: ((قال البغداديون عن مالك: إنه على الفور، ولمالك في غير ما مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي. فقال في المجموعة في من [أراد](3) الحج ومنعه أبواه: لا يعجل عليها في حجة الفريضة، ويستأذنها العام والعامين، فلم يره على الفور. وقال في كتاب محمد: لا يحج إلا بإذن أبويه، إلا الفريضة فليخرج وليدعها، فجعله على الفور.

وقال في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في أيام عدتها<sup>(5)</sup>، وجعله على التراخي، وعلى القول أنه على الفور تخرج وإن كانت في العدة، وإن كانت

<sup>(1) [</sup>عليه] ساقط من نسخة (خ)، ولا يتم المعنى بدونه.

<sup>(2)</sup> في نسخة (ص) [يتعين].

<sup>(3)</sup> في نسخة (ص) [أدرك].

<sup>(4)</sup> النوادر والزيادات (2/ 321).

<sup>(5)</sup> مذهب مالك: تتم السابق منهما؛ بمعنى أن المرأة المعتدة لا تحرم بالحج، وإذا مات زوجها بعد إحرامها تتم حجها وبئس ما صنعت، هذا إذا كانت من قريب، أما التي تخرج من مصر مثلا فيموت زوجها بالمدينة ولم تحرم قال فيها مالك: هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم. المدونة (2/ 47)، وتهذيبها للبراذعي (1/ 436)، والبيان لابن رشد (2/ 232).

ذات زوج خرجت وإن كره زوجها على القولين جميعا؛ لأن التراخي خولها؛ فإن أحبت أن تبرئ ذمتها عاجلا لم يكن للزوج منعها))(1).

واستقرأ ذلك ابن رشد من رواية أشهب عن مالك فيمن حلف على زوجه ألا تخرج، فأرادت الحج وهي صرورة أنه يقضي عليه بذلك، ولكن لا أدري ما تعجيل الحنث هاهنا؟ حلف أمس وتقول هي: أنا أخرج اليوم، ولعله يؤخر سنة بسنة. وفي كتاب<sup>(2)</sup> ابن عبد الحكم: يؤخر سنة ويقضي عليه.

وقال ابن يونس عن ابن حبيب: رُوي عن ابن عمر أنه قال: من اتصل وفره ثـلاث سنين ثم مات ولم يحج لم أصل عليه. قال سحنون في الكثير المال القوي عـلى الحـج: إذا

<sup>(1)</sup> التبصرة للَّخمي، لوحة 119 (مخطوط). وفي النسخة المرقونة بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ ص: 16.

<sup>(2)</sup> في نسخة (س) [ومن كتاب].

<sup>(3)</sup> أي: ابن رشد.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) [وهو الزمن].

<sup>(5)</sup> أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة بلفظ: «أعار أمتي ما بين الستين إلى السبعين...» وفي رواية للترمذي: «عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة»، وفي رواية أبي يعلى والبيهقي بلفظ: «معترك المنايا بين الستين إلى السبعين»، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس بلفظ: «لكل شيء حصاد وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين»، وضعفه الألباني، ولم أقف على من رواه بلفظ: «معترك أمتي...»؛ إلا أنه ورد كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد. انظر: سنن الترمذي (4/ 566)، كتاب الزهد، باب ما جاء في فناء أعار هذه الأمة...، رقم: (3/ 553)، و(5/ 553)، كتاب الدعوات...، باب في دعاء النبي ، وقم: 3550، وسنن ابن ماجه (2/ 651)، ومسند أبي يعلى: كتاب الزهد، باب الأمل والأجل، رقم: 423، والمستدرك للحاكم (2/ 663)، ومسند أبي يعلى: كتاب الزهد، باب الأمل والأجل، رقم: 423، والمستدرك للحاكم (2/ 663)، ومسند أبي يعلى: والتمهيد لابن عبد البر: (1/ 661)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: (9/ 602).

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد (6/ 106 و 107 و 10/ 146).

شرح قياعدة الحبح ويستعدد المحبح المحالين المحالي

طال زمانه واتصل وفره وليس به سقم ولم يحج فهي جرحة؛ قيل: فهو كذلك منذ بلغ عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة، قال: لا شهادة له، قيل: فإن كان بالأندلس؟ قال: لا عذر له. وهكذا اختصر ابن يونس هذه الرواية وهي في العتبية أبسط من هذا (1).

قال ابن رشد: ((وإنها شرط الطول مع القدرة لاختلاف أهل العلم في الحج؛ هل هو على الفور، أو على التراخي؟ فلا يكون من أخر الحج وهو قادر عليه قد أتى كبيرة؛ إذ من أهل العلم من يقول: إن ذلك له جائز لا إثم عليه فيه ولا حرج إلا أن يؤخره تأخيرا كثيرا يغلب على ظنه فواته به، والذي أقول به أن ذلك لا يكون إلا بعد [حد](2) التعمير وهو سبعون سنة)).

ثم قال: ((فمن ترك الحج بعد السبعين وهو قادر عليه، فهو عندي (3) آشم بإجماع مُجَرَّحٌ ساقطُ الشهادة، ولم يقم لنا دليل على أنه آشم فيها دون السبعين، فإنها أسقط سحنون شهادته فيها قاربها من الستين (4) من أجل أن من شرط قبول الشهادة أن يكون الشاهد مرضيا بها يظهر من أفعاله، ومن أخر الحج تأخيرا كثيرا فليس بمرضي في ظاهر أمره، وإن لم يكن آثها عند ربه بها له (5) في ذلك من السعة باختلاف أهل العلم.

وفي المدنية (6) لابن دينار وابن القاسم أن الشيخ الكبير الذي لم يحج وهو موسر لا يعتل (7)، شهادته جائزة؛ لأنه عسى أن تكون له علة ويقول سأحج بعد اليوم، وهذا

<sup>(1)</sup> العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد: (10/ 145 و146).

<sup>(2)</sup> ساقط من نسخة (ص).

<sup>(3) [</sup>فهو عندي] ساقط من نسخة (خ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) و(خ) [السنين].

<sup>(5)</sup> في نسخة (خ) [مما له].

<sup>(6)</sup> في نسخة (خ) و(س) [المدونة]. والصواب [المكنيَّة]، وهو اسم يطلق على كتب لعبد الرحمن بن دينار القرطبي \_ أخي عيسى بن دينار \_ (د 160 ت 201ه)، اختصرها سليهان بن بيطر الكلبي (د 336 ت 404ه)، انظر أخبار الفقهاء للخشني: 239 وترتيب المدارك (4/ 105،106، 8/ 15)، والديباج لابن فرحون (ص 196 و 243).

<sup>(7)</sup> في نسخة (خ) [لا تقبل] ولعله خطأ.

صحيح إذا ادَّعى عذرا، وأما إن أقرَّ أنه لا علة له ولم يحج، وهو شيخ كبير قد جاوز حد التعمير، فشهادته ساقطة على كل حال))(1).

[قوله: (والله تعالى يعصمنا أجمع من الزلل والخطل، ويوفقنا لسديد القول والعمل، بمنه لا إله غيره، ولا رب سواه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم)؛

هذه الجملة بعضها قد تقدم الكلام على معناها، وبعضها لا يحتاج فيه إلى الكلام](2).

وهذا آخر هذا التقييد والشرح، والله أسأل أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، والإخلاص في القول والعمل، بمنه وكرمه وفضله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد نبي الرحمة، وعلى آله وأزواجه وذريته، وسلم عليه وعليهم أفضل صلاة وأزكى تسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل لابن رشد: (10/ 146 و147).

<sup>(2)</sup> ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ر).

شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_\_ شرح قاعدة الحج \_\_\_\_\_

### [خواتم النسخ الخمس]

#### أولا: خاتمة النسخة الأصلية (ص):

ختمت بكلام الشارح فقط، ولكن في صفحتها الأولى ما يلي:

الحمد لله؛ ذكر الأمير المعظم الممجد المكرم أنه تملك هذا السفر المبارك بالشراء الصحيح تملكا تاما، بثمن قدره أربعة أواقي دراهم، رجب عام ثمانية وعشرين وتسعمائة [898ه]. ثم توقيع لم يتضح لي اسم صاحبه، ولا من هو هذا الأمير المالك لهذه النسخة؛ ولعله يكون سلطان المغرب في ذلك التاريخ وهو أبو العباس أحمد الأعرج السعدي الذي استمر حكمه ما بين (239ه/ 1517م 646ه/ 1539)، وكان قد ولد سنة: 188ه/ 1486م، وتوفي سنة: 669ه/ 1557م.

وفيها أيضا توقيف الأمير السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي (956ه 1578م 1012هـ 1603م) هذه النسخة على خزانة القرويين في عاشر رمضان عام أحد عشر وألف 1011هـ. ثم تصحيح ذلك بخط يده.

#### **ه ثانيا: خاتمة النسخة** (س):

كمل الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الكريم وآله وصحبه، وسلم تسليما. وكان الفراغ منه يوم عرفة من شهر الله، يوم الثلاثاء من ذي الحجة عام تسع وسبعين وتسعائة [979هم]<sup>(1)</sup> على يد العبد المذنب، الراجي عفو ربه، الغني به عما سواه، المقر بتقصيره، كتبه لنفسه ولمن شاء بعده سعيد بن مسعود بن سليم بن علي بن الحسين المكني أبو القرن، أصلح الله حاله ولوالديه ولجميع

<sup>(1)</sup> من توفيق الله تعالى أن الانتهاء من القراءة الأولى للتحقيق لهذا الكتاب بحول الله تعالى وقوتـه كـان يـوم الثلاثاء بعد أسبوع من يوم عرفة (16 ذي الحجة 1431ه على يد عبد ربه عبد الله بنطاهر (المحقق).

المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين، ولمن نظر فيه، وصلى الله على مولانا محمد وآله والحمد لله رب العالمين، كان الله له وليا ونصيرا.

#### ه ثالثا: خاتمة النسخة (ر):

تم السفر الثاني من شرح القواعد، وبتهامه تم جميع الشرح بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرا الحمد لله رب العالمين. وذلك على يد عبده وابن عبده محمد بن أحمد القنطشي الأنصاري، نسخه للسيد الفاضل المحترم المرضي أبي الحسن على ابن المرحوم الحاج المبرور أبي عبد الله محمد عرف ثابتا ثبته الله تعالى لما يحبه ويرضاه، بجاه مولاه سنة 1033.

#### رابعا: خاتمة النسخة (خ):

انتهى بحول الله وحسن عونه وبمنه وتوفيقه الجميل، ورحم الله الجميع من مؤلف، وشارح، وناسخ، ومشفع آمين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على يد عبد ربه تعالى الحسن بن عبد القاهر بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن اتوفلاوي كان الله له وليا ونصيرا.

أما تاريخ النسخ فقد جاء في نهاية الجزء الأول من هذا النسخة (ص: 155) أن الفراغ منه كان يوم السبت الموفي ثلاثين من ذي القعدة عام عشرة ومائة وألف 1110 هعلى يد ناسخ آخر اسمه: أحمد بن على بن على بنزيدان المنصوري.

#### ه خامسا: خاتمة النسخة (ت):

كمل شرح القواعد بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذه النسخة بدون تاريخ.

وأقول: قد انتهيت من تحقيق هذا الكتاب، ومقارنة نسخه فيها بينها، وتصحيحه الأخير، مع أذان الظهر ليوم الأربعاء ثاني عيد الفطر 1432ه/ 1/ 09/ 2011م؛ والله

نسأل أن يرفع عنا في أمورنا كل حرج، وأن يجعل لنا في همومنا كل مخرج، وأن ييسر لنا في كروبنا كل فرج، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه النفع العميم، وأن يختم لي ولوالدي وأشياخي بحسن الختام، ولسائر أحبابي الكرام، وسائر المسلمين بين الأنام، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين...



# شَرْعُ الْمِعْكُمِ نِعُدُوحِ قَوَا عِدِ الْمِنْكُمِ للقاف أبر الفضاعِيا خبن موسرالْيَعْضِر السَّنْتِي (عا 544 هـ)

تأليف: الإمام أبر العباس أحمد بزهمد بزالقاسم الْجُخَامِي المعروف بالقَبَّابِ الْفَاسِي (ت 778هـ، 1377م)

أعدَّ فهارسد : عبدالكريم بومركود الرجراجالة زرق





ه فهرس الآيات

ه فهرس الأحاديث

ه فهرس الآثار

ه فهرس الأعلام

ه فهرس الكتب

ه فهرس الأماكن والقبائل والطوائف

ه فهرس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية

ه فهرس الأشعار

ه فهرس أهم مصادر التحقيق ومراجعه

ه فهرس المحتويات



# فهرس الآيات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الـسورة<br>ورقم الآية | الآيــة                                                    |
| AMATON CONTRACTOR CONT |                       | इन्हाश                                                     |
| 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                     | أَنْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَنْعَللَمِينَ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | البقراق                                                    |
| 292-284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                    | قِاتُواْ بِسُورَةِ مِّ <u>ن</u> مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | شُهَدَآءَكُم.                                              |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 3                   | وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اِسْجُدُواْ                 |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34                    | وَفُلْنَا يَآعَادَمُ السَّكُنِّ اَنتَ وَزَوْجُكَ           |
| 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                    | وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ                                  |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95                    | وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَداً                              |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98                    | مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلهِ وَمَثَلَيٍكَتِهِ،                |
| 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                    | وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ                                    |
| 8 <i>37</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114                   | <b>ۚ</b> فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فِتَمَّ وَجْهُ أَللَّهِ    |
| 1393-1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125                   | وَاتَّخَذُواْ مِن مَّفَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلِّيَّ         |
| 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126                   | وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَ هِيمُ أَلْفَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135                   | فُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ النِّزِلَ إِلَيْنَا    |

| 402                | 143 | وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فِوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ                                |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -1349-935<br>1351  | 158 | إِنَّ أَلصَّهَا وَانْمَرْ وَةَ                                                      |
| 1223               | 172 | يَئَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ                             |
| 1144-1061          | 183 | قِمَس كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَقِرٍ<br>قِعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ اخَرَّ   |
| -723-287-282       | 104 | أَلْفُرْءَالُ هُدِيَ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّسَ                                   |
| 1416               | 184 | أَنْهُدِيْ وَالْفِرْفَانِ                                                           |
| 113                | 186 | ثُمَّ أَتِمُّواْ أَلصِّيَامَ إِلَى أَليْلِ                                          |
| 1105-1101          | 187 | وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالْبَرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّںَ |
| 1092               | 195 | قِصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي أَنْحَجّ                                            |
| 1373-1315          | 195 | بَمَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ                                                  |
| 1452-1308          | 195 | ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ آهْلُهُ، حَاضِرِت<br>أَلْمَسْجِدِ أَنْحَرَامِ            |
| -1315-1313<br>1408 | 195 | <u></u> جَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ                                               |

| 1386-1385   | 195  | وَأَتِمُّوا أَلْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلهِ                    |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------|
| -1416-1408  | 196  |                                                              |
| 1448        | 190  | قَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ عَأَذَى َ             |
| -1362-1355  | 198  | ثُم أَهِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَهَاضَ أَلنَّاسُ                 |
| 1365        |      |                                                              |
| 1394        | 201  | رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي أَلدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي أَلاَ خِرَةِ |
|             |      | حَسَنَةً                                                     |
| 582         | 203  | وَإِذَا تَوَلِّيٰ سَعِيٰ هِي أَلاَرْضِ                       |
| 1382-1377   | 203  | وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ فِيحَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ           |
| 299         | -215 | وَالْهِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْفَتْلِ                       |
| 860         | 220  | <u> قِإِذَا تَطَهَّرْنَ</u>                                  |
| 902         | 228  | وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْ بِأَنْفِسِهِنَّ                |
| 247         | 230  | أَزْجِيٰ لَكُمْ                                              |
| 431         | 236  | وَفُومُواْ لِلهِ فَننِتِينَ                                  |
| 547         | 238  | وَفُومُواْ لِلهِ فَانِيتِينَ                                 |
| 906         | 249  | وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْنَى                     |
| 289-261     | 253  | أُلَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاًّ هُوَ أَلْحَىُّ أَلْفَيُّومُ       |
| 320-279-262 | 254  | لاَ تَاخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ.                          |

| 1218         | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كَالذِك يُنهِقُ مَالَهُ, رِيَّآءَ أَلنَّاسِ                |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 1223         | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُوٓا أَنهِفُواْ مِن طَيِّبَلتِ |  |
| 294          | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . كُلُّ -امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَبِكِتِهِ، وَكُتْبِهِ،       |  |
| 294          | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u></u> وَرُسُلِهِ ۽                                       |  |
|              | THE THE PARTY OF T | آلعمراذ                                                    |  |
| 903-759      | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تَعَالَوِاْ اِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا              |  |
|              | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَبَيْنَكُمُ وَ                                            |  |
| 503-292      | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الْعِدَّتْ لِلْمُتَّفِينَ                                  |  |
| 369          | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَالذِينَ إِذَا فِعَلُواْ فِلحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا         |  |
| 309          | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَنفِسَهُمْ                                                |  |
| النساء       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |  |
| 320-279      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّ أُللَّهَ لِآ يَظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةً              |  |
| -978-965-961 | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَوْ جَآءَ احَدُّ مِّنكُم مِّنَ أَنْغَآبِطِ                |  |
| 987-981      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |  |
| -320-318-297 | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْهِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ، وَيَغْهِرُ |  |
| 323          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مًا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ ﴿                                 |  |
| 452          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قِلاً وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ                             |  |
| 1386         | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> قِإِذَا إَطْمَأْنَنتُمْ قِأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ </u> |  |

| POPULATION AND ADDRESS OF THE POPULA |         | она также желе на принципенте по поднива на подника по подника на принцения на принцения на принцения на принц<br>На принцения на принцения |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163     | وَكَلَّمَ أَللَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | المائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | يَتَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِالْعُفُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | وَلاَ ءَآمِّينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5       | قِكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6       | يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا فُمْتُمُ وَإِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ) ) <del>'</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O       | أُلصَّلَوٰقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| -899-898-857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7       | وَإِن كُنتُمْ جُنْباً فِاطَّهَّرُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 946-925-923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,       | وإن كسم جببا فاظهروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 1044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96      | احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ أَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| -1443-1414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | يَآ يُتَهَا أَلَذِينِ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمُ أَلَّلُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| -1450-1449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97-96   | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | بِشَےْءِ مِّںَ أَلصَّیْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأنعام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74      | عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 5 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80      | وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِكِ فِطَرَ أُلسَّمَاوَ اتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00      | وَالاَرْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104     | لا تُدْرِكُهُ أَلاَبْصَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

| footoon-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitation-ammunitatio-ammunitatio-ammunitatio-ammunitatio-ammunitatio-ammunitatio-amm | *************************************** | полительный полительны |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 280-271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                                     | وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَالِمَتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113                                     | مَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فِلاَ هَادِيَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146                                     | أَوْ دَمَاً مَّسْفُوحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . (                                     | الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8- <i>7</i>                             | وَالْوَزْنُ يَوْمَبِيدٍ أِلْحَقُّ هَمَ قَفُلَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b> /                              | مَوَازِينُهُۥ فَا وْلَمْبِكَ هُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 1347-471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 1                                     | خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143                                     | لَى تَرِينْنِے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155                                     | إِنْ هِيَ إِلاًّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186                                     | مَنْ يُضْلِلِ أِللَّهُ قِلاً هَادِيَ لَهُۥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأفتغال                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73                                      | مَا لَكُم مِّنْ وَّلْيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | يُهَاجِرُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       | وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 3 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                       | <b>ب</b> َإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

|       | THE THE STATE OF T | أُلزَّكَوٰةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قِلاَ يَفْرَبُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 395   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1120  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِيَّ أَنْفُسَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 299   | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَلاَ فِي أَنْفِتْنَةِ سَفَطُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 1060  | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قَأَعْفَبَهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمُ تَا عُفْبَهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمُ تَا عُفْبَهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمُ تَا الْعُفْبَةُهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمُ الْعُفْبَةُهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُهُمْ نِقِفافاً فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُهُمْ نِقِفافاً فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُهُمْ نِقِفافاً فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُهُمْ نِقِفافاً فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فَلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فَلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فَلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فَلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فِي فُلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فَلُوبِهِمْ الْعُفْبَةُ فَلُوبِهِمْ الْعُفْبُوبِ فَلْمُ الْعُفْبُوبِ فَلْمُ الْعُفْبُوبِ فَلْمُ الْعُفْبُوبِ فَلْمُ الْعُفْبُوبُ الْعُفْلُوبُ الْعُفْبُوبُ الْعُفْبُوبُ الْعُفْبُ الْعُفْلُوبُ الْعُفْبُوبُ الْعُفْلِقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمُ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ لَلْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ |  |  |
| 1229  | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خُذْ مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 1223  | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَتُزَكِّيهِم بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|       | يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 265   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمَا يَعْزُبُ عَى رَّبِّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| هو کے |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 324   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ِ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَآ النزِلَ بِعِلْمِ <b>ا</b> للَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 280   | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَلِذَالِكَ خَلَفَهُمُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| يوسف  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 250   | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يُوسُفُ أَيُّهَا أُلصِّدِّينُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 548   | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَيِّے وَحُزْنِيَ إِلَى أَللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 547   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

| الرعة       |            |                                                                 |  |  |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| 269         | 4          | صِنْوَان وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْفِيٰ بِمَآءِ وَاحِدِ            |  |  |
| 274         | 3 1        | وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۖ فُلْ هُوَ رَبِّے لَآ        |  |  |
| 2, 1        | <b>7</b> 1 | إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ                                             |  |  |
| 274-272-262 | 34         | أَهِمَنْ هُوَ فَآيِيمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا                |  |  |
|             |            | ڪَسَبَتْ                                                        |  |  |
|             |            | إبراهيم                                                         |  |  |
| 299         | 29         | يُثَبِّتُ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُو ابِالْفَوْلِ أَلثَّابِتِ |  |  |
| 277         |            | هِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا                                    |  |  |
| 252         | 4 3        | رَبَّنَا إَغْهِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُومِنِينَ           |  |  |
| 324         | 54         | وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ.                   |  |  |
|             | النحل      |                                                                 |  |  |
| 296         | 50         | وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ                                    |  |  |
| 298         | 61         | وَلَوْ يُوْاخِذُ أَلَّهُ أَلنَّاسَ يِظلُّمِهِم مَّا تَرَكَ      |  |  |
| 290         | 61         | عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ                                          |  |  |
| 280-271     | 9 3        | يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِك مَنْ يَّشَآءُ                  |  |  |
| 1035        | 98         | <u></u> قِهِ إِذَا فَرَأْتَ أَنْفُرْءَانَ                       |  |  |
| الإمسراء    |            |                                                                 |  |  |

| presentation of the state of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oparamaranamananananananananananananananan               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 1403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً                   |  |  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عَسِيْ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ                           |  |  |
| 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا                        |  |  |
| TOTAL THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ионитоп птопани осни основни осн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكهف                                                    |  |  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ آحْسَنَ عَمَلًا           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مريس                                                     |  |  |
| 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّے نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰلِ صَوْماً هَلَلُ اكَلِّمَ    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَلْيَوْمَ إِنسِيّاً                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مه                                                       |  |  |
| 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مِّنْهُم مَّں كَلَّمَ أُللَّهُ                           |  |  |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَأَفِمِ أَلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ                         |  |  |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأنيياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |  |  |
| -276-271-261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَو كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةُ الاَّ أَللَّهُ لَفِسَدَتَا  |  |  |
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نو كان قِيهِما ءايهه إلا الله لفسدنا                     |  |  |
| 281-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لآيُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ            |  |  |
| 3 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | основностимення сонимення поста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَنَضَعُ أَلْمَوَ رِينَ ٱلْفِسْطَ لِيَوْمِ أَلْفِيَامَةِ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قِلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْفَالُ      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HISOCURA CHURCHUI CONTRA CHURCHUI CHURC | حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱتَيْنَا بِهَا وَكَهِيٰ بِنَا     |  |  |

|            | anamatan (arabinan birlagan (appendia) pigaka abirangahiki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حاسبيت                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 303        | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جحا                                                         |
| 428-347    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اِن أُللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ                           |
| 1397-442   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَأَذِّن هِم أَلنَّاسِ بِالْحَجِّ                           |
| -1298-1293 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ                    |
| 1335       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پ دوڪ رِجا ۽ وعلي ڪرِ صامِرِ                                |
| 1408       | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثُمَّ لِيَفْضُواْ تَهَتَّهُمْ                               |
| 1397       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمَنْ يُتَعَظِّمْ حُرْمَاتِ أَللَّهِ فِهُوَ خَيْرٌ لَّهُ   |
| 1397       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عِندَ رَبِّهُۦ                                              |
| 1207 1261  | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَلَيِهِ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَفْوَى |
| 1397-1361  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أُلْفُلُوبِ                                                 |
|            | notes and the control of the control | وَالْبُدْنِ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَنَبِيرٍ أَللَّهِ    |
| 1387       | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ                                        |
| 296        | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أِللَّهُ يَصْطَهِم مِنَ أَنْمَ لَمْ بِكَةِ رُسُلًا          |
| 935        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ                                    |
| 1293       | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ           |
| 348        | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ                                     |

| APAILEMANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN                                                                  | ecceptulitation of talking and antiquity and antiquity and antiquity and antiquity and antiquity and antiquity |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                | -teansananan and an                                                        | المؤمنون                                                    |  |
| 1120-520-434                                                                                                   | 1                                                                                                              | فَدَ آفِلَحَ أَنْمُومِنُونَ                                 |  |
| -507-437-433                                                                                                   | _                                                                                                              |                                                             |  |
| 1120                                                                                                           | 2                                                                                                              | أُلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ                    |  |
| 1223                                                                                                           | 52                                                                                                             | يَنَأَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَلتِ         |  |
| 276                                                                                                            | 92                                                                                                             | مَا إَتَّخَذَ أَلَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ       |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                | النور                                                       |  |
| -653-581-359                                                                                                   |                                                                                                                |                                                             |  |
| 670                                                                                                            | 36                                                                                                             | يُسَبِّح لَهُ وِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالأَصَالِ               |  |
|                                                                                                                | الفرقان                                                                                                        |                                                             |  |
| 874                                                                                                            | 48                                                                                                             | وَأَنزَلْنَا مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُوراً                |  |
| MODELLI PROGRAMMA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                       |                                                                                                                | النمل                                                       |  |
| 347                                                                                                            | 25                                                                                                             | وَمَا يُعْلِنُونَ                                           |  |
| 347                                                                                                            | 26                                                                                                             | رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْعَظِيمِ                                |  |
| multitaanumusiiskoosiskiistoonaa Olificaanaan maasiikkoonaa,                                                   |                                                                                                                | القصم                                                       |  |
| 297                                                                                                            | 23                                                                                                             | وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ                              |  |
| toobustamin odus suuten su | الروير                                                                                                         |                                                             |  |
| 417-303                                                                                                        | 26                                                                                                             | وَهُوَ أَلذِ عَيْبَدَوُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَهُوَ |  |

|                                                                   |                                                                                                                | أَهْوَنْ عَلَيْهِ                                                  |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                   | त्राताच्यां स्वतंत्र प्रत्यासारमञ्जातम् । स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतं | ضامقا                                                              |           |                     |
| 324                                                               | 20                                                                                                             | وإذا فِيلَ لَهُمُ إِتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ                |           |                     |
| SEALER AND THE THE SEALER AND |                                                                                                                | السجكة                                                             |           |                     |
| 347                                                               | 15                                                                                                             | ٱلۡمِّ ۚ تَنزِيلُ.                                                 |           |                     |
| 293                                                               | 17                                                                                                             | قِلاً تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ الْخُهِيَ لَهُم مِّس فُرَّةِ<br>أَعْيُس |           |                     |
|                                                                   | рильникая рубово Нейон (Минестической болоской по                                                              | آگمزار)<br>الأمزار                                                 |           |                     |
| -907611-248                                                       | 5 6                                                                                                            | انَّ أَللَّهَ وَمَـٰ لَمِيكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّبِهَ ءِ  |           |                     |
| 1400                                                              |                                                                                                                | د الله الله الله الله الله الله الله الل                           |           |                     |
| 603                                                               | 71-70                                                                                                          | يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّفُواْ أَللَّهَ وَفُولُواْ    |           |                     |
| 003                                                               | 71-70                                                                                                          | فَوْلًا سَدِيداً                                                   |           |                     |
|                                                                   |                                                                                                                | سبأ                                                                |           |                     |
| 264 260                                                           | 3                                                                                                              | لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةِ هِمِ أَلسَّمَا وَاتِ         |           |                     |
| 264-260                                                           | 3                                                                                                              | ) 3                                                                | 264-260 3 | وَلاَ هِم أَلاَرْضِ |
| 290                                                               | 28                                                                                                             | وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَآبَّةَ لِّلنَّاسِ                      |           |                     |
| فالص                                                              |                                                                                                                |                                                                    |           |                     |
| 1036                                                              | 10                                                                                                             | الَيْهِ يَصْعَدُ أَلْكَلِمُ أَلطَّيِّبُ                            |           |                     |

| 262     | 41                                                | انَّ أَللَّهَ يُمْسِكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن<br>تَزُولاَّ |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                                                   | يس                                                                |
| 304-303 | 78                                                | فُلْ يُحْيِيهَا ٱلذِحَ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ                 |
|         |                                                   | الصافاة                                                           |
| 307     | 24-23                                             | قِاهْدُوهُمْ <sub>دٌ</sub> إِلَىٰ صِرَاطِ أِلْجَحِيمِ             |
|         |                                                   | وَفِقُوهُمْ وَ إِنَّهُم مَّسْءُولُونَ                             |
|         |                                                   | عر                                                                |
| -359    | 18                                                | يُسَبِّح لَهُ وِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالأَصَالِ                     |
| -347    | 2 3                                               | وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ                                        |
| -347    | 24                                                | وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُنْهِيٰ وَحُسْنَ مَعَابٍ                |
|         | akamanumeneura araa araa araa araa araa araa araa | الزمر                                                             |
| 270     | 7                                                 | مِي ظُلْمَاتٍ ثَكَثٍّ                                             |
| -298    | 29                                                | إِنَّكَ مَيِّتُ                                                   |
| -452    | 70                                                | سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ                                        |
|         |                                                   | غافر                                                              |
| -301    | 45                                                | وَحَاقَ بِعَالِ هِرْعَوْنَ سُوَّهُ أَنْعَذَابِ                    |

| 292         | 46       | أِلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً                                                                                 |  |  |  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|             |          | فصلت                                                                                                                                |  |  |  |
| 347         | 37       | إِن كُنتُمْ وَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ                                                                                                 |  |  |  |
| 303         | 38       | انَّ أُلذِتَ أَحْياهَا لَمُحْيِ أِنْمَوْتِيَّ                                                                                       |  |  |  |
| 347         | 38       | وَهُمْ لاَ يَسْءَمُونَ                                                                                                              |  |  |  |
|             | الشورول  |                                                                                                                                     |  |  |  |
| 270 266 260 | 1 1      | لَيْس كَمِثْلِهِ عَشَعْةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ                                                                                         |  |  |  |
| 278-266-260 | 11       | أَلْبَصِيرُ                                                                                                                         |  |  |  |
| 737         | 30       | وَمَآ أَصَلِبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ                                                                                    |  |  |  |
|             |          | الزخرف                                                                                                                              |  |  |  |
| 324         | 22       | إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَيْ المَّةِ                                                                                         |  |  |  |
| 309         | 77       | (يَامَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ                                                                                              |  |  |  |
|             | <u> </u> | <u>ک</u> محه                                                                                                                        |  |  |  |
| 252         | 20       | وَاسْتَغْمِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ                                                                                           |  |  |  |
| 252         | 20       | وَالْمُومِنَاتِ ۗ                                                                                                                   |  |  |  |
| 324         | 20       | قَاعُلَمَ اَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلاَّ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال |  |  |  |
| 1385        | 34       | وَلاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ                                                                                                     |  |  |  |
| 1           | 1        |                                                                                                                                     |  |  |  |

| <u>િ</u> ોષ્ટ્રિયો                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً ٱيُحِبُّ                |  |
| HI JAMES CONTROL OF THE STATE O | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أَحَدُكُمْ                                               |  |
| Parameter State Control of the Contr | angayahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ğ                                                        |  |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فَدْ عَلِمْنَا مَا تَنفُصُ أَلاَرْضُ مِنْهُمْ            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَعِندَنَا كِتَكِّ حَهِيظًا                              |  |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إِذْ يَتَلَفَّى أَلْمُتَلَفِّينِ عَنِ أَنْيَمِينِ وَعَنِ |  |
| Min manufactura (and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أِلشِّمَالِ فَعِيدٌ                                      |  |
| लिगिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |  |
| 53 <i>7</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَهِمِ أَلسَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dentina de la composition della composition dell | النجم                                                    |  |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَلَفَدْ رِءِاهُ نَزْلَةً اخْرِيْ عِندَ سِدْرَةِ         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إَنْمُنتَهِي عِندَهَا جَنَّةُ أَنْمَأُونَ                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القمر                                                    |  |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يُسْحَبُون فِي أِلنِّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرجمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |  |
| 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ                      |  |

| 608-582-563                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रूकण्ह्री                                                     |
| 288                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَيَفُولُونَ فِيحَ أَنْفُسِهِمْ                               |
| 1062                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قِمَن لَّمْ يَجِدْ قِصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ        |
|                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शुराष्ट्रा                                                    |
| 1083                                                                                                           | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أِللَّهِ                                                      |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ وَ إِلاًّ إَبْتِغَآءَ رِضْوَان    |
| 271                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هُوَ أَلاَوَّلُ وَالاَخِرُ                                    |
|                                                                                                                | MATTER CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE | <b>だだり</b>                                                    |
| 491                                                                                                            | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمِ                         |
| 452                                                                                                            | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فِسَلَمٌ لَّكَ مِنَ آصْحَابِ أَلْيَمِينِ                      |
| 902                                                                                                            | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لاَّ يَمَشُهُ وَ إِلاَّ أَنْمُطَهَّرُونَ                      |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الواقعة                                                       |
| 297                                                                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِالِ                                    |
| 298                                                                                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كالأغلم                                                       |
| MARKUNI DI JOHANNI ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (ALEMIJAH (A | nurbing () pintriggia palatiku iki o najachajaranak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَلَهُ أَلْجَوَادِ إَلْمُنشَأَاتُ فِي إِلْبَحْر               |

| Carigrian consequences (september 1980) to the consequence (1981) to the consequence (1981) to the consequence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مِنْ يَّوْمِ أَنْجُمُعَةِ                                     |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَتَرَكُوكَ فَآيِماً                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التحريم                                                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَلَيبِكَةُ غِلَظ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ أُللَّهَ مَآ         |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ                       |  |
| and an annual community of the second | الملا                                                         |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ       |  |
| القلير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوعِظِيمِ                               |  |
| العاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |  |
| 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عِيشَةِ رَّاضِيَةِ                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعارج                                                       |  |
| 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَالذِيلِ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ                |  |
| 92) Januari (1899) 1932 (1894) 1932 (1894) 1932 (1894) 1932 (1894) 1932 (1894) 1932 (1894) 1932 (1894) 1932 (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نوح                                                           |  |
| 11_10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ۚ إِنَّهُ صَانَ غَقَّاراً           |  |
| 11-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يُرْسِلِ                                                      |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النَّحْرِفُواْ فِالدَّخِلُواْ نَاراً                          |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رَّبِّ إِغْهِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَ وَلِمَ مَخَلَ بَيْتِي |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6<br>15<br>4<br>21<br>34<br>11-10                             |  |

| المزهل المنومينين المنومل المنومل المنومينين المنومل المنومل المنومل المنومل المنافرة المناف | ر م                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الْفُوْءَانَ تَوْتِيلًا اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| غُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لَا القيامة القيام |                                         |
| القيامة عن | <u>وَرَيِّـا</u>                        |
| يَّة يَوْمَبِيذٍ نَّاضِرَةُ اللَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 1084 ع 1084 ع المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قِافْرَ                                 |
| مِدَّقَ وَلاَ صَلِّيٰ<br>المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nonragamatan)                           |
| المرسكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۇجُ                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَلاَ                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| تَجْعَلِ أَلاَرْضَ كِهَاتاً آحْيَاءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أَلَمْ                                  |
| تاً 26-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وَأَمْوَ                                |
| النازعك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *************************************** |
| بَرَ يَسْعِيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ثُمَّ أَ                                |
| عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | morosopismismis                         |
| مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ وَهُو يَخْشِيٰ 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَأَمَّا                                |
| الانفنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Spungappa)                             |
| لَيْكُمْ لَحَامِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ 10-11 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَإِنَّ ﴿                               |
| آَبْرَارَ لَهِمِ نَعِيمٍ 13 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِنَّ أَا                               |

|             | ن <b>فی</b> ن | المكما                                      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|
| 308         | 15            | كَلاَّ إِنَّهُمْ عَل رَّبِّهِمْ يَوْمَبِيدٍ |
|             |               | <b>لَّمَحْجُوبُو</b> نَ                     |
|             | <b>قلق</b>    | الانش                                       |
| 487         | 1             | إِذَا أُلسَّمَآءُ إِنشَفَّتْ                |
|             | (رق           | <u>حاا</u>                                  |
| 548         | 1             | وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِفِ                   |
|             | كلعل          | දති1                                        |
| 591-491-487 | 1             | سَبِّحٍ إِسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى           |
|             | ثية           | الغا                                        |
| 591-590     | 1             | هَلَ آبِيكَ حَدِيثُ أَنْغَاشِيَةِ           |
|             | مس            | الش                                         |
| 487-        | 1             | وَالشَّمْس وَضُحَيْهَا                      |
|             | يل            | וע                                          |
| 487-        | 1             | إِذَا يَغْشِيٰ                              |
| 582-        | 8             | إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَبِّىٰ                  |
| 548-        | 14            | قِأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظِّيٰ            |

| التين       |         |                                                            |  |  |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------|--|--|
| 487-        | 1       | وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ                                  |  |  |
|             | معلق    | וו                                                         |  |  |
| 942-        | 1       | إَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ                                   |  |  |
| 770-        | 20      | وَاسْجُدْ وَافْتَرِبِ                                      |  |  |
|             | ينة     | الب                                                        |  |  |
| 0.1.5 4.0.4 |         | وَمَآ المِرُوٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ  |  |  |
| 915-404     | 5       | لَهُ أَلدِّينَ                                             |  |  |
| الزلزلة     |         |                                                            |  |  |
| 319         | 8       | <u> </u> فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ |  |  |
|             |         |                                                            |  |  |
|             | التكاثر |                                                            |  |  |
| 603         | 1       | اَلْهِيْكُمُ أَلتَّكَاثُرُ                                 |  |  |
|             | ص       | العد                                                       |  |  |
| 603         | 1       | وَالْعَصْر                                                 |  |  |
|             | الأعلاص |                                                            |  |  |
| 278         | 1       | فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ                                   |  |  |
| 278         | 4       | وَلَمْ يَكِن لَّهُ وَكُفُواً آحَدٌ                         |  |  |

الفهارس العامة

## فهرس الأحاديث

| صرف المحكيث                                                 | الصفحة  |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| بدأن بميامينها ومواضع الوضوء                                | 889-794 |
| بن آدم صل أربع ركعات                                        | 358     |
| تاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم | 1329    |
| تبعت النبي ﷺ وخرج لحاجته فكان لا يلتفت                      | 1004    |
| تقوا اللعانين قالوا وما اللعانان                            | 1029    |
| تقوا اليمين الغموس                                          | 312     |
| تموا الركوع والسجود                                         | 426,536 |
| أتموا الصف الأول ثم الذي يليه                               | 708     |
| أتؤذيك هو أمك                                               | 1408    |
| أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بأحجار                    | 1005    |
| أتيت النبي عظي بالمزدلفة                                    | 1358    |
| اثنان في الناس هما بهم كفر                                  | 313     |
| اجتنبوا السبع الموبقات                                      | 311     |
| احفظ عورتك واسترها إلاعن زوجتك                              | 895     |
| الاختصار راحة أهل النار                                     | 524     |
| أخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن                               | 889     |

| أدنيت للنبي ﷺ غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا                                    | 1018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| إذا اجتمع ثلاثون بيتا                                                                     | 568,571 |
| إذا أخذت مضجعك فتوضأ للصلاة                                                               | 908     |
| إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر                                                         | 372     |
| إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء                                          | 996-928 |
| إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة                                                             | 682     |
| إذا أفطر أحدكم فليفطر علي تمر                                                             | 1125    |
| إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                                                    | 383     |
| إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل                                                        | 317     |
| إذا أم أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير                                        | 687     |
| والضعيف<br>إذا بال أحدكم فـلا يأخـذ ذكـره بيمينـه ولا يـستنجي بيمينـه ولا<br>بتنفس بيمينه | 1012    |
| 6                                                                                         | 878     |
|                                                                                           | 517     |
| ذا توضأت فخلل الأصابع                                                                     | 919,920 |
| ذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه<br>لسكينة                              | 508     |
|                                                                                           | 998     |
| ذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار                                           | 1060    |
|                                                                                           |         |

| دخل أحدكم المسجد                                        | ِذا د |
|---------------------------------------------------------|-------|
| دخل أهل الجنة الجنة                                     | إذا د |
| رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها               | إذا ر |
| زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم                            | إذا   |
| شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله                         | إذا   |
| صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء                       | إذا   |
| عرستم فاجتنبوا هوى الأرض فإنها مأوى الهوام              | إذا   |
| قال الإمام سمع الله لمن حمده                            | إذا   |
| قام أحدكم إلى عمود أو خشبة فلا يجعله نصب عينيه          | إذا   |
| قرب العشاء وحضرت الصلاة                                 | إذا   |
| قعد الإمام على المنبريوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم       | إذا   |
| ا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب               | إذا   |
| ا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه              | إذا   |
| ا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم | إذا   |
| اكفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه                             | إذا   |
| ا مس أحدكم ذكره فليتوضأ                                 | إذا   |
| ا وضع رجله في الغرز وانبعثت به ناقته                    | إذ    |
| ا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله                      | إذ    |

| إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه                            | 952      |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| الأذنان من الرأس                                              | 932      |
| أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه                        | 3 3 1    |
| أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين بعد الظهر                       | 3 5 5    |
| أربع من كن فيه كان منافقا خالصا                               | 315      |
| أريت ما تلقي أمتي من بعدي و سفك بعضهم دماء بعض                | 321      |
| أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائها              | 1143-945 |
| استأذن العباس رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته                      | 1204     |
| استعينوا بأكل السحور على صيام النهار وبقائلة النهار على الليل | 1112     |
| الستقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم                      | 332      |
| أشتكت النار إلى ربها                                          | 293      |
| اعتدلوا                                                       | 426      |
| أعني على نفسك بكثرة السجود                                    | 770.769  |
| اغسل ذكرك وأنثييك وانضح                                       | 996      |
| أغنوهم عن طواف هذا اليوم                                      | 1280     |
| أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه                                  | 1376     |
| أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته                       | 1359     |
| أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة                               | 354      |

لفهارس العامة \_\_\_\_\_\_لفهارس العامة \_\_\_\_\_

| ُفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة                                   | 766     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| فضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم                                        | 1070    |
| قبلت عير الشام بطعام والنبي ﷺ قائم يخطب                                     | 563     |
| اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد                                          | 770     |
| أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا                                             | 665     |
| أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة                                    | 708     |
| ألا وقول الزور                                                              | 312     |
| أما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته<br>صورة حمار | 695     |
| صوره عار<br>أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور                          | 653     |
| أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم                                | 1282    |
| أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب                              | 526     |
| أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                                                  | 464-428 |
| أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله                              | 334-325 |
| أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم                                     | 690     |
| أن رسول الله ﷺ غسل في قميص                                                  | 793-792 |
| أن أبا موسى الأشعري يسأل النبي ﷺ أن يدعوا لعمه أبي عامر                     | 909     |
| أن أعرابيا بال في المسجد                                                    | 1003    |
| أن الجن قالوا للنبي ﷺ مر أمتك أن لا يستنجوا بعظم                            | 1013    |

| إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله                                                       | 316          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| إن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له نصفها ثلثها ربعها                                          | 437          |
| أن الرمي بمثل حصى الخذف                                                                   | 1377         |
| أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام                                | 767          |
| أن الغيبة تفطر الصائم                                                                     | 1121         |
| إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر                                                   | 1145         |
| إن الله جميل يحب الجمال                                                                   | 671          |
| إن الله فرض عليكم صيام رمضان                                                              | 1107         |
| إن الله وملائكته يباركون                                                                  | 248          |
| إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في                                  | 431          |
| الصلاة<br>أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل                                                  | 862          |
| أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر النفساء أن تغتسل عند الإحرام                             | 862          |
| أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى المصلى للصلاة على<br>النجاشي                         | 8 1 <i>7</i> |
| أن النبي صلى الله عليه و سلم كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينــام وهــو<br>جنب توضأ قبل أن ينام | 907          |
| ن النبي ﷺ أتى منى فرمى جمرة العقبة                                                        | 1373         |
| ن النبي ﷺ أرسل مناديا يقول ومن كان أصبح                                                   | 1099         |
| ن النبي ﷺ أقبل من نحو بئر جمل                                                             | 909          |

الفهارس العامة

| ن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده             | 1399        |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| ن النبي ﷺ أوتر على الراحلة                          | 750         |
| ن النبي ﷺ بعث رجلا مصدقا                            | 1211        |
| ن النبي ﷺ بعثه أن لا يدع تمثال إلا طمسه             | 839         |
| ن النبي ﷺ توضأ مرة مرة                              | 942,949     |
| ن النبي ﷺ خرج من الباب إلى الصفا                    | 1349        |
| ن النبي ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة      | 1076        |
| ن النبي عَلَيْ ذهب يقضي حاجته فلم يجد شيئا يستتر به | 1025        |
| ن النبي ﷺ رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته          | 484-429     |
| ن النبي ﷺ ركب فرسا في رجوعه من جنازة ابن الدحداح    | 843         |
| ن النبي عَلِيْةً سئل أي الصدقة أفضل                 | 1124        |
| ن النبي ﷺ صام الأربعة الأشهر الحرم                  | 1070        |
| ن النبي ﷺ صلى الصبح بمزدلفة لما طلع الفجر           | 1363        |
| ن النبي ﷺ صلى الفجر اليوم التاسع                    | 1353        |
| ن النبي على المغرب في زال يصلي في المسجد حتى صلى    | 361         |
| لعشاء<br>ُن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعا      | 828         |
| ن النبي ﷺ صلى في بيت أنس على حصير من جريد النخل     | 53 <i>7</i> |
| ن النبي ﷺ في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس        | 1107        |

| أن النبي ﷺ كان لا يرفع بين السجدتين                         | 472  |
|-------------------------------------------------------------|------|
| أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا                         | 899  |
| ن النبي ﷺ كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا                   | 512  |
| ن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب                                | 799  |
| ن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتي رمى جمرة العقبة                   | 1332 |
| ن النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل                         | 757  |
| ن النبي ﷺ لما أتى بطن محسر حرك قليلا                        | 1368 |
| ن النبي ﷺ لما فرغ من الصلاة ركب حتى أتي الموقف              | 1355 |
| ن النبي ﷺ مر على قبرين فقال إنها ليعذبان وما يعذبان         | 1015 |
| ن النبي ﷺ مسح برأسه                                         | 931  |
| ن النبي ﷺ مسح رأسه بيديه                                    | 920  |
| ن النبي ﷺ نفذ إلى مقام إبراهيم                              | 1348 |
| ن النبي ﷺ نهي أن يبال في الماء الراكد                       | 1031 |
| ن النبي ﷺ نهي عن الاستجار                                   | 1005 |
| ن النبي ﷺ نهي عن الوصال                                     | 1137 |
| ن النبي ﷺ إذا كان في وتر من                                 | 522  |
| ن النبي ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بـالقراءة فقـال هـل قـرأ   | 699  |
| عي منكم أحد آنفا<br>ن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع | 890  |

لفهارس العامة

| النبي ﷺ نهي أن يصلي الرجل مختصرا                          | 524  |
|-----------------------------------------------------------|------|
| ، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله                     | 1397 |
| ، النفقة في رمضان كالنفقة في سبيل الله                    | 1124 |
| ، امرأة سألت النبي ﷺ وقالت يا رسول الله إن فريضة الله     | 1291 |
| ، بعض قرابة النبي ﷺ سأله عمالة على الصدقة                 | 1215 |
| ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم                       | 1228 |
| ، حمزة بن عمر السلمي قال: يا رسول الله إني رجل اسرد الصوم | 1085 |
| ، رجلا دعاه أبو موسى الأشعري إلى أكل دجاج فامتنع          | 1050 |
| ن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله ﷺ                  | 834  |
| ن رجلا مر ورسول الله ﷺ يبول                               | 1036 |
| ن رسول الله ﷺ استعمل رجلا من بني مخزوم                    | 1214 |
| ن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطرمن رمضان                      | 1269 |
| ن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال   | 1088 |
| ن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعدما دفن فكبر أربعا            | 830  |
| ن رسول الله ﷺ خرج يوم الضحى وأفطر                         | 376  |
| ن رسول الله ﷺ خرج يوما فقام حتي كاد                       | 708  |
| ن رسول الله ﷺ سئل عن الاستطابة                            | 1011 |
| ن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان                     | 1269 |

| 363   | أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى    |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 369   | أن رسول الله ﷺ كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس         |
| 1074  | أن رسول الله ﷺ كان يصوم من كل شهر أول اثنين             |
| 1116  | أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر                  |
| 754   | أن رسول الله ﷺ كان يوثر                                 |
| 937   | أن عائشة سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله ﷺ إذا دخل بيته |
| 1319  | أن عمر حد لأهل العراق ذات عرق                           |
| 354   | إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم                    |
| 948   | إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان                        |
| 830   | أن مسكينة مرضت فأخبر النبي ﷺ بمرضها                     |
| 704   | أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يؤم قومه                |
| 314   | أن من أربى الاستطالة في عرض المسلم                      |
| 310   | أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا                  |
| 8 3 1 | إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة                     |
| 1205  | إنا أخذنا زكاة العباس عام أول عام                       |
| 778   | أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم                |
| 307   | أنا فرطهم على الحوض                                     |
| 1409  | انزع الجبة واغسل عنك الطيب                              |

| نضح فرجك                                                    | 994          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| نها الأعمال بالنيات                                         | 1100-4046915 |
| نها جعل الإمام ليؤتم به                                     | 694-424      |
| نها كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه                        | 995          |
| إنها كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض فنفض يديه      | 980          |
| إنها مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف                        | 525          |
| أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه وأوجبه في مجلسه           | 1329         |
| أنه أمرهم أن يرسلوا في ثلاثة أشواط                          | 1343         |
| أنه تيمم على جدار و رد على رجل سلم عليه                     | 984          |
| انه خلل لحيته في وضوءه فقيل له أتخلل لحيتك                  | 950          |
| أنه رأى النبي ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه                    | 947          |
| أنه ركب يوم التروية وتوجه إلى مني فصلى بها الظهر            | 1352         |
| أنه ﷺ رأى الجنة فتقدم                                       | 292          |
| أنه ﷺ رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يعد                      | 474          |
| أنه ﷺ كان إذا فرغ من غسل                                    | 886          |
| أنه ﷺ كان يسجد على الخمرة                                   | 538          |
| أنه عليه السلام كان يرفع يديه عند الإحرام مرة لا يزيد عليها | 473          |
| أنه كان إذا صلى الجمعة انصر ف فسجد سجدتين في بيته           | 610          |

| أنه كان ﷺ كان يستفتح بالتكبير والقراءة             | 534         |
|----------------------------------------------------|-------------|
| أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه            | 478         |
| أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية     | 683         |
| أنه كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة | 764         |
| أنه كان يصلي خلف النبي ﷺ ثم يؤم قومه               | 556         |
| أنه لما قدم النبي ﷺ مكة في عمرة القضاء             | 1344        |
| أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة                    | 922         |
| أنه نضح بول الغلام ولم يغسله غسلا                  | 994         |
| أنه نهى أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار               | 845         |
| أنه نهى أن يلبس المحرم من الثياب شيئا              | 1407        |
| أنه نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار           | 1011        |
| أنه يذاد عنه من بدل وغير                           | 307         |
| أنه يؤتي به يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه          | 316         |
| إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى                 | 1394        |
| أنها رأت النبي ﷺ صلى ثماني                         | 3 <i>57</i> |
| أنها سألت عن المرأة تطيل ذيلها                     | 1000        |
| أنها صامت في رمضان فأجهدت فأمرها النبي ﷺ أن تفطر   | 1148        |
| أنها طيبت رسول الله ﷺ                              | 1372        |

الفهارس العامة

| إنها مساكن الجن                                                                    | 1032         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| إنهم أول من تسعر بهم النار                                                         | 314          |
| أنهم سألوا النبي ﷺ عن المسح في الصلاة فقال واحدة                                   | 520          |
| أنهم سألوا رسول الله ﷺ عن المسح في الصلاة                                          | 520          |
| إنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه فإذا رفع رأسـه مـن<br>الركوع              | 695          |
| ر في<br>إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير                                           | 395-301      |
| أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة                                                | 1075         |
| إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة                                            | 1125         |
| أهدى أبو جهم لرسول الله ﷺ خميصة شامية                                              | 434          |
| أهل حين استوت به راحلته                                                            | 1328         |
| أوصاني خليلي بثلاث                                                                 | 357          |
| أول ما ينظر فيه من عمل العبد                                                       | 437-432      |
| أي الصلاة أفضل فقال طول القيام                                                     | 769          |
| إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم                                              | 1220         |
| إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط                                | 894-411      |
| أيام التشريق أيام أكل وشرب                                                         | <b>10</b> 92 |
| أيكم خاف ألا يقوم من أخر الليل فليوتر                                              | 756          |
| أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا<br>بالقيام ولا بالانصراف | 695          |

1075

تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي

| تفقهوا واسكنوا في صلاتكم                                | 434         |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس                      | 425         |
| تنح عني فإن كان كل بائلة تفيخ                           | 1022        |
| تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه                 | 1015        |
| توضأ ثلاثا ثلاثا                                        | 942         |
| توضأ مرتين مرتين                                        | 942         |
| توضأ واغسل ذكرك ثم نم                                   | 904         |
| توضع للأنبياء منابر يجلسون عليها                        | 321         |
| توضؤوا باسم الله                                        | 940         |
| ثلاث أيام من كل شهر صيام الدهر                          | 1073        |
| ثلاث أيام من كل شهر و رمضان إلى رمضان صوم الدهر         | 1072        |
| ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل فيخص نفسه بالدعاء | 686         |
| ثلاثا واصنع في عمرتك كها تصنع في حجك                    | 1409        |
| ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد الأبق حتى يرجع       | 679         |
| ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم         | 1218-314    |
| ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة                         | 315         |
| ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ                         | 292         |
| ثم ليتخير بعد من المسالة ما شاء                         | 50 <i>7</i> |
|                                                         |             |

| ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال                     | 698         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ثم يضرب الجسر على جهنم                                       | 306         |
| ثم ينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام     | 1358        |
| جاء أن النبي ﷺ قرأ فيها إذا السماء انشقت                     | 487         |
| جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال:هلكت يا رسول الله | 1157        |
| جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ما يوجب الحج           | 1297        |
| جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب             | 614         |
| جعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة اذرع                          | 499         |
| الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك           | 565         |
| حتى تكون مثل الجبل                                           | 1195        |
| الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر                     | 1355        |
| حرم الله عليه الجنة و أوجب عليه النار                        | 319-312     |
| الحسنة بعشر فشهر بعشرة                                       | 1079        |
| الحفظة يكتبون الأول فالأول                                   | 59 <i>7</i> |
| حوضي مسيرة شهر و زوياه سواء                                  | 307         |
| حين تنبعث به الناقة                                          | 1328        |
| الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به                     | 1222        |
| خذها من أغنيائهم وأعطها لفقرائهم                             | 1284        |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

| خذوا عني مناسككم                                    | 1365-1354   |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| خرج رسول الله ﷺ في الاستسقاء متبدلا                 | 735,736     |
| خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان | 601         |
| خطم كخطم الشيطان                                    | 527         |
| خلق كل إنسان على ثلاثمائة                           | 358         |
| خمس صلوات كتبهن الله على العباد                     | 750-331     |
| خمسة لا تجاوز صلاتهم أذانهم                         | 680         |
| خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياكم                   | 1389        |
| خير صفوف الرجال أولها                               | 703         |
| خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة                 | 766         |
| خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة و بين الشفاعة       | 320         |
| دخل رجل المسجد و رسول الله ﷺ في صلاة الغداة         | 383         |
| دخل على رسول الله ﷺ فصلى ركعتين بعد العصر           | 374         |
| دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته               | 787-786     |
| دخلت على النبي ﷺ وهو يتسحر                          | 1110        |
| دعا بوضوء فافرغ على يده فغسلهما ثلاث مرات           | 435         |
| ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت                          | 1075        |
| الذي يشرب من أنية الفضة إنها يجرجر في بطنه نار جهنم | 9 <i>57</i> |

| 843  | الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها            |
|------|----------------------------------------------------|
| 671  | رأى النبي ﷺ رجلا قشف الهيئة                        |
| 472  | رأيت رسول الله ﷺ افتتح التكبير في الصلاة           |
| 770  | رأيته ﷺ صلى يوم فتح مكة ثهان ركعات                 |
| 1373 | رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين                  |
| 1344 | رحم الله امرأ اظهر الجلد من نفسه                   |
| 521  | رسول الله ﷺ كان ينهي عن عقبة الشيطان               |
| 842  | رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة |
| 389  | رفع القلم عن ثلاث                                  |
| 757  | ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها                 |
| 1343 | رمل ثلاثة أشواط ومشي أربعا                         |
| 1344 | رمل ثلاثة أطواف من الحجر الأسود حتى انتهى إليه     |
| 564  | الرواح حق على كل محتلم                             |
| 426  | روي أن النبي ﷺ لو صب على ظهر ماء في الركوع لاستقر  |
| 961  | سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يدنو من امرأته            |
| 512  | سألت النبي عَيِّ عن الالتفات في الصلاة             |
| 331  | سألت رسول الله أي الأعمال أحب                      |
| 682  | سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله           |

| سالت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل                | 502     |
|-----------------------------------------------|---------|
| سباب المسلم فسوق                              | 313     |
| سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي        | 533     |
| سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره       | 932     |
| السعي بين الصفا والمروة تو الطواف تو          | 1350    |
| السواك مطهرة للفم مرضاة للرب                  | 939     |
| سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة   | 708-683 |
| سئلت عائشة أكان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام   | 1072    |
| شفعاتي لمن شهد أن لا اله إلا الله مخلصا       | 321     |
| شكا إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء | 961     |
| صح أن النبي ﷺ وقف للناس يسألونه في حجة الوداع | 1447    |
| صدق عبدي فافرشوه                              | 301     |
| صدق عبدي فيها أخبر به عني                     | 290     |
| الصدقة برهان                                  | 1195    |
| صلاة الله: ثناؤه عليه عند ملائكته             | 249     |
| صلاة الليل مثنى مثنى                          | 752,755 |
| صلاة الليل والنهار مثني مثني                  | 763     |
| صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة             | 1370    |

| 8 1 8      | صليت خلف النبي ﷺ على أم كعب ماتت و هي نفساء فقام رسول الله ﷺ                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 472        | رسول الله عليه<br>صليت خلف رسول الله عليه                                                                                 |
| 1073       | صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر                                                                                      |
| 1118       | الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل                                                                                              |
| 1119       | الصيام جنة يستجن بها من النار                                                                                             |
| 1079       | صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة بشهرين                                                                                |
| 1067       | صيام يوم عاشوراء إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله                                                               |
| 939        | طيبوا طرق القرآن                                                                                                          |
| 1238       | العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار                                                                               |
| -1364-1356 | عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة                                                                                       |
| 1428-1368  |                                                                                                                           |
| 1385       | العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما                                                                                        |
| 693        | عن ابن عباس أنه دخل في الصلاة مع النبي على بعد أن أحرم النبي على لله لله لله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 1368       | عن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر                                                                                    |
| 963        | العين وكاء السه                                                                                                           |
| 587        | الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم                                                                                        |
| 588        | غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر                                                                    |
| 1138       | فأبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوما ثم يوما                                                                          |

لفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

| فأدبر بهما وأقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 921          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما                                                                                                                                                                                                                                                               | 663          |
| فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع                                                                                                                                                                                                                                                          | 1068         |
| فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إليها                                                                                                                                                                                                                                                                          | 509          |
| فإن الله لا يمل حتي تملوا                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1083         |
| فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك و نفهت نفسك لعينك حق                                                                                                                                                                                                                                                            | 1082         |
| فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1370         |
| فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1110         |
| فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا                                                                                                                                                                                                                                                            | 379          |
| فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 <i>7</i> 9 |
| فصوموا التاسع والعاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1069         |
| لفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر                                                                                                                                                                                                                                                      | 600          |
| رنتف الإبط<br>نقال النبي ﷺ لأبي بكر: ارفع شيئا ولعمر اخفض شيئا                                                                                                                                                                                                                                               | 765          |
| بي ويوم بي . وي بي . وي الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | 1026         |
| صاحبتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , • = •      |
| لقرع ناقته فخب حتى جاز الوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1368         |
| للا يفرق بين اثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 613          |
| للم يتخط رقاب الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 613          |
| لليركع ركعتين قبل أن يجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 <i>7</i> 9 |

| والدي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة                                | 323  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| يما سقت الأنهار والغيم العشرو فيما يسقى بالسانية                           | 1249 |
| يما سقت السماء والعيون أو كان عثريا                                        | 1247 |
| ليه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا<br>عطاه إياه | 605  |
| فال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا                                   | 1112 |
| نال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين                                      | 293  |
| نال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له إلا الصوم                               | 1118 |
| فال رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                    | 366  |
| فال في صاحب جابر حين رأي عليه بردين قد خلقا                                | 671  |
| قال لي رسول الله ﷺ في بعض مغازيه                                           | 1026 |
| قد أساء وتعدى وظلم                                                         | 949  |
| فسمت الصلاة بيني وبين عبدي                                                 | 419  |
| قلت يا رسول الله إسكاتك بين التكبيروالقراءة                                | 534  |
| قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته                                    | 459  |
| قيل : وكيف يشتم الرجل أباه                                                 | 311  |
| كان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ هدف أو حايش نخل                            | 1030 |
| كان إذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه                                        | 536  |
| كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك               | 937  |

| 1125 | كان النبي صلى الله عليه و سلم يفطر على رطبات                |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1229 | كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال                        |
| 1025 | كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه                    |
| 1023 | كان النبي ﷺ إذا أراد أن يبول فأتى عززا من الأرض أخذ عودا    |
| 1034 | كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال                           |
| 1034 | كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال                              |
| 688  | كان النبي علي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول             |
| 1075 | كان النبي ﷺ يتحرى صوم الاثنين والخميس                       |
| 1006 | كان النبي ﷺ يدخل الخلاء فاتبعه بإدواة من ماء فيستنجي بالماء |
| 346  | كان النبي ﷺ يركع بذي الحليفة                                |
| 939  | كان النبي ﷺ يصلي ركعتين ثم ينصرف                            |
| 904  | كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب                        |
| 889  | كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله                           |
| 499  | كان بين مصلى رسول الله ﷺ و بين الجدار                       |
| 906  | كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل                  |
| 1123 | كان رسول الله ﷺ أجود ما يكون في رمضان                       |
| 759  | كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين            |
| 885  | كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل بدأ بيمينه                        |

| كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه                   | 881   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| كان رسول الله ﷺ إذا ركع قال                                           | 492   |
| كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ               | 686   |
| كان رسول الله ﷺ لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل ثمرات                     | 729   |
| كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح                        | 963   |
| كان رسول الله ﷺ يجتز من كتف شاة                                       | 530   |
| كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر                                | 1127  |
| كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا                                           | 683   |
| كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر                                      | 758   |
| كان رسول الله ﷺ يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا                          | 3 5 5 |
| كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة                          | 763   |
| كان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام                                       | 1072  |
| كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها                       | 364   |
| كان رسول الله ﷺ يقرأ بالسورة فيرتلها                                  | 466   |
| كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقـول: اسـتووا ولا<br>نختلفوا | 690   |
| صفور.<br>نان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب                                 | 904   |
| نان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا                                    | 1127  |
| نان من دعاء النبي ﷺ يوم عرفة                                          | 1360  |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_

| كان يخب ثلاثة أطواف                                | 1343    |
|----------------------------------------------------|---------|
| كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا              | 1021    |
| كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر     | 1379    |
| كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك      | 1066    |
| كان يصلي الظهر والعصر والعشاء بالمحصب              | 1381    |
| كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض   | 893     |
| كانت قريش ومن كان على دينها                        | 1355    |
| كبر ثم اقرأ                                        | 419-416 |
| كلهن بالماء والسدر                                 | 785     |
| كنا عند رسول الله ﷺ اذ سمع وجبة                    | 293     |
| كنا مع النبي ﷺ فإذا مر بنا ركب سدلنا               | 1406    |
| كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس | 367     |
| كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة         | 1061    |
| كنت أصلي مع النبي ﷺ فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا   | 687     |
| كنت مع النبي ﷺ بالمدينة                            | 1021    |
| كنت مع النبي ﷺ فأراد أن يبول                       | 1023    |
| كنت مع النبي ﷺ في سفر فأتي حاجته                   | 1020    |
| لا أذان فيها ولا إقامة                             | 733     |

| 317       | لا أقول تحلق الشعر                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 695       | لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت |
| 1260      | لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله          |
| 1293      | لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي                      |
| 1077-1076 | لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي              |
| 1405      | لا تخمروا وجهه                                          |
| 1028      | لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولاغائط           |
| 958       | لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها فإنها      |
| 1086      | لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم                |
| 899       | لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ                   |
| 898       | لا تقبل صلاة بغير طهور                                  |
| 1088      | لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين                      |
| 1060      | لا تقولوا جاء شهر رمضان وقولوا جاء شهر رمضان            |
| 1083      | لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه                    |
| 1138      | لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل حتى السحر                |
| 420-419   | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب                               |
| 528       | لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبتين              |
| 374       | لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس                        |

لفهارس العامة \_\_\_\_\_\_لفهارس العامة \_\_\_\_\_

| لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين                            | 2/3     |
|---------------------------------------------------------|---------|
| لا صوم فوق صوم داود                                     | 1085    |
| لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه                       | 940     |
| لا وضوء لمن لم يسم الله                                 | 941     |
| لا يبقي في النار من قال لا اله إلا الله                 | 319     |
| لا يبولن أحدكم في حجر                                   | 1032    |
| لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه                   | 896     |
| لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها       | 370     |
| لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن                           | 765     |
| لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسافة ليلة إلا ومعها          | 1298    |
| لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين على عورتهما        | 1037    |
| لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر           | 312     |
| لا يدخل الجنة نهام                                      | 317     |
| لا يزال الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة                    | 515     |
| لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                       | 1112    |
| لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن | 588     |
| لا يقبل الله صلاة بغير طهور                             | 811-394 |
| لا يمس القرآن إلا طاهر                                  | 902     |
|                                                         |         |

| لا ينجس المؤمن حيا ولاميتا                             | 1043    |
|--------------------------------------------------------|---------|
| لا ينفر حتى يكون أخر عهده بالبيت                       | 1384    |
| لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب                       | 1418    |
| لا يوصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده | 1076    |
| لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه                          | 710     |
| لأشفعن لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر                  | 322     |
| لأقومن الليل و لأصومن النهار ما عشت                    | 1082    |
| لعن رسول الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه                  | 317     |
| لعن رسول الله الواصلة والمستوصولة                      | 3 1 5   |
| لعن من ذبح لغير الله                                   | 317     |
| لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود                     | 669     |
| لقد رأيتيني أنا و رسول الله صلى الله نتهاشى فأتى سباطة | 1021    |
| لكل نبي دعوة دعا بها                                   | 320     |
| لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا الركنين            | 1396    |
| لم يخشع في صلاته ولو خشع لخشعت جوارحه                  | 520-434 |
| لما توفي سعد بن آبي وقياص أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا  | 824     |
| بجنازته<br>لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم               | 491     |
| الله اغفر له اللهم ارحمه                               | 248     |

الفهارس العامة

| لله عز وجل أحق أن يستحيى منه من الناس                      | 893         |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| للهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة                        | 1389        |
| للهم اغفر لحينا و ميتنا وصغيرنا وكبيرنا                    | 816         |
| للهم اغفر له و ارحمه واعف عنه وعافه                        | 816         |
| للهم اهدنا فيمن هاديت                                      | 504         |
| للهم صل على محمد وعلى آل محمد                              | 460-459     |
| لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان | 884         |
| لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه                     | 500         |
| لو يعلم الناس في النداء والصف الأول                        | 703         |
| لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن | 595         |
| استهموا عليه لاستهموا                                      | 9 <i>37</i> |
| لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة           | 937         |
| ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة                       | 1237        |
| ليس على النساء الحلق                                       | 1374        |
| ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق                  | 1247        |
| ليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة                        | 1241        |
| ليليني منكم أولو الأحلام والنهي                            | 665         |
| ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة                 | 1303        |
| ما أحدث قط إلا توضأت                                       | 913         |

| 668         | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغني بالقران                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 352         | ما أذنت قط إلا صليت ركعتين                                                                |
| 1398        | ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار                                                |
| 362         | ما خلف أحد عنه أهله أفضل من ركعتين                                                        |
| 1071        | ما رأيت رسول الله ﷺ أكثر صياما منه في شعبان                                               |
| 1078        | ما رأيت رسول الله ﷺ مفطرا يوم الجمعة قط                                                   |
| 502         | ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عمود                                                         |
| 3 <i>57</i> | ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط                                                    |
| 1360        | ما رؤي شيطان يوما هو فيه أصغر ولا ادحر ولا أحقر ولا أغيظ                                  |
| 1066        | ما علمت أن رسول الله ﷺ كان يصوم يوم فضله                                                  |
| 589         | ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى مهنته لجمعة                                             |
| 1071        | ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة                                  |
| 1071        | ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام                                   |
| 368         | ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر                                                        |
| 1232        | ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يـوم<br>القيامة صفحت له صفائح من نار |
| 0.1.2       |                                                                                           |
| 813         | ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون                                                         |
| 908         | ما من مسلم يكون على وضوء إلا سبحت أعـضاؤه واسـتغفر لـه<br>ملك وإن مات شهيدا               |
|             |                                                                                           |
| 813         | ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم                                      |

| ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة                               | 1360    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ما يلبس المحرم فقال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا<br>السراويلات                         | 1325    |
| الماء من الماء                                                                             | 857     |
| ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة                                | 590     |
| مثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدى بدنة                                                  | 596     |
| مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا اكلم الناس عليها                                           | 594     |
| المسبل إزاره بطرا و المنان و المنفق سلعته بالحف الفاجر                                     | 314     |
| معترك أمتي من الستين إلى السبعين                                                           | 1456    |
| مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم                                      | 534.416 |
| من أحب منكم أن يصومه فليصمه و من كان فليدعه                                                | 1066    |
| من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس                                                    | 371     |
| من ادعى أبا غير أبيه                                                                       | 315     |
| من آذي لي وليا                                                                             | 316     |
| من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل و من أراد أن يهل                                            | 1311    |
| من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها                                                       | 1399    |
| من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت                                   | 603     |
| حتى يفرغ من خطبته من الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنها تم راح في الساعة الأولى فكأنها | 596     |
| قر ب بدنة                                                                                  |         |

| من اقتطع حق امرئ مسلم لقي الله و هو عليه غضبان           | 312         |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| من السنة أن يخرج إلى العيدين ماشيا                       | 1398        |
| من السنة أن يخفي التشهد                                  | 454         |
| من بني لله مسجدا ولو مفحص قطاه                           | 581         |
| من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة | 654         |
| من ترك الجمعة ثلاث مرات متهاونا                          | 564         |
| من ترك صلاة العصر حبط عمله                               | 313         |
| من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة                           | 954         |
| من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات                         | 907         |
| من توضأ فبها ونعمت                                       | 58 <i>7</i> |
| من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر فانحرف عنها إجلالا لها    | 1028        |
| من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر                         | 355         |
| من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه              | 1382        |
| من حرك الحصباء فقد لغا                                   | 612         |
| من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء                    | 1106        |
| من رفع يده مدا أصح                                       | 480         |
| من زار قبري وجبت له شفاعتي                               | 1399        |
| من زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي                  | 1400        |

الفهارس العامة

| من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري                  | 1400        |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا                 | 1285-1282   |
| من شاء صامه ومن شاء تركه                                 | 1066        |
| من شرب في إناء من ذهب أو فضة                             | 9 <i>57</i> |
| من صام الدهر لا صام ولا افطر                             | 1083        |
| من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم             | 1088        |
| من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر        | 1078        |
| من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غر زهر من أيام الآخرة | 1078        |
| من صلى اثنتي عشرة ركعة                                   | 355         |
| من صلى بعد المغرب ست ركعات                               | 35 <i>7</i> |
| من صلى بعد المغرب عشرين ركعة                             | 35 <i>7</i> |
| من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن                      | 420         |
| من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة                         | 360         |
| من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه بشيء غفر له                | 513         |
| من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج             | 700         |
| من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له                    | 8 2 5       |
| من صلی فلیصل مثنی مثنی                                   | 763         |
| من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة                    | 316         |

| 434       | من عمل النبوءة الاستكانة في الصلاة                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 797       | من غسل ميتا فليغتسل                                          |
| 313       | من قال مطرنا بنوء كذا                                        |
| 1124-353  | من قام رمضان إيهانا واحتسابا                                 |
| 1107      | من قام رمضان إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه          |
| 664       | من قرأ القرآن فكأنها أدرجت النبوة بين جنبيه                  |
| 1099-1067 | من كان أصبح صائها فليتم صومه أو يصمه                         |
| 1127-1126 | من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع من العشر الأواخر         |
| 365       | من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ       |
| 316       | من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار                     |
| 756       | من كل الليل أوتر رسول الله ﷺ                                 |
| 438       | من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا |
| 1099      | من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له                       |
| 1120      | من لم يدع قول الزور والعمل به                                |
| 1303      | من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة               |
| 318       | من مات لا يشرك بالله دخل الجنة                               |
| 969       | من مس فرجه فليتوضأ                                           |
| 702       | من نابه شيء من صلاته فليقل سبحان الله                        |

لفهارس العامة \_\_\_\_\_

| هلموا إلى الغداء المبارك                                                         | 1110        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| هو الطهور ماؤه الحل ميتته                                                        | 1044        |
| هي فيها بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة                         | 607         |
| و من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فيستديره فإن الشيطان | 1027        |
| وإذا أدبرت فاغتسلي                                                               | 860         |
| وأشار بأصبعه                                                                     | 49 <i>7</i> |
| والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر                                                 | 1368        |
| وأن تؤمن بالقدر خيره وشره                                                        | 280         |
| وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا                                                  | 1290        |
| وتصوم رمضان قال هل علي غيره                                                      | 1068        |
| وذلك العرض ومن ناقشه الحاسب عذبه                                                 | 305         |
| ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه                          | 1224        |
| وسأل رجل النبي ﷺ وهو على المنبر                                                  | 762         |
| وصلوا کہا رأیتمونی أصلي                                                          | 1354        |
| وفي الرقة ربع العشر                                                              | 1245        |
| وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفية                                         | 1319        |
| وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة                                      | 600         |
| ولكنه أملككم لإربه                                                               | 1139        |

لفهارس العامة \_\_\_\_\_

| رمن استجمر فليوتر                                    | 1011,1010 |
|------------------------------------------------------|-----------|
| رمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة      | 1319      |
| وهل هو إلا مضغة منك                                  | 969       |
| وهو من منی                                           | 1368      |
| با أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام                | 1073      |
| يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا           | 1223      |
| يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام        | 352       |
| يا رباح عفر وجهك في الأرض                            | 538       |
| يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء               | 518       |
| يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل                          | 295       |
| يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها يلغو                | 613       |
| يصبح كل سلامي من أحدكم صدقة                          | 358       |
| يكتب في بطن أمه شقي وسعيد                            | 280       |
| يكفر السنة الماضية والباقية                          | 1072      |
| ينأي فيه مناد يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك   | 670       |
| يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم | 1077      |
| يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل                   | 663       |



## فهرس الآثار

| الصفحة      | القائل        | الأثر                                        |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1370        | ابن عمر       | ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم                 |
| 1230        | عمر           | اتجروا بأموال اليتامي                        |
| 438         | عمر           | احفظ وا قِل وبكم في الصلاة كا تحفظ ون        |
|             |               | جوارحكم عن الأعمال فيها                      |
| 1254        | معاذ بن جبل   | أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا                     |
| 50 <i>7</i> | طاوس          | أدعوت بها في صلاتك                           |
| 1372        | عمر بن الخطاب | إذا جئتم مني فمن رمي جمرة العقبة             |
| 585         | عہان بن عفان  | إذا قام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان |
|             |               | للمنصت                                       |
| 1088        | عطاء          | أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف           |
| 482         | أبو هريرة     | أعوذ بالله من خشوع النفاق وقيل وما هو        |
| 435         | مالك          | أن آبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط لـه    |
|             |               | فطار دبسي                                    |
| 525         | كريب          | إن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي      |
|             |               | ورأسه معقوص                                  |
| 848         |               | أن ابن عمر رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن     |

| 508     | أنس               | إن ابن عمر كان إذا مشى إلى الصلاة                  |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 513     | ابن مسعود         | إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته    |
| 248     | ابن عباس          | إن الله وملائكته يباركون                           |
| 361     | حذيفة             | أن النبي ﷺ صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد       |
|         |                   | حتى صلى العشاء                                     |
| 8 3 8   |                   | أن النبي ﷺ لحد ونصبت عليه أثار                     |
| 686     | مالك              | إن الوضوء من السرائر                               |
| 332     | عمر               | إن أهم أمركم عندي الصلاة                           |
| 1314    | عائشة             | إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف                       |
| 683-682 | عمر               | إن صلوا الظهر إذا كان الفيء                        |
| 684     |                   | أن عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنهُ كان يأمر بتسوية |
|         |                   | الصفوف                                             |
| 996-995 |                   | إن عمر كان في ركب فيهم عمرو بن العاص               |
|         |                   | واحتلم عمرو بن العاص                               |
| 892     | سعيد بن المسيب    | إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحوهما اغتسل به      |
| 395     | قتادة             | الأنجاس الأخباث فإذا منع موضع الـصلاة مـن          |
|         |                   | النجاسة كان منع الصلاة أولى                        |
| 8 3 9   | سفيان التهار      | أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنها                          |
| 548     | عائشة أم المؤمنين | إنه رجل أسيف لا يملك دمعا                          |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

| أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع              | أنس               | 508         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول | أنس بن مالك       | 688         |
| قد أوهم                                        |                   |             |
| أنه كان يتيمم إلى المرفقين                     | عن ابن عمر        | 983         |
| أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم              |                   | 863         |
| أنه كان يقدم الناس في جنازة زينب بنت جحش       | عمر               | 842         |
| أنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء            | ابن مسعود         | 976         |
| أنها رأت النبي ﷺ صلى ثباني                     | أم هانئ           | 35 <i>7</i> |
| إنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يـصلون يـوم    | ثعلبة بن أبي مالك | 604         |
| الجمعة                                         | القرظي            |             |
| أنهما نهيا أن يتتبعا بنار                      |                   | 8 4 5       |
| إني لأجهز جيشي وأصلي                           | عمر بن الخطاب     | 5 1 5       |
| إني لاح بأن أنظر إلى القارئ وهو أبيض الثياب    | عمر               | 671         |
| أهل بيت النبي ﷺ الذين حرموا                    | زيد بن أرقم       | 1214        |
| أو أنجاس موتاكم                                | عائشة             | 1043        |
| بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة        | أبو بكر           | 1251        |
| بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد          | یحیی بن سعید      | 332         |
| تعدعليهم بالسلخة يحملها الراعي ولا تأخذها      | عمر               | 1220        |
| ثلاث ساعات نهي رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن        | عقبة بن عامر      | 823         |

|      | الجهني        |                                             |
|------|---------------|---------------------------------------------|
| 806  | أبو بكر       | خذوا هذا التوب فاغسلوه                      |
| 508  | أنس           | خرجت مع زيد بن ثابت إلي المسجد فأسرعت       |
|      |               | فحبسني                                      |
| 814  | عمر           | الدعاء موقوف بين السماء و الأرض ولا يـصعد   |
|      |               | منه شئ                                      |
| 668  | عمر بن الخطاب | ذكرنا ربنا                                  |
| 843  | ابن عباس      | الراكب مع الجنازة كالجالس في بيته           |
| 495  | عبد الرحمن    | رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في  |
|      | المُعَاوي     |                                             |
| 513  | عمرو بن دينار | رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر               |
| 360  | عبد الله بن   | سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس         |
|      | الحارث        |                                             |
| 1110 | العرباض بن    | سمعت رسول الله ﷺ وهو يدعوا إلى السحور       |
|      | سارية         |                                             |
| 820  | عمار مولى بني | شهدت جنازة امرأة وصبي فقدم الصبي ممايلي     |
|      | هاشم          | القوم                                       |
| 249  | أبو العالية   | صلاة الله ثناؤه عليه                        |
| 538  | ابن المسيب    | الصلاة على الخمرة سنة ولا تجوز مخالفة السنة |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_

| مليت الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت السائب بن أخت 0     | السائب بن أخت             | 610   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| ي مقامي فصليت فلما دخل معاوية رضي الله نمر                      | نمر                       |       |
| عالى عنه                                                        |                           |       |
| صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة طلحة بن عبدالله ٢٠       | طلحة بن عبد الله          | 827   |
| لكتاب بن عوف                                                    | بن عوف                    |       |
| صلیت خلف النبي ﷺ على أم كعب ماتت و هي سمرة بن جندب 8            | سمرة بن جندب              | 8 1 8 |
| فساء فقام رسول الله ﷺ                                           |                           |       |
| صليت مع رسول الله قبل الظهر سجدتين ابن عمر 5                    | ابن عمر                   | 355   |
| العمرة الطواف بالبيت                                            |                           |       |
| عن أم عطية في غسلها بنت رسول الله ﷺ أم عطية 6                   | أم عطية                   | 796   |
| فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت عمر 9                  | عمر                       | 599   |
| الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو                               |                           |       |
| قد زورت في نفسي كلاما علي رَضِعَلِيَّهُ عَنْهُ 8                | علي رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ | 288   |
| قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين طاوس 1                    | طاوس                      | 521   |
| قيل لابن عمر إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم معاوية بن قرة 4 | معاوية بن قرة             | 514   |
| يتحرك                                                           |                           |       |
| كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء سالم 9          | سالم                      | 1329  |
| حتى يصحل صوته                                                   |                           |       |
| كان أصحاب رسول الله ﷺ                                           | أبو حازم                  | 1329  |
| كان أصحاب رسول الله ﷺ                                           | أبو حازم                  | 1329  |

| 1113      | عمرو بن ميمون    | كان أصحاب محمد علي أسرع الناس فطرا        |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|
|           | الاودي           |                                           |
| 1280-1270 | أبو سعيد         | كنا نخرج إذ كنا فينا رسول الله ﷺ          |
| 367       | أنس              | كنا نصلي على عهد رسول ﷺ ركعتين بعد غروب   |
|           |                  | الشمس                                     |
| 846       | عمر              | لاتجعلوا على قبري حجرا                    |
| 1405      | ابن عمر          | لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين        |
| 1444      | ابن عمر          | لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى              |
| 1444      | عائشة            | لا يحله إلا بالبيت                        |
| 1087      | ابن عباس         | لا يصحبنا أحد يريد أن يصومه               |
| 3 3 5     | أبو بكر الصديق   | لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة         |
| 680       | عمر              | لأن أقرب فتضرب عنقي إلا أن تتغير نفسي أحب |
|           |                  | إلى من أؤم قوما وهم لي كارهون             |
| 1028      | ابن عمر          | لقد ارتقیت یوما علی ظهر بیت لنا فرأیت     |
| 8 4 4     | عبد الله بن رباح | للماشي قيرطان وللراكب قيراط               |
| 1087      | ابن عمر          | لم يصمه رسول الله ﷺ ولا أبو بكر           |
| 309       | الشافعي          | لما حجب عن قوم بالسخط                     |
| 5 0 1     | عثمان            | لو تركته كان أهون من هذا                  |
| 1043      | سعد بن وقاص      | لو كان نجسا ما مسسته                      |

| لولاً أن الله سبحانه قال أو دما مسفوحا           | عائشة         | 1041         |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه        | ابن أبي ليلي  | 360          |
| وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ                      |               |              |
| ما رأيت أبي في جنازة قط إلا أمامها               | غروة          | 842          |
| ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عمود                | المقداد       | 502          |
| ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط           | عائشة         | 3 5 <i>7</i> |
| ما ركب رسول الله صلى الله عليه في جنازة قط       | ابن شهاب      | 843          |
| ما صليت خلف أحد قط اخف صلاة ولا أتم لها          | أنس           | 687          |
| من صلاة رسول الله ﷺ                              |               |              |
| ما صليت و لو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر | حذيفة         | 433-426      |
| الله محمدا عليها                                 |               |              |
| ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم           | ابن عمر       | 1404         |
| ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بهـا رسـول         | عثمان         | 1024         |
| الله ﷺ                                           |               |              |
| ما هذه الشاة فقالوا شاة الصدقة                   | عمر           | 1220         |
| ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يـوم الجمعـة عـلى   | الضحاك بن قيس | 590          |
| إثر سورة الجمعة                                  |               |              |
| مرن أزواجكن أن يستطيبوا                          | عائشة         | 1007         |
| المشي خلف الجنازة من خطا السنة                   | ابن شهاب      | 842          |
|                                                  |               |              |

| 1106      | عروة و يحيى بن | من استقاء فقد أفطر                                |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|
|           | سعيد           |                                                   |
| 1024      | عائشة          | من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائما فلا            |
|           |                | تصدقوه                                            |
| 437       | عمر            | من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه                     |
| 469       | سعيد بن المسيب | من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينـه ملـك وعـن          |
|           |                | شہاله ملك                                         |
| 5 1 5     | أبو الدرداء    | من فقه المرء إقباله على طعامه                     |
| 756       | عائشة          | من كان الليل أوتر رسول الله ﷺ                     |
| 1447      | ابن عباس       | من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما             |
| 996       |                | نضح أنس للنبي عَلَيْهُ الحصير                     |
| 1314      | ابن عمر        | الهدي ما قلد و أشعر ووقف به بعرفة                 |
| 879       | علي            | هذا طهور نبي الله ﷺ                               |
| 466       | ابن مسعود      | هذا كهذ الشعر و نثرا كنثر الدقل                   |
| 1329      | ابن عباس       | هي زينة الحج                                      |
| 893       | أبو هريرة      | و الله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا           |
| 1140-1139 | عائشة          | و أيكم أملك لإربه كما كان رسول الله               |
| 818       |                | و صلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد            |
| 434       |                | و كان عبد الله بن مسعود إذا قام في الـصلاة كأنــه |

الفهارس العامة

| ثوب ملقي                                      |               |      |
|-----------------------------------------------|---------------|------|
| و لما مات الحسن ين الحسن بن علي ضربت امرأته   |               | 848  |
| القبة على قبره                                |               |      |
| وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الله ﷺ             | ابن عمرو      | 1083 |
| ولا تجهر بـصلاتك ولا تخافـت بهـا أنهـا نزلـت  | ابن عباس      | 764  |
| ورسول الله ﷺ متوار بمكة                       |               |      |
| ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة               | عمر           | 332  |
| يعود للمكوث بقدر ما رفع ثم يتبع أمامه         | ابن مسعود     | 697  |
| يقومان إلى جانبيه أحدهما عن يمينـه وآخـر عـلى | ابن مسعود     | 701  |
| يساره                                         |               |      |
| يميني لوجهي وشمإلي لحاجتي                     | علي           | 1025 |
| يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا           | عمر بن الخطاب | 1067 |



## فهرس الأعلام(1)

الصفحة

| الصفحة      | اسمرالعلم                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 1418        | أبان بن عثمان                                                |
| 1382        | إبراهيم                                                      |
| 1214-366    | إبراهيم أبو رافع رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ                        |
|             | إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي، ابن الفاسي= أبو             |
|             | إسحاق اللواتي<br>إبراهيم بن خالد الكلبي = أبـو<br>ثور        |
|             | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبرو إسراق= الإسفراييني |
| 1298        | ابراهيم بن يزيد الخوزي<br>إبراهيم بن يزيد الخوزي             |
| 295         | إبراهيم بن يزيد بن شريك<br>التيمي                            |
|             | إبراهيم بن يزيد بـن قـيس، أبـو<br>عمران= النخعي              |
| 460-459-252 | إبراهيم عليه السلام                                          |
|             | ابـن أبـي يحيـي التنـوخي ، أبـو                              |

<sup>(1)</sup> تم عدّ لفظة (ابن) و(أبو) و(بنو) في ترتيب فهرس الأعلام.

## محمد= سعيد بن عبد العزيز

ابن أبي أويس= إسماعيل ابن 1133

أخت الإمام مالك، أبو عبد الله

ابن أبي حازم= عبد العزيز بن 821-1005-1210

أبي حازم، أبو تمام

828

ابن أبي خيثمة

ابن أبي ذئب = محمد بن 110-717-732-258-1100

عبدالرحمن بن المغيرة

ابن أبي زنبر الزنبري، أبو عثمان = ---

داود بن سعید

ابن أبي زيد= عبد الله بن أبي زيد 406-432-441-494-505-552-590-673-673

القيرواني، أبومحمد 705–734–784–784–854–854

-986 - 951 - 929 - 919 - 891 - 873 - 864 - 856

-1308 - 1117 - 1112 - 1070 - 1053 - 1041

1342

ابن أبي سلمة 782-784

ابن أبي شيبة 820 – 1015 – 1078 – 1078

ابن أبي فديك 1400

ابن أبي ليلي 446-762-829-1160-1234

ابن أبي مسلم شهراب بن ---

شاذل، أبو عبد الله= مكحول

ابن أبي مليكة 1401-514

الفهارس العامة

| ابن أبي نجيح                   | 1368                             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ابن أشرس                       | 1274                             |
| <b>. . . . . . . .</b>         | 1034                             |
| ابن زیاد، أبو سعید             |                                  |
| ابن الأعرابي= محمد بن زياد،    | 1065                             |
| أبو عبد الله                   |                                  |
| ابن الأنباري= محمد بن القاسم   | 1405-1336-1334-854               |
| الأنباري، أبو بكر              |                                  |
| ابن الجلاب= عبيد الله بن       | -934-912-871-858-823-584-425     |
| الحسن البصري، أبو القاسم       | 1333-1134-1122                   |
| ابن الجهم= محمد بن أحمد، أبـو  | 1385-983-982-583-557             |
| بكر                            |                                  |
| ابن الحارث                     | 558                              |
| ابن الحسن = محمد بن الحسن      |                                  |
| الشيباني                       | 442 200 204 270 242              |
| ابن الخطيب= محمد بن عمر        | 418-298-294-279-262              |
| الملقب بفخر الدين الرازي، أبـو |                                  |
| عبدالله                        |                                  |
| ابن الدحداح                    | 8 4 3                            |
| ابن الزبير                     | 1445-1404-1341-1321-1087-566     |
| ابن الصائغ= عبد الحميد بن      | 409-336                          |
| محمد المغربي                   |                                  |
| ابن العربي=القاضي محمد بن      | -440-436-407-404-383-367-366-274 |
| عبد الله، أبو بكر              | -917-916-908-607-606-516-500     |
|                                |                                  |

## 1291-1087-1085-1008

| ĺ |
|---|
|   |

ابن القاسم

أحمد، أبو الحسن

-594-593-569-566-474-463-458-324

-812 - 806 - 801 - 775 - 673 - 621 - 617 - 600

-951-933-931-927-917-911-873-847

-1047 - 1042 - 1014 - 988 - 987 - 970 - 963

-1159-1146-1121-1115-1109-1054

-1253-1235-1228-1216-1213-1206

1410-1405-1297-1284

847

ابن القطان

1313

ابن الكاتب

ابن اللباد= محمد بن اللباد 673-1000-1003

ابن القصار=علي بن عمر بن

القرواني، أبو بكر ابن الماجشون= عبد الملك بن

عبد العزيز بن أبي سلمة

-575-571-568-543-531-414-399-397

-715-677-675-666-660-615-608-583

-874 - 871 - 829 - 779 - 748 - 745 - 721 - 720

-1095 - 1094 - 1061 - 1048 - 925 - 876 - 875

-1106-1103-1102-1101-1100-1099

-1158-1155-1146-1137-1136-1133

-1312-1294-1250-1228\_1221-1202

1448-1439-1428-1345-1314

1363-1324-897-548-366

1312

ابن المبارك

ابن المعذل

الفهارس العامة ي

سلىان

1539

ابن المكوى = أحمد بن عبد الملك 476 ابن هيشام الإشبيلي، أبو عمر ابن المنتاب= عبيد الله بن المنتاب 970 ابن الفضل البغدادي، المعروف بالكرابيسي، أبو الحسن ابن المنذر= محمد بن إبراهيم -957-709-545-529-526-459-373 النيسابوري، أبو بكر 1406-1385-1159-1111-1087 ابن المواز= محمد بن إبراهيم بن -541-459-427-422-417-416-381-341 زياد الإسكندري، أبو عبد الله -1050 - 983 - 626 - 622 - 584 - 576 - 544-1225 - 1208 - 1206 - 1205 - 1204 - 1051-1257 - 1256 - 1243 - 1238 - 1235 - 1228-1313-1310-1279-1273-1267-1260-1364 - 1356 - 1348 - 1333 - 1324 - 13151455-1428-1390 ابسن الهـــذيل الأصـــبهاني أبـــو ---الهذيل= زفر ابن أيمن= محمد بن عبد الملك 655 ابن أيمن، أبو عبد الله ابن بطال= على بن خلف -605-548-533-529-516-515-513-377 القرطبي، أبو الحسن -1051-1035-1012-999-939-931-8781256-1225-1140-1120-1113 ابن بكير= يحيى بن يحيى بن 984-968-490-458-412 بكير التميمي ابن جريج 1398-842 ابن حبيب= عبد الملك بن 333-335-348-372-377-380-998-413-

-529-527-489-485-484-429-428-426

$$-568-559-555-554-553-547-543-531$$
 $-593-592-589-588-585-578-572-571$ 
 $-626-622-618-611-604-603-601-597$ 
 $-708-692-684-682-680-657-631-630$ 
 $-731-728-726-725-723-722-719-715$ 
 $-781-780-779-774-753-747-738-737$ 
 $-804-803-796-793-790-787-785-782$ 
 $-829-826-825-822-821-815-810-807$ 
 $-848-846-842-841-838-837-831$ 
Illege

ابن حزم

-523-492-455-453-447-377-376-333 -651-618-593-584-576-565-534-529 -785-763-759-742-713-711-709-704 -834-831-829-827-825-796-795-787 -931-930-922-918-915-878-872-842 -1011-1000-970-958-953-941-940 -1106-1100-1094-1089-1069-1039 -1158-1157-1156-1140-1126-1121 -1303-1294-1255-1252-1200-1160 -1419-1414-1407-1404-1385-1318 1445-1434-1420

ابن حنبل(الإمام أحمد)

ابن خویزمنداد= محمد بن أحمد، 336-337-474-412-1363 أبو بكر ابن دُرُستویه= عبدالله بن 489 جعفه، أبو محمد

سعيد، أبو القاسم

1429-1405-1404-1248-1065-818 ابن درید= محمد بن الحسین بن در بد 1084-938-762-335 ابن دقيق العيد= تقى الدين محمد بن على، أبو الفتح -529-523-503-492-459-455-377-333 ابن راهویه = إسحاق بن أبي -827-825-746-711-621-534-533-532 الحسن، أبو يعقوب -932-922-915-878-872-832-831-829 -1121-1106-1094-1092-970-958-941-1294-1272-1252-1157-1145-1126 -1374-1371-1358-1348-1319-1303 -1420-1419-1414-1407-1404-1385 1445-1434 ابن رشد الجد كثير الورود ابن رشد الحفيد 1208-378-350 -751-724-721-678-611-503-464-427 ابن زياد= عليٌّ بن زياد التونسي 1228-1054-971-941-936-935 العبسي، أبو الحسن ابن سراج= عبد الملك بن سراج 1118 بن عبد الله، أبو مروان ابن سعدون= محمد بن سعدون 461 ابن على، أبو عبد الله -828-820-787-567-524-514-508-378ابن سيرين 1299-1231-1096-1036-897-829 912 - 552ابن شاس ابن شبلون= عبد الخالق بن أبي 419-441

ابن شعبان= محمد بـن القاسـم 441-474-511-534-604-613-618-624-6 القُرْ طي

ابن شهاب الزهري

ابن طالب = عبد الله بن طالب 568 ابن سفيان، أبو العباس ابن عباس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ

عبدالله بن محمد، أبو عمر

-987 - 986 - 982 - 977 - 923 - 920 - 892 - 8571430-1377-1356-1074-1043-996-995 -843 - 842 - 689 - 604 - 582 - 533 - 416

-755-747-737-731-724-716-715-714

-819 - 813 - 805 - 798 - 793 - 784 - 778 - 756

1391-1267-1256

-491 - 420 - 376 - 373 - 359 - 311 - 309 - 248

-599-535-529-526-525-522-521-512

-736-735-707-700-693-674-671-605

-829-827-820-799-767-764-759-742

-947-942-939-932-931-920-843-830

-1066 - 1043 - 1036 - 1006 - 965 - 948

-1140 - 1123 - 1112 - 1087 - 1078 - 1068

-1305 - 1225 - 1223 - 1220 - 1145 - 1141

-1345-1329-1320-1319-1314-1313

-1371 - 1370 - 1362 - 1359 - 1356 - 1351

-1416 - 1414 - 1404 - 1397 - 1396 - 1382

1447-1444-1420

-589-563-562-543-511-476-472-445 ابن عبد البر= يوسف بن

-762 - 742 - 651 - 620 - 614 - 613 - 612 - 591

-891 - 872 - 845 - 844 - 843 - 842 - 825 - 768

-1078 - 1065 - 1045 - 1000 - 930 - 904

-1127 - 1126 - 1119 - 1108 - 1107 - 1094

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_الفهارس العامة \_\_\_\_\_

```
-1233-1231-1210-1200-1199-1138
   -1254 - 1252 - 1248 - 1241 - 1236 - 1234
   -1314 - 1313 - 1310 - 1308 - 1304 - 1267
   -1329-1327-1326-1324-1324-1315
   -1345 - 1344 - 1340 - 1340 - 1334 - 1331
   -1360-1359-1358-1356-1351-1346
   -1396 - 1392 - 1391 - 1376 - 1367 - 1361
   -1435-1434-1417-1409-1405-1404
                 1445-1440-1439-1437
-471 - 454 - 429 - 422 - 403 - 387 - 382 - 380
                                           ابن عبد الحكم = محمد بن
-677-676-617-602-560-545-485-476
                                           عبدالله بن عبد الحكم، أبو
-927 - 916 - 911 - 772 - 757 - 694 - 682 - 679
 -1093 - 1042 - 1041 - 986 - 962 - 951 - 950
  -1299-1261-1221-1147-1122-1121
                                    1456
                                           ابن عبدوس= محمد بن إبراهيم
                                                   المالكي، أبو عبد الله
                                          ابن عبيد= على بن عيسى بن
                                    1115
                                                     عبيد، أبو الحسن
-303 - 300 - 298 - 296 - 295 - 287 - 274 - 262
                                           ابن عطية = عبد الحق بن غالب
-1382 - 1297 - 1260 - 1225 - 465 - 308 - 305
                                                    الغرناطي، أبو محمد
                                    1408
                                          ابن علية= إسماعيل بن إبراهيم،
                             1156-1155
ابن عمر (عبد الله بن 252-255-358-358-360-360-374-370
-476-474-473-472-462-420-394-375
                                                        عمر) رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُمَا
```

عبد الله

```
-519-514-508-496-495-479-478-477
-768 - 763 - 697 - 610 - 584 - 579 - 566 - 529
-864 - 863 - 848 - 841 - 827 - 826 - 820 - 787
     -983-966-932-922-906-905-902
  -1051 - 1044 - 1036 - 1028 - 1025 - 1004
  -1089 - 1088 - 1087 - 1078 - 1074 - 1067
  -1141 - 1126 - 1117 - 1116 - 1108 - 1106
  -1269-1231-1199-1164-1157-1145
  -1324 - 1319 - 1314 - 1313 - 1310 - 1305
  -1363 - 1351 - 1333 - 1329 - 1328 - 1327
  -1381 - 1380 - 1379 - 1370 - 1368 - 1364
  -1405 - 1404 - 1401 - 1399 - 1396 - 1391
    1456-1445-1444-1430-1427-1420
                                                           ابن عيشون
                                     1115
                                                             ابن عيينة
                                     1356
                                      ابن غانم= عبدالله بن عمر ---
                                           القـــاضي القــيرواني، أبــو
                                                            عبدالرحمن
                                                             ابن قتيبة
                                      442
    ابن كنانة= عثمان بن عيسى، أبو 544-553-676-228-858-871-8-209-
                                     1248
                                                               عمرو
                                                            ابن کیسان
                                      465
                         ابن لبابة= محمد بن عمر، أبو 996-1053-1116
```

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

ابن لهيعة 947

ابن محرز= عبد الرحمن بن محـرز 574-1149-1150-1284

القيرواني، أبو القاسم

ابن مزین= یحیی بن زکریاء بــن 471–616–791–804–1357

إبراهيم

ابن مسعود رَضَالَتُهُ عَنْهُ 373-454-434-420-378-373-454-434

-566-547-513-502-476-474-473-466

-753-711-701-697-689-682-674-584

-976-966-946-841-819-815-814

-1072 - 1068 - 1066 - 1013 - 1011 - 1005

-1319-1305-1199-1151-1109-1073

1445-1382

-933-932-921-886-875-747-723-629

1275-1202-1201-986

955-953-896

1263-1256-1250-1246-1228

-858 - 751 - 714 - 616 - 579 - 544 - 531 - 390

-997-983-982-971-962-933-919-871

1136-1133-1114-1113-1052

-563 - 484 - 474 - 462 - 429 - 396 - 348 - 340

-667-657-620-604-601-599-591-570

-753-745-722-721-709-689-685-676

-835-834-831-813-807-786-777-776

-971 - 970 - 948 - 924 - 920 - 918 - 880 - 871

-1205 - 1140 - 1138 - 1116 - 1048 - 1039

ابن مسلمة

ابن مغفل

ابن نافع

ابـن نــافع= عبـد الله المعــروف بالصائغ، أبو محمد

ابن وهب= عبد الله بـن وهـب، أبو محمد 1409-1401-1391-1356-1210-1206

ابن يـونس= محمـد يـن يـونس الصقلي، أبو بكر

-408 - 399 - 380 - 364 - 351 - 350 - 346 - 344-463 - 461 - 458 - 450 - 449 - 429 - 426 - 414-494-493-491-490-485-484-472-470 -531-528-527-511-505-503-500-495 -572 - 560 - 559 - 558 - 554 - 552 - 536 - 535-679 - 658 - 657 - 622 - 612 - 609 - 593 - 583-776-774-756-755-706-689-685-684 -827 - 814 - 811 - 808 - 804 - 795 - 783 - 779-908-901-880-873-865-864-857-841 -988-950-946-945-940-935-924-916 -1070 - 1052 - 1051 - 1042 - 1032 - 1024-1114 - 1103 - 1102 - 1095 - 1094 - 1071-1141-1136-1135-1133-1124-1115 -1216 - 1210 - 1209 - 1204 - 1162 - 1161-1263 - 1246 - 1246 - 1245 - 1236 - 1231-1297 - 1280 - 1275 - 1273 - 1267 - 1266-1342 - 1338 - 1334 - 1329 - 1308 - 1306-1415 - 1395 - 1391 - 1388 - 1364 - 13471457-1456-1451-1449-1424 -574-573-569-547-431-416-412-347

الأبهري= محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر

-970-951-941-932-922-918-576 1440-1389-1297-1243 1400-477

أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم

1353-1297-1284

أبو اسحاق

الفهارس العامة \_\_\_\_\_

|                                       | 4-4                              |
|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                       | 451                              |
| جعفر بن أحمد اللواتي، ابن             |                                  |
| الفاسي                                |                                  |
| أبو إسحاق= إبراهيم بن حسن ٪           | 1284-1228-709-658-657-516        |
| بن إسحاق التونسي                      |                                  |
| أبو الحسن ابن القطان المراكشي 2       | 1242                             |
|                                       | 268-266                          |
| U. Q. Q                               | 208-200                          |
| إسماعيل بن إسحاق الأشعري،             |                                  |
| أبو الحسن                             |                                  |
| أبو الدرداء رَضِيَلْيَهُ عَنْهُ       | -923-529-515-513-361-359-357     |
|                                       | 1074-1072                        |
| أبو الزناد                            | 1246-969                         |
|                                       |                                  |
| ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن | 1060                             |
| عبد الله بن طاهر                      |                                  |
| أبو العالية = رفيع بن مهران           | 872-249                          |
| البصري                                |                                  |
| أبو الفرج= عمرو بـن عمـرو             | -921-918-872-558-429-416-413-412 |
| الليثي القاضي                         | 1410-1011-982-970                |
| أبو اليقظان                           | 601                              |
|                                       | 000 000 000                      |
| أبو أمامة الباهلي                     | 932-923-732-679                  |
| أبو أيوب                              | 373                              |
| أبو أيوب الأنصاري                     | 1434                             |

| أبو بحر= سفيان بن العاصي بـن      | 802                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| أحمد الأسدي                       |                                  |
| أبو بردة                          | 607                              |
| أبو بكر الصديق رَضَاللَّهُ عَنْهُ | -689-548-513-379-378-368-367-359 |
| ببو بالر بالطبعالين رجويلها       |                                  |
|                                   | -845-839-838-826-806-797-764-692 |
|                                   | -1310-1251-1199-1113-1087-923    |
|                                   | 1402-1401                        |
| أبو ثمامة                         | 517                              |
| أبـو ثـور= إبـراهيم بـن خالـد     | -762-742-656-651-548-508-453-447 |
| الكلبي                            | -1094-999-931-923-915-878-872    |
| ₩                                 | -1164-1159-1156-1126-1106-1100   |
|                                   | -1255-1252-1246-1231-1216-1200   |
|                                   | -1340-1333-1326-1315-1314-1303   |
|                                   | -1414-1404-1385-1374-1371-1358   |
|                                   | 1445-1435-1434-1420              |
| أبو جعفر الأبهري                  | 941-587                          |
| أبو جعفر محمد بن علي              | 1434                             |
| أبو جهم رَضِحَالِيَّهُعَنهُ       | 435-434                          |
| أبو حازم                          | 1329                             |
| أبو حمزة                          | 818                              |
| أبو حنيفة                         | كثير الورود                      |

| أبو داود                                | -653 - 589 - 587 - 565 - 492 - 491 - 475 - 466 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         | -816-810-736-735-695-694-686-683               |
|                                         | -1013-998-941-896-881-819-818                  |
|                                         | -1220-1125-1106-1037-1027-1023                 |
|                                         | 1381-1377-1375-1374-1241                       |
| أبو ذر رَضِحَالِلَهُعَنْهُ              | 1073-358                                       |
| أبو زرعة                                | 969                                            |
| أبو زيد= عبد الرحمن بن عمر              | 1210-456                                       |
| ابن أبي الغمر<br>أ                      | 1451-1280-1270-820                             |
| أبو سعيد                                | 1771-1280-1270-820                             |
| أبو سعيد الخدري رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ   | -999-998-718-589-588-587-322                   |
|                                         | 1138-1126-1038                                 |
| أبو سلمة بـن عبـد الـرحمن بـن           | 990                                            |
| عوف الزهري                              |                                                |
| أبو صالح                                | 1050-1049                                      |
| أبو طالب                                | 256                                            |
| أبو طلحة الأنصاري رَعِتَالِلَّهُ عَنْهُ | 439-435                                        |
| أبو عامر                                | 909                                            |
| أبو عبـد الله الأشَّـجّ، المعـروف       |                                                |
| بابن مَرْ تَنِيل= محمد بن خالد          |                                                |
| أبو عبد الله التونسي= محمد بـن          | 692                                            |
| عبد السلام بن يوسف التونسي              |                                                |
|                                         |                                                |

| أبو عبيد                                    | -1420-1385-1253-1246-1216-1200   |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
|                                             | 1438                             |
| أبو عبيدة                                   | 1044                             |
| أبو عبيدة بن محمد بن عمار بـن<br>ياسر       | 915-892                          |
| أبو عمران الفاسي = موسى بن                  | 609                              |
| عيسي بن أبي حاج الغفجومي                    |                                  |
| أبو عمرو الشيباني= إسحاق بـن<br>مرار الأحمر | 1065                             |
| أبو قتادة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ               | -1254-1067-1012-910-820-352      |
| أبو ليلي                                    | 360                              |
| أبو مجلز                                    | 769-768                          |
| أبو محمد                                    | 1440-584                         |
| أبو مسعود                                   | 378                              |
| أبو مسعود البدري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ       | 690                              |
| أبو مصعب= أحمد بـن أبي بكـر                 | -935-909-875-841-752-655-532-453 |
| الزهري المدني                               | -1159-1146-1143-1142-1131-936    |
|                                             | 1439-1405-1280-1161-1160         |
| أبو موسى الأشعري                            | 1050-909-698-669-668-606         |
| أبو نصر                                     | 1335                             |
| أبو هريرة رَضِحَالَكُهُءَنهُ                | -361-359-357-354-352-331-310-293 |

لفهارس العامة ع

```
-509 - 482 - 462 - 457 - 383 - 372 - 371 - 368
-596-595-589-585-536-534-524-513
-694 - 687 - 686 - 684 - 613 - 605 - 603 - 600
-819-816-814-810-797-717-700-699
-952-937-989-893-845-841-825-820
    -1029-1027-1015-1011-1004-954
   -1076-1075-1073-1072-1071-1060
  -1120 - 1118 - 1112 - 1106 - 1088 - 1078
                              1436-1156
                                                     أبو وائل بن حجر
                                601 - 472
                                           أبو يوسف= صاحب أبي حنيفة
     -951-819-762-616-573-534-488
    1374-1348-1346-1324-1216-1213
                                          أبو يعقوب المحسّاني، يوسف بن
                                    1242
                                                              موسى
                                                   أبي بن كعب رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ
                   1126-1116-754-377
                                          الإبيانى= عبد الله بن أحمد بن
               1052-875-803-756-755
                                                    إبراهيم، أبو العباس
                                                    أحمد بن أبي عمران
                                    1109
                                     أحمد بن إدريس، أبـو العبـاس= ---
                                                             القر افي
                                     أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي، 476
                                     أحمد بن شعيب بن على ، أبو ---
                                                   عبد الرحمن= النسائي
```

|              | أحمد بن عبد الملك بن هيشام               |
|--------------|------------------------------------------|
|              | الإشبيلي، أبو عمر = ابن المكوي           |
|              | أحمد بن قاسم الجذامي، أبو                |
|              | العباس = القباب                          |
| <del>-</del> | أحمد بن محمد الفاشاني، أبو               |
|              | عبيد= الهروي                             |
|              | أحمد بن محمد بن زياد، أبو                |
|              | سعيد= ابن الأعرابي                       |
|              | أحمد بن محمد، أبو يعلى=                  |
|              | العبدي                                   |
|              | أحمد بن نصر، أبو جعفر=                   |
|              | الداودي                                  |
|              | أحمد بن يحيى بن يزيد الـشيباني،          |
|              | أبو العباس= ثعلب                         |
| 288          | الأخطل= غياث بن غوث                      |
|              | التغلبي، أبومالك                         |
| 1253         | الاخفش                                   |
| 614          | الأرقم بن أبي الأرقم                     |
|              | , ,                                      |
| 1416-1338    | الازهري                                  |
| 1026         | أسامة                                    |
|              | إسحاق بن أبي الحسن، أبو                  |
|              | يعقوب = راهويه                           |
| <del></del>  | يعوب رامويه<br>إسحاق بن مرار الأحمر= أبو |
|              | عمرو الشيباني                            |
|              | <i>مبرو ، سیب</i> ی                      |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

```
الإسفراييني= إبراهيم بن محمد 762
                                          بن إبراهيم بن مهران، أبو
                                                           اسحاق
                                                    أساء بنت أبي بكر
                              1406-845
                                                    أساء بنت عمس
                                     797
                                    إساعيل ابن أخت الإمام ---
                                          مالك، أبو عبد الله = ابن أبي
                                                            أو يس
                         1039-997-861
                                                     إسهاعيل القاضي
                                     إسهاعيل بن إبراهيم، أبو بشر= ---
                                                          ابن علية
                                    إسهاعيل بن إسحاق الأزدى، ---
                                           أبو إسحاق= القاضي إسماعيل
                                    إسهاعيل بن حماد الفارابي، أبو ---
                                                     نصم = الجوهري
                                                     الأسودين يزيد
                                    905
                                                     أسيد بن حضير
                                    841
-429-422-421-414-397-396-391-335
                                         أشهب= عبد العزيز بن داوود،
-544-544-487-478-463-455-450-449
                                                         أبو عمرو
-573-572-559-558-555-553-547-546
-623-622-620-611-608-603-585-575
-718-714-711-680-677-676-674-660
-775-769-757-751-748-738-725-724
-794-793-789-785-781-780-779-778
```

```
-829 - 827 - 819 - 811 - 807 - 805 - 804 - 795
-916-882-871-859-842-841-838-831
   -1052 - 992 - 988 - 970 - 966 - 950 - 948
  -1129-1122-1114-1113-1104-1093
  -1162 - 1141 - 1140 - 1136 - 1132 - 1131
  -1246 - 1216 - 1208 - 1206 - 1204 - 1196
  -1307 - 1276 - 1267 - 1257 - 1256 - 1253
  -1430-1423-1377-1347-1342-1338
                      1456-1449-1439
                                                     اصبغ بن الفرج
-577-576-555-422-414-413-391-341
-750-747-738-723-711-676-615-609
-859-858-793-779-776-772-757-753
   -1047 - 1006 - 991 - 979 - 966 - 951 - 924
   -1216-1213-1210-1148-1113-1096
                       1381-1357-1250
                               الْإِصْطَخْرِيُّ= الحسن بن أحمد، 444-713
                         الأصمعي= عبد الملك بن قريب 299-854-1357
                                                       ابن عبد الملك
                                                          الأعمش
                              1021-910
 الطبري= محمد بن جريس بن 333-360-373-444-458-466-767-746-811
                                                     يزيد، أبو جعفر
    -1048-970-930-923-915-872-817
   -1369-1358-1312-1306-1225-1051
                                    1420
                                                     أم حبيبة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا
                              -969 - 355
```

| 1074-1000-374                           | أم سلمة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهَا   |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 889-796-786                             | أم عطية رَضَالِيَهُ عَنْهَا      |
| 931                                     | أم عمارة رَضِخَالِلَهُ عَنْهَا   |
| 8 1 8                                   | أم كعب رَضَالِلَهُ عَنْهَا       |
| 770-373-361-360-359-357                 | أم هانىء رَضِحَالِلَهُ عَنْهَا   |
| 265-263                                 | الآمدي= سيف الدين علي            |
| 797                                     | الكردي، أبو الحسن<br>أنس بن عياض |
| -600-537-514-509-367-360-359-292        | أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ   |
| -923-899-729-711-708-695-688-687        | <u>.</u> 5.5                     |
| -1110-1034-1025-1015-1006-996           |                                  |
| 1400-1251-1163-1112                     |                                  |
| -702-584-483-446-444-440-414-377        | الأوزاعي= عبـدالـرحمن بـن        |
| -872-862-842-834-831-800-762-732        | عمرو بن مجمد، أبو عمرو           |
| -1089-999-970-931-922-915-902           | عروبن يتدر بناني                 |
| -1159-1156-1136-1106-1092-1091          |                                  |
| -1299-1255-1231-1205 <b>-</b> 1200-1164 |                                  |
| 1434-1420-1385-1362-1349-1324           |                                  |
| 1381                                    | . f                              |
| 1381                                    | ايوب                             |
| 8 9 4                                   | أيوب عليه السلام                 |
| -493-461-450-448-441-403-400-332        | الماجي= سليان بن خلف بن          |
| -581-574-573-519-516-514-512-509        | . بي اي بي سعد، أبو الوليد       |

|                                     | -653-652-630-621-612-611-591-585 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                     | -875-873-868-864-692-684-674-666 |
|                                     | -923-919-911-907-888-886-882-879 |
|                                     | -997-963-951-944-938-934-933-926 |
|                                     | -1042-1005-1002-1001-1000-998    |
|                                     | -1103-1102-1095-1090-1053-1045   |
|                                     | -1299-1260-1198-1135-1133-1113   |
|                                     | 1336                             |
| الباقلاني= محمد بن الطيب بن         | 1098-386-273                     |
| محمد، أبو بكر القاضي                |                                  |
| البخاري= محمد بن إسماعيل            | -512-474-472-425-395-372-368-252 |
| الجعفي، أبو عبد الله                | -663-654-613-599-588-534-518-513 |
|                                     | -895-893-889-884-863-735-729-702 |
|                                     | -961-949-942-940-921-909-908-904 |
|                                     | -1118-1073-1045-1034-1004-969    |
|                                     | 1220-1139-1138-1124-1123         |
| البراء بن عازب رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ | 908-695-473-300                  |
| البراذعي                            | 1424-1231-808                    |
| بريدة                               | 899                              |
| البزار                              | 1037                             |
| بسرة                                | -969                             |

بكار بن قتيبة بن أسد، أبوبكرة 1109

| 678                                                                  | بكر القاضي                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1381                                                                 | بكر المزني                                             |
|                                                                      | بكر بن محمد بن العلاء =<br>القشيري                     |
| 538-373-352                                                          | يوق<br>بلال بن أبي رباح رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ           |
| 1406                                                                 | بنت المنذر                                             |
| 895                                                                  | بهز بن حکیم                                            |
| -365-361-360-357-356-355-331-274<br>-480-454-416-411-375-369-368-366 | الترمذي= محمد بـن عيـسى بـن<br>سَوْرة، أبو عيسى        |
| -799-773-736-679-671-564-512-492<br>-894-881-863-862-846-843-814-802 |                                                        |
| -940-931-919-907-905-904-899-896<br>-1024-1020-1006-969-950-948-947  |                                                        |
| -1071-1067-1050-1044-1034-1025<br>-1112-1106-1088-1086-1075-1073     |                                                        |
| -1297-1220-1214-1204-1145-1125                                       |                                                        |
| -1398-1380-1368-1359-1356-1355<br>1405-1399                          |                                                        |
|                                                                      | تقي الدين محمد بـن عـلي، أبـو<br>الفتح= ابن دقيق العيد |
| 566-565-373                                                          | السع- ابل دفيق العيد<br>غيم الداري                     |
| 493                                                                  | التميمي= محمد بن عيسى السبتي المالكي، أبو عبدالله      |

| 1297                             | التونسي                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1336-1335-818-489                | ثعلب= أحمد بن يحيى بـن يزيـد                       |
| 604                              | الشيباني، أبو العباس<br>تعلبة بن أبي مالك القرضي   |
|                                  | المناب بن بي دون بعر عبي                           |
| 1079-843-686                     | ثوبان                                              |
| 1420-829                         | جابر بن زید                                        |
| 687-536-486                      | جابر بن سمرة رَضَالِلَهُعَنْهُ                     |
| -700-693-671-420-379-364-354-333 | جابر بن عبد الله رَضَاًلِيَّهُ عَنْهُ              |
| -846-829-802-778-773-756-707-701 |                                                    |
| -1075-1037-1026-1025-1013-922    |                                                    |
| -1391-1356-1351-1310-1252-1231   |                                                    |
| 1404-1395                        |                                                    |
| 701                              | جبار بن صخر رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ                   |
| 1073                             | جرير بن عبد الله البجلي رَضَالِلَّهُ عَنْهُ        |
| 909-792                          | جعفر بن محمد                                       |
| -968-910-855-818-817-804-670-258 | الجوهري= إسماعيل بن حماد                           |
| 1438-1406-1344-1232              | الفارابي ، أبو نصر                                 |
| 1076                             | جويرية بنت الحارث                                  |
| 405-386-287-268                  | الجويني = عبد الملك بن عبد                         |
|                                  | الله، أبو المعالي<br>الحارث بن أسد المحاسبي، أبــو |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

عبد الله= المحاسبي

الحارث بن قيس الكوفي، أبو ---

أمية= القاضي شريح

الحارث بن هشام 1067

الحجاج الحجاج 1431–1430

حذيفة رَضَالَهُ مُعْنَادُ \$ -378-361 -937-768-433-425-378-361

1023-1022

الحربي 1335–1335

الحسن البصري 295-567-526-512-503-492-378-567-526-512-503-492

-1068 - 1039 - 930 - 872 - 862 - 711 - 583

-1205-1164-1161-1156-1087-1074

-1393 - 1349 - 1345 - 1318 - 1310 - 1299

1382-1434

الحسن بن أحمد، أبو سعيد= ---

الإصطخري

الحسن بن صالح بن حي 476-696-696-1234-1231-1234-

الكوفي، أبو عبدالله 1319-1319

الحسن بن علي 1231-848

حسين بن علي 1398

حفصة أم المؤمنين 1099

هاد بن سليان هاد بن

| حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي،                                                                                     |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو سليهان= الخطابي                                                                                                | 1005                                                                                                                     |
| حمزة بن عمرو الأسلمي                                                                                               | 1085                                                                                                                     |
| حميد الساعدي                                                                                                       | 475                                                                                                                      |
| حميد الطويل                                                                                                        | 1381                                                                                                                     |
| الحُمَيْدي= عبد الله بن الزبير بن                                                                                  | 477                                                                                                                      |
| عيسى، أبو بكر<br>خارجة بن زيد= خارجة بن زيد<br>بن ثابت، أبو زيد الأنصاري                                           | 689                                                                                                                      |
| خالد بن الوليد رَضَالِلَهُ عَنهُ                                                                                   | 360                                                                                                                      |
| خبيب بن عدي                                                                                                        | 368                                                                                                                      |
|                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| الخثعمية                                                                                                           | 1293                                                                                                                     |
| الخثعمية<br>الخضر                                                                                                  | 1293                                                                                                                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| الخضر                                                                                                              | 302                                                                                                                      |
| الخضر<br>الخطابي= حمد بسن محمد بسن                                                                                 | 302<br>-884-883-872-664-600-521-492-261                                                                                  |
| الخضر<br>الخطابي= حمد بن محمد بن<br>إبراهيم السبتي، أبو سليمان                                                     | 302<br>-884-883-872-664-600-521-492-261<br>-1021-1003-945-938-900-896-895                                                |
| الخضر<br>الخطابي= حمد بن محمد بن<br>إبراهيم السبتي، أبو سليمان                                                     | 302<br>-884-883-872-664-600-521-492-261<br>-1021-1003-945-938-900-896-895<br>-1111-1107-1051-1036-1030-1023<br>1361-1335 |
| الخضر الخطابي= حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي، أبو سليمان الخليل بن أحمد، أبو                                       | 302 -884-883-872-664-600-521-492-261 -1021-1003-945-938-900-896-895 -1111-1107-1051-1036-1030-1023 1361-1335             |
| الخضر<br>الخطابي= حمد بن محمد بن<br>إبراهيم السبتي، أبو سليمان<br>الخليل بن أحمد، أبسو                             | 302<br>-884-883-872-664-600-521-492-261<br>-1021-1003-945-938-900-896-895<br>-1111-1107-1051-1036-1030-1023<br>1361-1335 |
| الخضر الخطابي= حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي، أبو سليمان الخليل بن أحمد، أبو                                       | 302 -884-883-872-664-600-521-492-261 -1021-1003-945-938-900-896-895 -1111-1107-1051-1036-1030-1023 1361-1335             |
| الخضر الخطابي= حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي، أبو سليمان الخليل بن أحمد، أبو عبدالرحمن= الفراهيدي خميصة بن أبي جهم | 302 -884-883-872-664-600-521-492-261 -1021-1003-945-938-900-896-895 -1111-1107-1051-1036-1030-1023 1361-1335             |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

داود بن سعید= ابن أبی زنبر 1134 الزنبري، أبو عثمان -583-492-455-453-447-444-373-353 داود بن على بن خلف -938-930-923-915-905-872-617-613 الظاهري، أبو سليان -1234-1031-1006-1000-970-958 1445-1435-1404-1385-1358 داود بن قيس= أبو سليان 517 الفراء الدباغ القرشي 1158-1085-1084-1082-669 داود عليه السلام داود= داود بن على بـن خلـف، 333 أبو سليان -906-785-784-527-526-523-499-489 الداودي= أحمد بن نصر، أبو -1077 - 1076 - 1042 - 1035 - 1001 - 1000جعفر 1253 1305 الربيع الربيع بن خيثم 768 1211-1155-1108-931-915-781-704 ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي رفيع بن مهران البصري = أبو العالية 514 - 513الزبير زفر= ابن الهذيل الأصبهاني أبو 573-919-1000-1091 الهذيل -872 - 835 - 834 - 820 - 664 - 566 - 440الزهري

1329-1322

1214

زيد بن أرقم

570

زيد بن بشر بن زيد الأزدي

زيد بن ثابت رَضِّاللَّهُ عَنْهُ

-1404 - 1112 - 862 - 820 - 508 - 420 - 353

1445

سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب - 353-453-1104-1104-1329-1329-1444

السائب بن أخت نمر

610

768

السائب بن زید

القيرواني، أبو سعيد

سحنون= عبد السلام بن سعيد 387-400-405-415-421-438-429-

-575-573-572-568-559-546-545-503

-615-609-604-584-579-578-577-576

-697-676-663-660-656-623-621-620

-775-772-751-750-747-725-724-718

-797-794-790-789-781-779-778-776

-857-838-833-831-815-807-806-804

-918-916-878-875-873-869-859-858

-992-971-970-961-953-931-925

-1102 - 1061 - 1054 - 1052 - 1047 - 1042

-1202 - 1166 - 1159 - 1148 - 1136 - 1103

-1247 - 1246 - 1235 - 1228 - 1227 - 1209

-1275 - 1268 - 1267 - 1263 - 1262 - 1250

1457-1456-1436-1428-1294

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ 1563

1305 السدي سعد بن أبي وقاص رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ -969-923-841-824-753-500-378-331 1043 1080 سعد بن سعيد سعد بن عبادة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ 1032 -585-538-470-469-462-440-416-356 سعيد بن المسيب -906-892-891-820-787-766-700-697 1254-1155-1068-1007 1322-1314 1299-773 سعيد بن جبير 787-599-579 سعید بن زید سعيد بن عبد العزيز= ابن أبي 1155 يحيى التنوخي ، أبو محمد سفيان التيار 839 -523-503-492-488-476-459-440-295 سفيان الثوري -762-752-697-675-584-567-534-529 -908 - 906 - 895 - 872 - 842 - 831 - 788 - 768-1087-970-965-941-931-922-915 -1252 - 1234 - 1225 - 1200 - 1156 - 1126-1331-1319-1314-1304-1297-125 -1362-1358-1349-1348-1345-1332 -1398 - 1386 - 1385 - 1384 - 1374 - 13701434-1420-1419-1415-1407-1404

| 802                          | سلام بن أبي مطيع                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1011-588                     | سلمان الفارسي رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُ                              |
|                              | سليمان بن أحمد بـن أيـوب، أبـو                                  |
| <del></del>                  | القاسم= الطبراني<br>سليمان بن خلف بن سعد، أبو<br>الوليد= الباجي |
| 892                          | سليمان بن يسار                                                  |
| 818                          | سمرة بن جندب رَعَوَلَيْكُعَنْهُ                                 |
| 1043-826-825                 | سهيل بن بيضاء                                                   |
| 249                          | الـسهيلي= عبـد الـرحمن بـن<br>الخطيب الضرير، أبو القاسم         |
| 1361                         | سودة                                                            |
| 800-768                      | سويد بن غفلة                                                    |
| 1334-296                     | سیبویه= عمرو بن عشان، أبـو<br>بشر                               |
|                              | سيفُ الدينِ علي الكردي، أبـو                                    |
| كثير الورود                  | الحسن= الأمدي<br>الشافعي                                        |
| -932-922-872-820-811-584-548 | الشعبي                                                          |
| 1391-1305-1252-1036<br>1342  | شلبون                                                           |

| 956                              | الشهاب القرافي= أحمد بن                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 963                              | إدريس، أبو العباس<br>صفوان بن عسال                  |
|                                  | الصهادحي المغربي الإفريقي، أبو                      |
| 500                              | جعفر= موسى بن معاوية                                |
| 590                              | الضحاك بن قيس                                       |
| 795                              | الضحاك بن مزاحم= أبو محمـد<br>الهلالي               |
| 565                              | ضرار بن عمرو                                        |
| 910                              | ضرار بن مرة                                         |
| 1289                             | ضهام ابن تعلبة                                      |
| 565                              | طارق بن شهاب                                        |
| 872                              | الطَّاطَري= مروان بين محمد                          |
|                                  | الدمشقي، أبو بكر<br>طاهر بن عبد الله بن طاهر= أبــو |
|                                  | الطيب الطبري                                        |
| -1367-1315-1308-1089-613-606-521 | طاوس                                                |
| 1404                             |                                                     |
| 365-362                          | الطبراني= سليان بن أحمد بن<br>أيوب، أبو القاسم      |
| 1356-1109-1077-905-759           | الطحاوي                                             |
| 827                              | طلحة بن عبد الله بن عوف                             |

طلق بن علي 969 -466-434-363-361-360-359-357-355 -690 - 688 - 653 - 589 - 548 - 533 - 521 - 512-806 - 764 - 763 - 759 - 758 - 757 - 756 - 742-905 - 904 - 889 - 886 - 885 - 881 - 826 - 825-1006 - 1003 - 995 - 939 - 937 - 907 - 906-1071 - 1061 - 1043 - 1041 - 1034 - 1024-1099 - 1089 - 1087 - 1075 - 1074 - 1072-1313 - 1310 - 1299 - 1233 - 1230 - 1205-1333 - 1323 - 1322 - 1320 - 1315 - 1314-1377 - 1376 - 1372 - 1370 - 1369 - 13531444-1409-1405 عبادة بن الصامت رَضَّاللَّهُ عَنْهُ 752-750-732-331 العباس رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ 366 عبد الحق الإشبيلي= عبد الحق 472-589-653-1114-1148-1242-356-بن عبد الرحمن ، ابن الخراط، 1399 أبو محمد عبد الحق الصقلي، أبو محمد 973 عبد الحق بن غالب الغرناطي، ---أبو محمد= ابن عطية عبد الحق بن محمد بن هارون، أبو محمد= عبد الحق عبد الحق= عبد الحق بن محمد -943 - 912 - 911 - 682 - 565 - 498 - 461 - 351ابن هارون، أبو محمد 973-963

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

```
ابن الصائغ
                  عبد الخالق بن أبي سعيد، أبو ---
                                  القاسم= ابن شبلون
                                   عبد الرحمن المعاوي
                  495
                                عبد الرحمن بن أبي ليلي
                  378
                  عبد الرحمن بن الخطيب الضرير، ---
                                أبو القاسم = السهيلي
                             عبد الرحمن بن خلدة المدني
                 1254
                  عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، ---
                                 أبو عمرو= الأوزاعي
                                  عبد الرحمن بن عوف
1404-841-812-377
                  عبد الرحمن بن محرز القيرواني، ---
                                 أبو القاسم= ابن محرز
                                  عبد الرحمن بن يعمر
                 1355
                                          عبد الرزاق
           1329-820
                  عبد السلام بن سعيد القيرواني، ---
                                  أبو سعيد= سحنون
                  عبد العزيز بن أبي حازم، أبو ---
                                   تمام= ابن أبي حازم
            عبد العزيز بن أن سلمة 545 – 921
                               الماجشون، أبو عبد الملك
```

عبد الحميد بن محمد المغرب =

| عبد العزيز بن داوود، أبو                          |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| عمرو= أشهب                                        |         |
| عبد الله المعروف بالصائغ، أبــو<br>محمد= ابن نافع |         |
| حمد - ابن فاقع<br>عبد الله بن أبي                 | 365     |
| عبد الله بن أبي زيد القيرواني،                    |         |
| أبومحمد= ابن أبي زيد<br>عبد الله بن أبي مريم      | 963     |
| عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، أبو                  |         |
| العباس= الإبياني<br>عبد الله بن الحارث            | 525-360 |
| عبد الله بن الزبير بن عيسى، أبو<br>كر= الحُمَيْدي |         |
| عبد الله بن أنيس                                  | 1126    |
| عبد الله بن بسر                                   | 614     |
| عبد الله بن جعفر رَضَالِلَهُعَنْهُ                | 1030    |
| عبد الله بن جعفر، أبـو محمـد=<br>ابن دُرُستويه    |         |
| ب <i>ن درستوی</i> ه<br>عبد الله بن رباح           | 8 4 4   |
| عبد الله بن زياد                                  | 933     |
| عبد الله بن زيد                                   | 942     |
|                                                   |         |

| 1032-383              | عبد الله بن سرجس رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 605                   | عبد الله بن سلام رَحَوَلِيَّكُ عَنْهُ           |
| <u></u>               | عبد الله بن طالب بن سفيان، أبو                  |
| 753                   | العباس= ابن طالب<br>عبد الله بن عامر بن ربيعة   |
| 1083-1082-613-373-307 | عبد الله بن عمرو بن العاص                       |
| 820-367               | عبد الله بن مغفل رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ           |
| 517                   | عبد الله بن نافع                                |
| <b></b>               | عبد الله بن وهب، أبو محمد=                      |
| 1419-1364-341         | ابن وهب<br>عبد الملك                            |
|                       | عبد الملك بن سراج بن عبد الله،                  |
|                       | أبو مروان= ابن سراج<br>عبد الملك بن سليمان= ابن |
| ·                     | حبيب<br>عبد الملك بن عبد العزيز بـن أبي         |
|                       | سلمة= ابن الماجشون                              |
|                       | عبد الملك بن قريب بن<br>عبد الملك = الأصمعي     |
| 1419-1410-1405        | عبد الوهاب                                      |
| 356                   | العبدي= أحمد بن محمد، أبو                       |

| عبيد الله بن الحسن البصري، أبو                                                                                   |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القاسم= ابن الجلاب<br>عبيد الله بن المنتاب بـن الفـضل<br>البغدادي، المعروف بالكرابيسي،<br>أبو الحسن= ابن المنتاب |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                  | 720                                                                                                                                    |
| عبيدة                                                                                                            | 768                                                                                                                                    |
| العتبي                                                                                                           | 517                                                                                                                                    |
| عثمان العاص                                                                                                      | 1119                                                                                                                                   |
| عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                 | -588-587-585-584-501-436-435-378<br>-1318-1088-1087-1024-950-942-684<br>1449-1418-1404                                                 |
| عثمان بن عيسى، أبو عمرو=<br>ابن كنانة                                                                            |                                                                                                                                        |
| عثمان بن مظعون                                                                                                   | 1043                                                                                                                                   |
| العرباض بن سارية رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ                                                                            | 1110                                                                                                                                   |
| عروة بن الزبير                                                                                                   | 1106-1010-999-969-922-584                                                                                                              |
| عروة بن مضرس الطائي                                                                                              | 1364-1358                                                                                                                              |
| عطاء بن أبي رباح                                                                                                 | -780-711-651-617-514-447-446-440<br>-1060-1036-872-862-820-804-788<br>-1318-1299-1231-1159-1106-1088<br>-1374-1362-1358-1349-1322-1315 |

|                                                  | 1445-1435-1420-1414-1409-1391                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| عقبة بن عامر                                     | 823-492-491                                                      |
| عكرمة                                            | 1404-1382                                                        |
| العلاء بن زياد                                   | 818                                                              |
| علقمة                                            | 1004                                                             |
| علي بن أبي طالب رَضَّالِلَهُ عَنْهُ              | -567-535-453-440-420-378-373-369<br>-996-946-923-922-899-879-606 |
|                                                  | -1204-1199-1109-1106-1040-1024                                   |
|                                                  | -1333-1319-1313-1252-1241-1231                                   |
|                                                  |                                                                  |
| *1 1 1 1 1                                       | 1440-1436-1399-1398-1382-1356                                    |
| علي بن إسهاعيل بن إسحاق                          |                                                                  |
| الأشعري، أبو الحسن= أبو                          |                                                                  |
| الحسن الأشعري                                    |                                                                  |
| علي بن الحسين                                    | 872                                                              |
| علي بن خلف القرطبي، أبو                          |                                                                  |
| الحسن= ابن بطال<br>عليٌّ بن زياد التونسي العبسي، |                                                                  |
| أبو الحسن= ابن زياد                              | 7.10                                                             |
| علي بن عبد الرحمن المعاوي                        | 519                                                              |
| علي بن عمر بن أحمد، أبو                          |                                                                  |
| الحسن= ابن القصار<br>علي بن عيسى بن عبيد، أبو    |                                                                  |

الحسن= ابن عبيد

علي بنِ محمد الربعي القيرواني، ---

أبو الحسن = اللخمي

علي بن محمد بن خلف= القابسي ---

عمارين ياسر رَضِيَلْتَهُ عَنْهُ 378 - 108 - 980 - 980 - 980 - 1088 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980 - 980

عمر بن الخطاب رَضَاللَهُ عَنْهُ 288 -332 -359 -370 -378 -378 -437 -437

-587-582-548-529-515-513-453-451

-683 - 682 - 680 - 671 - 668 - 604 - 599 - 588

-899 - 842 - 841 - 840 - 838 - 826 - 764 - 689

-1108-1087-1073-1067-997-996-903

-1254 - 1230 - 1220 - 1214 - 1199 - 1113

-1373 - 1372 - 1318 - 1310 - 1268 - 1267

-1436 - 1434 - 1433 - 1420 - 1402 - 1375

1446

عمر بن عبد العزيز 460-674-538-548-566-674-674-684

1400-1246-1206-848-834-766

عمران بن حصين رَضَّالَيَّهُ عَنْهُ 1319

عمرة 742

عمرو بن العاص رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ 995–1110

عمر و بن دينار 513

عمرو بن عثمان، أبو بشر = ---

سيبويه

الفهارس العامة \_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_

1113-395 عمرو بن ميمون 816-814 عوف بن مالك عياض بن موسى اليحصبي كثير الورود السبتي، أبو الفضل= القاضي 1149-1114-692 عیسی عيسى بن أبان بن صدقة، أبو ---موسى= عيسى بن أبان عيسى بن أبان= عيسى بن أبان 1109 ابن صدقة، أبو موسى عیسی بن دینار بن واقد ---الغافقي، أبو عبد الله= عيسي عيسى= عيسى بن دينار بن 448-493-1210-1457 واقد الغافقي، أبو عبد الله -834الغامدية الغزالي= محمد بن محمد الغزالي 257-324 الطوسي، أبو حامد غياث بن غوث التغلبي، أبو ---مالك=الأخطل 1060 الفراء الفراهيدي = الخليل بن أحمد، 595-854-1368 أبو عبد الرحمن 1066 فرعون

فضل بن سلمة بن جريـر، أبـو 706-925-936 القابسي= على بن محمد بن خلف 572-673-870-880-885-1041-025 القاسم 1108 قاسم بن ثابت 1320 القاسم بن محمد 1404-753 القاسم بن مُحَيَّمِرَة= أبـو عـروة 732 الهمداني القاضي = عياض بن موسى كثير الورود اليحصبي السبتي، أبو الفضل القاضي إسهاعيل= إسهاعيل بن 412-609-672-28-34-970-99-إسحاق الأزدى، أبو إسحاق 1040 – 1438 القاضي شريح= الحارث بن 536 قيس الكوفي، أبو أمية القاضي عبد الوهاب= أبو محمد 397-405-412-416-421-432-45-458-ابن على -558-536-527-504-491-490-487-463-691-672-621-617-602-584-569-567 -882 - 874 - 868 - 786 - 777 - 743 - 712 - 692-951-940-933-932-929-919-918-894 -1040 - 1031 - 1018 - 1014 - 998 - 997 - 979-1029-1121-1098-1094-1070-1046 -1295-1276-1273-1267-1256-12491325

القباب= أحمد بن قاسم 243 – 853 – 1195

## الجذامي، أبو العباس

1155-834-711-395 قتادة بن دعامة السدوسي البصري، أبو الخطاب القشيري = بكر بن محمد بن 248 العلاء 1271 قيس بن سعد بن عبادة 525 كريب الكسائي 854 1408-518-517 كعب بن عجرة كعب بن مالك رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ 363 اللخمي= علي بن محمد الربعي 370-372-380-390-394-394-395-995--448-428-422-415-414-413-411-407 القيرواني، أبو الحسن -501-500-499-495-482-464-453-450 -534-530-529-527-511-507-506-503 535 – كثير الورو**د** -1143 - 945 - 919لقيط بن صبرة -831-781-762-742-738-736-483-453الليث بن سعد -1049-1048-972-953-915-842-835 -1109-1108-1106-1100-1089-1051 -1248 - 1246 - 1231 - 1205 - 1155 - 11211420-1326-1314-1252 -375 - 373 - 351 - 343 - 340 - 337 - 335 - 334

المازري= محمد بن على بن عمر،

```
أبو عبد الله
-411-409-407-403-398-397-393-387
-429-427-424-421-416-414-413-412
-469-465-464-463-457-454-453-448
                            471-كثير الورود
                                                                 ماعز
                                      834
                                                      مالك بن الحوير ث
                -662-533-522-480-472
                                 مالك بن أنس بن مالك، أبو كثير الورود
                                                               عبد الله
                                       المرد = محمد بن يزيد المصرى، 248
                                                            أبو العباس
                                                                محاهد
                1060-957-605-446-295
                                       المحاسبي= الحارث بن أسد 386
                                                    المحاسبي، أبو عبد الله
                                                                 محمد
                               1423-1324
                                       محمد بن إبراهيم المالكي، أبو ---
                                                    عبد الله= ابن عبدوس
                                       محمد بن إبراهيم النيسابوري، ---
                                                       أبو بكر= ابن المنذر
                                       محمد بن إبراهيم بن زياد ---
                                             الإسكندري، أبو عبد الله= ابن
                                                                 المواز
                                       محمد بن أبي يحيى زكريا، أبو ---
                                                            بكر = الو قار
                                       محمد بن أحمد، أبو بكر = اب ---
```

الفهارس العامة \_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

خويزمنداد

محمد بن أحمد، أبو بكر= ابن ---

الجهم

محمد بن إسماعيل الجعفي، أبو ---

عبد الله = البخاري

محمد بن الحسن الشيباني = ابن 1316-1346-1374

الحسن

محمد بن الحسن= أبـو عبـد الله 488-573-616-762

الشيباني، صاحب أبي حنيفة

محمد بن الحكم عمد عمد الحكم

محمد بن الطيب بن محمد، أبو ---

بكر القاضي = الباقلاني

محمد بن القاسم الأنباري، أبو ---

بكر= ابن الأنباري

محمد بن اللباد القيرواني، أبو ---

بكر= ابن اللباد

محمد بن بشير 1050

محمد بن جريـر بـن يزيـد ، أبـو ---

جعفر= الطبري

محمد بن خالد= أبو عبد الله 517-925

961

الأشَجّ، المعروف بابن مَرْتَنِيل

محمد بن زياد، أبو عبد الله= ابن ---

الأعرابي

محمد بن سحنون

محمد بن سعدون بن على، أبو ---عبد الله= ابن سعدون محمد بن عبد الحكم 986-963-876-872 محمد بن عبد الله البغدادي، أبو ---بكر= الأبهري محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ---أبو عبدالله= ابن عبد الحكم محمد بن عبد الله، أبو بكر = ابن ---العربي محمد بن عبد الملك بن أيمن، ---أبو عبد الله= ابن أيمن محمد بن علقمة 797 محمد بن على بن عمر ،أبو ---عبدالله= المازري محمد بن عمر الملقب بفخر ---الدين الرازي، أبو عبد الله= ابن الخطيب محمد بن عمر، أبو عبد الله= ابن لبابة محمد بن عيسى السبتي المالكي، ---أبو عبد الله= التميمي محمد بن عيسى بن سَوْرة، أبو ---عيسى =الترمذي محمد بن كعب 1397

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ---

أبو حامد= الغزالي

```
محمد بن مسلمة
                   1095-1094-1089-935
                                       محمد بن نصر بن الحجاج ، أبـو ---
                                                       عبد الله= المروزي
                                      محمد بن يزيد المصرى، أبو ---
                                                        العباس = المرد
                                      محمد بن يونس الصقلي، أبو ---
                                                        بكر = ابن يونس
                                      محيى الدين يحيى بن شرف بن ---
                                                مرِّي، أبو زكريا= النووي
                                                          مختار بن فلفل
                                      367
                                                        مروان بن الحكم
                           1445-969-718
                                      مروان بن محمد الدمشقى، أبو ---
                                                        بكر = الطاطري
                                     المروزي= محمد بن نصر بن 1022
                                                    الحجاج ، أبو عبد الله
        -1109 - 1100 - 811 - 788 - 656 - 621
                                            المزنى= يحيى إسماعيل بن
                                                    الـمُزَن، أبو إبراهيم
                                                       المستوردين شداد
                                      947
                                                      مسلم بن أبي مريم
                                      519
مسلم= مسلم بن الحجاج 252-331-252 -355-357-358-363-368
-491-472-395-394-383-376-371-367
                                                  النيسابوري، أبو الحسن
-529-528-525-521-520-509-507-502
```

| -600-588-587-585-564-536-535-534 |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| -654-612-610-607-606-603-601     |                                          |
| كثير الورود                      |                                          |
| 820                              | مسلمة بن مخلد                            |
| 909                              | مصعب بن عبد الله                         |
| -576-575-571-568-543-531-399-372 | مطرف بن عبد الله                         |
| -745-721-720-715-660-615-602-578 |                                          |
| -1048-966-909-876-871-829-778    |                                          |
| -1250-1217-1216-1157-1136-1053   |                                          |
| 1345-1280                        |                                          |
| -1254-1252-1220-1208-704-556-487 | معاذ بن جبل رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ        |
| 1 2 5 5                          |                                          |
| 358                              | معاذة بنت عبد الله العدوية               |
|                                  | البصرية                                  |
| 1280-610-593                     | معاوية                                   |
| 1270-1199-695                    | معاوية بن أبي سفيان رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ |
| 514                              | معاوية بن قرة                            |
| 362                              | المعظم بن المقدم رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ  |
| 1329                             | معمر                                     |
| 520                              | معيقب الدوسي                             |
| 1284-1201-1020-843               | المغيرة بن شعبة                          |

المقداد بن الأسود رَضَالِلَهُ عَنْهُ

المقبري

| مكحــول= ابـن أبي مــسلم<br>شهراب بن شاذل، أبو عبد الله | 1156-732                                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| المهدوي                                                 | 1225                                                                 |
| المهلب بن أحمد بن أسيد بـن أبي<br>صفرة، أبو القاسم      | 1256-1077-513-378                                                    |
| موسی                                                    | 925                                                                  |
| موسى بن عيسى بـن أبي حـاج<br>الغفجومي= أبو عمران الفاسي |                                                                      |
| موسى بن معاوية= الـصمادحي<br>المغربي الإفريقي، أبو جعفر | 972-692-400                                                          |
| موسى عليه السلام                                        | 1066-893-309-308                                                     |
| ميمون بن مهران                                          | 872                                                                  |
| ميمونة رَضَالِلَهُ عَنْهَا                              | 1018                                                                 |
| نافع                                                    | 1401-1381-1331-863-610-478-370                                       |
| النجاشي                                                 | 828-817-782                                                          |
| النخعي = إبراهيم بن يزيـد بـن<br>قيس، أبو عمران         | -567-566-548-533-508-440-378-356<br>-820-819-789-787-769-711-709-584 |
|                                                         | -1156-1108-1073-1036-999-922-872                                     |
|                                                         |                                                                      |

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 345-402-404-546-608-1093

961-502-395

1060

| 13 | 86 | 2- | 1 | 3 | 2 | 2- | 1 | 3 | 0 | 5 – | 1 | 2 | 9 | 9- | 1 | 2 | 5 | 2 |
|----|----|----|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|
|----|----|----|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|

|                                                       | 1302 1322 1303 1233 1232         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| النسائي= أحمد بن شعيب بن                              | -754-708-663-587-564-502-358-355 |
| علي ، أبو عبد الرحمن                                  | -963-945-939-931-904-879-827-820 |
|                                                       | -1099-1078-1076-1072-1050-1032   |
|                                                       | 1320-1148-1143-1116-1110         |
| النعمان بن بشير                                       | 708-683-590                      |
| نعيم بن هبار رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ                      | 358                              |
| نوح عليه السلام                                       | 301-252                          |
| النووي= محيي الدين يحيى بن<br>شرف بن مرِّي، أبو زكريا | 535-454-362                      |
| هبار بن الاسود                                        | 1433                             |
| الهـروي= أحمـد بـن محمـد                              | -521-433-308-290-286-265-250-247 |
| الفاشاني، أبو عبيد                                    | 1389-1148-1037-1032-919-600-524  |
| هشام بن عروة                                          | 969                              |
| واثلة بن الأسقع رَضَالِلَهُ عَنْهُ                    | 820-732                          |
| الواقدي= محمد بن عمر بن                               | 1216-731-725-448-420             |
| واقد المدني                                           |                                  |
| <i>G</i>                                              | 988-970                          |
| زكريا، أبو بكر                                        |                                  |
| الوليد بن عقبة                                        | 1215                             |

الوليد بن مسلم بن السائب، أبو 1039 العباس لفهارس العامة \_\_\_\_\_\_لله 8 \$ 1 5

وهيب بن خالد بن عجلان 921

الباهلي

يحيى إسهاعيل بن المُزَني، أبو ---

إبراهيم= المزني

يحيى بن سعيد الأنصاري 332-800-842-835-806-1106

يحيى بن عمر 544–568–756–972–972

يحيى بن يحيى الليثي 493 - 1049 - 1049 - 1436 - 1436

يوسف بن عبد الله بن محمد، أبو ---

عمر= ابن عبدالبر يوسف عليه السلام 250



الفهارس العامة \_\_\_\_\_

#### فهرس الكتب

| اسمرالكتاب                         | الصفحة                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>اسمرالكتاب</b><br>كتاب ابن حبيب | 1204-618-592                        |
| العتبية                            | -957-967-970-972-979-996-998-1002   |
|                                    | -803-837-861-868-895-903-925-939    |
|                                    | -655-667-705-713-723-781-797-798    |
|                                    | -560-570-599-604-612-618-622-624    |
|                                    | -516-500-482-471-450-427-559-558    |
|                                    | 518-544-545 كثيرالورود              |
| كتاب النصيحة                       | 1077                                |
| تهذيب الطالب                       | 1114                                |
| النوادر                            | 1215                                |
| كتاب ابن المواز                    | 1428-1313-1310-1262-1238-1228-1225  |
| كتاب ابن سحنون                     | 1275-1262-1250-1228                 |
| کتاب <b>مح</b> مد                  | -1315-1300-1294-1267-1257-1423-1235 |
|                                    | 1455-1423-1324                      |
| مختصر العين                        | 1404                                |
| مختصر العين<br>الصحاح              | 258-1404                            |
| كتاب ابن عبدالحكم                  | 1456                                |

456-446-429

-491-484-482-474-470-464-462-461

-519-518-516-512-511-508-505-500

-549-544-539-435-531-528-527-526-573-559-557-556-554-553-552-551586 – 191 – 393 – 993 – 100 – 200 – كثير الورود 422-406 الرسالة 1102-413 مختصر ابن الجلاب 425 المه طأ -1010 - 1000 - 746 - 604 - 582 - 519 - 481 - 4351355-1333-1237-1199-1086 798-462 الواضحة الموطأ -582 - 519 - 481 - 474 - 435 - 469 - 380 - 370-937-936-746-613-609-605-604-590 -1355 - 1333 - 1237 - 1199 - 1086 - 1010 - 1000-1241-1237-1236-1230-1220-1218-1163 -1331 - 1330 - 1329 - 1313 - 1260 - 1254 - 1242-1401-1390-1381-1372-1368-1360-1359 -1433 - 1420 - 1417 - 1413 - 1408 - 1405 - 14041447-1446-1445-1444-1440-1438-1436 472 -737-728-725-724-723-506-488-474

أحكام عبدالحق الاشبيلي

| 1333-1267-1122-1121-933-798-7 | 44-743 |
|-------------------------------|--------|
|-------------------------------|--------|

1399-1356-1242-1148-589-498

التلقين 35 5 2 - 35 8 - 8 7 3

مختصر ما ليس في المختصر عند 1281-1208-1133-604

المختصر الكبير 573 – 991

التمهيد لابن عبد البر 989

مختصر ابن شعبان 4-613-13-714-714-731-731-755

المعلم 1270-1009-928-768-652

کتاب ابن مزین 791

المقدمات 1 2 8 – 2 2 8

الشفا -666-2821025-909-866

المدارك 910

مختصر ابن عبد الحكم 950-1147-1093-3801295

مختصر ابن أبي زيد 951

كتاب ابن القصار 951

كتاب ابن حبيب 278-51-951

مختصر الوقار 888

### فهرس الأماكن والقبائل والطوائف

| الناسم                  | الصفحة                       |
|-------------------------|------------------------------|
| الإباضية                | 891-833-777                  |
| الأبطح                  | 1390                         |
| آل العباس بن عبد المطلب | 1376                         |
| الأندلس                 | 1457                         |
| أهل السنة               | -332-308-268                 |
| أهل الظاهر              | -587-533-532-529-446-340-324 |
|                         | -959-958-953-930-862-697-651 |
|                         | 1310-1151-1084-1012          |
| البصرة                  | 1334-618                     |
| بطن المسيل              | 1380                         |
| بطن الوادي              | 1391-1379-1353               |
| بطن عرنة                | 1429-1357-1356               |
| بطن محسر                | 1429-1428-1368-1356          |
| بغداد                   | 618-617                      |
| البقيع                  | 817                          |
| بنو إسرائيل             | 1066-893                     |
| بنو سهم                 | 1395                         |
|                         |                              |

| بنو شيبة                    | 1395                        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| بنو عامر                    | 1356                        |
| بنو مخزوم                   | 1395                        |
| بنو جشم                     | 1320                        |
| بيت المقدس                  | 1028-782                    |
| التلعة                      | 1357                        |
| التنعيم                     | 1384-1333-1323-1322         |
| ثبير                        | 1367                        |
| جبل المشاة                  | 1 3 5 5                     |
| جبل طي                      | 1358                        |
| الجحفة                      | 1323-1320-1319              |
| الجزنائية                   | -833                        |
| الجعرانة                    | 1384-1333                   |
| الجمرة                      | 1306                        |
| الحجاز                      | -1233-1200-1094-957-749-742 |
|                             | 1312-1254                   |
| الحرورية                    | -676                        |
| الحمس                       | 1355                        |
| الحمس<br>الحنفية<br>الخوارج | -751-371                    |
| الخوارج                     | 948-891-833-777             |
|                             |                             |

| ذات عرق       | 1323-1321-1320-1319            |
|---------------|--------------------------------|
| ذو الحليفة    | 1370-1323-1320-1319            |
| ذي طوى        | 1308                           |
| الركن اليماني | 1396-1394                      |
| زمزم          | 1341                           |
| السقائف       | 1341                           |
| الشافعية      | -597-563-488-459-454-375-365   |
|               | -751-718-713-711-700-656-651   |
|               | -1162-917-848-795-794-787-785  |
| الشام         | 1323-1320-1270-1254-1236       |
| الشيعة        | 923                            |
| الصفا         | -1391-1390-1351-1350-1349-1332 |
|               | -1437-1434-1423-1394-1393-1392 |
|               | 1444                           |
| الطائف        | 372                            |
| طرابلس        | 8 3 3                          |
| طريق نعمان    | 1357                           |
| العراق        | 1228-1200-1094-975-970-957-842 |
|               | -1323-1321-1320-1254-1239-1236 |
|               | 1445-1331                      |
|               |                                |

| العرب         | -285                            |
|---------------|---------------------------------|
| العرب<br>عرفة | -1315-1314-1313-631-630-381-380 |
|               | -1355-1354-1353-1352-1333-1322  |
|               | -1363-1361-1360-1359-1358-1356  |
|               | -1437-1436-1433-1429-1393-1368  |
|               | 1451-1439                       |
| عسفان         | 1308                            |
| العقيق        | 1321                            |
| فاس           | 1163-891-403                    |
| القدرية       | 832-777-676-265                 |
| قديد          | 1308                            |
| قرن           | 1320-1319                       |
| قريش          | 1355                            |
| کبکب          | 1357                            |
| کُداء         | 1390                            |
| الكعبة        | 1411-1394-499                   |
| الكوفة        | 1235-965-742-476-459-378        |
| الكوفيون      | 1039-935-862-796-704-295        |
| المجوس        | 281-265                         |
| المدينة       | -817-782-711-597-459-435-402    |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

|                                  | -1028-1021-936-935-919-875-820 |
|----------------------------------|--------------------------------|
|                                  | -1208-1162-1080-1067-1066-1062 |
|                                  | -1331-1323-1320-1319-1310-1236 |
|                                  | 1457-1415-1400-1399            |
| مرظهوان                          | 1308                           |
| مرظهوان<br>المروة                | -1391-1390-1351-1350-1349-1332 |
|                                  | -1437-1434-1423-1394-1393-1392 |
|                                  | 1444                           |
| مزدلفة                           | -1358-1356-1355-1354-630-380   |
|                                  | -1393-1368-1364-1363-1362-1361 |
|                                  | 1446-1443-1441-1440-1429       |
| المسجد الحرام                    | 1392-1333-1332-1331-395        |
| المسجد الحرام<br>مسجد ذي الحليفة | -346                           |
| المشعر                           | 1367-1366-1364-1363-1361       |
| مصر                              | 1323-1320-820-617-445-444      |
| المعتزلة                         | 301-289-287                    |
| المغرب                           |                                |
| مكة                              | -862-856-770-717-402-357-284   |
|                                  | -1309-1308-1063-865-864-863    |
|                                  | -1322-1320-1319-1316-1313-1312 |

|                       | -1338-1337-1333-1331-1324-1323 |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       | -1356-1351-1349-1348-1344-1341 |
|                       | -1381-1380-1376-1375-1347-1369 |
|                       | -1438-1435-1415-1395-1390-1389 |
|                       | 1451-1447-1443-1442-1441       |
| الملتزم<br>منی        | 1394                           |
| منی                   | -1333-1331-1315-1314-1313-1308 |
|                       | -1374-1373-1368-1363-1361-1352 |
|                       | -1383-1381-1380_1378-1377-1376 |
|                       | 1451-1443-1440-1395-1393-1384  |
| مهيعة                 | 1320                           |
| مهيعة<br>الموقف       | 1355                           |
| نجذ                   | 1319                           |
| نمرة                  | 1353                           |
| هرقل                  | 903                            |
| واسط                  | 617                            |
| الوهبية               | 8 3 3                          |
| يلمم                  | 1320-1319                      |
| يلمم<br>اليمن<br>يهود | 1407-1320-1248-1220-1208       |
| يهود                  | 285                            |

## فهرس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية<sup>(1)</sup>

| المفركمة /المحتصلح | الصفحة | المفركمة/المصصلح | الصغحة      |
|--------------------|--------|------------------|-------------|
| اتموا              | 1386   | الآيات           | 286         |
| الأحد              | 278    | الايلاج          | 1415        |
| الاحراز            | 1221   | البدنة           | 1444        |
| الاحصار            | 1438   | البر             | 251         |
| أحلاس              | 539    | البصير           | 26 <i>7</i> |
| الاستجمار          | 994    | بطن              | 264         |
| الاستغناء          | 277    | البعل            | 1249        |
| الاستلام           | 1339   | البقاء           | 272         |
| الاشعار            | 1370   | البلوغ           | 385         |
| الاصطفاء           | 296    | التبر            | 1232        |
| الاعتكاف           | 1116   | التجليل          | 1371        |
| اعتمر البيت        | 1385   | التحيات          | 451         |
| الآفات             | 279    | التفسير          | 251         |
| الإقعاء            | 521    | التفصيل          | 258         |
| الأكولة            | 1220   | التهجير          | <b>5</b> 95 |
| الإله              | 263    | التوفيق          | 1453        |
|                    |        | •                |             |

<sup>(1)</sup> تم الاحتفاظ بصيغ المفردات والمصطلحات كما وردت في متن الكتاب.

| شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام  |               |         | 1596           |
|----------------------------------|---------------|---------|----------------|
| س ، يو عرم ,عدود عو عد ، يو عدرم |               |         | (1338)         |
| 1403                             | الحظر         | 259-258 | الجائز         |
| 295                              | الحفظة        | 1239    | جبار           |
| 279                              | الحكمة        | 308     | الجحيم         |
| 245                              | الحمد         | 1253    | الجدع          |
| 307                              | الحوض         | 1404    | الجرموقان      |
| 1199                             | الحول         | 772-342 | الجنازة        |
| 286                              | الختم         | 291     | الجنة          |
| 5 3 8                            | الخمرة        | 277     | الجوهر         |
| 265-250                          | الخير         | 1220    | الشاة الحافل   |
| 1411                             | الدرن         | 1289    | الحج           |
| 1023                             | الدمث         | 393     | الحدث          |
| 298                              | الدنيا        | 272     | الحدوث         |
| 265                              | الذرة         | 251     | الحدود         |
| 1423                             | الذقن         | 258     | الحرام         |
| 250                              | الراغب        | 1220    | حرزات المسلمين |
| 1220                             | الربى         | 251     | الحرص          |
| 1389                             | الرث          | 304     | الحساب         |
| 1411                             | الرِّجل الشعر | 1453    | حسبي الله      |
| 972                              | الردة         | 303     | الحشر          |
| 283                              | الرسول        | 1219    | حشر الناس      |
| 1426-1416-1118                   | الرفث         | 1438    | الحصر          |

الفهارس العامة \_\_\_\_\_

| الشرح     | 255      | العقيدة  | 258        |
|-----------|----------|----------|------------|
| الشرط     | 564-385  | الشوط    | 1343       |
| الركاز    |          | الصراط   | 306        |
| الركوع    | 424      | الصلاة   | 248        |
| الزكاة    | -248-247 | الصلب    | 324        |
|           | 1194     |          |            |
| الساعي    | 1200     | الصلوات  | 452        |
| السائمة   | 1252     | الصمد    | 278        |
| السجود    | 428      | الصيام   | -1101-1058 |
|           |          |          | 1119       |
| سفح الجبل | 1355     | الطهارة  | 393        |
| السلام    | 452-269  | ظهر      | 264        |
| السلخة    | 1220     | الظهير   | 277        |
| السميع    | 266      | عالم     | 264        |
| السنة     | -343-262 | العدل    | 279        |
|           | 364-344  |          |            |
| السهل     | 251      | عرنة     | 1429       |
| السهو     | 388      | عقده     | 1388       |
| الشأن     | 277      | العقل    | 385        |
| الشدة     | 296      | العيد    | 712        |
| الشر      | 265      | العين    | 339        |
| الشريعة   | 290      | الغارمون | 1260       |
|           | •        |          |            |

| الغسل       | 854  | القيوم    | 262       |
|-------------|------|-----------|-----------|
| الغني       | 268  | الكتب     | 286       |
| الغيم       | 1249 | الكفؤ     | 278       |
| الفجار      | 308  | الكلام    | 287       |
| الفرسك      | 1236 | اللبن     | 838       |
| الفرض       | 339  | لبيك      | 1335-1334 |
| فرض الكفاية | 342  | الماخض    | 1220      |
| الفرط       | 307  | المباني   | 252       |
| الفرقان     | 287  | المتعالي  | 269       |
| الفصول      | 251  | المتكلم   | 267       |
| الفضيلة     | 351  | المتلقيان | 295       |
| الفقير      | 1259 | مثقال ذرة | 265       |
| قعيد        | 295  | المستحيل  | 259       |
| القدرة      | 263  | المسكين   | 1259      |
| القدم       | 272  | المشق     | 1422      |
| القدوس      | 268  | المعد     | 292       |
| القريب      | 251  | المغرة    | 1422      |
| القضاء      | 277  | المفدم    | 1422      |
| المقام      | 1392 | النكال    | 1433      |
| القفاز      | 1405 | المكروه   | 392-258   |
| قلنسوة      | 1404 | الملائكة  | 294       |
|             |      |           |           |

| المندوب         | 258  | الهدي     | 1314-1312 |
|-----------------|------|-----------|-----------|
| المؤلفة قلوبهم  | 1259 | الهرولة   | 1368      |
| النافلة         | 1058 | الهضاب    | 1357      |
| النبوة          | 282  | هوة       | 1033      |
| نحفد            | 504  | الوجوب    | 258       |
| نخنع            | 504  | الوجوه    | 251       |
| الندرة          | 1246 | الورس     | 1406      |
| النزول          | 287  | الورود    | 297       |
| نستغفرك         | 504  | الوسق     | 1247      |
| النسخ           | 290  | الوضوء    | 854       |
| النسك           | 1387 | الوكيل    | 1453      |
| النصاب          | 1198 | الولوغ    | 952       |
| النضح           | 994  | يصلون     | 308       |
| النضح           | 1250 | يعزب      | 265       |
| النفر           | 1381 | يوم الدين | 308       |
| النقائص         | 279  |           |           |
| النقرة          | 1232 |           |           |
| نكبوا عن الطعام | 1221 |           |           |
| النوم           | 262  |           |           |
| النية           | 403  |           |           |
| الهدى           | 287  |           |           |



# فهرس الأشعار

| الصفحة | قافيته    | <b>حكر البيت</b>           |
|--------|-----------|----------------------------|
| 712    | تسهيد     | عاد قلبي من المليحة عيد    |
| 285    | القمرا    | لقد بهرت فلا تخفي على أحد  |
| 425    | الأصابع   | أليس ورائي إن تراخت منيتي  |
| 256    | الأباطل   | لقد علموا أن ابننا         |
| 288    | دليلا     | إن الكلام في الفؤاد        |
| 1058   | اللجما    | خيل صيام و خيل غير صيام    |
| 1120   | الجاهلينا | ألا لا يجهلن أحد علينا     |
| 1058   | -         | إذا صام النهار وهجرا       |
| 424    | -         | لا تعاد الفقير علك إن تركع |



الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

#### فهرس أهم مصادر التحقيق ومراجعه

- الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، (ت324ه 939م) تح: فوقية محمود،
   ط1/ 1397 هـ 1977م..دار الأنصار بالقاهرة.
- 2. الابتهاج بنور السراج لأحمد بن المأمون البلغيثي (ت1348هـ) مطبعة محمد أفندي
   القاهرة 1318هـ.
  - ابن بطوطة لأستاذ محمد المريني، مجلة دعوة الحق، سنة: 19، عدد: 5.
- 4. أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي لأحمد المراري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت إشراف د. محمد الروكي: دار الحديث الحسنية الرباط، 1420هـ 1999م.
- أبو الفضل القاضي عياض السبتي للدكتور حسن الوراگلي، ط: 1994م دار الغرب الإسلامي بيروت.
- وقاف السادة المهرة بزوائد المساند العشرة لأبي العباس البوصيري (ت840هـ)، تح: السيد
   كسروي حسن، ط: 1/ 17 14 هـ 1996م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 7. إتحاف أعلام الناس بجهال أخبار مكناس لعبدالرحمن بن زيدان السجلهاسي، تح: ذ. على عمر، مكتبة الثقافة القاهرة.
- الإحاطة في أخبار غرناطة تح: محمد عبدالله عنان، لذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب،
   ط:2/ 393 هـ 197 م، الشركة المصرية للطباعة والنشر.
- 9. الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت318هـ) تح: محمد قطب دار القلم بيروت ط:1/ 1407هـ 1983م.
- 10. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ت702ه)، أ) تح: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، ط:1/ 1426هـ2005م، مؤسسة الرسالة بيروت. ب) ط: بيت الأفكار الدولية الأردن بعناية حسان عبدالمنان.
- 11. أحكام الجنائز وبدعها لناصر الدين الألباني، ط:4/ 1406هـ1986م، المكتب الإسلامي بيروت.

- 12. الأحكام الصغرى لعبدالحق الإشبيلي (ت 58 ه)، تح: أم محمد الهليس، ط: 1/ 1413هـ، مطابع ابن تيمية القاهرة.
- 13. الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيلي، تح: حسين بن عكاشة، ط: 1422هـ 2001م، مكتبة الرشد الرياض.
  - 14. أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي (ت543هـ). تح: على محمد البجاوي دار الفكر بيروت.
- 15. الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي (ت316ه 123هم) تح: د. سيد الجميلي، ط:1/ 1404هـ، دار الكتاب العربي بيروت.
  - 16. إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ) دار المعرفة بيروت.
- 17. أخبار الفقهاء والمحدثين لمحمد بن حارث الخشني (ت971ه)، تــج: ماريــا لويــسا ولــويس مولينا، المجلس الأعلى لأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي مدريد 1991م.
- 18. اختصار الأخبار عما كان في سبتة من سني الآثار لمحمد بن القاسم السبتي، تحقيق عبدالوهاب بنمنصور، ط:2 الرباط 1403ه 1983م.
  - 19. الأذكار من كلام سيدي الأبرار لمحيى الدين النووي، المكتبة العصرية بيروت 1409هـ.
- 20. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني (د419 ـ 478) تح: د، عمد يوسف موسى وعلى عبدالمنعم عبدالحميد، ط436 هـ 1950م، مطبعة السعادة بمصر.
- 21. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين القسطلاني (ت923)، ط:1/ 1410هـ1990م، دار الفكر بيروت.
- 22. إرشاد الفحول إلى علم الأصول لمحمد بن على السوكاني (ت1250هـ)، تـح: السيخ أحمد عزو عناية، ط:1/ 1419هـ1999م، دار الكتاب العربي دمشق
- 23. إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ1999م)،ط:2/ 1405هـ 1985م. المكتب الإسلامي بيروت.
- 24. أزهار الرياض في أخبار عياض لشهاب الدين أحمد المقَّري التلمساني، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ الشلبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 1358ه 1939م.
- 25. الاستذكار لأبي عمر بن عبدالبر (ت463هـ) تح: سالم محمد عطا-محمد علي معوض، دار الكتب العلمية 2000م.

26. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء، 1418هـ1997م.

- 27. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر بن عبدالبر (ت463هـ)، دار الفكر بيروت 1426هـ 2006م.
- 28. أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير (ت630هـ)، دار الفكر بـيروت 1409هـ 1989م.
- 29. أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني (ت471م أو373هـ)، تعليق: محمود شاكر، دار المدني بجدة.
- 30. إسعاف المبطأ برجال الموطأ لعبدالرحمن السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1389 هـ 1969م.
- 31. الأسهاء والصفات لأحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه) تح: عبدالله الحاشدي، الطبعة الأولى، مكتبة السوادي بجدة.
  - 22. الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي، ط: 1/ 11 14 هـ 1991م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 33. الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب (ت422ه)، أ) تح: الحبيب بن طاهر ط: 1420ه، دار ابن حزم بيروت. ب) تح: مشهور آل سليان، ط:1/ 1429هدار ابن القيم الرياض، ودار ابن عفان القاهرة.
- 34. الإشراف لابن المنذر(318)، تح: صغير أحمد الأنصاري، ط:1/ 1525هـ2004م، مكتبة مكة الثقافية الإمارات.
- 35. الإصابة لابن حجر. لإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،
   تح: علي محمد البجاوي ط:1/ 1412هـ دار الجيل بيروت.
- 36. اصطلاح المذهب عند لمالكية للدكتور محمد إبراهيم علي، ط:1/ 1421هـ2000م، دار البحوث بالإمارات.
- 37. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين السنقيطي (ت1393هـ) مطبعة عالم الكتب بيروت.

- 38. الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي (ت790ه) دار الكتاب العلمية بيروت.
- 39. أعلام الحديث شرح صحيح البخارى لأبي سليان الخطابي (ت388)، تح: د. محمد بن سعد بن عبدالرحن آل سعود، ط: 1/ 1409هـ 1988م، جامعة أم القرى.
- 40. الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض: أ) تحقيق: محمد بن تاويت، ط:5/ 1415هه 1994م، وزارة الأوقاف المغرب. ب) تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة مصر.
  - 41. الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلوم للملايين الطبعة السابعة، 1986.
- 42. الإغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدين بن خليل الحلبي (ت841هـ)، تح: علاء الـدين رضا، ط:1/ 1406هـ1986م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 43. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، تح: ناصر العقل، مكتبة الرشد الرياض.
- 44. إكال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (ت544م) تعد: يحيى إساعيل، ط:1/ 141هـ 1998م، دار الوفاء مصر.
- 45. إكمال إكمال المعلم لأبي عبدالله محمد بن خليفة الأبي (ت827 أو828هـ) دار الكتب العلميـة بيروت.
- 46. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى لعلي بن هبة الله بن ماكولا، ط:1/ 1411، دار الكتب العلمية بيروت.
- 47. الإلزامات والتتبع لأبي الحسن الدارقطني، تح: مقبل بن هادي، ط:2/ 1405هـ دار الكتب العلمية بيروت.
- 48. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييـد الـسماع للقـاضي عيـاض، تـح: الـسيد أحمـد صـقر، ط:1/ 1379هـ1970م، دار التراث المكتبة العتيقة القاهرة / تونس.
- 49. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت463هـ)، تح: عبدالفتاح أبو غدة، ط 1997م، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_المحاصة \_\_\_\_\_

50. الأنساب لأبي سعد السمعاني، تعليق: عبدالله البارودي، ط:1/ 1408هـ1988م، دار الجنان بيروت.

- 51. أنس الفقير وعز الحقير لأبي العباس ابن قنفد، من منشورات جامعة محمد الخامس الرباط.
- 52. الأنيس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس لعلي بن عبـدالله ابن أبي زرع الفاسي، طبعة اوبساله سنه 1843م الهند.
- 53. الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، لأبي بكر بن الطيب الباقلاني (ت403هـ) تح: محمد زاهد الكوثري، ط2/ 1421هـ 2000م، المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة.
- 54. أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكرياء الكاندهلوي دار الفكر بيروت ط: 1410 هـ 1989 م.
- 55. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر بن المنذر (ت318هـ)، تح: د. أبو حماد صغير، ط:1/ 1405هـ 1985م دار طيبة الرياض.
- 56. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي تح: أحمد بوطاهر الخطابي، طبع إحياء التراث الإسلامي، المغرب -الإمارات.
- 57. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري (ت710هـ)، تح: محمد الخاروف ط:1400هـ دار الفكر دمشق.
- 58. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت774هـ)، ط:5/ 1409هـ1989م، دار الكتب العملية بيروت.
- 59. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، تح: محمد حسن حلاق، دار ابن كثير بيروت، ط:1/ 1427هـ2006.
- 60. البدر المنير في تخريج أحاديث السرح الكبير لسراج الدين بن الملقن (ت804ه)، تح: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، ط:1/ 1425هـ2004م، دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض.
  - 61. البربر عربوا المغرب للكتور إبراهيم حركات، مجلة دعوة الحق، سنة 9 عدد6-7.
    - 62. بستان العارفين لأبي زكريا النووي دار الريان للتراث، مصر.

- 63. البستان في ذكر علاء تلمسان لأبي عبدالله بن مريم، مطبعة الثعاليبة بالجزائر 1326 هـ 1908م.
- 64. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (ت807هـ)، تـح: حـسين أحمد البـاكري، ط:1/ 1413هـ1992م، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة.
- 65. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأبي جعفر الضبي (ت599هـ1203م)، المكتبـة العصرية بيروت.
- 66. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت11 9هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر المكتبة العصرية، صيدا/ لبنان.
- 67. بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب، لمؤلف مجهول معاصر للقباب لم يتمكن محقق الكتاب ذ. محمد بن تاويت الطنجي من العشور على اسمه. مجلة تطوان العدد 9.
  - 68. بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي المصري، المطبعة الأزهرية بمصر 1299م.
- 69. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد فيروز أبادي (ت817ه)، تـح: محمد المصري، ط:1/ 1421هـ 2000م، دار سعد الدين دمشق.
  - 70. البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي دار الفكر بيروت.
- آ. البيان المغرب في أخباراالأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي، تح: إحسان عباس وكولان وبرفنسال، دار الثقافة بيروت لبنان.
- 71. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت628هـ)، تـح: د. الحسين آيت سعيد نشر 1418هـ1997م، دار طيبة الرياض.
- 72. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد الجد (ت520ه)، تح: د محمد حجي وآخرون، ط:2/ 1408هـ 1988م، دار الغرب الإسلام، بيروت.
- 73. بيوتات فاس الكبرى شارك في تأليفه اسماعيل بن الأحمر، دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 1972م.

74. تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد الحسيني الملقّب بمرتضى الزبيدي، (ت1205هـ179هم)، تح: مجموعة من المحققين، نشر دار الهداية.

- 75. التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبدالله العبدري الشهير بالمواق (ت897هـ)، ط:2/ 1412هـ 1992م، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب.
  - 76. تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، مراجعة زهير زكار.
  - 77. تاريخ ابن خلدون ط: 4 دار احياء التراث العربي بيروت.
- 78. تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان، تعريب محمد مزال والبشير سلامة، موسسة توالت الثقافية 2011.
- 79. تاريخ الأدب الجغرافي العربي للمستشرق الروسي كراتشيكوفسكي، تعريب صلاح الدين هشام.
- 81. التاريخ الكبير للبخاري (256هـ)، تح: هشام الندوي وآخرون، ط: دائرة المعارف العثمانية حيدار أباد الهند.
- 28. تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لعمر الجيدي منشورات عكاظ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
- 83. تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت463ه 1069م)، تح: بشار عواد معروف، ط:1422ه 2001م، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 84. تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساكر (ت571ه)، تح: مجموعة من العلماء، ط: 1415هـ، دار الفكر بيروت.
- 85. تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد بن الفرضي (ت403ه)، ط: 1966م الدار المصرية للتأليف والترجمة، وطبعة مدريد 1890م باعتناء المستشرق فرتسيسكو كوديرا الاسباني.
- 86. تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي الأندلسي، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط:5/ 1403هـ 1983م.

- 87. تبصرة الحكام في أصول القضايا ومناهج الأحكام لبرهان الدين ابن فرحون، ط:1/ 141ه 1995م، دار الكتب العلمية ببروت.
  - 88. التبصرة لأبي الحسن اللخمي (ت894هـ 1085م)، مخطوط خاص.
- 89. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين المرداوي (ت885ه)، تح: د. عبدالرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، ط:1/ 1421هـ 2000م، مكتبة الرشد بالرياض.
- 90. التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (د 1296 ت 1393 هـ). دار سحنون تونس.
- 91. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لأبي العلاء محمد المباركفوري (ت1353هـ) دار الكتب العلمية بيروت.
- 92. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لسراج الدين بن الملقن (ت804ه)، تع: عبدالله بن سعاف اللحياني، ط:1/ 1406هـ، دار حراء مكة المكرمة.
- 93. تخريج الأذكار النووية لابن حجر العسقلاني من مخطوطات الأزهر الشريف مصر رقم: 130001 أدعية واوراد
- 94. تخريج أحاديث إحياء علـوم الـدين لـزين الـدين العراقـي (د 725 ت 806 هـ) دار المعرفـة بيروت.
- 95. تخريج أحاديث المدونة للدكتور الطاهر الـدرديري، ط:1/ 1406م، جامعـة أم القـرى مكـة المكر مة.
- 96. تخريج أحاديث مشكاة المصابيح للألباني، ط:3/ 1405هـ 1985م، المكتب الإسلامي بيروت.
- 97. ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض (ت544هـ) تـح: محمـد تاويـت الطنجي طبعة وزارة الأوقاف المغرب.
- 98. ترتيب علل الترمذي لأبي طالب القاضي، تح: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود محمد الصعيدي، ط:1/ 1409ه عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت.

99. الترغيب والترهيب لزكي الدي عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت656هـ) تح: مصطفى محمد عمارة دار الفكر بيروت طبعة 1408 هـ 1988م.

- 100. تـذكرة الحفاظ لمحمـد بـن أحمـد الـذهبى، (ت748هـ1348م)، تـح: زكريـا عمـيرات، ط:1/ 149هـ1419م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 101. تسهيل المهات في شرح الأمهات لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المعروف بابن الحاجب (ت646هـ) مخطوط تم نسخه 946هـ، وهو المسمى بجامع الأمهات الآتي المطبوع بتحقيق الأخضري.
- 102. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف لصلاح الدين خليل الصفدي (ت764هـ)، تح: السيد الشرقاوي، ط:1/ 1407هـ 1978م، مكتبة الخانجي القاهرة.
- 103. التعاريف لمحمد عبدالرؤوف المناوي، تح: د. محمد رضوان الداية، ط:1/ 10 14 هـ، نشر دار الفكر بيروت.
- 104. التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري، ط:1/ 1405هـ، نــشر دار الكتاب العربي بيروت.
  - 105. التعريف بالقاضي عياض لابنه أبي عبدالله محمد، تح: لمحمد بن شريفة.
- 106. تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت852 هـ) تح: سعيد عبدالرحمن القزقي، ط:1/ 1405هـ، المكتب الإسلامي بيروت ودار عمار الأردن.
- 107. التفريع لأبي القاسم بن الجللاب (ت378هـ) تع: دحسين الدهماني، ط:1/ 1408هـ/ 1408م، دار الغرب الإسلامي.
- 108. تفسير ابن عرفة لأبي عبدالله بن عرفة المالكي ، تح: د. حسن المناعي، ط: 1986م، مركز البحوث بالزيتونية تونس.
- 109. تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، (ت1344هـ1344م)، تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وغيره، ط:1/ 1422هـ 2001م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 110. تفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري، (د224 ت310) ط دار الفكـر بـيروت

- 111. تفسير الفخر الرازى لأبي عبدالله محمد بن عمر، (ت606هـ1210م)، دار إحياء التراث العربي.
- 112. تفسير القرآن العظيم لإسهاعيل بـن عمـر بـن كثـير (د 701 ت 774 هـ) دار الفكـر بـيروت 1401 هـ.
- 113. تفسير القرطبي لأبي عبدالله القرطبي (ت 671 هـ) تــــ: الــبردوني، ط:1/ 1372هـ، دار الشعب القاهرة.
- 114. تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (د 773 ت 852 هـ) تـح: محمد عوامة، ط:1/ 1406هـ 1986م، دار الرشيد سوريا.
- 115. التقييد لأبي الحسن الصغير (تكبيرا وتصغيرا) الزرويلي (ت719 هـ)، مخطوط الزاوية الحمزوية رقم: 303.
- 116. تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، تح: السيد عبدالله هاشم يماني المدني المدينة المنورة 1384 هـ 1964 م.
- 117. التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (ت478هـ)، تح: عبدالله جـولم النبـالي وبـشير أحمد العمري، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
- 118. التلقين للقاضي عبدالوهاب، (ت422هـ) تح: محمد ثالث الغاني، دار الفكر بيروت، 1415هـ 1995م.
- 119. تمهيد الأوائل في تخليص الدلائل لأبي بكر الباقلاني (ت403هـ)، تـــع عنــاد الـــدين حيــدر، ط:1/ 1407هـ/1987م دار الكتب الثقافية بيروت.
- 120. التمهيد لأبي عمر بن عبدالبر (ت463هـ) تح: مصطفى العلوي- محمد البكري وزارة الأوقاف المغرب 1387هـ.
- 121. التنبيهات المستنبطة على المدونة للقاضي عياض، تح: د محمد الوثيق ود عبدالنعيم حميتي، (مرقون).
  - 122. تنوير الحوالك شرح موطإ الإمام مالك لجلال الدين السيوطي، دار الفكر بيروت.
- 123. تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري، "الجزء المفقود" تح: علي رضا، ط:1/ 1416هـ1995م، دار المأمون دمشق.

- 124. تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكرياء النووي (ت676هـ)، دار الكتب العلمية بيروت.
- 125. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1404 هـ 1984 م.
- 126. تهذيب الطالب وفائدة الراغب لعبدالحق بن محمد بن هارون الصقلي (ت666هـ1073م)، مخطوط بخزانة القرويين بفاس، رقم: (357).
- 127. تهذيب الكمال للأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي (د654 ت742 هـ) تـح: بـشار عـواد معروف، ط: 1/ 1400هـ 1980م، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 128. تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (ت751هـ)، تح: د إسهاعيل مرحبا، ط:1/ 1428ه مكتبة المعارف الرياض.
- 129. التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي (من علماء القرن الرابع الهجري)، نسخة تح: أحمد فريد المزيدي، ط:1/ 1428هـ2006م، دار الكتب العلمية بيروت. ونسخة تح: محمد الأمين ولد محمد سالم، ط:1/ 1420هـ2009م، دار البحوث للدراسات الإسلامية الإمارات العربية.
- 130. توشيح الديباج لبدر الدين القرافي، تح: دعلي عمر، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ط:1/ 1425هـ 2004م.
- 131. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لشمس الدين القيسي الدمشقي، تح: محمد نعيم العرقسوسي، ط:1/ 1993م مؤسسة الرسالة بيروت.
- 132. التيسير بشرح الجامع الصغير لعبدالرؤوف المناوي، ط:3/ 1408هـ1988م، مكتبة الإمام الشافعي الرياض.
- 133. التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت444هـ)، ط:2/ 1404هـ1984م، دار الكتاب العربي بيروت.
- 134. ثبت أبي جعفر أحمد الوادي آشي، تح: عبدالله العمراني، دار الغرب الاسلامي بيروت 1403ه.
- 135. الثقات لأيو حاتم محمد بن حبان (ت354هـ196م)، تح: السيد شرف الدين أحمد، ط:1/ 1395هـ1395م، دار الفكر بيروت، وط:1/ 1393هـ1973، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدار أباد الهند.

- 136. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب لناصر الدين الألباني، ط:1/ 1422هـ، دار غراس للنشر والتوزيع الكويت.
- 137. جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير (ت606هـ) تـح: عبدالقادر الأرنؤوط، ط:2/ 1403هـ 1983م، دار الفكر بيروت.
- 138. جامع الأمهات لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المعروف بابن الحاجب (ت646هـ)، تح: أبو عبدالرحمن الأخضري، ط:2/ 1421هـ2000م، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
  - 139. جامع القرويين لعبدالهادي التازي.
- 140. جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي، تح: أبـو عبـدالرحمن فواز أحمد زمرلي، مؤسسة الريان دار ابن حزم، ط:1/ 1424هـ2003م.
- 141. جامع جوامع الاختصار فيها يعرض للمعلمين وآباء الصبيان لابن أبي جمعة المغراوي، تـح: أحمد البدوي ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر الجزائر.
  - 1420 الجامع في كتب آداب المعلمين لعادل بن عبدالله آلحمدان الغامدي طبع 1430هـ.
- 143. جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام للبرزلي تح: د.محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط: 1/2002م.
  - 144. جذوة الاقتباس لأحمد ابن القاضي المكناسي دار المنصور للطباعة الرباط، 1393هـ 1973م.
- 145. جزء رفع اليدين لعلي بن عبدالكافي السبكي والدتاج الدين السبكي، وينسب للسبكي خطأ وهو لوالده كما في طبقاته الكبرى: 10/ 311.
- 146. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية (ت751هـ)، تـح: زائد بن أحمد النشيري، دار علم الفوائد للنشر مكة المكرمة.
- 147. جمهرة اللغة لابن دريد (ت321هـ)، تح: د. زمزي منير بعلبكـي، ط:1/ 1987م، دار العلـم للملايين بيروت.
- 148. جنا زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي، تح: عبدالوهاب بنمنصور، ط: 2/ 1411هالرباط.

149. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر بن أبي الوفاء الحنفي (ت775هـ)، تـح: محمد الحلو، ط:2/ 1413هـ هجر للطباعة مصر.

- 150. حاجة المسلم إلى آداب قضاء الحاجة لعبدربه عبدالله بنطاهر، ط:1/ 1425هـ، مطبعة النجاح الدار البيضاء.
- 151. الحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة للدكتور عبداللطيف الجيلاني، ط:1/ 1426هـ2005م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- 152. الحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن الماوردي (ت450هـ)، ط:1/ 1414هـ1994م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 153. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي (1230 هـ) دار الفكر بيروت.
- 154. حاشية الصاوي على تفسير الجلا لين للـشيخ أحمـد الـصاوي (ت1241هـ)، ط:1397هـدار الفكر بيروت
- 155. حاشية محمد الطالب بن الحاج على شرح ميارة، ط:4/ 1398هـ 1978م، دار الفكر بيروت.
- 156. حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل لعلي بـن أحمـد العـدوي (ت1189هـ) دار الفكر بيروت.
- 157. حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد لعلي بـن أحمـد العـدوي، دار الفكـر بيروت.
- 158. الحج في الفقه المالكي وأدلته لعبدرب عبدبنطاهر، ط:4/ 1431ه مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
- 159. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للحاافظ جلال الدين السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط:1/ 1387هـ 1967م.
- 160. حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت 430 هـ) دار الكتاب العربي الطبعة الرابعة 1405هـ.
- 161. الحياة الدينية في العهد المريني لإبراهيم حركات، مجلة البحث العلمي الرباط، عدد: 29 و 30، سنة: 16، 1979ه/ 1979م.

- 162. الدر الثمين شرح المرشد المعين، وهو الشرح الكبير للشيخ محمد بن أحمد الشهير بميارة، دار الفكر، بيروت.
- 163. الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني، تح: السيد عبدالله هاشم يهاني المدني دار المعرفة بيروت.
- 164. درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، (ت728ه 1328م)، تح: محمد رشاد سالم، ط:139ه.نشر دار الكنوز الأدبية الرياض.
  - 165. الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني، تح: محمد عبدالمعيد ضان، دار المعارف العثمانية الهند.
- 166. الدعاء لأبي القاسم الطبراني، تح: محمد سعيد البخاري، ط:1/ 1407هـ، دار البشائر الإسلامية بروت.
- 167. دلائـــل النبــوة لأبي بكــر البيهقــي (ت458هـ)، تـــح: د عبــدالمعطي قلعجــي، ط:1/ 1408هـ 1408م، دار الكتب العلمية بيروت، ودار الريان مصر.
- 168. دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتــامگروت، لأســتاذ محمــد المنــوني، 1405هـ1985م، وزارة الأوقاف المغربية.
  - 169. دليل مؤرخ المغرب لعبدالسلام بن سودة، دار الفكر، ط:1/ 1418 هـ 1997م.
- 170. الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم، تحقيق حسين مؤنس، صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريد، عدد 1-2 سنة 1958م.
- 171. دور أعلام دكالة في ربط الصلات بين المغرب والعالم الإسلامي للمنوني، مجلة دعوة الحق سنة:26، عدد:8.
- 172. الديباج المذهب لأبراهيم بن علي الشهير بابن فرحون. (د 719 ت 799 هـ) دار الكتب العلمية بيروت.
  - 173. ديوان إمرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:3/ 1969م، دار المعارف بمصر.
  - 174. ديوان النابغة الدبياني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: 1977م، دار المعارف بمصر.
- 175. الذخيرة لأحمد بـن إدريـس الـصنهاجي القـرافي (ت844هـ 1285م) ط: 1/ 1994م، دار الغرب الإسلامي بيروت.

176. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي، نـشر دار المنصور للطباعـة بالرباط 1972م.

- 177. ذكريات مشاهير المغرب للعلامة عبدالله كنون، ط: 1/ 1430هـ2010م دار ابن حزم بروت.
- 178. الذيل والتكملة لأبي عبدالله المراكشي، تح: د إحسان عباس، ود محمد بن شريفة صدر الجزء الرابع 1964م، والخامس 1965م، والسادس 1973م، بدار الثقافة بيروت، والشامن 1984م أكادمية المملكة المغربية الرباط.
  - 179. رحلة ابن بطوطة تعليق: طلال حرب، دار الكتب العلمية بيروت.
- 180. رحلة ابن رشيد تح: د محمد الحبيب بلخوجة، الجزء: 2 نشر سنة 1402هـ1982م عن الدارالتنوسية للنشر، والجزء: 3 نشر سنة 1401هـ1981م عن السركة التونسية للتوزيع، والجزء: 5 نشر سنة 1408هـ1988م عن دار الغرب الإسلامي، والجزء: 6 و7 نشرا بتونس 1911هـ1391م.
  - 181. الرحلة والرحالة لأحمد رمضان أحمد، دار البيان العربي جدة.
- 182. رسالة (فضائل مكة) للحسن البصري كتبها إلى أهل مكة، ط، 1400ه مكتبة الفلاح الكويت.
- 183. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثناني لأبي الفضل الألبوسي (ت127هـ)، دار الفكر بيروت.
- 184. الروض الأُنُف في شرح السيرة النبوية لابن هاشم، للإمام عبدالرحمن السهيلي (ت581)، تح: عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية، 1014هـ1990م.
- 185. الروض المعطار لمحمد بن عبدالمنعم الحميري، تح: إحسان عباس، مكتبة لبنان بيروت ط:2/ 1984م.
- 186. زاد المعاد لابن القيم الجوزية (ت751ه)، ط:13/ 1406ه/ 1986م، مؤسسة الرسالة، بروت.
- 187. الزاهر في معانى كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (ت328هـ)، تح: د. حاتم صالح النامن، ط:2/ 1987م، دار الشؤون الثقافية العامة العراق.

- 188. سراج القارئ المبتدئ شرح منظومة الشاطبية "حرز الأماني" لأبي القاسم العذري (ت 801)، دار الفكر بيروت، 1415هـ 1995م.
- 189. السبعة في القراءات لابن مجاهد البغدادي (324هـ)، تــــ : د.شـــوقي ضيف، ط:2/ 1400هـ دار المعارف القاهرة.
- 190. السلسل العذب، تح: محمد الفاسي الفهري، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 10 الجزء الأول محرم 1384.
- 191. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ت1420ه 1999م)، ط:4/ 1405هـ، المكتب الإسلامي بيروت.
  - 192. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ط:5/ 1405هـ 1985، المكتب الإسلامي بيروت.
- 193. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر بفاس للحمد بن جعفر الكتاني، تـح: عبدالله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني، نـشر دار الثقافة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
- 194. السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل، تح: د. محمد سعيد القحطاني، ط: 1/ 1406ه نشر دار ابن القيم بالدمام.
  - 195. سنن ابن ماجه، تح: بشار عواد معروف دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1418 هـ 1998م.
- 196. سنن ابن ماجه لأبي عبدالله القزويني (د 207 ت 275 هـ) تــح: محمــد فــؤاد عبــدالباقي دار الفكر بيروت.
- 197. سنن أبي داود سليمان السجستاني (د 202 ت 275 هـ) تـــع: محمد محيمي الـــدين دار الفكــر بيروت.
- 198. سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي (ت458هـ) تح: محمد عبدالقادر عطا، ط: 1441هـ 1996، سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي (ت994هـ)
- 199. سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي (د209 ت297 هـ) تح: أحمد شاكر وآخرين دار الحديث القاهرة.
- 200. سنن الدارقطني للدارقطني (ت385هـ) تح: عبدالله هاشم يماني، ط:1386هـ 1966م، دار المعرفة بعروت .

201. سنن الدارمي لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت255هـ) تح: فواز رمزلي وخالـ د العلمي، ط:1/ 1407هـ، دار الكتاب العربي بيروت.

- 202. سنن النسائي الكبرى لأبي عبدالرحمن النسائي (ت303هـ)، تح: د. عبدالغفار البنداري وسيد كسروى، ط:1/1111هـ 1991م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 203. سنن النسائي الصغرى، تح: عبدالفتاح أبو غدة، ط:2/ 1406هـ 1986م، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.
- 204. سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (ت348ه 1374م): أ) تح: شعيب الارنووط وغيره، ط: 9/ 1413ه 1993م، مؤسسة الرسالة بيروت. ب) تح: محب الدين العمري، ط: 1/ 1417ه 1997م، دار الفكر بيروت.
- 205. سوس العالمة للعلامة المختار السوسي، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر الدار البيضاء، ط: 2/ 1404هـ 1984م.
- 206. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (ت1360هـ)، إعداد عبدالمجيد خيالي، ط:1/ 1424هـ2003م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 207. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة من الكتباب والسنة والإجماع لهبة الله اللالكائي (ت418)، تح: د أحمد بن سعيد الغامدي، ط:4/ 1416هـ1995م، نشر دار طيبة بالرياض.
- 208. شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك في النحو لبهاء الدين بن عقيل المصري (1367هـ1367م)، تح: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط:2/ 1985م، دار الفكر دمشق.
- 209. شرح الألفية: لبهاء الدين عبدالله بن عقيل تح: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر دمشق، ط:2/ 1985م.
  - 210. شرح التحفة لمحمد ميارة الفاسي، دار الفكر بيروت.
- 211. شرح التلقين لأبي عبدالله المازري (ت453هـ) تـح: محمد السلامي، ط:1/ 1997، دار الغرب الإسلامي بيروت.
  - 212. شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبدالله الخرشي (ت1101هـ) دار الفكر بيروت.
- 213. شرح محمد بن عبدالباقي الزرقاني على الموطأ (ت1122هـ)، ط:1/ 1411هـ، دار الكتب العلمية بيروت.

214. شرح السنة للبغوي (ت516هـ) تح: شعيب الأرنووط ومحمد زهير الشاويش، ط:2/ 1403هـ 1983م المكتب الإسلامي بيروت.

- 215. الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد الشهير بالدردير (ت1201هـ) دار الفكر بيروت.
  - 216. الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة المقدسي (د597 ت 682 هـ) دار الفكر بيروت.
- 217. شرح رسالة ابن أبي زيد للقاضي عبدالوهاب (ت422هـ) ط:1/ 1428هـ 2007م بعناية أبي الفضل الدمياطي دار ابن حزم بيروت.
- 218. شرح سنن أبي داود لبدر الدين العينى (ت855هـ)، تع: أبو المنذر خالد المصري، ط:1/ 1420هـ 1420م، نشر مكتبة الرشد الرياض.
- 219. شرح سنن النسائي لمحمد بن علي آدم الإثيوبي الوَلَّـوي حفظه الله، ط:1/ 1416هـ1996م، دار المعراج الرياض.
- 220. شرح صحيح البخارى لأبي الحسن على بن بطال القرطبي (449هـ1057م) تـح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط:2/ 1423هـ2003م، مكتبة الرشد الرياض.
- 221. شرح صحيح مسلم لأبي زكرياء النووي (د 631 ت 676 هـ)، ط:2/ 1392هـ، دار إحياء التراث بيروت.
- 222. شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، تح: شعيب الأرنؤوط، ط:1/ 1415هـ، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 223. شرح معاني الآثار للطحاوي (ت321هـ)، تـح: محمـد النجـار،ط:1/ 1399هـدار الكتـب العلمية بيروت.
- 224. شرف الطالب في أسنى المطالب لأبي العباس ابن قنفذ، تح: عبدالعزيز صغير دخان، مكتبة الرشد الرياض.
- 226. الشفا بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل القاضي عياض (ت 544م) تح: حسين نيل دار الأرقم، بيروت.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

227. شعب الإيان لأبي بكر البيهقي (ت458هـ) تح: بسيوني زغلول، ط:1/ 1410هـ، دار الكتب العلمية بيروت.

- 228. صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري (ت256 هـ): أ) تح: د مصطفى ديب البغا، ط: 3/ 1407ه 1987م، دار ابن كثير بيروت. ب) ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، ط: 1/ 1420ه 2004م، دار ابن الهيثم القاهرة. ج) مراجعة محمد علي القطب وهشام البخاري، ط: 1415ه 1995م، المكتبة العصرية بيروت.
- 229. الصحاح تاج اللغة لإسماعيل الجوهري (ت393هـ)، تبح: أحمد عطار، ط:4/ 1990م، دار العلم للملايين بيروت.
- 230. صحيح ابن حبان (ت354ه) تح: شعيب الأرنؤوط، ط:2/ 1414ه 1993م، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 231. صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (د 223 ت 311 هـ) تح: د محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت 1390 هـ 1970م.
- 232. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (د 206 ت 261 هـ): أ) تح: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي. ب) نسخة دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة \_ بيروت.
- 233. صحيح وضعيف الجامع الصغير لناصر الدين الألباني، ط:3/ 1408هـ 1988م، المكتب الإسلامي بيروت.
- 234. صفة الصفوة لابن الجوزي (ت597ه)، تح: محمود فاخوري ومحمد قلعه جي، ط:2/ 1405هـ 1405م، دار المعرفة بيروت.
- 235. الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية (ت751ه)، تح: بسام الجابي، ط:1/ 1416، دار ابن حزم، بيروت.
- 236. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، تح: د. علي بن محمد الدخيل الله، ط:3/ 1418هـ1998م، نشر دار العاصمة الرياض.
  - 237. ضعيف سنن ابن ماجه للألباني، ط: 1/ 1408 هـ 1988م، المكتب الإسلامي بيروت.
  - 238. ضعيف سنن الترمذي للألباني، ط: 1/ 1412 هـ 1991م. المكتب الإسلامي بيروت.

- 239. ضعيف سنن الترمذي للألباني، ط: 1/ 1411 هـ 1991م، المكتب الإسلامي بيروت.
- 240. طبقات الحنابلة لأبي الحسين الفراء البغدادي (ت526ه)، تح: عبدالرحمن العثيمين، ط: 9141هـ 1999م.
- 241. طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (ت771ه)، تح: د. محمود الطناحي د.عبدالفتاح الحلو، ط:1/ 1413هـ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 242. طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (ت518ه)، تح: د. الحافظ عبدالعليم خان، ط:1/ 1398ه، دائرة المعارف العثمانية حيدار أباد الهند.
- 243. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت476هـ)، تح: إحسان عباس، ط:1/ 1970هـدار الرائد بيروت.
- 244. الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري، تح: على محمد عمر، ط: 1/1141هـ2001م، مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- 245. طرح التثريب شرح التقريب للحافظ العراقي (ت806هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 246. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين النسفي (ت537ه)، تعليق محمد حسن الشافعي، ط:1/ 1418هـ 1997م، دار الكتب العلمية بيروت.
  - 247. طلعة المشتري في النسب الجعفري لأحمد بن خالد الناصري طبعة حجرية.
- 248. عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي (د468 ت 543 هـ) دار الفكر بيروت طبعــة 1415 هـ 1995م.
  - 249. عبدالحق الإشبيلي وآثاره الحديثية لمحمد الوثيق، دار ابن حزم، ط: 1/ 2 1432هـ 1 2 0 م.
- 250. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة لجلال الدين ابن شاس (ت 166هـ) تـح: د. حميد لحمر، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط:1/ 1423هـ 2003م.
- 251. العقيدة البرهانية والفصول الإيهانية لأبي عمرو السلالجي، مع شرحها أبي عثمان العقباني، تح: نزار حمادي، مؤسسة المعارف بيروت.
- 252. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لعبدالرحمن بن الجوزي (ت597ه)، تح: خليل الميس، ط: 1403هم، نشر دار الكتب العلمية بيروت.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_ الفهارس العامة \_\_\_\_\_

253. العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، تع: محفوظ الرحن، ط:1/ 1405هـ 1985م، دار طيبة الرياض.

- 254. علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، تح: محب الدين الخطيب، ط:1405هـدار المعرفة بروت.
- 255. العلل لأبي عيسى الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي بروت.
- 256. علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن لمحمود فهمي حجازي، دار غريب القاهرة 1996م.
  - 257. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (ت558هـ)، دار الفكر.
- 258. عمل من طب لمن حب لأبي عبدالله المقرِّي الكبير، تح: بدر العمراني الطنجي، ط.1/ 1424هـ 2003م، دارالكتب العلمية بيروت.
- 259. العين والأثر في عقائد أهل الأثر للإمام عبدالباقي المواهبي، تح: عصام نواس قلعجي، ط:1/ 1407هـ 1988م، دار المأمون للتراث دمشق.
  - 260. عيون البصائر لمحمد البشير الإبراهيمي، مطابع الشروق، بيروت.
  - 261. غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن الآمدي (ت 31 هـ) (مرقون).
- 262. غريب الحديث لأبي الفرج بن الجوزي تح: د.عبدالمعطي قلعجي، ط:1/ 1985ه دار الكتب العلمية بيروت.
- 263. الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، تح: ماهر جرار، ط:1/ 1402ه، دار الغرب الغرب الإسلامي بيروت.
- 264. الفائق في غريب الحديث للزمخشري تح: علي البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:2/عيسي الحلبي.
  - 265. فتاوى الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، تح: محمد أبو الأجفان، ط:2/ 1406هـ 1985م.
- 266. فتاوى ابن رشد الجدتح: المختار بن الطاهر التليلي، ط:1/ 1407هدار الغرب الإسلامي بيروت.

- 267. الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني . مكتبة المعارف الرباط المغرب.
- 268. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (د773 ت852 هـ) دار المعرفة بروت 1379هـ.
- 269. فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين ابن رجب الحنبلي (ت795ه)، تحقيق محموعة من العلماء، ط:1/ 1416هـ 1996م، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة.
- 270. فتح الرحيم الرحمن شرح لامية ابن الوردي نصيحة الإخوان لمسعود بن حسن القناوي، ط1890م.
- 271. الفتوحات الربانية، على الأذكار النووية، لابن علان الصديقي (1057هـ)، دار التراث العربي بيروت.
- 272. الفجر الساطع على الصحيح الجامع للمغربي محمد الفاطمي (ت1318هـ)، تـح: عبدالفتاح الزنيفي، دار الرشد.
- 273 الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي (ت509ه) تح: السعيد زغلول، ط:1/ 1406هـ 1988م، دار الكتب العلمية بيروت.
  - 274. الفصيح لأبي العباس ثعلب (ت291هـ)، تح: د. عاطف مدكور، ط: دار المعارف مصر.
- 275. الفصيح شرحه إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (ت433ه)، تح: أحمد قشاش، ط:1/ 1420ه، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
- 276. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الـزحيلي دار الفكـر دمـشق الطبعـة الثالثـة 1409 هـ 1989م.
- 277. فقه الأشياء الطاهرة والنجسة لعبدرب عبدالله بنطاهر، ط:1/ 1429هـ 2008م، مطبعة النجاح الدار البيضاء.
  - 278. فقه الزكاة ليوسف القرضاوي، دار المعرفة الدار البيضاء.
- 279. فقـــه النـــوازل في ســوس للحــسن العبـادي، منــشورات كليــة الــشريعة أكادير، ط:1/ 1420ه 1999م، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_الفهارس العامة \_\_\_\_\_

280. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (ت1376هـ)، ط: 1397هـ، المكتبة المعلمية المدينية المنورة.

- 281. فهارس علماء المغرب، د عبدالله التغرتي، منشورات كلية الآداب تطوان، 1999م.
- 282. فهرسة ابن خير الاشبيلي (ت575ه)، تح: محمد فؤاد منصور، ط: 1419هـ1998م، دار الكتب العلمية بروت.
- 283. فهرس ابن عطية (ت541ه)، تح: أبو الأجفان، ومحمد الزاهي، ط:2/ 1983م، دار الغرب الغرب الإسلامي بيروت.
- 284. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي الكتاني، تح: إحسان عباس، ط:2/ 1982، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 285. الفواكه الدواني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النفراوي (ت1125هـ)، دار الفكر بيروت
- 286. فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب لإبراهيم ابن الحاج النميري، تح: محمد بن شقرون ط:1/ 1901م. دار الغرب الاسلامي بيروت.
- 287. فيض القدير لعبدالرؤوف المناوي (ت1001 هـ)، ط:1/ 1356هـ، مطبعة المكتبة التجارية الكبرى مصر.
- 288. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، تح: ربيع المدخلي، ط:1/ 1422هـ، مكتبة الفرقان عجان.
- 289. القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي (1418هـ1415م)، ط:2/ 1407هـ1987م، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 290. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي، أ) تح: أيمن الأزهري وعلاء الأزهري، ط:1/ 1918هـ 1998م دار الكتب العلمية بيروت. ب) تح: د محمد عبدالله ولد كريم، ط:1/ 1992م، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 291. القواعد الكبرى لعز الدين بن عبدالسلام (660هـ) تح: د نزيه حماد و د عثمان ضميرية، دار القلم دمشق.

- 292. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي الجرجاني (ت365هـ)، تح: لجنة من المختصين، دار الفكر بيروت.
- 293. الكامل للمبرد (286هـ899م)، تح: محمد الدالي، ط:2/ 1418هـ1997م، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 294. كتاب الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (د 150 ت 204 هـ) دار المعرفة بيروت طبعة ثانية 1393.
- 295. كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224ه) تع: محمد خليل هراس، ط:1/ 1406هـ 1986م درار الكتب العلمية ببروت
- 296. كتاب الزهد الكبير للبيهقي (ت458هـ)، تح: الشيخ عامر حيدر، ط:1/ 1408هـ 1987م دار الجنان بيروت.
- 297. كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك (ت181هـ)، تح: حبيب الـرحمن الأعظمـي، ط: دار الكتـب العلمية بيروت.
- 298. كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس لأبي القاسم ابن بشكوال (ت578هـ)، تـح: د.صـلاح الدين الهواري، ط:1/ 1423هـ 2003م، المكتبة العصرية بيروت.
- 299. كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170ه)، تح: د.عبدالحميد الهنداوي، ط:1/ 1424ه 2003م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 300. كتاب الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد الهروي (401ه)، تح: أحمد المزيدي، ط:1/ 1419هـ 1999م، مكتبة الباز مكة المكرمة.
- 301. كتاب المدونة في الدراسات المغربية د. الحسين ألحيان، منشور بمجلة المذهب المالكي عدد: 7/ 1430هـ 2006م.
- 302. كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي (ت816هـ)، تح: د.عبدالرحمن عميرة، ط:1/ 1997م، دار الجيل بيروت.
- 303. كتـــاب الموضـــوعات لابـــن الجـــوزي (ت597هـ)، تـــح: عبـــدالرحمن عـــثمان، ط:1/ 1386هـ1966م، المكتبة السلفية المدينة المنورة.

- 304. كراسي الأساتذة بجامع القرويين لمحمد المنوني مجلة دعوة الحق، سنة: 9 عدد: 4.
- 305. كشف الخفاء لإسماعيل العجلوني (ت1162هـ) تح: أحمد القلاش، ط:4/ 1405هـ، مؤسسة الرسالة بروت.
- 306. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى حاجي خليفة (ت1067هـ).دار الفكر بيروت.
- 307. كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الجوزي تح: علي حسين البواب، ط: 811 هـ 1997م، دار الوطن الرياض.
- 308. كشف النقاب الحاجب من مصطلاح ابن الحاجب لابن فرحون (ت799هـ)، تح: أحمد أبو فارس ود عبدالسلام الشريف، دار الغرب الإسلامي بيروت.
  - 309. كفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن ط دار الفكر بيروت 1412هـ.
    - 310. الكليات للإمام المقرى تح: محمد أبو الأجفان، ط: الديار العربية للكتاب1997م.
  - 311. كنز العمال لعلاء الدين الشهير بالمتقى (ت975هـ) طبعة مؤسسة الرسالة عام 1989م.
- 312. لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) لعلاء الدين الخازن (ت741هـ)، ط:1399هـ، دار الفكر بيروت.
  - 313. لسان العرب لأبي الفضل بن منظور الأنصاري، (د 630 ت 711 هـ) دار الجيل بيروت.
- 314. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، تح: عبدالفتاح أبو غدة، ط:1/ 1423هـ، دار البشائر الإسلامية بروت.
- 315. المخصص في اللغة لأبي الحسن ابن سيده (ت458ه)، تح: خليل جفال، ط:1/ 1417هـ1996م، دار إحياء التراث العربي بيروت، وط:1/ 1316هـ الطبعة الأميرية بولاق مصر.
- 316. لقط الفرائد ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي، ط:1/ 1417هـ1996م دار الغرب الغرب الإسلامي بيروت.
  - 317. لمحة عن تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى"، مجلة دعوة الحق، سنة: 24، عدد: 2.
- 318. لوامع الأنوار الإلهية شرح الدرة المرضية في عقد الفرقة المرضية، للإمام محمد السفاريني النابلسي.

- 319. ماضي القرويين ومستقبلها لمحمد بن عبدالحي الكتاني، دار الكتب العلمية بيروت1427هـ 2006م.
- 320. مثلي الطريقة في ذم الوثيقة لسان الدين ابن الخطيب، تح: عبدالحفيظ منصور، منشور بمجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 12، الجزء: 2، شعبان 1386هـ1966م.
  - 321. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد: 81، جمادي الأخيرة 1418ه نوفمبر 1997م.
- 322. مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، تح: محمد محيى الدين عبدالحميد، دار المعرفة بيروت.
- 323. مجمع الزوائد لأبي الحسن الهيثمي (ت807هـ) دار الريان القاهرة 1407 هـ. ودار الفكر بروت 1412هـ.
  - 324. المجموع لأبي زكرياء النواوي (د 631 ت 676 هـ)، ط:1/ 1417هـ 1996م، دار الفكر.
- 325. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد بن عطية (ت541هـ)، ط:1/ 1423هـ2002م، دار ابن حزم.
- 326. المحصول في أصول الفقه لأبي بكر بن العربي، تح: حسين على اليدري، ط:1/ 1420هـ، دار البيارق الأردن.
- 327. المحلى بالأثار لأبي محمد على بن حزم الظاهري (ت456ه) تع: دعبدالغفار سليان البنداري دار الفكربيروت.
- 328. مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، المطبعة الحسنية المصرية ط: 1343هـ 1925م، وتهذيب مختار الصحاح لمحمود خاطر، ط: 1415هـ 1995م، مكتبة لبنان ناشرون بيروت.
  - 329. مختصر الشيخ خليل بن اسحاق (ت776هـ) تح: أحمد حركات دار الفكر طبعة 1415هـ.
- 330. مختصر كتاب ابن القطان (النظر في أحكام النظر) لأبي العباس القباب تحقيق د. أبو الأجفان.
- 331. مختصر كتاب العين في اللغة لأبي بكر الزبيدي (ت379هـ) ( العين ، الحاء ، الهاء ، الخاء ، الخاء ، الغين ، القاف ) تح: عبدالعزيز بن حميد الحميد، (مرقون).
- 332. مختصر كتاب العين في اللغة لأبي بكر الزبيدي، تح: محمد الرحيلي لنيل ماجستير جامعة أم القرى من أول حرف الكاف إلى آخر الكتاب (مرقون)

الفهارس العامة \_\_\_\_\_\_

- 333. المدارس التاريخية بفاس من الوظيفة التعليمية إلى خرب متداعية للفنان سعيد العفاسي
- 334. المدارس المغربية في العصر المريني؛ دراسة أثرية معمارية لمحمد السيد محمد أبو رحاب ط: 1/ 2011، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية مصر.
  - 335. المدخل لأبي عبدالله ابن الحاج (ت737ه)، مكتب دار التراث القاهرة.
- 336. المدونة الكبرى لمالك بن أنس (ت197ه) ط:1، دار صادر، مطبعة السعادة مصر، وط1/ 1415هـ1994م، لدار الكتب العلمية بيروت.
- 337. مراسيل أبي داود السجستاني (ت275هـ) تح: شعيب الأرنـؤوط، ط:1/ 1408هـ، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 338. مرعاة المفاتيح شرح مسشكاة المصابيح لأبي الحسن المساركفوري (ت1414هـ)، ط:3/ 1404هـ 1984م، إدارة البحوث العلمية بنارس الهند.
- 339. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلى القاري (1014هـ)، تح: جمال عيتاني، ط:1/ 1422هـ 2001م، دار الكتب العلمية بيروت.
  - 340. مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا حاشية العلامة أحمد الشمني على الشفا للقلضي عياض.
- 341. مسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا، من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ط: 1/ 1408هـ1988م.
- 342. مسالك الدلالة على متن الرسالة لأبي الفيض أحمد بن الصديق الغاري (ت1380هـ)، دار الفكر، بيروت.
- 343. المسالك في شرح موطاً مالك لابن العربي، تح : محمد السليماني وأخته عائشة، ط:1/ 1428هـ 2007م، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 344. المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصبهاني (ت430هـ)، تح: محمد حسن الشافعي، ط:1/ 1996م دار الكتب العلمية بيروت.
- 345. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت405هـ) إشراف د. يوسف المرعشلي دار المعرفة بيروت.

- 346. المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، تح: محمد عبدالسلام، ط:1/ 1413هـ، دار الكتب العلمية بيروت، وتح: حمزة بن زهير حافظ.
- 347. مسند أبي يعلى الموصلي (ت307هـ) تح: حسين سليم أسد، ط:1/ 1404هـ 1984م، دار المأمون للتراث دمشق.
- 348. مسند أبي بكر أحمد البزار (292هـ)، تح: محفوظ الـرحمن زيـن الله، ط:1/ 1409هـ 1988م، مؤسسة علوم القرآن بيروت، ومكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة،
- 349. مسند الإمام الشافعي تـح: د محمـد فـوزي رفعـت، ط:1/ 1426هـ2005م، دار البـشائر الإسلامية بيروت.
  - 350. المسند لأحمد بن حنبل الشيباني (د 161 ت 241 هـ) مطبعة مؤسسة قرطبة مصر.
- 351. المسند لأحمد بن حنبل الشيباني نسخة شاكر، ط: 1/ 1416هـ1995م، دار الحديث القاهرة، ودار الجيل بيروت.
- 352. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض (ت 544م)، نشر: المكتبة العتيقة تونس، ودار التراث القاهرة.
- 353. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (كان حيا 737هـ)، ط:3/ 1405هـ 1985م، المكتب الإسلامي بيروت.
- 354. مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه لأبي العباس شهاب الدين البوصيري (ت840هـ) تح: محمد الكشناوي، ط: 2/ 1403هـ، دار العربية بيروت
  - 355. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد الفيومي (ت770هـ)، مكتبة لبنان.
  - 356. مصنفات المدرسة المالكية في القواعد لكمال بلحركة، منشور بمجلة المذهب المالكي عدد 2.
- 357. مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة (ت235 هـ) تـــح: كـــال الحــوت ط:1/ 1409هـ، مكتبة الرشد الرياض.
- 358. مصنف عبدالرزاق (ت211هـ) تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ط:2/ 1403هـ، المكتب الإسلامي بيروت.
- 359. المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية. لابن حجر العسقلاني، تح: حبيب الـرحمن الأعظمـي دار المعرفة بيروت.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_

360. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الدباغ (ت696هـ) تكميل ابن ناجي التنوخي (ت839هـ)، ط:2/ 1388هـ 1388م، المكتبة العتيقة بتونس، ومكتبة الخانجي بالقاهرة.

- 361. المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية لعاتق بن غيث، ط:1/ 1402هـ دار مكة للنشر مكة المكرمة.
- 362. معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سـليهان الخطـابي، ط:2/ 1426هـ2005م، دار الكتـب العلمية بروت.
- 363. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ أبي الفتح عبدالرحيم العباسي نسخة مطبعة دار الطباعة المصرية 1274ه، ونسخة المطبعة البهية المصرية 1316ه.
- 364. المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد المراكشي، مطبعة بريل بمدينة ليدن هولندا . 1881م.
  - 365. معجم المطبوعات العربية ليوسف اليان سركيس، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.
- 366. معجم البلدان لياقوت الحموي (626هـ1229م)، ط: 1397هـ1977م، دار صادر بيروت.
- 367. المعجم الصغير لأحمد الطبراني (ت360هـ). تح: محمد شكور، ط:1/ 1405هـ، المكتب الإسلامي ببروت.
- 368. المعجم الأوسط للطبراني، تح: د محمود الطحان، ط:1/ 1405هـ 1985م، مكتبة المعارف الرياض.
- 369. المعجم الكبير للطبراني، تح: حمدي السلفي، ط:2/ 1404هـ 1993م، مكتب العلوم والحكم الموصل العراق.
- 370. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط: 4/ 1425هـ2004م مكتبة الشروق الدولية القاهرة.
- 371. معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري الأندلسي (487هـ1094م)، تح: مصطفى السقا، ط:3/ 1403هـ عالم الكتب بيروت.
- 372. معجم محدثي الذهبي لشمس الدين الذهبي، تح: د روحية عبدالرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، 1413هـ 1993م بيروت لبنان.
  - 373. معرفة السنن لأبي بكر البيهقي تح: د عبدالمعطي قلعجي، ط:1/ 1412هـ 1991م القاهرة.

- 374. المعسول للعلامة محمد المختار السوسي.
- 375. معلمة الفقه المالكي لعبدالعزيز بنعبدالله ط:1/ 1403هـ 198م، دار الغرب الإسلامي بروت.
- 376. المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله المازري (ت536ه)، تح: محمد الساذلي النيفر، ط: الدار التونسية للنشر 1988م.
- 377. المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب البغدادي (ت 422هـ) تح: حميش عبدالحق دار الفكر.
- 378. المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشرسي (ت 14 9هـ) نشر وزارة الأوقاف بالمغرب طبع دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 379. المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المُطَرِّزِيّ الخوارزمي (ت100هـ) تـح: محمـود فـاخوري وعبدالحميد مختار، ط:1/ 1979م، مكتبة أسامة بن زيد حلب.
- 380. المغرب عبر التاريخ للدكتور إبراهيم حركات، ط:2/ 1405هـ1984م، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
- 381. مغني المحتاج لشمس الدين محمد بن أحمد الـشريبني المعروف بالخطيب (ت 977 هـ) دار الفكر بيروت.
  - 382. المغني لأبي محمد موفق الدين بن قدامة (ت 620 هـ) دار الكتب العلمية بيروت.
- 383. المفهم لم أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي (ت656ه) تح: محيي الدين ديب مستو، وأحمد محمد السيد، ويوسف علي بديوي، ومحمود إبراهيم بزال، ط:1/ 1417هـ 1996م، دار ابن كثير دمشق بيروت.
  - 384. المقاصد الحسنة لشمس الدين أبي عبدالله السخاوي (د 311 ت 907 هـ) تح: محمد عثمان.
- 385. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (330هـ)، تح: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط:1411هـ1990م، المكتبة العصرية بيروت.
- 386. المقدمات المهدات لابن رشد الجد، تح: محمد حجي، ط:1/ 1408هـ 1988/، دار الغرب الإسلامي بيروت.
  - 387. مقدمة ابن خلدون، مطبعة دار الفكر. بيروت.

الفهارس العامة \_\_\_\_\_

388. مقدمة في الأصول لأبي الحسن بن القصار (ت397هـ) تح: مصطفى مخدوم، ط:1/ 1420هـ دار المعلمة الرياض.

- 389. مكمل الإكمال لأبي عبدالله محمد بن محمد السنوسي الحسني (ت 895 هـ) دار الكتي العلمية بروت.
- 390. الملك المصلح سيدي محمد بن عبدالله العلوي للدكتور الحسن العبادي، مِسسة بنشرة للطباعة الدار البيضاء.
- 391. الملل والنحل لمحمد بن عبدالكريم المشهرستاني (ت548هـ)، تـــع: أحمد فهمـــي ط:2/ 1413هـ1992م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 392. مناقب السشافعي لأبي حاتم الرازي (327هـ)، تعد: عبدالغني عبدالخالق، ط:2/ 1413هـ 1993م، مكتبة الخانجي القاهرة.
- 393. مناقب الشافعي للبيهقي، تح: السيد أحمد صقر، ط:1/ 1390هـ 1970، دار التراث القاهرة.
- 394. المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليهان الباجي (ت494هـ)، تـح: محمد عبدالقادر عطا، ط:1/ 1420هـ 1999م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 395. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لأبي عبدالله الذهبي (ت348هـ)، تح: محب الدين الخطيب، ط:3/ 1413هـ، الرياسـة العامـة لإدارات البحـوث العلمية الرياض.
- 396. منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، نشر 1409ه 1989م، دار الفكر ببروت.
- 397. منهاج التحصيل لأبي الحسن الرجراجي السوسي (عاش 33 6ه) تح: أبو الفضل الدمياطي دار ابن حزم بيروت.
- 398. المنهج الفائق في أحكام الوثائق لأبي العباس الونشريسي (ت14 9ه)، تع: عبدالرحمن الأطرم، ط:1 سنة: 1426هـ2005م، نشر دار البحوث الإسلامية بدبي الإمارات العربية.
- 399. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تعز بردى تح: د. محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984م.

- 400. الموافقات في اصول الـشريعة لأبي إسـحاق الـشاطبي، ط:1/ 1411هـ 1991م، دار الكتب العلمية بروت.
- 401. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله الحطاب (ت954ه)، ط:2/ 1412هـ . 1992م، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب.
  - 402. موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب دار الفكر دمشق الطبعة الثانية 1404هـ 1984م
    - 403. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.
- 404. موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، تح:عبدالمعطي قلعجي، ط:1/ 1407هـ دار المعرفة بيروت.
- 405. الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت197هـ) برواية يحيى بن يحيى (ت233 أو234 ـ) تح: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي مصر.
- 406. الموطأ للإمام مالك بن أنس برواية سويد بن سعيد الحدثاني (ت240هـ) تح: عبدالمجيد التركي، ط:1/ 1994م، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 407. النبوغ المغربي في الأدب العربي للعلامة عبدالله كنون، ط:3/ 1395هـ1975م، دار الكتاب اللبناني بيروت.
- 408. ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة، دورة القاضي عياض، من منشورات وزارة الأقاف بالمغرب 1983م.
- 409. نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية لفوزي سالم عفيفي، ط:1/ 1400هـ1980م، وكالـة المطبوعات الكويت.
- 410. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي (ت762هـ) تـح: محمد يوسف البنوري دارالحديث مصر 1375هـ.
- 411. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري، تح: د.إحسان عباس، دار صادر ببروت1968م.
  - 412. نكت عبدالحق الصقلي تحقيق مراد حشوف، مرقون بكلية الآداب الرباط.

- 413. نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري، تح: جماعة من الأساتذة، ط:1/ 1424هـ 2004م، دار الكتب العلمية بيروت.
- 414. النهاية في غريب الحديث والأثار لمجد الدين أبي السعادات المبارك المعروف بابن الأثير (ت606ه) تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي المكتبة العليمة بروت.
- 415. نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي (ت360هـ)، تح: د عبدالرحمن عميرة، ط:1/ 1992م، دار الجيل بيروت.
- 416. النوادر والزيادات للأبي محمد بن أبي زيـد القـيرواني (ت386 أو389هـ) تـح: د عبـدالفتاح الحلو، ط:1/ 1999م، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 417. نوازل أبي القاسم البرزلي (ت841هـ)، تح: د. محمد الحبيب الهيلة، ط:2002 م دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 418. النوازل الجديدة الكبرى للمهدي الوزاني (ت1342هـ) ط: وزارة الأوقاف بالمغرب، 1417هـ 1996م.
- 419. نيل الابتهاج بتطريج الديباج لأحمد بابا التمبكتي، ط: 1/ 1989م، كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ليبيا.
- 420. وصول الأماني بأصول التهاني لجلال الدين السيوطي (ت911ه)، تح: يحيى بن علي الحجوري، ط:1/ 1427هدار الإمام أحمد القاهرة.
- 421. الوافي بالوفيات لصلاح المدين الصفدي، تع: أحمد الأرنووط وتركبي مصطفى، ط:1420 هـ 2000م، دار إحياء التراث العربي ببروت.
- 422. وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ لـدكتور عباس الجراري، دار الثقافة الـدار البيضاء 1976م.
- 423. وجود المغرب الحضاري في العصر الجاهلي لعباس الجراري، مجلة المناهل العدد 8 سنة 1977.

- 424. ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين لأستاذ محمد المنوني، ط:3/ 1420هـ 2000م، منشورات كلية الآداب الرباط مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
- 425. وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان (ليون الإفريقي) تعريب: محمد حجي ومحمد الأخضر، ط:2/ 1983م، دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 426. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس بن خلكان (ت 81 ه)، تح: إحسان عباس، دار صادر ببروت.
- 427. وفيات الونشريسي، موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي، ط:1/ 1417هـ1996م دار الغرب الإسلامي بيروت.
- 428. الوفيات لتقي الدين ابن رافع تح: صلاح مهدي عباس، ط:1/ 1402هـ1982م، مؤسسة الرسالة بيروت.
- 429. الوفيات لأبي العباس ابن قنفذ، تح: عادل نويهض، ط:4/ 1403هـ1983م، دار الآفاق الجديدة بيروت.
  - 430. ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها للدكتور محمد امنو (مرقون).

## الفهرس العام

| قديم الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء            | 3  |
|-------------------------------------------------------|----|
| مقدمة                                                 | 9  |
| سبب اختيار تحقيق الكتاب                               | 12 |
| خطة البحث ومنهجي في التحقيق                           | 13 |
| صعوبات في طريق إنجاز تحقيق الكتاب                     | 16 |
| شكر وتقدير                                            | 18 |
| سندي إلى القاضي عياض وأبي العباس القباب               | 19 |
| القدم الأول: الماراسية 27                             | 27 |
| الباب الأول: الإمام أبو العباس القباب حياته وآثاره 27 | 27 |
| الفصل الأول: عصر المؤلف وبلده                         | 29 |
| المبحث الأول: فاس في عصر المؤلف                       | 31 |
| أولا: نبذة عن مدينة فاس جغرافيا وتاريخيا              | 31 |
| ثانيا: أصل بني مرين حكام فاس في عصر القباب            | 33 |
| ثالثا: أمراء بني مرين الذين عاصرهم القباب بفاس        | 35 |
| المبحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف     | 39 |
| أولا: مدخل تاريخي                                     | 39 |
| ثانيا: دولة بني مرين بفاس                             | 40 |
| ثالثا: السلطة السياسية في دولة بني مرين               | 44 |
| 14 - السلطة التنفيذية                                 | 44 |
| 2- السلطة العسكرية                                    | 45 |

| 46  | 3 – السلطة القضائية                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 49  | المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف |
| 49  | أولا: السكان؛ النوعية والعناصر (الساكن)                         |
| 54  | ثانيا: المنشئات الاجتماعية والعمرانية (المسكن)                  |
| 59  | ثالثا: الاقتصاد (المعيشة)                                       |
| 64  | المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بفاس في عصر المؤلف       |
| 64  | أولا: الرعاية السامية المباشرة                                  |
| 64  | 1) الرعاية المادية                                              |
| 65  | 2) الرعاية المعنوية                                             |
| 70  | ثانيا: المؤسسات العلمية الناشرة                                 |
| 70  | 1) المساجد                                                      |
| 70  | 2) المدارس العلمية                                              |
| 71  | 3) الخزانات والمكتبات                                           |
| 75  | ثالثا: العلوم المنتشرة                                          |
| 75  | 1) العلوم الشرعية                                               |
| 81  | 2) العلوم اللغوية                                               |
| 84  | 3) العلوم الإنسانية                                             |
| 89  | رابعا: الأهداف المعتبرة                                         |
| 89  | 1) وحدة العقيدة                                                 |
| 94  | 2) وحدة التشريع                                                 |
| 107 | 3) وحدة اللغة العلمية                                           |

| 113                                    | الفصل الثاني: التعريف بأبي العباس القباب                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115                                    | المبحث الأول: مصادر ترجمة المؤلف القباب                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118                                    | المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121                                    | المبحث الثالث: أسرته ومولده ونشأته                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124                                    | المبحث الرابع: شيوخه وأقرانه                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 130                                    | المبحث الخامس: وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 133                                    | الفصل الثالث: مكانته العلمية والعملية                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135                                    | المبحث الأول: مناصبه ووظائفه                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140                                    | المبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147                                    | المبحث الثالث: ثناء العلماء عليه وانتقادهم له                                                                                                                                                                                                                                        |
| 151                                    | المبحث الرابع: تلاميذه ومؤلفاته                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 159                                    | الباب الثاني: كتاب الإعلام بمنوز قراعد الإسلام                                                                                                                                                                                                                                       |
| 159                                    | الياب الثاني: كتاب الإعلام بمعود قراعد الإسلام<br>وهرها للإمام العباب: عراسة وتعليل                                                                                                                                                                                                  |
| 159<br>161                             | الباب الثاني: كتاب الإعلام بمنوز قراعد الإسلام                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | الياب الثاني: كتاب الإعلام بمعود قراعد الإسلام<br>وهرها للإمام العباب: عراسة وتعليل                                                                                                                                                                                                  |
| 161                                    | العاب الذائي: كتاب الإعلام بمنع فواعد الاسلام<br>وهريمة للإمام الغياب: عراسة وتتعليل<br>الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه                                                                                                                                                    |
| 161<br>163                             | العاب الثاني: كتاب الإعلام بمعود قواعد الإملام<br>وهرمه للامام القداب: عراصة وتحليل<br>الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه<br>المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض                                                                                                  |
| 161<br>163<br>163                      | العاب الذائي: كتاب الإعلام بحنوة قواعد الإسلام ويحنون قواعد الإسلام ويحرجه للإحام القدات: عراصة وتحليل الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)                                        |
| 161<br>163<br>163<br>166               | التاب الثاني: كتاب الإعلام بمعود قوائد الاعلام ومعود قوائد الاعلام ومعود قوائد الاعلام ومعود قوائد الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)                                      |
| 161<br>163<br>163<br>166<br>166        | التاب الثاني: كتاب الإعلام بحنود قواعد الإملام وضوع قواعد الملام الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) ثانيا: التعريف بصاحب المتن (القاضي عياض)                               |
| 161<br>163<br>163<br>166<br>166<br>167 | العاب الذائي: كتاب الإعلام بمعود قوائد الدلام ويخرجه للمام القداب: عراضة وتحليل الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) ثانيا: التعريف بصاحب المتن (القاضي عياض) 1) نسبه ونشأته |

| 175 | المبحث الثاني: أهمية أركان الإسلام وضرورة إدراجها في مناهج التعليم  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 175 | أولا: أهمية أركان الإسلام في حياة المسلم                            |
| 176 | ثانيا: ضرورية إدراج قواعد الإسلام في المناهج التعليمية              |
| 179 | المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم فيه |
| 179 | أولا: من الكتب المدرسية الفقهية عموما                               |
| 180 | ثانيا: من الكتب المتخصصة في قواعد الإسلام                           |
| 182 | ثالثا: من الكتب المدرسية التربوية                                   |
| 183 | رابعا: من الكتب الجامعة بين النوعين: الفقهي والتربوي                |
| 185 | الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره        |
| 187 | المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه              |
| 188 | أولا: انتشاره                                                       |
| 190 | ثانيا: ثناء العلماء عليه                                            |
| 190 | ثالثا: اعتماد العلماء عليه في النـقل والإحالة                       |
| 191 | رابعا: التحقيقات السابقة للكتاب                                     |
| 192 | المبحث الثاني: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح                |
| 192 | أولا: لَـمْحة الشرح على طريقة المشارقة                              |
| 192 | ثانيا: كَمْحة التأصيل والاستدلال                                    |
| 195 | ثالثا: لَـمْحة التحقق والأمانة العلمية                              |
| 196 | رابعا: لَـمْحة التحليل والمقارنة                                    |
| 200 | خامسا: كَمْحة الالتزام من غير تعصب                                  |
| 201 | سادسا: لمحة الواقعية والحيوية                                       |
| 203 | سابعا: كَمْحة النقد و المناقشة                                      |

| 16 | 4 | 1 |  | الفهرس المعام |
|----|---|---|--|---------------|
|----|---|---|--|---------------|

| 205 | ثامنا: لَـمْحة العيوب والأوهام                           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 207 | تاسعا: لَـمْحة العقيدة والسلوك                           |
| 209 | المبحث الثالث: مصادره المعتمدة                           |
| 209 | أولا: كتب التفسير وعلومه                                 |
| 210 | ثانيا: كتب الحديث وشروحه                                 |
| 211 | ثالثا: كتب الفقه وأصوله                                  |
| 212 | رابعا: كتب التوحيد والتصوف                               |
| 213 | خامسا: كتب السيرة والتراجم                               |
| 213 | سادسا: كتب اللغة                                         |
| 215 | الفصل الثالث: توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطية المعتمدة |
| 217 | المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه         |
| 217 | أولا: عنوان الكتاب                                       |
| 218 | ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف                            |
| 220 | المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة            |
| 220 | أولا: النسخة الأصلية                                     |
| 221 | ثانيا: النسختان الفرعيتان                                |
| 222 | ثالثا: نسختا الاستئناس                                   |
| 223 | المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه      |
| 223 | أولا: منهج التحقيق في صلب الكتاب                         |
| 224 | ثانيا: منهج التحقيق في هامش الكتاب                       |
| 227 | نهاذج من صور المخطوطات المعتمدة                          |
| 227 | الله حة الأولى من النسخة الأصلية (ص)                     |

| 228 | اللوحة الثانية من النسخة الأصلية (ص)        |
|-----|---------------------------------------------|
| 229 | اللوحة الأخيرة من النسخة الأصلية (ص)        |
| 230 | اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (خ)    |
| 231 | اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (خ)   |
| 232 | اللوحة الأولى من السفر الثاني من نسخة (خ)   |
| 233 | اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (خ)  |
| 234 | اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (ر)    |
| 235 | اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (ر)   |
| 236 | اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (ر)  |
| 237 | اللوحة الأولى من نسخة (س)                   |
| 238 | اللوحة الأخيرة من نسخة (س)                  |
| 239 | اللوحة الأولى من نسخة (ت)                   |
| 240 | اللوحة الأخيرة من نسخة (ت)                  |
| 241 | القدم الذائي: النصقين                       |
| 243 | [مقدمة الشارح]                              |
| 245 | [مقدمة المتن]                               |
| 253 | [شرح القاعدة الأولى: الشهادتان]             |
| 255 | [تمهيد في اشتال الشهادتين على أربعين عقيدة] |
| 260 | [الصفات العشر الواجبات في حق الله تعالى]    |
| 260 | 1) [صفة الوحدانية]                          |
| 261 | 2) [صفة الألوهية]                           |
| 261 | 3) [صفة الحياة]                             |

| _        |     | ` |  |  |      |             |          |
|----------|-----|---|--|--|------|-------------|----------|
| 16       | 54. | 3 |  |  | <br> | <br>العام 🕳 | القميس ا |
| <u>'</u> |     |   |  |  |      | — ; ——      | المهري   |

| 263 | 4) [صفة الخلق]                             |
|-----|--------------------------------------------|
| 263 | 5) [صفة القدرة]                            |
| 264 | 6) [صفة العلم]                             |
| 265 | 7) [صفة الإرادة]                           |
| 266 | 8_10)[صفات السمع، والبصر، والكلام]         |
| 268 | [خلاصة الصفات العشر الواجبات]              |
| 271 | [الصفات العشر المستحيلات في حق الله تعالى] |
| 272 | 1 _ 2) [صفة الحدوث وصفة العدم]             |
| 276 | 3) [صفة الشريك في الذات والصفات والأفعال]  |
| 276 | 4) [صفة الافتقار]                          |
| 277 | 5) [صفة العجز]                             |
| 277 | 6) [صفة التجسيم واحتواء المكان]            |
| 278 | 7)[صفة الشبه والمثل]                       |
| 279 | 8) [صفة لحوق التغيرات والنقائص والآفات]    |
| 279 | 9) [صفة الظلم]                             |
| 280 | 10) [صفة الشريك في الخلق]                  |
| 282 | [الصفات العشر المتحقق وجودها]              |
| 282 | 1) [إرسال الأنبياء والرسل]                 |
| 286 | 2) [إنزال الكتب السماوية]                  |
| 286 | 3) [ختم الرسالات بالنبي ﷺ]                 |
| 287 | 4) [إنزال القرآن الكريم]                   |
| 287 | 5) [القرآن كلام رينا ليس بمخلوق و لا خالق] |

| 290 | 6) [صدق النبي ﷺ]                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 290 | 7) [الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع]                         |
| 291 | 8 ـ 9) [الجنة حق، والنار حق]                                      |
| 294 | 10) [الملائكة حق]                                                 |
| 297 | [الصفات العشر المتيقِّنُ ورودُها]                                 |
| 297 | 1)[فناء الدنيا ومن عليها]                                         |
| 298 | 2) [فتنة القبر ونعيمه وعذابه]                                     |
| 303 | 3)[البعث والحشر]                                                  |
| 304 | 4) [الحساب والميزان]                                              |
| 306 | 5) [الصراط حق]                                                    |
| 307 | 6) [حوض النبي عِيَّالِيَّةِ حق]                                   |
| 308 | <ul> <li>ت) [الأبرار مصيرهم الجنة والفجار مصيرهم النار]</li></ul> |
| 309 | 8) [رؤية الله تعالى يوم القيامة حق]                               |
| 311 | 9) [مرتكب الكبيرة من المسلمين في مشيئة الله تعالى]                |
| 319 | 10)[الشفاعة حق]                                                   |
| 324 | [الخاتمة في حكم التقليد في العقيدة]                               |
| 329 | شرح قاكاة الصلاة                                                  |
| 331 | [تمهيد في فضل الصلاة وحكم تاركها]                                 |
| 338 | [أقسام الصلاة ستة]                                                |
| 339 | [القسم الأول: فرض على الأعيان وهو: ثنتان]                         |
| 339 | [تمهيد في تعريف الفرض]                                            |
| 339 | 1) [فريضة الصلوات الخمس]                                          |

|   |     |     | ~ <b>~</b> |              |
|---|-----|-----|------------|--------------|
| 1 | 5 4 | 1 5 | 5          | الفهرس الحام |

| 340 | 2) [فريضة صلاة الجمعة]                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 342 | [القسم الثاني: فرض على الكفاية واحدة]                             |
| 342 | [فريضة صلاة الجنازة]                                              |
| 343 | [القسم الثالث: الصلوات المسنونة عشر]                              |
| 343 | [تمهيد في التعريف بالسنة]                                         |
| 344 | 1_7) [صلاة الوتر، والعيدين، والكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والفجر] |
| 345 | 8) [سنة ركعتي الطواف]                                             |
| 345 | 9) [سنة ركعتي الإحرام]                                            |
| 346 | 10)[سنة سجود التلاوة]                                             |
| 351 | [القسم الرابع: الصلوات الفضيلة عشر]                               |
| 351 | [تمهيد في التعريف بالفضيلة]                                       |
| 352 | 1) [فضيلة ركعتي الوضوء]                                           |
| 352 | 2)[فضيلة تحية المسجد]                                             |
| 253 | 3) [فضيلة قيام رمضان]                                             |
| 254 | 4) [فضيلة قيام الليل]                                             |
| 254 | 5/ 6)[فضيلتا الرواتب قبل الظهر وبعده]                             |
| 256 | 7) [فضيلة الرواتب قبل العصر]                                      |
| 356 | 8)[فضيلة الرواتب بعد المغرب]                                      |
| 357 | 9) [فضيلة صلاة الضحى]                                             |
| 261 | 10) [فضيلة إحياء ما بين العشاءين]                                 |
| 362 | [القسم الخامس: التطوع ذوات الأسباب عشر]                           |
| 362 | 1) [الصلاة عند الخروج للسفر]                                      |

| 363 | 2) [الصلاة عند القدوم من السفر]           |
|-----|-------------------------------------------|
| 364 | 3) [صلاة الاستخارة]                       |
| 365 | 4) [صلاة الحاجة]                          |
| 366 | 5) [صلاة التسبيح]                         |
| 367 | 6) [ركعتان بين الأذان والإقامة]           |
| 367 | 7) [ركعتان لمن قرب للقتل]                 |
| 368 | 8) [ركعتان قبل الدعاء]                    |
| 368 | 9) [ركعتان عند التوبة]                    |
| 369 | 10) [أربع ركعات عند الزوال]               |
| 370 | [القسم السادس: الصلوات الممنوعة عشر]      |
| 370 | 1/ 2)[التنفل عند طلوع الشمس وغروبها]      |
| 372 | 3/ 4)[التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر]      |
| 374 | 6)[التنفل بعد طلوع الفجر]                 |
| 375 | 7)[التنفل بعد صلاة الجمعة]                |
| 376 | 8)[التنفل قبل صلاة العيد وبعدها]          |
| 377 | 9)[التنفل قبل صلاة المغرب]                |
| 379 | 9) [التنفل بين الصلاتين عند الجمع بينهما] |
| 380 | 10) [التنفل لمن عليه فرض من الصلوات]      |
| 383 | 11) [التنفل أثناء صلاة الإمام الراتب]     |
| 385 | [شروط الصلوات الخمس عشر]                  |
| 385 | [تمهيد في التعريف بالشرط]                 |
| 385 | 1) [البلوغ]                               |

الفهرس العام \_\_\_\_\_

| 385 | 2)[العقل]                            |
|-----|--------------------------------------|
| 386 | 3) [الإسلام أو بلوغ الدعوة]          |
| 387 | 4)[دخول الوقت]                       |
| 388 | 5)[انتفاء السهو]                     |
| 388 | 4) [دخول الوقت]                      |
| 389 | 7) [انتفاء الإكراه]                  |
| 389 | 8/ 9)[ارتفاع موانع الحيض، والنفاس]   |
| 390 | ١٥](١٥ مقتر العاميين)                |
| 392 | العدم فقد الطهورين الخمس]            |
| 392 | _أولا: فرائض الصلاة عشرون]           |
| 393 | 1) [الطهارة من الحدث]                |
| 394 | 2) [إزالة النجاسة]                   |
| 401 | 3) [الأداء في الوقت]                 |
| 402 | 4) [استقبال القبلة]                  |
| 403 | 5)[النية]                            |
| 410 | 6) [استصحاب حكم النية في الصلاة]     |
| 411 | 7) [الترتيب في أداء الصلاة]          |
| 411 | 8) [ستر العورة]                      |
| 415 | 9) [تكبيرة الإحرام]                  |
| 418 | 10) [قراءة الفاتحة]                  |
| 422 | 11)[القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة] |
| 424 | 12) [الركوع]                         |

| 426 | 13) [الرفع من الركوع]                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 428 | 14)[السجود]                                                                         |
| 430 | 15)[الجلوس بين السجدتين]                                                            |
| 430 | 16) [الجلوس للسلام]                                                                 |
| 430 | 17)[ترك الكلام]                                                                     |
| 431 | 18)[الطمأنينة]                                                                      |
| 433 | 19)[الخشوع]                                                                         |
| 440 | 19)[الخشوع]                                                                         |
| 442 | [ثانيا: سنن الصلاة عشرون]<br>1) [الأذان]<br>2) [الإقامة]<br>3) [الجماعة في المساجد] |
| 442 | 1) [الأذان]                                                                         |
| 446 | 2) [الإقامة]                                                                        |
| 446 | 3) [الجماعة في المساجد]                                                             |
| 447 | 4) [السورة في الركعتين الأوليين]                                                    |
| 449 | 5) [القيام للسورة]                                                                  |
| 449 | 6/ 7) [الجهر والسر في محلهم]                                                        |
| 450 | 8) [إنصاتُ المأموم في جهر الإمام وقراءتُه في سره]                                   |
| 451 | 9/ 10)[التشهد سرا والجلوس له]                                                       |
| 455 | 11)[التكبير مع كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع]                                     |
| 456 | 12) [التحميد عند الرفع من الركوع]                                                   |
| 458 | 13) [الصلاة على النبي ﷺ]                                                            |
| 460 | 14) [التكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى]                                           |
| 460 | 15) [التيامن في السلام]                                                             |

| 1649 |  |  |  | لفهرس العام |
|------|--|--|--|-------------|
|------|--|--|--|-------------|

| 461 | 16) [رد المأموم على إمامه وعلى من بيساره]              |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 463 | 17) [الاعتدال في الفصل بين الأركان]                    |
| 464 | 18) [السجود على سبعة أعضاء]                            |
| 464 | 19) [تقديم أم القرآن على السورة]                       |
| 465 | 20) [الترتيل في القراءة]                               |
| 468 | [ثالثا: فضائل الصلاة عشرون]                            |
| 469 | 1) [الأذان للمسافر]                                    |
| 470 | 2) [الإقامة للنساء]                                    |
| 470 | 3) [الرداء عند أداء الصلاة]                            |
| 471 | 4) [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]                     |
| 481 | 5) [وضع اليمني على ظاهر اليسري في القيام]              |
| 484 | 6) [السجود على الجبهة والكفين]                         |
| 485 | 7) [الاستحباب في القراءة بين الإطالة والتوسط والتخفيف] |
| 489 | 8) [التأمين بعد أم القرآن]                             |
| 490 | 9) [التسبيح في الركوع والسجود]                         |
| 493 | 10) [هيئة الجلوس]                                      |
| 494 | 11) [وضع اليدين على الركبتين في الركوع والجلوس]        |
| 495 | 12) [قبض أصابع اليد اليمني في التشهد وتحريك السبابة]   |
| 497 | 13) [مجافاة اليد عن الجنب في الركوع والسجود]           |
| 498 | 14) [اتخاذ السترة]                                     |
| 502 | 15)[الصلاة في أول وقتها]                               |
| 503 | 16) [القنوت في الفجر]                                  |

| 505 | 17) [ترويح ما بين القدمين في القيام]          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 506 | 18) [الدعاء في التشهد الآخر وفي السجود]       |
| 507 | 19) [جعل بصره موضع سجوده]                     |
| 508 | 20) [المشيى إلى الصلاة بالسكينة والوقار]      |
| 510 | [رابعا: مكروهات الصلاة عشرون]                 |
| 510 | 1) [الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط] |
| 512 | 2) [الالتفات في الصلاة]                       |
| 514 | 3) [تحدُّث النفس في الصلاة بأمور الدنيا]      |
| 516 | 4) [تشبيك الأصابع في الصلاة]                  |
| 518 | 5) [فرقعة الأصابع في الصلاة]                  |
| 519 | 6) [العبث في الصلاة]                          |
| 521 | 7) [الإقعاء في الصلاة]                        |
| 523 | 8) [الصفد والصفن في الصلاة]                   |
| 524 | 9) [الصلب والاختصار في الصلاة]                |
| 525 | 10) [اللثام وكفت الشعر والثوب في الصلاة]      |
| 528 | 11) [حمل شيء في فمه أو كمه]                   |
| 528 | 12) [الصلاة في حالة مشغلة عن الصلاة]          |
| 530 | 13) [الصلاة بممر الناس]                       |
| 531 | 14) [قتل الحشرات في الصلاة]                   |
| 531 | 15) [الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع]     |
| 535 | 16) [القراءة في الركود والسجود وجلوس التشهد]  |
| 535 | 17) [الجهر بالتشهد]                           |

| 536 | 18) [رفعُ وخفضُ الرأس في الركوع]                     |
|-----|------------------------------------------------------|
| 536 | 19) [رفع البصر إلى السماء في الصلاة]                 |
| 537 | 20) [الصّلاة على فرش السرف والرفاهية]                |
| 540 | [خامسا: مبطلات الصلاة عشرون]                         |
| 540 | 1) [بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها]                |
| 542 | 2) [بطلان الصلاة بفوت قبلي ثلاث سنن]                 |
| 543 | 3) [بطلان الصلاة بالزيادة فيها]                      |
| 544 | 4) [بطلان الصلاة بالردة عن الإسلام]                  |
| 544 | 5) [بطلان الصلاة بالقهقهة]                           |
| 546 | 6) [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها]               |
| 549 | 7/ 8) [بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها]              |
| 550 | 9) [بطلان الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها]         |
| 551 | 10-12) [بطلان الصلاة بغلبة الحقن أو القرقرة أو الهم] |
| 551 | 13) [بطلان الصلاة بالاتكاء حال القيام دون عذر]       |
| 552 | 14 [بطلان الصلاة بذكر الصلاة الفائتة فيها]           |
| 554 | 15) [بطلان الصلاة الفريضة في الكعبة أو على ظهرها]    |
| 555 | 16) [بطلان صلاة المتيمم بتذكر الماء وهو فيها]        |
| 555 | 17) [بطلان صلاة المأموم بمخالفة نية إمامه]           |
| 556 | 18) [بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام]          |
| 559 | 19) [بطلان الصلاة بإقامة الإمام المكتوبة]            |
| 560 | 20) [بطلان الصلاة بترك سنة مؤكدة عمدا عند البعض]     |
| 562 | [أحكام صلاة الجمعة]                                  |

| 562 | [أولا: حكم صلاة الجمعة وشروطها الخاصة]                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 565 | 1) [الذكورية]                                                                                                               |
| 565 | 2)[الحرية]                                                                                                                  |
| 566 | 3) [نية الإِقامة]                                                                                                           |
| 567 | 4/ 5) [الاستيطان والجماعة]                                                                                                  |
| 573 | 6)[المسجد الجامع]                                                                                                           |
| 575 | 7) [أهلية الإمام]                                                                                                           |
| 575 | 8)[معرفة يوم الجمعة]                                                                                                        |
| 576 | 9) [بقاء وقت الجمعة]                                                                                                        |
| 577 | 10) [القدرة على السعي إلى الجمعة]                                                                                           |
| 580 | [ثانيا: الفرائض الخاصة بالجمعة]                                                                                             |
| 580 | 1-3) [الإمام، والجماعة، والجامع]                                                                                            |
| 582 | 4) [السعي إلى الجمعة]                                                                                                       |
| 583 | 5) [خطبة الجمعة]                                                                                                            |
| 583 | 6) [الطهارة للخطبة]                                                                                                         |
| 584 |                                                                                                                             |
| 586 | <ul> <li>() [الإنصات للخطبة وترك اللغو]</li> <li>(8) [تقديم الخطبة على الصلاة]</li> <li>(9) [صلاة الجمعة ركوتين]</li> </ul> |
| 586 | 9) [صلاة الجمعة ركعتين]                                                                                                     |
| 586 | 10) [الأذان لصلاة الجمعة]                                                                                                   |
| 587 | [ثالثا: السنن الخاصة بالجمعة]                                                                                               |
| 587 | 1)[الغسل عند الرواح]                                                                                                        |
| 588 | 2) [الطيب والسواك]                                                                                                          |

| 165. | 3 | <u> </u> | لفهرس العا |
|------|---|----------|------------|
|------|---|----------|------------|

| 589 | 3) [التجمل في اللباس]                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 590 | 4) [الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة]                             |
| 590 | 5) [قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى]                        |
| 591 | 6) [استقبال الإمام أثناء الخطبة]                               |
| 592 | 7) [الخطبتان]                                                  |
| 592 | 8)[الجلوس قبل الخطبة ووسطها]                                   |
| 593 | 9) [قيام الإمام أثناء الخطبة]                                  |
| 594 | 10) [اتخاذ المنبرللخطبة]                                       |
| 595 | [رابعا: المستحبات الخاصة بالجمعة]                              |
| 595 | 1)[التهجير لصلاة لجمعة]                                        |
| 599 | 2)[الغسل المتصل بالرواح للجمعة]                                |
| 600 | 3) [استعمال خصال الفطرة قبل الجمعة]                            |
| 601 | 4) [الاقتصاد في خطبة الجمعة]                                   |
| 601 | 5) [الاعتباد على العصا ونحوه أثناء الخطبة]                     |
| 602 | 6) [اشتمال الخطبة على الحمد والشهادتين والقرآن والدعاء للأئمة] |
| 603 | 7)[التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام]                        |
| 605 | 8) [ترك الركوب في السعي إلى الجمعة]                            |
| 605 | 9/ 10) [الإكثار من الذكر والدعاء والصدقة]                      |
| 608 | [خامسا: المنوعات الخاصة بالجمعة]                               |
| 608 | 1)[البيع والشراء]                                              |
| 609 | 2)[التنفل بعد خروج الإمام]                                     |
| 609 | 3) [التنفل بعد صلاة الجمعة والمسجد]                            |

| 611 | 4) [الكلام والإمام يخطب]                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 612 | 5) [الاشتغال بما ينافي الإنصات من قول أو فعل]                |
| 613 | 6) [تخطي الرقاب]                                             |
| 615 | 7/ 8) [صلاة الجمعة خارج المسجد أو على ظهره]                  |
| 616 | 9) [تعدد الجمعة في مصر واحد]                                 |
| 618 | 10)[السفر قرب صلاة الجمعة]                                   |
| 619 | [سادسا: المفسدات الخاصة بالجمعة]                             |
| 619 | 1) [نقص فرض من فرائض الصلاة]                                 |
| 620 | 2)[أداء صلاة الجمعة أربعا]                                   |
| 620 | 3/5) [انفضاض الناس عن الإمام فخطب أوصلي في جماعة لا تصح بها] |
| 621 | 6) [خروج وقت صلاة الجمعة دون أدائها]                         |
| 621 | 7) [كون الإمام غير الخطيب]                                   |
| 622 | 8)[طروء حاكم على آخر]                                        |
| 623 | 9) [فصل الخطبة عن الصلاة بطول الزمن]                         |
| 623 | 10) [إقامة الجمعة في جامعين في مدينة واحدة]                  |
| 625 | [عشرة أسباب تتغير بـها صور الصلوات المفروضة]                 |
| 625 | [المراد بالتغيير]                                            |
| 625 | 1) [تغير صلاة الجمعة بالقصر والجهر]                          |
| 625 | 2) [تغير صلاة الخوف بالتفريق]                                |
| 626 | 3) [تغير الصلاة بالمسايفة]                                   |
| 627 | 4) [تغير الصلاة بالتقصير في السفر]                           |
| 628 | 5) [تغير الصلاة بالمرض]                                      |

| 1655 | هرس العام                                           |
|------|-----------------------------------------------------|
| 628  | <ul> <li>6) [تغير الصلاة بالإكراه والمنع]</li></ul> |
| 628  | 7) [تغير الصلاة بالجمع في السفر]                    |
| 630  | 8) [تغير الصلاة بالجمع ليلة المطر]                  |
| 630  | 9) [تغير الصلاة بالجمع بعرفة ومزدلفة]               |
| 631  | 10) [تغير الصلاة بالجمع للمرض]                      |

## فهرس محتويات الجزء الثاني

| 651 | أحكام صلاة الجهاعة]                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 651 | [حكمها وأركانها]                                             |
| 651 | [حكم صلاة الجماعة]                                           |
| 653 | أركان صلاة الجماعة أربعة: المسجد والإمام، والمؤذن، والجماعة] |
| 655 | صفات الإمام الواجبة وهي عشر]                                 |
| 655 | 1) [البلوغ]                                                  |
| 655 | 2) [الذكورية]                                                |
| 656 | 2/ 4) [العقل والإسلام]                                       |
| 656 |                                                              |
| 658 | 5) [الصلاح]<br>6) [تحسين القراءة]                            |
| 659 | 7) [معرفة الحد الأدني من أحكام الصلاة]                       |
| 659 | 8) [القدرة على أداء الصلاة]                                  |
| 660 | 9/ 10) [الحرية والإقامة في صلاة الجمعة خاصة]                 |
| 662 | [صفات الإمام المستحبة وهي عشر]                               |
| 662 | 1) [الأفضلية في الدين]1                                      |
| 565 | 2/ 3) [الأفضلية في الفقه والقراءة]                           |
| 665 | 4) [الحسب والشرف]                                            |
| 666 | 5) [الخلق الحسن]                                             |
| 666 | 6) [كبر السِنِّ]                                             |
| 666 | 7) [الحرية]                                                  |

| 666 | 8) [كمال الأعضاء]                           |
|-----|---------------------------------------------|
| 667 | 9)[حسن الصوت]                               |
| 670 | 10) [نظافة الثوب]                           |
| 672 | [صفات الإمام المكروهة وهي عشر]              |
| 672 | 1) [أعجمي اللفظ أو الألكن أو الألثغ]        |
| 674 |                                             |
| 674 | 3) [العبد]                                  |
| 674 | 2) [ولد الزنا]<br>3) [العبد]<br>4) [الأغلف] |
| 675 | 5) [الخصي]                                  |
| 675 | 6)[الأعرابي]                                |
| 675 | 7)[أقطع اليد أو الرجل]                      |
| 676 | 8) [المبتدع]                                |
| 677 | 9) [الأجير على الصلاة]                      |
| 679 | 10)[المكروه من جماعته]                      |
| 681 | [وظائف الإمام وهي عشر]                      |
| 681 | 1) [مراعاة الوقت]                           |
| 683 | 2)[مراعاة تسوية الصفوف]                     |
| 684 | 3) [إسراع تكبيرة الإحرام والسلام]           |
| 684 | 4) [رفع الصوت بالتكبير والتحميد]            |
| 685 | 5) [حفظ صلاة المأمومين]                     |
| 686 | 6) [إشر اك المأمه مين في الدعاء]<br>        |

| 687 | 7) [تخفيف الصلاة في تمام]                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 688 | 8) [التنحي عن موضعه بعد الصلاة]                             |
| 689 | 9) [التزام الرداء]                                          |
| 690 | 10) [إيلاء أفضل المأمومين الإمام]                           |
| 691 | [وظائف المأموم وهي عشر]                                     |
| 691 | 1) [نية الاقتداء]                                           |
| 694 | 2) [متابعة المأموم الإمام]                                  |
| 699 | 3) [التأمين إذا قال الإمام: ((ولا الضآلين))]                |
| 699 | 4) [قراءة المأموم في السرية، وتركها في الجهرية]             |
| 700 | 5) [موقف المأموم من الإمام]                                 |
| 701 | <ul><li>6) [رد السلام على الإمام وعلى من باليسار]</li></ul> |
| 702 | 7) [قول: ((ربنا ولك الحمد))]                                |
| 702 | 8) [التسبيح لسهو الإمام]                                    |
| 703 | 9) [الفتح على الإمام عنده خطئه في قراءة القرآن]             |
| 703 | 10) [طلب الصف الأول فالأول]                                 |
| 704 | [ممنوعات صلاة الجماعة عشر]                                  |
| 704 | 1) [إمامة من قد صلى]                                        |
| 705 | 2) [اختلاف نية الإمام مع نية المأموم]                       |
| 705 | 3) [صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم تكبرا]         |
| 706 | 4) [وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة والسماع]    |
| 707 | 5) [صلاة القائم وراء المصلي جلوسا وإيهاء]                   |

| 707 | 6) [كراهية تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأموم]             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 707 | 7) [كراهية تقدم المأموم أمام الإمام]                          |
| 707 | 8) [كراهية تفريق الصف أو الانفراد خلفه أو الصلاة بين الساطين] |
| 710 | 9) [كراهية إمامة الرجل في دار الآخر دون إذنه]                 |
| 711 | 10) [كراهية جمع الصلاة مرتين في المسجد الواحد]                |
| 712 | [صلاة العيدين]                                                |
| 712 | [معنى العيد لغة]                                              |
| 712 | [حكم صلاة العيد]                                              |
| 715 | [شروط صحة صلاة العيد هي شروط الصلوات الخمس]                   |
| 716 | [سنن صلاة العيد عشر]                                          |
| 716 | 1) [كونها ركعتين]                                             |
| 716 | 2)[أداؤها في وقتها]                                           |
| 717 | 3) [أداؤها في المصلى دون المسجد إلا لعذر]                     |
| 718 | 4) [كونها في جماعة بإمام]                                     |
| 718 | 5) [الخطبة بعد صلاة العيد]                                    |
| 720 | 6) [الجهر في القراءة في صلاة العيد]                           |
| 720 | 7) [التكبير في صلاة العيد]                                    |
| 722 | 8) [التكبير قبل صلاة العيد وبعد الصلوات أيام التشريق]         |
| 725 | 9) [إخراج زكاة الفطر]                                         |
| 725 | 10) [ذبح الأضحية]                                             |
| 728 | [فضائل صلاة العيد عشر]                                        |

الفهرس العام \_\_\_\_\_

| 728 | 1/2)[الغسل والطيب]                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 728 | 3/ 4/ 5) [التجمل والسواك وخصال الفطرة]              |
| 729 | 6) [الرجوع من غير طريق الذهاب]                      |
| 729 | 7/ 8) [تقديم الفطر في عيد الفطر، وتأخيره في الأضحى] |
| 730 | 9) [قراءة سورة الأعلى في صلاة العيد]                |
| 731 | 10) [السعي لها ماشيا]                               |
| 731 | [قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك»]             |
| 734 | [الاستسقاء لغة وحكم صلاته]                          |
| 734 | [سنن صلاة الاستسقاء عشر]                            |
| 734 | 1) [أداؤها في الفضاء]                               |
| 735 | 2) [الإمام والجماعة]                                |
| 735 | 3) [إظهار التذلل والخشوع وترك الزينة]               |
| 735 | 4/ 5)[صلاتها ركعتين، والجهر فيهم]]                  |
| 735 | 6) [قراءة سورة الأعلى]                              |
| 736 | 7) [الخطبة بعد الصلاة]                              |
| 736 | 8/ 9)[تكثير الاستغفار، والدعاء دون التكبير]         |
| 737 | 10) [تحويل الرداء]                                  |
| 739 | [من المخاطب بصلاة الاستسقاء]                        |
| 740 | [صلاة الكسوف والخسوف]                               |
| 740 | [الكسوف لغة وحكم صلاته]                             |
| 741 | [سنن صلاة الكسوف ست]                                |

| 741 | 1) [هيئتها في الأداء]                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 741 | 2) [تطويل القيام والركوع]                                       |
| 744 | 3) [الإسرار في قراءتها]                                         |
| 745 | 4) [أدائها في وقتها]                                            |
| 745 | 5) [الموعظة بعدها]                                              |
| 746 | 6)[أداؤها جماعة في المسجد]                                      |
| 747 | [من يؤمر بصلاة الكسوف]                                          |
| 747 | [صلاة الخسوف]                                                   |
| 749 | [صلاة الوتر]                                                    |
| 749 | [الوتر لغة وحكم صلاته]                                          |
| 750 | [سنن الوتر ثلاث]                                                |
| 750 | 1) [الشفع قبل الوتر]                                            |
| 751 | 2) [الفصل بين الشفع والوتر بسلام]                               |
| 752 | 3) [أداء الوتر في وقته]                                         |
| 754 | [مستحبات الوتر ثلاث]                                            |
| 754 | 1) [قراءة ((الأعلى)) و((الكافرون)) و((الإخلاص)) و((المعوذتين))] |
| 755 | 2)[الجهر في الوتر]                                              |
| 756 | 3) [تأخيرالوتر إلى آخر الليل]                                   |
| 757 | [صلاة الفجر]                                                    |
| 757 | [حكم صلاة الفجر]                                                |
| 758 | [سنن صلاة الفجر خمس]                                            |

الفهرس العام \_\_\_\_\_

| 758 | 1/2)[كونـها ركعتين خفيفتين]                            |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 758 | 3/ 4) [الإسرار في القراءة، والقراءة بأم القرآن فقط]    |
| 759 | 5) [لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح]                       |
| 761 | [مستحبات سائر النوافل خمس]                             |
| 762 | 1) [كون النوافل ركعتين ركعتين منفصلتين]                |
| 764 | 2/ 3) [الجهر في نوافل الليل، والإسرار في نوافل النهار] |
| 766 | 4) [إخفاء النوافل عن أعين الناس]                       |
| 768 | 5) [تكثير الركعات بالنهار وتطويل القيام بالليل]        |
| 772 | [صلاة الجنازة]                                         |
| 772 | [تعريف الجنازة لغة وحكم صلاتها]                        |
| 773 | [شروط وجوب صلاة الجنازة أربعة]                         |
| 773 | 1) [ثبوت الحياة قبل الموت]                             |
| 774 | 2) [الموت على الإسلام]                                 |
| 774 | 3)[وجود أكثر جسد الميت]                                |
| 775 | 4)[أن لا يكون الميت شهيدا]                             |
| 776 | [محترزات الشروط السابقة]                               |
| 776 | 1) [حكم الصلاة على السقط]                              |
| 777 | 2) [حكم الصلاة على الكافر والمبتدع]                    |
| 778 | 3) [حكم الصلاة على الشهيد]                             |
| 781 | 4) [حكم الصلاة على الغائب والغريق والأكيل]             |
| 783 | [حقوق المسلم الميت أربعة]                              |

| 783 | [الغسل، والكفن، والصلاة، والدفن]                  |
|-----|---------------------------------------------------|
| 784 | [سنن غسل الميت ثمان]                              |
| 784 | 1) [تعميم الجسد بالماء]                           |
| 784 | 2) [الغسل بالماء الطهور]                          |
| 786 | 3) [المبالغة في التنظيف]                          |
| 786 | 4) [جعل عدد الغسلات وترا ثلاثا فأكثر]             |
| 788 | 5) [جعل السدر أو ما يقوم مقامه في الغسلة الثانية] |
| 788 | 6) [جعل الكافور في الغسلة الأخيرة]                |
| 789 | 7) [عدم إزالة أظفاره وشعره]                       |
| 789 | 8)[ستر عورتـه]                                    |
| 792 | [مستحبات غسل الميت ثمان]                          |
| 792 | 1) [تجريده عند الغسل من لباسه إلا ما يستر العورة] |
| 793 | 2) [تعجيل الغسل]                                  |
| 793 | 3) [تقديم أعضاء الوضوء]                           |
| 794 | 4) [البدأ في الغسل بالميامن]                      |
| 794 | 5)[عصر بطن الميت برفق ولين]                       |
| 796 | 6)[تضفير شعر المرأة ثلاثا]                        |
| 796 | 7) [اغتسال الغاسل بعد فراغه]                      |
| 799 | [سنن الكفن خمس]                                   |
| 799 | 1) [كون الكفن وترا]                               |
| 799 | 2) [كون الكفن أبض]                                |

| 1665 |  | الفهرس العام |
|------|--|--------------|
|------|--|--------------|

| 800 | 3) [كون الكفن ثلاثا]                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 800 | 4) [تحنيط الكفن بالكافور]                                |
| 801 | 5) [إدراج الميت في أكفانه]                               |
| 802 | [مستحبات الكفن خمس]                                      |
| 802 | 1) [تحسين الكفن]                                         |
| 803 | 2/ 3) [تقميص الميت، وتعميمه]                             |
| 804 | 4) [تحنيط الميت]                                         |
| 805 | 5) [كون عدد الكفن خمسة أثواب]                            |
| 806 | [مكروهات الكفن خمس]                                      |
| 806 | 1) [كون الكفن سرفا]                                      |
| 807 | 2) [كون الكفن حريرا]                                     |
| 808 | 3) [كون الكفن معصفرا]                                    |
| 808 | 4/ 5) [كون الكفن أكثر من سبعة أثواب، أو كون الحنوط فوقه] |
| 809 | فرائض صلاة الجنازة وشروطها عشر]                          |
| 809 | 1)[النية]                                                |
| 809 | 2) [تكبيرة الإحرام]                                      |
| 810 | 3) [ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام]                     |
| 810 | 4) [الدعاء بين التكبيرات]                                |
| 810 | 5) [السلام]                                              |
| 811 | 6) [القيام]                                              |
| 811 | 7-10) [الطهارة، القبلة، ترك الكلام، ستر العورة]          |

| 812 | [سنن صلاة الجنازة عشر]                          |
|-----|-------------------------------------------------|
| 812 | 1) [الجماعة]                                    |
| 813 | 2) [رفع اليدين عند التكبيرة الأولى]             |
| 813 | 3) [الحمد والثناء على الله تعالى أو لا]         |
| 814 | 4) [الصلاة على النبيﷺ]                          |
| 815 | 5) [الدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات]            |
| 816 | 6) [الدعاء بدعاء النبيﷺ]                        |
| 817 | 7) [الصلاة على شفير القبر]                      |
| 817 | 8) [تقدم الإمام دون الالتصاق بالجنازة]          |
| 818 | 9)[الوقوف حذو صدر الرجل ووسط المرأة]            |
| 819 | 10)[أن يلي الإمام الأفضل والذكر والكبير]        |
| 823 | [ممنوعات صلاة الجنازة عشر]                      |
| 823 | 1) [الصلاة على الجنازة عند الإسفار أو الاصفرار] |
| 824 | 2) [الصلاة على الجنازة في المسجد]               |
| 827 | 3) [القراءة في صلاة الجنازة]                    |
| 828 | 4) [التكبير في صلاة الجنازة أكثر من أربع]       |
| 830 | 5) [الصلاة على القبر]                           |
| 832 | 6) [الصلاة على الغائب]                          |
| 832 | 7) [الصلاة على بعض الجسد]                       |
| 832 | 8) [الصلاة على المبتدع]                         |
| 833 | 9) [صلاة أهل الفضل على من قتل حدا]              |

| -  | - |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 - 11 | 1160    |
|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 16 | 6 | 7 | The state of the s | احدام   | الفهارس |

| 835 | 10) [صلاة الجنازة بالتيمم إلا لمسافر عَدِم الماء] |
|-----|---------------------------------------------------|
| 836 | [سنن الدفن ثلاث]                                  |
| 836 | 1) [حفر القبر في الأرض]                           |
| 836 | 2) [استقبال القبلة]                               |
| 837 | 3) [وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن]         |
| 838 | [مستحبات الدفن سبع]                               |
| 838 | 1) [نصب اللبن على القبر]                          |
| 839 | 2) [تسنيم القبر]                                  |
| 840 | 3) [حثو ثلاث حفنات في القبر]                      |
| 841 | 4) [حمل الجنازة من جوانب السرير الأربع]           |
| 842 | 5) [المشيي أمام الجنازة في التشييع]               |
| 843 | 6) [المشي في تشييع الجنازة]                       |
| 844 | 7) [أخذ العبرة من الجنازة]                        |
| 845 | [مكرهات صلاة الجنازة سبع]                         |
| 845 | 1) [اتباع الجنازة بالنار]                         |
| 845 | 2/ 3/ 4) [البناء على القبر أو تقبيبه أو تجصيصه]   |
| 848 | 5) [تعميق القبر]                                  |
| 848 | 6) [وضع الحجارة المنقوشة على القبر]               |
| 849 | 7) [اللهو والضحك عند حضور الجنازة]                |
|     |                                                   |

| 853 | شرح المضهاراة                                       |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 853 | [تمهيد في أقسام الطهارة ووجه تأخيرها عن الصلاة]     |
| 856 | [أقسام الغسل ثلاثة]                                 |
| 856 | [الأول: الغسل الفرض وهو ستة]                        |
| 856 | 1) [الغسل لإنزال الماء الدافق]                      |
| 858 | 2) [الغسل لمغيب الحشفة]                             |
| 860 | 3) [الغسل لانقطاع دم الحيض]                         |
| 860 | 4/ 5)[الغسل لولادة النفساء/ الغسل لانقطاع دمها]     |
| 861 | 6) [غسل الكافر إذا أسلم]                            |
| 862 | [الثاني: أغسال السنة وهي ستة]                       |
| 862 | 1) [الغسل للجمعة]                                   |
| 862 | 2) [الغسل للإحرام]                                  |
| 862 | 3)[الغسل لدخول مكة]                                 |
| 863 | 4-6) [الغسل للعيد الفطر/ الغسل للأضحى/ غسل الميت]   |
| 863 | [الثالث: الغسل المستحب وهو ستة]                     |
| 863 | 1)[الغسل للوقوف بعرفة]                              |
| 864 | 2-4) [الغسل بالمزدلفة / الغسل للطواف / الغسل للسعي] |
| 865 | 5)[الغسل لمن غسل ميتا]                              |
| 865 | 6)[غسل المستحاضة]                                   |
| 866 | [شروط الغسل الواجب عشرة]                            |
| 866 | 1-4) [العقل/ البلوغ/ الإسلام/ دخول الوقت]           |

| 866 | 5-7) [ارتفاع دم الحيض/ ارتفاع دم النفاس/ القدرة]    |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 866 | 8) [عدم السهو والغفلة والنوم]                       |
| 867 | 9) [الحدث الموجب للغسل]                             |
| 867 | 10)[وجود ما يكفي من الماء الطهور]                   |
| 868 | [فرائض الغسل ستة]                                   |
| 868 | 1)[الئية أوله]                                      |
| 870 | 2) [استصحاب حكم النية إلى نهاية الغسل]              |
| 871 | 3) [عموم سائر الجسد بالماء]                         |
| 871 | 4) [دلك الجسد مع الماء]                             |
| 873 | 5) [الغسل بالماء المطلق]                            |
| 876 | 6) [الموالاة]                                       |
| 878 | [سنن الغسل ست]                                      |
| 878 | [سبنن الغسل ست]<br>1) [المضمضة]                     |
| 878 | 2/ 3) [الاستنشاق/ الاستنثار]                        |
| 880 | 4) [مسح صهاخ الأذنيين]                              |
| 880 | 5) [تخليل شعر اللحية]                               |
| 881 | 6) [تخليل شعر الرأس]                                |
| 884 | [فضائل الغسل ست]                                    |
| 884 | 1) [التسمية في أوله]                                |
| 884 | 2) [غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإِناء] |
| 886 | 3) [غسل ما بالجسد من النجاسة]                       |

| 886 | د) [نفديم الوصوء]                                 |
|-----|---------------------------------------------------|
| 888 | 4) [غسل الرأس ثلاثا]                              |
| 889 | 5) [البدء بالميامن قبل المياسر]                   |
| 890 | [مكروهات الغسل ست]                                |
| 890 | 1)[التنكيس في عمله]                               |
| 890 | 2) [الإسراف في استعمال الماء]                     |
| 892 | 3) [تكرار الغسل بعد الإسباغ]                      |
| 893 | 4) [التعري أثناء الغسل]                           |
| 896 | 5)[الاغتسال في المراحيض]                          |
| 897 | <ul><li>6) [الكلام بغير ذكر الله تعالى]</li></ul> |
| 898 | [أقسام الوضوء خمسة]                               |
| 898 | [الأول: الوضوء الفرض خمسة أنواع]                  |
| 898 | 1) [الوضوء لفرائض الصلاة]                         |
| 899 | 2) [الوضوء للمحدث]                                |
| 900 | 3) [الوضوء للجمعة]                                |
| 900 | 4) [الوضوء لصلاة الجنازة]                         |
| 900 | 5) [الوضوء للطواف]                                |
| 900 | 6) [الوضوء للإمام لخطبة الجمعة]                   |
| 901 | [الثاني: الوضوء السنة خمسة أنواع]                 |
| 901 | 1) [الوضوء للصلوات النوافل]                       |
| 901 | 2) [الوضوء للطواف غير الفرض]                      |

الفهرس العام \_\_\_\_\_

| 902 | 3)[الوضوء لمس المصحف]                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 903 | 4) [وضوء الجنب عند إرادة النوم]                            |
| 907 | 5) [تجديد الوضوء لكل صلاة]                                 |
| 908 | [الثالث: الوضوء الفضيلة خمسة أنواع]                        |
| 908 | 1) [الوضوء للنوم]                                          |
| 908 | 2) [الوضوء لقراءة القرآن دون مسه]                          |
| 909 | 3) [الوضوء للدعاء والمناجاة]                               |
| 909 | 4) [الوضوء لإسماع الحديث الشريف]                           |
| 910 | 5) [الوضوء للمستنكح والسلس لكل صلاة]                       |
| 912 | [الرابع: الوضوء المباح نوعان]                              |
| 912 | [1) الوضوء للدخول على الحاكم. 2) الوضوء لركوب البحر]       |
| 913 | [الخامس: الوضوء الممنوع نوعان]                             |
| 913 | 1) [ تجديد الوضوء قبل التعبد به. 2) الوضوء لغير ما شرع له] |
| 914 | [شروط الوضوء وأحكامه]                                      |
| 915 | [أولا: شروط وجوب الوضوء عشر]                               |
| 915 | [ثانيا: فرائض الوضوء عشر]                                  |
| 915 | 1) [النية عند التلبس به]                                   |
| 918 | 2)[غسل الوجه]                                              |
| 919 | 3) [غسل اليدين إلى المرفقين]                               |
| 919 | 4) [تخليل أصابع اليدين]                                    |
| 920 | 5) [مسح ال أس]                                             |

| 923  | 6) [غسل الرجلين إلى الكعبين]                 |
|------|----------------------------------------------|
| 924  | 7) [الوضوء بالماء الطهور]                    |
| 924  | 8) [إيصال الماء إلى العضو المغسول في الوضوء] |
| 927  | 9) [الدلك]                                   |
| 927  | 10)[الموالاة]                                |
| 928  | [ثالثا: سنن الوضوء عشر]                      |
| 928  | 1) [غسل اليدين ابتداء]                       |
| 930  | 2/ 3/4) [المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار]      |
| 931  | 5) [مسح الأذنين]                             |
| 933  | 6) [تجديد الماء لمسح الأذنين]                |
| 933  | 7) [الاقتصار على مسحة واحدة في الرأس]        |
| 934  | 8) [ردُّ مسح الرأس من قفاه إلى مقدمه]        |
| 935  | 9) [الترتيب بين أعضاء الوضوء]                |
| 937  | 10) [غسل البياض بين الصدغ والأذن]            |
| 937  | [رابعا: فضائل الوضوء عشر]                    |
| 937  | 1)[السواك قبل الوضوء]                        |
| 940  | 2) [التسمية أول الوضوء]                      |
| 942  | 3)[تكرار الغسل ثلاثا]                        |
| 945  | 4) [المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم]       |
| 945  | 5) [البدء في مسح الرأس من مقدمه]             |
| 945  | 6) [البدء بالميامن قبل المياسر]              |
| 77-7 |                                              |

الفهرس العام \_\_\_\_\_ الفهرس العام \_\_\_\_\_

| 946 | 7) [الاقتصاد في استعمال الماء]                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 946 | 8) [وضع إناء الوضوء على اليمين]                         |
| 947 | 9)[الذكر أثناء الوضوء]                                  |
| 947 | 10) [تخليل أصابع الرجلين]                               |
| 948 | [رابعا: مكروهات الوضوء عشر]                             |
| 948 | 1) [الإسراف في استعمال الماء]                           |
| 948 | 2) [الزيادة على العد المحدد شرعا في المغسول والمسوح]    |
| 949 | 3) [الوضوء في المراحيض]                                 |
| 949 | 4) [الكلام بغير ذكر الله تعالى]                         |
| 949 | 5) [الاقتصار على غسلة واحدة لغير العالم بأحكام الطهارة] |
| 950 | 6) [تخليل اللحية الكثيفة]                               |
| 951 | 7) [الوضوء بهاء مستعمل في الطهارة]                      |
| 952 | 8) [الوضوء من إناء ولغ فيه كلب]                         |
| 956 | 9) [الوضوء بالماء المشمس]                               |
| 957 | 10) [الوضوء من أواني الذهب والفضة]                      |
| 960 | [موجبات الوضوء ومفسداته]                                |
| 961 | [أولاً: موجبات الوضوء خمس]                              |
| 961 | 1) [الخارج من المخرجين]                                 |
| 963 | 2)[زوال العقل]                                          |
| 965 | 3) [اللمس للذة]                                         |
| 969 | 4) [مس الرجل ذكره]                                      |

| 972 | 5) [الردة عن الإسلام]                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 972 | [ثانيا: مفسدات الوضوء خمس]                                  |
| 972 | 1) [طروء ناقض من نواقض الوضوء السابقة]                      |
| 973 | 2) [عدم النية أوله أو رفضها أثناءه]                         |
| 973 | 3) [الإخلال بفرض من فرائض الوضوء]                           |
| 974 | 4) [استدراك المنسي من المبادرة]                             |
| 974 | 5) [عدم المبادرة لغسل المستور بالجبيرة أو الخف بعد الإزالة] |
| 976 | [الطهارة الترابية البدلية: التيمم]                          |
| 976 | [تعرف التيمم وشروطه]                                        |
| 976 | [تعريف التيمم]                                              |
| 976 | [شروط وجوب التيمم هي شروط وجوب الوضوء العشرة السابقة]       |
| 977 | [الشروط الخاصة بالتيمم زيادة على شروط الوضوء]               |
| 978 | [أحكام التيمم]                                              |
| 978 | [أولا: فرائض التيمم ثمانية]                                 |
| 978 | 1) [طلب الماء قبل الإقبال على التيمم]                       |
| 980 | 2) [النية أوله]                                             |
| 980 | 3) [الضربة الأولى]                                          |
| 981 | 4) [الصعيد الطاهر]                                          |
| 981 | 5)[تعميم الوجه بالمسح]                                      |
| 981 | 6) [مسح اليدين إلى الكوعين]                                 |
| 982 | 7) [الموالاة]                                               |

| 1675 |  | الفهرس العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------|--|---------------------------------------------------|
|------|--|---------------------------------------------------|

| 982 | 8)[دخول وقت الصلاة]                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 982 | [ثانيا: سنن التيمم أربع]                                  |
| 982 | 1) [الترتيب بين أعضاء التيمم]                             |
| 983 | 2) [تجديد الضربة لليدين]                                  |
| 983 | 3) [مسح اليدين إلى المرفقين]                              |
| 984 | 4) [نقل ما علق باليدين من الغبار إلى الممسوح]             |
| 984 | [ثالثا: فضائل التيمم أربع]                                |
| 984 | 1) [التيمم على تراب غير منقول من موضعه]                   |
| 985 | 2) [التيامن في مسح اليدين]                                |
| 985 | 3) [التسمية أول التيمم]                                   |
| 985 | 4) [الصفة الحسنة للتيمم]                                  |
| 986 | [رابعا: مكروهات التيمم أربع]                              |
| 986 | 1/2/3) [التيمم على غير التراب، أو ما فيه سرف، أو المعادن] |
| 989 | 4) [الزيادة على الواحدة في التيمم]                        |
| 989 | [خامسا مفسدات التيمم أربع]                                |
| 989 | 1) [الحدث بعد التيمم]                                     |
| 990 | 2)[وجود الماء بعد التيمم]                                 |
| 990 | 3)[زوال المانع من التيمم: العجز والمرض]                   |
| 991 | 4) [أداء الصلاة بالتيمم]                                  |
| 993 | [أحكام النجاسات]                                          |
| 993 | [إزالة النجاسة]                                           |

| بهاذا تزول النجاسة؟]                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| . بهاذا تزول النجاسة؟]                                           |
| إزالة النجاسة بالنضح]                                            |
| إزالة النجاسة بالمسح]                                            |
| إزالة النجاسة بالغسل]                                            |
| إزالة النجاسة بالاستجار]                                         |
| الاستنجاء والاستجار]                                             |
| صفات المستجمر به]                                                |
| سنن الاستنجاء والاستجهار]                                        |
| مستحبات الاستنجاء والاستجمار]                                    |
| لآداب قبل الاستنجاء عشرون]                                       |
| [1] البعد عن أعين الناس] [1]                                     |
| [2/ 3) البعد عن المكان الصلب، وعدم البول قائما]                  |
| [4] عدم أخذ الفرج باليد اليمني]                                  |
| [5] عدم كشف العورة قبل الدنو من الأرض]                           |
| [6) التستر أثناء قضاء الحاجة]                                    |
| [7] عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها]                           |
| 8-12) الابتعاد عن متحدث الناس، والظل، والطريق، وضفاف الأنهار] 27 |
| [13] الابتعاد عن المياه الراكدة]                                 |
| [14] الابتعاد عن جحور الحشرات]                                   |
| [15] الابتعاد عن مكان اغتساله]                                   |

| 1033 | [16] الابتعاد عن مهب الريح]                         |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1033 | [17] إعداد مزيل للنجاسة]                            |
| 1033 | [18-18] الدعاء قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه]     |
| 1036 | [20] السكوت وعدم ذكر الله تعالى في الخلاء]          |
| 1038 | [الأعيان النجسة]                                    |
| 1038 | [أولا: الأعيان المتفق على نجاستها]                  |
| 1038 | 1) [كل خارج من مخرجي الإنسان والحيوان المحرم الأكل] |
| 1040 | 2) [الدماء وما يتولد عنها من قيح وصديد]             |
| 1042 | 3) [الميتة من الحيوان البري]                        |
| 1048 | 4) [المسكرات]                                       |
| 1048 | 5) [لبن الخنزير]                                    |
| 1049 | [ثانيا: الأعيان المختلف في نجاستها]                 |
| 1049 | 1) [لبن غير الخنزير من محرم الأكل]                  |
| 1050 | 2-4) [عرق السكران وعرق الجلالة وبول الجلالة]        |
| 1053 | 5)[ما ولغ فيه الكلب والخنزير]                       |
| 1057 | شرح القاعاة الثالثة وهي: الصيام                     |
| 1058 | [تمهيد في تعريف الصيام]                             |
| 1058 | [أقسام الصيام ستة]                                  |
| 1059 | [القسم الأول: الصيام الواجب عشرة]                   |
| 1059 | [تمهيد في حكم التلفظ باسم الشهر مقرونا بلفظه]       |
| 1060 | 1) [صام شهر رمضان]                                  |

| 1060 | 2) [صيام النذر]                          |
|------|------------------------------------------|
| 1061 | 3) [صيام قضاء رمضان]                     |
| 1061 | 4) [صيام قضاء النذر]                     |
| 1062 | 5) [صيام كفارة الظهار]                   |
| 1062 | 6) [صيام كفارة القتل]                    |
| 1062 | 7) [صيام كفارة اليمين]                   |
| 1063 | 8) [صيام كفارة صيد الحرم بمكة]           |
| 1063 | 9)[صيام المتمتع]                         |
| 1063 | 10) [صيام فدية إماطة الأذى في الحج]      |
| 1063 | [صيام كفارة رمضان]                       |
| 1065 | [القسم الثاني: الصيام السنة]             |
| 1065 | [صوم يوم عاشوراء]                        |
| 1070 | [القسم الثالث: الصيام المستحب عشرة]      |
| 1070 | 1) [صيام الأشهر الحرم]                   |
| 1071 | 2) [صيام شعبان]                          |
| 1071 | 3) [صيام العشر الأُوَّل من ذي الحجة]     |
| 1072 | 4) [صيام يوم عرفة]                       |
| 1072 | 5) [صيام ثلاثة أيام من كل شهر]           |
| 1074 | 6) [صيام العشر الأُول]                   |
| 1075 | 7/ 8) [صيام يوم الخميس ويوم الإثنين]     |
| 1075 | 9) [صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده] |

الفهرس العام العام

| 1078 | 10) [صيام ستة أيام من شوال]                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1081 | [القسم الرابع: نافلة الصيام]                                    |
| 1081 | 1)[صيام أشهر الحرم]                                             |
| 1082 | [القسم الخامس: الصيام المكروه]                                  |
| 1082 | 1) [صيام الدهر]                                                 |
| 1086 | 2) [صيام يوم الجمعة خاصة]                                       |
| 1086 | 3)[صيام يوم السبت خاصة]                                         |
| 1087 | 4)[صيام يوم عرفة للحاج]                                         |
| 1088 | 5) [صيام آخر يوم من شعبان]                                      |
| 1091 | [القسم السادس: الصيام المحرم]                                   |
| 1091 | 1/2) [صيام عيدي الفطر والأضحى]                                  |
| 1092 | 3) [صيام أيام التشريق]                                          |
| 1094 | 4) [صيام الحائض والنفساء]                                       |
| 1095 | 5) [صيام الخائف على نفسه الهلاك]                                |
| 1097 | [أحكام الصيام المطلوب فعلها]                                    |
| 1097 | [أولا: شروط وجوب صيام رمضان ستة]                                |
| 1097 | [1)البلوغ 2)العقل 3)الإسلام، 4)القدرة، 5)دخول الشهر 6)العلم به] |
| 1098 | [ثانيا: فرائض صيام رمضان ثمانية]                                |
| 1098 | 1)[مراقبة هلال شهر رمضان فرض كفاية]                             |
| 1099 | 2)[النية أول شهر رمضان]                                         |
| 1101 | 3/4) [استصحاب النية واسيفاء أجزاء النهار]                       |

| 1101 | 5) [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف]         |
|------|------------------------------------------|
| 1104 | 6) [الإمساك عن إنزال المني]              |
| 1105 | 7) [الإمساك عن الإيلاج]                  |
| 1105 | 8) [الإمساك عن الاستقاء]                 |
| 1107 | [ثالثا: سنن صيام رمضان ثمانية]           |
| 1107 | 1) [قيام رمضان]                          |
| 1107 | 2) [كون قيام رمضان في جماعة]             |
| 1110 | 3) [سنة السحور]                          |
| 1112 | 4/ 5) [تعجيل الفطر وتأخير السحور]        |
| 1116 | 6)[الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان]   |
| 1117 | 7) [إخراج زكاة الفطر]                    |
| 1117 | 8) [حفظ الجوارح عن الرفث]                |
| 1121 | [رابعا: مستحبات صيام رمضان ثمانية]       |
| 1121 | 1) [تجديد النية لكل يوم]                 |
| 1123 | 2) [عمارة رمضان بالذكر وتلاوة القرآن]    |
| 1124 | 3) [عمارة رمضان بالصلاة]                 |
| 1124 | 4) [عمارة رمضان بكثرة الصدقة]            |
| 1124 | 5) [تحري الفطر بالحلال الذي لا شبهة فيه] |
| 1125 | 6)[ابتداء الفطر على التمر والماء]        |
| 1125 | 7) [إحياء ليلة سبع وعشرين من رمضان]      |
| 1127 | 8) [قيام الرجل وحده في منزله]            |

| 1128 | [مفسدات الصيام ومكروهاته]                            |
|------|------------------------------------------------------|
| 1128 | [أولا: مفسدات الصيام عشرة]                           |
| 1128 | 1) [إنزال المني يقظة]                                |
| 1129 | 2)[خروج المذي يقظة]                                  |
| 1130 | 3) [إيلاج الذكر في القبل أو الدبر]                   |
| 1131 | 4) [إيصال شيء إلى الجوف]                             |
| 1132 | 5) [القيء عمدا أو رجوعه في غير العمد بعد التحكم فيه] |
| 1134 | 6) [الصوم بغير النية]                                |
| 1135 | 7) [الردة في الصوم]                                  |
| 1135 | 8) [طرو الحيض والنفاس]                               |
| 1136 | 9) [طرو الإغماء والجنون]                             |
| 1137 | 10)[رفض النية نـهار رمضان]                           |
| 1137 | [ثانيا: مكرهات الصيام عشرة]                          |
| 1137 | 1) [صوم الوصال]                                      |
| 1139 | 2) [قبلة الصائم]                                     |
| 1140 | 3/ 4) [اللمس والنظر بالشهوة]                         |
| 1141 | 5) [استعمال الجوارح في فضول القول والعمل]            |
| 1141 | 6)[ذوق الطعام]                                       |
| 1142 | 7/ 8) [الكحل ودهن الرأس لمن عادته وصول ذلك لحلقه]    |
| 1143 | 9)[المبالغة في الاستنشاق]                            |
| 1143 | 10) [الإكثار من النوم نهار رمضان]                    |

| 1144 | [أعذار الإفطار في الصيام]              |
|------|----------------------------------------|
| 1144 | [أولا: الأعذار المبيحة للفطر ستة]      |
| 1144 | 1)[المرض]                              |
| 1144 | 2/ 3) [الحمل والرضاع]                  |
| 1147 | 4) [إرهاق الجوع والعطش]                |
| 1149 | 5)[التداوي بما يدخل إلى الجوف للضرورة] |
| 1150 | 6) [السفر مسافة قصر]                   |
| 1151 | [ثانيا: الأعذار الموجبة للفطر ستة]     |
| 1151 | 1)[الحيض والنفاس]                      |
| 1151 | 2/3/4) [الضعف، والحمل، والرضاع]        |
| 1151 | 5)[كون اليوم مما لا يحل صومه]          |
| 1152 | 6) [الفطر عمدا في غير الصوم الواجب]    |
| 1154 | [لوازم الإفطار ستة]                    |
| 1154 | 1) [إكمال اليوم]                       |
| 1155 | 2) [القضاء]                            |
| 1157 | 3)[الكفارة]                            |
| 1161 | 4) [الفدية]                            |
| 1165 | 5)[قطع التتابع]                        |
| 1165 | 6) [العقوبة]                           |

# فهرس محتويات الجزء الثالث

| 1193 | شرح القاعدلة الرابعة وهي: الزكالة                      |
|------|--------------------------------------------------------|
| 1195 | [تمهيد في تعريف الزكاة وحكمها]                         |
| 1197 | [شروط الزكاة]                                          |
| 1197 | [شروط وجوب الزكاة ستة]                                 |
| 1197 | 1) [الإسلام/ 2) الحرية/ 3) الملك/ 4) النصاب]           |
| 1199 | 5) [تمام الحول]                                        |
| 1200 | 6) [مجيء الساعي في الماشية والطيب في الحب]             |
| 1203 | [شروط صحة الزكاة ستة ]                                 |
| 1203 | 1) [نية الزكاة]                                        |
| 1204 | 2) [إخراج الزكاة بعد وجوبِها بالحول في العين والماشية] |
| 1205 | 3) [إخراج الزكاة بعد وجوبِها بالساعي في الماشية]       |
| 1205 | 4) [إخراج الزكاة بعد وجوبِها بالطيب في الحبوب]         |
| 1205 | 5) [دفع الزكاة للإمام العادل أو للأصناف الثمانية]      |
| 1207 | 6)[ إخراج الزكاة من جنس ما وجبت منه]                   |
| 1212 | [ممنوعات الزكاة عشرة]                                  |
| 1212 | 1) [دفع الزكاة لغني]                                   |
| 1212 | 2) [دفع الزكاة لآل النبي ﷺ]                            |
| 1215 | <ul><li>3) [احتسائها لفقير في دَيْن عليه]</li></ul>    |
| 1216 | 4) [دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته]                     |
| 1217 | 5) [إبطال الزكاة بالمن والأذى]                         |
| 1217 | [إبطال الزكاة بالمن والأذى]                            |

| 1218 | 6-7) [تفريف المجتمع وجمع المفرق فرارا من الزكاة]        |
|------|---------------------------------------------------------|
| 1219 | 8) [حشر الناس لآدائها]                                  |
| 1219 | 9) [أخذ الزكاة من خيار أموال الناس]                     |
| 1221 | 10) [شراء الزكاة بعد إخراجها]                           |
| 1222 | [آداب الزكاة ثمانية]                                    |
| 1222 | 1) [إخراج الزكاة بطيب النفس]                            |
| 1222 | 2) [إخراج الزكاة من أطيب الكسب]                         |
| 1224 | 3) [دفع الزكاة للمسكين بيمينه]                          |
| 1224 | 4) [ستر الزكاة عن أعين الناس]                           |
| 1226 | 5) [أن يتولى توزيعها غيرُ صاحبها فرارا من الثناء]       |
| 1229 | 6) [تفرقة الزكاة في موضع وجوبـها]                       |
| 1229 | 7) [إعطاء الزكاة للأحوج فالأحوج]                        |
| 1229 | 8) [الدعاء لدافع الزكاة]                                |
| 1230 | [الكلام في الزكاة في سبعة أشياء]                        |
| 1230 | [الأول: على من تجب الزكاة؟]                             |
| 1232 | [الثاني: فيها تجب الزكاة من الأصناف وهي ثمانية؟]        |
| 1232 | 1) [النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات] |
| 1232 | 2)[الحلي المتخذ للتجارة أو الكنز]                       |
| 1233 | 3) [الأنعام من الغنم والبقر والإبل]                     |
| 1234 | 4) [الحبوب وذوات الزيوت]                                |
| 1235 | 5) [الثمار من التمر والزبيب والزيتون]                   |
| 1237 | 6)[عروض التجارة]                                        |

| 1238 | 7)[المعادن من الذهب والفضة]                        |
|------|----------------------------------------------------|
| 1238 | 8) [الركاز من دفن الجاهلية]                        |
| 1240 | [الثالث والرابع: أنصبة الزكاة ومقدار ما يخرج منها] |
| 1241 | 1) [نصاب العين: الذهب والفضة]                      |
| 1244 | 2)[نصاب عروض التجارة]                              |
| 1245 | [ القدر المخرج من العين وعروض التجارة]             |
| 1247 | <ul><li>(نصاب الحبوب والثمار]</li></ul>            |
| 1249 | [القدر المخرج من الحبوب والثمار]                   |
| 1250 | 4) [نصاب الركاز والقدر المخرج منه]                 |
| 1251 | 5) [نصاب الأنعام والقدر المخرج منها]               |
| 1251 | أ) [نصاب الأغنام (الضأن والمعز)]                   |
| 1254 | ب) [نصاب البقر]                                    |
| 1255 | ج) [نصاب الإبل]                                    |
| 1259 | [الخامس والسادس: مصارف الزكاة ومتى تخرج؟]          |
| 1268 | [السابع: مقدار ما يعطى من الزكاة؟]                 |
| 1269 | [زكاة الفطر]                                       |
| 1269 | [حكم زكاة الفطر]                                   |
| 1271 | [فصول زكاة الفطر السبعة]                           |
| 1272 | 1) [على من تجب زكاة الفطر؟]                        |
| 1275 | 2) [متى تجب زكاة الفطر؟]                           |
| 1277 | 3)[متى تخرج زكاة الفطر؟]                           |
| 1278 | 4) [مم تخرج زكاة الفطر؟]                           |

| 1279 | 5) [كم قدر زكاة الفطر؟]                   |
|------|-------------------------------------------|
| 1280 | 6/7)[لمن تعطى زكاة الفطر؟ وكم يعطى منها؟] |
| 1287 | شرح القاعدة الضامسة وهيه: الحج            |
| 1289 | [تعريف الحج وحكمه وشروطه وأركانه]         |
| 1289 | [أولا: التعريف بالحج وحكمه]               |
| 1290 | [ثانيا: شروط بالحج ستة]                   |
| 1290 | 1 _ 3) [الإسلام، البلوغ، العقل]           |
| 1291 | 4) [الحرية]                               |
| 1291 | 5) [صحة البدن]                            |
| 1292 | 6)[الاستطاعة دون مانع ولا ضرر]            |
| 1298 | [تحقق الاستطاعة في المرأة]                |
| 1301 | [ثالثا: أركان الحج]                       |
| 1301 | [الركن الأول: نية الإحرام]                |
| 1302 | [الركن الثاني: طواف الإفاضة]              |
| 1303 | [الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة]   |
| 1304 | [الركن الرابع: الوقوف بعرفة]              |
| 1305 | [الركن الخامس: وقت الحج]                  |
| 1306 | [اختلاف العلماء في ركنية جمرة العقبة]     |
| 1307 | [أنواع الحج]                              |
| 1307 | [النوع الأول: الإفراد]                    |
| 1307 | [النوع الثاني: القران]                    |
| 1308 | [النوع الثالث: التمتع]                    |

| 1312 | [وجوب الهدي على القارن والمتمتع]  |
|------|-----------------------------------|
| 1317 | [صفة أعمال الحج وسننه الخمسون]    |
| 1319 | [صفة أعمال يوم الميقات]           |
| 1337 | [صفة أعمال يوم الدخول إلى مكة]    |
| 1352 | [صفة أعمال يوم التروية ويوم عرفة] |
| 1366 | [صفة أعمال يوم العيد]             |
| 1376 | [صفة أعمال أيام مني]              |
| 1384 | [العمرة وطواف الوداع]             |
| 1388 | [مستحبات الحيج وفضائله]           |
| 1403 | [محظورات الحج]                    |
| 1421 | [مكروهات الحج]                    |
| 1432 | [فساد النسك من الحج والعمرة]      |
| 1432 | [الأحكام المترتبة على فساد النسك] |
| 1433 | 1) [التهادي]                      |
| 1433 | 2) [التحلل]                       |
| 1436 | 3)[الإعادة]                       |
| 1440 | 4)[التنكيل]                       |
| 1441 | 5) [القضاء]                       |
| 1443 | [دماء الحج والعمرة الثلاثة]       |
| 1444 | 1)[الهدي]                         |
| 1449 | 2) [جزاء الصيد]                   |
| 1452 | 3) [الفدية]                       |

| لخاتمة: حكم تارك قاعدة من قواعد الإسلام]         | فاتمة: حكم تارك قاعدة من قواع | <b>∟</b> 1] |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| ىل الحج واجب على الفور أو التراخي؟]              |                               |             |
| حواتم النسخ الخمسة]                              | واتم النسخ الخمسة]            | [خ          |
| الفهارس العامة                                   | الفها                         |             |
| رس الآيات                                        | ِس الآيات                     | فهر         |
| رس الأحاديث                                      | ِس الأحاديث                   | فهر         |
| رس الآثار                                        | ِس الآثار                     | فهر         |
| رس الأعلام                                       | س الأعلام                     | فهر         |
| رس الكتب                                         | س الكتب                       | فهر         |
| رس الأماكن والقبائل والطوائف                     | س الأماكن والقبائل والطوائف   | فهر         |
| رس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية | س المفردات اللغوية والمصطلحا  | فهر         |
| رس الأشعار                                       |                               |             |
| رس أهم مصادر التحقيق ومراجعه                     | س أهم مصادر التحقيق ومراجع    | فهر         |
| هرس العام                                        | رس العام                      | الفه        |
| رس المحتويات للجزء الأول                         | س المحتويات للجزء الأول       | فهر         |
| رس المحتويات الجزء الثاني                        |                               |             |
| رس المحتويات الجزء الثالث                        |                               |             |

sultans Abû al-Hasan and Abû 'Inân, occupied various posts, among which judge in Gibraltar and Sebta, lecturer, *mufti* and was ambassador of the Merinide sultan in Salé and Granada. Imâm al-Qabbâb is also known for his debates, notably with the *Qâdi* of Tlemcen, *al-'allâma* Sa'îd Ibn Muhammad al-'Uqbânî (d. 811 H), with his *shaykh* Abû 'Abdallah Muhammad Ibn Ahmad al-Fishtâlî (d. 777 H) on the issue of "*Mura'ât al-Khilâf*" and with his disciple Abû Isḥâq Ibrâhîm Ibn Mûsâ al-Shâţibî (d. 790 H).

In the present work *Imâm* al-Qabbâb used the *mazaj* method in commenting the text of *Qâḍi* 'lyâḍ and clarified *fiqh* issues by arguments from the Koran and the Sunna citing the works of the different scholars, keeping the most appropriate opinions and even criticizing *al-Qâḍi* 'lyâḍ on some points. This work distinguishes itself by its erudition and that is why many scholars drew their inspiration from it and adopted the author's points of view, such as Abû al-'Abâs Ibn Qunfud al-Qusantînî (d. 809 H), Abû 'Abdallah al-'Abdarî, known as al-Mawwâq (d. 897 H), Abû 'Abdallah al-Ḥaṭṭâb (d. 954 H), Ibn 'Arafa al-Dasûqî (d. 1230 H), and many others.

Imâm al-Qabbâb also relied in this commentary on the reference texts of the Malikite school such as al-Muduwana, al-Muwâziya, al-'Utbiyya and al-Waḍiha; He draw his inspiration also from Tahdhîb al-Muduwana of Abû Sa'îd al-Barâdhi'î (d. 438 H), al-Jâmi' of Ibn Yûnes (d. 451 H), al-Tabşira of Abû al-Hasan al-Lakhmî (d. 478 H), al-Bayân wal-Tahşîl and al-Muqadimât al-Mumahidât of Abû al-Walîd Ibn Rushd al-Jadd (d. 520 H). Imâm al-Qabbâb avoided reference to the works of Ibn Bashîr, Ibn Shâs, Ibn al-Hâjib and other scholars of the Malikite school whose methodology and thought he criticized.

Due to the importance of this work, the Patrimony Revival, Research and Studies Centre of the Muhammadan League of Religious Scholars asked the *faqîh* sidi 'Abdallah Bentahar -i*mâm* of the *al-Imâm al-Bukhârî mosque* of Agadir and director of a traditional school- to establish it and annotate it; he masterly did it working on five manuscript copies.

Translation: Mekaoui Abdelilah

### Sharḥ al-I'lâm bi Ḥudûd Qawâ'id al-Islâm lil-Qâḍi Abî al-FaḍI 'Iyâḍ Ibn Mûsa al-Yaḥṣubî al-Sabtî (m. 544 H)

#### Imâm Abî al-'Abbâs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qâsim al-Judhâmî known as al-Qabbâb al-Fâsî (m. 1377 / 778 H)

One of the characteristics of Malikite fiqh texts is that they are drawn up according to the levels and the needs of the readers and that is why short and easy works, for the use of pupils and beginners, are numerous. One of the most famous of these works is Kitâb al-I'lâm bi Ḥudûd Qawâ'id al-Islâm, written by the undisputed 'allama of the Islamic West, the Imâm, the Faqîh expert in Hadîth, al-Qâḍî Abû al-Faḍl 'lyâḍ Ibn Mûsâ al-Yaḥṣubî al-Sabtî (d. 544 H). In this book he deals with what Muslims can't ignore in the matter of doctrine ('aqîda) and jurisprudence (fiqh), beginning with the pillars included in the hadith related by Ibn 'Umar and which we can find in the Şaḥiḥs of al-Bukhâri and Muslim: « Islam is based on five pillars: the testimony that there is no deity but God and that Muhammad is His messenger, the prayer, the legal alms (zakât), the pilgrimage and the fasting during the month of Ramadan ». He avoids in this book arduous issues, limiting his work to the content of the afore mentioned hadîth, in an easy way, eluding arguments, naming the five pillars by the term "rules", stating a rule and enumerating the various aspects concerning it and then dealing with the next rule. We have to point out that the methodology of al-Qâdî 'lyâd doesn't differ much from that of his peers in the dealing with the different issues and in the differentiation between the duties and the forbidden acts.

Kitâb al-l'lâm interested many Malikite scholars who wrote studies and commentaries about it, among which the work of the scholarly imâm Abî al-'Abbâs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qâsim al-Judhâmî al-Fâsî known as al-Qabbâb (d. 778 H). The latter is one of the most important scholars of the Merinide epoch; al-Maqqarî declares in his work, Azhâr al-Riyâḍ, that he is the most eminent among them. He attended the court of the Merinide

fut ambassadeur du sultan mérinide à Salé et Grenade. L'imâm al-Qabbâb est connu aussi pour ses débats, notamment avec le *Qâdi* de Tlemcen, *al-'allâma* Sa'îd Ibn Muhammad al-'Uqbânî (m. 811 H), avec son *shaykh* Abû 'Abdallah Muhammad Ibn Ahmad al-Fishtâlî (m. 777 H) sur le sujet de "*Mura'ât al-Khilâf*" et avec son disciple Abû Isḥâq Ibrâhîm Ibn Mûsâ al-Shâṭibî (m. 790 H).

Dans le présent ouvrage, Imâm al-Qabbâb a utilisé la méthode du *mazaj* en commentant le texte du *Qâḍi* 'lyâḍ et a éclairé les questions de *fiqh* par des arguments tirés du Coran et de la Sunna en citant les travaux des différents savants, retenant les avis les plus adéquats et critiquant même al-*Qâḍi* 'lyâḍ sur certains points. Cet ouvrage se distingue par l'érudition de l'auteur qui fait que de nombreux savants s'inspirent de ses écrits et adoptent ses points de vue, tels que Abû al-'Abâs Ibn Qunfud al-Qusantînî (m. 809 H), Abû 'Abdallah al-'Abdarî, connu sous le nom de al-Mawwâq (m. 897 H), Abû 'Abdallah al-Ḥaṭṭâb (m. 954 H), Ibn 'Arafa al-Dasûqî (m. 1230 H), et d'autres encore.

De même, *Imâm* al-Qabbâb s'est appuyé dans ce commentaire sur les textes de référence de l'école malékite tels que *al-Muduwana*, *al-Muwâziya*, *al-'Utbiyya* et *al-Waḍiha*; il s'est inspiré aussi de *Tahdhîb al-Muduwana* de Abû Sa'îd al-Barâdhi'î (m. 438 H), de *al-Jâmi'* de Ibn Yûnes (m. 451 H), de *al-Tabṣira* de Abû al-Hasan al-Lakhmî (m. 478 H), de al-Bayân wal-Tahṣîl et al-Muqadimât al-Mumahidât de Abû al-Walîd Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H). Imâm al-Qabbâb a évité de se référer aux livres d'Ibn Bashîr, Ibn Shâs, Ibn al-Hâjib et d'autres savants de l'école malékite dont il critiquait la méthodologie et la pensée.

En considération de la grande importance de cet ouvrage, le Centre des Etudes, de Recherche et de Revivification du Patrimoine de la Rabita Mohammadia des Oulémas a demandé au faqîh sidi 'Abdallah Bentahar — imâm de la mosquée al-Imâm al-Bukhârî d'Agadir et directeur d'une école traditionnelle- de l'établir et de l'annoter; ce qu'il fit de manière magistrale en se référant à cinq copies manuscrites.

Traduction : Mekaoui Abdelilah

### Sharḥ al-I'lâm bi Ḥudûd Qawâ'id al-Islâm lil-Qâḍi Abî al-Faḍl 'Iyâḍ Ibn Mûsa al-Yaḥṣubî al-Sabtî (m. 544 H)

Imâm Abî al-'Abbâs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qâsim al-Judhâmî connu sous le nom de al-Qabbâb al-Fâsî (m. 1377 / 778 H)

L'une des caractéristiques des textes du figh malékite c'est qu'ils sont élaborés en fonction du niveau et des besoins des lecteurs et c'est pour cela que les ouvrages courts et d'accès facile, destinés aux élèves et aux débutants, sont nombreux. L'un des plus célèbres de ces ouvrages est Kitâb al-l'lâm bi Hudûd Qawâ'id al-Islâm, écrit par le 'allama incontesté de l'Occident islamique, l'Imâm, le Faqîh et expert en Ḥadîth, al-Qâḍî Abû al-Fadl 'lyâd Ibn Mûsâ al-Yahşubî al-Sabtî (m. 544 H). Dans cet ouvrage il traite de ce que les musulmans ne peuvent ignorer en matière de doctrine ('aqîda) et jurisprudence (fiqh), en commençant par les piliers compris dans le hadîth rapporté par Ibn 'Umar et figurant dans les Şaḥiḥs de al-Bukhâri et Muslim: « L'Islam est basé sur cinq piliers: l'attestation de foi (Il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et Muhammad est Son messager), l'accomplissement de la prière, l'aumône légale (zakât), le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan ». il évite dans ce livre les questions ardues, se limitant au contenu du hadîth cité, de manière simple, en évitant les arguments, en désignant les cinq piliers par le terme "règles", en énonçant une règle puis énumérant les différents aspects la concernant, et ainsi de suite. Il est à remarquer que la méthodologie de al-Qâdî 'lyâd ne diffère pas beaucoup de celle de ses pairs dans le traitement des différents thèmes et dans la différenciation entre les devoirs et les interdits.

Kitâb al-l'lâm suscita l'intérêt de nombreux savants malékites qui en firent des études et des commentaires, dont notamment l'ouvrage de l'imâm érudit Abî al-'Abbâs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qâsim al-Judhâmî al-Fâsî connu sous le nom de al-Qabbâb (m. 778 H). Ce dernier est l'un des grands savants de l'époque mérinide ; al-Maqqarî affirme dans son ouvrage, Azhâr al-Riyâḍ, qu'il en est le plus éminent. Il fréquentait la cour des sultans mérinides Abû al-Hasan et Abû 'Inân, exerça plusieurs fonctions, dont celle de juge à Gibraltar et Sebta, d'enseignant, de mufti et